

M.Arthur Jeffery

Carling of the Course 1952



# المناسخة الم

## الجامع بَيَ فِي الرَّوَايَةِ وَالرِّهِ أَنْ عَلِمُ الْفَيْتِ ير

للقاضى الحافظ الضابط الحدث المفسر الشهير محمد بن على بن محمد الشوكانى البيانى الصنعانى صاحب (نيل الأوطار وغيره) المتوفى عدينة صنعاء فى جادى الآخرة سنة ١٢٥٠ ه عن ست وسبعين سنة وسبعة أشهر رحه الله تعالى و إيانا والمؤمنين آمين

#### الطبعة الأولى

على النسخة الوحيدة بقلم المؤلف الامام الشوكاني رحمه الله تعالى أذن لنا بالطبع عليها فرع الشجرة البوية حضرة صاحب الفضيلة العلامة السيد محد زبارة الحسني الصنعاني أحد عظماء رجل الدولة الاسلامية المينية المينية المين

تنبيه — لا يجوز لأحد أن يطبع كتاب « فتح التدير للشوكاني » من هذه الطبعة وكل من طبعها يكون مكافا بابراز أصبل قديم يثبت أنه طبع منه والا فيكون مسئولا عن التعويض قانونا

المالية المالية

طَبْعِ مِنْطَعَتْ فَ مُصْطِفَى لَبَ إِنَّ الْحِسَانَى وَأَوْلاَدُهُ بُمْصُنِر وباشر طبعه \_ محد أمين عمران



## تفسير سورة النور

#### هي مدنية ، وآياتها أر بع وستون آية

أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير قالا : أنزلت سورة النور بالمدينة . وأخرج الحاكم وابن مردويه والبيهي في الشعب عن عائشة مرفوعا لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة : يعني النساء وعلموهن الغزل وسورة النور . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنسذر والبيهي عن مجاهد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «علموا رجاله عمورة المائدة وعلموا نساء كم سورة النور » وهو مرسل . وأخرج أبو عبيد في فضائله عن حارثة بن مضرب قال : كتب إلينا عمر بن الخطاب أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور .

### وي بنم الله الآخين الرحيدم

سُورَةُ أَنْزُ لَنَهَا وَفَرَصْنَهَا وَأَنْزَ لَنَا فِيهَا آ يَتْ بَيِّنَاتُ لِعَلَّكُمُ ۚ نَذَّ كُرُّ وَنَ \* الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلُّ وَحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدةٍ وَلاَ تَأْخُذُ كُمْ بِهِمَا رَأْفَةُ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ \* تُومِّمِنُونَ بِاللهِ وَالْوْمِ كُلُّ وَحِدٍ وَلْيَشْهَدُ عَذَا بَهُمَا طَائِقَ مُنْمُوكَةً وَالرَّانِيةُ لَا يَسْكِحُ لِلاَّ زَانِيةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرَّانِيةُ لَا يَسْكِحُهُمَ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ \* لاَ يَسْكِحُهُمَ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ \*

السورة في اللغمة اسم للنزلة الشريفة ، ولذلك سميت السورة من القرآن سورة ، ومنه قول زهير: ألم تر أن الله أعطاك سورة \* ترى كل ملك دونها يتذلذب

أى منزلة ، قرأ الجهور (سورة) بالرفع وفيه وجهان : أحدهما أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف : أى هذه سورة ، ورجحه الزجاج والفراء والمبدقالوا لأنها نكرة ولا يبتدأ بالنكرة في كل موضع ، والوجه الثاني أن يكون مبتدأ وجاز الابتداء بالنكرة لكونها موصوفة بقوله (أنزلناها) والخبر الزانية والزاني ويكون المعنى السورة المنزلة المفروضة كذا وكذا ، إذا السورة عبارة عن آيات مسرودة لها مبدأ ومخنم ، وهـذا معنى صحيح ولاوجه لما قال له الأولون من تعليل المنع من الابتداء بها كونها نكرة فهيي نكرة مخصصة بالصفة ، وهو مجمع على جوازالابتداء بها ، وقيل هي مبتدأ محذوف الخبرعلى تقدير فما أوحينا إليك سورة وردّ بأن مقتضي المقام بيان شأن هـ نـه السورة الكريمة ، لابيان أن في جلة ماأوحي الى النبي والسَّائِقَ سورة شأنها كذا وكذا . وقوأ الحسن بن عبد العزيز وعيسى النقني وعيسى الكوفي ومجاهد وأبو حيوة وطلحة بن مصرف بالنصب ، وفيه أوجه : الأوّل أنها منصوبة بنعل مقدّر غيرمفسر بما بعده ، تقديره اتل سورة ، أواقرأ سورة . والثاني أنها منصوبة بفعل مضمر يفسره مابعده على ماقيل في باب اشتغال الفعل عن الفاعل بضميره: أي أنزلنا سورة أنزلناها ، فلا محل لأنزلناها هاهنا لأنها جلة مفسرة مخلاف الوجه الذي قبله . فأنها في محل نصب على أنها صفة لسورة . الوجه الثالث أنها منصوبة على الاغراء: أي دونك سورة قاله صاحب الكشاف ورده أبوحيان بأنه لا يجوز حذف أداة ، الاغراء . الرابع أنهامنصو بة على الحال من ضمير أنزلناها . قال الفراء : هي حال من الهاء والألف والحال من المكني ، بجوز أن تتقدّم عليه ، وعلى هذا فالضمير في أنزلناها ليس عائدا على سورة ، بل على الأحكام ، كأنه قيل أنزلنا الا حكام حال كونها سورة من سورالقرآن ، قرأ ابن كثير وأبو عمرو (وفر صناها) بالتشديد ، وقرأ الباقون بالتخفيف . قال أبو عمرو فر"ض ناها بالتشديد : أي قطعناها في الانزال نجما نجما ، والفرض القطع ، و يجوز أن يكون التشديد للتحكثير أوللبالغة ، ومعنى النخفيف أوجبناها وجعلناها مقطوعا مها ، وقيل الزمناكم العمل مها ، وقيل قدّرنا مافيها من الحدود ، والفرض التقدير ، ومنه \_ إنّ الذي فرض عليك القرآن \_ ( وأنزلنا فيها آيات بينات) أى أنزلنا في غضونها وتضاعيفها ، ومعنى كونها بينات أنها وانحةالدلالة على مدلوهمًا ، وتكر برأنزلنا لكمال العناية بانزال هذه السورة ، لما اشتملت عليه من الأحكام (الزانية والزاني) ، هذاشروع في تفصيل ما أجل من الآيات البينات ، والارتفاع على الابتداء ، والخبر ( فاجلدوا كل واحد منهما ) أو على الخبر به لسورة كم تقدّم ، والزيا هو وطء الرجل للرأة في فرجها من غير نكاح ولا شهة نكاح ، وقيل هو ايلاح فرج في فرج مشتهي طبعا محرّم شرعا ، والزانية هي المرأة المطاوعة للزنا المكنة منه كما تنبيُّ عنه الصيغة ، لاالمكرهة ، وكذلك الزاني ، ودخول الفاء في الحسر لتضمن المبتدأ معني الشرط على مذهب الأخفش ، وأما على مذهب سيبو له : فالحبر محذوف ، والتقدير فما يتلى عليكم حكم الزانية ، ثم بين ذلك بقوله (فاجلدوا) والجلد الضرب ، يقال: جلده إذا ضرب جلده ، مثل بطنه إذاضرب بطنه ورأسه إذاضرب رأسه ، وقوله ( مائة جلدة ) هو حدُّ الزاني الحر البالغ البكر ، وكذلك الزانية ، وثبت بالسنة زيادة على هذا الحلد ، وهي تغريب عام ، وأما المماوك والمماوكة فجلد كل واحد منهما خسون جلدة لقوله سيحانه \_ فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب \_ ، وهذا نص فى الاماء ، وألحق بهن العبيد لعدم الفارق ، وأمامن كان محصنا من الأحرار فعليه الرجم بالسنة الصحيحة المتواترة ، و باجاع أهل العلم ، بل و بالقرآن المنسوخ لفظه الباقي حكمه ، وهو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوهما ألبتة ، وزاد

جاعة من أهل العلم مع الرجم جلد مائة ﴿ وقد أُوضِيا ماهو الحق في ذلك في شرحنا للمنتقى ﴾ وقد مضى الكلام في حدّ الزنا مستوفى ، وهذه الآية ناسخة لآية الحبس ، وآية الأذى اللَّين في سورة النساء ، وقرأ عيسي بن عمر الثقفي و يحيى بن يعمر وأبو جعفر وأبوشية : الزابية والزاني بالنصب ، قيل وهو القياس عند سيسو به : لأنه عنده كـقولك : زيدا اضرب ، وأما الفراء والمرد والزجاج فالرفع عندهم أوجه ، و به قرأ الجهور ، ووجه تقديم الزانية على الزاني هاهنا أن الزنا في ذلك لز. ان كان في النساء أكثر حتى كان هن رايات تنصب على أبوابهن ليعرفهن من أراد الفاحشة منهن ، وقيل وجه التقديم أن المرأة هي الأصل في الفعل ، وقيل لأن الشهوة فها أكثر وعلمها أغلب ، وقيل لأن العار فهنّ أكثر اذموضوعهنّ الحجبة والصيامة ، فقدّم ذكر الزانية تغليظا واهتماما ، والخطاب في هـذه الآية للرُّ ئمة ، ومن قام . قامهم ، وقيل للسامين أجعين ، لأن اقامة الحدود واجبة عليهم جيعا ، والامام ينوب عنهم ، اذلا يمكنهم الاجتماع على اقامة الحدود (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) يقال رأف يرأف رأفة على وزن فعلة ، ورآفة على وزن فعالة ، مثل النشأة والنشاءة وكلاهما بمعنى الرقة والرحة ، وقيل هيأرق الرحمة ، قرأ الجهور رأفة بسكون الهمزة ، وقرأ ابن كشير بفتحها ، وقرأ ابن جر يجرآ فة بالمدكفعالة ، ومعنى في دين الله في طاعته وحكمه ، كما في قوله \_ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك \_ ، ثم قال مثبتا للمأ ورين ومهيجا لهم (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) كما تقول للرجل تحضه على أمر: إن كنت رجلا فافعل كذا: أي ان كنتم تصدّقون بالنوحيد والبعث الذي فيه جزاء الأعمال فلا تعطاوا الحدود (وايشهد عذامهما طائفة من المؤمنين) أى ليحضره زيادة في التنكيل مهما وشيوع العارعلهما واشهار فضيحتهما ، والطائفة الفرقة التي تكون حافة حولالشيء ، من الطوف ، وأقلَّ الطائفة ثلاثة ، وقيل اثنان ، وقيلواحد ، وقيلأربعة ، وقيل عشرة ، ثم ذكر سبحانه شيئًا يختص بالزانى والزانية ، فقال ( الزانى لاينكح إلا زانية أو مشركة ) . قداختلف أهل العلم في معنى هذه الآبة على أقوال: الأوّل أن القصود منها تشنيع الزنا وتشنيع أهله وأنه محرّم على المؤمنين ، و يكون معنى الزانى لاينكح . الوطء لاالعقد : أى الزانى لايزنى إلا بزانية ، والزانية لاتزنى إلابزان ، وزاد ذكر المشركة والمشرك لكون الشرك أعم فى المعاصى من الزنا ، ورد هذا الزجاج ، وقال لا يعرف النكاح في كتاب الله إلا يمعني التزويج ، ويردّ هذا الردّ بأن النكاح بمعنى الوطء ثابت في كتاب الله سبحانه ، ومنه قوله \_ حتى تنكح زوجا غيره \_ ، فقد بينه الني ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الواد به الوطء ، ومن جلة القائلين بأن معنى : الزاني لاينكم إلا زانية الزاني لابزني إلا بزانية سعيد بن جبيروابن عباس وعكرمة كما حكاه ابن جر بر عنهم ، وحكاه الخطابي عن ابن عباس ، القول الثاني : أن الآية هذه نزلت في امرأة خاصة كما سيأتي بيانه فتكون خاصة بها ٤ كما قال الخطابي ، القول الثالث: أنها نزلت في رجل من المسامين 6 فتكون خاصة مه . قاله مجاهد : الرابع أنها نزلت في أهل الصفة 6 فتكون خاصة مهم . قاله أبوصالح: الخامس أن المراد بالزاني والزانية المحدودان ، حكاه الزجاج وغيره عن الحسن قال: وهذا حكم من الله ، فلا يجوز لزان محدود أن يتزوّج الامحدودة ، وروى نحوه عن ابراهيم النخعي ، و به قال بعض أصحاب لشافعي. قال ابن العربي: وهذا معني لايصح نظرا كما لم يثبت نقلا ، السادس أن الآية هـذه منسوخة بقوله سبحانه \_ وأنكحوا الأيامي منكم \_ . قال النحاس : وهذا القول عليه أكثر العاماء ك القول السابع: أن هذا الحكم مؤسس على الغالب \* والمعنى: أن غالب الزناة لا يرغب الا في الزواج بزانية مثله وغالب الزواني لاسرغبن الا في الزواج بزان مثلهن ٤ والمقصود زجرالمؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنا ، وهذا أرجع الأقوال ، وسبب البزول يشهد له كما سيأتي .

وقد اختلف فى جواز تزوّج الرجل باس أة قد زنى هو بها ، فقال الشافعى وأبو حنيفة بجواز ذلك ، وروى عن ابن عباس ، وروى عن عمر وابن مسعود وجابر أنه لا يجوز ، قال ابن مسعود اذا زنى الرجل بالمرأة ، ثم نكحها بعد ذلك فهما زايان أبدا ، و به قال مالك : ومعنى (وحرّم ذلك على المؤمنين) أى نكاح الزوانى ، لما فيه من التشبه بالفسقة ، والتعرّض للتهمة ، والطعن فى النسب ، وقيل هو مكروه فقط وعبر بالتحر م عن كراهة التنز به مبالغة فى الزجر .

وقد أحر ج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (سورة أنزلناها وفرضناها ) قال: بيناها . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جر بر وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها وظهرها ، فقلت ( ولا تأخذكم مهما رأفة في دين الله ) قال : يا بني ورأيتني أخذتني بها رأفة إن الله لم يأمم ني أن أقتلها ولا أن أجلد رأسها ، وقد أوجعت حيث ضربت. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ان عباس (وليشهد عذامهما طائفة من المؤمنين ) قال: الطائفة الرجل فما فوقه وأخرج عبد الرزاق والنمريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حيد وأبو داود في ناسخه وابن المنذر وابن أبي حاتم والبهبق في سننه والضياء المقدّسي في المختارة من طريق سمعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله (الزاني لاينكم ) قال : ليس هذا بالنكاح ، ولكن الجاع ، لا يزني مها حين يزني إلا زان أومشرك (وحرّ مذلك على المؤمنين ) يعني الزيا . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن مجاهد في قوله ( الزاني لاينكح إلا زانية) قال : كنّ نساء في الجاهلية بعيات ، فكانت منهنّ امماأة جيلة تدعى أمّ جيل ، فكان الرجل من المسامين يتزوَّج إحداهن لننفق عليه من كسبها ، فنهى الله سبحانه أن يتزوَّجهن أحد من المسامين ، وهو مرسل . وأخرج عبد بن حيد عن سلمان بن يسار نحوه مختصرا . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن عطاء عن ابن عباس قال : كانت بغايا في الجاهلية بغايا آل فلان ، و بغايا آل فلان ، فقال الله ( الزاني لاينكح إلا زانية) الآية فأحكم الله ذاك في أمر الجاهلية ، وروى نحو هـذا عن جاعة من التابعين . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حيد عن الضحاك في الآية قال: إنما عني بذلك الزنا ولم يعن به النز يج. وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن سعيد بن جبير نحوه وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أني حانم والبيهقي عن ابن عباس في هذه الآية قال: الزاني من أهل القيلة لا يزني إلا يزانية مثله من أهل القيلة أو مشركة من غير أهل القبلة ، والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزان مثالها من أهل القبلة أو مشرك من غير أهل القبلة وحرّم الزناعلى الوُّمنين . وأخرج أحمد وعبد بن حيد وأبو داود في ناسخه والنسائي وابن جربر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه واليه في سننه عن عبد الله بن عمرو قال : كانت امرأة ، يتمال لها أمّ مهزول ، وكانت تسافح وتشترط أن تنفق عليه فأراد رجل من أصحاب رسول الله عَلَيْكَاتُهُ أَن يتزوّجها ، فأنزل الله ( الزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك ) . وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبهتي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: كان رجل ، يقال له مرثد يحمل الأسارى من مكة حتى يأتى بهم المدينة ، وكانت امرأة بغي بمكة ، يقال لها عناق ، وكانت صديقة له ، وذكر قصة وفيها فأنيت رسول الله والمناقبة ، فقلت يارسول الله أنكح عناقاً فلم يرد على شيئًا حتى نزلت (الزاني لاينكح إلا زانية) الآية ، نقال رسول الله عَالَيْكَانَةُ يام ثد (الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على المومنين) فلا

تسكحها . وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن عمرو في الآية قال : كنّ نساء معاومات ، فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزقّ ج المرأة منهن لتنفق عليه فنهاهم الله عن ذلك . وأخر ج أبو داود في ناسخه وابن جوير وابن المنذر والبيهق عن ابن عباس : أنها نزلت في بغايا معلنات كنّ في الجاهلية وكنّ زواني مشركات فحرّ م الله نكاحهن على المؤمنين . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق شعبة مولى ابن عباس قال : كنت معابن عباس فأتاه رجل ، فقال إني كنت أبيع اممأة فاصبت منها ماحرّ م الله على وقد رزقني الله منها تو به فأردت أن أنزوّجها ، فقال الناس الزاني لاينكح إلا زانيسة أو مشركة ، فقال ابن عباس : ايس هذا موضع هذه الآية إنما كنّ نساء بغايا متعالنات يجعلن على أبوابهنّ رايات يأنيهنّ الناس يعرفن بذلك ، فأنزل الله هذه الآية ، تزوّجها فا كان فيها من إثم فعلى " . وأخرج أبو داود رابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدى وابن مردويه والحاكم عن أبي هريرة قال وسول الله والد تروّج المرأة ، ثمانه زني فأقيم عليه الحدّ فجاءوا به الى على " ففرق المنذر عن على " بن أبي طالب أن رجلا تزوّج امرأة ، ثمانه زني فأقيم عليه الحدّ فجاءوا به الى على " ففرق بين امرأته ، وقال : لاتتزوّج إلا مجاؤدة مثلك .

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَانَ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهُدَاءِ فَاجْلِدُوهُمْ تَمَنَينَ جَلْاَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهْدَةً أَبِدًا وَأُولِئِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ \* إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورْ رَحِيمْ \* وَاللَّهِ عَلَيْ لَكُنْ لَهُمْ شُهُدَاءِ الاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهْدَةً أَحَدِهِمْ أَرْبَعَ شَهْداتِ بِاللهِ وَاللَّهِ يَلْ أَنْفُسُهُمْ فَشَهْدَةً أَحَدِهِمْ أَرْبَعَ شَهْداتِ بِاللهِ إِنَّهُ لِللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِينَ \* وَيَدْرَوْا عَنْهَا إِنْ أَنْفُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِينَ \* وَيَدْرَوْا عَنْهَا إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِينَ \* وَيَدْرَوْا عَنْهَا إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِينَ \* وَيَدْرَوْا عَنْهَا إِنْ اللَّهُ عَلَيْهَ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِينَ \* وَالْحَامِقَةُ أَنْ قَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهُ إِنْ كَانَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ عَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ اللَّهُ تَوْلُبُ حَكِيمٍ \*

قوله (والذين يرمون) استعار الرمى للشتم بفاحشة الزنا لكونه جناية بالقول كما قال النابغة . \* وجرح اللسان كجرح اليد \* وقال آخر:

رماني بأم كنت عنه ووالدي \* بريا ومن أجل الطوى رماني

ويسمى هذا الشتم بهذه الفاحشة الخاصة قذفا ، والمراد بالمحصنات النساء ، وخصهن بالذكر لأن قذفهن أشنع ، والعار فيهن أعظم ، ويلحق الرجال بالنساء في هذا الحريم بلاخلاف بين علماء هذه الأمة ، وقد جعنا في ذلك رسالة رددنا بها على بعض المتأخرين من عاماء القرن الحادي عشر لما نازع في ذلك ، وقيل ان الآية تم الرجال والنساء ، والتقدير والأنفس المحصنات ، ويؤيد هذا قوله تعالى في آية أخرى والمحصنات من النساء من النساء من النساء من النساء على النساء على النساء يشعر بأن لفظ المحصنات يشمل غير النساء والا لم يكن للبيان كثير معنى ، وقيل أراد بالمحصنات الفروج كما قال – والتي أحصنت فرجها \_ فتتناول الآية الرجال والنساء ، وقيل إن لفظ المحصنات وان كان للنساء لكنه هاهنا يشمل النساء والرجال تغليبا ، وفيه أن تغليب النساء على الرجال غير معروف في لغة العرب ، والمراد بالمحصنات هنا العفائف ، وقد مضى في سورة النساء ذكر الاحصان وما يحتمله من المعانى ، وللعاماء في الشروط المعتبرة في المقذوف ، والقاذف في سورة النساء ذكر الاحصان وما يحتمله من المعانى ، وللعاماء في الشروط المعتبرة في المقذوف ، والقاذف أبحاث مطوّلة مستوفاة في كتب الفقه منها ماهو مأخوذ من دليل ، ومنها ماهو مجرد رأى بحت ، قرأ الجهور

والمحصنات بفتح الصاد ، وقرأ يحيى بن وثاب بكسرها ، وذهب الجهور من العلماء أنه لاحد على من قذف كافرا أو كافرة ، وقال الزهرى وسعيد بن المسيب وابن أبى ليلي إنه يجب عليه الحيد ، وذهب الجهور أيضا أن العبد يجلد أر بعين جلدة ، وقال ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقييصة يجلد ثمانين ، قال القرطبي : وأجع العلماء على أن الحر لا يجلد للعبد اذا افترى عليه لتباين من بتهما ، وقد ثبت في الصحيح عنه وأجع العلماء على أن الحر لا يجلد للعبد اذا افترى عليه لتباين من بتهما ، وقد ثبت في الصحيح عنه شرطا لاقامة الحيد على من قذف المحصنات ، فقال (ثم لم يأتوا بأر بعة شهداء) أى يشهدون عليهن بوقوع الزنا منهن ، ولفظ ثم يدل على أنه يجوز أن تكون شهادة الشهود في غير مجلس القذف ، و به قال الجهور ، وخالف في ذلك مالك ، واذا لم تمكمل الشهود أر بعة كانوا قذفة يحدون حد القذف ، وقال الحسن والشعبي انه لاحد على الشهود ولا على المشهود عليه ، و به قل أحد وأبو حنيفة ومجمد بن الحسن ، و يرد فلك ماوقع في خلافة عمر رضي الله عنه من جلده للثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا ، ولم يخالف في ذلك أحدمن الصحابة رضي الله عنه ، قرأ الجهور بأر بعة شهداء باضافة أر بعة الى شهداء ، وقرأ عمد الله بن مسلم أحدمن الصحابة رضي الله عنه ، قرأ الجهور بأر بعة شهداء باضافة أر بعة الى شهداء ، وقرأ عمد الله بن مسلم ابن يسار وأبوزرعة بن عمرو بتنو بن أر بعة .

وقد اختلف في اعراب شهداء على هذه القراءة ، فقيل هو تمين ، ورد بأن المهيز من ثلاثة الى عشرة يضاف اليه العدد كاهو مقر في علم النيو ، وقيل انه في محل نصب على الحال ، ورد بأن الحال لا يجيء من الذكرة التي لم تخصص ، وقيل ان شهداء في محل جر نعتا لأر بعة ، ولما كان فيه ألف التأنيث لم ينصرف ، وقال النحاس : يجوز أن يكون شهداء في موضع نصب على المفعولية : أي ثم لم يحضروا أر بعة شهداء ، وقد قوى ابن جني هذه القراءة ، ويدنع ذلك قول سيبويه إن تنوين العدد وترك اضافته الما يجوز في الشعر ، ثم بين سبحامه ما يجب على القاذف فقال (فاجلدوهم ثمانين جلدة) الجلد الضرب كما تقدّم ، والمجالدة المضاربة في الجلود أو بالجلود ثم استعير للضرب بالعصى والسيف وغيرهما ، ومنه قول قيس بن الحطيم .

أجالدهم يوم الحديقة حاسرا ﴿ كأن يدى بالسيف مخراق لاعب

وقد تقدّم بيان الجلدة ربا ، وانتصاب عمانين كانتصاب المصادر ، وجلدة منتصبة على التمييز ، وجلة (ولا تقباوا لهم شهادة أبدا) معطوفة على الجلدوا: أى فاجعوا لهم بين الأمرين : الجلد وترك قبول الشهادة ، لأنهم قد صاروا بالقذف غير عدول بل فسقة كما حكم الله به عليهم في آخرهذه الآية ، واللام في لهم متعلقة بمحذوف هو حال من شهادة ولو تأخرت عليها الكانت صفة لها ، ومعني أبدا ماداموا في الحياة ، ثم بين سبحانه حكمهم بعد صدور القذف منهم و إصرارهم عليه وعدم رجوعهم الحالتو بة ، فقال (وأولئك هم الفاستون) وهذه جلة مستأنفة مقررة لما قبلها ، والفسق هو الخروج عن الطاعة ومجاوزة الحدّ بالعصية ، وجوّز أبو البقاء أن تكون هذه الجلة في محل نصب على الحال ، ثم بين سبحابه أن هذا التأبيد لعدم قبول شهادتهم هو مع عدم التو بة ، فقال (إلا الذين تابوا) وهذه الجلة في محل نصب على الاستثناء ، لأنه من موجب ، وقيل يجوز أن يكون في موضع خفض على البدل ، ومعنى التو بة قد تقدّم تحقيقه ، ومعنى (من بعد ذلك) من بعد اقترائهم لذن القذف ، ومعنى (وأصلحوا) إصلاح أعماهم التي من جلتهاذنب القذف ومداركة ذلك بالتو بة والانقياد للحدّ .

وقد اختلف أهل العلم في هذا الاستثناء هل يرجع الى الجلتين قبله ، وهي جلة عدم قبول الشهادة ، وجلة الحكم عليهم بالفسق ، أم إلى الجلة الأخيرة ، وهذا الاختلاف بعد اتفاقهم على أنه لا يعود الى جلة

الخلد بل يجلد التائب كالمصر" ، و بعد إجماعهم أيضا على أن هذا الاستثناء يرجع إلى جلة الحكم بالفسق فحل" الخلاف هل يرجع الى جلة عدم قبول الشهادة أم لا 6 فقال الجهور ان هذا الاستثناء برجع إلى الجلتين ، فاذا تاب القاذف قبلت شهادته وزال عنه الفسق ، لأن سبب ردّها هو ما كان متصفا مه من الفسق بسبب القذف ، فاذا زال بالتو به بالاجاع كانت الشهادة مقبولة ، وقال الفاضي شريح وابراهيم النخعي والحسن البصري وسعيد بن جبير ومكحول وعبد الرحن بن زيد وسنيان الثوري وأبو حنيفة ان هذا الاستشناء يعود الى جلة الحريم بالفسق ، لا إلى جلة عدم قبول الشهادة فيرة عم بالتوبة عن القاذف وصف الفسق ولاتقبل شهادته أبدا ، وذهب الشعى والضحاك إلى التفصيل ، فقالا لاتقرل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال البهتان ، فينتُذ تقبل شهادته ، وقول الجهور هو الحق ، لأن تخصيص التقييد بالجلة الأخيرة دون ماقبلها مع كون الكلام واحدا فى واقعة شرعية من متكلم واحد خلاف ماتقتضيه لغة العرب ، وأولو به الجلة الأخيرة المتصلة بالقيد كمونه قيدا لها لاتنفي كونه قيدا لما قلما غاية الأمر أن تقييد الأخيرة بالقيد المتصل بها أظهر من تقييد ماقيلها به ، ولهذا كان جُمّا عليه، وكونه أظهر لاينافي كونه فيها قبلها ظاهرا ، وقد أطال أهل الأصول الكلام في القيد الواقع بعد جل عما هو معروف عند من يعرف ذلك الفيّ ، والحق هوهذا ، والاحتجاج عاوقع تارة من القيود عائدا الى جيع الجل التي قبله ، وتارة الى بعضها لاتقوم به حجة ولايصاح للاستدلال ، فانه قد يكون ذلك لدايل كما رقع هنا من الاجماع على عدم رجوع هذا الاستثناء الى جلة الجلد ، ومما يؤيد مافررناه ويقوّيه أن المانع من قبول الشهادة ، وهو النسق المتسبب عن القذف قد زال ، فلم يبق مايوجب الردّ للشهادة .

واختلف العلماء في صورة تو بة القاذف ، فقال عمر بن الخطاب والشعبي والضحاك وأهل المدينة ان تو بته لاتكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي وقع منه وأقيم عليه الحدّ بسببه ، وقالت فرقة منهم مالك وغيره ان تو بته تكون بأن يحسن حاله ، ويصاح عمله ، ويندم على مافوط منه ، ويستغنر الله من ذلك ، ويعزم على ترك العود الى مثله ، وان لم يكذب نفسه ولارجع عن قوله ، ويؤيد هذا الآيات والأحاديث الواردة في التو بة فانها مطلقة غير ، قيدة عمل هذا القيد .

وقد أجعت الأمة على أن الوبة بمحو الذب ، ولو كان كفرا فتمحو ما هو دون الكفر بالأولى هكذا حكى الاجماع القرطيى. قال أبوعبيد الاستثناء يرجع الى الجل السابقة ، وليس من رمى غيره بالزنا بأعظم جرما من من تكب الزنا ، والزانى اذا تاب قبلت شهادته ، لأن التائب من الذنب كن لا ذنب له ، واذا قل الله الته التوبة من العبد كان العباد بالقبول أولى ، مع أن مثل هذا الاستثناء موجود فى مواضع من القرآن منها قوله \_ إلما الذي تابوا \_ ولاشك أن هذا الاستثناء يرجع الى الجيع ، قال الزجاج : وليس القاذف بأشد جرما من الكافر ، فقه اذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته ، قال الزجاج : وليس القاذف بأيقال لاتقبل شهادته الكافر أبدا فان ، عناه ما دام كافرا انتهى ، وجلة ( فان الله غفور رحيم ) تعليل لما تضمنه الاستثناء من عدم المؤاخذة للقاذف بعد التوبة وصير ورته مغنورا له ، من حوما من الرحن الرحيم ، غير فاسق ولامن دود الشهادة ، ولامن فوع العدالة ، ثم ذكر سبحانه بعد ذكره لحم المقذف على العموم حكم نوع من أنواع القذف ، وهو قذف الزوج للرأة التي تحته بعقد الذكاح ، فقال ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن هم شهداء إلا أنفسهم ) الزوج للرأة التي تحته بعقد الذكاح ، فقال ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن هم شهداء إلا أنفسهم ) ويجوز النصب على خبريكن . قال الزجاج : أو على الاستثناء على الوجه المرجوح ( فشهادة أحدهم ويجوز النصب على خبريكن . قال الزجاج : أو على الاستثناء على الوجه المرجوح ( فشهادة أحدهم ويجوز النصب على خبريكن . قال الزجاج : أو على الاستثناء على الوجه المرجوح ( فشهادة أحدهم

أربع شهادات ) قرأ الكوفيون برفع أربع على أنها خبر لقوله : فشهادة أحدهم : أي فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حدّ القــذف : أر بع شهادات . وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو أر بع بالنصب على المصــدر ، و يكون : فشهادة أحدهم خـبر مبتدا محذوف : أي فالواجب شهاد أحدهم ، أو مبتدأ محذوف الخبر: أى فشهادة أحدهم واجبة ، وقبل ان أربع منصوب بتقدير : فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات وقوله (بالله) متعلق بشهادة أو بشهادات ، وجلة ( إنه لمن الصادقين ) هي المشهود به ، وأصله على أنه فذف الجار وكسرت ان ، وعلق العامل عنها ( والخامسة ) قرأ السبعة وغيرهم : الخامسة بالرفع على الابتداء ، وخسرها (أن لعنت الله عليه إن كان من السكاذبين ) وقرأ أبو عبد الرحن وطلحة وعاصم في رواية حفص ، والخامسة بالنصب على معنى و تشهد الشهادة الخامسة ، ومعنى : إن كان من الـكاذبين أى فيما رماها به من الزنا ، قرأ الجهور بتشديد : أنّ من قوله : أنّ اعنة الله ، وقرأ نافع بتخفيفها ، فعلى قراءة نافع يكون اسم أن ضمير الشأن ، ولعنة الله مبتـدأ ، وعليه خبره ، والجلة خبر أن ، وعلى قراءة الجهور تكون لعنة الله اسم أن ، قال سيبو يه : لا تخفف أنّ في الكلام و بعدها الأسماء إلا وأنت تريد الثقيلة . وقال الأخفش : لا أعلم الثقيلة إلا أجود في العربية (ويدرأ عنها العذاب) أي عن المرأة ، والمراد بالعذاب الدنيوى : وهو الحدّ ، وفاعل يدرأ قوله (أن تشهد أر بع شهادات بالله) \* والمعنى أنه مدفع عن المرأة الحدّ شهادتها أربع شهادات بالله: أن الزوج ( لمن الكاذبين والحامسة ) بالنصب عظفا على أربع : أي وتشهد الخامسة كذلك قرأ حفص والحسن والسامي وطلحة والأعمش ، وقرأ الباقون بالرفع على الابتداء ،وخبره ( أن غضب الله عايها إن كان) الزوج ( من الصادقين ) فها رماها به من الزنا ، وتخصيص الغضب بالمرأة للتغليظ عليها لكونها أصل الفجور ومادّته ، ولأن النساء يكثرن اللعن في العادة ، ومع استكثارهن منه لا يكون له في قاو بهن كبير موقع نخلاف الغضب ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ) جواب لولا محذوف . قال الزجاج : المعنى ولو لا فضل الله لمال الكاذب منهما عذاب عظيم ، ثم ببن سبحانه كثير تو بته على من تاب وعظيم حكمته البالغة ، فقال ( وأنّ الله تو ّاب حكيم ) أي يعود على من تاب اليه ، ورجع عن معاصيه بالتو بة عليه والمغفرة له : حكيم فما شرع لعباده من اللعان وفرض عامهم من الحدود .

وقد أخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر عن ابن عباس في قوله ( إلا الذين تابوا) قال تاب الله عليهم من الفسوق ، وأما الشهادة فلا تجوز وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي بكرة : إن تبت قبلت شهادتك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهق في سننه عن ابن عباس قال : فأن أكذبوا أنفسهم قبلت شهادتهم . وأحرج ابن جرير وابن المنذر والبيهق في سننه عن ابن عباس قال : من تاب وأصلح ، فشهادته في كتاب الله تقبل ، وفي الباب روايات عن التابعين ، وقصة قذف المغيرة في خلافة عمر مروية من طرق معروفة . وأخرج البخارى والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أن هلال ابن أمية قذف امرأته عند الني والمنافي أسريك بن سحماء ، فقال النبي والني والنينة ، والاحد في المنافي ألماني ألمانيات عند الحامسة وقفوها وقالوا انها يعلم أن أحدكم كاذب فهل منه على أن أحدكم كاذب فهل منها كانت عند الحامسة وقفوها وقالوا انها يعلم أن أحدكم كاذب فهل منها كانت عند الحامسة وقفوها وقالوا انها يات عند الحامسة وقفوها وقالوا انها كانت عند الحامسة وقلوا انها كانت عند الحامسة وقلوا الها كانت عند الحامية والمنوي ألماني كان الماني ألماني كانت في المانية وقلوا الهانية وقلوا الهانية وقلوا الهاني

موجبة فتلكائت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ، ثم قالت لا أفضح قوى سائراليوم فحضت ، فقال النبي عَلَيْكُ أَبْصِرُوهَا ، فأن جاءت به أكل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء فِاءت به كذلك ، فقال الذي والسيانيِّ لولا مامضي من كتاب الله لكان لى وهما شأن » وأخرج هذه القصة أبو داود الطيالسي وعبد الرزاق وأحد وعبد بن حيد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس مطوّلة . وأخرجها البخاري ومسلم وغيرهما ، ولم يسموا الرجل ولا المرأة ، وفي آخر القصة أن الذي والسيالية قال له اذهب فلا سبيل لك عليها ، فقال يا رسول الله مالي ، قال لامال لك ان كنت صدقت عليها ، فهو بما استحالت من فرجها ، وان كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد قال : جاء عويمر الى عاصم بن عدى" ، فقال سل رسول الله والسُّماني أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله 6 أيقتل به أم كيف يصنع ? فسأل عاصم رسول الله والسَّالِيَّةِ فعاب رسول الله والسَّالِيِّةِ المسائل، فقال عو يمر والله لآنين رسول الله والسَّالِيّ ولأسألنه ، فأتاه فوجده قد أنزل عليه ، فدعا بهما فلاعن بينهـما . قال عويمر : ان انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها ، ففارقها قبل أن يأمره رسول والسلامين فصارت سنة للنلاعنين ، فقال رسول الله وان عظيم الأليتين فلا أراه الا قد صدق ، وان أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه الا قد صدق ، وان جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه الا كاذبا ، فجاءت به مثــل النعت المـكروه ، وفي الباب أحاديث كشيرة وفما ذكرنا كفاية . وأخرج عبد الرّزاق عن عمر بن الخطاب وعلى ّوابن مسعود ، قالوا لا يجتمع المتلاعنان أبدا.

خير إن من قوله ( إن الذين جاءوا بالافك) هو (عصبة ) و ( منكم ) صفة لعصبة ، وقيل

هو ( لا تحسبوه شر" المكم ) ويكون عصبة بدلا من فاعل جا وا . قال ابن عطية : وهـ ذا أنسق في المعنى وأكثر فائدة من أن يكون الخبر عصبة ، وجلة لا تحسبوه ، وان كانت طلبية ، فعلها خبرا يصح بتقدير كما في نظائر ذلك ، والافك أســوأ الـكذب وأقبحه ، وهو مأخوذ من أفك الشيء اذا قلبه عن وجهه ، فالافك هو الحديث المقاوب ، وقيل هو البهنان ، وأجع المسامون على أن المراد بما في الآية ما وقع من الافك على عائشة أم " المؤمنين ، وانما وصفه الله بأنه إفك ، لأن المعروف من حالها رضي الله عنها خلاف ذلك . قال الواحــدى : ومعنى القلب في هذا الحــديث الذي حاء به أولئك النفر أن عائشة رضى الله عنها كانت تستحق الثناء بما كانت عليه من الحصانة وشرف النسب والسبب لا القذف ، فالذين رموها بالسوء قلبوا الأمم عن وجهه ، فهو إفك قبيح وكذب ظاهر ، والعصبة : هم الجاعة من العشرة الى الأر بعين ، والمراد بهم هنا عبدالله بن أني وأس المنافقين ، وزيد بن رفاعة ، وحسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحنة بنت جحش ومن ساعدهم ، وقيل العصبة من الشالاتة الى العشرة ، وقيل من عشرة الى خسة عشر ، وأصلها فى اللغة الجاعة الذين يتعصب بعضهم لبعض ، وجلة لا تحسبوه شر" الكم ان كانت خبرا لان فظاهر ، وان كان الخبر عصبة كما تقدّم فهي مستأنفة ، خوطب بها الذي والسَّاليّ وعائشة وصفوان بن المعطل الذي قذف مع أمّ المؤمنين وتسلية لهم ، والشرّ مازاد ضرّه على نفعه ، والخير ما زاد نفعه على ضرَّه ، وأما الخير الذي لا شرَّ فيه فهو الجنة ، والشرُّ الذي لا خير فيه فهو النار ، ووجه كونه خيرا لهم أنه يحصل لهم به الثواب العظيم مع بيان براءة أمّ المؤمنين وصيرورة قصتها هذه شرعا عاما (الكلة امرى منهم ما اكتسب من الاثم) أي بسبب تكلمه بالافك ( والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم ) قرأ الحسن والزهري وأبو رجاء وحميد الأعرج و يعتموب وابن أبي علية ومجاهد وعمرة بنت عبد الرحمن بضم الكاف . قال الفراء : وهو وجه جيد ، لأن العرب تقول فلان تولى عظيم كذا وكذا: أي أكبره ، وقرأ الباقون بكسرها ، قيل هما لغتان ، وقيل هو بالضم معظم الافك ، وبالكسر البداءة به ، وقيل هو بالكسر الاثم \* فالمعنى : إن الذي تولى معظم الافك من العصبة له عذاب عظيم في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما .

واختلف في هذا الذي تولى كبره من عصبة الافك من هو منهم ? فقيل هو عبد الله بن أبي ، وقيل هو حسان ، والأوّل هو الصحيح . وقد روى مجد بن اسحق وغيره أن الذي والمائة ، وهم مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحنة بنت جحش ، وقيل جلد عبدالله بن أبي وحسان بن ثابت وحنة بنت جحش ولم يحلد مسطحا ، لأنه لم يصرح بالقذف ، واكن كان يسمع ويشيع من غير تصريح ، وقيل لم يحلد أحدا منهم . قال القرطبي المشهور من الأخبار والمعروف عند العالماء أن الذين : حدوا حسان ومسطح وحنة ، ولم يسمع محد لعبد الله بن أبي ، و يؤيد هذا ما في سين أبي داود عن عائشة ، قالت : لما نزل عندرى ، قام الذي وساهم : حسان ومسطح بن أثاثة وحمنة فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة ، فضر بواحدة هم ، وسماهم : حسان ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش .

واختلفوا فى وجه تركه والسيائي لجلد عبد الله بن أبى ، فقيل لتوفير العذاب العظيم له فى الآخرة ، وحد من عداه ليكون ذلك تكفيرا لذنبهم كما ثبت عنه والحلوجية فى الحدود أنه قال « انها كفارة لمن أقيمت عليه » ، وقيل ترك حدّه تألفا لقومه واحتراما لابنه ، فاله كان من صالحى المؤمنين و إطفاء لنائرة الفتنة ، فقد كان ظهرت مباديها من سعد بن عبادة ومن معه كما فى صحيح مسلم ، ثم صرف سبحانه الخطاب عن فقد كان ظهرت مباديها من سعد بن عبادة ومن معه كما فى صحيح مسلم ، ثم صرف سبحانه الخطاب عن

رسول الله عَالِيُّكَا فِي ومن معه الى المؤمنين بطريق الالتفات ، فقال ( لو لا إذ سمعتموه ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ) لو لا هذه : هي التحضيضية تأكيدا للتو بيخ والتقر يع ومبالغة في معاتبتهم : أى كان ينبغي للمؤمنين حين سمعوا مقالة أهل الافك أن يقيسوا ذلك على أنفسهم ، فان كان ذلك يبعد فيهم ، فهو في أمَّ المؤمنين أبعد. قال الحسن : معنى بأنفسهم بأهل دينهم ، لأن المؤمنين كنفس واحدة ألا ترى الى قوله \_ ولا تقتاوا أنفسكم \_ قال الزجاج : ولذلك يقال للقوم الذبن يقتل بعضهم بعضا انهم يقتلون أنفسهم . قال المبرّد ومثله قوله سيحانه \_ فاقتلوا أنفسكم \_ قال النحاس : بأنفسهم باخوانهم ك فأوجب الله سبحانه على المسامين اذا سمعوا رجلا يقذف أحدا ويذكره قبيح لايعرفونه به أن ينكروا عليه ويكذبوه . قال العاماء : إن في الآية دليلا على أن درجة الاعان والعفاف لا تريلها الحبر المحتمل وان شاع (وقالوا هذا إفك مبين) أي قال المؤمنون عند سماع الافك هذا إفك ظاهر كشوف ، وجلة (لولاجا وا عليه بأر بعة شهداء) من تمام ما يقوله المؤمنون: أي وقالوا هلا جاء الخائضون بأر بعة شهداء يشهدون على ما قالوا ( فاذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك ) أى الخائضون في الافك ( عند الله هم الكاذبون ) أي في حكم الله تعالى : هم الكاذبون الكاملون في الكذب (ولو لا فضل الله عليكم ورحته في الدنيا والآحرة ) هـذا خطاب للسامعين ، وفيه زجر عظيم ، ولو لا هـذه : هي لامتناع الشيء لوجود غـيره ( لمسكم فيما أفضتم فيه ) أى بسبب ما خضتم فيه من حديث الافك : يقال أفاض في الحديث ، واندنع وخاص م والمعنى : لو لا أني قضيت عليكم بالفضل في الدنيا بالنعم التي من جلتها الامهال والرحمة في الآخرة بالعيفو ، لعاجلتكم بالعيقاب على ما خضتم فيه من حديث الافك ، وقيل المعنى : لولا فضل الله عليكم لمسكم العـذاب في الدنيا والآخرة معا ، واكن برحته سـتر عليكم في الدنيا ويرحم في الآخرة من أناه تائبا ( اذ تلقونه بألسنتكم ) الظرف منصوب بمسكم أو بأفضتم ، قرأ الجيور اذ تلقونه من النابق ، والأصل تتلقونه فحذف احدى الناءين ، قال مقانل ومجاهد المعني يرويه بعضكم عن بعض. قال الكلي : وذلك أن الرجل منهم يلقي الرجل فيقول بلغني كذا وكذا و يتلقونه تلقيا. قال الزجاج: معناه يلقيه بعضكم الى بعض ، وقرأ محمد بن السميفع بضم الناء وسكون اللام وضم القاف ، من الالفاء ، زمعني هـذه القراءة واضح ، وقرأ أبي وابن مسعود تتلقونه من التلقي ، وهي كـقراءة الجهور ، وقرأ ابن عباس وعائشة وعيسي بن عمر و يحيي بن يعمر وزيد بن علي " بفتح الناء وكسر اللام وضم القاف وهـذه القراءة مأخوذة من قول العرب ولق يلق ولقا اذاكذب . قال ابن سيدة : جاءوا بالمتعدّى شاهدا على غير المتعدى. قال ان عطية: وعندى أنه أراد ياقون فيه فذف حوف الجر فاتصل الضمير. قال الخليل وأبو عمرو: أصل الولق الاسراع: يقال جاءت الابل تلتي: أي تسرع ، ومنه قول الشاعر:

لما رأوا جيشا عليهم قد طرق \* جاءوا بأسراب من الشام ولق وقال الآخر \* جاءوت به عيس من الشام تلق \* قال أبو البقاء: أى يسرعون فيه قال ابن جرير: وهذه اللفظة: أى تلقونه على القراءة الأخيرة مأخوذة من الولق ، وهو الاسراع بالشيء بعد الشيء كعدد في اثر عدد ، وكلام في اثر كلام ، وقرأ زيد بن أسلم وأبوجعفر تألقونه بفتح التاء وهمزة ساكنة ولام مكسورة وقاف مضموءة من الألق ، وهو الكذب ، وقرأ يعقوب تيلقونه بكسر التاء من فوق بعدها ياء تحتية ساكنة ولام مفتوحة وقاف مضموعة ، وهو مضارع ولق بكسر اللام ، ومعنى (وتقولون بأفواهكم ماليس لكم به علم ) أن قولهم هذا مختص بالأفواه من غير أن يكون واقعا في الخارج معتقدا في القلوب ، وقيبل ان ذكر الأفواه للتأكيد كما في قوله \_ يطير بجناحيه \_ ونحوه ، والضمير معتقدا في القلوب ، وقيبل ان ذكر الأفواه للتأكيد كما في قوله \_ يطير بجناحيه \_ ونحوه ، والضمير

في تحسبونه راجع الى الحديث الذي وقع الخوض فيه والاذاعة له ( وتحسبونه هينا ) أي شيئا يسيرا لايلحقكم فيه اثم ، وجلة ( وهو عند الله عظيم ) في محل نصب على الحال : أي عظيم ذنبه وعقابه ( ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ) هـ ذا عتاب لجيع المؤمنين : أى هلا إذ سمعتم حديث الأفك قلتم تكذيبا للخائضين فيه المنترين له ماينبغي لنا ولا يمكننا أن تتكلم بهذا الحديث ولأ يصدر ذلك منا بوجه من الوجوه ، ومعنى قوله (سبحانك هذا بهتان عظيم) التعجب من أولئك الذين جاءوا بالافك ، وأصله التنزيه لله سبحانه ، ثم كثر حتى استعمل في كلّ متحجب منه ، والبهتان هوأن يقال في الانسان ماليس فيه : أي هذا كذب عظيم لكونه قيل في أم المؤمنين رضي الله عنها ، وصدوره مستحيل شرعا من مثلها ٤ ثم وعظ سبحانه الذين خاضوا في الافك ٤ فقال ( يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا) أي ينصحكم الله ، أو يحرم عليكم ، أو ينها كم كراهة أن تعودوا ، أو من أن تعودوا ، أو في أن تعودوا لمثل هذا القذف مدّة حياتكم (انكنتم مؤونين) فان الايمان يقتضي عدم الوقوع في مثله ماده تم ، وفيه تهييج عظيم وتقريع بالغ (ويبين الله لكم الآيات) في الأمر والنهي لتعملوا بذلك وتتأدبوا با داب الله وتنزجروا عن الوقوع في محارمه ( والله عليم ) بما تبدونه وتخفونه ( حكيم ) في تدبيراته لخلقه ، ثم هدّد سبحانه القاذفين ومن أراد أن يتسامع الناس بعيوب المؤمنين وذنو بهم ، فقال (انالذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ) أي يحبون أن تفشو الفاحشة وتنتشر ، من قولهم : شاع الشيء يشيع شيوعاً وشيعاً وشيعانا إذا ظهر وانتشر ، والمراد بالذين آمنوا المحصنون العفيفون ، أوكل من اتصف بصفة الايمان ، والفاحشة هي فاحشة الزما ، أوالقول السيء (لهم عذاب أليم في الدنيا) باقامة الحدّ عليهم (والآخرة) بعــذاب النار (والله يعلم) جميع المعلومات (وأنتم لاتعامون) الاماعاهــكم به وكشفه لـكم ومن جلة مايعامه الله عظم ذنب القذف ، وعقو بة فاعله (ولولا فضل الله عليكم ورحته) هو تـكرير لما تقدّم تذكيرا للنة منه سبحانه على عباده بترك المعاجلة لهم ( وأن الله رءوف رحيم ) ومن رأفته بعباده أن لا يعاجلهم بذنو بهم ، ومن رحته لهم أن ينقدم اليهم بمثل هذا الاعذار والانذار ، وجلة : وأن الله رءوفرحيم معطوفة على فضل الله 6 وجواب لولا محذوف لدلالة ماقبله عليه : أى لعاجلكم بالعقوبة (ياأيها الذين آمنوا لاتتبعوا خطوات الشيطان ) الخطوات جع خطوة ، وهي مابين القدمين ، والخطوة بالفتح المصدر: أي لاتتبعوا مسالك الشيطان ومذاهبه ولاتسلكوا طرائقه التي يدعوكم اليها ، قرأ الجهور خطوات بضم الخاء والطاء ، وقرأ عاصم والأعمش بضم الخاء واسكان الطاء ( ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر) قيل جزاء الشرط محذوف أقيم مقامه ماهو علة له ، كأنه قيل: فقد ارتكب الفحشاء والمنكر ، لأن دأبه أن يستمر آمرا لغيره بهما ، والفحشاء ماأفرط قبحه ، والمنكر ماينكره الشرع، وضمير انه للشيطان، وقيل للشأن، والأولى أن يكون عائدا إلى من يتبع خطوات الشيطان، لأن من اتبع الشيطان صار مقتديا به في الأمر بالفحشاء والمنكر (ولولا فضل الله عليكم ورحمه) قد تقدّم ببانه وجواب لولا هو قوله ( مازكي منكم من أحد أبدا ) أي لولا التفضل والرحة من الله ماطهر أحد منكم نفسه من دنسها مادام حيا 6 قرأ الجهور زكى بالتخفيف 6 وقرأ الأعمش وابن محيصن وأبو جعفر بالتشديد أى ماطهره الله ، وقال مقاتل : أي ماصلح ، والأولى تفسير زكى بالتطهر والتطهير ، وهو الذي ذكره ابن قتيبة . قال الكسائي : ان قوله يائيها الذين آمنوا لاتتبعوا خطوات الشيطان معترض ، وقوله مازكي منكم من أحد أبدا جواب لقوله أوّلا وثانيا ولولا فضل الله . وقراءة التخفيف أرجح لفوله ( ولكن الله يزكي من يشاء ) أى من عباده بالتفضل عليهم والرحة لهم (والله سميع) لما يقولونه (عليم) بجميع المعلومات

وفيه حث بالغ على الاخلاص وتهييج عظيم لعباده التائبين ووعيد شديد لمن يتبع الشيطان و يحبّ أن تشيع الفاحشة في عباد الله المؤمنين ولا يزج نفسه بزواج الله سبحانه .

وقد أخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم حديث عائشة الطويل في سبب نزول هذه الآيات بألفاط متعدّدة وطرق مختلفة ﴿ حاصله أن سب البزول هوماوقع من أهل الافك الذين تقدّم ذكرهم في شأن عائشة رضي الله عنها ، وذلك أنها خرجت من هودجها تلتمس عقدا لها القطع من جزع فرحاوا وهم يظنون أنها في هودجها فرجعت ، وقــد ارتحل الجيش والهودج معهم فأقامت في ذلك المــكان ومر" بها صفوان بن المعطل ، وكان متأخرا عن الجيش فأناخ راحلته وحلها عايها ، فلما رأى ذلك أهل الافك قالوا مافالوا فبرأها الله مماقالوه 6 هذا حاصل القصة .ع طولها وتشعب أطرافها فلانطول بذكر ذلك وأخرج عبدالرزاق وأحد وعبد بن حيد وأهل السنن الأربع وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي فىالدلائل عن عائشة قالت لما نزل عذري قام رسول الله والسَّاليَّ على المنبر فدكر ذلك وتلا القرآن ، فاما نزل أم برجلين وامرأة فضر بواحدهم . قال الترمذي : هذاحديث حسن ، ووقع عندأ بي داود تسميتهم : حسان ابن ثابت ومسطح بن أثاثة وحنة بنت جحش . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : الذين افتروا على عائشة عبدالله بن أبي ابن ساول ومسطح وحسان وحمنة بنت جحش . وأخرج البخاري وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبهق فى الدلائل عن لزهرى قال: كنت عند الوليد بن عبد الملك ، فقال الذي تولى كبره منهم على" 6 فقلت لا . حدثني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبدالله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود كلهم سمع عائشة تقول : الذي تولى كبره منهم عبدالله بن أبي . قال فقال عبد الرحن بن الحارث بن هشام أنهما سمعا عائشة تقول : كان مسيئا في أمرى ، وقال يعقوب بن شيبة في مسنده ، حدّثنا الحسن بن على الحلواني ، حدّثنا الشافعي ، حدّثنا عمى قال دخل سلمان بن يسار على هشام بن عبد الملك فقال له : ياسلمان الذي تولى كبره من هو ? قال عبد الله بن أبي ". قال كذبت هو على ". قال أمير المؤمنين : أعلم بما يقول ، فدخل الزهري فقال : يابن شهاب من الذي تولى كبره ? فقال ابن أني . قال كذبت هو على . قال أنا أكذب ? لاأبالك والله لونادى مناد من السماء أن الله قد أحل الكذب ماكذبت ، حدّ ثني عروة وسعيد وعبدالله وعلقمة عن عائشة أن الذي تولى كبره عبدالله بن ألى وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن مسروق قال: دخل حسان بن ثابت على عائشة فشبب وقال:

حصان رزان ماترن بريبة \* وتصبح غرثى من لحو الغوافل قالت كذلك ، قلت تدعين مثل هذا يدخل عليك ، وقد أنزل الله (والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم) فقالت وأى عذاب أشد من العمى ? . وأخرج ابن اسحق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن بعض الأنصار أن امرأة أبى أيوب قالت له حين قال أهل الافك ماقالوا ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة ? قال بلى وذلك الكذب ، أكنت أنت فاعلة ذلك يأم أيوب ؟ قال لاوالله . قال فما ئشة والله خير منك وأطيب انما هذا كذب و إفك باطل ، فلما بزل القرآن ذكر الله من قال من الهاحشة ماقال من أهل الافك ، ثم قال (لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم غيرا وقالوا هذا إفك مبين ) أى كما قال أبو أيوب وصاحبته . وأخرج الواقدى والحاكم وابن عساكر عن أفلح مولى أبى أبوب أن أم أيوب فذكر نحوه . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس يعظم الله أن تعودوا لمثله أبدا قال : يحرّج الله وابن أبى حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس يعظم الله أن تعودوا لمثله أبدا قال : يحرّج الله

عليكم . وأخرج البخارى فى الأدب والبيهق فى شعب الايمان عن على " بن أبى طالب قال : القائل الفاحشة ولذى شيع بها فى الاثم سواء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله (مازكى منه من أحد أبدا) قال ما اهتدى أحد من الخلائق لشىء من الخير .

وَلاَ يَأْتُلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْ كُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْ بِي وَالْمَسْلَكِينَ وَالْمُهُجِوِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَهُ هُوا وَلْيَتُ هُوا وَلْيَتُ هُوا وَلْيَعْهُوا أَلاَ تُحِيثُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَـكُمْ وَاللهُ عَنُورْ رَحِيمٌ \* إِنَّ النَّذِبْ يَرْمُونَ الْمُحصَلَّتِ الْمُؤْمِنِ لَهُ يُومُ اللهُ يَعْفِرَ وَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْدِيَةُمُ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْهِمْ أَلْدِيرَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْدِيرَةً وَلَهُمْ وَاللهِ اللهَ عَلَيْهِمْ أَلْدُورَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَا اللهَ هُو وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* يَوْمَئِذِ يُو قَيْهُمُ اللهُ دِينَهُمُ اللهُ دِينَهُمُ اللهُ وَيَعْمُونَ أَنَّ اللهَ هُو وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ \* عَذَابُ الطَّيِّدِينَ وَالطَّيِّهِمْ اللهُ وَيَهُمُ اللهُ وَيَهُمُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ وَيَهُمُ اللهُ وَيَعْمُونَ أَنَّ اللهَ هُو اللهَ يَعْمِيمُ اللهُ وَيَهْمُ اللهُ وَيَهُمُ اللهُ وَيَعْمُ وَاللّهَ يَعْمُ وَا اللّهُ وَيَعْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللهُ وَيَهُمُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا الللللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللللللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَالللللّ

قوله (ولا يأتل) أى يحلف وزنه يفتعل من الألية ، وهي اليمين ، ومنه قول الشاعر: تألى ابن أوس حلفة ليرد في \* الى نسوة كأنهن مفايد وقول الآخ قليل الألايا حافظ ليمينه \* وان بدرت منه الألية برت

يقال ائتلى يأتلى اذا حلف ، ومنه قوله سبحانه \_ للذين يؤلون من نسائهم \_ وقالت فرقة هو من ألوت في كذا إذا قصرت ، ومنه لم آل جهدا : أى لم أقصر ، وكذا منه قوله \_ لايألونكم خبالا \_ ، ومنه قول الشاعر :

وما المرء مادامت حشاشة نفسه به بمدرك أطراف الخطوب ولا آل وما المرء مادامت حشاشة نفسه به بمدرك أطراف الخطوب ولا آل وأن يؤتوا والأوّل أولى بدليل سبب النزول ، وهو ماسيأتى ، والمراد بالفضل الغنى والسعة في المال (أن يؤتوا فذف أولى القربى والمساكين والمهاجر بن في سبيل الله ) أي على أن لا يؤتوا . قال الزجاج : أن لا يؤتوا فذف لا ، ومنه قول الشاعر :

فقلت يمين الله أبرح قاعدا \* ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي وقال أبوعبيدة : لاحاجة إلى اضار لا \* والمعنى لايحلفوا على أن لايحسنوا الى المستحقين للاحسان الجامعين لتلك الأوصاف ، وعلى الوجه الآخريكون المعنى لايعلقوا على أن يحسنوا اليهم وان كانت بينهم شحناء لدنب اقترفوه ، وقرأ أبو حيوة ان تؤتوا بتاء الخطاب على الالنفات ، ثم عامهم سبحانه أدبا آخر ، فقال (وليعفوا) عن ذبهم الذي أذ نبوه عليهم وجنايتهم الني اقترفوها ، من عفا الربع : أي درس ، والمراد محو الذب حتى يعفو كما يدفو أثر الربع (وليصفحوا) بالاغضاء عن الجانى والاغماض عن جنايته ، وقرئ بالفوقية في الفعلين جيعا ، ثم ذكر سبحاله ترغيبا عظيما لمن عفا وصفح ، فقال (ألا تحبون أن يغفر الله بالفوقية في الفعلين جيعا ، ثم ذكر سبحاله ترغيبا عظيما لمن عفا وصفح ، فقال (ألا تحبون أن يغفر الله لحم) بسبب عفو كم وصفحكم عن الفاعلين الاساءة عليكم (والله غفور رحيم) أي كثير المغفرة والرحة لعماده مع كثرة ذو بهم ، فكيف لا يقندي العباد بربهم في العفو والصفح عن المسيئين اليهم (ان الذين يرمون المحصنات ) قد من تفسير المحصنات وذكرنا الاجماع على أن حكم المحصنين من الرجال حكم يرمون المحصنات ، قد المقاد في حدّ القذف .

وقد اختلف في هـ نه الآية هل هي خاصة أو عامة ? 6 فقال سعيد بن جبير هي خاصة فيمن رمي

عائشة رضى الله عنها ، وقال مقاتل هي خاصة بعبد الله بن أبي رأس المنافقين ، وقال الضحاك والـكلمي هذه الآبة هي في عائشة وسائر أزواج النبي عَلَيْسَكِينِي دون سائر المؤمنين والمؤمنات ، فمن قذف إحــدى أزواج النبي والسَّاليُّ فهو من أهل هذه الآية . قال الضحاك : ومن أحكام هذه الآية أنه لاتو به لمن رمي احدى أزواجه والسَّمانيُّ ، ومن قدف غيرهنّ فقد جعل الله له النوية كماتقدّم في قوله إلا الذين تابوا ، وقيل ان هذه الآية خاصة عن أصر على القذف ولم يتب 6 وقيــل انها تعركل قاذف ومقذوف من المحصنات والمحصنين ، واختاره النحاس ، وهو الموافق لما قرره أهل الأصول من أن الاعتبار بعموم اللفظ ، لا يخصوص السبب ، وقيل انها خاصة عشركي مكة ، لأنهم كانوا يقولون للرأة إذا خرجت، هاجرة إنماخرجت لتفجر. قال أهــل العلم: ان كان المراد بهذه الآية المؤمنون من القذفة ، فالمراد باللعنة الابعاد وضرب الحدّ وهجر سائر المؤمنين لهم وزوالهم عن رتبة العدالة والبعد عن الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين ، وان كان المراد مها من قدف عائشة خاصة كانت هذه الأمور في جانب عبد الله بن أبي رأس المافقين ، وان كانت في مشركي مكة ، فاتهم ملعونون ( في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ) والمراد بالغافلات اللاتي غفلن عن الفاحشة بحيث لاتخطر ببالهنّ ولايفطنّ لها ، وفي ذلك من الدلالة على كمال النزاهة وطهارة الجيب مالم يكن في المحصنات ، وقيل هنّ السلمات الصدور النقيات القاوب ( يوم تشهد عليهم السنتهم) هذه الجلة مقررة لما قبلها مبنية لوقت حاول ذلك العذاب بهم وتعيين اليوم لزيادة النهويل بما فيه من العذاب الذي لايحيط مه وصف ، وقوأ الجهور يوم تشهد بالفوقية ، واختاره هذه القراءة أبوحاتم ، وقرأ الأعمش و يحبي بن وثاب وحزة والكسائى وخلف بالتحتية ، واختار هـذه القراءة أبو عبيـد ، لأن الجارّ والمجرور قد حال بين الاسم والفعل \* والمعنى تشهد ألسنة بعضهم على بعض في ذلك اليوم ، وقيل تشهد عليهم ألسنتهم فيذلك اليوم بمانكاموا به ( وأيديهم وأرجلهم ) بما عماوا بها في الدنيا ، وان الله سبحانه ينطقها بالشهادة عليهم والمشهود محذوف ، وهو ذنو بهم التي اقترفوها : أي تشهد هـذه عليهم بذنو بهم التي اقترفوها ومعاصيهم التي عماوها (يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق) أي يوم تشهد عليهم جوارحهم بأعماهم القبيحة يعطيهم الله جزاءهم عليها موفرا ، فالمراد بالدّين هاهنا الجزاء ، و بالحق : الثابت الذي لاشك في ثبوته ، قرأز يدبن على يوفيهم مخففا من أوفى ، وقرأمن عداه بالتشديد من وفي ، وقرأ أبو حيوة ومجاهد الحق بالرفع على أنه نعت لله ، وروى ذلك عن ابن مسعود ، وقرأ الباقون بالنصب على أنه نعت لدينهم . قال أبوعبيدة ولولا كراهة خلاف الناس لكان الوجه الرفع ليكون نعتا لله عز وجل ولتكون موافقة لقراءة أبي ، وذلك أن جرير ابن حازم قال: رأيت في مصحف أبي يوفيهم الله الحقدينهم . قال النحاس: وهذا الكلام من أبي عبيدة غير ممضى " 6 لأنه احتج بما هومخالف للسواد الأعظم ، ولا حجة أيضا فيه ، لأنه لوصح أنه في مصحف أبي كذلك جاز أن يكون دينهم بدلا من الحق (ويعامون أنّ الله هو الحق المبين) أي ويعامون عند معاينتهم لذلك ووقوعه على مانطق به الكتاب العزيز أن الله هو الحق الثابت في ذاته وصفاته وأفعاله المبين المظهر للرُّشياء كما هي في أنفسها ، وانما سمى سبحانه الحقُّ : لأن عبادته هي الحقُّ دون عبادة غيره ، وقيل سمى بالحق": أي الموجود لأن نقيضه الباطل وهو المعدوم ، ثم ختم سبحانه الآيات الواردة في أهل الافك بكلمة جامعة 6 فقال ( الخبيثات للخبيثين ) أي الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال: أي مختصة بهم لاتتجاوزهم ، وكذا الخبيثون مختصون بالحبيثات لايتجاوزونهن ، وهكذا قوله ( والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ) . قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وأكثر المفسرين: المعنى الكامات الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال

للخيشات من الكامات ، والكامات الطيبات من القول الطيبين من الناس ، والطيبون من الناس اللطيبات من الكامات . قال النحاس : وهذا أحسن ماقيل . قال الزجاج : ومعناه لا يتكلم بالخيشات إلا الطيبات من الرجال والنساء ، ولا يتكلم بالطيبات إلا الطيب من الرجال والنساء ، وهذا ذم للذين قذفوا عائشة بالخبث ومدح للذين بر وها ، وقيل ان هذه الآية مبنية على قوله \_ الزاني لا ينكح إلا زانية \_ عائشة بالخبثات الزواني ، والطيبات العفائف ، وكذا الخيثون والطيبون ، والاشارة قوله ( أولئك مبر ون مما يقولون ) إلى الطيبين والطيبات : أى هم مبر ون مما يقوله الخيثون والخبيثات ، وقيل الاشارة إلى أزواج يقولون ) إلى الطيبين والطيبات : أى هم مبر وعائشة وصفوان بن للعطل ، وقيل عائشة وصفوان فقط قال النبي وقيل عائشة وصفوان فقط قال النبي النبي الله وقيل عائشة وصفوان فقط قال الفراء : وجع كما قال \_ فان كان له إخوة \_ والمراد أخوان ( لهم مغفرة ) أى هؤلاء المبر ون الم مغفرة عقليمة الما لا يخاوعنه المبشر من الذنوب ( ورزق كريم ) وهو رزق الجنة .

وقد أخرج ابن جرير وابن المندر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (ولا يأتل) الآية ، يقول: لايقسموا أن لا ينفعوا أحدا . وأخرج ابن المنذر عن عائشة قالت : كان مسطح بن أثاثة عن تولى كبره من أهــل الافك ، وكان قريبا لأبي بكر ، وكان في عياله فلف أبو بكر أن لا ينيله خــيرا أمدا ، فأنزل الله ( ولايأتل أولوا الفضل منكم والسعة ) الآية قالت : فأعاده أبو بكر إلى عياله ، وقال لاأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها الا تحالمها وأتيت الذي هو خير . وقد روى هذا من طرق عن جاعة من التابعين . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في الآبة قال : كان ناس من أصحاب رسول الله عَالِينَا إِنَّا قدرموا عائشة بالقبيح وأفشوا ذلك وتكاموا فيها فأقسم ناس من أصحاب الني والتنايج منهم أبو بكر أن لا يتصدّقوا على رجل تكلم بشيء من هذا ولا يصاوه 6 فقال لايقسم أولوا الفضل منكم والسعة أن يصاوا أرحامهم وأن يعطوهم من أموالهم كالذي كانوا يفعاون قبل ذلك ، فأمم الله أن يغفر لهم وأن يعفي عنهم ، وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عنه في قوله ( إنّ الذين يرمون المحصنات ) الآية قال: نزلت في عائشة خاصة . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير والطبراني وابن ممدويه عنه أيضا في الآية قال : هـذه في عائشة وأزواج الذي والناقطين المراقع على الله على فعل ذلك تو به ، وجعل لمن رمي المرأة من المؤمنات من غيرأزواج الني وَاللَّهِ النَّوبة ، ثم قرأ ( والذين يرمون المحصنات ) إلى قوله ( إلا الذين تابوا) . وأخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم والطهراني وابن مردو به عن أبي سمعيد أن رسول الله عليها الله الم قال « إذا كان يوم القيامـة عرّف الكافر بعمله فجحد وخاصم ، فيقال هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول كذبوا ، فيقال أهلك وعشيرتك ، فيقول : كذبوا ، فيقال احلفوا فيحلفون ، ثم يصمتهم الله وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم ، ثم يدخلهم النار » . وقد روى عن النبي والسين من طريق جاعة من الصحابة مايتضمن شهادة الجوارح على العصاة . وأخرج ابن جوير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله سبحانه ( يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق" ) قال: حسابهم ، وكل شيء في القرآن الدين فهو الحساب. وأخرج الطبراني وابن مردويه عن بهزين حكيم عن أبيه عن جدّه أن الني والتي المالية قوأ يومئذ يوفيهم الله الحقّ دينهم . وأخرج ابن جرير والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس في قوله ( الخبيثات ) قال: من الكلام (للخيشين) قال : من الرجال (والحيثون) من الرجال (للخيثات) من الكلام (والطيبات) من الكلام (للطيبين ) من الناس ( والطيبون ) من الناس ( للطيبات ) من الكلام ، نزلت فى الذين قلوا في زوجة النبي ﴿ ﷺ مَاقَالُوا مَنِ الهُمَّانِ . وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حيدوان جوَّر وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير والطبراني عن قتادة تُحوه أيضًا

وكذا ، روى عن جاعة من النابعين . وأخرج ابنجرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن زيد في الآية قال : نزلت في عائشة حين رماها المنافقون بالمهتان والفرية فبر أها الله من ذلك ، وكان عد الله بن أبي هو الخيث ، فكان هو أولى بأن تكون له الخيثة ويكون لها ، وكان رسول لله والله والمنافكان أولى أن تكون له الطيبة ، وكانت عائشة الطيبة ، وكانت أولى بأن يكون لها الطيب ، رفى قوله (أولئك معرون ممايقولون) قال : هاهنابرئت عائشة . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : لقدنول عذرى من السماء ولقد خلقت طيبة وعند طيب ، ولقد وعدت مغفرة وأجرا عظيا .

يْئَا أَيْهَا ٱلَّذِينَ آمَنَوُا لاَتَدْ خُلُوا بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ ۚ حَتَّى تَسْتَأْفِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ ۚ خَيْرٌ لَكُمْ ۗ لَمَا لَكُمْ ۗ تَذَّ كُرُونَ \* فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قبيل لَكُمْ لَمَا لَكُمْ لَكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ \* لَيْسَ عَلَيْكُمْ \* جُنَاحُ أَنْ تَدْخُلُوا لِمُعْ فَارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُو أَنْ كَىٰ لَكُمْ وَاللهُ بِمَا نَعْمَلُونَ عَلِيمٌ \* لَيْسَ عَلَيْكُمْ \* جُنَاحُ أَنْ تَدْخُلُوا بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةً فِيهَا مَتَعْ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ \*

الما فرغ سبحانه من ذكر الزجر عن الزبا والقدف شرع في ذكر الزجر عن دخول اليوت بغير استئذان لما في ذلك من مخالطة الرجال بالنساء ، فر بما يؤدي الى أحد الأممين المذكورين ، وأيضا ان الانسان يكون في بيته ومكان خاوته على حالة قد لايحب أن يراه عليها غيره ، فنهي الله سبحانه عن دخول بيوت الغير إلى غاية ، هي قوله (حتى تستأسوا) والاستئناس الاستعلام والاستخدار : أي حتى تستعاموا من في البيت بي والمعنى حتى تعاموا أن صاحب البيت قد علم بحكم و تباموا أنه قد أذن بدخولكم فاذا علمتم ذلك دخلتم ، ومنه قوله \_ فان آنستم منهم رشدا \_ أي عامتم . قال الخليسل : الاستئناس الاستكشاف ، من أنس الشيء اذا أبصره كقوله \_ إنى آنست نارا \_ أي أبصرت . وقال ابن جرير : انه بحنى وتؤلسوا أنفسكم . قال ابن عطية : وتصريف الفعل يأبي أن يكون من أنس ، ومعني كلام ابن جرير هذا أنه من الاستئباس الذي هو خلاف الاستيحاش ، لأن الذي يطرق باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا في فهو كالمستوحش حتى يؤذن له ، فاذا أذن له استأنس ، فنهي سبحانه عن دخول المك البيوت حتى يؤذن للا تدخلوها حتى تستأذنوا . قال الواحدي . قال جاعة المفسر بن : حتى تستأذنوا . ويؤيده ماحكاه القرطي عن ابن عباس وأي وسعيد بن جبير : أنهم قرءوا حتى تستأذنوا . قال مالك ، فيها حكاه عنه ابن وهب : الاستئناس فيما يرى ، والله أعلم الاستئذان ، قوله (وتساموا على أهلها) قد ينه المن عنه ابن وهب : الاستئناس فيما يرى ، والله أعلم الاستئذان ، قوله (وتساموا على أهلها) قد ينه المن هين المن ،

واختلاوا هل يقدّم الاستئذان على السلام ، أوالعكس ، فقيل يقدّم الاستئذان ، نيقول : أدخل سلام عليه لتقديم الاستئناس في الآية على السلام ، وقال الأكثرون : انه يقدّم السلام على الاستئذان فيقول : السلام على الاستئذان فيقول : السلام على الاستئناس في الآية على السلام ، وهو الحق ، لأن البيان منه والتحقيق الا ية كان هكذا ، وقيل ان وقع بصره على إنسان قدّم السلام ، والاقدّم الاستئذان (ذلكم خير لكم ) الاشارة إلى الاستئناس والنسايم : أى دخولكم عالاستئذان والسلام خير لكم ، وهذه الجلة متعلقة والسلام خير لكم من الدخول بغتة (لعلكم تذكرون) أن الاستئذان خير لكم ، وهذه الجلة متعلقة عقد ر : أى أمرتم بالاستئذان ، والمراد بالنذكر الاتعاظ ، والعمل عا أمروا به (فان لم تجدوا فيها أحدا عقد خاوها حتى يؤذن لكم ) أى فان لم تجدوا في البيوت التي لغيركم أحدا عن يستأذن عليه فلاتدخاوها فلا تدخاوها

حتى يؤذن لكم بدخولها من جهة من يملك الأذن ، وحكى ابن جرير عن مجاهد أنه قال: معنى الآية فان لم تجدوا فيها أحدا: أى لم يكن لكم فيهامتاع ، وضعفه ، وهوحقيق بالضعف ، فان المراد بالأحد المذكور أهل البيوت الذين يأذنون للغير بدخولها ، لامتاع الداخلين إليها (و إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا) أى ان قال لكم أهل البيت ارجعوا فارجعوا ، ولا تعاودوهم بالاستئذان من أخرى ، ولا تعنظروا بعد ذلك أن يأذنوا لكم بعد أمرهم لكم بالرجوع ، ثم بين سبحانه أن الرجوع أفضل من الالحاح وتكرار الاستئذان والقعود على الباب ، فقال (هو أزكى لكم) أى أفضل (وأطهر) من التدنس بالمشاحة على الدخول لما في ذلك من سلامة الصدر ، والبعد من الريبة ، والفرار من الداءة (والله بما تعملون على من أعمالكم خافية (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع عليم) أى لا جناح عليكم في الدخول بغير استئذان الى البيوت التي ليست بمسكونة .

وقد اختلف الناس في المراد بهذه البيوت ، فقال مجد ابن الحقية وقتادة ومجاهد: هي الفنادق التي في الطرق السابلة الموضوعة لابن السبيل يأوى اليها ، وقال ابن زيد والشعبى: هي حوانيت القيساريات قال الشعبي لأنهم جاءوا ببيوعهم فجهاوها فيها ، وقالوا للناس هلم ، وقال عطاء: المراد بها الحرب الني يدخلها الناس للبول والغائط ، فني هذا أيضامناع ، وقيل هي بيوت مكة . روى ذلك عن مجد ابن الحنفية أيضا ، وهو موافق لقول من قال: ان الناس شركاء فيها : ولكن قد قيد سبحانه هذه البيوب المذكورة هنا بأنها غير مسكونة ، والمتاع : المنفعة عند أهل اللغة ، فيكون معني الآية فيها منفعة لكم ، ومنه قوله \_ ومتعوهن \_ وقوطم : أمتع الله بك ، وقد فسر الشعبي المتاع في كلامه المتقدّم بالأعيان التي تباع ، قال جابر بن زيد وليس المراد بالمتاع الجهاز ، ولكن ما سواه من الحاجة . قال النحاس : وهو حسن موافق للغة (وابلة بها ماتبدون وما تكتمون) أي ما تظهرون وما تخفون ، وفيه وعيد لمن يتأدّب لم با داب الله في دخول ، وت الغير .

وقد أحرج الفريابي وابن جوير من طريق عدى بن ثابت عن رجل من الأنصار قالى: قالت امرأة يارسول الله إلى أكون في بيني على الحالة الني لاأحب أن يراني عليها أحد ولد ولا والد فيأيني الأب فيدخل على قد كيف أصنع ، ولفظ ابن جوير: وانه لا يرال يدخل على رجل من أهلي وأنا على تلك الحالة فنزلت (يائيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيونا غير بيونكم) الآية . وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن جيد وابن جوير وابن المنفذر وابن أي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن منسده في غرائب شعبة والحاكم وصححه وابن مردويه واليهتي في الشعب والصياء في المختارة من طرق عن ابن عباس في قوله (حتى تستأنسوا) قال أخطأ الكاتب حتى تستأذنوا (وتسلموا على أهلها) . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن المنذر عن عكرمة مثله . وأخرج سعيد بن منصور وابن جوير وابن مردويه عن ابن عباس قال : الاستئناس : الاستئنان . وأخرج ابن أبي شيبة أهلها والمنادان . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر عن عكرمة مثله . وأخرج ابن أبي شيبة قول الله تعالى «حتى تستأنسوا وتساموا على أهلها » هذا التسلم قد عرفاه ? فيا الاستئناس ، قال السنتئاس ؛ قال الاستئناس ؛ قال ابن كثير ها المنه أرأيت عن أبي أبي المنازس أهل النه تعالى المنازس عن أبي أبوب أن النبي والتحمل المنازس عن أبي أبوب أن النبي والتحمل الديت ، قال ابن كثير ها الحديث غريب . وأخرج الطبراني عن أبي أبوب أن النبي والتحمل هاله « الاستئناس : أن يدعو الحادم حتى يستأنس أهدل الديت الذبي الذبي المنازس أهدل الديت المن الذبي في الأدب وأبو داود غريب . وأخرج الطبراني عن أبي أبوب أن النبي والتحمل الديت الذبي في الأدب وأبو والعالى المنازس في الأدب وأبو والعالى المنازس الديت الذبي في الأدب وأبو والود والمنازس والمنازس في الأدب وأبو والود والمنازس والمنازس والمنازس وأبو والود والمنازس والمنازس والمنازس وأبو والود والمنازس والمنازس وأبو والود والمنازس والمنازس وأبو والود والمنازس والمنازس والمنازس وأبو والود والمنازس والمنازس والمنازس والمنازس وأبو والود والمنازس والمناز

والترمذي والنسائي والبيهتي في الشعب من طريق كلدة أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلبأ وضغابيس والنبي والنبي والله الله الوادي ، قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن ، فقال النبي والتعالي « ارجع فقل: السلام عليكم أأدخل » قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه الا من حديثه . وأخرج ابن أبي شيبَة وأحمد والبخارى في الأدب وأبو دارد والبيهتي في السنن من طريق ربعي ٌ ، قال : حدَّثنا رجل من بني عام استأذن على النبي والسياليِّ وهو في بيت، فقال أألج ? فقال النبي والسيَّاليُّ « لحادمه اخرج الى هذا فعلمه الاستئذان ، فقل له قل: السلام عليكم أأدخل ? ». وأخرج ابن جرير عن عمر بن سعيد الثقني نحوه مرفوعا ، ولكنه قال: ان الذي عَلَيْنَ قَال لأمة له: يقال لها روضة « قومي إلى هذا نعاميه » وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الحدري ، قال كنت جالسًا في مجلس من مجالس الأنصار فِياء أبو موسى فزعا ، فقلنا له ما أفزعك ? قال أمن في عمر أن آنيه فأنيته ، فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي ، فقال ما منعك أن تأتيني ? فقلت قد جئت فاستأذنت ثلاثًا ٤. فلم يؤذن لى . وقد قال رسول الله عليه « اذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع ، قال لتأنيني على هذا بالبينة » فقالوا لا يقوم الا أصغر القوم ، فقام أبو سعيد معه ليشهد له ، فقال عمر لأبي موسى : إنى لم أتهمك ، ولكن الحديث عن رسول الله والتعالية شديد ، وفي الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعد ، قال: اطلع رجل من جحر في حجرة النبي عَلَيْتُكُمْ ومعه مدري يحك بها رأسه ، قال لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك ، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ، وفي لفظ: إنما جعل الاذن من أجل البصر. وأخرج أبو يعلى وابن جوير وابن مردويه عن أنس ، قال : قال رجل من المهاجرين : لقد طلبت عمري كله في هذه الآية ، هَا أدركتها أن استأذن على بعض اخواني ، فيقول لى ارجع ، فأرجع وأنا مغتبط لقوله \_ و إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم \_ . وأخرج البحارى في الأدب وأبو داود في الناسخ والمنسوخ وابن جرير عن ابن عباس قال ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخاوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ) فنسخ ، واستثنى من ذلك ، فقال ( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم).

قُلْ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُ وَجَهُمْ دَلِكَ أَنْ كَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللهَ حَمِيرَ بِمَا يَصْنَعُونَ \* وَقُلْ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُنَ فُرُ وَجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُ وَجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاء بُمُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَامُهِنَ أَوْ بَنِي إِخُونِهِنَّ أَوْ الْمَعْفَى وَلاَ يَبْدُينَ وَيَنْتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاء بُمُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَامُهِنَ أَوْ الْمَعْفِينَ أَوْ الْمَعْفِينَ أَوْ مَا مَلَكَمَ أَيْمَا اللّهِ يَعْفِر بُن أَوْ اللّهَ عَوْراتِ اللّهَ اللّهُ عَوْراتِ اللّهُ اللّهِ وَلاَ يَعْمُر بْنَ أَوْ اللّهُ عَوْراتِ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَوْراتِ اللّهُ اللّهُ عَوْراتِ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَوْراتِ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَوْراتِ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَوْراتِ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلِي عَوْراتِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللّهُ

لما ذكر سبحانه حكم الاستئذان ، أتبعه بذكر حكم النظر على العموم ، فيندرج تحته غض البصر من المستأذن ، كما قال والتحكيم « إنما جعل الاذن من أجل البصر » وخص المؤمنين مع تحريمه على غيرهم ، لكون قطع ذرائع الزنا التي منها النظر هم أحق من غيرهم بها وأولى بذلك بمن سواهم ، وقيل إن في الآية دليلا على أن الكفار عير مخاطبين بالشرعيات كما يقوله بعض أهل العلم وفي الكلام

حذف ، والتقدير (قل للؤمنين) غضوا (يغضوا) \* ومعنى غض البصر: إطباق الجفن على العين بحيث تمتنع الرؤية ، ومنه قول جرير:

فغض الطرف إنك من نمير \* فلا كعبا بلغت ولا كلابا عنترة: وأغض طرفي مابدت لي جارتي \* حتى توارى جارتي مأواها

و «من» في قوله ( من أبصارهم) هي التبعيضية كواليه ذهب الأكثرون ، و بينوه بأن المعني غض البصر عما يحرم والاقتصار به على مأمحل ، وقيـل وجه التبعيض أنه يعني للناظر أوّل نظرة تقع من غـير قصد . وقال الأخفش انها زائدة وأنكر ذلك سيبويه ، وقيل انها لبيان الجنس قاله أبو البقاء ، واعترض عليه بأنه لم يتقدّم مهم يكون مفسرا عن 6 وقيل انها لابتداء الغاية قاله ابن عطية 6 وقيل الغض النقصان يقال: غض فلان من فلان: أي وضع منه ، فالبصر اذا لم يمكن من عمله ، فهو مغضوض منه ومنقوص فتكون «من» صلة للغض" ، وليست لعني من تلك المعانى الأر بعة ، وفي هذه الآية دليل على تحريم النظر الى غير من يحل النظر اليه ، ومعنى ( و يحفظوا فروجهم ) أنه يجب عليهم حفظها عما يحرم عليهم ، وقيل المراد سـتر فروجهم عن أن يراها من لا تحل له رؤيتها ، ولامانع من إرادة المعنيين ، فالكل يدخل تحت حفظ الفرج ، قيل ووجه الجيء بمن في الأبصار دون الفروج أنه ،وسع في النظر فانه لايحرم منه إلامااستثني ، بخلاف حفظ الفرج فانه مضيق فيه ، فانه لايحل نه إلا مااستثني ، وقيل الوجه أن غض البصر كله كالمتعذر ، بخلاف حفظ الفرج فانه ممكن على الاطلاق ، والاشارة بقوله ( ذلك ) الى ماذ كل من الغض والحفظ، وهو مبتدأ ، وخبره (أزكى لهم) أى أطهر لهم من دنس الريبة وأطيب من التلبس بهذه الدنيئة (إن الله خبير بما يصنعون) لا يخفي عليه شيء من صنعهم ، وفي ذلك وعبد لمن لم يفضُّ بصره و محفظ فرجه ( وقل للؤمنات يغضضن من أبصارهن ) خص سبحانه الاناث بهذا الخطاب على طريق التأكيد لدخو لهنّ تحت خطاب المؤمنين تغليبًا كما في سائر الخطابات القرآنية ، وظهر التضعيف في يغضض ولم يظهر في يغضوا ، لأن لام الفعل من الأوّل متحرّكة ، ومن الثاني ساكنة ، وهما في موضع جزم جوابا للرعم ، و بدأ سيحانه بالغض في الموضعين قبل حفظ الفرج ، لأن النظر وسيلة الى عدم حفظ الفرج ، والوسيلة مقدّمة على المتوسل اليه ، ومعنى : يغضضن من أبصارهن كعني يغضوا من أبصارهم ، فيستدل به على تحريم نظر النساء الى ما يحرم عليهن، ، وكذلك يجب عليهن حفظ فروجهن على الوجه الذي تقدّم في حفظ الرجال لفروجهم ( ولا يبدين زينتهنّ ) أي ما يتزين " به من الحلية وغيرها ، وفي النهى عن ابداء الزينة نهى عن إبداء مواضعها من أبدانهن بالأولى ، ثم استثنى سبحانه من هذا البهي ، فقال (إلا ما ظهر منها).

واختلف الناس في ظاهر الزينة ماهو ? فقال ابن مسعود وسعيد بن جير ظاهر الزينة هو الثياب ، وزاد سعيد بن جير الوجه ، وقال عطاء والأو زاعى الوجه والكفان ، وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة ظاهر الزينة هوالكحل والسواك والخضاب الى نصف الساق ونحوذاك ، فانه بجوز للرأة أن تبديه ، وقال ابن عطية ان المرأة لا تبدى شيئا من الزينة وتخفى كل شيء من زينها ، ووقع الاستثناء فيا يظهر منها بحكم الضرورة ، ولا يخفى عليك أن ظاهر النظم القرآنى المهمى عن ابداء الزينة إلا ماظهر منها كالجلباب والخار ونحوهما عما على الكف والقدمين من الحلية ونحوها ، وأن كان المراد بالزينة مواضعها كان الاستثناء راجعا إلى مايشق على المرأة ستره كالكفين والقدمين ونحو ذلك ، وهكذا إذا كان النهى عن إظهار الزينة يستلزم النهى عن إظهار الزينة وماتزين به النساء ، فائه يحمل الاستثناء على ماذ كرناه في الموضعين ، وأما إذا كان الزينة تشمل مواضع الزينة وماتيزين به النساء ، فالأمم واضح ، والاستثناء يكون من الجيع ، قال

القرطى فى تفسيره الزينة على قسمين : خلقية ومكتسبة ، فالحلقية وجهها فانه أصل الزينة ، والزينة المكتسبة ماتحاوله المرأة فى تحسين خلقها ، كالنياب والحلى والكحل والخضاب ، ومنه قوله تعالى \_ خذوا زينتكم \_ وقول الشاعر :

يأخذن زينتهان أحسن ماتري من وإذا عطلن فهن خير عواطل

( وليضر بن تخمرهن على جيو بهن ) قرأ الجهور باسكان اللام التي الاء من . وقرأ أبو عمرو بكسرها على الأصل (١) لأن أصل لام الأمرال كسر ، ورويت هـ نده القراءة عن ابن عباس ، والجرجع خار ، وهو ماتغطي به المرأة رأسها ، ومنه اختمرت المرأة وتخمرت ، والحيوب : جع جيب ، وهو موضع القطع من الدرع والقميص ، مأخوذ من الجوب وهو القطع . قال المفسرون : ان نساء الجاهلية كنّ يسدلن خرهن من خلفهن ، وكانت جيو بهن من قدّام واسعة ، فكان تنكشف نحورهن وقلا تدهن ، فأمرن أن يضربن مقانعهن على الجيوب لتستر بذلك ما كان يبدو ، وفي لفظ الضرب مبالغة في الالقاء الذي هوالالصاق. قرأ الجهور مخمرهن بتحريك المم. وقرأ طلحة سمصرف بسكونها. وقرأ الجهور جيو عمن بضم الجيم . وقرأ ابن كشير و بعض الكوفيين بكسرها ، وكشير من متقدى النحويين لا يجوّزون هذه القراءة ٤ وقال الزجاج بجوز أن يسدل من الضمة كسرة ٤ فأما ماروى عن حزة من الجع بين الضم والكسر فحال لايقدر أحد أن ينطق به إلا على الايماء ، وقد فسر الجهور الجيوب بما قدّمنا وهو المعنى الحقيقي ، وقال مقاتل ان معنى على جيو بهن : على صدورهن ، فيكون في الآمة مضاف محذوف : أي على مواضع جيو بهن . ثم كرر سبحانه النهى عن ابداء الزينــة لأجل ماسيد كره من الاستثناء ، فقال (ولايبُدين زينهن الالبعواتهن) البعل هو الزوج والسيد في كلام العرب، وقدّم البحولة لأنهم المقصودون بالزينة ، ولأن كل بدن الزوجة والسرية حلال لهم ، ومثله قوله سبحانه \_ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فانهم غـير ماومين \_ ثم لما استثنى سبحانه الزوج أنبعه باستثناء ذُوى المحارم ، فقال (أو آبائهن أو آباء بعوانهنّ ) إلى قوله (أو بني أخوانهنّ ) فِوْرْ للنساء أن يبدين الزينة لهؤلاء أكثرة الخالطة وعدم خشية الفتنة لما في الطباع من النفرة عن القرائب ، وقد روى عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كأنا لا ينظران إلى أمهات المؤمنين ذهابا منهما إلى أن أبناء البعولة لم بذكروا في الآية التي في أزواج الذي ﷺ ، وهي قوله (الاجناح عليهنّ في آبائهنّ) والمراد بأبناء بعولتهنّ ذكور أولاد الأزواج ، و يدخـل في قوله (أو أبنائهنّ) أولاد الأولاد وان سفاوا وأولاد بناتهنّ وأن شفاوا ، وكذا آباء البعولة وآباء الآباء وآباء الأمهات وأن عاوا ، وكذلك أبناء البعولة وأن سفاوا ، وكذلك أبناء الأخوة والأخوات ، وذهب الجهور إلى أن العمّ والخال كسائر المحارم في جواز النظر إلى ما يُجُوز لهم ، وليس في الآية ذكر الرضاع ، وهو كالنسب ، وقال الشعبي وعكرمة ليس العم والحال من المحارم ، ومعنى (أونسائهن) هنّ المختصات مهنّ الملابسات لهنّ بالحدمة أوالصحبة ، و مدخل في ذلك الاماء ويخرُّ ج من ذلك نساء الكفار من أهـل الذمَّة وغـيرهم ، فلا يحل لهنَّ أن يبدين زينتهنَّ لهنَّ لأنهن لايتحرجن عن وصفهنّ للرجال ، وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم ، و إضافة النساء الهن تدل على اختصاص ذلك بالمؤمنات (أو ماملكت أيمانهن ) ظاهر الآية يشمل العبيد والاماء من غير فرق بين أن يكونوا مسلمين أو كافرين ، و به قال جاعة من أهل العلم ، و إليه ذهبت عائشة وأم سلمة وابن عباس ومالك ، وقال سعيد بن المسيب لا تغرنكم هذه الآية (أوماملكت أيمانهن) إيما عني بها الاماء ولم يعن بها العبيد ، وكان الشعبي يكره أن ينظر المماوك الى شعر مولاته ، وهو قول عطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين ، وروى عن ابن مسعود ، و به قال أبو حنيفة وابن جريج (أوالنابعين غير أولى الاربة من لزجال) قرأ الجيور غير بالجر. وقرأ أبو بكر وابن عامى بالنصب على الاستثناء ، وقيل على القطع ، والمراد بالتابعيين هم الذين يتبعون القوم فيصدون من طعامهم لاهمة لهم إلا ذلك ولاحاجة لهم في النساء : قاله محاهد وعكرمة والشعبي ، ومن الرجال في محل نصب على الحال ، وأصل الاربة والارب والمأربة الحاجة والجع ما رب : أي حوائج ، ومنه قوله سبحانه \_ ولى ذيها ما رب أخرى \_ ومنه قول طرفة :

قيل المراد بغير أولى الأربة من الرجال الجي الذين لاحاجة لهم في النساء ، وقيل البله ، وقيل العنين ، وقيل الخصى ، وقيل الخيث ، وقيل الشيخ الكبر ، ولاوجه لهذا التخصيص ، بل المراد بالآية ظاهرها وهم من يتبع أهل البيت ، ولا حاجة له في النساء ، ولا يحصل منه ذلك في حال من الأحوال ، فيدخل من هؤلاء من هو بهذه الصفة ، ويخرج من عداه (أوالطفل الذين لم يظهروا على ورات النساء) الطفل يطلق على المفرد والمثنى والمجموع ، أوالمراد به هنا الجنس الموضوع ، وضع الجع بدلالة وصفه بوصف الجع ، وفي مصحف أبي " ، أو الأطفال على الجع : يقال : للإنسان طفل مالم يراهق الحلم ، ومعنى لم يظهروا لم يطلموا ، من الظهور عمنى الطلاع . قاله ابن قتيمة ، وقيل معناه لم يبلغوا حدّ الشهوة ، قاله الفراء والزجاج : يقال ظؤرت على كذا إذا غلبته وقورته \* والمعنى : لم يطلعوا على عورات النساء و يكشفوا عنها للجماع ، أو لم يبلغوا حدّ الشهوة للجماع ، قراءة الجيور عورات بسكون الواو تخفيفا ، وهى المة جيور العرب . وقرأ ابن عمم في الشهوة للجماع ، قراءة الجيور عورات بسكون الواو تخفيفا ، وهى المة جيور العرب . وقرأ ابن عمم في رواية ,فتحها . وقرأ بذلك ابن أبي إسحق والأعمش ، ورويت هذه القراءة عن ابن عباس ، وهي العنة هذيل بن مدركة ، ومنه قول الشاعر الذي أنشده الفراء :

أخو بيضات رائح متأوّب \* رفيق لمسح المنكمين سبوح

واختلف العاماء في وجوب ستر ماعدا الوجه والكفين ، فن الأطفال ، فقيل لايلزم ، لأنه لاتكليف عليه وهو الصحيح ، وقيل يلزم لأنها قد تشتهى المرأة ، وهكذا اخلف في عورة الشيخ الكبير الذي قد سقطت شهوته ، والأولى بقاء الحرمة كما كات ، فلا يحل النظر الى عورته ولا يحلله أن يكشفها.

وقد اختلف العلماء في حد العورة . قال القرطبي أجع المساءون على أن السوءتين عورة من الرجل والمرأة : وأن المرأة كلها عورة إلا وجهها و يديها على خلاف في ذلك ، وقال الأكثر: انعورة الرجل من سرته إلى ركبته (ولايضر بن بأرجلهن ليعلم ملخفين من زينتهن ) أى لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت ليسمع صوت خلخالها من يسمعه من الرجال فيعلمون أنها ذات خلخال . قال الزجاج : وسماع هذه الزينة أشد تحريكا الشهوة من ابدائها ، ثم أرشد عباده الى التوبة عن المعاصى ، ذال سبحانه (وتوبوا الى الله جيعا أبه المؤمنون ) فيه الأمم بالتوبة ولاخلاف بين المهلمين في وجوبها ، وأنها فرض من فرائض الدين . وقد تقدّم الكلام على التوبة في سورة النساء . ثم ذكر ما يرغبهم في التوبة ، فقال (لعالم تفاحون ) أى تفوزون بسعادة الدنيا والآخرة ، وقيل ان المراد بالتوبة هنا هي عما كانوا يعماونه في الجاهلية ، والأول أولى لما تقرر في السنة ، أن الاسلام يجب ماقبله .

وقد أخرج ابن مردويه عن على بن أبي طالب قال: من رجل على عهد رسول الله وقد أخرج ابن مردويه عن على بن أبي طالب قال: من رجل على عهد رسول الله وأحدما الى طريق من طرقات المدينة ، فنظر إلى امرأة ونظرت اليه ، فوسوس لهما الشيطان أنه لم ينظر أحدما الى الآخر الا إعجابا به ، فبينما لرجل يمشى الى جنب حائط وهو ينظر إليها إذ استقبله الحائط فشق أننه ، فقال والله لا أغسل الدم حتى آتى رسول الله والنيالية فأعلمه أمرى ، فأناه فقص عليه قصته « نقال النبي لا أغسل الدم حتى آتى رسول الله (قل للؤهنين يغضوا من أبصارهم) الآية ، وأخرج ابن جرير

وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس (قل للؤمنين يغضوا من أبصارهم) قال: يعني من شهواتهم ي يكره الله . وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي والبيهقي في سننه عن بريدة قال ﴿ قال رسول الله مُعَلِينَ لَكُنْ النَّالِمِ النَّظرة النظرة ، فإن الأولى لك ، وليست لك الأخرى » وفي مسلم وأبي داود والترمــذي وانسائي عن جرير البجلي قال « سألت رسول الله ﷺ عن نظر الفجأة ، فأمرني أن أصرف بصرى» وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله عَلَيْهَا فَيْ ﴿ إِياكُمُ والحاوس على الطرقات ، قالوا يارسول الله مالنا بدّ من مجالسنا نتحدّث فيها 6 فقال ان أبيتم فأعطوا الطريق حقـ ه قالوا وماحقه بارسول الله ? قال غض البصر وكف الأذى وردّ السلام والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» . وأخرج البخاري وأهل السنن وغيرهم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّة قال « قلت يارسول الله عوراتنا ماناً في منها ومالذر ? قال: احفظ عورتك الامن زوجتك ، أو ماملكت يمينك: قال ياني الله اذا كان القوم بعضهم في بعض . قال ان استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها : قلت إذا كان أجد الخاليا . قال فالله أحق أن يستحيامنه من الناس» وفي الصحيحين وغيرهم ا من حديث أبي هو برة قال : قال رسول الله على الله على ابن آدم حظه من الزيا أدرك ذلك لا عالة ، فزنا العين النظر ، وزنا اللسان النطق ، وزنا الأذنين السماع ، وزنا اليدين البطش ، وزنا الرجلين الخطو ، والنفس بَقْنَى ، والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه » . وأخرج الحاكم وصححه عن حذيفة قال : قال رسول الله على الله الم « النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة فن تركها من خوف الله أثابه الله إيمانا بجد حلاوته في قلبه » والأحاديث في هـذا الباب كثيرة . وأخرج ابن أبي عاتم عن مقائل قال : بلغنا والله أعـلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدَّث أن أسماء بنت بزيد كانت في نخل لها لبني حارثة فجول النساء يدخلن عليها غير متزرات فيبدو مأفي أرجلهن يعني : الخلاخل وتبدر صدورهن وذوائبهن ، فقالت أسماء ماأقبح هذا ، فأتزل الله ذلك وقل للؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية ، وفيه مع كونه مرسلا مقاتل. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي عاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن مسعود في قوله (ولايبدين زينتهن ) قال الزينة السوار والسملج والخلخال والقرط والقلادة (إلاماظهرمنها) قال: الثياب والجلباب. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جوير وابن المنذر عنه قال: الزينة زينتان زينة ظاهرة وزينة باطنة لايراها إلا الزوج، فاما الزينة الظاهرة فالثياب ، وأما الزبنة الباطنة فالكحل والسوار والخانم ، ولفظ ابن جرير ، فالظاهرة منها الثياب وماخني الخلخالان والقرطان والسواران. وأخرج ابن المنـــذر عن أنس في قوله ( إلا ماظهر منها ) قال الكحل والخاتم. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر والبيهق في سننه عن أبن عباس ولايبدين زينهن الا ماظهر منها. قال الكحل والخاتم والقرط والقلادة. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد عنه قال : هو خضاب الكف والخاتم ، وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حيد عن ابن عمر قال : الزينــة الظاهرة الوجه والكفان . وأخرجا عن ابن عباس قال : إلا ماظهر منها وجهها وكفاها والخاتم، وأخرجا أيضا عنه قال: رقعة الوجه و باطن الكف. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر والمهيق في سنته عن عائشة أنها سئلت عن لزينة الظاهرة قال: القلب والفتخ وضمت طرف كها. وأخرج أبو داود وابن مردويه والبهتي عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي وعلما ثياب رقاق ، فأعرض عنها وقال : ياأسهاء ان المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح ان رى منها إلا هذا ، وأشار الى وجهه وكفه . قال أبو داود وأبو حاتم الرازي هذا مرسل لأنه من طريق خالد

ابن دريك عن عائشة ولم يسمع منها . وأخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه واليهق في سننه عن عائشة : قالت « رحم الله نساء المهاجرات الأولات لماأنزل الله وليضربن بخمرهن على جيو بهن شققن أكثف مروطهن فاختمرن به » . وأخرج ابن جرير والحاكم وصحيحه وابن مهدويه عنها بلفظ أخذ النساء أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهق في سننه عن ابن عباس في قوله ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها ، والزينة الظاهرة الوجه وكحل العينين وخضاب الكف والخاتم ، فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها . ثم قال (ولايبدين زينتهن إلاابعولتهن أوآبائهن) الآية ، والزينة التي تبديها لمؤلاء قرطها وقلادتها وسوارها فاما خلخالها ومعضدها ونحوها وشعرها فانها لاتبديه إلا لزوجها . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر من طربق الكلى عنأبي صالح عنابن عباس ، أو نسائهن قال: هنّ المسلمات لاتبديه ليهودية ولانصرانية وهو النحر والقرط والوشاح ، ومايحرم أن يراه الا محرم . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهتي في سننه عن عمر من الخطاب أنه كتب الى أبي عبيدة : أما بعد فانه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الجامات مع نساء أهل الشرك ، فانه من قبلك عن ذلك ، فانه لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر الى عورتها الاأهـل ملتها . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس قال : لا بأس أن يرى العبد شعر سيدته. وأخرج أبو داود وابن مردويه والبهتي عن أنس «أن الني علي الله عليه الله عليه العبد قد وهب لها وعلى فاطمه ثوب إذا قنع بهرأسها لم يباخ رجابها ، واذا غطت به رجابها لم يبلغ رأسها ، فلما رأى النبي عَلَيْكَ مَا مَلْقِي قال: انه ليس عليك بأس إنماهو أبوك وغلامك، واسناده في سنن أبي داود هكذا: حدّثنا مجدبن عيسى حدّثنا أبو جيع سالم بن دينارعن ثابت عن أنس فذكره . وأخرج عبدالرزاق وأحد عن أم سامة أن رسول الله والسَّاليَّة قال «اذا كان لاحداكنّ مكانب ، وكان له ما يؤدى فلتحتجت منه ، وإسناد أحمد هكذا: حدّثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان أن أم سلمة فذكره . وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حيد وابن جرير عن ابن عباس في قوله (أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال) قال هذا الذي لاتستحى منه النساء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حانم والبيهق في سننه عن ابن عباس في الآية . قال هذا الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله لا يكترث للنساء ولايشتهي النساء . وأخرج ابن جربر وابن المنذر عنه في الآية قال : كان الرجل يتبع الرجل في الزمان الأوّل لا يغار عليه ولاترهب المرأة أن تضع خارها عنده ، وهوالأجق الذي لاحاجة له في النساء. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في الآية قال : هو المخنث الذي لايقوم زبه . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد ومسلم وأبو داود والنسائى وابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهق عن عائشة : قالت كان رجل يدخل على أزواج النبي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه فدخل النبي وَالْسَالِيْرُ يُوما وهو عنه بعض نسائه وهو ينعت امهاة قال: اذا أقبلت أقبلت بأربع ، واذا أدبرت أدبرت بثمان . قال النبي والسائلة ألا أرى هذا يعرف ماءاهنا لايدخان عليكم فحبوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ولايضر بن بأرجلهن ، وهو أن تقرع الحلخال بالآخر عند الرجال، أو يكون في رجلها خلاخل فتحركهن عند الرجال، فنهي الله عن ذلك ، لأنه من عمل الشيطان.

وَأَنْكِحُوا ٱلَّا يُلَى مِنْكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْبِمُ ٱللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعْ عَلِيمْ \* وَلْيَسْ تَمَنْفِ اللَّهِ مِنْ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَّى يُغَنِيَهُمْ اللهُ مِنْ فَضْلِمِ وَاللَّهِ مِنْ مَالِ يَهِنْهُ وَلَيْ مَلَ كُمْ أَيْ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

لما أمر سبحانه بغض الأبصار وحفظ الفروج أرشد بعد ذلك إلى مايحل للعباد من النكاح الذي يكون به قضاء الشهوة ، وسكون دواعي الزناو يسهل بعده عض البصر عن المحرّمات وحفظ الفرج عما لا يحل ، فقال (وأنكحوا الأيامي منكم) الأيم التي لازوج لها بكرا كانت أو ثيبا ، والجع أيايي ، والأصل أيام ، والأيم بتشديد الياء ، ويشمل الرجل والمرأة . قال أبو عمرو والكسائي : اتفق أهل اللغة على أن الأيم في المرأة التي لازوج لها بكرا كانت أو ثيبا . قال أبو عبيد : يقال رجل أيم والمرأة أمي ، وأكثر ما يكون في النساء ، وهو كالمستعار في الرجال ، ومنه قول أمية بن أبي الصات :

لله در" بني على " \* أيم منهم ونا كح

ومنه أيضًا ، قول الآخر:

لقد إمت حتى لامر كل صاحب ﴿ رجاء سليمى أن تأيم كما إمت والخطاب في الآية للا ولياء ، وقيل الا زواج ، والأوّل أرجح ، وفيه دليل على أن المرأة لاتنكح نفسها ، وقد خالف في ذلك أبو حنيفة .

واختلف أهـِل العلم في النكاح هل مباح ، أو مستحب ، أو واجب ? فـذهب إلى الأوَّل الشافعي وغيره ، و إلى الثانى مالك وأبو حنينة ، و إلى الثالث بعض أهل العلم على تفصيل لهم فى ذلك ، فقالوا ان خشى على نفسه الوقوع في العصية وجب عليه والافلا \* والظاهر : أن القائلين بالاباحة ، والاستحباب لايخالفون في الوجوب مع نلك الخشية ، وبالجلة فهو مع عدمها سنة من السنن المؤكدة لقوله ﴿ السَّالِيُّ ال في الحديث الصحيح بعد ترغيبه في النكاح «ومن رغب عن سنتي فليس مني» ولكن مع القدرة عليه ، وعلى مؤنه كما سـيأتى قريبا ، والمراد بالأيامي هنا الاحرار والحرائر ، وأما المماليك فقــد بين ذلك بقوله (والصالحين من عبادكم و إما ئكم) ، قرأ الجهور عبادكم ، وقرأ الحسن عبيـدكم . قل الفراء : و يجوز و إماء كم بالنصب بردّه على الصالحين: والصلاح هو الايمان ، وذكر سبحانه الصلاح في المماليك دون الاحرار ، لأن العالب في الأحرار الصلاح نخلاف المماليك ، وفيه دليل على أن المماوك لابروّ ج نفسه ، و إنما نزوَّجِه مالكه ، وقد ذهب الجهور إلى أنه مجوز للسيد أن يكره عبده وأمَّته على النكاح ، وقال مالك لايجوز ، ثم رجع سبحانه إلى الكلام في الاحرار ، فقال ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) أى لاتمتنعوا من تزويج الأحرار بسبب فقر الرجل والمرأة ، أو أحدهما فانهم إن يكونوا فقراء يغنهم الله سبحانه و يتفضل عليهم بذلك . قال الزجاج : حث الله على النكاح وأعلم أنه سبب لنفي الفقر ، ولا يلزم أن يكون هذا حاصلا لكل فقير اذا تزوّج فان ذلك مقيد بالمشيئة ، وقد نوجد في الحارج كثير من الفقراء لايحصل لهم الغني اذا تزوَّجُوا ، وقيل المعني : أنه يغنيه بغني النفس ، وقيل المعني : إن يكونوا فقراء الى النكاح يغنهم الله من فضله بالحلال ليتعففوا عن الزنا ، والوجه الأوّل أولى ، ويدلّ عليه قوله سبحانه

\_ و إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء \_ فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك ، وجلة ( والله واسع عليم ) و كدة لما قبلها ووقر رة لها ، والمراد أنه سبحانه ذوسعة لاينتص وبن سعة ملكه غني من يغنيه من عباده عايم بمصالح خلقه ، يغني من يشاء و يفقر من يشاء ، ثم ذكر سمحانه حال العاجزين عن النكاح بعد بيان جواز منا كحتهم إرشادا لهم إلى ماهو الأولى ، فقال (وليستعنف الذين لا يجدون نكاما) استعف طلب أن يكون عنيفا: أي ليطلب العفة عن الزنا والحرام من لا يجد نكاما: أى سبب نكاح ، وهو المال ، وقيل النكاح هنا ماتنكج به المرأة من المهر والنفقة كاللحاف اسم لما يلتحف به ، واللباس اسم لما يلبس ، وقيد سبحانه هذا النهي بتلك الغاية ، وهي (حتى يغنهم الله من فضله ) أي يرزقهم رزقا يستغنون به ويتمكنون بسببه من النكاح ، وفي هذه الآية مايدل على تقييد ، الجلة الأولى: وهي إن يكونوا فقراء يغنهم الله بالمشيئة كما ذكرنا ، فانه لوكان وعدا حتما لامحالة في حصوله الحكان الغني والزواج متلازمين ، وحينئذ لا يكون الرَّحم بالاستعفاف مع الفقر كـثير فائدة ، فانه سـيغني عند تزوّجه لامحالة ، فيكون في تزوّجه مع فقره تحصيل للغني ، الا أن يقال: أن هذا الأمر بالاستعفاف للعاجز عن تحصيل مبادىء النكاح ، ولا ينافي ذلك وقوع الغني له من عد أن ينكح ، فانه قد صدق عليه أنه لم بحد نكاما اذا كان غير واجد لأسبابه التي يتحصل مها ، وأعظمها المال ، ثم لما رغب سيحانه في تزويج الصالحين من العبيد والاماءأرشد المالكين إلى طريقة يصير بها المملوك من جلة الأحرار ، فقال (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم) الموصول في محل رفع على الابتداء ، ويجوز أن يكون في محل نصب على إضار فعل يفسره ما بعده: أي وكاتبوا الذين يبتغون الكتاب: والكتاب مصدر كاتب كالمكاتبة ، يقال : كاتب يكاتب كتابا ومكاتبة ، كما يقال قاتل يقاتل قتالا ومقاتلة ، وقيل الكتاب هاهنا اسم عين للكتاب الذي يكتب فيه الشيء ، وذلك لأنهم كانوا اذا كاتبوا العبد كتبوا عليه وعلى أنفسهم بذلك كتابا ، فيكون المعنى الذين يطلبون كتاب المكاتبة ، ومعنى المكاتبة فى الشرع أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤدّيه منجما ، فاذا أدّاه فهو حرّ ، وظاهر قوله (فكاتبوهم) أن العبد اذا طاب الكتابة من سيده وجب عليه أن يكاتبه بالشرط المذكور بعده ، وهو (إن علمتم فيهم خيرا) والخير هو القدرة على أداء ماكوتب عليه وان لم يكن له مال ، وقيل هو المال فقط ، كما ذهب إليه مجاهد والحسن وعطاء والضحاك وطاوس ومقاتل ، وذهب إلى الأوّل ابن عمر وابن زيد ، واختاره مالك ، والشافعي ، والفواء ، والزجاج. قال الفراء: يقول إن رجوتم عندهم وفاء وتأدية للمال ، وقال الزجاج: لما قال «فيهم» كان الأظهر الاكتساب، والوفاء وأداء الأمانة ، وقال النخعي: ان الخير الدين والأمانة ، وروى مثل هذا عن الحسن ، وقال عبيدة السلماني اقامة الصلاة . قال الطحاري ، وقول من قال : انه المال لا يصح عندنا ، لأن العبد مال لمولاه فكيف يكون لهمال ? قال: والمعنى عندنا ان عامتم فيهم الدين والصدق. قال أبو عمر بن عبد البرّ من لم يقل ان الخير هنا المال أنكرأن يقال: إن عامتم فيهم مالا ، و إنما يقال عامت فيه الخير والصلاح والأمانة ، ولا يقال عامت فيه المال \* هذا حاصل ماوقع من الاختلاف بين أهل العلم في الخير المذكور في هذه الآية واذا تقرّر لك هذا ، فاعلم أنه قد ذهب الى ظاهر ما يقتضيه الأمر المذكور في الآية من الوجوب عكرمة وعطاء ومسروق وعمرو بن دينار والضحاك : وأهل الظاهر ، فقالوا يجب على السيد أن يكانب مملوكه اذا طلب منه ذلك وعلم فيه خيرًا. وقال الجهور من أهـل العلم لا يجب ذلك ، وتمسكوا بالاجماع على أنه لو سأل العبد سيده أن يبيعه من غيره لم يجب عليه ذلك ولم يجبر عليه ، فكذا الكتابة لأنها معارضة . ولا يَخْفَاكُ أَنْ هَذَه حِمَّةً واهيةُ وشبهة داحضة ، والحق ماقاله الأوَّلون ، وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس

واختاره ابن جرير ، ثم أمر سبحانه الموالي بالاحسان الى المكاتبين ، فقال ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) فني هذه الآية الأمر للمالكين باعامة المكاتبين على مال الكتابة إما بأن يعطوهم شيئا من المال أو بأن يحطوا عنهم مما كوتبوا عليه ، وظاهر الآية عدم تقدير ذلك بمقدار ، وقيل الثلث ، وقيل الربع ، وقيل العشر ؛ ولعلوجه تخصيص الموالى بهذا الأمر: هوكون الكلام فيهم ، وسياق الكلام معهم فأنهم المأمورون بالكتابة ، وقال الحسن والنخمي و بريدة : ان الخطاب بقوله : وآ توهم لجيع الناس ، وقال زيد ابن أسلم: ان الخطاب للولاة بأن يعطوا المكاتبين من مال الصدقة حظهم كما في قوله سبحاله \_ وفي الرقاب \_ ، وللمكاتب أحكام معروفة إذا وفي ببعض مال الكتابة ، ثم انه سبحانه لما أرشد الموالي إلى نكاح الصالحين من المماليك ، نهى المسامين عما كان يفعله أهل الجاهلية من إكراه إمائهم على الزناع فقال ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ) والمراد بالفتيات هنا الاماء ، وان كان الفتي والفتاة قد يطلقان على الأحرار في مواضع أخر ، وللبغاء : الزنا ، مصدر بغت المرأة تبغي بغاء اذا زنت ، وهذا مختص بزنا النساء ، فلا يقال للرجل اذا زنا انه بغي ، وشرط الله سبحانه هذا النهبي بقوله ( إن أردن تحصنا ) لأن الا كراه لايتصورالا عند إرادتهم للتحصن ، فإن من لم ترد التحصن لايصح أن يقال لها مكرهة على الزما ، والمراد بالتحصن هنا: التعفف والنزوّج ، وقيل ان هــذا القيد راجع الى الأيامي . قال الزجاج والحسن ابن الفضل في الكلام تقديم وتأخير : أي وأنكحوا الأيامي والصالحين من عبادكم و إمائكم إن أردن تحصنا ، وقيل هذا الشرط ملغي ، وقيل ان هذا الشرط باعتبار ما كانوا عليه فانهم كانوا يكرهونهن وهنّ يردن التعنف، وليس لتخصص النهي بصورة إرادتهنّ التعنف، وقيل ان هذا الشرط خرج مخرج الغالب لأن الغالب أن الا كراه لا يكون إلاعند إرادة التحصن ، فلا يلزم منه جواز الا كراه عند عدم إرادة التحصن ، وهذا الوجه أقوى هذه الوجوه ، فإن الأمة قد تكون غير مريدة للحلال ولا للحرام كما فيمن لا رغبة لها في النكاح ، والصغيرة فتوصف بأنها مكرهة على الزبا مع عدم إرادتها للتحصن ، فلا يتم ما قيل من أنه لا يتصوّر الا كراه الا عند إرادة التحصن ، إلا أن يقال ان المراد بالتحصن هنا مجر دالتعفف ، وأنه لايصدق على من كانت تر يد الزواج أنها مريدة التحصن وهو بعيد ، فقد قال الحسر ابن عباس ان المراد بالتحصن: التعفف والتروّج ، وتابعه على ذلك غيره ، ثم علل سبحانه هذا النهى بقوله ( البتغوا عرض الحياة الدنيا ) وهو ما تكسبه الأمة بفرجها ، وهـذا التعليل أيضا خارج مخرج الغالب \* والمعنى أن هـ ذا العرض هو الذي كان محملهم على إكراه الاماء على النغاء في الغالب ، لأن إ كراه الرجل لأمته على البغاء لا لفائدة له أصلا لا يصدر مثله عن العقلاء ، فلا يدل هذا التعليل على أنه يجوز له أن يكرهها ، اذا لم يكن مبتغيا باكراهها عرض الحياة الدنيا ، وقيل ان هذا التعليل للركراه هو باعتبار أن عادتهم كانت كذلك ، لا أنه مدار لانهي عن الاكراه لهنّ ، وهذا يلاقي المعنى الأوّل ولا يخالفه ( ومن يكرهن فان الله من بعد إكراههن غفور رحيم ) هذا مقرّر لما قبله و، ؤكد له به والمعنى أن عقو بة الا كراه راجعة الى المكرهين لا إلى المكرهات ، كما تدل عليه قراءة ابن مسعود وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير: فإن الله غفور رحيم لهن ، قيل وفي هذا النفسير بعد ، لأن المكرهة على الزنا غير آثمة \* وأجيب بأنها وان كانت مكرهة ، فر ما لا تخلو في تضاعيف الزنا عن شائبة مطاوعة إِما يحكم الجبلة البشرية ، أو يكون الاكراه قاصرا عن حدّ الالجاء المزيل للإختيار ، وقيل ان المعنى فان الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهم : إما مطاقا ، أو بشرط التو بة . ولما فرغ سبحانه من بيان اك الأحكام ، شرع في وصف القرآن بصفات ثلاث \* الأولى أنه آيات مبينات : أي وانحات في أنفسون

أو موضات ، فتدخل الآيات المذكورة في هذه الصورة دخولا أوليا \* والصفة الثانية كونه مثلا من الذين خلوا من قبل هؤلاء \* أي مثلا كائنا من جهة أمثال الذين مضوا من القصص المجيبة ، والأمثال المضروبة لهم في الكتب السابقة ، فإن العجب من قصة عائشة رضى الله عنها ، هو كالعجب من قصة يوسف ومم م وما اتهما به ، ثم تبين بطلانه و براءتهما ، سلام الله عليهما \* والصفة الثالثة كونه (موعظة) ينتفع بها المنقون خاصة ، فيقتدون عما فيه من الأوامى ، وينزجرون عما فيه من النواهي ، وأما غير المتقين ، فإن الله قد ختم على قلوبهم ، وجعل على أبصارهم غشاوة عن سماع المواعظ ، والاعتبار بقصص الذين خلوا ، وفهم ما تشتمل عليه الآيات البينات .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنه ذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس في قوله ( وأنكحوا الأيامي ) الآية ، قال أمر الله سبحانه بالنكاح ورغبهم فيه ، وأمرهم أن يزوّجوا أحرارهم وعبيدهم ، ووعدهم في ذلك الغني 6 فقال ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر الصديق ، قال : أطبعوا الله فيما أمركم من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغني . قال تعالى : إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله . وأخرج عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حيد عن قتادة ، قال ذكر لنا أن عمر بن الخطاب ، قال : ما رأيت كرجـ لم يلتمس الغني في الباءة ، وقد وعـ د الله فيها ما وعد ، فقال : إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عنه نحوه من طريق أخرى . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود نحـوه . وأخرج المزار والدارقطني في العلل والحاكم وابن مردويه والديامي من طريق عروة عن عائشة ، قالت : قال رسول الله ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ أَنَـ كَمُحُوا النساء ، فانهن يأتينكم بالمال » . وأخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود في مراسيله عن عروة مرفوعا الى الذي ولل يذكر عائشة وهو مرسل . وأخرج عبد الرزاق وأجد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه والبيهق في السـنن عن أبي هر برة ، قال : قال رسول الله ﴿ اللَّهُ اللَّهُ « ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح بر مد العفاف ، والمكانب بر مد الأداء ، والغازي في سبيل الله » وقد ورد في الترغيب في مطلق النكاح أحاديث كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. وأخرج الخطيب في تاريخه عن ابن عباس في قوله ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاماً ) قال ليتزوّج من لا يجد ، فان الله سيغنيه . وأخرج ابن السكن في معرفة الصحابة عن عبد الله بن صبيح عن أبيه 6 قال كنت مماوكا لحويطب بن عبد العزى فسألته الكتابة فأى فنزلت (والذين يبتغون الكتاب) الآية . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير عن أنس بن مالك ، قال سألني سيرين المكاتبة فأبيت عليه فأتى عمر ابن الخطاب فأقبل على بالدرة ، وقال كاتبه وتلا ( فكاتبوهم ان عامتم فيهم خيرا) فكاتبته ، قال ابن كثير ان إسناده صحيح . وأخرج أبو داود في المراسيل والبهيق في سننه عن يحيى بن أبي كثير قال: قال رسول الله والله والماتبوهم ان عامتم فيهم خيرا ، قال ان عامتم فيهم حرفة ولا ترساوهم كلا على الناس » . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس : ان علمتم فيهم خيرا ، قال المال . وأخرج ابن ممدويه عن على مثله . وأخرج البيهتي عن ابن عباس في الآية ، قال أمانة ووفاء. وأخرج عنه أيضا ، قال : ان عامت مكانبك يقضيك. وأخرج ابن جرير وابن المنفذر وابن أبي حائم والبيهق عنه في الآية ، قال : ان عامتم لهم حيلة ولا تلقوا مؤنتهم على المسامين ، (وآ توهم من مال الله الذي آتا كم) يعني ضعوا عنهم من مكاتبتهم . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنه والبيهق عن نافع قال : كان ابن عمر يكره أن يكانب عبده اذا لم تكن له حرفة ويقول يطعمني

من أوساخ الناس . وأخرج ابن أي غانم عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس في قوله : وآ توهم من مال الله الآية أمم المؤمنيين أن يعينوا في الرقاب ، وقال علي بن أبي طال : أمم الله السيد أن يدع للمكان الربع من ثمنه ، وهذا تعليم من الله ليس بفريضة ، ولكن فيه أجر . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم والروياني في مسنده والضياء المقدسي في المحتارة عن بريدة في الآية ، قال حث الماس عليه أن يعطوه . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة ومسلم والبزار وابن جو بر وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مماذو به والبهتي من طريق أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال : كان عبد الله بن أبي حالم المنظم في المناد عن عبد الله بن أبي المؤل المناد عن الله من بعد إكراههي لهن غفور رحيم ) هكذ كان يقرؤها ، وذكر مسلم في صحيحه عن جابر أن جارية لعبد الله بن أبي تا في الله عن على الله أبي الله أبي الله أبي الله أبي أله أبي الله وأخرج ابن مردويه عن أبن نحو حديث جابر الأول . مسيكة ، وأخرج ابن جرير وابن ممدويه عن أبس نحو حديث جابر الأول . وأخرج ابن مردويه عن على المناه في الآية قال : كان أهل الجاهلية يبغين إماءهم ، فنهوا عن وأخرج ابن جرير وابن ممدويه عن ابن عباس ، قال : كانوا في الجاهلية يكرهون الحام وحاوان الكاهن . وأخرون أجورهن فنزل الآية . وقد ورد النهي منه والمائية عن مهر البغي وكسب الحام وحاوان الكاهن .

اللهُ نُورُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوةٍ فِيها مِصْبَاحِ الْمِصْبَاحُ فِي زُحَاجَةً الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا يَضِيهُ وَلَوْمَ "

كَوْ كَتِ دُرِّيْ أَيْ يُولَدُ مِنْ شَجَوَةٍ مُبُلِ كَةٍ زَيْنُونَهِ لِأَشَرْ قَيَةً وَلاَ غَرْ بِينَّةً يَكَادُ زَ يَتُهَا يَضِيهُ وَلَوْمَ "

مَسْسَهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مِنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثُلُ لِلنَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءً

عَلَيْم \* فِي بِيُوتِ أَذِنَ اللهُ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذْ كَر فِيها آسُمَهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُو وَالْاصَالِ \*

مِجَالٌ لاَتُكْهِم مِنْ عَلَيْهِ وَلِا بَيْع تَعَنْ دِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيتَاءِ الزَّكُوةِ يَغَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ رِجَالُ لاَتُكُوبُ وَالْأَبْصِلِ اللهُ يَوْدُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ وَيِها النَّهُ وَإِيتَاءِ الزَّ كُوةِ يَغَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ وَيِها الْقُدُوبُ وَالْأَبْصِلُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيتَاءِ الزَّ كُوةِ يَغَافُونَ يَوْما تَتَقَلَّبُ وَ إِلاَ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ فَضْلِم وَاللهُ يَرْدُقُ مَنْ يَشَاءُ فِيهِ الْقُدُوبُ وَالْأَبْصِلُ \* لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْدَى مَاعَلُوا وَيَزِيدَ هُمْ مِنْ فَضْلِم وَاللهُ يَرْدُقُ مَنْ يَشَاءُ فِيهِ الْقُدُوبُ وَالْأَبْصِلُ \* لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْدَى مَاعَمُوا وَيَزِيدَ هُمْ مِنْ فَضْلِم وَاللهُ يَرْدُقُ مَنْ يَشَاءُ فِيهِ الْقُدُوبُ وَالْأَبْصِلُ \*

لما بين سبيحانه من الأحكام ما بين أردف ذلك بكونه سبحانه في غايه الحال ، فقال (الله نور السموات والأرض) وهذه الجلة مستأنفة لتقرير ما قبلها ، والاسم الشريف مبتدأ ، ونور السموات والأرض خبره ، اما على حذف مضاف : أى ذو نور السموات والأرض ، أولكون المراد المبالغة فى وصفه سبحانه بأنه نور لحال جلاله وظهور عدله و بسطه أحكامه ، كما يقال فلان نور البلد وقر الزمن وشمس العصر ، ومنه قول النابغة :

فانك شمس والماوك كواكب به إذا ظهرت لم يبق فيهن كوكب وقول الآخر: هلا قصدت من البلاد لمفضل به قدر القبائل خالد بن يزيد ومن ذلك قول الشاعر:

إذا سار عبد الله من مرو ليلة ﴿ فقد سار منها نورها وجمالها

وقول الآخر: نسب كأنّ عليه من شمس الضحى \* نورا ومن فلق الصباح عموداً

و و عنى النور فى اللغة : الضياء ، وهو الذى يبين الأشياء و يرى الأبصار حقيقة ماتراه ، فيجوز إطلاق النور على الله سبحانه على طريقة المدح ، ولكونه أوجد الأشياء المنورة وأوجد أنوارهاونورها ، ويدل على هـذا المعنى قراءة زيد بن على وأىي جعفر وعبد العزيز المكى : الله نور السموات والأرض على صيغة النعل الماضى ، وفاعله ضمير يرجع إلى الله ، والسموات مفعوله ، فعنى : الله نور السموات والأرض أنه سبحانه صيرهما منيرتين باستقامة أحوال أهلهما وكال تدبيره عز وجل لمن فيهما ، كما يقال الملك نور البلد . هكذا قال الحسن ومجاهد والأزهرى والضحاك والقرظى وابن عرفة وابن حرير وغيرهم ، ومثله قول الشاعر :

وأنت لنا نور وغيث وعصمة \* ونبت لمن يرجو نداك وريف

وقال هشام الجواليق : وطائفة من المجسمة انه سبحانه نور لا كالأنوار ، وجسم لا كالأجسام ، وقوله (مثل نوره) مبتدأ وخبره (كشكاة) أى صفة نوره الفائض عنه ، الظاهر على الأشياء كشكاة ، والمشكاة الكوّة في الحائط غير النافذة ، كذا حكاه الواحدي عن جميع المفسرين ، وحكاه القرطبي عن جمهورهم ، ووجه تخصيص المشكاة أنها أجع للضوء الذي يكون فيها من مصباح أو غيره ، وأصل المشكاة الوعاء يجعل فيه الشيء ، وقيل المشكاة عمود القنديل الذي فيه الفتيلة ، وقال مجاهد : هي القنديل \* والأول أولى ، ومنه قول الشاعر : \* كأن عينيه مشكاتان في جحر \*

ثم قال (فيها مصباح) وهو السراج (المصباح فى زجاجة). قل الزجاج : النور فى الزجاج وضوء النار أبين منه فى كل شيء وضوء بريد فى الزجاج ، ووجه ذلك : أن الزجاج جسم شفاف يظهر فيه النور أكل ظهور ، ثم وصف الزجاجة ، فقال (الزجاجة كأنها كوكب در "ى") أى مندوب الى الدر لكون فيه من الصفاء والحسن مايشانه الدر ، وقال الضحاك : المكوك الدرى الزهرة ، قرأ أبو عمرو در "ى" بكسر الدال ، قال أبو عمرو لم أسمع أعرابها يقول : إلا كأنه كوكب در "ى" بكسر الدال ، أخذره من درأت النجوم ندرأ اذا اندفعت . وقرأ جزة بضم الدال مهموزا وأنكره الفراء والزجاج والمبرد ، وقال أبو عبيد ان ضممت الدال وجب أن لا تهمز ، لأنه ليس فى كلام العرب : والدرارى هى المشهورة من المكوا كب كالمشترى والزهرة والمريخ وما يضاهيها من الثوابت ، ثم وصف المصاح بقوله (يوقد من شجرة مباركة) ومن هذه هى الابتدائية : أى ابتداء ايقاد المصباح ، نها ، وقيل هو على تقدير مضاف : أى يوقد من زيت شجرة مباركة ، والمباركة ، والمبار

ليت شعرى مسافر بن أبي عمرو \* وليت يقولها المحسوون بورك الميت الغريب كما \* بورك نسع الرمان والزيتون

قيل ومن بركتها أن أغصابها تورق من أسفلها إلى أعلاها ، وهي ادام ودهان ودباغ ، ووقرد وليس فهاشيء الا وفيه منفعة ، ثم وصفها بأنها ( لاشرقية ولا غربية ) .

وقد أختلف المنسرون في معنى هذا الوصف . فقال عكرمة وقنادة وغيرهم : ان الشرقية هي التي تصيبها الشمس اذاشرقت ، ولا تصيبها اذا غربت : والغربية هي التي تصيبها اذا غربت ، ولا تصيبها اذا غربت ، ولا تصيبها اذا شرقت ، وهده الزيتونة هي في صحراء بحيث لايسترها عن الشمس شيء لافي حال شروقها ولا في حال غروبها ، وما كانت من الزيتون هكذا فشمرها أجود ، وقيل ان المعنى : انها شجرة في دوحة قد أحاطت

بها ، فهي غير منكشفة من جهة الشرق ، ولا من جهة الغرب حكى هذا ابن جريرعن ابن عباس . قال ابن عظية : وهذا لا يصبح عن ابن عباس : لأن الثمرة التي بهذه الصفة يفسد جناها ، وذلك مشاهد في الوجود ، ورجح القول الأوّل الفرّاء والزجاج ، وقال الحسن : ليست هذه الشجرة من شحر الدنيا ، وانما هو مثل ضرَّ له الله لنوره ولو كانت في الدنيا لكانت ، اما شرقية ، واما غربية . قال الثعلي : قد أفصح القرآن بأنها من شجر الدنيا ، لأن قوله زيتونة بدل من قوله شيجرة . قال ابن زيد: انها من شجر الشام فان الشام لاشرقي ولا غر في : والشام هي الأرض المباركة . وقد قرئ توقد بالماء الفوقية على أن الضمير راجع إلى الزجاجة دون المصباح ، و بها قرأ الكوفيون ، وقرأ شدية ونافع وأيوب وسلام وابن عام وأهل الشام وحفص يوقد بالتحتية مضمومة وتخفيف القاف وضم الدال ، وقرأ الحسن والسلمي وأبوعمرو ابن العلاء وأبو جعفر تَوَقَّدُ بالفوقية مفتوحة وفتح الواو وتشديد القاف وفتح الدال على أنه فعل ماض من توقد يتوقد ، والضمير في هاتين القراءتين راجع الى المصباح . قال النحاس : وهاتان القراءتان متقار بتان لأنهما جيعا للصباح ، وهو أشبه مهذا الوصف لأنه الذي ينبر ويضيء ، وانما الزجاجة وعاء له ، وقرأ نصرين عاصم كقراءة أبي عمرو ومن معه إلا أنه ضم الدال على أنه فعل مضارع ، وأصله تتوقد ، ثم وصف الزيتونة بوصف آخر ، فقال ( يكاد زيتها يضيء ولولم تمسمه نار ) قرأ الجهور تمسمه بالفوقية ، لأن الـ الر ، ؤنثة . قال أبو عبيد : انه لا يعرف الا هــذه القراءة ، وحكى أبو حاتم أن السدّى ، روى عن أبي مالك عن ابن عباس: أنه قرأ يمسسه بالتحتية لكون تأنيث النار غيرحقيق \* والمهنى: أن هذا الزيت في صفائه وانارته يكاد يضيء بنفسه من غيرأن تمسه النار أصلا ، وارتفاع ( نور ) على أنه خبر مبتدا محمدوف : أي هو نور ، و ( على نور ) متعلق بمحذوف هو صفة لنور مؤكدة له ﴿ والمعنى : هو نور كائن على نور . قال مجاهد : والمراد النار على الزيت. وقال الكلمي : المصباح نور ، والزجاجة نور . وقال السدّى : نور الاعمان ونور القرآن (يهدى الله لنوره من يشاء) من عباده : أي هداية خاصة موصلة إلى المطاوب ، وليس المراد بالهـداية هنا مجر د الدلالة (ويضرب الله الأمثال للناس) أي بين الأشياء بأشباهها ونظائرها تقريبا لها إلى الأفهام وتسهيلا لادراكها ، لأن ابراز المعقول في هيئة المحسوس ، وتصويره بصورته يزيده وضوحا وبيانا (والله بكلُّ شيء عايم) لا يغيب عنه شيء من الأشياء، معقولا كان أو محسوسا، ظاهرا أو باطنا. واختلف في قوله ( في بيوت أذن الله أن ترفع ) عما هو متعلق ، فقيل متعلق عما قبله : أي كشكاة في بعض بوت الله 6 وهي المساجد 6 كأنه قيل مثل نوره كما ترى في المسجد نور المشكاة التي من صفتها كيت وكيت ، وقيل متعلق عصاح . وقال ابن الأنبارى: سمعت أبا العباس يقول: هو حال المصباح والزجاجة والكوكب ، كأنه قيل: وهي في بيوت ، وقيل متعلق بتوقد: أي توقد في بيوت ، وقدقيل متعلق ما بعده ، وهو يسبح: أي يسبح له رجال في بيوت ، وعلى هذا يكون قوله « فها » تكريرا كقولك زيد في الدار جالس فيها ، وقيل انه منفصل عما قبله ، كأنه قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع . قال الحكيم الترمذي ، و بذلك جاءت الأخبار أنه من جلس في المسجد ، فأنما يجالس ربه ، وقدقيل على تقدير تعلقه بمشكاة ، أو بمصباح ، أو بتوقد ، ماالوجه في توحيد المصباح ، والمشكاة ، وجع البيوت ? ولا تكون المشكاة الواحدة ، ولاالمصباح الواحد الافي بيت واحد ، وأجيب بأن هذا من الخطاب الذي يفتح أوَّله بالتوحيد ، ويختم بالجع كـقوله سبحانه \_ يأيها النيِّ إذا طلقتم النساء \_ ونحوه ، وقيل معني في بيوت في كلّ واحد من البيوت ، فكأنه قال: في كلّ بيت، أو في كلّ واحد من البيوت، واختلف الناس في البيوت ، على أقوال : الأوّل أنها المساجد ، وهوقول مجاهد والحسن وغيرهما ، الثاني أن المراد

بها بيوت بيت المقدس ، روى ذلك عن الحسن ، الثالث أنها بيوت النبي والتحقيق ، روى عن مجاهد ، الرابع هي البيوت كالها . قاله عكرمة : الحامس أنها المساجد الأربعة الكعبة ، ومسجد قباء ، ومسجد المدينة ، ومسجد بيت المقدس ، قاله ابن زيد : والقول الأوّل أظهر لقوله ( يسبح له فيها بالغدو والآصال ) والماء من بيوت تضم و تكسركل ذلك ثابت في اللغة ، ومعني أذن الله أن ترفع : أمم وقضى ، ومعني ترفع نبني . قاله مجاهد وعكرمة وغيرهما ، ومنه قوله سبحانه \_ و إذ يرفع إبراهيم القواعد من الميت \_ ، وقل الحسن البصرى وغيره : معني ترفع تعلم و يرفع شأنها وتطهر من الأنجاس والأقدار ، ورجحه الزجاج : وقيل المراد بالرفع هنا مجموع الأمرين ، ومعني : يذكر فيها اسمه كل ذكر لله عز وجل ، وقيل هوالنوحيد ، وقيل المراد تلاوة القرآن \* والأوّل أولى (يسبح له فيها بالغدوّ والآصال رجال) قرأ ابن عامم وأبو بكر يسبح وقيل المراد تلاوة القرآن \* والأوّل أولى يكون القائم ، هام الفاعل الاابن وثاب وأباحيوة فانهما قرآ بالتاء الفوقية وكسر الموحدة ، فعلى القراءة الأولى يكون القائم ، هام الفاعل أحد المجرورات الثلاثة ، ويكون رجال مرفوع على أحد وجهين : إما بفعل مقدّر ، وكأنه جواب سؤال مقدّر ، كأنه قبل من يسبحه ? فقيل يسبحه ، وعلى القراءة الثالثة يكون الفاعل أيضا رجال ، و إنما أنث الفعل لكون جعالة كسير يعامل فاعل يسبح ، وعلى القراءة الثالثة يكون الفاعل أيضا رجال ، و إنما أنث الفعل لكون جعالة كسير يعامل معاملة المؤنث في بعض الأحوال .

واختاف في هذا التسبيح ماهو ? فالأ كثرون حاوه على الصلاة المفروضة ، قالوا الغدق صلاة الصبح ، والآصال صلاة الظهر والعصر والعشاء بن ، لأن اسم الآصال يشملها ، و وعنى بالغدة والآصال بالغداة والعشى ، وقيل صلاة الصبح والعصر ، وقيل المراد صلاة الضبحي ، وقيل المراد بالنسبيح هنا معناه الحقيق ، وهو تنزيه الله سبحانه عما لايليق به في ذاته وصفاته وأفعاله ، و يؤيد هذا دكر الصلاة والزكاة بعده ، وهذا أرجح عما قبله ، لكونه المعنى الحقيق مع وجود دليل يدل على خلاف ماذهب إليه الأولون ، وهوماذكر ناه أرجح عما قبله ، لكونه المعنى الحقيق مع وجود دليل يدل على خلاف ماذهب إليه الأولون ، وهوماذكر ناه وخص التجارة والديع عن الذكر . وقال الفراء : التجارة والديع عن الذكر ، وقال الفراء : التجارة الأهل الجلب ، والميع ماباعه الرجل على بدنه ، وخص قوم التجارة هاهنا بالشراء لذكر البيع بعدها ، و بمثل قول الفراء . قال الواقدى : فقال التجارهم الجلاب المسافرون ، والباعة هم المقيمون : ومعنى عن ذكر الله هو ماتقدم في قوله ( ويذكر فيها اسمه ) وقيل المراد الأذان ، وقيل عن ذكره بأسائه الحسنى : أي يوحدونه في قوله ( ويذكر فيها السمه ) وقيل المراد الأذان ، وقيل عن ذكره بأسائه الحسنى : أي يوحدونه لمواقيتها من غير تأخير ، وحذفت الناء لأن الاضافة تقوم مقامها في ثلاث كلات جعها الشاعر في قوله وانشد الفراء : في الاستشهاد للحذف المذكور في هذه الآنة قول الشاعر : في الاستشهاد للحذف المذكور في هذه الآنة قول الشاعر :

إن الخليط أجدوا البين وانجردوا \* وأخلفوك عد الأمم الذي وعدوا

أى عدة الأمر، وفي هذا البيت دليل على أن الحذف مع الاضافة لا يختص بتلك الثلاثة المواضع . قال الزجاج: وإنما حذف الهماء ، لأنه يقال أقت الصلاة إقامة ، وكان الأصل إقواما ، ولكن قلبت المواو ألفا فاجتمعت ألفان فذفت إحداهما لالتقاء الساكنين فبقي أقت الصلاة اقاما ، فأدخلت الهاء عوضا من الفا فاجتمعت الفان فذفت إحداهما لالتقاء الساكنين فبقي أقت الصلاة اقاما ، فأدخلت الهاء عوضا من المحذوف وقامت الاضافة هاهنا في التعويض مقام الهاء المحذوفة ، وهذا إجاع من النحويين انتهى ، وقد احتاج من حدل ذكر الله على الصلاة المفروضة أن يحمل إقام الصلاة على تأديتها في أوقاتها فواراً

من النكرار ولا ملجى الى ذلك ، بل يحمل الذكر على معناه الحقيق كا قدّمنا والمراد بالزكاة المذكورة هى المفروضة ، وقيل المراد بالزكاة طاعة الله ، والاخلاص اذ ليس لكل مؤمن مال ( يخافون يوما ) أى يوم القيامة ، وانتصابه على أنه مفعول الفعل لاظرف له ، ثم وصف هذا اليوم بقوله ( تتقلب فيه القاوب والأبصار ) أى تضطرب وتتحوّل ، قيل المراد بتقلب القلوب انتزاعها من أما كنها إلى الحناج ولا ترجع إلى أما كنها ولا تخرج ، والمراد بتقلب الأبصار هو أن تصبر عمياء بعد أن كانت مبصرة ، وقيل المراد بتقلب القلوب أنها تكون متقلبة بين الطمع في النجاة والحوف من الهلاك ، وأما تقلب الأبصار هو في نظرها من أى ناحية يؤخذون ، وإلى أى ناحية يصيرون ، وقيل المراد تحوّل قاوبهم وأبصارهم عما كانت عليه من الشك إلى الميقين ، ومثله قوله \_ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد \_ فاكان براه في الدنيا غيا براه في الآخرة رشدا ، وقيل المراد التقلب على جرجهنم ، وقيل غير ذلك ( ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ) متعلق عحدوف : أى يفعلون ما يفعلون من التسبيح والذكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والى سبعمائة ضعف ، وقيل المراد بما في هذه الآية ما ينفضل سبحانه به عليهم زيادة على ما يستحقونه على والحق أولى الموعود به (والله والحق من يشاء بغير حساب ) أى من غير أن يحاسبه على ماأعطاه ، أو أن عطاء مسحانه لانهاية له ، والجه من يشاء بغير حساب ) أى من غير أن يحاسبه على ماأعطاه ، أو أن عطاءه سبحانه لانهاية له ، والجه من يشاء بغير حساب ) أى من غير أن يحاسبه على ماأعطاه ، أو أن عطاءه سبحانه لانهاية له ، والمه من يشاء بغير حساب ) أى من غير أن يحاسبه على ماأعطاه ، أو أن عطاءه سبحانه لانهاية له ، والمه من يشاء بغير حساب ) أى من غير أن يحاسبه على ماأعطاه ، أو أن عطاءه سبحانه لانهاية له ، والمه من يشاء بغير حساب ) أى من غير أن يحاسبه على ماأعطاه ، أو أن عطاءه سبحانه لانهاية له ، والمه من يشاء بغير حساب ) أى من غير أن يحاسبه على ماأعطاه ، أو أن عطاء مساب الوعد بالزيادة .

وقد أخرج ابن جوير عن ابن عباس في قوله ( الله نور السموات والأرض ) قال : يدبر الأمر فيهما نجومهما وشمسهما وقرهما . وأخرج الفريابي عنه في قوله الله نور السموات والأرض ( مثل نوره ) الذي أعطاه المؤمن (كشكاة) وقال في تفسير (زيتونة لاشرقية ولاغربية) انهاالتي في سفح جبل لا تصيبها الشمس إذا طلعت ولا إذاغربت ( يكاد زيتها يضيء ولولم تمسسه نار نور على نور ) فذلك مثل قلب المؤمن نور على نور.. وأخرج عبد بن حيد وابن الأنباري في المصاحف عن الشعبيُّ قال: في قراءة أبيُّ بن كعب مثل نور المؤمن كشكاة. وأخرج ابن أبي حانم والحاكم وصححه عن ابن عباس في الآية قال: يقول مثل نور من آمن بالله كشكاة ، وهي الكوّ . وأخرج ابن أبي حاتم عنه مثل نوره قال : هي خطأ من الكاتب هو أعظم من أن يكون نوره مثل أور المشكاة قال: مثل نور المؤمن كشكاة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وإن أبي حاتم والبهرق في الأسماء والصفات عنه أيضا الله نور السموات والأرض قال: هادي أهل السموات والأرض مِثـل نوره مثل هداه في قلب المؤمن كشكاة يقول موضع الفتيلة كما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار فاذا مسته النار ازداد ضوءا على ضوئه ، كذلك يكون قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم ، فإذا جاء العلم ازداد هدى على هدى ونورا على نور ، وفي إسناده على بن أبي طلحة ، وفيه مقال . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن أبي بن كعب الله نور السموات والأرض مثل نوره قال : هو المؤمن الذي قد جعل الايمان والقرآن في صدره فضرب الله مثله ٤ فقال نور السموات والأرض مثل نوره ٤ فيدأ بنور نفسه ٤ ثمذ كر نور المؤمن ٤ فقال مثل نور من آمن به ، فكان أبي بن كعب يقرؤها مثل نور من آمن به ، فهو المؤمن ، جعل الإيمان والقرآن في صدره كشكاة قال: فصدرالمؤمن المشكاة (فيهامصباح المصباح) النور، وهوالقرآن والإيمان الذي جعل في صدره (في زجاجة) و (الزجاجة) قلبه (كأنها كوكبدر"ى") يقول كوكب مضي (يوقدمن شبحوة مباركة) والشجرة المباركة : أصل المباركة الاخلاص لله وحده وعبادته لاشريك له (زيتونة لاشرقية

ولا غربية ) قال : فمله كمثل شجرة التفت بها الشجر ، فهي خضراء ناعمة لاتصبها الشمس على أي حال كانت ، لااذا طلعت ولااذا غربت ، فكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن يضله شيء من الفتن. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أن المهود ، قالوا لمحمد كيف يخلص نورالله من دون السماء فضرب الله مثل ذلك لنوره ? فقال الله نور السموات والارض مثل نوره كشكاة : المشكاة كوّة البيت فيها مصباح ، وهو السراج يكون في الزجاجة ، وهو مثل ضربه الله لطاعته ، فسمى طاعته نورا ، ثم سهاها أنواعا شتى لاشرقية ولاغربية قال: وهي وسط الشجر لاتناها الشمس اذاطلعت ولا اذاغربت ، وذلك أجود الزيت (يكاد زيتها يضيء) بغير نار (نور على نور) يعني بذلك إيمان العبد وعامه (يهدى الله لنوره من يشاء) وهو مثل المؤمن . وأخرج الطبراني وابن عدى وابن مردويه وابن عساكر عن ان عمر في قوله كشكاة فيها مصباح قال: المشكاة جوف محدد والسَّاليَّة ، والزجاجة قابه ، والمصباح النور الذي في قلبه يوقد من شجرة مباركة : الشجرة إبراهيم زيتونة لاشرقية ولا غربية : لايهودية ولا نصرانية ، ثم قرأ \_ ما كان إبراهيم مهوديا ولانصرانيا ولكن كان حنيفا مساما وما كان من المشركين \_ . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن شمر بن عطية قال : جاء ابن عباس الى كعب الأحبار ، فقال : حدّ ثني عن قول الله . الله نور السموات والأرض مثل نوره قال : مثل نور مجد عليها كمن كله قال: المشكاة الكوة ضربها الله مثلا لقمة فيها مصباح ، والمصباح قلمه. المصباح في زجاجة ، والزجاجة صدره كأنها كوك دراى شه صدر محمد والتالي بالكوك الدرسي ، ثم رجع المصباح إلى قلبه ، فقال يوقد من شـجرة مباركة يكاد زيتها يضيء قال : يكاد مجمد والسيكاني يبين للناس ولولم يتكلم أنه ني 6 كما يكاد الزيت أن يضيء ولولم تمسسه نار .

وأقول: ان تفسير النظم القرآني مهذا ونحوه مما تقدّم عن أبي بن كعب وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ليس على ما تقتضيه لغة العرب ، ولا ثبت عن رسول الله والسيانة ما عرق العدول عن المعنى العربي الى هذه المعانى التي هي شبيهة بالألغاز والتعمية ، ولكن هؤلاء الصحابة ومن وافقهم بمن جاء بعدهم استعدوا تمثيل نور الله سبحانه بنور المصباح في المشكاة ، ولهذا قال ابن عباس: هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة كما قدّمنا عنه ، ولا وجه لهذا الاستبعاد . فانا قد قدّمنا في أوّل البحث ما يرفع الاشكال ويوضح ما هو المراد على أحسن وجه وأبلغ أساوب ، وعلى ما تقتضيه لغة العرب ويفيده كلام الفصحاء ، فلا وجه للعدول عن الظاهر: لا من كتاب ولا من سنة ولا من لغة \* وأما ما حكى عن كعب الأحبار في هذا كما قدّمنا ، فان كان هو سبب عدول أولئك الصحابة الأجلاء عن الظاهر في تفسير الآية فليس مثل كعب رجه الله ممن يقتدى به في مثل هذا . وقد نبهناك فما سبق أن تفسير الصحابي إذا كان مستنده الرواية عن أهل الكتاب كما يقع ذلك كثيرا ، فلا تقوم به الحجة ولا يسوغ لأجله العدول عن النفسير العربي ، نع ان صحت قراءة أبي بن كعب : كانت هي السنند لهذه التفاسير المخالفة للظاهر ، وتكون كالزيادة المبينة للراد ، وأن لم تصح فالوقوف على ما تقتضيه قراءة الجهور من السبعة وغيرهم ممن قبلهم وممن بعدهم هو المتعين . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس (في بيوت أذن الله أن ترفع ) قال : هي المساجد تكرم وينهيي عن اللغو فيها ، ويذكر فيها اسم الله ، يتلي فيها كتابه ( يسبح له فيها بالغدة والآصال ) صلاة الغداة وصلاة العصر ، وهما أوّل ما فرض الله من الصلاة فأحب أن يذكرهما ويذكر بهما عباده . وقد ورد في تعظيم المساجد وتنزيهها عن القذر واللغو وتنظيفها وتطييبها أحاديث ليس هذا موضع ذكرها . وأخرج ابن أبي شيبة والبهتي في الشعب عن ابن عباس قال أن صلاة

الضجى لفي القرآن وما يغوص علمها الاغوّاص في قوله « في بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدة والآصال » . وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه عن أبى هريرة عن رسول الله و الأرض ، و الذين يضر بون في الأرض ، ولا يسع عن ذكر الله ) قال هم الذين يضر بون في الأرض ، يبتغون من فضل الله . وأخرج ابن مردويه والديامي عن أبي سعيد الخدري عن الذي والتيان في قوله « لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » قال هم الذين يبتغون من فضل الله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في الآية ، قال : كانوا رجالا يبتغون من فضل الله يشترون ويبيعون ، فاذا سمعوا النداء بالصلاة ألقوا ما في أيديهم وقاموا إلى المسجد فصاوا . وأخرج ابن أنى حاتم والحاكم والبهق في الشعب عنه في الآية ، قال ضرب الله هذا المثل قوله : كشكاة لأولئك القوم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ، وكانوا أتجر الناس وأبيعهم ، ولكن لم تكن تلهيهم تجارتهم ولا بيعهم عن ذكر الله . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا عن ذكر الله ، قال عن شهود الصلاة . وأخرج عبد الرز"اق وعبد بن حيد وابن جرير وابن أبي حانم عن ابن عمر . أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ، ثم دخياوا المسجد ، فقال ابن عمر فيهم نزلت : رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير والطبراني والبهتي في الشعب عن ابن مسعود أنه رأى ناسا من أهل السوق سمعوا الأذان فتركوا أمتعتهم ، فقال هؤلاء الذين قال الله فيهم : لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله . وأخرج هناد بن السرى في الزهد وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهتي في الشعب ومجمد بن نصر في الصلاة عن أسماء بنت بزيد قالت : قال رسول الله ﷺ « يجمع الله يوم القيامة الناس في صعيد واحمد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر 6 فيقوم مناد فينادى : أين الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضر"اء ? فيقومون وهم قليل ، فيدخاون الجنة بغير حساب ، ثم يعود فينادى : أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع ? فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ، ثم يعود فينادى ليقم الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ، فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ، ثم يقوم سائر الناس فيحاسبون » . وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهتي في الشعب عن عقبة ابن عامر مرفوعا نحوه.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابِ بقِيعَة يَحْسِبُهُ الْظَّمْآنُ مَاءَ حَتَى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدِهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَقَيْهُ حِسَابَهُ وَاللهُ سَرِيعُ الْحُسَابِ \* أَوْ كَظُلُمات فِي بَحْرٍ خُلِّي يَغْشَيهُ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجُ لَهُ مَنْ فَوْقِهِ مَوْقِهِ مَوْقَهِ مَوْقَهُ مَوْ يَعْمَلُ اللهُ لَهُ نُورًا فَيَا اللهُ يُسَبَّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَفَّتَ كُلُّ قَدْ عَلَمَ صَلَاتَهُ وَتَسْمِيعَةُ وَاللهُ عَلَيم مَنْ يَشَاءُ وَلَيْهُ مَلْكُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَفَّتَ كُلُّ قَدْ عَلَم صَلَاتَهُ وَسَعَامًا فَمْ عَلَم مَنْ يَشَاءُ وَلِيهُ مَلْكُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَفَّالِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَفَّالَ اللهُ الْمَصِيرُ \* مَنْ يَشَاءُ وَيَعْرَبُ مِن اللهُ الل

كُلَّ دَابَّةً مِنْ مَاءِ فِمَ نَهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رَجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى كُلِّ مَنْ يَمْشِي عَلَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى كُلِّ مَنْ يَمْشِي عَلَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْدِينَ لِهِ مَنْ يَمْدِينَ لِهِ وَلَللهُ يَهْدِي مَنْ أَرْبَعِ مِنْ لَلهُ مَا يَشَاهِ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً قِدِينَ \* لَقَدْ أَنْ لَذَا آياتٍ مُبْيَنَاتٍ وَاللهُ يَهْدِي مَنْ أَرْبَعِ مِنْ عَلَى كُلِّ مَنْ عَلَى عَلَى مَنْ مَنْ مَنْ عَلَيْهِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \*

لما ذكر سبحانه حال المؤمنين وما يؤول إليه أممهم ذكر مثلا للكافرين ، فقال ( والذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة ) المراد بالأعمال هنا : هي الأعمال التي من أعمال الخير كالصدقة ، والصلة ، وفك العاني ، وعمارة البيت ، وسقاية الحاج : والسراب ما يرى في المفاوز من لمعان الشمس عنداشتداد حق المهار على صورة الماء في ظن من يراه ، وسمى سرابا لأنه يسرب : أي يجرى كالماء ، يقال سرب الفحل : أي مضى وسار في الأرض ، ويسمى الآل أيضا ، وقيل الآل هو الذي يكون ضحى كالماء ، إلا أنه يرتفع عن الأرض ، حتى يصير كأنه بين السماء والأرض ، قال امم و القيس :

ألم أنض المطيّ بكلّ خرق \* طويل الطول لماع السراب وقال آخر: فاماكففنا الحرب كانتعهودهم \* كلع سراب بالفلا متألق

والقيعة: جمع قاع 6 وهو الموضع المنخفض الذي يستقر فيه الماء 6 مثل جيرة وجار 6 قاله الهروى . وقال أبو عبيد: قيعة وقاع واحد . قال الجوهرى: القاع المستوى من الأرض 6 والجع: أقوع 6 وأقواع وقيعان صارت الواوياء لكسر ما قبلها 6 والقيعة مثل القاع . قال و بعضهم يقول هو جمع ( يحسبه الظها تن ماء ) هذه صفة ثانية لسراب 6 والظها تن: العطشان: وتخصيص الحسبان بالظها تن مع كون الرسيان يراه كذلك 6 لتحقيق التشييه المبني على الطمع (حتى إذا جاءه لم يجده شيئا) أى اذا جاء العطشان ذلك الذي حسبه ماء لم يجده شيئا مما قدره وحسبه ولا من غيره \* والمعني أن الكفار يعولون على أعماهم التي يظنونها من الخير ويطمعون في ثوابها 6 فاذا قدموا على الله سبحانه لم يجدوا منها شيئا 6 لأن الكفر أحبطها ومحا أثرها: والمراد بقوله: حتى إذا جاءه مع أنه ليس بشيء أنه جاء الموضع الذي كان يحسبه فيه 6 ثم ذكر سيبحانه ما يدل على زيادة حسرة المكفرة 6 وأنه لم يكن قصارى أممهم مجرد الخيبة فيه 6 ثم ذكر سيبحانه ما يدل على زيادة حسرة المكفرة 6 وأنه لم يكن قصارى أممهم مجرد الخيبة فوفاه حسابه : أى جزاء عمله 6 كالله سريع الحساب ) أى وجد الله بالمرصاد فوفاه حسابه : أى جزاء عمله 6 كالله سريع الحساب ) أى وجد الله بالمرصاد فوفاه حسابه : أى جزاء عمله 6 كالله من فيله اله المن قاله المن قالة المن قاله المن المن المن المناه المن المن

فولى مديرا يهوى حثيثا ﴿ وأيقن أنه لاق الحسابا

وقيل وجد وعد الله بالجزاء على عمله ، وقيل وجد أم الله عند حشره ، وقيل وجد حكمه وقضاءه عند المجيء ، وقيل عند العمل ، والمعنى متقارب . وقرأ مسامة بن محارب : بقيعاه بهاء مدورة ، كما يقال رجل عزهاه ، وروى عنه أنه قرأ : بقيعات بتاء مبسوطة ، قيل يجوز أن تكون الألف متولدة من إشباع العين على الأوّل ، وجع قيعة على الثانى . وروى عن نافع وأبى جعفر وشيبة أنهم قرءوا الظمان بغير همز ، والمشهور عنهم الهمز (أو كظامات) معطوف على كسراب ، ضرب الله مثلا آخر لأعمال الكفار كما أنها تشبه السراب الموصوف بتلك الصفات ، فهى أيضا تشبه الظامات . قال الزجاج أعلم الله سبحانه أن أعمال الكفار ان مثلت عما يوجد ، فثلها كئل السراب ، وان مثلت عما يرى ، فهى كهذه الظامات التي وصف . قال أيضا : ان شئت مثل بالسراب ، وان شئت مثل بهده الظامات ، فأو للاباحة حسما تقدّم من القول في \_ أو كصيب \_ قال الجرجاني الآية الأولى في ذكر أعمال الكفار ، والثانية في ذكر

كفرهم ، ونسق الكفر على أعماهم لأنه أيضا من أعماهم . قال القشيرى فعند الزجاج التمثيل وقع لأعمال الكفار ، وعند الجرجاني لكفر الكفار (في بحر لجي) اللجة معظم الماء ، والجع لجج ، وهوالذي لا يدرك لعمقه ، ثم وصف سبحانه هذا البحر بصفة أخرى ، فقال ( يغشاه ، وج ) أى يعلو هذا البحر ، وع فيستره و يغطيه بالكلية ، ثم وصف هذا الموج بقوله ( من فوقه ، وج ) أى من فوق هذا الموج ، موج ثم وصف الموج الثاني ، فقال ( من فوقه سحاب ) أى من فوق ذلك الموج الثاني سحاب ، فيجتمع حينئذ عليهم خوف البحر وأمواجه والسحاب المرتفعة فوقه ، وقيه ان المعنى : يغشاه موج من بعده موج ، فيكون الموج يتبع بعضه بعضا حتى كأن بعضه فوق بعض ، والبحر أخوف ما يكون إذا توالت أمواجه ، فأذا انضم الى ذلك وجود السحاب من فوقه زاد الخوف شدة . لأنها تستر النجوم التي يهتدى بها من في البحر ، ثم اذا أمطرت تلك السحاب وهبت الريح المعتادة في الغالب عند نزول المطر تكاثفت الهموم ، وترادفت الغموم ، و بلغ الأمم الى الغاية التي ليس وراءها غاية ، ولهذا قال سبحانه ( ظامات بعضها فوق بعض ) أى هي ظامات ، أو هذه ظامات متكاثفة مترادفة ، فني هذه الجلة بيان لشدة بعضها فوق بعض ) أى هي ظامات ، أو هذه ظامات متكاثفة مترادفة ، فني هذه الجلة بيان لشدة أن السحاب يرتفع وقت هذه الظامات ، فأضيف اليها لهذه الملابسة ، وقرأ الباقون بالقطع والتنوين .

ومن غرائب التفاسير أنه سيمحانه أراد بالظامات أعمال الكافر ، وبالمحر اللحمي قلمه ، وبالموج فوق الموج مايغشي قلبه من الجهل والشك والحيرة ، والسحاب ، الرين ، والختم ، والطبع على قابه ، وهذا تفسير هو عن لغة العرب بمكان بعيد ، ثم بالغ سبحانه في هذه الظامات المذ كورة بقوله ( إذا أخرج يده لم يكد يراها ) وفاعل أخرج ضمير يعود على مقــ تر دل عليــ ه المقام : أى اذا أخرج الحاضر في هذه الظلمات ، أو من ابتلي مها . قال الزجاج وأبو عسيدة المعنى : لم يرها ولم يكد . وقال الفرَّاء : إن كاد زائدة ﴿ والمعنى اذا أخرج يده لم يرها : كما تقول ما كـدت أعرفه . وقال المبرد يعني لم يرها إلا من بعد الجهد. قال النحاس : أصح الأقوال في هــذا أن المعنى لم يقارب رؤيتها ، فاذن لم يرها رؤية بعيدة ولا قريبة ، وجلة ( ومن لم يجعل الله له نورا فياله من نور) مقرّرة لما قبلها من كون أعمال الكفرة على تلك الصَّفة \* والمعنى : ومن لم يجعل الله له هداية فما له من هداية . قال الزجاج ذلك في الدنيا \* والمعنى : من لم يهده الله لم يهتد ، وقيل المعنى من لم يجعل الله له نورا يمشى به يوم القيامة فما له من نور يهتدى به إلى الجنة ( ألم تر أن الله يسبح له من في السموات والأرض ) قد تقدّم تفسير مثل هذه الآية في سو ة سبحان ، والخطاب لكلُّ من له أهلية النظر ، أو للرسول ﷺ ، وقد عامه من جهة الاستدلال ، ومعنى : ألم تر ألم تعلم ، والهمزة للتقرير : أي قدعامت عاما يقينيا شبها بالمشاهدة ، والتسبيح التَّنزيه فيذاته وأفعاله وصفاته عن كلُّ مالايليق به : ومعنى ، من فيالسموات والأرض من هو مستقر فهما من العقلاء وغيرهم ، وتسبيح غير العقلاء ما يسمع من أصواتها و يشاهد من أثر الصنعة البديعة فيها ، وقيل ان التسبيح هنا: هو الصلاة من العقلاء والتنزيه من غيرهم . وقد قيل ان هذه الآية تشمل الجيوانات والجادات ، وأن آثار الصنعة الالهية في الجادات ناطق ومختبر باتصافه سبحانه بصفات الجلال والكال وتنزهه عن صفات النقص ، وفي ذلك تقريع للكفار وتو بيخ لهم حيث جعاوا الجادات التي من شأنها التسبيح لله سبحانه شركاء له يعبدونها كعبادته عز وجل ، وبالجلة فانه ينبغي حل التسبيح على مايليق بكل نوع من أنواع المخلوقات على طريقة عموم المجاز ، قرأ الجهور ( والطير صافات ) بالرفع للطير والنصب لصافات على أن الطير معطوفة على من 6 وصافات منتصب على الحال. وقرأ الأعرج: والطير

بالنصب على المفعول معه ، وصافات حال أيضا . قال الزجاج وهي أجود من الرنع .. وقرأ الحسن وخارجة عن نافع والطير صافات برفعهما على الابتداء والخبر ومفعول صافات محذوف: أي أجنحتها ، وخصَّ الطير بالذكر مع دخوها تحت من في السموات والأرض لعدم استمرار استقرارها في الأرض وكثرة لبنها في الهواء ، وهو ليس من السهاء ولامن الأرض ، ولما فيها من الصنعة البديعة التي تقدر بها تارة على الطيران ، وتارة على المشي بخلاف غيرها من الحيوانات ، وذكر حالة من حالات الطير ، وهي كون صدور التسبيح منها حال كونها صافات لأجنحتها لأن هذه الحالة هي أغرب أحواهًا ، فإن استقرارها في الهواء مسبحة من دون تحـر يك لأجنحتها ولا استقرار على الأرض من أعظم صنع الله الذي أتقن كل شيء ، ثم زاد في البيان ، فقال (كل قد علم صلاته وتسبيحه) أي كل واحد مما ذكر ، والضمير في علم يرجع الى كل \* والمعنى أن كل واحد من هذه المسبحات لله قد علم صلاة المصلى وتسبيح المسبح ، وقيل المعنى أن كلّ مصل ومسبح قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه ، قيل والصلة هنا: بمعنى التسبيح ، وكرّ ر للتأكيد ، والصلاة قد تسمى تسبيحا ، وقيل المراد بالصلاة هنا الدعاء: أي كل واحد قد علم دعاءه وتسبيحه : وفائدة الاخبار بأن كل واحد قد علم ذلك أن صدور هـذا التسديح هو عن علم قد علمها الله ذلك وألهمها اليه ، لا أن صدوره منها على طريقة الاتفاق بلا روية ، وفي ذلك زيادة دلالة على بديع صنع الله سبحانه وعظيم شأنه كونه جعلها مسبحة له عالمة عما يصدر منها غرير حاهلة له ( والله عليم بما يفعلون ) هذه الجلة مقرّرة لما قبلها: أي لا تخفي عليه طاعتهم ولا تسبيحهم ، و يجوز أن يكون الضمير في « علم » لله سيحانه : أي كل واحد من هذه المسيحة قد علم الله صلاته له وتسبيحه إياه ، والأوّل أرجح لاتفاق القراء على رفع كل ، ولو كان الضمير في علم لله لكان نصب كل أولى ، وذكر بعض المفسرين أنها قراءة طائفة من القراء علم على البناء للفعول ، ثم بين سبحانه أن المبدأ منه وللعاد إليه ، فقال (ولله ملك السموات والأرض) أي له لا لغيره ( و إليه المصير ) لا إلى غيره ، والمصير : الرجوع بعد الموت. وقد تقدّم تفسير مثل هذه الآية في غير موضع، ثم ذكر سبحانه دليلا آخر من الآثار العلوية، فقال (ألم تر أن الله يزجى سحابًا) الازجاء: السوق قليلا قليلا ، ومنه قول النابغة:

إنى أتيتك من أهلى ومن وطني \* أزجى حشاشة نفس ما بها ومق

وقوله أيضا : أسرت عليه من الجواز عسارية ، يزجى الساك عليمه جامه البود ن الماك

والمعنى أنه سبحانه يسوق السحاب سوقا رفيقا إلى حيث يشاء (ثم يؤاف بينه) أى بين أجزائه ، فيضم بعضه الى بعض و بجمعه بعد تفرقه ليقوى و يتصل و يكثف ، والأصل فى التأليف : المحز ، وقرأ ورش وقالون عن نافع : يولف بالواو تخفيفا ، والسحاب واحد فى اللفظ ، ولكن معناه جع ، ولهذا دخلت بين عليه ، لأن أجزاءه فى حكم المفردات له . قال الفراء : إن الضمير فى بينه راجع إلى جهة السحاب ، كما تقول الشجر قد جلست بينه ، لأنه جع وأفرد الضمير باعتبار اللفظ (ثم يجهله ركاما) أى مترا كما يركب بعضه بعضا : والركم جع الشيء ، يقال ركم الشيء يركه ركما : أى جعه وألق بعضه على بعض وارتكم الشيء وتراكم اذا اجتمع : والركمة ، الطين المجموع : والركام ، الرمل المتراكب (فترى الودق يخرج من خلاله ) الودق : المطر عند جهو ر المفسرين ، ومنه قول الشاعر :

فلا مننة ودقت ودقها ﴿ وَلا أَرْضَ أَبْقُلُ ابْقَالُمُ ا

وقال امرة القيس:

فدفعهما ودق وسح وديمة \* وسكب وتوكاف وتنهملان

منه يقال ودقت السحاب فهي وادقة وودق المطريدق: أي قطر يقطر ، وقيل ان الودق البرق ، ومنه قول الشاعر:

أثرن عجاجة وخرجن منها \* خروج الودق من خلل السحاب

والأوَّل أولى 6 ومعنى : من خلاله من فتوقه التي هي مخارج القطر ، وجلة : يخرج من خلاله في محل نصب على الحال ، لأن الرؤية هنا : هي البصرية . وقرأ ابن عباس وابن مسعود والضحاك وأبو العالية : من خلله على الافراد . وقد وقع الخيلاف في خلال ، هل هو مفرد كجاب ? أو جع تجبال (وينز ل من السماء من جبال فيها من برد ) المراد بقوله: من سماء من عال ، لأن السماء قد تطلق على جهة العاق ، ومعنى : من جبال من قطع عظام تشبه الجبال ، ولفظ فيها في محل نصب على الحال ، ومن في من برد للتبعيض ، وهو مفعول ينزل ، وقيل أن المفعول محذوف والتقدير ينزل من جبال فيها من برد بردا ، وقيل ان من في من برد زائدة ، والتقدير ينزل من السماء من جبال فيها برد ، وقيل ان في الكلام مضافا محـــذوفا : أي ينزل من السهاء قدر جبال ، أو مشــل جبال من برد الى الأرض. قال الأخفش ان من في من جبال وفي من برد زائدة في الموضعين ، والجال والبرد في موضع نصب: أي ينزل من السماء بردا يكون كالجبال \* والحاصل أن من في من السماء لابتداء الغاية بلا خلاف ، ومن في من حِمَالَ فَهَا ثَلَاثُهُ أُوجِهِ . الأُوَّلُ لا بتداء الغاية فتُـكُونَ هي ومجرورها بدلًا من الأولى باعادة الخافض بدل اشتمال. الثاني أنها للتبعيض فتكون على هذا هي ومجرورها في محل نصب على أنها منعول الانزال كأنه قال وينزل بعض جبال: الثالث أنها زائدة: أي ينزل من السماء جبالا ، وأمامن في من برد ففيها أر بعة أوجه: الثلاثة المتقدّمة. والرابع أنها لبيان الجنس فيكون التقدير على هذا الوجه ، وينزل من السماء بعض جبال التي هي البرد . قال الزجاج : معني الآية و ينزل من السهاء من جبال برد فيها كما تقول هــذا خاتم في يدي من حديد : أي خانم حديد في يدى ، لأنك اذا قلت هذا خاتم من حديد وخانم حديد كان المعنى واحدا انتهى ، وعلى هذا يكون من برد في موضع جر صفة لجال كاكان من حديد صفة لخاتم ويكون مفعول ينزل من جبال ، ويلزم من كون الجبال بردا أن يكون المنزل بردا ، وذكر أبو البقاء أن التقدير شيئًا من جبال فذف الموصوف واكتفي بالصفة (فيصيب به من يشاء) أي يصيب بما ينزل من البرد من يشاء أن يصيبه من عباده (و يصرفه عمن يشاء) منهم ، أو يصيب به مال من يشاء و يصرفه عن مال من يشاء ، وقد تقدّم الكلام على مثل هذا في البقرة ( يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ) السنا الضوء: أي يكاد ضوء المرق الذي في السحاب بذهب بالأبصار من شدّة بريقه وزيادة لمعانه ، وهو كـقوله \_ يكاد البرق يخطف أبصارهم . . قال الشماخ :

وما كادت إذا رفعت سناها \* ليبصر ضوءها الا البصير

وقال امرة القيس:

يضىء سناه أو مصابيح راهب \* اهان السليط في الذبال المفتل

فالسنا بالقصر ضوء البرق و بالمدّ الرفعة ، كذا قال المبرد وغيره ، وقرأ طلحة بن مصرف و يحيى بن وثاب سناء برقه بالمدّ على المبالغة فى شدّة الضوء والصفاء ، فأطلق عليه اسم الرفعة والشرف ، وقرأ طلحة و يحيى أيضا بضم الباء من برقه وفتح الراء . قال أحد بن يحيى ثعلب ، وهى على هذه القراءة جع برق ، وقال النحاس : البرقة المقدار من البرق والبرقة الواحدة ، وقرأ الجحدرى وابن القعقاع بذهب بضم الياء وكسر الهاء من الاذهاب ، وقرأ الباقون سنا بالقصر و برقه بفتح الباء وسكون الراء و يذهب بفتح الياء والهاء

من الذهاب وخطأ قرأءة الجحدري وابن القعقاع الأخنش وأبو حائم ، ومعنى ذهاب البرق بالأبصار خطفه الاها من شدّة الاضاءة وزيادة البريق ، والباء في الأبصار على قراءة الجهور للالصاق ، وعلى قراءة غيرهم زائدة (يقلب الله الليل والنهار) أي يعاقب بينهما ، وقيل يزيد في أحدهما وينقص الآخر ، وقيل يقلبهما باختلاف مايقدره فيهما من خير وشر" ونفع وضر" ، وقيل بالحر" والبرد ، وقيل المراد بذلك تغيير النهار بظامة السحاب من و بضوء الشمس أخرى ، وتغيير الليل بظامة السحاب الرة و بضوء القمر أخرى ، والاشارة بقوله ( ان في ذلك لعبرة لأولى الأبصار ) الى مانقدّم ، ومعنى العبرة الدلالة الواضحة التي يكون بها الاعتبار ، والمواد بأولى الأبصار كل من له بصر يبصر به ، ثم ذكر سبحانه دليلا ثالثًا من عجائب خلق الحيوان وبديع صنعته فقال (والله خلق كل دابة منماء) قرأ يحيى بنوثاب والأعمش وحمزة والكسائي (والله خالق كل دابة ) وقرأ الباقون خلق ، والمعنيان صحيحان ، والدابة كل مأدب على الأرض من الحيوان، يقال : دبّ يدبّ فهو داب ، وألهاء للبالغة ، ومعنى ( من ماء ) من نطفة ، وهي المني . كذا قال الجهور وقال جاعة : أن المراد الماء المعروف ، لأن آدم خلق من الماء والطين ، قيل وفي الآية تنزيل الغالب منزلة الكل على القول الأوّل. لأن في الحيوانات مايتولد لاعن نطفة ، و يخرج من هذا العموم الملائكة فانهم خلقوا من نور ، والجان فانهم خلقوا من نار ، ثم فصل سبحانه أحوال كل " دابة ، فقال ( فنهم من يمشى على بطنه ) وهي الحيات والحوت والدود ونحو ذلك (ومنهم من يمثى على رجلين) الانسان والطير (ومنهم من يمشي على أربع) سائر الحيوانات ، ولم يتعرَّض لما يمشي على أكثر من أربع لقلته ، وقيل لأن المشي على أربع فقط وان كانت القوائم كشيرة ، وقيل لعدم الاعتداد عما عشي على أكثر من أربع ، ولا وجه لهذا فان المراد التنبيه على بديع الصنع وكمال القدرة ، فسكيف يقال لعدم الاعتداد بما يمشي على أ كثر من أربع ? رقيل ليس في القرآن مايدل على عدم المشي على أكثر من أربع ، لأنه لم ينف ذلك ولإجاء بما يقتضي الحصر ، وفي مصحف أبي ومنهم من يمشي على أكثر ، فع بهذه الزيادة جميع ما يمشي على أكثر من أربع كالسرطان والعناك وكثيرمن خشاش الأرض ( يخلق الله مايشاء ) مما ذكره هاهنا وممالم يذكره كالجادات مركبها و بسيطها ناميها وغيرناميها (انالله على كلشيء قدير) لا يعجزه شيء بل المكل من مخلوقاته داخل تحت قدرته سبحانه ( لقد أنزلنا آيات مبينات) أي القرآن فانه قد اشتمل على بيان كلُّ شيء وما فرطنا في الكتاب من شيء ، وقد تقدّم بيان مثل هدا في غير موضع (والله يهدى من يشاء) بتوفيقه للنظر الصحيح وارشاده إلى التأمل الصادق (الى صراط مستقيم) الى طريق مستوى لاعوج فيه فيتوصل مذاك الى الخير التام ، وهو نعيم الجنة .

وقد أخرج ابن جوير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله (والذين كفروا أعماهم كسراب) قال هومثل ضربه الله كرجل عطش فاشتد عطشه فرأى سرابا فسبه ما فطلبه فظن أنه قدرعليه حتى أتى فلما أتاه لم يجده شيئا وقبض عندذلك ، يقول الكافر كذلك السراب اذا أتاه الموت لم يجد عمله يغنى عنه شيئا ولا ينفعه إلا كمانفع السراب العطشان (أو كظلمات فى بحر لجيي ) قال يعنى بالظلمات الأعمال ، وبالبحر اللحيى قلب الانسان (يغشاه موج) يعنى بذلك الغشاوة التى على القاب والسمع والبصر ، وأخرج ابن بحرير عنه بقيعة بأرض مستوية . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن أبى حاتم من طريق السدى عن أبيه عن أصاب النبي والله عن أبيه ، وفيه مقال «ان الكفار يبعثون يوم القيامة ورداعطاشا فيقولون أبن الماء ? فيتمثل هم السراب فيحسبونه ماء ، فينطلقون اليه فيجدون الله عنده فيوفيهم حسابهم والله سريع الحساب » ، في اسناده السدى عن أبيه ، وفيه مقال معروف . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حيد وابن جرير

وابن المنفذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة فى قوله (كل قد علم صلاته وتسبيحه) قال الصلاة للإنسان والتسبيح لما سوى ذلك من خلقه . وأخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله (والطير صافات) قال بسط أجنحتهن . وأخرج عبد بن جيد عن قتادة نحوه . وأخرج ابن حرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله (يكاد سنا برقه) يقول ضوء برقه . وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر عن ابن عباس قال :كل شى يمشى على أربع إلا الانسان \* وأقول هذه الطيور على اختلاف أنواعها تمشى على رجلين ، وهكذا غيرها فى كالنعامة فانها تمشى على رجلين ، وليست من الطير ، فهذه الكلية المروية عنه رضى الله عنه لا تصح .

وَيَهُولُونَ آمَنَا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطْعَنَا ثُمَ يَتَوَكّٰى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَدْ ذَاكِ وَمَا أُولَئِكَ بِالْوَمْمِنِينَ \* وَإِذَا دُعُوا إِلَى آللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَدْيَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعُو ضُونَ \* وَإِنْ يَكُنْ لَحُمُ ٱلحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذَعِنِينَ \* أَيْ اللّٰهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَرْيَهُمْ أَوْلَئِكَ هُمُ النَّلْمُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا هُمُ الظَّلْمُونَ \* إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا هُمُ الظَّلْمُونَ \* وَأَوْلِئِكَ هُمُ اللّٰمُلْمُونَ \* وَأَوْلِئِكَ هُمُ اللّٰمُلْمُونَ \* وَمَنْ يُطِع اللّٰهَ وَرَسُولِهُ وَيَحْشَ اللّٰهَ وَيَتَقِي فَأُولِئِكَ هُمُ اللّٰمُولُونَ \* وَأَوْلِئِكَ هُمُ اللّٰمُولِ اللّٰهِ جَهْدَ أَيْعَالِهُ اللّٰهِ وَلَمُولُهُ وَيَحْشَى اللّهَ وَيَعْشَى اللّٰهَ وَيَعْمَى اللّٰهُ وَيَعْشَى اللّٰهَ وَيَعْمَ أَوْلَاكَ هُمُ اللّٰمُ وَيَعْشَى اللّٰهَ وَيَعْشَى اللّٰهُ وَيَعْمَى اللّٰهُ وَيَعْشَى اللّٰهُ وَيَعْشَى اللّٰهِ وَيَعْمَى اللّٰهُ وَعَمْلُونَ \* وَلَوْلُولُ اللّٰهُ وَيَعْمَى اللّٰهُ وَلَولُولُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰمِلْمُ اللّٰهُ وَلَولُولُ اللّٰهُ وَاللّٰمَ اللّٰهُ وَيَعْمَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمِ وَلَمْ وَلَيْ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَلَا السَلّٰمُ اللّٰمُ وَلَالِكُ هُمُ اللّٰهُ وَلَيْكُمُ اللّٰمُ اللّٰمَ وَلَالًاكُ هُمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُولِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ وَلَيْكُمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَلَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَلَا اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ اللللّٰمُ اللللّٰمُ اللللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللللّٰمُ اللللللِمُ اللللِ

شرع سبحانه في بيان أحوال من لم تحصل له الهداية الى الصراط المستقيم ، فقال (ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا) وهؤلاء هم المنافقون الذين يظهرون الإيمان و يبطنون الكفر ويقولون بأفواههم ماليس في قاو بهم ، فانهم كما حكى الله عنهم ها هنا ينسبون إلى أنفسهم الإيمان بالله و بالرسول والطاعة لله ولرسوله نسبة بمجرد اللسان ، لا عن اعتقاد صحيح ، ولهذا قال (ثم يتولى فريق منهم) أى من هؤلاء المنافقين القائلين هذه المقالة (من بعد ذلك) أى من بعد ماصدر عنهم مانسبوه الى أنفسهم من دعوى الإيمان والطاعة ، ثم حكم عليهم سبحانه وتعالى بعدم الإيمان ، فقال (وما أولئك بالمؤمنين) أى ما أولئك القائلون هذه المقالة بالمؤمنين على الحقيقة ، فيشمل الحكم بنني الإيمان جيع القائلين ، ويندرج تحتهم من تولى اندراجا أوّليا ، وقيل ان الاشارة بقوله أولئك راجع الى من تولى م والأوّل أولى ، والكلام مشتمل على حكمين : الحكم الأوّل على بعضهم بالتولى ، والحكم ، والحكم بعدم الإيمان ، وقيل أراد بمن تولى من تولى عن قبول حكمه والله عن قبول حكمه وقيل أراد بذلك رؤساء المنافقين ، وقيل أراد بتولى هذا الفريق رجوعهم تولى عن قبول حكمه وقيل أراد بذلك رؤساء المنافقين ، وقيل أراد بتولى هذا الفريق رجوعهم تولى عن قبول حكمه والمول حكمه والمول عن قبول أراد بذلك رؤساء المنافقين ، وقيل أراد بتولى هذا الفريق رجوعهم

الى الباقين ، ولاينافي ماتحتمله هذه الآية باعتبار لفظها ورودها على سبب خاص كما سيأتي بيانه ، ثم وصف هؤلاء المنافقين بأن فريقا منهم يعرضون عن اجابة الدعوة الى الله والى رسوله في خصوماتهم ، فقال (واذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ) أي ليحكم الرسول بينهم ، فالضمير راجع إليه لأنه المباشر للحكم وان كان الحكم في الحقيقة لله سبحانه ، ومثل ذلك قوله تعالى \_ والله ورسوله أحق أن يرضوه \_ ، واذا في قوله ( اذا فريق منهم معرضون ) هي الفجائية : أي فاجأ فريق منهم الاعراض عن المحاكة الى الله والرسول ، ثم ذكر سبحانه أن اعراضهم أنما هو اذا كان الحق عليهم ، وأما اذا كان لهم فأنهم يذعنون لعامهم بأن رسول الله والسَّانَةِ لا يحكم الا بالحق ، فقال (وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين) قال الزجاج: الاذعان الاسراع مع الطاعة ، يقال أذعن لى بحقى: أي طاوعني لما كنت ألتمس منه وصار يسرع اليه ، و به قال مجاهد ، وقال الأخفش وابن الأعرابي مذعنين ، قرين ، وقال النقاش : مذعنين خاضعين ، ثم قسم الأمر في اعراضهم عن حكومته اذا كان الحق عليهم ، فقال (أفي قاوبهم مرض) وهذه الهمزة للتو بيخ والتقريع لهم ، والمرض النفاق : أي أكان هذا الاعراض منهم بسبب النفاق الكائن في قلوبهم (أم ارتابوا) وشكوا في أمر نبوّته ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَافُون أَن يحيف الله عليهم ورسوله ) والحيف الميل في الحسكم ، يقال حاف في قضيته : أي جار فيها حكم به ، ثم أضرب عن هذه الأمور التي صدّرها بالاستفهام الانكاري ، فقال ( بل أولئك هم الظالمون ) أي ليس ذلك لشيء مماذكر ، بل لظامهم وعنادهم : فانه لوكان الاعراض لشيء مما ذكر لما أتوا إليه مذعنين إذا كان الحق لهم ، وفي هذه الآية دليل على وجوب الاجابة الىالقاضي العالم يحكم الله العادل في حكمه لأن العاماء ورثة الأنبياء ، والحكم من قضاة الاسلام العالمين محكم الله العارفين بالكتاب والسنة ، العادلين في القضاء هو حكم بحكم الله وحكم رسوله ، فالداعي الى التحاكم اليهم قد دعا الى الله والى رسوله: أي الى حكمهما قال ابن خواز منداد : واجب على كل من دعى الى مجلس الحاكم أن يجيب مالم يعلم أن الحاكم فاسق . قال القرطي : في هـذه الآية دايل على وجوب إجابة الداعي الى الحاكم ، لأن الله سبحانه ذم من دعي الى رسوله ليحكم بينه و بين خصمه بأقبح الذم ، فقال أفي قاو بهم مرض الآية انتهى ، فان كان القاضي مقصراً لايعلم بأحكام الكتاب والسنة ، ولا يعقل حجبج الله ومعاني كلامه وكلام رسوله بل كان جاهلا جهلا بسيطا ، وهو من لاعلم له بشيء من ذلك ، أو جهلا مركبا ، وهو من لاعلم عنده بماذكرنا ، ولكنه قد عرف بعض اجتهادات الجتهدين ، واطلع على شيء من علم الرأى ، فهذا في الحقيقة جاهل ، وان اعتقد أنه يعلم بشيء من العلم فاعتقاده باطل ، فن كان من القضاة هكذا فلا تجب الاجابة اليه لأنه لبس عمن يعلم بحكم الله ورسوله حتى يحكم به بين المختاصمين اليه ، بل هو من قضاة الطاغوت وحكام الباطل ، فان ماعرفه من علم الرأى انما رخص في العمل به للحتهد الذي هو منسوب اليه عند عدم الدليل من الكتاب والسنة ولم يرخص فيه لغيره ممن يأتي بعده \* واذا تقرر لديك هذا وفهمته حق فهمه علمت أن التقليد والانتساب الى عالم من العلماء دون غيره والتقيد بجميع ماجاء به من رواية ورأى واهمال ماعداه من أعظم ماحدث في هذه الملة الاسلامية من البدع المضلة والفواقر الموحشة فانا لله وانا اليه راجعون ، وقد أوضحنا هـذا في مؤلفنا الذي سميناه «القول المفيد في حكم التقليد» وفي مؤلفنا الذي سميناه «أدب الطلب ومنتهي الأرب» فن أراد أن يقف على حقيقة هذه البدعة التي طبقت الأقطار الاسلامية فليرجع اليهما ، ثم لماذ كر ما كان عليه أهل النفاق أنبعه بما يجب على المؤمنين أن يفعاوه اذا دعوا الى حكم الله ورسوله ، فقال (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ) قرأ الجهور بنصب قول على

أنه خبركان واسمها أن يقولوا ، وقرأعلى والحسن وابن أبي إسحق برفع قول على أنه الاسم وأن المصدرية وما في حيزها الخبر ، وقد رجحت القراءة الأولى بما تقرر عند النحاة من أنه إذا اجتمع معرفتان ، وكانت إحداهما أعرف جعلت التي هي أعرف اسما ، وأما سيمويه فقد خير بين كل معرفتين ولم يفرق هـذه التفرقة 6 وقد قدّمنا الكلام على الدعوة الى الله ورسوله للحكم بين المتخاصمين وذكرنا من تجب الاجامة إليه من القضاة ومن لا تجب (أن يقولوا سمعنا وأطعنا ) أي أن يقولوا هذا القول لاقولا آخر ، وهذا وان كان على طريقة الخبر فايس المراد به ذلك ، بل المراد به تعليم الأدب الشرعي عند هذه الدعوة من أحد المتخاصمين للرُّخر \* والمعنى أنه ينبغي للؤمنين أن يكونواهكذا محيث اذاسمعوا الدعاء المدكور قابلوه بالطاعة والاذعان. قالمقاتل وغيره: يقولون سمعنا قول النبي ﴿ وَالْكُنِّينِ وَأَطْعِنَا أَمْرُهُ ﴾ وان كان ذلك فها يكرهونه ويضرُّهم ، ثم أثني سبحانه عليهم بقوله (وأولئك) أي المؤمنون الذين قالوا هذا القول (هم المفاحون) أى الفائزون بخير الدنيا والآخرة ، ثم أردف الثناء عليهم بثناء آخر ، فقال ( ومن يطع الله ورسوله و نخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ) وهذه الجلة مقررة لما قبلها من حسن حال المؤمنين وترغيب من عداهم الى الدخول في عــدادهم والمتابعة لهم في طاعة الله ورسوله والخشية من الله عزّ وجلّ والتقوى له . قرأ حفص و يتقه باسكان القاف على نية الجزم ، وقرأ الباقون بكسرها ، لأن جزم هـذا الفعل بحذف آخره ، وأسكن الهاء أبو عمرو وأبو بكر ، واختلس الكسرة يعقوب وقالون عن نافع والمثنى عن أبي عمرو وحفص وأشبع كسرة الهاء الباقون . قال ابن الأنبارى : وقراءة حفص هي على لغة من قال : لم أر زيدا ، ولم أشترطعاما يسقطون الياء للجزم ثم يسكنون الحرف الذي قبلها ، ومنه قول الشاعر:

\* قالت سليمي اشتر لنا دقيقا \* وقول الآخر

عجبت لمولود وليس لهأب ﴿ وذي ولد لم يلده أنوان

وأصله يلد بكسر اللام وسكون الدال للجزم ، فاما سكن اللام التقيسا كنان ، فاو حرك الأوّل لرجع الى ماوقع الفرارمنه ، فحرك ثانهما وهوالدال ، و عكن أن يقال انه حرك الأوّل على أصل التقاء الساكنين و بقي السكون على الدال لبيان ماعليه أهلهذه اللغة ولايضر الرجوع الى ماوقع الفرار منه ، فهذه الحركة غير تلك الجركة ، والاشارة بقوله: فأولئك هم الفائزون الى الموصوفين بماذ كر من الطاعة والخشية والنقوى أىهم الفائزون بالنعيم الدنيوي والأخروي لامن عــداهم ، ثم حكى سبحانه عن المنافقين أنهم لما كرهوا حكمه أقسموا بأنه لو أصهم بالخروج الى الغزو لخرجوا ، فقال (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن أمهم ليحرجن ) أي لأن أمنتهم بالخروج الى الجهادليخرجن ، وجهد أيمانهم منتصب على أنه مصدر مؤكد للفعل المحذوف الناصب له: أي أقسموا بالله يجهدون أيمانهم جهدا ، ومعنى جهد أيمانهم طاقة ماقدروا أن يُحلفوا ، مأخوذ من قوهم جهد نفسه إذا بلغ طاقتها وأقصى وسعها ، وقيـل هو منتصب على الحال والتقدير مجتهدين في أيمانهم ، كقولهم افعل ذلك جهدك وطاقتك ، وقدخلط الزمخشري الوجهين فجعلهما وأحداً ، وجواب القسم قوله ليخرجن ، ولما كانت مقالتهم هذه كاذبة وأيمانهم فاجرة ردّ الله عايهم ، فقال (قل لاتقسموا) أي ردّ عليهم زاجرا لهم ، وقل لهم لاتقسموا: أي لاتحلفوا على مانزعمونه من الطاعة والخروج الى الجهاد ان أمرتم به ، وهاهنا تم الكلام. ثم ابتدأ فقال (طاعة معروفة) وارتفاع طاعة على أنها خبرمبتدأ محذرف: أي طاعتهم طاعة معروفة بأنها طاعة نفاقية لم تكن عن اعتقاد و مجوزأن تكون طاعة مبتدأ ، لأنها قد خصصت بالصفة ، ويكون الجبر مقدّرا : أي طاعة ، عروفة أولى بكم من أيمانكم ، ويجوز أن ترتفع بفعل محذوف : أي لتكن منكم طاعة أو لتوجد ، وفي هذا ضعف ، لأن

الفعل لايحذف إلا اذا تقـــ مايشعر به . وقرأ زيد بن على والترمذي طاعة بالنصب على المصدر الفعل محذوف: أي اطيعوا طاعة (ان الله خبير بما تعماون) من الأعمال وما تضمرونه من المخالفة لما تنطق به ألسنتكم ، وهذه الجلة تعليل لما قبلها من كون طاعتهم طاعة نفاق . ثم أمر الله سبحانه نبيه عليه أن يأمرهم بطاعة الله ورسوله ، فقال (قل أطبعوا الله وأطبعوا الرسول) طاعة ظاهرة و باطنة نخاوص اعتقاد وصحة نية ، وهذا التكرير منه تعالى لتأكيد وجوب الطاعة علمهم ، فإن قوله : قل لا تقسموا طاعة معروفة في حكم الأمر بالطاعة ، وقيل انهما مختلفان ، فالأوّل نهي بطريق الردّ والتوبيخ ، والثاني أمر بطريق التكليف لهم والايجاب عليهم ( فان تولوا ) خطاب للمأمورين ، وأصله فان تتولوا فحذف احدى التاءين تخفيفًا ، وفيه رجوع من الخطاب مع رسول الله والتقائق إلى الخطاب لهم لتأكيد الأمر عليهم والمبالغة في العناية بهدايتهم الى الطاعة والانقياد ، وجواب الشرط قوله (فاتماعليه ماحل وعليكم ماحلتم) أى فاعلموا أنما على الذي والسيانة ماحل مما أمر به من التبليغ ، وقد فعل ، وعليكم ماحلتم : أي ماأمرتم به من الطاعة ، وهو وعيد لهم ، كأنه قال لهم : فان توليتم فقد صرتم حاملين للحمل الثقيل (وان تطبعوه ) فها أمركم به ونها كم عنه (تهتدوا) الى الحق وترشدوا الى الخير وتفوزوا بالأجر ، وجلة (وما على الرسول إلا البلاغ المبين) مقرّرة لمقبلها ، واللام إما للعهد فيراد بالرسول نبينا والسيانية ، واما للحنس فيراد كل رسول ، والبلاغ المبين : التبليغ الواضح ، أو الموضح : قيل بجوز أن يكون قوله فان تولوا ماضيا وتكون الوار لضمير الغائبين ، وتكون هذه الجلة الشرطية عما أمن به رسول الله على أن يقوله لهم ، ويكون في الكلام التفات من الخطاب الى الغيبة ، والأوّل أرجح ، ويؤيده الخطاب في قوله : وعليكم ماحلتم ، وفي قوله وان تطيعوه تهتدوا ، و يؤ مده أيضا قراءة البزي ، فان تولوا بتشديد التاء وان كانت ضعيفة لما فيها من الجع بين ساكنين ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ) هذه الجلة مقورة لما قبلها من أن طاعتهم لرسول الله عَالِيَّا الله عَالِيَّا الله سبحانه لمن آمن بالله وعمل الأعمال الصالحات بالاستخلاف لهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم من الأمم وهو وعد يع جيع الأمة ، وقيل هو خاص بالصحابة ، ولاوجه لذلك ، فإن الايمان وعمل الصالحات لايختص بهم بل عكن وقوع ذلك من كل واحد من هـذه الأمة ، ومن عمل بكتاب الله وسـنة رسوله فقد أطاع الله ورسوله ، واللام في (ايستخلفنهم في الأرض) جواب لقسم محذوف ، أوجواب للوعد بتنزيله منزلة القسم ، لأنه ناج لامحالة ، ومعنى ليستخلفنهم في الأرض: ليجعلنهم فيها خلفاء يتصرفون فيها تصرف الملوك في مملوكاتهم ، وقد أبعد من قال انها مختصة بالخلفاء الأربعة ، أو بالمهاجرين ، أو بأن المراد بالأرض أرض مكة ، وقدعرفت أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وظاهر قوله ( كما استخلف الذين من ملهم) كل من استخلفه الله في أرضه فلا يخص ذلك بني إسرائيل ولا أمّة من الأمم دون غيرها. قرأ الجهوركما استخلف بفتح الفوقية على البناء للفاعل. وقرأ عيسى بن عمر وأبو بكر والمفضل عن عاصم بضمها على البناء للفعول ، ومحل الكاف النصب على المصدرية : أي استخلافا كما استخلف ، وجلة ( وليمكنن هم دينهم الذي ارتضى هم ) معطوفة على ليستخلفنهم داخلة تحت حكمه كائنة من جلة الجواب ، والمراد بالتمكين هنا : التثبيت والتقرير : أي يجعله الله ثابتا مقرّرا ويوسع لهم في البلاد ويظهر دينهم على جميع الأديان ، والمواد بالدين هنا : الاسلام ، كما في قوله \_ ورضيت أحم الاسلام دينا \_ ذكر سبحانه وتعالى الاستخلاف لهم أوّلا ، وهو جعلهم ملوكا ، وذكر التمكين ثانيا ، فأفاد ذلك أن هذا الملك ليس على وجه العروض والطرق، ، بل على وجه الاستقرار والثبات بحيث يكون الملك لهم ولعقبهم من بعدهم ، وجلة

( وليبدّلنهم من بعد خوفهم أمنا ) معطوفة على التي قبلها . قرأ ابن كثير وابن محيصن و يعقوب وأبو بكر ليبدلنهم بالتخفيف من أبدل ، وهي قراءة الحسن واختارها أبو حاتم. وقرأ الباقون بالتشــديد من بدُّل واختارها أبو عبيد ، وهما لغتان ، وزيادة البناء تدلُّ على زيادة المعنى ، فقراءة التشــديد أرجح من قراءة التخفيف. قال النحاس وزعم أحمد بن يحيي ثعلب أن بين التخفيف والتثقيل فرقا ، وأنه يقال بدلته : أي غيرته ، وأبدلته : أزلته وجعلت غيره . قال النحاس ، وهذا القول صحيح \* والمعنى : أنه سبحانه يجعل هم مكان ما كانوا فيه من الخوف من الاعداء أمنا ، ويذهب عنهم أسباب الخوف الذي بقليل في خوف شديد من المشركين ، لا يخرجون الا في السلاح ولا يمسون و يصبحون الا على ترقب لنزول المضرّة بهم من الكفار . ثم صاروا في غاية الأمن والدعة ، وأذل الله لهم شياطين المشركين وفتح عليهم البلاد ومهد لهم في الأرض ومكنهم منها: فلله الجد ، وجلة (يعبدونني) في محل نصب على الحال و يجوز أن تكون مستأنفة مسوقة للثناء عليهم ، وجلة ( لا يشركون بي شيئا ) في محل نصب على الحال من فاعل يعبدونني : أي يعبدونني ، غير مشركين بي في العبادة شيئًا من الأشياء ، وقيل معناه لايراءون بعبادتي أحداً ، وقيل معنا لا يخافون غيري ، وقيل معناه لا يحبون غيري ( ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) أي من كفر هذه النعم بعد ذلك الوعد الصحيح ، أو من استمر على الكفر ، أو من كفر بعد الايمان ، فأوائك الـكافرون هم الفاسقون : أي الـكاماون في الفسق وهو الخروج عن الطاعة والطغيان في الكفر، وجلة ( وأقيموا الصلاة) معطوفة على مقدّر يدلُّ عليه ماتقـدّم ، كأنه قيل لهم فا منوا واعماو اصالحًا وأقيموا الصلاة ، وقيل معطوف على : وأطيعوا الله ، وقيل التقدير فلا تكفروا وأقيموا الصلاة . وقد تقدّم الكلام على إقامة الصلاة و إيناء الزكاة ، وكرّر الأمر بطاعة الرسول للتأكيد وخصه بالطاعة ، لأن طاعته طاعة لله ، ولم يذكر ما يطيعونه فيه لقصد التعميم كما يشعر به الحذف على ما تقرّر في علم المعاني من أن مثل هذا الحذف مشعر بالتعميم (لعلكم ترجون) أي افعاوا ماذكر من إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة وطاعة الرسول راجين أن يرجكم الله سبحانه (لايحسبن الذين كفروا مجزين في الأرض ﴾ قرأ ابن عامر وحزة وأبو حيوة : لايحسبن بالتحتية بمعنى : لا تحسبن الذين كـفروا ، وقرأ الباقون بالفوقية : أي لاتحسبن يامجد، والموصول المفعول الأوّل، ومعجز بن الثاني ، لأن الحسبان يتعدّى الى مفعولين ، قاله الزجاج والفراء وأبو على ، وأما على القراءة الأولى ، فيكون المفعول الأوّل محــ ذوفا: أي لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم . قال النحاس : وما عامت أحدا بصريا ولا كوفيا إلا وهو يخطىء قراءة حزة 6 ومعجز من معناه : فائتين . وقد تقدّم تفسيره وتفسير ما بعده .

وقد أخرج عبد بن حيد وابن المنفقين أظهروا الايمان والطاعة ، وهم في ذلك يصدّون عن سبيل الله وبالرسول) الآية . قال أناس من المنافقين أظهروا الايمان والطاعة ، وهم في ذلك يصدّون عن سبيل الله وطاعته وجهاد مع رسوله والناصلي . وأخرجوا أيضا عن الحسن ، قال : ان الرجل كان يكون بينه وبين الرجل خصومة أو منازعة على عهد رسول الله والناصلي ، فاذا دعى الى النبي والناصلي وهو محق أذعن وعلم أن النبي والناصلي المناصلي وعلم أن النبي والمناصلين أعرض ، وقال أنطلق إلى فلان ، فأنزل الله سمحانه ( وإذا دعوا الى الله ورسوله ) الى قوله ( هم الظالمون ) فقال رسول الله والناصلي فلم يجب ، فهو وسول الله والناصلي فلم يجب ، فهو فلم المناصلي فلم يجب ، فهو ظالم لاحق له » . قال ابن كثير بعد أن ساق هذا المتن ما لفظه ، وهذا حديث غريب وهو محسل .

وقال ابن العربي : هذا حديث باطل ، فأما قوله : فهو ظالم ، فكارم صحيح . وأما قوله : فلا حق له ، فلا يصح ، ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق انتهى \* وأقول أما كون الحديث مرسلا فظاهر . وأما دعوى كونه باطلا فحتاجة الى برهان ، فقد أخرجه ثلاثة من أئمة الحديث عبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما ذكرنا ، ويبعد كل البعد أن ينفق عليهم ما هو باطل ، و إسناده عندابن أبي حاتم هكذا: قال ابن أبي حاتم حدَّثنا أبي حدَّثنا موسى بن اسمعيل حدَّثنا مبارك حدّثنا الحسن فذكره ، وليس في هؤلاء كذاب ولا وضاع ، و يشهد له ما أخرجه الطبراني عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله والسَّاليَّة « من دعى الى سلطان فلم يجب ، فهو ظالم لاحق له » انتهى \* ولا يخفاك أن قضاة العدل وحكام الشرع الذين هم على الصفة التي قدّمنا لك قريبا هم سلاطين الدين المترجون عن الكتاب والسنة ، المبينون للناس ما نزل اليهم . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس ، قال أتى قوم الني عليها فقالوا يارسول الله لو أمرتنا أن نخرج من أموالنا لخرجنا ، فأنزل الله ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم ) الآية . وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في الآية ، قال ذلك في شأن الجهاد ، قال يأمرهم أن لا يحلفوا على شيء (طاعة معروفة) قال أمرهم أن يكون منهم طاعة معروفة للنبي والسياني من غير أن يقسموا . وأخرج ابن المندر عن مجاهد : طاعة معروفة ، يقول قد عرفت طاعتهم : أي إنكم تكذبون به . وأخرج مسلم والترمذي وغيرهما عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: قدم زيد بن أسلم على رسول الله والله المنافقة ، فقال أرأيت ان كان علينا أمراء يأخـذون منا الحق ولا يعطونا . قال «فانما عليهم ما جاوا وعليكم ما جاتم » وأخرج ابن جرير وابن قانع والطبراني عن علقمة بن وائل الحضرى عن سامة بن يزيد الجعني قال: قلت يا رسول فذكر نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن الزبير عن جابر أنه سئل : ان كان على إمام فاجر فلقيت معه أهل خلالة أقاتل أم لا ? قال قاتل أهل الضلالة أينما وجدتهم ، وعلى الامام ماحل وعليكم ما حلتم . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن البراء في قوله (وعد الله الذين آمنوا منكم) الآية قال فينا نزلت ونحن في خوف شديد . وأخرج عبد بن حيد وابن أبي حاتم عن أبي العالية . قال كان الذي وأسحابه بمكة نحوا من عشر سنين يدعون إلى الله وحده وعبادته وحده لاشريك له سر"ا ، وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال ، حتى أمروا بالهجرة الى المدينة فقدموا المدينة ، فأمرهم الله بالقتال ، وكانوا بها عائفين يمسون في السلاح و يصبحون في السلاح ، فغيروا بذلك ما شاء الله . ثم ان رجلا من أصحابه قال بارسول الله : أبد الدهر نحن خائفون هكذا ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع فيه السلاح ، فيهم حديدة ، فأنزل الله (وعدالله الذين آمنوامنكم وعماوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض) الى آخر الآية فأظهر الله نبيه على على جريرة العرب ، فأمنوا ووضعوا السلاح . ثم أن الله قبض نبيه ، فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فما وقعوا وكفروا النعمة ، فأدخل الله عليهم الخوف الذي كان رفع عنهم ، واتخذوا الحجر والشرط ، وغير وا فغير مابهم . وأخرج ابن المنذر والطبراني في الأوسط والحاكم وصحيحه وان مردويه والبهق في الدلائل والضياء في الختارة عن أبي من كعب. قال: لما قدم رسول الله على المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحد ، فكانوا لايبيتون إلاف السلاح ولايصبحون إلا فيه ، فقالوا أنرون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لانخاف إلا الله ، فنزلت (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات) الآية . وأخرج عبد بن حيد عن ابن عباس ( يعبدونني لايشركون بي شيئا) قال: لا يُحافون أحدا غيري . وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر عن مجاهد مثله قال (ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) العاصون . وأخرج عبد بن حيد عن أبى العالمية . قال كفر بهذه النعمة ، ليس الكفر بالله . وأخرج عبد بن حيد عن قتادة (معجزين في الأرض) قال : سابقين في الأرض .

هناه تروك للقرينة المذكورة ، وهو التفسير بالثلاثة الأوقات . قرأ الحسن وأبو عمرو في رواية الحم بسكون اللام. وقرأ الباقون بضمها. قال الأخفش: الحلم من حلم الرجل بفتح اللام ، ومن الحلم حلم بضم اللام يحلم بكسر اللام ، ثم فسرسبحانه الثلاث الموات ، فقال (من قبل صلاة الفجر) وذلك لأنه وقت القيام عن المضاجع، وطرح ثياب النوم، ولبس ثياب اليقظة، وربما يبيت عريانا، أوعلى حال لايحب أن يراه غيره فيها ، ومحله النصب على أنه بدل من ثلاث ، و يجوز أن يكون في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف : أي هي من قبل ، وقوله (وحين تضعون ثيا بكمن الظهيرة) معطوف على محل: من قبل صلاة الفجر، و «من» في من الظهيرة للبيان ، أو بمعنى في ، أو بمعنى اللام \* والمعنى : حين تضعون ثياً بكم التي تلبسونها في النهار من شدّة حرّا اظهيرة ، وذلك عند انتصاف النهار فانهم قد يتجردون عن الثياب لأجل القياولة ، ثم ذكر سبحانه الوقت الثالث فقال (ومن بعد صلاة العشاء) وذلك لأنه وقت التجرد عن الثياب والخاوة بالأهل ، ثم أجل سيحانه هذه الأوقات بعد التفصيل ، فقال ( ثلات عورات لكم ) قرأ الجهور ثلاث عورات برفع ثلاث ، وقرأ جزة وأبو بكر عن عاصم بالنصب على البدل من ثلاث مرات . قال ابن عطية : إنما يصح البدل بتقدير أوقات ثلاث عورات، فحذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه ، ويحتمل أنه جعل نفس ثلاث مرات نفس ثلاث عورات مبالغة ، و يجوز أن يكون ثلاث عورات بدلا من الأوقات المذكورة : أي من قبل صلاة الفجر الخ ، و مجوز أن تكون منصو به باضار فعل: أي أعنى ونحوه ، وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف: أي هنّ ثلاث. قال أبو حاتم: النصب ضعيف مردود ، وقال الفراء: الرفع أحبّ الى". قال وانما اخترت الرفع لأن المعنى هذه الخصال ثلاث عورات ، وقال الكسائي : ان ثلاث عورات مرتفعة بالابتداء والخبر مابعدها . قال : والعورات الساعات التي تكون فيها العورة . قال الزجاج : المعنى ايستأذنكم أوقات ثلاث عورات فذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه ، وعورات جع عورة ، والعورة في الأصل الحلل ، ثم غلب في الخلل الواقع فما يهم حفظه و يتعين ستره : أي هي ثلاث أوقات يختل فيها الستر، وقرأ الأعمش عورات بفتح الواو ، وهي لغة هذيل وتميم فأنهم يفتحون عين فعلات سواء كان واوا أو ياء ، ومنه :

أخو بيضات رايح متأوّب \* رفيق بمسح المنكبين سبوح وقوله: أبو بيضات رايح أو مبعد \* عجلان ذا زاد وغير منوّد

و «لكم» متعلق بمحذوف هوصفة لثلاث عورات: أى كائنة لكم ، والجلة مستأنفة مسوقة لبيان علة وجوب الاستئذان (ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن ) أى ليس على المماليك ولا على الصبيان جناح: أى إثم فى الدخول بغير استئذان لعدم مايوجيه من مخالفة الأمر والاطلاع على العورات ، ومعنى بعدهن بعد كل واحدة من هذه العورات الثلاث ، وهى الأوقات المتخللة بين كل اثنين منها ، وهذه الجلة مستأنفة قررة للاثمر بالاستئذان فى تلك الأحوال خاصة ، ويجوز أن تكون فى محل رفع صفة لثلاث عورات على قراءة الرفع فيها . قال أبو البقاء: بعدهن : أى بعد استئذانهم فيهن ، ثم حذف حوف الجر والمجرور فيق بعد استئذانهم فيهن ، ثم حذف حوف الجر والمجرور فيق بعد استئذانهم ، فرد بأنه لاحاجة الى هذا التقدير الذى ذكره ، بل المعنى ليس عليكم جناح ولا عليهم : أى العبيد والاماء والصبيان جناح في عدم الاستئذان بعد هذه الأوقات المذكورة ، وارتفاع (طوّافون) على أنه خبر مبتدا محذوف : أى هم طوافون عليكم ، والجلة مستأنفة مبينة للعذر المرخص فى ترك الاستئذان . قال الفراء : هذا كقولك معرفة ولا يجيز البصريون أن تكون عليكم ، وأجاز أيضا نصب طوافين لأنه نكرة ، والمضمر فى (عليكم) معرفة ولا يجيز البصريون أن تكون حالا من المضمرين اللذين فى عليكم وفى بعضكم لاختلاف العاملين معرفة ولا يجيز البصريون أن تكون حالا من المضمرين اللذين فى عليكم وفى بعضكم لاختلاف العاملين

ومعنى طوافون عليه : أى يطوفون عليه كله ومنه الحديث فى الهرة « إنما هى من الطوّافين عليه أو الطوافات » أى هم خدمكم فلا بأس أن يدخاوا عليه فى غيرهذه الأوقات بغير اذن ، ومعنى (بعضكم على بعض) بعض ) بعض كم يطوف أو طائف على بعض ، وهذه الجلة بدل مما قبلها أو مؤكدة لها \* والمعنى أن كلا منه يطوف على صاحبه العبيد على الموالى والموالى على العبيد ، ومنه قول الشاعر:

ولما قرعنا النبع بالنبع بعضه \* بعض أبت عيدانه أن تكسرا

وقرأ ابن أبي عبلة طوّافين بالنصب على الحال كم تقدّم عن الفراء ، و إنما أباح سبحانه الدخول في غير تلك الأوقات الثلاثة بخير استئذان ، لأنها كانت العادة أنهم لا يكشفون عوراتهم في غيرها ، والاشارة بقوله (كذلك يمين الله لكم الآيات) إلى مصدر الفعل الذي بعده كما في سائر المواضع في الكتاب العزيز: أي مثل ذلك التبيين يين الله لكم الآيات الدالة على ماشرعه لكم من الأحكام (والله عليم حكيم) كثير العلم بالمعاومات وكثير الحكمة في أفعاله (واذا بلغ الأطفال منكم الحلم) بين سبحانه هاهنا حكم الأطفال الأحرار اذا بلغوا الحلم بعد مابين فها من حيكم الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم في أنه لاجناح عليهم في ترك الاستئذان فما عدا الأوقات الثلاثة ، فقال (فليستأذنوا) يعني الذين بلغوا الحلم اذا دخاوا عليكم ( كما استأذن الذين من قبلهم) رالمكاف نعت مصدر محذوف أي استئذانا كم استأذن الذين من قبلهم ، والموصول عبارة عن الذين قيل لهم \_ لاتدخاوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا \_ الآية \* والمعني أن هؤلاء الذين بلغوا الحلم يستأذنون في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم من الكبار الذين أمروا بالاستئذان من غير استثناء ، ثم كرر ماتقـــتم للنا كيد ، فقال (كذلك يبين الله لكم آيانه والله عايم حكيم) وقرأ الحسن الحلم فذف الضمة لثقلها . قال عطاء : واجب على الناس أن يستأذنوا اذا احتاموا أحرارا كانوا أو عبيدا. وقال الزهري: يستأذن الرجل على أمّه ، وفي هذا المعني نزلت هذه الآية ، والمراد بالقواعد من النساء المجائز اللاتي قعدن عن الحيض والولد من الكبر ، واحدتها قاعد بلا هاء ليدل حذفها على أنه قعود الكبر ، كما قالوا: امرأة حامل ليدل يحذف الهاء على أنه حل حبل ، ويقال: قاعدة في بيتها وحاملة على ظهرها . قال الزجاج : هنّ اللاتي قعدن عن النزويج ، وهو معني قوله (اللاتي لايرجون نكاماً ) أي لايطمعن فيه لكبرهن . وقل أبو عبيدة : اللاتي قعدن عن الولد ، وليس هذا بمستقيم ، لأن المرأة تقعد عن الولد وفيها مستمتع ، ثم ذكر سبحانه حكم القواعد ، فقال ( فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن )أى الثياب التي تكون على ظاهر البدن كالجلباب ونحوه ، لاالثياب التي على العورة الخاصة ، و إنما جاز لهن ذلك لا نصراف الأنفس عنهن ، اذ لارغبة للرجال فيهن ، فأباح الله سبحانه لهن مالم يبحه لغيرهن ، ثم استثنى حالة من حالاتهن ، فقال (غير متبرّجات بزينة) أيغير مظهرات للزينة التي أمرن باخفائها في قوله \_ ولا يبدين زينهن \_ \* والمعنى من غيرأن يردن بوضع الجلابب اظهار زينهن ولامتعرضات بالتزين لينظر اليهن الرجال ، والتبرج التكشف والظهور للعيون ، ومنه بروج مشيدة \_ و بروج السماء ، ومنه قولهم: سفينة بارجة : أي لاغطاء عليها (وأن يستعففن خير لهنّ) أي وأن يتركن وضع الثياب فهو خير لهنّ من وضعها ، وقرأ عبد الله بن مسعود وأبيّ بن كعب وابن عباس أن يضعن من ثيابهنّ بزيادة من ، وقرأ ابن مسعود وأن يعففن بغير سين ( والله سميع عليم ) كشير السماع والعلم أو بليغهما ( ليس على الأعمى حرج ولاعلى الأعرج حرج ولاعلى المريض حرج) اختلف أهل العلم في هذه الآية هلهي محكمة أومنسوخة ? قال بالأوّل جاعة من العلماء ، و بالثاني جاعة ، قيل ان المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم وكانوا يدفعون اليهم مفاتيح أبوابهم ويقولون لهم قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا فكانوا

يتحرجون من ذلك وقالوا لاندخلها وهم غيب ، فنزلت هذه الآية رخصة لهم ، فعني الآية نفي الحرج عن الزُّني فيأ كاهم من بيوت أقار بهم أو بيوت من يدفع البهم المفتاح اذاخرج للغزو. قال النحاس: وهذا القول من أجل ماروي في الآية لما فيه عن الصحابة والتابعين من التوقيف ، وقيل ان هؤلاء المذكورين كانوا يتحرجون من مؤاكله الأصحاء حذارا من استقذارهم اياهم وخوفا من تأذيهم بأفعاهم فنزات ، وقيل ان الله رفع الحرج عن الأعمى فما يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه البصر ، وعن الأعرج فما يشترط في التكليف به القدرةالكاملة على المشيءلي وجه يتعذرالانيان به مع العرج ، وعن المريض فيما يؤثرالمرض في اسقاطه ، وقيل المراد بهذا الحرج المرفوع عن هؤلاء هو الحرج في الغزو: أي لاحرج على هؤلاء في تأخرهم عن الغزو، وقيل كان الرجل إذا أدخل أحدا من هؤلاء الزوني إلى بيته فلم بجد فيه شيئا يطعمهم إياه ذهب بهم الى بيوت قرابته ، فيتحرج الزمني من ذلك فنزات ، ومعنى قوله (ولاعلى أنفسكم) عليكم وعلى من يماثلكم من المؤمنين (أن تأكلوا) أنتم ومن معكم ، وهذا ابتداء كلام: أي ولا عليكم أيها الناس \* والحاصل أن رفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض ان كان باعتباره واكلة الأصحاء ، أو دخول بيوتهم فيكون \_ ولاعلى أنفسكم \_ متصلا بماقبله ، وان كان رفع الحرج عن أولئك باعتبار التكاليف التي يشترط فيها وجود البصر وعدم العرج وعدم المرض ، فقوله \_ ولاعلى أنفسكم \_ ابتداء كلام غيرمتصل بماقبله ، ومعنى (من بيوتكم) البيوت التي فيها متاعهم وأهلهم فيدخل بيوت الأولاد كذا قال المفسرون: لأنها داخلة في بيوتهم لكون بيت ابن الرجل بيته ، فلذا لم مذكر سبحانه بيوت الأولاد وذكر مبوت الآباء و بيوت الأمهات ومن بعدهم . قال النحاس : وعارض بعضهم هذا ، فقال هذا تحكم على كتاب الله سبحانه بل الأولى في الظاهر أن يكون الابن مخالفًا لهؤلاء ، ويجاب عن هذه المعارضة بأن رتبة الأولاد بالنسبة الي الآباء لاتنقص عن رتبة الآباء بالنسبة إلى الأولاد ، بل الرّباء من يد خصوصية في أموال الأولاد لحديث: أنت ومالك لأبيك ، وحديث: ولد الرجل من كسبه ، ثم قد ذكر الله ســـحانه ها هنا بيوت الاخوة والأخوات ، بل بيوت الأعمام والعمات ، بل بيوت الأخوال والخالات ، فكيف ينفي سبحانه الحرج عن الأكل من بيوت هؤلاء 6 ولا ينفيه عن بيوت الأولاد 6 وقد قيد بعض العاماء جواز الأكل من بيوت هؤلاء بالاذن منهم ، وقال آخرون لايشترط الاذن ، قيل وهذا اذا كان الطعام مبذولا فان كان محرزا دونهم لم يجز لهم أكله ، ثم قال سبحانه (أو ماملكتم مفاتحه) أى البيوت التي تملكون التصرّف فيها باذن أربابها ، وذلك كالوكلاء والعبيد والخزّان ، فانهم يملكون التصرّف في بيوت من أذن لهم بدخول بيته واعطائهم مفاتحه ، وقيــل المراد بها ببوت المماليك ، قرأ الجهور ملكتم بفتح المبم وتخفيف اللام ، وقرأ سعيد بن جبير بضم الميم وكسر اللام مع تشديدها ، وقرأ أيضا مفانيحه بناء بين التاء والحاء ، وقرأ قتادة مفتاحه على الافراد ، والمفاتح جمع مفتح ، والمفاتيح جمع مفتاح (أوصدية كم) أي لاجناح عليكم أن تأكلوا من بيوت صدية ـ كم وان لم يكن بينـ كم و بينه قرابة ، فان الصديق في الغالب يسمح لصديقه بذلك وتطيب به نفسه ، والصديق يطلق على الواحد والجع ، ومنه قول جرير:

دعون الهوى ثم ارتمين قاو بنا \* بأسهم أعداء وهن صديق

ومثله العدق والخليط والقطين والعشير ، ثم قال سبحانه (ليس عليكم جناح أن تأكلوا) من بيوتكم (جيعا أوأشتاتا) انتصاب جيعا وأشتاتا على الحال ، والأشتات جع شت ، والشت المصدر بمعنى التفرق ، يقال شت القوم: أى تفرقوا ، وهذه الجلة كلام مستأنف مشتمل على بيان حكم آخر من جنس ماقبله: أى ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم مجتمعين أو مفترقين ، وقد كان بهض العرب يتحرج أن

يأكل وحده حتى يجدله أكيلا يؤاكله فيأكل معه ، و بعض العربكان لايأكل إلا مع ضيف، ومنه قول حانم:

اذا ماصنعت الزاد فالتمسي له مه أكيلا فاني لست آكله وحدى

(فاذادخلتم بيوتا) هذا شروع في بيان أدب آخر أدّب به عباده: أى اذادخاتم بيوتا غير البيوت التي تقدّم ذكرها ( فساموا على أنفسكم ) أى على أهلها الذين هم بمزلة أنفسكم ، وقيل المراد البيوت المذكورة سابقا ، وعلى القول الأوّل ، فقال الحسن والنخعى هي المساجد ، والمراد سابوا على من فيها من صنفكم ، فأن لم يكن في المساجد أحد ، فقيل يقول: السلام على مرسول الله ، وقيل يقول: السلام عليكم مريدا الملائكة ، وقيل يقول: السلام عليناوعلى عبادالله الصالحين ، وقال بالقول الثانى: أعنى أمها البيوت المذكورة سابقا جاعة من الصحابة والتابعين ، وقيل المراد بالبيوت هناهي كلّ البيوت المسكونة وغيرها ، فيسلم على أهل المسكونة ، وأما غير المسكونة فيسلم على نفسه . قال ابن العربي : القول بالعموم في البيوت هو الصحيح وانتصاب ( تحية ) على المصدر ية ، لأن قوله فساموا معناه فيوا: أى تحية ثابتة ( من عند الله ) أى النه حيا كم بها . وقال الفرّاء: أى ان الله أصركم أن تفعلوها طاعة له ، ثم وصف هذه التحية ، وقال الركة والخير دائمهما (طيبة ) أى تطيب بها نفس المستمع ، وقيل حسنة فقال ( مباركة ) أى كثيرة البركة والخير دائمهما (طيبة ) أى تطيب بها نفس المستمع ، وقيل حسنة بحيلة . وقال الزجاج: أعلم الله لسم الآيات ) تأكيدا لما سبق . وقد قدّمنا أن الإشارة بذلك الى مصدر الفعل ( لعلم تعقاون ) تعليل لذلك التبيين برجاء تعقل آيات الله سبحانه وفهم معانها .

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان ، قال بلغنا أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرشدة صنعا للنبي ﷺ طعاماً ، فقالت أسماء يارسول الله ما أقبح هـذا انه ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب وأحد غلامهما بغير اذن ، فأنزل الله في ذلك ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) يعني العبيد والاماء ( والذين لم يباغوا الحملم منكم ) قال من أحراركم من الرجال والنساء. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّى في هذه الآية قال: كان أناس من أصحاب رسول الله عَرْاللَّيْنَاتُهُ يجبهم أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتساوا ، ثم يخرجوا الى الصلاة ، فأمرهم الله أن يأمروا المماوكين والغامان أن لا يدخلوا عايهم في تلك الساعات الا باذن . وأخرج ابن مردويه عن ثعلبة القرظي عن عبد الله بن سويد ، قال : سألت رسول الله ما الله عن العورات الثلاث ، فقال « إذا أنا وضعت ثيابي بعد الظهيرة لم يلج على أحد من الخدم من الذين لم يبلغوا الحلم ولا أحــد لم يبلغ الحلم من الأحرار إلا باذن وإذا وضعت ثيابي بعد صلاة العشاء ، ومن قبل صلاة الصبح . وأخرجه عبد بن حيد والبخاري في الأدب عن عبدالله بن سويد من قوله . وأخرج نحوه أيضا بن سعد عن سويد بن النعمان . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأبو داود وابن مردويه والبيهتي في سننه عن ابن عباس قال انه لم يؤمن مِهَا أَكْثَرَ النَّاسُ : يعني آية الاذن ، وإني لآم جاريتي هــذه لجارية قصيرة قائمة على رأسه أن تستأذن على" . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس ، قال : ترك الناس ثلاث آيات لم يعملوا بهـن \_ ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم \_ ، والآية التي في سورة النساء \_ واذا حضر القسمة \_ الآية ، والآية التي في الحجرات \_ إنّ أكرمكم عند الله أنقاكم \_ . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهق في السنن عنه أيضا في الآية قال: اذا خلا الرجل بأهله بعد العشاء فلا يدخل عليه صي ولا خادم إلا باذنه حتى يصلى العداة ، وإذا خلا بأهله عنه الظهر فمثل ذلك ورخص لهم في الدخول فما

بين ذلك بغير اذن ، وهو قوله ( ليس عليكم ولاعليهم جناح بعدهن ) فأما من بلغ الحلم ، فأنه لايدخل على الرجل وأهله إلا باذن على كل حال ، وهو قوله (واذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كمااستأذن الذين من قبلهم ) . وأخرج أبو داود راين المنه ذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبهق في السنن بسفد صحيح من طريق عكرمة عنه أيضا: أن رجلا سأله عن الاستئذان في الثلاث العورات التي أم الله مها في القرآن ، فقال ابن عباس « إنّ الله ستير يحب الستر » وكان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجابُ في بيوتهم ، فريما فِأ الرجل خادمه ، أو ولده أو يتيم في حجره ، وهو على أهله فأمرهم الله أن يستأذنوا فى تلك العورات التي سمى الله ، ثم جاء الله بعد بالستور ، فبسط عليهم في الرزق ، فاتخذوا الستور واتخذوا الحجاب فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئدان الذي أمروا به . وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري في الأدب وابن جوير وابن المنذر عن ابن عمر في قوله (ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) قال هي على الذكور دون الأناث، ولا وجه لهذا النخصيص، فالاطلاع على العورات في هذه الأوقات كما يكرهه الانسان من الذكور يكرهه من الأناث. وأخرج ابن مردويه عن أبي سلمة بن عبد الرحن عن بعض أزواج النبي عَلَيْكَ فِي الآية قالت: تزلت في النساء أن يستأذن علينا. وأخرج الحاكم وصححه عن علي في الآية قال: النساء فان الرجال يستأذنون . وأخرج الفريابي وابن أتى شيبة وعبد بن حيد وان المنذر وابن أبي حاتم عن أبي عبد الرجن السامي في هذه الآية قال: هي في النساء خاصة ، الرجال يستأذنون على كل حال بالليل والمهار وأخرج الفريابي عن موسى من أبي عائشة قال: سألت الشعى عن هذه الآبة أمنسوخة هي ? قال لا . وأخرج سعيد بن منصور والبخارى في الأدب وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عطاء أنه سأل ابن عباس أأستأذن على أختى ? قال نعم ، قلت انها في حرى واني أنفق عليها وانها معي في البيت أأستأذن عليها ? قال نعم أن الله يقول: ليستأذنكم الذين ملكت أعمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم الآية ، فلم يؤمر هؤلاء بالاذن إلا في هؤلاء العورات الثلاث. قال ( واذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم) فالاذن وأجب على كل خلق الله أجعين . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير والبيهتي في سننه عن ابن مسعود قال : عليكم إذن على أمها تـكم . وأخرج سعيد بن منصور والبخارى في الأدب عنه قال: يستأذن الرجل على أبيه وأمه وأخيه وأخته . وأخرج ابن أبي شيبة والبخارى فى الأدب عن جارنحوه . وأخرج ابن جرير والبهق فى السنن عن عطاء بن يسار أن رجلاقال : يارسولاالله أأستأذن على أمي ? قال نع . قال إني معهافي البيت ، قال استأذن عليها . قال اني خادمها أفأستأذن عليها كلا دخلت ، قال أتحب أن تراها عريانة ? قال لا . قال فاستأذن عليها ، وهو مرسل . وأخرج ابن أبي شيبة نحوه عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل النبي السيائية وهو أيضًا مرسل . وأخرج أبو داود والبيهق في السنن عن ابن عباس : وقل للؤمنات بغضضن من أبصارهن الآية ، فنسخ واستثنى من ذلك (والقواعد من النساء اللاتي لايرجون نكاما) الآية . وأخرج ابن المنهذر وابن أبي عاتم والبيهقي في السان عنه قال : هي المرأة لاجناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع وخمار وتضع عليها الجلباب مالم تتبرج عما يكرهه الله ، وهو قوله ( فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرّجات بزينة ) . وأخرج أبو عبيد في فضائله وابن المندر وابن لأنباري في المصاحف واليهق عن ابن عباس أنه كان يقرأ أن يضعن من ثيابهن ويقول هو الجلباب . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن عمر في الآية قال : تضع الجلباب. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حيد وابن المنهذر وابن أبي حاتم والطبراني والبهق في السنن عن ابن مسعود أن يضعن ثيابهن . قل الجلباب والرداء وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جاير

قال: لما نزلت \_ يائيها الذين آمنوا لاتا كلوا أموالكم بينكم بالباطل \_ قالت الأنصار ما بالمدينة مال أعن من الطعام كانوا يتحرجون أن يأ كلوا مع الأعمى يقولون انه لا يبصر موضع الطعام وكانوا يتحرجون الأكل مع الأعرج يقولون : الصحيح يسبقه الى المكان ولايستطيع أن يزاحم و يتحرجون الأكل مع المريض يقولون: لايستطيع أن يأكل مثل الصحيح ، وكانوا يتحرجون أن يأكاوا في بيوت أقاربهم ، فنزلت ( ليس على الأعمى ) يعني في الأكل مع الأعمى . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مقسم نحوه . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنـــذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن مجاهد . قال كان الرجــل يذهب بالأعمى ، أو الأعرج ، أو المريض إلى بيت أبيه ، أو بيت أخيه أو بيت عمه أو بيت عمته أو بيت خاله أو بيت خالته ، فكان الزمني يتحرَّ جون من ذلك يقولون انما يذهبون بنا الى بيوت غيرهم ، فنزلت هذه الآية رخصة لهم. وأخرج البزار وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن النجارعن عائشة قالت: كان المساعون يرغبون في النفير مع رسول الله والسائل فيدفعون مفاتيحهم الى أمنائهم و يقولون هم قدأ حللنا لكم أن تأكلوا مما احتجتم اليه ، فكانوا يقولون انه لا يحل لنا أن نأ كل إنهم أذنوا لنا من غير طيب نفس ، وانما نحن زمني ، فأنزل الله ( ولاعلى أنفسكم أن تأكلوا) الى قوله (أو ماملكتم مفاتحه) . وأخرج ابن جرير وابن المنـــذر وابن أبي حاتم والبيهتي عن ابن عباس قال: لما نزلت \_ يا أيها الذين آمنوا لاتاً كلوا أموالهم بينهم بالباطل \_ قال المسلمون ان الله قد نهانا أن نأ كل أموالنا بيننا بالباطل والطعام هو أفضل الأموال فلا يحلّ لأحد منا أن يأ كل عند أحد فكف الناس عن ذلك ، فأنزل الله ايس على الأعمى حرج الى قوله أو ماملكتم مفاتحه ، وهو الرجل بوكل الرجل بضيعته ، والذي رخص الله أن يأكل من ذلك الطعام والتمر و يشرب اللبن ، وكانوا أيضا يتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره ، فرخص الله لهم ، فقال (ليس عليكم جناح أن تأكلوا جيعا أوأشتانا ) . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الضحاك قال : كان أهل المدينة قبل أن يبعث النبي طَلِيْكَانَةُ لايخالطهم في طعامهم أعمى ولامريض ولاأعرج لايستطيع المزاحة على الطعام ، فنزلت رخصة في مؤا كلتهم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وأبو داود في مراسيله وابن جرير والبهق عن الزهري أنه سئل عن قوله ليس على الأعمى حرج مابال الأعمى والأعرج والمريض ذكروا هنا ، فقال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن المسامين كانوا اذا غزوا خلفوا زمناهم ، وكانوا يدفعون اليهم مفاتيح أبوابهم يقولون قد أحللنا لـكم أن تأكلوا مما في بيوتنا وكانوا يتحرجون من ذلك يقولون لاندخلها وهم غيب ، فأنزل الله هذه الآية رخصة لهم . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة قال كان هذا الحيّ من بني كنانة بن خريمة يرى أحدهم أن عليه مخزاة أن يأ كل وحده في الجاهلية ، حتى ان كان الرجل يسوق الذود الحفل وهو جائع حتى يجد من يؤا كله ويشار به ، فأنزل الله ( ليس عليكم جناح أن تأ كلوا جيعا أو أشتاتا ) وأخرج ابن جرير وابن المنه لدر عن عكرمة وأبي صالح قالا : كانت الأنصار اذا نزل بهم الضيف لا يأ كاون حتى يأكل الضيف معهم ، فنزلت رخصة لهم . وأخرج الثعلى عن ابن عباس في الآية ، قال : خوج الحارث غازيا مع رسول الله والسَّانيُّ وخلف على أهله خالد بن يزيد فرج أن يأكل من طعامه ، وكان مجهودا فنزلت . وأحرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: أو صديقكم ، قال: إذا دخلت بيت صديقك من غير ، وأمرته ، ثم أكات من طعامه بغير إذنه لم يكن بذلك بأس . وأحرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله ، أو صديقكم ، قال هذا شيء قد انقطع ، إنما كان هذا في أوَّله ولم يكن لهم أبواب ، وكانت الستور مماة ، فر بما دخل الرجل البيت وايس فيه أحد ، فر بما وجد الطعام وهو جائع ، فسوّعه الله أن يأكله . وقال ذهب ذلك اليوم البيوت فيها أهلها ، فأذا خرجوا أغلقوا فقد ذهب ذلك . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهق في الشعب عن ابن عباس في قوله ( فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم ) يقول : اذا دخلتم بيوتكم فسلموا على أنفسكم (تحية من عند الله) وهو السلام ، لأنه اسم الله وهو تحية أهل الجنة . وأخرج البيخارى وابن جرير وابن أبى حاتم وابن محرويه من طريق أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال : اذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله ( مبار كة طيبة ) . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبى حاتم والحاكم وصححه والبيهق في الشعب عن ابن عباس في قوله فسلموا على أنفسكم وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه والبيهق في الشعب عن ابن عباس في قوله فسلموا على أنفسكم قال هو المسجد اذا دخلته فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . وأخرج ابن أبي شيبة والبخارى في الأدب عن ابن عمر قال : اذا دخل البيت غير المسكون أو المسجد فليقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .

إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوامَةُ عَلَى أَمْوِ جَامِعِ آلِمْ يَذْهَبُوا حَتَى يَسْتَشْدُونُ وَلَا اللّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا ٱسْتَشْدُنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنَهِمْ فَأْذَنْ إِلَّهُ وَرَسُولِهِ فَإِذَا ٱسْتَشْدُنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنَهِمْ فَأْذَنْ لِلّهَ عَنُورُ وَحِيمٌ \* لاَ يَجْدَلُوا دُعاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمُ كَمُعاءِ لَمَنْ شَدْتَ مِنْهُمْ وَآسُولِ بَيْنَكُمُ لَللّهَ إِنَّ اللّهُ غَفُورُ وَحِيمٌ \* لاَ يَجْدَلُوا دُعاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمُ كَمُعاءِ لَمَنْ شَدْتَ مِنْهُمْ وَآسُولِ بَيْنَكُمُ لَللّهُ إِنَّ اللّهُ غَفُورُ وَحِيمٌ \* لاَ يَجْدَلُوا دُعاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمُ كَدُعاءِ بَعْضَا وَلَا لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا فَي السّمَولِ بَيْنَكُمُ مَا أَنْ مَنْ عَنْ أَمْوِ مِ أَنْ يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا فِي اللّهُ مَا قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْ مُعْ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ بِكُلَّ شَيْءً عَلِيمٌ \* وَقَدْ يَعْلَمُ مُ اللّهُ إِلَيْهِ فَيْنَا مِنْ إِلَّا إِنَّ لِلّهِ مَا فِي السّمَولُ تِ وَٱلْأَرْضِ وَدُ يَعْلَمُ مَا أَنْ مُ عَلَيْهِ وَمَ يُومَ يُومَ مُنْ وَيَوْمَ يُومَ اللّهُ وَيَعْلَمُ وَاللّهُ بِكُلَّ شَيْءً عَلِيمٌ \*

جلة (إنما المؤمنون) مستأنفة مسوقة لتقديرما نقد بها من الأحكام ، و «انما » من صنيع الحصر \* والمعنى لا يتم إيمان ولا يكمل حتى يكون ( بالله ورسوله ) وجلة ( وإذا كانوا معه على أمم جامع ) معطوفة على آمنوا داخلة معه في حيز الصلة : أى اذا كانوا ،ع رسول الله على أمم جامع : أى على أمم طاعة يجتمعون عليها ، نحو الجمعة والنحر والفطر والجهاد وأشباه ذلك ، وسمى الأمم جامع ، عام مبالغة (لم يذهبوا حتى يستأذنوه) قال المفسرون : كان رسول الله والسلام يوم الجمعة واراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج حتى يقوم بحيال الذي والسلام يوم الجمعة واراد الرجل قام ليستأذن ، فيأذن لمن يشاء ، نهم . قال مجاهد : وإذن الامام يوم الجمعة أن يشير بيده . قال الزجاج : أعلم الله أن المؤمنين اذا كانوا ، ع نبيه فيا يحتاج فيه إلى الجاعة لم يذهبوا حتى يستأذنوه ، وكذلك ينبغي أن يكونوا مع الامام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه في جع من جوعهم إلا باذنه ، والامام أن يأذن والحاص أن الأمم الجامع أو الجمع : هو الذي يم نفعه أو ضرره ، وهو الأمم الجليل الذي يحتاج إلى الجاع أهدل الراى والتجارب . قال العلماء : كل أمم اجتمع عليه المسامون مع الامام لا يخالفونه ولا برجعون عنه أن يشعد اله المنام لا يخالفونه ولا برجعون عنه أن المؤمنين المام لا يخالفونه ولا برجعون عنه أو ضرره ، وهو الأمم الجليل الذي يحتاج إلى الجاع أهدل الراى والتجارب . قال العلماء : كل أمم اجتمع عليه المسامون مع الامام لا يخالفونه ولا برجعون عنه أن المستذنين : هم المؤمنون بالله ورسوله كم حكم أولا بأن المؤمنين الكاملين الايمان . في إذا استأذنون بين الاستئذان ( فاذا استأذنوك لمعض شأنهم ) أى إذا استأذن في إذا استأذنوك لمعض شأنهم ) أى إذا استأذن

المؤمنون رسول الله والسياني لبعض الأمور التي تهمهم فانه يأذن لمن شاء منهم و ينع من شاء على حسب ما تقتضيه المصلحة التي يراها رسول الله عليها ، ثم أرشده الله سبحانه إلى الاستغفار لهم ، وفيه اشارة الى أن الإستئذان وان كان لعـ ذر مسوّغ ، فلا يخـ او عن شائبة تأثير أمم الدنيا على الآخرة ( إنّ الله غفور رحيم ) أي كثير المغفرة والرحمة بالغ فيهما الى الغاية التي ايس وراءها غاية ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) وهد ذه الجلة مستأنفة مقرّرة لما قبلها: أي لا تجعلوا دعوته إياكم كالدعاء من بعضكم لبعض في التساهل في بعض الأحوال عن الاجابة أو الرجوع بغير استئذان أو رفع الصوت. وقال سعيد بن جبير ومجاهد المعني قولوا يارسول الله في رفق ولين ، ولا تقولوا يامجمد بتجهم . وقال قتادة أمرهم أن يشر فوه ويفخموه ، وقيل المعنى لا تتعر ضوا لدعاء الرسول عليكم باسخاطه ، فان دعوته مُوجبة (قد يعلم الله الذين يتسللون منه لواذا) التسلل: الخروج في خفية ، يقال تسلل فلان من بين أصحابه إذا خرج من بينهم : واللواذ من الملاوذة ، وهوأن تستتر بشيء مخافة من يراك ، وأصله ان يلوذ هذا بذاك وذاك بهذا ، واللوذ ما يطيف بالجبل ، وقيل اللواذ الزوغان من شيء إلى شيء في خفية . وانتصاب لواذا على الحال: أي متلاوذين ياوذ بعضهم ببعض وينضم إليه ، وقيل هو منتصب على المصدرية لفعل مضمر هو الحال في الحقيقة : أي ياوذون لواذا ، وقرأ زيد بن قطيب لواذا بفتح اللام. وفي الآية بيان ما كان يقع من المنافقين فانهم كانوا يتسللون عن صلاة الجعة متلاوذين ينضم بعضهم الى بعض استتارا من رسول الله عليها وقد كان يوم الجعة أثقل يوم على المنافقين لما يرون من الاجتماع للصلاة والخطبة ، فكانوا يفر ون عن الحضور ويتسللون في خفية ويستتر بعضهم ببعض وينضم اليه ، وقيل اللواد الفرار من الجهاد ، و به قال الحسن ، ومنه قول حسان :

وقريش تجول منكم لواذا \* لم تحافظ وجف منها الحاوم

( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) الفاء لترتيب ما بعدها على ما قباها : أي يخالفون أمر الذي وَالْسَكِينَةُ بِرَكَ العمل بمقتضاه وعدّى فعل المخالفة بعن مع كونه متعـدّيا بنفسه لتضمينه معنى الاعراض أو الصدّ ، وقيل الضمير لله سبحانه لأنه الآمربالحقيقة و (أن تصيبهم فتنة) مفعول يحذر ، وفاعله الموصول \* والمعنى فليحذر الخالفون عن أمر الله أو أمر رسوله أو أمرهما جيعا إصابة فتنة لهم (أو يصيبهم عذاب أليم ) أي في الآخرة كما أن الفتنة التي حذرهم من إصابتها لهم هي في الدنيا ، وكلة أو لمنع الخــاو . قال القرطى : احتج الفقهاء على أن الأمر الوجوب بهذه الآية ، ووجه ذلك أن الله سيحانه قد حذر من مخالفة أمره ، وتوعد بالعقاب عليها بقوله : أن تصيبهم فتنة الآية ، فيجب امتثال أمره وتحرم مخالفته ، والفتنة هنا غير مقيدة بنوع من أنواع النتن ، وقيل هي القتل ، وقيل الزلازل ، وقيل تسلط سلطان جائر عليهم ، وقيل الطبع على قاوبهم . قال أبوعبيدة والأخفش عن في هذا الموضع زائدة . وقال الخليل وسيمويه لَيْسَتَ بْزَائِدة م بل هي يمعني بعد ، كقوله \_ ففسق عن أمر ربه \_ أي بعد أمر ربه ، والأولى ما ذكرناه من النضمين ( ألا إنّ لله ما في السموات والأرض ) من الخاوقات بأسرها ، فهي ملكه (قد يعلم ما أنتم عليه) أيما العباد من الأحوال التي أنتم عليها فيجازيكم بحسب ذلك ، ويعلم هاهنا: عمني علم (ويوم يرجعون إليه) معطوف على ماأنتم عليه: أي يعلم ماأنتم عليه ويعلم يوم يرجعون اليه ، فيحازيكم فيه بما عملتم وتعليق علمه سميحانه بيوم يرجعون ، لابنفس رجعهم لزيادة تحقيق علمه لأن العلم بوقت وقوع الشيء يستلزم العلم بوقوعه على أبلغ وجه (فينبئهم بما عملوا) أي يخسرهم بما عملوا من الأعمال التي من جلتها مخالفة الأمر ، والظاهر من السياق أن هـذا الوعيد للنافقين (والله

بكل شيء عليم ) لايخفي عليه شيء من أعمالهم .

وقد أخرج ابن اسحق وابن المنفدر والبهق في الدلائل عن عروة ومحد بن كعب القرظي قالا لما أقبلت قريش عام الأحزاب نزلوا بمجمع الأسيال من رومة بئر بالمدينة ، قائدها أبو سفيان وأقبلت غطفان حتى نزلوا بنقمى الى جانب أحد ، وجاء رسول الله عليها الخير ، فضرب الخندق على المدينة وعمل فيه المسامون ، وأبطأ رجال من المنافقين ، وجعاوا يور ون بالضعيف من العمل ، فيتسللون الى أهليهم بغير علم من رسول الله عَلَيْكُنْ وَلا إذن ، وجعل الرجل من المسامين اذا نابتــه النائبة من الحاجة التي لابدّ منها بذكر ذلك لرسول الله ﷺ و يستأذنه في اللحوق لحاجته فيأذن له ، فاذا قضي حاجته رجع فأنزل الله في أولئك ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ) الآية . وأخرج عبد بن حيد وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في الآمة قال: هي في الجهاد والجعة والعيدين. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله (على أمر جامع) قال من طاعة الله عام". وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابونعيم في الدلائل عنه في قُوله (لاتجعاوا دعاء الرسول) الآية ، قال : يعني كدعاء أحدكم اذا دعا أخاه بأسمه ، ولكن وقروه وقولوا له: يا رسول الله يا ني "الله . وأخرج عبد الغني بن سعيد في تفسيره وأبو نعيم في الدلائل عنه أيضا في الآية قال : لا تصيحوا به من بعيد يا أبا القاسم ، ولـكن كما قال الله في الحجرات \_ إنّ الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله \_ . وأخرج أبو داود في مراسيله عن مقاتل ، قال : كان لا يخرج أحد لرعاف أو أحداث حتى يستأذن النبي عَلَيْكَ يُشير اليه بأصبعه التي تلي الابهام ، فيأذن له النبي عَلَيْكَ يَشير اليه بيده ، وكان من المنافقين من يثقل عليه الخطبة والجاوس في المسجد ، فكان اذا استأذن رجل من المسامين قام المنافق إلى جنبه يستتر به حتى يخرج، فأنزل الله (الذين يتسللون منكم لواذا) الآية . وأخرج أبو عبيد في فضائله والطبراني قال السيوطي بسند حسن عن عقبة بن عام قال: رأيت رسول الله عَالِيَّكَانِينَ ، وهو يقرأ هـذه الآلة في خاتمـة سورة النور ، وهو جاعل أصبعيه تحت عينيه يقول بكل شيء بصبر.



## هي سبع وسبعون آية

وهى مكية كالها فى قول الجهور ، وكذا أخرجه ابن الضريس والنحاس وابن مردويه من طرق عن ابن عباس . وأحرجه ابن مردويه عن ابن الزبير . قال القرطبى : وقال ابن عباس وقتادة إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة ، وهى \_ والذين لايدعون مع الله إلها آخر \_ الآيات . وأخرج مالك والشافعى والبخارى ومسلم وابن حبان والبيهتي فى سننه عن عمر بن الخطاب قال : سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان فى حياة رسول الله على الته المنافقة المن

والمسمعتك تقرأ ? قال أقرأنها رسول الله والسلام فلسله والسلام الله والله والله

## 

تَبَارَكَ ٱلنَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْ قَانَ عَلَى عَبْدُم لِيَكُونَ لِلْمُلْمِينَ نَذِيرًا \* ٱلنَّذِي لَهُ مُلكُ ٱلسَّمُوٰتِ وَاللَّا وَكُمْ يَتَخْذُوْ وَلَا يَكُونُ وَلَا يَكُونَ لِلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءً فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا \* وَٱلثَّا وَكُمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءً فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا \* وَآنَّذُوا مِنْ دُونِهِ آلَهَةً لاَيَحْلَقُونَ شَيئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلاَ يَمْلِكُونَ لِأَ نَفُسِهِمْ ضَرًّا وَلاَ نَفُولًا عَلَيْهُ وَأَنَّا لَا يَعْلَىكُونَ لِأَ نَفُسِهِمْ ضَرًّا وَلاَ نَفُولًا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْلَيْهُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا يَعْلُوا أَسْطِيرُ ٱلْأُوالِينَ ٱللَّهُ وَلَا يَعْلَى عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَا لَوْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَكُولُوا أَلْسُولُ وَاللَّا وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

تكلم سبحانه في هذه السورة على التوحيد لأنه أقدم وأهم " 6 ثم في النبوة لأنها الواسطة 6 ثم في المعاد لأنه الخاتمة ، وأصل تبارك مأخوذ من البركة ، وهي النماء والزيادة ، حسية كانت أو عقلية . قال الزجاج : تبارك تفاعل ، من البركة . قال ومعنى البركة : الكثرة من كل ذي خير ، وقال الفراء : ان تبارك وتقدّس في العربية واحد ، ومعناهما العظمة ، وقيل المعنى تبارك عطاؤه : أي زاد وكثر، وقيل المعنى دام وثبت. قال النحاس: وهذا أولاها فى اللغة ، والاشتقاق من برك الشيء اذا ثبت ، ومنه برك الجل: أى دام وثبت. واعترض ماقاله الفراء بأن التقديس إنما هو من الطهارة ، وليس من ذا في شيء . قال العلماء : هـذه اللفظة لاتستعمل إلا لله سبحانه ولا تستعمل إلا بلفظ الماضي ، والفرقان القرآن ، وسمى فرقانا لأنه يفرق بين الحقّ والباطل بأحكامه ، أو بين المحقّ والمبطل ، والمراد بعبده نبينا ﷺ ، ثم علل التنزيل (ليكون للعالمين نذيرًا ) فان النذارة هي الغرض المقصود من الانزال ، والمراد مجمد علين أو الفرقان ، والمراد بالعالمين هنا الانس والجنّ ، لأن النبي عَلَيْنَا في مرسل اليهما ، ولم يكن غيره من الانبياء مرسلا إلى الثقلين ، والنذير: المنفذر: أي ليكون مجمد منذرا ، أو ليكون إنزال القرآن منذرا ، ويجوز أن يكون النذير هنا يمعني المصدر للبالغة: أي ليكون إنزاله إنذارا ، أو ليكون مجمد انذارا ، وجعل الضمير الني " مذكور ، وقيل إن رجوع الضمير إلى الفرقان أولى لقوله تعالى \_ إنهذا القرآن يهدى للتي هي أقوم \_ ثم انه سبحانه وصف نفسه بصفات أربع: الأولى (له ملك السموات والارض) دون غيره فهو المتصرّف فيهما ، ويحتمل أن يكون الموصول الآخر بدلا أو بياما للوصول الأوّل ، والوصف أولى ، وفيه تنبيه على افتقار الكل إليه في الوجود وتوابعه من القاء وغيره ، والصفة الثانية (ولم يتخذ ولدا) وفيه رد على النصاري

واليهود ، والصفة الثالثة (ولم يكن له شريك في الملك) وفيه ردّ على طوائف المشركين من الوثنية والثنوية وأهل الشرك الخبيّ ، والصفة الرابعة ( وخلق كل شيء ) من الموجودات ( فقدّره تقــديرا ) أى قدّر كل شيء مما خلق محكمته على ما أراد وهيأه لما يصلح له . قال الواحدي : قال المفسرون : قدر له تقديرا من الأجل والرزق ، فرت المقادير على ماخلق ، وقيل أر يد بالخلق هنا مجرد الاحداث والايجاد مجازا من غير ملاحظة معنى التقدير و إن لم يخل عنه في نفس الأمر ، فيكون المعنى أوجد كلشيء فقدّره لئلا يلزم التكرار، ثم صرّح سبحانه بتزييف مذاهب عبدة الأوثان ، فقال ( واتخذوا من دونه آ لهة ) والضمير في اتخذوا للشركين و إن لم يتقدّم لهم ذكر ، لدلالة نفي الشريك عليهم : أي اتخـذ المشركون لأنفسهم متجاوزين الله آلهة ( لايخلقون شيئًا ) والجلة في محل نصب صفة لآلهة : أي لايقدرون على خلق شيء من الأشياء ، وغلب العقلاء على غيرهم ، لأن في معبودات الكفار الملائكة وعزير والمسيح (وهم يخلقون) أى يخلقهم الله سبحانه ، وقيل عبر عن الآلهة بضمير العقلاء جريا على اعتقاد الكفار أنها تضر وتنفع ، وقيل معنى : وهم يخلقون أن عبدتهم يصوّرونهم ، ثم لما وصف سبحانه نفسه بالقدرة الباهرة وصف آلهة المشركين بالمجمز البالغ ، فقال ( ولا يملكون لأنفسهم ضر" ا ولا نفعا ) أي لايقدرون على أن يجلبوا لأنفسهم نفعا ولا بدفعوا عنها ضررا ، وقدتم ذكر الضر" ، لأن دفعه أهم من جلب النفع واذا كانوا بحيث لايقدرون على الدفع والنفع فما يتعلق بأنفسهم فكيف يملكون ذلك لمن يعبدهم ، ثم زاد في بيان عجزهم فنصص على هذه الأمور ، فقال ( ولا يملكون موتا ولاحياة ولانشورا ) أي لايقدرون على إماتة الأحياء ولا إحياء الموتى ولا بعثهم من القبور ، لأن النشور الاحياء بعد الموت ، يقال أنشر الله الموتى فنشروا ، ومنه قول الأعشى :

حتى يقول الناس ممارأوا \* يا عجبا لليت الناشر

ولما فرغ من بيان التوحيد وتزييف مذاهب المشركين شرع في ذكر شبه منكرى النبوّة ، فالشبهة الأولى ماحكاه عنهم بقوله (وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك) أى كذب (افتراه) أي اختلقه محمد عَالِينَكُ ﴾ والاشارة بقوله هذا إلى القرآن ( وأعانه عليه ) أي على الاختلاق ( قوم آخرون ) يعنون من اليهود ، قيل وهم : أبو فكيهة يسار مولى الخضرمي وعداس مولى حو يطب بن عبد العزى وحبرمولى ابن عامى ، وكان هؤلاء الثلاثة من اليهود ، وقد من الكلام على مثل هذا في النحل ، ثم ردّ الله سيحانه عليهم ، فقال ( فقد جاءوا ظاما وزورا ) أي فقد قالوا ظاما هائلا عظما وكذبا ظاهرا ، وانتصاب ظلما بجاءوا ، فان جاء قد يستعمل استعمال أتى و يعدى تعديته . وقال الزجاج : إنه منصوب بنزع الخافض ، والأصل جاءوا بظلم ، وقيل هو منتصب على الحال ، وانه كانذلك منهم ظاما لأنهم نسبوا القبيح إلى من هو مبرأ منه ، فقد وضعوا الشيء في غير موضعه ، وهذا هو الظلم ، وأما كون ذلك منهم زورا فظاهر لأنهم قد كذبوا في هـذه المقالة ، ثم ذكر الشبهة الثانية ، فقال ( وقالوا أساطير الأوّلين ) أي أحاديث الأوّلين وماسطروه من الأخبار . قال الزجاج : واحد الأساطير أسطورة مثل أحاديث وأحدوثة ، وقال غيره أساطيرٌ جع أسطار مثل: أقاويل وأقوال ( اكتنها ) أي استكتبها أوكتبها لنفسه ، ومحل اكتنبها النصب على أنه حال من أساطير، أو محله الرفع على أنه خبرتان ، لأن أساطير من تفع على أنه خبر مبتدأ محذوف: أي هذه أساطير الأوَّلين اكتتبها ، و بجوز أن يكون أساطير مبتدأ واكتبها خبره ، و يجوز أن يكون معنى اكتتبها جعها من الكتب. وهو الجع، لامن الكتابة بالقلم. والأوَّل أولى ، وقرأ طلحة اكتتبها مبنيا للفعول \* والمعنى اكتتبها له كاتب ، لأنه كان أميا لا يكتب ، ثم حذفت اللام فأفضى الفعل الى الضمير فصارا كتتبها إياه ثم بنى الفعل للضمير الذى هو إياه فانقلب مرفوعا مستترا بعد أن كان منصوبا بارزا ، كذا قال فى الكشاف ، واعترضه أبو حيان (فهى على عليه) أى تلقى عليه تلك الأساطير بعد ماا كتتبها ليحفظها من أفواه من عليها عليه من ذلك المكتتب لكونه أميا لا يقدر على أن يقرأها من ذلك المكتب بنفسه ، ويجوز أن يكون المعنى اكتبها أراد اكتتابها فهى تعلى عليه لأنه يقال أمليت عليه فهو يكتب (بكرة وأصيلا) غدوة وعشيا كأنهم قالوا ان هؤلاء يعلمون محدا طرفى النهار ، وقيل معنى بكرة وأصيلا دائما فى جيع الأوقات ، فأجاب سبحانه عن هذه الشبهة بقوله (قل أنزله الذى يعلم السر" فى السموات والأرض) أى ليس ذلك مما يفترى ويفته ل باعانة قوم وكتابة آخرين من الأحاديث الملفقة وأخبار الأولين ، بل هو أمم ساوى أنزله الذى يعلم كل شيء لا يغيب عنه من الأشياء ، فلهذا عجزتم عن معارضته ولم تأتوا بسورة منه ، وخص السر الإشارة الى انطواء ما أنزله سبحانه على أسرار بديعة لاتبلغ معارضته ولم تأتوا بسورة منه ، وخص السر الإشارة الى انطواء ما أنزله سبحانه على أسرار بديعة لاتبلغ اليها عقول البشر ، والسر الغيب : أى يعلم الغيب الكائن فيهما ، وجلة (إنه كان غفورا رحيم ) تعليل لتأخير العقو بة : أى انكم وان كنتم مستحقين لتنجيل العقو بة عما تفعلونه من الكذب على رسوله والظلم له ، فانه لا يعجل عليكم بذلك ، لأنه كثير المغفرة والرحة .

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس (ببارك) تفاعل من البركة. وأخرج الفريابي وعبد بن حيد وابن جريروابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد في قوله (وأعانه عليه قوم آخرون) قال يهود (فقد جاء واظاما وزورا) قال كذبا . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة في قوله ( ببارك الذي نزل الفرقان على عبده ) هو القرآن فيه حلاله وحرامه وشرائعه ودينه ، وفرق الله بين الحق والباطل (ليكون للعالمين نذيرا) قال : بعث الله مجدا والتي نذيرا من الله لينذر الناس بأس الله ووقائعه بمن خلا قبله من نخلة على خلا قبله من وخلق كل شيء فقدره تقديرا ) قال بين لكل شيء من خلقه صلاحه وجعل ذلك بقدر معاوم ( واتخذوا من دونه آلمة ) قال هي الأوثان التي تعبد من دون الله ( لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ) معاوم ( واتخذوا من دونه آلمة ) قال هي الأوثان التي تعبد من دون الله ( لا يخلقون شيئا ولا تخلق ولا تخلق ولا تخلق مدا ولا تعلق عليه المائين كفروا ) هذا قول مشركي العرب ( إن هذا إلا إفك ) هو الكذب نشورا : يعني بعثا ( وقال الذين كفروا ) هذا قول مشركي العرب ( إن هذا إلا إفك ) هو الكذب الفتراه وأعانه عليه ) أي على حديثه هذا وأمن ( قوم آخرون ، أساطير الأولين ) كذب المؤلين وأحاديثهم .

وَقَالُوا مَالِ هَذَا آلرَّسُولِ يَاْ كُلُ الطَّعَامَ وَيَمْنِي فِي آلاْسُواقِ لَوْ لاَ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا \* أَوْ يُبلُقَى إِلَيْهِ كَنْرُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَاْ كُلُ مِنْهَا وَقَالَ الطَّلِهُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُورًا \* انظُر کَیفَ ضَرَبُوا لکَ آلاَممُثُلَ فَضَانُوا فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً \* تَبارَكَ آلَّذِي إِنْ شَاءَ جَمَّلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَٰلِكَ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا ٱلأَنْهُلُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا \* بَلُ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَنْ كَذَّا لِللَّا عَنِي السَّاعَةِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَ اللَّهُ وَوَقِيرًا \* وَأَعْتَدُنَا لِمَنْ كَذَّبُ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا \* إِذَا رَأَتْهُم مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَعَيَّظًا وَزَفِيرًا \* وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيقًا مُقَرَّ نِينَ دَعَوْ الْهُنَاكِ ثَبُورًا \* لاَتَدْعُوا آلْيَوْمَ ثَبُورًا واحدًا وَآدْعُوا وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيقًا مُقَرَّ نِينَ دَعَوْ الْهُنَالِكَ ثَبُورًا \* لاَتَدْعُوا آلْيَوْمَ ثَبُورًا واحدًا وَآدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا \* قُلُ أَذْلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ أَنْهُلِكَ ثَبُورًا \* لاَتَدْعُوا آلْيَوْمَ كَانَتْ لَمُنْ حَرَاءً وَمَصِيرًا \* فَهُورًا كَثِيرًا \* قُلُ أَذْلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ أَنْهُلِكَ ثَعْمَ الْمُتَقُونَ كَانَتْ لَمُ مَنَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْدُولاً \*

لما فرغ سبحانه من ذكر ماطعنوا به على القرآن ذكر ماطعنوا به على رسول الله علي الله المستحدث ، فقال ( وقالوا مالهذا الرسول ) وفي الاشارة هنا تصغيرلشأن المشاراليه وهو رسول الله والمنطقة ، وسموه رسولا استهزاء وسخرية ( يأكل الطعام و يمشى في الأسواق ) أي ماباله يأكل الطعام كما نأكل ويتردّد في الأسواق لطلب المعاش كما نتردد ، زعموا أنه كان بجب أن يكون ملكا مستغنيا عن الطعام والكسب ، وما الاستفهامية في محل رفع على الابتداء ، والاستفهام للاستنكار ، وخبر المبتدأ لهذا الرسول ، وجلة يأكل في محل نصب على الحال ، و بها تتم " فائدة الاخبار كقوله \_ فيا لهم عن التذكرة معرضين \_ والانكار متوجه الى السبب مع تحقق السبب ، وهو الأكل والمشي ، ولكنه استبعد تحقق ذلك لا نتفاء سببه عندهم تُهِكَمَا واستهزاء \* والمعنى أنه إن صحّ مايدّعيه من النبوّة فما باله لم يخالف حاله حالنا ( لولا أنزل إليــه ملك فيكون معه نذيرا) طلبوا أن يكون الني عَالِيَ اللهِ مصحوبا علك يعضده ويساعده ، تنزلوا عن اقتراح أن يكون الرسول عَلَيْكُ ملكا مستغنيا عن الأكل والكسب الى اقتراح أن يكون معهملك يصدّقه ويشهد له بالرسالة . قرأ الجهور فيكون بالنصب على كونه جواب التحضيض . وقرى فيكون بالرفع على أنه معطوف على أنزل ، وجاز عطفه على الماضي ، لأن المراد به المستقبل ( أو يلقى إليه كنز ) معطوف على أنزل ، ولا يجوز عطفه على فيكون \* والمعنى أوهلا يلتي إليه كنز ، تنزلوا من مرتبة نزول الملك معه إلى اقتراح أن يكون معه كنزيلتي إليه من السماء ليستغنى به عن طلب الرزق ( أوتكون له جنة يأ كل منها) قرأ الجهور تكون بالمثناة الفوقية . وقرأ الأعمش وقتادة يكون بالتحتية ، لأن تأنيث الجنة غمير حقيقي . وقرأ نأ كل بالنون حزة وعلى وخلف ، وقرأ الباقون يأ كل بالمثناة التحتية : أي بستان نأ كل نحن من ثماره ، أو يأكل هو وحده منه ليكون له بذلك من بة علينا حيث يكون أكله من جنته . قال النحاس: والقراءتان حسنتان وان كانت القراءة بالياء أبين . لأنه قد تقدّم ذكر النبي عَلَيْكُ اللَّهُ وحده ، فعود الضمير اليه أبين (وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا) المراد بالظالمون هنا هم القائلون بالمقالات الأولة ، وانما وضع الظاهر موضع المضمر مع الوصف بالظلم للتسجيل عليهم به: أي ماتتبعون إلا رجلا مغاوبًا على عقله بالسحر ، وقيل ذا سحر ، وهي الرئة : أي بشرا له رئة لاملكا ، وقد تقدّم ببان مثل هذا في سبحان ( انظر كيف ضر بوا لك الأمثال) ليتوصاوا بها إلى تكذيبك ، والأمثال هي الأقوال النادرة والاقتراحات الغريبة ، وهي ماذكروه هاهنا ( فضاوا ) عن الصواب فلا يجدون طريقا اليه ولا وصاوا إلى شيء منه 6 بل جاءوا مهذه المقالات الزائفة التي لاتصدر عن أدنى العقلاء وأقلهم تمييزا ولهذا قال (فلا يستطيعون سبيلا) أي لا يجدون الى القدح في نبوّة هذا النبيّ طريقا من الطرق (تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك ) أي تكاثر خير الذي ان شاء جعل لك في الدنيا مجلا خيرامن ذلك الذي اقترحوه ، ثم فسر الحير ، فقال (جنات تجرى من تحتها الأنهار) فجنات بدل من خيرا (و يجعل لك قصورا) معطوف على موضع جعـل ، وهو الجزم ، و بالجزم قرأ الجهور ، وقرأ ابن كثير وابن عام وأبو بكر برفع يجعل على أنه مستأنف ، وقد تقوّر في علم الاعراب أن الشرط اذا كان ماضيا جاز في جوابه الجزم والرفع ، فجاز أن يكون جعل هاهنا في محل جزم ورفع فيجوز فيها عطف عليه أن يجزم ويرفع . وقرىء بالنصب. وقرىء بادغام لام لك فى لام يجعل لاجتماع المثلين. وقرىء بترك الادغام ، لأن الكلمتين منفصلتان ، والقصر البيت من الحجارة ، لأن الساكن به مقصور عن أن يوصل إليه ، وقيل هو بيت الطين وبيوت الصوف والشعر ، ثم أضرب سبحانه عن تو بيخهم عما حكاه عنهم من الكلام الذي لا يصدرعن العقلاء ، فقال (بلكذبوا بالساعة) أي بل أتوا بأعجب من ذلك كله ، وهو تكذيبهم بالساعة ،

فلهذا لاينتفعون بالدلائل ولايتأملون فيها ، ثمذكر سبحانه ماأعده لمنكذب بالساعة فقال (وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا) أي نارا مشتعلة متسعرة ، والجلة في محل نصب على الحال: أي بل كذبوا بالساعة ، والحال أنا أعتدنا . قال أبو مسلم أعتدنا : أي جعلناه عتيدا ومعدًّا لهم (اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا له انغيظا وزفيرا) هذه الجلة الشرطية في محل نصب صفة اسعبرا لأنه مؤنث بمعنى النار ، قيل معنى إذارأتهم إذاظهرت لهم فكانت عرأى الناظر فى البعد ، وقيل المعنى إذارأتهم خزنتها ، وقيل ان الرؤية منها حقيقية وكذلك التغيظ والزذير ولا مانع من أن يجعلها الله سبحانه مدركة هـذا الادراك ، ومعنى من مكان بعيد أنها رأتهم وهي بعيدة عنهم ، قيل بينها وبينهم مسيرة خسمائة عام ، ومعنى النفيظ أنّ لها صوتا بدل على التغيظ على الكفار أو لغيانها صوتا يشبه صوت المغتاظ ، والزفير هو الصوت الذي يسمع من الجوف . قال الزجاج : المراد سماع مايدل على الغيظ وهو الصوت: أيَّ سمعوا لهما صوتا يشبه صوت المتغيظ. وقال قطرب: أراد عاموا لهما تغظيا وسمعوا لها زفيرا كما قال الشاعر: ﴿ متقلدا سيفا ورمحا ﴿ أَي وحاملا رمحا ، وقيل المعنى سمعوا فيها تغيظاوزفيرا للعذبين كما قال \_ لهم فيها زفير وشهيق \_ وفي واللام متقاربان ، تقول: افعل هذافي الله ولله (و إذا ألقوا منها مكانا ضيقا) وصف المكان بالضيق للدلالة على زيادة الشدّة وتناهى الملاء عليهم ، وانتصاب (مقرنين) على الحال: أي إذا ألقوا منها مكاناضيقا حال كونهم مقر"نين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالجوامع مصفدين بالحديد ، وقيل مكتفين ، وقيل قرنوا مع الشياطين : أي قرن كل واحد منهم إلى شيطانه ، وقد تقدّم الكلام على مثل هذا في سورة إبراهيم (دعوا هنالك) أي في ذلك المكان الضيق (ثبورا) أي هلاكا . قال الزجاج وانتصابه على المصدرية : أي ثبرنا ثبورا ، وقيل منتصب على أنه مفعول له ﴿ والمعنى : أنهم يتمنون هنالك الهلاك وينادونه لما حلّ بهم من البلاء ، فأجيب عليهم بقوله (لاتدعوا اليوم ثبورا واحداً) أي فيقال لهم هذه المقالة ، والقائل لهم هم الملائكة : أي اتركوا دعاء ثبور واحد ، فان ما أنتم فيه من الهلاك أكبر من ذلك وأعظم ، كذا قال الزجاج (وادعوا ثبورا كثيرا) والثبور مصدر يقع على القليل والكثير ، فلهذا لم يجمع ، ومثله ضر بته ضر باكثيرا ، وقعد قعودا طو يلا فالكثرة هاهنا هي تحسب كثرة الدعاء المتعلق به 6 لايحسب كثرته في نفسه 6 فانه شيء واحد ﴿ والمعني : لاتدعوا على أنفسكم بالثبور دعاء واحدا وادعوه أدعية كثيرة ، فان ماأنتم فيه من العذاب أشدّ من ذلك اطول مدّته وعدم تناهيه ، وقيل هذا تمثيل وتصوير لحالهم بحال من يقال له ذلك من غير أن يكون هناك قول ، وقيل أن المعنى أنكم وقعتم فما ليس ثبوركم فيه واحدا: بل هو ثبوركثير ، لأن العذاب أنواع والأولى أن المراد بهذا الجواب عليهم الدلالة على خاود عذابهم واقناطهم عن حصول مايمنونه من الهلاك المنجى لهم مماهم فيه ، ثم و بخهم الله سبحانه تو بيخا بالغا على لسان رسوله ، فقال (قل أذلك خير أم جنة الحلد التي وعد المتقون ) والاشارة بقوله ذلك الى السعير المتصفة بتلك الصفات العظيمة: أي أتلك السعير خير أم جنة الحلد ، وفي إضافة الجنة الى الخلد اشعار بدوام نعيمها وعدم انقطاعه ، ومعنى التي وعد المتقون التي وعدها المتقون ، والجيء بلفظ خير هنا مع أنه لاخير في النار أصلا ، لأن العرب قد تقول ذلك ، ومنه ماحكاه سيبويه عنهم أنهم يقولون: السعادة أحب اليك أم الشقاوة ? وقيل ليس هذا من باب التفضيل ك وانما هو كقولك : عنده خير . قال النحاس : وهذا قول حسن كم قال :

أتهجوه ولست له بكفء \* فشركم لخسركم الفداء

ثم قال سبحانه (كانت لهم جزاء ومصيرا) أى كانت تلك الجنة للتقين جزاء على أعمالهم ومصيرا يصيرون اليه (لهم فيها مايشاءون) أى مايشاءونه من النعيم وضروب الملاذ كما في قوله \_ ولكم فيهاما تشتهي

أنفسكم \_ وانتصاب خالدين على الحال . وقد تقدم تحقيق معنى الخاود (كان على ربك وعدا مسئولا) أى كان مايشاءونه ، وقيل كان الخاود ، وقيل كان الوعد المدلول عليه بقوله : وعد المتقون ، ومعنى الوعد المسئول الوعد المحقق بأن يسأل ويطلب كما فى قوله \_ ربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك \_ وقيل ان الملائكة تسأل لهم الجنة كقوله \_ وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم \_ وقيل المراد به الوعد الواجب وان لم يسأل .

وقد أخرج ابن إسحق وابن جرير وابن المنه ذر عن ابن عباس أن عتبة بن ربيعة وأبا سفيان بن حرب والنضر بن الحارث ، وأبا البحترى والأسود بن عبد المطلب وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ونبيه بن الحجاج ومنيه بن الحجاج اجتمعوا ، فقال بعضهم لبعض ابعثوا إلى محمد وكلموه وخاصموه حتى تعذروا منه ، فبعثوا اليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكاموك ، قال فجاءهم رسول الله عَلَيْكُمْ ، فقالوا يامجمد إنا بعثنا اليك لنعذر منك ، فان كنت انما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جعنا لك من أموالنا ، وان كنت تطلب به الشرف فنحن نسوّدك ، وان كنت تر بد به ملكا ملكناك ، فقال رسول الله عَلَيْكَالِيَّةَ : ماني مما تقولون ماجئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ، ولكن الله بعثني اليكم رسولًا وأنزل على كتاباً وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ، فان تقبلوا مني ماجئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة ، وان تردُّوه على " أصبر لأمم الله حتى محكم الله بيني و بينكم ، قالوا يامجمد فان كنت غير قابل منا شيئا مما عرضنا عليك ، أو قالوا فاذا لم تفعل هذا فسل لنفسك وسل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك وسله أن يجعل لك جنانا وقصورا من ذهب وفضة تغنيك عما نراك تبتغي ، فانك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كم نلتمسه حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك ان كنت رسولا كما تزعم ، فقال لهم رسول الله عَالِيْسَالِيَّةِ « ما أنا بفاعل ما أنا بالذي يسأل ربه هذا ، ومابعثت اليكم بهــذا ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا » فأنزل الله في ذلك (وقالوا مالهذا الرسولياً كل الطعام ، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا) أى جعلت بعضكم لبعض بلاء لتصبروا ، ولوشئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت ، وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردو مه عن خيثمة قال: قيل للنبي والسَّانِيُّ أن شئت أعطيناك من خزائن الأرض ومفاتيحها مالم يعط نبي قبلك ولا نعطيها أحدا بعدك ولاينقصك ذلك مما لك عند الله شيئًا ، وإن شئت جعتها لك في الآخرة ، فقال اجعوها لي في الآخرة ، فأنزل الله سبحانه ( تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجرى من تحتها الأنهار و يجعل لك قصورا) . وأخرج نحوه عنه ابن مردويه من طريق أخرى . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنه ذر وابن أبي حاتم من طريق خالد بن دريك عن رجل من الصحابة قال: قال الني « من يقل على " مالم أقل أو ادعى الى غير والديه أو التمي إلى غير مواليه فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا ، قيل يارسول الله وهل لها من عينين ? قال نعم أماسمعتم الله يقول: إذا رأتهم من مكان بعيد » . وأخرج آدم بن أبي اياس في تفسيره عن ابن عباس في قوله ( إذا رأتهم من مكان بعيد ) قال من مسيرة مائة عام ، وذلك إذا أتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام يشدّ بكل زمام سبعون ألف ملك لوتركت لأتت على كل برّ وفاجر ( سمعوا لهما تغيظا وزفيرا ) تزفر زفرة لاتبتي قطرة من دمع الابدت ، ثم تزفر الثانية فتقطع القاوب من أماكنها وتبلغ القاوب الحناجر. وأخرج ابن أبي حاتم عن يحيى بن أسيد أن رسول الله والسيالية سئل عن قول الله (واذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين) قال والذى نفسى بيده انهم ليسستكرهون فى الناركا يستكره الوتد فى الحائط. وأخرج ابن جرير وابن المنسذر وابن أبى حانم عن ابن عباس (دعوا هنالك ثبورا) قال ويلا (لاتدعوا اليوم ثبورا واحدا) يقول لاتدعوا اليوم ويلا واحدا . وأخرج ابن أبى شيبة وأحد وعبد بن حيد والبزار وابن جرير وابن المنسذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهتي فى البعث . قال السيوطى بسند صحيح عن أنس قال : قال رسول الله موسيلية ان أوّل ما يكسى حلته من النار ابليس فيضعها على حاجبيه و يسحبها من خلفه وذريته من بعده وهو ينادى يا ثبوراه ، و يقولون يا ثبورهم حتى يقف على الناس فيقول يا ثبوراه و يقولون يا ثبورهم ، فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا . و إسناد أحد هكذا : حدثنا عفان عن حيد بن سامة عن على بن زيد عن أنس أن رسول الله وأسيل فذكره ، وفي على بن زيد بن جدعان مقال معروف . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فذكره ، وفي على بن زيد بن جدعان مقال معروف . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فذكره ، وفي على بر بك وعدا مسئولا) يقول ساوا الذي وعد تسكم تنجزوه .

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَقُولُ النَّهُ أَضْلَاتُمْ عِبَادِى هُولُلَا أَمْ هُمْ ضَلَا الْسَبِيلَ \* قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِلَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أُولِيا وَلَكِ مَنْ مَتَّعْبُمُ وَآ اَبَعَهُم حَتَّى نَسُوا اللّه كُر و كَانُوا قَوْمًا بُورًا \* فَقَدْ كَذَّ بُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفَا وَلاَ نَصْرًا وَمَنْ يَظَلِم مِنْكُم نُونُوا قَوْمًا بُورًا \* فَقَدْ كَذَّ بُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفَا وَلاَ نَصْرًا وَمَنْ يَظَلِم مِنْكُم نُونُوا قَوْمًا بُورًا \* وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن الْمُر سَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُم وَلاَ اللّهُ مِنْكُم نَوْلُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُم لِمَنْ فِينَنَا الْمَلْكُمَة أَوْ نَرَاى رَبّنَا لَقَدِ السَّعَلَيْ اللّهُ مِنْ عَمْلُ وَعَمَلُوا مِنْ عَمْلُ فَجَعَلْنَا الْمَلْكُكَةُ أَوْ نَرَاى رَبّنَا لَقَدِ السَّعَلَيْ الْمُلْكِكَة أَوْ نَرَاى رَبّنَا لَقَدِ السَّعَلَيْ وَيَعْوَلُونَ حِجْرًا فِي أَنْفُومِ وَعَنَوْ لَا عَلَيْنَا الْمَلْكِكَة لَا يُشَرِي يَوْمُ مَنِ وَيَقُولُونَ حِجْرًا فِي أَنْفُومِ وَعَنَوْ عَلَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَا الْمُلْكِكَة لَا يُشَلِي يَوْمُ مَنِ وَيَا اللّهُ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلُ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَنْشُورًا \* أَصْلِ الْجُعْرِ مِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا فَي أَنْفُومُ وَا \* فَقَدْ مِنْ اللّهُ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلُ فَجَعَلْنَهُ هَبَاء مَنْشُورًا \* أَصْلِ اللّهُ مُعْمَلِ اللّهُ اللّهُ مُعْرَدًا \* أَصْلِ اللّهُ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلُ فَجَعَلْنَهُ مُعَاء مَنْشُورًا \* أَصْلِ اللّهُ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلُ فَجَعَلْنَهُ مَا عَمَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلُ فَجَعَلَى مَعْمَلًا عَلَيْكُمُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُقَالِلًا \* أَنْ مُنْ عَمْلُ فَحَعُولُونَ مَنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

قوله (ويوم نحشرهم) الظرف منصوب بفعل مضمر: أى واذكر ، وتعليق التذكير باليوم مع أن المقصود ذكر مافيه للمبالغة والتأكيد كما من ممارا ، قرأ ابن محيصن وحيد وابن كثير وحفص و يعقوب وأبو عمرو في رواية الدورى يحشرهم بالياء التحتية ، واختارها أبو عبيد وأبو حاتم لقوله في أول الكلام كان على ربك والباقون بالنون على التعظيم ماعدا الأعرج فاله قرأت شهر بكسر الشين في جيع القرآن . قال ابن عطية : هي قليلة في الاستعمال قوية في القياس ، لأن يفعل بكسر العين في المعتدى أقيس من يفعل بضمها ، وردة أبو حبان باستواء المضموم والمكسور إلا أن يشتهر أحدهما اتبع (وما يعبدون من دون الله ) معطوف على مفعول نحشر ، وغلب غير العقلاء من الأصنام والأوثان ونحوها على العقلاء من الملائكة والجن والمسيح تنبيها على أنها جيعا مشتركة في كونها غير صالحة لكونها آ لهمة ، أو لأن من يعبد من لا يعقل أكثر بمن يعبد من يعبدها . وقال الضحاك وعكرمة والكامي الملائكة والانس والجن والمسيح وعزير بدليل خطابهم وجوابهم فيا بعد . وقال الضحاك وعكرمة والكامي المراد الأصنام خاصة ، وانها وان كانت لاتسمع ولاتتكلم فان الله سبحانه مجعلها يوم القيامة سامعة ناطقة ، المراد الأصنام خاصة ، وانها وان كانت لاتسمع ولاتتكلم فان الله سبحانه مجعلها يوم القيامة سامعة ناطقة ، المراد الأصنام خاصة ، وانها وان كانت لاتسمع ولاتتكلم فان الله سبحانه مجعلها يوم القيامة سامعة ناطقة ،

(فيقول وأنتم أطلتم عبادي هؤلاء أمهم ضاوا السبيل) قرأابن عام وأبو حيوة وابن كثير وحفص (١) فنقول بالنون ، وقرأ الباقون بالياء التحتية واختارها أبو عبيد كما اختار القراءة بها في نحشرهم ، وكذا أبوحاتم ، والاستفهام في قوله : وأنتم أضلتم للتو بيخ والتقريع \* والمعنى أكان ضلاطم بسبكم و بدعوتكم طم الى عبادتكم أم هم ضاوا عن سبيل الحق مأ نفسهم لعدم النفكر فها يستدل به على الحق والتدبر فها يتوصل به الى الصواب ، وجلة (قالوا سبحانك) مستأنفة جوابسؤال مقدر ، ومعنى سبحانك التنجب مما قيل لهم لكونهم ملائكة أو أنبياء معصومين 6 أو جادات لاتعقل: أي تنزيها لك (ما كان ينبغي لنا أن تتخذ من دونك من أولياء) أي ماصح ولااستقام لنا أن التخذ من دونك أولياء فنعدهم ، فكيف ندعو عبادك الى عبادتنا نحن مع كوننا لانعبد غيرك ، والولى يطلق على التابع كما يطلق على المتبوع ، هذا معنى الآية على قراءة الجهور نتخذ مبنيا للفاعل ، وقرأ الحسن وأبو جعفر نتخذ مبنيا للفعول : أي ما كان ينبغي لنا أن يتخذنا المشركون أولياء من دونك . قال أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر لاتجوز هذه القراءة ولوكانت صيحة لحذفت من الثانية . قال أبو عبيدة لاتجوز هذه القراءة لأن الله سبحانه ذكر من مرتين ، ولوكان كما قرأ لقال أن نتخذ من دونك أولياء ، وقيل ان من الثانية زائدة ، ثم حكى عنهم سبحانه بأنهم بعد هذا الجواب ذكروا سبب ترك المشركين للايمان ، فقال (ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر) وفي هذا مايدل على أنهم هم الذين ضاوا السبيل ، ولم يضلهم غيرهم \* والمعنى : مأأضلاناهم ، ولكنك يارب متعتهم ومتعت آباءهم بالنع ووسعت عليهم الرزق وأطلت لهم العمر حتى غفاوا عن ذكرك ونسوا موعظتك والتدبر لكتابك والنظر في عجائب صنعك وغرائب مخاوقاتك وقرأ أبو عيسى الأسود القارىء ينبغي مبنيا للفعول. قال ابن خالو به زعم سيبو به أنها لغة ، وقيل المراد بنسيان الذكر هذا هوترك الشكر ( وكانوا قوما بورا) أى وكان هؤلاء الذين أشركوا بك وعبدوا غيرك في قضائك الأزلى" قوما بورا: أي هلكي ، مأخوذ من البوار وهو الهلاك : يقال : رجل بائر وقوم بور ، يستوى فيه الواحد والجاعة لأنه مصدر يطلق على القليل والكثير ويجوزأن يكون جع بائر ، وقيل البوار الفساد : يقال بارت بضاعته : أي فسدت ، وأمر بائر : أي فاسد وهي لغة الأزد ، وقيل المعنى لاخير فيهم ، مأخوذ من بوار الأرض وهو تعطيلها من الزرع فلا يكون فيها خير، وقيل أن البوار الكساد، ومنه بارت السلعة اذاكسدت (فقد كذبوكم عما تقولون) في الكلام حذف ، والتقدير ، فقال الله عند تبرى المعبودين مخاطبا للشركين العابدين لغير الله فقد كذبوكم : أي فقد كذبكم المعبودون بما تقولون: أي في قولكم انهم آلهة ( فيا يستطيعون ) أي الآلهة (صرفا) أي دفعا للعذاب عنه بوجه من الوجوه ، وقيل حيلة (ولانصرا) أي ولا يستطيعون نصركم ، وقيل المعنى فا يستطيع هؤلاء الكفار لما كذبهم المعبودون صرفا للعنداب الذي عذبهم الله به ولا نصرا من الله ، وهذا الوجه مستقيم على قراءة من قرأ تستطيعون بالفوقية وهي قراءة حفص ٤ رقراً الباقون بالتحتية. وقال ابن زيد: المعنى فقد كذبوكم أيهاالمؤمنون هؤلاء الكفار عما جاء به مجد والتعاليم ، وعلى هذا فعني بما تقولون ماتقولونه من الحق . وقال أبوعبيد: المعنى فما يستطيعون لكم صرفا عن الحق الذي هداكم الله اليه ولانصرا لأنفسهم عما ينزل بهم من العداب بتكذيبهم إياكم ، وقرأ الجهور بما تقولون بالتاء الفوقية على الخطاب ، وحكى الفراء أنه بجوز أن يقرأ فقد كذبوكم مخففا بما يقولون : أي كذبوكم في قولهم وكذا قرأ بالياء التحتية مجاهد والبزى (ومن يظلم منكم نذقه عــذابا كبيرا) هــذا وعـيد لكل ظالم ويدخيل تحته الذين فيهم السياق دخولا أوليا، والعذاب الكبير عذاب النار، وقرئ بذقه بالتحتية، وهـذه الآية وأمثالها مقيدة بعدم التوبة ، ثم رجع سبحانه الى خطاب رسوله موضحا لبطلان ماتقدم من

١ (قوله وابن كثير وحفص ) المشهور عنهما قراءتها بالياء التحتية اه

قوله: يأكل الطعام و يمشى في الأسواق ، فقال (وما أرسلنا قبلك من المرسلين الاإنهم ليأكاون الطعام و يمشون في الأسواق) قال الزجاج: الجلة الواقعة بعد إلا صفة لموصوف محذوف \* والمعنى: وما أرسلنا قبلك أحدا من المرسلين إلا آكاين وماشين ، وإنما حدف الموصوف ، لأن في قوله من المرسلين دليلا عليه ، نظيره ومامنا إلاله مقام معلوم وأي ومامنا أحد. وقال الفراء لامحل لهامن الاعراب ، وإنما هي صلة لموصول محذوف هو المفعول والتقدير الا من أنهم فالضمير في أنهم وما بعده راجع إلى من المقدرة ، ومثله قوله تعالى وان منهم إلاواردها و أي إلامن يردها ، ويه قرأ الكسائي . قال الزجاج: هذا خطأ لان من الموصولة لا يجوز حذفها . وقال ابن الأنباري انها في محل نصب على الحال والتقدير الا وانهم فالمحذوف عنده الواو ، قرأ الجهور إلا انهم بكسر ان لوجود اللام في خبرها كما تقرر في علم النحو ، وهو مجمع عليه عنده الواو ، قرأ الجهور إلا انهم بكسر ان لوجود اللام في خبرها كما تقرر في علم النحو ، وهو مجمع عليه عنده الواد ، قرأ الجهور إلا انهم بكسر ان لوجود اللام في خبرها كما تقرر في علم النحو ، وهو مجمع عليه عنده الواد ، قرأ الجهور إلا انهم بكسر ان لوجود اللام في خبرها كما تقرر في علم النحو ، وهو مجمع عليه عنده الفاتح وان كان بعدها اللام وأحسبه وهما ، وقرأ الجهور يمشون بفتح الياء وسكون الميم وتخفيف الشين ، وقرأ على وان عوف وابن مسعود بضم الياء وفتح الميم وضم الشين المشددة ، وهي يموني الشين ، وقرأ على وان الشاعر :

أمشى بأعطان المياه وأنقى \* قلائص منها صعبة وركوب

وقال كعب بن زهير:

منه تظل سباع الحيّ ضامنة ﴿ ولا تمشى بواديه الأراجيل

(وجعلنا بعضكم لبعض فتنة) هذا الخطاب عام المناس ، وقد جعل سبحانه بعض عبيده فتنة لبعض فالصحيح فتنة للريض والغني "فتنة للفقير ، وقيل المراد بالبعض الأول كفار الأمم ، و بالبعض الثاني الرسل ، ومعني الفتنة الابتلاء والمحنة ، والاول أولى ، فان البعض من الناس ممتحن بالبعض مبتلي به ، فالمريض يقول لم لم أجعل كالصحيح ، وكذا كل صاحب آفة ، والصحيح مبتلي بالمريض فلا يضجر منه ولا يحقره والعني مبتلي بالفقير يواسيه ، والفقير مبتلي بالغني يحسده ، ونحوهذا مثله ، وقيل المرادبالآية أنه كان اذا أراد الشريف أن يسلم ورأى الوضيع قد أسلم قبله أنف وقال لاأسلم بعده ، فيكون له على السابقة والفضل ، فيقم على الشريف أن يسلم المزول ، فالاعتبار بعموم المفظ لا يخصوص السبب ، ثم قال سبحانه بعد الاخبار بجعل البعض ان كانوا سبب النزول ، فالاعتبار بعموم المفظ لا يخصوص السبب ، ثم قال سبحانه بعد الاخبار بجعل البعض على ماترون من هذه الحال الشديدة والابتلاء العظيم ، قيل موقع هذه الجلة الاستفهامية هاهنا موقع على ماترون من هذه الحال الشديدة والابتلاء العظيم ، قيل موقع هذه الجلة الاستفهامية هاهنا موقع فوله - أيكم أحسن عملا - في قوله - ليباوكم أيكم أحسن عملا - ثم وعد الصابرين بقوله (وكان ربك في المسرد) أى بكل من يصبر ومن لايصبر ، فيجازى كلا منهما عا يستحقه ، وقيل معني أتصبرون اصبروا بمني النبود ، فهل أنتم منتهون - أى انتهوا (وقال الذين لا يرجون لقاءنا) هذه المقالة من جلة شبههم التي قدحوا بهافى النبود ، فهل أنتم منتهون - أى انتهوا (وقال الذين لا يرجون لقاءنا) هذه المقالة من جلة شبههم التي قدحوا بهافى النبود ، والجاة ، عطر وقال الشركون الذين لا يربون الذين لا يربون قاء الله عن قول الشاعر :

لعمرك ماأرجو إذا كنت مسلما \* على أي جن كان في الله مصرعي

أى لاأبالى ، وقيل المعنى لا يخافون لقاء ربهم كقول الشاعر:

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها م وخالفها في بيت نوب عوامل

أى لم يخف ، وهي لغة تهامة . قال الفراء وضع الرجاء موضع الحوف ، وقيل لا يأماون ، ومنه قول الشاعر : أترجو أمّة قبلت حسينا ، شفاعة جدّه يوم الحساب

والجل

والجل على المعنى الحقيق أولى ، فالمعنى لا يأماون لقاء ماوء ـ دنا على الطاعة من الثواب ، ومعلوم أن من لا يرجو الثواب لايخاف العقاب (لولا أنزل علينا الملائكة) أي هلا أنزلوا علينا فيخبرونا أن مجدا صادق ، أوهلا أنزلوا علينا رسلا برسلهم الله ( أو نرى ربنا) عيانا فيخبرنا بأن مجمدا رسول ، ثم أجاب سبحانه عن شهتهم هذه ، فقال (لقد استكبروا في أنفسهم وعتو عتواكبرا) أي أضمروا الاستكبار عن الحق والعناد في قاوبهم كما في قوله \_ إن في صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه \_ ، والعتو مجاوزة الحد في الطغيان والباوغ الى أقصى غاياته ، ووصفه بالكبر لكون التكلم عما تـكاموا به من هذه المقالة الشنيعة في غاية الكبر والعظم فامهم لم يكتفوا بارسال البشر حتى طلبوا إرسال الملائكة اليهم ، بل جاوزوا ذلك الى التخيير بينه و بين مخاطبة الله سـبحانه ورؤيته في الدنيا من دون أن يكون بينهم وبينه ترجان، ولقد بلغ هؤلاء الرذالة بأنفسهم مبلغا هي أحقر وأقل وأرذل من أن تكون من أهله 6 أوتعدُّ من المستعدِّين له 6 وهكذا من جهل قدر نفسه ، ولم يقف عند حده ، ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه مالا يرى ، وانتصاب ( يوم يرون الملائكة ) بفعل محذوف: أى واذ كريوم يرون الملائكة رؤية ليست على الوجه الذي طلبوه ، والصورة التي اقترحوها ، بل على وجه آخر ، وهو يوم ظهورهم لهم عند الموت ، أو عند الحشر ، وبجوز أن يكون انتصاب هذا الظرف عما مدل عليه قوله ( لابشري يومئذ للجرمين ) أي يمنعون البشري يوم يرون، أولا توجد لهم بشرى فيه ، فأعلم سبحانه بأن الوقت الذي يرون فيه الملائكة ، وهو وقت الموت ، أو يوم القيامــة قد حرمهم الله البشرى . قال الزجاج : المجرمون في هــذا الموضع الذين اجتره وا الكفر بالله (ويقولون حجرامحجورا) أي ويقول الكفار عندمشاهدتهم لللائكة حجرامحجورا ، وهذه كلمة كانوا يتكلمون بها عنــد لقاء عدو وهجوم نازلة يضعونها موضع الاستعادة ، يقال للرجل أتفعل كذا ? فيقول: حجرا محجورا: أي حراما عليك التعرّض لى ، وقيل ان هذامن قول الملائكة: أي يقولون الكفار حراما محرّما أن مدخل أحدكم الجنة ، ومن ذلك قول الشاعر:

ألا أصبحت أسهاء حجرا محرسما \* وأصبحت من أدنى حومتها جاء

أى أصبحت أسماء حراما محرّما ، وقال آخر:

حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها م حجر حرام الا تلك الدهاريس

وقد ذكر سيبويه: في باب المصادر المنصوبة بأفعال متروك اظهارها هذه الكامة وجعلها من جملتها (وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فعلناه هاء منثورا) هذا وعيد آخر ، وذلك أنهم كانوا يعملون أعمالا ها صورة الخير: من صلةالرحم ، وإغاثة الملهوف وإطعام الطعام وأمثالها ، ولم يمنع من الاثابة عليها الا الكفر الذي هم عليه ، فثلت علم وأعمالهم بحال قوم خالفوا سلطانهم واستعصوا عليه فقدم الى مامعهم من المتاع فأفسده ولم يترك منها شيئا ، والافلا قدوم هاهنا . قال الواحدى : معنى قدمنا عمدنا وقصدنا ، يقال : قدم فلان إلى أم كذا إذا قصده أو عهده ، ومنه قول الشاعر :

وقدم الخوار جالضلال \* إلى عباد ربهم فقالوا \* ان دماء كم لنا حلال وقيل هو قدوم الملائكة أخبر به عن نفسه تعالى ، والهباء واحده هباءة ، والجع أهباء . قال النضر ابن شميل : الهباء التراب الذي تطيره الربح كأنه دخان . وقال الزجاج : هو مايدخل من الكوّة مع ضوء الشمس يشبه الغبار ، وكذا قال الأزهرى : والمنثور المفرق ، والمعنى : أن الله سبحانه أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور، لم يكتف سبحانه بتشبيه عملهم بالهباء حتى وصفه بأنه متفر ق متبدد ، وقيل ان الهباء ما أذرته الرياح من يابس أوراق الشجر ، وقيل هو الماء المهراق ، وقيل الرماد ، والأوّل هو الذي ثبت

فى لغة العرب ونقله العارفون بها ، ثم ميز سبحانه حال الأبرار من حال الفجار ، فقال (أصحاب الجنة يومئذ خيرمستقر") أى أفضل منزلا فى الجنة (وأحسن مقيلا) أى موضع قائلة ، وانتصاب مستقر" على التمييز . قال الأزهرى : الفياولة عند العرب الاستراحة نصف النهار اذا اشتد الحروان لم يكن مع ذلك يوم . قال النحاس : والكوفيون يجيزون العسل أحلى من الخل" .

وقد أخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حيد وابن جوير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله (ويوم نحشرهم) الآية قال: عيسي وعزير والملائكة . وأخرج ابن جرير وابن أبي حانم عن ابن عباس ( قوما بورا ) قال ها \_ كى . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن الحسن فى قوله ( ومن يظلم منكم) قال: هو الشرك . وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال يشرك . وأخرج عبد بن حيد وابن المنفذر وابن أبي حاتم عن قتادة ( وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأ كلون الطعام و عشون في الأسواق) يقول: إن الرسل قبل محمد والنيخاني كانوا بهمنده المنزلة يأ كلون الطعام و يمشون في الأسواق (وجعلنا بعضكم لبعض فتنة) قال بلاء . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبهق في الشعب عن الحسن وجعلنا بعضكم لبعض فتنة قال : يقول الفقير لو شاء الله لجعلني غنيا مشل فلان ، ويقول السقيم لو شاء الله لجعلني صحيحا مثل فلان ، ويقول الأعمى لو شاء الله لجعلني بصمراً مثلا فلان . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله (وعتوا عتوّا كبرا) قال : شدّة الكفر . وأخرج الفريابي وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله ( يوم يرون الملائكة ) قال : يوم القيامة . وأخرج ابن أبى حاتم عن عطية العوفي نحوه . وأخرج الفريابي وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد ( و يقولون حجرا محجورا ) قال : عوذا معاذا ، الملائكة تقوله ، وفي لفظ قال : حراما محرما أن تكون البشرى في اليوم إلا للؤمنين . وأخرج سعيد بن منصور وعبدبن حيد وابن المندر وابن أبي حاتم من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري في قوله (ويقولون حجرامحجورا) قال: حراما محرّما أن نبشركم عما نبشر به المتقين . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن وقتادة و يقولون حجرا محجورا قالا : هي كلة كانت العرب تقولها ، كان الرجل إذا نزلت به شدّة قال : حجرا محجورا حراما محرماً وأخرج الفريايي وابن أبي شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد (وقدمنا إلى ماعماوا من عمل ) قال : عمدنا إلى ماعماوا من خير ممن لا يتقبل منه في الدنيا . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن على بن أبي طال في قوله ( هباء منثورًا ) قال: الهباء شعاع الشمس الذي يخرج من الكوّة . وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم عن على بن أبي طالب قال: الهباء وهيج الغبار يسطع ، ثم يذهب فلايبق منه شيء ، فعل الله أعمالهم كذلك . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الهباء الذي يطير من النار اذا اضطرمت يطير منها الشرر فاذا وقع لم يكن شيئا. وأخرج ان جرير وابن المنـــذر عنه قال: هو ما تسفي الريح وتبثه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم منه أيضا قال: هو الماء المهراق . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضًا (خيرمستقر" ا وأحسن مقيلاً ) قال: في الغرف من الجنة . وأخرج ابن المبارك في الزهد وعبد بن حيد وابن جوير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: لاينصرف الهار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء 6 ثم قرأ أصحاب الجنة بومئذ خير مستقر ًا وأحسن مقيلا.

وَيَوْمَ تَشَّقَّقُ الْسَّاءِ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلْئِكَةُ أَنْزِيلًا \* الْمُلْكُ يَوْمَثَذِ أَلَحْقُ لِلْرَّ حْنِ وَكَانَ يَوْمًا

عَلَى اَلْكُفْرِينَ عَسِيرًا \* وَيَوْمَ يَعَنَّ الطَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْدَي آخَذَتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً \* يُوَيْلُ يَلَيْنَي لَمْ أَتَّخِذُ فَلَانًا خَلِيلاً \* لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ الذِّ كُو بَعْنَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطُنُ لِلْإِنْسَنِ يَوْيُلُمْ لَيْلَانِسْنِ خَذُولاً \* وَقَالَ الرَّسُولُ يُرَبِّ إِنَّ قَوْمِي آخَذُوا هَذَا الْقُرُ آنَ مَهْجُورًا \* وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلُ خَذُولاً \* وَقَالَ الرَّسُولُ يُرَبِّ إِنَّ قَوْمِي آخَذُوا هَذَا الْقُرُ آنَ مَهْجُورًا \* وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلُ نَنِيءَ عَدُواً مِنَ الْمُجْورِمِينَ وَكَنَى بِرَبِّ لِيَ عَلَيْهِ عَدُواً مِنَ الْمُجْورِمِينَ وَكَنَى بِرَبِّ لِي عَلَيْهِ عَدُواً اللهُ وَقَالَ النَّذِينَ كَفَرُ وَا لَوْ لاَ نُزِلِ عَلَيْهِ الْمُؤَادَلُ وَرَتَلْنَهُ تَوْرَيَيلاً \* وَقَالَ النَّذِينَ كَفَرُ وَا لَوْ لاَ نُزِلِ عَلَيْهِ الْمُؤَودَ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

قوله (ويوم تشقق السهاء بالغمام) وصف سبحانه هاهنا بعض حوادث يوم القيامة ، والتشقق التفتح، قرأ عاصم والأعمش و يحيى بن وثاب وحزة والكسائي وأبو عمرو تشقق بتخفيف الشين ، وأصله تنشقق ، وقرأ الباقون بتشديد الشين على الادغام ، واختار القراءة الأولى أبو عبيد ، واختار الثانية أبو حاتم ، ومعنى تشققها بالغمام أنها تتشقق عن الغمام. قال أبو على الفارسي : تشقق السهاء وعليها غمام كما تقول : ركب الأمير بسلاحه: أي وعليه سلاحه ، وخرج بثيابه: أي وعليه ثيابه ، ووجه ماقاله أن الباء وعن يتعاقبان كم تقول: رميت بالقوس وعن القوس ، وروى أن السماء تتشقق عن سحاب رقيق أبيض ، وقيل ان السماء تشقق بالغمام الذي بينها وبين الناس \* والمعنى : أنه يتشقق السحاب بتشقق السماء ، وقيل انها تشقق لنزول الملائكة ، كما قال سبحانه بعد هذا (ونز"ل الملائكة تنزيلا) ، وقيل ان الباء في بالغمام سبية : أي بسبب الغمام ، يعني بسبب طاوعه منها كأنه الذي تتشقق به السهاء ، وقيل ان الباء متعلقة عجـ نوف : أي ملتبسة بالغمام . قرأ ابن كثير: وننزل الملائكة مخففا ، من الانزال بنون بعـ دها نون ساكنة وزاى مخففة بكسرة مضارع أنزل، والملائكة منصوبة على المفعولية ، وقرأ الباقون من السبعة ونزل بضم النون وكسر الزاى المشدّدة ماضيا مبنيا للفعول ، وقرأ ابن مسعود وأبورجاء نزل بالتشديد ماضيا منيا للفاعل ، وفاعله الله سبحانه ، وقوأ أي سن كعب أنزل الملائكة ، وروى عنه ، أنه قرأ تنزلت الملائكة ، وقد قرىء في الشواذ بغير هذه ، وتأكيد هذا الفعل بقوله تنزيلا بدل على أن هذا التنزيل على نوع غريب ونمط عجيب . قال أهل العلم: ان هذا تنزيل رضا ورحة لاتنزيل سخط وعذاب ( الملك يومنذا لحق للرحن ) الملك مبتدأ، والحق صفة له وللرحن الخبركذا قال الزجاج: أي الملك الثابت الذي لايزول للرحن يومئذ ، لأن الملك الذي يزول و ينقطع ليس بملك في الحقيقة ، وفائدة التقييد بالظرف أن ثبوت الملك المذكور له سبحانه خاصة في هذا اليوم ، وأما فما عداه من أيام الدنيا فلغيره ملك في الصورة وان لم يكن حقيقياً ﴾ وقيل أن خبر المبتدأ هوالظرف ، والحق نعت لللك ﴿ والمعنى : الملك الثابت للرحن خاص في هذا اليوم (وكان يوما على الكافرين عسيرا) أي وكان هذا اليوم مع كون الملك فيه لله وحده شديدا على الكفار لما يصابون به فيه ، وينالهم من العقاب بعد تحقيق الحساب ، وأما على المؤمنين فهو يسير غير عسير، لما يناهم فيه من الكرامة والبشري العظيمة (ويوم يعض الظالم على يديه) الظرف منصوب يمحذوف : أي واذكر كما انتصب بهذا المحذوف الظرف الأوّل أعنى : يوم تشقق ، ويوم يعض الظالم على يديه الظاهر أن العض هنا حقيقة ، ولا مانع من ذلك ، ولا موجب لتأويله ، وقيل هو كناية عن الغيظ والحسرة ، والمراد بالظالم كل ظالم يرد ذلك المكان و ينزل ذلك المنزل ، ولا ينافيه ورود الآمة على سبب خاص ، فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ) يقول في محل نصب على الحال ، ومقول القول هو ياليتني الخ والمنادى محذوف: أى ياقوم ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا طريقا ، وهو طريق الحق ومشيت فيه حتى أخلص من هذه الأمور المضلة ، والمراد اتباع النبي والشيلة فيا جاء به (ياويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ) دعاء على نفسه بالويل والثبور على مخاللة الكافر الذي أضله في الدنيا ، وفلان كناية عن الأعلام . قال النيسابورى : زعم بعض أئمة اللغة أنه لم يثبت استعمال فلان في الدنيا ، وفلان كناية عن الأعلام ، قال النيسابورى : قال زيدجاء في فلان ، لانه اسم اللفظ الذي هوعلم في الفصيح الاحكاية ، لايقال جاء في فلان ، ولكن يقال : قال زيدجاء في فلان ، وفلانة عن علم اناثهم ، وقيل الاسم ، وكذلك جاء في كلام الله ، وقيل فلان كناية عن علم ذكور من يعقل ، وفلانة عن علم اناثهم ، وقيل عن نكرة من يعقل من الذكور ، وفلانة عمن يعقل من الأناث ، وأما الفلان ، والفلانة فكناية عن غير العقلاء ، وفل يختص بالنداء إلا في ضرورة كقول الشاعر : هذ في لجة أمسك فلانا عن فل ه

وقوله \* حدّ ثاني عن فلان وفل \* وليس فل مرخا من فلان خلافا للفراء ، وزعم أبوحيان أن ابن عصفور وابن مالك وهما في جعل فلان كناية علم من يعقل ، وقرأ الحسن ياويلتي بالياء الصريحة ، وقرأ الدوريّ بالامالة . قال أنوعلي : وترك الامالة أحسن ، لأن أصل هذه اللفظة الياء فأبدلت الكسرة فتحة ، والياء التاء فرارا من الياء 6 فن أمال رجع إلى الذي فرّ منه ( لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني ) أي والله لقد أضلني هـذا الذي اتخذته خليلا عن القرآن ، أو عن الموعظة ، أو كلة الشهادة ، أو مجموع ذلك بعد إذ جاءني وتمكنت منه وقدرت عليه (وكان الشيطان للإنسان خذولا) الخذل ترك الاغاثة ، ومنه خذلان إبليس للشركين حيث يوالونه ، ثم يتركهم عنداستغاثتهم به ، وهذه الجلة مقرّرة لمضمون ماقبلها ، ويحتمل أن تكون من كلام الله تعالى 6 أو من تمام كلام الظالم 6 وأنه سمى خليله شيطانا بعد أن جعله مضلا 6 أو أراد بالشيطان إبليس لكونه الذي حله على مخاللة المضلين ( وقال الرَّسول يارب إنَّ قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورًا) معطوف على \_ وقال الذين لابرجون لقاءنا \_ والمعنى: إنَّ قومي اتخذوا هذا القرآن الذي جئت به إليهم وأمرتني بابلاغه وأرسلتني به مهجورا متروكا لم يؤمنوا به ، ولا قباوه بوجه من الوجوه ، وقيل هو من هجر اذا هذي \* والمعنى : أنهم اتخذوه هجراوهذيانا ، وقيل معنى مهجورا مهجورا فيه ، ثم حذف الجار ، وهجرهم فيه قولهم : انه سحر وشعر وأساطير الأوَّلين ، وهذا القول يقوله الرسول وم القيامة ، وقيل أنه حكاية لقوله ﷺ في الدنيا (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا من المجرمين) هذا تسلية من الله سبحانه لرسوله والسيانية ، والمعنى : أن الله سبحانه جعل لكل نبي من الأنبياء الداعين إلى الله عدوًا يعادله من مجرى قومه ، فلا تجزع يا محد فان هذادأ بالأنبياء قبلك واصركما صبروا (وكيفي بربك هاديا ونصيرا) . قال المفسرون: الباء زائدة : أي كيفي ربك ، وانتصاب نصيرا وهاديا على الحال، أو التمييز: أي يهـ دى عباده الى مصالح الدين والدنيا و ينصرهم على الأعداء ( وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جلة واحدة ) هذا من جلة اقتراحاتهم وتعنتاتهم : أي هلا نزل الله علينا هذا القرآن دفعة واحدة غير منجم \* واختلف في قائل هذه المقالة ، فقيل كيفار قريش ، وقيل اليهود . قالوا هلا أنيتنا بالقرآن جلة واحدة كما أنزلت التوراة والانجيل والزبور ، وهذا زعم باطل ودعوى داحضة ، فان هذه الكتب نزلت مفرقة كما نزل القرآن ، ولكنهم معاندون ، أوجاهاون لأيدرون بكيفية نزول كتب الله سبحانه على أنبيائه ، ثم رد الله سبحانه عليهم ، فقال (كذلك لنثبت به فؤادك) أي نزلنا القرآن كذلك مفر قا ، والكاف في محل نصب على أنها نعت مصدر محذوف ، وذلك إشارة إلى مايفهم من كلامهم : أي مثل ذلك التنزيل المفرّق الذي قدحوا فيه ، واقترحوا خلافه نزلناه لنقوّي بهذا

التنزيل على هذه الصفة فؤادك فان انزاله مفرقا منجما على حسب الحوادث أقرب الى حفظك له وفهمك لمعانيه ، وذلك من أعظم أسباب التثبيت ، واللام متعلقة بالفعل المحذوف الذي قدّرناه ، وقال أبو حاتم ان الأخفش قال: انها جواب قسم محذوف . قال : وهذا قول مرجوح ، وقرأ عبدالله ليثبت بالتحتية : أي الله سبحانه ، وقيل ان هذه الكلمة : أعنى كذلك ، هي من عمام كلام المشركين ، والمعنى كذلك : أي كالتوراة والانجيل والزيور، فيوقف على قوله كذلك ، ثم يبتدأ بقوله: لنثبت به فؤادك على معني أنزلناه عليك متفرّقا لهذا الغرض. قال ابن الأنباري: وهذا أجود وأحسن . قال النحاس: وكان ذلك: أي إنزال القرآن منجما من أعلام النبوّة لانهم لايسألونه عن شيء إلا أجيبوا عنه ، وهذا لا يكون إلا من نيّ فكان ذلك تثبيتًا لفؤاده وأفئدتهم ( ورتلناه ترتيلا ) هذا معطوف على الفعل المقدّر : أي كذلك نزلناه ورتلناه ترتيلاً ، ومعنى الترتيل: أن يكون آية بعــد آية . قاله النخعي والحسن وقتادة ، وقيل: ان المعني بيناه تبيبنا ، حكى هذا عن ابن عباس . وقال مجاهد : بعضه في اثر بعض . وقال السدّى : فصلناه تفصيلا قال ابن الأعرابي: ما أعلم الترتيل الا التحقيق والتبيين ، ثم ذكر سبحانه أنهم محجوجون في كل وان مدفوع قولهم بكل وجه وعلى كل حالة ، فقال (ولا يأتونك بمثـل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا) أى لا يأتيك يا محمد المشركون عشل من أمثالهم التي من جلتها اقتراحاتهم المتعنتة الاجتناك في مقابلة مثلهم بالجواب الحق الثابت الذي يبطل ما جاءوا مه من المثل و مدمغه و مدفعه . فالمراد بالمثل هذا : السؤال والاقتراح ، وبالحق جوابه الذي يقطع ذريعته ، ويبطل شبهته ، ويحسم مادّته ﴿ ومعنى : أحسن تفسيرا جئناك بأحسن تفسير ، فأحسن تفسيرا معطوف على الحق ، والاستثناء بقوله : إلاجئناك مفرَّغ ، والجلة في محل نصب على الحال: أي لا يأتونك بمثل إلا في حال إيتائنا إياك ذلك ، ثم أوعد هؤلاء الجهلة وذمّهم فقال (الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم) أى يحشرون كائنـين على وجوههم ، والموصول مبتدأ وخبره : أولئك 6 أو هو خبر مبتدأ محذوف : أي هم الذين 6 و يجوز نصبه على الذم \* ومعني يحشرون على وجوههم : يسحبون عليها الى جهنم (أولئك شر مكانا) أي منزلا ومصيرا (وأضل سبيلا) وأخطأ طريقًا 6 وذلك لأنهم قد صاروا في النار . وقد تقدّم تفسير مثل هذه الآية في سورة سبحان 6 وقد قيل ان هذا متصل بقوله \_ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر" ا وأحسن مقيلا \_ .

وقد أخرج عبد بن حيد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنيذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس في قوله ( ويوم تشقق السماء بالغمام ونز لل الملائكة تنزيلا ) قال : يجمع الله الخلق يوم القيامة في صعيد واحد : الجن والانس والبهائم والسباع والطير وجيع الخلق ، فتنشق السماء الدنيا فينزل أهلها ، وهم أكثر ممن في الأرض : من الجن والانس وجيع الخلق ، فيحيطون بالجن والانس وجيع الخلق ، فيقول أهل الأرض أفيكم ربنا ? فيقولون لا ، ثم تنشق السماء الثانية وذكر مثل ذلك ، ثم كذلك في فيقول أهل الأرض أفيكم ربنا ? فيقولون لا ، ثم تنشق السماء الثي قبلها ، ثم ينزل ربنا في ظلل من الغمام ، كل سماء الى السماء السابعة ، وفي كل سماء أكثر من أهل السموات السبع والانس والجن ، وجيع الخلق لهم قرون كمعوب القثاء ، وهم تحت العرش ، لهم زجل بالتسبيح والنهليل والتقديس للة تعالى : ما بين إخص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خسمائة عام ، ومن ركبته الى فذذه مسيرة خسمائة عام ، ومن فذه الى ترقونه مسيرة خسمائة عام ، وما فوق ذلك مسيرة خسمائة عام ، واسناده عند ابن جرير هكذا: قال حدّثنا القاسم حدّثنا الحسين حدّثني الحجاج بن مبارك بن فضالة عن على "بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران أنه سمع بن عباس فذكره . وأخرجه ابن أبى حاتم باسناد هكذا: قال حدّثنا محد بن عباس فذكره . وأخرجه ابن أبى حاتم باسناد هكذا: قال حدّثنا محد بن عباس فذكره . وأخرجه ابن أبى حاتم باسناد هكذا: قال حدّثنا محد بن عباس فذكره . وأخرجه ابن أبى حاتم باسناد هكذا: قال حدّثنا محد بن عباس فذكره . وأخرجه ابن أبى حاتم باسناد هكذا: قال حدّثنا محد بن عباس فذكره . وأخرجه ابن أبى حاتم باسناد هكذا: قال حدّثنا محد بن عباس فذكره . وأخرجه ابن أبى حاتم باسناد هكذا : قال حدّثنا محد بن عباس فذكره . وأخرجه ابن أبى حاتم باسناد هكذا : قال حدد بن جدعان عن يوسف بن عباس في المحدد بن جدعان عن يوسف بن الحرث

مأمول حدَّثنا حاد بن سامة عن على بن زيدبه . وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل بسنة ، قال السيوطي صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أبا معيط كان بجلس مع الذي والتعلق عكة لا يؤذيه ، وكان رجلا حلما ، وكان بقية قريش اذا جلسوا معه آذره ، وكان لأبي معيط خليل غائب عنه بالشام ، فقالت قريش صبأ أبو معيط وقدم خليله من الشام ليلا ، فقال لامرأته ما فعل مجمد يما كان عليه ، فقالت أشدّ ما كان أمرا ، فقال ما فعل خليلي أبو معيط ، فقالت صبأ فبات بليلة سوء ، فلما أصبح أتاه أبو معيط فياه ، فلم يردّ عليــه التحية ، فقال مالك لا تردّ على تحيتي ، فقال كيف أردّ عليك تحيتك وقد صبوت ? قال أوقد فعلتها قريش ? قال نحم ، قال فيا يبرى صدورهم ان أنا فعلته ، قال تأتيه في مجلسه فتبزق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلم من الشتم ففعل فلم يردّ رسول الله والله والمناقبين على أن مسح وجهه من البزاق ، ثم التفت اليه ، فقال ان وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا ، فاساً كان يوم بدر وحرج أصحابه أبي أن يخرج ، فقال له أصحابه اخرج معنا ، قال وعدني هذا الرجل ان وجدنى خارجا من جبال مكة أن يضرب عنتي صبرا ، فقالوا لك جل أحر لايدرك ، فلو كانت الهزيمة طرت عليه فخرج معهم 6 فاما هزم الله المشركين وحل به جله في جدود من الأرض 6 فأخذه رسول الله والله الله الله الله أبو معيط ، فقال أتقتلني من بين هؤلاء ? قال نعم عما بزقت الله أبو معيط ، فقال أتقتلني من بين هؤلاء ? قال نعم عما بزقت في وجهي ، فأنزل الله في أني معيط ( و يوم يعض الظالم على يديه ) إلى قوله (وكان الشيطان للرنسان خــ ذولا) . وأخ ج أبو نعم هذه القصة من طريق الـ كاي عن أبي صالح عن ابن عباس ، وذكر أن خليل أبي معيط: هو أبي من خلف . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أيضا في قوله : يوم يعض الظالم على يديه . قال أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط ، وهما الخليلان في جهنم . وأخرج ابن مردويه عنه أيضًا في قوله ( وَكَذَلَكُ جَعَلْنَا لَكُلَّ نِي عَدَوًّا مِن الْجِرمِينَ ) . قال كان عدوَّ النبي وَالْكِتَانَ أَبُو جَهَل وعدو موسى قارون ، وكان قارون ابن عم موسى . وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس قال: قال المشركون ، لو كان محمد كما يزعم نبيا فلم يعذبه ربه ? ألا ينزل عليه القرآن جلة واحدة ، ينزل عليه الآية والآيتين والسورة والسورتين ، فأنزل الله على نبيه جواب ماقالوا ( وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جلة واحدة ) الى ( وأضل سبيلا ) . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس (لنثبت به فؤادك ) قال لنشدد به فؤادك ونربط على قلبك (ورتلناه ترتيلا) قال رسلناه ترسيلا ، يقول شيئا بعد شيء ( ولا يأتونك بمثل ) يقول : لو أنزلنا عليك القرآن جلة واحدة ، ثم سألوك لم يكن عنده ما يجيب ، ولكنا نمسك عليك ، فاذا سألوك أجبت .

 مَنْ أَضَلُ سَبِيلًا \* أَرَايْتَ مَنِ ٱلنَّذَ إِلَهُ هُولِيهُ أَمَّانْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا \* أَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكُنْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَهْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأَنْهُمِ بَلُ هُمْ أَضَلُ سَبِيلًا \*

اللام في قوله (ولقد آتينا موسى الكتاب) جواب قسم محذوف : أي والله لقد آتينا موسى التوراة ، ذكر سبحانه طرفا من قصص الأولين تسلية له والسياني بأن تكذيب قوم أنبياء الله لهم عادة للشركين بالله ، وليس ذلك بخاص بمحمد والتي و ( هرون ) عطف بيان ، و يجوز أن ينصب على القطع و (وزيرا ) المفعول الثاني ، وقيل حال ، والمفعول الثاني معه ، والأوّل أولى . قال الزجاج : الوزير في اللغة الذي يرجع إليه و يعمل برأيه ، والوزر ما يعتصم به ، ومنه \_ كلا لاوزر \_ . وقد تقدّم تفسير الوزير في طه ، والوزارة لاتنافي النبوّة ، فقد كان يبعث في الزمن الواحد أنبياء ، و يؤمرون بأن يوازر بعضهم بعضا. وقد كان هرون في أوّل الأمر وزيرا لموسى ، ولاشترا كهما في النبوّة قيل لهما ( اذهبا إلى القوم الذين كـذبوا با ياننا ) وهم فرعون وقومه ، والآيات : هي التسع التي تقــدم ذكرها وان لم يكونوا قد كذبوا بها عند أمر الله لموسى وهرون بالذهاب ، بل كان التكذيب بعد ذلك ، لكن هذا الماضي بمعنى المستقبل على عادة اخبار الله : أي اذهبا الى القوم الذين يكذبون با ياننا ، وقيل انما وصفوا بالتكذيب عند الحكاية لرسول الله والله والمنافعية بيانا لعلة استحقاقهم للعذاب ، وقيل يجوز أن يراد الى القوم الذين آل حالهم الى أن كذبوا ، وقيل ان المواد بوصفهم بالتكذيب عند الارسال أنهم كانوا مكذبين للزّيات الالهية وليس المراد آيات الرسالة . قال القشيري وقوله تعالى في موضع آخر \_ اذهب إلى فرعون إنه طغي \_ لاينا في هذا لأنهما اذا كانا مأمورين فكل واحد مأمور، ويمكن أن يقال ان تخصيص موسى بالخطاب في بعض المواطن الكونه الأصل في الرسالة ، والجع بينهما في الخطاب الكونهما مرسلين جيعا ( فدم ناهم تدميرا) في الكلام حذف: أي فذهبا اليهم فكذبوهما فدم ناهم: أي أهلكناهم اثر ذلك التكذيب إهلاكا عظما ، وقيل أن المراد بالتدمير هنا : الحكم به ، لأنه لم يحصل عقب بعث موسى وهرون اليهم ، بل بعده بمدّة (وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم) في نصب قوم أقوال: العطف على الهاء ، والميم في دم ناهم ، أو النصب بفعل محذوف : أي اذكر ، أو بفعل مضمر يفسره ما بعده ، وهو أغرقناهم : أي أغرقنا قوم نوح أغرقناهم . وقال النواء: هو منصوب بأغرقناهم المذكور بعده من دون تقدير مضمر يفسره ما بعده ، وردّه النّحاس بأن أغرقنا لا يتعدّى إلى مفعولين حتى يعمل في الضمير المتصل به ، وفي قوم نوح \* ومعنى لما كذبوا الرسل: أنهم كذبوا نوحاً وكذبوا من قبله من رسل الله. وقال الزجاج: من كذَّب نبيا فقد كذَّب جميع الأنبياء ، وكان إغراقهم بالطوفان كما تقدّم في هود ( وجعلناهم للناس آية ) أي جعلنا إغراقهم ، أو قصتهم للناس آية : أي عبرة لكل الناس على العموم يتعظ بهاكل مشاهد لها وسامع لخبرها (وأعتدنا للظالمين) المراد بالظالمين قوم نوح على الخصوص، ويجوز أن يكون المراد كل من سلك مسلكهم في التكذيب ، والعذاب الأليم: هو عذاب الآخرة ، وانتصاب (عادا) بالعطف على قوم نوح ، وقيل على محل الظالمين ، وقيل على مفعول جعلناهم ( وثمود ) معطوف على عادا ، وقصة عاد وثمود قد ذكرت فما سبق ( وأصحاب الرس" ) الرس" في كلام العرب: البئر التي تـكون غير مطوية ، والجع رساس كذا قال أبو عبيدة ، ومنه قول الشاعر:

وهم سائرون الى أرضهم \* تنابلة يحفرون الرّساسا

قال السدى: هي بئر بانطاكية قتاوا فيها حيبا النجار فنسبوا اليها ، وهو صاحب يس الذى \_ قال ياقوم اتبعوا المرسلين \_ ، وكذا قال مقاتل وعكومة وغيرهما ، وقيل هم قوم بأذر بيجان قتاوا أبياءهم فيت أشجارهم وزروعهم: فاتوا جوعاً وعطشا ، وقيل كانوا يعبدون الشجر ، وقيل كانوا يعبدون الأصنام ، فأرسل الله اليهم شعيبا فكذبوه وآذوه ، وقيل هم قوم أرسل الله إليهم نبيا فأكاوه ، وقيل هم أصحاب الأخدود ، وقيلان الرس : هي البئرالمعطلة التي تقدّم ذكرها ، وأصحابها أهلها . وقال في الصحاح والرس : اسم بئركانت لبقية ثمود ، وقيل الرس : ماء ونخل لبني أسد ، وقيل الثلج المتراكم في الجبال ، والرس : اسم واد ، ومنه قول زهير :

بكرن بكورا واستحرن بسحرة ﴿ فَهِنَّ لُوادَى الرس كاليد للْفُم

والرس أيضا: الاصلاح بين الناس والافساد بينهم ، فهو من الأضداد ، وقيل هم أصحاب حنظلة بن صفوان ، وهم الذين ابتلاهم الله بالطائر المعروف بالعنقاء (وقرونا بين ذلك كثيرا) معطوف على ماقبله والقرون جع قرن : أي أهلُ قرون ، والقرن : مائة سنة ، وقيل مائة وعشرون ، وقيل القرن : أر بعون ســنة ، والآشارة بقوله : بين ذلك الى ما تقــــــــم ذكره من الأمم . وقد يذكر الذاكر أشياء مختلفة ، ثم يشير اليها بذلك (وكلا ضربنا له الأمثال) قال الزجاج: أي وأنذرنا كلا ضربنا لهم الأمثال وبينا لهم الحجة ، ولم نضرب هم الأمثال الباطلة كما يفعله هؤلاء الكفرة ، فجعله منصوبا بفعل مضمر يفسره ما بعده لأن حذرناوذ كرنا وأنذرنا في معني ضربنا ، ويجوز أن يكون معطوفاعلى ماقبله ، والنوين عوض عن المضاف اليه المحذوف ، وهو الأمم : أي كل الأمم ضربنا لهم الأمثال (و) أما (كلا) الأحرى : فهي منصوبة بالنعل الذي بعدها ، والتبير: الاهلاك بالعــذاب. قال الزجاج: كل شيء كسرته وفتته فقد تبرته. وقال المؤرج والأخفش : معنى (تبرنا تتبيرا) أدم نا تدميرا أبدلت الناء والباء من الدال والميم ( ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء) هذه جملة مستأنفة مبينة لمشاهدتهم لآثار هلاك بعض الأمم ﴿ والمعنى : ولقد أتوا: أي مشركو مكة على قرية قوم لوط التي أمطرت مطر السوء ، وهو الحجارة: أي هلكت بالحجارة التي أمطروا بها ، وانتصاب مطر على المصدرية ، أو على أنه مفعول ثان : إذ المعنى أعطيتها وأوليتها مطر السوء ، أو على أنه نعت مصدر محذوف : أي إمطارا مثل مطر السوء ، وقرأ أبو السمأل : السوء بضم السين . وقد تقدّم تفسير السوء في براءة ( أفل يكونوا يرونها) الاستفهام للتقريع والتو بيخ : أي يرون القرية المذكورة عند سفوهم إلى الشام للتجارة ، فانهم بمرّون بها ، والفاء للعطف على مقدّر: أي لم يكونوا ينظرون اليها فلم يكونوا يرونها ( بل كانوا لا يرجون نشورا ) أضرب سبحانه عما سبق من عــدم رؤيتهم لنلك الآثار إلى عــدم رجاء البعث منهم المستلزم لعــدم رجائهم للجزاء ، و يجوز أن يكون معنى : يرجون نخافون ( و إذا رأوك ان يتخذونك إلا هزؤا ) أى ما يتخذونك إلا هزؤا : أى مهزوءا بك 6 قصر معاملتهم له على اتخاذهم إياه هزوا ، فجواب اذا هو : ان يتخذونك ، وقيل الجواب محذوف ، وهو قالوا (أهذا الذي) وعلى هذا فتكون جلة : إن يتخذونك الاهزؤا معترضة ، والأوّل أولى . وتكون جلة أهذا الذي ( بعث الله رسولا ) في محل نصب على الحال بتقدير القول : أي قائلين أهذا الخ ، وفي اسم الاشارة دلالة على استحقارهم له وتهكمهم به ، والعائد محذوف : أي بعثه الله ، وانتصاب رسولا على على الحال: أي مبرسلا 6 واسم الاشارة مبتدأ 6 وخسره الموصول 6 وصلته ( إن كاد ليضلنا عن آلهتنا ) أى قالوا: ان كاد هذا الرسول ليضلنا: ليصرفنا عن آلهتنا فنترك عبادتها ، وان هنا: هي المحففة ، وضمير الشأن محذوف: أي انه كاد أن يصرفنا عنها ( لو لا أن صبرنا عليها ) أي حبسنا أنفسنا على عبادتها ،

ثم انه سيحانه أجاب عليهم ، فقال (وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سيبيلا) أي حين يرون عــذاب يوم القيامة الذي يستحقونه و يستوجبونه بسبب كفرهم من هو أضل سربيلا: أي أبعد طريقا عن الحق والهدى ، أهم ؟ أم المؤمنون ، ثم بين لهم سبحانه أنه لا تمسك لهم فيما ذهبوا اليه سوى التقليد واتباع الهوى ، نقال مجبا لرسول الله عليه الله الله الماني (أرأيت من اتخذ إلهه هواه) قدّم المفعول الثاني للعناية كما نقول عامت منطلقا زيدا: أي أطاع هواه طاعة كطاعة الآله: أي انظر اليه يامجمد وتنجب منه. قال الحسن: معنى الآية لا يهوى شيئا إلا اتبعه (أفأنت تكون عليه وكيلا) الاستفهام للزنكار والاستبعاد: أي أفأنت تكون عليه حفيظا وكفيلا حتى تردّه الى الاعمان وتخرجه من الكفر ، ولست تقدر على ذلك ولا تطيقه ، فليست الهدامة والضلالة موكولتين الى مشيئك ، وانما عليك البلاغ . وقد قيل ان هذه الآية منسوخة با ية القتال ، ثم انتقل سبحانه من الانكار الأوّل الى انكار آخر ، فقال (أم تحسب أنّ أكثرهم يسمعون أو يعقلون ) أى أتحسب أن أكثرهم يسمعون ما تتلو عليهم من آيات القرآن ومن المواعظ ، أو يعقلون معانى ذلك و يفهمونه حتى تعتني بشأنهم وتطمع في ايمانهم ، وليسوا كذاك ، بل هم بمنزلة من لا يسمع ولا يعقل ، ثم بين سبحانه حالهم وقطع مادة الطمع فيهم ، فقال (إن هم إلا كالأنعام) أي ما هم في الانتفاع بما يسمعونه الا كالبهائم التي هي مساوية الفهم والعقل فلا تطمع فيهم ، فإن فائدة السمع والعقل مفقودة ، وإن كانوا يسمعون مايقال لهم و يعقلون مايتلي عليهم ، ولكمهم لما لم ينتفعوا بذلك كانوا كالفاقد له ، ثم أضرب سبحانه عن الحكم عليهم بأنهم كالأنعام إلى ماهو فوق ذلك ، فقال ( بل هم أضل سبيلا) أي أضل من الأنعام طريقا . قال مقاتل : البهائم تعرف ربها وتهتدي الى مرا بهما وتنقاد لأربابها ، وهؤلاء لاينقادون ولا يعرفون ربهم الذي خلقهم ورزقهم ، وقيل إنما كانوا أضل من الأنعام ، لأنه لاحساب عليها ولاعقاب لها ، وقيل إنما كانوا أضل ، لأن البهائم إذا لم تعـقل صحة التوحيد والنبوّة لم تعتقد بطلان ذلك بخـلاف هؤلاء ، فأنهم اعتقدوا البطلان عنادا ومكابرة وتعصبا وعمطا للحق.

وقد أخرج عبد بن حيد وابن المنفر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله (وجعلنا معه أخاه هرون وزيرا) قال عونا وعضدا . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (فدم ناهم تدميرا) قال أهلكناهم بالعذاب . وأخرج ابن أبي هيبة قال : الرس قرية من ثمود . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا قال : الرس بثر بأذر بيجان . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس أنه سأل كعباعن أسحاب الرس . قال صاحب يس الذي \_ قال ياقوم انبعوا المرسلين \_ فرسه قومه في بئر بالأحجار . وأخرج ابن السحق وابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال : قال رسول الله ورية في إن أول الناس يدخل الجنة السحق وابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال : قال رسول الله ورية في أطبقوا عليه الحد إلا ذلك يوم القيامة العبد الأسود ، ثم ان أهل القرية غدوا علي النبي ففروا له بئرا فألقوه فيها ، ثم أطبقوا عليه بحجرضخم ، فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره ، ثم يأتي بحطبه فيديعه فيشترى به طعاما وشرابا ، ثم يأتي به الى تلك المبار ، فيرفع تلك الصخرة ، فيعينه الله عليها ، فيدلي طعامه وشرابه ، ثم يردّها كما كانت ، فكان كذلك ماشاء الله أن يكون ، ثم انه ذهب يوما يخطب كما كان يصنع فيمع حطبه و خرم خرمته وفرغ منها ، كذلك ماشاء الله أن يكون ، ثم انه ذهب يوما يخطب كما كان يصنع فيمع حطبه و خرم خرمته وفرغ منها ، فلما أراد أن يحملها وجد سنة فاضطجع فنام فضرب على أذنه سبع سنين نائما ، ثم انه ذهب فاحتمل خرمته وتحول لشقه الآخر فاضطجع فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى ، ثم انه ذهب فاحتمل خرمته وتحسب الا أنه نام ساعة من نهار ، فجاء الى القرية فباع خرمته ، ثم انه ذهب فاحتمل وشرابا كما كان

يصنع ، ثم ذهب الى الحفرة فى موضعها الذى كانت فيه فالتمسه في يجده ، وقد كان بدا لقومه فيه بد فاستخرجوه فا منوابه وصدقوه ، وكان الذي يسألهم عن ذلك الأسود مافعل ? فيقولون ماندرى حتى قبض ذلك الذي فأهب الله الأسود من نومته بعد ذلك ، ان ذلك الأسود لأوّل من يدخل الجنة » قال ابن كثير في تفسيره بعد إخراجه ، وفيه غرابة ونكارة ، ولعل فيه ادراجا الهي ، والحديث أيضا مرسل . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن زرارة بن أوفى قال : القرن مائة وعشرون عاما . وأخرج هؤلاء عن قتادة قال : القرن سبعون سنة ، وأخرج ابن مردويه عن أبي سامة قال : القرن مائة سنة ، وقال القرن وأخرج الله وقد روى مرفوعا الى الذي المناقق الله القرن مائة سنة ، وقال القرن خسون سنة ، وقال القرن أربعون سنة » وما أظنه يصح شيء من ذلك ، وقد سمى الجاعة من الناس قرنا كما فى الحديث الصحيح شيء من ذلك ، وقد سمى الجاعة من الناس قرنا كما فى الحديث الصحيح «خير القرون قرنى » . وأخرج الحاكم فى الكنى عن ابن عباس قال : كان رسول الله وأخرج ابن المنافون . قال الله (وقرونا بين ذلك كثيرا) . وأخرج ابن المنافون . قال الله (وقرونا بين ذلك كثيرا) . وأخرج ابن الخرة ، وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله (أرأيت من اتخذ إلهه هواه ) المجارة . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله (أرأيت من اتخذ إلههه هواه ) قال كان الرجل يعبد المجر الأبيض زمانا من الدهر فى الجاهلية ، فاذا وجد حجرا أحسن منه رمى به قال كان الرجل يعبد الخر الأبيض زمانا من الدهر فى الجاهلية ، فاذا وجد حجرا أحسن منه رمى به شيئا الا اتبعه .

أَكُمْ ثَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مِنَ الْطَلِّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَ لَكُمُ الْمَيْ جَعَلْنَا الْشَمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً \* ثُمُّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيرًا \* وَهُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَلْ لِباساً وَالْنَوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ النَّهَارَ نَشُورًا \* وَهُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْ اللَّا مِنَ النَّهَاءَ مَا عَظَمُورًا \* لِنَحْيِي بِهِ بَلْدَةً وَهُو اللَّذِي أَرْسَلَ الرِّيْحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنْوَلْنَا مِنَ النَّهَاءَ مَا عَظَمُورًا \* لِنَحْيِي بِهِ بَلْدَةً مَيْنًا وَنُسْقِيهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعُما وَأَناسِيَّ كَثِيرًا \* وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيلَا كُورًا \* وَلَوْ شَيْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةً فَرْيَا \* فَلَا تُطْعِ الْكَفِرِينَ وَجَهِدْهُمْ بِهِ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورًا \* وَلَوْ شَيْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةً فَرْيَا \* فَلَا تُطْعِ الْكَفِرِينَ وَجَهِدْهُمْ بِهِ النَّاسِ إِلاَ كُفُورًا \* وَلَوْ شَيْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةً فَرْيَةً فَرَا اللهِ فَلَا تَطْعِ الْكَفِرِينَ وَجَهِدْهُمْ بِهِ النَّاسِ إِلاَ كُفُورًا \* وَهُو الَّذِي مَرَجَ الْمِعَرَيْنِ هَذَا عَذْبُ فُرَاتَ وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا فَي كُلِ قَرْيَةً فَرَاتُ وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ رَبُكَ قَدِيرًا \* بَرَدْ وَحَوْلًا \* وَهُو الَّذِي خَلَقَ مِنَ المَاءِ بَشَرًا فَجُعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُكَ قَدِيرًا \* بَرْزَخًا وَحِجْرً الْحُجُورًا \* وَهُو الَّذِي خَلَقَ مِنَ المَاءِ بَشَرًا فَجُعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُكَ قَدِيرًا \*

لمافرغ سبحانه من ذكر جهالة الجاهلين وضلالنهم أتبعه بذكر طرف من دلائل التوحيد مع مافيها من عظيم الانعام ، فأولها الاستدلال بأحوال الظل ، فقال (ألم تر الى ر بك كيف مدّ الظل) هذه الرؤية إما بصرية ، والمواد بها ألم تبصر الى صنع ر بك ، أو ألم تبصر الى الظل كيف مدّه ر بك ، واما قلبية بعنى العلم ، فان الظل متغير ، وكل متغير حادث ، ولكل حادث موجد . قال الزجاج : ألم تر ألم تعلم ، وهدندا من رؤية القلب . قال وهذا المكلام على القلب ، والتقدير ألم ترالى الظل كيف مدّه ر بك : يعنى الظل من وقت الاسفار الى طاوع الشمس ، وهو ظل لاشمس معه ، و به قال الحسن وقتادة ، وقيل هو من غيبو بة الشمس الى طاوعها . قال أبو عبيدة الظل بالغداة والنيء بالعشى ، لأنه يرجع بعد زوال الشمس ، سمى فيئا لأنه فاء من المشرق الى جانب المغرب . قال حيد بن ثور يصف سرحة وكنى بها عن امرأة :

فلا الظل من برد الضحى تستطيعه من ولا الفيء من برد العشيّ تذوق

وقال ابن السكيت: الظل مانسخته الشمس ، والذيء مانسخ الشمس ، وحكي أبوعبيدة عن رؤ به قال: كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء وظل ، ومالم تكن عليه الشمس فهو ظل انتهي ، وحقيقة الظل أنه أمر متوسط بين الضوء الخالص والظامة الخالصة ، وهـذا التوسط هو أعدل من الطرفين ، لأن الظاهـة الخالصة يكرهها الطبع وينفر عنها الحس" ، والضوء الكامل لقوَّته يبهر الحس" البصرى ويؤذى بالتسخين ، ولذلك وصفت الجنة به في قوله « وظل ممدود » وجلة (ولو شاء لجعله ساكنا) معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه : أي لوشاء أللة سبحانه سكونه لجعله ساكنا ثابتا دائما مستقرا لاننسخه الشمس ، وقيل المعنى لو شاء لمنع الشمس الطاوع ، والأول أولى والتعبير بالسكون عن الاقامة والاستقرار سائخ ، ومنه قو لهم : سكن فلان بلدكذا : اذا أقام به واستقر فيه ، وقوله (مم جعلنا الشمس عليه دليلا) معطوف على قوله : مدّ الظل داخل في حكمه : أي جعلناها علامة يستدل باحوالها على أحواله ، وذلك لأن الظل يتبعها كما يتبع الدليل في الطريق من جهـة أنه يزيد بها وينقص ويمتد ويتقلص ، وقوله (مم قبضناه) معطوف أيضا على مدّ داخل في حكمه ﴿ والمعنى : ثم قبضنا ذلك الظل الممدود ومحوناه عند ايتاع شعاع الشمس موقعه بالتدريج حتى انتهي ذلك الاظلال الى العدم والاضمحلال ، وقيل المراد في الآبة قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابه ، وهي الاجرام النيرة ، والأوّل أولى ﴿ والمعنى : أن الظل يبق في هـذا الجوّ من طاوع الفحر الى طوع الشمس ، فاذا طلعت الشمس صار الظل مقبوضا وخلفه في هذا الجوّ شعاع الشمس فأشرقت على الأرض وعلى الأشياء الى وقت غروبها ، فاذا غربت فليس هناك ظل، الما فيه بقية نور النهار ، وقال قوم قبضه بغروب الشمس ، لأنها إذا لم تغرب فالظل فيــه بقية ، وانما يتم والله يمجىء الليل ودخول الظامة عليه ، وقيل المعنى ثم قبضنا ضياء الشمس بالنيء (قبضا يسيرا): ومعنى الينا أن مرجعه اليه سبحانه كما أن حدوثه منه قبضا يسيرا: أي على تدريج قليلا قليلا بقدر ارتفاع الشمس 6 وقيل يسيرا سريعا 6 وقيل المعني يسبراعلينا: أي يسبرا قبضه علينا ليس بعسبر (وهو الذي جعل لكم الليل لباسا) شبه سبحانه مايستر من ظلام الليل باللباس الساتر. قال ابن جرير وصف الليل باللباس تشبيها من حيثانه يستر الأشياء ويغشاها ، واللام متعلقة بجعل (والنوم سبانا) أى وجعل النوم سبانا: أي راحة لكم لأنكم تنقطعون عن الاشتغال ، وأصل السبات التمدد : يقال سبت المرأة شعرها : أي نقضته وأرسلته ، ورجل مسبوت : أي ممدود الخلقة ، وقيـل للنوم سبات ، لأنه بالتمدد يكون ، وفي التمدد . هني الراحة 6 وقيل السبت القطع 6 فالنوم انقطاع عن الاشتغال 6 ومنه سبت اليهود لانقطاعهم عن الاشتغال . قل الزجاج: السبات النوم ، وهوأن ينقطع عن الحركة والروح في بدنه: أي جعلنا نومكم راحة لكم. وقال الخليل: السبات نوم ثقيل: أي جعلنا نومكم ثقيلا ليكمل الاجام والراحة (وجعل النهار نشورا) أي زمان بعثمن ذلك السبات ، شبه اليقظة بالحياة كماشيه النوم بالسبات الشبيه بالممات . وقال في الكشاف ان السبات الموت ، واستدل على ذلك بكون النشور في مقابلته ( وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين بدى رحمته ) قرىء الريح ، وقرىء بشرا بالباء الموحدة و بالنون ، وقد تقدم تفسير هذه الآية مستوفى في الأعراف (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) أي يتطهر به كمايقال: وضوء للاء الذي يتوضأنه. قال الأزهري الطهور في اللغمة الطاهر المطهر ، والطهور مايتطهر به . قال ابن الانباري : الطهور بفتح الطاء الاسم ، وكذلك الوضوء والوقود ، وبالضم المصدر ، هذا هو المعروف في اللغة ، وقد ذهب الجهور الى أن الطهور هوالطاهر المطهر ، و يؤيد ذلك كونه بناء مبالغة ، وروى عن أبى حنيفة أنه قال: الطهور هو الطاهر ،

واستدل لذلك بقوله تعالى \_ وسقاهم ربهم شرابا طهورا \_ يعنى طاهرا ، ومنه قول الشاعر: خليلي هل فى نظرة بعد توبة \* أداوى بها قابى على فور الى رجح الاكفال غيد من الظبى \* عذاب الثنايا رية في ظهور

فوصف الريق بأنه طهور 6 وليس يمطهر 6 ورجح القول الأوّل ثمل 6 وهو راجح لماتقدّم من حكاية الأزهري لذلك عن أهل اللغية ، وأما وصف الشاعر للريق بأنه طهور ، فهو على طريق المبالغية ، وعلى كل حال 6 فقد ورد الشرع بأن الماء طاهر في نفسه مطهر الهيره قال الله تعالى \_ و ينزل علم حمن السماء ماء ليطهركم به \_ وقال الذي ﷺ « خلق الماء طهورا » ثم ذكر سبحانه عـ لة الانزال ، فقال (لنحيي به) أي بالماء المنزل من السهاء ( بلدة ميتا ) وصف البلدة بميتا ، وهي صفة للذكر ، لأنها معني البلد. وقال الزجاج: أراد بالبلد المكان ، والمراد بالاحياء هنا إخراج النبات من المكان الذي لانبات فيه ( ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا ) أى نستى ذلك الماء ، قرأ أبو عمرو وعاصم فى رواية عنهما وأبو حيان وان أبي عبلة بفتح النون من نسقيه ، وقرأ الباقون بضمها ، و « من » في مماخلقنا للابتداء ، وهي متعلقة بنسقيه ، و يجوز أن تتعلق بمحذوف على أنه حال ، والأنعام قد تقدّم الكلام عايها ، والأناسي " جع انسان على ماذهب اليه سيويه . وقال الفراء والمبرد والزجاج انه جع انسي " ، وللفراء قول آخر انه جع انسان ، والأصل أناسين مثل سرحان وسراحين و بستان و بساتين ، فجعاوا الباء عوضا من النون (ولقد صرفناه بينهم ليذكروا) ضمير صرفناه ذهب الجهور الى أنه راجع الى ماذكر من الدلائل: أي كررنا أحوال الاظلال ، وذكر إنشاء السحاب و إنزال المطر في القرآن ، وفي سائر الكتب السماوية ليتفكرواو يعتبروا (فأبي أكثر)هم الاكفران النعمة وجحدها . وقالآخرون : انه يرجع الى أقرب المذكورات وهو المطر: أي صرفنا المطو بينهم في البلدان المختلفة ، فنزيد منه في بعض البلدان وننقص في بعض آخر منها 6 وقيل الضمير راجع الى القرآن 6 وقد جرى ذكره في أول السورة حيث قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ، وقوله \_ لقد أضلني عن الذكر بعد اذ جاءني \_ وقوله \_ اتخذوا هذا القرآن مهجورا \_ والمعنى : ولقد كررنا هــذا القرآن بابزال آياته بين الناس ليذ كروا به و يعتبروا بما فيــه ، فأبى أكثرهم (الاكفورا) به ، وقيل هو راجع الى الريح ، وعلى رجوع الضمير الى المطر فقد اختلف في معناه ، فقيل ماذكرناه ، وقيل صرفناه بينهم وابلا وطشا وطلا ورذاذا ، وقيــل تصريفه تنويع الانتفاع به في الشرب والسقى والزراعات به والطهارات. قال عكرمة ان المراد بتوله فأبي أكثر الماس الاكفورا هو قولمم: في الأنواء مطرنا بنوء كذا . قال النحاس : ولا نعلم بين أهل التفسير اختلافا ان الكفر هنا قولهم : مطرنا بنوء كذا ، وقرأ عكرمة صرفناه مخففا ، وقرأ الباقون بالتثقيل ، وقرأ حزة والكسائي ليذكروا مخففة الذال من الذكر ، وقرأ الباقون بالتثقيل من التذكر (ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نديرا) أي رسولا ينذرهم كما قسمنا المطر ببنهم ، ولكنا لم نفعل ذلك بل جعلنا نذيرا واحدا . وهو أنت يامحمد ، فقابل ذلك بشكر النعمة (فلا تطع الكافرين) فما يدعونك اليه من اتباع آ لهتهم بل اجتهد في الدعوة واثبت فيها ، والضمير في قوله (وجاهدهم به جهادا كبيرا) راجع الىالقرآن : أي جاهدهم بالقرآن واتل عليهم مافيه من القوارع والزواجر والأوامم والنواهي ، وقيل الضمير يرجع الى الاسلام ، وقيـل بالسيف ، والأول أولى ، وهذه السورة مكية ، والأمم بالقتال أنما كان بعد الهجرة ، وقيل الضمير راجع الى ترك الطاعة المفهوم من قوله : فلا تطع الكافرين ، وقيل الضمير يرجع الى مادل عليه قوله : ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا لأنه سُبُحانه لو بعث في كل قرية نذيرًا لم يكن على كل نذير الا مجاهدة القرية التي أرسل المها ، وحيين

اقتصر على نذير واحد لكل القرى ، وهو مجد والتلكية فلاجرم اجتمع عليه كل المجاهدات فكبر جهاده ، وعظم وصار جامعا لكل مجاهدة ، ولا يخفي مافي هذين الوجهين من البعد ، ثم ذكر سبحانه دليلا رأبعا على التوحيد ، فقال (وهو الذي مرج البحرين) مرج خلي وخلط وأرسل: يقال مرجت الدابة وأمرجتها اذا أرسلتها في المرعى وخايتها تذهب حيث تشاء. قال مجاهد أرسلهما وأفاض أحدهما الى الآخر. وقال ابن عرفة خلطهما ، فهما يلتقيان : يقال مرجته اذا خلطته ، ومرج الدين والأمر اختلط واضطرب ، ومنه قوله \_ في أمر مرج \_ وقال الأزهرى : مرج البحرين خلى بينهما : يقال مرجت الدابة إذا خليتها ترعى ، وقال ثعلب : المرج الاجراء ، فقوله ممج البحرين : أي أجراهما . قال الأخفش : ويقول قوم أمرج البحرين مثل مرج ، فعل وأفعل عنى (هذا عذب فرات ) الفرات البليغ العذوبة ، وهذه الجلة مستأنفة جواب سؤال مقدّر كأنه قيل كيف مرجهما ? فقيل هذا عذب وهذا ملح ، و يجوز أن يكون في محل نصب على الحال : قيل سمى الماء الحلو فواتًا ، لأنه يفرت العطش : أي يقطعه و يكسره (وهذا ملح أجاج) أى بليغ الماوحة ، هـذا معنى الأجاج ، وقيـل الأجاج البليغ في الحرارة ، وقيـل البليغ في المرارة ، وقرأ طلحة ملح بنتح الميم وكسر اللام (وجعل ببنهما برزخا وحجرا محجورا) البرزخ الحاجز والحائل الذي جعله الله ببنهما من قدرته يفصل بينهما و يمنعهما التمارج ، ومعني حجرا محجورا : سترا مستوراً يمنع أحدهما من الاختلاط بالآخر ، فالبرزخ الحاجز ، والحجر المانع ، وقيل معني حجرا محجورا هو مانقدّم من أنها كلة يتولها المتعوّد كأن كل واحد من البحرين يتعوّد من صاحبه ، ويقولله هذا القول ، وقيل حدًّا محدودًا ، وقيل المراد من البحر العذب الأنهار العظام كالنيل والفرات وجيحون ، ومن البحر الأجاج البحار المشهورة ، والبرزخ بينهما الحائل من الأرض ، وقيل معنى حجرا محجورا حراما محرما أن يعذب هذا المالح بالعذب ، أو علم هذا العذب بالمالح ، ومثل هذه الآية قوله سبحانه في سورة الرحن \_ مرج البحرين يلتقيان بنهما برزخ لايغيان \_ ثم ذكر سبحانه حالة من أحوال خلق الانسان والماء ، فقال (وهو الذي خلق من الماء بشرا فِعله نسبا وصهرا) والمراد بالماء هنا ماء النطفة : أي خلق من ماء النطفة انسانا فجعله نسبا وصهرا ، وقيل المراد بالماء الماء الطلق الذي يراد في قوله ( وجعلنا من الماء كل شيء حي") والمراد بالنسب هو الذي لايحل " نكاحه . قال الفواء والزجاج ، واشتقاق الصهر من صهرت الشيء: إذا خلطته ، وسميت المناكح صهرا لاختلاط الناس بها ، وقيل الصهر قوابة النكاح ، فقرابة الزوجـة هم الاختان ، وقرابة الزوج هم الاحاء ، والأصهار تعمهما قاله الأصمعي. قال الواحدي. قال المفسرون : النسب سبعة أصناف من القرابة مجمهعا قوله \_ حرمت عليكم أمهاتكم \_ الى قوله \_ وأمهات نسائكم \_ ومن هنا الى قوله \_ وأن تجمعوا بين الأختين \_ تحريم بالصهر ، وهو الخلطة التي تشبه القرابة ، حرم الله سبعة أصناف من النسب وسبعة من جهة الصهر ، قد اشتملت الآية المذكورة على ستة منها ، والسابعة قوله \_ ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء \_ وقد جعل ابن عطية والزجاج وغيرهما: الرضاع من جلة النسب ، ويؤيده قوله والله على يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (وكان ربك قديرا) أي بليغ القدرة عظيمها ٤ ومن جلة قدرته الباهرة خلق الانسان وتقسيمه الى القسمين المذكورين.

وقد أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ألم ترالى ربك كيف مدّ الظل) قال بعد الفجر قبل أن تطلع الشمس . وأخرج ابن أبى حاتم عنه بلفظ ألم تر أنك اداصليت الفجر كان بين مطلع الشمس الى مغربها ظلا 6 ثم بعث الله عليه الشمس دليلا فقبض الظل ت وأخرج ابن جرير وابن المنذر

وابن أبي حاتم عنه أيضا في الآية قال : مدّ الظال مابين طاوع الفجر إلى طاوع الشمس (ولو شاء لجعله ساكنا) قال دائما (ثم جعلنا الشمس عليه دليلا) يقول : طاوع الشمس (ثم قبضاه إلينا قبضا يسيرا) قال سريعا . وأخرج أهل السنن وأحد وغيرهم من حديث أبي سعيد قال قيل يارسول الله «أنتوضاً من بر بضاعة ، وهي بر يلقي فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ، فقال إن الماء طهور لاينجسه شيء » . وفي اسناد هذا الحديث كلام طويل قداستوفيناه في شرحنا على المنتق . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصحه والبيهق في سننه عن ابن عباس قال : مامن عام بأقل مطرامن عام ، ولكن الله يصرفه حيث يشاء ، ثم قرأ هذه الآية (ولقد صرفناه بينهم ليذكروا) الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله (وجاهدهم به) قال بالقرآن . وأخرج ابن جرير عنه (هو الذي مرج البحرين) يمني خلط أحدهما على الآخر فلبس يفسدالعذب المالح وليس يفسد المالح العذب . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (وجرا محجورا) يقول : حجر أحدهماعن الآخر بأمره وقضائه . وأخرج عبد بن جيد عن عبد الله بن المغيرة قال : سئل عمر بن الحطاب عن نسباوصهرا ، فقال ماأراكم إلا وقد عرفتم النسب ، وأما الصهر : فالأختان والصحابة .

لما ذكر سبحانه دلائل التوحيد عاد إلى ذكر قبائح الكفار وفضائح سيرتهم ، فقال (ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم) ان عبدوه (ولا يضرهم) ان تركوه (وكان الكافر على ربه ظهيرا) الظهير المظاهر: أي المعاون على ربه بالشرك والعداوة ، والمظاهرة على الرب : هي المظاهرة على رسوله أوعلى دينه قال الزجاج : لأنه يتابع الشيطان و يعاونه على معصية الله ، لأن عبادتهم للا صنام معاونة للشيطان ، وقال أبو عبيدة : المعنى ، وكان الكافر على ربه هينا ذليلا ، من قول العرب ظهرت به : أي جعلته خلف ظهرك لم تلتفت إليه ، ومنه قوله \_ واتخذ تموه وراء كم ظهريا \_ أي هينا ، ومنه أيضا قول الفرزدق : تميم بن بدر لاتكون حاجتي \* بظهر فلا يعيا على جوابها

وقيل ان المعنى : وكان الكافر على به الذي يعبده وهوالصنم قو يا غالبا يعمل به مايشاء ، لأن الجاد لاقدرة له على دفع و نفع ، و بجوز أن يكون الظهير جمعا كقوله \_ والملائكة بعد ذلك ظهير \_ \* والمعنى أن بعض الكفرة مظاهر لبعض على رسول الله أو على دين ، والمراد بالكافر هذا الجنس ، ولاينافيه كون سبب النزول هو كافر معين كما قيـل انه أبو جهل ( وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ) أي مبشرا للؤمنين بالجنة ومنذرا للكافرين بالنار (قل ماأسألكم عليه من أجر) أي قل: لهم يامجمد ماأسألكم على القوآن من أجر ، أو على تبليغ الرسالة المدلول عليه بالارسال ، والاستثناء في قوله ( الا من شاء أن يتخذ الى ربه سبيلا) منقطع: أي لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فليفعل ، وقيل هو متصل \* والمعنى إلا من شاء أن يتقرَّب اليه سبحانه بالطاعة ، وصوّر ذلك بصورة الأجر من حيث انه مقصود الحصول ، ولما بين سبحانه أن الكفار متظاهرون على رسول الله 6 وأمن أن لا يطلب منهم أجراء ألبتة أمن أن يتوكل عليه في دفع المضار وجلب المنافع ، فقال ( وتوكل على الحيّ الذي لا يموت ) وخصّ صفة الحياة إشارة إلى أن الحي هوالذي يوثق به في المصالح ولاحياة على الدوام إلا لله سبحانه دون الأحياء المنقطعة حياتهم فانهم اذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم ، والتوكل اعتماد العب على الله في كل الأمور (وسبح بحمده) أى نزهه عن صفات النقصان ، وقيل معنى سبح صل ، والصلاة تسمى تسبيحا (وكفي به بذنوب عباده خبيراً) أى حسبك ، وهذه كلة يراد بها المبالغة كقولك : كني بالله ربا ، والخبيرالمطلع على الأمور بحيث لا يخفي عليه منهاشيء ، ثم زاد في المبالغة ، فقال ( الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ) قد تقدّم تفسير هذا في الأعراف ، والموصول في محل جر على أنه صفة للحي ، وقال ينهما ولم يقل بينهن لأنه أراد النوعين ، كم قال القطامي :

ألم يحزنك أن جبال قيس ﴿ وتغلب قد تباتنا انقطاعا

فانقيل يلزم أن يكون خلق العرش بعد خلق السموات والأرض كما تفيده ثم ، فيقال ان كلة ثم لم تدخل على خلق العرش بل على رفعه على السموات والأرض ، والرجن مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، وهو صفة أخرى للحي ، وقدقرأه الجهور بالرفع ، وقيل يجوزأن يكون بدلامن الضمير في استوى ، أو يكون مبتدأ وخبره الجلة : أى فاسأل على وأى الأخفش ، كمافي قول الشاعر : \* وقائلة خولان فانكح فتاتهم \* وقرأ زيد بن على : الرجن بالجر على أنه نعت للحي أو للموصول (فاسأل به خبيرا) الضمير في به يعود الى ماذكر من خلق السموات والأرض والاستواء على العرش \* والمعنى فاسأل بتفاصيل ماذكر اجالا من هذه الأمور ، وقال الرجاج والأخفش : الماء عمني عن : أي فسأل عنه ، كقوله \_ سأل سائل بعذاب واقع \_ ، وقول امرى القيس :

هلا سألت الحيل يا ابنة مالك مد ان كنت جاهلة عالم تعلم

وقال امرؤ القيس :

فان تسألوني بالنساء فانني م خبير بأدواء النساء طبيب

والمراد بالخير الله سبحانه لأنه لا يعلم تفاصيل تلك المخاوقات إلا هو ، ومن هذا قول العرب: لو لقيت فلا اللقيك به الأسد: أي القيك بالقائك إياه الأسد ، فيرامنتصب على المفعولية ، أوعلى الحال المؤكدة ، واستضعف الحالية أبو البقاء ، فقال يضغف أن يكون خيرا حالا من فاعل اسأل ، لأن الحير لا يسأل إلا على جهة التوكيد ، كقوله \_ وهو الحق مصدقا \_ . قال و يجوز أن يكون حالا من الرحن اذا رفعته باستوى وقال ابن جوير : يجوز أن تكون الباء في به زائدة \* والمعنى فاسأله حال كونه خيرا ، وقيل قوله به يجرى

مجرى القسم كقوله \_ واتقوا الله الذي تساءلون به \_ ، والوجه الأوّل أقرب هذه الوجوه ، ثم أخبر سبحانه عنهم بأنهم جهاوا معنى الرحن ، فقال ( و إذا قيل لهم اسجدوا للرحن قالوا وما الرحن) . قال المفسرون: انهم قالوا مانعوف الرحن إلارجن البمامة يعنون مسيامة . قال الزجاج: الرحن اسم من أسماء الله ، فاما سمعوه أنكروا ، فقالوا وما الرحن (أنسجد لما تأمنا) والاستفهام للإنكار: أي لانسجد للرجن الذي تأمرنا بالسجود له ، ومن قرأ بالتحتية ، فالمعني أنسجد لما يأمرنا مجمد بالسجودله ، وقد قرأ المدنيون والبصريون لما تأممنا بالفوقية ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم ، وقرأ الأعمش وحزة والكسائى بالتحتية . قال أبوعبيد : يعنون الرحن . قال النحاس : وليس يجب أن يتأوّل على الكوفيين فتصح القراءة على هذا ، وإن كانت الأولى أبين (وزادهم نفورا) أي زادهم الأمم بالسجود نفورا عن الدين و بعدا عنه ، وقيل زادهم ذكر الرجن تباعدا من الايمان ، كذا قال مقاتل ، والأوّل أولى ، ثم ذكر سبحانه مالو تفكروا فيه لعرفوا وجوب السجود للرحن ، فقال ( تبارك الذي جعـل في السماء بروجا) المراد بالبروج بروج النجوم: أي منازلها الاثنا عشر ، وقيل هي النجوم الكبار ، والأوّل أولى . وسميت بروجا ، وهي القصور العالية لأنها للكواكب كالمنازل الرفيعة لمن يسكنها ، واشتقاق البرج من التبرج ، وهو الظهور ( وجعل فيها سراجا ) أي شمسا ، ومثله قوله تعالى \_ وجعل الشمس سراجا \_ قِرأ الجهور سراجا بالافراد . وقرأ حزة والكسائى سُرُجا بالجع : أىالنجوم العظام الوقادة ، ورجح القراءة الأولى أبو عبيد . قال الزجاج : في تأويل قراءة حزة والكسائي أراد الشمس والكواكب (وقرا منيرا) أى ينير الأرض إذا طلع ، وقرأ الأعمش قرا بضم القاف واسكان الميم ، وهي قراءة ضعيفة شاذة (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ) قال أبوعبيدة : الخلفة كلُّ شيء بعدشيء : الليل خلفة للنهار والنهار خلفة للمل ، لأن أحدهما نخلف الآخ ويأتي بعده ، ومنه خلفة النبات ، وهوورق نخرج بعد الورق الأول في الصيف ، ومنه قول زهير بن أبي سلمي :

مها العين والآرام عشين خلفة م وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم

قال الفراء فى تفسير الآية يقول: يذهب هذا و يجىء هذا ، وقال مجاهد خلفة من الخلاف: هذا أبيض وهذا أسود ، وقيل يتعاقبان فى الضياء والظلام والزيادة والنقصان ، وقيل هو من باب حذف المضاف: أى جعل الليل والنهار ذوى خلفة: أى اختلاف (لمن أراد أن يذكر) قرأ حزة مخففا ، وقرأ الجهور بالتشديد فالقراءة الأولى من الذكرية ، والقراءة الثانية من التذكر له . وقرأ أبي من كعب يتذكر ، ومعنى الآية أن المتذكر المعتبر اذا نظر فى اختلاف الليل والنهار علم أنه لابد فى انتقاهما من حال الى حال من ناقل (أو أراد شكورا) أى أراد أن يشكر الله على ماأودعه فى الليل والنهار من النعم العظيمة والألطاف الكثيرة . قال الفراء: ويذكر ويتذكر يأتيان بمعنى واحد . قال الله تعالى \_ واذكروا مافيه \_ وفى حرف عبدالله ويذكروا مافيه ( وعباد الرحن الذين يمشون على الأرض هونا ) هذا كلام مستأنف مسوق لبيان صالحى عبادالله سبحانه ، وعباد الرحن مبتدأ وخبره الموصول معصلته ، والهون مصدر ، وهو السكنية والوقار . وقد ذهب جاعة من المفسرين إلى أن الهون متعلق بيشون : أى يمشون على الأرض مشيا هونا . قال ابن عطية : ويشبه أن يتأول هذا على أن تكون أخلاق ذلك الماشي هونا مناسبة لمشيه ، وأما أن يكون المحافة المشي وحده في الحل لأنه رب ماش هونا رويدا وهوذئب أطلس ، وقد كان رسول الله والمحافي يتحماون يتكون أفي مشيه كأ عما يمثني في صبب ( واذا خاطبهم الجاهاون قالوا سلاما ) ذكر سبحانه أنهم يتحماون يتكون أين مشيه كأ عما يمثني في صبب ( واذا خاطبهم الجاهاون قالوا سلاما ) ذكر سبحانه أنهم يتحماون يتكون أينهم يتحماون المناسبة لمشيه كأ عما يمثني في صبب ( واذا خاطبهم الجاهاون قالوا سلاما ) ذكر سبحانه أنهم يتحماون

مارد عليهم من أذى أهل الجهل والسفه فلا يجهاون مع من يجهل ولا يسافهون أهل السفه . قال النحاس : ليس هذا السلام من التسليم الماهومن التسلم ، تقول العرب سلاما : أي تسلمامنك : أي براءة منك ، منصوب على أحد أمرس: اما على أنه مصدر لفعل محذوف: أي قالواسامنا سلاما ، وهذا على قول سيبو به ، أوعلى أنه مفعول به : أى قالوا هذا اللفظ، ورجحه ابن عطية . وقال مجاهد : معنى سلاما سدادا : أى يقول للجاهل كلاما يدفعه به برفق ولين. قال سيبويه : لم يؤمر المسامون يومئذ أن يسلموا على المشركين لكنه على قوله تسلما منكم ولا خير ولا شرّ ببننا و بينكم. قال المبرد : كان ينبغي أن يقال لم يؤمم المسامون يومئذ بحربهم ، ثم أمروا بحربهم . وقال مجمد بن يزيد : أخطأ سيبويه في هذا وأساء العبارة . قال النحاس : ولا نعلم لسيبو يه كلاما في معنى الناسخ والمنسوخ إلافي هذه الآية لأنه قال في آخر كلامه فنسحتها آبة السيف \* وأقول: هكذا يكون كلام الرجل اذاتكم في غير عامه ومشى في غيرطريقته ، ولم يؤمر المسامون بالسلام على المشركين ولا نهوا عنه ، بل أمروا بالصفح والهجر الجيل ، فلا حاجة إلى دعوى النسخ . قال النضر بن شميل : حدَّثني الخليل قالأتيت أبار بيعة الأعرابي . وكان من أعلم من رأيت فاذا هو على سطح فسلمنافردُّ علينا السلام، وقال لنا استووافيقينامتحيرين ولم ندرماقال، فقال لنا أعرابي الى جنبه أمركم أن ترتفعوا .. قال الخليل: هو من قول الله \_ ثم استوى إلى السماء \_ قال فصعدنا اليه ، فقال هل لكم في خبز فطير ولبن هجير ? فقلنا الساعة فارقناه ، فقال سلاما ، فلم ندر ما قال ? فقال الأعرابي انه سالمكم متاركة لاخير فيها ولا شر . قال الخليل : هو من قول الله ( واذا خاطبهم الجاهاون قالوا سلاما . والذين يبيتون لرجهم سجدا وقياما ) البيتوتة: هي أن يدركك الليل نمت أولم تنم . قال الزجاج: من أدركه الليل فقد بات ، نام أولم ينم ، كما يقال: بات فلان قلقا ، والمعنى : يبيتون لربهم سجدا على وجوههم ، وقياما على أقدامهم ، ومنه قول امرىء القدس:

فبتنا قياما عندرأس جوادنا \* يزاولنا عن نفسه ونزاوله

(والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما) أى هم مع طاعتهم مشفقون وجاون خائفون من عذابه ، والغرام اللازم الدائم ، ومنه سمى الغريم للازمته ، ويقال : فلان مغرم بكذا : أى ملازم له مولع به ، هذا معناه فى كلام العرب ، كما ذكره ابن الأعرابي وابن عرفة وغيرهما ، ومنه قول الأعشى :

ان يعاقب يكن غراما \* وان يعط جزيلا فانه لايبالى

وقال الزجاج: الغرام أشد العذاب. وقال أبو عبيدة هو الهلاك. وقال ابن زيد: الشرة ، وجلة (إنها ساءت مستقرة ومقاما) تعليل لما قبلها ، والخصوص محذوف: أى هى ، وانتصاب مستقرة على الحال ، أو التمييز: وكذا مقاما ، قيل هما مترادفان ، وانما عطف أحدهما على الآخر لاختلاف لفظيهما ، وقيل بل هما مختلفان معنى : فالمستقرة للعصاة فانهم يخرجون ، والمقام للكفار فانهم يخلدون ، وساءت من أفعال الذم كبئست ، ويجوز أن يكون هذا من كلام الله سبحانه ، ويجوز أن يكون حكاية لكلامهم ، ثم وصفهم سبحانه بالوسط فى الانفاق ، فقال (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقدروا) قرأ حزة والكسائى والأعمش وعاصم ويحي بن وثاب يقتروا بنتح التحتية وضم الفوقية ، من قتر يتترك كقعديقعد ، وقرأ أبو عمروفة حسنة ، وقرأ أهل المدينة وابن عام وأبو بكر عن عاصم بضم التحتية وكسر الماء الفوقية ، قال أبو عبيدة : يقال قتر الرجل على عياله وابن عام وأبو بكر عن عاصم بضم التحتية وكسر الفوقية . قال أبو عبيدة : يقال قتر الرجل على عياله ويقتر ويقتر قترا ، وأقتر يقتر اقتارا ، ومعنى الجيع التضييق فى الانفاق . قال النحاس : ومن أحسن ماقيل

في معنى الآية أن من أنفق في غير طاعة الله فهو الاسراف ، ومن أمسك عن طاعة الله فهوالاقتار ، ومن أنفق في طاعة الله فهو القوام ، وقال الراهيم المنحى : هو الذى لا يجيع ولا يعرى ، ولا يدفى نفقة ، يتول الناس قد أسرف ، وقال يزيد بن أبي حييب : أولئك أصحاب محمد كانوا لايا كلون طعاما للتنع واللذة ولا يلبسون ثو با للجمال ، ولكن كانوا يريدون من الطعام مايسد عنهم الجوع و يتقريهم على عبادة الله ، ومن اللباس مايستر عوارتهم و يتيهم الحرّ والبرد . وقال أبو عبيدة : لم يزيدوا على المعروف ، ولم يبخلوا ومن اللباس مايستر عوارتهم و يتيهم الحرّ والبرد . وقال أبو عبيدة : لم يزيدوا على المعروف ، ولم يبخلوا كقوله \_ ولا تجعل يدك معلولة إلى عنقك ولا تبسطها كلّ البسط \_ قرأ حسان بن عبد الرحمن (وكان ربين ذلك قواما ) بكسر القاف ، وقرأ الباقون بفتحها ، فقيل هما بمعنى ، وقيل القوام بالكسر مايدوم عليه الشيء و يستقر ، و بالفتح العدل والاستقامة . قاله ثعلب : وقيل بالفتح العدل بين الشيئين ، و بالكسر مايدوم مايقام به الشيء لا ينفل عنه ، ولا ينقص ، وقيل بالكسر السداد والمبلغ ، واسم كان مقدر فيها : أي مايقام بين ذلك ، وتبنى بين على الفتح لأنها من الظروف المفتوحة ، وقال النحاس : ماأدرى ماوجه هذا ، لأن يبن ذلك ، وتبنى بين على الفتح لأنها من الظروف المفتوحة ، وقال النحاس : ماأدرى ماوجه هذا ، لأن يبن ذلك ، وتبنى بين على الفتح لأنها من الظروف المفتوحة ، وقال النحاس : ماأدرى ماوجه هذا ، لأن يبن اذا كانت في موضع رفع رفع رفعت .

وقد أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في قوله ( وكان الـكافر على ربه ظهيرا ) يعني أبالك كم الذي سماه رسول الله والسِّينَ أبا جهل بن هشام . وأحرج ابن أبي حاتم عنه في قوله ( قل ماأساً لكم عليه من أجر) قال قل لهم يامحد لاأساً لكم على ماأدعوكم إليه من أجر ، يقول عرض من عرض الدنيا . وأخرج الخطيب في كتاب النحوم عنه أيضا في قوله ( تبارك الذي جعل في السماء بروجاً ) قال هي هذه الاثنا عشر برجا: أولها الحل ، ثم الثور ، ثم الجوزاء ، ثم السرطان ، ثم الأسد ، ثم السنبلة ، ثم الميزان ، ثم العقرب ، ثم القوس ، ثم الجدى ، ثم الدلو ، ثم الحوت . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة) قال أبيض وأسود . وأخرج ابن جو بر وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا يقول: من فاته شيء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار: ومن النهار أدركه بالليل. وأخرج الطيالسي وابن أبي حاتم عن الحسن أن عمر أطال صلاة الضحى 6 فقيل له صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه 6 فقال انه بقي على من وردى شيء فأحبت أن أنه ، أوقال أقضيه ، وتلا هذه الآية (وهوالذي جعل الليل والنهار خلفة) الآمة . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ( وعباد الرحن ) قال : هم المؤمنون (الذين يمشون على الأرض هونا) : قال بالطاعة والعفاف والتواضع . وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال : هونا علما وحاما . وأخرج عبد بن حيد عن أبى سعيد عن رسول الله والسَّائِيَّةُ في قوله (إن عذابها كان غراما) قال الدائم . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المندر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقـتروا ) قال : هم المؤمنون لا يسرفون فينفقوا في معصية الله ولا يقترون فيمنعوا حقوق الله .

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلْمَا آخَرَ وَلَا يَقْتُدُاوُنَ النَّفْسَ التِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحْقِ وَلَا يَرْنُونَ وَمَنْ فَلَ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَقَامًا \* يُضْعَفْ لَهُ الْمَذَابُ يَ مَ الْقِيلَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا \* إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمَلَ عَمَلاً طلحًا فَأُولَاكَ يَبْدُلُ اللهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَتُ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِياً \* وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ طلحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا \* وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كَرَامًا \*

وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَتِ رَبِّمِ مَ لَمْ يَحِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّ وَمُمْيَانًا \* وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزُولِجِنَا وَذُرِّيْتِنِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَآجْمَلْنَا لِلْمُتَقَيْنَ إِمَامًا \* أُولَئِكَ يُجْزُونَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبِرُوا وَيُلِقَوْنَ فِيهَا تَحْيِيَّةً وَسَلَمًا \* خُلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا \* قُلْ مَا يَمْبَوُّا بِهُ وَبَى لَوْ لاَ وَيُلقَّوْنَ فِيهَا تَحْيِيَّةً وَسَلَمًا \* خُلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا \* قُلْ مَا يَمْبَوُّا بِهُ وَبَى لَوْ لاَ وَيُلقَوْنَ فِيهَا تَعْمِيَةً وَسَلَمًا \* وَسَلَمًا \* وَمُقَامًا \* قُلْ مَا يَمْبَوُلُ إِنَا مَا اللَّهُ عَلَى مَا يَعْبَوُلُ إِنَّالًا اللَّهُ عَلَى مَا يَعْبَوُلُ إِنَّامًا \*

قوله (والذين لايدعون معاللة إلها آخر) لما فرغ من ذكر اتيانهم بالطاعات شرع في بيان اجتنابهم بالمعاصى ، فقال: والذين لايدعون مع الله سبحانه ربا من الأرباب ، والمعنى لا يشركون به شيئا ، بل يوحدونه و يحلصون له العبادة والدعوة (ولا يقتلون النفس الني حرّم الله) أى حرّم قتلها (إلا الحق ) أى بما يحق أن تقتل به النفوس من كفر بعد إعمان ، أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس (ولا يزنون) أى يستحاون الفروج الحرّمة بغير نكاح ، ولا ملك يمين (ومن يفعل ذلك) أى شيئا بما ذكر (يلقى) في الآخرة (أثاما) والأثام في كلام العرب العقاب. قال الفراء: آثمه الله يؤثمه أثاما وآثاما: أى جبل فيها . وقرئ يلق بضم الياء وتشديد القاف . قال أبومسلم : والأثام ، والاثم واحد ، والمراد هنا جزاء الآثام ، وأطلق اسم الشيء على جزائه ، وقرأ الحسن يلق أياما جعيوم : يعني شدائد ، والعرب تعبر عن ذلك بالأيام ، وما أظن هذه القراءة تصح عنه (يضاعف له العنداب) قرأ نافع وابن عاص وحزة والكسائي بلأيام ، وما أظن هذه القراءة تصح عنه (يضاعف له العنداب) قرأ نافع وابن عاص وحزة والكسائي بطاعف بضم النون وكسر العبن المشدة والجزم ، وهي قراءة أبي جعفر وشيبة ، وقرأ طلحة بن سلمان نضعف بضم النون وكسر العبن المشدة والجزم ، وهي قراءة أبي جعفر وشيبة ، وقرأ عاصم في رواية أبي عمرو ، أنه قرأ و تحلد بضم الياء التحتية وفتح اللام . قال أبو على الفارسي : وهي غلط من جهة الي عمرو ، أنه قرأ و تحلد بضم الياء التحتية وفتح اللام . قال أبو على الفارسي : وهي غلط من جهة الروابة ، ووجه الجزم في يضاعف أنه بدل من يلق لا تحادهما في المعنى ، ومثله قول الشاعر :

ان على الله أن تبايعا ﴿ تؤخذ كرها أو تجيء طاءا

والضمير في قوله (و يخلد فيه) راجع الى العذاب المضاعف : أى يخلد في العذاب المضاعف (مهانا) فليلا حقيرا (إلامن تاب وآمن وعمل عملاصالحا) قيل هو استثناء متصل ، وقيل منقطع . قال أبو حيان : لا يظهر الاتصال ، لأن المستثنى منه محكوم عليه بأنه يضاعف له العذاب ، فيصير التقدير إلا من تاب وآمن وعمل عملاصالحا فلا يضاعف له العذاب ، ولا يلزم من انتفاء التضعيف انتفاء العذاب غيرالمضعف . قال والأولى عندى أن تكون منقطعا : أى لكن من تاب . قال القرطبي : لاخلاف بين العاماء أن الاستثناء عام في الكافي والذاني .

واختلفوا في القائل من المسامين . وقد تقدّم بيانه في النساء والمائدة ، والاشارة بقوله (فأولئك يبدّل الله سيئاتهم حسنات) إلى المذكورين سابقا ، ومعنى ترديل السيئات حسنات أنه يمحو عنهم المعاصى و يثبت لهم مكانها طاعات . قال النحاس : من أحسن ماقيل في ذلك أنه يكتب مؤضع كافر ، ووضع عاص مطبع . قال الحسن : قوم يقولون الترديل في الآحرة ، وليس كذلك انما التبديل في الدنيا يبدل الله لهم أيمانا مكان الشرك ، واخلاصا من الشك ، واحصانا من الفجور قال الزجاج : ليس يجعل مكان السيئة الحسنة ، ولكن يجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع النوبة ، وقيل ان السيئات تبدّل بحسنات ،

و به قال جاعة من الصحابة : ومن بعدهم ، وقيل التبديل عبارة عن الغفران : أي يغفر الله لهم تلك السيئات ، لا أن يبدلها حسنات ، وقيل المراد بالتبديل : أن يوفقه لأضداد ماسلف منه ( وَكَانَ اللَّهُ غفورا رحما ) هذه الجلة مقرّرة لما قبلها من التبديل (ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب إلى الله متاباً ) أي من تاب عما اقترف ، وعمل عملا صالحا بعد ذلك فانه يتوب بذلك الى الله متابا: أي يرجع اليه رجوعا صحيحا قويا. قال القفال: يحتمل أن تكون الآية الأولى فيمن تاب من المشركين ، ولهذا قال إلا من تاب وآمن ، ثم عطف عليه من تاب من المسلمين وأتبع تو بته عملا صالحا ، فله حكم التائبين أيضا ، وقيل : أي من تاب بلسانه ، ولم يحقق النوبة بفعله ، فليست تلك النوبة نافعة ، بل من تاب وعمل صالحا ، فقق تو بته بالأعمال الصالحة ، فهو الذي تاب الى الله متابا : أي تاب حقّ التو ية ، وهي النصوح ، ولذلك أكد بالمصدر ، ومعنى الآية من أراد التوبة وعزم علمها فليت الى الله ، فالخبر في معنى الأمركذا قيـل لئلا يتحد الشرط والجزاء ، فانه لا يقال : من تاب فانه يتوب ، ثم وصف سـبحانه هؤلاء التائبين العاملين للصالحات، فقال ( والذين لا يشهدون الزور ) أى لايشهدون الشهادة الكاذبة، أولا يحضرون الزور ، والزور هو الكذب والباطل ولا يشاهدونه ، والى الثاني ذهب جهور المفسرين. قال الزجاج: الزور في اللغة الكذب ، ولا كذب فوق الشرك بالله . قال الواحدي : أكثر المفسر بن على أن الزور هاهنا عمني الشرك \* والحاصل: أن يشهدون ان كان من الشهادة ، ففي الكلام مضاف محذوف: أي لايشهدون شهادة الزور ، وان كان من الشهود والحضور كما ذهب اليه الجهور ، فقد اختلفو في معناه ، فقال قتادة لايساعدون أهل الباطل على باطلهم . وقال حجد ابن الحنفية لا يحضرون اللهو والغناء . وقال ابن جريج : الكذب ، وروى عن مجاهد أيضا ، والأولى عـدم التخصيص بنوع من أنواع الزور ، بل المراد الذين لا يحضرون ما يصدق عليه اسم الزور كائنا ما كان (واذا من وا باللغوا من واكراما) أى معرضين عنه غير ملتفتين اليه ، واللغو كل ساقط من قول أو فعل. قال الحسن : اللغو المغاصي كلها ، وقيل المراد مرّوا بذوى اللغو ، يقال: فلان يكرم عمايشينه: أي يتنزه و يكرم نفسه عن الدخول في اللغو والاختلاط بأهله (والذين إذا ذكروا باتيات ربهم) أي بالقرآن ، أو بما فيه موعظة وعبرة (لم يخرّوا عليها صما وعميانا) أى لم يقعوا عليها حال كونهم صما وعميانا ، ولكنهم أكبوا عليها سامعين مبصرين وانتفعوا بها . قال ابن قتيبة : المعنى لم يتغافلوا عنها ، كأنهم صمّ لم يسمعوها ، وعمى لم يبصروها. قال ابن جرير: ليس ثم خرور ، بل كما يقال قعــد يبكي وان كان غــير قاعد . قال ابن عطية : كـأنّ المستمع للذكر قائم ، فاذا أعرض عنه كان ذلك خرورا ، وهو السقوط على غير نظام ، قيل المعنى اذا تليت عليهم آيات الله وجلت قلوبهم ، فورّوا سجداً و بكيا ، ولم يخرّوا عليها صما وعميانا . قال الفرّاء : أي لم يقعدوا على حالهم الأوّل كأن لم يسمعوا . قال في الكشاف : ليس بنفي للخرور ، وانما هو إثبات له ونفي للصمم والعمي ، وأراد أن النفي متوجه إلى القيد لا إلى المقيد (والذين يقولون ربناهب لنا من أزواجناوذر ياتنا قر"ة أعين) من ابتدائية ، أو بيانيـة . قرأ نافع وابن كثير وابن عباس والحسن : وذر ياننا بالجع ، وقرأ أبو عمرو وجزة والكسائي وطلحة وعيسي : وُذُر يَتْنَا بِالافراد ، والدُر يَة تقع على الجُع ، كما في قوله \_ ذر ية ضعافا \_ وتقع على الفرد كاف قوله: ذرية طيبة ، وانتصاب: قرة أعين على المفعولية ، يقال قرت عينه قرة . قال الزجاج: يقال : أقرّ الله عينك : أي صادف فؤادك ما يحبه . وقال المفضل : في قرّة العين ثلاثة أقوال : أحدها برد دمعها ، لأنه دليل السرور والضحك كما أن حرَّه دليل الحزن والنمَّ ، والثاني نومها ، لأنه يكون مع فراغ الحاطر وذهاب الحزن ، والنالث حصول الرضا (واجعلنا للقين إماما) أي قدوة يقتدي بنا في الخير ،

وانما قال: إماما ، ولم يقل أئمة ، لأنه أريد به الجنس: كقوله \_ ثم نخرجكم طفلا \_ قال الفراء: قال إماما ، ولم يقل أئمة : كما قال اللاثنين \_ انا رسول رب العالمين \_ يعنى أنه من الواحد الذي أريد به الجع. وقال الأخفش: الامام جع أم من أم يأم ، جع على فعال ، نحو صاحب وصحاب ، وقائم وقيام ، وقيل ان: إماما مصدر ، يقال أم فلان فلانا إماما ، مثل الصيام والقيام ، وقيل أرادوا: اجعل كل واحد منا إماما ، وقيل أرادوا: اجعلنا إماما واحدا لاتحاد كلتنا ، وقيل انه من الكلام المقاوب ، وأن المعنى : واجعل المتقين لنا إماما ، و به قال مجاهد ، وقيل ان هذا الدعاء صادر عنهم بطريق الانفراد ، وأن عبارة كل واحد منهم عند الدعاء ، واجعلني للمتقين إماما ، ولكنها حكيت عبارات الكل بصيغة المتكلم مع الغير لقصد الايجاز ، كقوله \_ يأيها الرسل كاوا من الطيبات واعماوا صالحا \_ وفي هذا ابقاء إماما على حاله ، ومثل ما في الآية قول الشاعر:

ياعاذلاتي لاتزدن ملامتي \* إن العواذل ليس لى بأمين

أى أمناء . قال القفال : وعندى أن الامام إذا ذهب به مذهب الاسم وحد كأنه قيل : اجعلنا حجة للتقين ، ومثله البينة : يقال هؤلاء بينة فلان . قال النيسابوري : قيل في الآية دلالة على أن الرياسة الدينية مما يجب أن تطلب ويرغب فيها ، والأقرب أنهم سألوا الله أن يبلغهم في الطاعة المبلغ الذي يشار اليهم ويقتمدي بهم ، والاشارة بقوله (أولئك يجزون الغرفة بما صبروا) الى المتصفين بتلك الصفات ، وهو مبتدأ وخبره ما بعده ، والجل مستأنفة ، وقيل ان : أولئك وما بعده خبر لقوله \_ وعباد الرحن \_ كذا قال الزجاج ، والغرفة : الدرجة الرفيعة ، وهي أعلى منازل الجنــة وأفضلها ، وهي في الأصل لـكلُّ بناء مرتفع ، والجع غرف . وقال الضحاك : الغرفة الجنة ، والباء في : عاصروا ، سبية ، ومامصدر بة : أى يجزون الغرفة بسبب صبرهم على مشاق التكليف (ويلقون فيها تحية وسلاما) قرأ أبو بكر والمفضل والأعمش ويحي بن وثاب وحزة والكسائي وخلف: يلقون بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف، واختار هذه القراءة الفراء ، قال لأن العرب تقول فلان يلتي بالسلام والتحية والخير ، وقل مايقولون يلتي ، وقرأ الباقون بضم الياء وفتح اللام وتشـديد القاف ، واختار هذه القراءة أبو عبيــد وأبو حاتم لقوله \_ ولقاهم نضرة وسرورا \_ \* والمعنى أنه يحى بعضهم بعضا ويرسل اليهم الربّ سبحانه بالسلام ، قيل التحية البقاء الدائم والملك العظيم ، وقيل هي بمعنى السلام ، وقيل ان الملائكة تحييهم وتسلم عليهم ، والظاهر أن هذه التحية والسلام: هي من الله سيحانه لهم ، ومن ذلك قوله سيحانه \_ تحيتهم يوم يلقونه سلام \_ وقيل معنى التحية : الدعاء لهم بطول الحياة \* ومعنى السلام : الدعاء لهم بالسلامة من الآفات ، وانتصاب (خالدين فيها) على الحال: أي مقيمين فيها من غير موت (حسنت مستقرا ومقاما) أى حسنت الغرفة مستقر ا يستقر ون فيه ، ومقاما يقيمون به ، وهذا في مقابل ما تقدم من قوله : ساءت مستقر" ا ومقاما (قل ما يعبأ بكم ربى لو لا دعاؤكم ) بين سبحانه أنه غني" عن طاعة الكل" ، و إنما كلفهم لينتفعوا بالتكليف ، يقال ما عبأت بفلان : أي ما باليت به ولا له عندى قدر ، وأصل يعبأ من العب، ، وهو الثقل. قال الخليل ما أعبأ بفلان : أي ما أصنع به كأنه يستقله ويستحقوه ، ويدّعي أن وجوده وعدمه سواء ، وكذا قال أبوعبيدة . قال الزجاج : مأيعباً بكم ربى يريد : أي وزن يكون لكم عنده ، والعبء : الثقل ، وما استفهامية أو نافية ، وصرح الفراء بأنها استفهامية . قال ابن الشجرى : وحقيقة القول عندي أن موضع ما نصب ، والمقدير أي عب عبا بكم : أي أي مبالاة يبالي بكم ، لو لا دعاؤكم : أي لو لا دعاؤكم إياه لتعبدوه ، وعلى هذا فالمصدر الذي هو الدعاء مضاف الى مفعوله ، وهو

اختيار الفرّاء ، وفاعله محذوف ، وجواب لولا محذوف : تقديره لولا دعاؤ كم لم يعبأ بكم ، و يؤيد هذا قوله وما خلقت الجنّ والانس إلا ليعبدون \_ والخطاب لجميع الناس ، ثم خصّ الكفاره ، مم ، فقال (فقد كذبتم ) وقرأ ابن الزبير : فقد كذب الكافرون ، وفى هذه القراءة دليل بين على أن الخطاب لجيع الناس ، وقيل إن المصدر مضاف إلى الفاعل : أى لو لا استغاثت كم اليه فى الشدائد ، وقيل المعنى ما يعبأ بكم : أى بمغفرة ذنو بكم لو لا دعاؤ كم الآهمة معه ، وحكى ابن جنى أن ابن عباس قرأ كقراءة ابن الزبير ، وحكى الزهراوى والنحاس أن ابن مسعود قرأ كقراتهما ، وممن قال بأن الدعاء مضاف الى الفاعل القتيى والفارسي قالا : والاصل : لو لا دعاؤ كم آهمة من دونه ، وجواب لو لا محذوف تقديره على الفاعل القتيى والفارسي قالا : والاصل : لو لا دعاؤ كم أم يعذبكم ، و يكون معنى : فقد كذبتم على الوجه الأوّل فقد كذبتم بما دعيتم اليه ، وعلى الوجه الثانى : فقد كذبتم بالتوحيد . ثم قال سبحانه ( فسوف يكون لزاما ) أى فسوف يكون خراء التكذيب لازما لكم ، وجهور المفسرين على أن المراد باللزام هنا : ما لزم المشركين يوم ،در ، وقالت طائفة : هو عداب الآخرة . قال أبو عبيدة لزاما فيصلا : أى فسوف يكون فيصلا يينكم و بين المؤمنيين . قال الزجاج فسوف يكون تكذيبكم لزاما يلزمكم فلا تعطون التوبة ، وجهور بين المؤمنيين . قال الزجاج فسوف يكون تكذيبكم لزاما يلزمكم فلا تعطون التوبة ، وجهور بين كل كسر اللام من لزاما ، وأنشد أبو عبيدة لصخر :

فاما ينجوا من خسف أرض ﴿ فقد لقيا حتوفهما لزاما قال ابن جرير لزاما : عذابا دائما وهلا كا مفنيا يلحق بعضكم ببعض كرقول أبى ذؤيب : ففاجأه بعادية لزام ﴿ كَمَا يَتَفْجِرُ الْحُوضُ اللَّفَيْفُ

يعنى باللزام الذي يتبع بعضه بعضا ، وباللفيف المتساقط من الحجارة المنهدمة ، وحكى أبو حاتم عن أبي زيد، قال سمعت أبا السماك يقوأ: لزاما بفتح اللام. قال أبو جعفر يكون مصدر لزم، والكسر أولى. أكبر ? قال أن تجعل لله ندّا وهو خلقك . قلت ثم أى " ? قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ، قلت ثم أى " ? قال أن تزانى حليلة جارك ، فأنزل الله تصديق ذلك ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ، ولا يقتلون النفس التي حرّم الله الا بالجقّ ولا بزنون ) . وأخرجا وغيرهما أيضا عن ابن عباس أن ناسا من أهـل الشرك قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا واللها إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبيرنا أن لما عملنا كنارة ، فنزلت : والذين لا يدعون الآبة ، ونزلت \_ قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم \_ الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو في قوله ( يلق أثاما) قال واد في جهنم . وأخرج ابن مردو به عن ابن عباس قال لما نزلت : والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية اشتدّ ذلك على المسامين ، فقالوا مامنا أحد إلا أشرك وقتل وزنى ، فأنزل الله : ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم الآية ، يقول لهؤلاء الذين أصابوا هذا في الشرك ، ثم نزلت هذه الآية ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدّل الله سيئاتهم حسنات) فأبدلهم الله بالكفر الاسلام ، وبالمعصية الطاعة ، وبالانكار المعرفة ، وبالجهالة العلم . وأخرج ابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال: قرأناها على عهد رسول الله عليه السيانية سنين : والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق ولا بزنون ومن ينعل ذلك يلق أثاما ، ثُم نزلت: إلامن تاب وآمن 6 فما رأيت رسول الله ﷺ فرح بشيء قط فرحه مها 6 وفرحه بانا فتحنا لك فتحا مبيناً . وأخرج ابن جو مر وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله : فأولئك يبدّل الله سيئاتهم حسنات قال : هم المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات ، فرغب الله بهم عن ذلك فوهم إلى الحسنات ، فأبدهم مكان السيئات الحسنات. وأخرج أحد وهناد والترمذي وابن جرير والبيهق في الأسماء والصفات عن أنى ذر قال : قال رسول الله ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللهُ عليه صغارذنو به فيعرض عليه صغارها و ينحى عنه كبارها ، فيقال : عملت يوم كـذا كـذا ، وهو يقر" ، ايس ينــكو ، وهو مشفق من الكبائر أن تجبىء ، فيقال: أعطوه بكل سيئة عملها حسنة » والأحاديث في تكفير السيئات وتبديلها بالحسنات كثيرة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله ( والذين لا يشهدون الزور ) قال ان الزور كان صنما بالمدينة يلعبون حوله كل سبعة أيام ، وكان أصحاب رسول الله والسَّاليَّة إذا مرّوا به مر واكراما لا ينظرون اليه . وأخرج ابن جرير وابن المنه ذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس (والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذر ياتنا قرة أعين ) قال يعنون من يعمل بالطاعة فتقرّ به أعيننا في الدنيا والآخرة (واجعلنا للمقين إماما) قال أئمة هدى يهتدى بنا ولا تجعلنا أئمة ضلالة ، لأنه قال لأهل السعادة \_ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا \_ ولأهل الشقاوة \_ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار \_ . رأخرج الحكيم الترمذي عن سهل بن سعد عن الذي والنافي في قوله ( أولئك بجزون العرفة ) قال لغرفة من ياقوتة حراء ، أو زبرجدة خضراء ، أو در"ة بيضاء . ليس فيها فصم ولا وصم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ( قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم) يقول لو لا إيمانكم ، فأخبر الله أنه لاحاجة له بهم اذ لم يخلقهم مؤمنين ، ولو كانت له بهم حاجة لحبب اليهم الايمان كا حببه الى المؤمنين ( فسوف يكون لزاما ) قال موتا . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن لأنباري عنه أنه كان يقرأ: فقد كـذب الـكافرون ، فسوف يكون لزاما . وأخرج عبـد بن حيد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن الزبير أنه قرأها كذلك . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن مردويه : فسوف يكون لزاما قال : القتل يوم بدر ، وفي الصحيحين عنه قال : خس قد مضين : الدخان والقمر واللروم والبطشة واللزام .



## آیتها مائتان ، وسبع وعشرون آیة

وهى مكية عندالجهور وكذا أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير. وأخرج النحاس عن ابن عباس قال: سورة الشعراء أنزلت بمكة سوى خس آيات من آخرها نزلت بالمدينة ، وهى « والشعراء يتبعهم الغاوون » إلى آخرها . وأخرج القرطبي في تفسيره عن البراء أن الذي والسيحيي قال « ان الله أعطاني الطواس مكان الزبور ، وفضلني السبع الطوال مكان التوراة ، وأعطاني المئين مكان الانجيل ، وأعطاني الطواسين مكان الزبور ، وفضلني بالحواميم والمفصل ماقرأهن نبي قبلي » . وأخرج أيضاعن ابن عباس قال: قال النبي والسيحية « أعطيت

السورة التي تذكر فيها البقرة من الذكر الأوّل ، وأعطيت فواتح القرآن وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش ، وأعطيت المفصل نافلة » . قال ابن كثير في تفسيره : ووقع في تفسير مالك المروى عنه تسميتها بسورة الجعة .

## و الله الله الرحيم الله الرحيم الم

طَسَمَ \* تَاكُ آيَٰتُ آلَكِتَبُ آلْمُبِينِ \* لَمَكَّ بَخِعُ نَفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ \* إِنْ نَشَا اُنْتَرَالُ عَلَيْمٌ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتَ أَعْنَهُمْ هُمَا خَضِعِينَ \* وَمَا يَأْيَهِمْ مِنْ فِي كُرْمِن آلرَّ عَلَى فُولَا عَلَيْهُ مُعْرِضِينَ \* فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَا يَبِهِمْ أَنْبُواْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْ وَقَ \* أَوَلَمْ يَكُولُ وَجَهِ كَرِيمٍ \* إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ يَرُواْ إِلَى آلْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتَمْنَا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجِ كَرِيمٍ \* إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ اللَّهِ وَمَا يَلْ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ وَمَا عَلَى مُولِي أَنْ اللَّهُ وَمَا أَلَا يَتَقُونَ \* قَالَ رَبِّ إِلَيْ أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ \* وَيَضِيقُ صَدْرِي الطَّلِيلِينَ \* قَوْمَ فِوْعَوْنَ أَلاَ يَتَقُونَ \* قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ \* وَيَضِيقُ صَدْرِي الطَّلِيلِينَ \* قَوْمَ فِوْعَوْنَ أَلاَ يَتَقُونَ \* قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ \* وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْظَلِيقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هُرُونَ \* وَلَهُمْ عَلَى ذَبْبُ فَأَعَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ \* وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلاَ يَنْظَلِيقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هُرُونَ \* وَلَهُمْ عَلَيْ وَلِيدًا وَلَيدًا وَلَيدًا وَلَيدًا وَلَيدًا وَلَيدًا وَلَيدًا وَلَيدًا وَلَيدًا وَلَي أَنْ مِنَ الْمُؤْمِنِ \* وَلَعْمَلِينَ \* فَوَهُلا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ \* أَنْ أَرْسِلْ هُولَا إِنَّا مِنَ الْصَالِينَ \* وَلَاكَ نَعْمَلُونَ \* وَلَاكَ نَعْمَلُونَ \* وَلَوْلَ اللَّهُ مُولِكُ الْمُؤْمِنِ \* وَلَوْلَ عَلَى اللَّهُ وَلَاكُ وَلِيكًا وَمُعْلَى مَنْ الْمُؤْمِنِ السَّالِينَ \* وَالْكُ وَمُولُولُ اللَّهُ وَمُولُولُ اللَّهُ وَمُلِكُ وَمُولُ اللَّهُ وَمُولُولُ اللْمُؤْمِنَ \* وَلَوْلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُكُ وَلَّ مُنَ مُولُولًا وَيَقَلَى مَا مُنَ عَلَيْ اللَّهُ وَمُ الْوَلَوْلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ مُنَالِكُونَ \* وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُكُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قوله (طسم) قرأ الأعمش و يحيى بن وثاب وأبو بكر والمفضل وحزة والكسائى وخلف بإمالة الطاء ، وقرأ نافع وأبو جعفر وشيبة والزهرى بين اللفظين ، واختارهذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم ، وقرأ الباقون بالفتح مشعا ، وقرأ المدنيون وأبو عمرو وعاصم والكسائى بادغام النون من طسن فى المم ، وقرأ الأعمش وحزة بإظهارها . قال الثعابى : الادغام اختيار أبى عبيد وأبى حاتم . قال النحاس : وحكى الزجاج فى كتابه فها يجرى وما لايجرى أنه يجوز أن يقال طاسين مم بفتح النون وضم الميم كما يقال : هذا معدى كرب ، وقرأ عيسى و بروى عن نافع بكسر الميم على البناء . وفى مصحف عبد الله بن مسعود طس م هكذا حروفا مقطعة فيوقف على كل حرف وقفة يتميز بها عن غيره ، وكذلك قرأ أبو جعفر ومجله الرفع على الابتداء ان كان اسما للسورة كما ذهب إليه الأكثر ، أوعلى أنه خبر مبتدأ محذوف ، ويجوز أن تكون فى محل نصب بقدير : اذكر أو اقرأ . وأما اذا كان ، سرودا على عط التعديد كما تقدّم فى غير موضع من هذا التفسير فلا من الاعراب ، وقد قيل الله اسم من أسماء الله سبحانه ، وقيل اسم من أسماء القرآن ، والاشارة بقوله ( تلك آيات الكتاب المين ) الى السورة ، ومحلها الرفع على أنها وما بعدها خبر للبندأ ان جعلنا مسرودا على متدأ ، وإن جعلناه خبرا لمبتدأ محذوف فحلها الرفع على أنه مبتدأ خبره مابعده ، أو خبر مبتدأ خبره مابعده ، أو خبر مبتدأ به وإن جعلناه خبرا لمبتدأ محذوف فحلها الرفع على أنه مبتدأ خبره مابعده ، أو خبر مبتدأ

من أبان بمعنى بان (لعلك باخع نفسك) أى قاتل نفسك ومهلكها (أن لا يكونوا مؤمنين) أى لعدم من أبان بمعنى بان (لعلك باخع نفسك) أى قاتل نفسك ومهلكها (أن لا يكونوا مؤمنين) أى لعدم بالمانهم بما جئت به ، والبخع فى الأصل أن يبلغ بالذبح النخاع بالنون قاموس ، وهو عرق فى القفا ، وقد مضى تحقيق هذا فى سورة الكهف ، وقرأ قتادة باخع نفسك بالاضافة ، وقرأ الباقون بالقطع . قال الفراء : أن لا يكونوا مؤمنين فى موضع نصب لأنها جزاء . قال النحاس : وإنمايقال ان مكسورة لأنها جزء هكذا النعارف ، والقول فى هذا ماقاله الزجاج فى كتابه فى القرآن انها فى موضع نصب مفعول لأجله ، والمعنى : لعالمك قاتل نفسك لتركهم الايمان ، وفى هذا تسلية لرسول الله والله المنافي المنافقة عليهم من السهاء آية كان حريصا على إيمان قومه شديد الأسف لما يراه من إعراضهم ، وجلة (ان نشأ ننزل عليهم من السهاء آية المهاء آية ) مستأنفة مسوقة لتعليل ماسبق من القسلية ، والمعنى : ان نشأ ننزل عليهم من السهاء آية تلجئهم الى الايمان ولكن قد سبق القضاء بأنا لاننزل ذلك ، ومعنى (فظلت أعناقهم لهاخاضعين ) أنهم صاروا منقادين لأن الأعناق موضع الخضوع ، وقيل انها لما وضعت الأعناق بصفات العقلاء أجريت مجراهم ووصفت بما لأن الأعناق موضع الخضوع ، وقيل انها لما وضعت الأعناق بصفات العقلاء أجريت مجراهم ووصفت بما ذلوا فالاخبار عن الرقاب اخبار عن أصابها ، ويسوغ فى كلام العرب أن يترك الخبر عن الأول و يخبر عن الأوا فالل خبار عن الرقاب اخبار عن أصابها ، ويسوغ فى كلام العرب أن يترك الخبر عن الأول و يخبر عن الثانى ، ومنه قول الراجز : .

طول الليالى أسرعت فى نقضى \* طوين طولى وطوين عرضى فأخبر عن الليالى وترك الطول ، ومنه قول جرير:

أرى من السنين أخذن مني به كما أخذ السرار من الملال

وقال أبوعبيد والكسائى ان المعنى: خاضعيها هم ، وضعفه النحاس. وقال مجاهد: أعناقهم كبراؤهم. قال النحاس : وهـذا معروف في اللغة ، يقال جاءني عنق من الناس : أي رؤساء منهم . وقال أبو زيد والأخفش أعناقهم: جماعاتهم ، يقال جاءني عنق من الناس: أي جماعة (وما يأتيهم من ذكر من الرحن مجِدث إلا كانوا عنه معرضين ) بين سبحانه أنه مع اقتداره على أن يجعلهم ملجئين الى الايمان يأتيهم بالقرآن حالا بعد حال ، وأن لا يجدّد لهم موعظة وتذكيرا إلا جدودوا ماهو نقيض المقصود ، وهو الاعراض والتكذيب والاستهزاء ، ومن في « من ذكر » من بدة لتأكيد العموم ، ومن في « من رجم » لابتداء الغاية 6 والاستثناء مفرغ من أعم العام محله النصب على الحالية من مفعول يأتيهم 6 وقد تقدّم تفسير مثل هذه الآية في سورة الأنبياء (فقد كذَّ بوا) أي بالذكر الذي يأتيهم تكذيباً صريحاً ولم يكتفوا بمجرَّد الاعراض ، وقيل ان الاعراض بمعنى التكذيب ، لأن من أعرض عن شيء ولم يقبله فقد كذ به ، وعلى هذا فيكون ذكر التكذيب للدلالة على صدور ذلك منهم على وجه التصريح ، والأوّل أولى فالاعراض عن الشيء : عدم الالتفات اليه ، ثم انتقاوا عن هذا الى ماهو أشد منه ، وهو التصريح بالتكذيب ، ثم انتقاوا عن التكذيب الى ماهو أشد منه ، وهو الاستهزاء كما يدل عليه قوله (فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون) والأنباء هي مايستحقونه من العقو بة آجلا وعاجلا ، وسميت أنباء لكونها بما أنبأ عنه القرآن وقال « ما كانوا به يستهزئون » ولم يقل ما كانوا عنه معرضين ، أو ما كانوا به يكذُّ بون : لأن الاستهزاء أشد منهما ومستازم طما ، وفي هذا وعيد شديد ، وقد من تفسير مثل هذا في سورة الأنعام ، ثم ذكر سبحانه مايدل على كمال قدرته من الأمور الحسية التي يحصل بها للتأمل فيها ، والناظر الها ،

والمستدل بها أعظم دليل وأوضح برهان ، فقال (أولم يروا الى الأرضكم أنبتنا فيها من كل زوج كريم) الهمزة للتو بيخ ، والواو للعطف على مقدّركما في نظائره ، فنبه سبحانه على عظمته وقدرته ، وأن هؤلاء المكذبين المستهزئين لونظروا حق النظر لعاموا أنه سبحانه الذي يستحق أن يعب ، والمراد بالزوج هنا الصنف. وقال الفراء: هو اللون. وقال الزجاج: معنى زوج نوع ، وكريم : مجود ، والمعنى من كل زوج نافع لايقدر على انباته الا ربّ العالمين ، والكرم في الأصل: الحسن الشريف ، يقال نخلة كر عة: أي كثيرة الثمرة ، ورجل كريم : شريف فاضل ، وكتاب كريم : اذا كان محنيا في معانيه ، والنبات الكريم هو المرضى" في منافعه . قال الشعي : الناس مثل نبات الأرض فن صار منهم الى الجنة فهو كريم ، ومن صار منهم الى النار فهولئيم ، والاشارة بقوله ( ان في ذلك لآية) الى المذكور قبله: أي إن فها ذكر من الانبات في الأرض لدلالة بينة ، وعلامة واضحة على كمال قدرة الله سبحانه ، و بديع صنعته ، ثم أخبر سبحانه بأن أكثر هؤلاء مستمر على ضلالت مصمم على جحوده وتكذيبه واستهزائه ، فقال (وما كان أكثرهم مؤمنين ) أي سبق عامي فيهم أنهم سيكونون هكذا . وقال سيبويه : إن كان هنا صلة ( وان ربك لهو العزيز الرحيم ) أى الغالب القاهر لهؤلاء بالانتقام منهم مع كونه كثير الرحمة ، ولذلك أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة ، أوالمعنى : أنه منتقم من أعــدائه رحيم بأوليائه ، وجملة (واذ نادى ربك موسى) الخ مستأنفة مسوقة لتقرير ماقبلها من الاعراض والتكذيب والاستهزاء ، والعامل في الظرف محذوف تقديره: واتل إذ نادي أواذكر ، والنداء: الدعاء ، و «أن» في قوله (أن ائت القوم الظالمين) يجوز أن تكون مفسرة 6 وأن تكون مصدرية 6 ووصفهم بالظلم لأنهم جعوا بين الكفر الذي ظلموا به أنفسهم و بين المعاصى التي ظاموا بها غيرهم كاستعباد بني اسرائيل ، وذبح أبنائهم ، وانتصاب (قوم فرعون) على أنه بدل ، أو عطف بيان من القوم الظالمين ، ومعنى ( ألا يتقون ) ألا يخافون عقاب الله سبحانه فيصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته ، وقيل المعنى : قل لهم ألا تتقون ، وجاء بالياء التحتية لأنهم غيب وقت الخطاب . وقرأ عبيد بن عمير وأبو حازم ألا تتقون بالفوقية : أي قل لهم ذلك ، ومثله \_ قل للذين كفروا ستغلبون \_ بالتحتية والفوقية (قال رب اني أخاف أن يكذبون) أي قال موسى هذه المقالة ، والمعنى : أخاف أن يكذبوني في الرسالة (ويضيق صدرى ولا ينطلق لساني ) معطوفان على أخاف : أي يضيق صدري لتكذيبهم إياى ، ولا ينطلق لساني بتأدية الرسالة ، قرأ الجهور برفع يضيق ولا ينطلق بالعطف على أخاف كما ذكرنا ، أو على الاستئناف ، وقرأ يعقوب وعيسى بن عمر وأبو حيوة بنصبهما عطفا على يكذبون. قال الفراء كلا القراءتين له وجه. قال النحاس الوجه: الرفع ، لأن النصب عطف على يكذبون وهذا بعيد (فأرسل إلى هرون) أي أرسل إليه جبريل بالوجي ليكون معي رسولا موازرا مظاهرا معاونًا ، ولم يذكر الموازرة هنا لأنها معاومة من غير هذا الموضع كقوله في طه \_ واجعل لى وزيرا \_ ، وفي القصص \_ أرسله معي ردءا يصــدقني \_ 6 وهذا من موسى عليه السلام من باب طلب المعاونة له بارسال أخيه ، لامن باب الاستعفاء من الرسالة ، ولا من التوقف عن المسارعة بالامتثال (ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون ) الذنب هو قتله للقبطي ، وسهاه ذنبا بحسب زعمهم : ففاف موسى أن يقتلوه به ، وفيه دليل على أن الخوف قد يحصل مع الأنبياء فضلا عن الفضلاء ، ثم أجابه سبحانه بمايشتمل على نوع من الردع وطرف من الزجر ( قال كلا فاذهبا با "ياتنا ) وفي ضمن هـذا الجواب إجابة موسى الى ماطلبه من ضم أخيه اليه كما يدل عليه توجيه الخطاب اليهما كأنه قال: ارتدع ياموسي عن ذلك واذهب أنت ومن استدعيته ولا تخف من القبط ( إنا معكم مستمعون ) وفي هـذا تعليل للردع عن الخوف ، وهو كقوله سبحانه \_ إنى معكما أسمع وأرى \_ وأراد بذلك سبحانه تقوية قاو بهما وأنه متول لحفظهما وكلاءتهما وأجراهما مجرى الجع عن فقال « معكم » لكون الاثنين أقل الجع على ماذهب اليه بعض الأئمة أولكونه أراد موسى وهرون ومن أرسلا اليه ، ويجوزأن يكون المراد هما مع بنى اسرائيل ، ومعكم ومستمعون خبران ، لأن ، أوالخبر مستمعون ، ومعكم متعلق به ، ولا يخفي مافى المعية من المجاز : لأن المصاحبة من صفات الأجسام ، فالمراد معية النصرة والمعونة (فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين) الفاء لترتيب ما بعدها على ماقبلها ، ووحد الرسول هنا ولم يثنه كما في قوله \_ انا رسولا ربك \_ لأنه مصدر بمعنى رسالة ، والمصدر يوحد ، وأما اذا كان بمعنى المرسل فانه يثنى مع المثنى و يجمع مع الجع . قال أبو عبيدة : رسول بعنى رسالة ، والتقدير على هذا انا ذوارسالة رب العالمين ، ومنه قول الشاعر :

ألا أبلغ أبا عمرو رسولا \* فانى عن فتاحتكم غنى

أى رسالة . وقال العباس بن مرداس :

ألا من مبلغ عني خفافا \* رسولابيت أهلك منتهاها

أى رسالة . قال أبو عبيدة أيضا ، ويجوز أن يكون الرسول بمعنى الاثنين والجع ، تقول العرب: هذا رسولی ووکیلی ، وهذان رسولی ووکیلی ، وهؤلاء رسولی ووکیلی ، ومنه قوله تعالی \_ فانهم عدوّ لی \_ ، وقيل معناه : ان كل واحد منا رسول ربّ العالمين ، وقيل انهما لما كانا متعاضدين متساندين في الرسالة كاما بمنزلة رسول واحد ، و «أن» في قوله (أن أرسل معنا بني اسرائيل) مفسرة لتضمن الارسال المفهوم من الرسول معنى القول (قال ألم نر بك فينا وليدا) أى قال فرعون لموسى بعد أن أتياه وقالا له ما أمرهما الله به 6 ومعنى « فينا » أي في حجونا ومنازلنا 6 أراد بذلك المنّ عليه والاحتقارله: أي ربيناك لدينا صغيرا ولم نقتلك فيمن قتلنا من الأطفال (ولبثت فينا من عمرك سنين ) فتي كان هذا الذي تدّعيه ? قيل لبث فيهم ثماني عشرة سنة ، وقيل ثلاثين سنة ، وقيل أربعين سنة ، ثم قرّر بقتل القبطي ، فقال ( وفعلت فعلتك التي فعلت) الفعلة بفتح الفاء: المرّة من الفعل ، وقرأ الشعى فعلتك كسر الفاء ، والفتح أولى لأنها للرَّة الواحــدة لاللنوع ، والمعنى : أنه لما عدَّد عليه النع ذكر له ذنو به ، وأراد بالفعل قتل القبطي ، ثم قال (وأنت من الكافرين) أي من الكافرين للنعمة حيث قتلت رجلا من أصحابي ، وقيل المعنى : من الكافرين بأن فرعون إله ، وقيل من الكافرين بالله في زعمه لأنه كان معهم على دينهم ، والجلة في محل نصب على الحال (قال فعلتها اذن وأنا من الضالين) أي قال موسى مجيبا لفرعون فعلت هذه الفعلة التي ذ كرت ، وهي قتل القبطي وأنا إذ ذاك من الضالين: أي الجاهلين فنفي عليه السلام عن نفسه الكفر وأخبر أنه فعل ذلك على الجهل قبل أن يأتيه العلم الذي علمه الله ، وقيل المعنى من الجاهلين أن تلك الوكرة تبلغ القتل. وقال أبو عبيدة من الناسين (ففورت منكم لما خفتكم) أى خرجت من بينكم الى مدين كما في سورة القصص (فوهب لى ر بي حكماً ) أي نبوّة أو عاماً وفهما . وقال الزجاج : المراد بالحكم تعليمه التوراة التي فيها حكم الله ( وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها على " أن عبدت بني اسرائيل ) قيل هـ ذا الـ كلام من موسى على جهة الاقرار بالنعمة كأنه قال: نعم تلك التربية نعمة تمنّ بها على " ، ولكن لايدفع ذلك رسالتي ، وبهذا قال الفواء وابن جرير ، وقيل هو من موسى على جهة الانكار: أي أتمنّ على " بأن ريتني ? وليدا وأنت قد استعبدت بني اسرائيل وقتلتهم وهم قومي . قال الزجاج : المفسرون أخرجوا هذا على جهة الانكار بأن يكون ماذكر فرعون نعمة على موسى ، واللفظ لفظ خبر ، وفيه تبكيت للخاطب على معنى أنك لوكنت لاتقتل أبناء بني اسرائيل لكانت أمي مستغنية عن قذفي في الم حكانك

تمنّ على ما كان بلاؤك سبباله ، وذكر نحوه الأزهرى بأبسط منه . وقال المبرد: يقول التربية كانت بالسبب الذي ذكرت من التعبيد: أي تربيتك اياى كانت لأجل التملك والقهر لقوى ، وقيل ان في السبب الذي ذكرت من التعبيد: أي تربيتك اياى كانت لأجل التملك والقهر لقوى ، وقيل ان السبكلام تقدير الاستفهام: أي أو تلك نعمة ? قاله الأخفش ، وأنكره النحاس . قال الفراء ومن قال ان الكلام انكار قال معناه: أو تلك نعمة ؟ ومعنى « أن عبدت بني اسرائيل » أن اتخذتهم عبيدا ، يقال عبدته وأعبدته بمعنى . كذا قال الفراء ، ومحله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف بدل من نعمة ، والجرس باضار الباء ، والنصب بحذفها .

وقد أخرج ابن جريرعن ابن عباس (فظلت أعناقهم لها خاضعين) قال ذليلين . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة (ولهم على ذنب) قال : قتل النفس . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله (وفعلت فعلتك التى فعلت وأنت من الكافرين) قال للنعمة ، ان فرعون لم يكن ليعلم ما الكفر ؟ ، وفى قوله (فعلتها اذن وأنا من الضالين) قال من الجاهلين . وأخرج الفريابي وابن أبى حاتم عن مجاهد (أن عبدت بني اسرائيل) قال قهرتهم واستعملتهم .

قَالَ لِمَنْ حَوْلُهُ أَلاَ تَسْتَمِعُونَ \* قَالَ رَبُّ الْسَمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْهَمُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ \* قَالَ لِمَنْ حَوْلُهُ أَلاَ تَسْتَمِعُونَ \* قَالَ رَبُّ المَشْرِقِ وَالَمْ بِ وَمَا بَيْهَمُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَقْلُونَ \* قَالَ اللَّهِ الْمُنْتِ وَالْمَعْرِقِ وَالْمَعْرِقِ فَالْمَعْرِقِ فَالْمَعْرِقِ فَالْمَعْرِقِ فَالْمَعْرِقِ فَالْمَعْرِقِ فَالْمَعْرِقِ فَالْمَعْرِقِ فَالْمَعْرِقِ فَالْمَعْرِقِ فَلَا اللَّهُ عُرِقِ فَالْمَعْرِقِ فَالْمَعْرِقِ فَالْمَعْرِقِ فَالْمَعْرِقِ فَالْمَعُونِ فَلَا اللَّهُ عُرَالُونِ فَالْمَعُونِ فَلَا اللَّهُ وَرَبَعَ مِنَ الصَّدِقِينَ \* فَالْمَالِمِ حَوْلُهُ إِنَّ هَذَا لَسْجُونِ عَلَيْمُ \* يُريدُ أَنْ يُخْرِجَكُ مِنْ أَرْضَكُم فَي بَيْضَالُهُ وَالْمَعْرِقِ فَلَا اللَّهُ وَالْمَالِمِ حَوْلُهُ إِنَّ هَذَا لَسْجُورٌ عَلَيْمٌ \* يُريدُ أَنْ يُخْرِجَكُ مِنْ أَرْضَكُم فَي بَيْضَاءُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ فَإِذَا هُمَ الْمُنْ أَنْ يُخْرِجَكُم مِنْ أَرْضَكُم فِي بَيْضَاءُ فَإِذَا هُمَ الْمُنْعِينَ \* قَالُوا أُورُحِهِ وَأَخَاهُ وَآبِعَتْ فِي الْمَالِمِ وَمُونَ الْمَالِمِ وَأَخَاهُ وَآبِعَتْ فِي الْمَالِمِ وَمُونَ اللَّهُ وَلَا الْمُونِ فَي الْمَالَعُ وَلَا الْمَالِمُ وَلَا الْمَالُولُ فَي مُولِي اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْرَةُ الْمُلْمِينَ \* فَالْوَا أَمْرُومُ فَلَا الْمَالُونُ \* فَالْقِي مُوسِى عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَلَقَفُونَ \* فَأَلْمُولُ الْمَنْعُ الْمُعْرِقَ الْمُعْرِقُ فَالْقِي مُوسَى وَالْمُونَ فَالْمُ مَنْ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ فَالْمُولِ الْمُنْ عَلَى الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ فَالْمُ الْمُعْرِقُ فَالْمُولِ الْمُعْرِقُ فَالْمُونُ وَالْمُونُ فَالْمُونُ وَالْمُونُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرَالُ الْمُعْمُونَ الْمُعْرُونَ \* قَالُوا الْمُنْ عُلُولُ الْمُعْرِقُ وَلَا الْمُؤْمُونُ فَالْمُونُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ فَالْمُعْمُ أَلْفُولُ الْمُعْمُونُ وَالْمُونُ مُنْ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُونُ وَالْمُولُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُولُ الْمُنْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ

لما سمع فرعون قول موسى وهرون : إنا رسول ربّ العالمين قال مستفسرا لهما عن ذلك عازما على

الاعتراض لما قالاه فقال (وما رب العالمين) أي أي شيء هو ? جاء في الاستفهام بما التي يستفهم بها عن المجهول و يطلب بها تعيين الجنس ، فلما قال فرعون ذلك (قال) موسى (ربّ السموات والأرض وما بينهما) فعين له ماأراد بالعالمين ، وترك جواب ماسأل عنه فرعون لأنه سأله عن جنس رب العالمين ولا جنس له فأجابه موسى عما يدل على عظيم القدرة الالهية التي تتضح لكل سامع أنه سبحانه الرب ولا رب غيره (ان كنتم موقنين ) أي ان كنتم موقنين بشيء من الأشياء فهذا أولى بالايقان (قال ) فرعون (لمن حوله ألا تستمعون ) أي لمن حوله من الأشراف ألا تستمعون ماقاله : يعني موسى معجبا لهم من ضعف المقالة كأنه قال: أتسمعون وتجبون ، وهذا من اللعين مغالطة ، لما لم يجد جوابًا عن الحجة التي أوردها عليـه موسى فلما سمع موسى ماقال فرعون ، أو رد عليـه حجة أخرى هي مندرجة تحت الحجة الأولى ولكنها أفرب الى فهم الساحين له فرقال ربكم ورب آبائكم الأوّلين ) فأوضح لهم أن فرعون مربوب لارب كما يدّعيه ، والمعنى أن هذا الرب الذي أدعوكم إليه هو الذي خلق آباء كم الأوّلين وخلقكم فكيف تعبدون من هو واحد منكم مخاوق كخلقكم وله آباء قد فنوا كا بائكم ، فلم يجبه فرعون عند ذلك بشيء يعتد به ، بل جاء بما يشكك قومه و يخيل اليهم أن هذا الذي قاله موسى بما لا يقوله العقلاء ، ف (قالان رسولكم الذي أرسل اليكم لجنون) قاصدا بذلك المغالطة وايقاعهم في الحيرة مظهرا أنه مستخف عما قاله موسى مستهزئ به 6 فأجابه موسى عند ذلك عما هو تكميل لجوابه الأوّل 6 ف (قالرب المشرق والغرب وما بينهما ) ولم يشتغل موسى بدفع مانسبه اليه من الجنون: بل بين لفرعون شمول ربو بية الله سبحانه للشرق والغرب وما بينهما وان كان ذلك داخلا تحت ربو بيته سبحانه للسموات والأرض وما بينهما ، لكن فيه تصريح باسناد حركات السموات وما فيها ، وتغيير أحواها وأوضاعها تارة بالنور ، وتارة بالظامة الى الله سبحانه ، وتثنية الضمير في « وما بينهما » الأوّل لجنسي السموات والأرض كما في قول الشاعر:

## تنقلت في أشرف التنقل مد بين رماحي نهشل ومالك

(ان كتم تعقاون) أى شيئا من الأشياء ، أو ان كنتم من أهل العقل : أى ان كنت يافرعون ومن معك من العقلاء عرفت وعرفوا أنه لاجواب لسؤالك الا ماذ كرت لك ، ثم ان اللعين لما انقطع عن الحجة رجع الى الاستعلاء والغلب ، فإقال ائن اتخذت إلها غيرى لأجعلنك من المسجونين) أى لأجعلنك من أهل السجون ، وكان سجن فرعون أشد من القتل لأنه اذا سجن أحدا لم يخرجه حتى يموت ، فلما سمع موسى عليه السلام ذلك لاطفه طمعا فى اجابته وارخاء لعنان المناظرة معه صريدا لقهره بالحجة المعتبرة فى باب النبوة : وهى اظهار المحجزة ، فعرض له على وجه يلجئه الى طلب المحجزة فر (قال أو لو جئتك بشىء ميين) أى أتجعلنى من المسجونين ولو جئتك بشىء يتبين به صدقى و يظهر عنده صحة دعواى ، والهمزة هنا الاستفهام ، والوو للعطف على مقدركا من مرارا ، فلما سمع فرعون ذلك طلب ماعرضه عليه موسى عليه فعند ذلك أبرز موسى المحجزة ( فألق عصاه فاذا هى ثعبان مبين) وقد تقدّم تفسير هذا ، وما بعده في سورة الأعراف ، واشتقاق الثعبان بالحية بتوله \_ فاذا هى حية تسعى \_ وفى موضع بالجان ، فقال \_ كأنها حيات \_ والجان هو المائل إلى الصدخر ، والثعبان هو المائل إلى الكبر ، والحية جنس يشمل الكبر عوال غة فاظهر هم الميل إلى مايقولونه جان \_ ومعنى ( فيا ذا تأمرون ) مارأ يكم فيه وما مشور تكم فى مثله ? فأظهر هم الميل إلى مايقولونه والصغير ، ومعنى ( فيا ذا تأمرون ) مارأ يكم فيه وما مشور تكم فى مثله ? فأظهر هم الميل إلى مايقولونه والصغير ، ومعنى ( فيا ذا تأمرون ) مارأ يكم فيه وما مشور تكم فى مثله ? فأظهر هم الميل إلى مايقولونه

تألفا لهم واستجلابالمودِّتهم ، لأنهقدأشرفما كان فيهمن دعوى الربو بيةعلى الزوال ، وقارب ما كان يغرُّو به عليهم الاضمحلال ، والا فهو أكبر تيها وأعظم كبرا من أن يخاطبهم مثل هذه المخاطبة المشعرة بأنه فرد من أفرادهم وواحد منهم مع كونه قبل هذا الوقت يدّعي أنه إلههم و بذعنونله بذلك و يصدّقونه في دعواه ومعنى (أرجه وأخاه) أخر أمرهما ، من أرجأته اذا أخرته ، وقيـل المعنى احبسهما (وابعث في المدائن حاشرين ) وهم الشرط الذين يحشرون الناس: أي يجمعونهم (يأتوك بكل سحار عايم ) هذا ماأشاروا به عليه ، والمراد بالسحار العليم : الفائق في معرفة السحر وصنعته ( فجمع السحرة لميقات يوم معلوم ) هو يوم الزينة كما في قوله \_ قال موعدكم يوم الزينة \_ ( وقيــل للناس هل أنتم مجتمعون ) حثا لهم على الاجتماع ليشاهدوا ما يكون من موسى والسحرة ولمن تكون الغلبة ، وكان ذلك ثقة من فرعون بالظهور وطلبا أن يكون بمجمع من الناس حتى لا يؤمن بموسى أحد منهم ، فوقع ذلك من موسى الموقع الذي ير بده ، لأنه يعلم أن حجة الله هي الغالبة ، وحجة الـكافرين هي الداحضة ، وفي ظهور حجة الله بمجمع من الناس زيادة في الاستظهار للحقين ، والانقهار للبطلين ، ومعنى (لعلنا نتبع السحرة) نتبعهم في دينهم (ان كانوا هم الغالبين) والمراد باتباع السحرة في دينهم هو البقاء على ما كانوا عليه ، لأنه دين السحرة إذ ذاك، والمقصود المخالفة لما دعاهم اليه موسى ، فعند ذاك طلب السحرة من موسى الجزاء على ماسيفعلونه ف ( قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا ) أي لجزاء تجزينا به من مال أو جاه ، وقيل أرادوا أن لنا توابا عظما ، ثم قيد دوا ذلك بظهور غلبتهم لموسى ، فقالوا ( ان كنا نحن الغالمين ) فوافقهم فرعون على ذلك و (قال نع وانكم إذن لمن المقربين ) أي نعم لكم ذلك عندي معز يادة عليه ، وهي كونكم من المقرّبين لدي وال لهم موسى ألقواما أنتم ملقون) وفي آية أخرى \_ قالواياموسي إما أن تلقى واما نكون نحن الملقين \_ فيحمل ماهنا على أنه قال لهم: ألقوا بعد أن قالوا هذا القول ، ولم يكن ذلك من موسى عليه السلام أمرا لهم بفعل السحر ، بل أراد أن يقهرهم بالحجة و يظهر لهم أن الذي جاء به ليس هو من الجنس الذي أرادوا معارضته به ( فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا ) عند الالقاء ( بعزّة فرعون إنا لنحن الغالبون ) يحتمل قولهم بعزّة فرعون وجهين : الأوّل أنه قسم ، وجوابه إنا لنحن الغالبون ، والثاني متعلق بمحذوف ، والباء للسببية : أى نغلب بسبب عزَّنه ، والمراد بالعزَّة العظمة (فألتي موسى عصاه فاذا هي تلقف مايأفكون) قد تقدُّم تفسير هذا مستوفى \* والمعنى أنها تلقف ماصدر منهم من الافك باخراج الشيء عن صورته الحقيقية (فألقي السحرة ساجدين ) أي لما شاهدوا ذلك وعاموا أنه صنعصانع حكيم ايس من صنيع البشر ولا من تمويه السحرة آمنوا بالله وسجدوا له وأجابوا دعوة موسى وقبلوا نبوّته ، وقد تقلّم بيان معنى ألقي ، ومن فاعله لوقوع التصريح به ، وعند سجودهم (قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهرون) رب موسى عطف بيان لرب العالمين ، وأضافوه سبحانه اليهما لأنهما القائمان بالدعوة في تلك الحال وفيه تبكيت لفرعون بأنه ليس برب ، وأن الرب في الحقيقة هو هذا ، فلما سمع فرعون ذلك منهم ورأى سجودهم لله (قال آمنتم له قبل آذن لكم ) أي بغير إذن مني ، ثم قال مغالطاً للسيحرة الذين آمنوا ، وموهما للناس أن فعل موسى سيحر من جنس ذلك السحر (انه لكبيركم الذي علمكم السحر) ، وانما اعترف له بكونه كبيرهم مع كونه لا يحب الاعتراف بشيء يرتفع به شأن موسى ، لأنه قد علم كل من حضر أن ما جاء به موسى أبهر مما جاءوا به السحرة ، فأراد أن يشكك على الناس بأن هـ ذا الذي شاهدتم وان كان قد فاق على مافعله هؤلاء السحرة فهو فعل كبيرهم ومن هو أستاذهم الذي أخذوا عنه هذه الصناعة فلا تظنوا أنه فعل لايقدر عليه البشر وأنه من فعل الرب الذي يدعو إليه موسى ، ثم توعد أولئك السحرة الذين آمنوا بالله لما

قهرتهم حجة الله ، فقال (فلسوف تعامون) أجل النهديد أوّلا للتهويل ، ثم فصله ، فقال (لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجعين) فاما سمعوا ذلك من قوله (قالوا لاضير إنا إلى ربنا منقلبون) أى لاضررعلينا فيما يلحقنا من عقاب الدنيا ، فان ذلك يزول وننقلب بعده الى ربنا فيعطينا من النعيم الدائم مالا يحدّ ولا يوصف . قال الهروى : لاضير ولاضرر ولاضر بمعنى واحد ، وأنشد أبو عبيدة : فانك لايضرك بعد حول ، أظى كان أمّك أم جمار

قال الجوهرى ضاره يضوره و يضيره ضيرا وضورا: أى ضرة . قال الكسائى: سمعت بعضهم يقول لا ينفعنى ذلك ولا يضورنى (انا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا) ، ثم عللوا هذا بقولهم (أن كنا أوّل المؤمنين ) بنصب أن: أى لأن كنا أوّل المؤمنين ، وأجاز الفراء والكسائى كسرها على أن يكون مجازاة ، ومعنى أوّل المؤمنين: أنهم أوّل من آمن من قوم فرعون بعد ظهور الآية ، وقال الفراء: أول، ومنى زمانهم ، وأنكره الزجاج ، وقال قد روى أنه آمن معهم سمائة ألف وسبعون ألفا ، وهم الشرذمة القليلون الذين عناهم فرعون بقوله \_ ان هؤلاء لشرذمة قليلون \_ .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله ( فألقى عصاه فاذا هى ثعبان مبين ) يتمول مبين له خلق حية (ونزع يده) يقول . وأخرج موسى يده من جيبه ( فاذا هى بيضاء ) تلمع (للناظرين ) لمن ينظر إليها ويراها . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد فى قوله (وقيل للناس هل أنتم مجتمعون ) قال كانوا بالاسكندرية . قال ويقال بلغ ذنب الحية من وراء البحيرة يومئذ . قال وهر بوا وأسلموا فرعون وهمت به فقال خذها ياموسى ، وكان مما بلى الناس به منه أنه كان لايضع على الأرض شيئا : أى يوهمهم أنه لا يحدث فأحدث يومئذ تحته . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد فى قوله (لاضير ) قال يقولون لايضيرنا الذى تقول وان صنعت بنا وصلبتنا (انا إلى ربنا منقلبون ) يقولون انا الى ربنا راجعون ، وهو مجازينا بصبرنا على عقو بتك ايانا وثباتنا على توحيده والبراءة من الكفر ، وفى قوله ( أن كنا أوّل المؤمنين ) قالوا كانوا كذلك يومئذ أوّل من آمن با آياته حين رأوها .

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَن آسْرِ بِعِبَادِى إِنَّكُمْ مُتَبَّعُونَ \* فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْلَمَائِنِ خَشِرِينَ \* إِنَّ هُولُا اللهِ مُوسَى أَن السَرْذِمَةُ تَلْيَلُونَ \* وَإِنَّا لَمُ مُتَّبَعُونَ \* وَإِنَّا لَجْمِيمِ خَدِرُونَ \* فَأَخْرَجْنَهُمْ مِنْ جَنْتُ وَعُيُونَ \* وَكُنُوزِ وَمَقَام كَرِيم \* كَذَالِك وَأُورْ ثَنْهَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ \* فَأَتْمَعُوهُمْ مَن جَنَّت وَعُيُونَ \* وَكُنُوزِ وَمَقَام كَرِيم \* كَذَالِك وَأُورْ ثَنْهَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ \* فَأَتْمَعُوهُمْ مُشْرِقِينِ \* فَلَكَ تَرَاءًا الْجُمْنُ قَالَ أَصُحِبُ مُوسَى إِنَّا لَلُهُ وَلُونَ \* قَالَ كَلاَ إِنَّ مَعِي رَبِي مُسَرِّقِينِ \* فَلَقَ قَلَ كَلاً إِنَ مَعِي رَبِي مَسَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْق كَالطُّودِ مَنْ مَعَهُ أَجْمِعِينَ \* فَأَوْ حَمِينَا إِلَى مُوسَى أَن أَن أَصْرِبْ بِعِصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْق كَالطُّودِ مِسَمَدِينِ \* فَأُو حَمِينَا إِلَى مُوسَى أَن أَنْ مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمِعِينَ \* مُحَمَّ أَغْرَقْنَا الْلَاخِرِينَ \* وَأَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُ أَوْرَ قِنَا الْلَاخِرِينَ \* وَأَنْكُمْ مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ \* مُحَمَّ أَغْرَقْنَا الْلَاخِرِينَ \* وَأَنْكُونُ مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ \* مُحَمَّ أَغْرَقُنَا الْلَاخِرِينَ \* وَأَنْ لَعُرَاكُ لَا يَةً وَمَا كُانَ أَ كُثَرُهُمْ مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ \* مُحَرَّقُنَا الْلَاحِيمُ وَلَى ذَلِكَ لَكُ اللَّهُ وَلَاكُ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَ كُثَرُهُمْ مُؤْمِذِينَ \* وَإِنَّ رَبَّكَ هُو الْعَزِينُ الرَّاحِيمُ \*

قوله (أن اسر بعبادى) أمم الله سبحانه موسى أن يخرج ببنى اسرائيل ليلا ، وسهاهم عباده لأنهم آمنوا بموسى و بماجاء به ، وقد تقدّم نفسير مثل هذا فى سورة الأعراف ، وجلة (انكم متبعون) تعليل المدّم المتقدّم: أى يتبعكم فرعون وقومه ليرد وكم (فأرسل فرعون فى المدائن حاشرين) وذلك حين

بلغه مسيرهم ، والمراد بالحاشرين الجامعون للجيش من الأمكنة التي فيها أتباع فرعون ، ثم قال فرعون لقومه بعد اجتماعهم لديه ( ان هؤلاء اشرذمة قليلون ) يريد بني اسرائيل ، والشرذمة الجع الحقير القليل والجع شراذم: قال الجوهري : الشرذمة الطائفة من الناس والقطعة من الشيء ، وثوب شراذم : أي قطع ، ومنه قول الشاعر :

جاء الشتاء وقيصي أخلاق م شرادم يضحك منها الخلاق

قال الفراء: يقال عصبة قليلة وقلياون وكثيرة وكثيرون. قال المبرد: الشرذمة القطعة من الناس غيرالكثير، وجعها الشراذم. قال الواحدى: قال المفسرون وكان الشرذمة الذين قالهم فرعون سمائة ألف ولا يحصى عدد أصحاب فرعون (وانهم لنا لغائظون) يقال: غاظنى كذا وأغاظنى ، والغيظ الغضب، ومنه التغيظ والاغتياظ: أى غاظونا نخروجهم من غير اذن منى (وانا لجيع حذرون) قرئ حذرون وحاذرون وحذرون بضم الذال ، حكى ذلك الأخفش. قال الفراء: الحاذر الذي يحذرك الآن ، والحدر المخاوق كذلك لاتلقاء إلاحذرا، وقال الزجاج: الحاذر المستعد، والحذر المتيقظ، وبه قال الكسائى ومجمد بن يزيد قال النحاس: حذرون قراءة المدنيين وأبى عمرو، وحاذرون قراءة أهل الكوفة. قال وأبوعبيدة يذهب الى أن معنى حذرون وحاذرون واحد، وهو قول سيبويه ، وأنشد سيبويه :

حذر أمورا لاتضير وحاذر م ماليس ينجيه من الأقدار

( فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ) يعنى فرعون وقومه أخرجهم الله من أرض مصر وفيها الجنات والعيون والكنوز ، وهى جع جنة وعين وكنز ، والمراد بالكنوز الخزائن ، وقيل الدفائن ، وقيل الأنهار ، وفيه نظرلأن العيون المراد بها عند جهور المفسرين عيون الما فيدخل تحتها الأنهار . واختلف فى المقام الكريم ، فقيل المنازل الحسان ، وقيل المنابر ، وقيل مجالس الرؤساء والأمراء ،

وقيل مرابط الخيل ، والأوّل أظهر ، ومن ذلك قول الشاعر :

وفيهم مقامات حسان وجوهها \* وأندية ينتابها النول والفعل

(كذلك وأورثناها بنى إسرائيل) يحتمل أن يكون كذلك فى محل نصب: أى أخرجناهم مثل ذلك الاخراج الذى وصفنا ، ويحتمل أن يكون فى محل جرّ على الوصفية: أى مقام كريم مثل ذلك المقام الذى كان لهم ، ويحتمل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف: أى الأمر كذلك: ومعنى وأورثناها بنى السرائيل جعلناها ملكا لهم ، وهو معطوف على فأخرجناهم ( فأ ببعوهم مشرقين ) قراءة الجهور بقطع الهمزة ، وقرأ الحسن والحارث الدينارى بوصلها وتشديد الناء: أى فلحقوهم حال كونهم مشرقين: أى داخلين فى وقت الشروق ، يقال شرقت الشمس شروقا إذا طلعت كأصبح وأمسى : أى دخل فى هدنين الوقتين ، وقيل داخلين نحو المشرق كأنجدوأتهم ، وقيل معنى مشرقين مضيئين ، قال الزجاج : يقال شرقت الشمس اذاطلعت . وأشرقت اذا أضاءت ( فلما تراءى الجعان ) قرأ الجهور تراءى بتحفيف الهمزة ، وقرأ النهور إنا لمدركون المنم مفعول من أدرك ، ومنه \_ حتى اذا أدركه الغرق \_ وقرأ الأعرج وعبيد بن عمير وقري الجهور إنا لمدركون المنم مفعول من أدرك ، ومنه \_ حتى اذا أدركه الغرق \_ وقرأ الأعرج وعبيد بن عمير وغيم المنتدة وكسر الراء ، قال الفراء : هما بمعنى واحد . قال النجواس : ليس كذلك يقول النحو يون الحذاق ، انما يقولون مدركون بالتخفيف ملحقون و بالتشديد مجتهدون فى لحاقهم . قال وهذا معنى قول سيبويه . وقال الزخشرى : ان معنى هذه الفراءة إما لمتنابعون فى الهلاك على أيديهم حتى لايدق منا أحد سيبويه . وقال الزخشرى : ان معنى هذه الفراءة إما لمتنابعون فى الهلاك على أيديهم حتى لايدق منا أحد سيبويه . وقال الزخشرى : ان معنى هذه الفراءة إما لمتنابعون فى الهلاك على أيديهم حتى لايدق منا أحد

(قال كلا ان معى ربى سيهدين) قال موسى هذه المقالة زجرا هم وردعا \* والمعنى أنهم لايدركونكم ، وذكرهم وعد الله بالهداية والظفر \* والمعنى ان معى ربى بالنصر والهداية سيهدين: أى يدلنى على طريق النجاة ، فلما عظم البلاء على بنى إسرائيل ورأوا من الجيوش مالاطاقة هم به ، أمم الله سبحانه موسى أن يضرب البحر بعصاه ، وذلك قوله (فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر) لماقال موسى: ان معى ربى سيهدين ، بين الله سبحانه له طريق الهداية فأمره بضرب البحر ، وبه نجا بنو إسرائيل وهلك عدوهم ، والفاء في (فافعلق) فصيحة: أى فضرب فاغلق فصارا ثنى عشر فلقا بعدد الأسباط ، وقام الماء عن يمين الطريق وعن يساره كالجبل العظيم ، وهو معنى قوله (فكان كل فرق كالطود العظيم) والفرق القطعة من البحر ، وقوى فلق بلام بدل الراء ، والطود الجبل . قال امرة القيس .

فيينا المرء في الأحياء طود \* رماه الناس عن كثب فالا

وقال الأسود بن يعفر:

حاوا بأنقرة يسيل عليهم ﴿ ماء الفرات يجبىء من أطواد (وأزلفنا ثم الآخرين) أى قر بناهم إلى البحر: يعنى فرعون وقومه. قال الشاعر: وكل يوم مضى أوليلة سلفت ﴿ فيها النفوس إلى الآجال تزدلف

قال أبوعبيدة: أزلفنا جعنا ، ومنه قيل لليلة المزدلفة ليلة جع ، وثم ظرف مكان للبعيد ، وقيل ان المعنى وأزلفنا قر بنا من النجاة ، والمراد بالآخرين موسى وأصحابه ، والأوّل أولى ، وقرأ الحسن وأبو حيوة وزلفتا ثلاثيا ، وقرأ أبى وابن عباس وعبد الله بن الحارث وأزلقنا بالقاف : أى أزللنا وأهلكنا ، من قولهم : أزلقت الفرس إذا ألقت ولدها (وأنجينا موسى ومن معه أجعين ) بمرورهم فى البحر بعد أن جعله الله طرقا يمشون فيها (ثم أغرقنا الآخرين) يعنى فرعون وقومه أغرقهم الله باطباق البحر عليهم بعد أن دخاوا فيه متبعين موسى وقومه ، والاشارة بقوله (ان فى ذلك لآية) الى مانقدم ذكره مما صدر بين موسى وفرعون الى هذه الغاية ، ففى ذلك آية عظيمة وقدرة باهرة من أدل العلامات على قدرة الله سبحانه وعظيم سلطانه (وما كان أكثرهم مؤمنين) أى ما كان أكثرهؤلاء الذين مع فرعون مؤمنين ، فانه لم يؤمن منهم فها بعد إلا القليل كزقيل وابنته ، وآسية اممأة فرعون ، والحجوز التى دلت على قبر يوسف ، وليس المراد أكثر من كان مع فرعون عند لحاقه بموسى فانهم هلكوا فى البحرجيعا ، بل المراد من كان معه من الأصل ومن كان معامون الميه عندا أله ومنتسبا إليه . هذا غاية ما يمكن أن يقال ، وقال سيبو يه وغيره ان كان زائدة ، وأن المراد كان متابعا له ومنتسبا إليه . هذا غاية ما يمكن أن يقال ، وقال سيبو يه وغيره ان كان زائدة ، وأن المراد عن المشركين بعد ماسمعوا الموعظة (وان ربك هو العزيز الرحيم) أى المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليائه .

وقد أخرج الفريابي وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنسذر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله (ان هؤلاء لشرذمة قلياون) قال ستائة ألف وسبعون ألفا . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كانوا ستائة ألف . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر عنه قال : قال رسول الله والسيانية كان أصحاب موسى الذين جازوا البحر اثني عشر سبطا ، فكان في كل طريق اثنا عشر ألفا كاهم ولد يعقوب . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا بسند . قال السيوطي وأه قال : قال رسول الله والسيانية «كان فرعون عدو الله حيث أغرقه الله هو وأصحابه في سبعين قائدا مع كل قائد سبعون ألفا ، وكان موسى مع سبعين ألفا حيث عبروا البحر » . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا قال : كان طلائع فرعون الذين بعثهم في أثرهم ستائة ألف عبروا البحر » . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا قال : كان طلائع فرعون الذين بعثهم في أثرهم ستائة ألف

ليس فيها أحد الاعلى بهيم .

وأقول هذه الروايات المضطربة قدروى عن كثير من السلف ما يمائلها في الاضطراب والاختلاف ، ولا يصح منها شيء عن النبي عن النبي . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس (ومقام كريم) قال المنابر . وأخرج ابن جرير اوابن أبي حاتم عنه في قوله (كالطود) قال كالجبل . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس (وأزلفنا) قال قربنا . وأخرج الفرياني وعبد بن حيد وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي موسى عن رسول الله وأخرج الفرياني وعبد بن حيد وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي موسى عن رسول الله وقال الله وألما المنازيل أضل الطوريق ، فقال لبني إسرائيل ماهدذا ? فقال له عماء بني اسرائيل ان يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا أن لانخرج من مصر حتى ننقل تابوته معنا ، فقال طم موسى : أبيكم يدرى أبن قبره ? فقالوا ما يعلم أحد مكان قبره إلا مجوز لبني اسرائيل ، فأرسل اليها موسى ، فقال دلينا على قبر يوسف ؟ فقالت لا والله حتى تعطيني حكمى ، قال وماحكمك ? قالت أن أكون معنا ، هفالت أنه فقالت المم انضوا عنها الماء ففعلوا . قالت : احفروا ففروا فاستخرجوا قبر يوسف ، فلما احتماوه اذا الطريق مثل ضوء النهار .

وَاتَنُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْرُاهِمَ \* إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَمْبُدُونَ \* قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَمَظَلُ لَمَكُ عَلَيْهِمْ وَالْمَائِينَ \* قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَ كُمْ إِذْ يَسْمُعُونَ \* أَوْ يَسْدُونَ كُمْ أَوْ يَصُرُونَ \* قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا الْمَاعَنَ \* قَالَ الْمَالَمِينَ \* اللّهُ عُونَ يَهْدُونَ \* وَالّبَاقِ كُمُ الْأَقْدَمُونَ \* فَإِنَّ يَعْدُونَ \* وَاللّهِ يَعْمُونَ \* فَالَ أَوْرَاثُهُمْ عَالُونَ \* وَاللّهُ يَعْمُونَ \* وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلْ اللّهُ وَاللّهُ عَلْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْ اللّهُ وَاللّهُ عَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلْ اللّهُ وَاللّهُ عَلْ اللّهُ وَاللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَ

قوله (واتل عليهم) معطوف على العامل فى قوله: واذ نادى ربك موسى، وقد تقدّم، والمراد بنبأ ابراهيم خبره: أى اقصص عليهم يا مجد خبر ابراهيم وحديثه، و(اذ قال) منصوب بنبأ ابراهيم: أى وقت قوله (لأبيه وقومه ما تعبدون) وقيل إذ بدل من نبأ بدل اشتمال، فيكون العامل فيه اتل، والأوّل

أولى ، ومعنى ماتعبدون : أيّ شيء تعبدون ? وهو يعلم أنهم يعبدون الأصنام ، ولكنه أراد الزامهم الحجة (قالوا نعبد أصناما فنظل ها عاكفين ) أي فنقيم على عبادتها مستمرا لافي وقت معين ، يقال ظل يفعل كذا: إذا فعله نهارا ، وبات يفعل كذا إذا فعله ليلا ، فظاهره أنهم يستمرّون على عبادتها نهار الاليلا ، والمراد من العكوف لها الاقامة على عبادتها ، وأنما قال لها لافادة أن ذلك العكوف لأجلها ، فلما قالوا هذه المقالة قال ابراهيم منبها على فساد مذهبهم (هل يسمعونكم إذ تدعون) . قال الأخفش : فيه حذف \* والمعنى هل يسمعون منكم ، أو هل يسمعون دعاءكم ، وقرأ قتادة هل يسمعونكم بضم الياء أى هل يسمعونكم أصواتهم وقت دعائكم لهم (أو ينفعونكم) بوجه من وجوه النفع (أو يضرّون) أى يضرُّونكم إذاتركتم عبادتهم ، وهـذا الاستفهام للتقوير ، فانها اذا كانت لاتسمع ولاتنفع ولا تضرُّ فلا وجه لعبادتها ، فاذا قالوا نع هي كذلك أقرُّوا بأن عبادتهم لها من باب اللعب والعبث ، وعند ذلك تقوم الحجة عليهم ، فاما أورد عليهم الخليل هذه الحجة الباهرة لم يجدوا لها جوابا إلا رجوعهم إلى التقليد البحت ، وهو أنهم وجدوا آباءهم كذلك يفعاون : أي يفعاون لهذه العبادة لهذه الأصنام مع كونها بهذه الصفة التي هي سلب السمع والنفع والضر" عنها ، وهذا الجواب هو العصى التي يتوكأ علها كل " عاجز ، و عشى بها كل أعرج ، ويغتر بها كل مغرور ، وينخدع لها كل مخدوع ، فانك لو سألت الآن هـذه المقلدة للرجال التي طبقت الأرض بطوها والعرض ، وقلت: لهم ما الحجة لهم على تقليد فرد من أفواد العلماء والأخذ بكل مايقوله في الدين و يبتدعه من الرأى المخالف للدليل لم يجدوا غير هذا الجواب ولا فاهوا بسواه وأخذوا يعددون عليكمن سبقهم الى تقليد هذا من سلفهم واقتداء بأقواله وأفعاله وهم قد ملؤوا صدورهم هيبة ، وضاقت أذهانهم عن تصوّرهم ، وظنوا أنهم خير أهل الأرض وأعلمهم وأورعهم ، فلم يسمعوا لناصح نصحا ولا لداع الى الحق دعاء ، ولو فطنوا لوجدوا أنفسهم في غرور عظيم وجهل شنيع وانهم كالبهيمة العمياء وأولئك الأسلاف كالعمى الذين يقودون البهائم العمي . كما قال الشاعر:

كبهيمه عمياء قاد زمامها \* أعمى على عوج الطريق الحائر

فعليك أيها العامل بالكتاب والسنة المبرأ من التعصب والتعسف أن تورد عليهم حجيج الله ، و تقيم عليهم براهينه ، فانه ربما انقادلك منهم من لم يستحكم داء التقليد فى قلبه ، وأمامن قداستحكم فى قلبه هذا الداء ، فاو أوردت عليه كل حجة وأقت عليه كل برهان لما أعارك إلا أذنا صاء وعينا عمياء : ولكنك قد قت بواجب البيان الذى أوجبه عليك القرآن ، والهداية بيه الخلاق العليم \_ إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله يهدى من بشاء \_ ، ولما قال هؤلاء المقلدة هذه المقالة (قال) الخليل (أفرأيتم ماكنتم تعبدون ، أنتم وآباؤكم الأقدمون) أى فهل أبصرتم وتفكرتم ماكنتم تعبدون من هذه الأصنام التى تعبدون ، أنتم وآباؤكم الأقدمون) أى فهل أبصرتم وتفكرتم ماكنتم تعبدون من هذه الأصنام التى يعبدونها . فقال (فانهم عدوله) ومعنى كونهم عدوا له مع كونهم جمادا أنه ان عبدهم كانوا له عدوا يوم القيامة . قال الفراء : هذا من المقاوب : أى فانى عدو لهم ، لأن من عاديته عاداك ، والعدو كالصديق يوم القيامة . قال الفراء : قال على بن سلمان من قال يعلق على الواحد ، والمثنى ، والجاعة ، والمذكر ، والمؤنث ، كذا قال الفراء : قال على بن سلمان من قال على المواد بقوله فانهم عدولى : آباؤهم الأقدمون لأجل عبادتهم للأصنام ، ورد بأن الكلام مسوق فيا عبدوه المواد بقوله فانهم عدولى : آباؤهم الأقدمون لأجل عبادتهم للأصنام ، ورد بأن الكلام مسوق فيا عبدوه هو ولي فى الدنيا والآخرة . قال الزجاج . قال النجويون : هو استثناء ليس من الأول ، وأجاز الزجاج أيضا لا في الدنيا والآخرة . قال الزجاج . قال النجويون : هو استثناء ليس من الأول ، وأجاز الزجاج أيضا

أن يكون من الأوّل على أنهم كانوا يعبدون الله عز وجل و يعبدون معه الأصنام ، فاعامهم أنه تبرأ بما يُعبدون إلا الله . قال الجرجاني : تقديره أفرأيتم ما كنتم تعبدون أتم وآباؤكم الأقدمون إلا ربّ العالمين فانهم عدوّ لى ، فِعله من باب التقديم والتأخير ، وجعل الا يمعني دون وسوى كـقوله \_ لايذقون فيها الموت إلا الموتة الأولى \_ أي دون الموتة الأولى. وقال الحسن بن الفضل: ان المعنى إلا من عبد رب العالمين ، ثم وصف رب العالمين بقوله (الذي خلقني فهو يهدين) أي فهو يرشدني الى مصالح الدين والدنيا ، وقيل ان الموصول مبتدأ وما بعده خبره \* والأوّل أولى ، و بجوز أن يكون الموصول بدلا من رب ، وأن يكون عطف سان له ، وأن يكون منصو با على المدح بنقد ر أعني أو أمدح ، وقد وصف الخليل ربه بما يستحق العبادة لأجله ، فإن الخلق ، والهداية ، والرزق الذي يدل عليه ، قوله ( والذي هو يطعمني و يسقين ) ودفع ضرّ المرض ، وجلب نفع الشفاء ، والاماتة ، والاحياء ، والمغفرة للذنب كلهانع يجب على المنعم عليه بعضها فضلا عن كلها أن يشكرالمنع بجميع أنواع الشكر التي أعلاها وأولاها العبادة ، ودخول هذه الضائر في صدور هذه الجل للدلالة على أنه الفاعل لذلك دون غيره 6 وأسند المرض الى نفسه دون غيره من هذه الأفعال المذكورة رعاية للا دُد مع الرب ، والا فالمرض وغيره من الله سبحانه ، ومماده بقوله (ثم يحيين) البعث ، وحذف الياء من هذه الأفعال لكونها رؤوس الآى . وقوأ ابن أبي اسحاق هذه الأفعال كلها بأثبات الياء، و إنما قال عليه الصلاة والسلام (والذي أطمع أن يغفر لى خطيئتي يوم الدين ) هضما لنفسم ، وقيل أن الطمع هنا بمعنى اليقين في حقمه ، و بمعنى الرجاء في حق سواه . وقرأ الحسن وابن أبى اسحاق خطاياي . قالا ليست خطيئته واحدة . قال النحاس : خطيئة بمهني خطايا في كلام العرب . قال مجاهد : يعني بخطيئته قوله \_ بل فعله كبيرهم هذا \_ ، وقوله \_ إنى سقيم \_ ، وقوله ان سارة أخته ، زادالحسن ، وقوله للكوكب\_ هذا ربى \_ وحكى الواحدى عن المفسرين : أنهم فسروا الخطايا عافسرها به مجاهد. قال الزجاج: الا نبياء بشر ، ويجوز أن تقع عليهم الحطيئة إلاأنهم لا تكون ، نهم الكبيرة لانهم معصومون 6 والمراد بيوم الدين يوم الجزاء للعباد بأعمالهم 6 ولا يخفي أن تفسير الخطايا ، بما ذكره مجاهد ومن معه ضعيف فان تلك معاريض ، وهي أيضا إنما صدرت عنه بعد هذه المقاولة الجارية بينه و بين قومه ، ثم لما فرغ الخليل من الثناء على ربه ، والاعتراف بنعمه عقبه بالدعاء ليقتدى به غيره في ذلك ، فقال (ربّ هبلي حكماً) والمراد بالحسكم العلم والفهم، وقيل النبوة والرسالة، وقيل المعرفة بحدود الله وأحكامه الى آخره (وألحقني بالصالحين) يعني بالبيين من قبلي ، وقيل بأهل الجنة (واجعل لى اسان صدق في الآخرين ﴾ أي اجعل لى ثناء حسنا في الآخرين الذين يأتون بعدى الى يوم القيامة . قال القتيمي : وضع اللسان موضع القول على الاستعارة ، لأن القول يكون به ، وقد تكني العرب بها عن الكلمة ، ومنه قول الأعشى: \* أنى أتتني لسان لاأسر بها \* وقد أعطى الله سبحانه ابراهيم ذلك بقوله (وتركنا عليه في الآخرين ) فان كل أمة تمسك به وتعظمه . وقال مكى : قيل معنى سؤاله أن يكون من ذريته في آخرالزمان من يقوم بالحق ، فأجيب دعوته في محمد ﷺ ، ولا وجه لهذا التخصيص. وقال القشيرى: أراد الدعاء الحسن الى قيام الساعة ، ولا وجه لهذا أيضا ، فان لسان الصدق أعم من ذلك ( واجعلني من ورثة جنة النعيم ) من ورثة يحتمل أن يكون مفعولا ثانيا ، وأن يكون صفة لمحذوف هوالمعول الثاني : أى وارثا من ورثة جنة النعيم ، لما طلب عليه السلام بالدعوة الأولى سعادة الدنياطلب بهذه الدعوة سعادة الآخرة ، وهي جنة النعيم وجعلها مما يورث تشبيها لغنيمة الآخرة بغنيمة الدنيا ، وقد تقدم تفسير معنى الوراثة في سورة مريم ( واغفر لأبي انه كان من الضالين ) كان أبوه قد وعده أنه يؤمن به 6 فاستغفر له فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه ، وقد تقدّم تفسير هذا مستوفى في سورة التو بة وسورة ممهم ، ومعني «من الضالين» من المشركين الضالين عن طريق الهداية ، وكان زائدة على مذهب سيبويه كما تقدّم في غير وضع ( ولا تخزني يوم يبعثون ) أي لا تفضيحني على رءوس الأشهاد معاتبتي ، أولا تعذبني يوم القيامة ، ولاتخزني بتعذيب أبي أو بعثه في جلة الضالين ، والاخزاء يطلق على الجزى ، وهو الهوان ، وعلى الخزاية هي الحياء ، و (يوم لاينفع مال ولابنون) بدل من يوم يبعثون : أي يوم لاينفع فيه المال والبنون أحدا ن الناس ، والابن هوأخص القرابة وأولاهم بالحاية والدفع والنفع ، فاذا لم ينفع فغيره من القرابة والأعوان الأولى . وقال ان عطية : ان هذا وما بعده من كارم الله ، وهوضعيف ، والاستثناء بقوله ﴿ الامن أتى اللهُ يقل سلم ) قيل هو منقطع: أي لكن من أتى الله بقلب سليم. قال في الكشاف إلا حال من أتى الله بقلب سليم ، فقدّر مضافا محذوفا . قال أبو حيان : ولا ضرورة تدعو الى ذلك ، وقيل أن هذا الاستثناء بدل من المفعول المحذوف ، أو مستثني منه ، اذ التقدير لا ينفع مال ولا بنون أحدا من الناس الامن كانت هذه صفته ، و يحتمل أن يكون بدلا من فاعل ينفع ، فيكون مرفوعا . قال أبو البقاء : فيكون النقدر الا مال من أو بنو من فانه ينفع .

واختلف في معنى القلب السليم ، فقيل السليم من الشرك ، فأما الذنوب ، فليس يسلم منها أحد قاله أكثر المفسرين. وقال سعيد بن المسيب القلب السليم الصحيح ، وهو قلب المؤمن ، لأن قلب الكافر والمنافق مريض ، وقيل هوالقلب الحالى عن البدعة المطمئن إلى السنة ، وقيل السالم من آفة المال والبنين وقال الضحاك: السليم الخالص. وقال الجنيد: السليم فى اللغة اللديغ ، فعناه أنه قلب كاللديغ من خوف الله تعالى ، وهذا تحريف وتعكيس لمعنى القرآن. قال الرازى: أصح الأقوال أن المراد منه سلامة النفس عن الجهل والأخلاق الرذيلة ( وأزلفت الجنة للتقين ) أى قربت وأدنيت لهم ليدخلوها : وقال الزجاج : قرب دخولهم اليها ونظرهم اليها ( و برزت الجميم للغاوين ) أى جعلت بارزة لهم ، والمراد بالغاوين الكافرون ، والمعنى أنها أظهرت قبل أن يدخلها المؤمنون ليشتدّ حزن الكافرين و يكثر سرور المؤمنين (وقيل لهم أين ماكنتم تعبدون من دون الله) من الأصنام والأنداد (هل ينصرونكم) فيدفعون عنكم العذاب (أو ينتصرون) بدنعه عن أنفسهم . وهذا كله تو بيخ وتقر يع لهم ، وقرأمالك بن دينار و برزت بفتح الباء والراء مبنيا للفاعل ( فكبكبوا فيها هم والغاوون ) أى ألقوا في جهنم هم : يعني المعبودين والغاوون : يعني العابدين لهم 6 وقيل معنى كبكروا قلبوا على رءوسهم ، وقيل ألقي بعضهم على بعض ، وقيل جعوا ، مأخوذ من الككية وهي الجاعة قاله الهروي . وقال النحاس : هو مشتق من كوك الشيء : أي معظمه ، والجاعة من الخيل كوكب وكبكبة ، وقيل دهدهوا ، وهذه المعاني متقاربة ، وأصله كببوا بباءين الأولى مشدّدة من حرفين ، فأبدل من الباء الوسطى الكاف ، وقدرجح الزجاج أن المعنى طرح بعضهم على بعض ، ورجح ابن قتيبة أن المعنى ألقواعلى رعوسهم ، وقيل الضمير في كبكروالقريش ، والغاوون الآلهة ، والمراد بجنود ابليس شياطينه الذين يغوون العباد ، وقيل ذريته ، وقيل كل من يدعوالى عبادة الأصنام ، و (أجعون) تأ كيدالمضمير في كبكبوا وماعطف عليه ، وجلة (قالوا وهم فيها يختصمون) مستأنفة جواب سؤال مقدر ، كأنه قيل ماذاقالوا حين فعل بهم مافعل ، ومقول القول ( تالله ان كنا لني ضلال مبين ) وجلة : وهم فيها يختصمون في محل نصب على الحال: أي قالو اهذه المقالة حال كونهم في جهنم مختصمين ، و «ان» في ان كنا هي المخففة من الثقيلة واللام فارقة بينها و بين النافية : أي قالوا تالله أن الشأن كوننا في ضلال واضح ظاهر ، والمراد بالضلال هنا الحسار والنبار والحيرة عن الحق ، والعامل فى الظرف ، أعنى ( اذنسو يكم برب العالمين ) هو كونهم في

الضلال المبين ، وقيل العامل هو الضلال ، وقيل مايدل عليه الكلام ، كأنه قيل ضلانا وقت تسويتناليم برب العالمين . وقال الكوفيون : ان «ان» في ان كنانافية واللام بمعني إلا : أى ما كنا إلافي ضلال مبين ، والأوّل أولى ، وهو مذهب البصريين ( فحالنا من شافهين ) يشفعون لنا من العذاب كما للؤمنين ( ولا صديق حيم ) أى ذى قرابة ، والجيم القريب الذى تودّه و يود ك ، ووحد الصديق لماتقدم غير ممة أنه يطلق على الواحد والاثنين والجاعة والمذكر والمؤنث ، والجيم مأخوذ من عامة الرجل : أى أقر بائه : ويقال حمّ الشيء وأحمّ إذا قرب ، ومنه الجي لأنه يقرّب من الأجل . وقال على بن عيسى : انما سمى القريب عما لأنه يحمى لغضب صاحبه ، فعله مأخوذا من الجية ( فاوأن لناكرة فنكون من المؤمنين ) هذا منهم على طريق التمنى الدنيا ، وجواب التمنى فنكون من المؤمنين : أى نصير من جلتهم ، والاشارة بقوله ( ان في ذلك لآية ) الى ماتقدم ذكره من فنكون من المؤمنين : أى نصير من جلتهم ، والاشارة بقوله ( ان في ذلك لآية ) الى ماتقدم ذكره من بنا ابراهيم ، والآية العبرة والعلامة ، والمتنوين يدل على التعظيم والتفخيم (وما كان أكثرهم مؤمنين) أى أكثر قوم ابراهيم بمؤمنين ، وهو ضعيف لأنهم كلهم غير ، مؤمنين ( وان ر بك لهو العزيز الرحيم ) أى هو أكثر قوم ابراهيم بمؤمنين ، وهو ضعيف لأنهم كلهم غير ، مؤمنين ( وان ر بك لهو العزيز الرحيم ) أى هو القاهر لأعدائه الرحيم بأوليائه ، أوالرحيم للاعداء بتأخير عقو بتهم وترك معاجلتهم .

وقد أخرج عبد بن حيد وابن المنذر عن ابن عباس في قوله (وألحقني بالصالحين) يعني بأهل الجنة . وأخرج ابن أبي حانم عنسه في قوله (واجعل لى لسان صدق في الآخرين) قال اجتماع أهل الملل على الباهيم . وأخرج عنه أيضا (واغفر لأبي) قال امنن عليه بتو به يستحق بها مغفرتك . وأخرج البخارى وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي والسي قال يلقي ابراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة ، فيقول له ابراهيم ألم أقل لك لا تعصني ، فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيك ، فيقول ابراهيم رب انك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون فأى خزى أخرى من أبي الأبعد ، فيقول الله اني حرمت الجنة على المكافرين ، ثم يقول يا ابراهيم ما تحت رجليك ? فاذا هو بذيخ متلطخ ، فيؤخذ بقوائمه فيلقي في النار والذيخ هو الذكر من الضباع ، فكأنه حوّل آزر الى صورة ذيخ ، وقد أخرجه النسائي بأطول من هذا ، وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله ( الا من أتي الله بقلب سليم ) قال شهادة أن لا إله إلا الله . وأخرج ابن أبي حاتم عنه ( فكبك وا فيها ) قال جعوا فيها (هم والغاوون ) قال مشركو العرب والآهلة . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا ( فاوأن لنا كرة ) قال رجعة والغاوون ) قال مشركو العرب والآهلة . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا ( فاوأن لنا كرة ) قال رجعة الى الدنيا ( فنكون من المؤمنين ) حتى تحل لنا الشفاعة كما حلت هؤلاء .

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ الْمُرْ سَلِينَ ﴿ إِذْ قَلَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا تَمَقَّوُنَ ﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِن ﴾ فَاتَقُوا الله فَاتَّقُوا الله وَأَطِيعُونِ ﴾ وَمَا أَنْ أَنْ مَنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَاتَقُوا الله وَأَطِيعُونِ ﴿ قَالُوا أَنُو مِن لَكَ وَاتَبَعَكَ الْأَرْ ذَلُونَ ﴿ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنْ قَالُمِيهُونِ ﴿ قَالُوا مَنْ مَنِ لَكَ وَاتَبَعَكَ الْأَرْ ذَلُونَ ﴿ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ إِنْ وَأَطِيعُونِ ﴿ قَالُوا أَنُو مِن لَكَ وَاتَبَعَكَ الْأَرْ ذَلُونَ ﴿ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ إِنْ قَالُوا مَنْ عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُ ونَ ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرُ مُبِينَ ﴿ قَالُوا لَيْ عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُونُ وَنَ ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالُوا مَنْ مَعَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَبُونِ ﴿ فَافْتَحْ بَيْنِي وَمَنْ مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالُوا وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلُكِ الْمَشْحُونِ ﴿ فَالْمَوْلِ اللهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلُكِ الْمَشْحُونِ ﴿ مُعَلِي وَمَنْ مَعَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلُكِ الْمَشْحُونِ ﴿ مُعَالِمُونَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا أَنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا مُعَلِيهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلُكِ الْمَشْحُونِ ﴿ وَمَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلُكِ الْمَشْحُونِ ﴿ مُعَلِي وَمَنْ مَعَهُ فَي الْفُلُكِ الْمَشْحُونِ ﴿ فَانْ عَلَى مَا الْمُؤْمِنِينَ مَا فَالْمُوالِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْفَالَاعُ الْمَالَاعُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمَعْمِلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُكُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُونَ الْم

أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَ كُثَرُ هُمْ مُؤْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبَّكَ هُو ٱلْعَزِينُ الْرَحِيمُ \* كَذَّبَتْ عَادْ ٱلْمُرْ سَلِينَ \* إِذْ قَلَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلاَ تَتَقُونَ \* إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ \* فَاتَقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ \* وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى رَبِّ ٱلْمُمَينَ \* أَتَدْنُونَ فَا تَقُولُ اللهَ وَأَطِيعُونِ \* وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى رَبِّ ٱلْمُمَينَ \* أَتَدْنُونَ \* وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهُ مِنْ أَجْرِي إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى رَبِّ ٱلْمُمَينَ \* أَتَدْنُونَ \* وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهُ مِنْ أَجْرِي إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى رَبِّ ٱلْمُمَينَ \* أَتَدْنُونَ \* وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْكُمْ تَغْلُونَ \* وَإِذَا بَطَشْتُ \* بَطَشْتُهُ بَطَيْمُ مُ كُلُّ رَبِع آيَةً وَأَطِيعُونِ \* وَتَقَولُ اللهِ وَأَتَهُوا اللهِ وَأَطِيعُونِ \* وَتُقَولُ اللّذِي أَمَلَاكُمْ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ \* وَبَنْتُ وَعُيُونِ \* إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيم \* وَبَنْتِ \* وَجَنْتُ وَعُيُونِ \* إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ \* وَبَنْتِ وَعُيُونِ \* إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ \*

قوله (كذبت قوم نوح المرسلين) أنث الفعل لكونه مسندا الى قوم ، وهو فى معنى الجاعة أو الأمة أو القبيلة ، وأوقع التكذيب على المرسلين ، وهم لم يكذبوا إلا الرسول المرسل اليهم ، لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل ، لأن كل وسول يأمر بتصديق غيره من الرسل ، وقيل كذبوا نوحا فى الرساله وكذبوه فيما أخبرهم به من مجىء المرسلين بعـده (إذ قال لهم أخوهم نوح) أى أخوهم من أبيهم ، لا أخوهم في الدين ، وقيل هي أخوة الجانسة ، وقيل هو من قول العرب : ياأخا بني تميم ، ير يدون واحدا منهم (ألا تتقون ) أى ألا تتقون الله بترك عبادة الأصنام وتجيبون رسوله الذى أرسله اليكم (إنى لكم رسول أمين) أي اني لكم رسول من الله أمين فما أبلغكم عنه ، وقيل أمين فما بينكم ، فانهم كانو اقدعرفوا أمانته الله من الايمان به وترك الشرك والقيام بفرائض الدين (وما أسألكم عليه من أجر) أى ماأطلب منكم ُجُوا على تبليغ الرسالة ولا أطمع فى ذلك منكم ( إن أجرى ) الذى أطلب وأريده ( إلا على ربُّ العالمين) أي ماأجري إلاعليه ، وكرر قوله ( فاتقوا الله وأطيعون) للتأكيد والتقرير في النفوس مع كونه علق كل واحد منهما بسبب ، وهو الأمانة في الأوّل ، وقطع الطمع في الثاني ، و نظيره قولك : ألانتقي الله في عقوقى وقد ربيتك صغيرا ، ألانتق الله في عقوقى وقد عامتك كبيرا ، وقدم الأمر بتقوى الله على الأمر بطاعته ، لأن تقوى الله علة لطاعته (قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون) الاستفهام للزنكار: أي كيف نتبعك ونؤمن لك ، والحال أن قــد اتبعك الأرذلون ، وهم جع أرذل ، وجع التــكسير أرذال ، والأنثى رذلى ، وهم الأقاون جاها ومالا ، والرذالة الحسة والذلة ، استرذلوهم لقلة أمو الهم وجاههم أولا تضاع أنسابهم ، وقيل كانوا من أهل الصناعات الحسيسة ، وقد تقدّم تفسير هذه الآيات في هود ، وقرأ ابن مسعود والضحاك ويعقوب الحضرمي وأنباعك الأرذلون. قال النحاس: وهي قراءة حسنة ، لأن هذه الواو تتبعها الأسماء كشيرا ، وأنباع جع تابع ، فأجابهم نوح بقوله ( وما علمي بما كانوا يعملون ) .كان زائدة \* والمعني وماعلمي بعملهم: أي لم أكاف العلم بأعمالهم ، إنما كلفت أن أدعوهم إلى الايمان والاعتبار به ، لا بالحرف والصنائع والفقر والغني 6 وكأنهم أشاروا بقولهم: وانبعك الأرذلون إلى أن إيمانهم لم يكن عن نظر صحيح فأجابهم بهذا ، وقيل المعنى انى لم أعلم أن الله سيهديهم و يضلكم (إن حسابهم إلا على ربى لو تشعرون) أى ماحسابهم والتفتيش عن ضمارُهم وأعمالهم إلا على الله لوكنتم من أهل الشعور والفهم ، قرأ الجهور تشعرون بالفوقية ، وقوأ ابن أبي عبلة وابن السميفع والأعرج وأبو زرعة بالتحتية كأنه ترك الخطاب للكفار والتفت الى الاخبار عنهم . قال الزجاج : والصناعات لا تضر في باب الديابات ، وما أحسن ماقال (وما أنا بطارد

المؤمنين ) هذا جواب من نوح على ماظهر من كلامهم من طلب الطرد لهم ( إن أنا إلانذير مبين ) أي مأنًا إلا نذير موضح لما أمن في الله سبحانه بابلاغه إليكم ، وهذه الجلة كالعلة لماقبلها ( قالوا لأن لم تنته يانوح لتكون من المرجومين ) أي ان لم تترك عيد ديننا وست آ لهتنا لتكون من المرجومين بالحجارة ، وقيل من المشتومين ، وقيل من المقتولين ، فعدلوا بعدتلك المحاورة بينهم وبين نوح الىالتجبر والتوعد فلما سمع نوح قولهم هذا (قالرب إنّ قومي كذبون) أي أصرّوا على تكذيبي ، ولم يسمعوا قولي ولا أجابوا دعائي (فافتح بيني و بينهم فتحا) الفتح الحكم : أي احكم بيني و بينهم حكما ، وقد تقدّم تحقيق معنى الفتح ( ونجني ومن معي من المؤمنين ) فلما دعاريه بهـذا الدعاء استحاب له ، فقال ( فأنجيناه ومن معه في الناك المشحون) أي السفينة المماوءة ، والشحن ملء السفينة بالناس والدواب والمتاع ( ثم أغرقنا بعد الباقين ) أي ثم أغرقنا بعد إنجائهم الباقين من قومه ( إنّ في ذلك لآية ) أي علامة وعبرة عظيمة (وما كان أكثرهم مؤمنين) كان زائدة عند سيبويه وغيره على ما تقدم تحقيقه (و إنّ ربك لهو العزيز الرحيم) أي القاهر لأعدائه : الرحيم بأوليائه (كذبت عاد المرسلين) أنث الفعل باعتبار اسناده الى القبيلة ، لأن عادا اسم أبيهم الأعلى ، ومعنى تكذيبهم المرسلين مع كونهم لم يكذبوا الا رسولا واحدا قد تقدّم وجهه في قصة نوح قريبا (إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون) الكارم فيه كالكارم في قول نوح المنقدّم قريبا ، وكذا قوله ( إني لكم رسول أمين ، فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ) الكلام نيه كالذي قبله سواء ( أنبنون بكل ريع آية تعبثون) الربع المكان المرتفع من الأرض جع ربعة : يقال كم ربع أرضك : أى كم ارتفاعها . قال أبو عبيدة : الربع الارتفاع جع ربعة ، وقال قتادة والضحاك والكلبي : الربع الطريق ، وبه قال مقاتل والسدَّى ، واطلاق الريع على ما ارتفع من الأرض معروف عند أهل اللغة ، ومنه قول ذي الرُّمَّة :

طراق الخوافي مشرف فوق ريعة ب بذي ليلة في ريشه يترقرق

وقيل الربع الجبل واحده ربعة ، والجع أرباع . وقال مجاهد : هو الفج بين الجبلين ، وروى عنه أنه الثنية الصغيرة ، وروى عنه أيضا أنه المنظرة ، ومعنى الآية : أنكم تبنون بكل مكان مم تفع عاما تعبثون ببنيانه وتلعبون بالمارة وتسخرون منهم ، لأنكم تشرفون من ذلك البناء المرتفع على الطريق فتؤذون المارة وتسخرون منهم . وقال الكلبي انه عبث العشارين بأموال من يمر بهم حكاه الماوردى . قال ابن الأعرابي : الربع الصومعة ، والربع البرج يكون في الصحراء ، والربع التل العالى ، وفي الربع لغتان كسر الراء وفتحها (وتتخذون مصانع) المصانع : هي الأبنية التي يتخذها الناس منازل . قال أبو عبيدة : كل بناء مصنعة ، و به قال الكاي وغيره ، ومنه قول الشاعر :

تركن ديارهم منهم قفارا م وهدّمن المصانع والبروجا

وقيل هي الحصون المشيدة ، قاله مجاهد وغيره ، وقال الزجاج انهامصانع الماء التي تجعل تحت الارض واحدتها مصنعة ومصنع ، ومنه قول لبيد :

بلينا وما تبلى النجوم الطوالع ۞ وتبقى الجبال بعـدنا والمصانع

وايس فى هـذا البيت ما يدل صريحا على ما قاله الزجاج ، ولكنه قال الجوهرى المصنعة بضم النون الحوض بجمع فيه ماء المطر ، والمصانع الحصون . وقال عبد الرزاق : المصانع عندنا بلغة اليمن القصور العالية \* ومعنى ( العلكم تخلدون ) راجين أن تخلدوا ، وقيل ان لعل هنا الاستفهام التو بيخى : أى هل تخلدون ، كقولهم : لعلك تشتمنى : أى هل تشتمنى . وقال الفراء : كى تخلدون لا تتفكرون فى الموت ،

وقيل المعنى : كـأ نكم باقون مخلدون . قرأ الجهور تخلدون مخففا ، وقرأ قتادة بالتشديد ، وحكى النحاس أن في بعض القراآت كأ نكم مخـ لدون ، وقرأ ابن مسعودكي تخلدوا ( واذا بطشتم بطشتم جبارين ) البطش السطوة والأخـذ بالعنف . قال مجاهد وغـيره : البطش العسف قتلا بالسيف وضر با بالسوط م والمعنى فعلتم ذلك ظاما ، وقيل هو القتل على العصب قاله الحسن والكلبي : قيل والتقدير ، واذا أردتم الطش لئلا يتحد الشرط والجزاء ، وانتصاب جبار بن على الحال. قال الزجاج انما أنكر علمهم ذلك لأنه ظلم 6 وأما في الحق فالبطش بالسوط والسيف جائز ، ثم لما وصفهم بهذه الأوصاف القبيحة الدالة على الظلم والعتق والتمرّد والتجبر أمرهم بالتقوى ، فقال ( فاتقوا الله وأطيعون ) أجل التقوى ثم فصلها بقوله (وانقوا الذي أمدّ كم بما تعلمون ، أمدّ كم بأنعام و بنين ) وأعاد الفعل للتقرير والتأكيد (وجنات وعيون ) أي بساتين وأنهار وأبيار ، ثم وعظهم وحذرهم فقال ( إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) ان كفرتم وأصررتم على ما أنتم فيه ولم تشكروا هذه النع ، والمواد بالعذاب العظيم الدنيوي والأخروي . وقد أخرج ابن المنهذر عن ابن عباس (قالوا أنؤمن لك) أي أنصدّقك ? . وأخوج ابن أبي حاتم عن مجاهد (واتبعك الأرذلون) قال الحوّاكون. وأخرج أيضا عن قتادة قال: سفلة الناس وأراذلهم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس ( الفلك المشحون ) قال الممتلئ . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أنه قال « أتدرون ما المشحون ? قلنا لا ، قال هوالموقر » أخرج ابن جوير عنه أيضا قال : هو المثقل . وأخرج ابن جوير عنه أيضا ( بكل ريع ) قال طريق آمة ) قال عاما (تعبثون) قال تلعبون . وأخرج ابن جرير وابن المنـــذر وابن أبى حاتم عنه أيضا كل ريع ، قال شرف . وأخرجوا أيضا عنه (لعلكم تخلدون) قال كأنكم تخلدون . وأخرج ابن أبي ماتم عنه أيضا (جبارين) قال أقوياء .

قَالُوا سُوَالَا عَلَيْنَا أُوعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوْعِظِينَ \* إِنْ هَذَا إِلاَّ خُلُقُ الْأُوَّالِينَ \* وَمَا نَحْنُ مُوهُ مَوْمِنِينَ \* وَإِنَّ عَمُدُنَّ بِنَ \* فَكَذَّ بُوهُ فَأَهْلَكُمْ وَالْكَ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُوْمِنِينَ \* وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُوْمِنِينَ \* وَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِي إِلاَّ يَكُمُ وَسُولُ أَمِينُ \* فَاتَقُوا الله وَأَطِيعُونِ \* وَمَا أَسْلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِي إِلاَّ يَلْكُمُ وَسُولُ أَمِينُ \* فَاتَقُوا الله وَأَطِيعُونِ \* وَمَا أَسْلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَيْهِ مِنْ أَوْلُوا الله وَأَطِيعُونِ \* وَلاَ تُطِيعُوا أَوْرُ وَعَ وَنَحْلُ طَلْعُهُا عَلَيْهِ مِنَ الْمُسْتِرِينَ \* وَتَمْ يَعْمُونَ \* وَلاَ تُطِيعُوا أَوْرُ الْمُسْرِفِينَ \* وَالْمُولُولُ الله وَأَطِيعُونَ \* وَلاَ تُطِيعُوا أَوْرُ وَعَ وَتَحْلُ لِللهُ الله وَأَطِيعُونِ \* وَلاَ تُطِيعُوا أَوْرُ وَعَ وَتَحْلُ لِللهُ الله وَالْمِعُونِ \* وَلاَ تُطِيعُوا أَوْرُ وَعَ وَتَحْلُ لِللهُ اللهُ وَأَلْمُ مُولِينَ \* وَلَا تُطُعِيمُونَ فَي وَاللّهُ وَأَطِيعُونَ \* وَلَا لَمُهُمُ مُولُولُهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَمُعْمَلِ اللّهُ وَلَا لَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاكُونَ مِنْ اللّهُ وَلَا لَا عَلْمُ مُولِعُ فَا لَاللّهُ وَلَا كُلْكُولُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ مِنْ مُؤْمِنِينَ \* وَإِلّا رَبّكَ هُو الْمُورِينَ \* وَلَا لَاللّهُ وَلِكُ لَا لَا لَا كُولُ اللّهُ وَلَا كُلُولُ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُولِلًا وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا مُلْمُولُولُ اللّهُ وَلَا لَا لَا مُلْمُولُولُ اللّهُ مُولِلْ اللّهُ وَلِلْ لَاللّهُ وَلَا لَا لَا مُلْمُولُولُ اللّهُ مُلْمُولُولُ اللّهُ وَلَا مُولِلْ اللّهُ وَلَا لَا لَا مُعْمَلِينَ عَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أى وعظك وعدمه (سواء) عندنا لا نبالى بشيء منه ولا نلتفت الى ما تقوله ، وقد روى العباس

عن أبي عمرو وروى بشر عن الكسائي (أوعظت) بادغام الظاء في التاء وهو بعيد كا لأن حرف الظاء حرف إطباق انما يدغم فما قرب منه جدًّا ، وروى ذلك عن عاصم والأعمش وان محيصن ، وقرأ الباقون باظهار الظاء (إن هذا إلا خلق الأولين) أي ما هذا الذي جئتنا به ودعوتنا اليه من الدين: إلا خلق الأوَّابن : أي عادتهم التي كانوا علمها 6 وقيل المعنى ما هـذا الذي نحن عليه الا خلق الأوَّابن وعادتهم 6 وهـذابناء على ماقاله الفراء وغيره: ان معنى خلق الأوّلين عادة الأوّلين. قال النحاس خلق الأوّلين عند الفراء بمعنى عادة الأوَّلين ، وحكى لنامحمد بن الوليد عن محمد بن يزيد ، قال : خلق الأوَّلين مذهبهم وما جرى عليــه أمرهم ، والقولان متقاربان ، قال : وحكى لنا عن محمد بن يزيد أن معنى خلق الأوّلين تكذيبهم . قال مقاتل : قالوا ماهذا الذي تدعونا اليه الاكذب الأوّلين . قال الواحدي : وهو قول ابن مسعود ومجاهد. قال والخلق والاختلاق الكذب ومنه قوله \_ وتخلقون إفكا \_ قرأ ان كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب: خلق الأوَّلين بفتح الحاء وسكون اللام ، وقرأ الباقون بضم الحاء واللام. قال الهروي معناه على القراءة الا ولى اختلاقهم وكذبهم ، وعلى القراءة الثانية عادتهم ، وهذا التفصيل لابد منه . قال ابن الأعرابي: الخلق الدين ، والخلق الطبع ، والخلق المروءة . وقرأ أبو قلابة بضم الخاء وسكون اللام وهي تخفيف لقراءة الضم همما ، والظاهر أن المراد بالآية : هو قول من قال ماهذا الذي نحن عليه إلا عادة الأوَّلين وفعلهم ، و يؤيده قولهم (وما نحن بمعذبين) أي على مانفعل من البطش ونحوه ممانحن عليه الآن (فكذبوه فأهلكناهم) أى بالريح كما صرح القرآن في غير هذا الموضع بذلك ( إنّ فيذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين و إنَّ ربك لهوالعزيز الرحيم) تقدّم تفسيرهذاقريبا في هذه السورة ، ثم لما فرغ سبحانه من ذكر قصة هود وقومه ذكر قصة صالح وقومه ، وكانوا يسكنون الحجر ، فقال (كذبت ثمود) الى قوله ( إلا على ربّ العالمين ) قد تقدّم تفسيره في قصة هود المذكورة قبل هذه القصة ( أنتركون فما هاهنا آمنين ) الاستفهام للانكار : أي أتتركون في هـذه النعم التي أعطاكم الله آمنين من الموت والعـذاب باقين في الدنيا ، ولما أبهم النعم في هـذا فسرها بقوله ( في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم ) والهضيم النضيج الرخص اللين اللطيف ، والطلع ما يطلع من الثمر ، وذكر النخل مع دخوله تحت الجنات لفضله على سائر الأشـــحار ، وكشيرا مايذ كرون الشيء الواحــد بلفظ يعمه وغيره كما يذ كرون النعم ولا يقصدون الا الابل ، وهكذا يذكرون الجنة ، ولاير يدون الا النخل . قال زهير :

كأن عيني في غربي مقبلة من النواضح تسقى جنة سحقا

وسحقا جع سحوق ، ولا يوصف به الا النحل ، وقيل المراد بالجنات غيرالنخل من الشجر ، والأوّل الولى ، وحكى الماوردى في معنى هضيم الله عشر قولا أحسنها وأوفقها للغة ماذكرناه (وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين) النحت : النجر والبرى ، نحته ينحته بالكسر براه ، والنحاتة البراية ، وكانوا ينحتون بيوتهم من الجبال لما طالت أعمارهم وتهدّم بناؤهم من المدر . قرأ ابن كثير وأبو عمرو (۱) وابن ذكوان : فرهين بغير ألف ، وقرأ الباقون : فارهين بالألف . قال أبو عبيدة وغيره ، وهما بمعنى واحد والفره : النشاط ، وفرق بينهما أبو عبيد وغييره ، فقالوا : فارهين حاذقين بنحتها ، وقيل متجبرين ، والهرين أشرين ، وبه قال مجاهد وغييره ، وقيل شرهين ، وقال الضحاك كيسين ، وقال قتادة معجين ناعمين آمنيين ، وبه قال الحسن ، وقيل فرحين ، قاله الأخفش ، وقال ابن زيد : أقوياء معجين ناعمين آمنيين ، وبه قال الحسن ، وقيل فرحين ، وقيل الذين عقروا الناقة ، ثم وصف هؤلاء المسرفين بقوله ( الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ) أى ذلك دأمهم يفعلون الفساد في

(١) قوله وابن ذكوان : الصواب ذكر نافع بدلا عنه كما هو المشهور اه مصحح القرآن

nafic.

الأرض ولا يصدر منهم الصلاح ألبتة (قالوا إنما أنت من المسحرين) أى الذين أصدوا بالسحر قاله مجاهد وقتادة ، وقيل المسحر هو المعلل بالطعام والشراب قاله الكلبي وغيره ، فيكون المسحر الذي له سحر ، وهو الرئة ، فكأنهم قالوا إنما أنت بشر مثلنا تأكل وتشرب . قال الفراء أى انك تأكل الطعام والشراب وتسحر به ، ومنه قول امرى القيس أو لبيد :

فان تسألينا فيم نحن فاننا \* عصافير من هذا الأنام المسحر وقال امرؤ القيس أيضا:

أرانا موضعين لحتم عيب \* ونسحر بالطعام وبالشراب

قال المؤرّ : المسحر المخاوق بلغة ربيعة (ما أنت إلا بشر مثلنا فأت با ية إن كنت من الصادقين) في قولك ودعواك (قال هذه ناقة) الله (لهما شرب وليم شرب يوم معاوم) أى لهما نصيب من الماء وليم نصيب منه معاوم ليس ليم أن تشر بوا في اليوم الذي هو نصيبها ، ولا هي تشرب في اليوم الذي هو نصيبكم. قال الفراء: الشرب الحظ من الماء. قال النحاس: فأما المصدر ، فيقال فيه شرب شر با وشر با وأكثرها المضموم ، والشرب بفتح الشين: جع شارب ، والمواد هنا الشرب بالكسر ، و به قرأ الجهور فيها . وقرأ ابن أبي عبلة بالضم فيهما (ولا تمسوها بسوء فيأخذ كم عذاب يوم عظيم) أى لا تمسوها بعقر ، أو ضرب ، أو شيء مما يسوؤها ، وجواب النهي فيأخذ كم (فعقروها فأصبحوا نادمين) على عقرها ، لماعرفوا أن العذاب نازل بهم ، وذلك أنه أنظرهم ثلاثا ، فظهرت عليهم العلامة في كل يوم وند واحيث لا ينفع الندم ، لأن ذلك لا يجدى عند معاينة العذاب وظهور آثاره ( فأخذهم العذاب ) الذي وعدهم به . وقد تقدّم تفسير قوله (إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز وعدهم به . وقد تقدّم تفسير قولة (إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز حيدهم به . وقد تقدّم تفسير قولة (إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز حيدهم به . وقد تقدّم تفسير قولة (إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز حيدهم به . في هذه السورة ، وتقدّم أيضا تفسير قصة صالح وقومه في غير هذه السورة .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس ( ونحل طلعها هضيم ) قال معشب. وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه قال : أينع و بلغ . وأخرج ابن أبى حاتم عنه أيضا قال : أرطب واسترخى . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله ( فرهين ) قال حاذقين . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه قال : فرهين أشرين . وأخرج الفريابي وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر والخطيب وابن وابن أبى حاتم عن مجاهد قال : شرهين . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر والخطيب وابن عساكر من طرق عن ابن عباس فى قوله ( إنما أنت من المسحرين ) قال : من المخاوقين ، وأشد قول الميد بن ربيعة : فان تسألينا فيم نحن : البيت . وأخرج عبد بن حيد عنه أيضافي قوله ( الماشرب ) قال : الميد بن ربيعة : فان تسألينا فيم نحن : البيت . وأخرج عبد بن حيد عنه أيضافي قوله ( الماشرب ) قال :

ذكر سبحانه القصة السادسة من قصص الأنبياء مع قومهم ، وهي قصة لوط . وقد تقدّم تفسير قوله (إذ قال لهم) الى قوله (إلا على رب العالمين) في هذه السورة ، وتقدّم أيضا تفسير قصة لوط مستوفى في الأعراف ، قوله (أتأتون الذكران من العالمين) الذكران: جع الذكر ضد الأنثى ، ومعنى تأتون تنكحون الذكران من العالمين ، وهم بنوادم ، أوكل حيوان ، وقد كانوا يفعلون ذلك بالغرباء على ماتقدّم في الأعراف (وتذرون ماخلق لهم ربكم من أزواجكم) أى وتتركون ماخلقه الله لأجل استمتاعكم به من النساء ، وأراد بالأزواج جنس الأناث (بل أنتم قوم عادون) أى مجاوزون للحدّ في جميع المعاصى ، ومن جلتها هذه المعصية التي ترتكبونها من الذكران (قالوا لأن لم تنته يالوط) عن الانكرا علينا وتقبيح أمنا (لذكونن من المخوين) من بلدنا المنفيين عنها (قال إنى لعملكم) وهو ماأنتم فيه من اتيان أمنا (من القالين) المغضين له ، والقلى البغض ، قليته أقليه قلا وقلاء ، ومنه قول الشاعر:

\* فلست بمقلى الخلال ولا قالى \* وقال الآخر: \* ومالك عندى ان نأيت قلاء \* ثم رغب عليه الصلاة والسلام عن محاورتهم ، وطلب من الله عز وجل أن ينجيه ، فقال (رب نحى وأهلى مما يعملون) أى من عملهم الحبيث ، أومن عقو بته التي ستصبهم ، فأجاب الله سبحانه دعاءه ، وقال (فنجيناه وأهله أجعين) أى أهل بيته ، ومن تابعه على دينه ، وأجاب دعوته (إلا مجوزا في الغابرين) هي امرأة لوط ، ومعني من الغابرين من الباقين في العذاب ، وقال أبو عبيدة : من الباقين في العذاب ، وقال أبو عبيدة : من الباقين في الهرم : أي بقيت حتى هرمت . قال النحاس : يقال للذاهب غابر وللباقي غابر . قال الشاعر :

لاتكسع الشول بأغبارها به انك لاتدرى من الناتج

والأغبار بقية الألبان ، وتقول العرب: مامضى وماغبر: أى مامضى ومابق (ثم دممانا الآخرين) أى أهلكناهم بالخسف والحصب (وأمطرنا عليهم مطرا) يعنى الحجارة (فساء مطر المنذرين) المخصوص بالذم محذوف ، والتقدير مطرهم ، وقد تقدّم تفسير (ان فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وان ربك لهو العزيز الرحيم) فى هذه السورة (كذب أصحاب الأيكة المرسلين) قرأ نافع وابن كثير وابن عامى ليكة بلام واحدة وفتح التاء جعاوه اسما غير معرّف بأل مضافا اليه أصحاب ، وقرأ الباقون الأيكة عامى ليكة بلام واحدة وفتح التاء جعاوه اسما غير معرّف بأل مضافا اليه أصحاب ، وقرأ الباقون الأيكة

معرفًا 6 والأيكة الشجر الملتف 6 وهي الغيضة 6 وايكة اسم للقرية 6 وقيل هما بمهني واحــد اسم للغيضة . قال القرطبي: فأماما حكاه أبوعبيد من أن ليكة استمالقرية التي كانوافيها ، وأن الأيكة اسم البلدكله ، فشيء لايثبت ولايعرف من قاله ولوعرف لكانفيه نظر ، لأن أهل العلم جيعاعلى خلافه . قال أبو على " الفارسي : الا يكة تعريف أيكة ، فاذا حذفت الهمزة تخفيفا ألقيت حركتها على اللام . قال الخليل: الأيكة غيضة تنبت السيدر والأراك ونحوهما من ناعم الشجر (إذ قال لهم شعيب ألا تتقون) لم يقل أخوهم كما قال في الأببياء قبله ، لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة في النسب ، فلما ذكر مدين قال أخاهم شعيبًا لأنه كان منهم ، وقد مضى تحقيق نسبه في الأعراف ، وقد تقدّم تفسير قوله ( اني لكم رسول أمين ) الي قوله تعالى (إلا على رب العالمين) في هذه السورة \* قوله (أوفوا الكيل ولاتكونوا من المخسرين) أي أتموا الكيل لمن أراده وعامل به ، ولانكونوا من الخسرين : الناقصين للكيل والوزن ، يقال أخسرت الكيل والوزن : أي نقصته ، ومنه قوله تعالى \_ واذا كالوهم أو وزنوهم يحسرون \_ ثم زاد سبحانه في البيان فقال (وزنوا بالقسطاس المستقيم) أي أعطوا الحق بالميزان السوى" ، وقد من بيان تفسير هذا في سورة سبحان ، وقد قرى القسطاس مضموما ومكسور (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) البخس النقص. يقال بخسه حقه اذا نقصه: أي لاتنقصوا الناس حقوقهم التي لهم ، وهذا تعميم بعد التخصيص ، وقد تقدّم تفسيره في سورة هود ، وتقدّم أيضا تفسير (ولا تعثوا في الأرض مفسدين) فيها وفي غيرها (واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأوَّلين ) قرأ الجهور بكسر الجيم والباء وتشديد اللام ، وقرأ أبو حصين والأعمش والحسن والأعرج وشيبة بضمهما وتشديد اللام ، وقرأ السامي بفتح الجيم مع سكون الباء ، والجبلة الخليقة . قاله مجاهد وغيره: يعني الأمم المتقدّمة ، يقال: جبل فلان على كنذا: أي خلق. قال النحاس: الخلق يقال له جبلة بكسر الحرفين الأوَّاين و بضمهما مع تشديد اللام فيهما و بضم الجيم وسكون الباء وضمه فتحها ، قال الهروى : الجبلة والجبلة والجبل والجبل لغات ، وهو الجع ذو العدد الكثير من الناس ، ومنه قوله تعالى \_ حماد كشرا \_ أى خلقا كشرا ، ومن ذلك قول الشاعر:

والموت أعظم حادث ب فما يمر على الجاله

(قالوا انما أنت من المسحرين . وما أنت إلا بشر مثانا ) قد تقدّم تفسيره مستوفى فى هذه السورة وان نظنك لمن الكاذبين ) ان هى الخففة من الثقيلة عملت فى ضمير شأن مقد را واللام هى الفارقة أى فيما تدعيه علينا من الرسالة ، وقيل هى النافية ، واللام بمعنى إلا : أى مانظنك إلا من الكاذبين ، والأوّل أولى ( فأسقط علينا كسفا من السهاء ) كان شعيب يتوعدهم بالعذاب ان لم يؤمنوا ، فقالوا له هذا القول تعنتا واستبعادا و تعجيزا ، والكسف : القطعة ، قال أبو عبيدة : الكسف جع كسفة ، مثل سدر وسدرة . قال الجوهرى : الكسفة القطعة من الشيء ، يقال : أعطني كسفة من ثو بك ، والجع كسف ، وقد من الشرك والمعاصى ، فهو مجازيم على ذلك ان شاء ، وفى هذا تهديد شديد ( فكذبوه ) فاستمروا على تكذيبه وأصر وا على ذلك ( فأخذهم عذاب يوم الظلة ) والظلة السحاب ، أقامها الله فوق رءوسهم فأمطرت عليهم نارا فهلكوا ، وقد أصابهم الله بما اقترحوا ، لأنهم ان أرادوا بالكسف القطعة من الساحاب فقد نزل عليهم العذاب من جهتها ، وأضاف العذاب الى يوم الظلة لا إلى الظلة تنبيها على أن لهم فى ذلك اليوم عذابا غير عذاب الظلة ، كذا قيل ، ثم وصف سبحانه هذا العذاب الذي أصابهم التي إن لهم فى ذلك اليوم عذابا غير عذاب الظلة ، كذا قيل ، ثم وصف سبحانه هذا العذاب الذي أصابهم التي إنه كان عذاب يوم عظيم ) لما فيه من الشدة عليهم التي لا يقادر قدرها هذا العذاب الذي أصابهم التي لا يقاد والهيم التي لا يقيم من الشدة عليهم التي لا يقاد والله العذاب الذي يوم عظيم ) لما فيه من الشدة عليهم التي لا يقادر قدرها

وقد تقدّم تفسير قوله ( ان فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وان ربك لهو العزيز الرحيم ) فى هذه السورة مستوفى فلا نعيده ، وفى هذا التكرير لهذه الكلمات فى آخر هذه القصص من التهديد والرجر والتقرير والتأكيد مالايخفى على من يفهم مواقع الكلام و يعرف أساليبه .

وقد أخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله (وتذرون ماخلق لـكم ربكم من أزواجكم ) قال : تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرجال وأدبار النساء . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة نحوه . وأخرجا أيضا عن قتادة ( إلا عجوزا في الغابرين ) قال هي اممأة لوط غبرت في عـذاب الله: وأخرج عبد بن حيد عن مجاهد ليكة. قال هي الأيكة . وأخرج اسحق بن بشر وابن عساكر عن ابن عباس فى قوله (كذب أصحاب الأيكة المرسلين) قال كانوا أصحاب غيضة من ساحل البحر الى مدين (إذ قال لهم شعيب) ولم يقل أخوهم شعيب. لأنه لم يكن من جنسهم (ألاتتقون) كيف لاتتقون وقد عامتم اني رسول أمين لاتعتبرون من هلاك مدين وقد أهلكوا فما يأتون ، وكان أصحاب الأيكة مع ما كانوا فيه من الشرك استنوا بسنة أصحاب مدين ، فقال لهم شعيب (إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم) على ماأدعوكم اليه (من أجر) في العاجل من أموالكم ( ان أجرى إلا على ربّ العالمين \_ واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأوّلين ) يعني القرون الأوَّلين الذين أهلكوا بالمعاصي ولاتهلكوا مثلهم (قالوا إنما أنت من المسحرين) يعني من المخاوقين (وما أنت إلا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء) يعني قطعا من السماء ( فأخذهم عذاب يوم الظلة ) أرسل الله اليهم سموما من جَهنم ، فأطاف بهم سبعة أيام حتى أنضجهم الحر ، فميت بيوتهم وغلت مياههم في الآبار والعيون فرجوا من منازلهم ومحلتهم هاربين ، والسموم معهم ، فسلط الله عليهم الشمس من فوق رءوسهم فغشيتهم حتى تقلقلت فيها جاجهم ، وسلط الله عليهم الرمضاء من تحت أرجلهم حتى تساقطت لحوم أرجلهم ، ثم نشأت لهم ظلة كالسحابة السوداء ، فلما رأوها ابتسدروها يستغيثون بظلها حتى اذا كانوا جيعا أطبقت عليهم فهلكوا ونجي الله شعيبا والذين آمنوا معه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال : الجبلة الأوّلين الخلق الأوّلين . وأخرج عبد ابن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عنه أيضا أنه سئل عن قوله فأخذهم عذاب يوم الظلة . قال بعث الله عليهم حرًّا شديدا فأخذ بأنفاسهم فدخلوا أجواف البيوت فدخل عليهم أجوافها فأخذ بأنفسهم . فرجوا من البيوت هر با الى البرية ، فبعث الله عليهم سحابة فأظلتهم من الشمس فوجدوا لها بردا ولذة ، فنادى بعضهم بعضا حتى اذا اجتمعوا تحتها أسقط الله عليهم نارا ، فذلك عداب يوم الظلة . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم عنه أيضا قال: من حدّثك من العلماء عذاب نوم الظلة فكذمه. أقول فما نقوله رضي الله عنه فهاحدّ ثنا به من ذلك مما نقلناه عنه هاهنا ، و يمكن أن يقال انه لماكان هو البحر الذي علمه الله تأويل كتابه بدعوة نبيه وَاللَّهُ كَان مُختصا بمعرفة هـذا الحديث دون غيره من أهل العلم فمن حدّث بحديث عذاب الظلة على وجه غير هذا الوجه الذي حدّثنا به ، فقد وصانا بتكذيبه لأنه قد عامه ولم يعامه غيره.

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ \* نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ \* عَلَى قَلْمِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ \* بِلِسَانَ عَرَبِي مُنِينٍ \* وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرُ الْأُوّالِينَ \* أُوَلَمْ يَكُنْ لَمُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمُهُ عُلَوْا بَنِي إِسْرَاءِيلَ \* بِلِسَانَ عَرَبِي مُنْدِينٍ \* وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرُ الْأُوّالِينَ \* أُولَمْ يَكُنْ لَمُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمُهُ عُلَوْا بِهِ مُؤْمِنِينَ \* كَذَلْكِ سَلَكُنْهُ فِي وَلَوْ نَزَّلُنَهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ \* فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ \* كَذَلْكِ سَلَكُنْهُ فِي

وَلُوبِ ٱلْمُحْرِ مِينَ \* لاَ يُوْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا ٱلْقَدَابِ ٱلْأَلِيمَ \* فَيَأْ تِهِمُ \* فَقَة وَهُمْ لاَيشْهُرُونَ \* فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظُرُونَ \* أَفَيعَذَابِنا يَسْتَعْجُلُونَ \* أَفَرَ أَيْتَ إِنْ مَتَّعْبُهُ \* سنينَ \* ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُعَدُّونَ \* وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَة إِلاَّ لَهَا مُنذِرُونَ \* مَا كَانُوا يُعَمَّلُونَ \* وَمَا يَنْبَعْنِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ \* إِنَّهُم مَا كَانُوا يُعَمَّلُونَ \* وَمَا يَنْبَعْنِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ \* إِنَّهُم مَا كَانُوا يُعَمَّلُونَ \* وَمَا يَنْبَعْنِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ \* إِنَّهُم مَا كَنَا ظَلِمِينِ \* وَمَا يَسْتَطِيعُونَ \* إِنَّهُم عَنْ السَّمْعِ لَمُعُرُّ وَلُونَ \* فَلَا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلْمَا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَنِّينِ \* وَأَنْدِرْ عَشِيرَ تَكَ وَالسَّمْعِ لَمُعْرُولُونَ \* فَلَا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلْمَا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَلِّينِ \* وَأَنْدِرْ عَشِيرَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى مَنْ الْمُؤْمِنِينَ \* وَأَنْدُونَ \* وَأَنْدِرْ عَشِيرَ اللّهُ عَمَلُونَ \* وَأَنْدُونُ \* وَأَنْدُونُ فَيْلُولُونَ \* وَأَنْدُونُ فَيْلُولُونَ \* وَأَنْدُونُ السَّعْمِ وَأَنْكُولُونَ \* وَأَنْكُونُ أَلُولُونَ هُ وَأَنْهُمُ وَاللّهُ كُونَ السَّعْمِ وَأَنْتُهُمُ وَأَنْكُونَ السَّعْمِ وَأَنْتُهُمُ وَأَنْهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ كَثِيرًا لَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ كَثِيرًا لَونَ \* وَأَنْتُونُ وَا اللّهُ كَثِيرًا لَلْمُونُ وَاللّهُ وَا مِنْ بَعْدُ مَا طُهُولُونَ مَا لَا يَعْمَلُوا أَى مُنْقَلَبٍ يَنْقُلُونَ \* وَأَنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدُ مَا طُهُولُونَ \* إِلاَ النَّيْنَ المَنُوا وَعَمُلُوا الْصَلّيَامِ وَمَا الْصَلْحِاتِ وَوَ كُرُوا اللّهَ كَثِيرًا وَاللّهُ كَثِيرًا وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَمَا الْمُؤْلُولُ أَنْ مُنْقَلِبُ وَالْمُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُ وَاللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ اللّه

قوله (و إنه لتنزيل ربّ العالمعين) الضمير يرجع إلى مانزله عليه من الأخبار: أي وان هذه الأخبار أو و إن القرآن وان لم يجرله ذكر للعلم به ، قيل: وهوعلى تقدير مضاف محذوف: أى ذوتنزيل ، وأما إذا كان تنزيل بمعنى منزل فلاحاجة الى تقدير مضاف . قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم (نزل) مخففا ، وقرأه الباقونمشد ، و ( الرّوح الأمين ) على القراءة الثانية منصوب على أنه مفعول به ، وقد اختار هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد ، والروح الأمين جبريل ، كما في قوله \_ قل من كان عدوًّا لجبريل فانه نر"له على قلبك \_ ومعنى (على قلبك) أنه تلاه على قلبه ، ووجـه تخصيص القلب ، لأنه أوّل مدرك من الحواس الباطنة . قال أبو حيان : ان على قلبك ولتكون متعلقان بنزل ، وقيل بجوز أن يتعلقا بتنزيل ، والأوّل أولى ، وقرى تزل مشدّداً مبنيا للفعول والفاعل هو الله تعالى ، ويكون الروح على هذه القراءة مرفوعا على النيابة (لتكون من المنذرين) علة للانزال: أي أنزله لتنذرهم بما تضمنه من التحذيرات والانذارات والعقوبات ( بلسان عربي مين ) متعلق بالمنذرين : أى لتكون من المنذرين بهذا اللسان وجوّز أبو البقاء : أن يكون بدلا من « به » ، وقيل متعلق بنزل ، وأنما أخرللاعتناء بذكر الانذار ، و إنما جعل الله سبحانه القرآن عربيا بلسان الرسول العربي لئلا يقول مشركو العرب لسنا نفهم ماتقوله بغيرلساننا فقطع بذلك حجتهم وأزاح علمهم ودفع معذرتهم (و إنه لفي زبر الأوّلين) أي ان هذا القرآن باعتبارأ حكامه التي أجعت عليها الشرائع في كتب الا ولين من الأنبياء ، والزبر الكتب ، الواحد زبور ، وقد تقدّم الكلام على تفسير مثل هـذا ، وقيل الضمير لرسول الله والله على المراد بكون القرآن في زبر الا والن أنه مذكور فيها هو نفسه ، لاما اشتمل عليسه من الاحكام ، والاول أولى ( أولم يكن طم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ) الهمزة للإنكار ، والواو للعطف على مقدّر كما تقدّم مرارا ، والآية العلامة والدلالة: أي ألم يكن لهؤلاء علامة دالة على أن القرآن حق 6 وأنه تنزيل ربّ العالمين. وأنه في زير الأوّلين. أن علمه عاماء بنى أسرائيل على العموم ، أو من آمن منهم كعبد الله بن سلام ، وانما صارت شهادة أهل الكتاب حجة على المشركين لأنهم كانوا يرجعون اليهم و يصدّقونهم . قرأ ابن عام تكن بالفوقية ، وآية بالرفع على أنها اسم كان ، وخبرها أن يعلمة الخ ، ويجوز أن تكون تامة ، وقرأ الباقون يدكن بالتحتية وآية بالنصب على أنها خبر يكن ، واسمها أن يعلمه الخ . قال الزجاج : أن يعلمه اسم يكن وآية خبره \* والمعنى أولم يكن هم علم علماء بنى إسرائيل أن مجمدا ني حق علامة ودلالة على نبوته ، لا أن العلماء الذين آمنوا من بنى إسرائيل كانوا يخبرون بوجود ذكره فى كتبهم ، وكنذا قال الفراء ووجها قراءة الرفع بما ذكرنا ، وفى قراءة ابن عام نظر ، لأن جعل النكرة اسما ، والمعرفة خبرا غير سائغ ، وان ورد شاذا فى مشل قول الشاعر : \* فلا يك موقف منك الوداعا \* وقول الآخر : \* وكان من اجها عسل وماء \*

ولا وجه لما قيل: ان النكرة قد تخصصت بقوله « لهم » لأنه في محل نصب على الحال ، والحال صفة في المعنى فأحسن مايقال في التوجيه ماقدّمنا ذكره من أن يكن تامة (ولو نزلناه على بعض الاعجمان) أي لو نزلنا على القرآن على الصفة التي هو عليها على رجل من الاعجمين الذي لا يقدرون على التكام بالعربية (فقرأه عليهم) قراءة صحيحة (ما كانوا به مؤمنين) مع انضام اعجاز القراءة من الرجل الاعجمي للكلام العربي إلى اعجاز القرآن ، وقيل المعنى : ولو نز"لناه على بعض الاعجمين بلغة الحجم فقرأه عليهم بلغته لم يؤمنوا به ، وقالوا مانفقه هذا ولانفهمه ، ومثلهذاقوله « ولوجعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولافصلت آيانه » يقال رجل أعجم وأعجمي اذا كان غير فصيح اللسان ، وان كان عربيا ، ورجل عجمي اذا كان أصله من العجم ، وان كان فصيحا الا أن الفراء أجاز أن يقال رجل عجمي بمعنى أعجمي ، وقرأ الحسن على بعض الأعجميين ، وكذلك قرأ الجحدري . قال أبو الفتح بن جني أصل الأعجمين الأعجميين ، ثم حذفت ياءالنسب ، وجعل جعه بالياء والنون دليلاعلها (كذلك سلكناه في قاوب المجرمين) أي مثل ذلك السلك سلكناه: أي أدخلناه في قاومهم : يعني القرآن حتى فهموا معانيه وعرفوا فصاحته وأنه محجز . وقال الحسن : وغيره سلكنا الشرك والتكذيب في قاوب المجرمين. وقال عكرمة: سلكنا القسوة ، والأوَّل أولى ، لأن السياق في القرآن ، وجملة (لايؤمنون) تحتمل وجهين : الأوّل الاستئناف على جهة البيان والايضاح لما قبلها . والثاني أنها في محل نصب على الحال من الضمير في سلكناه ، و بجوز أن يكون حالا من المجرمين ، وأجاز الفواء: الجزم في لا يؤمنون ، لأن فيــه معنى الشرط والجازاة ، وزعم أن من شأن العرب إذا وضعت لا موضع كيلا مثل هذا ر بما جزمت مابعدها ، ور بما رفعت ، فتقول ر بطت الفرس لاينفلت بالرفع والجزم لأن معناه إن لم أر بطه ينفلت ، وأنشد لبعض بني عقيل :

وحتى رأينا أحسن الفعل بيننا ﴿ مساكنه لايقرب الشر قارب

بالرفع ، ومن الجزم قول الآخر:

اطال ماحلتها الاترد \* خلياها والسخال تبترد

قال النحاس: وهذا كله فى لايؤمنون خطأ عند البصريين ، ولا يجوز الجزم بلا جازم (حتى يروا العذاب الاليم) أى لايؤمنون الى هذه الغاية وهى مشاهدتهم للعذاب الاليم (فيأتيهم) العذاب (بغتة) أى فأة (و) الحال ان هم لايشعرون) بانيانه ، وقرأ الحسن فتأتيهم بالفوقية: أى الساعة وان لم يتقدّم لحاذك لكنه قد دل العذاب عليها (فيقولوا هل نحن منظرون) أى مؤخرون وعمهلون. قالوا هذا تحسرا على مافات من الايمان وتمنيا للرجعة الى الدنيا لاستدراك مافرط منهم ، وقيل ان المراد بقولهم: هل نحن منظرون الاستجال للعذاب على طريقة الاستهزاء لقوله (أفبعذابنا يستجادن) ولا محفي مافى هذا من منظرون الاستجال للعذاب على طريقة الاستهزاء لقوله (أفبعذابنا يستجادن) ولا محفي مافى هذا من

البعد والمخالفة للعني الظاهر ، فان معني « هل نحن منظرون » طلب النظرة والامهال ، وأماقوله « أفبعذا بنا يستهجاون » فالمراد به الرّد عليهم والانكار لما وقع منهم من قولهم : \_ أمطر علينا حجارة من السماء أوائتنا بعذاب أليم \_ وقولهم \_ فأتنا عاتعدنا \_ ( أفرأيت ان متعناهم سنين ) الاستفهام للإنكار ، والفاء للعطف على مقدر يناسب المقام كما من في غير موضع ، ومعنى أرأيت أخبرني ، والخطاب لكل من يصلح له: أي أخبرني ان متعناهم سنين في الدنيا متطاولة ، وطوّلنا لهم الأعمار (ثم جاءهم ما كانوا يوعدون) من العذاب والهلاك (ما أغني عنهم ما كانوا يمتعون ) ماهي الاستفهامية ، والمعني أيّ شيء أغني عنهم كونهم متعين ذلك التمتع الطويل ، و «ما» في ما كانوا يمتعون يجوزأن نكون المصدرية ، ويجوزأن تكون الموصولة والاستفهام للإنكار النقريري ، ويجوز أن تكون ما الأولى نافية ، والمفعول محذوف: أي لم يغن عنهم تمتيعهم شيئًا ، وقرئ يمتعون باسكان الميم وتخفيف التاء من أمتع الله زيدا بكذا ( وما أهلكنامن قرية الالها منذرون ) من من يدة للتأكيد: أي وما أهلكنا قرية من القرى الالها منذورن . وجلة الالهامنذرون يجوز أن تكون صفة لقرية ، و يجوز أن تكون حالا منها ، وسوّغ ذلك سبق النفي ، والمعني ما أهلكنا قرية من القرى الا بعد الانذار الهم والاعذار بارسال الرسل ، وانزال الكتب ، وقوله (ذكري) بمعنى تذكرة ، وهي في محل نصب على العلة أو المصدرية . وقال الكسائي : ذكري في موضع نصب على الحال . وقال الفراء والزجاج انها في موضع نصب على المصدرية: أي بذكرون ذكري. قال النحاس: وهـذا قول صحيح ، لأن معنى : الالهما منذرون الالهمامذ كرون . قال الزجاج : ويجوز أن يكون ذكرى في موضع رفع على أنها خبر مبتدأ محذوف: أي الذارنا ذكري ، أو ذلك ذكري . قال ابن الأنباري: المعني هي ذكرى ، أو يذكرهم ذكرى ، وقد رجح الأخفش أنها خبر مبتدأ محذوف ( وما كنا ظالمين ) في تعذيبهم ، فقد قدّمنا الحجة اليهم وأنذرناهم وأعذرنا اليهم (وما تنزلت به الشياطين) أي بالقرآن ، وهذا ردّلاً زعمه الكفرة في القرآن أنه من قبيل ما يلقيه الشياطين على الكهنة (وما ينبغي هم) ذلك ، ولا يصحمنهم (ومايستطيعون) مانسبه الكفار اليهم أصلا (انهم عن السمع) للقرآن ،أولكلام الملائكة (لمعزولون) محجو بون مرجومون بالشهب . وقرأ الحسن وابن السميفع والأعمش : وما تنزلت به الشياطون بالواو والنون أجراء له مجرى جع السلامة . قال النحاس : وهذا غلط عند جيع النحويين . قال وسمعت على بن سلمان يقول: سمعت مجمد بن يزيد يقول هذا من غلط العلماء ، وابما يكون بشبهة لما رأى الحسن في آخره ياء ونونا 6 وهو في موضع رفع اشتبه عليه بالجع السالم فغلط. قال الفراء: غلط الشيخ: يعني الحسن 6 فقيل ذلك للنضر بن شميل ، فقال ان جاز أن يحتج بقول رؤبة والحجاج وذويهما جاز أن يحتج بقول الحسن وصاحبه: يمني مجمد بن السميفع ، مع أنا نعلم أنهما لم يقرآ بذلك الاوقد سمعا فيه شيئًا. وقال المؤرج: ان كان الشيطان من شاط يشيط كان لقراءتهما وجه . قال بونس بن حبيب سمعت أعرابيايقول: دخلنا بساتين من ورائها بساتون 6 ثم لما قرر سبحانه حقية القرآن وأنه منز"ل من عنده أمر نبيه ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ بِدعاء اللّه وحده فقال ( فلاتدع معاللة إلها آخر فتكون من المعذبين ) وخطاب النبي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَوْنَهُ مَنزها عنه معصوماً منه لحث العباد على التوحيد ونهيهم عن شوائب الشرك ، وكأنه قال : أنت أكرم الخلق على" وأعزهم عندى ولو اتخذت معي إلها لعذبتك ، فكيف بغيرك من العباد ( وأنذر عشيرتك الا قربين ) خص الأُقر بين ، لا أن الاهتمام بشأنهم أولى ، وهدايتهم إلى الحق أقدم ، قيل : هم قريش ، وقيل بنو عبد مناف ، وقيل بنو هاشم ، وقد ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت دعا النبي عَلَيْكَانَ قَ قُريشًا ، فاجتمعوا فعم وخص ، فذلك منه علامية بيان للعشيرة الأقر بين ، وسيأتي بيان ذلك ( واخفض جناحك

لمن اتبعك من المؤمنين ) يقال : خفض جناحه إذا ألانه ، وفيه استعارة حسنة ﴿ والمعنى ألن جناحك وتواضع لمن اتبعك من المؤمنين وأظهر لهم المحبة والكرامة وتجاوز عنهم ( فان عصوك ) أى خالفوا أمرك ولم يتبعوك ( فقل اني برىء مما تعملون ) أي من عملم ، أو من الذي تعملونه ، وهذا يدل على أن المراد بالمؤمنين المشارفون للايمان المصدقون باللسان لائن المؤمنين الخلص لا يعصونه ولا يخالفونه ، ثم بين له ما يعتمد عليه عند عصيانهم له ، فقال ( فتوكل على العزيز الرحيم ) أى فوّض أمورك اليه فانه القادر على قهرالا عداء ، وهوالرحيم للا ولياء . قرأنافع وابن عام فتوكل بالفاء . وقرأ الباقون وتوكل بالواو ، فعلى القراءة الأولى يكون مابعد الفاء كالجزء مماقبلها مترتبا عليه ، وعلى القراءة الثانية يكون مابعد الواو معطوفا على ماقبلها عطف جلة على جلة من غير ترتيب (الذي يراك حين تقوم) أي حين تقوم الى الصلاة وحدك في قول أكثر المفسر س . وقال مجاهد : حين تقوم حيث ماكنت ( وتقلبك في الساجدين ) أي ويراك ان صليت في الجاعة راكما وساجدا وقائمًا ، كذا قال أكثر المفسرين ، وقيل يراك في أصلاب الموحدين من نيّ الى ني حتى أخرجك في هذه الأمة ، وقيل المراد بقوله براك حين تقوم قيامه الى التهجد وقوله وتقلبك في الساجدين يريد تردّدك في تصفح أحوال المجتهدين في العبادة وتقلب بصرك فيهم ، كذا قال مجاهد (انه هو السميع) لما تقوله (العليم) به ، ثم أكد سبحانه معنى قوله : وما تنزلت به الشياطين وبينه ، فقال ( هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ) أي على من تنبزل ، فذف احدى التاءين ، وفيه بيان استحالة تنزل الشياطين على رسول الله والسيالية (تنزل على كل أفاك أثيم) والأفاك الكثير الأفك، والأثيم كثير الاثم ، والمراد بهم كل من كان كاهنا ، فان الشياطين كانت تسترق السمع ثم يأتون اليهم فيلقونه اليهم ، وهو معنى قوله (يلقون السمع) أي مايسمعونه بما يسترقونه ، فتكون جلة : يلقون السمع على هـذا راجعة الى الشياطين في محل نصب على الحال: أي حال كون الشياطين ملقين السمع: أي مايسمعونه من الملاء الأعلى الى الكهان ، ويجوز أن يكون المعنى ان الشياطين يلقون السمع: أي ينصتون الى الملاء الأعلى ليسترقوا منهم شيئًا ، ويكون المراد بالسمع على الوجه الأوّل المسموع ، وعلى الوجه الثاني نفس حاسة السمع ، ويجوز أن تكون جلة يلقون السمع راجعة الى كل أفاك أثيم على أنها صفة أو مستأنفة 6 ومعنى الالقاء أنهم يسمعون ماتلقيه اليهم الشياطين من الكلمات التي تصدق الواحدة منها ، وتكذب المائة الكلمة ، كما ورد في الحديث ، وجلة ( وأكثرهم كاذبون ) راجعة الى كل أفاك أثيم: أي وأكثر هؤلاء الكهنة كاذبون فما يتلقونه من الشياطين ، لأنهم يضمون إلى مايسمعونه كشيرا من أكاذيبهم المختلقة ، أو أكثرهم كاذبون فما يلقونه من السمع: أي المسموع من الشياطين إلى الناس ، ويجوز أن تكون جلة: وأكثرهم كاذبون راجعة إلى الشياطين : أي وأكثرالشياطين كاذبون فها يلقونه إلى الكهنة عما يسمعونه ، فانهم يضمون إلى ذلك من عند أنفسهم كثيرا من الكذب ، وقد قيل كيف يصح على الوجه الأوّل وصف الأفاكين بأن أكثرهم كاذبون بعد ماوصفوا جيعا بالافك ﴿ وأجيب بأن المراد بالافاك الذي يكثر الكذب لاالذي لا ينطق إلا بالكذب ، فالمراد بقوله وأكثرهم كاذبون أنهقل من يصدّق منهم فما يحكى عن الشياطين ، والغرض الذي سيق لأجله هذا الكلام ردّ ما كان يزعمه المشركون من كون النبي والسَّاني من جلة من يلقى إليه الشيطان السمع من الكهنة ببيان أن الأغلب على الكهنة الكذب ، ولم يظهر من أحوال محمد والله السائل إلا الصدق ، فكيف يكون كاز عموا ، ثم ان هؤلاء الكهنة يعظمون الشياطين ، وهذا الني المرسل من عندالله برسالته إلى الناس يذمهم و يلعنهم و يأمر بالتعوّذ منهم ، ممل كان قدقال قائل من المشركين ان النبي والسائلة شاعر بين سبحانه حال الشعراء ومنافاة ماهم عليه لماعليه

النبي وَالسَّالِيِّ ، فقال ( والشعراء يتبعهم الغاوون ) ﴿ والمعنى أن الشعراء يتبعهم : أي يجاريهم و يسلك مسلكهم ويكون من جلتهم الغاوون: أي الضالون عن الحق ، والشعراء جع شاعر ، والغاوون جع غاو ، وهم ضلال الجن والانس ، وقيل الزائلون عن الحق ، وقيل الذين يروون الشعر المشتمل على الهجاء ومالا يجوز، وقيل المراد شعراء الكفار خاصة ، قرأ الجهور والشعراء بالرفع على أنهمبتدأ وخبره مابعده ، وقرأ عيسي بن عمر: الشعراء بالنصب على الاشتغال ، وقرأ نافع وشيبة والحسن والسامي يتبعهم بالتخفيف ، وقرأ الباقون بالتشديد ، ثم بين سبحانه قبائح شعراء الباطل ، فقال (ألمترا أنهم في كل واد يميمون) والجلة مقررة لما قبلها ، والخطاب لكل من تتأتى منه الرؤية ، يقال : هام بهيم هما وهمانا إذا ذهب على وجهه : أي ألم ترأنهم في كل فنّ من فنون الكذب يخوضون ، وفي كل شعب من شعاب الزور يتكلمون ، فتارة عزقون الاعراض بالهجاء ، وتارة يأتون من المجون بكل ما يمجه السمع و يستقبحه العقل ، وتارة يخوضون في بحر السفاهة والوقاحة و يذمون الحق ، و عدحون الباطل ، و يرغبون في فعل المحرّمات ، و يدعون الناس إلى فعل المنكرات كم تسمعه في أشعارهم من مدح الجر والزنا واللواط ونحوهذه الرذائل الملعونة ، ثم قال سبحانه (وأنهم يقولون مالا يفعلون ) أي يقولون فعلنا ، وهم كذبة في ذلك ، فقد يدلون بكلامهم على الكرم والخير ولا يفعلونه ، وقد ينسبون الى أنفسهم من أفعال الشر مالا يقدرون على فعله كما تجده في كثير من أشعارهم من الدعاوي الكاذبة والزور الخالص المتضمن لقذف المحصنات ، وأنهم فعلوا بهنّ كذا وكذا ، وذلك كذب محض وافتراء بحت ، ثم استثنى سبحانه الشعراء المؤمنين الصالحين الذين أغلب أحواهم تحرسي الحق والصدق، فقال (الاالذين آمنوا وعملوا الصالحات) أى دخلوا في حزب المؤمنين وعملوا بأعمالهم الصالحة، (وذكروا الله كثيرا) في أشعارهم (وانتصروا من بعد ماظاموا) كن بهجو منهم من هجاه ، أو ينتصر لعالم أو فاضل كما كان يقع من شعراء النبي والسَّمانيُّ فانهم كانوا يهجون من يهجوه ، و يحمون عنه ، ويذُّبون عن عرضه ، و يكافون شعراء المشركين و ينافونهم ، و يدخل في هذا من انتصر بشعره لأهل السنة وكافح أهل البدعة وزيف مايقوله شعراؤهم من مدح بدعتهم وهجو السنة المطهرة كمايقع ذلك كثيرا من شعراء الرافضة ونحوهم ، فان الانتصار للحق بالشعر وتزييف الباطل به من أعظم المجاهدة ، وفاعله من المجاهدين. في سبيل الله المنتصرين لدينه القائمين عا أمر الله بالقيام به .

واعلم أن الشعر في نفسه ينقسم الى أقسام ، فقد يبلغ مالا خير فيه منه الى قسم الحرام ، وقد يبلغ مافيه خير منه الى قسم الواجب ، وقد وردت أحاديث في ذمه وذم الاستكثار منه ، ووردت أحاديث آخر في الباحته وتجويزه ، والكلام في تحقيق ذلك يطول ، وسنذكر في آخر البحث ماورد في ذلك من الأحاديث ، ثم ختم سبحانه هذه السورة با يه جامعة الموعيد كله ، فقال (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) فان في قوله سيعلم تهويلا عظام وتهديدا شديدا وكذا في اطلاق الذين ظلموا وابهام أي منقلب ينقلبون ، وخصص هذه الآية بعضهم بالشعراء ، ولاوجه لذلك فان الاعتبار بعموم اللفظ ، وقوله : أي منقلب صفة المصدر محذوف : أي ينقلبون منقلبا أي منقلب ، وقدم التضمنه معني الاستفهام ، ولا يعمل فيه سيعلم ، لأن المصدر محذوف : أي ينقلبون منقلبا أي منقلب ، وقدم النون والفاء والفوقية . وقرأ الباقون بالقاف والباء من الانقلات بالنون والفاء والفوقية . وقرأ الباقون بالقاف والباء من الانقلات بالنون والفاء والفوقية . وقرأ الباقون بالقاف والباء من الانقلات بالنون والفاء والفاعون في الانفلات من الانقلات بالنون والقاف والموحدة ، والمعني على قراءة ابن عباس والحسن أن الظالمين يطمعون في الانفلات من الانقلاب النون والقاف والمورد على ذلك .

وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة ( واله لتنزيل رب

العالمين) قال هذا القرآن (نزلبه الرّوح الأمين) قال جبريل. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نزل به الروح الأمين قال جبريل. وأخرج أبو الشيخ في العظمة وابن مردويه عنه عن الني والتي في في في في في في في الروح الأمين . قال الروح الأمين جبريل رأيت له ستمائة جناح من لؤلؤ قد نشرها فيها مثل ريش الطواويس . وأخرج ابن النجار في تاريخه عن ابن عباس في قوله ( بلسان عربي مبين ) قال بلسان قريش ولو كان غير عربي مافهموه . وأخرج الحاكم وصححه والبهتي في الشعب عن بريدة في قوله : بلسان عرتي مبين قال بلسان جرهم . وأخرج مثله أيضا عنه ابن المنذر وابن أبي حاتم . وأخرج ابن جرير وابن أبى حائم وابن مردويه عن ابن عباس قال : كان عبد الله بن سلام من عاماء بني اسرائيل ، وكان من خيارهم فاحمن بكتاب مجمد ، فقال لهم الله (أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني اسرائيل) وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: لما نزات هذه الآية (وانذر عشيرتك الأقربين) دعا رسول الله ﷺ قريشا وعم وخص، فقال « يامعشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار ، فاني لاأملك لكم ضرا ولا نفعا: يامعشر بني كعب بن اؤى أنقذوا أنفسكم من النار فاني لاأملك لكم ضرا ولا نفعا: يامعشر بني قصي "أنقذوا أنفسكم من النار فاني لا أملك لكم ضر" اولا نفعا : يامعشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فاني لا أملك لكم ضراولا نفعا: يامعشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فاني لاأملك لكم ضراً ولا نفعا: يافاطمة بنت محمد أنقذى نفسك من النارفاني لاأملك لك ضرا ولا نفعا الا أن لكرحا وسأبلها ببلالها ، وفي الباب أحاديث من طريق جماعة من الصحابة . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (الذي يراك حين تقوم) قال للصلاة . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه: الذي يراك حين تقوم ( وتقلبك في الساجدين ) يقول : قيامك وركوعك وسحودك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا وتقلبك في الساجدين قال: يراك وأنت مع الساجدين تقوم وتقعد معهم. وأخرج ابن مردويه عنه أيضا في قوله : وتقلبك في الساجدين قال : كان النبي ﴿ إِذَا قَامُ إِلَى الصَّلَاةُ يَرَى مَنْ خَلْفُهُ كَمَّا يرى من بين يديه ، ومنه الحديث في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَاتُكُاتُهُ « هـل ترون قبلتي هاهنا ? فوالله مايخني على خشوعكم ولا ركوعكم واني لأراكم من وراء ظهري » . وأخرج ان أبي عمر العدني في مسنده والبزار وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس في قوله : وتقلبك في الساجدين قال : من ني إلى ني حتى أخرجت نبيا . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبونعيم عنه في الآية نحوه . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت: « سأل أناس الني عَلَيْكَ عَن الكهان . قال انهم ليسوا بشيء . قالوا يارسول الله انهم يحدّثون أحيانا بالشيء يكون حقا. قال تلك الكامة من الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليــه فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة ، وفي لفظ المبخاري فيزيدون معها مائة كذبة . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال تهاجي رجلان على عهد رسول الله والله المنافقة أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين ، وكان مع كلي واحد منهما غواة من قومه وهم السفهاء ، فأنزل الله (والشعراء يتبعهم الغاوون) الآيات. وأخرج ابن سعد وعبد بن حيد وابن أبي حاتم وابن عساكر عن عروة قال لما نزلت: والشعراء إلى قوله مالا يفعلون قال عبد الله بن رواحة : يارسول الله قد علم الله أنى منهم ، فأنزل الله ( إلا الذين آمنوا) إلى قوله (ينقلبون) ، وروى نحو هذا من طرق . وأحرج ابن جرير وابن المنه ذر وابن أبى حانم وابن مردويه عن ابن عباس (يتبعهم الغاوون) قال: هم الكفار يتبعون ضلال الجنّ والانس (في كلّ واديهيمون) قال : في كلّ لغو يخوضون (وأنهم يقولون مالايفعاون) أكثر قولهم يكذبون ، ثم استثنى

منهم ، فقال ( إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات وذكروا الله كشيرا وانتصروا من بعد ماظاموا ) قال: ردُّوا على الكفاركانوا بهجون المؤمنين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا نحوه . وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه عنــه أيضا والشعراء قال المشركون منهم الذين كانوا يهجون النبيّ ينبعهم الغاوون قال : قال غواة الجنّ في كلّ واد يهيمون في كلّ فنّ من الكلام يأخذون : ثم استثنى ، فقال : إلا الذين آمنوا الآية يعنى حسان بن ثابت وعب الله بن رواحة وكعب بن مالك كانوا يذبون عن الني وأسيان وأصابه بهجاء المشركين . وأخرج الفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم عنه الغاوون قال : هم الرواة . وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عنه أيضا إلا الذين آمنوا الآية قال : أبو بكر وعمر وعلى وعبد الله بن رواحة . وأخرج أحد والبخاري في تاريخه وأبو يعلى وابن مردويه عن كعب ابن مالك أنه قال للذي والسَّاليِّ : ان الله قد أنزل في الشعراء ماأنزل فكيف ترى فيه ? فقال ان المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأنّ مانرمونهم به نضح النبل . وأخرج ابن أبي شيبة وأحد عن أبي سعيد قال : بينها نحن نسير مع رسول الله والسَّاليَّ اذ عرض شاعر ينشد ، فقال النبي والسَّاليَّة « لأن متليء جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتليء شعرا » . وأخرج الديلمي عن ابن مسعود مر فوعا الشعراء الذين يموتون في الاسلام يأمرهم الله أن يقولوا شعرا يتغنى به الحور العين لأزواجهن في الجنــة والذين ماتوا في الشرك يدعون بالويل والثبور في النار . وأخرج ابن محمدويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على الله وان من الشعر لحكمة . قال وأناه قريظة بن كعب وعبد الله بن رواحة وحسان ابن ثابت ، فقالوا إنا نقول الشعروقد نزلتهذه الآية ، فقال رسول الله ﷺ اقرءوا فقرءوا : والشعراء . إلى قوله إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات ، فقال: أنتم هم ، وذكروا الله كثيرا ، فقال أنتم هم ، وانتصروا من بعد ماظاموا ، فقال أنتم هم . وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله عَلَيْكَانَ لَيْنَ عَابِتَ: أهج المشركين فان جبريل معك . وأخرج ابن سعد عن البراء بن عازب قال : قيل يارسول الله ان أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يهجوك ، فقام ابن رواحة فقال يارسول الله ائذن لى فيه 6 فقال أنت الذي تقول ثبت الله ? فقال نعم يارسول . قلت :

ثبت الله ماأعطاك من حسن ﴿ تثبيت، وسي ونصرا مثل مانصرا

قال وأنت ، ففعل الله بك مثل ذلك ، ثم وثب كعب فقال يارسول الله : ائذن لى فيه ? فقال أنت الذى تقول همت ؟ قال نعم يارسول الله ، قلت :

همت سخينة أن تغالب ربها \* فلتغلبن مغالب الغلاب

فقال أما ان الله لم ينس ذلك لك ، ثم قام حسان فقال يارسول الله ائذن لى فيه وأخرج لسانا له أسود ، فقال يارسول الله لم ينس ذلك لك ، ثم قام حسان فقال اذهب إلى أبى بكر فليحدثك حديث القوم وأيامهم وأحسابهم واهجهم وجبريل معك . وأخرج أحد وابن سعد عن أبى هريرة قال : من عمر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ اليه فنظر اليه ، فقال قد كنت أنشدفيه ، وفيه من هوخير منك ، فسكت ثم التفت حسان إلى أبى هريرة فقال : أنشدك بالله هل سمعت رسول الله وألي أبى هريرة فقال : أنشدك بالله هل سمعت رسول الله وألي أبى هريرة أبي عني اللهم أيده بروح القدس ? قال نع . وأخرج ابن سعد من حديث جابر مم فوعا نحوه . وأخرج ابن أبى شيبة عن بريدة قال : قال رسول الله والسائل « ان من الشعر حكما » . وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن مسعود عن الني والنه وال

الصحيح من حديث أبي سعيد الحدرى قال: قال رسول الله والنه والن يمتلي جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلي شعرا ». قال في الصحاح ورى القيح جوفه يريه وريا إذا أكله. قال القرطي: روى اسمعيل بن عباس عن عبد الله بن عون عن مجد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وقييح الشعر كقبيح الكلام. قال القرطي: رواه اسمعيل عن عبد الله بن عون الشامي وحديثه عن أهل الشام صحيح فيما قال يحيى بن معين وغيره. قال وروى عبدالله ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله والسيحة والشعر بمزلة الكلام حسنه كسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام». وأخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: ردفت رسول الله والسيحة فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت ? قلت نع . قال هيه فأ شدته بيتا ، فقال هيه ، أ أنشدته بيتا ، فقال هيه حتى أنشدته بيتا ، فقال هيه عن فضالة بن عبيد في قوله (وسيعلم الذين غربون البيت .



هى ثلاث وتسعون آية ، وقيل أر بع وتسعون قال القرطبي : وهي مكية كلها فى قول الجيع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهتي

في الدلائل عن ابن عباس قال : أنزلت سورة النمل بمكة . وأخرج ابن الصريس والتحاس وابن حردويه والبير في الدلائل عن ابن عباس قال : أنزلت سورة النمل بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله .

## سَرِي بِسْمِ اللهِ الرَّحْدِ الرَّحِيبِ مِي اللهِ الرَّحْدِ الرَّحِيبِ مِي اللهِ الرَّحْدِ الرَّحِيبِ مِي اللهِ

طس \* تِلك آيتُ الْقُرْآنِ وَكِنابِ مُبِينِ \* هُدَّى وَبَشْرَى الْمُوْمِنِينَ \* اللَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ \* إِنَّ الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَيَنَّا لَمُمْ الْعَنَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخِرَةِ وَيَنَّا لَمُمْ الْعَنَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخْسُرُونَ \* أَعْلَمُهُمْ فَهُمْ يَقُومُهُونَ \* أُولئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوهُ الْمَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخْسُرُونَ \* أَعْلَمُهُمْ فَهُمُ اللَّخِرَةِ هُمُ الْآخْسُرُونَ \* وَإِنَّكَ لَتُمَا لَيْ اللَّهُ الْمَرْآفِقِ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَرْآفِقُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَرْقِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللل

مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آياتِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ \* فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ آيَلْنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرُ مُبينَ \* وَجَحَدُوا بِهَا وَآسْتَنْ قَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرُ مُبينَ \* وَجَحَدُوا بِهَا وَآسْتَنْ قَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرُ مُبينَ \* وَجَحَدُوا بِهَا وَآسْتَنْ قَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ

قوله (طس) قد من الكلام مفصلا في فواتح السور ، وهذه الحروف ان كانت اسما للسورة فحلها الرفع على الابتداء وما بعده خبره 6 و يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف : أي هذا اسم هذه السورة وان لم تكن هـذه الحروف اسما للسورة ، بل مسرودة على نمط التعديد فلا محل لها ، والاشارة بقوله (تلك) إلى نفس السورة ، لأنها قد ذكرت إجالابذكر اسمها ، واسم الاشارة مبتدأ وخبره (آيات القرآن) والجلة خبر المبتدأ الأوّل على تقدير أنه من تفع بالابتداء (وكتاب مبين) قرأ الجهور بحرّ كتاب عطفا على القرآن: أي تلك آيات القرآن وآيات كتاب مبين ، محتمل أن يكون المراد بقوله: وكتاب القرآن نفسه ، فيكون من عطف بعض الصفات على بعض مع اتحاد المدلول ، وأن يكون المراد بالكتاب اللوح المحفوظ ، أونفس السورة ، وقرأ ان أبي عبلة وكتاب مبين برفعهما عطفا على آيات ، وقيل هو على هذه القراءة على تقدير مضاف محذوف واقامة المضاف اليه مقامه: أي وآيات كتاب مبين ، فقد وصف الآيات بالوصفين : القرآنية الدالة على كونه مقروءا مع الاشارة الى كونه قرآنا عربيا معجزا ، والكتابية الدالة على كونه مكتوبا مع الاشارة الى كونه متصفا بصفة الكتب المنزلة ، فلا يكون على هذا من باب عطف صفة على صفة مع اتحاد المدلول ، ثم ضم الى الوصفين وصفا ثالثًا ، وهي الابانة لمعانيــه لمن يقرؤه ، أو هو من أبان بمعنى بان معناه واتضح اعجازه بما اشتمل عليه من البلاغة ، وقدّم وصف القرآنية هنا نظرا الى تقدّم حال القرآنية على حال الكتابة ، وأخره في سورة الحجر ، فقال \_ الرّ تلك آيات الكتاب وقرآن مبين \_ نظرا إلى حالته التي قــد صار عليها ، فانه مكتوب ، والكتابة سبب القراءة والله أعلم ، وأما تعريف القرآن هنا وتنكير الكتاب: وتعريف الكتاب في سورة الحجر ، وتنكيرالقرآن فلصلاحية كل واحدمنهما للتعريف والتنكير ( هدى و بشرى للؤمنين ) في موضع نصب على الحال من الآيات أو من الكتاب: أي تلك آيات هادية ومبشرة ، و يجوز أن يكون في محل رفع على الابتداء : أي هو هدى ، أو هما خبران آخران للك ، أوهما مصدران منصوبان بنعل مقدّر: أي مهدى هدى ويبشر بشرى ، ثم وصف المؤمنين الذين لهم الهدى والبشرى ، فقال ( الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة ) والموصول في محل جر ، أو يكون بدلا ، أو بيانا ، أو منصوبا على المدح ، أوم فوعا على تقدير مبتدأ ، والمراد بالصلاة الصاوات الجس ، والمواد بالزكاة : الزكاة المفروضة ، وجلة ( وهم بالآخرة هم يوقنون ) في محل نصب على الحال ، وكرَّر الضمير للدلالة على الحصر: أي لايوقن بالآخرة حقّ الايقان إلا هؤلاء الجامعون بين الايمان والعمل الصالح ، وجعل الخبر مضارعا للدلالة على التجدد في كل وقت وعدم الانقطاع ، ثم لماذ كر سبحانه أهل السعادة ذكر بعدهم أهل الشقاوة 6 فقال (ان الذين لا يؤمنون بالآخرة) وهم الكفار: أي لا يصدّقون بالبعث (زينا لهم أعمالهم) قيل المراد زين الله لهم أعمالهم السيئة حتى رأوها حسنة ، وقيل المراد أن الله زين لهم الأعمال الحسنة وذكر لهم مافيها من خيرى الدنيا والآخرة فلم يقبلوا ذلك . قال الزجاج : معنى الآية أنا جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زينا لهم ماهم فيه (فهم يعمهون) أي يترددون فيها متحيرين على الاستمرار لايمتدون إلى طريقة ولايقفون على حقيقة ، وقيل معنى يعمهون يتمادون. وقال قتادة :

يلعبون ٤ وفي معني التحير. قال الشاعر:

ومهمه أطرافه في مهمه به أعمى الهدى الحارب ن العمه

والاشارة بقوله (أولئك) الى المذكورين قبله ، وهو مبتدأ خبره ( لهم سوء العـذاب) قيل في الدنيا كالقتل والأسر ، ووجه تخصيصه بعــذاب الدنيا قوله بعده ( وهم في الآخرة هم الأخسرون ) أي هم أشـة الناس خسرانا وأعظمهم خيبة ، ثم مهـد سبحانه مقدّمة نافعة لماسيد كره بعـد ذلك من الأخبار المجيبة ، فقال (وانك لتلقي القرآن من لدن حكيم عليم) أي يلقي عليك فتلقاه وتأخذه من لدن كثير الحكمة والعلم ، قيل ان لدن هاهنا عمني عند . وفها لغات كم تقدّم في سورة الكهف ( إذ قال موسى لأهله ) الظرف منصوب بمضمر وهو اذكر. قال الزجاج: موضع إذ نصب ، المعني اذكر إذ قال موسى : أي اذكر قصته إذ قال لأهله ، والمراد بأهله احماته في مسيرة من مدين الى مصر ، ولم يكن معه إذ ذاك الازوجته بنت شعيب ، فكني عنها بلفظ الأهل الدال على الكثرة ، ومثله قوله \_ ا مكثوا \_ ومعنى ( إنى آنست نارا ) أبصرتها ( ساتنيكم منها بخبر ) السين تدلُّ على بعد مسافة النار ( أو آتيكم بشهاب قبس) قرأ عاصم وحزة والكسائي بتنوين شهاب ، وقرأ الباقون بإضافته الى قبس ، فعلى القراءة الأولى يكون قبس بدلا من شهاب أو صفة له ، لأنه بمعنى مقبوس ، وعلى القراءة الثانية الاضافة للبيان ، والمعنى على القراءتين آنيكم بشعلة نار مقبوسة : أي مأخوذة من أصلها . قال الزجاج : من نوّن جعل قبس من صفة شهاب ، وقال الفراءهذه الاضافة كالاضافة في قوهم: مسجد الجامع ، وصلاة الأولى ، أضاف الشيءالي نفسه لاختلاف أسمائه . وقال النحاس : هي إضافة النوع الى الجنس كم تقول : ثوب خز ، وخاتم حديد . قال و يجوز في غير القرآن بشهاب قبسا على أنه مصدر أو بيان أو حال ( لعلم تصطاون ) أي رجاء أن تستدفئوا بها ، أو لكي تستدفئوا بهامن البرد ، يقال: صلى بالنار واصطلى بها إذا استدفائها . قال الزجاج : كلّ أبيض ذي نور فهو شهاب ، وقال أبو عبيدة : الشهاب النار ، ومنه قول أبي النجم :

كأنما كان شهابا واقدا م أضاء ضوءا ثم صار خامدا

وقال نعلب: أصل الشهاب عود في أحد طرفيه جرة ، والآخر لانار فيه ، والشهاب الشعاع المضيء ، وقيل للكوكب شهاب ، ومنه قول الشاعر:

في كيفه صعدة مثقفة م فيها سنان كشعلة القيس

(فاما جاءها) أى جاء النار موسى ( نودى أن بورك من فى النار ومن حولها ) أن هى المفسرة لما فى الله داء من معنى القول ، أو هى المصدرية : أى بأن بورك ، وقيل هى المخففة من الثقيلة . قال الزجاج : أن فى موضع نصب : أى بأن قال ، ويجوز أن يكون فى موضع رفع اسم مالم يسم فاعله . والأولى أن النائب ضمير يعود الى موسى . وقرأ أبى وابن عباس ومجاهد أن بورك النار ومن حولها . حكى ذلك أبو حاتم ، وحكى الكسائى عن العرب باركك الله ، وبارك فيك ، وبارك عليك ، وبارك لك ، وكذلك خكى هذا الفراء . قال ابن جوير قال : بورك من فى النار ولم يقل بورك على النارعلى لغة من يقول باركك الله : أى بورك على من فى النار ، وهو موسى ، أوعلى من فى قرب النار لا أنه كان فى وسطها . وقال السدى : كان فى النار ملائكة ، والنارهنا هى مجرد نور ، ولكنه ظن موسى أنها نار ، فلما وصل اليها وجدها نورا وحكى عن الحسن وسعيد بن جبير أن المراد بمن فى النار هو الله سبحانه : أى نوره ، وقيل بورك ما فى النار من أم الله سبحانه الذى جعلها على تلك الصفة . قال الواحدى : ومذهب المنسرين أن المراد بالنار وسبحانه نفسه فقال (وسبحان الله رب العالمين) وفيه تنجيب لموسى من ذلك (ياموسى النور ، ثم نزه سبحانه نفسه فقال (وسبحان الله رب العالمين) وفيه تنجيب لموسى من ذلك (ياموسى النور ، ثم نزه سبحانه نفسه فقال (وسبحان الله رب العالمين) وفيه تنجيب لموسى من ذلك (ياموسى النور ، ثم نزه سبحانه نفسه فقال (وسبحان الله رب العالمين) وفيه تنجيب لموسى من ذلك (ياموسى النور ، ثم نزه سبحانه نفسه فقال (وسبحان الله رب العالمين)

انه أنا الله العزيز الحكيم) الضمير للشأن ، أنا الله العزيز الغالب القاهر الحكيم في أمره وفعله ، وقيل ان موسى قال: يارب من الذى نادانى ? فأجابه الله سبحانه بقوله: انه أنا الله ، ثم أمره سبحانه بأن يلقى عصاه ليعرف ماأجراه الله سبحانه على يدهمن المججزة الخارقة ، وجلة (وألق عصاك) معطوفة على بورك ، وفي الكلام حذف ، والتقدير فألقاها من يده فصارت حية (فلما رآها تهتز كأنها جان) قال الزجاج: صارت العصا تتحرُّك كما يتحرُّك الجانَّ ، وهو الحية البيضاء ، وانما شبهها بالجانُّ في خفة حركتها ، وشبهها في موضع آخر بالثعبان لعظمها ، وجع الجانّ جنان ، وهي الحيــة الخفيفة الصغيرة الجسم. وقال الكلبي: لاصغيرة ولا كبيرة (ولى مدبرا) من الخوف (ولم يعقب) أي لم يرجع: يقال عقب فلان إذا رجع ، وكل راجع معقب ، وقيل لم يقف : ولم يلتفت ، والأوّل أولى ، لأن التعقيب هو الكرّ بعد الفرّ ، فاما وقع منه ذلك قال الله سبحانه (ياموسي لاتخف) أي من الحية وضررها ( اني لا يخاف لدي المرسلون ) أى لا يُخاف عندى من أرسلته برسالتي ، فلا تخف أنت ، قيل ونفي الخوف عن المرسلين ليس في جيع الأوقات ، بل في وقت الخطاب لهم ، لأنهم إذ ذاك مستغرقون ، ثم استثنى استثناء منقطعا ، فقال ( إلا من ظلم ثم بدّل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم ) أي لكن من أذنب في ظلم نفسه بالمعصية « ثم بدل حسنا» أي تُوية وندما « بعد سوء » أي بعد عمل سوء «فاني غفور رحيم» وقيل الاستثناء من مقدّر محذوف : أي لا يخاف لدى المرساون ، وانما يخاف غيرهم بمن ظلم الامن ظلم ثم بدل الخ : كذا قال الفراء قال النحاس: الاستثناء من محذوف محال ، لأنه استثناء من شيء لم يذكر ، وروى عن الفواء أنه قال: الا يمعنى الواو ، وقيل أن الاستثناء متصل من المذكور لامن المحذوف \* والمعنى إلا من ظلم من المرسلين بانيان الصغار التي لايسلم منها أحـد ، واختار هذا النحاس ، وقال علم من عصى منهم فاستثناه ، فقال : الا من ظلم ، وان كنت قد غفرتله كا دم وداود واخوة يوسف وموسى بقتله القبطى ، ولامانع من الخوف بعد المغفرة ، فان نبينا ﷺ الذي غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر كان يقول: وددت أني شجرة تعضد (وأدخل يدك في جيبك) المراد بالجيب هو المعروف ، وفي القصص \_ اسلك يدك في جيبك \_ وفي أدخل من المبالغة مالم يكن في اسلك ( تخرج بيضاء من غيير سوء ) أي من غير برص أو نحوه من الآفات ، فهو احتراس ، وقوله تخرج جواب أدخل يدك ، وقيل في الكلام حــذف تقديره أدخل يدك تدخل وأخرجها تخرج ، ولاحاجة لهذا الحذف ولا ملجى اليه . قال المفسرون : كأنت على موسى مدرعة من صوف لا كم للما ولا ازار فأدخل يده في جيبه وأخرجها فاذا هي تبرق كالبرق ، وقوله ( في تسع آيات). قال أبو البقاء: هوفي محل نصب على الحال من فاعل تخرج ، وفيه بعد ، وقيل متعلق بمحذوف: أى اذهب في تسع آيات ، وقيل متعلق بقوله: ألق عصاك وأدخل يدك في جلة تسع آيات أو مع تسع آيات ، وقيل المعنى فهما آيتان من تسع ، يعني العضا واليد ، فتكون الآيات احمدي عشرة : هائان ، والفلق ، والطوفان ، والجراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم ، والطمسة ، والجدب في بواديهم ، والنقصان في من ارعهم . قال النحاس : أحسن ماقيل فيه أن هذه الآية يعني اليد داخلة في تسع آيات ، وكذا قال المهدوي والقشيري . قال القشيري : تقول خرجت في عشرة نفر ، وأنت أحدهم : أي خرجت عاشر عشرة ، فني بمعني من لقربها منها كما تقول خذلى عشرا من الابل فيها فلان : أي منها قال الأصمى في قول امري القيس : وهل ينعمن من كان آخر عهده \* ثلاثون شهرا في ثلاثة أحوال

فى بمعنى من ، وقيل فى بمعنى مع ( الى فرعون وقومه ) قال الفراء: فى الكلام اضار: أى انك مبعوث ، أو ممسل الى فرعون وقومه ، وكذا قال الزجاج: ( انهم كانوا قوما فاسقين ) الجلة تعليل لما قبلها (فلما جاءتهم آياتنا مبصرة) أى جاءتهم آياتنا التي على يد موسى حال كونها مبصرة: أى واضحة بينة كأنها لفرط وضوحها تبصر نفسها كقوله \_ وآتينا ثمود الناقة مبصرة \_ قال الأخفش: ويجوز أن تكون بمعنى مبصرة على أن اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول ، وقد تقدّم تحقيق الكلام فى هذا . وقرأ على ابن الحسين وقنادة مبصرة بفتح الميم والصاد: أى مكانا يكثرفيه التبصر ، كايقال: الولد مجبنة ومبخلة (قالوا هذا سحر مبين) أى لما جاءتهم قالوا هذا القول: أى سحر واضح (وجحدوا بها واستيقتها أنفسهم) أى كذبوا بها حال كون أنفسهم مستيقنة لها فالواو للحال ، وانتصاب (ظاماوعاوا) على الحال: أى ظالمين عالمين ، ويجوز أن يمنونا على العلة: أى الحال لهم على ذلك الظلم والعلق ، وجحدوا بهازائدة: أى وجحدوها عمدر عمدوف : أى جحدوا بهاجحودا ظلماوعاوا . قال أبوعبيدة والباء فى : وجحدوا بهازائدة : أى وجحدوها قال الزجاج : التقدير وجحدوا بها ظلما وعلقا : أى شركا وتكبرا عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى وهم يعلمون أنها من عند الله (فانظر) يا محمد (كيف كان عاقبة المفسدين) أى تفكر فى ذلك فان فيسه معتبرا للعتبرين ، وقد كان عاقبة أم هم الاغراق طم فى البحر على تلك الصفة الهائلة .

وقد أخرج ابن جوير وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله (فاما جاءها نودى أن بورك من فى النار) يعنى تبارك وتعالى نفسه كان نور رب العالمين فى الشجرة (ومن حولها) يعنى الملائكة . وأخرج ابن جوير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى الآية قال : كان الله فى النور نودى من النور ومن حولها قال : الملائكة . وأخرج ابن أبى حاتم عنه وابن المنذر وابن ألمنذر عنه أيضا أن بورك من أيضا قال : ناداه الله وهو فى النور . وأخرج الفريابي وعبد بن حيد وابن المنذر عنه أيضا أن بورك من فى النار قال : بوركت النار ومن حولها ، أما النار فيزعمون أنها نور رب العالمين . وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة قال : فى مصحف أبى بن كعب : بوركت النار ومن حولها ، أما النار فيزعمون أنها نور رب العالمين . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس أن بورك : قال قدس . وأخرج عبد بن حيد وابن ماجه وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ فى العظمة والبيهتي فى الأساء والصفات من طريق أبى عبيدة عن أبى موسى الأشعرى قال : قام فينا رسول الله والمناز قبل الليل حجابه النور لو رفع لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره فينا رسول الله وعمل النهار وعمل الليل حجابه النور لو رفع لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره في أبه قبل الله وعبيدة أن بورك من فى النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين » ، والحديث أصله مخرج الليل قبل النهار وعمل الله ومن عولها وسبحان الله رب العالمين » ، والحديث أصله مؤسى أم قوأ أبو عبيدة أن بورك من فى النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين » ، والحديث على موسى عبد مسلم من حديث عمرو بن من ق والحديث على موسى أمن صوف لا تبلغ مرفقيه ، فقال له أدخل يدك فى جيبك فأدخلها . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله جية من صوف لا تبلغ مرفقيه ، فقال له أدخل يدك فى جيبك فأدخلها . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله وستمن من صوف لا تبلغ مرفقيه ، فقال له أدخل يدك فى جيبك فأدخلها . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله وستمن من صوف لا تبلغ مرفقيه ، فقال له أدخل يدك فى جيبك فأدخلها . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله وستمن من صوف لا تبلغ مرفق المنار و ولا تكبرا وقد استيقنتها أنفسهم ، وهذا من التقديم والتأخير .

وَلَقَدْ عَاتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمُنَ عِلْمًا وَقَالاً آلِحَمْدُ لِلهِ الَّذِي فَضَّلْمَا عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ المُؤْمِذِينَ \* وَوَرِثَ سُلَيْمُنُ دَاوُودَ وَقَالَ يَلْمَا النَّاسُ عُلِّمَنَا مَنْطِقَ اللَّابِرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْء إِنَّ هَذَا لَمُو وَوَرِثَ سُلَيْمُنُ دَاوُودَ وَقَالَ يَلْمَيْمُنَ جُنُودُهُ مِنَ آلِمِنَ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ \* حَتَّى إِذَا الْفَضْلُ اللَّهِيْنُ \* وَحُثِيرَ لِسُلَيْمُنَ جُنُودُهُ مِنَ آلِمِنَ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ \* حَتَّى إِذَا الْفَضْلُ اللَّهِيْنُ \* وَحُثِيرَ لِسُلَيْمُنُ جُنُودُهُ مِنَ آلِمِنَ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ \* حَتَّى إِذَا اللَّهُ لَا يَعْطِمَنَا كُمْ سُلَيْمُنُ وَجُنُودُهُ أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَونَ وَوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونَ وَوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونَ وَوَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُ وَالِدَي وَأَنْ أَعْمَلَ طَلِيحًا مَالِحًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْسُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللِهُ اللَّهُ الل

فقال مَالِي لاَ أَرَى الْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِمِينَ \* لَأُعَدِّبَنَهُ عَدَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذْ بَحَنَهُ أَوْ لَيَا تَيَى بِسُلْطُنِ مُمِينِ \* فَحَكُثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحُطْ بِهِ وَحِيْنَكَ مِنْ سَبَا لِمَا تَيْنِ \* إِنِّي وَجَدْتُ آوْرَأَةً تَمْلِكُمُ مُ وَأُوتيتَ مِنْ كُلِّ شَيْءً وَلَمَا عَرَ شُنْ عَظِيمٍ \* بِنَبَا يَتِينِ \* إِنِّي وَجَدْتُ آوْرَأَةً تَمْلِكُمُ مُ وَأُوتيتُ مِنْ كُلِّ شَيْءً وَلَمَا عَرَ شُنْ عَظِيمٍ \* وَجَدْتُ آوْرَأَةً تَمْلِكُمُ مُ وَأُوتيتُ مِنْ كُلِّ شَيْءً وَلَمَا عَرَ شُنْ عَظِيمٍ \* وَجَدْتُ أَوْنَ اللهُ اللهُ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ السَّيْطُنُ أَعْلَهُم فَصَدَّهُم عَنِ السَّبِيلِ وَجَدْتُ اللهُ اللهِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ السَّدُونَ \* أَلاَّ يَسْجُدُ وَا لِللهِ آلَادِي يُخْرِجُ آخَلْ مُو رَبُّ الْعَرْشِ آلْعَرُ شِ آلْعَظِيمٍ \* وَمَا يُعْلِيمُ \*

لما فرغ سبحانه من قصة موسى شرع فى قصة داود وابنه سلمان ، وهذه القصص وماقباها وما بعدها هى كالبيان والتقرير لقوله \_ وانك لتلق القرآن من لدن حكيم عليم \_ ، والتنوين في (عاما) إما للنوع : أى طائفة من العلم ، أو للتعظيم : أى عاما كثيرا ، والواو فى قوله (وقالا الجد لله ) للعطف على محذوف ، لأن هذا المقام مقام الفاء ، فالتقدير ولقد آتيناهما عاما فعملا به وقالا الجد لله ، و يؤيده أن الشكر باللسان انما يحسن اذا كان مسبوقا بعمل القلب ، وهو العزم على فعل الطاعة وترك المعصية ( الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ) أى فضلنا بالعلم والنبقة وتسخير الطير والجن والانس ولم يفضلوا أنفسهم على الكل تواضعا منهم ، وفى الآية دليل على شرف العلم وارتفاع محله ، وأن نعمة العلم من أجل النعم التي ينعم الله بها على عباده ، وأن من أوتيه فقد أوتى فضلا على كثير من العباد ، ومنح شرفا جليلا ( وورث سلمان داود ) أى ورثه العلم والنبقة . قال قتادة والكلمي : كان لداود تسعة عشر ولدا ذكرا فورث سلمان من بينهم نبقته ، ولو كان المراد وراثة المال لم يخص سلمان بالذكر لأن جميع أولاده فى ذلك سواء ، وكذا قال جهور المفسرين ، فهذه الوراثة هي وراثة مجازية كافي قوله وله ولان جميع أولاده فى ذلك الأنبياء » ( وقال يأيها الناس عامنا منطق الطير لأنها نعمة خاصة به لايشاركه فيهاغيره . قال الفراء : به عليه وشكر النعمه التي خصه بها ، وقدم منطق الطير لأنها نعمة خاصة به لايشاركه فيهاغيره . قال الفراء : منطق الطير كلام الطير جعل كنطق الطير كلام الطير جعل كنطق الطير كا منطق الطير كلام الطير . قال الفراء :

عجيب لها أن يكون غناؤها ﴿ فصيحا ولم يفغر منطقها فا

ومعنى الآية فهمنا مايقول الطير. قال جماعة من المفسرين: انه علم منطق جيع الحيوانات ، و إيما ذكر الطير لأنه كان جندا من جنده يسير معه لتظليله من الشمس ، وقال قتادة والشعبى: انماعلم منطق الطير خاصة ولا يعترض ذلك بالنملة ، فانها من جلة الطير وكثيرا ماتخرج لها أجنحة فتطير ، وكذلك كانت هدده النملة التي سمع كلامها وفهمه ، ومعنى (وأوتينا من كل شيء) كل شيء تدعو اليه الحاجة: كالعلم ، والنبوة ، والحكمة ، والمال ، وتسخير الجن والانس ، والطير ، والرياح ، والوحش ، والدواب ، وكل مابين السهاء والأرض ، وجاء سلهان بنون العظمة ، والمراد نفسه بيانا لحاله من كونه مطاعالا يخالف: لاتكبرا وتعظيما لنفسه ، والاشارة بقوله: (ان هذا) الى ماتقدم ذكره من التعليم والايتاء (لهو الفضل المبين ) أي الظاهر الواضح الذي لا يخفي على أحد ، أوالمظهر لفضيلتنا (وحشر لسلمان جنوده من الجن والانس والطير) الحشر: الجع: أي جع له جنوده من هذه الأجناس ، وقد أطال المفسرون في ذكر مقدار جنده و بالغ كثير منهم مبالغة تستبعدها العقول ولا تصبح من جهة النقل ، ولو صحت لكان في مقدار جنده و بالغ كثير منهم مبالغة تستبعدها العقول ولا تصبح من جهة النقل ، ولو صحت لكان في

القدرة الربانية ماهو أعظم من ذلك وأكثر (فهم يوزعون) أى لكل طائفة ،نهم وزعة ترد أوهم على آخرهم فيقفون على مراتبهم ، يقال وزعه يزعه وزعا : كفه ، والوازع في الحرب الموكل بالصفوف يزعمن تقدم منهم : أى يرده ، ومنه قول النابغة .

على حين عاتبت المشيب على الصبا ﴿ وقلت ألما أصح والشيب وازع وقول الآخر :

ومن لم يزعـه لبـه وحياؤه ﴿ فليس له من شيب فوديه وازع وقول الآخر :

ولايزع النفس اللجوج عن الهوى \* من الناس الاوافر العقل كامله

وقيل هو من التوزيع بمعنى النفريق ، يقال: القوم أوزاع: أى طوائف (حتى اذا أتوا على واد النمل) حتى هي التي يبتدأ بعدها الكلام ، ويكون غاية لما قبلها ، والمعنى فهم يوزعون الى حصول هذه الغاية وهو إتيانهم على واد النمل: أى فهم يسيرون ممنوعا بعضهم من مفارقة بعض حتى اذاأتوا الح ، وعلى واد النمل متعلق بأتوا ، وعدى بعلى ، لأنهم كانوا مجولين على الريح فهم مستعاون \* والمعنى أنهم قطعوا الوادى و بلغوا آخره ، ووقف القراء جيعهم على واد بلدون ياء اتباعا للرسم حيث لم تحذف لالتقاء الساكنين كيوله \_ الذين جابوا الصخر بالواد \_ إلا الكسائي فانه رقف بالياء. قال لأن الموجب للحذف انما هو التقاء الساكنين بالوصل . قال كعب: واد النمل بالطائف ، وقال قتادة ومقاتل: هو بالشام (قالت نملة ) هذا جواب إذا ، كأنها لمارأتهم متوجهين إلى الوادى فرت ونبهت سائر النمل منادية لها قائلة (ياأيها النمل ادخاوا مساكن على بعدل خطاب النمل كله العقلاء لفهمها لذلك الخطاب ، والمساكن هي الأمكنة التي يسكن النمل فنها .

قيل وهذه النملة التي سمعها سلمان هي أنثى بدليل تأنيث الفعل المسند اليها ، وردّ هذا أبو حيّان فقال : لحاق التاء في قالت لايدل على أن النملة مؤنشة ، بل يصح أن يقال في المذكر قالت ذ لأن نملة و إن كانت بالتاء فهي مما لا يتميز فيــه المذكر من المؤنث بتذكير الفــعل ولا بتأنيثه ، بل يتميز بالاخبار عنه بأنه ذكر أوأنثي ولايتعلق عمل هـذاكمير فائدة ولا بالتعرُّض لاسم النملة ، ولما ذكر من القصص الموضوعة والأحاديث المكذوبة ، وقرأ الحسن وطلحة ومعمر بن سلمان علة ، والنمل بضم المم وفتح النون بزنة رجل وسمرة ، وقرأ سلمان التيمي بضمتين فيهما (الانحطمنكم سلمان وجنوده) الحطم الكسر، يقال حطمته حطما: أي كسرته كسرا وتحطم تكسر، وهذا النهبي هوفي الظاهر للنمل، وفي الحقيقة لسلمان ، فهو من باب: لاأرينك هاهنا ، ويجوزأن يكون بدلامن الأمر ، ويحتمل أن يكون جوابا للاَّمْم. قال أبو حيان : أما تخريجه على جواب الأمم ، فلا يكون إلا على قراءة الأعمش ، فانه قرأ لا يحطمكم بالجزم بدون نون التوكيد ، وأما مع وجود نون التوكيد فلا يجوز ذلك إلا في الشعر . قالسيبويه : وهو قليل في الشعر شبهوه بالنهبي حيث كان مجزوما ، وقرأ أني ادخاوا مساكنكن ، وقرأ شهر من حوشب مسكنكم ، وقرأ الحسن وأبو رجاء وقتادة وعيسى الهمداني لا يحطمنكم بضم الياء وفتح الحاء وتشديد الطاء ، وقرأ ابن أبي اسحق و يعقوب وأبو عمرو في رواية بسكون نون التوكيد ، وجلة (وهم لايشعرون) في محل نصب على الحال من فاعل محطمنكم : أي لايشعرون بحطمكم ولا يعامون بمكانكم ، وقيل ان المعنى والنمل لايشعرون أنسلمان يفهم مقالتها ، وهو بعيد ( فتبسم ضاحكا من قولها ) قرأ ابن السميفع ضحكا ، وعلى قراءة الجهور يكون ضاحكا حالا مؤكدة لأنه قد فهم الضحك من التبسم ، وقيل هي حال مقدّرة لأن التبسم أوّل الضحك ، وقيل لما كان التبسم قد يكون للغضب كان الضحك مبينا له ، وقيل ان ضحك الأنبياء هو التبسم لاغير ، وعلى قراءة ابن السميفع يكون ضحكا مصدرا منصوبا بفعل محذوف أو في موضع الحال ، وكان نحِكُ سلمان تجما من قولها وفهمها واهتدائها الى تحذير النمل (وقال ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على " وعلى والدى" ) قد تقدّم بيان معنى أوزعني قريبا في قوله « فهم يوزعون » قال في الكشاف : وحقيقة أوزعني اجعلني أزع شكر نعمك عندي وأكفه وارتبطه لاينفلت عني حتى لاأنفك شاكرا لك انتهى. قال الواحدي: أوزعني: أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على " ، يقال فلان موزع بكذا : أي مولع به انتهى . قال القرطى : وأصله من وزع ، فكأنه قال كفني عمايسخطك انتهي ، والمفعول الثاني لأوزعني هوأن أشكرنعمتك التي أنعمت على". وقال الزجاج: ان معني أوزعني امنعني أن أكفر نعمتك ، وهو تفسير باللازم ، ومعني وعلى والديُّ : الدعاء منه بأن يوزعه الله شكر نعمته على والديه كما أوزعه شكر نعمته عليه ، فان الانعام عليهما انعام عليه ، وذلك يستوجب الشكر منه لله سبحانه ، ثم طلب أن يضيف الله له لواحق نعمه إلى سوابقها ، ولاسما النعم الدينية ، فقال ( وأن أعمل صالحا ترضاه ) أى عملا صالحا ترضاه منى ، ثم دعا أن يجعله الله سبحانه في الآخرة داخلا في زمرة الصالحين فان ذلك هو الغاية التي يتعلق الطلب بها ، فقال ( وأدخلني برحتك في عبادك الصالحين ) والمعنى أدخلني في جلمهم 6 وأثبت اسمى في أسهائهم 6 واحشرني في زمرتهم إلى دار الصالحين وهي الجنة 6 اللهم و إنى أدعوك عادعاك بههذا الني " الكريم فتقبل ذلك مني وتفضل على به ، فاني وان كنت مقصرافي العمل ففضلك هوسب الفؤز بالحير، فهذه الآبة منادية بأعلى صوت وأوضح بيان بأن دخول الجنة التي هي دار المؤمنين بالتفضل منك لابالعمل منهم كاقال رسولك الصادق المصدوق فها ثبت عنه في الصحيح «سدّدواوقار بوا واعلموا أنه لن مدخل أحدالجنة بعمله ، قالوا ولاأنت بارسول الله ? قال ولاأنا إلا أن يتغمدني الله برحته » فاذا لم يكن إلا تفضلك الواسع فترك طلبه منك عجز ، والتفريط في النوسل اليك بالايصال اليه تضييع ، ثم شرع سبحانه في ذكر قصة بلقيس وماجري بينها وبين سلمان ، وذلك بدلالة الهدهد ، فقال (وتفقد الطير) التفقد تطلب ماغاب عنك وتعرّف أحواله ، والطير اسم جنس لكل مايطير \* والمعنى أنه تطلب مافقد من الطير وتعرف عال ماغاب منها ، وكانت الطير تصحبه في سفره ، وتظله بأجنحتها (فقال مالي لاأرى الهدهد أم كان من الغائبين ) أي ما للهدهد لا أراه ? فهذا الكلام من الكلام المقاوب الذي تستعمله العرب كشيرا ، وقيل لاحاجة إلى ادّعاء القلب ، بل هواستفهام عن المانع له من رؤية الهدهد ، كأنه قال: مالى لا أراه هل ذلك لساتر يستره عني ، أولشيء آخر ؟ ثم ظهرله أنه غائب ، فقال : أم كان من الغائبين ، وأمهى المنقطعة التي بمعنى الاضراب (١) قرأ ابن كثير وابن محيصن وهشام وأبوب مالى بفتح الياء، وكذلك قرءوا في يس \_ ومالى لاأعب الذي فطرني \_ بفتح الياء ، وقرأ باسكانها في الموضعين حزة والكسائي و يعقوب ، وقرأ الناقون بفتح التي في يس واسكان التي هنا . قال أبو عمرو: لأن هذه التي هنا استفهام ، والتي في يس نفي ، واختار أبو حاتم وأبو عبيد الاسكان (لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه) . اختلفوا في هذا العذاب الشديد ماهو ? فقال مجاهد وابن جريج: هو أن ينتف ريشه جيعا ، وقال يزيد بن رومان هو أن ينتف ريش جناحيه ، وقيل هوأن يحبسه مع أضداده ، وقيل أن يمنعه من خدمته ، وفي هذا

<sup>(</sup>۱) [ قوله قرأ ابن كثير الخ ] فيه مخالفة للشهور ، وهو أن ابن كثير وابن محيصن وهشام وأيوب وعاصم والكسائى يقرءون بفتح الياء فى الموضعين ، وحزة و يعقوب والبزار يقرءون باسكانها فيهما ، والباقون بفتح التى فى يس واسكان التى هنا ، فليعلم اه مصحح القرآن

دليل على أن العقوبة على قدر الذنب لاعلى قدر الجسد ، وقوله عذابا اسم مصدر أو مصدر على حذف الزوائد ، كقوله \_ أنبتكم من الأرض نباتا \_ (أو ليأتيني بسلطان مبين) قرأ ابن كثير وحده بنون التأكيد المشددة بعدها نون الوقاية ، وقرأ الباقون بنون مشددة نقط ، وهي نون النوكيد ، وقرأ عيسي ابن عمر بنون مشددة مفتوحة غير موصولة بالياء ، والسلطان المبين هو الحجة المينة في غيبته (فكث غير بعيد) أي الهدهد مكث زمانا غير بعيد . قرأ الجهور مكث بضم الكاف ، وقرأ عاصم وحده بفتحها ، ومعناه في القراء تين أقام زمانا غير بعيد . قال سيبويه : مكث يمكث مكوثا كقعد يقعد قعودا ، وقيل الضمير في مكث لسلمان \* والمعنى بقي سلمان بعد النفقد والتوعد زمانا غير طويل ، والأوّل أولى (فقال أحملت عالم تحط به) أي عامت مالم تعلمه من الأمر ، والاحاطة العلم بالشيء من جميع جهاته ، ولعل أحملت عالم تحط به ) أي عامت مالم تعلمه عير بعيد في الحاطة العلم بالشيء من جميع جهاته ، ولعل في الكلام حذفا ، والتقدير في كث الهدهد غير بعيد في الطاء ، فيقال أحط ، وادغام الطاء في التاء في الطاء ، فيقال أحط ، وادغام الطاء في التاء في الماء توم ، ومنه قول الشاعر :

الواردون وتيم في ذرى سبأ \* قد غض اعناقهم جلد الجواميس

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الهمزة وترك الصرف على أنه اسم مدينة ، وأنكر الزجاج أن يكون اسمرجل ، وقال سبأ اسم مدينة تعرف عأرب اليمن بينها وبين صنعاء ثلاثة أيام ، وقيل هواسم اممأة سميت بها المدينة . قال القرطبي : والصحيح أنه اسمرجل كافي كتاب الترمذي من حديث فروة بن مسيك المرادى . قال ابن عطية : وخني هذا على الزجاج فيط خبط عشواء ، وزعم الفراء أن الرؤاسي سال أبا عمرو بن العلاء عن سبأ فقال : ماأدرى ماهو ? قال النحاس : وأبو عمرو أجل من أن يقول هذا ، قال والقول في سأماء التوقيف فيه أنه في الأصل اسم رجل ، فان صرفته فلا أنه قد صاراسها للحي ، وان لم تصرفه جعلته اسها للقبيلة مثل تمود إلا أن الاختيار عند سببو يه الصرف انتهي .

وأقول لاشك أن سبأ اسم لمدينة بالين كانت فيها بلقيس ، وهوأيضا اسم رجل من قحطان ، وهوسبأ بن يشجب ابن يعرب بن قحان بن هود ، ولكن المرادهنا أن الهدهد جاء إلى سلمان بخبرماعاينه في مدينة سبأ بما وصفه ، وسيأتى في آخرهذا البحث من المأثور ما يوضح هذاو يؤيده ، ومعنى الآية أن الهدهد جاء سلمان من هذه المدينة بخبر يقين والنبأ هوالخبر الخطير الشأن ، فلها قال الهدهد لسلمان ماقال . قال هسلمان : وماذاك ? فقال (انى وجدت امن أة تملكهم) وهي بلقيس بنت شرحبيل ، وجدها الهدهد تملك أهل سبأ ، والجلة هذه كالبيان ، والتفسير للجملة التي قبلها : أى ذلك النبأ اليقين هو كون هذه المرأة تملك هؤلاء (وأوتيت من كل شيء والتفسير للجملة التي قبلها : أى ذلك النبأ اليقين هو كون هذه المرأة تملك هؤلاء (وأوتيت من كل شيء في زمانها شيئا ، فذن شيئا ، لأن الكلام قد دل عليه ( ولها عرش عظيم ) أى سرير عظيم ، ووصفه في زمانها شيئا ، فذن شيئا ، لأن الكلام قد دل عليه ( ولها عرش عظيم ) أى سرير عظيم ، ووصفه ذراعا مكال بالدر والياقوت الأجر والزبر من الآية أنها امرأة ملكة على مدائن الين ذات ملك عظيم وسرير عظيم ، وكانت كافرة من قوم كفار (وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله) أى يعبدونها متجاوزين عبادة الله سبحانه ، قيل كانوا مجوسا ، وقيل زيادقة ( وزين لهم الشيطان أعمالهم ) التي متجاوزين عبادة الله سبحانه ، قيل كانوا مجوسا ، وقيل زيادقة ( وزين لهم الشيطان أعمالهم ) التي يعبدونها ، وهي عبادة الله سبحانه ، قيل كانوا مجوسا ، وقيل زيادقة ( وزين لهم الشيطان أعمالهم ) التي يعبدونها ، وهي عبادة الله سبحانه ، قيل كانوا مجوسا ، وقيل زيادقة ( وزين لهم الشيطان أعمالهم ) التي يعبدونها ، وهي عبادة الله سبحانه ، قيل كانوا مجوسا ، وقيل زيادقة ( وزين لهم الشيطان أعمالهم ) التي يعبدونها ومدة من الدبيل ) أى صدهم الشيطان بسبب

دلك التزيين عن الطريق الواضح ، وهو الإيمان بالله وتوحيده (فهم لايهتدون) الى ذلك (ألا يسجدوا) قرأ الجهور بتشديد ألا . قال ابن الانبارى : الوقف على فهم لايهتدون غير تام عند من شدّ الا ، لأن المعنى وزين هم الشيطان ألا يسجدوا . قال النحاس : هى أن دخلت عليها لا ، وهى فى موضع نصب . قال الأخفش : أى زين هم أن لا يسجدوا لله بعنى لئلا يسجدوا لله . وقال الكسائى : هى فى موضع نصب بصدّهم : أى فصدّهم ألا يسجدوا بمعنى لئلا يسجدوا ، فهو على الوجهين مفعول له ، وقال اليزيدى : انه بدل من أعماهم فى موضع نصب . وقال أبوعمرو فى موضع خفض على البدل من السبيل ، وقيل العامل فيها لا يهتدون : أى فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله ، و تكون لا على هذا زائدة كقوله \_ مامنعك أن لا تسجد \_ ، وعلى قراءة الجهور ليس هذه الآية موضع سجدة ، لأن ذلك اخبار عنهم بترك السجود : إما بالتزيين أو بالصدّ أو بنع الاهتداء ، وقد رجح كونه عالة المصدّ الزجاج ، ورجح الفراء كونه علة لزين ما كنت أسمع الأشياخ يقرءونها إلا بالتخفيف على نية الأمم ، فتكون ألا على هذه القراءة حرف تنيه ما كنت أسمع الأشياخ وما بعدها حوف نداء ، واسجدوا فعل أمم ، وكان حق الخط على هذه القراءة أن يكون هكذا واستفتاح وما بعدها حوف نداء ، واسجدوا فعل أمم ، وكان حق الخط على هذه القراءة أن يكون هكذا وصلوا الياء بسين اسجدوا ، وقدات الهوب المنادى كثيرا في كلامها ، ومنه قول الشاعر :

ألا يااسلمي يادارمي على البلي \* ولا زال منهلا بجرعائك القطر

وقول الآخر:

ألا يااسلمي ثم اسلمي ثمت اسلمي \* ثلاث تحيات وان لم تكلم

وقول الآخر أيضا \* ألايا اسلمي ياهند هند بني بكر \* وهو كثير في أشعارهم . قال الزجاج : وقراءة التخفيف تقتضي وجوبالسجود دون قراءة التشديد ، واختار أبوحاتم وأبوعيد قراءة التشديد. قال الزجاج: ولقراءة التخفيف وجه حسن إلا أن فيها انقطاع الخبر عن أمن سبأ ، ثم الرجوع بعد ذلك الى ذكرهم ، والقراءة بالتشديد خبر يتبع بعضه بعضا لاانقطاع في وسطه ، وكذا قال النحاس ، وعلى هذه القراءة تكون جلة ألا يسجدوا معترضة من كلام الهدهد ، أو من كلام سلمان ، أو من كلام الله سبحانه ، وفي قراءة عبد الله بن مسعود هل لاتسجدوا بالفوقية ، وفي قراءة أبي ألا تسجدوا بالفوقية أيضًا ( الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ) أي يظهر ماهو مخبوء ومخفي فيهما ، يقال: خبأت الشيء أخبؤه خبأ ، والخدء ماخبأته . قال الزحاج : حاء في التفسير أن الخدء هاهنا عمني القطر من السماء والنبات من الأرض ، وقيل خبء الأرض كنوزها ونباتها ، وقال قتادة : الخبء السرّ . قال النحاس ، أى ما غاب في السموات والأرض ، وقرأ أتى وعيسى بن عمر الخب بفتح الباء من غير همز تخفيفا ، وقرأ عبد الله وعكرمة ومالك بن دينار الخبا بالألف. قال أبو حاتم: وهذا لا بجوز في العربية ، وردّ عليه بأن سببويه حكى عن العرب أن الألف تبدل من الهمزة اذا كان قبلها ساكن ، وفي قراءة عبد الله يخرج الحب من السموات والأرض . قال الفراء : ومن وفي يتعاقبان ، والموصول بجوز أن يكون في محل جرّ نعتا لله سبحانه ، أو بدلا منه ، أو بياناله ، ويجوز أن يكون في محل نصب على المدح ، ويجوز أن يكون فی محل رفع علی أنه خبر مبتدأ محذوف ، وجلة ﴿و يعلم ماتخفون رما تعلنون ﴾ معطوفة علی یخرج ، قرأ الجهور بالتحتية في الفعلين ، وقرأ الجحدري وعسى بن عمر وحفص والكسائي بالفوقية للخطاب ، أما القراءة

الأولى فلكون الضهائر المتقدّمة ضهائر غيبة ، وأما القراءة الثانية فلكون قراءة الزهرى والكسائى فيها الأمم بالسجود والخطاب لهم بذلك ، فهذا عندهم من تمام ذلك الخطاب إلى والمعنى أن الله سبحانه يخرج مافى هذا العالم الانساني من الخفاء بعلمه له كما يخرج ماخنى في السموات والأرض ، ثم بعد ماوصف الرب سبحانه بما تقدّم مما يدل على عظيم قدرته وجليل سلطانه ووجوب توحيده وتخصيصه بالعبادة قال (الله لا إله إلاهو رب العرش العظيم) قرأ الجهور العظيم بالجر نعما للعرش ، وقرأ ابن محيصن بالرفع نعما للرب ، وخص العرش بالذكر لأنه أعظم الخاوقات كما ثبت ذلك في المرفوع إلى رسول الله وخص العرش بالذكر لأنه أعظم الخاوقات كما ثبت ذلك في المرفوع إلى رسول الله وخص العرش بالذكر الله المناس المناس

وقد أخرج ابن أبى حانم عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب ان الله لم ينع على عبد نعمة فمد الله عليها إلا كان حده أفضل من نعمته لوكنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل . قال الله عز وجل ولقد آنينا داود وسلمان علما وقالا الجد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ) وأى تعمة أفضل عما أعطى داود وسلمان .

أقول ليس في الآية مايدل على مافهمه رجمه الله ، والذي تدل عليه أنهما حدا الله سيحانه على مافضلهما به من النعم ، فن أين تدل على أن حده أفضل من نعمته . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله (وورث سليمان داود) قال ورثه نبوّته وملكه وعامه . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن أبي حاتم عن أبي الصديق الناجي قال « خرج سلمان بن داود يستسق بالناس ، فرّ على على علم مستلقية على قفاها رافعة قوائمها إلى السماء ، وهي تقول : اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غني عن رزقك ، فاما أن تسقينا ، واما أن تهلكنا ، فقال سلمان للناس ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم » . وأخرج الحاكم في المستدرك عن جعفو بن مجد قال : أعطى سلمان ملك مشارق الأرض ومغاربها ، فلك سلمان سبعمائة سنة وسـُـتة أشهر ملك أهل الدنيا كاهم من الجنّ والانس ، والدواب ، والطير ، والسباع ، وأعطى كلشيء ، ومنطق كل شيء ، وفي زمانه صنعت الصنائع المعجبة ، حتى إذا أراد الله أن يتبضه إليه أوجى إليه أن يستودع علم الله وحكمته أخاه ، وولد داود كانوا أر بعمائة وثمانين رجلا أنبياء بلارسالة . قال الذهبي : هذا باطل ، وقدرويت قصص في عظم ملك سلمان لاتطيب النفس بذكرشيء منها ، فالامساك عن ذكرها أولى . وأخرج ابن جرير وابن المنذروابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ( فهم يوزعون) قال يدفعون . وأخرج ابن جرير عنه في قوله « فهم يوزعون » قال جعل لكل صنف وزعة تردّ أولاها على أخراها لئلا تتقدّمه في السير كم تصنع الملوك. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله (أوزعني) قال ألهمني . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن مثله . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس أنه سئل كيف تفقد سلمان الهدهد من بين الطير. قال ان سلمان نزل منزلا فلم يدر مابعد الماء ك وكان الهدهد يدل سلمان على الماء ، فأراد أن يسأله عنه ففقده ، قيل كيف ذاك والهدهد ينصب له الفخ يلقي عليه التراب ويضع له الصي الحبالة فيغيبها فيصيده ? فقال اذا جاء القضاء ذهب البصر . وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن جرير وابن المندر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله ( لأعذبنه عذابا شديدا ) قال أنتف ريشه كله ، وروى نحو هـذا عن جاعة من التابعين ، وروى ابن أبي حاتم عن الحسن قال : كان اسم هدهد سلمان غبر .

وأقول من أين جاء علم هذا للحسن رجه الله ، وهكذامارواه عنه ابن عسا كرأن اسم الغلة حرس ، وأنهامن قبيلة يقال لهم بنوالشيصان ، وأنها كانت عرجاء ، وكانت بقدر الذئب ، وهورجه الله أورع الناس عن نقل الكذب

ونحن نعلم أنه لم يصح عن رسول الله والسَّليَّة فيذلك شيء ، ونعلم أنه ليس للحسن اسناد متصل بسلمان أو بأحد من أصحابه ، فهذا العلم مأخوذ من أهل الكتاب ، وقد أمن با أن لانصد قهم ولانكذبهم ، فان ترخص مترخص بالرواية عنهم لمثل ماروى « حدّثوا عن بني اسرائيل ولاحرج » فليس ذلك فما يتعلق بتفسير كتاب الله سبحانه بلا شك 6 بل فما يذكر عنهم من القصص الواقعة لهم . وقد كررنا التنبيه على مثل هذا عند عروض ذكر التفاسير الغريبة . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى قوله (أو ليأنيني بسلطان مسين) قال: خبر الحقّ الصدق المين. وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن عكرمة قال : قال ابن عباس كل سلطان في القرآن حجة وذكر هذه الآية ، ثم قال: وأي سلطان كان للهدهد ? يعني أن المراد بالسلطان الحجة لاالسلطان الدي هو الملك . وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله (أحطت بما لم تحط به ) قال اطلعت على مالم تطلع عليه . وأخرج ابن المنسذر وابن أبي حاتم عنه أيضا (وجئتك من سبأ) قال سبأ بأرض اليمن 6 يقال لهـا مأرب بينها و بين صنعاء مسيرة ثلاث ليال ( بنيأ يقين ) قال بخبر حق . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عنه أيضا (إني وجدت امرأة تملكهم) قال كان اسمها بلقيس بنت ذي شيرة ، وكانت صاباء شعراء ، وروى عن الحسن وقتادة وزهير بن مجمد أنها بلقيس بنت شراحيل ، وعن ابن حريج بنت ذي شرح. وأخوج ابن جرير وأبوالشيخ في العظمة وابن مردويه وابن عساكر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله والله الله الله المالية المدى أبوى بلقيس كان جنيا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله (ولها عرش عظيم) قال سريركريم من ذهب وقوائمه من جوهر ولؤلؤ حسن الصنعة غالى الثمن . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه في قوله (بخرج الخبء) قال يعلم كل خبيئة في السهاء والأرض.

قَالَ سَلَنَظُورُ أَصَدَ وَتُ أَمْ كُنْتَ مِنَ اَلْكَادِ إِنَ \* آذَهَبْ بِكِيْبِي هَذَا فَأْلَيهِ إِلَيْهِمْ مُمَ تَوَلَ عَهُمْ فَانَظُو مَاذَا يَرْجِونَ \* قَالَتْ يَلَيْهُا اللَّهِ إِنِّى أُلْقِيَ إِلَى كِتَبْ كَرِيمْ \* إِنَّهُ مِنْ سُلَمَمْنَ وَإِنَّهُ فَانْظُو مَاذَا يَرْجُونِ \* قَالَتْ يَلَيْهُا الْمَاوَّا افْتُونِ فَي أَوْنِي مُسْلِمِينَ \* قَالَتْ يَلَيْهُا الْمَاوَّا افْتُونِ فِي أَوْنِي مَسْلِمِينَ \* قَالَتْ يِلَيْهُا الْمَاوَّا افْتُونِ فِي أَوْنِي مَسْلِمِينَ \* قَالَتْ يِلَيْهُا الْمَاوَّا افْتُونِ فِي أَوْنِي مَسْلِمِينَ \* قَالَتْ يِلَيْهُا الْمَاوَّا افْتُونِ فَي أَوْنِي مَسْلِمِينَ \* قَالَتْ يَلَمْ مُونِي اللّهُ وَالْمَوْنَ اللّهُ وَالْمَوْنَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَلَوْلَ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا هَلْمُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا هَا اللّهُ وَاللّهُ وَا

جلة (قال سننظر) مستأنفة جواب سؤال مقدّر: أي قال سلمان للهدهد سننظر فيما أخبرتنا به من من هذه القصة (أصدقت) فما قلت (أم كنت من الكاذبين) هذه الجلة الاستفهامية في محل نصب على أنها مفعول سننظر ، وأم هي المتصلة ، وقوله « أم كنت من الكاذبين » أبلغ من قوله أم كذبت لأن المعنى من الذين اتصفوا بالكذب ، وصار خلقا لهم ، والنظر هو التأمّل والتصفح ، وفيه إرشاد إلى البحث عن الأخبار والكشف عن الحقائق ، وعدم قبول خبر الخبرين تقليدا لهم واعتمادا عليهـم اذا تمكن من ذلك بوجه من الوجوه ، ثم بين سلمان هذا النظر الذي وعد به ، فقال ( اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ) أى إلى أهل سبأ . قال الزجاج : في ألقه خمسة أوجه إثبات الياء في اللفظ وحذفها واثبات الكسرة للدلالة عليها و بضم الهماء وأثبات الواو وبحذف الواو واثبات الضمة للدلالة عليها وباسكان الهماء . وقرأبهذه اللغة الخامسة أبو عمرو وحزة وأبو بكر. وقرأ قالون بكسر الهاء فقط من غيرياء ، وروى عن هشام وجهان : اثبات الياء لفظا وحذفها مع كسر الهاء . وقرأ الباقون باثبات الياء في اللفظ ، وقوله : بكتابي هذا يحتمل أن يكون اسم الاشارة صفة للكتاب، وأن يكون بدلامنه، وأن يكون بياناله، وخص الهدهد بارساله بالكتاب لأنه الخبر بالقصة واكونه رأى منه من مخايل الفهم والعلم مايقتضي كونه أهلا للرسالة (ثم تولُّ عنهم) أى تنج عنهم ، أمره بذلك لكون التنجي بعددفع الكتاب من أحسن الآداب التي يتأدب بها رسل الملوك ، والمراد التنجي إلى مكان يسمع فيه حديثهم حتى يخبر سلمان بما سمع ، وقيل معنى التولى الرجوع إليه ، والأوّل أولى لقوله (فانظر ماذا يرجعون) أي تأمل وتفكر فهايرجع بعضهم إلى بعض من القول وما يتراجعونه بينهم من الكلام (قالت) أي بلقيس (يا أيها الملاء إني ألقي إلى كتاب كريم) في الكلام حذف ، والتقدير فذهب الهدهد ، فألقاء اليهم ، فسمعنا تقول : ياأيها الملاء الح ، ووصفت الكتاب بالكريم لكونه من عند عظيم في نفسها ، فعظمته إجلالا لسلمان ، وقيل وصفته بذلك لاشتماله على كلام حسن ، وقيل وصفته بذلك لكونه وصل اليها مختوما بخاتم سلمان ، وكرامة الكتاب ختمه كما روى ذلك مرفوعا ، ثم بينت ما تضمنه هذا الكتاب 6 فقالت ( انه من سلمان وانه بسم الله الرجن الرحيم ) أي وان ما اشتمل عليه من الكلام وتضمنه من القول مفتتح بالتسمية و بعد التسمية (أن لاتعاوا على") أي لانتكبروا كما يفعله جبابرة الملوك ، وأن هي المفسرة ، وقيل مصدرية ، ولا ناهية ، وقيل نافية ، ومحل الجلة الرفع على أنها مدل من كتاب أو خبر مبتدأ محذوف: أي هو أن لاتعاوا . قرأ الجهور اله من سلمان واله بكسرهما على الاستشاف ، وقرأ عكرمة وابن أبي عبلة بفتحهما على اسقاط حوف الجر" ، وقرأ أنى": ان من سلمان وان بسم الله محذف الضميرين واسكان النونين على أنهما مفسرتان ، وقرأ عبد الله بن مسعود وانه من سلمان بزيادة الواو، وروى ذلك أيضا عن أبي ، وقرأ أشهب العقيلي وان السميفع أن لا تغاوا بالغين المجمة من الغلق، وهو تجاوز الحدّ في الكبر ( وأتوني مسامين ) أي منقادين للدين مؤمنين عاجئت به (قالت يائيها الملا أفتوني في أمرى) الملا أشراف القوم ﴿ والمعنى يائيها الأشراف أشيروا على و بينوا لى الصواب في هذا الأمر وأجيبوني بما يقتضيه الحزم ، وعبرت عن المشورة بالفتوى لكون في ذلك حل لما أشكل من الأمم عليها ، وفي الكلام حذف ، والتقدير فاما قرأت بلقيس الكتاب جعت أشراف قومها ، وقالت لهم يا أيها اللا وإني ألقي إلى " ، يا أيها الملا أفتوني ، وكرر قالت لمزيد العناية بما قالته لهم ، ثم زادت في التأدب واستجلاب خواطرهم ليمحضوها النصح ويشيروا عليها بالصواب فقالت (ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون) أي ما كنت مبرمة أمرا من الأمور حتى تحضر واعندى وتشيروا على 6 ف(قالوا) مجيبين لها ( نحن أولوا قوة ) في العدد والعدّة (وأولوا بأس شديد ) عند الحرب واللقاء لنا من الشجاعة والنجدة

ما تمنع به أنفسنا و بلدنا ومملكتنا ، ثم فوضوا الأمر اليها لعامهم بصحة رأيها وقوّة عقلها ، فقالوا ( والأمر إليك) أي موكول الى رأيك ونظرك (فانظرى ماذا تأمرين) أي تأملي ماذا تأمرينا به فنحن سامعون لأممك مطيعون له ، فلما سمعت تفو يضهم الأمم اليها ( قالت ان الماوك اذا دخاوا قرية أفسدوها ) أي اذا دخاوا قرية من القرى خربوا مبانيها ، وغيروا مغانيها ، وأتلذوا أموالها ، وفرقوا شمل أهلها (وجعاوا أعزة أهلها أذلة ) أي أهانوا أشرافها وحطوا مراتبهم ، فصاروا عند ذلك أذلة ، و إيما يفعاون ذلك لأجل أنيتم هم الملك وتستحكم هم الوطأة وتتقرّر هم في قاوبهم المهابة . قال الزجاج : أي اذادخاوها عنوة عن قتال وغلبة ، والمقصود من قولها هذا تحذير قومُها من مسير سلمان اليهم ودخوله بلادهم وقد صدقها الله سبحانه فما قالت ، فقال سبحانه (وكذلك يفعلون) أي مثل ذلك الفعل يفعلون. قال ابن الأنبارى: الوقف على قوله : وجعاوا أعز"ة أهلها أذلة وقف تام ، فقال الله عز" وجل تحقيقا لقولها : وكذلك يفعاون ، وقيل هــذه الجلة من تمام كلامها ، فتكون من جلة مقول قولها ، وعلى القول الأوّل تكون هذه الجلة مستأنفة لامحل لها من الاعراب ، ثم لماقدّمت لهم هذه المقدّمة ، و بينت لهم مافي دخول الماوك إلى أرضهم من المفسدة أوضحت لهم وجه الرأى عندها وصرحت لهم بصوابه ، فقالت (واني مرسلة إليهم بهدية) أي اني أجرّب هذا الرجل بارسال رسلي إليه بهدية مشتملة على نفائس الأموال ، فان كانملكا أرضيناه بذلك وكفينا أمره ، وان كان نبيا لم يرضه ذلك ، لأن غاية مطابه ومنتهى أربه هو الدعاء إلى الدين فلا ينجينا منه إلا اجابته ومتابعته والتدين بدينه وساوك طريقته ، ولهذا قالت ( فناظرة بم يرجع المرساون) الفاء للعطف على مرسلة 6 وجم متعلق بيرجع \* والمعنى انى ناظرة فها يرجع به رسلي المرساون بالهدية من قبول أوردٌ فعاملة بما يقتضيه ذلك ، وقد طوّل المفسرون في ذكر هذه الهدية ، وسيأتي في آخر البحث بيان ماهو أقرب ماقيل الى الصواب والصحة (فاما جاء سلمان) أى فاما جاء رسوهما المرسل بالهدية سلمان ، والمراد بهذا المضمر الجنس فلاينافي كونهم جاعة كايدل عليه قولها: بم يرجع المرساون . وقرأ عبد الله فلما جاءوا سلمان : أي الرسل ، وجلة ( قال أتمدونن عمال ) مستأنفة جواب سؤال مقدّر والاستفهام للاستنكار: أي قال منكرا لامدادهم له بالمال مع علوّسلطانه وكثرة ماله. وقرأ حزة بادغام نون الاعراب في نون الوقاية ، والباقون بنونين من غيرادغام ، وأما الياء فان نافعا وأبا عمرو وجزة يثبتونها وصلا و محذَّفُونها وقفا ، وان كثير يثبتها في الحالين ، والباقون محذَّفُونها في الحالين ، وروى عن نافع أنه يقرأ بنون واحدة ( في آتاني الله خيرمما آتاكم ) أي ما آتاني من النبوّة والملك العظيم والأموال الكثيرة خير مما آتاكم من المال الذي هذه الهدية من جلته . قرأ أبو عمرو ونافع وحفص آتاني الله بياء مفتوحة وقرأ يعقوب باثباتها فى الوقف وحذفها فى الوصل ، وقرأ الباقون بغيرياء فى الوصل والوقف ، ثم انه أضرب عن الانكار المتقدّم ، فقال ( بل أنتم بهديتكم تفرحون) تو بيخا لهم بفرحهم بهــذه الهدية فرح فخر وخيلاء ، وأما أنا فلاأفرح بها وايست الدنيا من حاجتي ، لأن الله سبحانه قد أعطاني منها مالم يعطه أحدا من العالمين ، ومع ذلك أكرمني بالنبوّة ، والمراد بهذا الاضراب من سلمان بيان السبب الحامل لهم على الهدية مع الازراء بهم والحط عليهم (ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لاقبل لهم بها) أي قال سلمان الرسول ارجع اليهم : أي إلى بلقيس وقومها ، وخاطب المفرد هاهنا بعد خطابه للجماعة فما قبل إما لأن الذي سيرجع هو الرسول فقط ، أو خص" أمير الرسل بالخطاب هنا وخاطبهم معه فهاسبق افتنانا في الكلام ، وقرأ عبد الله بن عباس ارجعوا ، وقيل ان الضمير يرجع إلى الهدهد ، واللام في لنأتينهم جواب قسم محذوف قال النحاس : وسمعت ابن كيسان يقول هي لام توكيد ولام أمر ولام خفض ، وهذا قول الخذاق من

النحويين لأنهم يردّون الشيء إلى أصله ، وهذا لايتهيأ إلا لمن درب فى العربية ، ومعنى لاقبل لهم : لاطاقة هم بها ، والجلة في محل جر صفة لجنود ( ولنخرجنهم ) معطوف على جواب القسم : أي لنخرجنهم من أرضهم التي هم فيها (أذلة) أي حال كونهم أذلة بعد ما كانوا أعزة ، وجلة (وهم صاغرون) في محل نصب على الحال ، قيل وهي حال مؤكدة ، لأن الصغار هو الذلة ، وقيل ان المراد بالصغار هنا الأسر والاستعباد ، وقيل إن الصغار الاهانة التي تسبب عنها النَّلة ، ولما رجع الرسول الى بلقيس تجهزت للسير الى سليمان ، وأخبر جبريل سلمان بذلك ، ف(قال) سلمان (ياأيها الملاء أيكم يأتيني بعرشها) أي عرش ولقيس الذي تقدّم وصفه بالعظم ( قبل أن يأتوني مسامين ) أي قبل أن تأتيني هي وقومها مسامين ، قيل انما أراد سلمان أخـن عرشها قبل أن يصاوا إليه و يساموا 6 لأنها إذا أسامت وأسار قومها لم عل أخذ أموالهم بغير رضاهم . قال ابن عطية : وظاهر الروايات أن هذه المقالة من سامان هي بعد مجمىء هديتها وردّه إياها و بعثه الهدهد بالكتاب ، وعلى هذا جهور المتأوّلين ، وقيل استدعاء العرش قبل وصولها ليريها القدرة التي هي من عند الله ويجعله دليلا على نبوّته ، وقيـل أراد أن يختبر عقلها ، ولهذا (قال نكروا لها عرشها ) الح ، وقيل أراد أن يختبر صدق الهدهد في وصفه للعرش بالعظم ، والقول الأوّل هو الذي عليه الأكثر (قال عفريت من الجنّ أما آتيك به قبل أن تقوم من مقاءك) قرأ الجهور بكسر العين وسكون الفاء وكسر الراء وسكون المثناة التحتية وبالناء ، وقوأ أبو رجاء وعيسي الثقني وابن السميفع وأبوالسمال عفرية بفتح التحتية بعدهاناء تأنيث نقلية هاء ، وريت هذه القراءة عن أبي بكر الصديق ، وقرأ أبو حيان بفتح العين ، والعفريت المارد الغليظ الشديد . قال النحاس : يقال للشديد اذا كان معه خيث ودهاء عفر وعفريه وعفريت ، وقال قتادة : هو الداهية ، وقيل هورئيس الجنّ . قال ابن عطية : وقرأت فرقة عفر بكسر العين جعه على عفار ، ومما ورد من أشعار العرب مطابقا لقراءة الجهور ماأنشده الكسائي:

ومما ورد على القراءة الثانية قول ذى الرمة :

كأنه كوكب في اثر عفرية من مصوّب في سواد الليل منقضب

ومعنى قول العفريت أنه سيأتى بالعرش إلى سايمان قبل أن يقوم من مجلسه الذي يجلس فيه للحكومة بين الناس (وانى عليه لقوى أمين) انى لقوى على حله أمين على مافيه ، قيل اسم هذا العفريت كودن ذكره النحاس عن وهب بن منبه ، وقال السهيلى : ذكوان ، وقيل اسمه دعوان ، وقيل صخر ، وقوله : آتيك فعل مضارع ، وأصله عأتيك بهمزتين ، فأبدلت الثانية ألفا ، وقيل هواسم فاعل (قال الذي عنده علم من الكتاب أناآتيك بهقبل أن يرتد إليك طرفك ) قال أكثر المفسرين : اسم هذا الذي عنده من الكتاب آصف بن برخيا ، وهو من بنى اسرائيل ، وكان وزيرا لسلمان ، وكان يعلم اسم الله الأعظم من الذي اذا دعى به أجاب ، وإذا سئل به أعطى . قال ابن عطية : وقالت فرقة هو سايمان نفسه ، ويكون الخياب على هذا للعفريت : كأن سلمان استبطأ ماقاله العفريت ، فقالله تحقيراله أنا آتيك بهقبل أن يرتد إليك طرفك ، وقيل هو جبريل ، وقيل الخضر ، والأوّل أولى ، وقد قيل غير ذلك عما لا أصل له ، والمراد بالطرف تحريك الأجفان وفتحها للنظر ، وارتداده انضامها ، وقيل هو بعني المطروف : أى الشيء الذي ينظره ، وقيل هو نفس الجفن عبر به عن سرعة الأم كما تقول لصاحبك : افعل ذلك في لحظة . قاله مجاهد : وقال سعيد بن جبير : انه قال لسلمان انظر إلى السماء في اطرف حتى جاء به ، فوضعه بين يديه ، والمعنى حتى يعود إليك طوفك بعد مدّه إلى السماء ، والأوّل أولى هذه الاقوال ، ثم الثالث ( فاما رآه والمعنى حتى يعود إليك طرفك بعد مدّه إلى السماء ، والأوّل أولى هذه الاقوال ، ثم الثالث ( فاما رآه والمعنى حتى يعود إليك طرفك بعد مدّه إلى السماء ، والأوّل أولى هذه الاقوال ، ثم الثالث ( فاما رآه والمعنى حتى يعود إليك طرفك بعد مدّه إلى السماء ، والأوّل أولى هذه الاقوال ، ثم الثالث ( فاما رآه

مستقرا عنده ) قيل في الآية حذف ، والتقدير فأذن له سليمان فدعا الله فأتى به ، فاما رآه سليمان مستقرا عنده : أى رأى العرش حاضرا لديه (قال هذا من فضل ربى ليباوني أأشكر أم أكفر) الاشارة بقوله هذا إلى حضور العرش ، ليباوني : أى ليختبرني أشكره بذلك وأعترف أنه من فضله من غيرحول منى ولا قوة أم أكفر بترك الشكر وعدم القيام به . قال الأخفش : المعنى لينظر أأشكر أم أكفر ، وقال غيره : معنى ليباوني ليتعبدني ، وهو مجاز ، والأصل في الابتلاء الاختبار (ومن شكر فاتما يشكر لنفسه) لأنه استحق بالشكر تمام النعمة ودوامها \* والمعنى أنه لا يرجع نفع ذلك إلا إلى الشاكر (ومن كفر) بترك الشكر (فان ربى غني ) عن شكره (كريم) في ترك المعاجلة بالعقو بة بنزع نعمه عنه وسلبه ما أعطاه منها ، وأم في أم أكفر هي المتصلة .

وقد أخرج ابن جوير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ( اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم) يقول : كن قريبا منهم (فانظر ماذابرجعون) فانطلق بالكتاب حتى اذا توسط عرشها ألتي الكتاب المهافقرىء عليها ، فاذافيه «انه من سلمان وانه بسم الله الرحن الرحيم» وأخرج ابن مردويه عنه (كتاب كريم) قال مختوم . وأخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران أن الذي وَالسَّالِيَّ كَان يَكْتُ باسمك اللهم حتى نزلت ( أنه من سلمان وأنه بسم الله الرحن الرحيم ) . وأخرج أبو داود في مراسيله عن أبي مالك مرفوعا مشله . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (أفتوني في أمري) قال: جعت رءوس عملكتها فشاورتهم في رأيها ، فأجع رأيهم ورأيها على أن يغزوه ، فسارت حتى اذا كانت قريبة قالت : أرسل إليه مهدية ، فان قبلها فهو ملك أقاتله ، و إن ردّها تابعته ، فهو ني ، فاما دنت رسلها من سلمان علم خبرهم ، فأم الشياطين فوهوا ألف قصر من ذهب وفضة ، فاما رأت رسلها قصور الذهب قالوا مايصنع هذا بهديتنا وقصوره ذهب وفضة ، فاما دخاوا عليه بهديتها (قال أتمدّونن بمال) ثم قال سلمان (أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسامين ) فقال كاتب سلمان ارفع بصرك فرفع بصره 6 فاما رجع اليه طرفه فاذا هو بسرير (قال نكروا لها عرشها) فنزع منه فصوصه ومرافقه وما كان عليه من شيء ف(قيل لها أهكذا عرشك ? قالت كأنه هو ) وأمر الشياطين فجاوا لهـاصـرحا ممرّدا من قوارير وجعل فيها تماثيل السمك ، ف(قيل لها ادخلي الصرح) فكشفت عن ساقيها فاذافيها شعر ، فعند ذلك أم بصنعة النورة فصنعت ، فقيل لها (انه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظامت نفسي وأسامت مع سلمان لله رب العالمين ) وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله ( ان الماوك إذا دخاوا قرية أفسدوها ) قال اذا أخذوها عنوة أخربوها . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا قال : يقول الرسب تبارك وتعالى ( وكذلك ينعاون ) . وأخرج إن ألى شببة في المصنف وابن المنفذر وابن ألى حاتم عنه أيضا في قوله ( واني مرسلة اليهم بهدية ) قال أرسلت بلبنة من ذهب ، فلما قدموا اذا حيطان المدينة من ذهب فذلك قوله (أتمدون عال) الآية . وقال ثابت البناني أهدت له صفائح الذهب في أوعية الديباج . وقال مجاهد جوارى لباسهن لباس الغامان وغامان لباسهم لباس الجوارى ، وقال عكرمة أهدت مائتي فرس على كل فرس غلام وجارية وعلى كل فرس لون ليس على الآخر . وقال سعيد بن جبير كانت الهدية جواهر ، وقيل غير ذلك مما لافائدة في التطويل بذكره . وأخرج ابن المنذر من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (قبل أن يأتوني مسلمين ) قال طائعين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حانم عنه قال : اسم العفريت صخر . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنـــذر وابن أبي حاتم عنه أيضًا (قبل أن تقوم من مقامك) قال من مجلسك . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضًا (قال الذي عنده علم

من الكتاب) قال هو آصف بن برخيا ، وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم . وأخرج أبو عبيد وابن جوير وابن المنيذر وابن أبى حاتم عن مجاهد قال في قراءة ابن مسعود «قال الذي عنيده علم من الكتاب أنا أنظر في كتاب ربى ، ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك» قال : فتكلم ذلك العالم بكلام دخل العرش في نفق تحت الأرض حتى خرج إليهم . وأخرج عبيد بن حيد عن ابن عباس في قوله (قبيل أن يرتد إليك طرفك) قال : قال السلمان انظر الى السماء . قال فيا أطرف حتى جاءه به فوضعه بين يديه . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن عساكر عن ابن عباس قال : لم يجر عرش صاحبة سبأ بين الأرض والسماء ، ولكن انشقت به الأرض ، فوى تحت الأرض حتى ظهر بين يدى سلمان .

قَالَ نَكُرُوا لَهَا عَوْشَهَا نَنْظُو أَتَهْ تَدِى أَمْ تَكُونُ مِنَ آلَّذِينَ لاَ يَهْ تَدُونَ \* فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهُ كَذَا عَوْشُكِ قَالَتْ حَالَةٌ مُو وَأُوتِينَا آلْهِ لِمْ مِنْ قَبْلِماً وَكُنَّا مُسْلِمِينَ \* وَصَدَّها مَا كَانَتْ أَهُ كُونَ آللهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْم كُفِرِينَ \* قِيلَ لَمَا آدْخُلِي الْصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَنْ حَسِبَتْهُ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ آللهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْم كُفِرِينَ \* قِيلَ لَمَا آدْخُلِي الْصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَنْ حَسِبَتْهُ لَعَبْدُ مِنْ دُونِ آللهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْم كُفِرِينَ \* قِيلَ لَمَا آدْخُلِي الْصَرْحَ فَلَمَّا رَأَنْهُ حَسِبَتْهُ لَلْهُ وَكَالَةُ مِنْ قَوْل بِي \* قَالَتْ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ لُلْهُ رَبِّ آلْهُ لَي اللّهُ مِنْ قَوْل بِي \* قَالَتْ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ لَلْهُ رَبِّ آلْهُ لَي رَبِّ آلْهُ لَكُ إِنِّ لَا لَهُ مِنْ اللّهُ مَا مَعْ مَا لَهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنّا لَيْلُولُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُونِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

قوله ( نكروا لهما عرشها ) التنكير التغيير يقول: غيروا سريرها إلى حال تنكره إذا رأته ، قيل جعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه ، وقيل غير بزيادة ونقصان . قال الفراء وغيره : إنما أمم بتنكيره ، لأن الشياطين قالوا له ان في عقلها شيئا ، فأراد أن يمتحنها ، وقيل خافت الجنّ أن يتزوّج بها سلمان ، فيولدله منها ولد فيبقون مسخرين لآل سليمان أبدا ، فقالوا لسليمان إنها ضعيفة العقل ورجلها كرجل الجار ، وقوله (ننظر) بالجزم على أنه جواب الأمر، و بالجزم قرأ الجهور. وقرأ أبوحيان بالرفع على الاستئناف (أنهتدى) إلى معرفته ، أو إلى الايمان بالله ( أم تكون من الذين لايهتدون ) الى ذلك ( فلما جاءت ) أي بلقيس إلى سلمان (قيل) لها ، والقائل هو سلمان ، أو غيره بأمره (أهكذا عرشك) لم يقل هذا عرشك لئلا يكون ذلك تلقينًا لها فلا يتم الاختبار لعقلها ( قالت كأنه هو ) قال مجاهد: جعلت تعرف وتنكر وتعجب من حضوره عند سلمان 6 فقالت : كأنه هو . وقال مقاتل : عرفته ولكنها شبهت عليهم كما شبهوا عليها ، ولو قيل لها: أهذا عرشك لقالت نع . وقال عكرمة كانت حكيمة . قالت ان قلت هو هو خشيت أن أكذب، وإن قلت لاخشيت أن أكذب، فقالت كأنه هو، وقيل أراد سليمان أن يظهر لها أن الجنّ مسخرون له (وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسامين ) قيل هو من كلام بلقيس : أي أوتينا العلم بصحة نبوّة سلمان من قبل هذه الآية في العرش « وكنا مسلمين » منقادين لأمره ، وقيل هو من قول سلمان: أى أوتينًا العلم بقدرة الله من قبل بلقيس ، وقيل أوتينا العلم باسلامها ومجيمًا طائعة من قبلها : أي من قبل مجيئها ، وقيل هو من كلام قوم سلمان ، والقول الثاني أرجح من سائر الأقوال ( وصدّها ما كانت تعبد من دون الله ) هذا من كلام الله سبحانه بيان لما كان يمنعها من اظهار ما ادّعته من الاسلام ، ففاعل صدّ هو ما كانت تعبد: أي منعها من اظهار الايمان ما كانت تعبده . وهي الشمس . قال النحاس : أي صدّها عبادتها من دون الله ، وقيل فاعل صدّ هو الله : أي منعها الله ما كانت تعبد من دونه ، فتكون ما في محل نصب ، وقيل الفاعل سلمان : أي ومنعها سلمان ما كانت تعبد ، والأوّل أولى ، والجلة مستأنفة للبيان كاذكرنا ، وجلة (انها كانت من قوم كافرين) تعليل للجملة الأولى: أى سبب تأخرها عن عبادة الله ، ومنع ما كانت تعبده عن ذلك أنها كانت من قوم متصفين بالكفر. قرأ الجهور انها بالكسر. وقرأ أبو حيان بالفتح. وفي هذه القراءة وجهان: أحدهما أن الجلة بدل مما كانت تعبد ، والثانى أن التقدير لأنها كانت تعبد ، فسقط حرف التعليل (قيل لها ادخلي الصرح) . قال أبو عبيدة: الصرح بلاط القصر. وقال الزجاج: الصرح الصحن ، يقال: هذه صرحة الداروقاعتها . قال ابن قتيبة: الصرح بلاط اتخذ لها من قوارير وجعل تحته ماء وسمك ، وحكى أبو عبيد في الغريب أن الصرح كل بناء عال من تفع ، وأن المردد الطويل (فاما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها) أى فاما رأت الصرح بين يديها حسبت أنه لجة ، واللجة معظم الماء ، فاداك كشفت عن ساقيها لتخوض الماء ، فاما فعلت ذلك رقال) سليمان ( إنه صرح مرد من قوارير ) المردد المحكوك المملس ، ومنه الأمرد ، وتمرد الرجل اذا لم تخرج لحيته . قاله الفراء ، ومنه الشجرة المرداء التي لاورق لها . والمورد أيضا المطوّل ، ومنه قيل الحصون مارد ، ومنه قول الشاعر:

غدوت صباحا باكرا فوجدتهم \* قبيل الضحى فى السابرى المورد

أى الدروع الواسعة الطويلة ، فاما سمعت بلقيس ذلك أذعنت واستسلمت ، و (قالت ربّ إنى ظلمت نفسى) أى بما كنت عليه من عبادة غيرك ، وقيل بالظنّ الذى توهمته فى سليمان ، لأنها توهمت أنه أراد تغريقها فى اللجة ، والأوّل أولى (وأسلمت مع سليمان) متابعة له داخلة فى دينه (لله ربّ العالمين) التفتت من الخطاب الى الغيبة ، قيل لاظهار معرفتها بالله ، والأولى أنها التفتت لما فى هذا الاسم الشريف من الدلالة على جميع الأسماء ، ولكونه علما للذات .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( نكروا ها عرشها ) قال زيد فيه ونقص الاننظر أتهتدى ) قال لننظر إلى عقلها ، فوجدت ثابتة العقل . وأخرج الفريابي وابن أبى شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله ( وأوتينا العلم من قبلها ) قال : من قول سليمان . وأخرج ابن أبى حاتم عن زهير بن مجد نحوه . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( فلما رأته حسبته لجة ) قال بحوا . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى أثر طويل أن سليمان تزوّجها بعد ذلك . قال أبو بكر بن أبى شيبة ماأحسنه من حديث . قال ابن كثير فى تفسيره بعد حكايته لقول أبى بكر بن أبى شيبة ، بلهو منكر جدا ، ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس ، والله أعلم .

والأقرب فى مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب بما يوجد فى صحفهم كروايات كعب ووهب سامحهما الله فها نقلا الى هذه الأمة من بنى إسرائيل من الأوابد والغرائب والمجائب بما كان و مما لم يكن ومماح و بدل ونسخ انهى ، وكلاه هذا هو شعبة بما قد كررناه فى هذا التفسير ونبهنا عليه فى عدة مواضع ، وكنت أظن أنه لم ينبه على ذلك غيرى . فالجد لله على الموافقة لمثل هذا الحافظ المنصف . وأخرج المبخارى فى تاريخه والعقيلي عن أبى موسى الأشعرى قال : قال رسول الله والسلامين « أول من صنعت له الجامات سليان » ، وروى عنه مم فوعا من طريق أخرى رواها الطبرانى وابن عدى فى الكامل واليهقى فى الشعب بلفظ « أول من دخل الجام سلمان فاما وجد حرّ ه قال أو ه من عذاب الله .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِيحًا أَنْ آعْبُدُوا ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانَ يَخْتَصِمُونَ \* قَالَ يَقَوْمِ لِمَ

تَسْتَهُ عَالُونَ بِالسَّيِّمَةِ قَبْلَ ٱلحُسْنَةِ لَوْ لاَ تَسْتَهُ فُو مُنَ ٱللهَ لَعَلَّكُمْ تُرُ مُمُونَ \* قَالُوا اَطَّيَّوْ نَا بِكَ وَ بَنَ مَعَكَ قَالَ طَلَّمُ كُمْ عَنْدَ اللهِ بَلَ أَنْتُمْ قَوْمْ تَفُتْنُونَ \* وَكَانَ فِي اللّهِ يِنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يَفْسِدُونَ فِي اللّهِ يَنْهَ وَكَانَ فِي اللّهِ يِنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يَفْسِدُونَ فِي اللّهِ يَنْهُ مُ اللّهُ يَنْهُ مُمَّ لَلْقُولَنَ لِوَلِيّةٍ مَا شَهْدُنَا مُهُاكَ فِي اللّهَ يَنْهُ مُ اللّهُ عَلَيْكَ مَا لَا يَشْهُرُ وَنَ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ \* وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرُونَا مَكُرًا وَهُمْ لاَ يَشْهُرُونَ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلَيْكَ بِيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيةً عَقِيمَةُ مَكُرِ هِمْ إِنَّا وَمَكَرُونَ \* وَمَكَرُوا مَكُرًا وَمَكَرُونَا وَمَكُرًا وَهُمْ لاَ يَشْهُرُونَ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلَيْكَ بِيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ عَلَيْكَ بِيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بَمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتُمْ مُنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ لِللّهُ لَلْ يَشْهُونَ \* وَقُومُ مَهُمْ وَقُومُ مَهُمْ وَقُومُ مَهُمْ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ \*

قوله (ولقــد أرسلنا) معطوف على قوله « ولقد آتينا داود » واللام هي الموطئة للقسم ، وهذه القصة من جله بيان قوله « وانك لتاتي القرآن من الدن حكيم عايم » و (صالحا) عطف بيان ، و (ان اعبدوا الله ) تفسير للرسالة ، وأن هي المفسرة ، و يجوز أن تكون مصدرية : أي بأن اعبدوا الله ، وأذافي (فاذا هم فريقان) هي الفجائية : أي ففاجئوا التفرق والاختصام ، والمواد بالفريقان المؤمنون منهم والكافرون ، ومعنى الاختصام أن كلّ فريق يخاصم على ماهو فيــه ويزعم أن الحقّ معه ، وقيل ان الخصومة بينهم في صالح هل هو مرسل أملا ? وقيل أحد الفريقين صالح ، والفريق الآخر جميع قومه ، وهو ضعيف (قال ياقوم لم تستجاون بالسيئة قبل الحسنة) أي قال صالح للفريق الكافر منهم منكرا عليهم: لم تستجاون بالسيئة قبل الحسنة . قال مجاهد : بالعــذاب قبل الرحة ﴿ والمعنى لم تؤخرون الايمـان الذي يجلب اليكم الثواب وتقدّمون الكفر الذي يجلباليكم العقو بة ، وقد كانوا لفرط كـفرهم يقولون : ائتنا ياصالح بالعذاب (لولا تستغفرون الله ) هلا تستغفرون الله وتتو بون اليه من الشرك ( لعلم ترحمون ) رجاء أن ترجموا أو كى ترجوا فلا تعذبوا ، فان استحجال الحير أولى من استحجال الشر ، ووصف العذاب بأنه سيئة مجازا ، إما لأن العقاب من لوازمه ، أو لأنه يشبهه في كونه مكروها ، فكان جوامهم عليه بعد هذا الارشاد الصحيح والكلام اللين أنهم قالوا (اطيرنا بك و بمن معك) أصله تطيرنا ، وقد قرئ بذلك ، والتطير التشاؤم : أي تشاءمنا بك و بمن معك ممن أجابك ودخل في دينك ، وذلك لأنه أصابهم قحط فتشاءموا بصالح ، وقد كانت العرب أكثر الناس طيرة وأشقاهم بها ، وكانوا إذا أرادوا سفرا أو أمرا من الأمور نفروا طائرًا من وكره 6 فان طار يمنة ساروا وفعاوا ماعزموا عليه 6 وان طار يسرة تركوا ذلك 6 فلما قالوا ذلك (قال) لهم صالح (طائركم عند الله) أى ليس ذلك بسبب الطير الذي تتشاءمون به ، بل سبب ذلك عند الله ، وهو مايقدّره عليكم \* والمعنى أن الشؤم الذي أصا بكم هو من عند الله بسبب كفركم ، وهذا كقوله تعالى \_ يطيروا بموسى ومن معه إلا انما طائرهم عند الله \_ ، ثم أوضح لهم سبب ماهم فيه بأوضح بيان ، فقال ( بل أنتم قوم تفتنون ) أى تمتحنون وتختبرون ، وقيل تعذبون بذنو بكم ، وقيل يفتنكم غيركم ، وقيل يفتنكم الشيطان بما تقعون فيه من الطيرة ، أو بما لأجله تطيرون ، فأضرب عن ذكر الطائر الى ماهو السبب الداعي اليه (وكان في المدينة) التي فيها صالح ، وهو الحجر (تسعة رهط) أى تسعة رجال من أبناء الأشراف ، والرهط اسم للجماعة ، فكأنهم كانوا رؤساء يتبع كل واحد منهم جماعة ، والجع أرهط وأراهط ، وهؤلاء النسعة هم أصحاب قدار عاقر الناقة ، ثم وصف هؤلاء بقوله (يفسدون في الأرض ولايصلحون) أي شأنهم وعملهم الفساد في الأرض الذي لانخالطه صلاح ، وقد اختلف في أسماء هؤلاء التسعة اختلافا كثيرا لاحاجة إلى التطويل بذكره (قالوا تقاسموا بالله)

أى قال بعضهم لبعض: احلفوا بالله ، هذاعلى أنّ تقاسموا فعل أمر ، و يجوز أن يكون فعلا ماضيا مفسرا لقالوا : كأنه قيل ماقالوا 6 فقال تقاسموا 6 أو يكون حالا على اضهار قد : أي قالوا ذلك متقاسمين . وقرأ ابن مسعود: يفسدون في الأرض ولا يصلحون تقاسموابالله ، وليس فيها قالوا ، واللام في ( لنبيتنه وأهله ) جوب القسم : أي لنأتينه بغتة في وقت البيات ، فنقتله وأهله (ثم لنقولن لوليمه) قرأ الجهور بالنون للتكلم في لنبيتنه وفي لنقولن ، واختارهذه القراءةأبوحاتم . وقرأ حزة والكسائي بالفوقية فهماعلى خطاب بعضهم لعضهم ، واختار هـذه القراءة أبو عبيد . وقرأ مجاهد وحيد بالتحتية فيهما ، والمراد بولى" صالح رهطه (ماشهدنا مهلك أهله) أى ماحضرنا قتلهم ولاندرى من قتله وقتل أهله ، ونفيهم لشهودهم لمكان الهلاك يدل على نفي شهودهم لنفس القتل بالأولى ، وقيل ان المهلك عدى الاهلاك ، (١) وقرأ حفص والسلمي مهلك بفتح الميم واللام ، وقرأ أبو بكر والمفضل بفتح الميم وكسر اللام (وانا لصادقون) فما قلناه. قال الزجاج: وكان هؤلاء النفر تحالفوا أن يبيتوا صالحا وأهله ثم ينكروا عند أوليائه أنهم مافعاوا ذلك ولارأوه ، وكان هذا مكرا منهم ، ولهذا قال الله سبحانه (ومكروا مكرا) أى بهذه المحالفة (ومكرنا مكرا) جازيناهم بفعلهم فأهلكناهم (وهم لايشعرون) بمكرالله بهم (فانظركيف كانعاقبة مكرهم) أي انظر مااتهي إليــه أمرهم الذي بنوه على المـكر وما أصابهم بسببه ﴿ أَنَا دَمَّرْنَاهُمْ وَقُومُهُمْ أَجْعِينَ ﴾ قرأ الجهور بكسر همزة أما ، وقرأ جزة والكسائى والأعمش والحسن وابن أبى اسحاق وعاصم بفتحها ، فن كسر جعله استئنافا . قال الفراء والزجاج : من كسر استأنف ، وهو يفسر به ما كان قبله ، كأنه جعله تا بعا للعاقبة ، كأنه قال : العاقبة إنا دم ناهم ، وعلى قراءة الفتح يكون التقدير بأنا دم ناهم أو لأنا دم ناهم ، وكان تامة وعاقبة فاعل لها ، أو يكون بدلا من عاقبة ، أو يكون خبر مبتدأ محذوف : أي هي أنا دم ناهم ويجوز أن تكون كان ناقصة وكيف خبرها ، ويجوز أن يكون خبرها أنا دمرنا . قال أبوحاتم : وفي حرف أبي أن دم ناهم \* والمعنى في الآية أن الله دم التسعة الرهط المذكورين ، ودم قومهم الذين لم يكونوا معهم عند مباشرتهم لذلك 6 ومعنى التأكيد بأجعين أنه لم يشذ منهم أحدد ولاسلم من العقوبة فرد من أفرادهم ، وجلة ( فتلك بيوتهم خاوية ) مقرّرة لماقبلها . قرأ الجهور خاوية بالنصب على الحال . قال الزجاج : المعنى فانظر إلى بيوتهم حالكونها خاوية ، وكذا قال الفراء والنحاس: أي خالية عن أهلها خرابا ليس بها ساكن . وقال الكسائي وأبوعبيدة : نصب خاوية على القطع ، والأصل فتلك بيوتهم الخاوية ، فلما قطع منها الألف واللام نصبت كقوله \_ وله الدين واصبا \_ ، وقرأ عاصم بن عمر ونصر بن عاصم والجحدري وعيسى بن عمر برفع خاوية على أنه خبر اسم الاشارة و بيوتهم بدل ، أو عطف بيان ، أو خبر لاسم الاشارة وخاوية خبر آخر ، والباء في ( بما ظاموا ) للسببية : أي بسبب ظامهم ( ان في ذلك ) التدمير والاهلاك (لآية) عظيمة (لقوم يعلمون) أي يتصفون بالعلم بالأشياء (وأنجينا الذين آمنوا) وهم صالح ومن آمن به (وكانوا يتقون) الله و نخافون عذابه.

ا (قوله وقرأ حفص الخ) في العبارة قلب إذ المسلمي المسلمي وراً والسلمي قرآ بفتح الميم وأبا بكر والمفضل بفتحهماولعله سهو القرآن

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس (طائر كم) قال مصائبكم . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله (وكان في المدينة تسعة رهط) قال هم الذين عقروا الناقة وقالوا حين عقروها نبيت صالحا وأهله فنقتلهم ، ثم نقول لأولياء صالح: ماشهدنا من هذا شيئا وما لنا به علم فدم مهم الله أجعين .

وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَ تَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَ نَتُمْ تُبْصِرُونَ \* آينًا كُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِنْ دُونِ

النّسَاءِ بَلَ أَنْتُمْ قَوْمْ تَجَهْهَا وَنَ \* هَا كَانَجُوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطِ مِنْ قَرْ يَسَكُمْ إِلاَّ آمْرَ أَنَهُ قَدَّرُنَهَا مِنَ آلْفُهِرِ بِنَ \* وَأَمْطَوْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا أَمْرُ أَنّهُ قَدَّرُنَهَا مِنَ آلْفُهِرِ بِنَ \* وَأَمْطُونَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرًا أَلْمُورَ بِنَ \* قُلِ آلَحُمْدُ لِلّهِ وَسَامٌ عَلَيْهِ مَاءَ فَأَ نَدِينَ آصَطَلَى اللهُ خَيْرُهُ أَمَالُهُ مِنَ السَّاءَ عِماءَ فَأَ نَبَتَنَا بِهِ حَدَاثِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ أَمَنْ خَلَقَ النّسَمُواتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّاءَ عِماءَ فَأَ نَبْتَنَا بِهِ حَدَاثِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْمِتُوا شَجَرَهَا أَوْلَهُ مِعَ اللهِ بَنْ عَلَيْهِ فَلَا يَعْلَمُونَ \* أَمِّنْ جَعَلَ اللهُ رَضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خَلَلُهُ أَنْهِرًا وَجَعَلَ لَمُ مَنْ تَعْمَلُونَ \* أَمِّنْ بَعْمَلُ اللهُ مَعَ اللهِ بَعْلَ اللهُ مُعَ اللهِ وَلِي وَجَعَلَ مَلَ أَنْهُ بَلْ يَعْلَمُونَ \* أَمَنْ يُجِيبُ الْمُطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشَفُ السَّوْءَ وَيَخْعَلَكُمْ خُلَقاءَ اللاَّرْضِ الْمَلَامُ وَمَن يَرُونَ \* أَمَنْ يَهُمُ يُولَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالْمَعْرَ الْمَاءِ وَالْمُونَ \* بَلْ الْوَلَاءُ وَمَا يَشْعُرُ وَمَا يَشْعُرُونَ \* بَلْ اللهُ وَلَا عَمُونَ \* بَلْ الْوْرَةَ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عُمُونَ \* فَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ فَاللهُ عُمُونَ \* فَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ هُمْ فِي السَعْمُونَ \* بَلْ الْأَرْفِ الْعَلْمُ مُنْ اللهُ اللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَلْهُ مِنْ عَمُونَ \* بَلْ اللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ \* فَمَ أَنْ هُمُ فَي الْعُرْونَ \* فَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ \* بَلْ هُمُ فَيْ اللهُ عُمُونَ \* فَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَ

انتصاب (لوطا) بفعل مضمر معطوف على أرسلنا: أي وأرسلنا لوطا ، و ( إذ قال ) ظرف للفعل المقدر و يجوز أن يقدّر اذكر \* والمعنى وأرسلنا لوطا وقت قوله ( لقومه أتأتون الفاحشة ) أي الفعلة المتناهية فى القبح والشناعة ، وهم أهل سدوم ، وجلة ( وأنتم تبصرون ) في محل نصب على الحال متضمنة لتأكيد الانكار: أي وأنتم تعلمون أنها فاحشة وذلك أعظم لذنو بكم ، على أن تبصرون من بصر القلب ، وهو العلم ، أو بمعنى النظر ، لأنهم كانوا لا يستترون حال فعل الفاحشة عتوًّا وتمرّدا ، وقد تقدّم تفسير هذه القصة فى الأعراف مستوفى (أئنكم لتأتون الرجال شهوة) فيه تكرير للتو بيخ مع التصريح بأن تلك الفاحشة هي اللواطة ، وانتصاب شهوة على العلة : أي للشهوة ، أو على أنه صفة لمصدر محذوف : أي اتيانا شهوة ، أو انه بمعنى الحال: أي مشتهين لهم ( من دون النساء ) أي متجاوزين النساء اللاتي هن محل لذلك ( بل أنتم قوم تجهاون ) التحريم أو العقوبة على هذه المعصية ، واختار الحليل وسيبويه تخفيف الهمزة من أثنكم ( فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم انهم أناس يتطهرون ) قرأ الجهور بنصب جواب على أنه خبر كان ، واسمها إلا أن قالوا : أي الا قولهم ، وقرأ ابن أبي اسحق برفع جواب على أنه اسم كان وخبرها ما بعده ، ثم عللوا ماأمروا به بعضهم بعضا من الاخراج بقولهم : انهم أناس يتطهرون : أي يتنزهون عن أدبار الرجال : قالوا ذلك استهزاء منهم بهم ( فأنجيناه وأهله ) من العذاب ( إلا امرأته قدّرناها من الغابرين ) أي قدّرنا أنها من الباقين في العذاب ، ومعني قدّرنا قضينا ، قرأ الجهورقدّرنا بالتشديد ، (١) وقرأ عاصم بالتخفيف \* والمعنى واحد مع دلالة زيادة البناء على زيادة المعنى (وأمطرنا عليهم مطرا) هذا التأكيد يدل على شدّة المطروأنه غير معهود (فساء مطر المنذرين) الخصوص بالذم محذوف : أي ساء مطرالمنذرين مطرهم ، والمراد بالمنذرين الذين أنذروا فلم يقبلوا ، وقد مضى بيان هذا

(١) قوله وقرأ عاصم المشهور . وقرأ أبو بكر عن عاصم اله مصحح القرآن كله في الأعراف والشعراء (قل الجد للله وسلام على عباده) قال الفراء: قال أهل المعانى: قيل للوط قل الجد لله على هلاك الجد لله على هلاك الجد لله على هلاك الله على هلاك كفار الأمم الخالية ، وسلام على عباده (الذين اصطفى) قال النحاس: وهذا أولى لأن القرآن منزل على النبي وكل مافيه فهو مخاطب به إلا مالم يصح معناه إلا لغيره ، قيل والمراد بعباده الذين اصطفى أمة محد والأولى جله على العموم ، فيدخل في ذلك الأنبياء وأتباعهم (آلله خير أمّا يشركون) أي آلله الذي ذكرت أفعاله وصفاته الدالة على عظيم قدرته خير أمّا يشركون به من الأصنام ، وهذه الخير به ليست معناها الأصلى ، بل هي كقول الشاعر:

أتهجوه ولست له بكفء \* فشركم لخيركم الفداء

فيكون مافي الآية من باب التهكم بهم ، إذ لاخيرفيهم أصلا ، وقد حكى سيبو يه أن العرب تقول: السعادة أحب إليك أم الشقاوة ، ولاخير في الشقاوة أصلا ، رقيل المعنى أثواب الله خير ، أم عقاب ماتشركون به ? وقيل قال لهم ذلك جريا على اعتقادهم لأنهم كانوا يعتقدون أن في عبادة الأصنام خيرا ، وقيل المواد من هذا الاستفهام الخبر . قرأ الجهور تشركون بالفوقية على الخطاب ، وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم . وقرأ أبو عمرو وعاصم و يعقوب يشركون بالتحتية ، وأم في أمّا يشركون هي المتصلة ، وأما في قوله (أمّن خلق السموات والأرض) فهي المنقطعة ، وقال أبو حاتم تقديره ءآ لهتكم خير أم من خلق السموات والأرض وقدر على خلقهن ، وقيل المعنى أعبادة ماتعبدون من أوثانكم خير أم عبادة من خلق السموات والأرض ، فتكون أم على هذا متصلة وفيها معنى النو بيخ والنه كم كمافى الجلة الأولى وقرأ الأعمش أمن بتخفيف الميم (وأنزل لكم من السهاء ماء) أي نوعا من الماء ، وهو المطر ( فأنبتنا به حدائق ) جع حديقة . قال الفراء : الحديقة البستان الذي عليه حائط ، فان لم يكن عليه حائط فهو البستان وليس بحديقة . وقال قتادة وعكرمة : الحدائق النخل (ذات بهجة) أىذات حسن ورونق والبهجة : هي الحسن الذي يبتهج به من رآه ولم يقل ذوات بهجة على الجع لأن المعنى جماعة حدائق (ما كان لكم أن تنبتوا شحرها) أي ماصح لكم أن تفعاوا ذلك ، ومعني هذا النفي الحظر والمنع من فعل هذا: أي ما كان للبشر ولا يتهيأ لهم ذلك ولايدخل تحت مقدرتهم لمجزهم عن اخراج الشيء من العدم إلى الوجود ، ثم قال سبحانه مو بخا لهم ومقرّعا ( ءأله مع الله ) أي هل معبود مع الله الذي تقدّم ذكر بعض أفعاله حتى يقرن به و يجعل شريكا له في العبادة ، وقرى ع إله بالنصب على تقدير أتدعون إلها 6 ثم أضرب عن تقريعهم وتو بيخهم بما تقدّم وانتقل الى بيان سوء حالهم مع الالتفات من الخطاب الى الغيبة فقال ( بل هم قوم يعدلون) أي يعدلون بالله غيره ، أو يعدلون عن الحق الى الباطل ، ثم شرع في الاستدلال بأحوال الأرض وماعليها فقال (أمن جعل الأرض قرارا) القرار المستقر : أى دحاها وسوّاها بحيث يمكن الاستقرار عليها ، وقيل هـذه الجلة وما بعـدها من الجل الثلاث بدل من قوله « أمن خلق السموات والأرض » ولاملجيء لذلك ، بلهي وما بعدها اضراب وانتقال من التو بيخ والنقريع بماقبلها الى التو بيخ والتقريع بشيء آخر (وجعل خلالها أنهارا) الخــلال: الوسط. وقد تقدّم تحقيقه في قوله \_ وفرنا خلالهما نهرا \_ ( وجعل لها رواسي ) أي جبالا ثوابت تمسكها وتمنعها من الحركة (وجعل بين البحرين حاجزًا ) الحاجز: المانع: أي جعل بين البحرين من قدرته حاجزًا ، والبحران هما العذب والمالح ، فلا يختلط أحدهما بالآخر فلاهذا يغير ذاك ولاذاك يدخل في هذا ، وقد من بيانه في سورة الفرقان ( عله مع الله ) أي اذا ثبت أنه لا يقدر على ذلك الا الله فهل إله في الوجود يصنع صنعه و يخلق خلقه ?

فكيف يشركون به مالا يضرّ ولاينفع ( بل أكثرهم لايعلمون ) توحيد ربهم وسلطان قدرته (أمّن يجيب المضطر اذا دعاه) هذا استدلال منه سبحانه بحاجة الانسان اليه على العموم ، والمضطر اسم مفعول من الاضطرار: وهو المكروب الجهود الذي لاحول له ولا قوّة ، وقيل هو المذنب ، وقيل هو الذي عراه ضر من فقر أومرض ، فألجأه الى التضر ع الى الله ، واللام في المضطر للجنس لاللاستغراق ، فقد لا يجاب دعاء بعض المضطرين لمانع يمنع من ذلك بسبب يحدثه العبد يحول بينه و بين اجابة دعائه ، والافقد ضمن الله سبحانه إجابة دعاء المضطر اذا دعاه ، وأخبر بذلك عن نفسه ، والوجه في اجابة دعاء المضطر أن ذلك الأضطرار الحاصل له يتسبب عنه الاخلاص وقطع النظر عما سوى الله ، وقد أخبر الله سبحانه بأنه يجيب دعاء المخلصين له الدين وان كانوا كافرين ، فقال \_ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم برج طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هـذه لنكونن من الشاكرين \_ . وقال \_ فلما نجاهم إلى الـبرّ إذاهم يشركون \_ فأجابهم عند ضرورتهم واخلاصهم مع عامه بأنهم سيعودون إلى شركهم (ويكشف السوء) أي الذي يسوء العبد من غيرتعيين ، وقيل هو الضر ، وقيل هو الجور (و يجعلكم خلفاء الأرض) أي يخلف كل قرن منكم القرن الذي قبله بعد انقراضهم \* والمعنى : يهلك قرنا وينشيء آخرين ، وقيل يجعل أولادكم خلفا منكم ، وقيل : يجعل المسامين خلفا من الكفار ينزلون أرضهم وديارهم ( وإله مع الله ) الذي يوليكم هذه النع الجسام (قليلا ماتذ كرون) أي تذكرا قليلا ماتذ كرون. قرأ الجهور بالنوقية على الخطاب، وقرأ ابو عمرو وهشام و يعقوب بالتحتية على الخبر ردّ اعلى قوله « بل أكثرهم لا يعلمون » واختار هذه القراءة أبو حاتم (أمّن يهديكم في ظلمات البرّ والبحر) أي يرشدكم في الليالي المظلمات إذا سافرتم في البر أوالبحر ، وقيل المراد مفاوز البر التي لاأعلام لها ولجيج البحار ، وشبهها بالظامات لعدم مايهتدون به فيها (ومن يرسل الرياح نشرا بين يدى رحت ) والمراد بالرحة هنا المطر: أي يرسل الرياح بين يدى المطر ، وقبل نزوله ( ء إله مع الله) يفعل ذلك و يوجده ( تعالى الله عما يشركون ) أي تبزه وتقدُّس عن وجود ما يجعلونه شريكا له (أم من يبدؤا الخلق ثم يعيده ) كانوا يقرّون بأن الله سبحانه هو الخالق فألزمهم الاعادة : أي اذا قدر على الابتداء قدر على الاعادة (ومن يرزقكم من السماء والأرض) بالمطر والنبات أي أهو خيرأمماتجعاونه شريكا له ممالا يقدرعلي شيء من ذلك (وإله معاللة) حتى تجعاونه شريكا له (قل هاتوابرهانكم ان كنتم صادقين) أي حجتكم على أن لله سبحاله شريكا ، أو هاتوا حجتكم أن ثمّ صانعا يصنع كصنعه ، وفي هذا تبكيت لهم وتهكم بهم (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب الا الله) أى لا يعلم أحد من المخاوقات الكائنة في السموات والأرض الغيب الذي استأثر الله بعامه ، والاستثناء في قوله إلاالله منقطع: أي لكن الله يعلم ذلك ، ورفع ما بعد إلا مع كون الاستثناء منقطعا هوعلى اللغة التميمية كما فى قولهم \* إلا اليعافير و إلا العيس \* وقيل ان فاعل يعلم هوما بعد إلا ، ومن في السموات مفعوله ، والغيب بدل من من : أي لا يعلم غيب من في السموات والأرض إلا الله ، وقيـل هو استثناء متصل من من . وقال الزجاج إلاالله بدل من من من قال الفراء: و إنمارفع مابعد إلا لأن ما بعدها خبر كـ قولهم ماذهب أحد إلا أبوك وهو كقول الزجاج . قال الزجاج : ومن نصب نصب على الاستثناء (وما يشعرون أيان يبعثون) أى لا يشعرون متى ينشرون من القبور ٤ وأيان مركبة من أي وان . وقد تقدّم تحقيقه ٤ والضمير للكفرة . وقرأ السامي إيان بكسر الهمزة ، وهي لغة بني سليم وهي منصوبة بيعثون ومعلقة ليشعرون ، فتكون هي وما بعدها في محل نصب بنزع الخافض : أي وما يشعرون بوقت بعثهم ، ومعنى أيان معنى متى (بلاد ارك علمهم في الآخرة) .

قرأ الجهور ادّ ارك وأصلادّراك تدارك أدغمت الناء فىالدال وجيء بهمزة الوصل ليمكن الابتداء بالساكن وقرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمروحيد بل أَدْرُكُ من الادراك . وقرأ عطاء بن يسار وسلمان بن يسار والأعمش بل ادّرك بفتح لام بل وتشديد الدال. وقرأ ابن محيصن أبل أدرك على الاستفهام. وقرأ ابن عباس وأبو رجاء وشيبة والأعمش والأعرج بلي أدّ ارك باثبات الياء في بل و بهمزة قطع وتشديد الدال . وقرأ أبي بل تدارك ، ومعنى الآية بل تكامل عامهم في الآخرة لأنهم رأوا كل ماوعدوا به وعاينوه ، وقيل معناه تتاج علمهم في الآخرة والقراءة الثانية معناها كل علمهم في الآخرة مع المعاينة وذلك حين لاينفعهم العلم لأنهم كانوا في الدنيا مكذبين . وقال الزجاج : انه على معني الانكار ، واستدل على ذلك بقوله فما بعد ( بل هم منها عمون ) أي لم يدرك عامهم علم الآخرة ، وقيل المعنى بل ضل وغاب عامهم في الآخرة فليس لهُم فيها علم ، ومعنى القراءة الثالثة كمعنى القراءة الأولى فافتعل وتفاعل قد بجيئان لمعنى ، والقراءة الرابعة هي بمعنى الانكار . قال الفراء : وهو وجه حسن كأنه وجهه الى المكذبين على طريق الاستهزاء بهم 6 وفي الآية قراءات أخر لاينبغي الاشتغال بذكرها وتوجيهها ( بل هم في شك منها ) أي بل هم اليوم في الدنيا في شك من الآخرة ، ثم أضرب عن ذلك الى ماهوأشد منه فقال (بل هم منها عمون) فلا يدركون شيئًا من دلائلها لاختلال بصائرهم التي يكون بها الادراك ، وعمون جع عم : وهو من كان أعمى القلب ، والمراد بيان جهلهم بها على وجه لايهتدون الى شيء مما يوصل الى العلم بها ، فن قال ان معنى الآية الأولى أعنى «بل ادّارك علمهم في الآخرة» أنه كل علمهم وتم مع المعاينة فلابدّ من حل قوله بل هم في شك الخ على ما كانوا عليه في الدنيا ، ومن قال أن معنى الآية الأولى الاستهزاء بهم والتبكيت لهم لم يحتج إلى تقييد قوله « بل هم فى شك» الخ بما كانوا عليه فى الدنيا . وبهذا يتضح معنى هذه الآيات ويظهر ظهورا بينا . وقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حيد والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (وسلام على عباده الذين اصطفى) قال هم أصحاب محمد والتيانية اصطفاهم الله لنبيه ، وروى مثله عن سفيان الثوري ، والأولى ماقدّمناه من التعميم فيدخل في ذلك أصحاب نبينا والسَّمَان دخولا أوّليا . وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والطبراني عن رجـل من بلجهم قال : قلت يارسول الله إلى ماتدعو ? قال أدعو الله وحده الذي ان مسك ضر" فدعوته كشفه عنك ، هذا طرف من حديث طويل . وقد رواه أجد من وجه آخر فبين اسم الصحابي ، فقال: حدّثنا عفان ، حدّثنا جاد بن سامة ، حدّثنا يونس ، حدّثنا عبيد ابن عبيدة الهجيمي عن أبيه عن أبي عيمة الهجيمي عن جابر بن سليم الهجيمي ولهذا الحديث طرق عند أبي داود والنسائي . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة قالت « ثلاث من تكلم بواحدة منهم فقد أعظم على الله الفرية » وقالت في آخره «ومن زعم أنه يخبر الناس بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية ، والله تعالى يقول (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله) ». وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس (بل ادّ ارك علمهم في الآخرة) قال: حين لاينفع العلم. وأخرج أبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن جرير وابن المندر عنه أنه قرأ بِل أدرك عامهم في الآخرة قال لم يدرك عامهم . قال أبو عبيد : يمني أنه قرأها بالاستفهام . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا بل ادّرك علمهم في الآخرة يقول غاب علمهم .

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاوُنَا أَينَّا لَمُخْرَجُونَ \* لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاوُنَا مِنْ قَبَلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ \* قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُ واكَيْفَ كَانَ عْقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ \* قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ \* قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُ واكَيْفَ كَانَ عْقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ \*

وَلاَ تَحْزُنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُنْ فِي ضَيْقِ مِمّا يَهْ كُرُونَ \* وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَلَّ قِينَ \* قُلْ عَلَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ أَكُمُ \* بَهْ صُلُ اللّذِي تَسْتَعْجُلُونَ \* وَإِنَّ رَبِّكَ لَنُو فَضْلِ عَلَى صَلَّ وَيَنْ \* وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَهْ مَا تُكَنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ \* وَما مِنْ عَائِمة فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِلاَّ فِي كَتْبِ مُبِينٍ \* إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَ عِيلَ أَلْنَاسٍ وَلَكِنَ أَلْمَ وَمَا عُلَى بَنِي إِسْرَ عِيلَ أَلْمَ وَمَا مِنْ عَائِمة فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِلاَّ فِي كَتْبِ مُبِينٍ \* إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَ عِيلَ أَلَادَى هُمْ وَيهِ مَنْ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَكُنَى وَرَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينِ \* إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ أَكُنَى وَرَحْمَة لِللهُ إِنَّكَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله إِنَّكَ عَلَى الله إِنَّكَ عَلَى الله إِنَّكَ عَلَى الله إِنَّ الْمُعْمُ اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَقَلْ الله وَالله عَلَى الله إِنَّهُ عَلَى الله إِنَّكَ عَلَى الله وَلَا اللهُ عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَالله وَلَا عَلَيْهُمْ وَاللّه وَلَا عَلَى الله وَلَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ وَاللّهُ مِنَ الْأَوْنَ فَي إِللّهُ عَلَى الله وَلَا عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ وَاللّهُ وَلَا عَلَى الله وَالْوَلَ عَلَى الله وَلَا الله عَلَى الله وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا اللهَ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى الله

لما ذكر سبحانه أن المشركين في شك من البعث وأنهم عمون عن النظر في دلائله أراد أن يبين غاية شبههم وهي مجرّد استبعاد احياء الأموات بعد صيرورتهم ترابا ، فقال ( وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابارآباؤناأ ئنا لمخرجون ﴾ والعامل في إذا محذوف دل عليه مخرجون تقديره أنبعث أونخرج إذا كنا، وإنما لم يعمل فيــه مخرجون لتوسط همزة الاستفهام وانّ ولام الابتداء بينهما . قرأ أبو عمرو باستفهامين إلا أنه خفف الهمزة . وقرأ عاصم وحمزة باستفهامين ، إلا أنهما حققا الهمزتين . وقرأنافع بهمزة . وقرأ ابن عامر وورش (١)و يعقوب ، أإذا بهمزتين واننا بنو نين على الخـبر ، ورجح أبو عبيد قراءة نافع ، وردّ على من جع بين استفهامين ، ومعنى الآية أنهم استنكروا واستبعدوا أن يخرجوا من قبورهم أحياء بعــد أن قد صاروا ترابا ، ثم أكدوا ذلك الاستبعاد بما هو تكذيب للبعث فقالوا (لقد وعدنا هذا) يعنون البعث (نحن وآباؤنا من قبل) أي من قبل وعد محمدانا ، والجلة مستأنفة مسوقة لنقرير الانكار مصدّرة بالقسم لزيادة التقرير (انهذا) الوعدبالبعث (الاأساطيرالأوّلين) أحاديثهموأ كاذيبهم الملفقة ، وقد تقدّم تحقيق معنى الأساطير في سورة المؤمنون ، ثم أوعدهم سبحانه على عدم قبول ماجاءت به الأنبياء من الاخبار بالبعث فأممهم بالنظر في أحوال الأمم السابقة المكذبة للرُّنبياء وماعوقبوا به وكيف كانت عاقبتهم فقال ( قل سيروا في الأرض فانظرواكيفكان عاقبة المكذبين ) بما جاءت به الأنبياء من الاخبار بالبعث ، ومعنى النظر هو مشاهدة آثارهم بالبصر ، فان في المشاهدة زيادة اعتبار ، وقيل المعنى فانظروا بقاوبكم و بصائركم كيف كان عاقبة المكذبين لرسلهم ، والأوّل أولى لأمرهم بالسير في الأرض (ولاتحزن عليهم) لماوقع منهم من الاصرار على الكفر (ولاتكن فيضيق) الضيق: الحرج ، يقال ضاق الشيء ضيقا بالفتح وضيقا بالكسر قرئ بهما ، وهما لغتان . قال ابن السكيت : يقال في صدر فلان ضيق وضيق وهوما تضيق عنه الصدور . وقد تقدّم تفسير هذه الآية في آخر سورة النحل (ويقولون متى هـذا الوعد ) أي بالعذاب الذي تعدنا به (ان كنتم صادقين) في ذلك (قل عسى أن يكون ردف لكم) يقال ردفت الرجل وأردفته إذا ركبتُ خلفه ، وردفه اذا أتبعه وجاء في أثره من والمعنى قل يامجمد لهؤلاء الكفار عسى أن يكون هذا العذاب الذي به توعدون تبعكم ولحقكم ، فتكون اللام زائدة للتأكيد ، أو بمعنى اقترب لكم ودنا لكم فتكون (۱) قوله وورش صوابه والكسائى اه مصحح القرآن غير زائدة . قال ابن شجرة : معنى ردف لكم تبعكم ، قال ومنه ردف المرأة لأنه تبع لهامن خلفها ، ومنه قول أبى ذؤيب :

عاد السواد بياضا في مفارقه \* لامرحبا ببياض الشيب إذردفا قال الجوهرى : وأردفه لغة في ردفه مثل تبعه وأتبعه بمعنى . قال خريمة بن مالك بن نهد : إذا الجوزاء أردفت الثريا \* ظننت بال فاطمة الظنونا

قال الفواء : ردف لكم دنا لكم ولهذا قيــل لكم . وقرأ الأعرج درف لكم بفتح الدال وهي لغة والكسرأشهر. وقرأ ابن عباس أزف لكم ، وارتفاع (بعض الذي تستعجلون) على أنه فاعل ردف ، والمراد بعض الذي تستجاونه من العذاب: أي عسى أن يكون قدقرب ودنا وأزف بعض ذلك ، قيل هو عذابهم بالقتل نوم بدر ، وقيل هو عذاب القبر ، ثم ذكر سبحانه فضله في تأخير العذاب ، فقال (وان ر بك لذو فضل على الناس) في تأخير العقوبة ، والأولى أن تحمل الآية على العموم ويكون تأخير العقوبة من جملة افضاله سبحامه والعامه (ولكن أكثرهم لايشكرون) فضله والعامه ولايعرفون حق احسانه ، ثم بين أنه مطلع على مافي صدورهم ، فقال (وان ربك ليعلم ماتكنّ صدورهم) أي ماتخفيه . قرأ الجهور تكنّ بضم الناء من أكنّ . وقرأ ابن محيصن وابن السميفع وحميد بفتح الناء وضم الكاف ، يقال كننته بمعنى سترته وأخفيت أثره (وما يعلنون) وما يظهرون من أقوالهم وأفعالهم (ومامن غائبة في السهاء والأرض إلا في كتاب مبين ) قال المفسرون : مامن شيء غائب وأمم يغيب عن الخلق في السهاء والأرض إلا في كتاب مبين إلاهومبين في اللوح المحفوظ 6 وغائبة هي من الصفات الغالبة والتاء للبالغة. قال الحسن: الغائبة هنا هي القيامة ، وقال مقاتل علم مايستجاون من العذاب هو مبين عند الله وان غاب عن الخلق وقال ابن شجرة : الغائبة هنا جميع ما أخفي الله عن خلقه وغيبه عنهم مبين في أمّ الكتاب ، فكيف يخفي عليه شيء من ذلك ، ومن جلة ذلك ما يستحجاونه من العذاب فانه موقت بوقت ومؤجل بأجل عامه عندالله فكيف يستجاونه قبل أجله المضروب له ? ( ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل أكثرالذي هم فيه نختلفون ) وذلك لأن أهـل الكتاب تفرّقوا فرقا وتحز نوا أخزابا يطعن بعضهم على بعض ويتبرأ بعضهم من بعض ، فنزل القرآن مبينا لما اختلفوا فيه من الحق فاو أخذوا به لوجدوا فيه مايرفع اختلافهم ويدفع تفرّقهم ( وانه لهدى ورحة للؤَّمنين ) أى وان القرآن لهدى ورحة لمن آمن بالله وتابع رسوله ، وخصّ المؤمنين لا منهم المنتفعون به ، ومن جلتهم من آمن من بني اسرائيل ( ان ربك يقضي بينهم بحكمه) أي يقضى بين المختلفين من بني اسرائيل عما يحكم به من الحق فيجازي المحق و يعاقب المبطل ، وقيل يقضي بينهم فى الدنيا فيظهر ماح وه . قرأ الجهور بحكمه بضم الحاء وسكون الكاف . وقرأ جناح بكسرها وفتح الكاف جع حكمة (وهوالعزيز العليم) العزيز الذي لا يغالب ، والعليم بما يحكم به ، أو الكثير العلم ، ثم أمره سبحانه بالتوكل وقلة المبالاة ، فقال ( فتوكل على الله ) والفاء لترتيب الأمر على ماتقدّم ذكره \* والمعنى فيِّض إليه أمرك واعتمد عليه فانه ناصرك ، ثم علل ذلك بعلتين : الأولى قوله ( انك على الحق المبين ) أي الظاهر ، وقيل المظهر ، والعلة الثانية قوله ( انك لا تسمع الموتى ) لأنه اذا علم أن حالهم كحال الموتى في انتفاء الجدوى بالسماع أو كحال الصم الذين لا يسمعون ولا يفهمون ولا يمتدون صار ذلك سببا قويا في عدم الاعتداد بهم ، شبه الكفار بالموتى الذين لاحس" لهم ولا عقل و بالصم" الذين لا يسمعون المواعظ ولا بجيمون الدعاء الى الله ، ثم ذكر جلة لتكميل التشبيه وتأكيده فقال ( اذا ولوا مدبرين ) أى اذا أعرضوا عن الحق اعراضا تاما ، فإن الأصم لايسمع الدعاء إذا كان مقبلا فكيف إذا كان معرضا عنه

موليا مدبرا ، وظاهر نفي اسماع الموتى العموم ، فلا يخص منه إلا ماورد بدليل كما ثبت في الصحيح أنه وليا مدبرا ، وظاهر القتلى في قليب بدر ، فقيل له يارسول الله : إنما تسكلم أجسادا لا أرواح لها ، وكذلك ماورد من أن الميت يسمع خفق نعال المشيعين له اذا انصرفوا . وقرأ ابن محيصن وحيد وابن كثيروابن أبي استحاق لايسمع بالتحتية مفتوحة وفتح الميم ، وفاعله الصم . وقرأ الباقون تسمع بضم الفوقية وكسر الميم من أسمع . قال قتادة : الأصم اذا ولى مدبرا ثم ناديته لم يسمع كذلك الكافر لا يسمع مايدى اليه من الا يمان ، ثم ضرب العمى مثلا لهم فقال (وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم ) أى ما أنت بمرشد من أعماه الله عن الحق ارشادا يوصله الى المطاوب منه وهو الا يمان ، وليس في وسعك ذلك ، ومثله قوله من أعماه الله عن الحبور باضافة هادى الى العمى . وقرأ يحيى بن الحارث وأبو حيان بهاد العمى بتنوين هاد . وقرأ حزة تهدى فعلا مضارعا ، وفي حرف عبدالله وما ان تهدى العمى (ان تسمع الا من يؤمن با آياتنا) أى ما تسمع إلا من يؤمن لامن يكفر ، والمراد بمن يؤمن بالآيات من يصدق القرآن ، وجلة (فهم مسلمون) تعليل للا يمان : أى فهم منقادون مخلصون ، ثم هدد العباد بذكر طرف من أشراط الساعة وأهوالها : فقال (واذا وقع القول عليهم) .

واختلف في معنى وقوع القول عليهم ، فقال قتادة وجب الغضب عليهم . وقال مجاهد : حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون ، وقيل حق العداب عليهم ، وقيل وجب السخط ، والمعالى متقاربة ، وقيل المراد بالقول ما نظق به القرآن من مجيء الساعة ومافيها من فنون الأهوال التي كانوا يست مجاونها ، وقيل وقع القول بموت العاماء وذهاب العلم ، وقيل اذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر \* والحاصل أن المراد بوقع وجب ، والمراد بالقول مضمونه ، أو أطلق المصدر على المفعول : أي المقول ، وجواب الشرط ( أخرجنا لهم

داية من الأرض تكامهم) .

واختلف فى هدده الدابة على أقوال ، فقيل انها فصيل ناقة صالح يخرج عند اقتراب القيامة ويكون من أشراط الساعة ، وقيل هى دابة ذات شعر وقوائم طوال يقال لها الجساسة ، وقيل هى دابة على خلقة بنى آدم وهى فى السحاب وقوائمها فى الأرض ، وقيل رأسها رأس ثور وعينها عين خنزير وأذنها أذن فيل وقرنها قرن ايل ، وعنقها عنى نعامة ، وصدرها صدر أسد ، ولونها لون نمر وخاصرتها خاصرة هر ، وذنبها ذنب كبش وقوائمها قوائم بعير ، بين كل مفصل و ، فصل اثنا عشر ذراعا ، وقيل هى الثعبان المشرف على جدار الكعبة التى اقتلعها العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة ، والمواد أنها هى التى تخرج فى آخر الزمان ، وقيل هى دابة ما لها ذنب ولها لحية ، وقيل هى انسان ناطق متكلم يناظر أهل البدع و يراجع الزمان ، وقيل غير ذلك مما لافائدة فى التطويل بذكره . وقد رجح القول الأوّل القرطبي فى تفسيره .

واختلف من أى موضع تخرج ? فقيل من جبل الصفا بمكة ، وقيل تخرج من جبل أبى قيس ، وقيل له الله خرجات : خرجة فى بعض البوادى حتى يتقاتل عليها الناس ، وتكثر الدماء ثم تكمن ، وتخرج فى القرى ثم تخرج من أعظم المساجد وأكرمها وأشرفها ، وقيل تخرج من بين الركن والمقام ، وقيل تخرج فى تهامة ، وقيل من مسجد الكوفة من حيث فار التنور ، وقيل من أرض الطائف ، وقيل من صخرة من شعب أجياد ، وقيل من صدع فى الكعبة .

واختلف فى معنى قوله « تكامهم » 6 فقيل: تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الاسلام ، وقيل تكلمهم بما يسوؤهم ، وقيل: تكلمهم بقوله تعالى ( أن الناس كانوا با ياتنا لايوقنون ) أى بخروجها لأن خروجها من الآيات. قرأ الجهور تكلمهم من التكليم ، ويدل عليه قراءة ألى تنبئهم ، وقرا ابن عباس

وأبو زرعة وأبو رجاء والحسن: تكاههم بفتح الفوقية وسكون الكاف من الكام، وهو الجرح. قال عكرمة أى تسمهم وسها ، وقيل: تجرحهم ، وقيل ان قراءة الجهور مأخوذة من الكلم بفتح الكاف وسكون اللام: وهو الجرح ، والتشديد للتكثير. قاله أبو حاتم ، قرأ الجهور إن الناس كانوا با آياتنا لا يوقنون بكسر إن على الاستئناف ، وقرأ الكوفيون وابن أبى إسحق بفتح أن . قال الأخفش: المعنى على قراءة الفتح بأن الناس ، وكذا قرأ ابن مسعود بأن الناس بالباء. وقال أبو عبيد: موضعها نصب بوقوع الفعل عليها: أى تخبرهم أن الناس ، وعلى هذه القراءة فالذى تكلم الناس به هو قوله « أن الناس كانوا با آياننا لا يوقنون ، كما قدمنا الاشارة إلى ذلك . وأما على قراءة الكسر فالجلة مستأنفة كما قدمنا ، ولا تكون من كلام الدابة . وقد صرح بذلك جماعة من المفسرين ، وجزم به الكسائى والفراء . وقال الأخفش : إن كسر إن هوعلى تقدير القول : أى تقول لهم « ان الناس » الح فيرجع معنى القراءة الأولى على هذا إلى معنى القراءة الثانية ، والمراد بالناس فى الآية : هم الناس على العموم ، فيدخل فى ذلك كل مكاف ، وقيل المراد : الكفار خاصة ، وقيل : كفار مكة ، والأول أولى .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي جانم عن ابن عباس في قوله (عسى أن يكون ردف لكم) قال : اقترب لكم . وأخرج ابن أبي حاتم عنه (وان ربك ليعلم ماتكنّ صدورهم وما يعلنون) قال : يعلم ماعملوا بالليل والنهار . وأخرج ابن جوير وابن أبي حاتم عنه أيضا ( وما من غائبة ) الآية يقول : مامن شيء في السماء والأرض سر"ا ولا علانية إلايعلمه . وأخرج ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق والفرياني وابن أبي شيبة ونعيم بن حاد وعبدبن حيد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن أبي عاتم والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر في قوله (و إذا وقع القول عليهم) الآية قال : إذا لم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر. وأخرجه ابن مردويه عنه مرفوعاً . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن أبى العالية أنه فسر « وقع القول عليهم » بما أوجى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (دابة من الأرض تكلمهم) قال : تحدّثهم . وأخرج ابن جرير عنه قال كلامها تنبئهم أن الناس كانوا با ياتنا لا يوقنون . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي داود نفيع الأعمى قال : سألت ابن عباس عن قوله « تكامهم » يعني هل هو من التكليم باللسان أو من الكلم ، وهو الجرح ، فقال كل ذلك والله تفعل تكلم المؤمن وتكلم الكافر: أي تجرحه . وأخرج عبد بن حيد وابن مردويه عن ابن عمر في الآية قال : قال رسول الله عليه السيانية « ليس ذلك حديث ولا كلام ، ولكنها سمة تسم من أمرها الله به فيكون خروجها من الصفا ليلة مني ، فيصبحون بين رأسها وذنبها لايدحض داحض ولا يجرح جارح حتى إذا فرغت مما أمرها الله به فهلك من هلك ، ونجا من نجا كان أوّل خطوة تضعها بانطاكية». وأخرج عبد بن حيد عن ابن عباس قال: الدابة ذات و بر وريش مؤلفة فيها من كل لون لها أربع قواعم تخرج بعقب من الحاج . وأخرج أحد وابن مردويه عن أبي أمامة عن الذي والسياني قال « تخرج الدابة فتسم على خراطيمهم ثم يعمرون فيكم حتى يشترى الرجل الدابة ، فيقال له ممن اشتريتها ? فيقول : من الرجل الخطم » . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس « إن للدابة ثلاث خرجات » ، وذكر نحو ماقدّمنا . وأخرج ابن مردويه عن حديفة بن أسيد رفعه قال « تخرج الدابة من أعظم المساجد حرمة » . وأخرج سعيد بن منصور ونعيم بن حاد وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: تخرج من بعض أودية تهامة . وأخرج الطيالسي وأحمد ونعيم بن حاد والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن جوير وابن المنذر وابن أبي حانم والحاكم وابن مردويه

والبيه في في البعث عن أبي هريرة قال قال رسول الله وتخطم أنف الكافر بالعصاحي يجتمع الناس على الخوان وخانم سليان: فتجلو وجه المؤمن بالخاتم ، وتخطم أنف الكافر بالعصاحي يجتمع الناس على الخوان يعرف المؤمن من الكافر ». وأخرج الطيالسي ونعيم بن حاد وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيه في في البعث عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: « ذكر رسول الله وسمكان خروجها والما ثلاث خرجات من الدهر » وذكر نحو ماقد منا في حديث طويل. وفي صفتها ومكان خروجها وما تصنعه ومتي تخرج أحاديث كثيرة بعضها صحيح ، و بعضها حسن ، و بعضها ضعيف ، وأما كونها تخرج ، وكونها من علمات الساعة فالأحاديث الواردة في ذلك صحيحة ، ومنها ماهو ثابت في الصحيح كحديث حذيفة مم فوعا « لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات » . وذكر منها الدابة فانه في صحيح مسلم ، وفي السنن الأربع ، وكديث « بادروا بالأعمال طاوع الشمس من مغربها ، والدجال ، والدابة فانه في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة مم فوعا ، وكديث ابن عمر مم فوعا « ان أوّل الآيات خروجا طاوع الشمس من مغربها ، وخروج الدابة على الناس ضحى فانه في صحيح مسلم أيضا .

وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةً فَوْجًا مِمَنْ يُكَلِّبُ بَايَتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ \* حَتَى إِذَا جَاءِو قَلَ أَكَدُّ بَعُ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لاَ يَنْطِقُونَ \* وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لاَ يَنْطِقُونَ \* وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لاَ يَنْطِقُونَ \* وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ إِلاَّ مَنْ شَاءً اللهُ وَكُلُّ أَتُوهُ وَيَوْمَ يُومُنُونَ \* وَيَوْمَ يُومُ اللهَّوْتِ وَمَنْ فِي اللهَّوْتِ وَمَنْ فِي اللهَّوْتِ وَمَنْ شَاءً اللهُ وَكُلُّ أَتُوهُ لاَ يَعْمِدُونَ \* وَمَنْ فَنَ عَ يَوْمَئُونَ \* مَنْ جَاء بِالحُسْنَة وَهُى تَمُرُّ مَنَ السَّمُوتِ صُنْعَ اللهِ اللَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْء وَلَيْ وَمَنْ فَرَع يَوْمَئِنَ اللهِ اللَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْء عَلَى اللهِ اللَّذِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

ثم ذكر سبحانه طرفا مجملا من أهوال يوم القيامة ، فقال (ويوم نحشر من كل أمّة فوجا) العامل في الظرف فعل محذوف خوطب به الذي والسيرة الجنورة الجنورة المجمودة العذاب بعد الحشر الكلى الشامل لجميع الخلق ، ومن لا بتداء الغاية ، والفوج : الجاعة كالزمرة ، ومن في (ممن يمذتب با آياتنا) بيانية (فهم يوزعون) أي يحبس أوهم على آخرهم ، وقد تقدّم تحقيقه في هذه السورة مستوفى ، وقيل معناه : يدفعون ، ومنه قول الشماخ : \* وسمه وزعنا من خيس جحفل \* ومعنى الآية : واذكر يا مجمد يوم عنى كل أمّة من الأمم جماعة مكذ بين با آياتنا فهم عند ذلك الحشر يرد أوهم على آخرهم أو يدفعون : أي اذكر لهم هذا أو بينه تحذيرا لهم وترهيبا (حتى إذا جاءوا) الى موقف الحساب قال الله لهم تو بيخا وتقريعا (أكذ بتم با آياتي ) التي أنزلنها على رسلى ، وأم تهم بابلاغها إليكم (و) الحال أنكم (لم تحيطوا بها عاما) بل كذبتم بها بادئ بدء جاهلين لها غير بابلاغها إليكم (و) الحال أنكم (لم تحيطوا بها عاما) بل كذبتم بها بادئ بدء جاهلين لها غير

ناظر بن فها ولا مستدلين على صحتها أو بطلانها تمرّدا وعنادا وجوءة على الله وعلى رسله ، وفي هذا من مد تقريع وتوبيخ: لأن من كذب بشيء ولم يحط به عاما فقد كذب في تكذيبه ، ونادي على نفسه بالجهل وعدم الانصاف ، وسوء الفهم ، وقصور الادراك ، ومن هذا القبيل من تصدّى لذم علم من العاوم الشرعية أولنم علم هو مقدَّمة من مقدَّماتها ، ووسيلة يتوسل به إليها ، ويفيد زيادة بصيرة في معرفتها ، وتعقل معانيها كعاوم اللغة العربية بأسرها ، وهي اثنا عشر علما ، وعلم أصول الفقه فانه يتوصل به الى استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية مع اشتماله على بيان قواعد اللغة الكلية: وهكذا كل علم من العلوم التي لها من يد نفع في فهم كتاب الله وسنة رسوله فانه قد نادى على نفسه بأرفع صوت بأنه جاهل مجادل بالباطل طاعن على العاوم الشرعية مستحق لأن تنزل به قارعة من قوارع العقو بة التي تزجره عن جهله وضلاله وطعنه على مالا يعرفه ، ولا يعلم به ، ولا يحيط بكنهه حتى يصبر عبرة لغيره ، وموعظة يتعظ بها أمثاله من ضعاف العقول ، وركاك الأديان ، ورعاع المتلبسين بالعلم زورا وكذبا ، وأم في قوله ( أمّاذا كنتم تعملون) هي المنقطعة ، والمعنى : أم أيّ شيءكنتم تعملون حتى شغلكم ذلك عن النظر فيها والتفكر في معانيها ، وهــذا الاستفهام على طريق التبكيت لهم (ووقع القول عليهم) قد تقدّم تفسيره قريبا ، والباء في ( بما ظاموا ) للسبية : أي وجب القول عليهم بسبب الظلم الذي أعظم أنواعه الشرك بالله (فهم لاينطقون ) عند وقوع القول عليهم : أي ليس لهم عـذر ينطقون به ، أو لايقدرون على القول لما يرونه من الهول العظيم . وقال أكثر المفسر بن : نختم على أفواههم فلا ينطقون ، ثم بعد أن حوَّفهم بأهوال القيامة ذكر سبحانه ما يصلح أن يكون دايلا على التوحيد، وعلى الخشر، وعلى النبوّة مبالغة في الارشاد و إبلاء للعذرة ، فقال ( ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيــه والنهار مبصراً ) أي جعلنا الليل للسكون ، والاستقرار والنوم ، وذلك بسبب مافيه من الظامة فانهم لا يسعون فيه للعاش ، والنهار مبصرا ليبصروا فيه ما يسعون له من المعاش الذي لا بدّ لهم منه ، ووصف النهار بالابصار ، وهو وصف للناس مبالغة في إضاءته كأنه يبصر مافيــه ، قيل في الكلام حذف : والتقدير وجعلنا الليل مظلما ليسكنوا ، وحذف مظلما لدلالة وبصراعليه ، وقد تقدّم تحقيقه في الاسراء وفي يونس (إن في ذلك) المذكور (لآيات) أي علامات ودلالات ( لقوم يؤمنون) بالله سبحانه ، ثم ذكر سبحانه علامة أخرى للقيامة ، فقال (ويوم ينفخ في الصور) هو معطوف على « و نوم نحشر » منصوب بناصمه المتقدّم. قال الفراء: ان المعنى وذاكم نوم ينفخ في الصور ، والأوّل أولى ، والصور: قرن ينفخ فيه اسرافيل ، وقد تقدّم في الأنعام استيفاء الكلام عليه ، والنفخات في الصور ثلاث: الأولى نفخة الفزع ، والثانية نفخة الصعق ، والثالثة نفخة البعث ، وقيـل انها نفختان ، وان نفخة الفزع إما أن تكون راجعة الى نفخة الصعق أو الى نفخة البعث ، واختار هذا القشيري والقرطبي وغيرهما . وقال الماوردي : هذه النفخة المذكورة هنا هي يوم النشور من القبور ( ففزع من في السموات ومن في الأرض) أي خافوا وانزعجوا لشدّة ماسمعوا ، وقيل المراد بالفزع هنا : الاسراع والاجابة الى النداء من قوهم فزعت اليك في كذا: اذا أسرعت الى إجابتك ، والأوّل أولى بمعنى الآية ، وانما عبر بالماضي مع كونه معطوفا على مضارع للدلالة على تحقق الوقوع حسما ذكره عاماء البيان. وقال الفراء: هو مجمول على المعني ، لأن المعنى اذا نفخ ( الا من شاء الله ) أي إلا من شاء الله أن لايفزع عند تلك النفخة.

واختلف فى تعيين من وقع الاستثناء له: فقيل هم الشهداء والأنبياء ، وقيل الملائكة ، وقيل جبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت ، وقيل الحور العين ، وقيل هم المؤمنون كافة بدليل قوله فيما بعد «من

جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون » و يمكن أن يكون الاستثناء شاملا لجيع المذكورين فلا مانع من ذلك ( وكل أتوه داخرين ) قرأ الجهور آتوه على صيغة اسم الفاعل مضافا الى الضمير الراجع الى الله سبحانه ، وقرأ الاعمش ويحيى بن وثاب وحزة وحفص عن عاصم أنوه فعلا ماضيا ، وكذا قرأ ابن مسعود ، وقرأ قتادة وكل أثاه . قال الزجاج : ان من قرأ على الفعل الماضي فقد وحــد على لفظ كل ، ومن قرأ على اسم الفاعل فقد جع على معناه ، وهو غلط ظاهر : فان كلا القراءتين لاتوحيد فيها ، بل التوحيد في قراءة قتادة فقط ، ومعني « داخر سن » صاغر سن ذليلين ، وهو منصوب على الحال ، قرأ الجهور داخرين ، وقرأ الأغرج دخرين بغير ألف ، وقد مضى تفسير هذا في سورة النحل (وترى الجبال تحسبها جامدة ) معطوف على « ينفخ » . والخطاب لرسول الله والنافية أو لكل من يصلح للرؤية ، و «تحسبها جايدة » في محل نصب على الحال من ضمير ترى أومن مفعوله ، لأن الرؤية بصرية ، وقيل هي بدل من الجلة الأولى ، وفيه ضعف ، وهذه هي العلامة الثالثة لقيام الساعة ، ومعنى « تحسبها جامدة » : أى قائمة ساكنة ، وجلة (وهي تمرّ منّ السحاب) في محل نصب على الحال: أي وهي تسير سيرا حثيثًا كسير السحابالتي تسيرها الرياح. قال القتيمي : وذلكأن الجبال تجمع وتسير وهي في رؤية العين كالقائمة وهي تسير . قال القشيرى وهذا يوم القيامة ، ومثله قوله تمالى \_ وسيرت الجبّال فكانت سرابا \_ : قرأ أهل الكوفة تحسبها بفتح السين ، وقرأ الباقون بكسرها (صنع الله الذي أتقن كل شيء) انتصاب صنع على المصدرية عند الخليل وسيبويه وغيرهما: أي صنع الله ذلك صنعا ، وقيل هو مصدر مؤكد لقوله « ويوم ينفخ في الصور » وقيل منصوب على الاغراء: أي انظروا صنع الله ، ومعني « الذي أنقن كل شيء » الذي أحكمه ، يقال رجل تقن : أي حاذق بالأشياء ، وجلة ( انه خبر بما تفعلون ) تعليل لما قبلها من كونه سبحانه صنع ماصنع ، وأنقن كل شيء ، والحبير : المطلع على الظواهر والضمائر ، قرأ الجهور بالناء الفوقية على الخطاب ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بالتحتية على الحبر ( من جاء بالحسنة فله خير منها ) الألف واللام للجنس : أي من جاء بجنس الحسنة فله من الجزاء والثواب عند الله خير منها: أي أفضل منها وأكثر ، وقيل خير حاصل من جهتها ، والأوّل أولى ، وقيل المراد بالحسنة هنا: لا إله إلا الله ، وقيل هي الاخلاص ، وقيل أداء الفرائض ، والتعميم أولى ، ولا وجه للتخصيص وان قال به بعض السلف 6 قيل وهــــذه الجلة بيان لقوله « انه خبير عــا تفعاون » . وقيل بيان لقوله « وكل أتوه داخرين » . قرأ عاصم وجزة والكسائي (وهم من فزع) بالتنوين وفتح ميم (يومئذ) . وقرأ نافع بفتحها من غير تنوين ، وقرأ الباقون باضافة فزع الى يومثل . قال أبو عبيد : وهـ ذا أعجب الى لأنه أعم التأويلين لأن معناه : الأمن من فزع جميع ذلك اليوم ، ومع التنوين يكون الأمن من فزع دون فزع ، وقيل أنه مصدر يتناول الكثير فلا يتم الترجيح بما ذكر ، فتكون القراءتان بمعنى واحــد ، وقيل المراد بالفرع هاهنا هو الفزع الأكبر المذكور في قوله \_ لايحزنهم الفزع الأكبر \_ ، ووجه قراءة نافع أنه نصب يوم على الظرفية لكون الاعراب فيه غير متمكن ، ولما كانت إضافة الفزع إلى ظرف غير متمكن بني ، وقد تُقدُّم في سورة هود كلام في هـذا مستوفى (ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار). قال جماعة من الصحابة ومن بعدهم حتى قيل انه مجمع عليه بين أهل التأويل ان المراد بالسيئة هنا: الشرك ، ووجمه التخصيص قوله « فكبت وجوههم في النار » : فهـذا الجزاء لا يكون الا بمثل سيئة الشرك ، ومعنى «فكبت وجوههم في النار» أنهم كبوا فيها على وجوههم وألقوا فيها وطرحوا عليها ، يقال كببت الرجل : اذا القيته لوجهه فانكب وأكب ، وجلة (هل تجزون الا ماكنتم تعملون) بتقدير القول :

أى يقال ذلك ، والقائل خزنة جهنم : أي ماتجزون الا جزاء عملكم ( إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرّمها ) لما فرغ سبحانه من بيان أحوال المبدأ والمعاد أمر رسوله والسائمة أن يقول لهم هذه المقالة: أي قل يامحمد أيما أمرت أن أخص الله بالعبادة وحده لاشريك له ، والمراد بالبلدة: مكة ، وانماخصها من بين سائر البلاد لكون فها بيت الله الحرام ، ولكونها أحت البلاد إلى رسوله ، والموصول صفة للرب ، وهكذا قرأ الجهور ، وقرأ ابن عباس وابن مسعود التي حرّمها على أن الموصول صفة لللدة ، ومعنى « حرّمها » : جعلها حرما آمنا لا يسفك فيها دم ، ولا يظلم فيها أحد ، ولا يصطاد صيدها ، ولا يختلي خلاها (وله كل شيء) من الأشياء خلقا ، وملكا وتصرّفا: أي ولله كل شيء (وأمرت أن أكون من المسامين ) أي المنقادين لأمم الله المستسامين له بالطاعة ، وامتثال أمره ، واجتناب نهيه ، والمراد بقوله « أن أكون » أن أثبت على ماأنا عليه (وأن أتاوا القرآن) أى أداوم تلاوته وأواظب على ذلك ، قيل وليس المراد من تلاوة القرآن هنا الا تلاوة الدعوة الى الاعان ، والأول أولى ( فن اهتدى فأعا مهتدى لنفسه ) لأن نفع ذلك راجع اليه : أي فن اهتدى على العموم ، أو فن اهتدى عا أتاوه عليه فعمل عا فيه من الايمان بالله ، والعمل بشرائعه ، قرأ الجهور وأن أتاو باثبات الواو بعد اللام على أنه من التلاوة وهي القراءة ، أومن التلق ، وهو الاتباع ، وقرأ عبدالله وأن اتل بحذف الواو أمرا له والسياني كذا وجهه الفراء . قال النحاس : ولا نعرف أحدا قرأ هذه القراءة ، وهي مخالفة لجيع المصاحف ( ومن ضل فقل انما أنا من المنذر بن ) أي ومن ضلَّ بالكفر وأعرض عن الهداية فقل له انما أنا من المنذرين ، وقد فعلت بابلاغ ذلك اليكم وايس على غير ذلك ، وقيل الجواب محذوف : أى فو بال ضلاله عليه ، وأقيم انماأنا من المنذرين مقامة لكونه كالعلة له (وقل الجديلة) على نعمه التي أنع بها على من النبوّة والعلم وغير ذلك ، وقوله (سيريكم آياته) هو من جلة ماأم به الذي والله ألله أن يقوله: أي سيريكم الله آياته في أنفسكم وفي غيركم ( فتعرفونها ) أي تعرفون آيانه ، ودلائل قدرته ، ووحدانيته ، وهذه المعرفة لاتنفع الكفار لأنهم عرفوها حين لايقبل منهم الاعان ، وذلك عند حضور الموت ، ثم ختم السورة بقوله (وما ر بك بغافل عما تعملون) وهو كلام من جهته سبحانه غير داخل تحت الكلام الذي أمر الذي والسياية أن يقوله ، وفيه ترهيب شديد ، وتهديد عظيم . قرأ أهل المدينة والشام وحفص عن عاصم تعماون بالفوقية على الخطاب ، وقرأ الباقون بالتحتية .

وجوههم فى النار) ، وأخرج ابن مردو به : من حديث أى هريرة وأنس نحوه مرفوعا . وأخرج أبو الشيخ وابن مردو به والديامي عن كعب بن عجرة عن الذي والسيئة « من جاء بالحسنة » يعني شهادة أن لا إله إلا الله « فله خير منها » يعني بالخير الجنة « ومن جاء بالسيئة » يعني الشرك « فكبت وجوههم في النار » وقال هذه تنجى ، وهذه تردى . وأخرج عبد بن حيد وان أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهتي في الأسهاء والصفات ، والحرائطي في مكارم الأخلاق : عن ابن مسعود « من جاء بالحسنة » قال لا إله إلا الله ، « ومن جاء بالسيئة » قال بالشرك . وأخرج ابن جوير وابن المذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن جوير وابن أبي حاتم عن ابن وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا هل : الملدة مكة اهو أخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا هل : الملدة مكة اهو



آياتها ثمان وثمانون آمة ، وهي مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء

وأخرج ابن الضريس وابن النجار وابن مردويه والبيهق في الدلائل عن ابن عباس قال: نزات سورة القصص بحكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثل ذلك : قال القرطبي قال ابن عباس وقتادة انها نزلت بين مكة والمدينة ، وقال ابن سلام بالجحفة وقت هجرة رسول الله والنيسي وهي قوله عز وجل (ان الذي فرض عليك الفرآن لراد لي إلى معاد) وقال مقاتل فيها من المدنى «الذين آتيناهم الكاب» الى قوله «لانبتني الجاهلين» . وأخرج أحمد والطبراني وابن مردويه : قال السيوطي سند جيد عن معديكرب قال : أيينا عبد الله بن مسعود فسألناه أن يقرأ علينا طسم المائتين فقال : ماهي معي ، ولكن عليكم عن أخذها من رسول الله وسلم عليه وآله وسلم يقرأ طسم أوطس فقال : كل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ

## وي بينم الله الرافعين الرافعين الرافعين الرافعين

طسم \* قِلْكَ آيْلَ الْكَتِبِ الْمُبِينِ \* نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَا مُوسَى وَفِرْ عَوْنَ بِالحُقِّ لِقَوْمٍ فَرُمِنُونَ \* إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيمًا يَسْتَضْمِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَعْمُونَ \* إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيمًا يَسْتَضْمِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ فَيُوا فِي الْأَرْضِ وَيَرْ يِدُ أَنْ نَمُنَ عَلَى الَّذِينَ اَسْتُضْمِفُوا فِي الْارْضِ وَيَعْمَلُهُمْ أَنُّوا يَعْمَلُهُمُ أَنُوا رِثِينَ \* وَنُمَكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُر يَ فِرْعَوْنَ وَلَهُمْنَ وَجُنُودَهُمَا وَنَهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ \* وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِمِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْأَرْضِ مَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهُ فَأَلْقِيهِ فِي الْأَيْ

وَلاَ نَحْ فِي وَلاَ تَحْرَنَا إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاءِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ \* فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَمُمْ عَدُوا وَكَا وَحَرَنَا إِنَّ وَرْعَوْنَ لِيكُونَ لَمُ مُوسَلَى فَرْعَا وَمُمْ لاَيَشْمُرُ وَنَ \* وَقَالَتِ آمْرَأَتُ وَرْعَ فَنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلاَكَ لاَ تَقْتُدُلُوهُ عَلَى أَنْ يَنْفَقَنَا أَوْ نَتَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لاَيَشْمُرُ وَنَ \* وَأَصْبَحَ فُواْدُ أُمِّ مُوسَلَى فَرْعَا لِي وَلاَكَ لاَ تَقْدُدُ عَلَى اللهُ وَمَنْ لاَيَشْمُرُ وَنَ \* وَأَصْبَحَ فُواْدُ أُمِّ مُوسَلَى فَرْعَا إِنْ كَادَتُ لَلْمُومِنِينَ \* وَقَالَتْ لاَخْتِهِ قُصِّيهِ إِنْ كَادَتْ لَنَبْدِي بِهِ لَوْ لاَ أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْمِهَا لِقَكُونَ مِنَ ٱلْمُولُمِنِينَ \* وَقَالَتْ لاَخْتِهِ قُصِّيهِ إِنْ كَادَتْ لَنَبْدِي بِهِ لَوْ لاَ أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْمِهَا لِقَكُونَ مِنَ ٱلْمُولُمِنِينَ \* وَقَالَتْ هَلَ أَدُلُكُمْ فَصَلَتْ بِهِ عَنْ جُنُبُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ \* وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضَعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُكُمْ فَيَعْمُونَ \* فَرَدُونَهُ إِلَى أُمُّهُ كَى مُولَ عَنْ اللهِ عَلَى الْمُولِ بَيْتِ يَكُنُهُ وَلَا كَنَ اللهِ عَلَى الْمُولُولِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَنْ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ \* وَلِي اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَ \* لاَ يَمْتُونَ \* وَلِي اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ \* لاَ يَمْتُونَ \*

الكلام في فاتحة هذه السورة قد من في فاتحة الشعراء وغيرها فلا نعيده ، وكذلك من الكلام على قوله ( تلك آيات الكتاب المين) فاسم الاشارة مبتدأ خبره مابعده ، أو خبر مبتدأ محذوف وآيات بدل من اسم الاشارة و يجوز أن يكون تلك في موضع نصب بنتاو ، والمبين المشتمل على بيان الحق من الباطل قال الزجاج: مبين الحق من الباطل ، والحلال من الحرام ، وهو من أبان معنى أظهر ( نتاوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون) أي نوحي إليك من خسرهما ملتبسا بالحق ، وخص المؤمنين لأن التلاوة إنما ينتفع بها المؤمن ، وقيل ان مفعول نتاو محذوف والتقدير نتاو عليك شيئًا من نبئهما ، وبجوز أن تكون من من يدة على رأى الأخفش : أي نتاو عليك نبأ موسى وفرءون ، والأولى أن تكون للبيان على تقدير المفعول كما ذكر ، أو للتبعيض ، ولا ملجئ للحكم بزيادتها ، والحق الصدق ، وجلة (ان فرعون علا في الأرض) وما بعدها مستأنفة مسوقة لبيان ماأجله من السأ: قال المفسرون معنى علا تكبر وتجبر بسلطانه ، والمراد بالأرض: أرض مصر ، وقيل معنى علا: ادّعى الربوبية ، وقيل: علا عن عبادة ربه (وجعل أهلها شيعا) أي فرقا وأصنافا في خدمته يشايعونه على مار مد و يطيعونه ، وجلة (يستضعف طائفة منهم ) مستأنفة مسوقة لبيان حال الأهل الذين جعلهم فرقا وأصنافا ، ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من فاعل جعل : أي جعلهم شيعا حال كونه مستضعفا طائفة منهم ، و يجوز أن تكون صفة لطائفة ، والطائفة هم بنواسرائيل ، وجلة ( يذبح أبناءهم و يستحيي نساءهم ) مدل من الجلة الأولى ، و يجوز أن تـكون مستأنفة للبيان ، أو حالا ، أوصفة كالتي قبلها على تقدير عدم كونها بدلا منها ، وأعما كان فرعون يذبح أبناءهم ويترك النساء ، لأن المنجمين في ذلك العصر أخـبروه أنه يذهب ماكه على يد مولود من بني اسرائيل. قال الزجاج: والمجيب من حق فرعون فان الكاهن الذي أخبره مذلك ان كان صادقا عنده في ينفع القتل ، وان كان كاذبا فلامعنى القتل ( انه كان من المفسدين) في الأرض بالمعاصي والتجبر، وفيه بيان أن القتل من فعل أهل الافساد (ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض) جاء بصيغة المضارع لحكاية الحالة الماضية ، واستحضار صورتها : أي نريد أن نتفضل عليهم بعد استضعافهم 6 والمراد مهؤلاء بنو اسرائيل 6 والواو في « ونر مد » للعطف على جلة « ان فرءون علا » وان كانت الجله العطوف علمها اسمية 6 لأن بينهما تناسبا من حيث ان كل واحدة منهما للتفسير والبيان 6 و بجوز أن تكون حالًا من فاعل يستضعف بتقدير مبتدأ : أي ونحن نريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرضكما في قول الشاعر: \* نجوت وأرهنهم ملكا \* والأوّل أولى (ونجعلهم أئمة) أي

قادة فى الخير ، ودعاة اليه ، وولاة على الناس وماوكا فيهم ( ونجعلهم الوارثين ) لملك فرعون ومساكن القبط وأملاكهم ، فيكون ملك فرعون فيهم و يسكنون فى مساكنه ومساكن قومه ، و ينتفعون بأملاكه وأملاكهم (وعكن ملم فى الأرض) أى نجعلهم مقتدر بن عليها وعلى أهلها مسلطين على ذلك يتصر فون به كيف شاءوا ، قرأ الجهور عكن بدون لام ، وقرأ الأعمش لنمكن بلام العلة ( ونرى فرعون وهامان وجنودهما ) قرأ الجهور نرى بنون مضمومة وكسر الراء على أن الفاعل هو الله سبحانه ، وقرأ الأعمش المحكن بن وثاب وحزة والكسائى وخلف : ويرى بفتح الياء التحتية والراء ، والفاعل فرعون ، والقراءة الأولى ألصق بالسياق ، لأن قبلها نريد ، ونجعل ، ونمكن بالنون ، وأجاز الفراء ويرى فرعون بضم الياء التحتية وكسر الراء : أى ويرى الله فرعون ، ومعنى ( منهم ) من أولئك المستضعفين ( ما كانوا عكدرون ) الموصول هو المفعول الثانى على القراءة الأولى ، والمفعول الأوّل على القراءة الثانية ، والمعنى : عدرون ) الموصول هو المفعول الثانى على القراءة الأولى ، والمفعول الأوّل على القراءة الثانية ، والمعنى : يد المولود من بنى اسرائيل المستضعفين (وأوحينا الى أم موسى أن أرضعيه ) أى ألهمناها وقذفنا فى قلبها يد المولود من بنى اسرائيل المستضعفين (وأوحينا الى أم موسى أن أرضعيه ) أى ألهمناها وقذفنا فى قلبها وليس ذلك هو الوحى الذى يوحى الى الرسل ، وقيل : كان ذلك رؤيا فى منامها ، وقيل : كان ذلك علك أرسله الله يعامها بذلك .

وقد أجع العاماء على أنها لم تكن بية ، وأها كان ارسال الملك اليها عند من قال به على نحو تكليم الملك للا فرع والا برص والأعمى كما في الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما ، وقد سامت على عمران ابن حصين الملائكة كما في الحديث الثابت في الصحيح فلم يكن بذلك ببيا ، وأن في « أن أرضعيه » هي المفسرة ، لا أن في الوحى معنى القول ، ويجوز أن تكون مصدرية : أي بأن أرضعيه ، وقوأ عمر ابن عبد العزيز بكسر نون أن ، ورصل همزة أرضعيه فالكسر لالتقاء الساكنين ، وحذف همزة الوصل على غير القياس (فاذا خفت عليه) من فرعون بأن يبلغ خبره اليه (فألقيه في اليم") وهو محر النيل ، وقد تقدّم بيان الكيفية التي ألقته في اليم" عليها في سورة طه (ولا تخافي ولا تحزيي ) أي لاتخافي عليه الغرق أو الضيعة ، ولا تحزيي لفراقه (إنا رادوه إليك) عن قريب على وجه تكون به نجاته (وجاعاوه من المرسلين) الذين نرسلهم الى العباد ، والفاء في قوله (فالتقطه آل فرعون) هي الفصيحة ، والالتقاط: وفي الكلام حذف ، والتقدير فألقته في اليم بعد ماجعلته في التابوت الذي فيه موسى من البحر ، وفي الكلام حذف ، والتقدير فألقته في اليم بعد ماجعلته في التابوت فالتقطه من وجده من آل فرعون ، وفي الكلام عدف ، والتقدير فألقته في اليم بعد ماجعلته في التابوت فالتقطه من وجده من آل فرعون ، وفي الكلام عدق و في الكلام عدق و في الكام علي عدق و في الكلام عدق و فيكان عدق و فيكان علي الفاعل الفعل لأجله ، ومن هذا قول الشاعر :

\* لدوا للموت وابنوا للخراب \*

وللنايا تر بي كل محضعة ﴿ ودورنا لحراب الدهر نبنيها

قرأ الجهور وحزيا بفتح الحاء والزاى ، وقرأ الأعمش ويحيي بن وثاب وجزة والكسائى وخلف وحزنا بضم الحاء وسكون الزاى ، واختار القراءة الأولى أبوعيدة وأبوحاتم ، وهما لغتان كالعدم والعدم ، والرشد والرشد ، والسقم والسقم ، وجلة (ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين) لتعليل ماقبلها ، أو للاعتراض لقصد التأكيد ، ومعنى خاطئين : عاصين آثين في كل أفعاهم وأقواهم ، وهو ،أخوذ من الخطأ المقابل للصواب ، وقرىء خاطين بياء من دون همزة فيحتمل أن يكون معنى هذه القراءة معنى قراءة

الجهور ولكنها خففت بحذف الهمزة ، و يحتمل أن تكون من خطا مخطو: أي تجاوز الصواب ( وقالت ام أة فرعون قرّة عين لى ولك ) أي قالت ام أة فرعون لفرعون ، وارتفاع قرّة على أنه خـبر مبتدأ محذرف: قاله الكسائي وغيره . وقيل على أنه مبتدأ وخبره (لاتقتاوه) . قاله الزجاج: والأوّل أولى 6 وكان قولها لهذا القول عند رؤيتها له لما وصل إليها وأخرجته من التابوت وخاطبت بقولها « لانقتاوه »: فرعون ومن عنده من قومه ، أوفرعون وحده على طريقة التعظيم له ، وقرأ عبد الله بن مسعود وقالت ام أة فرعون لاتقتاوه قرة عين لى ولك ، ويجوز نصب قرة بقوله لاتقتاوه على الاشتغال ، وقيل الها قالت الانقتاوه فان الله أتى به من أرض بعيدة وليس من بني اسرائيل. ثم عللت ماقالته بالترجي منها لحصول المفع منه لهم ، أوالتبني له ، فقالت (عسى أن ينفعنا) فنصيب منه خيرا (أونتخذه ولدا) وكانت لاتلد فاستوهبته من فرعون فوهبه هما ، وجلة (وهم لايشعرون) في محل نصب على الحال: أي وهم لايشعرون أنهم على خطأ في التقاطه 6 ولا يشعرون أن هلا كهم على يده 6 فتكون حالامن آل فرعون 6 وهيمن كلام الله سبحانه ، وقيل هي من كلام المرأة : أي و بنو اسرائيل لايدرون أنا التقطناه وهم لا يشعرون . قاله السكامي ، وهو بعيد جدًّا ، وقد حكى الفراء عن السدّى عن الكلى عن أبي صالح عن ابن عباس أن قوله « لاتقتاوه » من كلام فرعون واعترضه بكلام يرجع الى اللفظ ويكفى فى ردّه ضعف إسناده (وأصبح فؤاد أمّ موسى فارغا) . قال المفسرون : معنى ذلك أنه فارغ من كل شيء الامن أمر موسى كأنها لم تهتم ّ بشيء سواه . قال أنوعيدة : خاليا من ذكركل شيء في الدنيا الا من ذكر موسى . وقال الحسن والن اسحق وابن زيد: فارغا مما أوجى اليها من قوله « ولا تخافى ولا تحزنى » ، وذلك لما سوّل الشيطان لها من غرقه وهلاكه . وقال الأخفش : فارغا من الخوف والغمّ لعامها أنه لم يغرق بسبب ماتقدّم من الوحي المها ، وروى مثله عن أبي عنيدة أيضا . وقال الكسائي ناسيا ذاهلا . وقال العلاء بن زياد نافرا. وقال سعيد بن جبير: والها كادت تقول واابناه من شدّة الجزع. وقال مقاتل: كادت تصيح شفقة عليه من الغرق ، وقيل المعنى أنها لماسمعت بوقوعه في مد فرعون طار عقلها من فرط الجزع والدهش. قال النجاس وأصح هذه الأقوال الأوّل ، والذين قالوه أعلم بكتاب الله ، فاذا كان فارغا من كل شيء الامن ذكر موسى فهو فارغ من الوجي ، وقول من قال فارغا من الغمّ غلط قبيح لأن بعده « ان كادت لتبدى به لولا أن ر بطنا على قلمها ، وقوأ فضالة بن عبيد الأنصاري ومجمد بن السميفع وأبو العالية وابن محيصن فزعا بالفاء والزاى والعين المهملة من الفزع: أي خائفا وجلا ، وقرأ ابن عباس قرعا بالقاف المفتوحة والراء المهملة المسورة والعين المهملة من قرع رأسه: اذا انحسر شعره ، ومعنى وأصبح: وصاركما قال الشاعر: مضى الخلفاء في أمر رشيد م وأصبحت المدينة للوليد

(ان كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها) أن هي المخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير شأن محذوف أي انها كادت لتظهر أمرموسي وانه ابنها من فرط مادهمها من الدهش والحوف والحزن ، من بدا يبدو : اذا ظهر ، وأبدى يبدى : اذا أظهر ، وقيل الضمير في به عائد الى الوجي الذي أوجي اليها ، والأوّل أولى . وقال الفراء : ان كادت لتبدى باسمه لضيق صدرها لولا أن ربطنا على قلبها . قال الزجاج ، ومعنى الربط على القلب : إلهام الصبر وتقويته ، وجواب لولا محذوف : أي لولا أن ربطنا على قلبها لأبدت ، واللام في (ولتكون من المؤمنين) متعلق بربطنا ، والمعنى : ربطنا على قلبها لتكون من المصدّقين بوعد الله وهو قوله « إنا رادوه إليك » . قيل والباء في « لتبدى به » زائدة للتأكيد ، والمعنى : لتبديه كما تقول أخذت الحيل و بالحيل ، وقيل المعنى : لتبدى القول به (وقالت لأخته قصيه) أي قالت أم موسى لأخت

موسى وهى مريم قصيه: أى تتبعى أثره واعرفى خبره ، وانظرى أين وقع ، والى من صار ? يقال قصصت الشيء: اذا اتبعت أثره متعرف لحاله ( فبصرت به عن جنب ) أى أبصرته عن بعد ، وأصله عن مكان جنب ، ومنه الأجنى . قال الشاعر:

فلا تحرميني نائلا عن جنابة \* فاني امرؤ وسط الديار غريب

وقيل المراد بقوله « عن جنب » : عن جانب ، والمعنى أنها أبصرت اليــه متجانفة مخاتلة ، و يؤيد ذلك قراءة النعمان بن سالم عن جانب ، ومحل عن جنب النصب على الحال امامن الفاعل: أي بصرت به مستخفية كائنة عن جنب ، واما من المجرور أي بعيدا منها ، قرأ الجهور بصرت به بفتح الباء وضم الصاد ، وقرأ قتادة بفتح الصاد ، وقرأ عيسي بن عمر بكسرها . قال المبرد : أبصرته و بصرت به بمعني ، وقرأ الجهور عن جنب بضمتين ، وقرأ قتادة والحسن والأعرج وزيد بن على" بفتح الجيم وسكون النون ، وروى عن قتادة أيضا أنه قرأ بفتحهما ، وروى عن الحسن أيضا أنه قرأ بضم الجيم وسكون النون . وقال أبوعمرو بن العلاء ان معنى عن جنب . عن شوق . قال وهي لغة جذام يقولون : جنبت اليك : أي اشتقت اليك (وهم لايشعرون) أنها تقصه وتتبع خبره وأنها أخته (وحرّمنا عليه المراضع) المراضع جع مرضع: أى منعناه أن يرضع من المرضعات ، وقيـل المراضع جع مرضع بفتح الضاد ، وهو الرضاع أو موضعه ، وهو الثدى ، ومعنى (من قبل) من قبل أن نرده الى أمّه ، أومن قبل أن تأتيه أمّه ، أومن قبل قصها لأثره ، وقد كانت امرأة فرعون طلبت لموسى المرضعات ليرضعنه ، فلم يرضع من واحدة منهن (ف) عند ذلك (قالت) أى أخته لما رأت امتناعه من الرضاع (هل أدلكم على أهل بيت يكفاونه لكم) أى يضمنون لكم القيام به و إرضاعه (وهم له ناصحون) أى مشفقون عليــه لايقصرون فى إرضاعه وتربيته. وفى الكلام حــذف ، والتقدير : فقالوا لهما من هم ? فقالت أمى ، فقيل لهما : وهل لأمّلُ لبن ? قالت نعم لبن أخى هرون : فداتهم على أم موسى فدفعوه إليها ، فقبل ثديها ، ورضع منه ، وذلك معنى قوله سيحانه ( فرددناه الى أمّه كى تقرّ عينها ) بولدها (ولا تحزن) على فراقه (ولتعلم أن وعد الله ) أى جيع وعده ، ومن جلة ذلك ماوعدها بقوله « انا رادّوه اليك » (حق) لاخلف فيه واقع لامحالة ( ولكنّ أكثرهم لا يعلمون) أي أكثر آل فرعون لا يعلمون بذلك ، بل كانوا في غفلة عن القدر وسر "القضاء ، أو أكثر الناس لا يعامون مذلك أو لا يعامون أن الله وعدها بأن رده الها.

وقد أخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعد بن حيد وابن جرير وابن المندر وابن أبي حاتم عن مجاهد (وجعل أهلها شيعا) قال : فرق بينهم . وأحرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر عن قنادة (وجعل أهلها شيعا) قال : يستعبد طائفة منهم ، ويدع طائفة و يقتل طائفة ، وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب في قوله (ونريد أن نمن علي الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أثمة ) قال : يوسف وولده . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ونريد أن نمن علي الذين استضعفوا في الأرض قال هم بنو اسرائيل (ونجعلهم أثمة) أي ولاة الأمر (ونجعلهم الوارثين) أي الذين يرثون الأرض بعد فرعون وقومه (ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا يحذرون) قال ماكان القوم حذروه . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (وأوحينا الى أم موسي) أي ألم مناها الذي صنعت يموسي . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (وأوحينا الى أم موسي) أي خفت عليه) قال أن يسمع جيرانك صوته . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله (وأصبح

فؤاد أم موسى فارغا) قال فرغ من ذكركل شيء من أمم الدنيا إلا من ذكر موسى . وأخر جالفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن جيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس في قوله « وأصبح فؤاد أم موسى فارغا » قال خاليا من كل شيء غير ذكر موسى ، وفي قوله ( ان كادت لتبدى به ) قال تقول : ياابناه . وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنشذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عنه في قوله ( وقالت لأخته قصيه ) أى اتبعي أثره ( فبصرت به عن جنب ) قال عن جانب . وأخرج الطبراني وابن عساكر عن أبي أمامة أن رسول الله والسينية قال لخديجة أما شعرت أن الله وأخرج الطبراني وابن عساكر عن أبي أمامة أن رسول الله والته هنيئا لك يارسول الله . وأخرجه ابن زوجني مربع بنت عمران وكاثوم أخت موسى وامرأة فرعون قالت هنيئا لك يارسول الله . وأخرجه ابن عساكر عن ابن أبي روّاد مرفوعا بأطول من هذا ، وفي آخره أنها قالت : بالرفاء والبنسين . وأخرج الفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله (وحر منا عايه المراضع من قبل ) قال لايؤتي بمرضع فيقبلها .

وَ لَمْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَدُولِهِ وَ اللّهُ عَدَاوً الْهَدِينَ عَلَمُ اللّهُ عَدُولَ الْهَدِينةَ عَلَىٰ عَنُولَ الْهَدْ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُايْنِ يَعْتَيْلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوقٍ فَاسْتَعَلَّهُ اللّهِ عِنْ شَرِعَتِهِ عَلَى النّسْيطُنِ إِنّهُ عَدُولٌ مَنْ شَيعَتِهِ عَلَى النّسْيطُنِ إِنّهُ عَدُولٌ الرّحِيمُ \* قَالَ رَبّ إِنّهُ عَلَمْتُ نَهْ فَعَمْرَ لَهُ إِنّهُ هُو العَفُورُ الرّحِيمُ \* قَالَ رَبّ عَلَى مُنْ عَدُولًا اللّهِ عَلَى فَعَفَرَ اللهُ إِنّهُ هُو العَدْينَةِ خَامُهَا يَتَرَقَّ بَعْ فَإِذَا اللّهِ يَكَ اللّهُ مَنْ يَشَعْضُ خُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّا لَعَوْقِي مُنِينَ \* فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَامُهَا يَتَرَقَّ بُ فَإِذَا اللّهِ يَعْمَلُونَ اللّهُ مِن يَسْتَصَرِ خُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّاكُ لَعَوِي مُنْ مَنِينَ \* فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ مَن يَسْتَصَرِ خُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّ تَوْمَلُولَ اللّهُ مُن اللّهُ مَن يَشَعَلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُن اللّهُ مُن يَسْتَوْنَ وَقَا الْمَدِينَةُ يَسْعَى مَنَ الْمُوسَى إِنْ الْمَلْ يَعْمَلُ مِن النّاسِ يَسْتَعُونَ وَقَالَ مَنْ يَهُ مُنْ اللّهُ مَنْ النّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ الْمُلْفِينَ \* وَلَمَا اللّهُ مَنْ النّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ النّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ أَنْ يَهُ لِيكُ مِن النّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ أَوْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

قوله (ولما بلغ أشده) قد تقدم الكلام فى باوغ الأشد فى الأنعام ، وقد قال ربيعة ومالك هو الحلم لقوله تعالى \_ حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منه رشدا \_ الآية ، وأقصاه أر بعوثلاثون سنه كما قال مجاهد وسفيان الثورى وغيرهما ، وقيل الأشد مابين الممانية عشر الى الثلاثين ، والاستواء من الثلاثين الى الأر بعين ، وقيل الاستواء اشارة الى كال الخلقة ، وقيل هو بمعنى واحد ، وهو ضعيف لأن العطف يشعر بالمغايرة (آتيناه حكما وعاما) الحكمة على العموم ، وقيل النبوة ، وقيل الفقه ، وقال ابن اسحق العملم وقيل النبوة ، وقيل الفقه فى الدين ، والعلم الفهم قاله السدى ، وقال مجاهد الفقه ، وقال ابن اسحق العملم

ملينه ودين آبائه ، وقيل كان هذا قبل النبوة ، وقد تقدّم بيان معنى ذلك في البقرة ( وكذلك نجزى المحسنين ) أي مثل ذلك الجزاء الذي جزينا أمّ موسى لما استسامت لأمر الله وألقت ولدها في البحر وصدّقت توعد الله نجزى المحسنين على احسانهم ، والمراد العموم (ودخل المدينة) أي ودخل موسى مدينة مصر الكبرى ، وقيل مدينة غيرها من مدائن مصر ، ومحل قوله (على حين غفلة من أهلها) النصب على الحال: اما من الفاعل أي مستخفيا 6 واما من المنعول 6 قيل لما عرف موسى ماهو عليه من الحق في دينه عاب ماعليه قوم فرعون وفشا ذلك منه فأخافوه فافهم: فكان لايدخل المدينة الا مستخفيا: قيل كان دخوله بين العشاء والعتمة ، وقيل وقت القائلة : قال الضحاك طلب أن يدخل المدينة وقت غفلة أهلها فدخل على حين علم منهم فكان منه ماحكي الله سبحانه بقوله ( فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته ) أي ممن شايعه على دينه ، وهم بنو اسرائيل (وهذا من عدوه) أي من المعادين له على دينه وهم قوم فرعون ( فاستغاثه الذي من شيعته ) أي طلب منه أن ينصره و يعينه على خصمه (على الذي من عدوّه) فأغاثه لان نصر المظاوم واجب في جميع الملل: قيل أراد القبطي أن يسخر الاسرائيلي ليحمل حطبا لمطبخ فرغون فأتى عليه واستغاث بموسى ( فوكره موسى ) الوكر الضرب بجمع الكف ، وهكذا اللكز واللهز ، وقيل اللكز على اللحى ، والوكز على القلب ، وقيل ضربه بعضاه ، وقوأ ابن مسعود فلكزه ، وحكى الثعلى أن في مصحف عثمان فنكزه بالنون. قال الأصمعي : نكزه بالنون ضربه ودفعه قال الجوهرى: اللكر الضرب على الصدر ، وقال أبو زيد في جميع الجسد: يعني أنه يقال له لكز ، واللهز الضرب بجميع اليدين في الصدر ، ومثله عن أبي عبيدة (فقضي عليه) أي قتله ، وكل شيء أتيت عليه وفرغت منه : فقد قضيت عليه ، ومنه قول الشاعر : . . \* قد عضه فقضي عايه الأشجع \*

قيل لم يقصيدموسي قتل القبطي ، وانما قصد دفعه فأتى ذلك على نفسه ، ولهذا قال (هذا من عمل الشيطان) وانما قال بهذا القول مع أن المقتول كافر حقيق بالقتل لانه لم يكن إذ ذاك مأمورا بقتل ألكفار ، وقيل ان تلك الحالة حالة كف عن القتال لكونه مأ مونا عندهم : فلم يكن له أن يغتالهم ثم وصف الشيطان بقوله ( إنه عدو مضل مبين ) أي عدو للرنسان يسمى في إضلاله : ظاهر العداوة والأضلال ، وقيل ان الاشارة بقوله هذا الى عمل المقتول لكونه كافرا مخالفًا لما يريده الله ، وقيل انه اشارة الى المقتول نفسه . يعني أنه من جند الشيطان وحزبه ، ثم طلب من الله سبحانه أن يغفر له ماوقع منه ( قال رب إنى ظلمت نفسي فاغفر لى فغفر ) الله (له ) ذلك (إنه هو الغفور الرحم) ووجه استغفاره أنه لم يكن لني أن يقتل حتى يؤمم ، وقيل انه طلب المغفرة من تركه الأولى كما هو سنة المرسلين : أو أراد إنى ظامت نفسي بقتل هذا الكافر لأن فرعون لو يعرف ذلك لقتلني به ، ومعنى فاغفر لى فاستر ذلك على لا تطلع عليه فرعون 6 وهذا خلاف الظاهر فان موسى عليه السلام مازال نادما على ذلك خائفا من العقو بة بسبيه حتى انه يوم القيامة عند طلب الناس الشفاعة منه يقول: إنى قتلت نفسا لم أوم، بقتلها كما ثبت ذلك في حديث الشفاعة الصحيح ، وقد قيل ان هذا كان قبل النبوّة ، وقيل كان ذلك قبل بلوغه سنّ التكليف وانه كان إذ ذاك في اثنتي عشرة سنة 6 وكل هذه التأويلات البعيدة محافظة على ماتقور من عصمة الأنبياء ولا شك أنهم معصومون من الكبائر ، والقتل الواقع منه لم يكن عن عمد فليس بكبيرة : لأن الوكرة في الغالب لاتقتل: ثم لما أجاب الله سؤاله وغفر له ماطلب منه مغفرته (قال رب عما أنعمت على") هذه الباء يجوز أن تكون باء القسم ، والجواب مقدر: أي أقسم بانعامك على لأتو بنّ ، وتكون جلة (فلن أكون ظهيرا للجرمين) كالتفسير للجواب، وكأنه أقسم بما أنع الله عليه أن لايظاهر مجرما، ويجوز أن تكون هذه الباء هي باء السبية متعلقة بمحذوف: أي اعصمني بسبب ماأ نعمت به على أو يكون قوله فلن أكون ظهيرا مترتبا عليه ، ويكون في ذلك استعطاف لله تعالى وتوصل الى انعامه بانعامه ، وماق قوله بما أنعمت إما موصولة أو مصدرية ، والمراد بما أنع به عليه: هو ما آتاه من الحكم والعلم أو بالمغفرة أو بالجيع ، وأراد بمظاهرة المجرمين اما صحبة فرعون والانتظام في جلته في ظاهر الأحم أومظاهرته على مافيه إم . قال الكسائي والفراء: ليس قوله فلن أكون ظهيرا المجرمين خبرا بل هو دعاء: أي فلا تجعلني يارب ظهيرا الم من قال الكسائي ، وفي قراءة عبدالله فلا تجعلني يارب ظهيرا المجرمين . وقال الفراء: المعنى اللهم فلن أكون ظهيرا المجرمين وقال الفراء: المعنى اللهم فلن المدينة غائفا يترقب ) أي دخل في وقت الصباح في المدينة التي قتل فيها القبطي ، وخائفا خبر أصبح في المدينة غائفا يترقب الفرح ( فاذا الذي ويجوز أن يكون خبرا ثانيا ، وأن يكون حالاثانية وأن يكون بدلا من خائفا ، ومفعول يترقب محذوف ، والمعني يترقب المحكروه أو يترقب الفرح ( فاذا الذي يعرف بلا مس يستصرخه ) اذا هي الفجائية والموصول مبتدأ وخبره يستصرخه : أي فاذا صاحبه الاسرائيلي الذي استغاثه بالأمس يقاتل قبطيا آخر أراد أن يسخره و يظامه كما أراد القبطي الذي قدقته موسى بالأمس ، والاستصراخ الاستغاثة ، وهو من الصراخ ، وذلك أن المستغيث يصوت و يصرخ في طلب الغوث ، ومنه قول الشاعر:

كنا اذا ماأنانا صارخ فزع \* كان الجواب له قرع الظنابيب

(قال له موسى إنك لغوى مبين) أي بين الغواية ، وذلك أنك تقابل من لاتقدر على مقاتلته ولا تطيقه ، وقيل أيما قال له هـذه المقالة لأنه تسبب بالأمس لقتل رجـل ير يد اليوم أن يتسبب لقتل آخر: (فلما أنأراد أن يبطش بالذي هو عدو طما) أي يبطش بالقبطي الذي هو عدو لوسي والإسرائيلي حيث لم يكن على دينهما ، وقد تقدم معنى يبطش واختلاف القراء فيه (قال ياموسي أتريد أن تقتلي كما قتلت نفسا بالأمس ) القائل هو الاسرائيلي لما سمع موسى يقول له إنك لغوى مبين ، ورآه يريد أن يبطش بالقبطي ظن أنه ير مد أن يبطش به فقال لموسى: أتر بدأن تقتلني كم قتلت نفسا بالأمس ، فإما سمع القبطي ذلك أفشاه ، ولم يكن قد علم أحد من أصحاب فرعون أن موسى هو الذي قتل القبطي بالأمس حتى أفشي عليه الاسرائيلي : هكذا قال جهور المفسرين ، وقيل ان القائل أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس هو القبطي ، وكان قد بلغه الخبر من جهة الاسرائيلي ، وهذا هو الظاهر: وقد سبق ذكر القبطي قبل هذا بلا فصل لانه هو المراد بقوله عدو هما ، ولا موجب لخالفة الظاهر حتى يلزم عنه أن المؤمن بموسى المستغيث به المرّة الأولى ، والمرّة الأخرى هو الذي أفشى عليه ، وأيضا ان قوله ( ان تريد الا أن تكون جبارا في الأرض) لايليق صدور مثله الا من كافر ، وان في قوله ان تريد هي النافية: أي ماتريد الا أن تكون جبارا في الأرض. قال الزجاج: الجبار في اللغة الذي لايتواضع لأمم الله ، والقاتل بغير حق جبار ، وقيل الجبار الذي يفعل ماريد من الضرب والقتل ولاينظر في العواقب ولا يدفع بالتي هي أحسن ( وماتر يد أن تـكون من المصلحين) أي الذين يصلحون بين الناس ( وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ) قيل المراد بهذا الرجل حزقيل وهو مؤمن آل فرعون ، وكان ابن عم موسى ، وقيل اسمه شمعون وقيل طالوت ، وقيل شمعان ، والمراد بأقصى المدينة آخرها وأبعدها ، ويسعى يجوز أن يكون في محل رَفع صفة لرجل ، ويجوز أن يكون في محل نصب على الحال لأن لفظ رجل وان كان نكرة فقد تخصص بقوله: من أقصى المدينة (قال ياموسي ان الملاء يأتمرن بك ليقتاوك ) أي يتشاورون في قتلك ويتا مرون

بسببك. قال الزجاج: يأم بعضهم بعضا بقتلك ، وقال أبوعبيد: يتشاورون فيك ليقتلوك ، يعنى أشراف قوم فرعون. قال الأزهرى: ائتمرالقوم وتا مروا: أى أم بعضهم بعضا، نظيره قوله «وائتمروا يبنكم بمعروف» قال النمر بن تولد:

أرى الناس قد أحدثوا شيمة ﴿ وَفَى كُلُّ حَادِثُهُ يُؤْتَمُّ رَ

(فاخرج إنى لك من الناصحين) في الأمر بالخروج ، واللام البيان لأن معمول الجرور لا يتقدم عليه ( فرح منها خاففا يترقب ) خفرج موسى من المدينة حال كونه خاففا من الظالمين ، ترقبا لحوقهم به وادرا كهم له ، ثم دعا ربه بأن ينجيه مما خافه قائلا (رب نجنى من القوم الظالمين ) أى خلصنى من القوم الكافرين وادفعهم عنى ، وحل بيني و بينهم ( ولما توجه تلقاء مدين ) أى نحو مدين قاصدا لها . قال الزجاج : أى سلك في الطريق الذي تلقاء مدين فيها انهمى : يقال داره تلقاء دار فلان ، وأصله من اللقاء ، ولم تمكن هذه القرية داخلة تحت سلطان فرعون ، وله خذا خرج إليها ( قال عسى ربى أن مهديني سواء السبيل ) أى يرشدني نحو الطريق المستوية الى مدين ( ولما ورد ماء مدين ) أى وصل اليه ، وهو الماء الذي بستقون منه ( وجد عليه أمّة من الناس يسقون ) أى وجد على الماء جماعة كثيرة من الناس يسقون المراد هنا ، ومنه قول زهير : ﴿ فاما وردنا الماء زرقا حمامه ﴿ وهي غير منصر فة على كلاالتقدير ين المراد هنا ، ومنه قول زهير : ﴿ فاما وردنا الماء زرقا حمامه ﴿ وهي غير منصر فة على كلاالتقدير ين ( ووجد من دونهم ) أى من دون الناس الذين يسقون ما ينهم و بين الجهة التي جاء منها ، وقيل معناه في موضع أسفل منهم ( احم أتين تذودان ) أى تحسان أغنامهما من الماء حتى يفرغ الناس و تحلو بينهما و بين الماء حتى يفرغ الناس و تحلو بينهما و بين الماء ، ومعني الذود الدفع والحبس ، ومنه قول الشاعر :

أبيت على باب القوافي كأنما ﴿ أَذُود بِهَا سَرُ بَا مِنَ الوحش نُوَّعًا

أى أحبس وأمنع ، وورد الذود بمعنى الطرد ، ومنه قول الشاعر :

لقد سلبت عصاك بنو تميم \* فا تدرى بأى عصى تذود

أى تطرد (قال ماخطبكا) أى قال موسى للرأتين ماشأنكا لاتسقيان غنمكا مع الناس ، والخطب الشأن قيل : و إيما يقال ماخطبك لمصاب ، أو مضطهد ، أو لمن يأتى بمنكر (قالتا لانسق حتى يصدر الرعاء) أى ان عادتنا التأتى حتى يصدر الناس عن الماء و ينصرفوا منه حذرا من مخالطتهم ، أو عجزا عن السق معهم . قرأ الجهور يصدر بضم الياء وكسر الدال مضارع أصدر المتعدى بالهمزة . وقرأ ابن عام وأبو عمرو وأبو جعفو بفتح الياء وضم الدال من صدر يصدر لازما ، فالفعول على القراءة الأول محذوف : أى يرجعون مواشيهم ، والرعاء جع راع ، قرأ الجهور الرعاء بكسر الراء . وقرأ أبو عمرو في رواية عنه بفتحها . قال أبو الفضل : هو مصدر أقيم مقام الصفة ، فلذلك استوى فيه الواحد والجع . وقرى الرعاء بالضم اسم جع وقرأ طلحة بن مصرف نسق بضم النون من أسقى ( وأبونا شيخ كبير ) عالى السن ، وهذا من تمام كلامهما : أى لا يقدر أن يسقى ماشيته من الكبر ، فلذلك احتجنا ونحن امرأتان ضعيفتان أن نسقى الغنم لا جلهما (ثم) لما فرغ من السقى لهما (تولى إلى الظل ) أى انصرف إليه ، فاس فيه ، قيل كان هذا الظل ظل سمرة هنالك ، ثم قال لما أصابه من الجهد والتعب مناديا لر به ( إلى لما أنزلت معناها إلى . قال أن خير كان ( فقير ) أى محتاج إلى ذلك ، قيل أراد بذلك الطعام ، واللام في لما أنزلت معناها إلى . قال الأخفش : يقال : هو فقد له و إليه . الأخفش : يقال : هو فقد له و إليه . المائة في المائة و إليه . الأخفش : يقال : هو فقد له و إليه .

وقد أخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنــذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ والمحاملي في أماليه من طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله (ولما بلغ أشدّه) قال ثلاثا وثلاثين سنة (واستوى) قالأر بعين سنة . وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المعمرين من طريق الكلى عن أبي صالح عنه قال: الأشد مابين الثماني عشرة إلى الثلاثين ، والاستواء مابين الثلاثين إلى الأربعين ، فاذا زاد على الأربعين أخذ في النقصان . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عنه أيضا في قوله ( ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ) قال: نصف المهار . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق ابن حريج عن عطاء الخراساني عنه أيضا في الآية قال: مابين المغرب والعشاء. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا (هذا من شيعته ) قال : اسرائيلي ( وهذا من عدوه) قال : قبطي ( فاستغائه الذي من شيعته ) الاسرائيلي (على الذي من عدوه) القبطى (فوكزه موسى فقضى عليه) قال: فات قال: فكبرذلك على موسى وأخرج عبد بن حيد وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله ( فاذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه ) قال : هو صاحب موسى الذي استنصره بالأمس . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة قال: الذي استنصره هو الذي استصرخه. وأخرج ابن المنذر عن الشعبي قال: من قتل رجلين فهو جبار ثم تلا هذه الآية ( ان تريد إلاأن تكون جبارا في الأرض ) وأخرج عبد بن حيد وابن أبي حاتم عن عكرمة قال : لا يكون الرجل جبارا حتى يقتل نفسين . وأخرج الفريابي وعبد بن حيد وابن المنفر عن ابن عباس قال : خرج موسى خائفا يترقب جائعا ايس معه زاد حتى انتهى إلى ماء مدين ، و ( عليه أمة من الناس يسقون) واحمأتان جالستان بشياههما فسألهما (ماخطبكما قالتا لانستى حتى يصدر الرعاء وأبوناشيخ كبير) قال . فهل قر بكما ماء ? قالتا لا إلا بئر عليها صخرة قد غطيت بها لا يطيقها نفر . قال فانطلقا فأريانيها فانطلقتا معه ، فقال بالصخرة بيده فنحاها ، ثم استقى لهم سجلا واحدا فستى الغنم ، ثم أعاد الصخرة الى مكانها (ثم تولى إلى الظلِّ فقال ربِّ إنى لما أنزلت إلى من خير فقير) فسمعتا ، قال : فرجعتا الى أبيهما فاستنكر سرعة مجيئهما ، فسأطما فأخبرتاه ، فقال لاحداهما انطلق فادعيه فأنت ، ف(قالت ان أبي بدعوك ليجزيك أجر ماسقيت لنا ) فشت بين يديه ، فقال لها امشى خلفي ، فاني امرة من عنصر ابراهيم لا يحل لى أن أرى منك ماحرّم الله على " 6 وأرشديني الطريق ( فلما جاءه وقص عليــه القصص قال لاتخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره ان خير من استأجرت القوى الأمين) قال لها أبوها : مارأيت من قوّته وأمانته ، فأخبرته بالأمرالذي كان . قالت أما قوّته فانه قلب الحجر وحده ، وكان لايقلبه إلا النفر ، وأما أمانته فقال امشي خلفي وارشديني الطريق لأبي امرؤ من عنصر إبراهيم لايحلُّ لى، نك ماحر مهالله ، قيل لابن عباس : أي الأجلين قضي موسى ? قال أبر هما وأوفاهما . وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن عمر بن الخطاب قال: أن موسى لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ، فاما فرغوا أعادوا الصخرة على ألهر ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال ، فاذاهو بامرأتين . قال ماخطبكما ? فِدَّثناه ، فأتى الحجر ، فرفعه وحده ، ثم استقى فلم يستقى إلا ذنو با واحدا حتى رويت الغنم ، فرجعت المرأتان الى أبيهما فدَّثتاه وتولى .وسي الى الظلِّ فقال ربِّ إنى لما أنزلت إلى من خير فقير . قال : ( فِاءته إحداهما تمشي على استحياء ) واضعة ثوبها على وجهها ليست بسلفع من النساء خرّاجة ولاجة (قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ماسقیت لنا ) نقام معها موسی ، فقال لها امشی خلنی وانعتی لی الطریق ، فانی أكره أن يصيب الريح ثيابك ، فتصف لى جسدك ، فاما انهى إلى أبيها قص عليه ، فقالت إحداهما يا أبت استأجره ان خير

من استأجرت القوى الأمين . قال يابنية ماعامك بأمانته وقوّته ? قالت أما قوّته فرفعة الحجر ولا يطيقه إلا عشرة رجال ، وأما أمانته فقال امشي خلفي وانعتي لى الطريق فانى أكره أن تصيب الريح ثيابك فتصف لى جسدك ، فزاد ، ذلك رغبة فيه ، ف(قال إنى أربد أن أنكحك إحدى ابنى هاتين) إلى قوله (ستجدني ان شاء الله من الصالحين ) أى في حسن الصحبة والوفاء بما قلت ( قال ) موسى ( ذلك بيني و بينك أيماً الأجلين قضيت فلا عدوان على") قال نعم قال (والله علىما نقول وكيل) فزوَّجه وأقام معه يكفيه و يعمل في رعامة غنمه ومامحتاج إليه وزوجه صفورا وأختها شرفا ، وهما اللتان كانتا تذودان . قال ابن كثير: بعد اخراجه لطرق من هـذا الحديث ان اسناده صحيح ، والسلفع من النساء الجريئة السليطة . وأخرج أحد في الزهد وابن المنهذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (ولما ورد ماء مدين) قال ورد الماء حيث ورد وانه لتتراءى خضرة البقل في بطنه من الهزال. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال: خرج موسى من مصر الى مدين و بينه و بينها ثمان ليال ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر ، وخرج حافيا فحا وصل إليها حتى وقع خف قدمه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا قال : تذودان تحبسان غنمهما حتى ينزع الناس ويخلو لهما البئر. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن المنسذر وابن أبى حاتم وابن مهدو به والضياء في الختارة عنه أيضا قال: لقد قال موسى ربِّ اني لما أنزلت إلى من خبر فقير وهو أكرم خلقه عليه ، ولقد افتقر إلى شق " تمرة ولقد الصق بطنه بظهره من شدّة الجوع . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا قال : ماسأل إلا الطعام . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن أبي حانم عنه أيضا قال: سأل فلقا من الخبز يشدّ مها صلبه من الجوع.

فَجَاءَتُهُ إِحْدَيهُمَا تَمْشِي عَلَى اَسْتِحْياءَ قَالَت إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَامَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لاَ خَفَ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الْطَّلَمِينَ \* قَالَتْ إِحْدَيهُمَا يَأْبَتِ السَّتَجْرِهُ وَقَصَّ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ الطَّلَمِينَ \* قَالَت إِنِّى أَرْيِدُ أَنْ أَنْكَحَت إِحْدَى آ بَدَتَى هَا تَيْنِ عَلَى إِنَّ خَيْرَ مَنِ آسْتَخْجَرَ تَ الْقَوِي ٱلْأَمْيِنُ \* قَالَ إِنِّى أَرْيِدُ أَنْ أَنْ كَحَت إِحْدَى آ بَدَتَى هَا تَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَ نِي مَكْنِى وَجَبِح فَإِنْ أَخْمِنَ عَشْرًا هَنِ عَنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُ نِيَ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ

قوله ( فِاءته إحداهما تمشى على استحياء ) في الكلام حذف يدل عليه السياق. قال الزجاج: تقديره فذهبتا إلى أبيهما سريعتين ، وكانت عادتهما الابطاء في السقى فدّثناه بما كان من الرجل الذي

ستى لهما ، فأمر الكبرى من بنتيه ، وقيل الصغرى أن تدعوه له فجاءته ، وذهب أكثرالمفسر بن الىأنهما ابنتا شعيب ، وقيل هما ابنتا أخي شعيب ، وأن شعيبا كان قد مات ، والأوّل أرجح ، وهوظاهر القرآن ، ومحل تمثى النصب على الحال من فاعل جاءت ، وعلى استحياء حال أخرى : أي كائنة على استحياء حالتي المشي والمجمىء ، لاعند المجمىء فقط ، وجلة (قالتان أبي يدعوك ) مستأنفة جواب سؤال مقدر ، كأنه قيل ماذا قالت له لما جاءته (ليجزيك أجر ماسقيت لنا) أي جزاء سقيك لنا (فلماجاءه وقص عليه القصص) القصص مصدر سمى به المفعول: أي المقصوص: يعني أخبره بجميع مااتفق له من عند قتله القبطي إلى عند وصوله إلى ماء مدين ( قال ) شعيب ( لاتخف نجوت من القوم الظالمين ) أى فرعون وأصحابه ، لأن فرعون لاسلطان له على مدين ، وللوازي في هذا الموضع اشكالات باردة جدًّا لا تستحق أن تذكر في تفسير كلام الله عز وجل ، والجواب عليها يظهر للقصر فضلا عن الكامل ، وأشف ماجاء به أن موسى كيف أجاب الدعوة المعللة بالجزاء لما فعله من الستى ، و يجاب عنه بأنه اتبع سنة الله في اجابة دعوة نبي من أنبياء الله ولم تكن تلك الاجابة لأجل أخذ الأج على هذا العمل ، وهذا ورد أنه لما قدّم إليه الطعام قال الا أهليت لانبيع ديننا على الأرض ذهبا (قالت إحداهما يا أبت استأجره) القائلة هي التي جاءته: أي استأجره ليرعى لنا الغنم ، وفيه دليل على أن الاجارة كانت عندهم مشروعة . وقد اتفق على جوازها ومشروعيتها جيع عاماء الاسلام إلا الأصم فانه عن سماع أدلتها أصم ، وجلة (ان خير من استأجرت القوى الأمين) تعليل لما وقع منها من الارشاد لا بيها إلى استئجار موسى : أي انه حقيق باستئجارك له لكونه جامعا بين خصلتي القوّة والأمانة ، وقد تقدّم في المروى عن ابن عباس وعمر أن أباها سألها عن وصفهاله بالقوّة والأمانة فأجابته بما تقدّم قريبا (قال اني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين ) فيمه مشروعية عرض ولي المرأة لها على الرجل ، وهذه سنة ثابتة في الاسلام كما ثبت من عرض عمر لابنته حفصة على أبي بكر وعثمان ، والقصة معروفة ، وغيرذلك مما وقع فى أيام الصحابة أيام النبوّة ، وكذلك ماوقع من عرض المرأة سنين . قال الفراء : يقول على أن تجعل ثوابي أن ترعى غنمي ثماني سنين ، ومحل على أن تأجرني النصب على الحال ، وهومضارع أجرته ، ومفعوله الثاني محذوف : أي نفسك ، وثماني حجم ظرف . قال المبرد : يقال: أجرت دارى ومماوكي غير ممدود وممدودا ، والأوّل أكثر (فان أتممت عشرا فمن عندك ) أي ان أتممت ما استأجرتك عليه من الرعى عشرسنين فن عندك : أي تفضلا منك لا إلزاما مني لك ، جعل مازاد على الثمانية الأعوام الى تمام عشرة أعوام موكولا الى المروءة ، ومحل: فن عندك الرفع على تقدير مبتدأ: أى فهي من عندك (وما أريد أن أشق عايك) بالزامك إتمام العشرة الاعوام ، واشتقاق المشقة من الشق : أي شق ظنه نصفين ، فتارة يقول : أطيق ، وتارة يقول : لاأطيق ، ثم رغبه في قبول الاجارة ، فقال (ستجدني ان شاء الله من الصالحين ) في حسن الصحبة والوفاء ، وقيل أراد الصلاح على العموم ، فيدخل صلاح المعاملة في تلك الاجارة تحت الآية دخولا أوّليا ، وقيدذلك بالمشيئة تفو يضا اللاعم الى توفيق الله ومعونته ، ثم لما فرغ شعيب من كلامه قرره موسى ف(قال ذلك بيني و بينك ) واسم الاشارة مبتدأ وخبره مابعده ، والاشارة إلى ماتعاقدا عليه ، وجلة (أيما الأجلين قضيت) شرطية وجوابها ( فلاعدوان على" ) والمراد بالأجلين الثمانية الأعوام والعشرة الأعوام ، ومعنى قضيت وفيت به وأتممته ، والا جلين مخفوض بإضافة أي اليه ، ومازائدة ، وقال ابن كيسان : مافي موضع خفض بإصافة أي اليها ، والا عجلين بدل منها ، وقرأ الحسن أعما بسكون الياء ، وقرأ ابن مسعود أي الا جلين ماقضيت ، ومعنى « فلا عدوان

على " » فلا ظلم على " بطلب الزيادة على ماقضيته من الأجلين: أى كما لاأطالب بالزيادة على الثمانية الأعوام لاأطالب بالزيادة على العشرة الأعوام لا أطالب بالزيادة على العشرة الأعوام لا أطالب بالزيادة على الثمانية الأعوام ، وهذا أظهر ، وأصل العدوان تجاوز الحد في غير مايجب . قال المبرد: وقد علم موسى أنه لاعدوان عليه اذا أتمهما ، ولكنه جعهما ليجعل الأوّل كالأتم في الوفاء . قرأ الجهور عدوان بضم العين . وقرأ أبو حيوة بكسرها (والله على مانقول وكيل) أى على مانقول من هذه الشروط الجارية بيننا شاهد وحفيظ ، فلا سبيل لأحدنا إلى الحروج عن شيء من ذلك ، قيل هو من قول موسى ، وقيل من قول شعيب ، والا ولى لوقوعه في جلة كلام موسى (فلما قضى موسى الأجل) هوأ كلهما وأوفاهما ، وهوالعشرة والا عوام كما سيأتى آخر البحث . والفاء فصيحة (وسار بأهله) إلى مصر ، وفيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء (آنس من جانب الطور نارا) أى أبصر من الجهة التي تلى الطور نارا ، وقدتقد ميذهب بأهله حيث شاء (آنس من جانب الطور نارا) أى أبصر من الجهة التي تلى الطور نارا ، وقدتقد منسيره أيضا في سورة طه وفي سورة النمل (أوجلور بكسر الجهور بكسر الجهم ، وقرأ حزة ويحي بن وثاب بضمها ، وقرا عاصم والسامي وذر " بن حيش بفتحها . قال الجهور بكسر الجهم ، وقرأ حزة ويحي بن وثاب بضمها ، وقرا عاصم والسامي وذر " بن حيش بفتحها . قال الجدوة قطعة من الجر في لغة جميع العرب وثال أبو عبيدة : هي القطعة العليظة من الحشب كأن في طرفها نارا ولم يكن ، وبما يؤيد أن الجذوة والجذوة الجرة ولول السامي :

وبدلت بعد المسك والبان شقوة \* دخان الجذا في رأس أشمط شاحب

( لعلكم تصطاون) أي تستدفئون بالنار ( فلما أتاها ) أي أتى النار التي أبصرها ، وقيل أتى الشحرة والأوّل أولى العدم تقدّم الذكر للشجرة ( نودي من شاطئ الواد الأعمن ) من لابتداء الغامة ، والأعن صفة للشاطئ ، وهو من اليمن ، وهو البركة ، أو من جهة اليمين المقابل لليسار بالنسبة الى موسى : أي الذي يلي يمينه دون يساره ، وشاطىء الوادى طرفه ، وكذا شطه . قال الراغب : وجع الشاطىء أشطاء وقوله ( في البقعة المباركة ) متعلق بنودى ، أو بمحذوف على أنه حال من الشاطيء ، و (من الشجرة) بدل اشتمال من شاطىء الواد ، لأن الشيجرة كانت نابتة على الشاطىء . وقال الجوهري : يقول شاطىء الأودية ولا يجمع . قرأ الجهور في البقعة بضم الباء ، وقرأ أبو سامة والأشهب العقيلي بفتحها ، وهي لغة حكاها أبو زيد (أن ياموسي إني أنا الله) أن هي المفسرة ، و يجوز أن تكون هي المحففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن ، وجلة النداء مفسرة له ، والأوّل أولى . قرأ الجهور بكسر همزة أني على إضهار القول أو على تضمين النداء معناه . وقرئ بالفتح وهي قراءة ضعيفة ، وقوله ( وأن ألق عصاك ) معطوف على أن ياموسي ، وقد تقدّم تفسير هذا وما بعده في طه والنمل ، وفي الكلام حذف والتقدير ، فألقاها فصارت ثعبانا فاهتزت (فلما رآها تهتز كأمها جان ) في سرعة حركتها مععظم جسمها (ولىمديرا) أيمنهزما ، وانتصاب مديرا على الحال؛ وقوله (ولم يعقب) في محل نصب أيضا على الحال: أي لم يرجع (ياموسي أقبل ولا تخف إنك من الآمنين ) قد تقدّم تفسير جميع ماذ كر هنا مستوفى فلا نعيده ، وكذلك قوله (اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غيرسوء واضمم إليك جناحك) جناح الانسان عضده ، ويقال لليد كلها جناح : أى اضم إليك يديك المبسوطتين لتتني بهما الحية كالخائف النزع ، وقد عبر عن هـذا المعنى بثلاث عبارات : الأولى اسلك يدك في جيبك ، والثانية : واضمم إليك جناحك ، والثالثة : وأدخل يدك في جيبك ، و يجوز أن يراد بالضم التجلد والثباث عند انقلاب العصا ثعبانا ، ومعنى (من الرهب) من أجل الرهب ، وهوالخوف ، قرأ الجهور الرهب بفتح الراء والهاء ، واحتار هذه القراءة أبوعبيد وأبوحاتم ، وقرأ حفصا والسامي وعيسي بنعمر وابن ألى اسحق بفتح الراء واسكان الهاء . وقرأ ابن عام والكوفيون إلا حفصا بضم الراء واسكان الهاء ، وقال الفراء : أراد بالجناح عصاه ، وقال بعض أهل المعانى الرهب الكم بنغة حير و بني حنيفة . قال الاصمعى : سمعت أعرابيا يقول لآخر : أعطني مانى رهبك ، فسألته عن الرهب ، فقال المحكم ، فعلى هذا يكون معناه اضم اليك يدك وأخرجها من الكم (فذانك) اشارة الى العصا واليد ( برهانان من ر بك الى فرعون وملائه ) أى جتان نيرتان ودليلان واضحان ، قرأ الجهور ، فذانك بتخفيف النون ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بتشديدها ، قيل والتشديد الخة قريش ، وقرأ ابن مسعود وعيسى ابن عمر وشبل وأبو نوفل بياء تحتية بعد نون مكسورة ، والياء بدل من احدى النونين ، وهي لغة هذيل ، وقيل لغة تميم ، وقوله : من ر بك متعلق بعد نون مكسورة ، والياء بدل من احدى النونين ، وهي لغة هذيل ، عمدنوف : أى من سلان ، أوواصلان اليهم ( انهم كانوا قوما فاسقين ) متجاوز بن الحدق الظلم خارجين عن الطاعة أبلغ خروج ، والجلة تعليل لما قبلها .

وقد أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن أبي الهذيل عن عمر بن الخطاب في قوله ( تمشي على استحياء ) قال جاءت مستترة بكم " درعها على وجهها . وأخرجه ابن المنذر عن أبي الهذيل موقوفا عليه . وأخرج ابن عساكر عن أبي حازم قال : لمادخل موسى على شعيب اذاهو بالعشاء ، فقال له شعيب كل ، قال : موسى أعوذ بالله . قال ولم ألست بجائع ? قال بلي ولكن أخاف أن يكون هذا عوضا عما سقيت لهما ، وأنا من أهل بيت لانبيع شيئا من عمل الآخرة بملء الأرض ذهبا . قال لاوالله واكنها عادتى وعادة آبائى نقرى الضيف ونطعم الطعام ، فجلس موسى فأ كل . وأخرج ابن أبى حاتم عن مالك بن أنس أنه بلغه أن شعيبا هوالذي قص عليه القصص ، وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حانم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال : كان صاحب موسى أثرون بن أخي شعيب النبي . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : الذي استأجر موسى يثرب صاحب مدين . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عنه قال : كان اسم ختن موسى يثر بي . وأخرج ابن المنفدر وابن أبي حاتم عن الحسن قال يقول أناس: انه شعيب ، وليس بشعيب ، ولكنه سيد الماء نومئذ. وأخرج ابن ماجه والمزار وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبراني وابن مردويه عن عتبة بن المنذر السلمي قال : كمنا عند رسول الله عَلَيْنَ فَقُرأُ سُورة طسم حتى إذا بلغ قصة موسى قال « إن موسى أُجر نفسه ثمانى سنين أوعشرا على عفة فرجه وطعام بطنه فاما وفى الأجل 6 قيل يارسول الله أيّ الأجلين قضى .وسى ? قال أبرهما وأوفاهما 6 فاما أراد فواق شعيب أمرامرأته أن تسأل أباها أن يعطمها من غنمه ما يعيشون به فأعطاها ماولدت غنمه » الحديث بطوله . وفي إسناده مسلمة بن على الحسني الدمشق البلاطي ضعفه الأئمة 6 وقدروي من وجه آخر وفيه نظر ، و إسناده عند ابن أبي حاتم هكذا: حدثنا أبوزرعة عن يحيي بن عبد الله بن بكير حدثني بن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرى عن على بن رباح اللخمي قال: سمعت عتبة بن المنذر السامي صاحب رسول الله عَالَيْكُ فَذَكُره ، وابن لهيعة ضعيف ، وينظر في يقية رحال السند . وأخرج ابن جربر عن أنس طرفا منه موقوفا عليه . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حيد والبخاري والن المنذر وابن مردويه من طرق عن ابن عباس أنه سئل أيّ الأجلين قضى موسى ، فقال قضى أكثرهما وأطيبهما ان رسول الله إذا قال فعل. وأخرج البزار وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عنه نحوه ، وقوله ان رسول الله إذا قال فعل فيه نظر ، فان موسى لم يقل انه سيقضى أكثر

الأجلين ، بلقال أيما الأجلين قضيت فلاعدوان على" ، وقد روى عن رسول الله والسَّاليَّةِ أن موسى قضى أتمّ الأجلين من طرق . وأخرج الخطيب في تاريخه عن أبي ذرّ قال : قال لي رسول الله ﷺ « اذا سئلت أي الأجلين قضي موسى ، فقل خيرهما وأبر هما ، وان سئلت أي المرأتين تزوّج ، فقل الصغرى منهما ، وهي التي جاءت ، فقالت ياأبت استأجره . وأخرج ابن محدويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله والسيالية « قال لى جبر يل يامجمد ان سألك اليهود أي الأجلين قضى موسى فقل أوفاهما ، وان سألوك أيهما تزوّج فقل الصغرى منهما » وأخرج البزار وابن أبي حانم والطبراني في الأوسط وابن مردويه . قال السيوطي بسند ضعيف عن أبي ذر أن النبي والسيام الله الله الله الأجلين قضي موسى قال أبر هما وأوفاهما قال وان سئلت أي المرأتين تزوّج ، فقل الصغرى منهما . قال البزار : لانعلم ير وي عن أبي ذر إلا بهذا الاسناد ، وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث عويد بن أبي عمران ، وهو ضعيف ، وأما روايات أنه قضي أتم الأحلين ، فلها طرق يقوى بعضها بعضا . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السـدى قال : قال ابن عباس لما قضى موسى الأجل سار بأهله ، فضل الطريق ، وكان في الشتاء فرفعت له نار ، فاما رآها ظنّ أنها نار وكانت من نور الله ( فقال لا عله المكثوا إنى آنست نارا لعلى آنيكم منها بخبر ) فان لم أجــد خبرا آتيكم بشهاب قبس (لعلكم تصطاون) من البرد . وأخرج ابن أبي عاتم عنه لعلى آتيكم منها بخبر لعلى أجد من يدلني على الطريق ، وكانوا قد ضاوا الطريق . وأخرج ابن المنه ذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (أوجدوة) قال شهاب . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (نودي من شاطيء الواد) قال: كان النداء من السماء الدنيا ، وظاهر القرآن نخالف ماقاله رضي الله عنه . وأخرج عبد ابن حيد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن عبد الله بن مسعود قال: ذكرت لى الشجرة التي أوى إليها موسى ، فسرت اليهايومي وليلتي حتى صبحتها ، فاذا هي سمرة خضراء ترف ، فصليت على الذي " وسلمت فأهوى إليها بعيرى ، وهوجائع فأخذ منها ملا ن فيه فلا كه فلم يستطع أن يسيغه فلفظه فصليت على الني وسلمت ، ثم انصرفت . وأخرج ابن جوير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله (واضمم إليك جناحك) قال مدك.

 ٱلْقِيلَةَ هُمْ مِنَ ٱلْمَقْبُوحِين \* وَلَقَدْ آ تَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَقْدِ مَا أَهْلَكُنْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَقَدْ هُمْ مِنَ آلْمَقْبُوحِين \* وَلَقَدْ آ تَيْنَا مُوسَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَ كُرُّونَ \*

لما سمع موسى قول الله سبحانه: فذانك برهانان الى فرعون طلب منه سبحانه أن يقوى قلبه ، ف (قال رب إنى قتلت منهم نفسا) معنى القبطى الذى وكره فقضى عليه (فأخاف أن يقتلون) بها (وأخى هرون هوأفصح منى لسانا) لأنه كان فى لسان موسى حبسة كماتقدم بيانه ، والفصاحة لغة الخلوص ، يقال: فصح اللبن وأفصح ، فهوفصيح : أى خلص من الرغوة ، ومنه فصح الرجل: جادت لغته ، وأفصح: تكلم بالعربية ، وقيل الفصيح الذى ينطق ، والأعجم الذى لا ينطق ، وأما فى اصطلاح أهل البيان فالفصاحة : خلوص الكلمة عن تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس ، وفصاحة الكلام خلوصه من ضعف التأليف والتعقيد ، وانتصاب (ردءا) على الحال ، والردء المعين ، من أردأته : أى أعنته ، يقال فلان ردء فلان إذا كان ينصره و يشدّ ظهره ، ومنه قول الشاعر:

ألم تر أن أصرم كان ردئى \* وخير الناس في قل ومال

وحذفت الهمزة تخفيفافي قراءة نافع وأبي جعفر ، ويجوز أن يكون ترك الهمز من قولهم أردى على المائة : إذا زاد عليها ، فكان المعنى أرسله معى زيادة في تصديقي ، ومنه قول الشاعر :

وأسمر خطيا كان كعوبه \* نوى القسب قداردى ذراعا على العشر

وروى البيت في الصحاح بلفظ قد أر بي ، والقسب الصلب ، وهو الثمر اليابس الذي يتفتت في الفم ، وهو صلب النواة (يصدقني) قرأ عاصم وحزة يصدقني بالرفع على الاستئناف ، أو الصفة لردءا ، أو الحال من مفعول أرسله ، وقرأ الباقون بالجزم على جواب الأمم ، وقرأ أبي وزيد بن على يصدقون : أي فرعون وملؤه (إنى أخاف أن يكذبون) إذا لم يكن معي هرون لعدم انطلاق لساني بالمحاجة (قال سنشدّ عضدك بأخيك) أي نقو يك به ، فشد العضد كناية عن التقوية ، ويقال في دعاء الخير: شد الله عضدك ، وفي ضده: فت الله في عضدك . قرأ الجهور عضدك بفتح العين . وقرأ الحسن وزيدين على بضمها ، وروى عن الحسن أيضا أنه قرأ بضمة وسكون . وقرأ عيسي بن عمر بنتجهما (ونجعل لـكما سلطانا) أي حجة و برهانا ، أو تسلطا عليه ، وعلى قومه ( فلا يصاون إليكما ) بالاذي ولايقدرون على غلبتكما بالحجة ، و ( با آياننا ) متعلق بمحدوف : أي تمتنعان منهم با آياتنا ، أواذهبابا آياتنا ، وقيل الباء للقسم ، وجوابه يصلهن ، وما أضعف هذا القول. وقال الأخفش وابن جرير في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير (أنتما ومن اتبعكما الغالبون) با آياننا ، وأوّل هذه الوجوه أولاها ، وفي أنتما ومن اتبعكما الغالبون ببشير هما وتقوية لقاو بهما (فلما جاءهم موسى با آياتنا بينات ) البينات الواصحات الدلالة ، وقد تقــدّم وجه اطلاق الآيات ، وهي جع على العصا واليد في سورة طه ( قالوا ماهـذا إلا سحر مفتري ) أي مختلق مكذوب اختلقته من قبل نفسك ( وما سمعنا بهذا) الذي جئت به من دعوى النبوّة ، أو ماسمعنا بهذا السحر (في آبائنا الأوّلين) أي كائنا أوواقعا في آبائنا الأولين ( وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ) يريد نفسه ، و إنماجاء بهذه العبارة لئلا يصرّح لهم بما ير يده قبل أن يوضح لهم الحجة والله أعلم . قرأ الجهور : وقال موسى بالواو ، وقرأ مجاهد وابن كثير وابن محيصن : قال موسى بلاواو ، وكذلك هو في مصاحف أهل مكة ، وقرأ الكوفيون إلاعاصا (ومن يكون عاقبة الدار) بالتحتية على أن اسم يكون عاقبة الدار، والتذكير لوقوع الفصل، ولأنه

تأنيث مجازى ، وقرأ الباقون تكون بالفوقية ، وهي أوضح من القراءة الأولى ، والمراد بالدار هنا الدنيا وعاقبتها هي الدار الآخرة ﴿ والمعني لمن تكون له العاقبة المحمودة ﴾ والضمير في ( انه لايفلح الظالمون ) للشأن : أي ان الشأن أنه لايفلح|الظالمون : أي\لايفوزون عطلبخير ، و بجوز أن يكون المراد بعاقبة الدار خاتمة الخير، وقال فرعون ( ياأيها الملاء ماعامت لكم من إله غيرى ) تمسك اللعين بمجرّد الدعوى الباطلة مغالطة لقومه منه ، وقد كان يعلم أنه ربه الله عز" وجل" ، ثم رجع الى تـكبره وتجبره وايهام قومه بكمال اقتداره ، فقال (فأوقد لي ياهامان على الطين) أي اطبخلي الطين حتى يصير آجرا (فاجعل لي صرحاً) أى اجعل لى من هذا الطين الذي توقد عليه حتى يصير آجرا صرحا: أي قصرا عاليا ( لعلى أطلع إلى إله موسى ) أى أصعد إليه (وانى لأظنه من الكاذبين ) والطاوع والاطلاع واحد ، يقال طلع الجبل واطلع ( واستكبر هو وجنوده في الائرض بغير الحق ) المواد بالائرض أرض مصر ، والاستكبار التعظم بغير استحقاق ، بل بالعدوان لا أنه لم يكن له حجة يدفع بها ماجاء به موسى ، ولاشبهة ينصبها في مقابلة ما أظهره من المعجزات ( وظنوا أمهم الينا لايرجعون ) أى فرعون وجنوده ، والمراد بالرجوع البعث والمعاد ، قرأ نافع وشيبة وابن محيصن وحميد ويعقوب وحزة والكسائي لايرجعون بفتح الياء وكسر الجيم مبنيا للفاعل وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الجيم مبنيا للفعول ، واختار القراءة الأولى أبو حاتم ، واختار القراءة الثانية أبوعبيد (فأخذناه وجنوده) بعدأن عتوا في الكفر وجاوزوا الحدّفيه (فنبذناهم في اليم ) أي طرحناهم في البحر، وقد تقدّم بيان الكلام في هذا ( فانظركيف كان عاقبة الظالمين ) الخطاب لنبينا مجمد عليها أى انظر يا محمد كيف كان آخر أمم الكافرين حين صاروا إلى الهلاك ( وجعلناهم أئمة يدعون الى النار) أى صيرناهم رؤساء متبوعين مطاعين في الكافرين فكائنهم باصرارهم على الكفر والتمادي فيه يدعون أتباعهم الى النارلأنهم اقتدوا وسلكوا طريقتهم تقليدا لهم 6 وقيل المعنى انهيأتم هم : أي يعتبر مهم من جاء بعدهم ويتعظ بما أصيبوا به ، والأوّل أولى ( ويوم الفيامة لاينصرون ) أى لاينصرهم أحد ولايمنعهم مانع من عذاب الله (وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة) أي طردا وابعادا ، أو أمرنا العباد بلعنهم ، فكل من ذ كرهم لعنهم ، والأوّل أولى ( و يوم القيامة هم من المقبوحين ) المقبوح المطرود المبعد . وقال أبوعميدة وابن كيسان معناه من المهلكين الممقوتين . وقال أبو ز مد قبح الله فلانا قبحا وقبوحا أبعده من كل خير قال أبو عمرو: قبحت وجهه بالتخفيف بمعنى قبحت بالتشديد ، ومثله قول الشاعر:

ألا قبح الله البراجم كلها \* وقبح يربوعا وقبح دارما

وقيل المقبوح المشوّه الخلقة ، والعامل في يوم محذوف يفسره من المقبوحين ، والتقدير وقبحوا يوم القيامة ، أو هو معطوف على موضع في هذه الدنيا : أي وأتبعناهم لعنة يوم القيامة ، أو معطوف على لعنة على حذف مضاف : أي ولعنة يوم القيامة (ولقد آتينا موسى الكتاب) يعنى التوراة (من بعد ما أهلكنا القرون الأولى) أي قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ، وقيل من بعد ما أهلكنا فرعون وقومه ما أهلكنا القرون الأولى) أي قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ، وقيل من بعد ما أهلكنا الأجليتبصر وخسفنا بقارون ، وانتصاب (بصائر الناس) على أنه مفعول له ، أو حال : أي آتيناه الكتاب لأجليتبصر به الناس ، أو حال كونه بصائر الناس يبصرون به الحق و يهتدون اليه و ينقذرن أنفسهم بهمن الضلالة بالاهتداء به (ورحة) هم من الله رحهم بها (لعلهم يتذكرون) هذه النعم فيشكرون الله و يؤمنون به ويجيبون داعيه الى مافيه خير هم .

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس (ردءا يصدقني) كى يصدقنى . وأخرج ابن أبى حاتم عنه قال : لما قال فرعون يأيها الملاء ماعامت لكم من إله غيرى قال جبريل يارب طنى عبدك فائذن لى فى هلكه ، فقال ياجبريل هو عبدى ولن يسبقنى ، له أجل يجيء ذلك الأجل ، فاما قال أنار بكم الأعلى . قال الله ياجبريل سبقت دعوتك فى عبدى وقدجاء أوان هلا كه . وأخرج ابن مردويه عنه قال : قال رسول الله والسيقية «كلتان قالهما فرعون : ماعامت لكم من إله غيرى ، وقوله : أنا ربكم الأعلى . قال كان بينهما أر بعون عاما \_ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» . وأخرجه أنا ربكم الأعلى . قال كان بينهما أر بعون عاما \_ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» . وأخرجه وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة قال : بلغنى أن فرعون أوّل من طبخ الآجرة . وأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج . وأخرج البزار وابن المنذر والحاكم وصحه وابن مردويه عن أبى سعيد قال : قال رسول الله والله والمن الله قوما ولاقرنا ولا أمة ولا أهل قرية بعذاب من السهاء منذ أبزل التوراة على وجه الأرض غيرالقرية التى مسخت قردة ألم تر إلى قوله : ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ماأهلكنا القرون الأولى » . وأخرجه البزار وابن جرير وابن أبى حاتم من وجه آخر عن أبى سعيد موقوفا .

قوله (وماكنت بجانب الغربي") هذا شروع في بيان إنزال القرآن: أى وماكنت يامجد بجانب الجبل الغربي"، فيكون من حذف الموصوف واقامة الصفة مقامه ، واختاره الزجاج. وقال الكابي: بجانب الوادى الغربي": أى حيث ناجى موسى ربه (إذ قضينا إلى موسى الأمر) أى عهدنا إليه وأحكمنا الأمر معه بالرسالة إلى فرعون وقومه (وماكنت من الشاهدين) لذلك حتى تقف على حقيقته وتحكيه من

جهة نفسك ، وإذا تقرّر أن الوقوف على تفاصيل تلك الأحوال لا يمكن أن يكون بالحضور عندها من نبينا مجمد والشاهدة لها منه ، وانتنى بالأدلة الصحيحة أنه لم يتلق ذلك من غيره من البشر ولا علمه معلم منهم كما قدّمنا تقريره تبين أنه من عند الله سبحانه بوحى منه إلى رسوله بواسطة الملك النازل بذلك ، فهذا المكلام هو على طريقة \_ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مميم \_ ، وقيل معنى اذ قضينا إلى موسى الأمم إذ كلفناه وألزمناه ، وقيل أخبرناه أن أمة مجمد خير الأمم ، ولايستلزم ننى كونه بجانب الغربي ننى كونه من الشاهدين ، لأنه يجوز أن يحضر ولايشهد ، قيل المراد بالشاهدين موسى النيقات (ولكنا أنشأنا قرونا) أى خلقنا أمما بين زمانك يامجمد وزمان موسى (فتطاول عليهم العمر) طالت عليهم المهلة وتحادى عليهم الأمد فتغيرت الشرائع والا حكام وتنوسيت الأديان فتركوا أمم الله ونسوا عهده ، ومثله قوله سبحانه \_ فطال عليهم الأمد فقست قاو بهم \_ ، وقد استدل بهذا الكلام على أن الله سبحانه قد عهد إلى موسى عهودا في مجمد وفيالا يمان به فاما طال عليهم العمر ومضت القرون بعد القرون نسوا تلك العهود وتركوا الوفاء بها (وما كنت ثاويا في أهل مدين) أى مقيما بينهم كما أقام موسى حتى تقرأ على أهل مكة خبرهم وتقص عليهم من جهة نفسك في أهل مدين وأى ثواء وثويا فهو ثاو . قال ذو الرمة :

لقد كان في حول ثواء ثويته ﴿ تقضى لبانات ويسأم سائم

\* فيات حيث بدخل الثوى \* يعني الضيف المقيم ، وقال آخر: \* طال الثواء على رسول المنزل \* ( تتاوا عايهم آياتنا ) أي تقرأ على أهل مدين آياتنا وتتعلم منهم ، وقيل تذكرهم بالوعد والوعيد ، والجلة في محل نصب على الحال أو خبر ثان ، و يجوز أن تـكون هذه الجلة هي الخبر وثاوياحال . وجعلها الفواء مستأنفه كأنه قيل وها أنت تتاو على أمتك (ولكناكنا مرسلين ) أي أرسلناك الى أهل مكة وأنزلنا عليك هـذه الأخبار ولولا ذلك لما علمتها . قال الزجاج : المعنى أنك لم تشاهد قصص الأنبياء ولاتليت عليك واكنا أوحيناها إليك وقصصناها عليك ( وماكنت بجانب الطور إذ نادينا ) أي وماكنت يامجد بجانب الجبل المسمى بالطور إذ نادينا موسى لما أتى الى الميقات مع السبعين ، وقيل المنادى هو أمة محمد وَالسِّجَائِينَ . قال وهب : وذلك أن موسى لما ذكر الله له فضل محمد وأمته : قال يارب أرنيهم ، فقال الله انك لن تدركهم وان شئت ناديتهم فأسمعتك صوتهم . قال بلي يارب ، فقال الله: ياأمة مجمد ، فأجأنوا من أصلاب آبائهم ، فيكون ، منى الآنة على هذا ما كنت يامجمد مجانب الطور إذ كلمنا موسى فنادينا أمتك ، وسيأتي مايدل على هذا و يقوّيه و رحجه في آخرالبحث انشاء الله (ولـكن رحة من ربك ) أي ولكن فعلنا ذلك رحة منا بكم ، وقيل ولكن أرسلنا بالقرآن رحة لكم ، وقيل علمناك ، وقيل عرفناك . قال الأخفش : هو منصوب : يعني رحة على المصدر : أي ولكن رحناك رجة ، وقال الزجاج : هو مفعول من أجله : أي فعلنا ذلك بك لأجل الرجة . قال النحاس : أي لم تشهد قصص الأنبياء ولاتليت عليك ولكن بعثناك وأوحيناها اليك للرحة ، وقال الكسائي : هو خبر لكان مقدّرة : أى ولكن كان ذلك رحة ، وقرأعيسي بن عمروأ بوحيوة رحة بالرفع على تقدير ، ولكن أنت رحة ، وقال الكسائي : الرفع على أنها اسم كان المقدّرة ، وهو بعيد إلا على تقدير أنها تامة ، واللام في ( لتنذر قوما ماأتاهم من نذير من قبلك ) متعلق بالفعل المقدّر على الاختلاف فى تقديره ، والقوم هم أهل مكة ، فانه لم يأتهم نذير ينذرهم قبله والسَّانِينَ ، وجلة : ماأتاهم الخ صفة لقوما ( لعلهم يتذكرون ) أي يتعظون بانذارك ( ولولاً أن تصيبهم مصيبة بما قدّمت أيديهم ) لولا هذه هي الامتناعية وأن ومافى حيزها في موضع رفع

بالابتداء وجوابها محــذوف. قال الزجاج: وتقديره ما أرسلنا إليهم رسلا: يعني أن الحامل على ارسال الرسل هو ازاحة علمهم ، فهو كقوله سبحانه \_ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل \_ وقدّره ابن عطية لعاجلناهم بالعقوبة ، ووافقه على هذا التقدير الواحدى ، فقال : والمعنى لولا أنهم محتجون بترك الارسال اليهم لعاجلناهم بالعقو به بكفرهم ، وقوله (فيقولوا) عطف على تصيبهم ومن جلة ماهو في حيز لولا: أى فيقولوا (ربنا لولا أرسلت الينا رسولا) واولا هذه الثانية هي التحضيضية: أي هلا أرسلت الينا رسولا من عندك ، وجوابها هو (فنتبع آياتك) وهو منصوب بإضمار أن الكونه جوابا للتحضيض والمراد بالآيات الآيات التنزيلية الظاهرة الواضحة ، وانما عطف القول على تصيبهم لكونه هو السبب الارسال ولكن العقوبة لما كانت هي السبب للقول ، وكان وجوده بوجودها جعلت العقوبة كأنها هي السبب لارسال الرسل بواسطة القول (ونكون من المؤمنين) بهذه الآيات ، ومعنى الآية أنالوعذ بناهم لقالوا طال العهد بالرسل ولم يرسل الله الينا رسولا ، و يظنون أنذلك عذر لهم ، ولاعذر لهم بعد أن بلغتهم أخبار الرسل ولكنا أكلنا الحجة وأزحنا العلة وأتممنا البيان بارسالك يامجمد اليهم ( فلما جاءهم الحق من عنه دنا قالوا لولا أوتى مثل ما أوتى موسى ) أى فلما جاء أهل مكة الحق من عنه الله وهو محمد علي الله وها أنزل عليه من القرآن قالوا تعنتا منهم وجدالا بالباطل : هلا أوتى هذا الرسول مثل ما أوتى موسى من الآيات التي من جاتها التوراة المنزلة عليه جلة واحدة ، فأجاب الله عليهم بقوله ( أو لم يكفروا بماأوتى ،وسي من قبل) أى من قبلهذا القول، أومن قبل ظهور مجد، والمعني أنهم قد كفروا باتيات موسى كما كفروا باتيات مجد، وجلة (قالوا ساحران تظاهرا) مستأننة مسوقة لتقرير كفرهم وعنادهم 6 والمراد بقولهم ساحران موسى ومجمد ، والتظاهر التعاون : أي تعاونا على السحر ، والضمير في قوله : أو لم يكفروا لحكفار قريش ، وقيل هو لليهود ، والأوّل أولى ، فإن اليهود لا يصفون موسى بالسحر أنما يصفه بذلك كفار قر يش وأمثالهم إلا أن يراد من أنكر نبوّة موسى كفرعون وقومه ، فانهم وصفوا موسى وهرون بالسحر ، ولكنهم ليسوا من اليهود ، و يمكن أن يكون الضمير لمن كفر بموسى ومن كفر بمحمد ، فان الذين كفروا بموسى وصفوه بالسحر ، والذين كفروا بمحمد وصفوه أيضا بالسحر ، وقيل المعنى أو لم يكفراليهود في عصر مجمد يما أوتى موسى من قبله بالبشارة بعيسى ومجمد . قرأ الجهور ساحران . وقرأ الكوفيون سحران يعنون التوراة والقرآن ، وقيل الانجيل والقرآن. قال بالأوّل الفراء. وقال بالثاني أبو زيد ، وقيل ان الضمير في « أولم يكفروا » لليهود ، وأنهم عنوا بقولهم «ساحران» عيسي ومجدا (وقالواانا بكل كافرون) أي بكل من موسى ومجمد ، أو من موسى وهارون ، أو من موسى وعيسى على اختلاف الأقوال ، وهذا على قراءة الجهور ، وأما على القراءة الثانية فالمراد التوراة والقرآن أو الانجيل والقرآن . وفي هــذه الجلة تقرير لما تقدّمها من وصف النبيين بالسحر ، أومن وصف الكتابين به وتأكيد لذلك ، ثم أمر الله سبحانه نبيـــه أن يقول لهم قولا يظهر به عجزهم ، فقال ( قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه) أي قل لهميا مجمد فأتوا بكتاب هوأهدى من التوراة والقرآن ، وأتبعه جواب الأمر ، وقد جزمه جهور القراء لذلك ، وقرأ زيد بن على برفع أتبعه على الاستئناف: أي فأنا أتبعه . قال الفراء انه على هذه القراءة صفة للكتاب، وفي هذا الكلام تهكم به ، وفيه أيضا دليل على أن قراءة الكوفيين أقوى من قراءة الجهور لأنه رجع الكلام إلى الكتابين لاالى الرسولين ، ومعنى ( ان كنتم صادقين ) ان كنتم فما وصفتم به الرسولين أو الكتابين صادقين (فان لم يستجيه والك) أي لم يفعاوا ما كلفتهم به من الاتيان بكتاب هو أهدى من الكتابين ، وجواب الشرط ( فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ) أي اراءهم الزائغة واستحساناتهم الزائفة بلا حجة ولا برهان ، وقيل المعنى : فان لم يستجيبوا لك بالايمان بما جئت به ، وتعدية يستجيبوا باللام هو أحد الجائزين (ومن أضل بمن اتبع هواه بغير هدى من الله) أى لاأحد أضل منه ، بل هو الفرد الكامل فى الضلال (ان الله لايهدى القوم الظالمين) لأنفسهم بالكفر وتكذيب الأنبياء والاعراض عن آيات الله (ولقد وصلنا لهم القول) قرأ الجهور وصلنا بتشديد الصاد ، وقرأ الحسن بتخفيفها ، ومعنى الآية : أتبعنا بعضه بعضا و بعثنا رسولا بعد رسول . وقال أبو عبيدة والأخفش معناه أتممنا . وقال ابن عيينة والسدى : بينا . وقال ابن زيد : وصلنا لهم خير الدنيا بخير الآخرة حتى كأنهم عاينوا الآخرة فى الدنيا ، والأولى أولى ، وهو مأخوذ من وصل الحبال بعضها ببعض ، ومنه قول الشاعر :

فقل لبني مروان مابال ذمتي مد يحبل ضعيف لاتزال توصل

وقال امرؤ القيس : \* يقلب كفيه نخيط موصل \* والضمير في «هم» عائد الى قريش ، وقيل الى اليهود ، وقيل للجميع ( لعلهم يتذكرون ) فيكون التذكر سببا لا عانهم مخافة أن ينزل بهم مانزل عن قبلهم (الذين آتيناهم الكتاب من قبله) أي من قبل القرآن ، والموصول مبتدأ وخبره (هم به يؤمنون) أخبر سبحانه أن طائفة من بني اسرائيل آمنوا بالقرآن كعبد الله بن سلام وسائر من أسلم من أهل الكتاب ، وقيل الضمير في « من قبله » يرجع الى محمد ﷺ ، والأوّل أولى . والضمير في «به » واجع الى القرآن على القول الأوّل ، والى مجمد على القول الثانى (واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به) أى واذا يتلى القرآن عليهم قالوا صدّقنا به ( انه الحق من ربنا ) أي الحق الذي نعرفه المنزل من ربنا ( انا كنا من قبله مسلمين ) أى مخلصين لله بالتوحيد ، أو مؤمنين بمحمد و بما جاء به لما نعامه من ذكره في التوراة والانجيل من التبشير به ، وأنه سيبعث آخر الزمان وينزل عليه القرآن ، والاشارة بقوله (أولئك يؤتون أجرهم من تين ) الى الموصوفين بتلك الصفات ، والباء في ( بما صبروا ) للسببية : أي بسبب صبرهم وثباتهم على الايمان بالكتاب الأوّل ، والكتاب الآخر ، و بالنبي الأوّل والنبي الآخر ( ويدرءون بالحسنة السيئة ) الدرء الدفع : أي يدفعون بالاحتمال والكلام الحسن مايلاقونه من الأذي ، وقيل يدفعون بالطاعة المعصية ، وقيل بالتو به والاستغفار من الذنوب ، وقيل بشهادة أن لا إله إلا الله الشرك (ومما رزقناهم ينفقون) أي ينفقون أموالهم في الطاعات وفيما أصربه الشرع ، ثم مدحهم سبحانه باعراضهم عن اللغو ، فقال (واذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ) تمكر ما وتنز ها وتأدّبا با داب الشرع ، ومشله قوله سبحانه \_ واذا مر وا باللغو مر وا كراما \_ 6 واللغو هنا هو مايسمعونه من المشركين من الشتم لهم ولدينهم ، والاستهزاء بهم ( وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ) لايلحقنا من ضرر كفركم شيء ، ولا يلحقكم من نفع ايماننا شيء (سلام عليكم) ليس المراد بهذا السلام سلام التحية ، ولكن المراد به سلام المتاركة ، ومعناه : أمنة لكم منا وسلامة لانجاو بكم ولا نجاريكم فما أنتم فيـه . قال الزجاج : وهذا قبل الأمر بالقتال ( لانبتغي الجاهلين ) أي لانطلب صحبتهم . وقال مقاتل : لانريد أن نكون من أهل الجهل والسفه . وقال الكلي : لانحب دينكم الذي أنتم عليه (إنك لاتهدى من أحببت) من الناس وليس ذلك إليك ( ولكنّ الله يهدى من يشاء ) هدايته ( وهو أعلم بالمهتدين ) أي القابلين للهداية المستعدّين لها ، وهذه الآية نزلت في أبي طالب كما ثبت في الصحيحين وغيرهما ، وقد تقدّم ذلك في براءة . قال الزجاج : أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب ، وقد تقرَّر في الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لابخصوص السبب فيدخل في ذلك أبوطالب دخولا أوليا ( وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا) أي قال مشركو قريش ومن تابعهم ان ندخل في دينك يامجد نتخطف من أرضنا: أي يتخطفنا العرب من أرضا ، يعنون مكة ولاطاقة لنابهم ، وهذا من جلة أعذارهم الباطلة وتعللاتهم العاطلة ، والتخطف في الأصل هوالا نتزاع بسرعة ، قرأ الجهور نتخطف بالجزم جوابا للشرط ، وقرأ المنقرى بالرفع على الاستئناف ثم رد الله ذلك عليهم رد مصدرا باستفهام التو ييح والنقريع ، فقال (أو لم يمكن لهم حرما آمنا) أى ألم نجعل لهم حرما ذاأمن . قال أبو البقاء : عد اه بنفسه لأنه بمعنى جعل كما صرح بذلك فى قوله \_ أولم يجعل لهم حرما ذاأمن . قال أبو البقاء : عد اه بنفسه لأنه بمعنى جعل كما صرح بذلك فى قوله \_ أولم على اختلاف أنواعها من الأراضى المختلفة وتحمل اليه ، قرأ الجهور يجى بالتحتية اعتبارا بتذكير كل شىء على اختلاف أنواعها من الأراضى المختلفة وتحمل اليه ، قرأ الجهور يجى بالتحتية اعتبارا بتذكير كل شىء ووجود الحائل بين الفعل و بين ثمرات ، وأيضا ليس تأنيث ثمرات بحقيق ، واختار قراءة الجهور أبوعبيد لما ذكرنا ، وقرأ نافع بالفوقية اعتبارا بثمرات ، وقرأ الجهور أيضا ثمرات بفتحتين ، وقرأ أبان بضمتين ، وقرئ نفتح الثاء وسكون الميم (رزقا من لدنا) منتصب على المصدرية لأن معنى يجبى : بنتصب على الحائم رزقهم ، ويجوز أن ينتصب على أنه مفعول له لفعل محذوف : أى نسوقه اليهم وزقا من لدنا ، ويجوز أن ينتصب على أنه مفعول له لفعل محذوف : أى نسوقه اليهم و مزيد غفلتهم وعدم تفكرهم ينتصب على الحالأى رازقين (ولكن أكثرهم لا يعادون) لفرط جهلهم و مزيد غفلتهم وعدم تفكرهم في أم معادهم ورشادهم لكونهم بمن طبع الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة .

وقد أخرج الفريابي والنسائي وان جربر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه وأبونعيم والبيهق معا في الدلائل عن أبي هريرة في قوله (وما كنت بجانب الطور اذ نادينا) قال نودوا ياأمة مجمد أعطيتُكُم قبل أن تسألوني ، واستجبت لكم قبل أن تدعوني ، وأخرجه ابن مردويه من وجــه آخر عن أبي هريرة مرفوعا. وأخرجه عبد بن حيد وابن المنذر وابن عساكر عنه من وجه آخر بنخوه . وأخرج ابن مردويه وأبونعيم في الدلائل وأبونصر السجزى في الابانة والديامي عن عمرو بن عبسة قال سألت النبي علامية عن قوله « وما كنت مجانب الطور اذ نادينا » ما كان النداء وما كانت الرحة ? قال كتبه الله قبل أن يخلق خلقه بألني عام ، ثم وضعه على عرشه ، ثم نادى ياأمة محمد: سبقت رحتى غضى ، أعطيت كم قبل أن تسألوني ، وغفرت لكم قبل أن تستغفروني ، فمن لقيني منكم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عمدى ورسولى صادقا أدخلته الجنة ». وأخرج الختلى في الديباج عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعا مثله . وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم عن حذيفة في قوله ( وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ) مرفوعا. قال نودوا: ياأمة مجمد مادعوتمونا اذ استحسا لكم ولا سألتمونا اذ أعطينا كم . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا ان الله نادى : ياأمة محد أجيبوا ربكم . قال فأجابوا وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم الى يوم القيامة ، فقالوا: لبيك أنت ربنا حقا ونحن عبيدك حقا. قال صدقتم أنا ربكم وأنتم عبيدي حقا قد عفوت عنه قبل أن تدعوني ، وأعطيت كم قبل أن تسألوني : فن لقيني منكم بشهادة أن لاإله إلا الله دخل الجنة . وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الحدري قال : قال رسول الله والسَّاليِّ الهالك في الفترة يقول: ربُّ لم يأتني كتاب ولا رسول ، ثم قرأ هـذه الآية (ربنا لولا أرسلت الينا رسولا ) الآية . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (قالوا ساحران تظاهرا ) الح قال هم أهل الكتاب (انا يكل كافرون) يعني بالكتابين: التوراة والفرقان. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنفذر وابن أبي حاتم وأبو القاسم البغوى والباوردي وابن قانع الثلاثة في معاجم الصحابة ، والطبراني وابن مردويه بسند جيد عن رفاعة القرظي قال: نزلت (ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون) الى قوله (أولئك يؤتون أجرهم من تين) في عشرة رهط أنا أحدهم . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس (الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون) قال: يعني من آمن بمحمد والله والله والمحتاب وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى موسى الأشعرى قال : قال رسول الله والله والمحتاب آمن بالكتاب الأوّل والآخر ، ورجل كانت له أمة فأدّبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوّجها ، وعبد علوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده » . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما من حديث المسيب ومسلم وغيره من حديث أبى هريرة أن قوله « إنك لانهدى من أحببت » نزلت في أبى طالب لما امتنع من الاسلام . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أن ناسا من قريش قالوا للنبي والله الناس ، فنزلت (وقالوا إن نتبع الهدى معك) الآية . وأخرج عبد بن جيد وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه (يجبى إليه ثمرات كل شيء) قال : ثمرات الأرض .

قوله (وكم أهلكنا من قرية) أى من أهل قرية كانوافى خفض عيش ودعة ورخاء ، فوقع منهم البطر فأهلكوا . قال الزجاج البطر : الطغيان عند النعمة . قال عطاء : عاشوا فى البطرفا كلوا رزق الله وعبدوا الأصنام . قال الزجاج والمازنى معنى (بطرت معيشتها) بطرت فى معيشتها فاما حذفت فى تعدى الفعل كقوله \_ واختار موسى قومه \_ . وقال الفراء هومنصوب على التفسير كماتقول : أبطرك مالك ، و بطرته ونظيره عنده قوله تعالى \_ الا من سفه نفسه \_ ، ونصب المعارف على التمييز غير جائز عند البصريين لأن معنى التفسير أن تكون النكرة دالة على الجنس ، وقيل ان معيشتها منصوبة ببطرت على تضمينه لأن معنى التفسير أن تكون النكرة دالة على الجنس ، وقيل ان معيشتها منصوبة ببطرت على تضمينه معنى جهلت (فنلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا) أى لم يسكنها أحد بعدهم إلا زمنا قليلا كالذي عربها مسافرافانه يلبث فيها يوما أو بعض يوم ، أو لم يبق من يسكنها فيها إلا أياما قليلة لشؤم ماوقع فيها من معاصيهم ، وقيل ان الاستثناء يرجع إلى المساكن : أى لم تسكن بعد هلاك أهلها إلا قليلا من

المساكن وأكثرها خراب ، كمذا قال الفراء وهوقول ضعيف (وكنا نحن الوارثين) منهم لأنهم لم يتركوا وارثا يرث منازلهم وأموالهم ، ومحل جلة « لم تسكن » الرفع على أنها خبر ثان لاسم الاشارة ، ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال (وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتاوا عليهم آياتنا) أى وما صح ولا استقام أن يكون الله مهلك القرى الكافرة : أي الكافر أهلها حتى يبعث في أمها رسولا ينذرهم ويتاو علمهم آيات الله الناطقة بما أوجبه الله علمهم وما أعدُّه من الثواب للطيع والعقاب للعاصي ، ومعنى أمَّها : أكبرها وأعظمها ، وخص الأعظم منها بالبعثة اليها : لأن فيها أشراف القوم ، وأهـل الفهم والرأى ، وفها الماوك والأكار فصارت بهذا الاعتبار كالأم لما حولها من القرى . وقال الحسن أم القرى : أوَّلُما ، وقيل المواد بأمَّ القرى هنا مكة كما في قوله \_ ان أوَّل بيت وضع للناس \_ الآية ، وقد تقدُّم بيان ماتضمنته هـذه الآية في آخر سورة يوسف ، وجلة «يتلوا عليهم آياتنا » في محل نصب على الحال: أى تاليا عليهم ومخبرا لهمأن العذاب سينزل بهم ان لم يؤمنوا (وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) هذه الجلة معطوفة على الجلة التي قبلها 6 والاستثناء مفرّغ من أعمّ الاحوال: أي وماكنا مهلكين لأهل القرى بعد أن نبعث إلى أمها رسولا يدعوهم الى الحق إلا حال كونهم ظالمين قد استحقوا الاهلاك لاصرارهم على الكفر بعد الاعذار اليهم ، وتأكيد الحجة عليهم كما في قوله سبحانه \_ وماكان ربك لهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون \_ 6 ثمقال سبحانه (وما أوتيتم منشيء فتاع الحياة الدنيا وزينتها) الخطاب لكفار مكة : أي وماأعطيتم من شيء من الأشياء فهو متاع الحياة الدنيا تمتعون به مدّة حياتكم أو بعض حياتكم ثم تزولون عنه أو يزول عنكم ، وعلى كل حال فذلك إلى فناء وانقضاء (وما عند الله) من ثوابه وجزائه (خير) من ذلك الزائل الفاني لأنه لذة خالصة عن شوب الكدر (وأبقي) لأنه يدوم أبداً ، وهذا ينقضي بسرعة (أفلا تعقلون) أن الباقي أفضل من الفاني ، وما فيه لذة خالصة غير مشوبة أفضل من اللذات المشوية بالكدر المنغصة بعوارض البدن والقلب ، وقرىء بنصب متاع على المصدرية: أي فتمتعون متاع الحياة ، قرأ أبو عمرو يعقلون بالتحتية ، وقرأ الباقون بالفوقية على الخطاب وقراءتهم أرجح لقوله « وما أوتيتم » ( أفن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه ) أي وعدناه بالجنة وما فيها من النعم التي لاتحصى فهو لاقيه: أي مدركه لامحالة فان الله لايخلف الميعاد (كن متعناه متاع الحياة الدنيا) فأعطى منها بعض ماأراد مع سرعة زواله وتنغيصه ( ثم هو يوم القيامة من المحضرين) هذا معطوف على قوله « متعناه » داخل معه في حيز الصلة مؤكد لا نكار التشابه ومقرّر له ، والمعنى : ثم هــذا الذي متعناه هو يوم القيامة من المحضرين النار ، وتخصيص المحضرين بالذين أحضروا للعذاب اقتضاه المقام ، والاستفهام للإنكار: أي ليس حاطما سواء ، فإن الموعود بالجنة لابد أن يظفر عما وعديه مع أنه لايفوته نصيبه من الدنيا، وهذا حال المؤمن ، وأما حال الكافر ، فانه لم يكن معه إلا مجرد التمتيع بشيء من الدنيا يستوى فيه هو والمؤمن ، وينال كل واحد منهما حظه منه ، وهو صائر الى النار ، فهل يستويان ? قرأ الجهور ، ثم هو بضم الهاء . وقرأ الكسائي وقالون بسكون الهاء اجراء لثم مجرى الواو والفاء ، وانتصاب يوم في قوله (ويوم يناديهم) بالعطف على يوم القيامة أو بإضمار اذكر: أي يوم ينادي الله سبحانه هؤلاء المشركين (فيقول) لهم (أين شركائي الذين كنتم تزعمون) أنهم ينصرونكم ويشفعون لكم، ومفعولا يزعمون محذوفان : أى تزعمونهم شركائي لدلالة الكلام عليهما (قال الذين حق عليهم القول) أى حقت عليهم كلة العذاب وهم رؤساء الضلال الذين اتخذوهم أربابا من دون الله ، كذا قال الكابي . وقال قتادة هم الشياطين (ربنا هؤلاء الذين أغوينا) أي دعوناهم إلى الغواية يعنون الأتباع (أغويناهم كما غوينا) أي أضلناهم

كم ضلبنا (تبرأنا إليك) منهم ، والمعنى أن رؤساء الضلال ، أوالشياطين تبرءوا بمن أطاعهم . قال الزجاج: برى بعضهم من بعض ¿ وصاروا أعداء كما قال الله تعالى « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدق » وهؤلاء مبتدأ والذين أغو يناصفته ، والعائد محذوف: أى أغو يناهم ، والخبرأغو يناهم ، وكما أغو ينا نعت مصدر محذوف وقيل ان خبر هؤلاء هو الذين أغوينا ، وأما أغويناهم كما غوينا فكلام مستأنف لتقوير ماقبله ورجع هذا أبو على الفارسي ، واعترض الوجه الأوّل ، وردّ اعتراضه أبو البقاء (ما كانوا إيانا يعبدون) و إنما كانوا يعبدون أهواءهم ، وقيـل إن ما في ما كانوا مصدرية : أي تبرأنا إليـك من عبادتهم إيانا والأوَّل أولى ( وقيل ادعوا شركاءكم ) أي قيل للـكفار من بني آدم هذا القول ، والمعني استغيثوا با محتكم التي كنتم تعبدونهم من دون الله في الدنيا لينصروكم و يدفعوا عنكم (فدعوهم) عند ذلك (فلم يستجيبوا لهم) ولا نفعوهم بوجه من وجوه النفع ( ورأوا العذاب ) أى التابع والمتبوع قد غشيهم (لوأنهم كانوا يهتدون ) قال الزجاج: جواب لومحذوف ﴿ والمعنى لوأنهم كانوا يهتدون لأنجاهم ذلك ولم يروا العذاب ، وقيل المعنى لوأنهم كانوا يهتدون مادعوهم ، وقيل المعنى لوأنهم كانوا يهتدون فىالدنيا لعاموا أن العذاب حق وقيل المعنى لو كانوا يهتدون لوجه من وجوه الحيل لدفعوا به العذاب ، وقيل قد آن لهم أن يهتدوا لوكانوا يهتدون ، وقيل غير ذلك ، والأوّل أولى ، ويوم في قوله ( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ) معطوف على ماقبله : أي ما كان جوا بكم لمن أرسل اليكم من النبيين لما بلغوكم رسالاتي ( فعميت عليهم الأنباء يومئذ ) أي خفيت عليهم الحجج حتى صاروا كالعمى الذين لايهتدون ، والأصل فعموا عن الأنباء ، ولكنه عكس الكلام للبالغة ، والأنباء الأخبار ، وإنما سمى حججهم أخبارا لأمها لم تكن من الحجة فى شيء ، و إنما هي أقاصيص وحكايات ( فهم لايتساء لون ) لايسأل بعضهم بعضا ، ولا ينطقون بحجة ولايدرون بما يجيبون 6 لأن الله قد أعذر اليهم في الدنيا فلا يكون لهم عذر ولا حجة يوم القيامة. قرأ الجهور : عميت بفتح العين وتخفيف الميم . وقرأ الاعمش وجناح بن حبيش بضم العين وتشديد الميم ( فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين ) أن تاب من الشرك وصدّق بما جاء مه الرسل وأدّى الفرائض واجتنب المعاصي فعسى أن يكون من المفلحين : أي الفائزين عطالهم من سعادة الدارين ، وعسى وان كانت في الأصل للرجاء فهو من الله واجب على ماهو عادة الـكرام ، وقيل ان الترجي هو من التائب المذكور ، لامن جهة الله سبحانه (ور بك يخلق مايشاء) أى يخلقه (و يختار) مايشاء أن يختاره \_ لايسأل عما يفعل وهم يسألون \_ وهـ ذا متصل بذكر الشركاء الذين عبدوهم واختاروهم: أى الاختيار إلى الله (ما كان لهم الخيرة) أى التخير ، وقيل المراد من الآية أنه ليس لأحد من خلق الله أن يختار، بل الاختيار هو إلى الله عز وجل ، وقيل ان هذه الآية جواب عن قولهم \_ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم \_ وقيلهذه الآية جوابعن اليهود حيث قالوا لوكان الرسول الى محمد غير جبريل لأمنانه.

قال الزجاج الوقف على «و يختار» تام على أن ما نافية . قال و يجوز أن تكون مافى ، وضع نصب بيختار ، والمعنى : و يختار الذى كان لهم فيه الخيرة . والصحيح الأوّل لاجاعهم على الوقف . وقال ابن جرير ان تقدير الآية و يختار لولايته الخيرة من خلقه ، وهذا في غاية من الضعف وجوّز ابن عطية أن تكون كان تامة ، ويكون لهم الخيرة جلة مستأنفة . وهذا أيضا بعيد جدّا ، وقيل ان مامصدرية : أى يختار اختيارهم والمصدر واقع موقع المفعول به . أى و يختار مختارهم . وهذا كالتفسير لكلام ابن جرير ، والراجح أوّل هذه التفاسير ، ومثله قوله سبحانه \_ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى

الله ورسوله أمرا أن يكون هم الخيرة \_ والخيرة التخير كالطيرة ، فانها ، التطير ، اسمان يستعمال المصدر ، ثم نزه سبحانه نفسه . فقال (سبحان الله) أى تنزه تنزها خاصا به من غير أن ينازعه منازع أو يشار كه مشارك (وتعالى عما يشركون) أى عن الذين يجعلونهم شركاء له ، أوعن اشراكهم (ور بك يعلم ماتكن صدورهم) أى تخفيه من الشرك ، أومن عداوة رسول الله والمستخلف ، أومن جميع ما يخفونه عما يخالف الحق (وما يعلنون) أى يظهرونه من ذلك . قرأ الجهورتكن بضم التاء الفوقية وكسرالكاف . وقرأ ابن محيص وحيد بفتح الفوقية وضم الكاف ، ثم تمدح سبحانه وتعالى بالوحدانية والتفرد باستحقاق الجد فقال (وهو الله لا إله إلاهو له الجد فى الأولى) أى الدنيا (والآخرة) أى الدار الآخرة (وله الحكم) يقضى بين عباده عماشاء من غير مشارك (واليه ترجعون) بالبعث فيجازى المحسن باحسانه والمسىء يقضى بين عباده عماشاء من غير مشارك (واليه ترجعون) بالبعث فيجازى المحسن باحسانه والمسىء باساءته ، لا ترجعون الى غيره .

وقد أخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله (وما كنا هلك القرى إلا وأهلها ظالمون) قال : قال الله لم نهلك قرية بإيمان ، ولكنه أهلك القرى بظلم إذاظلم أهلها ولو كات مكة آمنت لم يهلكوا مع من هلك ولكنهم كذبواوظاموا فبذلك هلكوا . وأخرج مسلم والبيهقي فى الأسماء والصفات عن أبى هريرة أن رسول الله والسيابي قال «يقول الله عز وجل يابن آدم مرضت فلم تعدنى » الحديث بطوله . وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن عبيد بن عبير قال «يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا وأعطش ما كانوا وأعرى ما كانوا ، فن أطعم لله عز وجل أطعمه الله ، ومن كسا لله عن رضا الله كان الله على رضاه . لله عز وجل كساه الله ، ومن سق لله عز وجل سقاه الله ، ومن كان فى رضا الله كان الله على رضاه . وأخرج الفريابي وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد (فعميت عليهم الأنباء) قال الحجج ودعائمها فلا نطول بذ كره .

قُلُ أَرَا يُتُمْ الِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْ كُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقَيْمَةِ مَنْ إِلَهْ عَيْرُ اللهِ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقَيْمَةِ مَنْ إِلَهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقَيْمَةِ مَنْ إِلَهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقَيْمَةِ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ اللهِ عَيْرُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ اللهِ عَيْرُ اللهِ عَلَيْكُمْ النَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَارَ اللهِ عَلَيْهِ وَلِقَدْتُهُمْ اللهِ وَلِقَدْتُهُمْ وَنَوْ فَيْ وَلِقَدْ اللهِ وَلِقَدْتُهُمْ وَلَوْلَ عَنْ مَنْ كُلُّ أَمَّةً شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرُ هَنَّكُمْ فَعَلِمُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فَي وَلَيْلَا هَاتُوا بُرُ هَنَّكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحُقَّ اللّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَوْلَى فَيْعَلِمُ وَلَا تَنْفُولُ أَنْ الْحُقْ اللهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مُوسَى فَبَغُى عَلَيْمِ وَا تَيْنَهُ مِنَ اللهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مُوسَى فَبَغُى عَلَيْمِ وَا تَيْنَهُ مِنَ اللهُ وَضَلَ عَنْهُمْ مُوسَى فَبَغُى عَلَيْمِ وَا تَدْنُهُ مِنَ اللهُ وَلَا تَذْهُ وَلَا تَذْهُ اللهُ ال

مِثْلُ مَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظِّ عَظِيمٍ \* وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمُ \* ثَوَابُ ٱللهِ خَبْرُ لَمَنْ أَوْتُوا ٱلْعِلْمَ وَيَعْلَى طَلِحاً وَلاَ يُلَقَيْما إِلاَّ الصَّيْرُونَ \* فَحَسَفْنا بِهِ وَ بِلتَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فَيَةً يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ \* وَأَصْبَحَ ٱلنَّذِينَ تَمَنَوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِيَّمُووُنَ وَيَعْدَرُ وَقَ لاَ أَنْ مِنَ ٱللهُ عَلَيْنَا كُلَسِفَ بِنَا وَيَعْدَرُ وَقَ لاَ أَنْ مِنَ ٱللهُ عَلَيْنَا كُلَسِفَ بِنَا وَيَعْدَلُ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَقْدِرُ لَوْ لاَ أَنْ مِنَ ٱللهُ عَلَيْنَا كُلَسِفَ بِنَا وَيَعْدَلُ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوا فِي ٱللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ الْوَرْقَ عُلُوا فِي ٱللَّذِينَ وَيَعْدَلُ اللهُ عَلَيْكَ الْوَرْقَ أَلَى مَعَادِ قُلْ رَبِّي وَلاَ السَّيِّئَةِ فَلاَ يُعْرَكُ اللهُ عَلَى مَعَادِ قُلْ رَبِّي وَلاَ السَّيَّئَةَ اللهُ يَعْرَكُ اللهُ عَلَيْكَ الْوَرْقَ اللهُ يَعْرَكُ اللهُ عَلَيْكَ الْوَرْقَ اللهُ يَعْرَكُوا السَّيِّمَةَ فَلا يَعْمَلُونَ \* إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْوَرْقَ أَنْ لَوْ اللَّهُ يَعْرَكُ اللهِ يَعْرَدُوا أَنْ يُلْقِي إِلِيقَ إِلِيلَامُ وَمَنْ هُو فِي ضَلْلِ مُمُينِ \* وَمَا كُنْتَ تَا جُوا أَنْ يُلْقِي إِلَيْكُ وَلَا يَصُدُرُ اللَّهُ عَنْ آلِيلًا إِلَيْكُ وَلَ اللَّهُ بَعْدَ إِلَى مَعَادِ لاَ إِلَى اللَّهُ اللهُ ا

قوله (قل أرأيتم) أى أخبرونى (ان جعل الله عليكم الليل سرمدا) السرمد الدائم المستمر"، من السرد، وهو المتابعة . فالمم زائدة ، ومنه قول طرفة .

لعمرك ما أمرى عليك بغمة \* نهارى ولا ايلى عليك بسرمد

وقيلان ميمه أصلية ووزنه فعلل لا فعمل ، وهو الظاهر ، بين لهم سبحانهأنه مهد لهم أسباب المعيشة ليقوموا بشكر العمة ، فانه لوكان الدهر الذي يعيشون فيه ليلا دائمًا إلى يوم القيامة لم يتمكنوا من الحركة فيه وطلب مالابدّ لهم منه مما يقوم به العيش من المطاعم والمشارب والملابس ، ثم امتن عليهم فقال (من إله غير الله يأتيكم بضياء) أي هل لكم إله من الآلهة التي تعبدونها يقدر على أن يرفع هذه الظامة الدائمة عنكم بضياء : أي بنور تطلبون فيه المعيشة وتبصرون فيه ماتحتاجون اليه وتصلح به ثماركم وتنمو عنده زرائعكم وتعيش فيه دوابكم (أفلا تسمعون) هذا الكلام سماع فهم وقبول وتدبر وتفكر ، ثم لما فرغ من الامتنان عليهم بوجود النهار اءتن عليهم بوجود الليل فقال ( قل أرأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة ) أي جعل جيع الدهر الذي تعيشون فيه نهارا إلى يوم القيامة (من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيــه) أى تستقرّون فيــه من النصب والنعب وتستريحون مما تزاولون من طلب المعاش والكسب ( أفلا تبصرون ) هـذه المفعة العظيمة إبصار متعظ متيقظ حتى تمزجروا عما أنتم فيه من عبادة غير الله 6 واذا أقرّوا بأنه لايقدر على ذلك إلا الله عزّ وجلّ فقد لزمتهم الحجة و بطل مايتمسكون به من الشبه الساقطة . وأنما قرن سبحانه بالضياء قوله : أفلا تسمعون 6 لأن السمع يدرك مالا يدركه البصر من درك منافعه ووصف فوائده ، وقرن بالليل قوله : أفلا تبصرون ، لأن البصر يدرك مالايدركه السمع من ذلك (ومن رحته جعل لكم الليل والنهار اتسكنوا فيه) أى فىالليل (ولتبتغوا من فضله) أى في النهار بالسعى في المكاسب (ولعلكم تشكرون) أي ولكي تشكروا نعمة آلله عليه م وهذه الآلة من باب اللف والنشر كما في قول امري القيس: كأنّ قاوب الطير رطبا ويابسا \* لدى وكرها العناب والحشف البالي

واعـــلم أنه وان كان السكون في المهار ممكنا وطلب الرزق في الليل ممكنا وذلك عنـــد طاوع القمر على الأرض، أو عنــد الاستضاءة بشيء عاله نور كالسراج ، لـكن ذلك قليل نادر مخالف لما يألفه العماد فلا اعتباريه ( ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ) كرر سبحانه هــذا لاختلاف الحالتين لأنهم ينادون مرة فيدعون الأصنام ، و ينادون أخرى فيسكتون ، وفي هذا النكرير أيضا تقريع بعد تقريع وتو بيخ بعد تو بيخ ، وقوله (ونزعنا من كل أمة شهيدا) عطف على ينادى ، وجاء بصيغة الماضي للدلالة على التحقق \* والمعني وأخرجنا من كل أمة من الأمم شهيدا يشهد عليهم قال مجاهد: هم الأنبياء ، وقيل عدول كل أمة ، والأوّل أولى ، ومثله قوله سبحانه \_ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا \_ ثم بين سبحانه مايقوله لكل أمة من هـذه الأمم بقوله ( فقلنا هاتوا برهانكم) أي حجتكم ودليلكم بأن معي شركاء ، فعند ذلك اعترفوا وخرسوا عن اقامة البرهان ، ولذا قال (فعاموا أن الحقيلة) في الالهية وأنه وحده لاشريك له (وضل عنهما كانوايفترون) أي غاب عنهم و بطل وذهب ما كانوا يختلقونه من الكذب في الدنيا بأن لله شركاء يستحقون العبادة ، ثم عقب سبحاله حديث أهل الضلال بقصة قارون لما اشتملت عليه من بديع القدرة وعجيب الصنع فقال (ان قارون كان من قوم موسى ) قارون على وزن فاعول اسم أعجمي ممتنع للحجمة والعلمية ، وليس بعر بي مشتق من قرنت. قال الزجاج: لوكان قارون من قرنت الشيء لانصرف. قال النخعي وقتادة وغـيرهماكان ابن عمّ موسى وهو قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب ، وموسى هو ابن عمران بن قاهث . وقال ابن اسحق كان عم موسى لأب وأم فجعله أخا لعمران ، وهما ابنا قاهث ، وقيل هو ابن خالة موسى ولم يكن في بني اسرائيل أقرأ للتوراة منه ، فنافق كم نافق السامري وخرج عن طاعة موسى ، وهو معني قوله ( فبغي علمهم ) أي جاوز الحدّ في التجبر والتكبر عليهم وخرج عن طاعة موسى وكفر بالله . قال الضحاك بغيه على بني اسرائيل استخفافه بهم لكثرة ماله وولده . وقال قتادة بغيه بنسبته ما آتاه الله من المال الى نفسه لعلمه وحيلته 6 وقيل كان عاملاً لفرعون على بني اسرائيل فتعدّى عليهم وظامهم 6 وقيل كان بغيه بغير ذلك مما لايناسب معنى الآية (وآتيناه من الكنوز) جع كنزوهو المال المدّخ. قال عطاء: أصاب كنزا من كنوز يوسف ، وقيل كان يعمل الكيمياء ، وما في قوله (ما ان مفاتحه) موصولة صلتها انّ وما في حيزها ، ولهذا كسرت ، ونقل الأخفش الصغير عن الكوفيين منع جعل المكسورة ومافى حيزها صلة الذي ، واستقبح ذلك منهم لوروده في الكتاب العزيز في هذا الموضع ، والمفاتح جع مفتح بالكسر وهو مايفتح به ، وقيل المراد بالمفاتح : الخزائن ، فيكون واحدهامفتح بفتحالميم . قالالواحدى : ان المفاتح الخزائن فىقول أكثر المفسرين كقوله \_ وعنده مفاتح الغيب \_ قال وهو اختيار الزجاج فانه قال الأشبه في التفسير أن مفاتحه خزائن ماله ، وقال آخرون هي جع مفتاح ، وهو مايفتح به الباب ، وهذا قول قتادة ومجاهد (لتنوء بالعصبة أولى القوّة ) هذه الجلة خبر إن وهي واسمها وخبرها صلة ما الموصولة ، يقال ناء محمله اذا نهض به مثقلا ويقال ناء بي الجل اذا أثقلني 6 والمعني يثقلهم حل المفاتح. قال أبو عبيدة هذا من المقاوب والمعني لتنوء مها العصبة: أي تنهض مها . قال أبو زيد نؤت بالجل : اذا نهضت به . قال الشاعر :

انا وجــدنا خلفا بئس الخلف \* عبــدا اذا ماناء بالجل وقف

وقال الفراء: معنى تنوء بالعصبة تميلهم بثقلها كما يقال: يذهب بالبؤس ويذهب البؤس وذهبت به وأجائته ونؤت به وأنأته ، واختار هذا النحاس ، وبه قال كثير من السلف ، وقيل

هو مأخوذ من النأى ، وهو البعد وهو بعيد . وقرأ بديل بن ميسرة لينوء بالياء : أى لينوء الواحد منها أو المذكور ، فمل على المعنى ، والمراد بالعصبة الجاعة التى يتعصب بعضها لبعض ، قيل هى من الثلاثة الى العشرة ، وقيل من العشرة الى الغشرة الى العشرة الى العشرة الى العشرة الى العشرة الى العشرة الى العشرة ، وقيل من العسرة الى الغشرة ، وقيل أر بعون ، وقيل سبعون ، وقيل غير ذلك ( إذ قال له قومه لا تفرح ) الظرف منصوب بتنوه ، وقيل با تيناه ، وقيل ببغى ، وردهما أبو حبان بأن الايتاء والبغى لم يكونا ذلك الوقت . وقال ابن جرير : هو متعلق بعد فرف وهو اذكر ، والمراد بقومه هنا هم المؤمنون من بنى اسرائيل ، وقال الفراء : هو موسى وهو جع أريد به الواحد ، ومعنى لا تفرح لا تبطر ولا تأشر ( ان الله لا يحب الفرحين ) المبطرين الأشرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم . قال الزجاج : المعنى لا تفرح بالمال ، فان الفرح بالمال لا يؤدي حقه ، وقيل المعنى لا تفسد كقول الشاعر :

اذا أنت لم تبرح تؤدّى أمانة ﴿ وتحمل أخرى أفرحتك الودائع

أى أفسدتك. قال الزجاج: الفرحين والفارحين سواء. وقال الفراء معنى الفرحين الدين هم في حال الفرح، والفارحين الذين يفرحون في المستقبل ، وقال مجاهد معنى لاتفرح لاتبغ ان الله لايحب الفرحين الباغين ، وقيل معناه لاتبخلان الله لايحب الباخلين (وابتغ فما آتاك الله الدار الآخرة) أي واطلب فيما أعطاك الله من الأموال الدار الآخرة فأنفقه في ما يرضاه الله لأفي التجبر والبغي . وقرئ واتبع ولا تنس نصيبك من الدنيا . قال جهور المفسرين وهوأن يعمل فى دنياه لآخرته ونصيب الانسان عمره وعمله الصالح . قال الزجاج: معناه لاتنس أن تعمل لآخرتك ، لأن حقيقة نصيب الانسان من الدنيا الذي يعمل به لآخرته . وقال الحسن وقتادة معناه لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال وطلبك إياه ، وهذا ألصق بمعنى النظم القرآني (وأحسن كما أحسن الله إليك) أي أحسن الى عباد الله كما أحسن الله اليك بما أنعم به عليك من نع الدنيا ، وقيل أطع الله واعبده كما أنع عليك ، و يؤيده ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن جبريل سأل رسول الله والسَّاليُّ عن الاحسان ، فقال « أن تعبد الله كأنك تراه ، فان لم تكن تراه فانه يراك » ( ولا تبغ الفساد في الأرض ) أي لا تعمل فيها عماصي الله ( ان الله لا يحب المفسدين ) في الأرض (قال أنما أوتيته على علم عندى) قال قارون : هذه المقالة ردًّا على من نصحه بما تقدم : أى إنما أعطيت ماأعطيت من المال لأجل عامى ، فقوله : على علم في محل نصب على الحال ، وعندى إما ظرف لأوتيته ، و إما صلة للعلم ، وهذا العلم الذي جعله سببًا لما ناله من الدنيا ، قيل هو علم التوراة ، وقيل علمه بوجوه المكاسب والتجارات ، وقيل معرفة الكنوز والدفائن ، وقيل علم الكيمياء ، وقيل المعنى ان الله آتاني هذه الكنوز على علم منه باستحقاق إياها لفضل عامه مني ، واختار هذا الزجاج وأنكر ماعداه ، ثم ردّ الله عليه قوله هذا ، فقال (أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشدّ منه قوّة وأكثر جعاً ﴾ المراد بالقرون الأمم الخالية ، ومعنى أكثر جعا أكثر منه جعاً للـال ، ولوكان المـال ، أو القوّة يدلان على فضيلة لما أهلكهم الله ، وقيل القوّة الآلات ، والجع الأعوان ، وهذا الكلام خارج مخرج التقريع والتو بيخ لقارون ، لأنه قدقرأ التوراة ، وعلم علم القرون الأولى واهلاك الله سبحاله لهم ( ولايسأل عن ذنوبهم المجرمون ) أى لا يسألون سؤال استعتاب كما في قوله \_ ولاهم يستعتبون ، وماهم من المعتبين \_ و إنما يسألون سؤال تقريع وتو بيخ كما في قوله \_ فور بك لنسألنهم أجعين \_ وقال مجاهد : لاتسأل الملائكة غدا عن المجرمين لأنهم يعرفون بسماهم فانهم يحشرون سود الوجوه زرق العيون. وقال قتادة: لايسأل الجرمون عن ذنو بهم لظهورها وكثرتها ، بل يدخاون النار ، وقيل لايسأل مجرمو هذه الأمة عن

ذنوب الأمم الخالية (فخرج على قومه فى زينته) الفاء للعطف على «قال» ، وما بينهما اعتراض ، وفى زينته متعلق بخرج ، أو بمحذوف هو حال من فاعل خرج . وقد ذكر المفسرون فى هذه الزينة التى خرج فيها روايات مختلفة ، والمراد أنه خرج فى زينة انبهر لها من رآها ، ولهذا تمنى الناظرون إليه أن يكون لهم مثلها كما حكى الله عنهم بقوله: (قال الذين يريدون الحياة الدنيا) وزينتها (ياليت لنا مثل ما أوتى قارون انه لذوحظ عظيم) أى نصيب وافر من الدنيا .

واختلف في هؤلاء القائلين بهذه المقالة ، فقيل هم من مؤمني ذلك الوقت ، وقيل هم قوم من الكفار ( وقال الذين أوتوا العلم ) وهم أحبار بني اسرائيل قالوا للذين تمنوا ( ويلكم ثوابالله خير ) أى ثواب الله في الآخرة خير بما تمنونه ( لمن آمن وعمل صالحا ) فلا تمنوا عرض الدنيا الزائل الذي لايدوم ( ولا يلقاها ) أى هذه الكامة التي تكام بها الأحبار ، وقيل الضمير يعود الى الأعمال الصالحة ، وقيل الى الجنة ( إلا الصابرون ) على طاعة الله والمصبرون أنفسهم عن الشهوات ( فضفنا به و بداره الأرض ) يقال : خسف المكان نحسف خسوفا : ذهب في الأرض ( فيا كان له من فئة ينصرونه من دون الله ) أى ما كان له من الله سبحانه غيبه وغيب داره في الأرض ( فيا كان له من فئة ينصرونه من دون الله ) أى ما كان له جماعة يدفعون ذلك عنه (وما كان) هو في نفسه (من المتصرين ) من الممتنعين مما نزل به من الحسف (وأصبح الذين تمنوا كان به الأرض ( فيا كان له من فئة ينصرونه من دون الله ) أى منذ زمان قريب ( يقولون و يكأن الله يبسط الرزق لمن يشاءمن عباده و يقدر ) أى يقول كل واحد منهم متندّما على مافرط منه من المتنى . قال النحاس : أحسن ماقيل في خلال ندمه وى . قال الجوهرى : وى كلة تشجب ، و يقال و يك ، وقد تدخل وى على كأن المخففة في خلال ندمه وى . قال الجوهرى : وى كلة تشجب ، و يقال و يك ، وقد تدخل وى على كأن المخففة قرير كقولك : أماترى صنع الله واحسانه ، وقيل هي كلة تنبيه عنزلة ألا ، وقال قطرب : انما هو و يلك قاسقطت لامه ، ومنه قول عنترة :

ولقد شفا نفسى وأبرأ سقمها م قول الفوارس ويك عنتر أقدم

وقال ابن الأعرابي : معنى و يكأن الله أعلم أن الله . وقال القتيبي : معناها يلغة حير رحمة ، وقيل هي بمعنى ألم تر ، وروى عن الكسائي أنه قال : هي كلة تفجع (لولا أن من الله علينا) برحمته وعصمنا من مثل ما كان عليه قارون من البطر والبغي ولم يؤاخذنا بما وقع منا من ذلك التمنى (لخسف بنا) كماخسف به . قوراً حفص لخسف منيا للفاعل ، وقراً الباقون مبنيا للفعول (ويكأنه لايفلح الكافرون) أى لا ينوزون عطلب من مطالبهم (تلك الدار الآخرة) أى الجنة ، والاشارة اليها لقصد التعظيم لها والتفخيم اشأنها كأنه قال : تلك التي سمعت بخبرها و بلغك شأنها (نجعلها للذين لايريدون علوا في الأرض) أى رفعة وتكبرا على المؤهنين (ولا فسادا) أى عملا بمعاصي الله سبحانه فيها ، وذكر العلو والفساد منكرين في حير النبي يدل على شمولهما لكل مايطلق عليه أنه علو وأنه فساد من غير تخصيص بنوع خاص ، أما الفساد فظاهر أنه لايجوز شيء منه كائنا ما كان ، وأما العلو في الحق والرئاسة في الدين ولا يحبق اللباس الحسن والمركوب الحسن والمنزل الحسن (من جاء بالحسنة فله خير منها) وهو أن الله يجازيه بعشر أمثالها الى سبعهائة ضعف (ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عماوا السيئات إلا ما كانوا يعماون ) أى إلا مشل ما كانوا يعماون في المقوة النمل مقامه ، وقد تقدّم بيان معني هذه الآية في سورة النمل ما كانوا يعماون في المن في وسورة النمل ما كانوا يعماون في المناف وأقيم المضاف إليه مقامه ، وقد تقدّم بيان معني هذه الآية في سورة النمل ما كانوا يعماون في المناف وأقيم المضاف إليه مقامه ، وقد تقدّم بيان معني هذه الآية في سورة النمل

( ان الذي فوض عليك القرآن ) قال المفسرون : أي أنزل عليك القرآن ، وقال الزجاج : فوض عليك العمل بما يوجبه القرآن ، وتقدير الكلام فرض عليك أحكام القرآن وفرائضه (لرادُّك إلى معاد) قال جهور المفسرين : أي إلى مكة ، وقال مجاهد وعكرمة والزهري والحسن : انالمعني لرادُّك إلى يوم القيامة وهو اختيار الزجاج ، يقال بيني و بينك المعاد : أي يوم القيامة ، لأن الناس يعودون فيــــه أحياء ، وقال أبو مالك وأبو صالح: لراد ك إلى معاد الى الجنة ، و به قال أبو سعيد الخدري ؛ وروى عن مجاهد ، وقيل الى معاد الى الموت (قل ر بى أعلم من جاء بالهدى ومن هو فى ضلال مبين ) هذا جواب لكفار مكة لما قالوا للنبي عَبِيسَ إِنكُ في ضلال ، والمراد من جاء بالهدى هو النبي عَبِيسَاتِينَ ، ومن هو في ضلال مبين المشركون : والأولى حمل الآية على العموم 6 وأن الله سبحانه يعلم حال كلُّ طائفة من هانين الطائفتين ويجازيها بما تستحقه من خـير وشر" (وماكنت ترجو أن يلقي اليك الـكتاب) أي ماكنت ترجو أنا نرسلك الى العماد وننزل عليك القرآن ، وقيل ما كنت ترجو أن يلق إليك الكتاب بردّ ك الى معادك ، والاستثناء في قوله ( الا رحمة من ربك ) منقطع: أي لكن إلقاؤه عليك رحمة من ربك ، ويجوز أن يكون متصلا حلا على المعنى كأنه قيل: وما ألقي إليك الكتاب إلا لأجل الرحمة من ربك، والأوّل أولى و به جزم الكسائى والفرَّاء ( فلا تـكوننّ ظهيرا للـكافرين ) أى عونا لهم ، وفيه تعريض بغيره من الأمَّة وقيل المواد لاتكونن ظهيرا لهم بمداراتهم (ولايصدنك عن آيات الله بعد أذ أنزلت اليك) أي لايصدنك يامجد المكافرون وأقواهم وكذبهم وأذاهم عن تلاوة آيات الله والعمل بها بعد اذ أنزها الله اليك وفرضت عليك ، قرأ الجهور بفتح الياء وضم الصادمن صدّه يصدّه . وقرأ عاصم (١) بضم الياء وكسر الصاد ، من أصدّه يمعني صدّه (وادع إلى ربك) أي ادع الناس إلى الله و إلى توحيده ، والعمل بفرائضه واجتناب معاصيه (ولا تكونن من المشركين ) وفيه تعريض بغيره كما تقدّم ، لأنه ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى المشركين محال مُن الأحوال ، وكذلك قوله ( ولاتدع مع الله إلها آخر ) فأنه تعريض لغيره ، ثم وحد سبحانه نفســه ووصفها بالبقاء والدوام ، فقال ( لا إله إلا هو كل شيء ) من الأشياء كائبًا ما كان ( هالك إلا وجهه ) أى إلا ذاته . قال الزجاج : وجهه منصوب على الاستثناء ، ولو كان فى غير القرآن كان مم فوعا معنى كلُّ شيء غيروحهه هالك كاقال الشاعر:

وكل أخ مفارقه أخوه \* لعمر أبيك إلا الفرقدان

والمعنى كل " أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه (له الحكم) أى القضاء النافذ يقضى بما شاء و يحكم بما أراد (و إليه ترجعون) عند البعث ليجزى المحسن باحسانه والمسيء باساءته ، لا إلى غيره سبحانه وتعالى . وقد أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله (سرمدا) قال دائما . وأخرج ابن أبى حاتم عنه (وضل عنهم) يوم القيامة (ما كانوا يفترون) قال : يكذبون فى الدنيا . وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عنه أيضا (ان قارون كان من قوم موسى) قال : كان ابن عمه ، وكان يتبع العلم حتى جع علما فلم يزل فى أمره ذلك حتى بغى على موسى وحسده ، فقال له موسى ان الله أمرنى أن آخذ الزكاة فأبى ، فقال ان موسى يريد أن يأكل أموالكم عام أرى أن أرسل الى بغى "من بغايا بنى إسرائيل فنرسلها اليه فترميه بأنه أرادها على نفسها فأرساوا اليها فقالوا لها نعطيك حكمك على أن تشهدى على موسى أنه فر بك ، قالوا له : ماأمرك ر بك ، قال أمرنى فقال أمرنى وقال أمرنى وقال أمرنى وقال أمرنى فقال الم عني إسرائيل فأخبرهم بماأمرك ر بك ، قال نعم : فمعهم فقالوا له : ماأمرك ر بك ، قال أمرنى فقال أمرنى وقال أمرنى والم المنه والمنه و

أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تصاوا الرحم وكذا وكذا وأمرني اذا زنا وقد أحصن أن يرجم ، قالوا وان كنت أنت ، قال نع قالوا فانك قد زنيت . قال أنا ? فأرساوا للرأة فجاءت ، فقالوا ماتشودين على موسى ? فقال لهما موسى أنشدك بالله الا ماصدقت : قالت أما اذا نشدتني بالله فانهم دعوني وجعاوالي جعلا على أن أقذفك بنفسي وأنا أشهد أنك برىء وأنك رسول الله فر" موسى ساجدا يبكي ، فأوجى الله الميــه مايبكيك ? قدسلطناك على الأرض فرها فتطيعك ، فرفع رأسه ، فقال خذيهم فأخذتهم إلى أعقامهم ، فجعاوا يقولون يا،وسي ياموسي ، فقال خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم ، فعاوا يقولون ياموسي ياموسي ، فقال خذيهم فأخذتهم إلى أعناقهم فعلوا يقولون ياموسي ياموسي ، فقال خذيهم فأخذتهم فغشيتهم ، فأوجى الله ياموسي سألك عبادى وتضر عوا إليك فلم تجبهم وعزتى لو أنهم دعوني لأجبتهم . قال ابن عباس : وذلك قوله « فسفنا به و بداره الأرض » خسف به إلى الأرض السفلى . وأخرج ابن أبي شبية وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن خيثمة قال : كانت مفاتيح كنوز قارون من جاود كل مفتاح مثل الأصبع كل مفتاح على خزالة على حدة فاذا ركب حلت المفاتيح على سبعين بغلا أغر محجل. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عنه قال : وجدت في الانجيل أن بغال مفاتيح خزائن قارون غر محجلة مايز يد مفتاح منها على أصبع لكل مفتاح كنز ، قلت لم أجد في الانجيل هذا الذي ذكره خيثمة . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ( لتنوء بالعصبة ) قال تثقل. وأخرج ابن المنذر عنه قال : لايرفعها العصبة من الرجال أولو القوّة . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : العصبة أر بعون رجلا . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله ( ان الله لايحبّ الفرحين ) قال المرحين ، وفي قوله ( ولا تنس نصيبك من الدنيا ) قال : أن تعمل فيها لآخرتك . وأخرج ابن مردويه عن أوس بن أوس الثقفي عن الذي عَالِيْكَاتِهَ فَي قُولُه ( فُرج على قومه في زينته ) في أربعة آلاف بغل ، وقد روى عن جاعة من التابعين أقوال في بيان ماخرج به على قومه من الزينة ولا يصح منها شيء مرفوعا ، بل هي من أخبار أهل الكتاب كما عرفناك غير منة ، ولا أدرى كيف إسناد هذا الحديث الذي رفعه ابن مردويه فن ظفو بكتابه فلينظر فيه . وأخرج الفريابي عن ابن عباس في قوله (فسفنا به و بداره الأرض) قال : خسف به الى الأرض السفلي . وأخرج المحاملي والديامي في مسند الفردوس عن أبي هريرة عن رسول الله والسيانية في قوله ( تلك الدار الآخرة نجهلها للذين لاير يدون علوًّا في الأرض ولا نسادا ) قال: التجبر في الأرض والأخذ بغير الحق ، وروى نحوه عن مسلم البطين وابن جريج وعكرمة . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حانم عن سعيد بن جبير « لاير يدون علوًّا في الأرض » قال: بغيا في الأرض. وأخرج ابن أبي حانم عن الحسن قال : هو الشرف والعلق عند ذوى سلطانهم \* وأقول إن كان ذلك للتقوّى به على الحق ، فهو من خصال الخير لامن خصال الشر" . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم عن على بن أبي طالب قال : إن الرجل ليحب أن يكون شسع لعله أفضل من شسع نعل صاحبه فيدخل في هذه الآية « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لاير يدون علوّا في الأرض ولافسادا » قال ابن كثير: في تفسيره بعد ذكر هذه الرواية عن على وضي الله عنه ، وهذا مجول على من أحد ذلك لالمجرّد التحمل ، فهذا لا بأس به فقد ثبت « أن رجلا قال يارسول الله اني أحبّ أن يكون ثو بي حسنا ونعلي حسنة أفمن الكبر ذلك ? قال لا ان الله جيل يحب الجال » . وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن على بن أبي طالب أنه قال: نزلت هذه الآية: يعني تلك الدار الآخرة الخ في أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن مردويه عن عدى بن حاتم قال :

لما دخل على "الذي والنه الله الله وسادة ، فلس على الأرض ، فقال : أشهد ألك لا تبغى علوا في الأرض ولا فسادا فأسلم . وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك . وأخرج أيضا ابن مردويه عن على بن الحسين بن واقد أن قوله تعالى ( إن الذي فرض عليك القرآن ) الآية أنزلت على رسول الله والمخارى بلجحفة حين خرج الني والمنه وعبد بن حيد والبخارى والنسائي وابن جرير وابن المنفذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والميهيق من طرق عن ابن عباس في قوله ( لراد ك إلى معاد ) قال الى مكة زاد ابن مردويه كا أخرجك منها . وأخرج الفرياني وعبد بن حيد وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري « لراد ك إلى معاد » قال الآخرة . وأخرج ابن أبي شيبة والمخاري في تاريخه وأبو يعلى وابن المنفر عنه أيضا في قوله « لراد ك إلى معاد » قال معاده الجنة ، وفي لفظ معاده أخرت وأخرج الحاكم في التاريخ والديامي عن على بن أبي طال قال : لراد ك إلى معاد الجنة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن مردويه عنه قال : لما نزلت \_ كل من عليها فان \_ قالت الملائكة هاك أهل الأرض ، فاما نزلت \_ كل شيء هالك إلاوجهه \_ قالت الملائكة هاك أهل السهاء والأرض . وأخرج عبد بن حيد عن ابن عباس كل شيء هالك إلاوجهه قال الملائكة هاك أهل السهاء والأرض . وأخرج عبد بن حيد عن ابن عباس كل شيء هالك إلاوجهه قال الملائكة هاك أهل السهاء والأرض . وأخرج عبد بن حيد عن ابن عباس كل شيء هالك إلا وجهه قال الملائكة هاك أهد ما الده وجهه .



هي تسع وستون آنة

وقد اختلف في كونها مكية أو مدنية أو بعضها مكيا و بعضها مدنيا على ثلاثة أقوال: الأوّل أنها مكية كلها ، أخرجه ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهة في الدلائل عن ابن عباس. وأخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير ، وبه قال الحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد ، والقول الثاني أنها مدنية كلها . قال القرطبي : وهو أحد قولي ابن عباس وقتادة ، والقول الثالث أنها مكية إلا عشر آيات من أوهل . قال القرطبي : وهو أحد قولي ابن عباس وقتادة ، وهو قول يحيي بن سلام ، وحكى عن على " بن أقي طالب أنها نزلت بين مكة والمدينة ، وهدا قول رابع . وأخرج الدارقطني في السنن عن عائشة أن رسول الله والمول الله عن كان يصلى في كسوف الشمس والقمر أر بع ركعات وأر بع سجدات يقرأ في الركعة الأولى العنكوت أو الروم ، وفي الثانية يس .

## سَمْ اللهِ الرَّحْمَ الرَّحِيبَ الرَّحِيبَ الرَّحِيبَ الرَّحِيبَ اللهِ الرَّحْمِينَ الرَّحِيبَ اللهِ الرَّحْمِينَ الرَّحِيبَ اللهِ الرَّحْمِينَ الرَّحِيبَ اللهِ الرَّحْمِينَ الرَّحْمِينَ الرَّحْمِينَ اللهِ اللهِ الرَّحْمِينَ اللهِ الل

اللَّم \* أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ أَيْ يَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْدَنُونَ \* وَلَقَدْ فَتَنَّا اللَّهِينَ مِنْ

قَبْلُهِم ۚ فَلْمَهُ أَلَّهُ الَّذِينَ صَدَ قُوا وَلَيْهُ اَنْ يَنْ اللهُ الَّذِينَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قد تقدّم الكلام على فاتحة هـذه السورة مستوفى في سورة البقرة ، والاستفهام في قوله (أحسب الناس) للتقريع والتوبيخ ، و (أن يتركوا) في موضع نصب بحسب ، وهي ومادخلت عليه قائمة مقام المفعولين على قول سيبويه والجهور ، و (أن يقولوا) في موضع نصب على تقدير لأن يقولوا ، أو بان يقولوا ، أوعلى أن يقولوا ، وقيل هو بدل من أن يتركوا ، ومعنى الآية أن الناس لايتركون بغير اختبار ولا ابتلاء أن يقولوا (آمنا وهم لايفتنون) أي وهم لايبتاون في أموالهم وأنفسهم ، وليس الأمم كماحسبوا ، بل لابد أن تختبرهم حتى يتمين المخلص من المنافق ، والصادق من الكاذب ، فالآية مسوقة لانكار ذلك الحسبان واستبعاده ، و بيان أنه لابد من الامتحان بأنواع التكاليف وغيرها . قال الزجاج : المعني أحسبوا أن نقنع منهم بأن يقولوا إنا مؤمنون فقط ولا يمتحنون بما تتبين به حقيقة إيمانهم ، وهو قوله « أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون » . قال السدّى وقتادة ومجاهد : أي لايبتاون في أموالهم وأنفسهم بالقتل والتعذيب ، وسيأتى في بيان سبب نزول هـذه الآيات مايوضح معنى ماذكرناه ، وظاهرها شمول كلّ الناس من أهل الايمان ، وان كان السبب خاصا فالاعتبار بعموم اللفظ كما قرراه غير مرة . قال ابن عطية : وهذه الآية وان كانت نازلة في سبب خاص فهي باقية في أمة مجمد عَلِيْكَانِيُّ موجود حكمها بقية الدهر ، وذلك أن الفتنة من الله باقية فى ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك ( ولقد فتنا الذين من قبلهم) أي هذه سنة الله في عباده وأنه يختبر مؤمني هذه الأمة كما اختبر من قبلهم من الأمم كماجاء به القرآن في غير موضع من قصص الأنبياء وماوقع لهم مع قومهم من الحن وما اختبر الله به أتباعهم ومن آمن بهم من تلك الأمور التي نزلت بهم ( فليعامن الله الذين صدقوا ) في قولهم: آمنا (وليعامن الكاذبين ) منهم فى ذلك ، قرأ الجهور فليعامن بفتح الياء واللام فىالموضعين : أى ليظهرنّ الله الصادق والكاذب فىقولهم ويميز بينهم ، وقرأ على " بن أبي طالب في الموضعين بضم الياء وكسر اللام \* والمعنى أن يعلم الطائفتين في الآخرة بمنازلهم ، أو يعلم الناس بصدق من صدق ويفضح الكاذبين بكذبهم أو يضع لكل طائفة علامة تشتهر بها وتتميز عن غيرها (أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا) أي يفوتونا و يعجزونا

قبل أن نؤاخذهم بما يعملون ، وهو ساد مسد مفعولى حسب ، وأم هي المنقطعة (ساء ما يحكمون ) أي بئس الذي يحكمونه حكمهم ذلك ، وقال الزجاج: ما في موضع نصب بمعني ساء شيئا أو حكما يحكمون. قال و يجوز أن تكون ما في موضع رفع بمعني ساء الشيء أو الحكم حكمهم ، وجعلها ابن كيسان مصدرية : أى ساء حكمهم (من كان يرجوا لقاء الله) أى من كان يطمع ، والرجاء بمعنى الطمع . قاله سعيد بن جبير ، وقيل الرجاء هنا بمهنى الخوف . قال القرطي : وأجع أهل التفسير على أن المعنى من كان يخاف الموت ، ومنه قول الهذلي \* إذا لسعته الدبر لم يرج لسعها \* قال الزجاج: معني من كان برجوا لقاء الله : من كان برجو ثواب لقاء الله : أي ثواب المصير إليه ، فالرجاء على هذا معناه الأمل ( فأن أجل الله لآت ﴾ أي الأجل المضروب للبعث آت لامحالة . قال مقاتل : يعني يوم القيامة ﴿ والمعني فليعمل لذلك اليوم كما في قوله « فن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا » ومن في الآية التي هنا يجوز أن تكون شرطية ، والجزاء فان أجل الله لآت ، ومجوز أن تكون موصولة ودخلت الفاء في جوابها تشبيها لهــا بالشرطية ، وفي الآية من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب مالا يخفى ( وهو السميع ) لأقوال عباده (العليم) بما يسرُّونه وما يعلنونه ( ومن جاهد فانما بجاهد لنفسه) أي من جاهد الكفار وجاهد نفسه بالصبر على الطاعات فأنما يجاهد لنفسه : أي ثواب ذلك له لالغيره ولا يرجع الى الله سبحانه من نفع ذلك شيء (ان الله لغني عن العالمين) فلا يحتاج إلى طاعاتهم كما لا تضر معاصيهم ، وقيل المعنى ومن جاهــد عدوّه لنفسه لا بر مد مذلك وجــه الله ، فليس لله حاجة بجهاده ، والأوّل أولى ( والذين آمنوا وعماوا الصالحات لنكفرن عنهم سياتهم) أى لنغطينها عنهم بالغفرة بسبب ماعماوا من الصالحات ( ولنحزينهم أحسن الذي كانوا يعماون ) أي بأحسن جزاء أعمالهم ، وقيل بجزاء أحسن أعمالهم ، والمراد بأحسن مجرد الوصف لا التفضيل لئلا يكون جزاؤهم بالحسن مسكوتا عنه ، وقيل يعطيهم أكثر مما عملوا وأحسن منه كما فى قوله \_ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها \_ ( ووصينا الانسان بوالديه حسنا ) انتصاب حسنا على أنه نعت مصدر محذوف: أي ايصاء حسنا على المبالغة 6 أو على حذف المضاف: أي ذا حسن . هـذا مذهب البصريين ، وقال الكوفيون : تقديره ووصينا الانسان أن يفعل حسنا ، فهو مفعول لفعل مقدر ، ومنه قول الشاءر:

عجبت من دهماء إذ تشكونا ﴿ ومن أبى دهماء إذ يوصينا ﴿ خيرا بها كأنما خافونا أَى يوصينا أَن نفعل بها خيرا ، ومثله قول الحطيئة :

وصيت من بر"ة قلباحر"ا \* بالكلب خبرا والحأة شر"ا

قال الزجاج . معناه ووصينا الانسان أن يفعل بوالديه مايحسن ، وقيل هو صفة لموصوف محذوف : أى ووصيناه أمما ذاحسن ، وقيل هومنتصب على أنه مفعول به على التضمين : أى ألزمناه حسنا ، وقيل منصوب بنزع الخافض : أى ووصيناه بحسن ، وقيل هو مصدر لفعل محذوف : أى يحسن حسنا ، ومعنى الآية التوصية للإنسان بوالديه بالبر بهما والعطف عليهما . قرأ الجهور حسنا بضم الحاء واسكان السين ، وقرأ أبو رجاء وأبو العالية والضحاك بفتحهما ، وقرأ الجحدرى إحساما ، وكذا في مصحف أبى (وان جاهداك لتشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما ، فانه لاطاعة لمخاوق في معصية الخالق ، وعبر بنني العلم عن نني الاله ، لأن به علم بكونه إلها فلا تطعهما ، فانه لاطاعة لمخاوق في معصية الخالق ، وعبر بنني العلم عن نني الاله ، لأن مالا يعلم صحته لا يجوز اتباعه ، فكيف عا علم بطلانه ? واذا لم تجز طاعة الأبوين في هذا المطلب مع المجاهدة منهما أولى ، و يلحق بطلب الشرك منهما منهما له فعدم جوازها مع مجر د الطلب بدون مجاهدة منهما أولى ، و يلحق بطلب الشرك منهما

سائر معاصى الله سمحانه ، فلا طاعة هما فها هو معصية لله كما صح ذلك عن رسول الله والسلام ( إلى مرجعكم فأنبكم بماكنتم تعملون ) أى أخبركم بصالح أعمالكم وطالحها ، فأجازى كلا منه بما يستحقه ، والموصول في قوله ( والذين آمنوا وعماوا الصالحات ) في محل رفع على الابتداء وخبره (لندخلنهم في الصالحين) أي في زمرة الراسخين في الصلاح ، ويجوز أن يكون في محل نصب على الاشتغال ، و يجوز أن يكون المعنى : لندخلنهم في مدخل الصالحين ، وهو الجنة كذا قيل والأوَّل أولى ( ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا أوذى في الله ) أي في شأن الله ولأجله كما يفعله أهل الكفر مع أهل الايمان ، وكما يفعله أهل المعاصى مع أهل الطاعات من ايقاع الأذى عليهم لأجل الايمان بالله والعمل بما أمن به (جعل فتنة الناس) التي هي مايوقعونه عليه من الأذي (كعذاب الله) أي جزع من أذاهم . فلم يصبر عليــه وجعله فى الشدّة والعظم كعذاب الله : فأطاع الناس كما يطيع الله ¿ وقيل هو المنافق اذا أوذي في الله رجع عن الدين فكفر . قال الزجاج : ينبغي للمؤمن أن يصبر على الأذية في الله (ولأن جاء نصر من ربك) أى نصر من الله للؤمنين وفتح وغلبة للاعداء. وغنيمة يغنمونها منهم (ليقولنّ أنا كنامعكم) أي داخاون معكم فيدينكم ومعاونون لكم على عدوّ كم : فكذبهم الله . وقال ( أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ) أي هو سبحانه أعلم بما في صدورهم منهم من خير وشر ": فكيف يدّعون هذه الدعوى الكاذبة . وهؤلاء هم قوم بمن كان في إيمانهم ضعف كانوا اذا مسهم الأذى من الكفار وافقوهم . واذا ظهرت قوّة الاسلام ونصرالله المؤمنين في موطن من المواطن « قالوا اناكنامعكم» وقيل المراد بهذا وماقبله المنافقون. قال مجاهد: نزلت في ناس كانوا يؤمنون بالله بألسنتهم. فاذا أصابهم بلاء من الله أومصيبة افتتنوا . وقال الضحاك : نزلت في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون . فاذا أوذوا رجعوا الى الشرك ، والظاهر أن هذا النظم من قوله «ومن الناس من يقول» الى قوله «وقال اأين كفروا» نازل في المنافقين لما يظهر من السياق ، ولقوله (وليعامن الله الذين آمنوا وليعامن المنافقين) فانها لنقر ير ماقبلها وتأكيده: أي ليميزن الله بين الطائفتين ويظهر اخلاص المخلصين ونفاق المنافقين ، فالمخلص الذي لا يتزلزل عما يصيبه من الأذي و يصبر في الله حق الصبر. ولا يجعل فتنة الناس كعذاب الله ، والمناقق الذي يميل هكذا وهكذا ، فإن أصابه أذى من الكافرين وافقهم وتابعهم وكفر بالله عز وجل ، وان خفقت ريح الاسلام وطلع نصره ولاح فتحه رجع إلى الاسلام. وزعم أنه من المسلمين (وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ) اللام في «للذين آمنوا» هي لام التبليغ: أي قالوا مخاطبين لهم كما سبق بيانه في غير موضع : أي قالوا لهم اسلكوا طو يقتنا وادخاوا في ديننا ( ولنحمل خطايا كم ) أي ان كان اتباع سبيلنا خطيئة تؤاخذون بها عند البعث والنشور كما تقولون فلنحمل ذلك عنكم فتؤاخذ به دونكم واللام في لنحمل لام الأمر كأنهم أمروا أنفسهم بذلك. وقال الفراء والزجاج: هو أمر في تأويل الشرط والجزاء : أى ان تتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم ، ثم رد الله عليهم بقوله (وماهم بحاملين من خطاياهم من شيء) من الأولى بيانية . والثانية من يدة للاستغراق : أي وماهم بحاملين شيئًا من خطيا تهم التي التزموا بها وضمنوا لهم حلها ، ثم وصفهم الله سبحانه بالكذب في هذا التحمل فقال (انهم لكاذبون) فماضمنوا به من حل خطاياهم . قال المهدوى : هـذا التـكذيب لهم من الله عز وجل حل على المعنى . لأن المعنى ان اتبعتم سبيلنا حلنا خطاياكم ، فلما كان الأمر يرجع في المعنى الى الخبر أوقع عليه التكذيب كما يوقع على الخبر (وليحملن أثقالهم) أي أوزارهم التي عماوها ، والتعبير عنها بالأثقال الديدان بأنها ذنوب عظيمة (وأثقالا مع أثقالهم) أي أوزارا مع أوزارهم . وهي أوزار من أضاوهم وأخرجوهم عن الهدي الى الضلالة

ومثله قوله سبحانه «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضاونهم بغير علم» ومثله قوله والتيانة «من سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل مها» كمافى حديث أبى هريرة الثابت فى صحيح مسلم وغيره (وليسألنّ يوم القيامة) تقريعا وتو بيخا (عماكانوا يفترون) أى يختلقونه من الأكاذيب التي كانوا يأتون بها فى الدنيا . وقال مقاتل : يعنى قولهم : نحن الكفلاء بكل تبعة تصيبكم من الله .

وقد أخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حائم في قوله (المأحسب الناس أن يتركوا) الآية قال أنزلت في ناس كانوا بمكة قد أقرّوا بالاسلام: فكتب اليهم أصحاب رسول الله ﷺ من المدينة لما أنزلت آية الهجرة أنه لايقبل منكم اقرار ولا اسلام حتى تهاجروا قال: فخرجوا عامدين إلى المدينة فاتبعهم المشركون فردّوهم فنزات فيهم هذه الآية فكتبوا اليهم أنه قدأنزل فيكم كذا وكذا ، فقالوا نخرج فان اتبعنا أحد قتلناه فرجوا فاتبعهم المشركون فقاتاوهم ، فنهم من قتل ومنهم من نجا: فأنزل الله فيهم - ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد مافتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لعفور رحيم \_ . وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة نحوه بأخصر منه . وأخرج ابن سعد وابن جرير وابن أبى حاتم وابن عساكرعن عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال: نزلت في عمار بن ياسر إذ كان يعذب في الله ( الم أحسب الناس أن يتركوا ) الآية . وأخرج ابن ماجه وابن مردوية عن ابن مسعود قال : أوَّل من أظهر الله اسلامه سبعة : رسول الله عَلَيْنَا وأبو بكر وسمية أم عمار وعمار وصهيب و بلال والمقداد ، فأما رسول الله عَلَيْنَا وَ فنعه الله بعمه أبى طالب ، وأما أبو بكر فنعه الله بقومه ، وأماسائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس ، في امنهم من أحد الا وقد أناهم على ما أرادوا الابلال فانه هانت عليه نفسه فى الله وهان على قومه فأخذوه فاعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به فى شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله (أن يسبقونا) قال أن يعجزونا . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص قال : قالت أمي لا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر محمد ، فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعاوا يشحرون فاها بالعصا فنزلت هـذه الآية (ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما) وأخرجه أيضا الترمذي من حديثه ، وقال نزلت في أر بع آيات وذ كر نحو هذه القصة ، وقال حسن صحيح . وقد أخرج هذا الحديث أحد ومسلم وأبو داود والنسائي أيضا . وأخرج أحد وابن أبى شيبة وعبد بن حيد والترمذي وصححه وابن ماجه وأبو يعلى وابن حبان وأبونعيم والبيهتي والضياء عن أنس . قال قال رسول الله عَلَيْكُ الله وما خاف أوذيت في الله وما يؤذي أحد ، ولقد أخفت في الله وما نحاف أحد ، ولقد أتت على ثالثة ومالى ولبلال طعام يأكله ذوكبد إلا ماواري إبط بلال. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (جعل فتنة الناس كعذاب الله ) قال يرتد عن دين الله إذا أوذي في الله .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةً إِلاَّ خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطوفَانُ وَهُمْ ظَلْمُونَ \* فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْلِبَ السَّفِينَةَ وَجَعَلْنَهَا آيَه لِلْهُ لَهْ لَيْ الْهَالَيْنَ \* وَ إِبْرُاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آعْبُدُوا اللهَ وَآتَقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* إِنَّ عَلَمُونَ \* إِنَّ عَلَمُونَ \* إِنَّ عَلَمُونَ \* إِنَّ عَلَمُونَ وَعَمْلُونَ مَنْ دُونِ اللهِ أُونُانَا وَتَخْلَقُونَ إِللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ الرّزق وَآعْبُدُوهُ إِلاَّ اللَّهِ الرِّزق وَآعْبُدُوهُ وَآشَكُرُ وَ اللَّهِ إِلنَّ اللَّهِ الرّبُولِ اللَّهُ وَآشُكُرُ وَاللَّهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ \* وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَ مِنْ قَبْلِكُمُ وَمَا كَلَى الرّسُولِ إِلاّ وَآشُولِ إِلاّ وَآشُولِ إِلاّ

الْبَالْعُ الْمُدِينُ \* أُولَمْ يَرُوا كَيْفَ يُبْدِئُ اللهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُميدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ \* قُلْ اللهُ الْمُدِوا فِي الْأَرْضِ فَا نَظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ اَخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُذْهِي هِ النَّشَأَةَ الْاحْوَةَ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ \* يُمنَّ بَعْفَدِينَ فِي الْأَرْضِ وَلاَ قَدِيرٌ \* يُمنَّ بَعْفَ مَنْ يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تَقْلَبُونَ \* وَمَا أَنْتُمْ بَعْفَ بَعْفِينِ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فَي النَّيْ اللهِ مِنْ وَلِي وَلاَ نَصِيرٍ \* وَالَّذِينَ كَمْوُرُوا بِآياتِ اللهِ وَلِقائم أُولَيْكَ فِي النَّيْ وَلِي اللهِ عَلَى كُلْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْحَرَّقُوهُ وَلِي اللهُ وَلَيْكَ مَنْ دُونِ اللهِ وَلِقائم أُولِيكَ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَقَالَ إِنَّ عَلَى اللهُ وَقَالَ إِنَّ عَلَى وَلِي اللهِ أَوْتُنَا لَهُ وَقَالَ إِنَّ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَقَالَ إِنَّ عَلَى اللهُ وَقَالَ إِنَّ عَلَى اللهِ وَقَالَ إِنَّ عَلَى اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْفُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَقَالَ إِنَّ عَلَى مُنَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُولُ وَقَالَ إِنَّ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللللهُ وَلَا الللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

أجل سبحانه قصة نوح تصديقا لقوله في أوّل السورة « ولقد فتنا الذين من قبلهم) وفيه تثبيت للنبي والسَّامِينَ كأنه قيل له ان نوحا لبث ألف سنة الا خسين عاما يدعو قومه ولم يؤمن منهم الاقليل: فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك وكثرة عدد أمتك ، قيل ووقع في النظم الا خسين عاما ولم يقل تسعمائة سنة وخمسين لان في الاستثناء تحقيق العدد بخلاف الثاني ، فقد يطلق على ما يقرب منه . وقد اختلف في مقدار عمر نوح ، وسيأتى آخر البحث . وليس في الآية الا أنه لبث فيهم هذه المدة ، وهي لاتدل على أنها جيع عمره . فقد تلبث في غيرهم قبل اللبث فيهم ، وقد تلبث في الأرض بعد هلا كهم بالطوفان ، والفاء في : (فأخذهم الطوفان) للتعقيب: أى أخذهم عقب تمام المدة المذكورة ، والطوفان يقال لكل شيء كثير مطيف بجمع محيط بهم من مطر أوقتل أوموت. قاله النحاس ، وقال سعيد بن جبير وقتادة والسدّى هوالمطر وقال الضحاك الغرق ، وقيل الموت ، ومنه قول الشاعر : ﴿ أَفْنَاهُم طُوفَانَ مُوتَ جَارُفَ ﴾ وجلة (وهم ظالمون) في محل نصب على الحال: أي مستمرون على الظلم ولم ينجع فيهم ماوعظهم به نوح وذكرهم هذه اللَّة بطولها ( فأنجيناه وأصحاب السفينة ) أي أنجينا نوحا وأنجينا من معــه في السفينة من أولاده وأتباعه . واختلف في عددهم على أقوال (وجعلناها) أي السفينة (آية للعالمين) أي عبرة عظيمة لهم ، وفي كونها آية وجوه : أحدها أنها كانت باقية على الجودى مدّة مديدة ، وثانيها أن الله سلم السفينة من الرياح المزعجة ، وثالثها أن الماء غيض قبل نفاد الزاد ، وهذا غير مناسب لوصف السفينة بأن الله جعلها آية ، وقيل ان الضمير راجع في جعلناها إلى الواقعة أو إلى النجاة ، أو إلى العقو بة بالغرق ( وابراهيم إذ قال لقومه ) انتصاب ابراهيم بالعطف على نوحاً . وقال الكسائي : هو معطوف على الهماء في جعلناها ، وقيل منصوب بمقدّر: أي واذكر ابراهيم ، و إذ قال منصوب على الظرفية: أي وأرسلنا ابراهيم وقت قوله لقومه ، اعبدوا الله أو وجعلنا ابراهيم آية وقت قوله هـذا: أو واذكر ابراهيم وقت قوله ، على أن الظرف بدل اشتمال من ابراهيم (اعبدوا الله واتقوه) أى أفردوه بالعبادة وخصوه بها واتقوه أن تشركوا به شيئا ( ذلكم خير لكم ) أي عبادة الله وتقواه خير لكم من الشرك ، ولاخير في الشرك

أبدا ، ولكنه خاطبهم باعتبار اعتقادهم ( ان كنتم تعامون) شيئًا من العلم ، أوتعامون عاما تميزون به بين ماهوخير وماهو شر". قرأ الجهور وابراهيم بالنصب، ووجهه ماقدّمنا . وقرأ النخعي وأبوجهفر وأبو حنيفة بالرفع على الابتداء والخبر مقدّر : أي ومن المرسلين ابراهيم ( أيما تعبدون من دون الله أوثانا ) بين لهم ابراهيم أنه يعبـدون مالاينفع ولايضر ولايسمع ولايبصر ، والأوثان هي الأصنام ، وقال أبو عبيدة : الصنم مايتخذ من ذهب أوفضة أونحاس ، والوثن مايتخذ من جص أو حجارة . وقال الجوهرى : الوثن الصنم ، والجع أوثان ( وتخلقون إفكا ) أى وتكذبون كذبا على أن معنى تخلقون تكذبون ، ويجوز أن يكون معناه تعماون وتنحتون : أي تعماونها وتنحتونها للا ُفك. قال الحسن : معني تخلقون تنحتون : أي إنما تعبدون أوثانا وأنتم تصنعونها . قرأ الجهور : تخلقون بفتح الفوقية وسكون الخاء وضم اللام مضارع خلق ، و إفكا بكسر الهمزة وسكون الفاء . وقرأ على بن أبي طالب وزيد بن على والسامي وقتادة بفتح الخاء واللام مشدّدة . والأصل تتخلةون 6 وروى عن زيد بن على " أنه قرأ بضم الناء وتشديد اللام مكسورة . وقرأ ابن الزبير وفضيل بن ورقان أفكا بفتح الهمزة وكسر الفاء وهو مصدر كالكذب ، أوصفة لمصدر محذوف : أي خلقا أفكا (إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا) أي لايقدرون على أن يرزقوكم شيئًا من الرزق ( فابتغوا عند الله الرزق ) أى اصرفوا رغبتكم في أرزاقكم إلى الله فهو الذي عنده الرزق كله فاسألوه من فضله ووحدوه دون غيره (واشكروا له) على نعمائه ، فان الشكر موجب لبقائها وسبب للزيد عليها: يقال شكرته وشكرت له (اليه ترجعون) بالموت ثم بالبعث لاالى غيره (وان تكذبوا فقدكذب أمم من قبلكم) قيل هذا من قول ابراهيم: أي وان تكذبوني فقد وقع ذلك لغيرى بمن قبلكم 6 وقيل هو من قول الله سبحانه : أي وان تكذبوا مجمدا فذلك عادة الكفار مع من سلف (وما على الرسول الا البلاغ المبين) لقومه الذي أرسل اليهم ، وليس عليه هدايتهم ، وليس ذلك في وسعه ( أولم يرواكيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ) قرأ الجهور ، أولم يروا بالنحتية على الخبر، واختار هـذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم. قال أبو عبيد كأنه قال: أو لم ير الأمم. وقوأ أبو بكر والأعمش وابن وثاب وحزة والكسائي بالفوقية على الخطاب من ابراهيم لقومه ، وقيل هو خطاب من الله لقريش . قرأ الجهور : كيف يبدئ بضم التحتية من أبدأ يبدئ . وقرأ الزبيري وعيسي بن عمر وأبو عمرو بفتحها من بدأ يبدأ . وقرأ الزهري كيف بدأ ﴿ والمعنى ألم يروا كيف يخلقهم الله ابتداء نطفة ، ثم علقة ثم مضغة ثم ينفخ فيــه الروح ثم يخرجه إلى الدنيا ثم يتوفاه بعــد ذلك ، وكذلك سائر الحيوانات وسائر النباتات ، فاذارأيتم قدرة الله سبحانه على الابتداء والايجاد فهوالقادر على الاعادة ، والهمزة لانكار عدم رؤ يتهم ، والواو للعطف على مقدر (إن ذلك على الله يسير) لأنه اذا أراد أمرا قال له كن فيكون ، ثم أمر سبحانه ابراهيم أن يأمر قومه بالمسير في الأرض ليتفكروا و يعتبروا ، فقال (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق) على كثرتهم واختلاف ألوامهم وطبائعهم وألسنتهم ، وانظروا إلى مساكن القرون الماضية والأمم الخالية وآثارهم لتعلموا بذلك كمال قدرة الله ، وقيل ان المعنى : قل هم يامجمد سيروا ، ومعنى قوله ( ثم الله ينشي النشأة الآخرة ) أن الله الذي بدأ النشأة الأولى وخلقها على لك الكيفية ينشئها نشأة ثانية عند البعث ، والجلة عطف على جلة سيروا في الأرض داخلة معها في حيز القول ، وجلة (ان الله على كل شيء قدير ) تعليل لما قبلها . قرأ الجهور : النشأة بالقصر وسكون الشين . وقرأ ان كشير وأبو عمرو بالمدّ وفتح الشين ، وهم الغتان كالرأفة والرآفة وهي منتصبة على المصدرية بحذف الزوائد ، والأصل الانشاءة (يعنب من يشاء ويرحم من يشاء) أي هو سبحانه بعند النشأة الآخرة يعنب من يشاء تعذيبه وهم الكفار والعصاة و يرحم من يشاء رحته ، وهم المؤمنون به المصدّقون لرسله العاملون بأوام، ونواهيه (واليه تقلبون) أى ترجعون وتردّون لا إلى غيره (وماأنتم بمعجزين فى الأرض ولا فى السماء) قال الفراء: ولامن فى السماء بمعجزين الله فيها. قال: وهو كما فى قول حسان.

فن بهجورسول الله منكم \* و عدحه و ينصره سواء

أى ومن عدحه وينصره سواء . ومثله قوله تعالى \_ ومامنا إلا له مقام معاوم \_ أى الا من له مقام معاوم \* والمعنى أنه لا يمجزه سبحانه أهل الأرض في الأرض ولا أهل السهاء في السهاء ان عصوه ، وقال قطرب: ان معنى الآية ولافي السماء لوكنتم فيها ، كما تقول: لا يفوتني فلان هاهنا ولابالبصرة: يعني ولابالبصرة لوصار اليها . وقال المبرد : المعنى ولامن في السماء على أن من ليست موصولة بل نكرة ، وفي السماء صفة لها ، فأقيمت الصفة مقام الموصوف ، وردّ ذلك على " بن سلمان وقال لا يجوز ، ورجح ماقاله قطرب (ومالكم من دون الله من ولى ولا نصير) من من يدة للتأكيد: أي ليس لكم ولى يواليكم ولا نصير ينصركم ويدفع عنكم عذاب الله ( والذين كـفروا با يات الله ولقائه ) المراد بالآيات الآيات التنزيلية أو التكوينية أو جيعهما ، وكفروا بلقاء الله : أي أنكروا البعث ومابعده ولم يعملوا بما أخبرتهم به رسل الله سيحانه ، والاشارة بقوله (أولئك) إلى الكافرين بالآيات واللقاء، وهو مبتدأ وخبره (يئسوا من رحتي) أي انهم في الدنيا آيسون من رحة الله لم ينجع فيهم مانزل من كتب الله ولاما أخبرتهم به رسله ، وقيل المعني أنهم ييأسون يوم القيامة من رحة الله وهي الجنة ﴿ والمعنى أنهم أو يسوا من الرحة ( وأولئك لهم عــذاب ألم ) كرر سبحانه الاشارة للتأكيد ، ووصف العذاب بكونه ألما للدلالة على أنه في غاية الشدّة (فيا كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتاوه أوحر قوه) هذا رجوع إلى خطاب ابراهيم بعد الاعتراض بما تقدّم من خطاب محمد والسيني على قول من قال: ان قوله قل سيروا في الأرض خطاب لمحمد والسيني ، وأما على قول من قال انه خطاب لا براهيم عليه السلام ، فالكلام في سياقه سابقا ولاحقا: أي قال بعضهم لبعض عند المشاورة بينهم: افعاوا بابراهيم أحد الأمرين المذكورين ، ثم اتفقوا على تحريقه (فأنجاه الله من النار) وجعلها عليه بردا وسلاما (ان في ذلك) أي في إنجاء الله لابراهيم (لآيات) بينة : أي دلالات وانححة وعلامات ظاهرة على عظيم قدرة الله و بديع صنعه : حيث أضرموا تلك النار العظيمة وألقوه فيها ولم تحرقه ولا أثرت فيمه أثرا ، بل صارت إلى حالة مخالفة لما هو شأن عنصرها من الحرارة والاحراق ، و إنماخص" المؤمنون ، لأنهم الذين يعتبرون با آيات الله سبحانه ، وأمامن عداهم فهم عن ذلك غافلون. قرأ الجهور بنصب جواب قومه على أنه خبر كان ومابعده اسمها . وقرأ سالم الأفطس وعمرو من دينار والحسن برفعه على أنه اسم كان ، ومابعده في محل نصب على الخبر (وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودّة بينكم في الحياة الدنيا) أي قال ابراهيم لقومه : أي للتوادد بينكم والتواصل لاجتماعكم على عبادتها ، وللخشية من ذهاب المودة فيا بينكم ان تركتم عبادتها . قرأ ابن كثير وأبوعمرو والكسائي مودة بينكم برفع مودّة غير منوّنة ، و إضافتها الى بينكم . وقرأ الأعمش وابن وثاب مودّة برفعها منوّنة . وقرأ نافع وابن عام وأبو بكر بنصب مودة منوّنة ونصب بينكم على الظرفية . وقرأ حزة وحفص بنصب مودّة مضافة إلى بينكم ، فأماقراءة الرفع فذكر الزجاج لها وجهين : الأوّل أنها ارتفعت على خبر انّ في انما اتخذتم وجعل ما موصولة ، والتقديران الذي اتخذ تموه من دون الله أو ثانامودة بينكم ، والوجه الثاني أن تكون على اضارمبتدأ: أى هي مودّة أوتلك مودّة \* والمعنى أن المودّة هي التي جعت كم على عبادة الأوثان واتخاذها ، قيل و يجوزأن تكون مودة من تفعة بالابتداء وخبرها في الحياة الدنيا ، ومن قرأ برفع مودة منونة فتوجيهه كالقراءة الأولى ،

ونصب بينكم على الظرفية ، ومن قرأ بنصب مودّة ولم ينوّنها جعلها مفعول اتخذتم وجعل انما حرفا واحدا للحصر ، وهكذا من نصبها ونوتها ، و بحوز أن يكون النصب في هاتين القراءتين على أن المودة علة فهي مفعول لأجله ، وعلى قراءة الرفع يكون مفعول اتخذتم الثاني محذوفا: أيأوثانا آلهة ، وعلى تقدير أن مافي قوله « إنما اتخذتم » موصولة يكون المفعول الأوّل ضميرها: أي اتخذتموه ، والمفعول الثاني أوثانا (ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ) أي يكفر بعض هؤلاء المتخذين للا وثان العابدين لها بالبعض الآخر منهم فيتبرأ القادة من الأتباع والأتباع من القادة ، وقيل المعنى يتبرأ العابدون للرُّ وثان من الأوثان وتتبرأ الأوثان من العامدين لها (و يلعن بعضكم بعضا ) أي يلعن كل فريق الآخر على التفسيرين المذكورين (ومأواكم النار) أي الكفار، وقيل يدخل في ذلك الأوثان: أي هي منزلكم الذي تأوون اليه (وما لكم من ناصرین ) مخلصونکم منها بنصرتهم لکم (فا من له لوط) أى آمن لابراهيم لوط فصد قه في جميع ماجاء به ، وقيل انه لم يؤمن به إلا حين رأى النار لاتحرقه ، وكان لوط ابن أخي ابراهيم (وقال إني مهاجر الى ربي ) قال النخعي وقتادة : الذي قال إني مهاجر إلى ربي هو ابراهيم . قال قتادة : هاجر من كوثي وهي قرية من سواد الكوفة الى حران ثم الى الشام ومعه ابن أخيه لوط وامرأته سار"ة \* والمعني اني مهاجر عن دار قومي الى حيث أعبد ربي (انه هو العزيز الحكيم) أي الغالب الذي أفعاله جارية على مقتضي الحكمة ، وقيل أن القائل أني مهاجر إلى ربي هو لوط ، والأوّل أولى لرجوع الضمير في قوله ( ووهبنا له اسحق و يعقوب ) إلى ابراهيم ، وكذا في قوله ( وجعلنا في ذريته النبوّة والكتاب ) ، وكذا في قوله ( وآتيناه أجره في الدنيا وانه في الآخرة لمن الصالحين ) ، فانهذه الضمائر كلها لابراهيم بلا خلاف : أي من الله عليه بالأولاد فوهمله اسحق ولدا له و يعقوب ولدا لولده اسحق وجعل في ذرّيته النبوّة والكتاب فلم يبعث الله نبيا بعد ابراهيم إلا من صلبه ، ووحد الكتاب لأن الألف واللام فيه للجنس الشامل للـكتب، والمراد التوراة والانجيل والزبور والقرآن ، ومعنى وآتيناه أجره في الدنيا أنه أعطى في الدنيا الأولاد ، وأخبره الله باستمرار النبوّة فيهم ، وذلك مما تقرّ به عينه ويزداد به سروره ، وقيل أجره في الدنيا أن أهل الملل كلها تدّعيه وتقول هو منهم ، وقيل أعطاه في الدنيا عملا صالحا وعاقبة حسنة وانه فى الآخرة لمن الصالحين : أى الكاملين في الصلاح المستحقين لتوفير الأجرة وكثرة العطاء من الرب سبحانه . وقدأخرج ابنأبي شيبة وعبد بن حيد وابن المنذروابن أبي حاتم وأبوالشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس قال : بعث الله نوحا وهو ابن أر بعين سنة وابث في قومه ألف سنة إلا خسين عاما يدعوهم إلى الله وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا . وأخرج عبد بن حيد عن عكرمة قال : كان عمر نوح قبل أن يبعث إلى قومه و بعــد مابعث ألفا وسبعمائة سنة . وأخرج ابن جرير عن عوف ابن أبي شــ دّاد قال : ان الله أرسل نوحا إلى قومه وهو ابن خسين وثلاثمائة سنة ، فلبث فيهم ألف سنة إلا خسين عاماً ، ثم عاش بعد ذلك خسين وثلاثمائة سنة . وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا عن أنس بن مالك قال: جاء ملك الموت إلى نوح ، فقال باأطول النبيين عمرا كيف وجدت الدنيا ولذتها ؟ قال : كرجل دخل بيتا له بابان ، فقال في وسط البيت هنيهة ، ثم خرج من الباب الآخر . وأخرج عبـــد ابن حيد وابن جرير وابن المنه ذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ( وجعلناها آية للعالمين ) قال أبقاها الله آنة فهي على الجودي" . وأخرج ابن جوير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ( وتخلقون إفكا) قال : تقولون كذبا . وأخرج ابن حرير عن ابن عباس في قوله ( النشأة الآخرة ) قال : هي الحياة بعد الموت ، وهو الفشور . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حانم عنه أيضا في قوله (فا من له لوط) قال صدّق لوط ابراهيم . وأخرج أبو يعلى وابن مردويه عن أنس قال : أوّل من هاجر من المسامين إلى الحبشة بأهله عثمان بن عفان ، فقال الذي وَالْكُلَى صحبهما الله ان عثمان لأوّل من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط . وأخرج ابن منده وابن عساكر عن أساء بنت أبى بكر قالت : هاجر عثمان إلى الحبشة فقال الذي وَالْحَرِج ابن عساكر والطبراني والحاكم في الدكني عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله والحرج ابن عساكر عن ابن عناس قال : أوّل من هاجر إلى رسول الله والله والله والمراني عثمان بن عفان كما هاجر لوط إلى ابراهيم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس في قوله (ووهبنا له اسحق ويعتوب) قال هما ولدا ابراهيم ، وفي قوله (وآتيناه أجره في الدنيا) قال ان الله وصي أهل الأديان بدينه فليس من أهل الأديان دين إلا وهم يقولون ابراهيم ويرضون به . وأخرج هؤلاء عنه أيضا في قوله بدينه وقول ابن عباس فيهو حبرالأمة ، وهذه الرواية عنه هي من رواية العوفي ، وفي الصحيحين « ان لا يخفي على مثل ابن عباس فهو حبرالأمة ، وهذه الرواية عنه هي من رواية العوفي ، وفي الصحيحين « ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم » .

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْنُونَ الْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ مِهَا مِنْ أَحْدِ مِنَ الْهَدِينَ \* الْهَنْكُمُ الْمُمْكُرَ فَمَاكُانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَلُوا لِمَنْكَرَ فَمَاكُانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَلُوا الْمَنْكُرَ الْمُمْكُرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَلُوا الْمَنْكُرِ الْمُسْدِينَ \* وَلَكَ وَمَا الْمُسْدِينَ \* وَلَكَ وَهَا الْمُسْدِينَ \* وَلَكَ وَهَا وَهُوا الْمَاكُوا أَهُولِ هَذِهِ الْمُورِينَ الْمُسْدِينَ \* وَلَكَ أَنْ وَهِا لَوْطًا قَالُوا خَلَيْهِ مِنْ أَعْلَمُ مِنْ فَهِا لَهُ لَهُ الْمُو أَنَّهُ كَانَتْ مِنَ الْهُدِينِ \* وَلَكَ أَنْ وَهِا لَمُنْكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْمَرْوَقِ وَلَا يَحْزَنُ إِنّا مُمَنْجُوكَ وَأَهْلِكَ إِلاَّ أَوْرَأَنَهُ كَانَتْ مِنَ الْهُبِينِ \* وَلَكَ أَنْ أَمْرُ أَنَّ أَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَحْزَنُ إِنّا مُمَنْجُوكَ وَأَهْلِكَ إِلاَ مَنْ يَهِمْ وَلَكَ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا يَحْزَنُ إِنّا مِنَ السَّاءِ بِمَا كَانُوا الْمُعْمُونَ \* وَلَمْ اللّهُ وَلَا يَوْمُ مِنْ اللّهُ وَالْمُولُ وَهُو عَوْنَ وَهُو عَوْنَ وَهُمْ مُولُولَ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَهُمْ مَنْ أَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ اللّهُ وَالْمُولُ وَهُمْ عَنِ السَّيْمِ وَوَلَا وَهُمُولُ وَقَدْ تَبَيْلُ وَكُولُ وَوْرَعُونَ وَفُو عَوْنَ وَهُمْ وَلَيْكُ اللّهُ وَالْمُولُ وَمُولَ وَهُولَ وَهُولَ وَهُولَ وَهُولَ وَهُمْ مُولِي وَالْمُولُ وَمُولُ وَمُولُ وَهُولَ وَهُولَ وَهُولَ وَهُولُ وَهُولَ وَهُولَ وَهُولَ وَاللّهُ وَاللّهُ مُولُولًا اللّهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا أَوْلُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ

قوله (ولوطا) منصوب بالعطف على نوحاً ، أو على ابراهيم ، أو بتقدير اذكر. قال الكسائي :

++ 3

المعنى وأنجينا لوطا ، أو وأرسلنا لوطا (إذ قال لقومه) ظرف للعامل فى لوط (إنكم لتأتون الفاحشة) قرأ أبو عمرو وجزة والكسائى وأبو بكر أئنكم بالاستفهام . وقرأ الباقون بلا استفهام ، والفاحشة الخصلة المتناهية فى القبح ، وجلة (ماسقكم بها من أحد من العالمين) مقرّرة لكمال قبح هذه الخصلة ، وأنهم منفودون بذلك لم يسبقهم إلى عملها أحد من الناس على اختلاف أجناسهم ، ثم بين سبحانه هذه الفاحشة فقال (أثنكم لتأتون الرجال) أى تلوطون بهم (وتقطعون السبيل) قيل انهم كانوا يفعلون الفاحشة عن عرّ بهم من المسافرين ، فلما فعلوا ذلك ترك الناس المرور بهم ، فقطعوا السبيل بهذا السبب. قال الفراء : كانوا يعترضون الناس فى الطرق بعملهم الحبيث ، وقيل كانوا يقطعون الطريق على المارة بقتلهم وتهيم هو والظاهر أنهم كانوا يفعلون ما يكون سببا لقطع الطريق من غير تقييد بسبب خاص ، وقيل ان وتهيم هغنى قطع اللسريق قطع النسل بالعدول عن النساء الى الرجال (وتأتون فى ناديكم المنكر) النادى والندى والمنتدى مجلس القوم ومتحدّثهم .

واختلف في المنكر الذي كانوا يأتونه فيــه ، فقيل كانوا يحذفون الناس بالحصباء ، ويستخفون بالغريب ، وقيل كانوا يتضارطون في مجالسهم ، وقيل كانوا يأتون الرجال في مجالسهم و بعضهم يرى بعضا وقيل كانوا يلعبون بالجام ، وقيل كانوا يخضبون أصابعهم بالحناء ، وقيل كانوا يناقرون بين الديكة و يناطحون بين الكياش ، وقيل يلعبون بالنرد والشطرنج و يلبسون المصبغات ، ولا مانع من أنهم كانوا يفعلون جميع هـذه المنكرات. قال الزجاج: وفي هذا اعلام أنه لاينبغي أن يتعاشر الناس على المنكر وأن لا يجتمعوا على الهزؤ والمناهي ، ولما أنكر لوط عليهم ما كانوا يفعاونه أجابوا بماحكي الله عنهم بقوله (فما كان جواب قومه الا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ) أي فيا أجابوا بشيء إلا بهذا القول رجوعا منهم الى التكذيب واللجاج والعناد : وقد تقدّم الكلام على هذه الآية ، وقد تقدّم في سورة النمل « فيا كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم » وتقدّم في سورة الأعراف « فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم » وقد جع بين هذه الثلاثة المواضع بأن لوطا كان ثابتا كَثْرُ منه ذلك ولم يسكت عنهم قالوا: أخرجوهم كما في الأعراف والنمل ، وقيل انهم قالوا أوَّلا أخرجوهم من قريتكم ، ثم قالوا ثانيا اثننا بعذاب الله ، ثم أن لوطا لما يئس منهم طلب النصرة عليهم من الله سبحانه ، ف(قال ربّ انصرني على القوم المفسدين) بالزال عـذابك عليهم ، وافسادهم هو بما سبق من إنيان الرجال وعمل المنكر في ناديهم ، فاستجاب الله سبحانه و بعث لعذابهم ملائكته وأمرهم بتبشير إبراهيم قبل عذابهم ، ولهذا قال ( ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشري ) أي بالبشارة بالولد ، وهو أسحق ، و بولد الولد ، وهو يعقوب (قلوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية) أي قالوا لابراهيم هـذه المقالة ، والقرية هي قرية سدوم التي كان فيها قوم لوط ، وجلة ( ان أهلها كانوا ظالمين ) تعليل للإهلاك : أي اهلاكـنا لهم بهذا المدب (قال ان فيها لوطا) أي قال لهم ابراهيم ان في هذه القرية التي أتم مهلكوها لوطا فكيف تهلكونها ? (قالوا نحن أعلم بمن فيها) من الأخيار والأشرار ونحن أعلم من غيرنا بمكان لوط (لنجينه وأهله ) من العذاب ، قرأ الأعمش وحزة و يعقوب والكسائي لننجينه بالتخفيف . وقرأ الباقون بالتشديد ( إلا امرأته كانت من الغابرين ) أي الباقين في العذاب ، وهو لفظ مشترك بين الماضي والباقي ، وقد تَقُدُّم تَحَقَيقُه ، وقيل المعنى من الباقين في القرية التي سينزل بها العــذاب، فتعذب من جلتهم ولا تنجو فيمن نجا (ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم) أي لما جاءت الرسل لوطا بعد مفارقتهم ابراهيم سيء

بهم: أي جاءه ماساءه وخاف منه ، لأنه ظنهم من البشر ، فاف عليهم من قومه لكونهم في أحسن صورة من الصور البشرية ، وأن في أن جاءت زائدة للتأكيد ( وضاق بهم ذرعا ) أي عجز عن تدبيرهم وحزن وضاق صدره ، وضيق الدراع كناية عن المجز ، كما يقال : في الكناية عن الفقر ضاقت يده ، وقد تقدّم تفسير هذا مستوفى في سورة هود ، ولما شاهدت الملائكة ماحل به من الحزن والنضجر ( قالوا لاتخف ولا تحزن ) أىلاتخف علينا من قومك ولاتحزن فانهم لايقدرون علينا ( انامنجوك وأهلك ) من العذاب الذي أمرنا الله بأن ننزله بهم ( إلا امرأتك كانت من الغابرين) أخبروا لوطا بماجاءوا به من إهلاك قومه وتنجيته وأهله إلاام أته كما أخبر وابذلك ابراهيم . قرأجزة والكسائي وشعبة و يعقوب والأعمش منجولة بالتخفيف. وقرأ الباقون بالتشديد. قال المبرد: الكاف في منجوك مخفوض ولم يجز عطف الظاهر على المضمر المُخفُّوض ، فمل الثاني على المعني ، وصار التقدير وننجي أهلك ( انا منزلون على أهلهذه القرية رجزا من السماء) هذه الجلة مستأنفة لبيان هلاكهم المفهوم من تخصيص التنجية به و بأهله ، والرجز العذاب أى عذاباً من السماء ، وهو الرمي بالحجارة ، وقيل احراقهم بنار نازلة من السماء ، وقيل هو الحسف والحصب كمافى غير هذا الموضع ، ومعنى كون الخسف من السماء أن الأمر به نزل من السماء . قرأ ابن عامر منزلون بالتشديد. وبهاقرأ ابن عباس . وقرأ الباقون بالتخفيف ، والباء في (بما كانوا يفسقون) للسبية : أي لسب فسقهم (ولقــد تركـنا منها آية بينة) أى أبقينا من القرية علامة ودلالة بينة ، وهي الآثار التي بها من الحجارة التي رجوا بها وخراب الديار . وقال مجاهد : هوالماء الأسود الباقي على وجه أرضهم ، ولامانع من حل الآية على جيع ماذكر ، وخص من يعقل ، لأنه الذي يفهم أن المك الآثار عبرة يعتبر بها من يراها (والى مدين أخاهم شعيبا) أى وأرسلناه اليهم ، وقد تقدم ذكره وذكر نسبه وذكر قومه في سورة الأعراف وسورة هود ( قال ياقوم اعبدوا الله ) أي أفردوه بالعبادة وخصوه بها ( وارجوا اليوم الآخر ) أى توقعوه وافعاوا اليوم من الأعمال مايدفع عذابه عنكم . قال يونس النحوى : معناه اخشوا الآخرة التي فيها الجزاء على الأعمال ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) العثو والعثى أشدّ الفساد . وقد تقدّم تفسيره (فأخذتهم الرجفة ) أي الزلزلة ، وتقدّم في سورة هود \_ وأخذ الذين ظاموا الصيحة \_ أي صيحة جبريل وهي سبب الرجفة ( فأصبحوا في دارهم جأيمين ) أي أصبحوا في بلدهم أو منازلهم جأيمين على الركب ميتين ( وعادا وثمود ) قال الكسائى : قال بعضهم هو راجع إلى أوّل السورة : أى ولقد فتنا الذين من قبلهم وفتنا عادا وتمود ، قال وأحب إلى أن يكون على فأخذتهم الرجفة : أى وأخذت عادا وتمود ، وقال الزجاج : التقدير وأهلكنا عادا وثمود ، وقيل المعنى واذكر عادا وثمودا إذ أرسلنا اليهم هودا وصالحا (وقد تبين ليم من مساكنهم) أي وقيد ظهر ليم يامعاشر الكفار من مساكنهم بالحجو والأحقاف آيات بينات تتعظون بها وتتفكرون فيها ، ففاعل تبين محــذوف (وزين لهم الشيطان أعمـالهم) التي يعملونها من الكفر ومعاصى الله (فصدهم) بهدا التزيين (عن السبيل) أى الطريق الواضح الموصل إلى الحق" ( وكانوا مستبصرين ) أى أهل بصائر يمكنون بها من معرفة الحق بالاستدلال. قال الفراء : كانوا عقلاء ذوى بصائر فلم تنفعهم بصائرهم ، وقيل المعنى كانوا مستبصرين في كفرهم وضلالتهم معجبين بها يحسبون أنهم على هدى ويرون أن أممهم حق" ، فوصفهم بالاستبصار على هـذا باعتبار ماعند أنفسهم ( وقارون وفرعون وهامان) قال الكسائي : ان شئت كان مجولا على عادا وكان فيه مافيه ، وان شئت كان على فصدّهم عن السبيل: أي وصدّ قارون وفرعون وهامان ، وقيل التقدير وأهلكنا هؤلاء بعد أن جاءتهم الرسل (فاستكبر وا في الأرض) عن عبادة الله (وما كانوا سابقين) أي فائتين،

يقال سبق طالبه إذا فامه ، وقيل وما كانوا سابقين في الكفر ، بل قد سبقهم اليه قرون كثيرة ( فكلا أخذنا بذنبه ) أى عاقبنا بكفره وتكذيبه . قال الكسائى : فكلا أخذنا : أى فأخذنا كلا بذنبه ( فنهم من أرسلنا عليه حاصبا ) أى ريحا تأتى بالحصباء ، وهى الحصى الصغار فترجهم بها ، وهم قوم لوط (وهنهم من أخذته الصيحة ) وهم ثمود وأهل مدين ( ومنهم من خسفنا به الأرض ) وهو قارون وأصحابه من أخذته الصيحة ) وهم قوم نوح وقوم فرعون ( وما كان الله ليظلمهم ) بما فعل بهم ، لأنه قد أرسل ( ومنهم رسله وأنزل عليهم كتبه ( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) باستمرارهم على الكفر وتكذيبهم المرسل وعملهم بمعاصى الله .

وقد أخرج ابن جو ير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله (وتأتون فى ناديكم المنكر) قال مجلسكم . وأخرج الفريا فى وأحد وعبد بن حيد والترمذى وحسنه وابن أبى الدنيا فى كتاب الصمت وابن جرير وابن المندر وابن أبى حاتم والطبرانى والحاكم وصححه وابن مردويه والبهتى فى الشعب وابن عساكر عن أم هانىء بنت أبى طالب قالت : سألت رسول الله والسخرون منهم . قال الترمذى : فى ناديكم المنكر » قال : كانوا بجلسون بالطريق فيحذفون أبناء السبيل و يسخرون منهم . قال الترمذى : بعد احراجه وتحسينه : ولا نعرفه إلا من حديث حاتم بن أبى صغيرة عن سماك . وأخرج ابن مردويه عن بعد احراجه وتحسينه : ولا نعرفه إلا من حديث حاتم بن أبى صغيرة عن الماك . وأخرج ابن مردويه عن الني والمن قال : هو الحذف ، وأخرج عبد بن حيد عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر فى الآية قال : هو الحذف . وأخرج عبد بن حيد عن ابن عباس مثله . وأخرج النجر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن عائشة فى الآية قالت : الضراط . وأخرج الفرياي وابن أبى هائم فى قوله ( وما كانوا مستبصرين ) قال فى الضلالة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( وما كانوا مستبصرين ) قال فى الضلالة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( ومنهم من أخرقنا ) قال قوم لوط ( ومنهم من أخذته الصيحة ) المنذر عن ابن عباس فى قوله ( فنهم من أرسلنا عليه عاصه ا) قال قوم لوط ( ومنهم من أخذته الصيحة ) قال عمود ( ومنهم من خسفنا به الأرض ) قال قارون ( ومنهم من أغرقنا ) قال قوم نوح .

مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱنَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ أَوْلِياءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ ٱنَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبِيوتِ لَبَيْتُ الْمَنْكَبُوتِ لَكَ الْمَنْكَبُوتِ لَوْ مِنْ شَيْءً وَهُو َ الْعَزِيزُ ٱلحَيْمُ \* الْمَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَهْلَمُونَ \* إِنَّ ٱللهَ يَهْلَمُ الْمَاتَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءً وَهُو الْعَزِيزُ ٱلحَيْمُ \* وَلِكَ اللهَ اللهُ وَاللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

قوله ( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ) يوالونهم و يتكلون عليهم فى حاجاتهم من دون الله سواء كانوا من الجاد أو الحيوان ، ومن الأحياء أو من الأموات (كثل العنكبوت اتخذت بيتا) فان بيتها لا يغنى عنها شيئا لافى حرّ ولا قرّ ولا مطركذلك مااتخذوه وليا من دون الله ، فانه لا ينفعهم بوجه من

وجوه النفع ولا يغنى عنهم شيئا ، قال الفراء : هو مثل ضربه الله لمن اتخذ من دونه آلهة لا تنفعه ولا تضرقه كما أن بيت العذكبوت لا يقيها حرّا ولا بردا ، قال ولا يحسن الوقف على العنكبوت لأنه لما قصد بالتشبيه ليتها الذي لا يقيها من شيء شبهت الآلهة التي لا تنفع ولا تضرّ به ، وقد جوّز الوقف على العنكبوت الأخفش ، وغلطه ابن الأنبارى ، قال لأن اتخذت صلة للعنكبوت كأنه قال : كثل العنكبوت التي اتخذت بيتا ، فلا يحسن الوقف على السلة دون الموصول ، والعنكبوت تقع على الواحد والجع والمذكر والمؤنث ، وتجمع على عناك وعنكبوتات ، وهي الدويبة الصغيرة التي تنسج نسجا رقيقا ، وقديقال لها عكنات ، ومنه قول الشاعر :

كأنما يسقط من لغامها من يت عكنبات على زمامها

(وأن أوهن البيوت البيت العنكبوت) لابيت أضعف منه مما يتخذه الهوام بيتا ولايدانية فى الوهي والوهن شيء من ذلك (لوكانوا يعلمون) أن اتخاذهم الأولياء من دون الله كاتخاذ العنكبوت بيتا ، أو لو كانوا يعلمون شيئًا من العلم لعلموا بهـذا (ان الله يعلم ماتدعون من دونه من شيءً) ما استفهامية ، أو نافية أو موصولة ، ومن للتبعيض أو من يدة للتوكيد ، وقيل ان هـذه الجلة على إضار القول: أي قل للكافرين ان الله يعلم أيّ شيء يدعون من دونه ، وحرّم أبوعلى الفارسي بأنها استفهامية ، وعلى تقدير النفي كأنه قيل: أن الله يعلم أنكم لاتدعون من دونه من شيء: يعني مأتدعونه ليس بشيء ، وعلى تقدير الموصولة ان الله يعلم الذين تدعونهم من دونه ، ويجوز أن تكون مامصاترية ، ومن شيء عبارة عن المصدر. قرأ عاصم وأنوعمرو ويعقوب: يدعون بالتحتية ، واختار هـذه القراءة أبو عبيد لذكر الأمم قبل هذه الآية . وقرأ الباقون بالفوقية على الخطاب (وهو العزيز الحكيم) الغالب المصدر أفعاله على غاية الاحكام والاتقان ( وتلك الأمثال نضر بها للناس ) أي هــذا المثل وغيره من الأمثال التي في القرآن نضر بها للناس تنبيها لهم وتقريبا لما بعد من أفهامهم (وما يعقلها) أي يفهمها و يتعقل الأص الذي ضر بناها لأجله ( إلا العالمون ) بالله الراسخون في العلم المتدبرون المتفكرون لما يتلي عليهم ومايشاهدونه ( خلق الله السموات والأرض بالحق ) أي بالعدل والقسط مماعيا في خلقها مصالح عباده ، وقيدل المراد بالحق كلامه وقدرته ، ومحل بالحق النصب على الحال ( إن في ذلك لآية للمؤمنين ) أي لدلالة عظيمة وعلامة ظاهرة على قدرته وتفرّده بالالهية وخص المؤمنين لأنهم الذين ينتفعون بذلك ( اتل ما أوحى إليك من الكتاب) أي القرآن 6 وفيه الأمر بالتلاوة للقرآن والمحافظة على قراءته مع التدبر لآياته والتفكر في مانيه ( وأقم الصلاة ان الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر) أي دم على اقامتها واستمرّعلي أدامًا كما أمرت بذلك ، وجلة : ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تعليل لماقبلها ، والفحشاء ماقبح من العمل ، والمكر مالا يعرف في الشريعة : أي تمنعه عن معاصى الله وتبعده منها ، ومعنى نهيها عن ذلك أن فعلها يكون سببا للإنتهاء ، والمراد هنا الصاوات المفروضة ( ولذكر الله أكبر ) أي أكبر من كل شيء : أي أفضل من العبادات كلها بغير ذكر. قال ابن عطية : وعندى أن المعنى ولذكر الله أكبر على الاطلاق : أي هو الذي ينهيي عن الفحشاء والمنكر ، فالجزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك وكذلك يفعل مالم يكن منه في الصلاة لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذا كريته مراقب له ، وقيل ذكر الله أكبر من الصلاة في اللهبي عن الفحشاء والمنكر مع المداومة عليه . قال الفراء وابن قتيبة : المراد بالذكر في الآية التسبيح والتهليل يقول هو أكبر وأحرى بأن ينهى عن الفحشاء والمنكر ، وقيل المراد بالذكر هنا الصلاة : أي وللصلاة أ كبر من سائر الطاعات ، وعبر عنها بالذكر كما في قوله \_ فاسعوا الى ذكر الله \_ للدلالة على أن مافيها

مَنْ أَلَدْ كُر هُو العمدة في تفضيلها على سائر الطاعات ، وقيل المعنى ولذ كر الله لكم بالثواب والثناء عليكم منه أكبر من ذكركم له في عبادتكم وصاواتكم ، واختارهذا ابن جرير ، ويؤيده حديث « من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا ّ ذكرته في ملا ّ خير منهم » ( والله يعلم ما تصنعون ) لا تخفي عليه من ذلك خافية فهومجازيكم بالخير خيرا و بالشر شرا (ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) أى إلا بالخصلة التي هي أحسن ، وذلك على سبيل الدعاء لهم إلى الله عز وجل والتنبيه لهم على حججه و براهينه رجاء اجابتهم إلى الاسلام ، لاعلى طريق الاغلاظ والمخاشنة ( إلا الذين ظاءوا منهم) بأن أفرطوا في المجادلة ولم يتأدُّبوا مع المسلمين فلا بأس بالاغلاظ علمهم والتخشين في مجادلتهم ، هكذا فسر الآية أكثر المفسر من بأن المراد بأهل الكتاب المهود والنصارى ، وقيل معنى الآبة لا تجادلوا من آمن عحمد من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وسائر من آمن منهم إلا بالتي هي أحسن : يعني بالموافقة فما حدَّثوكم به من أُخبَار أهل الكُنتاب، ويكون المراد بالذين ظاموا على هذا القول هم الباقون على كفرهم، وقيل هذه الآية منسوخة بآيات القتال ، و بذلك قال قتادة ومقاتل . قال النحاس : من قال هي منسوخة احتج بأنالآبة مكية ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض ولاطلب جزية ولاغير ذلك . قال سعيد بن جبير ومجاهد : ان المراد بالذين ظاموا منهم الذين نصبوا القتال للسامين فبدالهم بالسيف حتى يساموا أو يعطوا الجزية (وقولوا آمنا بالذي أنزل الينا) من القرآن ( وأنزل إليكم ) من التوراة والانجيل : أي آمنا بأنهما منزلان من عند الله وأنهما شريعة ثابيّة إلى قيام الشريعة الاسلامية والبعثة المحمدية ، ولابدخل في ذلك ماح ّفوه و بدَّلوه ( و إلهٰنا و إلهٰ كم واحد ) لاشر يك له ولاضدّ ولاندّ ( ونحن له مسلمون ) أى ونحن معاشر أمة مجمد مطيعون له خاصة لم نقل عزيرابن الله ولا المسيح ابن الله ولااتخذنا أحبارنا ورهباننا أربابا من دون الله ويحتمل أن براد ونحن جيعا منقادون له ، ولايقدح في هذا الوجه كون انقياد المسامين أمّ من انقياد أهل الكتاب وطاعتهم أبلغ من طاعتهم.

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء) الآبة قال ذاك مثل ضربه الله لمن عبد غيره ان مثله كمثل بيت العنكبوت . وأخرج أبو داود فى مماسيله عن يزيد بن مم ثد قال : قال رسول الله والله و

وابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعانحوه . قال السيوطي وسنده ضعيف . وأخرج سعيد بن منصور وأحمد في الزهد وابن جر بر وابن المنذر والطبراني في الشعب عنه نحوه موقوفًا . قال ابن كثير في تفسيره والأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم . وأخرج ابن جرير وابن المنه ذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ( ولذ كر الله أكبر ) يقول ولذ كر الله لعباده اذا ذكروه أكبر من ذكرهم اياه . وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنه ذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه والبيهة في الشعب عن عبد الله بنر بيعة قال: سألني ابن عباس عن قول الله : ولذكر الله أكبر ، فقلت ذكر الله بالتسبيح والنهليــل والتكبير قال : لذكر الله إيا كم أكبر من ذكركم إياه ، ثم قال اذكروني أذكركم . وأخرج ابن أبي شيبة وعبدالله بن أحد في زوائد الزهد وابن جرير عن ابن مسعود : ولذكر الله أكبر قال : ذكر الله العبد أكبر من ذكر العبد لله . وأخرج ابن السني وابن مردويه والديلمي عن ابن عمر نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فى الآية قال : لهما وجهان ذكر الله أكبر مما سواه ، وفى لفظ ذكر الله عند ماحرَّمه وذكر الله الياكم أعظم من ذكركم الياه . وأخرج أحد في الزهد وابن المنه ذر عن معاذ بن جبل قال : ماعمل آدى عملا أنجبي له من عذاب الله من ذكر الله قالوا ولا الجهاد في سبيل الله ? قال ولا أن يضرب بسيفه حتى يتقطع ، لأن الله يقول في كتابه العزيز ولذكر الله أكبر . وأخرج سمعيد بن منصور وابن أبي شبية وابن المنذر والحاكم في الكني والبهيق في الشعب عن عنترة قال: قلت لابن عباس أي العمل أفضل ? قال ذكرالله . وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله (ولاتجادلوا أهل الكتاب إلابالتي هي أحسن) قال بلا إله الا الله . وأخرج البخاري والنسائي وان جوير وان أبي حاتم وان مردويه والبهق في الشعب عن أبي هريرة قال : كان أهـل الـكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهـل الاسلام فقال رسول الله « لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل الينا وأنزل اليكم و إلها و إله كم واحد ويحن له مسامون » . وأخرج البيهةي في الشعب والديلمي وأبو نصر السجزي في الابانة عن جابر ان عبد الله قال : قال رسول الله والسيالية « لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فانهم لن يهدوكم وقد ضاوا إِما أَن تُصدّقوا بِباطل ، أو تَكذبوا محق ، والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ماحل له الأأن يتبعني » . وأخرج عبد الرزاق وان جر بر عن ابن مسعود قال : لاتسألوا أهل الكتاب وذكر نحو حديث جابر ثم قال : فان كـنتم سائايهم لامحالة فانظروا ماواطأ كـتاب الله فخذوه وماخالف كـتاب الله فدعوه .

وَكَذَٰلِكِ أَنْ اللهِ إِلَيْكَ الْكَذِرُونَ \* وَمَا كُنْتَ تَنْكُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَبِ وَلاَ يَخُطُهُ بِيمِينِكِ وَمَا يَجْحِدُ بِآينِنَا إِلاَّ الْكَذِرُونَ \* وَمَا كُنْتَ تَنْكُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَبِ وَلاَ تَخُطُهُ بِيمِينِكِ وَمَا يَجْحِدُ بِآينِنَا إِلاَّ الْكَذِرَ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَلَيْأُ تِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُ وَنَ \* يَسْتَمْ جُلُولَكَ بِالْمَذَابِ وَإِنَّ جَهَمَ لَمُحيطَة بِالْكَفْرِينَ \* يَوْمَ يَغْشَهُمُ الْمُذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتُ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ \*

قوله (وكذلك أنزلنا اليك الكتاب) هذا خطاب لرسول الله والسَّائيَّةِ ، والاشارة الى مصدر الفعل كما بيناه في مواضع كثيرة: أي ومثل ذلك الانزال البديع أنزلنا اليك الكتاب ، وهو القرآن ، وقيل المعنى كم أنزلنا الكتاب عليهم أنزلنا عليك القرآن ( فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ) يعني مؤمني أهل الكتاب كعبد الله بن سلام ، وخصهم بايتائهم الكتاب لكونهم العاملين به وكأنّ غيرهم لم يؤتوه لعدم عملهم يما فيه وجحدهم لصفات رسول الله ﷺ المذكورة فيه ( ومن هؤلاء من يؤمن به ) الاشارة الى أهل مكة ، والمراد أن منهم ، وهومن قد أسلم من يؤمن به: أي بالقرآن ، وقيل الاشارة الى جميع العرب (وما يجحد با ياننا) أي آيات القرآن (الاالكافرون) المصممون على كفرهم من المشركين وأهل الكتاب ( وما كنت تتاوا من قبله من كتاب) الضمير في قبله راجع الى القرآن لأنه المراد بقوله أنزلنا اليك الكتاب أى ماكنت يامجد تقرأ قبل القرآن كتابا ولانقدر على ذلك لأنك أميَّ لانقرأ ولاتكتب (ولاتخطه بمينك) أى ولاتكتبه لأنك لاتقدر على الكتابة . قال مجاهد : كان أهل الكتاب مجدون في كتبي أن مجدا السيكاني لايخط ولا يقرأ فنزلت هذه الآية . قال النحاس وذلك دليل على نبوّته لأنه لاَيْكتب ولايخالط أهل الكتاب ولم يكن عَمَّة أهل كتاب فجاءهم باخبار الأنبياء والأمم (إذا لارتاب المبطاون) أي لوكنت ممن يقدر على التلاوة والخط لقالوا لعله وجد مايتاوه علينا من كتب الله السابقة أو من الكتب المدوّنة في أخبار الأمم ، فلما كنت أميا لاتقرأ ولاتكتب لم يكن هناك موضع للريبة ولامحل للشك أبدا، بل انكارمن أنكر وكفر من كنفر مجرد عناد وجحود بلا شبهة ، وسماهم مبطلين لأن ارتيابهم على تقديراً نه عليه المناققية يقرأ ويكتب ظلمتهم لظهور نزاهته ووضوح معجزاته ( بل هوآيات بينات) يعني القرآن (في صدورالذين أوتوا العلم) يعني المؤمنين الذين حفظوا القرآن على عهده والسُّليُّ وحفظوه بعده ، وقال قتادة ومقاتل: ان الضميريرجع إلى النبي وَالسُّمَانِيُّ أَى بِل مجمد آيات بينات أىذوآيات . وقرأ ابن مسعود بل هي آيات بينات . قال الفراء : معنى هذه القراءة بل آيات القرآن آيات بينات 6 واختار ابن جوير ماقاله قنادة ومقاتل 6 وقد استدل لما قالاه بقراءة ابن السميفع بل هذا آيات بينات ، ولادليل في هذه القراءة على ذلك ، لأن الاشارة يجوز أن تكون الى القرآن كاجازأن تكون الى الذي والسائق ، بل رجوعها الى القرآن أظهر لعدم احتياج ذلك الى النأويل ، والنقدر (وما يجحد با ماتنا الاالظالمون) أي الجاوزون للحدّ في الظلم ( وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ر به) أى قال المشركون هــنـا القول، والمعنى هلا أنزلت عليه آيات كا آيات الأنبياء، وذلك كا آيات موسى وناقة صالح واحياء المسيح للوتى ، ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عليهم فقال (قرائما الآيات عند الله) ينزلها على من يشاء من عباده ولاقدرة لأحد على ذلك ( وأعما أنا نذير مبين ) أنذركم كما أمرت وأبين لكم كما ينبغي ليس في قدرتي غير ذلك . قرأ ان كثير وأبو بكر وجزة والكسائي لولا أنزل عليه آية بالافراد . وقرأ الباقون بالجع ، واختار هـذه القراءة أبو عبيد لقوله قل أنما الآيات ( أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم) هذه الجلة مستأنفة للردّ على اقتراحهم و بيان بطلانه: أي أولم يكف المشركين من الآيات التي اقترحوها هـ ذا الكتاب المعجز الذي قد تحدّيتهم بأن يأنوا عمله أو بسورة منه فعجزوا ولو أتيتهم بآيات موسى وآيات غيره من الأنبياء لما آمنوا كما لم يؤمنوا بالقرآن الذي يتلي عليهم في كل زمان ومكان ( ان في ذلك) الاشارة الى الكتاب الموصوف ماذكر (لرحمة) عظيمة في الدنيا والآخرة (وذكري)

فى الدنيا يتذكرون بها وترشدهم الى الحق ( لقوم يؤمنون) أى لقوم يصدّقون بما جئت به من عندالله فانهم هم الذين ينتفعون بذلك (قل كفي بالله بيني و بينكم شهيداً) أي قل للكذبين كفي الله شهيدا بما وقع بيني و بينكم (يعلم مافي السموات والأرض) لاتخفي عليه من ذلك خافية ، ومن جلته ماصدر بينكم وبين رسوله ( والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ) أى آمنوا بما يعبدونه من دون الله وكفروابالحق وهوالله سيحانه ، أولئك هم الجامعون بين خسر ان الدنيا والآخرة (و يستمجلونك بالعذاب) استهزاء وتكذيبا منهم بذلك كقولهم \_ أمطر علينا حجارة من السهاء أو ائتنا بعذاب أليم \_ (ولولا أجل مسمى ) قد جعله الله لعذابهم وعينه: وهو القيامة ، وقال الضحاك: الأجل مدّة أعمارهم لأنهم اذاماتوا صاروا الى العذاب (لجاءهم العذاب) أى لولا ذلك الأجل المضروب لجاءهم العذاب الذي يستحقونه بذنو مهم وقيــل المراد بالأجل المسمى النفخة الأولى ، وقيل الوقت الذي قدّره الله لعذابهم في الدنيا بالقتل والأسر يوم بدر \* والحاصل أن لكل عذاب أجلا لايتقدّم عليه ولايتأخر عنه كما في قوله سبحانه \_ لكل نبأ مستقر \_ وجلة (وليأتينهم بغتة) مستأنفة مبينة لمجيء العذاب المذكور قبلها، ومعنى بغتة: فجأة ، وجلة (وهم لا يشعرون) في محل نصب على الحال: أي حال كونهم لا يعلمون بانيانه ، ثم ذكر سبحانه أن موعد عذابهم النار فقال (يستعجاونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالـكافرين) أي يطلبون منك تعجيل عذابهم والحال أن مكان العذاب محيط مهم: أي سيحيط مهم عن قرب ، فان ماهو آت قريب ، والمواد بالكافرين جنسهم فيدخل فيه هؤلاء المستمجلون دخولا أوليا فقوله ويستمجلونك بالعذاب اخبار عنهم وقوله ثانيا : يستمجلونك بالعذاب تعجب منهم ، وقيل النكرير للتأكيد ، ثم ذكر سبحانه كيفية احاطة العذاب بهم فقال ( يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) أي من جميع جهانهم فاذا غشيهم العـذاب على هذه الصفة فقد أحاطت بهم جهنم (ونقول ذوقوا ما كنتم تعماون) القائل هو الله سبحانه أو بعض ملائكته بأمره: أى ذوقو اجزاء ما كنتم تعماون من الكفر والمعاصي. (١) قرأ أهل المدينة والكوفة نقول بالنون . وقرأ الباقون بالتحتية ، واختار القراءة الأخيرة أبو عبيد لقوله قل كفي بالله . وقرأ ابن مسعود وابن أبي عملة ويقال ذوقوا .

وقد أحرج ابن جو بر وابن أبى حاتم وابن مردو به والاسماعيلى فى مجمه عن ابن عباس فى قوله (وما كنت تتاوامن قبله من كتاب ولا تخطه بمينك) قال لم يكن رسول الله والله والله الله أنزل شأن محمد فى التوراة أميا ، وفى قوله (بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم) قال كان الله أنزل شأن محمد فى التوراة والانجيل لأهل العلم وعامه لهم وجعله لهم آية فقال لهم ان آية نبوته أن يخرج حين يخرج ولايعلم كتابا ولا يخطه بمينه ، وهى الآيات البينات التى قال الله تعالى . وأخرج البيهي فى سننه عن ابن مسعود فى قوله : وما كنت تتاوا من قبله من كتاب الآية قال لم يكن رسول الله والله والميكت . وأخرج الفريابى والدارمى وأبو داود فى مراسيله وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن يحيى بن جعدة قال : جاء أناس من المسلمين بكتب قد كتبوها فيها بعض ماسمعوه من اليهود فقال الذي والتي هو يرة فذ كره بمعناه . وأخرجه الاسماعيلى فى مجمه وابن مردو به من طريق يحيى بن جعدة عن أبى هو يرة فذ كره بمعناه . وأخرجه الرزاق فى المصنف والبيهي فى الشعب عن الزهرى أن حفصة جاءت الى الذي والتي المناب وأخرجه الرزاق فى المصنف والبيهي فى الشعب عن الزهرى أن حفصة جاءت الى الذي والتي كناب وأخرج عبد الرزاق فى المصنف والبيهي فى الشعب عن الزهرى أن حفصة جاءت الى الذي والكوفة وأخرج عبد الرزاق فى المدينة الح هكذا بالأصل ولعله سهو أوسبق قلم ، والصواب أن أهل المدينة الح هكذا بالأصل ولعله سهو أوسبق قلم ، والصواب أن أهل المدينة والكوفة

يقرءون ويقول بالياء التحتية والباقون بالنون اهع.

من قصص يوسف في كنتف فجعلت تقرؤه والذي والخيالي يتاوّن وجهه فقال « والذي نفسي بيده لوأتا كم يوسف وأنا نبيكم فاتبعتموه وتركتموني لضللتم » . وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن الضريس والحاكم في الكني والميهق في الشعب عن عبد الله بن الحارث الأنصاري قال : دخل عمر بن الخطاب على الذي والحني والميهق في الشعب عن عبد الله بن الحارث الأنصاري قال الكتاب أعرضها عليك فتغير وجه رسول الله والحقيقية تغيرا شديدا لم أر مثله قط فقال عبدالله بن الحرث لعمر أما ترى وجه رسول الله والحقيقية فقال عمر رضينا بالله ربا و بالاسلام دينا و بمحمد نبيا فسرى عن رسول الله والحقيقية وقال : لونزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم ، أنا حظكم من النبيين وأنا حظكم من الأم » . وأخرج نحوه عبد الرزاق والبيهق من طريق أبي قلابة عن عمر ، وأخرج الميهق وصحه عن عمر بن الخطاب قال سألت رسول الله والمنيق عن تعلم التوراة فقال لا تتعامها وآمن بها وتعاموا ما أبرل اليكم وآمنوا به . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله وان جهنم لحيطة بالكافرين قال : جهنم هو هذ البحر الأخضر تنتثر الكواك فيه وتكون فيه الشمس والقمر ثم يستوقد فيكون هو جهنم ، وفي هذا لكارة شديدة ، فان الأحاديث الكثيرة الصحيحة ناطقة بأن جهنم موجودة مخاوقة على الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة .

يُصِادِي ٱلنَّينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَسِمَةٌ فَإِنِّايَ فَاعْبُدُونِ \* كُلُّ مَفْسِ ذَافِقَةُ ٱلْمَوْت مُمُ إِلَيْنَا لَهُ وَجَمُونَ \* وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُوا الصَّلِحِتِ لَنَبُو ثَنَّهُمْ مِنَ ٱلجَنَّةِ عُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُمْ وَمِنَ الْجَهْمُ عَنْ وَاللَّهُمْ وَمَا لَكُونَ \* وَكَأْنُ مِنْ وَاللَّهُمْ وَمَا لَكُونَ \* وَكَأْنُ مِنْ وَاللَّهُمْ وَمَا اللَّهُ وَلَا لَمُ وَلَا لَمُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْ وَاللَّهُمْ وَمَنْ خَلَقَ السَّمْوَ وَاللَّهُمْ وَمَنْ خَلَقَ السَّمْوَ وَاللَّهُمْ وَمَنْ اللَّهُ مِنْ حَلَقَ السَّمْوَ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَمَنْ اللَّهُ مِنْ حَلَقَ السَّمْوَ وَاللَّهُمْ مَنْ وَلَا اللَّهُمْ وَمَنْ طَلَّهُمْ وَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ وَلَكُونَ وَاللَّهُمْ وَمَنْ اللَّهُ مِنْ عَبَادِم وَيَعْلَمُ اللَّهُمْ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُمْ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُمْ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُمْ وَمَنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُمْ وَمَنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُمْ وَلَى اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَمُولَ اللَّهُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَمُعْلَلُولُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمْ وَلَيْ اللَّهُمْ وَلَوْلَ اللَّهُمُ وَلَيْتُهُمُ وَاللَّهُمْ وَلَيْ اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُ وَمَعْلُولَ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَعْلُولَ اللَّهُ وَاللَّهُمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَال

لما ذكر سبحانه حال الكفرة من أهل الكتاب ومن المشركين وجعهم فى الانذار وجعلهم من أهل النار اشتد عنادهم ، وزاد فسادهم ، وسعوا فى إيذاء المسامين بكل وجه ، فقال الله سبحانه ( ياعبادى الذين آمنوا ) أضافهم اليه بعد خطابه لهم تشريفا وتكريما ، والذين آمنوا صفة ، وضحة أو مميزة ( ان أرضى واسعة ) ان كنتم فى ضيق بمكة من إظهار الايمان ، وفى مكايدة للكفار فاخرجوا ، نها لتنيسر

لكم عبادتي وحدى ، وتتسهل عليكم . قال الزجاج : أمروا بالهجرة من الموضع الذي لا يمكمهم فيه عبادة الله ، وكذلك بجب على من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ولا مكنه تغيير ذلك أن مهاجر الى حيث يتهيأ له أن يعبد الله حق عبادته . وقال مطوف من السخير : المعنى إنّ رحتى واسعة ورزقي لكم واسع فابتغوه في الأرض ، وقيل المعنى : إنّ أرضى التي هي أرض الجنة واسعة فاعبدون حتى أورثكموها ، وانتصاب إياى بفعل مضمر: أي فاعبدوا إياى ، ثم خوّفهم سبحانه بالموت ليهون عليهم أمر الهجرة ، فقال (كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون) أي كل نفس من النفوس واجدة مرارة الموت لامحالة ، فلا يصعب عليكم ترك الأوطان ، ومفارقة الاخوان والخلان ، ثم إلى الله المرجع بالموت والبعث لا إلى غيره ، فكل حيّ في سفر إلى دار القرار وان طال لبثه في هذه الدار (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوّئنهم من الجنة غرفا) في هذا الترغيب إلى الهجرة ، وأن جزاء من هاجر أن يكون في غرف الجنة ، ومعني « لنبوَّئنهم » لننزانهم غرف الجنة ، وهي علاليها: فانتصاب غرفا على أنه المفعول الثاني على تضمين نبوَّ تنهم معنى ننزانهم أو على الظرفية مع عدم التضمين ، لأن نبوَّتُهم لايتعدّى إلا إلى مفعول واحد، و إمّا منصوب بنزع الخافض اتساعاً : أي في غرف الجنة ، وهو مأخوذ من المباءة : وهي الانزال ، قرأ أبوعمرو و يعقوب والجحدري وابن أبى اسحق وابن محيصن والأعمش وحزة والكسائى وخلف ياعبادي باسكان الياء وفتحها الباقون ، وقرأ ابن عامم إن أرضى بفتح الياء ، وسكنها الباقون ، وقرأ السلمي وأبو بكرعن عاصم يرجعون بالتحتية ، وقرأ الباقون بالفوقية ، وقرأ ابن مسعود والأعمش و يحيى بن وثاب وحزة والكسائي لنثو ينهم بالثاء المثلثة مكان الباء الموحدة ، وقرأ الباقون بالباء الموحدة ، ومعنى لنثو ينهم بالمثلثة: لنعطينهم غرفا يثوون فيها من الثوى ، وهوالاقامة . قال الزجاج ، يقال ثوى الرجل : إذا أقام . وأثو يته : إذا أنزلته منزلا يقيم فيه . قال الأخفش : لاتحجيني هذه القراءة لأنك لاتقول أثويته الدار ، بل تقول في الدار ، وليس في الآمة حرف جر" في المفعول الثاني . قال أبوعلي الفارسي : هو على إرادة حرف الجر" ، ثم حذف كم تقول أمرتك الخير : أي بالخير ، ثم وصف سبحانه تلك الغرف ، فقال (تجرى من تحتها الأنهار) أى من تحت الغرف (خالدين فيها) أى فى الغرف لا يموتون أبدا ، أو فى الجنة ، والأوَّل أولى ( نعم أُجْر العاملين) المخصوص بالمدح محذوف: أي نعم أجر العاملين أجرهم ، والمعنى: العاملين الرُّعمال الصالحة ، ثم وصف هؤلاء العاملين ، فقال (الذين صبروا) على مشاق التكليف وعلى أذية المشركين لهم ، وبجوز أن يكون منصوبا على المدح (وعلى ربهم يتوكلون) أي يفوضون أمورهم إليه في كل إقدام و إحجام ، ثم ذكرسبحانه مايعين على الصبر والتوكل ، وهو النظرفي حال الدواب ، فقال (وكأبن من دابة لاتحمل رزقها الله يرزقها و إياكم) قد تقدّم الكلام في كأين ، وأن أصلها أي دخلت عليها كاف التشبيه وصار فيها معنى كم كما صرّح به الخليل وسيبو يه ، وتقديرها عندهما كشيء كثير من العدد من دابة ، وقيل المعنى : وَكُمْ مَنْ دَابَّةً ﴾ ومعنى « لاتحمل رزقها » : لاتطيق حل رزقها الضعفها ولا تدّخره ، وأنما يرزقها الله من فضله ويرزقكم فكيف لايتوكلون على الله مع قوّتهم وقدرتهم على أسباب العيش كتوكلها على الله مع ضعفها وعجزها . قال الحسن تأكل لوقتها : لاتدّخ شيئًا . قال مجاهـد : يعني الطير والبهائم تأكل بأفواهها ولا تحمل شيئا (وهوالسميع) الذي يسمع كل مسموع (العليم) بكل معاوم ، ثم انه سبحانه ذكر حال المشركين من أهل مكة وعيرهم وعجب السامع من كونهم يقرّون بأنه خالقهم ورازقهم ولايوحدونه ويتركون عبادة غيره ، فقال ( ولأن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولنّ الله ) أي خلقها ، لا يقدرون على إنكارذلك ، ولا يتمكنون من جحوده ( فأنى يؤفكون ) أي فكيف يصرفون عن الاقرار بتفرّده بالالهية ، وأنه وحده لأشريك له ، والاستفهام للإنكار والاستبعاد ، ولماقال

المشركون لبعض المؤمنين : لوكنتم على حق لم تكونوا فقراء دفع سبحانه ذلك بقوله ( الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده و يقدر له) أي التوسيع في الرزق والتقتير له هومن الله الباسط القابض ببسطه لمن يشاء ويضيقه على من يشاء على حسب ماتقتضية حكمته ، وما يليق بحال عباده من القبض والبسط ، ولهـــذا قال ( إنّ الله بكل شيء عليم ) يعلم مافيه صلاح عباده وفسادهم ( وائن سألتهم من نزّل من السماء ماء فأحيابه الأرضمن بعد مونها ليقولن الله) أي نزله وأحيابه الأرضاللة ، يعترفون بذلك لا يجدون الى إنكاره سبيلا ، ثم لما اعترفوا هذا الاعتراف في هذه الآيات ، وهو يقتضي بطلان ماهم عليه من الشرك وعدم إفراد الله سبحانه بالعبادة أمر رسوله والله أن يحمد الله على إقرارهم وعدم جحودهم مع تصلبهم في العناد وتشدّدهم في ردّ كل ماجاء به رسول الله من التوحيد ، فقال (قل الحد لله بل أكثرهم لا يعقلون) أى اجــد الله على أن جعل الحق معك ، وأظهر حجتك عليهم ، ثم ذمّهم فقال « بل أكثرهم لا يعقاون » الأشياء التي يتعقلها العقلاء 6 فلذلك لا يعملون عقتضي مااعترفوا به مما يستلزم بطلان ماهم عليه عندكل عاقل ، ثم أشار سبحانه الى تحقير الدنيا وأنها من جنس اللعب واللهو ، وأن الدار على الحقيقة هي دار الآخرة 6 فقال ( وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ) من جنس مايلهو به الصبيان و يلعبون به ( وان الدار الآخرة لهي الحيوان). قال ابن قتيبة وأبو عبيدة: إنَّ الحيوان الحياة. قال الواحدي: وهو قول جميع المفسرين ذهبوا إلى أن معنى الحيوان ههنا الحياة ، وأنه مصدر بمنزلة الحياة فيكون كالبزوان والغليان ويكون التقدير: وان الدار الآخرة لهي دار الحيوان ، أو ذات الحيوان : أي دار الحياة الباقية التي لاتزول ولا ينغصها موت ولا ممن 6 ولا هم ولا غم ( لو كانوا يعامون ) شيئًا من العلم لما آثروا عليها الدار الفانية المنغصة ، ثم بين سبحانه أنه ليس المانع لهم من الأيمان إلا مجرّد تأثير الحياة ، فقال (فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ) أي إذا انقطع رجاؤهم من الحياة وخافوا الغرق رجعوا إلى الفطرة فدعوا الله وحده كائنين على صورة المخلصين له الدين بصدق نياتهم وتركهم عند ذلك لدعاء الأصنام لعلمهم أنه لا يكشف هـذه الشدّة العظيمة النازلة بهم غير الله سبحانه (فلما نجاهم إلى البر إذاهم يشركون) أى فاجئوا المعاودة إلى الشرك ، ودعوا غير الله سبحانه ، والركوب هو الاستعلاء ، وهو متعدّ بنفسه ، وانما عدى بكامة فىالاشعار بأن المركوب في نفسه من قبيل الأمكنة ، واللام في ( ليكفروا بما آتيناهم) وفي قوله (وليتمتعوا) للتعليل: أي فاجئوا الشرك بالله ليكفروا بنعمة الله وليتمتعوا بها فهما في الفعلين لام كى ، وقيل هما لاما الأص تهديدا ووعيدا : أى اكفروا بما أعطينا كم من النعمة وتمتعوا ، ويدل على هـذه القراءة قراءة أني وتمتعوا ، وهذا الاحتمال للإعمرين إنما هو على قراءة أبي عمرو وابن عامر وعاصم وورش بكسر اللام ، وأما على قواءة الجهور بسكونها فلاخلاف أنها لام الأمر ، وفى قوله (فسوف يعامون) تهديد عظيم لهم : أي فسيعامون عاقبة ذلك وما فيــه من الوبال عليهم ( أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ﴾ أى ألم ينظروا: يعني كفار قريش أنا جعلنا حرمهم هذا حرما آمناياً من فيه ساكنه من الغارة والقتل والسي والبهب فصاروا في سلامة وعافية مما صار فيه غيرهم من العرب فامهم في كل حمين تطرقهم الغارات 6 وتجتاح أموالهم الغزاة 6 وتسفك دماءهم الجنود 6 وتستبيح حرمهم وأموالهم شطار العرب وشياطينها ، وجلة (ويتخطف الناس الناس من حوهم) في محل نصب على الحال: أي يختلسون من حولهم بالقتل والسي والنهب ، والخطف : الأخــذ بسرعة ، وقد مضى تحقيق معناه في سورة القصص (أفبالباطل يؤمنون) وهو الشرك بعد ظهور حجة الله عليهم و إقرارهم بما يوجب التوحيد (و بنعمة الله يكفرون ) يجعاون كفرها مكان شكرها ، وفي هذا الاستفهام من التقريع والتو بيخ مالا يقادر قدره (ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا) اى لاأحد أظلم منه ، وهومن زعم أن لله شريكا (أوكذ بالحق

لماجاءه) أى كذّب بالرسول الذي أرسل اليه والكتاب الذي أنزله على رسوله . وقال السدّى : كذّب بالتوحيد \* والظاهر شموله لما يصدق عليه أنه حق ، ثم هدّد المكنّ بين وتوعدهم ، فقال (أليس في جهنم مثوى للكافرين) أى مكان يستقرّون فيه ، والاستفهام للتقرير ، والمعنى : أليس يستحقون الاستقرار فيها وقد فعلوا مافعلوا ، ثم لما ذكر حال المشركين الجاحدين التوحيد الكافرين بنع الله أردفه بحال عباده الصالحين ، فقال (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) أى جاهدوا في شأن الله لطلب مم ضاته ورجاء ماعنده من الخير الهدينهم سبلنا : أى الطريق الموصل إلينا . قال ابن عطية : هي مكية نزلت قبل فرض الجهاد العرفى ، وانما هو جهاد عام في دين الله وطلب مم ضاته ، وقيل : الآية هذه نزلت في العباد . وقال ابراهيم بن أدهم : هي في الذين يعملون عما يعلمون (وان الله لمع المحسنين) بالنصر والعون ، ومن كان معه لم يخذل ، ودخلت لام التوكيد على مع بتأويل كونها اسها ، أوعلى أنها حرف ودخلت عليها لافادة معنى الاستقرار كما تقول : ان زيدا لني الدار ، والبحث مقرّر في علم النحو .

وقد أخرج ابن مردويه عن على بن أبي طالب قال : قال رسول الله ﷺ «لمانزلت هذه الآية \_ انك ميت وانهم ميتون \_ : قلت يارب أيموت الحلائق كلهم و يبقى الأنبياء ? فنزلت \_ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون \_ ». وينظر كيف صحة هذا فان النبي وَ الله عِلَمَ اللهُ عِلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ سبحانه \_ إنك ميت وانهم ميتون \_ يعلم أنه ميت ، وقد علم أن من قبله من الأنبياء قد ماتوا ، وأنه خاتم الأنبياء فكيف ينشأ عن هذه الآية ماسأل عنه على "رضى الله عنه من قوله «أيموت الحلائق ويبق الأنبياء » فلعل هذه الرواية لا تصح مم فوعة ولا موقوفة . وأخرج عبد بن حيد وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهة وابن عساكر . قال السيوطي بسند ضعيف عن ابن عمر قال : خرجت مع رسول لاأشتهيه بارسول الله 6 قال الكني أشتهيه 6 وهذه صبح رابعة منذ لم أذق طعاما ولم أجده 6 ولو شئت لدعوت ربى فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر ، فكيف بك يابن عمر إذا بقيت في قوم محبون رزق سنتهم و يضعف اليقين . قال فوالله مابر حنا ولارمنا حتى نزلت (وكأين من دابة لاتحمل رزقها ) الآية ، فقال رسول الله عليه الله لم يأمني بكنز الدنيا ولا باتباع الشهواب : ألا واني لاأ كنز دينارا ولا درهما ، ولا أخبأ رزقا لغد » . وهذا الحديث فيه نكارة شديدة لمخالفته لما كان عليه النبي والسياية فقد كان يعطى نساءه قوت العام كما ثبت ذلك في كتب الحديث المعتبرة . وفي إسناده أبو العطوف الجوزي وهو ضعيف . وأخرج ابن جرير وابن المنه ذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس ( وان الدار الآخرة لهي الحيوان) قال : باقية . وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهق في الشعب عن أبي جعفر قال : قال رسول الله « ياعجبا كل المعجب للصدّق بدار الحيوان وهو يسعى لدار الغرور » . وهو مرسل .





## هي ستون آية . قال القرطبي كلها مكية بلا خلاف

وأخرج ابن الضرير والنحاس وابن مردويه والميهق في الدلائل من طرق عن ابن عباس قال: نزلت سورة الروم بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مشله . وأخرج عبد الرزاق وأحمد . قال السيوطي بسند حسن عن رجل من الصحابة أن رسول الله والمنافق عن معمر عن عبد الملك بن عمير أن الروم . وأخرج البزار عن الأغر المدنى مثله . وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عمير أن النبي والمنافق قرأ في الفجريوم الجعة بسورة الروم . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد وابن قانع من طريق عبد الملك بن عمير مثل حديث الرجل الذي من الصحابة ، وزاد يتردد فيها ، فلما انصرف قال : انما يلبس علينا في صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهور ، من شهد الصلاة فليحسن الطهور .

## من الله الراحلي الراحلي الراحلي الراحيب

المَّمَّ غُلِمَتِ الرُّومُ \* فِي أَذْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَيْهِمْ سَيَهْ لَلْهُ وَهُ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِللهِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُو اَلْعَزِيرُ لِللهِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُو اَلْعَزِيرُ اللهِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُو اَلْعَزِيرُ اللهِ اللهِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُو الْعَزِيرُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

## قد تقدّم الكلام على فاتحة هذه السورة فى فاتحة سورة البقرة وتقدّم الكلام على محلها من الاعراب ومحل أمثالها فى غير موضع من فواتح السور ، قرأ الجهور غلبت الروم بضم الغين المجمة وكسر اللام مبنيا للفعول ، وقرأ على بن أبى طالب وأبوسعيد الخدرى ومعاوية بن قرة وابن عمر وأهل الشام بفتح الغين واللام مبنيا للفاعل . قال النحاس : قراءة أكثر الناس غلبت بضم الغين وكسر اللام .

قال أهل التفسير : غلبت فارس الروم ففرح بذلك كفار مكة وقالوا : الذين ليس لهم كتاب غلبوا الذين لهم كتاب ، وافتخروا على المسلمين وقالوا : نحن أيضا نغلبكم كما غلبت فارس الروم ، وكان المسامون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب ، ومعنى (في أدنى الأرض) في أقرب أرضهم من أرض العرب ، أوفي أقرب أرض العرب منهم ، قيل هي أرض الجزيرة ، وقيل : أذرعات ، وقيل : كسكر ، وقيل : الأردن ، وقيل : فلسطين ، وهذه المواضع هي أقرب إلى بلاد العرب من غيرها ، وانما حلت الأرض على أرض العرب لأنها المعهود في ألسنتهم إذا أطلقوا الأرض أرادوا بها جزيرة العرب 6 وقيل ان الألف واللام عوض عن المضاف إليه ، والتقدير: في أدنى أرضهم فيعود الضمير الى الروم ، ويكون المعنى: في أقرب أرض الروم من العرب. قال ابن عطية: ان كانت الوقعة بأذرعات فهي من أدنى الأرض بالقياس إلى مكة ، وان كانت الوقعة بالجزيرة فهى أدنى بالقياس إلى أرض كسرى ، وان كانت بالأردن فهي أدنى الى أرض الروم (وهم من بعد غلبهم سيغلبون) أي والروم من بعد غلب فارس اياهم سيغلبون أهل فارس ، والغلب والغلبة لغتان ، والمصدر مضاف الىالمفعول على قراءة الجهور ، والى الفاعل على قراءة غيرهم ، قرأ الجهور سيغلون منيا للفاعل ، وقرأ على وأبو سيعيد ومعاوية بن قرة وابن عمر وأهل الشام على البناء للفعول 6 وسيأتي في آخر البحث مايقوّى قراءة الجهور فيالموضعين . وقرأ أبوحيوة الشامي وابن السميفع من بعد غلبهم بسكون اللام (في بضع سنين) متعلق بما قبله ، وقد تقدّم تفسير البضع واشتاقه في سورة يوسف ، والمراد به هنا : مابين الثلاثة الى العشرة ( لله الأمر من قبل ومن بعد) أي هو المنفرد بالقدرة و إنفاذ الأحكام وقت مغاو بيتهم ووقت غالميتهم ، فـكل ذلك بأمر الله سبحانه وقضائه ، قرأ الجهور من قبل ومن بعد بضمهما لكونهما مقطوعين عن الاضافة ، والتقدير من قبل الغلب ومن بعده ، أومن قبل كل أمر ومن بعده ، وحكى الكسائي من قبل ومن بعد بكسر الأوّل منة نا وضم الثاني بلا تنوين ، وحكى الفراء من قبل ومن بعد بكسرهما من غيرتنوين ، وغلطه النحاس. قال شهاب الدين : قد قرىء بكسر هما منوّنين . قال الزجاج : ومعنى الآية من متقدّم ومن متأخر (ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ) أي يوم أن تغلب الروم على فارس في بضع سنين يفرح المؤمنون بنصر الله للروم لكونهم أهل كتاب كم أن المسامين أهل كتاب ، مخلاف فارس فانه لا كتاب لهم ، ولهذا سر المشركون بنصرهم على الروم ، وقيل نصر الله هو إطهار صدق المؤمنين فها أخبروا به المشركين من غلبة الروم على فارس ، والأوّل أولى . قال الزجاج : وهذه الآية من الآيات التي تدلّ على أن القرآن من عند الله لأنه إنباء عماسيكون ، وهذالا يعلمه إلاالله سبحانه (ينصر من يشاء) أن ينصره (وهو العزيز) الغالب القاهر (الرحيم) الكثيرالرجة لعباده المؤمنين ، وقيل المراد بالرجة هنا : الدنيوية ، وهي شاه لة للسلم والكافر (وعد الله لا يخلف الله وعده ) أي وعد الله وعدا لا يخلفه ، وهوظهور الروم على فارس (ولكنّ أكثرالناس لا يعامون) أن الله لا يخلف وعده ، وهم الكفار ، وقيل : كفارمكة على الخصوص (يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا) أي يعلمون ظاهر مايشاهدونه من زخارف الدنيا وملاذها وأمر معاشهم وأسباب تحصيل فوائدهم الدنيوية، وقيل هو ماتلقيه الشياطين اليهم من أمور الدنيا عند استراقهم السمع ، وقيل: الظاهر الباطل (وهم عن الآخرة ) التي هي النعمة الدائمة ، واللذة الخالصة ( هم غافلون ) لا يلتفتون اليها ولا يعدون لها مايحتاج اليــه ، أوغافلون عن الايمان بها والتصديق بمجيئها ( أولم يتفكروا في أنفسهم ماخلق الله السموات والأرض وما بينهما ) الهمزة للانكار عليهم ، والواو للعطف على مقدّر كما في نظائره ، وفي أنفسهم ظرف للتفكر ، وليس مفعولا للتفكر \* والمعنى أن أسباب التفكر حاصلة لهم ، وهي أنفسهم

لو تفكروا فيها كما ينبغي لعاموا وحدانية الله وصدق أنبيائه ، وقيــل انها مفعول للتفكر ﴿ والمعني أو لم يتفكروافي خلق الله إياهم ولم يكونواشيئا ، وما في «ماخلق الله» نافية : أي لم يخلقها إلابالحق الثابت الذي يحق ثبوته ، أو هي اسم في محل نصب على اسقاط الخافض : أي بما خلق الله والعامل فيها اما العلم الذي يؤدّى اليه التفكر. وقال الزجاج: في الكلام حذف: أي فيعاموا ، فجعل ما معمولة للفعل المقدّر لاللعلم المدلول عليه ، والباء في (إلا بالحق) اما للسببية ، أوهى ومجرورهافي محل نصب على الحال: أي ملتبسة بالحق . قال الفراء : معناه إلا للحق : أي للثواب والعقاب ، وقيل بالحق بالعدل ، وقيل بالحكمة ، وقيل بالحق : أي أنه هو الحق وللحق خلقها (وأجل مسمى) معطف على الحق : أي و بأجل مسمى للسموات والأرض ومابينهما تنتهمي اليه ، وهو نوم القيامة ، وفي هـذا تنبيه على الفناء ، وأن لـكل مخلوق أجلا لايجاوزه ٤ وقيل معنى وأجل مسمى أنه خلق ماخلق في وقت سماه لخلق ذلك الشيء ( وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ) أي لكافرون بالبعث بعــد الموت ، واللام هي المؤكدة ، والمراد بهؤلاء الكفار على الاطلاق ، أو كفار مكة (أولم يسيروا في الأرض) الاستفهام للتقريع والتوبيخ لعدم تفكرهم في الآثار وتأملهم لمواقع الاعتبار ، والفاء في (فينظروا) للعطف على يسيروا داخل تحت ما تضمنه الاستفهام من التقريع والتوبيخ ، والمعنى أنهم قد ساروا وشاهدوا (كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) من طوائف الكفار الذين أهلكهم الله بسبب كفرهم بالله وجحودهم للحق وتكذيهم للرسل ، وجلة (كانوا أشد منهم قوّة ) مبينة الـكيفية التي كانوا عليها 6 وأنهم أقدر من كفار مكة ومن تابعهم على الأ.ور الدنيوية ، ومعنى ( وأثاروا الأرض ) حرثوها وقلبوها لازراعة وزاولوا أسباب ذلك ولم يكن أهل مكة أهل حرث ( وعمروها أكثر مما عمروها ) أي عمروها عمارة أكثر مما عمرها هؤلاء ، لأن أولئك كانوا أطول منهم أعمارا ، وأقوى أجساما ، وأكثر تحصيلا لأسباب المعاش ، فعمروا الأرض بالأبنية والزراعة والغرس ( وجاءتهم رسلهم بالبينات ) أي المجوزات ، وقيل بالأحكام الشرعية ( فيا كان الله ليظامهم ) بتعذيبهم على غير ذنب ( ولكن كانوا أنفسهم يظامون ) بالكفر والتكذيب ( ثم كان عاقبة الذين أساءوا ) أي عملوا السيئات من الشرك والمعاصي (السوآي) هي فعلى من السؤء تأنيث الأسو إ ، وهو الأقبح: أي كان عاقبتهم العقوية التي هي أسوأ العقوبات ، وقيل هي اسم لجهنم ، كما أن الحسني اسم للجنة ، و يجوز أن تكون مصدرا كالبشرى والذكري ، وصفت به العقو بة مبالغة ، قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو عاقبة بالرفع على أنها اسم كان وتذكير الفعل لكون تأنيثها مجازيا والخبر السوآى: أي الفعلة ، أو الخصلة ، أوالعقوبة السوآي أو الجبر (أن كذبوا) أي كان آخر أم هم النكذيب ، وقرأ الباقون عاقبة بالنصب على خبر كان والاسم السوىء ، أو أن كذبوا ، و يكون التقدير ثم كان التكذيب عاقبة الذين أساءوا ، والسوآى مصدر أساءوا أوصفة لمحذوف. وقال الكسائي: ان قوله أن كذبوا في محل نصب على العلة: أى لأن كذبوا با ياتِ الله التي أنزلها على رسله ، أو بأن كذبوا ، ومن القائلين بأن السوآي جهنم الفراء والزجاج وابن قتيبة وأكثر المفسرين ، وسميت سوآى لكونها تسوء صاحبها . قال الزجاج : المعنى ثم كان عاقبة الذين أشركوا النار بتكذيبهم آيات الله واستهزائهم ، وجلة (وكانوا بها يستهزءون) عطف على كذبوا داخلة معه في حكم العاية على أحد القولين ، أوفى حكم الاسمية لكان ، أو الخبر به لها على القول الآخر.

وقد أخرج أحد والترمذي وحسنه والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل والضياء في الختارة عن ابن عباس في قوله (الم غلبت الروم) قال كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم ، لأنهم كانوا أصحاب أوثان ، وكان المسلمون يحبون

أن تظهر الروم على فارس لأنهم أصحاب كتاب ، فذكروه لأبى بكر فذكره أبو بكر لرسول الله والله على الله على المالية المنطقة ، فقال رسول الله عَلَيْكَانَةُ « أما انهم سيغلبون » فذكره أبو بكر لهم 6 فقالوا اجعل بيننا و بينك أجلا فان ظهرنا كان لناكذا وكذا ، وانظهرتم كان لكم كذا وكذا ، فجعل بينهم أجلا خس سنين فلم يظهروا ، فذكر فذلك قوله « الم غلبت الروم » فغلبت ، ثم غلبت بعد بقول الله (لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ) قال سفيان : سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر . وأخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن البراء بن عازب نحوه 6 وزاد أنه لما مضي الأجل ولم تغلب الروم فارسا ساء النبي ماجعله أبو بكر من المدّة وكرهه ، وقال مادعاك إلى هذا ? قال تصديقا لله ولرسوله ، فقال تُعرَّض لهم وأعظم الخطة واجعله إلى بضع سنين ، فأناهم أبو بكر فقال : هل لـكم فى العود فان العود أحد ? قالوا نعم ، فلم تمض تلك السنون حتى غلبت الروم فارسا ور بطوا حيولهم بالمدائن و بنوا رومية فقمر أبو بكر فاء به أبو بكر محمله إلى رسول الله والله والله والله عنه الله والمربع المربع ال والدارقطني في الافراد والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل والبيهق في الشعب عن نيار بن مكرم الأسلمي قال : لما نزلت الم غلبت الروم الآية كانت فارس يوم نزلت هـ ذه الآية قاهرين الروم ، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم ، لأنهم واياهم أهل الكتاب ، وفي ذلك يقول الله « ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم واياهم ليسوا أهل كتاب ولا إيمان ببعث فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة ( الم غلبتُ الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ) فقال ناس من قريش لأبي بكر ذلك بيننا و بينكم يزعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس فى بضع سنين ، أفلا نراهنك علىذلك ? قال بلى ، وذلك قبل تحريم الرهان ، فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان ، وقالوا لأبى بكر لمتجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين فسم بيننا و بينك وسطا ننتهي إليه قال : فسموا بينهم ست سنين ، فمضت الست قبل أن يظهروا ، فأخذ المشركون رهن أبي بكر، و فاما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم فعاب المسامون على أبي بكر تسميته ست سنين ، لأن الله قال في بضع سنين ، فأسلم عند ذلك ناس كثير . وأخرج الترمذي وحسنه وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس أن النبي والسيالية قال « لأبي بكر ألااحتطت يا أبا بكر ، فان البضع ما بين ثلاث إلى تسع » . وأخرج البخاري عنه في تاريخه نحوه . وأخرج الفريابي والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردو به عن أبي سعيد قال: لما كان يوم بدر ظهر الروم على فارس 6 فأعجب ذلك المؤمنين 6 فنرلت الم غلبت الرم ، قرأها بالنصب : يعني للغين على البناء للفاعل إلى قوله يفرح المؤمنون بنصر الله . قال ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس ، وهــذه الرواية مفسرة لقراءة أبي سعيد ومن معه . وأخرج الحاكم وصححه عن أبى الدرداء قال : سيجيء أقوام يقرءون الم غلبت الروم : يعني بفتح الغين ، وانما هي غلبت : يعني بضمها ، وفي البابروايات وما ذكرناه يغني عما سواه . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس (يعامون ظاهرا من الحياة الدنيا) يعني معايشهم متى يغرسون ، ومتى يزرعون ، ومتى يحصدون وأخرج ابن مردو يه عن ابن عمر في قوله (كانوا أشدّ منهم قوّة) قال كان الرجل ممن كان قبلكم بين منكبيه ميل.

اللهُ يَبْدَوُّا آلَخُلْقَ ثُمَّ يُمِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ \* وَيَوْمَ نَقُومُ أَلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ \* وَكُمْ يَكُنْ

لَهُمْ مِنْ شُرَكَأَمُهِمْ شُفَعُوْ الْ كَانُوا شِمْرَ كَامُهِمْ كَفِو بِنَ \* وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذِ يَتَفَرَّ وُوْنَ \* وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلُوا السَّلِحِتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ \* وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيلِينَا وَلِقَاى اللَّهِ حَينَ ثَمْسُونَ وَحِينَ تُصْمِيحُونَ \* وَلِقَاى اللَّخِرَةِ فَأُولِئِكَ فِي الْمُذَابِ مُحْضَرُونَ \* فَسُبْحُنَ اللهِ حَينَ ثَمْسُونَ وَحِينَ تُصْمِيحُونَ \* وَلَهُ اَلْمُعَلِّ وَحِينَ تُطْهِرُونَ \* فَمِنْ اللهِ حَينَ ثَمْسُونَ وَحِينَ تُصْمِيحُونَ \* وَمَنَ اللهِ حَينَ أَمْسُونَ وَحِينَ تُصْمِيحُونَ \* وَمِنَ اللهِ عَلَى السَّمُونِ وَالْمُرْضِ وَعَشِيمًا وَحِينَ تُطْهِرُونَ \* فَمِنَ آيلِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْهُولَ مَنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَمِنْ آيلِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْهُ لَكُمْ أَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمِنْ آيلِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَمِنْ آيلِهِ عَلَى اللّهُ وَمِنْ آيلِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمِنْ آيلِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ وَمِنْ آيلِهِ اللّهُ وَمِنْ آيلِهِ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمِنْ آيلِهِ اللّهُ اللهُ وَمُنَ آيلُهُ وَاللّهُ الْمُعَلّمُ مَنْ فَي السَّمُ وَالْأَرْضُ مُنْ فِي اللّهُ وَاللّهُ وَمُونَ \* وَمِنْ آيلِهِ اللّهُ وَلَكُ لَا لَهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَمُونَ اللّهُ وَلَا الْمُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى وَالْمُ الْمُعْلَى وَلَهُ الْمُمْلُ الْأَعْلَى فِي السَّدُونَ وَالْمُ الْمُعْلَى وَالْمُ الْمُعْلَى وَالْمُ اللّهُ عَلَى السَّدُونَ وَالْمُونَ الْمَوْنَ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ وَالْمُونَ عَلَى الللّهُ الْمُعْلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ وَاللّهُ الْمُعْلَى وَاللّهُ الْمُعْلَى الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

قوله (الله يبدأ الخلق ثم يعيده) أى يخلقهم أوّلا ، ثم يعيدهم بعد الموت أحياء كما كانوا (ثم إليه ترجعون) إلى موقف الحساب ، فيجازى المحسن باحسانه والمسىء باساءته ، وأفرد الضمير في يعيده باعتبار لفظ الخلق ، وجعه فى ترجعون باعتبار معناه . قرأ أبو بكر وأبو عمرو يرجعون بالتحتية . وقرأ الباقون بالفوقية على الخطاب والالتفات المؤذن بالمبالغة (ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون) قرأ الجهور . يبلس على البناء للفاعل . وقرأ السلمى على البناء للفعول ، يقال أبلس الرجل إذا سكت وانقطعت حجته . قال الفراء والزجاج : المبلس الساكت المنقطع فى حجته الذى أيس أن يهتدى اليها ، ومنه قول المجاج :

ياصاح هل تعرف رسما مكرسا م قال نعم أعرفه وأبلسا

وقال الكابى: أى يئس المشركون من كل خير حين عاينوا العذاب ، وقد قدّمنا تفسير الابلاس عند قوله \_ فاذا هم مبلسون \_ ( ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء ) أى لم يكن للشركين يوم تقوم الساعة من شركائهم الذين عبدرهم من دون الله شفعاء يجيرونهم من عبذاب الله ( وكانوا ) فى ذلك الوقت ( بشركائهم الذين عبدرهم من دون الله شفعاء يجيرونهم من عبداب الله ( وكانوا ) فى ذلك الوقت إبشركائهم ) أى با هنهم الذين جعاوهم شركاء لله ( كافرين ) أى جاحدين لكونهم آ لهة لأنهم علموا إذ ذاك أنهم لاينفعون ولايضر ون ، وقيل ان معنى الآية كانوا فى الدنيا كافرين بسبب عبادتهم ، والأوّل أولى (ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفر قون) أى يتفر ق جيع الحلق المدلول عليهم بقوله « الله يبدأ الخلق» والمراد بالتفر ق أن كل طائفة تنفرد ، فالمؤمنون يصيرون إلى الجنة ، والكافرون الى النار ، وليس المراد تقر ق كل فرد ، نهم عن الآخر ، ومثله قوله تعالى \_ فريق فى الجنة وفريق فى السعير \_ ، وذلك بعد تمام الحساب فلا يجتمعون أبدا ، ثم بين سبحانه كيفية تفرقهم ، فقال (فأما الذين آمنوا وعماوا الصالحات فهم في الحساب فلا يجتمعون أبدا ، ثم بين سبحانه كيفية تفرقهم ، فقال (فأما الذين آمنوا وعماوا الصالحات فهم في المناب فلا يجتمعون أبدا ، ثم بين سبحانه كيفية تفرقهم ، فقال (فأما الذين آمنوا وعماوا الصالحات فهم في المنون أبدا ، ثم بين سبحانه كيفية تفرقهم ، فقال (فأما الذين آمنوا وعماوا الصالحات فهم في المناب فلا يجتمعون أبدا ، ثم بين سبحانه كيفية تفرقهم ، فقال (فأما الذين آمنوا وعماوا الصالحات فهم في المناب فلا يحتمه عن أبدا ، ثم بين سبحانه كيفية تفرقه ، فقال (فأما الذين آمنوا وعماوا الصالحات فهم في المناب فلا يحتمه عن أبدا ، ثم بين سبحانه كيفية تفرق في المناب الذين آمنوا وعماوا الصالحات فهم في المناب فلا يحتمه عن الأمرة ومثله قوت المنابع المنابق الم

روضة يحبرون) قال النحاس: سمعت الزجاج يقول معنى أما: دع ما كنا فيه وخذ في غيره ، وكذا قال سيويه: ان معناها مهما يكن من شيء فذ في غير ما كنا فيه ، والروضة كل أرض ذات نبات. قال المفسرون: والمراد بها هنا الجنة ، ومعنى يحبرون يسرون والحور والحبرة السرور: أى فهم في رياض الجنة يعمون. قال أبوعيد: الروضة ما كان في سفل ، فاذا كان مى تفعا فهو ترعة. وقال غيره أحسن ماتكون الروضة اذا كانت في مكان مى تفع ، ومنه قول الأعشى:

ماروضة من رياض الحزن معشبة ﴿ خضراء جاد عليها مسبل هطل

وقيل معنى يحبرون يكرمون . قال النحاس : حكى الـكسائي حبرته : أي أكرمته ونعمته ، والأولى تفسير محبرون بالسرور كماهو المعنى العربي " ، ونفس دخول الجنة يستلزم الاكرام والتنعيم ، وفي السرور زيادة على ذلك ، وقيل التحبير التحسين فعني محبرون محسن المهم ، وقيل هو السماع الذي يسمعونه في الجنة ، وقيل غيرذلك ، والوجه ماذ كرناه (وأما الذين كـفروا) بالله (وكـذبوا با ياننا و) كـذبوا ؛ (لقاء الآخرة) أي البعث والجنة والنار ، والاشارة بقوله ( فأولئك ) الى المتصفين بهذه الصفات ، وهو مبتدأ وخبره ( في العذاب محضرون ) أي مقيمونفيه ، وقيل مجموعون ، وقيل نازلون ، وقيل معذبون ، والمعاني متقاربة ، والمراد دوام عذابهم ، ثم لما بين عاقبة طائفة المؤمنين وطائفة الحكافرين أرشد المؤمنين إلى مافيــه الأجر الوافر والخير العام ، فقال ( فسيحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) والفاء الترتيب ما بعدها على ماقبلها أى فاذاعامتم ذلك فسبحوا الله: أي نزهوه عما لايليق به في وقت الصباح والمساء ، وفي العشيّ وفي وقت الظهيرة ، وقيل المراد بالتسبيح هنا الصاوات الخس ، فقوله حين تمسون صلاة المغرب والعشاء ، وقوله وحين تصبحون صلاة الفجر ، وقوله وعشيا صلاة العصر ، وقوله وحين تظهرون صلاة الظهر ، كذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وغيرهما . قال الواحدي قال المفسرون : ان معنى فسبحان الله فصاوا لله . قال النحاس : أهل التفسيرعلي أن هذه الآبة في الصاوات قال: وسمعت مجمد بن بزيد يقول: حقيقته عندي فسبحوا الله في الصاوات ، لأن التسبيح يكون في الصلاة ، وجلة (وله الجد في السموات والأرض) معترضة مسوقة الررشاد إلى الحد والايذان عشروعية الجع بينهو بين التسبيح كمافى قوله سبحانه \_ فسبح بحمد ربك \_ وقوله \_ ونحن نسبح بحمدك \_ وقيل معنى وله الجد: أى الاختصاص له بالصلاة التي يقرأ فيها الجد ، والأوَّل أولى . وقرأ عكرمة : حينا تمسون وحينا تصبحون ، والمعنى حينا تمسون فيه وحينا تصبحون فيه والعشيّ من صلاة المغرب إلى العتمة . قاله الجوهري : وقال قوم هو من زوال الشمس إلى طاوع الفجر ، ومنه قول الشاعر:

غدونا غدوة سحرا بليل م عشيا بعد ما انتصف النهار

وقوله (عشيا) معطوف على حين ، وفى السموات متعلق بنفس الجد: أى الجد له يكون فى السموات والأرض (يخرج الحي من الحي الله الله من النطفة والطيرمن البيضة (ويخرج الميت من الحي الله والأرض (يخرج الحيوان . وقد سبق بيان هذا فى سورة آل عمران ، قيل ووجه تعلق هذه الآية بالتى قلها أن الانسان عند الصباح يخرج من شبه الموت ، وهو النوم إلى شبه الوجود ، وهو اليقظة ، وعند العشاء يخرج من اليقظة إلى النوم (ويحبي الأرض بعد موتها ) أى يحيها بالنبات بعد موتها باليباس ، وهو شبيه باخراج الحي من الميت (وكذلك تخرجون ) أى ومشل ذلك الاخراج تخرجون من قبوركم قرأ الجهور تخرجون على البناء للفعول . وقرأ حزة والكسائي على البناء للفعول . وقرأ حزة والكسائي على البناء للفاعل ، فأسند الخروج إليهم كةوله - يوم يخرجون من الأجداث - (ومن آيانه أن خلقكم من تراب ) أى من آيانه الباهرة الدالة على البعث أن

خلقكم : أي خلق أباكم آدم من تراب وخلقكم في ضمن خلقه ، لأن الفرع مستمدّ من الأصل ومأخوذ منه ، وقد مضى تفسير هذا في الأنعام ، وأن في موضع رفع بالابتداء ومن آياته خبره (ثم اذا أنتم بشر تنتشرون ) اذا هي الفجائية : أي ثم فاجأتم بعد ذلك وقت كونكم بشرا تنتشرون في الأرض ، وإذا الفجائية ، وان كانت أكثرمانقع بعد الفاء لكنها وقعت هنا بعد ثم بالنسبة إلى ما يليق بهذه الحالة الحاصة ، وهي أطوار الانسان كماحكاه الله في مواضع من كونه نطفة ، ثم علقة ، ثم مضغة ، ثم عظما مكسوًّا لجـا فاجـأ البشرية والانتشار، ومعنى تنتشرون تنصرفون فما هو قوام معايشكم (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا) أي ومن علاماته ودلالاته الدالة على البعث أن خلق لهم من أنفسكم أزواجا: أي من جنسكم في البشرية والانسانية ، وقيل المراد حوّاء ، فانه خلقها من ضلع آدم ( اتسكنوا اليها ) أي تألفوها وتميلوا اليها ، فان الجنسين المختلفين لا يسكن أحدهما الى الآخر ولا يميل قلبه اليه ( وجعـ ل بينـ كم مودّة ورحة) أى ودادا وتراحما بسبب عصمة النكاح يعطفبه بعضكم على بعض من غير أن يكون بينكم قبل ذلك معرفة فضلا عن مودّة ورحة ، وقال مجاهد : المودّة الجاع ، والرحة الولد ، و به قال الحسن ، وقال السدّى : المودّة المحبة ، والرحمة الشفقة ، وقيل المودّة حبّ الرجل اممأته ، والرحمة رحمته إياها من أن يصيبها بسوءً ، وقوله « أن خلق لـكم » في موضع رفع على الابتداء ، ومن آياته خبره (ان في ذلك) المذكور سابقًا (لآيات) عظيمة الشأن مديعة البيان وأصحة الدلالة على قدرته سبحانه على البعث والنشور (لقوم يتفكرون ﴾ لأنهم الذين يقتدرون على الاستدلال لكون التفكر مادّة له يتحصل عنه ، وأما الغافلون عن التفكر فما هم إلا كالأنعام ( ومن آياته خلق السموات والأرض) فان من خلق هـذه الأجرام العظيمة التي هي أجرام السموات والأرض وجعلها باقية مادامت هذه الدار وخلق فيها من عجائب الصنع وغوائب التكوين ماهو عبرة للعتبرين قادر على أن يخلقكم بعد موتكم وينشركم من قبوركم (واختلاف ألسنتكم) أي لغانكم من عرب وعجم ، وترك ، وروم وغير ذلك من اللغات (وألوانكم) من البياض والسواد ، والجرة ، والصفرة ، والزرقة ، والخضرة مع كونكم أولاد رجل واحد وأمّ واحدة و يجمعكم نوع واحد ، وهو الانسانية ، وفصل واحد وهو الناطقية حتى صرتم متميزين في ذات بينكم لايلتبس هذا بهذا ، بل في كل فرد من أفرادكم ما يمزه عن غيره من الأفراد ، وفي هذا من بديع القدرة مالا يعقله الا العالمون ، ولا يفهمه الا المتفكرون ( أن في ذلك لآيات للعالمين ) الذين هم من جنس هذا العالم من غير فرق بين برّ وفاجر ، قوأ الجهور بفتح لام العالمين . وقوأ حفص وحده بكسرها . قال الفراء : وله وجه جيد لأنه قد قال « لآيات لقوم يعقاون ، لآيات لأولى الألباب ، وما يعقلها الا العالمون » (ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ) قيل في الكلام تقديم وتأخير ، والتقدير : ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار وقيل المعنى صحيح من دون تقديم وتأخير : أي ومن آياته العظيمة أنكم تنامون بالليل وتنامون بالنهار في بعض الأحوال للاستراحة كوقت القياولة وابتغاؤكم من فضله فيهما فان كل واحد منهما يقع فيه ذلك ، وان كان ابتغاء الفضل في النهارأ كثر ، والأوَّل هو المناسب لسابر الآيات الواردة في هـذا المعني ، والآخر هو المناسب للنظم القرآني هاهنا : ووجـه ذكر النوم والابتغاء هاهنا وجعلهما من جلة الأدلة على البعث أن النوم شبيه بالموت ، والتصر"ف في الحاجات ، والسعى في المكاسب شبيه بالحياة بعد الموت ( ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون ) أي يسمعون الآيات والمواعظ سماع متفكر متدبر فيستدلون بذلك على البعث (ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا) المعنى : أن يريكم فحذف أن لدلالة الكارم عليه كما قال طرفة:

ألا أيهذا اللائمي أحضر الوغي \* وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي

والتقدير أن أحضر فاماحذف الحرف في الآية والبيت بطل عمله ، ومنه المشالمشهور « تسمع بالمعيدى خير من أن تراه » وقيل هو على التقديم والتأخير: أى ويريكم البرق من آياته ، فيكون من عطف جلة فعلية على جلة اسمية ، ويجوز أن يكون « يريكم » صفة لموصوف محذوف : أى ومن آياته آية يريكم بها وفيها البرق ، وقيل التقدير : ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا من آياته . قال الزجاج : فيكون من عطف جلة على جلة . قال قتادة : خوفا للسافر ، وطمعا للقيم . وقال الضحاك : خوفا من الصواعق ، وطمعا في المغيث . وقال النجاء : خوفا من السواعق ، وقال ابن بحر : خوفا أن يكون البرق برقا خلبا لا يمطو ، وطمعا أن يكون محطرا ، وأنشد :

لايكن برقك برقا خلبا \* ان خير البرق ماالغيث معه

وانتصاب خوفا وطمعا على العلة ( و ينزل من السهاء ماء فيحيي به الأرض بعــد موتها ) أي يحييها بالنبات بعد موتها باليباس ( ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون) فان من له نصيب من العقل يعلم أن ذلك آية يستدل بها على القدرة الباهرة (ومن آياته أن تقوم السهاء والأرض بأمره) أي قيامهما واستمسا كهما بارادته سبحانه وقدرته بلا عمد يعمدهما ، ولا مستقر يستقران عليه . قال الفواء يقول أن تدوما قائمتين بأمره (ثم اذا دعاكم دعوة من الأرض اذا أنتم تخرجون ) أي ثم بعد موتكم ومصيركم في القبور اذا دعاكم دعوة واحدة فاجأتم الخروج منها بسرعة من غير تلبث ولا توقف كما يجيب المدعو المطيع دعوة الداعى المطاع ، ومن الأرض متعلق بدعا: أي دعاكم من الأرض التي أنتم فيها ، كما يقال دعوته من أسفل الوادى فطلع الى" ، أو متعلق بمحذوف هو صفة لدعوة ، أو متعلق بمحذوف يدل عليه تخرجون : أي خرجتم من الأرض ، ولا يجوز أن يتعلق بتخرجون : لأن ما بعد اذ لا يعمل فيما قبلها ، وهذه الدعوة هي نفخة اسرافيل الآخرة في الصور على ماتقدّم بيانه ، وقد أجع القراء على فتح الناء في «تخرجون» هنا ، وغلط من قال انه قرئ هنا بضمها على البناء للفعول ، وانما قرئ بضمها في الأعراف (وله من في السموات والأرض) من جميع المخلوقات: ملكا ، وتصرّفا ، وخلقا ، ليس لغيره في ذلك شيء (كلّ له قانتون) أي مطيعون طاعة انقياد ، وقيل : مقرّون بالعبودية ، وقيل : مصاون ، وقيل : قائمون يوم القيامة كـقوله \_ يوم يقوم الناس لرب العالمين \_ : أي للحساب ، وقيل : بالشهادة انهم عباده ، وقيل : مخلصون ( وهوالذي يبدأ الخلق ثم يعيده ) بعد الموت فيحييه الحياة الدائمة ( وهو أهون عليه ) أي هين عليه لا يستصعبه ، أوأهون عليه بالنسبة الىقدرتكم وعلى مايقوله بعضكم لبعض ، والافلا شيء في قدرته بعضه أهون من بعض ، بل كل الأشياء مستوية يوجدها بقوله كن فتكون . قال أبو عبيد : من جعل أهون عبارة عن تفضيل شيء على شيء فقوله مردود بقوله \_ وكان ذلك على الله يسيرا \_ ، و بقوله \_ ولا يئوده حفظهما \_ والعرب تحمل أفعل على فاعل كثيرا كما في قول الفرزدق:

ان الذي سمك السماء بني لنا \* بيتا دعائمه أعز وأطول

أى عزيزة طويلة ، وأنشد أحد بن يحيي ثعلب على ذلك :

تمنى رجال أن أموت وان أمت \* فتلك سبيل لست فيها بأوحد

أى لست بواحد ، وه ثله قول الآخر:

لعمرك أن الزبرقان لباذل م لمعروفه عند السنين وأفضل

أى وفاضل ، وقوأ عبد الله بن مسعود وهو عليه هين . وقال مجاهد وعكرمة والضحاك : ان الاعادة

أهون عليه: أى على الله من البداية: أى أيسر وان كان جيعه هينا ، وقيل المراد ان الاعادة فيا بين الخلق أهون من البداية ، وقيل الضمير في عليه للخلق: أى وهو أهون على الخلق ، لأنه يصاح بهم صيحة واحدة فيقومون ويقال لهم كونوا فيكونون ، فذلك أهون عليهم ، من أن يكونوا نطفة ، ثم علقة ، ثم مضغة الى آخر النشأة (وله المثل الأعلى). قال الخليل المثل الصفة: أى وله الوصف الأعلى (في السموات والأرض) كما قال \_ مثل الجنة التي وعد المتقون \_ : أى صفتها . وقال مجاهد: المثل الأعلى قول لا إله إلا الله ، وبه قال قتادة . وقال الزجاج : وله المثل الأعلى في السموات والأرض : أى قوله « وهو أهون عليه » قد ضر به لهم مثلا فيا يصعب و يسهل ، وقيل : المثل الأعلى هو أنه ليس كمثله شيء ، وقيل : هو أن ما أراده كان بقول كن ، وفي السموات والأرض متعلق بمضمون الجلة المتقدمة . والمعنى : وقيل من الأعلى ، ووصف به في السموات والأرض ، ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه طل من الأعلى ، أومن المثل ، أومن الضمير في الأعلى (وهو العزيز) في ملكه القادر الذي لا يغالب طال من الأعلى ، أومن المثل ، أومن الضمير في الأعلى (وهو العزيز) في ملكه القادر الذي لا يغالب الحكيم) في أقواله وأفعاله .

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس في قوله ( يبلس ) قال : يبتئس . وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم « يبلس » قال : يكتئب ، وعنه الابلاس : الفضيحة . وأخرج ابن جرير وابن المنتذر عن ابن عباس في قوله ( يحسبرون ) قال: يكرمون . وأخرج الديامي عن جابر قال: قال رسول الله على الله الله عن القيامة قال الله : أين الذين كانوا ينز هون أسماعهم وأبصارهم عن من امير الشيطان ميزوهم ، فيميزون في كثب المسك والعنبر. ثم يقول للرئكة : أسمعوهم من تسبيحي وتحميدي وتهليلي ، قال فيسبحون بأصوات لم يسمع السامعون بمثلها قط. وأخرج الدينوري في المجالسة عن مجاهد قال : ينادي مناد يوم القيّامة فذكر نحوه ، ولم يسمّ من رواه له عن رسول الله. وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ، والأصبهاني في الترغيب عن مجمد بن المسكدر نحوه . وأخرج ابن أبي الدنيا والضياء المقدسي كلاهما في صفة الجنة . قال السيوطي بسند صحيح عن ابن عباس قال « في الجنة شجرة على ساق قدر مايسير الراكب المجدّ في ظلها مائة عام فيخرج أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدّثون في ظلها فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا ، فيرسل الله ريحا من الجنسة فتحرُّك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا . وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي هريرة مرفوعا نحوه . وأخرج الفريابي وابن مردويه عن ابن عباس قال « كل تسبيح في القرآن فهو صلاة » . وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن المنه فر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن أبي رزين. قال: جاء نافع بن الأزرق الى ابن عباس فقال : هل تجد الصاوات الجس في القرآن ? قال نعم ، فقرأ (فسبحان الله حين تمسون) صلاة المغرب (وحين تصبحون) صلاة الصبح (وعشيا) صلاة العصر (وحين تظهرون) صلاة الظهر ، وقرأ \_ ومن بعد صلاة العشاء \_ . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عنه قال : جمعت هــذه الآية مواقيت الصــلاة 6 فســبحان الله حين تمسون 6 قال : المغرب والعشاء : وحين تصبحون: الفجر ، وعشيا: العصر ، وحين تظهرون: الظهر . وأخرج أحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن السنى في عمل يوم وليلة والطبراني وابن مردويه والبهيق فى الدعوات عن معاذبن أنس عن رسول الله والله عن الله أخبركم لم سمى الله ابراهيم خليله الذي وفي / لأنه كان يقول كل أصبح وأمسى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الجد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وفي إسناده ابن لهيمة . وأخرج أنو داود والطبراني وابن السني وابن مردو يه عن أبن عباس عن رسول الله والأرض وعشيا وحين تظهرون . يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي ويحيى الأرض بعد موتها والأرض وعشيا وحين تظهرون . يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي ويحيى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون . أدرك مافاته في يومه ، ومن قالها حين يمسى أدرك مافاته في ليلته » واسناده ضعيف . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله (كل له قانتون) يقول مطيعون : يعنى الحياة والنشور والموت وهم له عاصون فيما سوى ذلك من العبادة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (وهو أهون عليه) في قوله (وهو أهون عليه) قال : أيسر . وأخرج ابن الأنبارى عنه أيضا في قوله (وهو أهون عليه) قال : الاعادة أهون عليه كذا له يقول له يوم القيامة كن فيكون ، وابتدأ الخلقة من نطفة ، ثم من علقة ، ثم من مضغة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (وله المثل الأعلى) يقول : ليس كمثله شيء .

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُم فَلَ لَكُمْ مِنْ مَامَلَكَتْ أَيْمَاكُمْ مِنْ شُرَكَاء فِي مَا رَزَقْنَكُمُ أَنْفُكُم أَنْفُكُمُ كَذَٰلِكَ نَفُصَّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ \* بَلِ ٱتَّبَعَ وَأَنْهُ وَ فَيْهِ سَوَالِا يَخَافُونَ \* مَنْ أَنْفُكُم أَنْفُكُم كَذَٰلِكَ نَفُصَّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ \* فَأَوْم وَجْهِكَ اللّهِ مِنْ فَصَرِينَ \* فَأَوْم وَجْهِكَ لِلدّينِ حَنيفاً فَطْرَتَ ٱللهِ اللّهِ فَطُرَ النّاسَ عَلَيْها لاَ تَبْدِيلَ خَلْقِ ٱللهِ ذَٰلِكَ ٱلدّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِنَ اللّهِ مَنْ أَضَلَ النّاسَ عَلَيْها لاَ تَبْدِيلَ خَلْقُ اللّهِ ذَٰلِكَ ٱلدّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِنَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَٱلّقِيمُوا الْصَلْوَة وَلاَ تَكُونُوا مِنَ ٱلْمَشْرِكِينَ \* فَرَكُونَ \* مُنْهِمِينَ إليهِ مُمْ إِذَا أَذَاقَهُم مِنْ أَنْ لَنَا عَلَيْمِ مُ فَرَحُونَ \* وَإِذَا مَسَّ النّاسَ ضَرّ لا يَعْلَمُونَ \* مُمْ إِذَا أَذَاقَهُم مِنْ أَنْ لَنَا عَلَيْمِ مُ سُلْطُنَا فَهُو يَتَكُلُوا مِن النّاسَ ضَرّ لا يَعْلَمُ وَلَا النّاسَ وَحُوا بِهَا وَإِنْ تُومُ مُنْ مِرَبّعِم مُ يُشْرِكُونَ \* وَإِذَا أَذَاقَهُم مِنْ أَنْ لَنَا عَلَيْهِم مُ سَلْطُنَا فَهُو يَتَكُم مُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّه مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَقُولُهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قوله (ضرب لكم مثلا) قد تقدّم تحقيق معنى المثل ، ومن فى (من أنفسكم) لابتداء الغاية وهى ومجرورها فى محل نصب صفة لمدلا: أى مثلا منتزعا ومأخوذا من أنفسكم فانها أقرب شىء منكم، وأبين من غيرها عندكم فاذا ضرب لكم المثل بها فى بطلان الشرك كان أظهر دلالة ، وأعظم وضوط . ثم بين المثل المذكور ، فقال (هل لكم عما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقنا كم) من فى عما ملكت للتبعيض ، وفى من شركاء زائدة للتأكيد ، والمعنى : هل لكم شركاء فيما رزقنا كم كائنون من النوع الذى ملكت أيمانكم ، وهم العبيد والاماء ، والاستفهام للانكار ، وجهلة (فأ تتم فيه سواء) جواب للاستفهام الذى بمعنى النفى ، ومحققة لمعنى الشركة بينهم و بين العبيد والاماء المماوكين هم فى أمواهم : أى هل ترضون لأنفسكم ، والحال أن عبيدكم و إماء كم أمثالكم فى البشرية أن يساووكم فى التصريف عا رزقنا كم من الأموال ، و يشاركوكم فيها من غير فرق بينكم و بينهم ( تخافونهم كيفتكم أنفسكم ) الكاف نعت مصدر محذوف : أى تخافونهم خيفة كيفتكم أنفسكم : أى كما تخافون الأحوار المشابهين لكم فى الحرية مصدر محذوف : أى تخافونهم خيفة كيفتكم أنفسكم : أى كما تخافون الأحوار المشابهين لكم فى الحرية

وملك الأموال وجواز التصرّف ، والمقصود نفي الأشياء الثلاثة الشركة بينهم و بين المملوكين والاســـتواء معهموخوفهم اياهم وليس المراد ثبوت الشركة ونفي الاستواء والخوف كما قيل في قولهم: ما تأتينا فتحدّثنا والمراد: إقامة الحجـة على المشركين فانهم لابدّ أن يتولوا لانرضي بذلك ، فيقال لهـم فكيف تنزّ هون أنفسكم عن مشاركة المماوكين لكم وهم أمثالكم في البشرية ، وتجعاون عبيد الله شركاء له فاذا بطلت الشركة بين العبيد وساداتهم فما عملكه السادة بطلت الشركة بين الله و بين أحد من خلقه ، والخلق كالهم عبيد الله تعالى ولم يبق الا أنه الربّ وحده لاشريك له ، قرأ الجهور أنفسكم بالنصب على أنه معمول المصدر المضاف إلى فاعله ، وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع على اضافة المصدر الى مفعوله (كذلك نفصل الآيات) تفصيلا وانحا و بيانا جليا ( لقوم يعقلون ) لأنهم الذين ينتفعون بالآيات التمزيلية والتكوينية باستعمال عقولهم فى تدبرها والتفكر فيها ، ثم أضرب سبحانه عن مخاطبة المشركين وارشادهم الى الحق بما ضربه لهم من المثل ، فقال (بل اتبع الذين ظاموا أهواءهم بغير علم ) أي لم يعقاوا الآيات ، بل اتبعوا أهواءهم الزائغة ، وآراءهم الفاسدة الزائفة ، ومحل «بغير علم » النصب على الحال : أي جاهلين بأنهم على ضلالة (فن مهدى من أضل الله ) أي لاأحــد يقدر على هدايته ، لأن الرشاد والهداية بتقدير الله و إرادته ( وما لهم من ناصرين) أي ما لهؤلاء الذين أضلهم الله من ناصرين ينصرونهم و يحولون بينهم و بين عذاب الله سبحانه ، ثم أمر رسوله والسياني بتوحيده وعبادته كما أمره ، فقال (فأقم وجهك للدين حنيفا) شبه الاقبال على الدن بتقويم وجهه اليه واقباله عليه ، وانتصاب حنيفا على الحال من فاعل أقم ، أومن مفعوله : أي مائلا اليه مستقما عليه غيرملتفت الى غيره من الأديان الباطلة (فطرت الله التي فطر الناس عليها) الفطرة في الأصل: الخلقة ، والمراد مها هنا الملة ، وهي الاسلام والتوحيد. قال الواحدي: هـذا قول المفسر من في فطرة الله ، والمر اد بالناس هنا : الذين فطرهم الله على الاسلام ، لأن المشرك لم يفطر على الاسلام ، وهـ ذا الخطاب وان كان خاصا برسول الله فأمّته داخلة معه فيه . قال القرطي باتفاق من أهل التأويل ، والأولى حمل الناس على العموم من غير فرق بين مسامهم وكافرهم ، وأنهم جيعا مفطورون على ذلك لولا عوارض تعرض لهم فيبقون بسبها على الكفركما في حديث أبي هر برة الثابت في الصحيح قال: قال رسول الله ﴿ وَاللَّهِ إِللَّهُ اللهِ على الله على الفطرة . وفي رواية « على هـذه الملة » . ولكن أبواه يهودانه وينصرانه و يمجسانه كم تنتج البهيمة مهيمة جعاء هل تحسون فهامن جدعاء ، ثم يقول أبوهر مرة واقر وا ان شئتم « فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ». وفي رواية « حتى تكونوا أنتم تجدعونها » . وسيأتي في آخر البحث ماورد معاضدا لحديث أبي هريرة هذا ، فكل فرد من أفراد الناس مفطور: أي مخاوق على ملة الاسلام ، ولكن لااعتبار بالإيمان والاسلام الفطريين ، وأيما يعتبر الإيمان والاسلام الشرعيان ، وهذا قول جاعة من الصحابة ومن بعدهم ، وقول جاعة من المفسر بن وهو الحق ، والقول بأن المراد بالفطرة هنا : الاسلام هومذهب جهور السلف . وقال آخرون : هي البداءة التي ابتدأهم الله عليها فانه ابتدأهم للحياة والموت والسعادة والشقاوة ، والفاطر في كلام العرب هوالمبتدئ ، وهذا مصير من القائلين به الى معنى الفطرة لغة واهمال معناها شرعاً ، والمعنى الشرعي " مقدّم على المعنى اللغوى بأنفاق أهمل الشرع ولاينافي ذلك ورود الفطرة في الكتاب أو السنة في بعض المواضع مرادا بها المعني اللغوى كقوله تعالى \_ الجديلة فاطرالسموات والأرض \_ : أي خالقهما ومبتديهما ، وكقوله \_ ومالى لاأعبد الذي فطرني \_ : اذ لانزاع في أن المعنى اللغوى هو هذا ، ولكن النزاع في المعنى الشرعي للفطرة وهو ماذكره الأوَّلون كما بيناه ، وانتصاب فطرة على أنها مصدر مؤكد للجملة التي قبلها . وقال الزجاج :

فطرة منصوب بمعنى اتبع فطرة الله . قال : لأن معنى فأقم وجهك للدين اتبع الدين واتبع فطرة الله . وقال ابن جرير : هى مصدر من معنى فأقم وجهك 6 لأن معنى ذلك فطرة الله الناس على الدين ، وقيل هى منصوبة على الاغراء : أى الزموا فطرة الله ، أرعليكم فطرة الله ، ورد هذا الوجه أبوحيان ، وقال ان كلة الاغراء لا تضمر اذ هى عوض عن الفعل ، فاو حذفها لزم حذف العوض والمعوض عنه وهو اجحاف ، وأجيب بأن هذا رأى البصريين ، وأما الكسائى وأتباعه فيجيزون ذلك وجلة (لاتبديل لخلق الله) تعليل لما قبلهامن الأمر بلزوم الفطرة : أى هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها لاتبديل لها من جهة الخالق سبحانه ، وقيل هو نفى معناه النهى : أى لاتبدلوا خلق الله . قال مجاهد وابراهيم النخعى معناه لاتبديل لدين الله . قال قتادة وابن جبير والضحاك وابن زيد هذا فى المعتقدات . وقال عكره ة : ان المعنى لا تغيير لخلق الله فى المهامؤة مؤاله على مأن تخصى فولها (ذلك الدين القيم ) أى ذلك الدين المأمور باقامة الوجه له هو الدين القيم ، أولزوم الفطرة هو الدين القيم (ولكن أكثر الناس لا يعامون) ذلك حتى يفعاوه و يعماوا به الدين القيم ) أى راجعين اليه بالتو بة والاخلاص ومطيعين له فى أوامره و نواهيه . ومنه قول أبي قيس الأسلت .

فان تابوا فان بني سليم \* وقومهم هوازن قد أنابوا

قال الجوهري: أناب الى الله أقبل وتاب ، وانتصابه على الحال من فاعل أقم. قال المبرد: لأن معنى أقم وجهك أقيموا وجوهكم . قال الفراء المعنى فأقم وجهك ومن معك منيبين ، وكذا قال لزجاج وقال تقديره فأقم وجهك وأمتك فالحال من الجيع. وجازحذف المعطوف لدلالة منيبين عليه 6 وقيل هومنصوب على القطع ، وقيل على أنه خبر لكان محذوفة : أي وكونوا منيبين اليه لدلالة «ولا نـكونوا من المشركين» على ذلك ، ثم أمرهم سبحانه بالتقوى بعد أمرهم بالانابة ، فقال (واتقوه) أى باجتناب معاصيه وهومعطوف على الفعل المقدر ناصبا لمنيمين (وأقيموا الصلاة) التي أممتم بها (ولانكونوا من المشركين) بالله ، وقوله (من الذين فرَّقوا دينهم وكانوا شيعا) هو بدل مماقبله باعادة الجار، والشيع الفرق: أى لاتكونوا من الذين تفرقوا فرقا في الدين يشايع بعضهم بعضا من أهل البدع والاهواء ، وقيل المراد بالذين فرقوادينهم شيعا اليهود والنصاري . وقرأ جزة والكسائي فارقوادينهم ، ورويت هذه القراءة عن على بن أي طالب: أى فارقوا دينهم الذي يجب اتباعه ، وهو التوحيد . وقد تقدّم تفسير هذه الآية في آخر سورة الأنعام (كل حزب عالديهم فرحون) أي كل فريق عالديهم من الدين المبني على غيرالصواب مسرورون مبتهجون يظنون أنهم على الحق وليس بأيديهم منه شيء . وقال الفراء : مجوز أن يكون قوله « من الذين فرقوا دينهم شيعا » مستأنفا كما يجوز أن يكون متصلا بماقبله ( و إذا مس" الناس ضر" ) أي قحط وشـــــــّة ( دعوا ربهم ) أن يرفع ذلك عنهم واستغاثوا به (منيين إليه ) أى راجعين اليه ملتجئين به لا يعوّلون على غيره 6 وقيل مقبلين عليه بكل قاومهم ( ثم اذا أذاقهم منه رحة ) باجابة دعائهم ورفع الك الشدائد عنهم (إذا فريق منهم بربهم يشركون) إذا هي لفجائية وقعت جواب الشرط لانها كالناء في إفادة التعقيب : أي فاجأ فريق منهم الاشراك وهم الذين دعوه فالصهم مما كانوا فيه . وهذا الكلام مسوق التجيب من أحوالهم وماصاروا عليه من الاعتراف بوحدانية الله سبحانه عند نزول الشدائد والرجوع إلى الشرك عند رفع ذلك عنهم ، واللام في (ليكفروا بما آتيناهم) هي لام كي ، وقيل لام الأمم لقصد الوعيد والتهديد ، وقيل هي لام العاقبة ، ثم خاطب سيحانه هؤلاء الذين وقع منهم ماوقع . فقال ( فتمتعوا فسوف تعامون ) مايتعقب هذا التمتع الزائل من المذاب الأليم . قرأ الجهور فتمتعوا على الخطاب .. وقرأ أبوالعالية بالتحتية على البناء للفعول ، وفى مصحف ابن مسعود : فليتمتعوا (أم أنزلنا عليهم سلطانا) أم هى المقطعة ، والاستفهام للانكار والسلطان الحجة الظاهرة (فهو يتكام) أى يدل كما فى قوله \_ هذا كتابناينطق عليكم بالحق \_ قال الفراء : ان العرب تؤنث السلطان ، يقولون قضت : به عليك السلطان ، فأما المصريون فالتذكير عندهم أفصح ، و بهجاء القرآن ، والتأنيث عندهم جائز لأنه بمعنى الحجة ، وقيل المراد بالسلطان هنا الملك (بما كانوا به يشركون) أى ينطق باشراكهم بالله سبحانه ، ويجوز أن تكون الباء سببية : أى بالأمم الذى بسببه يشركون (واذا أذقنا الناس رحمة) أى خصبا ونعمة وسعة وعافية (فرحوا بها) فرح بطروأشر ، لافرح شكر بها وابتهاج بوصولها اليهم \_ قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليمرحوا \_ ثم قال سبحانه (وان تصبهم سيئة) شدة على أى صفة (بما قدمت أيديهم) أى بسبب ذنو بهم (إذاهم يقنطون) القنوط الاياس من الرحمة ، كذاقال الجيور . وقال الحسن : القنوط ترك فوائض أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ) من عباده و يوسع له (ويقدر) أى يضيق على من يشاء لمصلحة فى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ) من عباده و يوسع له (ويقدر) أى يضيق على من يشاء لمصلحة فى التوسيع لمن وسع له ، وفى التضييق على من يشاء لمصلحة فى على الحق لدلالتها على كمال القدرة و بديع الصنع وغريب الخلق .

وقد أحرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال: كان يلي أهل الشرك لبيك لاشريك لك الآسريك لك وما ملك ، فأنزل الله (هل لكم عما ملكت أعمانكم من شركاء) الآية . وأخرج ابن جريعنه في الآية قال: هي في الآهة ، وفيه يقول تخافونهم أن يرثوكم كايرث بعضكم بعضا . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (لانبديل لحلق الله) قال دين الله (ذلك الدين القيم) قال : القضاء القيم . وأخرج عبد الزاق وابن أبي شيبة وأحد والنسائي والحاكم وصححه وابن مردويه عن الأسود بن سريع أن رسول الله المسائي يعث سرية إلى خيبر ، فقاتاوا المشركين ، فانتهى القتل إلى الذرية ، فلما جاءوا قال الذي الله المسلكين ، والذي على قتل الذرية ، قالوا يارسول الله الما أولاد المشركين ، والذي نفسي بيده مامن نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسامها . وأخرج أحمد من حديث جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله والسلام أحد من حديث جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله والسلم عن المربع بن أنس عن الحسن عن جابر . وقال الامام أحد في المسند حدثنا عين سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن مطرت ف عن عياض بن جاد أن رسول الله والهم أتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ماأحالت هم الحديث خلف على الحديث عن عيادى حناه كاهم وانهم أتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ماأحالت هم الحديث خلف عن الحديث عن عليهم ماأحالت هم الحديث .

فَآتِ ذَا الْقُرْ فِي حَقَّةُ وَالْمُسْكِينَ وَ آبْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ \* وَمَا آ نَدْتُمْ مِنْ رِبًا لِتُرْ بُوا فِي أَمْوَ الِ النَّاسِ فَلَا يَرْ بُوا عِنْدَ اللهِ وَمَا آ نَدْتُمْ مِنْ مِنْ وَلَا النَّاسِ فَلَا يَرْ بُوا عِنْدَ اللهِ وَمَا آ نَدْتُم مِنْ أَنْ مِنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءً سُبْحَنَهُ وَ تَعلَى عَمَا أَمْضَعِفُونَ \* اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَمَا رَزَقَكُمْ مُنْ يُعَلَّى مِنْ فَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءً سُبْحَنَهُ وَتَعلَى عَمَا يُعلَى عَمَا يُعلَى عَمَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أَ كُنْرُهُمُ مُشْرِكِينَ \* فَأَقِمْ وَجُهِكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْنِيَ يَوْمُ لاَ مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللهِ

يَوْمَئِذِ يَصَّدُ عُونَ \* مَنْ كَفَرَ فَمَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ طلحاً فَلاَ نَفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ \* لِيَجْزِي 
يَوْمَئِذِ يَصَّدُ عُونَ \* مَنْ كَفَرَ فَمَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ طلحاً فَلاَ نَفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ \* لِيَجْزِي 
اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحاتِ مِنْ فَضْلِم إِنَّهُ لاَ يحِبُ ٱلْكَفِرِينَ \* وَمِنْ آيلتِهِ أَنْ يُرْسِلَ آلرِّياحَ 
مُشَمِّراتٍ وَلِيمُذِيقَ كُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِي الْفُلْكُ بِأَمْرِم وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِم وَلَعَلَّكُمْ 
مُشَمِّراتٍ وَلِيمُذِيقَ كُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِي الْفُلْكُ بِأَمْرِم وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِم وَلَعَلَّكُمْ 
مَشَرَّتُ وَلِيمُ لَيْ وَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّ

لمابين سبحانه كيفية التعظيم لأمم الله أشار إلى ماينبغي من مواساة القرابة وأهل الحاجات عن بسط الله له في رزقه فقال (فات ذا القربي حقه) والخطاب للنبي ﴿ اللِّيَّالِيَّةُ ۚ ﴾ وأمته أسوته ﴾ أولكل مكلفله مال وسع الله به عليه ، وقدّم الاحسان إلى القوابة ، لأن خير الصدقة ما كان على قريب ، فهو صدقة مضاعفة وصلة رحم منغب فيها ، والمراد الاحسان اليهم بالصدقة والصلة والبر" (والمسكين وابن السبيل) أيوآت المسكين وأبن السبيل حقهما الذي يستحقانه ، ووجه تخصيص الأصناف الثلاثة بالذكر أنهم أولى من سائر الأصناف بالاحسان ، ولكون ذلك واجبا لهم على كل من له مال فاضل عن كفايته وكفاية من يعول . وقد اختلف في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة ، فقيل هي منسوخة با ية المواريث ، وقيل محكمة ، وللقريب في مال قريبه الغني حق واجب ، و به قال مجاهد وقتادة . قال مجاهد : لاتقبل صدقة من أحد ورجه محتاج . قال مقائل : حق المسكن أن يتصدّق عليه ، وحق ابن السبيل الضيافة ، وقبل المراد بالقر بى قرابة النبي والنَّفِينَ قال القرطي: والأوَّل أصح فأن حقهم مبين في كتاب الله عز وجل في قوله ـ فأن لله خسه وللرسول ولذى المقر بي ـ وقال الحسن : ان الأمرفي إيتاء ذي القر بي للندب (ذلك خير للذين يريدون وجهالله ) أى ذلك الايتاء أفضل من الامساك لمن يريد النقرّب الى الله سبحانه (وأولئك هم المفلحون) أي الفائزون بمطاوبهم حيث أنفقوا لوجه الله امتثالا لأمره ( وما آتيتم من ربا ) قرأ الجهور آتيتم بالله بمعنى أعطيتم ، وقرأ مجاهد وحيد وابن كثير بالقصر بمعنى مافعلتم ، وأجعوا على القراءة بالمدّ في قوله «وما آتيتم من زكاة» وأصل الربي الزيادة ، وقراءة القصر تؤل إلى قراءة المدّ ، لأن معناها مافعلتم على وجه الاعطاء كما تقول: أتيت خطأ وأتيت صوابا والمعنى فىالآية ما أعطيتُم من زيادة خاليـة عن العوض (ليربو في أموال الناس) أي لمزيد وتركو في أموالهم ( فلا يربو عند الله) أي لايبارك الله فيه . قال السدّى : الربا في هذا الموضع الهدية يهديها الرجل لأخيه يطلب المكافأة ، فان ذلك لاير بو عند الله لايوج عليه صاحبه ولا اثم عليه ، وهكذا قال قتادة والضحاك. قال الواحدى: وهذا قول جاعة المفسرين . قال الزجاج : يعني دفع الانسان الشيء ليعوّض أكثر منه وذلك ليس بحرام ، واكنه لاثواب فيه 6 لأن الذي مهبه يستدعي به ماهو أكثر منه . وقال الشعبي : معنى الآبة أن ماخدم به الانسان أحدا لينتفع به في دنياه ، فان ذلك النفع الذي يجزى به الخدمة لاير بو عندالله ، وقيل هذا كان حراما على النبي المُ اللَّهُ على الخصوص لقوله سبحانه \_ ولا تمنن تستكثر \_ ومعناها أن تعطى فتأخذ أكثر منه عوضا عنه ، وقيل ان هذه الآية نزلت في هبة الثواب . قال ان عطية : وما يجرى مجراه ما يصنعه الانسان ليجازي عليه . قال عكرمة : الربار بوان : فربا حلال ، ورباح ام ، فأما الربا الحلال فهوالذي مهدى يلتمس ماهو أفضل منه : يعني كما في هذه الآنة ، وقيل ان هذا الذي في هذه الآنة هو الربا المحرّم فعني لا تربو عند الله

على هذا القول لا يحكم به ، بل هو للأخوذ منه .

قال المهلب: اختلف العاماء فيمن وهب هبة يطلب بها الثواب ، فقال مالك ينظرفيه ، فان كان مثله ممن يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك ، مثل هبة الفقير الغني وهبة الخادم للخدوم ، وهبة الرجل لأميره ، وهو أحدقولي الشافعي . وقال أنو حنيفة : لا يكونله ثواب إذا لم بشترط ، وهو قول الشافعي الآخر . قرأ الجهور لير بو بالتحتية على أن الفعل مسند الى ضمير الربا . وقرأ نافع و يعقوب بالفوقية مضمومة خطابا للجماعة معنى لتكونوا ذرى زيادات. وقرأ أبو مالك لتر بوها ، ومعنى الآية أنه لايزكو عند الله ولا يثيب عليه لأنه لايقبل إلاما أريدبه وجهه خالصا له ( وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله ) أي رما أعطيتم من صدقة لاتطاون بها المكافأة ، و إنما تقصدون بها ماعند الله ( فأوائك هم المضعفون ) المضعف دون الاضعاف من الحسنات الذين يعطون بالحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الفراء: هو تحوقو لهم: مسمن ومعطش ومضعف اذا كانت له ابل سمان ، أو عطاش ، أوضعيفة . وقرأ أبي المضعفون بفتح العين اسم مفعول (الله الذي خلقكم تمرزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء) عاد سبحانه إلى الاحتجاج على المشركين ، وأنه الخالق الرازق المميت الحيي ، ثم قال على جهة الاستفهام «هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء » ومعاوم أنهم يقولون ليس فيهم من يفعل شيئًا من ذلك ، فتقوم عليهم الحجة ، ثم نزه سبحاله نفسه ، فقال (سبحانه وتعالى عما يشركون) أي نزهوه تعزيها ، وهو متعال عن أن يجوز عليه شيء من ذلك ، وقوله « من شركائكم » خبر مقدّم ومن للتبعيض ، والمبتدأ هوالموصول: أعنى من يفعل ، ومن ذلكم متعلق بمحذوف لأنه حال من شيء المذكور بعده ، ومن في «منشيء» منيدة للتوكيد ، وأضاف الشركاء اليهم ، لأنهم كانوا يسمونهم آ لهة ، و يجعلون لهم نصيبا من أموالهم (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدى الناس) بين سبحانه أن الشرك والمعاصي سبب لظهور الفساد في العالم.

واختلف فى معنى ظهور الفساد المذكور ، فقيل هو القحط وعدم النبات ، ونقصان الرزق ، وكثرة الخوف ونحو ذلك . وقال مجاهد وعكرمة : فساد البر قتل ابن آدم أخاه : يعنى قتل قابيل لهابيل ، وفى البحر الملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا .

وليت شعرى أى دايل دهما على هذا التخصيص البعيد والتعيين الغريب ، فان الآية نزلت على مجمد والتعيين الغريب ، والتعريف في الفساد يدل على الجذب ، فيم كل فساد واقع في حين البر والبحر . وقال السدى : وقال الشدى الفساد الشرك وان كان الفرد الكامل في أنواع المعاصى ولكن لادليل على أنه المراد بخصوصه ، وقيل الفساد كساد الأسعار وقلة المعاش ، وقيل الفساد قطع السبل والظلم ، وقيل عنير ذلك عما هو تخصيص لادليل عليه \* والظاهر من الآية ظهور ما يصح اطلاق اسم الفساد عليه سواء كان راجعا إلى أفعال بني آدم من معاصيهم واقترافهم السيئات وتقاطعهم وتظالمهم وتقاتلهم أو راجعا إلى ماهو من جهة الله سبحانه بسبب ذنو بهم كالقحط ، وكثرة الخوف ، والموتان وتقصان الزرائع وتقصان الزرائع وتقصان الأعار \* والبر والبحرهم المعروفان المشهوران ، وقيل : البر الفيافي ، والبحر القرى التي على ماء . قاله عكرمة ، والعرب تسمى الأمصار البحار . قال مجاهد : البر ما كان من المدن والقرى على غير نهر ، والبحر ما كان على شط نهر ، والأول أولى ، ويكون معنى البر مدن البر ، ومعنى البحر مدن البحر ، وما يتصل بالمدن من من ارعها ومراعها ، والباء في عما كسبت للسبية ، وما إما موصولة أومصدرية وما يتصل بالمدن من من الذي عماوا) اللام متعلقة بظهر ، والباء في عما كسبت للسبية ، وما إما موصولة أومصدرية (ليذيقهم بعض الذي عماوا) اللام متعلقة بظهر ، وهي لام العلة : أي ليذيقهم عقاب بعض عملهم أوجزاء (ليذيقهم بعض الذي عماوا) اللام متعلقة بظهر ، وهي لام العلة : أي ليذيقهم عقاب بعض عملهم أوجزاء

بعض عملهم (لعلهم يرجعون) عماهم فيه من المعاصى و يتوبون الى الله (قل سيروا في الأرض فاظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل) لما بين سبحانه ظهورالفساد بما كسبت أيدى المشركين والعصاة بين هم ضلال أمثاهم من أهل الزمن الأوّل، وأمرهم بأن يسميروا لينظروا آنارهم و يشاهدوا كيف كأنت عاقبتهم فان منازهم خاوية وأراضهم مقفرة موحشة كعاد وثمود ونحوهم من طوائف المكفار، وجلة (كان أكثرهم مشركين) مستأنفة لبيان الحالة التي كانوا عليها ، وايضاح السبب الذي صارت عاقبتهم به الى ماصارت اليه (فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم الامرة له) هذا خطاب لرسول الله وأسمة أسوته فيه ه كأن المعنى اذا قدظهر الفساد بالسبب المنقدم وجهك يامجد الح. قال الزجاج: اجعل جهتك اتباع الدين القيم، وهو الاسلام المستقيم «من قبل أن يأتي يوم» يعني يوم القيامة «الامرة له» الإيقدرأحد على ردّه ، والمردّ مصدر ردّ ، وقيل المعنى أرضح الحق وبالغ في الاعذار ، و (من الله) يتعلق ليقدر أحد على ردّه ، والمردّ مصدر ردّ ، وقيل المعنى أرضح الحق وبالغ في الاعذار ، و (من الله) يتعلق لعلق ارادته القديمة بمجيئه ، وفيه من الضعف وسوء الأدب مع الله مالا يخفي (يومئذ يصدّعون) أصله لتعلق والنصدع القوق ، يقال : تصدعون ، والنصدع النفرق ، يقال : تصدع القوم اذا تفرقوا ، ومنه قول الشاعر:

وكنا كندماني جذيمة برهة به من الدهر حتى قيل لن يتصدّعا

والمراد بتفرقهم هاهنا أن أهل الجنة يصيرون الى الجنة ، وأهل النار يصيرون الى النار ( من كفر فعليه كفره) أي جزاء كفره ، وهوالبار (ومن عمل صالحا فلا نفسهم يمهدون) أي يوطئون لأ نفسهممنازل في الجنة بالعمل الصالح ، والمهاد الفراش ، وقدمهدت الفراش مهدا إذا بسطته ووطأته ، فعل الأعمال الصالحة التي هي سبب لدخول الجنة كبناء المنازل في الجنة وفرشها ، وقيل المعنى فعلى أنفسهم يشفقون ، من قولهم في المشفق : أمّ فرشت فأنامت ، وتقديم الظرف في الموضعين للدلالة على الاختصاص ، وقال مجاهد «فلا نفسهم عهدون » في القير ، واللام في ( ليحزى الذين آمنوا ) متعلقة بيصدّعون ، أو عهدون : أي يتفرّقون ليجزى الله المؤمنين عمايستحقونه (من فضله) أو يمهدون لأنفسهم بالأعمال الصالحة ليجزيهم ، وقيل يتعلق بمحذوف . قال ابن عطية : تقديره ذلك ليجزى ، وتكون الاشارة إلى ماتقدّم من قوله : من عمل ومن كفر ، وجعل أبوحيان قسيم قوله «الذين آمنوا وعماوا الصالحات» محذوفا لدلالة قوله ( انه لايحب الكافرين) عليه 6 لأنه كناية عن بغضه لهم الموجب لغضبه سبحانه 6 وغضبه يستتبع عقو بته (ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات) أي ومن دلالات بديع قدرته ارسال الرياح مبشرات بالمطر لأنها تنقدّمه كمافي قوله سبحاله « بشرا بين يدى رحمه» قرأ الجهور الرياح . وقرأ الأعمش الريح بالافراد على قصد الجنس لأجل قوله مبشرات ، واللام في قوله ( وليذيقكم من رحته ) متعلقة بيرسل: أي يرسل الرياح مبشرات و يرسلها ليذيقكم من رحمته : يعني الغيث والخصب ، وقيل هو متعلق بمحذوف : أي وليذيقكم أرسلها وقيل الواو منهدة على رأى من يجوّز ذلك ، فتتعلق اللام بيرسل (ولتجرى الفلك بأمره) معطوف على ليذيقكم من رحمته : أي يرسل الرياح لتجرى الفلك في البحر عند هبو بها ، ولما أسند الجرى الى الفلك عقبه بقوله: بأمن (ولنبتغوا من فضله) أي تبتغوا الرزق بالتجارة التي تحملها السفن (ولعلكم تشكرون) هذه النعم فتفردون الله بالعبادة وتستكثرون من الطاعة .

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (وما آييتم من ربا) الآية . قال : الربا ربوان : ربا لا بأس به وربا لا يصلح ، فأما الربا الذي لا بأس به فهدية الرجل الى الرجل يريد فضلها وأضعافها . وأخرج البيهتي عنه قال : هذا هو الربا الحلال أن يهدى يريد أكثر منه وليس له أجر ولاوزر ، ونهى

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ اللّهِ الْسَمَّاء كَيْفَ يَشَاء خَقَّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُوْمِنِينَ \* اللهُ اللّهِى يُرْسِلُ الرِّبُحَ فَتَثْمِيرُ سَحَابًا فَعَبْسُطُهُ فِي السَّمَاء كَيْفَ يَشَاء وَيَجْسَلُهُ كَيْسَاء مِن عِبَادِم إِذَا هُمْ وَيَجْسَلُهُ كَيْسَاء مِن عِبَادِم إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ \* وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِم الْمُبْلِيينَ \* فَانْظُرُ إِلَى أَثَرَ يَسْتَبْشِرُونَ \* وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِم الْمُبْلِيينَ \* فَانْظُرُ إِلَى أَثَرَ يَسْتَبْشِرُونَ \* وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ يُنَزّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِم الْمُبْلِيينَ \* فَانْظُرُ إِلَى أَثَرَ وَمَنَّ الْطُلُوا مِنْ بَعْدِهُ يَكُمُّرُونَ \* فَإِنَّكَ لاَ نُسْمِعُ الْمُوثَى وَهُو عَلَى كُلِّ شَعْمُ الْمُوثَى وَلاَ تُسْمِعُ الْمُوثَى وَلاَ تُسْمِعُ الْمُوثَى وَلاَ تُسْمِعُ الْمُوثَى وَلاَ تُسْمِعُ الْمُؤْمِنَ الْمُونَ \* وَمَا أَنْتَ بِهِلَمُ الْعَمْي عَنْ ضَلَّا مِنْ يَعْدُ ضَعْفُ فُوثًا مُنْ يُومِن اللّهُ اللّذِي خَلَقَ كُمْ مِنْ ضَعْفُ مُ عَلَى مِنْ بَعْدِ ضَعْفُ فُوثًا وَلَوْنَ اللّهُ اللّذِي خَلَقَ كُمْ مِنْ ضَعْفُ مُ السَّاعَةُ وَلَوْ الْمُونَ \* وَمَا أَلْتَ بِلْهُ اللّهُ وَهُو الْمُؤْمِنُ مَنْ فَعْلُولُ اللّهُ اللّهُ وَهُو الْمُؤْمِنُ مَا يَشْعُونُ اللّهُ اللّهِ يَوْمُ السَّاعَةُ كُولُومُ عَلْ اللّهُ مِنْ عَلْمُ وَا اللّهِ مِنْ مَعْفُومُ مُ السَّاعَةُ كُولِهِ مِنْ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمُولُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ عَلَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قوله (ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم) كما أرسلناك إلى قومك ( فاءوهم بالبينات ) أى بالمجزات والحجيج النيرات فانتقمنا منهم : أى فكفروا (فانتقمنا من الذين أجرموا ) أى فعاوا الاجرام ، وهى الآثام (وكان حقا علينا نصر المؤمنين) هذا اخبار من الله سيحانه بأن نصره لعباده المؤمنين حق عليه وهو صادق الوعد لا يخلف الميعاد ، وفيه تشريف للمؤمنين ومن يد تكرمة لعباده الصالحين ، ووقف بعض القراء على حقا وجعل اسم كان ضميرا فيها وخبرها حقا : أى وكان الانتقام حقا . قال ابن عطية : وهذا ضعيف والصحيح أن نصر المؤمنين اسمها وحقا خبرها وعلينا متعلق بحقا ، أو بمحذوف هو صفة له (الله الذي يرسل الرياح) قرأ حزة والكسائي وابن كثير وابن محيصن برسل الريح بالافراد . وقرأ الباقون الرياح . قال أبو عمرو : كل ما كان بمعنى الرحة فهو جع ، وما كان بمعنى العذاب فهو موحد ، وهذه الجلة

مستأنفة مسوقة لبيان ماسبق من أحوال الرياح ، فتكون على هذا جلة ولقد أرسلنا إلى قوله وكان حقا علينًا نصر المؤمنين معترضة (فتثير سحابا) أي تزعجه من حيث هو (فيبسطه في السماء كيف يشاء) تارة سائرا ونارة واقفا ، وتارة مطبقا ، وتارة غير مطبق ، وتارة إلى مسافة بعيدة ، وتارة إلى مسافة قريبة ، وقد تقدّم نفسير هذه الآية في سورة البقرة وفي سورة النور ( ويجعله كسفا ) تارة أخرى ، أو يجعله بعد بسطه قطعا تفرقة ، والكسف جع كسفة ، والكسفة القطعة من السحاب. وقد تقدّم تفسيره واختلاف القراءة فيه (فترى الودق يخرج من خلاله) الودق المطر ، من خلاله من وسطه . وقرأ أبو العالية والضحاك يخرج ن خلله (فاذا أصاب به) أي بالمطر (من يشاء من عباده) أي بلادهم وأرضهم (اذاهم يستبشرون) ذا هي الفجائية : أي فاجئوا الاستبشار بمجبىءالمطر ، والاستبشار الفرح ( وان كانوا من قبل أن ينزل عليهم ) أي من قبل أن ينزل عليهم المطر ، و إن هي المخففة وفيها ضمير شأن مقدّر هو اسمها : أي وان لشأن كانوا من قبل أن ينزل عليهم ، وقوله (من قبله) تكوير للنا كيد . قاله الأخنش وأكثر الذحويين كما حكاه عنهم النحاس. وقال قطرب: ان الضمير في قبله راجع إلى المطو: أي وان كانوا من قبل التهزيل من قبل المطر ، وقيل المعنى من قبل تنزيل الغيث عليهم من قبل الزرع والمطر ، وقيل من قبل أن ينزل علمهم من قبل السحاب: أي من قبل رؤيته ، واختار هذا النحاس ، وقيل الضمير عائد إلى الكسف ، وقيل إلى الارسال، وقيل إلى الاستبشار، والراجيح الوجه الأوَّل ، وما بعده من هذه الوجوه كانها ففي غاية التكلف والتعسف ، وخبر كان (لمبلسين) أي آيسين أو بائسين . وقد تقدّم تحقيق الكلام في هذا (فانظر إلى أثر رحت الله) الناشئة عن انزال المطر من النبات والثمار والزرائع التي بها يكون الخصب ورخاء العيش: أي انظر نيار اعتبار واستبصار لتستدلُّ بذلك على توحيد الله وتنرُّده بهذا الصنع العجيب. قرأ لجهور أثر بالتوحيد . وقرأ ابن عام وحفص وحزة والكسائي آثار بالجع (كيف يحيي الأرض بعــد موتها) فاعل الاحياء ضمير يعود إلى الله سبحانه ، وقيل ضمير يعود إلى الأثر ، وهذه الجلة في محل نصب بانظر: أي انظر الى كيفية هـذا الاحياء البديع للأرض ، وقرأ الجحدري وأبو حيوة تحيى بالفوقية على أن فاعله ضمير يعود الى الرحة أو الى الآثار على قراءة من قرأ بالجع ، والاشارة بقوله ( أن ذلك ) الى الله سبحانه : أي ان الله العظيم الشأن المخترع لهذه الأشياء المهذ كورة ( لحيي الموتى ) أي لقادر على احيائهم في الآخرة و بشهم ومجازاتهم كما أحيا الأرض الميتة بالمطر ( وهو على كل شيء قدير ) أي عظيم القدرة كثيرها ( ولمَّن أرسلنا ريحا فرأوه مصفر" ا) الضمير في فرأوه يرجع الى الزرع والنبات الذي كان من أثر رحة الله : أي فرأوه مصفرا من البرد الناشئ عن الريح التي أرسلها الله بعد اخضراره ، وقيل راجع الى الريح ، وهو يجوز تذكيره وتأييمه ، وقيل راجع الى الأثر المدلول عليه بالآثار ، وقيل راجع الى السحاب لأنه اذا كان مصفراً لم يمطر ، والأوّل أولى ، واللام هي الموطئة ، وجواب القسم (لظاوا من بعده يكفرون) وهو يسدّ مسدّ جواب الشرط \* والعني وائن أرسلنا ريحا حارة أو باردة ، فضر بت زرعهم بالصدار لظاوا من بعد ذلك يكنرون بالله و يجحدون نعمه ، وفي هذا دايل على سرعة تقلبهم وعدم صبرهم وضعف قلوبهم ، وليس كذا عال أهل الايمان ، ثم شبههم بالموتى و بالصم ، فقال (فانك لا تسمع الموتى) إذا دعوتهم ، فكذا هؤلاء لعدم فهمهم للحقائق ومعرفتهم للصواب (ولا تسمع الصم الدعاء) اذا دعوتهم الى الحق ورعظتهم عواعظ الله ، وذكرتهم الآخرة وما فيها ، وقوله ( اذا ولوا مديرين ) بيان لاعراضهم عن الحق بعد بيان كونهم كالأموات وكونهم صم الآذان ، وقد تقدّم تفسير هذا في سورة النمل ، ثم وصفهم بالعمى ، فقال ( وما أنت بهاد العمى عن ضلالتهم ) لفقدهم للا يتفاع بالأبصار كما ينبغي ، أو لفقدهم للبصائر (ان تسمع

إلا من يؤمن با آياتنا ) أي مانسمع إلا هؤلاء لكونهم أهل التفكر والتدبر والاستدلال بالآثار على المؤثر (فهم مسلمون) أى منقادون للحق متبعونله (الله الذي خلقكم من ضعف) ذكر سبحانه استدلالا آخر على كمال قدرته ، وهو خلق الانسان نفسه على أطوار مختلفة ، ومعنى من ضعف من نطفة . قال الواحدي : قال المفسرون : من نطفة ، والمعني من ذي ضعف ، وقيل المراد حال الطفوليـــة والصغر ( ثم جمل من بعد ضعف قوّة ) وهي قوّة الشباب ، فانه إذذاك تستحكم القوّة وتشتد الخلقة إلى باوغ النهاية (ثم جعل من بعد قوّة ضعفا) أي عند الكبر والهرم (وشيبة) الشيبة هي تمام الضعف ونهاية الكبر. قرأ الجهور ضعف بضم الضاد في هذه المواضع . وقرأ عاصم وجزة بفتحها . وقرأ الجحدري بالفتح في الأوَّلين والضم في الثالث . قال الفراء : الضم لغة قريش والفتح الغة تميم . قال الجوهري : الضعف والضعف خلاف القوّة ، وقيل : هو بالفتح في الرأى ، و بالضم في الجسم (يخلق مأيشاء) يعني من جيع الأشياء ومن جلتها القوّة والضعف في بني آدم (وهوالعليم) بتدبيره (القدير) على خلق ماير مده ، وأجاز الكوفيون منضعف بفتح الضاد والعين ( و يوم تقوم الساعة ) أي القيامة ٤ وسميت ساعة لأنها تقوم في آخرساعة من ساعات الدنيا (يتسم المجرمون. مالبثوا غير ساعة) أي يحلفون مالبثوا في الدنيا ، أو في قبورهم غير ساعة ، فيمكن أن يكونوا استقاوا مدّة لبثهم واستقر ذلك في أذهانهم ، فلفوا عليه وهم يظنون أن حلفهم مطابق للواقع ، وقال ابن قتيبة انهم كذبوا في هذا الوقت كما كانوا يكذبون من قبل ، وهذا هو الظاهر لأنهم ان أرادوا لبثهم في الدنيا فقد علم كل واحدمنهم مقداره ، وان أرادوا لبثهم في القبور فقد حلفوا على جهالة ان كانوا لايعرفون الأوقات في البرزخ (كذلك كانوا بؤفكون) يقال: أفك الرجل اذاصرف عن الصدق، فالمعنى مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون ، وقيل المراد يصرفون عن الحق ، وقيل عن الخير ، والأوّل اولى وهو دليل على أن حلفهم كذب ( وقال الذين أوتوا العلم والايمان لقد لبثنم في كتاب الله الى يوم البعث ) اختلف في تعيين هؤلاء الذين أوتوا العلم ، فقيل الملائكة ، وقيل الأنبياء ، وقيل علماء الأمم ، وقيل مؤمنو هذه الأمة ، ولا مانع من الحل على الجيع ، ومعنى في كتاب الله في عامه وقضائه . قال الزجاج : في علم الله المثبت في اللوح المحفوظ. قال الواحدي: والمفسرون جلوا هذا على التقديم والتأخير على تقدير: وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله ، وكان ردّ الذين أوتوا العلم عليهم باليمين للتأكيد ، أو للقابلة لليمين باليمين ، ثم نبهوهم على طريقة التبكيت بأن (هذا) الوقت الذي صار وافيه هو (يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعامون) أنه حق ، بلكنتم تستجاونه تكذيبا واستهزاء (فيومئذ لاتنفع الذين ظاموا معندتهم) أي لاينفعهم الاعتذار يومئذ ولايفيدهم علمهم بالقيامة ، وقيل لمارد عليهم المؤمنون سألوا الرجوع الى الدنيا واعتذروا فلم يعذروا ، قرأ الجهور لاتنفع بالفوقية ، وقرأعاصم وحزة والكسائي بالتحتية (ولاهم يستعتبون) يقال استعتبته فأعتبني : أي استرضيته فأرضاني ، وذلك اذا كنت جانيا عليم ، وحقيقة أعتبته أزلت عتبه ، والمعنى أنهم لايدعون الى ازالة عتبهم من التوبة والطاعة كادعوا إلى ذلك في الدنيا ( واقد ضر بنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ) أي من كل مشل من الأمثال التي تدهم على توحيد الله وصدق رسله واحتججنا عليهم بكل حجة تدل على بطلان الشرك (وائن جئنهم باكية) من آيات القرآن الناطقة بذلك ، أو لئن جئتهم باتية كالعصا واليد (ليقولن الذين كفروا ان أنتم إلا مبطلون) أيما أنت يامجد وأصحابك إلا مبطلون أصحاب أباطيل تتبعون السحر وما هو مشاكل له في البعلان (كذلك يطبع الله على قاوب الذين لا يعامون ) أي مثل ذلك الطبع يطبع الله على قاوب الفاقدين للعلم النافع الذي يهتدرن به الى الحق وينجون به من الباطل ، ثم أمم الله سبحانه نبيه والسين بالصبر معللا لذلك بحقية وعدالله وعدم الخلف

فيه ، فقال (فاصبر) على ماتسمعه منهم من الأذى وتنظره من الأفعال الكفرية ، فان الله قد وعدك بالنصر عليهم واعلاء حجتك واظهار دعوتك ووعده حق لاخلف فيه (ولا يستخفنك الذين لايوقنون) أى لا يحملنك على الحفة و يستفزنك عن دينك وما أنت عليه الذين لا يوقنون بالله ولا يصدقون أنبياء ولا يؤمنون بكتبه ، والخطاب للنبي من الله المستخف فلان فلانا : أى استجهله حتى حله على اتباعه في الله قلم من المنه والفاء . وقرأ يعقوب وابن أبي اسحق بحاء مهملة وقاف من الاستحقاق ، والنهبي في الآبة من باب : لا أرينك هاهنا

وقد أخرج ابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن أبى الدرداء قال سمعت رسول الله والله وقد أخرج ابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه عن أبى الدرداء عن الرجهنم يوم القيامة ، ثم تلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين » ، وهو من طريق شهر بن حوشب عن أمّ الدرداء عن أبى الدرداء . وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عنه فى قوله (فيجعله كسفا) قال : قطعا بعضها فوق بعض (فترى الودق) قال : المطر (يخرج من خلاله) قال : من بينه . وأخرج ابن مردويه من طريق الكلى عن أبى صالح عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية (المكالاتسمع الموتى والاتسمع الصم الدعاء) فى دعاء النبي والمناذ على ردّ رواية لأهل بدر ، والاسناد ضعيف ، والمشهور فى الصحيحين وغيرهما أن عائشة استدلت بهذه الآية على ردّ رواية من روى من الصحابة أن النبي والمنهور فى الصحيحين وغيرهما أن عائشة استدلال بالعام على ردّ الخاص من روى من الصحابة أن النبي والله تنادى أجسادا بالية «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » وفى مسلم من حديث أنس أن عمر بن الخطاب لما سمع النبي والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع منهم ، ولكنهم وهل يسمعون يقول الله انك لاتسمع الموتى ، فقال «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع منهم ، ولكنهم وهل يسمعون يقول الله انك لاتسمع الموتى ، فقال «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع منهم ، ولكنهم وهل يسمعون يقول الله انك لاتسمع الموتى ، فقال «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع منهم ، ولكنهم وهل يسمعون يقول الله انك لاتسمع الموتى ، فقال «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع منهم ، ولكنهم وهل يسمعون يقول الله انك لاتسمع الموتى ، فقال «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع منهم ، ولكنهم ولكنهم ويفيد والمؤمن أن يجيبوا » .



## آيانها أربع وثلاثون آية

وهى مكية الا ثلاث آيات ، وهى قوله « ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام » الى تمام الآيات الثلاث. قاله ابن عباس فيما أخرجه النحاس عنه . وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والبيهتى فى الدلائل عنه أنها مكية ولم يستأن ، وحكى القرطبي عن قتادة أنها مكية إلا آيتين . وأخرج النسائى وابن ماجه عن البراء قال : كنا نصلى خلف الني صلى الله عليه وآله وسلم الظهر نسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والداريات .

## سَمْ اللهِ الرَّحِيبِ مِنْ اللهِ الرَّحِيبِ مِنْ الرَّحِيبِ مِنْ اللهِ الرَّحِيبِ مِنْ اللهِ الرَّحِيبِ مِنْ اللهِ الرَّحِيبِ اللهِ الرَّحِيبِ مِنْ اللهِ الرَّحِيبِ مِنْ اللهِ الله

الَّمْ \* تَلْكَ آيَٰتُ ٱلْكَرْبَا آلَكُوْرَةِ هُمْ يُوقِينُونَ \* أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ وَيُؤْتُونَ آلز كُوةَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِينُونَ \* أُولئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ اللَّهُ بِغَيْرِ عِلْم وَيَتَّخِذُهَا اللَّهُ بِغَيْرِ عِلْم وَيَتَّخِذُهَا اللَّهُ عُونَ النَّاسِ مَنْ بَشْتَرى لَهُو آلَحُدِيثِ لِيُصْلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْم وَيَتَّخِذُهَا هُونُوا أُولئِكَ كَلَمُ عَذَابٌ مُهِينٌ \* وَإِذَا تُتلَى عَلَيْهِ آيَلتَنَا وَلَّى مُسْتَكُبْرِ اكَأَنْ لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ هُوزُوا أُولئِكَ لَمُهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ \* وَإِذَا تُتلَى عَلَيْهِ آيَلتَنَا وَلَى مُسْتَكُبْرِ اكَأَنْ لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فَي الْذَنيةِ وَوْرًا وَبَيْرِ اللَّهُ عَلَى اللهِ بِعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا

قوله ( الم تلك آيات الكتاب ) قد تقدّم الكلام على أمثال فاتحة هـذه السورة ومحلها من الاعراب مستوفى فلا نعيده ، و بيان مرجع الاشارة أيضا ، و ( الحكيم ) اما أن يكون بمعنى مفعل ، أو بمعنى فاعل ، أو بمعنى ذى الحكمة ، أوالحكيم قائله ، و ( هدى ررحة ) منصوبان على الحال على قراءة الجهور . قال الزجاج: المعنى تلك آيات الكتاب في حال الهداية والرحة ، وقرأ حزة ورحة بالرفع على أنهما خبر مبتدأ محذوف : أي هو هدى ورحمة ، و يجوز أن يكونا خبر تلك ، والمحسن العامل للحسنات ، أومن يعبد الله كأنه براه كما ثبت عنه ﷺ في الصحيح لما سأله جبريل عن الاحسان: فقال « أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك » ثم بين عمل الحسنين فقال (الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ) والموصول في محل جرّ على الوصف للحسنين ، أو في محل رفع ، أو نصب على المدح أو القطع ، وخص هذه العبادات الثلاث لأنها عمدة العبادات ( أولئك على هدى من رجم وأولئك هم المفلحون) قد تقدّم تفسير هذا في أوائل سورة البقرة \* والمعني هنا أن أولئك المتصفين بالاحسان وفعل تلك الطاعات التي هي أمهات العبادات هم على طريقة الهدى وهم الفائزون بمطالبهم الظافرون بخيرى الدارين (ومن الناس من يشـترى لهو الحديث) محل ومن الناس الرفع على الابتداء كما تقدّم بيانه في سورة البقرة ، وخبره من يشترى لهو الحديث ، ومن إماموصولة أوموصوفة ، ولهو الحديث كل مايلهي عن ألخير من الغناء والملاهي والأحاديث المكذوبة وكل ماهو منكر ، والاضافة بيانية ، وقيل المراد شراء القينات المغنيات والمغنين ، فيكون التقدير من يشتري أهل لهوالحديث. قال الحسن: لهوالحديث المعازف والغناء ، وروى عنه أنه قال : هو الكفر والشرك . قال القرطي : أن أولى ماقيل في هذا الباب هو تفسير لهو الحديث بالغناء ، قال وهو قول الصحابة والتابعين ، واللام في ( ليضل عن سبيل الله ) للتعليل. قرآ الجهور بضم الياء من ليضل: أي ليضل غيره عن طريق الهدى ومنهج الحق ، واذا أضل غيره فقد ضل فى نفسه ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن وحيد وورش وابن أبى اسحق بفتح الياء: أى ليضلُّ

هو في نفسه . قال الزجاج : من قرأ بضم الياء ، فعناه ليضل غيره ، فاذا أضل غيره فقد ضل هو ، ومن قرأ بفتح الياء فعناه ليصير أمن الى الضلال ، وهو وان لم يكن يشتري للضلالة ، فانه يصير أمن الى ذلك ، فأفاد هذا التعليل أنه انما يستحق الذم من اشترى لهو الحديث لهذا المقصد ، و يؤيد هذا سبب نزول الآية وسيأتى . قال الطبرى : قد أجع عاماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه ، وانما فارق الجاعة ابراهيم بن سعد وعبد الله العنبري . قال القاضي أبو بكر بن العر بي : يجوز للرجل أن يسمع غناء جاريته إذليس شيء منها عليه حرام لامن ظاهرها ولامن باطنها ، فكيف يمنع من التلذذ بصوتها . قلت قد جعت رسالة مشتملة على أقوال أهل العلم في الغناء وما استدل به المحللون له والمحرّمون له وحققت هذا المقام عا لا يحتاج من نظرفيها وتدبر معانيها الى النظرفي غيرها ، وسميتها «ابطال دعوى الاجماع . على تحريم مطلق السماع » فمن أحب تحقيق المقام كما ينبغي فليرجع اليها ، ومحل قوله بغير عــلم النصب على الحال: أى حال كونه غير عالم بحال مايشتريه ، أو بحال ماينفع من التجارة وما يضر" ، فلهذا استبدل بالخير ماهو شر محض (ويتخذها هزوا) قرأ الجهور برفع يتخذها عطفا على يشتري فهو من جلة الصلة ، وقيل الرفع على الاستئناف ، والضمير المنصوب في يتخذها يعود الى الآيات المتقدّم ذكرها ، والأوّل أولى ، وقرأ حزة والكسائي والأعمش و يتخذها بالنصب عطفا على يضل ، والضمير المنصوب راجع الى السبيل ، فتكون على هذه القراءة من جلة التعليل للتحريم ، والمعنى أنه يشتري لهو الحديث للإضلال عن سبيل الله واتخاذ السبيل هزوا: أي مهزوءًا به ، والسبيل يذكر و يؤنث ، والاشارة بقوله (أولئك لهم عذاب مهين) الى من ، والجع باعتبار معناها كما أن الافراد في الفعلين باعتبار لفظها ، والعذاب المهين هو الشديد الذي يصير به من وقع عليه مهينا ( واذا تتلي عليــه آياتنا ) أي واذا تتلي آيات القرآن علي هذا المستهزئ ( ولي مستكبرا) أي أعرض عنها حال كونه مبالغا في التكبر ، وجلة (كأن لم يسمعها) في محل نصب على الحال : أي كأنّ ذلك المعرض المستكبر لم يسمعها مع أنه قدسمعها ، ولكن أشبهت حاله حال من لم يسمع ، وجملة (كأنّ فيأذنيه وقرا) حال ثانية ، أو بدل من التي قبلها ، أوحال من ضمير يسمعها ، ويجوز أن تكون مستأنفة ، والوقر الثقل. وقد تقدّم بيانه ، وفيه مبالغة في اعراض ذلك المعرض (فبشره بعذاب أليم) أي أخبره بأن له العذاب البليغ في الألم 6 ثم لما بين سبحانه حال من يعرض عن الآيات بين حال من يقبل عليها ، فقال ( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) أي آمنوا بالله وبا ياته ولم يعرضوا عنها بل قبلوها وعملوا بها ( لهم جنات النعيم ) أي نعيم الجنات فعكسه للبالغة ، جعل لهم جنات النعيم كم جعل للفريق الأوّل العذاب المهين ، وانتصاب (خالدين فيها) على الحال ، وقرأ ز بد بن على خالدون فيها على أنه خبر ثان لأنّ ( وعد الله حقا ) هما مصدران الأوّل مؤكد لنفسه: أي وعد الله وعدا ، والثاني ،ؤكد لغيره ، وهو مضمون الجلة الأولى وتقديره حق ذلك حقا ﴿ والمعنى أن وعده كائن لامحالة ولاخلف فيه ( وهو العزيز) الدى لا يغلبه غالب ( الحكيم ) في كل أفعاله وأقواله ، ثم بين سبحانه عزته وحكمته بقوله ( خلق السموات بغير عمد ترونها) العمد جع عماد ، وقد تقدّم الكلام فيه في سورة الرعد ، وترونها في محل جرّ صفة لعمد فيمكن أن تكون ثم عمد ، ولكن لاترى . ويجوز أن تكون في موضع نصب على الحال : أي ولا عمد ألبتة . قال النحاس : وسمعت على بن سلمان يقول : الأولى أن يكون مستأنفا : أي ولاعمد ثم (وألقي في الأرض رواسي ) أي جبالا ثوابت (أن تميد بكم) في محل نصب على العلة : أي كراهة أن تميد بكم ، والكوفيون يقدّرونه لئــلا تميد \* والمعنى أنها خلقها وجعلها مستقرّة ثابتة لاتتحرّك بجبال جعلها عليها وأرساها على ظهرها (وبث فيها من كل دابة) أى من كلُّ نوع من أنواع الدواب ، وقد تقدُّم بيان معنی البث (وأنزلنا من السماء ماء فأ نبتنا فیها من كل روج كریم) أى أنزلنا من السماء مطرا فأ نبتنا فیها بسبب انزاله من كل زوج: أى من كل صنف ، ووصفه بكونه كریما لحسن لونه وكثرة منافعه ، وقیل ان المراد بذلك الناس ، فالكریم منهم من یصیر إلی الجنة ، واللئیم من یصیر إلی النار . قاله الشعبی وغیره ، والأول أولى ، والاشارة بقوله (هذا) إلی ماذ كر فی خلق السموات والأرض . وهو مبتدأ و خبره (خلق الله) أى مخلوقه (فأرونی ماذا خلق الذین من دونه) من آلهت كم التی تعبدونها ، والاستفهام للتقریع والتو بیخ ، والمعنی فأرونی أی شیء خلقوا بما يحاكی خلق الله أو يقار به ، وهذا الأم هم لقصد التجیز والتبكیت ثم أضرب عن تبكیتهم بما ذكر إلی الحكم علیهم بالضلال الظاهر ، فقال ( بل الظالمون فی ضلال ) فقر ر ظامهم أولا وضلالهم ثانیا ، ووصف ضلالهم بالوضوح والظهور ، ومن كان هكذا فلا يعقل الحجة ولا يهتدى إلى الحق .

وقد أخرج البيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) يعني باطل الحديث. وهو النضر بن الحارث بن علقمة اشترى أحاديث الأعاجم وصنيعهم في دهرهم. وكان يكتب الكتب من الحيرة إلى الشام و يكذب بالقرآن . وأخرج الفريابي وابن جرير وابن مردويه عنه في الآية قال ؛ باطل الحديث . وهو الغناء ونحوه ( ليضل عن سبيل الله ) قال : قراءة القرآن وذكرالله ، نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية . وأخرج البخارى في الأدب المفرد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهق في السنن عنه أيضا في الآية قال: هو الغناء وأشباهه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عنه أيضا في الآية قال: الجواري الضاريات. وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهق في الشعب عن أبي الصهباء قال: سألت عبد الله ابن مسعود عن قوله « ومن الناس من يشتري لهو الحديث » قال: هو والله الغناء ، ولفظ ابن جريرهو الغناء والله الذي لا إله إلاهو يردّدها ثلاث مرات . وأخرج سعيد بن منصور وأحد والترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهي عن أبي أمامة عن رسول الله والتي قال « لا تبيعوا القينات ولا تشتر وهنّ ولاخير في تجارة فيهنّ و عُنهنّ حرام » في مثل هذا أنزلت هذه الآية «ومن الناس من يشتري لهو الحديث» الآية ، وفي اسناده عبيد بنزح عنعليّ ابن زيد عن القاسم بن عبد الرحن وفيهم ضعف . وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن مردويه عن عائشة قالت: قال رسول الله عَلَيْكَانَ « ان الله حرم القينة و بيعها وثمنها وتعليمها والاستماع اليها ثم قوأ « ومن الماس من يشتري لهوالحديث » . وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في الدنن عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عنه موقوفا . وأخرج النفاق كما ينبت الماء البقل» وروياه عنه موقوفا . وأخرج النألى الدنيا وابن مردويه عن أبي أمامة أن رسول والسياني قال « مارفع أحد صوته بغناء إلا بعث الله إليه شيطانين مجلسان على منكبيه يضربان بأعقابهما على صدره حتى يمسك » . وفي الباب أحاديث في كل حــديث منها مقال . وأخرج الميهتي في الشعب عن ابن مسعود في قوله ( ومن الناس من يشــتري لهو الحديث ) قال: الرجل يشتري جارية تغنيه ليــلا ونهارا . وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن عمر أمه سمع رسول الله عَلَيْكَ يقول في قوله « ومن الناس من يشتري لهو الحديث إنماذلك شراء الرجل اللعب والباطل » . وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهةي عن نافع قال : كنت أسير ، ع عبد الله بن عمر في طريق ، فسمع زمارة فوضع أصبعيه في أذنيه ، ثم عدل عن الطريق ، فلم يزل يقول يا افع أتسمع ? قلت لافأخرج 

ابن عوف أن رسول الله والسلامية قال « انما نهيت عن صوتين أحقين فاجرين : صوت عند نغمة لهو ، ومن امير شيطان ، وصوت عند مصيبة : خش وجوه ، وشق جيوب ، ورنة شيطان » .

وَلَقَدُ آتَيْنَا لَقُهُ أَنَّ آلِهُ كُوْ اللّهُ كُوْ اللّهِ وَمَنْ يَشْكُوْ فَإِنَّمَا يَشْكُو لِللّهِ إِنَّ اللّهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهُ عَظِيمٌ \* اللّهُ عَنَى خَمِدٌ \* وَإِذْ قَلَ الْقُمْنُ لِا بُنْهِ وَهُوْ يَعِظُهُ يَا بُنَى لَا تُشْرِكُ بِاللّهِ إِنَّ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَمُّهُ وَهُمّا عَلَى وَهُوْ يَعْظِمُ لَا يُسَلّ اللّهُ فِي عَامَيْنِ أَنُ الشّكُو لِي وَلِوالِدَيْكَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

اختلف في لقمان هل هو عجمي أم عربي ? مشتق من اللقم ، فن قال انه عجمي منعه للتعريف والمجمة ، ومن قال انه عربى منعه للتعريف ولزيادة الألف والنون ، واختلفوا أيضا هو ني " أم رجل صالح ? فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه ليس بني". وحكى الواحدى عن عكرمة والسدّى والشعبي أنه كان نبياً ، والأوّل أرجح لما سيأتي في آخر البحث ، وقيل لم يقل بنبوته إلا عكرمة فقط مع أن الراوى لذلك عنه جابرالجعني وهو ضعيف جدًّا ، وهو لقمان بن باعورا بن ناحور بن تارخ ، وهو آزر أبو أبراهم ، وقيل هو لقمان ابن عنقا بن مرون ، وكان نو بيا من أهل أيلة ذكره السهيلي . قال وهب : هو ابن أخت أبوب . وقال مقاتل هو ابن خالته ، عاش ألف سنة وأخذ عنه العلم ، وكان يفتي قبل مبعث داود ، فلما بعث داود قطع الفتوى ، فقيل له ? فقال ألا اكتفى اذ كفيت . قال الواقدى : كان قاضيا في بني اسرائيل ، والحكمة التي آتاه الله هي الفقه والعقل والاصالة في القول ، وفسر الحكمة من قال بنبوّته بالنبوّة (أن اشكرلي) أن هي المفسرة ، لأن في إيتاء الحكمة معنى القول ، وقيل التقدير : قلنا له أن اشكرلي . وقال الزجاج : المعنى ولقــد آتينا لقمان الحـكمة لأن اشـكر لى ، وقيل بأن اشكر لى فشـكر ، فكان حكما بشـكره والشكر لله الثناء عليــه في مقابلة النعمة وطاعته فيما أمر به ، ثم بين سبحاله أن الشكر لا ينتفع به إلا الشاكر ، فقال (ومن يشكر فأنما يشكر لنفسه) لأن نفع ذلك راجع إليه وفائدته حاصلة له ، إذبه تستبقى النعمة و بسببه يستجلب المزيد لها من الله سبحانه (ومن كفر فأن الله غنى حيد) أي من جعل كفر النع مكان شكرها ، فإن الله غني عن شكره غير محتاج اليه حيد مستحق للحمد من خلقه لانعامه عليهم بنعمه الني لايحاط بقدرها ولا يحصر عددها وان لم يحمده أحد من خلقه ، فان كل موجود ناطق بحمده بلسان الحال. قال يحيى بن سلام: غنى عن خلقه حيد في فعله ( واذ قال لقمان لابنـه) قال السهيلي : اسم ابنيه ثاران في قول ابن جو بر والقتيبي . وقال الكالمي : هشكم . وقال النقاش أنع ،

وقيل ماتان . قال القشيرى : كان ابنه وامرأته كافرين فيا زال يعظهما حتى أساما ، وهذه الجلة معطوفة على ماتقدم ، والتقدير آتينا لقمان الحكمة حين جعلناه شاكرا فى نفسه ، وحين جعلناه واعظا لغيره . قال الزجاج : إذ فى موضع نصب با تينا \* والمعنى ولند آتينا لقمان الحكمة إذ قال . قال النحاس : وأحسبه غلطا لأن فى الكلام واوا وهى تمنع من ذلك ، ومعنى (وهو يعظه) يخاطبه بالمواعظ التى ترغبه فى التوحيد وتصده عن الشرك (يابني لاتشرك بالله) قرأ الجهور بكسر الياء . وقرأ ابن كثير باسكانها . وقرأ حفص بفتحها ، ونهيه عن الشرك يدل على أنه كان كافرا كما تقدم ، وجلة (ان الشرك لظلم عظيم) تعليل لما قبلها ، و بدأ فى وعظه بنهيه عن الشرك لأنه أهم من غيره .

وقد اختلف في هذه الجلة ، نقيل هي من كلام لقمان ، وقيل هي من كلام الله ، فتكون منقطعة عما قبلها ، و يؤيد هذا ماثبت في الحديث الصحيح أنها لما نزلت \_ ولم يلبسوا ايمانهم بظلم \_ شق ذلك على الصحابة ، وقالوا : أينا لم يظلم نفسه . فأنزلالله « ان الشرك اظلم عظيم » فطابت أنفسهم ( ووصينا الانسان بوالديه ) هذه التوصية بالوالدين وما بعدها إلى قوله ( بما كنتم تعملون ) اعتراض بين كلام لقمان لقصد التأكيد لمافيها من النهي عن الشرك بالله ، وتفسير التوصية هي قوله ( أن اشكرلي ولوالديك ) وما بينهما اعتراض بين المفسر والمفسر ، وفي جعل الشكر لهما مقترنا بالشكر لله دلالة على أن حقهما من أعظم الحقوق على الولد وأكبرها وأشدها وجوبا ، ومعني ( حلته أمه وهنا على وهن ) أنها حلته في بطنها وهي تزداد كل يوم ضعفا على ضعف ، وقيل المعني ان المرأة ضعيفة الخلقة ، ثم بضعفها الجل ، وانتصاب وهنا على المصدر وقال النحاس على أنه مفعول ثان باسقاط الحرف : أي حلته بضعف على ضعف . وقال الزجاج : المعني لزمها بحملها إياه أن تضعف من قبعد من ، وقيل انتصابه على الحامن أمه ، وهوي الشهي وهن . قرأ الجهور بسكون الهاء في الموضعين . وقرأ عيسي الثقفي وهي روانة عن أي عمرو بفتحهما وهما لغتان . قال قعن :

هل للعواذل من ناه فبرجرها \* ان العواذل فها الأمن والوهن

(وفصاله في عامين) الفصال الفطام. وهو أن يفصل الولد عن الأم. وهو مبتدأ وخبره الظرف. وقرأ الجحدري وقتادة وأبو رجاء والحسن و يعقوب وفصله وهما لغتان ، يقال انفصل عن كذا: أي تميز، و به سمى الفصيل. وقد قدّمنا أن أن في قوله (أن اشكر لي ولوالديك) هي المفسرة. وقال الزجاج: هي مصدرية \* والمعنى بأن الشكر لي. قال النحاس: وأجود منه أن تكون أن مفسرة ، وجلة (إلي مصدرية \* والمعنى بأن الشكر لي. قال النحاس؛ وأجود منه أن تكون أن مفسرة ، وجلة (إلي المصير) تعليل لوجوب امتثال الأمر: أي الرجوع إلى لا إلى غيري (وان جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علم) أي مالا علم لك بشركته (فلا تطعهما) في ذلك . وقد قدّمنا تفسير الآية وسبب نزوها في سورة العنكبوت ، وانتصاب (معروفا) على أنه صفة لمصدر محذوف: أي وصاحبهما صحابا معروفا، وقيل هو منصوب بنزع الخافض ، والتقدير بعروف (واتبع سبيل من أناب الي ) أي اتبع سبيل من رجع إلى من عند رجوعكم (عما كنتم تعملون) من خير وشر فأجازي كل عامل بعمله ، وقدقيل ان هذا السياق من قوله « ووصينا الانسان » الى هنا من كلام لقمان ، فلا يكون اعتراضا ، وفيه بعد ، ثم شرع من قوله « ووصينا الانسان » الى هنا من كلام لقمان ، فلا يكون اعتراضا ، وفيه بعد ، ثم شرع سبحانه في حكاية بقية كلام لقمان في وعظه لابنه ، فقال (يابني انها ان تك مثقال حبة من خردل) الضمير في انها عائد إلى الخطيئة لما روى أن ابن لقمان قال لأبيه : يأبت ان عملت الخطيئة حيث لايراني الضمير في انها عائد إلى الخطيئة الما وري أن ابن لقمان قال لأبيه : يأبت ان عملت الخطيئة ان تك

مثقال حبة من خردل. قال الزجاج: النقدس إن التي سألتني عنها ان تك مثقال حبة من خردل ، وعسر بالخردلة لأنها أصغر الحبوب ولا يدرك بالحس" ثقلها ولاترجح منزانا 6 وقيسل أن الضمير في أنها راجع الى الحصلة من الاساءة والاحسان: أي ان الخصلة من الاساءة والاحسان ان تك مثقال حبة الح ، ثم زاد في بيان خفاء الحبة مع خفتها ، فقال ( فتكن في صخرة ) فان كونها في الصخرة قد صارت في أخفي مكان وأحرزه (أوفى السموات أوفى الأرض) أي أو حيث كانت من بقاع السموات أو من بقاع الأرض ( يأت بها الله ) أي يحضرها ويحاسب فاعلها عليها ( ان الله لطيف ) لاتخفي عليه خافية ، بل يصل علمه الى كل خفي (خبير) بكل شيء لايغيب عنه شيء . قرأ الجهور ان تك بالفوقية على معني ان تك الخطيئة : أوالمسئلة ، أو الخصلة ، أو القصة . وقرءوا مثقال بالنصب على أنه خبر كان ، واسمها هوأحد تلك المقدرات. وقوأ نافع برفع مثقال على أنه اسم كان وهي تامة ، وأنث الفعل في هذه القراءة لاضافة مثقال الى المؤنث ، وقرأ الجهورفتكن بضم الكاف ، وقرأ الجحدرى بكسرها وتشديد النون ، من الكنّ الذي هو الشيء المغطى . قال السدّى هذه الصخرة هي صخرة ليست في السموات ولافي الأرض ، ثم حكى سبحانه عن لقمان أنه أمر ابنه باقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على المصيبة ، ووجه تخصيص هذه الطاعات أنها أمهات العبادات وعماد الخيركله ، والأشارة بقوله (ان ذلك) الى الطاعات المذكورة ، وخبر انّ قوله (من عزم الأمور) أي مما جعله الله عزيمة وأوجبه على عباده ، وقيــل المعني من حق الأمور التي أمم الله مها ، والعزم مجوز أن يكون معني المعزوم : أي من معزومات الأمور أو معني العازم ، كـقوله \_ فاذا عزم الأمر \_ قال المبرد: ان العين تبدل حاء 6 فيقال عزم وحزم . قال ابن جريج : ويحتمل أن بر مد ان ذلك من مكارم أهل الأخلاق وعزائم أهل الحزم السالكين طريق النحاة ، وصوّب هذا القرطي (ولا تصاعر خدّك للناس) قرأ الجهور تصعر 6 وقرأ ابن كثير وابن عامم وعاصم تصاعر 6 والمعني متقارب والصعر الميل ، يقال صعر خــــــ وصاعر خده : إذا أمال وجهه وأعرض تـكبرا \* والمعنى لا تعرض عن الناس تكبرا علمهم 6 ومنه قول الشاعر:

وكنا إذا الجبار صعر خدّه ﴿ مشينا إليه بالسيوف نعاتبه

ورواه ابن جرير هكذا:

وكنا اذا الجبار صعرخده م أقنا له من ميله فتقوّما

قال الهروى: ولا تصاعر خدّك الناس: أى لا تعرض عنهم تكبرا ، يقال أصاب البعير صعر اذا أصابه داء يلوى عنقه ، وقيل المعنى ولا تلوشدقك اذا ذكر الرجل عندك كأنك تحتقره ، وقال ابن خوازمنداد: كأنه نهى أن يذل الانسان نفسه من غير حاجة ، ولعله فهم من التصعير التذلل ( ولا تمش فى الأرض مرحا ) أى خيلاء وفرحا ، والمعنى النهى عن التكبر والتجبر ، والمختال عرح فى مشيه ، وهو مصدر فى موضع الحال ، وقد تقدّم تحقيقه ، وجلة ( ان الله لايجب كل مختال فور ) تعليل النهى لأن الاختيال هو المرح ، والفخور هو الذي يفتخر على الناس بماله من المال ، أو الشرف ، أو القوة ، أو غير ذلك ، وليس منه التحدّث بنع الله ، فان الله يقول \_ وأما بنعمة ر بك فدّث \_ ( واقصد فى مشيك ) أى توسط فيه ، والقصد ما بين الاسراع والبطء ، يقال : قصد فلان فى مشيته اذا مشى مستويا لايدب دبيب المناوتين ولايثب وثوب الشياطين ، وقد ثبت أن رسول الله والشيئي كان إذا مشى أسرع ، فلا بدّ أن يحمل القصد هنا على ماجاوز الحدد فى السرعة . وقال مقاتل : معناه لا تختل فى مشيتك . وقال عطاء : امش بالوقار والسكينة ، كقوله \_ يمشون على الأرض هونا \_ ( واغضض من صوتك ) أى انقص منه بالوقار والسكينة ، كقوله \_ يمشون على الأرض هونا \_ ( واغضض من صوتك ) أى انقص منه بالوقار والسكينة ، كقوله \_ يمشون على الأرض هونا \_ ( واغضض من صوتك ) أى انقص منه بالوقار والسكينة ، كقوله \_ يمشون على الأرض هونا \_ ( واغضض من صوتك ) أى انقص منه بالوقار والسكينة ، كقوله \_ يمشون على الأرض هونا \_ ( واغضض من صوتك ) أى انقص منه بالوقار والسكينة ، كقوله \_ يمشون على الأرض هونا \_ ( واغضض من صوتك ) أى انقص منه بالوقار والسكينة ، كقوله \_ يمشون على الأرض هونا \_ ( واغضض من صوتك ) أى انقص منه بالوقار والمناه بالموقار والمؤر الحديد والمؤر الحديد والمؤر الحديد بالله والمؤر الحديد والمؤرز الحديد والمؤرز الحديد والمؤرز الحديد والمؤرز الحديد والمؤرز الحديد والمؤرز المؤرز المؤرز المؤرز المؤرز الحديد والمؤر

7

واخفضه ولاتتكاف رفعه ، فان الجهر بأكثر من الحاجة يؤذى السامع ، وجلة ( إنّ أنكر الأصوات لصوت الحير) تعليل للائم بالغض من الصوت: أى أوحشها وأقبحها . قال قنادة : أقبح الأصوات صوت الحير أوّله زفير وآخره شهيق . قال المبرد : تأويله ان الجهر بالصوت ليس بمحمود وانه داخل فى باب الصوت المنكر ، واللام فى لصوت للتأكيد ، ووحد الصوت مع كونه مضافا الى الجع لأنه مصدر ، وهو يدل على الكثرة ، وهو مصدر صات يصوت صوتا فهو صائت .

وقد أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ « أتدرون ما كان لقمان ؟ قالوا الله ورسوله أعلم 6 قال كان حبشيا » . وأخرج ابن أبي شيبة وأحد في الزهد وابن أبي الدنيا في كتاب المماوكين وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان لقمان عبدا حبشيا نجارا . وأخرج الطبراني وابن حبان في الضعفاء وابن عساكر عنه قال: قال رسول الله ﷺ « اتخذوا السودان فان ثلاثة منهم سادات أهل الجنة : لقمان الحكيم والنجاشي و بلال المؤذن » . قال الطبراني : أراد الحبشة . وأخرج ابن ممدويه عنه أيضا في قوله ﴿ وَلَقَدَ آتَيْنَا لَقَمَانَ الحَـكُمَةُ ﴾ يعني العقل والفهم والفطنة في غير نبوّة . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عكرمة أنه كان نبيا ، وقد قدّمنا أن الراوى عنه جابر الجعني ، وهو ضعيف جدًّا . وأخر ج أحد والحكم الترمذي والحاكم في الكني والبيهة في الشعب عن ابن عمر عن الني والسيالية قال ان لقمان الحكيم كان يقول ان الله اذا استودع شيئًا حفظه ، وقد ذكرجماعة من أهـل الحديث روايات عن جماعة من الصحابة والتابعين تتضمن كلمات من مواعظ لقمان وحكمه ولم يصح عن رسول الله والسُّانيُّ من ذلك شيء ولا ثبت اسناد صحيح الىلقمان بشيء منها حتى نقبله ، وقد حكى الله سبحانه من مواعظه لابنه ماحكاه في هذا الموضع ، وفيه كفاية وما عدا ذلك ممالم يصمح فليس في ذكره الا شغلة للحمز وقطيعة للوقت ، ولم يكن نبيا حتى يكون مانقل عنه من شرع من قبلنا ، ولاصح اسناد ماروى عنــه من الـكامات حتى يكون ذكر ذلك من تدوين كلــات الحــكمة التي هي ضالة المؤمن . وأخرج أنو يعلى والطبراني وابن مردو به وابن عساكر عن أبي عثمان النهدي أن سعد بن أبي وقاص قال : أنزلت في هذه الآية « وان جاهداك على أن تشرك بي ، وقد تقدّم ذكر هذا . وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال : نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقاص . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله (وهنا على وهن) قال : شدّة بعد شدّة وخلقا بعد خلق . وأخرج الطبراني وابن عدى وابن مردويه عن أبي أبوب الانصاري أنرسول الله عليها الله على عن قوله (ولا تصعر خدّك للناس) فقال ليّ الشدق. وأخرج ابن جرير وابن المنه ذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ولا تصعر خدّك للناس قال لاتتكبر فتحتقر عاد الله وتعرض عنهم اذا كلوك. وأخرج الن المنذر وان أي عانم عنه في الآية قال هو الذي اذا سلم عليه لوى عنقه كالمستكبر.

أَكُمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَرَّ لَـكُمْ مَافِي السَّمَوٰتِ وَمَا فِي الْا رَضِ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ فِهِمَهُ ظَهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّنَاسِ مَنْ يُجُدِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمَ وَلاَ كَتَبِ مُنِيرٍ \* وَإِذَا قيلَ لَهُمُ أَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلُ نَدَّعُوهُمْ إِلَى عَدَابِ مَا وَجَدُ فَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلُو كَانَ الشَّيْطُنُ يَدُعُوهُمْ إِلَى عَدَابِ مَا وَجَدُ فَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلُو كَانَ الشَّيْطِنُ يَدُعُوهُمْ إِلَى عَدَابِ مَا وَجَدُ فَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلُو كَانَ الشَّيْطِنُ يَدُعُوهُمْ إِلَى عَدَابِ السَّعْمِيرِ \* وَمَنْ يُشْدِيمُ وَجُهُمُ إِلَى اللهِ وَهُو يُحْسِن فَقَدَ اسْتَهُ شَكَ بِالْعُرُ وَةِ الْوَاثُقُ وَإِلَى اللهِ عَقْبَهُ السَّعْمِيرِ \* وَمَنْ كُفَرَ فَلَا يُحْرِيْ نَكَ اللهِ عَلَيْ إِلَيْنَا مَرْ جِعُهُمْ فَنُذَابَهُمْ بَيَا عَمِلُوا إِنَّ اللهَ عَلَيْ لِذَاتِ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ لِنَا اللهَ عَلَيْ لِللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَا اللهُ عَلَيْهُ مَنُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ فَنُو اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ أَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَوْ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ مُورِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

الصَّدُورِ \* نُمَتَّمْهُمْ قَلَيلاً ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابِ عَلَيظٍ \* وَلَئَنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللهَ هُوَ الْفَيْوَلَ \* لِلهِ مَافِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللهَ هُوَ الْفَيْقُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلُمْ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ مِنْ بَعْدِم سَبْعَةُ اللهَ هُوَ الْفَيْقُ الخَيْمِ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ \* مَاخَلَقُ كُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ واحِدة إِنَّا اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ \* مَاخَلَقُ كُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ واحِدة إِنَّا اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ \* مَاخَلْقُ كُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ واحِدة إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ \* مَاخَلْقُ كُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ واحِدة إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ \* مَاخَلْقُ كُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ وَلاَ بَعْثُ كُمْ وَلاَ بَعْنَ كُمْ اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيدٍ \*

لما فرغ سبحانه من قصة لقمان رجع الى تو بيخ المشركين وتبكيتهم واقامة الحجيج عليهم ، فقال ( ألم تروا أن الله سخر لكم مافى السموات ومافى الأرض ) قال الزجاج : معنى تسخيرها للرّ دميين الانتفاع بها انتهبي ، فن مخاوقات السموات المسخرة لبني آدم : أي التي ينتفعون بها الشمس والقمر والنجوم ونحو ذلك ، ومن جلة ذلك الملائكة فانهم حفظة لبني آدم بأم الله سبحانه ، ومن مخلوقات الأرض المسخرة لبني آدم الأحجار والتراب والزرع والشجر والثمر والحيوانات التي ينتفعون مها والعشب الذي يرعون فيه دوابهم وغير ذلك ممالا يحصى كثرة ، فالمراد بالتسخير جعل المسخر بحيث ينتفع به المسخر له سواء كان منقاداً له وداخلا تحت تصرّفه أم لا (وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) أي أتمّ وأكل عليكم نعمه ، يقال سبغت النعمة إذا تمت وكملت ، قرأ الجهور أسبغ بالسين ، وقرأ ابن عاس ويحيي بن عمارة أصبغ بالصاد مكان السين ، والنع جع نعمة على قراءة نافع وأبى عمرو وحفص ، وقرأ الباقون نعمة يسكون العين على الافراد والتنوين اسم جنس يراد به الجع ويدّل به على الكثرة ، كقوله \_ وان تعدّوا نعمة الله لاتحصوها \_ وهي قراءة ابن عباس ، والمراد بالنعم الظاهرة مايدرك بالعقل أو الحسَّو يعرفه من يتعرفه ، وبالباطنة مالا يدرك للناس ويخفي عليهم ، وقيـل الظاهرة الصحة وكمال الخلق ، والباطنة المعرفة والعقل ، وقيـل الظاهرة مايري بالأبصار من المال والجاه والجال وفعل الطاعات ، والباطنة مايجده المرء في نفسه من العلم بالله وحسن اليقين ومايدفعه الله عن العبد من الآفات ، وقيل الظاهرة نعم الدنيا ، والباطنة نعم الآخرة ، وقيل الظاهرة الاسلام والجال ، والباطنة ماستره الله على العبد من الأعمال السيئة (ومن النَّاس من بجادل في الله ) أي في شأن الله سبحانه في توحيده وصفاته مكابرة وعنادا بعد ظهور الحق له وقيام الحجة عليه ، وهذا قال ( بغير علم ) من عقل ولا نقل ( ولا هدى ) يهتدىبه الىطريق الصواب (ولا كتاب منير) أنزله الله سبحانه ، بل مجرد تعنت ومحض عناد ، وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة ( واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ) أي اذا قيل لهؤلاء المجادلين ، والجع باعتبار معني من ، اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الـكتاب تمسكوا عجرد التقليد البحت ، و (قالوا بل نتبع ماوجدنا عليه آباءنا ) فعبد ما كانوا يعبدونه من الأصنام ، و عشى في الطريق التي كانوا عشون بها في دينهم ، ثم قال على طريق الاستفهام ارستبعاد والتبكيت (أولوكان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير) أي يدعو آباءهم الذين اقتلوا بهم فى دينهم: أي يتبعونهم في الشرك ، ولو كان الشيطان مدعوهم فما هم عليه من الشرك ، و يجوز أن يراد أنه يدعو هؤلاء الأتباع الى عذاب السعير ، لأنه زين لهم انباع آبائهم والتدين بدينهم ، ويجوز أن يرادأنه يدعو جيع التابعين والمتبوعين الى العذاب، فدعاؤه للتبوعين بتزيينه لهم الشرك، ودعاؤه للتابعين بتزيينه لهم دين آبائهم ، وجواب لو محذوف : أي يدعوهم فيتبعونه ، ومحل الجلة النصب على الحال ، وما أُقبح التقليد ، وأكثر ضرره على صاحبه . وأوخم عاقبته ، وأشأم عائدته على من وقع فيه . فان الداعي له الى ما أنزل الله على رسوله كمن يريد أن يذود الفراش عن لهب النار لئلا تحترق ، فتأ بى ذلك وتتهافت في نار الحريق وعذاب السعير ( ومن يسلم وجهه الى الله ) أي يفوّض اليه أمره ، و يخلص له عبادته ويقبل عليه بكليته (وهو محسن) في أعماله ، ن العبادة من غير إحسان لها ولا معرفة بما محتاج إليه فيها لاتقع بالوقع الذي تقع به عبادة المحسنين . وقد صم عن الصادق المصدوق لما سأله جبريل عن الاحسان أنه قال له « أن تعبد الله كأنك تراه ، فان لم تكن تراه فانه يراك » ( فقد استمسك بالعروة الوثقي) أى اعتصم بالعهد الأوثق وتعلق به 6 وهو تمثيل لحال من أسلم وجهه إلى الله بحال من أراد أن يترقى إلى شاهق جبل ، فتمسك بأوثق عرى حبل متدل منه (وإلى الله عاقبة الأمور) أي مصيرها اليه كالالى غيره . وقوأ على بن أبى طالب والسامى وعبد الله بن مسلم بن يسار « ومن يسلم » بالتشديد قال النحاس: والتخفيف في هذا أعرف كما قال عز وجل \_ فقل أسامت وجهـي لله \_ ( ومن كـ فر فلا يحزنك كفر ) أى لاتحزن لذلك ، فان كفره لا يضرك ، بين بحانه حال المكافرين بعد فراغه من بيان حال المؤمنين ، ثم توعدهم بقوله ( الينا مرجعهم فننبئهم بما عماوا ) أى نخبرهم بقبائح أعمالهم ونجازيهم عليها ( ان الله عليم بذات الصدور ) أي بما تسره صدورهم لاتخفي عليه من ذلك خافية . فالسرّعنده كالعلانية ( نمتعهم قليلا) أي نبقيهم في الدنيا مدة قليلة يتمتعون بها . فان النعيم الزائل هوأقل قليل بالنسبة الى النعيم الدائم. وانتصاب قليلا على أنه صفة لمصدر محذوف: أى تمتيعا قليلا (ثم نضطرهم الى عذاب غليظ) أي نلحتهم الى عذاب النار . فانه لا أثقل منه على من وقع فيه وأصيب به 6 فلهذا استعير له الغلظ (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) أي يعترفون بالله خالق ذلك لوضوح الأمرفيه عندهم. وهذا اعتراف منهم بما يدل على التوحيد و بطلان الشرك. ولهذا قال ( قل الجدالله ) أى قل يامجُد الجديلة على اعترافكم ، فكيف تعبدون غيره وتجعلونه شريكا له ? أوالمعنى فقل الجديلة على ماهدانا له من دينه ولا حد لغـيره ، ثم أضرب عن ذلك فقال ( بل أكثرهم لايعــاهون ) أى لاينظرون ولا يتدبرون حتى يعلموا أن خالق هذه الأشياء هوالذي تجبله العبادة دون بره ( للهمافي السموات والأرض) ملكا خلقا فلا يستحق العبادة غيره ( ان الله هو الغني ) عن غيره ( الحيد ) أي المستحق للحمد أو المحمود من عباده بلسان المقال ، أو بلسان الحال ، ثم لما ذكر سبحانه أن له ما في السموات والأرض أتبعه بما يدل على أن لهوراء ذلك مالايحيط به عدد ولا يحصر بحدٌ ، فقال (ولو أن مافى الأرض من شجرة أقلام) أي لو أن جيع مافي الأرض من الشجر أقلام ، ووحد الشجرة لما تقرّر في علم المعاني أن استغراق المفرد أشمل ، فكأنه قال : كل شجرة شجرة حتى لايبقي من جنس الشجر واحدة إلا وقد بريت أقلاماً ، وجع الأقلام لقصد التكثير: أي لو أن يعدّ كل شجرة من الشجر أقلاما . قال أبوحيان : وهو من وقوع المفرد موقع الجع والنكرة موقع المعرفة كقوله \_ ماننسخ من آية \_ ، ثم قال سبحانه (والبحريمده من بعده سبعة أبحر) أي يمدّه من بعد نفاده سبعة أبحر. قرأ الجهور والبحر بالرفع على أنه مبتدأ ، و يمدّه خبره ، والجلة في محل الحال : أي والحال أن البحر الحيط مع سعته يمدّه السبعة الأبحر مدّا لا ينقطع 6 كذا قال سيبويه . وقال المبرد : ان البحر من تفع بفعل مقدّر تقديره ولو ثبت البحر حال كونه تمدّه من بعده سبعة أبحر ، وقيل : هو مرتفع بالعطف على أن ومافى حيزها . وقرأ أبو عمرو وابن أبي اسحق والبحر بالنصب عطفا على اسم أن ، أو بفعل مضمر يفسره عده . وقرأ ابن هرمن والحسن يمدّه بضم حرف المضارعة وكسرالم ، من أمدّ . وقرأ جعفر بن محمد والبحرمداده ، وجواب لو (مانفدت كليات الله) أي كلياته التي هي عبارة عن معلوماته . قال أبو عليّ الفارسي : المراد بالكلمات والله أعلم

ما في المقدور دون ماخرج منه إلى الوجود ، ووافقه القفال فقال : المعنى أن الأشجار لوكانت أقلاما والبحار مدارا فكتب بها عجائب صنع الله الدالة على قدرته ووحــدانيته لم تنفد تلك العجائب . قال القشيري : ردُّ القفال معنى الكامات إلى المقدورات ، وحمل الآبة على الكلام القديم أولى . قال النحاس : قد تبين أن الكامات هاهنا يراد بها العلم وحقائق الأشياء ، لأنه جلَّ وعلا علم قبل أن يُخلق الخلق ماهو خالق في السموات والأرض من شيء ، وعلم مافيه من مثاقيل الذر" ، وعلم الأجناس كلها وما فيها من شعرة وعضو وما في الشجرة من ورقة ومافيها من ضروب الحلق ، وقيل: ان قريشا قالت ماأ كثر كالرم محمد ، فنزلت قاله السدّى ، وقيل انها لما نزلت \_ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا \_ فى اليهود ، قالوا كيف وقد أوتينا التوراة فيها كلام الله وأحكامه فنزلت . قال أبوعبيدة : المواد بالبحرهنا الماء العذب الذي ينبت الأقلام ، وأما الماء المالح فلا ينبت الأقلام \* قلت: ماأسقط هذا الكلام وأقل جدواه (إن الله عزيز حكيم) أى غالب لا يعجزه شيء ، ولا يخرج عن حكمته وعامه فرد من أفراد مخاوقاته (مأخلقكم ولا بعشكم إلا كنفس واحدة ) أي إلا كخلق نفس واحدة و بعثها . قال النحاس : كذا قدّره النحو يون كخلق نفس مشل قوله \_ واسئل القرية \_ . قال الزجاج : أي قدرة الله على بعث الخلق كلهم وعلى خلقهم كقدرته على خلق نفس واحدة و بعث نفس واحدة (ان الله سميع) لكل مايسمع ( بصير) بكل مايبصر. وقد أخرج البهني في الشعب عن عطاء قال : سألت ابن عباس عن قوله ( وأسبغ عليكم ) الآية قال هذه من كنوز عامى سألت عنها رسول الله والسيني فقال « أما الظاهرة فيا سوى من خلقك ، وأما الباطنة فيا ستر من عورتك ، ولو أبداها لقلاك أهلك فن سواهم » . وأخرج ابن مردويه والبهتي في الشعب والديامي وابن النجارعنه قال: سألت رسول الله والسيان عن قوله « وأسبغ عليه تعمه ظاهرة و باطنة » ، فقال : أما الظاهرة فالاســــلام وماسوّى من خلقك ، وما أسبغ عليك من رزقه ، وأما الباطنة فحاستر من مساوى عملك . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال : النعمة الظاهرة الاسلام 6 والنعمة الباطنة كل مايستر عليكم من الذنوب والعيوب والحدود . وأخرج الفريابي وان أبي شيبة وان جربر وان المنذر وابن أبى حاتم عنــه أيضا أنه قال في تفسير الآية هي : لا إله إلا الله . وأخرج ابن أبي اسحق وابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (ولو أن ماني الأرض) الآبة أن أحبار الهود قالوا لرسول الله عَلَيْكُمْ إِنَّ الله بالمدينة يانجمد أرأيت قولك \_ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا \_ إيانا تريد أم قومك ? فقال كلا ، فقالوا: ألست تتاو فما جاءك أنا قد أوتينا التوراة وفيها نبيان كل شيء ? فقال انها في عـــلم الله قليل ، وأنزل الله «ولو أن مانى الأرض» الآية . وأخرجه ابن مردويه عنه بأطول منه . وأخرج ابن مردويه أيضا عن این مسعود نحوه .

أَكُمْ تَرَ أَنَّ ٱللهَ يُولِجُ ٱلبِيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجُرِي إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَّ ٱللهَ بَمَا تَعْمَلُونَ خَدِيرٌ \* ذَلِكَ بَأَنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلحُقُّ وَأَنَّ مَاتَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَّ ٱللهَ هُو ٱلْجَرْ بِنِعِمْتَ ٱللهِ لِيُرِيكُمْ الْمُطِلِ وَأَنَّ ٱللهَ هُو ٱلْمَحْرِ بِنِعِمْتَ ٱللهِ لِيُرِيكُمْ مِنْ أَلْهُ وَأَنَّ ٱللهَ هُو ٱلْمَدِ لَيْ وَلَكُمْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

شَيْشًا إِنَّ وَعَدَ اللهِ حَقُّ فَلَا تَغُرُّ نَّكُمُ اَلَحْيُوهُ اللهُ نِيَا وَلَا يَغُرُّ نَّكُمُ ۚ بِاللهِ اَلْفَرُورُ \* إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِمْ ُ السَّاعَةِ وَيُنزَّلُ الْفَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِى الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسْ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسْ مَا ذَا تَكُسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى

الخطاب بقوله (ألم تر) لكل أحد يصلح لذلك أو للرسول رأن إلله يولج الليل في المهار و يولج النهار في الليل) أي يدخل كل واحد منهما في الآخر ، وقد تقدّم تفسيره في سورة الحج والأنعام ( وسيخر الشمس والقمر ) أي ذللهما وجعلهما منقادين بالطاوع والأفول تقديرا للرَّ جال وتتمها للنافع ، والجلة معطوفة على ماقبلهما مع اختلافهما (كل يجرى إلى أجل مسمى) . اختلف في الأجل المسمى ماذا هو ? فقيل : هو يوم القيامة ، وقيل : وقت الطلوع ووقت الأفول ، والأوّل أولى ، وجلة ( وأن الله عِما تعمادن خبير ) معطوفة على أن الله يولج : أي خبير عماتعماونه من الأعمال لاتخفي عليه منها خافية لأن من قدر على مثل هـذه الأمور العظيمة فقدرته على العلم عما تعماونه بالأولى ، قرأ الجهور تعماون بالفوقية ، وقرأ السامي ونصر بن عاص والدوري عن أبي عمرو بالتحتية على الحبر ، والاشارة بقوله (ذلك) إلى ماتقدّم ذكره ، والباء في (بأن الله) للسببية : أيذلك بسبب أنه سبحانه (هوالحق) وغيره الباطل ، أومتعلقة بمحذوف : أي فعل ذلك ليعلموا أنه الحق (وأن مايدعون من دونه الباطل) . قال مجاهد : الذي يدعون من دونه هو الشيطان ، وقيل : ماأشركوا به من صنم أوغيره ، وهـذا أولى (وأن الله هو العلى الكبير) معطوفة على جلة « أن الله هو الحق » . والمعنى : أن ذلك الصنع البديع الذي وصفه في الآيات المتقدّمة للاستدلال به على حقية الله ، و بطلان ماسواه ، وعلوّه وكبريائه : هو العليّ في مكانته ذوالكبرياء فى ربو بيته وسلطانه . ثم ذكر من عجيب صنعه و بديع قدرته نوعا آخر ، فقال ( ألم تر أن الفلك تجرى في البحر بنعمت الله) أي بلطفه بكم ورحته لكم ، وذلك من أعظم نعمه عليكم لأنها تخلصكم من الغرق عند أسفاركم في البحر لطلب الرزق ، وقرأ ابن هر من بنعمات الله جع نعمة (ليريكم من آياته) من للتبعيض : أي ليريكم بعض آياته . قال يحيى بن سلام : وهو جرى السفن في البحر بالريح . وقال ابن شجرة : المراد بقوله « من آياته » مايشاهدونه من قدرة الله . وقال النقاش : مايرزقهم الله في البحر (ان في ذلك لآيات لكل صبارشكور) هذه الجلة تعليل لماقبلها: أي ان فيما ذكرلآيات عظيمة لكل من له صبر بليغ وشكركثير يصبر عن معاصي الله و يشكر نعمه (و إذا غشيهم موج كالظلل) شبه الموج لكبره بما يظل الانسان من جبل أوسحاب أوغيرهما ، و إنما شبه الموج وهو واحد بالظلل ، وهي جع ، لأن الموج يأتى شيئًا بعــ ل شيء ويركب بعضه بعضًا ، وقيل : ان الموج في معنى الجمع لأنه مصدر ، وأصل الموج: الحركة والازدحام ، ومنه يقال ماج البحر وماج الناس. وقرأ مجمد ابن الحنفية موج كالظلال جع ظل (دعوا الله مخلصين له الدين) أي دعوا الله وحده لا يعوّلون على غيره في خلاصهم لأنهم يفامون أنه لأيضر ولا ينفع سواه ، ولكنه تغلب على طبائعهم العادات وتقليد الأموات: فاذا وقعوا في مثل هذه الحالة اعترفوا بوحدانية الله وأخلصوا دينهم له طلبا للخلاص والسلامة عما وقعوا فيه (فلما نجاهم إلى البر ) صاروا على قسمين : فقسم (مقتصد) أي موف بماعاهد عليه الله في البحرمن إخلاص الدين له باق على ذلك بعد أن نجاه الله من هول البحر ، وأحرجه إلى البر سالما . قال الحسن : معنى مقتصد: مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة . وقال مجاهد: مقتصد في القول مضمر للكفر ، والأولى

؛ عاصم

ماذكرناه ، ويكون في الكلام حذف ، والتقدير فنهم مقتصد ومنهم كافر ، ويدل على هذا المحذوف قوله (وما يجحد با آياتنا إلا كل ختاركفور) الختر: أسوأ الغدر وأقبحه ، ومنه قول الأعشى:

بالأبلق الفرد من تيماء منزله \* حصن حصين وجار غير ختار

قال الجوهري الختر: الغدر، يقال ختره فهوختار. قال الماوردي: وهذا قول الجهور. وقال أن عطية انه الجاحد ، وجحد الآيات : إنكارها ، والكفور : عظيم الكفر بنع الله سبحانه (ياأيها الناس اتقوا ربكم واخشوا نوما لابجزي والد عن ولده) أي لا يغني الوالد عن ولده شيئا ولاينفعه نوجه من وجوه النفع لاشتغاله بنفسه. وقد تقدّم بيان معناه في البقرة (ولا مولود هو جاز عن والده شيئا) ذكر سبحانه فردين من القرابات وهو الوالد والولد وهما الغامة في الحنو والشفقة على بعضهم البعض فيا عداهما من القرابات لا بجزى بالأولى فكيف بالأجانب . اللهم اجعلنا ممن لا يرجو سواك ولا يعول على غيرك (ان وعد الله حق) لايتخلف فيا وعد مه من الخير وأوعد مه من الشر فهوكائن لامحالة (فلا تغر نكم الحياة الدنيا) وزخارفها فانها زائلة ذاهـــة (ولايغر نكم بالله الغرور) قرأ الجهور الغرور بفتح الغين المجمة ، والغرور هو الشيطان : لأن من شأنه أن يغر الخلق و بمنهم بالأماني الباطلة ، و يلهيهم عن الآخرة ، و يصدهم عن طريق الحق . وقرأ سماك بن حرب وأبو حيوة وابن السميفع بضم الغين مصدر غرٌّ يغرُّ غروراً ، ويجوز أن يكون مصدرا واقعا وصفا للشيطان على المبالغة ( ان الله عنده علم الساعة ) أي علم وقتها الذي تقوم فيه . قال الفراء : ان معنى هذا الكلام النفي : أي ما يعلمه أحد إلا الله عز وجل . قال النحاس : وأيما صار فيه معنى النفي لما ورد عن النبي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو انها هذه (وينز"ل الغيث) في الأوقات التي جعلها معينة لانزاله ولا يعلم ذلك غيره (و يعلم مافي الأرحام) من الذكور والأناث والصلاح والفساد (وما تدرى نفس) من النفوس كائنة ما كانت من غير فرق بين الملائكة والأنبياء والجنّ والانس (ماذا تكسب غدا) من كسب دين أوكسب دنيا (وماتدرى نفس بأى أرض تموت) أى بأى مكان يقضى الله عليها بالموت . قرأ الجهور «و ينزل الغيث» مشددا . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحزة والكسائي مخففا . وقرأ الجهور : بأى أرض . وقرأ أبي بن كعب وموسى الأهوازي بأية ، وجوّزذلك الفراء وهي لغة ضعيفة . قال الأخفش : بجوز أن يقال مررت مجار به أي حار به . قال الزجاج : من ادَّعي أنه يعلم شيئًا من هذه الجس فقد كفر بالقرآن لأنه خالفه .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله (ختار) قال : جحاد . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله (ولا يغر تنكم بالله الغرور) قال هو الشيطان . وكذا قال مجاهد وعكرمة وقنادة . وأخرج الفريابي وابن جرير وابن أبي حانم عن مجاهد قال «جاء رجل من أهل البادية فقال: ان اممأتي حبلي فأخبرني ماتلد ? و بلادنا مجدية فأخبرني متى ينزل الغيث ? وقد عامت متى ولدت فأخبرني متى أموت ؟ فأنزل الله (ان الله عنده علم الساعة) الآية . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة نحوه وزاد: وقد عامت ماكسبت اليوم في إذا أكسب غيدا ? وزاد أيضا أنه سأله عن قيام الساعة . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر قال: قال رسول الله والمالي الأرحام إلا الله ، ولامتى ينزل الغيث إلا الله لا يعلم مافي غد إلا الله ، ولامتى تقوم الساعة إلا الله ، ولامافي الأرحام إلا الله ، ولامتى ينزل الغيث إلا الله ، وماتدري نفس بأي أرض تموت إلا الله » وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة في حديث سؤاله عن الساعة وجوابه بأشراطها ، ثم قال في خس لا يعلم هن إلاالله ، ثم تلا هذه الآية ، وفي الباب أحاديث .



## هي ثلاثون آية

وهي مكية كما رواه ابن الضريس وابن مردويه والبيهتي في الدلائل عن ابن عباس ، ورواه ابن مردويه عن ابن الزير . وأحرج ابن النجار عن ابن عباس قال : هي مكية سوى ثلاث آيات « أفن كان مؤمنا» الى تمام الآيات الثلاث ، وكذا قال الكلى ومقائل ، وقيل إلاخس آيات من قوله « تتجافى چنو مهم » الى قوله « الذي كنتم به تكذبون » وقد ثبت عند مسلم وأهل السنن من حديث أبي هو يرة أن الني والسيخير كان يقرأ في صلاة الفحر يوم الجعة بالم تنزيل السجدة ، وهل أتى على الانسان. وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديثه أيضا . وأخرج أبو عبيد في فضائله وأحمد وعبد بن حيد والدارمي والتروني والنسائي والحاكم وصيحه وابن مردويه عن جابر قال: كان الني مالي « لاينام حتى يقرأ الم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك . وأخرج أبو نصر والطبراني والبيهقي في سننه عن ان عباس يرفعه إلى رسول الله عَالِيَهُمَا قَال « من صلى أر بع ركعات خلف العشاء الأخيرة قرأ في الركمتين الأوليين قل ياأيها الكافرون ، وقل هو الله أحــد ، وفي الركعتين الأخريين تبارك الذي بيده الملك والم تنزيل السجدة كتبن له كأر بع ركعات من ليلة القدر . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ « من قرأ تبارك الذي بيده الملك والم تنزيل السجدة بين المغرب والعشاء الآخرة فَكُمْ أَيْمُ اللَّهِ القدر ، وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : قال رسول الله عَلَيْكُمْ مَن قرأ في ليلة الم تنزيل السحدة ٤ ويس ٤ واقتر بت الساعة ٤ وتبارك الذي بيده الملك كنّ له نورا وحزرا من الشيطان ورفع في الدرجات إلى يوم القيامة . وأخرج ابن الضريس عن المسيب بن رافع أن الذي والسيالية قال: الم تنزيل تجبىء لهما جناحات يوم القيامة تظلُّ صاحبها وتقول: لاسبيل عليه لاسبيل عليه.

## و الله الراحات الراحيم

اللّم \* تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لاَرَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ \* أَمْ يَقُولُونَ ٱ فَتَرَايَهُ بَلَ هُوَ ٱلحَقَّ مِنْ رَبِّكَ لِتَمُدُونَ \* اللهُ ٱلَّذِي حَلَقَ السَّمُواتِ مِنْ رَبِّكَ لِتَمُدُونَ \* اللهُ ٱلَّذِي حَلَقَ السَّمُواتِ مِنْ رَبِّكَ لِتَمُدُونَ \* اللهُ ٱلَّذِي حَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ فِي سِتَّةً أَيَّامٍ مُمُ السَّتَوَلَى عَلَى الْعَرْشِ مَالَكُم مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِي وَلاَ شَفَيعِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ فِي سِتَّةً أَيَّامٍ مُمُ السَّتَوَلَى عَلَى الْعَرْشِ مَالَكُم مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِي وَلاَ شَفَيعِ الْفَرَادُ وَالْمَاهُ إِلَى اللّارْضِ مُمَ يَوْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَالَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ الْعَرْشِ مَا لَكُم اللّهُ وَلَا شَفَيعِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا شَفَيعِ اللّهُ وَلَا لَا أَنْ وَمِنَ اللّهُ اللّهُ وَلَا شَفَيعِ اللّهُ وَلَا شَفَعِ عَلَيْكُ اللّهُ وَلَا لَمَ اللّهُ وَلَا لَكُمْ وَاللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَوْ اللّهُ وَلَوْقُ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَاللّهُ وَلِكُ عَلَمُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَالَتُهُ مِنْ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا أَلْمَ وَلَاللّهُ وَلَالِكُ عَلَمُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَالْهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَالْفُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا أَلْمُ وَلَالِكُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَلَا لَا أَلْمُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا أَلْمُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا الللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا اللللّهُ وَلَا لَا الللّهُ وَلَا لَا الللّه

وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنْسَانِ مِنْ طِينِ \* ثُمُّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَلَةٍ مِنْ مَاءْ مَهِينٍ \* ثُمُّ سَوَّيهُ وَنَفَحَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَفْدَةَ قَلَيلًا مَاتَشْكُرُ وُنَ \* وَقَالُوا أَهْ ذَا ضَلَلْنَا فِي مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَفْدَةَ قَلَيلًا مَاتَشْكُرُ وُنَ \* قُلْ يَتَوَفَّيكُم مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي الْأَرْضِ إِنَّا اللهِ خَاقي جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلْقَاءِ رَبِّهِم كُورُونَ \* قُلْ يَتَوَفِّيكُم مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي اللهَ وَبِهُم ثُمَ إِلَى رَبِّهُم ثُمُ اللهِ رَبِّكُم ثُرُ جَعُونَ \*

قوله (الم ) قد قدّمنا الكلام على فاتحة هذه السورة وعلى محلها من الاعراب في سورة القرة وفي مواضع كثيرة من فواتح السور ، وارتفاع (تنزيل) على أنه خبرلمبتدأ محذوف أوخبر بعد خبرعلي تقدير أنّ الم في محل رفع على أنه خبرلمبتدأ محذوف ، أو خبرلقوله الم على تقدير أنه اسم للسورة ، و (لا ريب فيه) في محل نصب على الحال ، ويجوز أن يكون ارتفاع تنزيل على أنه مبتدأ وخبره لاريب فيه ومن رب المالمين في محل نصب على الحال ، و يجوز أن تكون هذه كلها أخبارا للبندأ المقدّر قبل تنزيل ، أو لقوله الم على تقدير أنه مبتدأ لا على تقدير أنه حروف مسرودة على نمط التعديد . قال مكى : وأحسن الوجوه أن تكون لاريب فيه في موضع الحال ، و «من ربّ العالمين» الخبر ، والمعنى على هذه الوجوه أن تنزيل الكتاب المتلوّ لاريب فيه ولا شك وأنه منزل من ربّ العالمين وأنه ليس بكذب ولاسحر ولا كهانة ولا أساطير الأوّايين ؛ و «أم» في (أم يقولون افتراه) هي المنقطعة التي بمعنى بل والهمزة: أي بل أيقولون هومفتري ، فأضرب عن الكلام الأوَّل الى ماهومعتقد الكفار مع الاستفهام المتضمن للتقريع والتو بيخ ، ومعنى «افتراه» افتعله واختلقه ، ثم أضرب عن معتقدهم الى بيان ماهوالحق في شأن الكتاب ، فقال (بل هو الحق من ربك) فكذبهم سبحانه في دعوى الافتراء ، ثم بين العلة التي كان التنزيل لأجلها ، فقال (لنذر قوما ما تاهم من نذير من قبلك) وهم العرب وكانوا أمة أمية لم يأتهم رسول ، وقيل قريش خاصة ، والمفعول الثاني لتنذر محذوف: أي لتنذر قوما العقاب ، وجلة ماأتاهم من نذير في محل نصب على الحال ، ومن قبلك صفة لندير ، وجوّز أبو حيان أن تكون ما موصولة ، والتقدير لتنذر قوما العقاب الذي أتاهم من نذير من قبلك ، وهو ضعيف جدًّا ، فان المراد تعليل الانزال بالانذار لقوم لم يأتهم نذير قبله ، لا تعليله بالانذار لقوم قد أنذروا بما أنذرهم به وقيــل المراد بالقوم أهــل الفترة مابين عيسي ومجمد ﷺ ( لعلهم يهتدون ) رجاء أن يهتدوا ، أوكي بهتدوا (الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش) قد تقدّم تفسير مذه الآية في سورة الأعراف ، والمراد من ذكرها هنا تعريفهم كمال قدرته وعظيم صنعه ليسمعوا القرآن ويتأملوه ، ومعنى خلق : أوجد وأبدع . قال الحسن : الأيامهنا هي من أيام الدنيا ، وقيل ،قداراليوم ألف سنة من سنى الدنيا. قاله الضحاك ، فعلى هذا المراد بالأيام هنا هي من أيام الآخرة لامن أيام الدنيا ، وليست ثم للترتيب في قوله : ثم استوى على العرش ، وقد تقدّم تفسير هـذا مستوفى ( مالـكم من دونه من ولي ولا شفيع ) أى ليس لكم من دون الله أو من دون عذاله من ولى يواليكم ويرد عنكم عذابه ولا شفيع يشفع لكم عنده (أفلا تتذكرون) تذكر تدبر وتفكر وتسمعون هذه المواعظ سماع من يفهم ويعقل حتى تنتفعوا بها ( يدبر الأمر من السماء الى الأرض ) لما بين سبحانه خلق السموات والأرض وما بينهما بين تدبيره لأمرها: أي يحكم الأمر بقضائه وقدره من السهاء الى الأرض ، والمعنى ينزل أمره من أعلا السموات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة ، كما قال سيحامه \_ الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتبرُّل الأمر بينهن \_ ومسافة مابين سهاء الدنيا والأرض التي تحتها نزولاً وطلوعا ألف سنة من

أيام الدنيا ، وقيل المراد بالأمر المأمور به من الأعمال: أي ينزله مدبرا من السماء الى الأرض ، وقيل يدبر أمر الدنيا بأسباب سهاوية من الملائكة وغيرها مازلة أحكامها وآثارها إلى الأرض ، وقيل ينزل الوحي، عجبريل ، وقيل العرش موضع التدبيركما أن مادون العرش موضع التفصيل كما في قوله \_ ثم استوى على العرش يدبر الأمر يفصل الآيات \_ ومادون السموات موضع التصرّف . قال الله \_ ولقد صرّفناه بينهم ليذ كروا \_ ثم لما ذكر سبحامه تدبير الأمر قال (ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة بما تعدّون) أي ثم يرجع ذلك الأمم و يعود ذلك التــدبير إليه سبحانه في يوم مقــداره ألف سنة من أيام الدنيا ، وذلك باعتبار مسافة النزُول من السماء والطلوع من الأرض كما قدّمنا ، وقيل ان المراد أنه يعرج إليه في يوم القيا. ة الذي مقداره ألف سنة من أيام الدنيا ، وذلك حين ينقطع أمر الدنيا و يموت من فيها ، وقيل هي أخبار أهل الأرض تصعد إليه مع من يرسله إليها من الملائكة ، والمعنى أنه يثبت ذلك عنده و يكتب في صحف ملائكته ماعمله أهل الأرض في كلّ وقت من الأوقات إلى أن تبلغ مدة الدنيا آخرها ، وقيل معني يعرج إليه يثبت في علمه موجودا بالفعل في برهة من الزمان هي مقدار ألف سنة ، والمراد طول امتداد ما بين تدبير الحوادث وحدوثها من الزمان. وقيل مدير أمن الحوادث اليومية بإثباتها في اللوح المحفوظ فتنزل مها الملائكة ثم تعرج إليه في زمان هوكألف سنةمن أيامالدنيا ، وقيل يقضى قضاءألفسنة فتنزل به الملائكة ، ثم تعرج بعد الألف لألف آخر ، وقيل المراد أن الأعمال التي هي طاعات يدبرها الله سبحانه وينزل بها ملائكته ثم لا يعرج إليه منها الاالخالص بعد مدة متطاولة لقلة المخلصين من عباده ، وقيل الضمير في يعرج يعود الى الملك . وان لم يجر له ذكر لأنه مفهوم من السياق ، وقد جاء صريحا في قوله \_ تعرج الملائكة والروح إليــه \_ والضمير في اليه يرجع الى السماء على لغة من يذكرها . أو الى مكان الملك الذي يرجع اليه وهو الذي أقره الله فيه . وقيل المعنى يدبر أمر الشمس في طاوعها وغروبها ورجوعها الىموضعها من الطاوع في يوم كان مقداره في المسافة ألف سنة . وقيل المعنى ان الملك يعرج الى الله في يوم كان مقداره لو ساره غير الملك ألف سنة . لأن ما بين السهاء والأرض مسافة خسمائة عام . فسافة النزول من السهاء الى الأرض والرجوع من الأرض الى السماء ألف عام . وقد رجح هذا جماعة من المفسرين منهم ابن جرير ، وقيل مسافة النزول ألف سنة ومسافة الطاوع ألف سنة . روى ذلك عن الضحاك . وهذا اليوم هو عبارة عن زمان يتقدر بألف سنة ، وليس المراد به مسمى اليوم الذي هو مدة النهار بين ليلتين ، والعرب قد تعبر عن المدة باليوم كما قال الشاعر:

يومان يوم مقامات وأندية \* ويوم سير الى الأعداء تأديب

فان الشاعر لم يرد يومين مخصوصين ، وانما أراد أن زمانهم ينقسم شطرين ، فعبر عن كل واحد ، ن الشطرين بيوم . قرأ الجهور يعرج على البناء للفاعل . وقرأ ابن أبي عبلة على البناء للفعول ، والأصل يعرج به ، ثم حذف حرف الجار ، فاستر الضمير . وقد استشكل جاعة الجع بين هذه الآية و بين قوله سبحانه في عرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خسين ألف سنة \_ فقيل في الجواب ان يوم القيامة مقداره ألف سنة من أيام الدنيا ، ولكنه باعتبار صعو بته وشدة أهواله على الكفار كحمسين ألف سنة ، والعرب تصف كثيرا يوم المكروه بالطول كما تصف يوم السرور بالقصر كما قال الشاعر :

ويوم كظل الرمح قصر طوله \* دم الزق عنا واصطفاف المزاهر ويوم كظل الرمح قصر طوله \* دم الزق عنا واصطفاف المزاهة فيه أيام فنها مامقداره \* ويوم كابهام القطاة قطعته \* وقيل ان يوم القيامة فيه أيام فنها مامقداره خسون ألف سنة ، وقيل هي أوقات مختلفة يعذب الكافر بنوع من أنواع

العــذاب ألف سنة ، ثم ينقل الى نوع آخر ، فيعذب به خسين ألف سنة ، وقيل مواقف القيامة خسون موقفًا كل موقف ألف سنة ، فيكون معني يعرج اليه في يوم كان مقداره ألف سنة أنه يعرج اليه في وقت من تلك الأوقات أوموقف من تلك المواقف 6 وحكى الثعلمي عن مجاهد وقتادة والضحاك أنه أراد سبحانه في قوله « تعرج الملائكة والروح اليــه في يوم كان مقداره خسين ألف سنة » المسافة من الأرض الى سدرة المنتهى التي هي مقام جبريل ، والمراد أنه يسير جبريل ومن معه من الملائكة في ذلك المقام الى الأرض مسيرة خسين ألف سنة في مقدار يوم واحد من أيام الدنيا ، وأراد بقوله « في يوم كان مقداره ألف سنة » المسافة التي بين الأرض و بين سهاء الدنيا هبوطا وصعودا ، فانهامقدار ألف سنة من أيام الدنيا ، وقيل ان ذلك اشارة الى امتداد نفاذ الأمر ، وذلك لأن من نفذ أمره غالة النفاذ في يوم ، أو يومين وانقطع لا يكون مثل من ينفذ أمره في سنين متطاولة فقوله ( في يوم كان مقداره ألف سنة ) يعني يدبر الأمر في زمان يوم منه ألف سنة ، فكم يكون الشهر منه ? وكم تكون السنة منه ? وعلى هذا فلافرق بين ألف سنة و بين خسين ألف سنة ، وقيل غير ذلك . وقد وقف حبر الأمة ابن عباس لما سئل عن الآيتين كماسيأتي في آخر البحث ان شاء الله . قرأ الجهور مما تعدون بالفوقية على الخطاب ، وقرأ الحسن والسلمي وانن وأاب والأعش بالتحتية على الغيبة ، والأشارة بقوله (ذلك) إلى الله سبحانه باعتبار اتصافه بتلك الأوصاف ، وهو مبتدأ وخبره (عالم الغيب والشهادة) أى العالم بما غاب عن الخلق وما حضرهم . وفي هـذا معنى النهديد لأنه سبحانه اذا علم عا يغيب وما محضر ، فهو مجاز لكل عامل بعمله ، أو فهو يدير الأمم عا تقتضيه حكمته (العزيز) القاهر الغالب (الرحيم) بعباده ، وهذه أخبارلذلك المبتدأ . وكذلك قوله (الذي أحسن كل شيء خلقه ) هو خبر آخر . قرأ الجهور خلقه بفتح اللام . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو واس عام باسكانها ، فعلى القراءة الأولى هو فعل ماض نعتا لشيء . فهو في محل جر" . وقد اختار قراءة الجهور أبو عبيد وأبو حاتم ، و مجوز أن تكون صفة للضاف ، فيكون في محل نصب ، وأما على القراءة الثانية ففي نصبه أوجه : الأوّل أن يكون بدلا من كل شيء بدل اشتمال ، والضمير عائد الى كل شيء . وهذاهو الوجه المشهور عند النحاة . الثاني أنه بدل كل من كل ، والضمير راجع الى الله سبحانه ، ومعنى أحسن حسن لأنه مامن شيء الاوهو مخاوق على ماتقتضيه الحكمة 6 فكل المخاوقات حسنة . الثالث أن يكون كل شيء هو المفعول الأوّل ، وخلقه هو المفعول الثاني على تضمين أحسن معني أعطى ، والمعني أعطى كل شيء خلقه الذي خصه به ، وقيل على تضمينه معنى ألهم . قال الفراء : ألهم خلقه كل شيء مما يحتاجون اليه . الرابع أنه منصوب على المصدر المؤكد لمضمون الجلة: أي خلقه خلقا كقوله \_ صنع الله \_ وهذا قول سدو مه والضمير يعود الى الله سبحانه . والخامس أنه منصوب بنزع الخافض ، والمعنى أحسن كل شيء في خلقه . و حنى الآية أنه أتقن وأحكم خلق مخلوقاته ، فبعض المخلوقات وان لم تكن حســنة في نفسها ، فهــي متقنة محكمة ، فتكون هذه الآية معناها معنى \_ أعطى كل شيء خلقه \_ أى لم يخلق الانسان على خلق البهيمة ولا خلق البهيمة على خلق الانسان ، وقيل هو عموم في اللفظ خصوص في المعنى : أي أحسن خلق كل شيء حسن ( و بدأ خلق الانسان من طين ) يعني آدم خلقه من طين فصار على صورة بديعة وشكل حسن ( وجعل نسله ) أى ذريته (من سلالة) سميت الذرية سلالة لأنها تسل من الأصل وتنفصل عنه . وقد تقدم تفسيرها في سورة المؤمنين ، ومعنى ( من ماء مهين ) من ماء ممهن لاخطرله عند الناس وهو المني . وقال الزجاج: من ماء ضعيف (ثم سوّاه) أي الانسان الذي بدأ خلقه من طين ، وهو آدم ، أو جميع النوع ، والمراد أنه عدل خلقه وسوّى شكله وناسب بين أعضائه (ونفخ فيه من روحه) الاضافة للتشريف 6 والتكريم ، وهذه الاضافة تقوّى أن الكلام في آدم لافي ذريته وان أمكن توجيهه بالنسبة الى الجيع ، ثم خاطب جميع النوع ، ثقال ( وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة ) أى خلق لهم هذه الأشياء تنكميلا لنعمته عليكم وتتما لتسويته لخلقكم حتى تجتمع له كم النعم ، فتسمعون كل مسموع وتبصرون كل مبصر ، وتتعقاون كل متعقل ، وتنهمون كل مايفهم ، وأفرد السمع لكونه مصدرا يشمل القليل والمثير ، وخصالسمع بذكر المصدر دون البصر والفؤاد فذكر هما بالاسم ، ولهذا جعا ، لأن السمع قوة واحدة ولها محل واحد ، وهو الأذن ولا اختيار لها فيه ، فان الصوت يصل اليها ولا تقدر على رده ولا على تتحرك الى جانب المرئى دون غيره وتطبق أجفانها اذالم ترد الرؤية لشيء ، وكذلك الفؤاد له نوع اختيار في ادراكه ، فيتعقل هذا دون غيره وتطبق أجفانها اذالم ترد الرؤية لشيء ، وكذلك الفؤاد له نوع اختيار في ادراكه ، فيتعقل هذا دون هذا ، و يفهم هذا دون هذا . قرأ الجهور ، و بدأ بالهمز ، والزهرى بألف خالصة بدون هز ، وانتصاب (قليلاماتشكرون) على أنه صفة مصدر محذوف : أى شكرا قليلا ، أوصفة زمان محذوف : أى شارا قليلا ، أوصفة زمان محذوف : أى زمانا قليلا . وفي هذا بيان لكفرهم لنع الله وتركهم لشكرها الافها ندر من الأحوال زمان محذوف : أى زمانا قليلا . وفي هذا بيان لكفرهم لنع الله وتركهم لشكرها الافها ندر من الأحوال الغيبو بة ، يقال : ضل الميت في التراب اذاغا ب وبطل ، والعرب تقول الشيء اذاغاب عليه غيره حتى خفي اثره قد ضل . ومنه قول الأخطل :

كنت القذى في موج أكدر منبد \* قذف الأتى بها فضل ضلالا

قال قطرب: معنى ضللنا فى الأرض غبنا فى الأرض. قرأ الجهور ضللنا بفتح ضاد معجمة ولاممفتوحة على ذهبنا وضعنا وصرنا ترابا وغبنا عن الأعين ، وقرأ يحيى بن يعمر وابن محيصن وأبو رجاء ضللنا بكسر اللام ، وهى لغة العالية من نجد. قال الجوهرى: وأهل العالية يقولون ضللت بالكسر. قال وأضله: أى أضاعه وأهلكه ، يقال ضل الميت اذا دفن ، وقرأ على بن أبى طالب والحسن والأعمش وأبان بن سعيد صللنا بصاد مهملة ولام مفتوحة: أى أنتنا. قال النحاس: ولا يعرف فى اللغة صللنا ، ولكن يقال صل اللحم اذا أنتن ، قال الجوهرى: صل اللحم يصل بالكسر صاولا اذا أنتن ، مطبوعا كان أو نيئا ، ومنه قول الحطيئة:

ذاك فتى يبذل ذا قدرة \* لايفسد اللحم لديه الصاول

(عإنا المى خلق جديد) أى نبعث ونصير أحياء ، والاستفهام للاستندكار . وهذا قول منكرى البعث من الكفار ، فأضرب الله سبحانه من بيان كفرهم بانكار البعث الى بيان ماهو أباغ منه ، وهو كفرهم بلقاء الله ، فقال ( بل هم بلقاء ر بهم كافرون ) أى جاحدون له مكابرة وعنادا ، فان اعترافهم بأنه المبتدىء للخلق يستازم اعترافهم بأنه قادر على الاعادة ، ثم أمم سبحانه رسوله والله المن يبين هم الحق و يرد عليم ماز عموه من الباطل ، فقال ( قل يتوفا كم ملك الموت الذى وكل بكم ) يقال : توفاه الله واستوفى روحه اذا قبضه إليه ، وملك الموت هوعزرائيل ، ومعنى وكل بكم وكل بقبض أرواحكم عندحضور آجالكم ( ثم الحر بكم ترجعون) أى تصيرون إليه أحياء بالبعث والنشور ، لاالى غيره ، فيجازيكم بأعمالكم : إن خيرافير ، وان شرا فشر .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (يدبر الأمر) الآية قال: هذا فى الدنيا تعرج الملائكة فى يوم مقداره ألف سنة . وأخرج الفريابى وابن جرير وابن أبى حاتم والحاكم وصححه عنه فى قوله (فى يوم كان مقداره ألف سنة) قال: من الأيام الستة التى خلق الله فها السموات والأرض.

وأخرج عبيد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه عن عبد الله بن أبي مليكة قال : دخلت على عبد الله بن عباس أناوعبد الله بن فيروز مولى عثمان ابن عفان ، فقال له ابن فيروز يا أبا عباس : قوله « يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في وم كان مقداره ألف سنة » فكأن ابن عباس اتهمه ، فقال مايوم كان مقداره خسين ألف سنة ? قال : انما سألتك لتخبرني ، فقال ابن عباس : هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما ، وأكره أن أقول في كتاب الله مالا أعلم ، فضرب الدهر من ضربانه حتى جلست الى ابن المسيب ، فسأله عنهما انسان فلم يخبره ولم يدر . فقلت : ألا أخبرك بماحضرت من ابن عباس ? قال بلي ، فأخبرته ، فقال السائل هذا ابن عباس قد أبي أن يقول فيها ، وهو أعلم . في . وأخرج ابن أبي حائم عن ابن عباس في قوله «كان مقداره ألف سنة » قال: لا يتنصف النهار في مقدار يوم من أيام الدنيا في ذلك اليوم حتى يقضى بين العباد ، فينزل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ، ولو كان الى غيره لم يفرغ. في خسيين ألف سنة . وأخرج ابن ج يرعنه أيضا في قوله « ثم يعرج اليه في يوم » من أيامكم هذه ، ومسيرة ما بين السهاء والأرض خسمائة عام . وأخرج ابن أبي شيبة والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير وابن المنــذر عن ابن عباس أنه كان يقرأ (الذي أحسن كل شيء خلقه) قال أمارأيت القردة ليست بحسنة ، ولكنه أحكم خلقها . وأخرج ابن أبي حانم عنه أيضا في الآية أنه قال: أما ان است القردة ليست بحسنة ولكنه أحكم خلقها ، وقال: خلقه صورته . وقال أحسن كل شيء: القييح والحسن والعقارب والحيات وكل شيء مماخلق ، وغيره لايحسن شيئًا من ذلك . وأخرج الطبراني عن أبي أمامة قال : بينها نحن مع رسول الله والتياني إذ لقينا عمرو من زرارة الأنصاري في حلة قد أسبل ، فأخذ النبي والسَّائيَّةُ بناحية ثو به ، فقال يارسول الله إني أحش الساقين ، فقال رسول الله ﷺ « ياعمرو بن زرارة ان الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه ياعمرو بن زرارة ان الله لايحب المسبلين » . وأخرج أحد والطبراني عن الشريد بن سويد قال : أبصر النبي وَالسَّالِيِّ رَجِلًا قد أسبل ازاره ، فقال: ارفع ازارك ، فقال بارسول الله اني أحنف تصطك ركبتاي ، فقال: ارفع ازارك كل خلق الله حسن.

وَلَوْ ثَرَى إِذِ ٱلمُجْوِمُونَ نَا كِسُوا رُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْ نَا وَسَمِمْنَا فَارْجِمِنَا لَا نَمْنَا لَا نَمْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَيها وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَمَّ مِنَ الْمُولِيَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ \* فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُ وَالْمَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَمَّ مِنَ الْمُعْلَا إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱللَّي اللَّهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ \* فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُ وَالْمَا اللَّي وَمُكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱللَّي اللَّهِ مَا كُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْمِنُ وَاللَّهُ مُنْ وَرُوا مِهَا خَرُوا سَبُحَدًا وَسَبَعُوا بِحَمَّدِ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمُ وَهُمُ مَنْ وَرُوا مِهَا خَرُوا سَبُحَدًا وَسَبَعُوا بِحَمَّدِ وَجُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَمُنْ وَرُوا مِهَا خَرُوا سَبُحَدًا وَسَبَعُوا بِحَمَّدِ وَمُحَمُّ وَمُنَا وَهُمُ وَهُمُ لَا اللَّهُ وَمُولَ السَلِّعُولَ وَمَهُمُ خَوْقًا وَطَمَعًا وَيَمَّا وَرَعْمُ وَالْمُعُونَ وَبَهُمْ فَوَا وَطَمَعًا وَيَمْ وَوَلَمُ مَنْ وَرُوا مِنْهُ وَلَهُمْ وَاللَّهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ وَلَا عَمْلُوا السَلِيعُونَ وَمُوا الْمُعْلَا الْمُعْلَى اللَّهُ وَمُ مُنَ الْمُعْلَى اللَّهُ وَمُ اللَّالُولِ وَعَمُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ وَا مَنْ الْمُؤْلِ الْمُالِولِي الْمُوا الْمُولِولِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّذِينَ الْمُعَلَّالِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَى اللَّولُوا الْمُؤْلُولُوا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَولُوا مِنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَولُوا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّذُولُ اللَّهُ اللَ

ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْمَذَابِ ٱلْأَ سُبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِمُونَ \* وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيِتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ اللهُ ذِينَ مُنْ قَمِهُونَ \*

قوله ( ولو ترى إذ المجرمون نا كسوا رءوسهم عند ربهم ) المواد بالمجرمين هم القائلون أئذا ضللنا ، والخطاب هنا لكل من يصلح له ، أو لرسول الله وَالسَّالِيَّةُ وَبِجُورَ أَن يُرادُ بِالْجُرِمِينُ كُلّ مجرم ويدخل فيه أولئك القائلون دخولا أوّليا ، ومعنى ناكسوا رءوسهم: مطأطئوها حياء وندما على مافرط منهم في الدنيا من الشرك بالله والعصيان له ، ومعنى عندر بهم: عند محاسبته لهم . قال الزجاج: والمخاطبة للنبي والسياني مخاطبة لأمته ، فالمعنى ولو ترى يامحمد منكرى البعث يوم القيامة لرأيت المجب (ربنا أبصرنا وسمعنا) يى يقولون : ربنا أبصرنا الآنما كنا نكذب به وسمعنا ما كناننكره ، وقيل أبصرنا صدق وعيدك وسمعنا تصديق رسلك ، فهؤلاء أبصروا حين لم ينفعهم البصر ، وسمعوا حين لم ينفعهم السمع ( فارجعنا ) الى الدنيا ( نعمل ) عملا (صالحا ) كما أمرتنا ( انا موقنون ) أي مصدقون ، وقيل مصدقون بالذي جاء به مجمد والسَّاليِّي ، وصفوا أنفسهم بالايقان الآن طمعا فماطلبوه من إرجاعهم الى الدنيا ، وأنى هم ذلك ? فقد حقت عليهم كلة الله فانهم \_ لوردّوا لعادوا لمانهواعنه وانهم لـكاذبون \_ وقيل معنى: انا موقنون أنها قد زالت عنهم الشكوك التي كانت تخالطهم في الدنيا لما رأوا مارأوا وسمعوا ماسمعوا ، ويجوز أن يكون معنى أبصرنا وسمعنا صرنا ممن يسمع ويبصر فلامحتاج إلى تقدير مفعول ، و بجوز أن يكون صالحا مفعولا لنعمل كما يجوز أن يكون نعتا لمصدر محذوف ، وجواب لو محذوف : أي لرأيت أمرا فظيعا ، وهولا هائلا ( ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ) هذا ردّ عليهم لما طلبوا الرجعة : أي لوشئنا لآتينا كلّ نفس هداها فهدينا الناس جيعا فلم يكفر منهم أحد . قال النحاس : في معنى هـذا قولان : أحدهما أنه في الدنيا ، والآخر أنه في الآخرة : أي ولو شئنا لرددناهم الى الدنيا ( ولكن حق القول مني لأملائن جهنم من الجنة والناس أجعين ) وجلة ولو شئنا مقدّرة بقول معطوف على المقدّر قبل قوله أبصرنا: أي ونقول لو شئنا ، ومعنى ولكن حقّ القول مني : أي نفذ قضائي وقدري وسبقت كلتي « لأملائن جهنم من الجنة والناس أجعين » هذا هوالقول الذي وجب من الله وحق على عباده ونفذفيه قضاؤه ، فكان مقتضي هذا القول انه لا يعطى كلّ نفس هداها ، وانما قضى عليهم بهذا ، لأنه سبحانه قد علم أنهم من أهل الشقاوة ، وأنهم ممن يختار الضلالة على الهدى ، والفاء في قوله ( فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هـذا) لترتيب الأمر بالدوق على ماقبله ، والباء في « بمانسيتم » للسبية ، وفيه اشعار بأن تعذيبهم ليس لمجرد سبق القول المتقدّم ، بل بذاك وهذا.

واختلف فى النسيان المذكور هنا ، فقيل هو النسيان الحقيق ، وهو الذى يزول عنده الدكر ، وقيل هو الترك ، والمعنى على الأوّل أنهم لم يعملوا لذلك اليوم ، فكانوا كالناسين له الذين لايذكرونه ، وعلى الثانى لابد من تقدير مضاف قبل لقاء : أى ذوقوا بسبب تركم لما أمرتكم به عذاب لقاء يومكم هذا ، ورجح الثانى المرد وأنشد :

كأنه خارج من جنب صفحته \* سفود شرب نسوه عند مفتأد

أى تركوه ، وكذا قال الضحاك و يحيي بن سلام ان النسيان هنا بمعنى الترك . قال يحيى بن سلام : والمعنى عما تركتم الايمان بالبعث في هدذا اليوم تركنا كم من الخير ، وكذا قال السدّى ، وقال مجاهد: تركنا كم في العذاب ، وقال مقاتل : اذا دخاوا النار . قالت لهم الخزنة ذوقوا العذاب بما نسيتم ، واستعار

الدوق للاحساس ، ومنه قول طفيل:

فذوقوا كما ذقنا غداة محجة من الغيظ في أكبادنا والتحوّب

وقوله (وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعماون ) تكرير لقصد التأكيد: أي ذوقوا العذاب الدائم الذي لاينقطع أبدا بماكنتم تعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي . قال الرازي في تفسيره : ان اسم الاشارة في قوله عمانسيتم لقاء يومكم هذا يحتمل ثلاثة أوجه: أن يكون اشارة الى اللقاء ، وأن يكون اشارة الى اليوم ، وأن يكون اشارة الى العذاب ، وجلة (انما يؤمن با آياتنا) مستأنفة لبيان من يستحق الهداية الى الايمان ، ومن لايستحقها ، والمعنى إنما يصدق با آياتناو ينتفع بها (الذين إذاذ كروابها خرواسجدا) لاغيرهم غنيذ كربها: أي يوعظ بهاولايتذ كر ولا يؤمن بها ، ومعنى «خرواسجدا» سقطواعلى وجوههم ساجدين تعظما لآيات الله وخوفا من سطوته وعذابه (وسبحوا محمد ربهم) أي نزهوه عن كل مالايليق به ملتبسين مده على نعمه التي أجلها وأكلها الهداية إلى الايمان ، والمعنى قالوافي سجودهم: سبحان الله و محمده ، أوسبحان ربى الأعلى و محمده . وقالسفيان : المعنى صلوا حدا لربهم ، وجلة (وهم لايست كبرون) في محل اصب على الحال: أي حال كونهم خاضعين لله ، متذللين له غير مستكبرين عليه (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) أي ترتفع وتنبو ، يقال : جني الشيء عن الشيء وتجافى عنه : اذالم يلزمه ونباعنه ، والمضاجع جع الضجع ، وهوالموضع الذي يضطجع فيه . قال الزجاج والرماني : التجافي والتجفي الىجهة فوق ، وكذلك هو في الصفح عن الخطيء في سبّ ونحوه ، والجنوب جع جنب ، والجلة في محل نصب على الحال: أي متجافية جنوبهم عن مضاجعهم ، وهم المتهجدون في الليل الذين يقومون للصلاة عن الفواش ، وبه قال الحسن ومجاهد وعطاء والجهور ، والمرادبالصلاة صلاة التنفل بالايل من غير تقييد ، وقال قتادة وعكرمة : هو التنفل مابين المغرب والعشاء ، وقيل: صلاة العشاء فقط ، وهورواية عن الحسن وعطاء . وقال الضحاك صلاة العشاء والصبح في جماعة ، وقيل هم الذين يقومون لذكر الله سواء كان في صلاة أوغيرها (يدعون ربهم خوفا وطمعا) هـذه الجلة في محل نصب على الحال أيضا من الضمير الذي في جنومهم فهي حال بعد حال ، ويجوز أن تكون الجلة الأولى مستأنفة لبيان نوع من أنواع طاعاتهم ، والمعنى : تتجافى جنوبهم حال كونهم داعين ربهم خوفا من عذابه وطمعا في رحته (وتما رزقناهم ينفقون) أي من الذي رزقناهم أومن رزقهم ، وذلك الصدقة الواجبة ، وقيل صــدقة النفل ، والأولى الحل على العموم ، وانتصاب خوفًا وطمعا على العلة ، و يجوز أن يكونا مصدرين منتصبين بمقـــــدر (فلا تعلم نفس ماأخني لهم من قرة أعين) النكرة في سياق النبي تفيد العموم: أي لا تعلم نفس من النفوس أيّ نفس كانت ماأخفاه الله سبحانه لأولئك الذين تقدّم ذكرهم مما تقرّ به أعينهم ، قرأ الجهور قرّة بالافراد ، وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة وأبو الدرداء من قرّات بالجع ، وقرأ حزة ماأخني بسكون الياء على أنه فعل مضارع مسند الى الله سبحانه ، وقرأ الباقون بفتحها فعلا ماضيا مبنيا للفعول ، وقرأ ابن مسعود مانخفي بالنون مضمومة ، وقرأ الأعمش يخفي بالتحتية مضمومة . قال الزجاج في معنى قراءة حزة : أي منه ماأخني الله لهم ، وهي قراءة مجمد بن كعب ، وما في موضع نصب . ثم بين سبحانه أن ذلك بسبب أعمالهم الصالحة ، فقال ( جزاء بما كانوا يعملون ) أى لأجل الجزاء بما كانوا يعماونه فى الدنيا أوجوزوا جزاء بذلك (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا) الاستفهام للإنكار: أي ليس المؤمن كالفاسق فقد ظهر مابينهما من التفاوت ، ولهذا قال (لايستوون) ففيه زيادة تصريح لما أفاده الانكار الذي أفاده الاستفهام . قال الزجاج : جعل الاثنين جاعة حيث قال « لايستوون » لأجل معني من 6 وقيل : لكون الاثنين أقلَّ الجع 6 وسيأتي بيان سبب نزولها آخر البحث . ثم بين سبحانه عاقبة حال الطائفتين وبدأ بالمؤمنين ، فقال ( أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى ) قرأ الجيور جنات بالجع ، وقرأ طلحة بن مصرف جنة المأوى بالافراد ، والمأوى هو الذِّي يأوون اليه ، وأضاف الجنات اليه لكونه المأوى الحقيق ، وقيل المأوى جنة من الجنات ، وقد تقدُّم السكلام على هذا ، ومعنى ( نزلا ) أنها معدّة لهم عنـــد نزولهم ، وهو فى الأصل ما يعدّ للنازل من الطعام والشراب كما بيناه في آل عمران ، وانتصابه على الحال ، وقرأ أبوحيوة نزلا بسكون الزاي ، والباء في ( عما كانوا يعملون) للسببية : أي بسبب ما كانوا يعملونه ، أو بسبب عملهم . ثم ذكر الفريق الآخر ، فقال (وأما الذين فسقوا) أى خرجوا عن طاعة الله وتمرّدوا عليه و لمي رسله ( فأواهم النار) أى منزلهم الذي يصيرون إليه و يستقرّون فيه هو النار ( كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ) أي إذا أرادوا الخروج منها ردّوا إلها راغمين مكرهين 6 وقيل: إذادفعهم اللهب إلى أعلاها ردّوا إلى مواضعهم (وقيــل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذُّ بون ) والقائل لهم هـذه المقالة هو خزنة جهنم من الملائكة ، أوالقائل لهم هوالله عزّ وجل ، وفي هـذا القول لهم حال كونهم قدصاروا في النار من الاغاظة لهم مالا يخفي (ولنديقنهم من العذاب الأدنى) وهو عــذاب الدنيا . قال الحسن وأبو العاليــة والضحاك والنخعي هو مَصَائِبُ الدُّنيا وأسقامها ، وقيل : الحدرد ، وقيل : القتل بالسيف نوم بدر ، وقيل : سنين الجوع عكمة ، وقيل: عذاب القبر ، ولا مانع من الجل على الجيع (دون العذاب الأكبر) وهو عذاب الآخرة ( لعلهم يرجعون) مما هم فيه من الشرك والمعاصي بسبب ماينزل مهم من العذاب الى الاممان والطاعة ويتو يون عما كانوا فيه ، وفي هذا التعليل دليل على ضعف قول من قال ان العذاب الأدنى هو عذاب التبر (ومن أظهر من ذكر با آيات ربه ثم أعرض عنها ) أى لاأحد أظهر منه لكونه سمع من آيات الله مايوجب الاقبال على الا يمان والطاعة ، فِعل الاعراض مكان ذلك ، والجبيء بثم للدلالة على استبعاد ذلك ، وأنه مماينبني أن لا يكون (انا من الجرمين منتقمون) أي من أهل الاجرام على العموم فيدخل فيه من أعرض عن آيات الله دخولا أوّلا .

وقد أخرج ابن جوير وابن المندر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ( انا نسينا كم ) قال تركيا كم ، وأخرج البهتي في الشعب عنه قال: نزلت هذه الآية في شأن الصاوات الجس ( ابما يؤمن با آياننا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا ) أى أتوها (وسبحوا ) أى صاوا بأصر ربهم ( وهم لايستكبرون ) عن اتيان الصلاة في الجاعات . وأخرج الترمذي وصححه وابن جوير وابن أبي حاتم وابن مردويه ومجد بن نصر التي كتاب الصلاة عن أنس بن مالك أن هذه الآية تتجانى جنوبهم عن المصاجع نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة » . وأخرج البخارى في تاريخه وابن مردويه عنه قال: نزلت في صلاة العشاء . وأخرج الفريابي وابن جوير وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه أيضا في الآية قال: كانوا لاينا ون حتى يصاوا العشاء . وأخرج ابن أبي شيبة عنه قال: كنا نجتف الفرش قبل صلاة العشاء . وأخرج عبد الزاق في المصنف وابن مردويه عنه أيضا قال : مارأيت رسول الله والحرج ابن مردويه عن ابن عباس بعدها فان هذه الآية نزلت في ذلك « تتجافى جنوبهم عن المضاجع » . وأخرج ابن مردويه عن ابن عليهم ، فلما ذكر ذلك جعل الرجل يعتزل فراشه مخافة أن تغلبه عينه فوقتها قبل أن ينام الصغير و يكسل الكبير ، فلما ذكر ذلك جعل الرجل يعتزل فراشه مخافة أن تغلبه عينه فوقتها قبل أن ينام الصغير و يكسل الكبير ، فلما ذكر ذلك جعل الرجل يعتزل فراشه مخافة أن تغلبه عينه فوقتها قبل أن ينام الصغير و يكسل الكبير ، فأخرج ابن مردويه عن بلال قال : كنا نجلس في المسجد وناس من أصحاب رسول اللة والته ين بلال قال : كنا نجلس في المسجد وناس من أحماب رسول اللة والمن عن المضاجع . وأخرج عبد الله بن أحد في زوائد الزهد وابن عدى بعد المنا بعد عدى العرب العشاء عن المضاجع . وأخرج عبد الله بن أحد في زوائد الزهد وابن عدى بعد الله بن أحد في زوائد الزهد وابن عدى

وابن مم دويه عن أنس نحوه . وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود ومجد بن نصر وابن جرير وابن المنه ذر وابن أبي حانم وابن مردويه والبيهتي في سننه عن أنس في قوله (تتجافي جنوبهم عن المضاجع) قال: كانوا ينتطرون مايين المغرب والعشاء يصاون . وأخرج أحمد وابن جرير وابن مردويه عن معاذ بن جبل عن النبي عَلَيْكُمْ في قوله « تتجافي جنو بهم » قال : قيام العبد من الليل . وأخرج أحد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن نصر في كتاب الصلاة وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهة في الشعب عن معاذ بن جبل عن النبي ﴿ وَالسَّمَانِ وَ كُر حديثًا وأرشد فيه إلى أنواع من الطاعات وقال فيه « وصلاة الرجل في جوف الليل ، ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع » . وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة مم فوعا في حديث قال فيه « وصلاة المرء في جوف الليل ، ثم تلا هذه الآية » . وأخرج ان مردويه عن أنس في الآية قال: كان لا تمر عليهم ليلة إلا أخذوا منها . وأخرج عبد الله بن أحد في روائد الزهد من طريق أبي عبد الله الجدلي عن عبادة بن الصامت عن كعب قال « اذا حشر الناس نادي مناد: هـذا يوم الفصل أين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع » الحـديث . وأخرج ابن جرير عن ان عباس في الآية يقول: تتحافي لذكر الله كلما استيقظوا ذكروا الله إماني الصلاة و إما في القيام أوقعود وعلى جنو مهم لايزالون يذكرون الله . وأخرج الفريابي وعبد بن حيد وابن جرير ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبوالشيخ والحاكم وصححه والبيهق في البعث عن ابن عباس قال: كان عرش الله على الماء فاتخذ جنة لنفسه ، ثم اتخذ دونها أخرى ، ثم أطبقهما بلؤلؤة واحدة ، ثم قال \_ ومن دونهما جنتان \_ لم يعلم الخلق مافيهما 6 وهي التي قال الله ( فلا تعلم نفس ماأخني لهم من قرّة أعين ) تأتبهم منها كل يوم تحفة . وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وان جرير وابن المنه وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: انه لمكتوب في التوراة لقد أعـــ الله للذين تتحافى جنوبهم عن المضاجع مالم تر عين ، ولم تسمع أذن ، ولم يخطر على قلب بشر ، ولا يعلم ملك مقرّب ولا نبيّ محمسل ، وانه لغي القرآن «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين» . وأخرج البخاي ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة عن رسول الله وَ الله عَالِينَا قال الله تعالى « أعددت لعبادى الصالحين مالاعين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطرعلى قلب بشر . قال أبوهر برة واقرءوا ان شئتم : فلا تعلم نفس ماأخني لهم من قرّة أعين» . وفي الباب أحاديث عن جاعة من الصحابة ، وهي معروفة فلا نطول بذكرها . وأخرج أبو الفرج الأصهاني في كتاب الأغانى والواحدى وابن عدى وابن مردو يه والخطيب وابن عساكر من طرق عن ابن عباس قال : قال الوليد بن عقبة لعلى بن أبي طالب: أنا أحد منك سنانا ، وأنشط منك لسانا ، وأملا المكتيبة منك ، فقال له على : اسكت فانما أنت فاسق ، فنزلت (أفن كان ،ؤمنا كمن كان فاسقا لايستوون) يعني بالمؤمن علياً ، وبالفاسق الوليد بن عقبة بن أبي معيط . وأخرج ابن مردويه والخطيب وابن عساكر عنه في الآية نحوه ، وروى نحو هذا عن عطاء بن يسار والسدّى وعبد الرحن بن أبي ليلي . وأخرج الفريابي وابن منيع وابن جرير وابن المنــذر وابن أبي حانم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهتي في الدلائل عن ابن مسعود في قوله (ولنذيقنهم من العذاب الأدنى) قال: يوم بدر (دون العذاب الأ كبر) قال: يوم القيامة ( لعلهم يرجعون) قال: لعل من بقي منهم أن يتوب فيرجع . وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن مسعود في الآية قال : العــذاب الأدنى سنون أصابتهم « لعلهم يرجعون » قال : يتو بون . وأخرج مسلم وعبد الله بن أحد في زوائد المسند وأبو عوانة في صحيحه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبهتي في الشعب عن أبي بن كعب في قوله (ولنذيقهم

من العذاب الأدنى ) قال : مصائب الدنيا والروم والبطشة والدخان . وأخرج ابن جرير عنه قال : يوم بدر . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس «من العذاب الأدنى» قال : الحدود «لعلهم يرجعون» قال : يتو بون . وأخرج ابن منيع وابن جرير وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه . قال السيوطى بسند ضعيف عن معاذ بن جبل : سمعت رسول الله علي يقول « ثلاث من فعلهن فقد أجرم : من عقد لواء فى غيير حق ، أوعق والديه ، أومشى مع ظالم لينصره فقد أجرم » يقول الله ( انا من المجرمين منتقمون ) . قال ابن كثير بعد إخراجه هذا حديث غريب .

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتِلِ فَلَا تَكُنْ فِي مِنْ يَةً مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدَّى لِبَنِي إِسْرَاءِيلَ \* وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَعَةً يَهْدُونَ بِأَمْ وَنَا لَكُنَا مَنْ قَدُونَ \* إِنَّ رَبَّكَ هُو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ مَنْهُمْ أَعَةً يَهْدُونَ بِأَدْرِ فَا كَانُوا بِآيَّتِنَا أَيُو قِنْهُونَ \* إِنَّ رَبَّكُ هُو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَيْمُ وَيَ الْقَرُونِ يَشُونَ فِي الْقَيْمُ وَيَ اللَّهُمُ مِنَ الْقُرُونِ يَشُونَ فِي اللَّهُمُ وَلَا عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ أَوْلَا يُمْمُ وَلَا قُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتَحُ إِنْ فَي ذَلِكَ لَا يَتِ أَفْلَا يَسْمَعُونَ \* أَوَلَمْ يُبْصِرُونَ \* وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتَحُ إِنْ فَيْكُمُ مَنْ فَلَا يُبْصِرُونَ \* وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتَحُ لِلْمَنْفَعُ اللّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُونَ \* فَأَعْرِضُ مَنْ عَلَى اللّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُونَ \* فَأَعْرِضُ عَلَى اللّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُونَ \* فَأَعْرِضُ عَنْهُمُ وَالْمَاكُمُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ \* فَا عَرْضُ عَلَيْهُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ \* فَأَعْرِضُ عَلَى اللّذِينَ كَنْ أَمُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ \* فَأَعْرُونَ \* فَا فَا مُعْمُ مُنْظِرُونَ \* فَا فَا مُعْمُ مُنْظِرُونَ \* فَا فَا مُعْمُ مُنْظُورُونَ \* فَا فَا مُعْمُ مُنْظُورُ وَلَا عُلْونَ مَلْكُونَ \* فَا عَرْضُ مُنْظُورُ وَلَ اللّذِينَ كَنْفُولُونَ عَلَى اللّذِينَ عَلَى اللّذِينَ عَلَيْهُ وَلَا عُمْ مُنْظُورُ وَلَهُ وَلَا هُمْ يُنْظُورُ وَلَا هُمْ مُنْظُورُ وَلَا عُمْ مُنْظُورُ وَلَا عُلْمَ لِلْمُ لَكُولُونَ عَلَى اللّذِينَ عَلَى اللّذِينَ كَاللّذِينَ عَلَى الْعَلْمُ وَلِي عَلَى الْعَلْمُ وَلَا عُلْمُ وَلَا عُلْمُ وَلَا هُمُ اللّذِينَ عَلَى الْمَالِمُ وَلَا هُمُ اللّذِينَ عَلَى اللّذِينَ عَلَى الْمُؤْلِقُولُ اللّذِينَ عَلَى الْمُؤْمُ وَلَا عُلْمُ اللّذَالِينَ عَلَى اللّذَالِي الْمُؤْمُ وَلَوْلَ عَلَى الْمُؤْمُ وَلَا عُلْمُ اللّذَالِقُولُ اللّذَالَا الللّذَالِقُولُ اللّذُولُ اللّذَالِقُولُ اللّذَالِي الللّذَالَةُ اللّذَالِقُولُ اللّذَالِي اللّذَالِي الللّذَالِقُولُ اللْمُولِ الللّذَالِي الللّذَالِقُولُ اللّذَالِي اللّذَالِمُ اللّذَالِمُ

قوله (ولقد آ تينا موسى الكتاب) أى التوارة (فلا تكن) يا مجد (في صرية) أى شك وريبة (من لقائه). قال الواحدى: قال المفسرون وعد رسول الله والمحالي والسدى ، وقيل أن يموت ثم لقيه في السماء أوفي بيت المقدس حين أسرى به ، وهذا قول مجاهد والكلمي والسدى ، وقيل : فلا تكن في شك من لقاء موسى للكتاب ، قاله في شك من لقاء موسى في القيامة وستلقاه فيها ، وقيل : فلا تكن في شك من أنه الزجاج . وقال الحسن : ان معناه ولقد آ تينا موسى الكتاب فكذب وأوذى فلا تكن في شك من أنه سيلقاك مالقيه من التكذيب والأذى ، فيكون الضمير في لقائه على هذا عائدا على محذوف ، والمعنى : من لقاء مالاقي موسى . قال النحاس : وهذا قول غريب ، وقيل في الكلام تقديم وتأخير ، والمعنى : قل يتوفا كم ملك الموت الذى وكل بكم فلا تكن في صرية من لقائه ، فإء معترضا بين « ولقد آ تينا موسى الكتاب ، وبين (وجعلناه هدى لبني اسرائيل) وقيل الضمير راجع الى الكتاب ، ولقياة مشل مالقيناك من الوحى فلا تكن في من أنك لقيت مثله ونظيره ، وما أبعد هذا ، ولمل الحامل لقائله عليه قوله « وجعلناه هدى لبني اسرائيل هال الكتاب ، وقيل ان الضمير في لقائه عائد الى الرجوع المفهوم من قوله – ثم إلى ر بكم ترجعون – أى لاتكن في صرية من لقاء الرجوع ، وهذا بعيد أيضا .

واختلف فى الضمير فى قوله « وجعلناه » ، فقيل : هو راجع الى الكتاب : أى جعلنا التوراة هدى لبنى اسرائيل المنيل ، قاله الحسن وغيره . وقال قتادة : انه راجع الى موسى : أى وجعلناموسى هدى لبنى اسرائيل (وجلنا منهم أثمة) أى قادة يقتدون به فى دينهم ، وقرأ الكوفيون أثمة . قال النحاس وهولحن عند جميع النحويين ، لأنه جع بين همزتين فى كلة واحدة ، ومعنى (يهدون بأمرنا) أى يدعونهم الى الهداية بما يلقونه اليهم من أحكام التوراة ومواعظها بأمرنا : أى بأمرنا لهم بذلك ، أولا جل أمرنا . وقال قتاد : المراد

بالأئمة الأنبياء منهم ، وقيل : العلماء ( لما صبروا ) قرأ الجهور لما بفتح اللام وتشديد الميم : أي حيين صروا، والضمير للا منه ، وفي لما معني الجزاء ، والتقدير لما صبروا جعلناهم أئمة ، وقرأ حزة والكسائي وخلف موراً ألى عن يعقوب و محيى من وثاب بكسر اللام وتخفيف المهم: أي جعلناهم أئمة لصبرهم ، واختار هذه القراءة أبو عبيد مستدلا بقراءة ابن مسعود بما صبروا بالباء ، وهذا الصبر هو صبرهم على مشاق التكليف والهداية للناس ، وقيل : صبروا عن الدنيا (وكانوا با ياتنا) التنزيلية ( يوقنون) أي يصدّقونها و يعامون أنها حق وأنها من عند الله لمزيد تفكرهم وكثرة تدبرهم (ان ربك هو يفصل بينهم) أي يقضى بينهم ويحكم بين المؤمنين والكفار (يوم القيامةفها كانوا فيه يختلفون) ، وقيل يقضى بين الأنبياء وأممهم : حكاه النقاش ( أولم يهد لهم ) أي أولم يبين لهم ، والهمزة الانكار ، والفاعل مادل عليه ( كم أهلكنا من قبلهم من القرون) أي أولم نبين لهم كثرة إهلا كنا من قبلهم . قال الفراء : كم في موضع رفع بيهد . وقال المبرد: أن الفاعل الهدى المدلول عليه بيهد: أي أو لم يهد لهم الهدى . وقال الزجاج: كم في موضع نصب بأهلكنا ، قوأ الجهورأولم عهد بالتحتية ، وقرأ السامي وقتادة وأبو ز مد عن يعقوب بالنون وهـذه القراءة وانحة . قال النحاس : والقراءة بالياء التحتية فيها إشكال ، لأنه يقال : الفعل لايخلو من فاعل فأين الفاعل لمهد ? و مجاب عنه بأن الفاعل هو ماقدّمنا ذكره ، والمراد بالقرون: عاد و ثودونحوهم ، وجلة ( يمشون في مساكنهم ) في محل نصب على الحال من ضمير لهم : أي والحال أنهم يمشون في مساكن المهلكين و يشاهدونها ، و ينظرون مافيها من العبر ، وآثار العـذاب ، ولا يعتبرون بذلك ، وقيل: يعود الى المهلكين ، والمعنى : أهلكناهم حال كونهم ماشين في مساكنهم ، والأوّل أولى ( ان في ذاك) المذكور (لآيات) عظمات (أفلا يسمعون)ها ويتعظون بها (أو لم يروا أنا نسوق الماء الى الأرض الجرز) أي أولم يعلموا بسوقنا الماء الى الأرض التي لاتنبت الابسوق الماء اليها، وقيل هي اليابسة، وأصله من الجرز وهو القطع: أي التي قطع نباتها لعدم الماء ، ولا يقال للتي لاتنبت أصلا كالسباخ جرز لقوله «فنخرج به زرعا» قيل : هي أرض المن ، وقيل : أرض عدن . وقال الضحاك : هي الأرض العطشي . وقال الفراء هي الأرض التي لانبات فيها . وقال الأصمعي : هي الأرض التي لاتنبت شيئًا . قال المبرد : يبعد أن تكون لأرض بعينها لدخول الألف واللام ، وقيل : هي مشتقة من قولهم : رجل جروز : إذا كان لايبقي شيئا إلا ً أ بله ، ومنه قول الراجز:

خب جروز واذا جاع بكى \* ويأكل التمر ولايلتي النوى

وكذلك ناقة جروز: إذا كانت تأكل كل شيء تجده. وقال مجاهد: انها أرض النيل ، لأن الماء انما يأتيها في كل عام (فنخرج به): أى بالماء (زرعا تأكل منسه أنعامهم) أى من الزرع كالنبن والورق ونحوهما عما لاياً كله الناس (وأنفسهم) أى يأكاون الحبوب الخارجة في الزرع مما يقتاتونه، وجلة « تأكل منه أنعامهم » في محل نصب على الحال (أفلا يبصرون) هذه النعم و يشكرون المنعم ويوحدونه لكونه المنفرد بايجاد ذلك (ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين) القائلون هم الكفار على العموم ، أوكفار مكة على الحصوص: أى متى الفتح الذي تعدونا به ، يعنون بالفتح القضاء والفصل بين العباد ، وهو يوم البعث الذي يقضى الله فيه بين عباده : قاله مجاهد وغيره . وقال الفراء والقتيم : هو فتح مكة . قال قتادة : قال أصحاب النبي من المخار : ان لنا يوما ننعم فيه ونستريح و يحكم الله بيننا و بينكم : يعنون يوم القيامة ، فقال الكفار : متى هذا الفتح ? . وقال السدى : هو يوم بدر ، لأن المناب الذي من العباب الذي المناب الذي المناب الذي المناب المنا

الفتح » في موضع رفع ، أو في موضع نصب على الظرفية . ثم أمم الله سبحانه نبيه والناقية أن يجيب عليهم ، فقال (قل يوم الفتح لاينفع الذين كفروا إعانهم ولا هم ينظرون) وفي هذا دليل على أن يوم الفتح هو يوم القيامة ، لأن يوم فتح مكة و يوم بدرهما بماينفع فيه الايمان ، وقدا سلم أهل مكة يوم الفتح ، وقبل ذلك منهم الذي وألي الناقية ، وأجاز الفراء الرفع ( فأعرض عنهم ) أى عن سفههم وتكذيبهم ولاتجبهم الا بما أمرت به ( وانتظر انهم منتظرون ) أى وانتظر يوم الفتح ، وهو يوم القيامة ، أو يوم إهلا كهم بالقتل أمرت به ( وانتظر انهم منتظرون ) أى وانتظر يوم الفتح ، وهو يوم القيامة ، أو يوم إهلا كهم بالقتل انهم منتظرون بك حوادث الزمان من موت أو قتل أوغلبة كقوله \_ فتر بصوا انا معكم متر بصون \_ ، ويجوز أن يراد انهم منتظرون لاهلا كهم ، والآية ، نسوخة بآية السيف ، وقبل غير منسوخة : اذقد يقع ويجوز أن يراد انهم منتظرون لاهلا كهم ، والآية ، نسوخة بآية السيف ، وقبل غير منسوخة : اذقد يقع الاعراض مع الأمر بالقتال ، وقرأ ابن السميفع انهم منتظرون بفتح الظاء مبنيا للفعول ، ورويت هذه القراءة عن مجاهد وابن محيصن . قال الفراء : لا يصح هذا الا بإضار أى انهم منتظر بهم . قال أبو حانم : الصحيح الكسر : أى انتظر عذا بهم انهم منتظرون هلا كك .

وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس قال : قال النبي والتحالي ورأيت ليسلة أسرى بى موسى بن عمران رجلا طويلا جعدا كأنه من رجال شنوءة ، ورأيت عيسى ابن مهم مه مه الخلق الى الجرة والبياض سبط الرأس ، ورأيت ماليكا خازن جهنم والدجال فى آيات أراهن الله إياه » قال ( فلا تكن فى مه يه من لقائه ) ف كان قنادة يفسرها أن النبي والتحالي وابن مهدو يه والضياء فى لبنى اسرائيل ) قال : جعل الله موسى هدى لبنى اسرائيل . وأخرج الطبرانى وابن مهدو يه والضياء فى المختارة بسند . قال السيوطى : صحيح عن ابن عباس عن الذبي والتحقيق فلا تكن فى مهية من لقائه . قال من لقاء موسى ، قبل أولق موسى ? قال نعم : ألا ترى إلى قوله \_ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا \_ وأخرج الفريان وابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( أولم يروا أنا نسوق الماء أبى الأرض الجرز ) قال الجرز التي لا تمطر الا مطرا لا يغنى عنها شيئا الا ماياتها من السيول . وأخرج ابن أبى شبية وابن جرير وابن أبي حاتم عنه فى قوله ( إلى الأرض الجرز ) قال : أرض باليمن . قال القرطبي فى تفسيره : والاسناد عن ابن عباس صحيح لامطمن فيه . وأخرج الحاكم وصححه والميهق فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله ( و يقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين ) قال : يوم بدر فتح للنبي والنه عن ابن عباس فى قوله ( و يقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين ) قال : يوم بدر فتح الذي والنه الذي والنه الذي يقاله الذي والنه المورا الفتح ان كنتم صادقين ) قال : يوم بدر فتح المنادى والنبي كذي ماله الذي والمه الذي والمورا المورا المورا





## هي ثلاث وسبعون آية . وهي مدنية

أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبهيق في الدلائل من طرق عن ابن عماس قال: نزلت سورة الأحزاب بالمدينة . وأخرج ابن ممدويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج عبد الرزاق في المصنف الأنباري في المصاحف والدارقطني في الافراد والحاكم وصححه وان مردويه والضياء في المختارة عن زر قال : قال لى أبي بن كعب كأى تقرأ سورة الأخراب أو كأبن تعدّها ، قلت ثلاثا وسيعبن آية ، فقال أقط لقد رأيتها وانها لنعادل سورة البقرة ، أو أكثر من سورة البقرة ، ولقدقرأنا فيها: الشيخ والشيخة اذازنيا فارجوهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ، فرفع فيما رفع . قال ان كذير : واسناده حسن . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قام ، فمد الله وأثني عليه ، ثم قال: أما بعد أيها الناس ان الله بعث مجدا بالحق ، وأنزل عليه الكناب ، فكان فها أنزل عليه آية الرجم ، فقرأناها ووعيناها : الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجوهما ألبتة ، ورجم سول الله عليه ورجنا بعده فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل لانجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضاوا بترك فريضة أنزلها الله . وقد روى عنه نحو هذا من طرق . وأخرج ابن مردو يه عن حذيفة قال : قال لى عمر بن الخطاب كم تعدون سورة الأحزاب ? قلت ثننين أوثلاثا وسبعين قال: ان كانت لتقارب سورة البقرة ، وان كان فيها لآية الرجم. وأخرج البخارى في تاريخه عن حذيفة قال : قرأت سورة الأحزاب على رسول الله والسَّانَ فنسيت منها سبعين آية ماوجدتها . وأخرج أبو عبيد في الفضائل وابن الأنباري وابن مردو به عن عائشية قالت : كانتسورة الأخراب تقرأ في زمان الني ﴿ وَاللَّهُ إِنَّا مَا ثَنَّى آيَة ، فلما كتب عثمان المصاحف لم يقر رمنها إلا على ماهو الآن.

## 

يَا يُهُمَ النَّبِيُّ اَنَّى اللهُ وَلاَ تُطِعِ الْكَفْرِينَ وَالْمُنْفَقِينَ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِياً حَكِياً \* وَاتَبِعْ مَا يُوحِلَى إِلَيْكُ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللهُ كَانَ عِمَا تَعْمَالُونَ خَبِيرًا \* وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ مَا يُوحِلَى إِلَيْكُ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللهَ كَانَ عِمَا تَعْمَالُونَ خَبِيرًا \* وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكَفَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَمَا جَعَلَ أَرْ وَاجَكُمُ اللهُ تَظَلَّهُ وَوَنَ مِنْهُنَ أَمُهُ لِيَكُمْ وَلَكُمْ وَاللهُ يَقُولُ اللهِ عَلَى اللهِ وَلَاللهُ اللهُ وَاللهُ مَا جَعَلَ أَدْوَا مِنْ وَهُو مَا جَعَلَ أَرْ وَاجَكُمُ اللهُ تَظَلَّهُ وَهُو يَهُ مِنْ اللهُ اللهِ وَاللهُ مَا جَعَلَ أَدْ وَاجَكُمُ اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ مَا جَعَلَ أَدْ وَاجْلُهُ اللهُ وَاللهُ يَقُولُ اللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

ادْ عُوهُمْ لِأَبَاتُهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ كَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِياً أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـكِنْ مَا تَعَمَّدَتُ قُلُو بُكُمُ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِياً \* النَّبِي فِ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـكِنْ مَا تَعَمَّدَتُ قُلُو بُكُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِياً \* النَّبِي فِي اللهِ أَوْلَى بِاللهُ عَنْدُ مِنْ أَنْفُورًا فِي كِنْ اللهِ أَوْلَى بِاللهِ عَنْ كُنْ اللهِ عَنْ كُنْ اللهِ اللهِ أَوْلَى بِاللهِ عَنْ كَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَالِهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ الل

قوله (ياأيها الني اتق الله) أي دم على ذلك وازدد منه (ولا تطع الكافرين) من أهل مكة ومن هو على مثل كفرهم (والمنافقين) أي الذين يظهرون الاسلام و يبطنون الكفر. قال الواحدي : انه أراد سبحانه بالكافرين أبا سفيان وعكرمة وأبا الأعور السلمي ، وذلك أنهم قالوا للني والسلامي الفض ذكر آلهتنا ، وقل أن لها شفاعة لمن عبدها : قال والمنافقين عبد الله بن أبي وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ، وسيأتى آخر البحث بيان سبب نزول الآية ( ان الله كان علما حكما ) أى كثير العلم والحكمة بليغهما قال النحاس: ودل بقوله « ان الله كان علم حكما » على أنه كان يميل اليهم: يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم استدعاء لهم الى الاسلام، والمعنى أن الله عز" وجل" لو عــلم أن ميلك اليهم فيه منفعة لما نهاك عنهم لأنه حكيم ، ولا يخني بعد هذه الدلالة التي زعمها ، ولكن هذه الجلة تعليل لجلة الأمر بالنقوى والنهى عن طاعة الكافرين والمنافقين ، والمعنى أنه لايأممك ، أو ينهاك الا بما علم فيه صلاحا ، أوفسادا لكثرة علمه وسعة حكمته (واتبع مايوجي إليك من ربك) من القرآن : أي اتبع الوجي في كل أمورك ولاتتبع شيئًا مما عداه من مشورات الكافرين والمنافقين ولا من الرأى البحت ، فأن فما أوحى إليك ما يغنيك عن ذلك ، وجلة ( ان الله كان بما تعملون خبيرا ) تعليل لأمره بانباع ما أوجى إليك ، والأمر له صلى الله عليه وآله وسلم أمرالأمته ، فهم مأمورون باتباع القرآن كماهومأمور باتباعه ولهذاجاء بخطابه وخطابهم في قوله « بما تعماون » على قراءة الجهور بالفوقية للخطاب ، واختار هـنه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم . وقرأ أبو عمرو والسلمي وابن أبي اسحق بالتحتية ( وتوكل على الله وكنني بالله وكيلا ) أي اعتمد عليه وفوّض أمورك إليه ، وكني به حافظا يحفظ من توكل عليه ، ثم ذ كر سبحانه مثلا توطئة وتمهيدا الما يتعقبه من الأحكام القرآنية التي هي من الوجي الذي أمره الله باتباعه ، فقال ( ماجعل الله لرجل من قلين في جوفه ) .

وقد اختلف فى سبب نزول هذه الآية كما سيأتى ، وقيل هى مثل ضربه الله للظاهر: أى كمالا يكون للرجل قلبان كذلك لا تكون اممأة المظاهرأته حتى يكونله أثنان ، وكذلك لا يكون الدعى ابنالرجلين ، وقيل كان الواحد من المنافقين يقول : لى قلب يأمم نى بكذا ، وقلب بكذا ، فنزلت الآية لردّ النفاق و بيان أنه لا يجتمع مع الاسلام كمالا يجتمع قلبان ، والقلب بضعة صغيرة على هيئة الصنو برة خلقها الله وجعلها محلاللعلم (وما جعل أزواجكم اللائى تظهرون منهن أمهانكم) قرأ الكوفيون وابن عامم اللائى بياء ساكنة بعد همزة ، وقرأ أبو عمرو والبزى بياء ساكنة بعد ألف محضة . قال أبو عمرو بن العلاء : انها لغة قريش التى أممالناس أن يقرءوابها ، وقرأ قنبل (١) معتنفين بهمزة مكسورة بدونياء . وقرأ عاصم تظاهرون بضم الفوقية

<sup>(</sup>١) قوله وقرأ قبل وورش الخ فيــه مخالفة للمشهور ، و بيانه أن فنبلا وقالون يترآن بهدرة مكسورة بدون ياء ، وأما ورش فقراءته بهمرة مكسورة مسهلة كالياء بدون ياء بعدها اله مصحح القرآن

وكسر الهاء بعد ألف مضارع ظاهر ، وقرأ ابن عام بفتح الفوقية والهاء وتشديد الظاء مضارع تظاهر ، والأصل تنظاهرون (١) وقرأ الباقون تظهرون بفتح الفوقية وتشديد الظاء بدون ألف ، والأصل تنظهرون ، والظهارمشتق من الظهر ، وأصله أن يقول الرجل لامرأنه : أنت على كظهرأمي ، والمعنى وماجعل الله نساءكم اللائي تقولون لهنّ هذا القول كأمها تكم في التحريم ، ولكنه منكر من القول وزور (و) كذلك (ماجعل) الأدعياء الذين وتعون أنهم (أبناء كم) أبناء لكم ، والأدعياء جع دعى" ، وهو الذي يدعى ابنا الغير أبيه ، وسيأتي الكلام في الظهار في سورة المجادلة ، والاشارة بقوله (ذلكم) الىماتقدّم من ذكر الظهار والادعاء ، وهو مبتدأ وخبره (قولكم بأفواهكم) أي ليس ذلك إلا مجرد قول بالأفواه ولا تأثير له ، فلا تصير المرأة به أمًّا ولا ابن الغير به ابنا ، ولا يترتب على ذلك شيء من أحكام الأمومة والبنوّة ، وقيل الاشارة راجعة الى الادّعاء : أي دّعاؤكم أن أبناء الغير أبناؤكم لاحقيقة له ، بل هو مجرّد قول بالفيم (والله يقول الحقّ) الذي يحق اتباعه لكونه حقا في نفسه لاباطلا ، فيدخل تحته دعاء الأبناء لآبائهم (وهو يهدى السبيل) أي مدل على الطريق الموصلة الى الحق ، وفي هذا ارشاد للعباد الى قول الحق وترك قول الباطل والزور ، ثم صر ح سبحانه بما يجب على العباد من دعاء الأبناء للرّباء ، فقال (ادعوهم لآبائهم) للصلب وانسبوهم اليهم ولاتدعوهم الى غيرهم ، وجلة ( هو أقسط عند الله ) تعليل للرعم بدعاء الأبناء للرم بأء ، والضمير راجع الى مصدر ادعوهم ، ومعنى أقسط أعدل: أي أعدل كل كارم يتعلق بذلك ، فترك الاضافة للعموم كقوله: الله أكبر، وقديكون المضاف اليه مقدّر اخاصا: أي أعدل من قوله هو ابن فلان ولم يكن ابنه لصلبه، تم سبحانه الارشاد للعباد ، فقال ( فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم ) أي فهم اخوانكم في الدين وهم مواليكم ، فقولوا : أخي ومولاي ولا تقولوا ابن فلان حيث لم تعاموا آباءهم على الحقيقة قال الزجاج : و يجوز أن يكون مواليكم أولياءكم في الدين ، وقيــل المعني فان كانوا محررين ولم يكونوا. أحرارا ، فقولوا موالى فلان (وليس عليكم جناح فما أخطأتم به) أى لا اثم عليكم فما وقع منكم من ذلك خطأمن غير عمد ، (ولكن) الاثم فيه (ما تعمدت قاو بكم) ، وهوماقلتموه على طريقة العمدمن نسبة الأبناء الى غير آبائهم مع علم مذلك . قال قتادة : لو دعوت رجلا لغير أبيه وأنترى أنه أبوه لم يكن عليك بأس ( وكان الله غفورا رحما ) يغفر للخطىء ويرجه ويتجاوز عنــه ، أوغفورا للذنوب رحما بالعباد ، ومن جلة من يغفر له و يرجه من دعا رجلا لغير أبيه خطأ ، أوقبل النهبي عن ذلك ، ثم ذكر سبحانه لرسوله منهية عظيمة وخصوصية جليلة لايشاركه فيها أحد من العباد ، فقال ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) أي هو أحق بهم في كل أمور الدين والدنيا ، وأولى بهم من أنفسهم فَضلا عن أن يكون أولى بهم من غيرهم 6 فيجب عليهم أن يؤثروه بما أراده من أموالهم 6 وان كانوا محتاجين المها 6 و بجب عليهم أن يحبوه زيادة على حبهم أنفسهم ، و يجب عليهم أن يقدّموا حكمه عليهم على حكمهم لأنفسهم ، وبالجلة فاذا دعاهم الني والسِّينَ الشيء ودعتهم أنفسهم الى غـيره وجب عليهم أن يقدّموا مادعاهم اليه و يؤخروا مادعتهم أنفسهم إليه ، ويجب عليهم أن يطيعوه فوق طاعتهم لأنفسهم ويقدّموا طاعته على ماتميل اليه أنفسهم وتطلبه خواطرهم ، وقيل المراد بأ فسهم في الآية بعضهم ، فيكون المعني أن النبيُّ أولى بالمؤمنين من بعضهم ببعض ، وقيل هي خاصة بالقضاء: أي هو أولى بهم من أنفسهم فما قَضي به بينهم ، وقيل أولى بهم في الجهاد بين يديه و بذل النفس دونه ، والأوّل أولى (وأزواجه أتمانهم) أي مثل أمهانهم في الحسكم بالنحريم و، نزلات منزلنهن في استحقاق التعظيم فلا يحل لأحد أن يتزوّج بواحدة منهن كمالا يحل له أن يتزوَّج بأمه ، فهذه الأمومة مختصة بتحريم النكاح لهنّ و بالتعظيم لجنابهن ، وتخصيص المؤمنين

<sup>(</sup>١) هناسقط ولعله وقرأ حمزة والكسائى كذلك لكن مع تخفيف الهماء اله مصمح القرآن

يدلُّ على أنهنَّ لسن أمَّهات نساء المؤمنين ولابناتهنَّ أخوات المؤمنين ولا أخوتهنَّ أخوالالمؤمنين. وقال القرطبي: الذي يظهر لي أنهن أمّهات الرجال والنساء تعظما لحقهن على الرجال والنساء كما بدل عليه قوله «النيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورة. قال ثم ان في مصحف أتيّ ابن كعب وأزواجه أمهاتهم ، وهو أب لهم ، وقرأ ابن عباس أولى بالمؤمنين من أنسهم وهو أب وأزواجه أمهاتهم ، ثم بين سبحانه أن القرابة أولى ببعضهم البعض ، فقال ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى بعض ) المراد بأولى الأرحام القرابات : أي هم أحق ببعضهم البعض في الميراث ، وقد تقدّم تفسير هــذه الآية في آخر سورة الأنفال ، وهي ناسخة لما كان في صدر الاسلام من النوارث بالهجرة والموالاة . قال قتادة : لما نزل قوله سبحاله في سورة الأنفال \_ والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا \_ فتوارث المسلمون بالهجرة ، ثم نسخ ذلك مهذه الآية ، وكذا قال غيره ، وقيل ان هذه الآلة ناسخة للتوارث بالحلفوالمؤاخاة فى الدين ، و (فى كتاب الله) يجوز أن يتعلق بأفعل التفضيل فى قوله : أولى ببعض لأنه يعمل في الظرف ، ومجوز أن يتعلق محذوف هو حال من الضمير : أي كائنا في كتاب الله والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ ، أو القرآن ، أو آية المواريث ، وقوله ( من المؤمنين ) بجوز أن يكون بيانا لأولوا الأرحام ، والمعنى أن ذرى القرابات من المؤمنين (والمهاجرين) بعضهم أولى ببعض ، ويجوز أن يتعلق بأولى: أي وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين الذين هم أجانب ، وقيل ان معنى الآية وأولوا الأرحام ببعضهم أولى ببعض إلا مايجوز لأزواج النبي ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ مِن كُونِهُم كالأمهات في تحريم النكاح ، وفي هذا من الضعف مالايخني ( إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ) هـذا الاستثناء إما متصل من أعمَّ العام ، والتقدير وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كل شيء من الارث وغيره إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا من صـدقة أو وصية فان ذلك جائز . قاله قتادة والحسن وعطاء ومحمــد ابن الحنفية . قال مجمدابن الحنفية : نزلت في اجازة الوصية لليهودي والنصراني . فالكافر ولي في النسب لافي الدين ، فتجوز الوصية له ، و يجوز أن يكون منقطعا ، والمعني لكن فعل المعروف للأولياء لابأس به ، ومعنى الآية أن الله سبحانه لما نسخ التوارث بالحلف والهجرة أباح أن يوصي لهم ، وقال مجاهد: أراد بالمعروف النصرة وحفظ الحرمــة محق الايمـان والهجرة ، والاشارة بقوله (كان ذلك) إلى مانقدّم ذكره: أي كان نسخ الميراث الهجرة والمحالفة والمعاقدة ، وردّه الى ذوى الأرحام من القرابات (في الكتاب مسطورًا ) أي في اللوح المحفوظ، أو في القرآن مكتوبا.

وقد أخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن جوير وابن المنسذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والضياء في الختارة عن ابن عباس قال : قام النبي وقلبا معهم فنزل (ماجعل الله لرجل من قلبين المنافقون الذين يصاون معه : ألا ترى أن له قلبين قلبا معكم وقلبا معهم فنزل (ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه) . وأخرج ابن مردويه عنمه من طريق أخرى بلفظ صلى لله النبي وابن مردويه عنه فيها ، فطرت منه كلة فسمعها المنافقون ، فقالوا أن له قلبين فنزلت . وأخرج ابن جوير وابن مردويه عنه أيضا قال : كان رجل من قريش يسمى من دهائه ذا القلبين ، فأنزل الله هذا في شأنه . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عمر أن زيد بن حارثة مولى رسول الله والشيئي ما كنا ندعوه الازيد بن محمد حتى نزل القرآن « ادعوهم لآبائهم» الآية فقال رسول الله أنتزيد بن حارثة ابن شراحيل . وأخرج البخارى وغيره عن أبي هريرة عن النبي والآبي قال « مامن مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة وغيره وا ان شئتم : النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأيما مؤمن ترك مالا فلترثه عصبته من كانوا ، فان ترك اقرءوا ان شئتم : النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأيما مؤمن ترك مالا فلترثه عصبته من كانوا ، فان ترك

دينا أوضياعا فليأتني فأنا مولاه » . وأخرج أحمد وأبوداود وابن ممردويه من حديث جابر نحوه . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي عن بريدة قال : غزوت مع على "الى اليمن فرأيت منه جفوة ، فلما قدمت على رسول الله وألي المؤمنين من أنفسهم ? قلت بلى يارسول الله ، قال : من كنت مولاه فعلى مولاه ، وقد ثبت فى الصحيح أولى بالمؤمنين من أنفسهم ? قلت بلى يارسول الله ، قال : من كنت مولاه فعلى مولاه ، وقد ثبت فى الصحيح أنه والذي قال : والذي نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من نفسه وماله وولده والناس أبه عبين . وأخرج ابن سعد وابن المنذر والبيهتي فى سننه عن عائشة أن امرأة قالت لها يا أمه ، فقالت أنا أم رجالكم ولست أم نسائكم . وأخرج ابن سعد عن أم سامة قالت : أناأم الرجال منكم والنساء . وأخرج عبد الزاق وسعيد بن منصور واسحق بن راهو يه وابن المنذر والبيهتي فى دلائله عن بجالة : قال مر " عمر بن الحطاب بغلام وهو يقرأ فى المصحف « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم ، فقال انه كان يلهيني القرآن و يلهيك المني أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم .

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِينَ مِيشَّمَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحِ وَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى آبِنِ مَرْيَمَ وَأَخَذُنَا مِينَ النَّبِينَ عَلَيْكُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ ضَوْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيًا \* يَأَيُّهَا اللَّيْنَ مَرْعَهُمْ مِينَهُمْ مَيْهُمْ وَمَعْ جُمُودُ فَأْرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُمُودًا لَمْ تَرَوْهَا المَّنْهُمَ اللّهُ الطَّنْوَلَ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ فَوْقِيكُمْ فَوْرَيَكُمْ وَالْهُ الطَّنْهُ الطَّنْهُ وَاللّهُ الطَّنْهُ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمُ وَإِذْ وَاعْتِ اللّهُ بَعْلَمُ وَمَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمُ وَإِذْ وَاعْتِ اللّهُ بَعْلَمُ وَمَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمُ وَإِذْ وَاللّهُ الطَّنْهُ وَاللّهُ الطَّنْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَمَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمُ وَاللّهُ الطَّنْهُ وَاللّهُ وَمَنْ أَلْكُ وَمَنْ أَلْكُ وَاللّهُ الطَّنْهُ وَاللّهُ الطَّنْهُ وَمَ اللّهُ الطَّنْهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ أَوْطَارِهَا مُمْ سُؤُولُ وَاللّهُ الطَالِقَ اللّهُ مَنْ أَوْلَاللّهُ مَنْ أَوْطَارِهَا مُعْ سُؤُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ أَوْطَارِهَا مُعْ سُئُولُ الْفَيْتُولُ وَمَا هَى اللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ أَوْلُولُ اللّهُ مِنْ أَوْطَارِهَا أَوْلُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ مَنْ أَوْلُولُ اللّهُ مِنْ أَوْلُولُ اللّهُ مَنْ أَوْلُولُ اللّهُ وَلَولًا اللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَكُمْ مِنْ اللّهُ وَلَا لَكُمْ وَنَ اللّهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قوله (واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم) الهامل في الظرف محذوف: أي واذكر كائمه قال يا أيها الذي التي الله واذكر أن الله أخذ ميثاق النبيين. قال قتادة: أخذ الله الميثاق على النبيين خصوصا أن يصدق بعضهم بعضا و يتبع بعضهم بعضا . وقال مقاتل: أخذ ميثاقهم على أن يعبدوا الله و يدعوا الى عبادة الله وأن يصدق بعضهم بعضا وأن ينصحوا لقومهم ، والميثاق هو الحين ، وقيل هو الاقرار بالله ، والأوّل أرلى ، وقد سبق تحقيقه ، ثم خصص سبحانه بعض النبيين بالذكر بعد التعميم الشامل لهم ولغيرهم ، فقال (ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مربم) ووجه تخصيصهم بالذكر الاعلام بأن لهم من يدشرف

وفضل لكونهم من أصحاب الشرائع المشهورة ومن أولى العزم من الرسل؛ وتقديم ذكر نبينا والنيايي مع تأخر زمانه فيــه من التشريف له والتعظيم مالا يخفى : قال الزجاج : وأخــذ الميثاق حيث أخرجوا من صلب آدم كالذرّ ، ثم أكد ما أخـــذه على النبيين من الميثاق بتــكر بر ذكره ، ووصفه بالغلظ ، فقال ( وأخذنا منهم ميثاقاً غليظًا ﴾ أي عهدا شديدًا على الوفاء ما حلوا وما أخذه الله عليهم ، وبجوز أن يكون قد أخذ الله علمهم الميثاق من تين ، فأخذ علمهم في المرة الأولى مجرد الميثاق بدون تغليظ ولاتشديد ، ثم أخذه علم ثانيا ، فاظا مشدّدا ، ومثل هذه الآنة قوله \_ واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ، ثم جاءكم رسول مصدّق لما معكم لنوّ بن به ولتنصرنه \_ واللام في قوله (ليسأل الصادقين عن صدقهم) بجوز أن تكون لام كي: أي لكي يسأل الصادقين من النبيين عن صدقهم في تبلغ الرسالة إلى قوههم ، وفي هذاوعيد الهيرهم ، لأنهم اذا كانوا يسألون عن ذلك فكيف غيرهم ، وقيل: ليسأل الأنبياء عما أجامهم به قومهم كما في قوله \_ فلنسألتن الذين أرســل إلهم وانسألت المرسايين \_ ، ويجوز أن تتعلق عحذوف : أي فعل ذلك ايسأل (وأعدّ لل كافرين عذابا اليما) معطوف على مادل عليه «ايسأل الصادقين» إذ التقدير : أثاب الصادقين وأعدُّ للـكافرين ، ويجوز أن يكون معطوفًا على أخــذنا ، لأن المهني : أكــد على الأنبياءالدعوة إلى دينه ليثيب المؤمنين وأعدّ للـكافرين ، وقيل انه قد حذف من الثاني ماأثبت مقابله في الأوّل ، ومن الأوّل ما ثبت مقابله في الثاني ، والتقدير : ليسأل الصادقين عن صدقهم فأثابهم ، و يسأل الكافرين عما أجابوا به رسلهم وأعـــ لهم عذابا أليما ، وقيل: انه معطوف على المقدّر عاملاً في ليسأل كم ذكرنا ، ويجوز أن يكون الـكلام قد تم عند قوله «ايسأل الصادقين عن صدقهم» وتكون جلة «وأعدّ لهم» مستأنفة لبيان ما أعدّه للكفار (ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم) هذا تحقيق لما سبق من الأمر بتقوى الله بحيث لايدتي معها خوف من أحد 6 وقوله « عليكم » متعلق بالنعمة ان كانت مصدرا أو يمحذوف هو حال : أي كائنة عليكم ، ومعنى (اذ جاءتكم جنود) حين جاءتكم جنود ، وهو ظرف للنعمة ، أو للقدّر عاملا في عليكم ، أو لمحذوف هو اذكر ، والمراد بالجنود : جنود الأحزاب الذين تحزيوا على رسول الله ﷺ وغزوه الى المدينة ، وهي الغزوة المسهاة « غزوة الخندق » وهم: أبو سفيان بن حرب بقريش ومن معهم من الألفاف وعيينة من حصن الفزاري ومن معه من قومه غطفان و بنوقر يظة والنضير: فضايقوا المسلمين مضايقة شديدة كما وصف الله سبحانه في هذه الآيات ، وكانت هذه الغزوة في شوّ ل سنة خس من الهجرة : قاله ابن اسحق . وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك كانت في سنة أر بع وقد بسطأهل السير في هذه الوقعة ماهو معروف فلا نطيل بذكرها (فأرسلنا عليهم ريحا) معطوف على جاءتكم . قال مجاهد : هي الصبا أرسلت على الأحزاب يوم الخندق حتى ألقت قدورهم ونزعت فساطيطهم ٥ و يدل على هذا ماثبت عنه والسائل من قوله « نصرت بالصبا ، وأهلكت عاد بالدبور » ، والمراد بقوله ( وجنودا لم تروها ) الملائكة . قال المفسرون : بعث الله علمهم الملائكة فقلعت الأوتاد ، وقطعت أطناب الفساطيط، وأطفأت النيران، وأكفأت القدور، وجالت الخيل بعضها في بعض، وأرسل الله عليهم الرعب، وكثر تكبير الملائكة في جوانب العسكر حتى كان سيد كل قوم يقول لقومه: يابني فلان هلم الى ، فاذا اجتمعوا قال لهم : النجاء النجاء (وكان الله بما تعماون بصيرا) قرأ الجهور تعماون بالفوقية : أي بما تعملون أيها المسلمون من ترتيب الحرب ، وحفرالخندق ، واستنصاركم به ، وتوكاكم عليه ، وقرأ أبوعمرو بالتحتية : أي بما يعمله الكفار من العناد لله ولرسوله ، والتحزب على المسامين واجتماعهم عليهم من كل جهة ( إذ جاءوكم من فوقكم ) إذ هذه وما بعدها بدل من إذ الأولى ، والعامل في هذه هو العامل في

تلك ، وقيل منصوبة بمحذوف هو اذكر ، ومعنى « من فوقكم » : من أعلى الوادى ، وهو من جهة المشرق ، والذين جاءوامن هذه الجهة : هم غطفان ، وسيدهم : عينة بن حصن ، وهوازن ، وسيدهم : عوف ابن مالك ، وأهل نجد ، وسيدهم : طليحة بن خويلد الأسدى ، وانضم اليهم عوف بن مالك و بنوالنضير ، ومعنى (ومن أسفل منكم) من أسفل الوادى من جهة المغرب من ناحية مكة وهم قريش ومن معهم من الأحاييش ، وسيدهم : أبوسفيان بن حرب ، وجاء أبو الأعور السلمي ومعه حيّ بن أخطب المهودي في يهود بني قريظة من وجه الخندق ومعهم عاص بن الطفيل ، وجلة (واذ زاغت الأبصار) معطوفة على ماقبلها: أي مالت عن كل شيء فلم تنظر الا الى عدوها مقبلا من كل جانب ، وقيل: شخصت دهشا من فرط الهول والحيرة (و بلغت القاوب الحناجر) جع حنجرة ، وهي جوف الحلقوم: أي ارتنعت القلوب عن مكانها ، ووصلت من الفزع والخوف الى الحناج ، فاولا أنه ضاق الحلقوم عنها ، وهو الذي نهايته الحنجرة لخرجت : كذا قال قتادة ، وقيل : هو على طريق المبالغة المعهودة في كلام العرب وان لم ترتفع القاوب الى ذلك المكان ولاخرجت عن موضعها ، ولكنه مثل في اضطرامها وجبنها. قال الفراء: والمعنى أنهم جبنوا وجزع أكثرهم ، وسبيل الجبان اذا اشتدّ خوفه أن تنتفخ رئته ، فاذا انتفخت الرئة ارتفع القلب الى الحنجرة ، ولهذا يقال للجبان: انتفخ سحره ( وتظنون بالله الظنونا ) أي الظنون المختلفة ، فبعضهم ظنّ النصر ورجا الظفر ، و بعضهم ظنّ خلاف ذلك . وقال الحسن : ظنّ المنافقون أنه يستأصل مجمد وأصحابه ، وظنّ المؤمنون أنه ينصر ، وقيل : الآية خطاب للنافقين ، والاولى ماقاله الحسن : فيكون الخطاب لمن أظهر الاسلام على الاطلاق أعم من أن يكون مؤمنا في الواقع أومنافقا .

واختلف القراء في هذه الألف في الظنونا: فأثبتها وصلا ووقفا نافع وابن عاص وأبو بكر ، ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو والكسائي ، وتمسكوا بخط المصحف العثماني وجميع المصاحف في جميع البلدان فان الألف فيها كلها ثابتة ، واختار هذه القراءة أبو عبيد الا أنه قال: لاينبني للقارئ أن يدرج القراءة بعدهن ، بل يقف عليهن ، وتمسكوا أيضا بما في أشعار العرب من مثل هذا ، وقرأ أبو عمرو وجزة والجحدري و يعقوب بحذفها في الوصل والوقف معا ، وقالوا: هي من زيادات الخط فكتبت كذلك ، ولا ينبغي النطق بها ، وأما في الشعر فهو يجوز فيه الضرورة مالا يجوز في غيره ، وقرأ ابن كثير والكسائي وابن محيصن باثباتها وقفا وحذفها وصلا ، وهذه القراءة راجعة باعتبار اللغة العربية ، وهذه الألف هي التي تسميها النحاة ألف الاطلاق ، والكلام فيها معروف في علم النحو ، وهكذا اختلف القراء في الألف التي في قوله « الرسولا ، والسبيلا » كاسيأتي آخر هذه السورة (هنالك ابتلي المؤمنون) الظرف منتصب بالفعل الذي بعده ، وقيل بتظنون ، واستضعفه ابن عطية ، وهوظرف مكان ، يقال للكان المعيد هنالك كان المعيد هنالك كان القريب هنا ، وللمتوسط هناك ، وقد يكون ظرف زمان : أي عند ذلك الوقت ابتلي المؤمنون كانه الشاعر :

واذا الأمور تعاظمت وتشاكلت ب فهناك يعترفون أبن المفزع

أى فى ذلك الوقت ، والمعنى : أن فى ذلك المكان أو الزمان اختبر المؤمنون بالخوف والقتال والجوع والحصر والنزال ليتبين المؤمن من المنافق (وزلزلوا زلزالا شديدا) قرأ الجهور زلزلوا بضم الزاى الأولى وكسر الثانية على ماهو الأصل فى المبنى للفعول ، وروى عن أبى عمرو أنه قرأ بكسر الأولى ، وروى الزخشرى عنه أنه قرأ باشهامها كسرا ، وقرأ الجهور زلزالا بكسر الزاى الأولى ، وقرأ عاصم الإلجمدرى وعيسى بن عمر بفتحها . قال الزجاج : كل مصدر من المضاعف على فعلال يجوز فيه الكسر والفتح :

نحو قلقلته قلقالاً ، وزلزلوا زلزالاً ، والكسر أجود . قال ابن سلام : معنى زلزلوا حرّ كوا بالخوف تحريكا شديدا. وقال الضحاك: هو ازاحتهم عن أما كنهم حتى لم يكن لهم الاموضع الخندق ، وقيل المعني أنهم اضطر بوا اضطرابا مختلفا ، فنهم من اضطرب في نفسه ، ومنهم من اضطرب في دينه ( واذ يقول المنافقون والذين في قلومهم مرض) معطوف على « أذ زاغت الأبصار » ، والمرض في القاوب هو الشك والريبة ، والمراد بالمنافقون: عبدالله بن أبي وأصحابه ، و بالذين في قاوبهم مرض أهل الشك والاضطراب (ماوعدنا الله ورسوله) من النصر والظفر ( إلا غرورا ) أي باطلا من القول ، وكان القائلون مهذه المقالة نحو سبعين رجلاً من أهل النفاق والشك ، وهذا القول الحكى عن هؤلاء هو كالتفسير للظنون المذكورة : أي كان ظنّ هؤلاء هـذا الظنّ كما كان ظنّ المؤمنين النصر و إعلاء كلة الله ( واذ قالت طائفة منهم ) أي من المنافقين . قال مقاتل : هم بنو سالم من المنافقين . وقال السدّى : هم عبد الله بن أبي وأصحابه ، وقيل : هم أوس بن قبطي وأصحابه ، والطائفة تقع على الواحد فيا فوقه ، والقول الذي قالته هذه الطائفة هو قوله (ياأهل يثرب لامقام لكم) أي لاموضع إقامة لكم ، أولا إقامة لكم هاهنا في العسكر. قال أبو عبيد: يثرب اسم الأرض ، ومدينة النبي ﷺ في ناحية منها . قال السهيلي : وسميت يثرب ، لأن الذي نزلها من العمالقة اسمه يترب بن عميل ، قرأ الجهور لامقام لكم بفتح الميم ، وقرأ حفص والسامي والجحدري وأبوحيوة بضمها ، على أنه مصدر من أقام يقيم ، وعلى القراءة الأولى هواسم مكان ( فارجعوا ) أي الى منازلكم ، أمروهم بالهرب من عسكر الذي والله والله والله والله والسامين خرجوا عام الخندق حتى جعاوا ظهورهم الى سلع والخندق بينهم و بين القوم ، فقال هؤلاء المنافقون: ليس هاهنا موضع إقامة 6 وأمروا الناس بالرجوع الى منازلهم بالمدينة (ويستأذن فريق منهم النيّ ) معطوف على « قالت طائفة منهم » : أي يستأذنون في الرجوع الى منازهم وهم بنوحارثة و بنوسامة ، وجلة (يقولون) بدل من قوله « يستأذن» أوحال أواستئناف جوابا لسؤال مقدّر ، والقول الذي قالوه هوقولهم ( ان بيوتنا عورة) أي ضائعة سائلة لست محصنة ولاعتنعة من العدق. قال الزحاج: يقال عور المكان يعور عورا وعورة ، و بيوت عورة وعورة ، وهي مصدر . قال مجاهد ومقاتل والحسن قالوا بيوتنا ضائعة نحشي علمها السرَّاق . وقال قتادة : قالوابيوتنا بمايلي العدوّ ولانأمن على أهلنا . قال الهروى : كل مكان ليس بممنوع ولا مستور فهو عورة ، والعورة في الأصل : الخلل فأطلقت على المختل ، والمراد : ذات عورة ، وقرأ ابن عباس وعكرمة ومجاهد وأبو رجاء العطاردي عورة بكسر الواو أي قصيرة الجدران. قال الجوهري: العورة كل حال يتخوّف منه في ثغر أوحرب. قال النحاس يقال أعور المكان: إذا تبينت فيه عورة ، وأعور الفارس : إذا تبين منه موضع الخلل ، ثم ردّ الله سبحانه عليهم بقوله ( وما هي بعورة ) فكذّ بهم الله سبحانه فما ذكروه ، والجلة في محل نصب على الحال ، ثم بين سبب استئذانهم وما بر بدونه به ، فقال ( إن ير يدون إلا فوارا ) أي ماير يدون إلا الهرب من القتال ، وقيل المراد : ماير يدون إلا الفوار من الدين (ولو دخلت عليهم من أقطارها ) يعني بيوتهم أوالمدينة ، والأقطار : النواحي جع قطر ، وهو الجانب والناحية ، والمعنى : لودخلت عليهم بيوتهم أو المدينة من جوانبها جيما لامن بعضها ونزلت بهم هذه النازلة الشديدة ، واستبيحت ديارهم ، وهتكت حرمهم ومنازهم (ثم سئاوا الفتنة) من جهة أخرى عند نزول هــذه النازلة الشديدة بهم ( لآتوها ) أى لجاءوها أوأعطوها ، ومعنى الفتنة هنا : إما القتال في العصيية كما قال الضحاك ، أو الشرك بالله والرجعة إلى الكفو الذي يطنونه ويظهرون خلافه كما قال الحسن ، قرأ الجهور لآتوها باللة : أي لأعطوها من أنفسهم ، وقرأ نافع وابن كثير بالقصر : أي لجاءوها (وماتلبثوا بها

إلا يسيرا) أى بالمدينة بعدأن أتوا الفتنة إلا تلبنا يسيرا حتى يهلكوا: كذا قال الحسن والسدى والفراء والقراء والقريعي . وقال أكثر المفسرين: ان المعنى وما احتبسوا عن فتنة الشرك إلا قليلا: بلهم مسرعون إليها راغبون فيها لا يقفون عنها إلا مجرد وقوع السؤال لهم ولا يتعللون عن الاجابة بأن بيوتهم فى هذه الحالة عورة مع أنها قد صارت عورة على الحقيقة كما تعللوا عن إجابة الرسول والقتال معه بأنها عورة ولم تكن إذ ذاك عورة . ثم حكى الله سبحانه عنهم ماقد كان وقع منهم من قبل من المعاهدة لله ولرسوله بالثبات فى الحرب وعدم الفرار عنه ، فقال ( ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار ) أى من قبل الخندق ومن بعد بدر قال قتادة : وذلك أنهم غابوا عن بدر ورأوا ماأعطى الله أهل بدر من الكرامة والنصر فقالوا: لأن أشهدنا الله قتالا لنقاتان ، وهم بنو حارثة و بنوسلمة (وكان عهد الله مسئولا) أى مسئولا عنه ، ومطاوبا صاحبه بالوفاء به ، ومجازى على ترك الوفاء به (قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت أو القتل) فان من حضر أجله مات أوقتل فرد أو لم يفر ( واذا لا يمتعون الا قليلا ) أى تمتعا قليلا أوزمانا قليلا بعدفوارهم الى أن تنقضى آجالهم ، «وكل ماهو آت فهو قريب» ، قرأ الجهور يمتعون بالفوقية ، وقرأ يهقوب الحضرى فى رواية الساجى عنه بالتحتية . وفى بعض الروايات لا يمتعوا بحدف النون اعجالا لاذن ، وعلى قراءة الجهور هى ملغاة (قل من ذا الذى يعصمكم من الله انأراد بكم سوءا) أىهلا كا أو نقصا فى الأموال وجدبا ومم ضا ( أوأراد بكم رحة ) يرحمكم بها من خصب ونصر وعافية ( ولا يجدون لهم من دون الله وليا ) يواليهم و يدفع عنهم (ولا نصيرا) ينصرهم من عذاب الله .

وقد أخرج الطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن أبي مريم الغساني أن أعرابيا قال يارسول الله أي شيء كان أوّل نبوّتك ? قال أخذ الله مني الميثاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم ، ثم تلا (واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا) ودعوة ابراهيم قال \_ وابعث فيهم رسولا منهم \_ ، و بشرى عيسى ابن مريم ،ورأت أم رسول الله عليه الله عن منامها أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشام . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قيل يارسول الله متى أخذ ميثاقك ? قال وآدم بين الروح والجسد . وأخر ج البزار والطبراني في الأوسط وأبونعيم في الدلائل عنه قال: قيل يارسول الله متى كنت نبيا ? قال وآدم بين الروح والجسد . وفي الباب أحاديث قد صحح بعضها . وأخرج الحسن بن سفيان وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل والديامي وابن عساكر من طريق قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن الني والتعليم في قوله (واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم) الآية قال : كنت أوّل النبيين في الخلق وآخرهم في البعث ، فبدأ به قبلهم . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: ميثاقهم عهدهم . وأخرج عبد ابن حيد وابن المنذر وابن أبي حانم والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس « واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم » قال: إنما أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم . وأخرج الحاكم وصححه وان مردويه وأبو نعيم والبيهق كلاهما في الدلائل وابن عساكر من طرق عن حذيفة قال : لقد رأيتنا ليلة الأخراب ونحن صافون قعود وأبوسفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا ، وقريظة اليهود أسفل منا نخافهم على ذرارينا، وما أتت علينا ليلة قط أشدّ ظامة ولا أشدّ ريحا في أصوات ريحها أمثال الصواعق ، وهي ظامة مايري أحد منا أصبعه ، فجعل المنافقون يستأذنون رسول الله والسياني و (يقولون ان بيوتنا عورة وماهي بعورة ) فايستأذن أحد منهم إلا أذن له ، فيتسللون ونحن ثلثمائة ، أو نحو ذلك إذ استقبلنا رسول الله ﴿ وَالْكُلِّينَ وَجَلا رَجِلا حتى مُنّ على وما على جنة من العدو ولا من البرد إلا مرط لامرأتي ما بجاوز ركبتي ، فأتاني وأنا جاث على ركبتي

فقال من هذا ? فقات حذيفة ، قال حذيفة : فتقاصرت إلى الأرض ، فقلت بلى يارسول الله كراهية أن أقوم ﴾ قال قم فقمت ، فقال إنه كان في القوم خبر ، فأتني بخبر القوم قال : وأنا من أشدّ القوم فزعا وأشدهم قر"ا ، فرجت ، فقال رسول الله عَلَيْكَانَ : اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته ، قال فوالله ماخلق الله فزعا ولا قر"ا في جوفي إلا خرج من جوفي ، فيا أجد منـــه شيئا ، فلما وليت قال ياحــ ذيفة لا تحدثن في القوم شيئًا حتى تأتيني ، فحرجت حتى اذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نارهم توقد ، واذارجل أدهم ضخم يقول بيده على النار ويمسح خاصرته ويقول: الرحيل الرحيل ، ثم دخلت العسكر ، فأذا أدنى الناس مني بنوعام يقولون : يا آل عام الرحيل الرحيل لامقام لكم ، وإذا الريح في عسكرهم ماتجاوز شبرا ، فوالله اني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفرشهم الريح تضربهم ، مُ خرجت نحو الذي عَالِيِّي فاما انتصفت في الطربق أونحو ذلك اذا أنا بنحو من عشرين فارسا معتمين فقالوا: أخبر صاحبك ان الله كفاه القوم ، فرجعت الى رسول الله عَلَيْكَيْنَ فأخبرته وهومشتمل في شملة يصلي ، وكان اذا حزبه أمر صلى ، فأخبرته خبر القوم أنى تركتهم يترحلون ، وأنزل الله ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود ) الآية . وأخرج ابن جوير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهة في الدلائل عن ابن عباس في قوله « إذ جاءتكم جنود » قال كان يوم أبي سفيان يوم الأخراب. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في الكني وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال: لما كان ليلة الأحراب جاءت الشمال الى الجنوب ، فقالت: انطلق فانصرى الله ورسوله ، فقالت الجنوب: أن الحرّة لاتسرى بالليل ، فغضب الله علمها وجعلها عقما ، فأرسل علمهم الصبا ، فأطفأت نيرانهم وقطعت أطنامهم ، فقال رسول الله عَلَيْكَانَيَّ « نصرت بالصا وأهلكت عاد بالدبور » فذلك قوله ( فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ) . وأخرح البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ « نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالديور » . وأخرج البخاري وغيره عن عائشة فى قوله (إذ جاءوكم من فوقكم) الآية قالت كان ذلك يوم الخندق ، وفى الباب أحاديث فى وصف هذه الغزوة وما وقع فيها ، وقد اشتملت علمها كتب الغزوات والسير . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن تنفي البأس كما ينفي الكير خبث الحديد » . وأخرج أحد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله ﷺ « من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله ، هي طابة هي طابة هي طابة ، ولفظ أحمد أيما هي طالة » واسناده ضعيف. وأخرج ابن مردو له عن ابن عباس مرفوعا نحوه. وأخرج ابن جرير وابن ممدويه والبيهتي في الدلائل عن ابن عباس في قوله (و يستأذن فريق منهم النبي) قالهم بنو حارثة قالوا (بيوتنا عورة ) أى مخلتة نخشى عايها السرق . وأخرج ابن مردويه عن جابر نحوه . وأخرج البيهتي في الدلائل عن ابن عباس قال : جاء تأويل هذه الآية على رأس ستين سنة ( ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئاوا الفتنة لآتوها ) قال: لأعطوها: يعني ادخال بني حارثة أهل الشام على المدينة.

قَدْ يَهْ لَمُ ٱللهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَٱلْقَائِلِينَ لِإِخْوْنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلاَ يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلاَّ قَلِيلاً \* أَشِحَةً عَلَيْكُمُ فَإِذَا جَاءَ ٱلْخُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنَهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ أَشِحَةً عَلَيْكُ مَنَ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُمْ إِأَلْسِنَةً حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى آلَا يُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ الْمُوثِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوفُ سَلَقُوكُمْ إِأَلْسِنَةً حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى آلَا يُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ

اللهُ أَعْمَلُهُمْ وَكَانَ ذُلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا \* يَحْسِبُونَ الْأَخْرَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَخْرَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَلْتَلُوا إِلاَّ قَالِيلاً \* يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي اللهِ إِسُوةُ حَسَنَةٌ لَنْ كَانَ يَرْ جُوا الله وَالْيَوْمَ الْلخِر وَدَ كَرَ الله لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ إِسُوةٌ حَسَنَةٌ لِنْ كَانَ يَرْ جُوا الله وَاللهِ وَاللهِ وَمَدَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا اللهُ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَ قُوا مَاعُهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَينَهُمْ مَنْ يَنْظُورُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً \* لِيَجْزِى اللهُ الصَّدَ قِينَ بِصِدْ قَهِمْ وَيُعَلِّمُ مَنْ يَنْظُورُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً \* لِيَجْزِى اللهُ الصَّدَ قِينَ بِصِدْ قَهِمْ وَيُعَمِّمُ مَنْ يَنْطُورُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً \* لِيَجْزِى اللهُ الصَّدِ قِينَ بِصِدْ قَهِمْ وَيُعْرَا اللهُ المُؤْمِنُونَ اللهُ اللهُ المُؤْمِنِينَ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ اللهُ المُؤْمِنَ اللهُ ا

قوله ( قد يعلم الله المعوّقين منكم ) يقال : عاقه واعتاقه وعوّقه اذاصرفه عن الوجه الذي يريده . قال الواحدى : قال المفسرون : هؤلاء قوم من المنافقين كانوا يثبطون أنصار النبي والسياني وذلك أنهم قالوالهم : مامجد وأصحابه إلا أكلة رأس ، ولوكانوا لحا لالتقمهم أبوسفيان وحزبه ، فاوهم وتعالوا إلينا ، وقيل أن القائل هذه المقالة اليهود قالوا (لاخوانهم) من المنافقين (هلم إلينا) ومعنى هلم أقبل واحضر وأهل الحجاز يسوون فيه بين الواحد والجاعة والمذكر والمؤنث ، وغيرهم من العرب يقولون : هلم للواحد المذكر وهامي للؤنث وهاما للإثنين وهاموا للجماعة ، وقدم " الكلام على هذا في سورة الأنعام (ولا يأتون البأس) أى الحرب ( إلاقليلا) خوفًا من الموت ، وقيل المعنى لا يحضرون القتال الارياء وسمعة من غير احتساب (أشحة عليكم) أي بخلاء عليكم لايعاونونكم بحفر الخندق ولابالنفقة في سبيل الله قاله مجاهد وقتادة ، وقيل: أشحة بالقتال معكم ، وقيل: بالنفقة على فقرائكم ومساكينكم ، وقيل أشحة بالغنائم اذا أصابوها. قاله السدّى: وانتصابه على الحال من فاعل يأتون ، أومن المعوقين ، وقال الفراء: يجوز فى نصبه أربعة أوجه: منها النصب على الذم ، ومنها بتقدير فعل محذوف: أى يأتونه أشحة . قال النحاس: ولا يجوز أن يكون العامل فيه المعوقين ولا القائلين لئلا يفرق بين الصلة والموصول ( فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم ) أى تدور يمينا وشمالا ، وذلك سبيل الجبان اذاشاهد مانخافه ( كالذي يغشي عليه من الموت ) أي كعين الذي يغشي عليه من الموت ، وهو الذي نزل به الموت وغشيته أسبابه ، فيذهل و يذهب عقله و يشخص بصره فلا يطرف ، كذلك هؤلاء تشخص أبصارهم لما يلحقهم من الخوف ، ويقال لليت اذا شخص بصره: دارت عيناه ، ودارت حاليق عينيه ، والكاف نعت مصدر محذوف (فاذاذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد ) يقال : سلق فلان فلانا بلسانه : اذا أغلظ له في القول مجاهراً. قال الفراء: أي آذوكم بالكلام في الأمن بألسنة سليطة ذربة ، ويقال: خطيب مسلاق ومصلاق اذا كان بليغا ، ومنه قول الأعشى:

فيهم المجد والسماحة والنج شدة فيهم والخاطب السلاق قال القتيبي : المعنى آذوكم بالكلام الشديد ، والسلق الأذى ، ومنه قول الشاعر : ولقد سلقت هوازنا \* بنو أهل حتى انحنينا

قال قتادة : معنى الآية بسطوا ألسنتهم فيكم في وقت قسمة الغنيمة يقولون : أعطنا فانا قد شهدنا معكم

فعند الغنيمة أشح قوم وأبسطهم لسانا 6 ووقت البأس أجبن قوم وأخوفهم . قال النحاس: وهذا قول حسن ، وانتصاب « أشحة على الخير » على الحالية من فاعل سلقوكم ، و يجوز أن يكون نصبه على الذم ، وقرأ ابن أبي عبلة برفع أشحة ، والمراد هنا أنهم أشحة على الغنيمة يشاحون المسلمين عند القسمة . قاله يحيى بن سلام ، وقيل على المال أن ينفقوه في سبيل الله . قله السدّى ، و يمكن أن يقال معناه أنهم قلياو الحيرمن غيرتقييد بنوع من أنواعه ، والاشارة بقوله (أولئك) الى الموصوفين بتلك الصفات (لم يؤمنوا) إعماما خالصاً بل هم منافقون يظهرون الايمان ويبطنون الكفر ( فأحبط الله أعمالهم ) أي أبطلها بمعني أظهر بطلانها ، لأنها لم تكن هم أعمال تقتضي الثواب حتى يبطلها الله . قال مقاتل : أبطل جهادهم لأنه لم يكن في إيمان (وكان ذلك على الله يسيرا) أي وكان ذلك الاحباط لأعمالهم ، أو كان نفاقهم على الله هيئا ( يحسبون الأحزاب لم يذهبوا ) أي يحسب هؤلاء المنافقون لجبنهم أن الأحزاب باقون في معسكرهم لم يذهبوا إلى ديارهم ، وذلك لما نزل بهم من الفشل والروع (وان يأت الأحزاب) مرة أخرى بعدهذه المرة (يودُّوا لو أنهم بادون في الأعراب) أي يتمنون أنهم في بادية الأعراب لما حلّ بهم من الرهبـة ، والبادي خلاف الحاضر ، يقال : بدا يبدو بداوة اذا خرج إلى البادية ( يسألون عن أنبائكم) أى عن أخباركم وماجري لكم كل قادم عليهم من جهتكم ، أو يسأل بعضهم بعضا عن الأخبار التي بلغته من أخبار الأحزاب ورسول الله عَلَيْكَاتَهُ \* والمعنى أنهم يتمنون أنهم بعيد عنه يسألون عن أخباركم من غير مشاهدة للقتال لفرط جبنهم وضعف نياتهم ( ولو كانوا فيكم ماقاتلوا إلا قليلا ) أي لو كانوا معكم في هذه الغزوة مشاهدين للقتال ماقاناوا معكم إلاقتالا قليلا خوفا من العار وحمية على الديار ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) أى قدوة صالحة ، يقال: لى فى فلان أسوة: أى لى به ، والأسوة من الائتساء: كالقدوة من الاقتداء: اسم يوضع موضع المصدر. قال الجوهري: والأسوة والاسوة بالضم والكسر، والجع أسي و إسى. قرأ الجهور أسوة بالضم للهمزة ، وقرأعاصم بكسرها ، وهما لغنان كما قال الفراء وغيره .

وفي هذه الآية عتاب التخلفين عن القتال معرسول الله والتها الله والته كان لكم في رسول الله حيث بذل نفسه القتال وخرج الى الخندق لنصرة دين الله أسوة ، وهذه الآية وان كان سبها خاصا فهى عامة في كل شيء ، ومثلها \_ ما آتا كم الرسول في في ربحوا الله واليوم الآخر) متعلق بحسنة ، أو بمحذوف هو صفة لحسنة : الله \_ ، واللام في ( لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر) متعلق بحسنة ، أو بمحذوف هو صفة لحسنة : أى كائنة لمن يرجو الله ، وقيل ان الجلة بدل من الكاف في لكم ، وردة أبو حيان ، وقال انه لا يبدل من صمير الخاطب باعادة الجار ، ويجاب عنه بأنه قدأ جاز ذلك الكوفيون والأخفش وان منعه البصريون ، والمراد بن كان يرجو الله المؤمنون فانهم الذين يرجون الله و يخافون عذابه ، ومعنى يرجون الله : يرجون أو الله أو لقاءه ، ومعنى يرجون الله : يرجون الا والم أو لقاءه ، وهذه الجلة تخصيص بعد التعميم بالجلة الأولى ( وذكر الله كثيرا ) معطوف على كان : أى ولمن لا كالله في جميع أحواله ذكر اكثيرا ، وجع بين الرجاء لله والذكرله ، فان بذلك تتحقق الأسوة الحسنة برسول الله وجمع بين الرجاء لله والدكرله ، فان بذلك تتحقق الأسوة الحسنة الجيوش التي أحاطت بهم كالبحر العباب ، فقال ( ولما رأى المؤمنون الأخراب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ) الاشارة بقوله هذا إلى مارأوه من الجيوش ، أو إلى الخطب الذي يزل والبلاء الذي دهم ، وهذا القول منهم قالوه استبشارا بحصول ماوعدهم الله ورسوله من مجيء هذه الجنود ، وانه يتعقب مجيئهم إليهم القول منهم قالوه استبشارا بحصول ماوعدهم الله ورسوله من مجيء هذه الجنود ، وانه يتعقب مجيئهم إليهم القول منهم قالوه استبشارا بحصول ماوعدهم الله ورسوله من مجيء هذه الجنود ، وانه يتعقب مجيئهم إليهم القول النصر والظفر من عند الله ، ما في ماوعدنا الله هي الموصولة ، أو المصدرية ، ثم أردفوا ماقالوه ، قوه فلمومونه من والمؤول ما وعدنا الله هي الموصولة ، أو المصدرية ، ثم أردفوا ماقالوه ، قوه المؤول والمؤول والمؤول

(وصدق الله ورسوله) أى ظهر صدق خبر الله ورسوله (وما زادهم إلا ايمانا وتسليما) أى ما زادهم مارأوه الاإيمانا بالله وتسليما لأمن ه قال الفراء : مازادهم النظر إلى الأخراب إلاإيمانا وتسليما . قال على "بن سليمان : رأى يدل على الروّية وتأييث الروّية غير حقيق ، والمعنى مازادهم الروّية إلاإيما الالرب وتسليما للقضاء ولو قال مازادتهم لجاز (من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ) أى من المؤمنين المخلصين رجال صدقوا أتوا بالصدق ، من صدقنى اذاقال الصدق ، ومحل ماعاهدوا الله عليه النصب بنزع الخافض ، والمعنى أنهم وفوا بماعاهدوا عليه رسول الله والله والله

عشية فر" الحارثيون بعد ما \* قضى نحبه فى ملتقى القوم هو بر وقال الآخ بطخفة جالدنا الماوك وخيلنا \* عشية بسطام جرين على نحب

أى على أم عظيم ، والنحب يطلق على الندر والقتل والموت. قال ابن قتيبة : قضى نحبه : أى قتل وأصل النحب النذر ، كانوا يوم بدر نذروا أن لقوا العدو أن يقاتلوا حتى يقتلوا أو يفتح الله لهم فقتلوا ، فقيل فلان قضى نحبه : أى قتل ، والنحب أيضا الحاجة وادراك الأمنية ، يقول قائلهم : مالى عندهم يحب ، والنحب العهد ، ومنه قول الشاعر :

لقد نحبت كاب على الناس أنهم \* أحق بتاج الماجد المسكرة

وقال آخر پ قد نحب الجدد علينا نحبا پ ومن ورود النحب في الحاجة وادراك الأمنية قول الشاعر: پ أنحب فيقضى أم ضلال وباطل پ و معني الآية أن من المؤمنين رجالا أدركوا أمنيتهم وقضوا حاجتهم ووفوا بنذرهم ، فقاتلوا حتى قتلوا ، وذلك يوم أحد كمزة ومصعب بن عمير وأنس ابن النصر (ومنهم من ينتظر) قضاء نحبه حتى يحضر أجله كعثمان بن عفان وطلحة والزبر وأمناهم فانهم مستمرون على الوفاء بما عاهدوا الله عليه من الثبات مع رسول الله والقتال لعدق ، ومنتظرون لقضاء حاجتهم وحصول أمنيتهم بالقتل وادراك فضل الشهادة ، وجلة (وما بدلوا تبديلا) معطوفة على صدقوا: أي ماغيروا عهدهم الذي عاهدوا الله ورسوله عليه كما غير المنافقون عهدهم ، بل ثبتوا عليه ثبوتا مستمرا ، أما الذين قضوا نحبهم فظاهر ، وأما الذين ينتظرون قضاء نحبهم ، فقد استمروا على ذلك حتى فارقو الدنيا ولم يغيروا ولا بدلوا ، واللام في قوله (ليجزى الله الصادقين بصدقهم) يجوز أن يتعلق بصدقوا أو بزادهم ، أو بما بدلوا ، أو بمحذوف : كانه قيل وقع جميع ماوقع ليجزى الله الصادقين بصدقهم (و يعدب المنافقين إن شاء) بما صدر عنهم من النفير والتبديل ، جعل المنافقين كأنهم قصدوا عاقبة السوء وأرادرها بسبب تبديلهم وتغييرهم كاقصد الصادقون عاقبة الصدق بوفائهم ، فكل من الفريقين مسوق إلى عاقبته من الثوب والعقاب ، فكانهما استويا في طلبها والسعى لنحصيلها ، ومفعول ان شاء وجوابها محذوفان : أي ان شاء تعذيهم عذبهم ، وذلك اذا أقاموا على النفاق ولم يتركوه و يتو بوا عنه (ان الله كان غفورا أي ان شاء تعذيهم عذبهم ، وذلك اذا أقاموا على النفاق ولم يتركوه و يتو بوا عنه (ان الله كان غفورا

رحيما) أى لمن تاب منهم وأقلع عما كان عليه من النفاق ، ثم رجع سبحانه الى حكاية بقية القصة وما المتن به على رسوله والمؤمنين من النعمة ، فقال (ورد الله الذين كفروا) وهم الأحزاب ، والجلة معطوفة على « فأرسلنا عليهم ريحا » أوعلى المقدّر عاملا في ليجزى الله الصادقين بصدقهم ، كأنه قيل وقع ماوقع من الحوادث ورد الله الذين كفروا ، ومحل (بغيظهم) النصب على الحال، والباء للصاحبة : أى حال كونهم متلبسين بغيظهم ومصاحبين له ، ويجوز أن تكون للسبية ، وجلة (لم ينالوا خيرا) في محل نصب على الحال أيضا من الموصول ، أو من الحال الأولى على التعاقب ، أو التداخل \* والمعنى أن الله ردهم بغيظهم لم يشف صدورهم ولا نالوا خيرا في اعتقادهم ، وهو الظفر بالمسامين ، أو لم ينالوا خيرا أي خير ، بل رجعوا غاسر بن لم ير بحو إلا عناء السفر وغرم النفقة (وكفي الله المؤمنين القتال) عا أرسله من الريح والجنود من الملائكة (وكان الله قو يا عزيزا) على كل مايريده إذا قال له كن كان ، عزيزا غالبا قاهوا لا يغالبه أحد من خلقه ولا يعارضه معارض في سلطانه وجبروته .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله (سلقوكم) قال استقباوكم . وأخرج ابن أبي حاتم عنه (وكان ذلك على الله يسيرا) قال هينا . وأخرج ابن مردويه والخطيب وابن عساكر وابن النجار عن عمر في قوله (لقد كان ليكم في رسول الله أسوة حسنة) قال في جوع رسول الله ، وقد استدل بهـذه الآية جاعة من الصحابة في مسائل كثيرة اشتملت عليها كتب السنة ، وهي خارجة عما نحن بصدده . وأخرج ابن جرير وابن مردويه والبيهق في الدلائل عن ابن عباس في قوله (ولما رأى المؤمنون الأحزاب) إلى آخر الآية قال ان الله قال لهم في سورة البقرة \_ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يا تـكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضر"اء \_ فلمامسهم البلاء حيث وابطوا الأحزاب في الخندق ( قالواهذا ماوعدنا الله ورسوله ) فتأوّل المسامون ذلك فلم يزدهم ( الا ايمانا وتسلما ) . وأخرج البخاري وُغيره عن أنس قال : نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر ( من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ) وأخرج ابن سعد وأحد ومسلم والترمذي والنسائي والبغوى في معجمه وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم والبيهتي عن أنس قال : غاب عمى أنس بن النضر عن بدر فشق عليــه وقال : أوّل مشهد شهده رسول الله والله والله عنه المن أراني الله مشهدا معرسول الله والله والله والله والله والله ما أصنع ، فشهديوم أحد ، فاستقبله سعدبن معاذ ، فقاليا أباعمرو وأين ? قال واهالر يحالجنة أجدها دون أحد فقاتل حتى قتل ، فوجد في جسد بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة ورمية ، ونزلت هذه الآبة رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه وكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه ، وقد روى عنه نحوه من طريق أخرى عند الترمذي وصححه والنسائي وغيرهما . وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل عن أبي هويرة أن رسول الله صلى الله على حين انصرف من أحد من على مصعب بن عمير وهو مقتول فوقف عليه ودعاله ، ثم قرأ من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه الآية ، ثم قال « أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله فأتوهم وزوروهم ، والذي نفسي بيده لايسلم عليهم أحد الى يوم القيامة إلا ردّوا عليه » ، وقد تعقب الحاكم في تصحيحه الذهبي كما ذكر ذلك السيوطي ، ولكنه قد أخرج الحاكم حديثًا آخر وصحيحه . وأخرجه أيضًا الميهق في الدلائل عن أبي ذر قال: لمافرغ رسول الله والله المالية المالي على طريقه ، فقرأ : من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه الآية . وأخرج ابن مردويه من حديث خباب مثله ، وهما يشهدان لحديث أبي هو يرة . وأخرج الترمذي وحسنه وأبو يعلى وابن جرير والطبراني وابن مردويه عن طلحة أن أصحاب رسول الله ﷺ قالوا لأعرابي جاهل سله عمن قضي نحبه من هو ? وكانوا لا يجترئون على مسئلته يوقرونه و يهابونه ، فسأله الأعرابي فأعرض عنه ، ثم سأله فأعرض عنه ، ثم أبي الطعت من باب المسجد ، فقال أين السائل عمن قضى نحبه ? قال الأعرابي : أنا ، قال هذا بمن قضى نحبه . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من حديثه نحوه . وأخرج الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن معاوية قال : سمعت رسول الله والسيسيني يقول « طلحة ممن قضى نحبه . وأخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى وأبو نعيم وابن المنذر وابن مردويه عن عائشة أن رسول الله وأخرج ابن مردويه عن عائشة أن رسول الله وأخرج ابن مردويه عن حديث أسماء بنت أبي وأخرج ابن مردويه من حديث جابر مثله . وأخرج ابن منده وابن عساكر من حديث أسماء بنت أبي بكر نحوه . وأخرج أبو الشيخ وابن عساكر عن على أن هذه الآية نزلت في طلحة . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس « فنهم من قضى نحبه » قال : الموت على ماعاهدوا الله عليه ، وأخرج أجد والبخاري وابن الموت على ذلك » . وأخرج أحد والبخاري وابن مردويه عن سلمان بن صرد قال : قال رسول الله والسيسية « يوم الأحزاب الآن نغزوهم ولا يغزونا » مردويه عن سلمان بن صرد قال : قال رسول الله والسيم من قضى نحبه ) قال : مات على ماهو عليه وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عمر في قوله ( فنهم من قضى نحبه ) قال : مات على ماهو عليه من التصديق والايمان ( ومنهم من ينتظر ) ذلك ( وما بدلوا تبديلا ) لم يغيروا كما غير المنافقون .

وَأَنْزَلَ ٱلَّذِينَ ظَهَرُ وَهُمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قَلُو بِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَأَنْوَلَهُمْ وَأَمْوَلُهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطَنُّوها وَكَانَ ٱللهُ عَلَى كُلِّ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً \* وَأَوْرَا لَهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرًا \*

قوله (وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب) أى عاضدوهم وعاونوهم على رسول الله والسيالية وصاروا وهم بنو قريظة ، فانهم عاونوا الأحزاب ونقضوا العهد الذي كان بينهم و بين رسول الله والسيالية وصاروا يدا واحدة مع الأحزاب ، والصياصي جع صيصية ، وهي الحصون ، وكل شيء يتحصن به يقاله صيصية ، ومنه صيصية الديك ، وهي الشوكة التي في رجله : وصياصي البقرقرونها لأنها تمتنع بها ، ويقال لشوكة الحائك التي يسوى بها السداة واللحمة صيصية ، ومنه قول در مد بن الصمة .

فِئت اليه والرماح تنوشه \* كوقع الصياصي في النسيج الممدد

ومن اطلاقها على الحصون قول الشاعر:

فأصبحت الثيران صرعى وأصبحت \* نساء تميم يبتدرن الصياصيا

(وقذف فى قاوبهم الرعب) أى الخوف الشديد حتى ساموا أنفسهم للقتل وأولادهم ونساءهم للسبى وهى معنى قوله ( فريقا تقتاون وتأسرون فريقا ) فالقريق الأوّل هم الرجال ، والفريق الثانى هم النساء والنرية ، وهدده الجلة مبينة ومقرّرة لقذف الرعب فى قاوبهم ، قرأ الجهور تقتاون بالفوقية على الخطاب ، وكذلك قرءوا تأسرون ، وقرأ ابن ذكوان فى رواية عنه بالتحتية فيهما ، وقرأ الممانى بالفوقية فى الأوّل والتحتية في الثانى ، وقرأ أبوحيوة تأسرون بضم السين ، وقد حكى الفراء كسرالسين وضمها فهما لغتان ، ووجه تقديم مفعول الفعل الأوّل وتأخير مفعول الفعل الثانى أن الرجال لما كانوا أهل الشوكة ، وكان الوارد عليهم أشد الأمرين ، وهو القتل كان الاهتمام بتقديم ذكرهم أنسب بالمقام .

وقد اختلف في عدد المقتولين والمأسور بن 6 فقيل كان المقتولون من ستمائة الى سبعمائة 6 وقيل ستمائة 6

وقيل سبعمائة ، وقيل ثما تمائمائة ، وقيل تسعمائة ، وكان المأسورون سبعمائة ، وقيل سبعمائة وخمسين ، وقيل سبعمائة وخمسين ، وقيل تسعمائة ( وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم ) المراد بالأرض العقار والنخيل ، وبالديار المنازل والحصون ، وبالأموال الحلى والأثاث والمواشى والسلاح والدراهم والدنانير (وأرضا لم تطبوها) أى وأورثكم أرضا لم تطبوها ، وجلة لم تطبوها صفة لأرضا . قرأ الجهور لم تطبوها بهمزة مضمومة ثمواو ساكنة ، وقرأ زيد بن على تطوها بفتح الطاء وواو ساكنة ،

واختلف المفسرون فى تعيين هذه الأرض المذكورة ، فقال يزيد بنرومان وابن زيد ومقاتل انها خيبر ولم يكونوا إذذاك قد نالوها ، فوعدهم الله بها . وقال قتادة : كنا نتحدّث أنها مكة . وقال الحسن : فارس والروم . وقال عكرمة : كل أرض تفتح إلى يوم القيامة ( وكان الله على كل شيء قديرا ) أي هو سبحانه قدير على كل ما أراده من خير وشر و نعمة و نقمة ، وعلى انجاز ماوعد به من الفتح للسامين .

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله (من صياصيهم) قال حصونهم . وأخرج ابن أبي شيبة وأحد وابن مردويه عن عائشة قالت : «خرجت يوم الخندق أقفو الناس ، فاذا أنا بسعد بن معاذ ورماه رجل من قريش يقال له ابن الفرقدة بسهم فأصاب أكله فقطعه ، فدعا الله سعدا ، فقال : اللهم لا يمتنى حتى تقرّ عيني من قريظة ، فبعث الله الربح على المشركين (وكيفي الله المؤمنين القتال) ولحق أبو سفيان ومن معه بتهامة ، ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد ، ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم ، ورجع رسول الله والله وان على ثناياه لوقع الغبار ، فقال أوقد وضعت السلاح ? لا والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح جبريل ، وان على ثناياه لوقع الغبار ، فقال أوقد وضعت السلاح ? لا والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم ، فلبس رسول الله واشتد البلاء عليهم ، قبل لهم الزلوا على حكم رسول الله ، قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ ، فنزلوا و بعث رسول الله والله مقاتلتهم ، وتسبى ذراريهم وتقسم حار ، فقال رسول الله وتسبى ذراريهم وتقسم أن تقتل مقاتلتهم ، وتسبى ذراريهم وتقسم أمواطم ، فقال لقد حكمت فيهم على أن تقتل مقاتلتهم ، وتسبى ذراريهم وتقسم أمواطم ، فقال لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله .

ياً يُهَا النّبِهِ قُلُ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْهُ مَنْ تَرُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الْلَاخِرَةَ فَإِنّ اللّهُ أَعَدّ لِلْهُ حُسِينَاتِ مِنْكُنّ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الْلَاخِرَةَ فَإِنّ اللّهُ أَعَدّ لِلْهُ حُسِينَاتِ مِنْكُنّ أَوْ وَكُانَ أَلْهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الْلَاخِرَةَ فَإِنّ اللّهَ أَعَدّ لِلْهُ حُسِينَاتِ مِنْكُنّ لِللّهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهَ الْمُحَلّ الْمُدَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ فَلْكَ عَلَى اللّهُ يَسِيرًا \* وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنّ لِللّهِ وَرَسُولُهُ وَتَعْمَلُ طلِحًا نُونُهَا أَجْرَهَا مَرّ تَيْن فَلْ تَخْضَعْنَ فَلْكَ عَلَى اللّهُ لِي اللّهَ وَلَ اللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَتَعْمَلُ اللّهَ اللّهُ لِي اللّهَ وَمَنْ يَقْدُ لَكُنّ اللهِ وَمَنْ يَقْدُنُ مَا اللّهُ لِي اللّهَ وَرَسُولُهُ إِنّا اللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ إِنّا اللّهُ اللّهُ وَلَا مَنْ أَوْلًا عَلَى اللّهُ لِي اللّهُ لِي وَاللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ إِنّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

قوله (يا أيها الذي قل لأزواجك) قيل: هذه الآية متصلة بمعني مانقدمها من المنع من ايذاء الذي المنفس و كان قد تأذى ببعض الزوجات. قال الواحدى: قال المفسرون ان أزواج الذي وسول سألنه شيئا من عرض الدنيا وطلبن منه الزيادة فى النفقة وآذينه بغيرة بعضهن على بعض ، فأكى رسول الله وأنزل الله آية التخيير هذه ، وكنّ يومئذ تسعا : عائشة ، وحفصة ، وأمّ سلمة ، وأمّ حبيبة ، وسودة : هؤلاء من نساء قريش ، وصفية الخيبرية ، وميمونة الهلالية ، وزينب بنت جحش الأسدية ، وجويرة بنت الحارث المصطلقية . ومعنى (الحياة الدنيا وزينها) سعتها ونضارتها ورفاهيتها ، والتنع فيها (فتعالين) أى أقبلن الى (أمتعكن ) بالجزم جوابا الارمم : أى أعطكن المتعة (و)كذا (أسرحكن) بالجزم: أى أطلقكن ، وبالجزم في الفعلين قرأ الجهور ، وقرأ حيد الخراز بالرفع فى الفعلين على الاستئناف ، والمراد بالسراح الجيل : هو الواقع من غير ضرار على مقتضى السنة ، وقيل : ان جزم الفعلين على أنهما جواب الشرط ، وعلى هذا يكون قوله « فتعالين » اعتراضا بين الشرط والجزاء (وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة ) أى الجنة ونعيمها (فان الله أعد للحسنات منكن ) أى اللاتى على عمل عمل عمل طالحا (أجرا عظيما) لا يمكن وصفه ، ولا يقادر قدره ، وذلك بسبب إحسانهن ، و مقابلة عملهن .

وقد اختلف العاماء في كيفية تخيير الذي والمناق المقاء على قولين: القول الأوّل أنه خيرهن باذن الله في البقاء على الزوجية أوالطلاق فاخترن البقاء ، و بهذا قالت عائشة ومجاهد وعكرمة والشعبي والزهرى وربيعة . والقول الثاني أنه انما خيرهن بين الدنيا فيفارقهن ، و بين الآخرة فيمسكن ولم نخيرهن في الطلاق ، و بهدا قال على والحسن وقتادة ، والراجح الأوّل \* واختلفوا أيضا في الخيرة إذا اختارت زوجها هل يحسب مجرد ذلك التخيير على الزوج طلقة أم لا ? فذهب الجهور من السلف والحلف إلى أنه لا يكون التخيير مع اختيار المرأة لزوجها طلاقا لاواحدة ولا أكثر. وقال على وزيد بن ثابت: ان اختارت زوجها فواحدة بائنة ، و به قال الحسن والليث . وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك ، والراجح الأوّل لحديث عائشة الثابت في الصحيحين قالت « خيرنا رسول الله والتقاش عن مالك ، والراجح الأوّل لحديث عائشة الثابت في الصحيحين قالت « خيرنا رسول الله والتقاش مدفوعة بأن الخير لم يرد الفرقة لمجرد الموجه به أراد تفويض المرأة وجعل أصمها بيدها : فان اختارت البقاء بقيت على ما كانت عليه من الزوجية ، وان اختارت الفرقة معن ما كانت عليه من الزوجية ، وان اختارت الفرقة ما كانت عليه من الزوجية ، وان اختارت الفرقة وان اختارت الفرقة .

واختلفوا في اختيارها لنفسها هل يكون ذلك طلقة رجعية أو بائسة ، فقال بالأوّل عمر وابن مسعود وابن عباس وابن أبي ليلي والثورى والشافعي ، وقال بالثاني على وأبو حنيفة وأصحابه ، وروى عن مالك . والراجح الأوّل ، لأنه يبعد كل البعد أن يطلق رسول الله والساعة على خلاف ماأمم، الله به ، وقد أمم، بقوله \_ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدّتهن \_ . وروى عن زيد بن ثابت أنها اذا اختارت نفسها فثلاث طلقات ، وليس لهذا القول وجه ، وقد روى عن على أنها اذا اختارت نفسها فليس بشيء ، واذا اختارت زوجها فواحدة رجعية . ثم لما اختار نساء رسول الله والساعة أنزل فيهن هذه الآيات تكرمة لهن ، وتعظيا لحقهن ، فقال ( يانساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة ) أى ظاهرة القبح واضحة الفحش ، وقد عصمهن الله عن ذلك ، و برأهن وطهرهن ( يضاعف لها العذاب ضعفين ) أى يعذبهن مثلي عذاب غيرهن من النساء اذا أتين بمثل تلك الفاحشة ، وذلك لشرفهن ، وعلو درجتهن ، وارتفاع منزلتهن . وقد ثبت في هذه الشريعة في غير موضع أن تضاعف الشرف وارتفاع الدرجات يوجب

لصاحبه اذا عصى تضاعف العقو بات . وقرأ أبو عمرو يضعف على البناء للفعول ، وفرق هو وأبو عبيد بين يضاعف و يضعف ٤ فقالا : يكون يضاعف ثلاثة عذابات ٥ و يضعف عذابين . قال النحاس : هذه التفرقة التي جاءامها لا يعرفها أحد من أهل اللغة ، والمعنى في يضاعف و يضعف واحد : أي بجعل ضعفين وهكذا ضعف ماقالاه ابن جرير ( وكان ذلك على الله يسيرا ) لايتعاظمه ولا يصعب عليــه ( ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا) قرأ الجهور يقنت بالتحتية ، وكذا قرءوا: يأت منكن حلاعلي لفظ من في الموضعين ، وقرأ الجيحدري و يعقوب وابن عاص في رواية وأبو جعفر بالفوقية حلا على المعني ، ومعنى «من يقنت» : من يطع ، وكذا اختلف القراء في « مينة » : فنهم من قرأها بالكسر ، ومنهم من قرأها بفتح الياء كما تقدّم في النساء ، وقرأ ابن كثير وابن عامر نضعف بالنون ونصب العــذاب ، وقرى ً نضاعف بكسر العين على البناء للفاعل ( نؤتها أجرها من تين) . قرأ حزة والكسائي بالتحتية ، وكذا قرآ يعمل بالتحتية ، وقرأ الباقون تعمل بالفوقية ، ونؤت بالنون ، ومعنى اتيانهن الأجر من تين أنه يكون لهنّ من الأجر على الطاعة مثلا ما يستحقه غيرهنّ من النساء إذا فعلن تلك الطاعة . وفي هذا دليل قوى " على أن معنى « يضاعف ها العذاب ضعفين » : أنه يكون العذاب مرتين لاثلاثا ، لأن المراد إظهار شرفهن ومن يتهن في الطاعة والمعصية بكون حسنتهن كسنتين ، وسيئنهن كسيئتين ، ولو كانت سيئتهن كثلاث سيئات لم يناسب ذلك كون حسنتهن كسنتين ، فإن الله أعدل من أن يضاعف العقو به علمين مضاعفة تزيد على مضاعفة أجرهن (وأعتدنا لها) زيادة على الأجر من تين (رزقا كريما). قال المفسرون: الرزق الكريم هو نعيم الجنسة ، حكى ذلك عنهم النحاس. ثم أظهر سبحانه فضيلتهن على سائر النساء تصريحا ، فقال (يانساء الني لستن كأحد من النساء) . قال الزجاج: لم يقل كواحدة من النساء ، لأن أحدنني عام للذكر ، والمؤنث ، والواحد ، والجاعة . وقد يقال على ماليس بأ دمى كما يقال ليس فيها أحد: لاشاة ولا بعبر. والمعني: لسنن جماعة واحدة من جاعات النساء في الفضل والشرف. ثم قيد هذا الشرف العظيم بقيد 6 فقال (إن انقيتن ) فين سبحانه أن هذه الفضيلة لهن انما تكون علازمتهن للتقوى ، لالمجرّد اتصالهن بالني والله الله وقدوقعت منهن ولله الحد التقوى البينة ، والايمان عليه : أي ان اتقيتن فلستن كأحد من النساء ، وقيل ان جوابه (فلا تخضعن ) ، والأوّل أولى . ومعنى « فلا تخضعن بالقول » : لاتلن القول عند مخاطبة الناس كم تفعله المريبات من النساء ، فانه يتسبب عن ذلك مفسدة عظيمة ، وهي قوله (فيطمع الذي في قلبه مرض) أي فجور ، وشك ، ونفاق ، وانتصاب يطمع لكونه جواب النهبي .كذا قرأ الجهور ، وحكى أبوحانم أن الأعرج قرأ فيطمع بفتح الياء وكسر الميم . قال النحاس : أحسب هـ ذا غلطا ، ورويت هـ ذه القراءة عن أبي السمأل وعيسي بن عمر وابن محيصن ، وروى عنهم أنهم قرءوا بالجزم عطفا على محل فعل الهمي ( وقلن قولا معروفا) عند الناس بعيدا من الريبة على سنن الشرع ، لاينكر منه سامعه شيئًا ، ولا يطمع فيهنّ أهل الفسق والفجور بسببه ( وقرن في بيوتكنّ ) . قرأ الجهور وقرن بكسر القاف من وقر يقر وقارا : أي سكن ، والأمم منـــه قر بكسر القاف ، وللنساء قرن مثل عدن وزن . وقال المبرد : هومن القرار ، لامن الوقار ، تقول : قررت بالمكان بفتح الراء، والأصل اقررن بكسر الراء، فذفت الراء الأولى تخفيفا كما قالوا في ظللت ظلت، ونقلوا حركتها إلى القاف ، واستغنى عن ألف الوصل بتحريك القاف . وقال أبو على الفارسي : أبدلت الراء الأولى ياء كراهة التضعيف كما أمدلت في قيراط ودينار ، وصار للياء حركة الحرف الذي أبدلت منه ،

والتقدير اقيرن ثم تلقى حركة الياء على القاف كراهة تحريك الياء بالكسر فتسقط الياء لاجتماع الساكنين وتسقط همزة الوصل لتحريك ما بعدها فيصير قرن . وقرأ نافع وعاصم بفتح القاف وأصله قررت بالمكان : إذا أقت فيه بكسر الراء ، أقر" بفتح القاف كحمد يحمد ، وهي لغة أهل الحجاز ، ذكر ذلك أبو عبيد عن الكسائي ، وذكرها الزجاج وغيره . قال الفراء : هوكاتقول هل حست صاحبك : أي هل أحسسته . قال بوعبيد : كان أشياخنا من أهل العربية ينكرون القراءة بالفتح للقاف ، وذلك لأن قررت بالمكان أقر" لايجوزه كثير من أهل العربية . والصحيح قررت أقر" بالكسر ، ومعناه الأم لهن بالتوقو والسكون في بيوتهن وأن لايخرجن ، وهذا يخالف ماذكرناه ها عنه عن الكسائي وهو من أجل مشايخه . وقد وافقه على الانكار لهذه القراءة أبوحاتم ، فقال : ان قرن بفتح القاف لامذهب له في كلام العرب . قال النحاس : قد خولف أبو حاتم في قوله انه لامذهب له في كلام العرب بل فيه مذهبان : أحدهما حكاه الكسائي ، والآخر عن على بن سلمان ، فأما المذهب الذي حكاه الكسائي فهو ماقدة مناه من رواية أبي عبيد عنه ، وأما المذهب الذي حكاه الكسائي فهو ماقدة مناه من رواية واقررن به عينا في بيوتكن . قال النحاس : وهو وجه حسن .

وأقول ليس بحسن ولا هو معنى الآية فان المراد بها أمرهن بالسكون والاستقرار فى بيوتهن ، وليس من قرة العين ، وقرأ ابن أبى عبلة واقررن بألف وصل وراءين : الأولى مكسورة على الأصل (ولا تبرّجن تبرّج الجاهلية الأولى) التبرّج : أن تبدى المرأة من زينتها ومحاسنها مايجب عليها ستره مما تستدعى به شهوة الرجل . وقد تقدّم معنى التبرّج فى سورة النور . قال المبرد : هومأخوذ من السعة ، يقال فى أسنانه برج : إذا كانت متفرقة ، وقيل التبرّج هو التبختر فى المشى ، وهذا ضعيف جدّا .

وقد اختلف في المراد بالحاهلية الأولى ، فقيل : ما بين آدم ونوح ، وقيل : ما بين نوح وادريس ، وقيل : مابين نوح وابراهيم ، وقيل : مابين موسى وعيسى ، وقيل : مابين عيسى ومجد . وقال المبرد : الجاهلية الأولى كما تقول الجاهلية الجهلاء ، قال وكان نساء الجاهلية تظهر ما يقبح إظهاره حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها وخليلها ، فينفرد خليلها بما فوق الازار إلى أعلى ، وينفرد زوجها بما دون الازار إلى أسفل ، وربما سأل أحدهما صاحبه البدل . قال ابن عطية : والذي يظهرلي أنه أشار إلى الجاهلية التي لحقنها فأمرن بالنقلة عن سيرتهن فيها ، وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة ، لأنهم كانوا لاغيرة عندهم : وليس المعنى أن ثم جاهلية أخرى ، كذا قال وهو قول حسن ، و يمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى: مايقع في الاسلام من النشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل ، فيكون المعنى : ولا تبرَّجن أيها المسلمات بعد إسلامكن تبرّجا مثل تبرّج أهل الجاهلية الني كنتن عليها ، وكان عليها من قبلكن : أي التحدثن بأفعال كنّ وأقوال كنّ جاهلية تشابه الجاهلية التي كانت من قبل ( وأقن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ) خص الصلاة والزكاة لأنهما أصل الطاعات البدنية والمالية . ثم عمم فأمم هن بالطاعة لله ولرسوله في كل ماهو شرع (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) أي إنما أوصاكنّ الله بما أوصاكنّ من التقوى ، وأن لاتخضعن بالقول ، ومن قول المعروف ، والسكون في البيوت وعدم التبرّج ، و إقامة الصلاة ، و إيتاء الزكاة ، والطاعة ليفه عنكم الرجس أهل البيت ، والمراد بالرجس: الاثم والذنب المدنسان للاعواض الحاصلان بسبب ترك ماأمم الله به ، وفعل مانهي عنه ، فيدخل تحت ذلك كل ماليس فيه سه رضا ، وانتصاب أهل البيت على المدح كما قال الزجاج: قال وان شئت على البدل. قال ويجوز الرفع والخفض. قال النحاس: ان خفض فعلى أنه بدل من الكاف

والميم ، واعترضه المبرد بأنه لايجوز البدل من المخاطب ، ويجوز أن يكون نصبه على النداء (ويطهركم تطهيراً) أى يطهركم من الأرجاس والأدران تطهيرا كاملاً . وفى استعارة الرجس للعصية والترشيح لها بالتطهير تنفير عنها بليغ ، وزجر لفاعلها شديد .

وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت المذكورين في الآية ، فقال ابن عباس وعكرمة وعطاء والكلبي ومقاتل وسعيد بن جبير: ان أهل البيت المذكورين في الآية هن زوجات النبي والنبي المذكورين في الآية هن زوجات النبي وأيضا والمراد بالبيت: بيت النبي والنبي ومساكن زوجاته لقوله « واذكرن مايتلي في بيوتكن السياق في الزوجات من قوله « يا أيها النبي قل لأزواجك » إلى قوله: « واذكرن مايتلي في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا». وقال أبوسعيد الخدري ومجاهد وقتادة ، وروى عن الكابي أن أهل البيت المذكورين في الآية هم: على " ، وفاطمة ، والحسن . والحسين خاصة ، ومن ججهم الخطاب في الآية بما يصلح للذكور لا للإماث ، وهو قوله « عنكم ، وليطهركم » . ولو كان للنساء خاصة لقال عنكن و يطهركن ، وأجاب الأولون عن هذا أن التذكير باعتبار لفظ الأهل كماقال سبحانه ـ أ تمجبين من أمم الله رحمة الله و بركاته عليكم أهل البيت \_ . وكما يقول الرجل لصاحبه : كيف أهلك ? ير يد زوجته أو زوجاته ، فيقول : هم بخير ،

ولنذكر ههنا ما تمسك به كل فريق: أما الأولون فتمسكوا بالسياق ، فانه في الزوجات كما ذكرنا ، وعا أحرجه ابن أبي حاتم وابن عساكر من طريق عصومة عن ابن عباس في قوله: انما يريد الله ليذهب عنه الرجس أهل البيت . قال : نزلت في نساء الذي والسيالي خاصة . وقال عكرمة : من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي والسيالي . وأخرج نحوه ابن مردويه من طريق سعيد بن جبيرعن ابن عباس . وأخرج ابن جور وابن مردويه عن عكرمة نحوه . وأخرج ابن سعد عن عروة نحوه .

وأما ماتمسك به الآخرون ، فأخرج الترمذي وصححه وابن جرير وابن المنـــذر والحا كم وصححه وابن مردويه والبيهتي في سننه من طوق عن أم سلمة قالت : في بيتي نزلت « انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهمل البيت ». وفي البيت: فاطمة ، وعلى " ، والحسن ، والحسين ، فجلهم رسول الله والله عليه الرجس بكساء كان عليه ، ثم قال : هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردو يه عن أمّ سلمة أيضا أن النبي والشيئي كان في بيتها على منامة أه عليه كساء خيبري ، فجاءت فاطمة بعرمة فها خريرة ، فقال رسول الله عَلَيْكَانَة : ادعى زوجك وابنيك حسنا وحسينا ، فدعتهم فبينهاهم يأ كلون إذ نزلت على الذي وَالسَّانِيُّ « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرًا » : فأخذ الني عَلَيْهَ فَي بفضلة كسائه فغشاهم إياها ثم أخرج يده من الكساء وألوى بها إلى السهاء ، ثم قال : اللهم هؤلاء أهـل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، قالها ثلاث من ات . قالت أم سلمة : فأدخلت رأسي في الستر ، فقلت يارسول الله وأنا معكم ، فقال انك الى خــير من تين . وأخرجه أيضا أحمد من حديثها قال حدّثنا عبـــد الله بن نمير حدّثنا عبد الملك بن أبي سلمان عن عطاء بن أبي رياح حدّثني من سمع أمّ سامة تذكر أن الذي والساعة فذكره ، وفي اسناده مجهول وهو شيخ عطاء ، و بقية رجاله ثقات. وقدأخرجه الطبراني عنهامن طريقين بنحوه وقد ذكر ابن كثير في تفسيره لحديث أم سلمة طرقا كشرة في مسند أحد وغيره . وأخرج ابن مردو به والخطيب ، ن حديث أبى سعيد الخدرى نحوه . وأخرج الترمذي وابن جرير والطبراني وابن مردويه عن عمر بن أبي سامة ربيب الذي والسائلة قال لما نزلت هذه الآية على الذي والسائلة « انما

يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت » . وذكر نحو حديث أمّ سلمة . وأخرج ابن أبي شيبة وأحد ومسلم وابن جرير وابن أبي حانم والحاكم عن عائشة قالت «خرج الذي والتعاليم غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود ، فجاء الحسن والحسين فأدخلهما معه ، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه ، ثم جاء على فأدخله معه ، ثم قال: انما بر مداللة ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا » . وأخرج ابن أبى شيبة وأحد وابن جرير وابن المنفدر وابن أبى حاتم والطبراني والحاكم وصححه والميهتي في سننه عن واثلة بن الأسقع قال : جاء رسول الله والسَّاليَّةِ الى فاطمة ومعه على " ، وحسن ، وحسين حتى دخل ، فأدنى عليا وفاطمة وأجلسهما بين يديه ، وأجلس حسنا وحسينا كل واحــد منهما على فخذه ، ثم لف عليهم بو به وأنا مستدبرهم ، ثم تلا هذه الآية « انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت » . وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي ، اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، قلت بارسول الله وأنا من أهلك ? قال وأنت من أهلى . قال واثلة : انه لأرجا ماأرجوه ، وله طرق في مسند أحمد . وأخرج ابن أبي شبية وأحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنه ذر والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنس أن رسول الله والسين عر باب فاطمة اذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: الصلاة يأهل البيت الصلاة انما يريد الله ليذهب عنه الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا . وأخرج مسلم عن زيد بن أرقم أن رسول الله قال « أذ كركم الله في أهل بيتي ، فقيل لزيد ومن أهل بيته أليس نساؤه من أهل بيته ? قال نساؤه من أهل بيته ، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده : آل على ، وآل عقيل ، وآل جعفر ، وآل العباس . وأخرج الحكيم الترمذي والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : قال رسول الله علي « ان الله قسم الحلق قسمين ، فِعلني في خيرهما قسما ، فذلك قوله \_ وأصحاب المين ، وأصحاب الشمال \_ فأنا من أصحاب المين ، وأنا خير أصحاب الممين . ثم جعل القسمين أثلاثا ، فِعلني في خيرها ثلاثًا ، فذلك قوله \_ وأصحاب الميمنة وأصحاب المشامة والسابقون السابقون \_ : فأنامن السابقين ، وأنا خير السابقين . ثم جعل الأثلاث قبائل ، فعلني في خيرها قبيلة : وذلا قوله \_ وجعلنا كم شعو با وقبائل لنعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم \_ : وأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فور. ثم جعل القبائل بيوتا ، فعلني في خيرها بيتا ، فذلك قوله \_ انما يريد الله ليذهب عنه الرجس أهل البيت و يطهر كم تطهيرا \_ : فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن أبي الجراء قال : رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد رسول الله . قال رأيت رسول الله علي النام طلع الفجر جاء إلى باب على وفاطمة ، فقال: الصلاة الصلاة أنما يريد الله ليذهب عنه الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا . وفي إسناده أبوداود الأعمى ، وهو وضاع كذَّاب ، وفي الباب أحاديث وآثار ، وقد ذكرنا ههنا ما يصلح للتمسك به دون مالا يصلح.

وقد توسطت طائفة ثالثة بين الطائفتين ، فعلت هذه الآية شاملة للزوجات ولعلى ، وفاطمة ، والحسن والحسين : أما الزوجات فلكونهن المرادات في سياق هذه الآيات كماقد منا ولكونهن الساكنات في بيوته والحسين النازلات في منازله ، و يعضد ذلك ماتقدم عن ابن عباس وغيره . وأما دخول على وفاطمة والحسن والحسين ، فلكونهم قرابته وأهل بيته في النسب ، و يؤيد ذلك ماذكرناه من الأحاديث المصر حة بأنهم سبب النزول فمن جعل الآية خاصة بأحد الفريقين فقد أعمل بعض ما يجب اعماله وأهمل مالا يجوز اهماله ، وقد رجح هذا القول جاعة من المحققين : منهم القرطبي وابن كثير وغيرهما \* وقال جاعة : هم بنو هاشم واستدلوا بما تقدم من حديث ابن عباس و بقول زيد بن أرقم المتقدم حيث قال ولكن آله من حرم

الصدقة بعده آل على 6 وآل عقيل 6 وآل جعفر 6 وآل العباس 6 فهؤلاء ذهبوا الى أن المراد بالبيت بيت النسب . قوله (واذكرن مايتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ) أى اذكرن موضع النعمة اذ صيركن الله في بيوت يتلى فيها آيات الله والحكمة أواذكرنها والمناس ليتعظو بها ويهتدوا بهداها 6 أو اذكرنها بالتلاوة لها لتحفظنها ولا تتركن الاستكثار من التلاوة . قال القرطبي . قال أهل التأويل: آيات الله هي القرآن 6 والحكمة السنة 6 وقال مقاتل: المراد بالآيات والحكمة أمره ونهيه في القرآن 6 وقيل ان القرآن جامع بين كونه آيات بينات دالة على التوحيد وصدق النبوة وبين كونه حكمة مشتملة على فنون من العلوم والشرائع (ان الله كان لطيفا خبيرا) أى لطيفا بأوليائه خبيرا بجميع خلقه وجميع ما يصدر منهم من خبير وشر وطاعة ومعصية 6 فهو يجازى المحسن باحسانه والمسيء باساءته .

وقد أخرج أحد ومسلم والنسائى وابن مردو يه من طريق أبى الزبير عن جابر قال: أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله والناس ببابه جاوس والنبي والنبي والنبي الله فلم يؤذن له ، ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له ، ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخلا والنبي ﴿ السَّالَةُ عَالَسَ وحوله نساؤه وهو ساكت ، فقال عمر لأ كلنّ الذي عَلَيْكَانَ لعله يضحك فقال عمر يارسول الله لو رأيت ابنت زيد امرأة عمر سألت النفقة آنفا فوجأت في عنقها ، فضحك النبي ﷺ حتى بدت نواجذه وقال «هنّ حولى يسألنني النفقة فقام أبو بكر الى عائشة ليضربها ، وقام عمرالى حفصة ، كلاهما يقولان: تسألان رسول الله عليه عليه اليس عنده ، فنهاهما رسول الله والسَّاليُّ فقلن نساؤه والله لانسأل رسول الله بعدهذا المجلس ماليس عنده وأنزل الله الخيار فنادى بعائشة فقال « انى ذاكر لك أمرا ما أحد أن تبجلي فيه حتى تستأمري أبويك » قالت ماهو ? فتلا عليها (يا أيها الني قل لأزواجك) الآية . قالت عائشة: أفيك أستأم أبوى ، بل أختار الله ورسوله وأسألك أن لاتذ كر لنسائك ما اخترت فقال «أن الله لن يبعثني متعنتا ولكن بعثني معاما مبشر الاتسألني امرأة منهن عما اخترت الا أخبرتها » . وأخوج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة أن رسول الله ﷺ جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه قالت فبدأ بي فقال « اني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تستجلى حتى تستأمري أبو يك ، وقد علم أن أبوى لم يكونا يأمراني بفراقه فقال ان الله قال « يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا » الى تمام الآية فقلت له فني أي هــذا أستأمر أبوى فاني أريدالله ورسوله والدار الآخرة وفعل أزواج الذي والسيني مثل مافعلت . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (ومن يقنت منكنّ لله ورسوله وتعمل صالحا) قال يقول: من يطع الله منكنّ و يعمل منكنّ لله ورسوله بطاعته . وأخرج ابن المنذر عنه في قوله فلا تخضعن بالقول . قال يقول لاترخصن بالقول ولاتخضعن بالكلام. وأخرج ابن المنذر عنه أيضا في قوله فلا تخضعن بالقول قال مقارنة الرجال في القول حتى يطمع الذي في قلبه من ف. وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر عن مجد ابن سيرين قال نبئت أنه قيل لسودة زوج الذي والسياني مالك لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك 6 فقالت قد حجبجت واعتمرت وأمرني الله ان أقر في بيتي ، فو الله لاأخرج من بيتي حتى أموت . قال فوالله ماخرجت من باب حجرتها حتى أخرجت بجنازتها . وأخرج ابن أبي شيبة وابن سعد وعبد الله بن أحد في زوائد الزهد وابن المتذر عن مسروق قال : كانت عائشة اذا قرأت : وقرن في بيوتكنّ بكت حتى تبلّ خارها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهتي في الشعب قال كانت  وابن مردویه عن ابن عباس أن عمر بن الحطاب سأله فقال : أو أیت قول الله لأزواج الذي و الله و الله و الله و الله و الله الأولى الله الله عبر واحدة ، فقال ابن عباس : ماسمعت بأولى الا و الله الله يقول \_ وجاهدوا في الله حق ولها آخرة ، فقال له عمر فأتني من كتاب الله ما يصدق ذلك فقال ان الله يقول \_ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم أوّل مرة \_ فقال عمر : من أمرنا أن نجاهد . قال مخزوم وعبد شمس ، وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة ابن أبي حاتم عن ابن عباس أيضا في الآية قال : تكون جاهلية أخرى ، وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة أنها تلت هذه الآية فقالت : الجاهلية الأولى كانت على عهد ابراهيم : وأخرج ابن مرد يه عن ابن عباس قال : الجاهلية الأولى مادين عيسي ومحمد ، وقد قدّمنا ذكر الآثار الواردة في سبب نزول قوله ( انما ير يد قال : الجاهلية الأولى مادين عيسي ومحمد ، وقد قدّمنا ذكر الآثار الواردة في سبب نزول قوله ( انما ير يد الله ليذهب عنكم الرجس أهل الديت ) . وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير وابن المندر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله (واذكرن مايتلي في بيوتكن من آيات الله والحكمة ) قال القرآن والسنة عنن بذلك عليهن . وأخرج ابن سعد عن أبي أمامة عن سهل في قوله (واذكرن مايتلي في بيوتكن ) يقتن بذلك عليهن . وأخرج ابن سعد عن أبي أمامة عن سهل في قوله (واذكرن مايتلي في بيوتكن ) يقتن بذلك عليهن . وأخرج ابن سعد عن أبي أمامة عن سهل في قوله (واذكرن مايتلي في بيوتكن ) يقتن بذلك عليهن . وأخرج ابن سعد عن أبي أمامة عن سهل في قوله (واذكرن مايتلي في بيوتكن )

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُنْتِينَ وَٱلْمُنْتِينَ وَٱلْمُنْتِينِ وَٱلْمُتَصِدِينَ وَٱلْمُتَصِدِينَ وَٱلْمُتَصِدِينَ وَٱلْمُتَصِدِينَ وَٱلْمُتَصِدِينَ وَٱلْمُتَصِدِينَ وَٱلْمُتَصِدِينَ وَالْصَّيْمِينَ وَٱلْمُتَصِدِينَ وَٱلْمُتَصِدِينَ وَٱلْمُتَصِدِينَ وَٱلْمُتَصِدِينَ وَالْصَّيْمِينَ وَالْصَّيْمِينَ وَالْصَّيْمِينَ وَالْصَّيْمِينَ وَالْصَّيْمِينَ وَالْمُنْمِينَ وَالْمُنْ وَالْمُنْمِينَ وَلَامُولُهُ أَمْرًا أَنْ تَحَدُونَ لَمُمْ مُعْفِرَةً وَاللَّهِ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ تَحَلُونَ لَمُمْ وَمَنْ يَمْصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَ صَلّا مُبِينًا \*

قوله (ان المسامين) بدأ سبحانه بذكر الاسلام الذي هو مجرد الدخول في الدين والانقياد له مع العمل كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي والتحقيق لما سأله جبريل عن الاسلام قال: هو أن تشهد أن تشم لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتحج البت وتصوم روضان ، ثم عطف على المسامين (المسامات) تشريفا لهن بالذكر ، وهكذا فيما بعد وان كنّ داخلات في لفظ المسامين والمؤمنين ونحو ذلك ، والتذكير المؤمنين والمؤمنين ونحو ذلك ، والتذكير المؤمنين الما كور على الاناث كما في جميع ماورد في الكتاب الدزيز من ذلك ، ثم ذكر (المؤمنين والمؤمنات) وهم من يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره كما ثبت ذلك في الصحيح عن رسول الله والقانت العابد المطبع ، وكذا القانتة ، وقيل المداومين على العبادة والطاعة ، والصادق والصادق والصادقة هما من يتكام بالصدق ويتجنب الكذب و بني بما عوهد عليه ، والصابر والصابرة الما من يصبر عن الشهوات وعلى مشاق التكليف ، والخاشع والخاشعة هما المتواضعان لله الخائفان منه المحاضعان في عباداتهم لله ، والمتصدق والمتصدقة هما من تصدق من ماله بما أوجهه الله عليه ، وقيل ذلك الما أعم من صدقة الفرض والمنا ، وكذلك الصائم والصائمة ، قيل ذلك مختص بالفرض والذاكرة هما من يذكر الله سبحانه والحافظة لفرجيهما عن الحرام بالتعفف والتنزه والاقتصار على الحدلال ، والذاكر والذاكرة هما من يذكر الله والحداد والحافظين من ذكر الفروج ، والتقدير والحافظين فروجهم بالقلب واللسان ، واكتفى في الحافظات بما تقدّم في الحافظين من ذكر الفروج ، والتقدير والحافظين فروجهم والحافظات فروجهن ، وكذا في الذاكرات الله كثيرا ، والذاكرة والخارة والخواه

لجيع ماتقدّم هو قوله (أعدّالله لهم مغفرة وأجرا عظيما) أى مغفرة الذنو بهم التي أذ نبوها وأجرا عظيماعلى طاعانهم التي فعلوها من الاسلام والايمان والقنوت والصدو والصدو والحشوع والتصدق والصوم والعفاف والذكر ، ووصف الأجر بالعظم للدلالة على أنه بالغ غاية المبالغولاشي، أعظم من أجر هوالجنة ونعيمها الدائم الذي لا ينقطع ولا ينفد ، اللهم اغفر ذنو بنا وأعظم أجورنا (وماكان اؤمن ولا ومن أه من المؤمنين ، ولفظ أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) أى ماصح ولا استقام لرجل ولا امرأة من المؤمنين ، ولفظ ماكان ومايذ بني ونحوهما معناها المنع والحظر من الشيء والاخبار بأنه لايحل أن يكون شرعا وقد يكون ماكان ومايذ غي ونحوهما معناها المنع والحظر من الشيء والاخبار بأنه لايحل أن يكون شرعا وقد يكون الله أمرا أن يختار من أمر نفسه ما شاء ، بل يجب عليه أن يذعن للقضاء ويوقف نفسه تحت ماقضاه الله عمان كل مؤمن و وقمنة . قرأ الكوفيون أن يكون بالتحتية ، واختار هذه القراءة أبوعبيد لأنه قد فر ق يعمان كل مؤمن و وقمنة . قرأ الكوفيون أن يكون بالتحتية ، واختار هذه القراءة أبوعبيد لأنه قد فر ق وهي مؤنثة لفظا ، والخيرة مصدر بمني الاختيار . وقرأ ابن السميفع الخيرة بسكون التحتية ، والباقون بين النعل واغيا المؤنث بقوله عم ملائن أن عن طريق الحقياء ( ومن يعص الله ورسوله ) فيأمر من واضحا لاغني فلا كالمؤون والتحتية ، واختار هذه القراء ألحق ضلالا ظاهرا لامور ، ومن ذلك عدم الرضا بالقضاء ( فقد ضل ضلالا مبينا ) أى ضل عن طريق الحق ضلالا ظاهرا واضحا لاغني .

وقد أخرج أحد والنسائي وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن أم سامة قالت: قلت يارسول الله مالنا لانذكر في القرآن كمايذكر الرجال فلم يرعني منه ذات يوم الانداؤ، على المنبر وهو يقول: ان الله يقول « إن المسامين والمسامات » الى آخر الآية ، وروى نحو هذا عنها من طريق أخرى أخرجها الفريابي وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حيد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأخرج الفريابي وسعيدبن منصور وعبد بن حيد والترمذي وحسنه والطبراني وابن مردويه عن أم عمارة الأنصارية أنها أنت الذي والسَّاليَّةِ فقالت: ما أرى كلُّ شيء الاللرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء ، فنزلت هذه الآية (ان المسامين والمسلمات). وأخرج ابن جرير والطيراني وان مردويه باسناد. قال السيوطي حسن ، عن ابن عباس قال : قالت النساء بإرسول الله ماباله يذكر المؤمنين ولايذكر المؤمنات فنزلت «ان المسامين والمسامات» الآية. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ان رسول الله والله المالي المناق المخطب على فتاة زيد بن حارثة فدخل على زينب بنت جحش الأسدية فطها ، قالت لست بنا كحته ، قال بلي فانكحيه ، قالت يارسول الله أوام نفسي ، فبينها هما يتحدّثان أنزل الله هذه الآية على رسوله « وما كان لمؤمن ولاهؤمنة » الآية قالت قد رضيته لى يارسول الله منكحا ، قال نعم ، قالت أذن لا أعصى رسول الله قد أنكحته نفسى . وأخرج نحوه عنه ابن جرير من طريق أخرى . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال: قال رسول الله عليها لزين اني أريد أن أزوّجك زيد بن حارثة فاني قد رضيته لك ، قالت يارسول الله لكني لا أرضاه لنفسي وأنا أيم قومي و بنت عمتك فلم أكن لأفعل فنزات هذه الآية (وما كان لمؤمن) يعني زيدا (ولامؤمنة) يعني زينب ( اذا قضي الله ورسوله أمرا ) يعني النكاح في هذا الموضع (أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) يقول: ليس لهم الخيرة من أمرهم خلاف ما أمر الله به ( ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) قالت : قد أطعتك فاصنع ماشئت فزوّجها زيداودخل عليها . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال نزلت في أمّ كاثوم بنت عقبة بن أبي معيط وكانت

أوّل امرأة هاجرت فوهبت نفسها للنبي وَالسَّكَانَةُ فَرُوّجِهَا زيد بن حارثة فسخطت هي وأخوها وقالا: انما أردنا رسول الله فزوّجنا عبده .

وَإِذْ تَهُولُ لِلَّذِي أَنْهَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْهَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَآتَى اللهَ وَتُحْفِي فِي اَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَحْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُ أَنْ تَحْشَيهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا وَكَانَ أَوْرُ اللهِ مَعْمُولًا \* لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجْ فِي أَرْوَجٍ أَدْعِيامُهُمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَ وَطَرًا وَكَانَ أَوْرُ اللهِ مَعْمُولًا \* لاَ يَكُونَ عَلَى النَّهُ مِنْ حَرَجِ فِي أَرْوَجٍ أَدْعِيامُهُمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَ وَطَرًا وَكَانَ أَوْرُ اللهِ مَعْمُولًا \* مَا كَانَ عَلَى النَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَوْرُ اللهِ مَا اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ مِنْ حَرَجٍ فِيا فَرَضَ اللهُ اللهُ وَيَخْشُونُ وَلاَ يَخْدُوا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَوْرُ اللهِ وَيَعْشُونُ أَلهُ اللهُ وَلَا يَخْشُونُ أَللهُ عَلَى اللهُ وَكَانَ اللهُ بِكُلُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَكَانَ اللهُ بِكُلُ اللهِ وَعَلَيْهُ مَا كَانَ مُعَمَّدُ أَبا أَحَد مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتِمَ اللهُ بَعِلَا اللهِ وَخَاتِمَ اللهُ بِيكُلُ اللهُ مِنْ وَحَاتِمَ اللهُ بِكُلُ اللهِ وَخَاتِمَ اللهُ بِيكُنَ اللهُ بِكُلُ مَا أَحَد مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتِمَ اللهُ يَعْمُلُهُ اللهُ اللهُ وَكَانَ اللهُ بِكُلُ اللهُ وَكَانَ اللهُ بِكُلُ اللهُ وَخَاتِمَ اللهُ اللهُ وَكَانَ اللهُ بِكُلُ اللهُ وَعَلَيْمُ اللهُ وَخَاتِمَ اللهُ وَخَاتِمَ اللهُ وَكَانَ اللهُ بِكُلُ اللهُ مَا عَلَيْهُ اللهُ وَعَاتِمَ اللهُ اللهُ وَعَالَمَ اللهُ وَالْحَالِ اللهُ وَالْمُؤْمِنَ اللهُ وَالْمَالُولُ اللهُ وَالْمَالِ اللهِ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ وَالْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَانَ اللهُ بِيكُلُ اللهُ ال

لما زوّج رسول الله والسَّالية زيد بن حارثة بزين بنت جحش كامن في تفسير الآبة التي قبل هذه أنزل الله سبحانه ( واذ تقول الذي أنع الله عليه وأنعمت عليه ) أي واذكر أذ تقول للذي أنع الله عليه وهو زيد بن حارثة ، أنم الله عليه بالاسلام ، وأنع عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن أعتقه من الرق ، وكان من سي الجاهلية اشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجاهلية وأعنقه وتبناه ، وسيأتي في بيان سبب نزول الآية في آخر البحث مايوضح المراد منها ، قال القرطي : وقد اختلف في تأويل هذه الآية ، فذهب قتادة وابن زيد وجماعة من المفسر بن منهم ابن جرير الطبرى وغيره الى أن الني صلى الله عليه وآله وسلم وقع منه استحسان لزينب بنت جحش وهي في عصمة زيد وكان حريصا على أن يطلقها زيد فيتزوّجها هو ، ثم ان زيدا لما أخبره بأنه يريد فراقها ويشكو منها غلظة قول وعصيان أمر وأذى باللسان وتعظما بالشرف قال له: اتق الله فما تقول عنها وأمسك عليك زوجك وهو يخفي الحرص على طلاق زيد اياها ، وهذا الذي كان يخفي في نفسه ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف النهبي (أمسك عليك زوجك ) يعني زينب (واتق الله) في أمرها ولاتجل بطلاقها (وتخفي في نفسك ما الله مبديه ) وهو نكاحها ان طلقها زيد ، وقيل حبها (وتخشي الباس) أي تستحييهم ، أوتخاف من تعييرهم بأن يقولوا أمر مولاه بطلاق امرأته ثم تزوّجها (والله أحق أن تخشاه) في كل حال وتخاف منه وتستحييه والواو للحال: أي تخفي في نفسك ذلك الأمر مخافة من الناس (فلم ا قضي زيد منها وطرا) قضاء الوطر فى اللغة بلوغ منتهى مافى النفس من الشيء 6 يقال قضى وطرا منه . اذا بلغ ما أراد من حاجته فيه 6 ومنه قول عمر بن أبي ربيعة:

أمها الرائح المجدّ ابتكارا ، قد قضى من تهامة الأوطارا

أى فرغ من أعمال الحج و بلغ ما أراد منه ، والمراد هنا أنه قضى وطره منها بنـكاحها والدخول مها بحيث لم يبق له فيها حاجة ، وقيل المراد به الطلاق ، لأن الرجل انما يطلق امرأته اذا لم يبق له فيها حاجة وقال المبرد: الوطر الشهوة والمحبة وأنشد:

وكيف ثوائي بالمدينة بعد ما م قضى وطرا منها جيل بن معمر وقال أبو عميدة : الوطر : الأرب والحاجة ، وأنشد قول الفزارى :

ودّعنا قبل أن نودّعه ﴿ لما قضى من شبابنا وطرا

قرأ الجهور (زوّجناكها) وقرأ على وابناه الحسن والحسين زوّجتكها فلما أعامه الله بذلك دخل علمها بغير اذن ولا عقد ولا تقدير صداق ولاشيء بما هو معتبر في النكاح في حق أمته ، وقيل المواد به الأمماله مأن متزوحها ، والأوّل أولى ، و مه حاءت الأخبار الصحيحة ، ثم علل سبحانه ذلك بقوله ( لكيلا يكون على المؤمنين حرج) أى ضيق ومشقة ( في ازواج أدعيائهم ) أى في النزوّج بأزواج من يجملونه ابنا كما كانت تفعله العرب فانهم كانوا يتبنون من يريدون ، وكان الني صلى الله عليــه وآله وسلم قد تبني زيد ابن حارثة ، فكان يقال زيد بن محمد حتى نزل قوله سبحانه \_ ادعوهم لآبائهم \_ وكانت العرب تعتقد أنه يحرم عليهم نساء من تبنوه كما تحرم عليهم نساء أبنائهم حقيقة ، والأدعياء جع دعي ، وهوالذي يدعي ابنا من غير أن يكون ابنا على الحقيقة ، فأخبرهم الله أن نساء الأدعياء حلال لهم (اذا قضوا منهن وطرا) بخلاف ابن الصلب فان اصرأته تحرم على أبيسه بنفس العقد عليها (وكان أمر الله مفعولا) أي كان قضاء الله في زينب أن يتزوّجها رسول الله صلى الله عليــه وآله وسلم قضاء ماضياً مفعولاً لامحالة ، ثم بين سبحانه أنه لم يكن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرج في هذا النكاح فقال (ما كان على الني من حرج فيها فرض الله له) أي فيها أحل الله له وقدره وقضاه ، يقال فرض له كذا ، أي قدّر له ( سنة الله في الذين خلوا من قبل ) أي ان هذا هوالسنن الأقدم في الأنبياء والأمم الماضية أن ينالوا ما أحله الله لهم من أمر النكاح وغيره ( وكان أمر الله قدرا مقدورا ) أي قضاء مقضيا . قال مقاتل : أخبر الله أن أمر زينب كان من حكم الله وقدره ، وانتصاب سنة على المصدر ، أي سنّ الله سنة الله ، أواسم وضع موضع المصدر أو منصوب بجعل أو بالاغراء ، وردَّه أبو حبان بأن عامل الاغراء لايحذف ، ثم ذكر سبحانه الأنبياء الماضين وأثنى عليهم فقال (الذين يبلغون رسالات الله) والموصول في محـل جر صفة للذين خـلوا أو منصوب على المدح ، مدحهم سبحانه بتبليغ ما أرسلهم به الى عباده وخشيته في كل فعل وقول ولا يخشون سواه ولايبالون بقول الناس ولا بتعييرهم ، بل خشيتهم مقصورة على الله سبحانه (وكفي بالله حسيبا) حاضرا في كل مكان يكفي عباده كل ما يخافونه ، أومحاسبا لهم في كل شيء ، ولما تزوّج صلى الله عليه وآله وسلم زينب قال الناس تزوّج امرأة ابنه ، فأنزل الله (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) أي ليس بأب لزيد بن حارثة على الحقيقة حتى تحرم عليه زوجته ، ولا هو أب لأحد لم يلده ، قال الواحدي . قال المفسرون لم يكن أبا أحد لم يلده 6 وقدول له من الذكور ابراهيم والقاسم والطيب والمطهر. قال القرطي ولكن لم يعش له ابن حتى يصير رجلا 6 قال وأما الحسن والحسين فكاناطفلين ولم يكونارجلين معاصرين له (واكمن رسول الله) قال الأخفش والفراء ولكن كان رسول الله وأجازا الرفع ، وكذا قرأ ابن أنى عبلة بالرفع في رسول وفي خاتم على معنى ولكن هو رسول الله وخانم النديين ، وقرأ الجهور بتخفيف لكن ، ونصب رسول وخانم ، ووجه النصب على خبرية كان المقدرة كم تقدم ، و يجوز أن يكون بالعطف على أبا أحد . وقرأ أبو عمرو في رواية عنه بتشديد لكن ونصب رسول على أنه اسمها وخبرها محذوف ، أي ولكن رسول الله هو ، وقرأ الجهورخاتم بكسر الناء. وقرأ عاصم بفتحها ، ومعنى القراءة الأولى أنه ختمهم ، أي جاء آخرهم ، ومعنى القراءة الثانية أنه صاركالخاتم لهم الذي يتختمون به و يتزينون بكونه منهم ، وقيل كسر التاءوفتحها لغتان. قال أبوعبيد: الوجه الكسر لأن التأويل أنه ختمهم فهو خاتمهم ، وأنه قال « أما خاتم النبيين » وخاتم الشيء آخره ، ومنه قولهم : خاتمه المسك 6 وقال الحسن الخاتم هو الذي ختم به (وكان الله بكل شيء علما) قد أحاط عامه بكل شيء 6 ومن جلة معاومانه هذه الأحكام المذكورة هنا

وقد أحرج أحد والبخاري والترمذي وغيرهم عن أنس قال : جاء زيد بن حارثة يشكو زين إلى رسول الله ﷺ ، فجعل رسول الله ﷺ يقول « اتق الله وأمسك عليك زوجك ، فنزلت ( وتخفى في نفسكما الله مبديه) قال أنس: فاوكان رسول الله وَالسُّكَانِيُّ كَاتُمَا شَيًّا لَكُتُم هذه الآية ، فتزوّجها رسول الله وَالسَّالَةِ فَا أُولَمُ عَلَى امرأة من نسائه ماأولم عليها ، ذبح شاة (فلما قضى زيد منها وطرا زوّجنا كها) فكانت تفخر على أزواج النبي ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مِن فُوقَ سَبْعُ سَمُوات . وأخرج أحد ومسلم والنسائي وغيرهم عن أنس قال: لما انقضت عدّة زينب، قال رسول الله بَاللَّهُ اللَّهُ الله لزيد . اذهب فاذ كرها على ، فانطلق قال : فلما رأيتها عظمت في صدرى ، فقلت يازينب أبشرى أرسلني رسول الله يذكرك ، قالت ماأنا بصانعة شيئًا حتى أو امر ربي ، فقامت الى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله والله والله والما بغير إذن ، ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله والله والله المعمنا عليه الخبز واللحم، فرج الماس و بقي رجال يتحدُّثون في الديت بعد الطعام، فرج رسول الله ﷺ وأنبعته، فِعل يتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولون يارسول الله كيف وجدت أهلك ? هَا أُدرى أَنَا أُخبرته أَن القوم قد حرجوا أو أخبر، فالطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، فألقى الستر بيني و بينه ونزل الحجاب ووعظ القوم بماوعظوابه (لاندخاوابيوتالني إلاأن يؤذن لكم) الآية . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد والترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حانم والطبراني وابن مردويه عن عائشة قالت لوكان رسول الله وَاللَّهُ عَامًا شيئًا من الوحى اكتم هذه الآية (و إذ تقول للذي أنع الله عليه) يعني بالاسلام ( وأنعمت عليه ) يعني بالعتق ( أمسك عليك زوجك ) الى قوله ( وكان أمرالله مفعولا ) وان رسول الله عَيْلِيْكَانِيَ لَمَا تَزَوَّجِهَا قَالُوا تَزُوَّجَ حَلَيْلَةَ ابنه ، فأَنزل الله (ما كان مجمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) وكان رسول الله ﷺ تبناه وهو صغير ، فلبث حتى صار رجلا يقال له زيد بن مجد ، فأنزل الله « ادعوهم لآبائهم هوأقسط عند الله » يهني أعدل عند الله . وأخرج ابن سعد عن مجد ، فأنزل الله في قوله ( سنة الله في الذين خلوا من قبل ) قال : يعني يتزوّج من النساء ماشاء هذا فريضة ، وكان من قبل من الأنبياء هذاسنتهم ، قد كان لسلمان بن داود ألف امرأة ، وكان لداود مائة امرأة . وأخرج ابن المنفذر والطبراني عن ابن جريج في قوله « سنة الله في الذين خلوا من قبل» قالداود : والمرأة التي نكح وزوجها واسمها اليسية ، فذلك سنة في مجمد وزينب (وكان أم الله قدرا . قدورا ) كذلك من سنته في داود والمرأة والذي وزينب . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله ( ما كان مجد أبا أحد من رجالهم ) قال نزلت في زيد بن حارثة . وأخرج أحد ومسلم عن أبي سعيد الحدرى قال : قال رسول الله والله ومثل النبيين كمثل رجل بني دارا ، فاتهمي الا لبنة واحدة فِئْتُ أَمَا فَأَتَّمَتُ لَكَ اللَّهِ » وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر قال: قال رسول الله وَالسَّائِيُّةِ « مثلى ومثل الأنبياء كمثل رجل ابتني دارا فأ كلها وأحسنها الا، وضع لبنة ، فكان من دخلها فنظر اليها قال ما أحسنها الاموضع اللبنة فأيا موضع اللبنة حتى ختم بي الأنبياء ». وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة نحوه . وأخرج أحد والترمذي وصححه من حديث أبي بن كعب نحوه أيضا .

يْنَا يُهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آذْ كُرُوا آللهَ ذِكُرَّا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلًا \* هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمُ وَمَا اللّهِ يَكُونَهُ عَلَيْكُمُ وَمَا اللّهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَمَا اللّهِ عَلَيْكُمُ مِنَ الطُّلُونَ إِلَى النّهُورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِياً \* تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ سَلْمُ وَمَا اللّهُ عَلَيْكُ مَنِ الطّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهِ وَمَا يَكُونُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونِهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُو

## بِهِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا \* وَ بَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ ٱللهِ فَصْلاً كَدِيرًا \* وَلاَ تُطِعِ ٱلْكَفْرِينَ وَٱلْمُنْفَقِينَ وَدَعْ أَذْبِهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللهِ وَكَنِي بِاللهِ وَكِيلًا \*

قوله (ياأيها الذين آمنوا اذ كروا الله ذكراكثيرا) أمر سبحانه عباده بأن يستكثروا من ذكره بالتهليل والتحميد والتسبيح والنكبير وكل ماهو ذكر لله تعالى . قال مجاهد : هو أن لاينساه أبدا ، وقل الكاي : ويقال ذكراكثيرا بالصلوات الخس ، وقال مقاتل . هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير على كل حال ( وسبحوه بكرة واصيلا ) أى نزهوه عما لايليق به فىوقت البكرة ووقت الأصيل ، وهما أوّل النهار وآخره ، وتخصيصهما بالذكر لمزيد ثواب التسبيح فهما ، وخص التسبيح بالذكر بعدد خوله تحت عموم قوله : اذ كروا الله تذبيها على مزيد شرفه ، و إيافة ثوابه على غيره من الأذ كار ، وقيل المراد بالتسبيح بكرة صلاة الفحر 6 و بالتسبيع أصيلا صلاة المغرب. وقال قتادة وانن جرير: المراد صلاة الغداة وصلاة العصر . وقال الكاي : أمَّا بكرة فصلاة الفجر ، وأما أصيلا فصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء . قال المبرد : والأصيل العشيّ وجعه أصائل ( هو الذي يصلي عليكم وملائكته ) و لصلاة من الله على العباد رحته لهم و بركته عليهم ، ومن الملائكة الدعاء لهم والاستغفار كما قال \_ و يستغفرون للذين آمنوا \_ قال مقاتل بن سلمان ومقاتل بن حيان : المعنى و يأمرملا ئكته بالاستغفار الحم ، والجلة مستأنفة كالتعليل لما قبلها من الأص بالذكر والتسبيح ، وقيل الصلاة من الله على العبد هي إشاعة الذكر الجيلله في عباده ، وقيل الثناء عليه ، وعطف ملائكته على الضمير المستكن في يصلى لوقوع الفصل بقوله : عليكم ، فأغنى ذلك عن التأكيد بالضمير المنفصل ، والمراد بالصلاة هنا معنى مجازى يعم صلاة الله بمعنى الرجة ، وصلاة الملائكة بعني الدعاء لئلا يجمع بين حقيقة ومجاز في كلة واحدة ، واللام في ( ليخرجكم من الظلمات إلى النور) متعلق بيصلى: أي يعنني بأ موركم هووملائكته ليخرجكم من ظامات المعاصي إلى نور الطاعات ومن ظامة الضلالة إلى نور الهدى ، ومعنى الآية شيت المؤمنين على الهداية ودوامهم عليها لأنهم كانوا وقت الخطاب على الهداية ، ثم أخبر سبحانه برحته للؤمنين تأنيسا لهم وتذيتا ، فقال ( وكان بالمؤمنين رحما ) وفي هذه الجلة تقرير لمضمون ماتقدّها ، ثم بين سبحانه أنهذه الرحة منه لاتخص السامعين وقد الخطاب بل هي عامة لهم ولمن بعدهم ، وفي الدار الآخرة ، فقال (تحيتهم يوم يلقونه سلام) أي تحية المؤمنين من الله سبحانه يوم لقائهم له عند الموت ، أو عند البعث ، أو عند دخول الجنة هي التسليم عليهم منه عز وجل ، وقيــل المراد تحية بعضهم لبعض يوم يلقون ربهم سلام ، وذلك لأنه كان بالوُّمنين رحما ، فلمــا شملتهم رحمته وأمنوا من عقابه حيا بعضهم بعضا سرورا واستبشارا ﴿ والمهني سلامة لنا من عذاب النار. قال الزجاج: المدنى فيسلمهم الله من الآفات و يبشرهم بالأمن من الخوفات يوم يلقونه. وقيــل الضمير في يلقونه راجع الى الك الموت ، وهو الذي يحييهم كاوردأنه لايقبض روح ، ؤمن إلاسلم عليه . وقال ، قاتل : هو تسليم الملائكة عايهم يوم يلقون الرب كما في قوله \_ والملائكة يدخلون عليهـم من كلّ باب سلام عليكم \_ (وأعدُّهم اجراكر بما) أي أعدُّهم في الجنة رزقا حسناماتشتهيه أنفسهم ولذه أعينهم . ثم ذكر سبحانه صفات رسول الله ﷺ التي أرسله لها ، فقال (يا أيها الذي إيا أرسلناك شاهدا) أي على أمته يشهد لمن صدّقه وآمن به ، وعلى من كذبه ركفر به . قال مجاهد : شاهدا على أمته بالتبليغ اليهم وعلى سائر الأم بتبايغ أبيائهم اليهم (ومبشرا) للؤمنين برحة الله و بما أعده لهم من جزيل الثواب وعظيم الأجر (ونذيرا) للـكَافرين والعصاة بالنار، و بما أعده الله لهم من عظيم العقاب (وداعيا الى الله) يدعو

عباد الله الى النوحيد والايمان بما جاء به ، والعسمل بما شرعه هم ، ومعنى (باذنه) بأمره له بذلك وتقديره ، وقيل بتبشيره (وسراجا منيرا) أى يستضاء به في ظلم الصلالة كايستضاء بالمصباح في الظامة . قال الزجاج . وسراجا : أى ذاسراج منير : أى كتاب نير ، وانتصاب شاهداوما بعده على الحال (و بشر المؤمنين) عطف على مقدر يقتضيه المقام كأنه قال فاشهد و بشر ، أوفد بر أحوال الناس « و بشر المؤمنين » أو هو من عطف جلة على جلة ، وهي المذ كورة سابقا ، ولا يمنع من ذلك الاختلاف بين الجلتين بالاخبار والانشاء ، أمره سبحانه بأن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا على سائر الأمم ، وقد بين ذلك سبحانه بقوله : والذين آمنواو عملوا الصالحات في روضات الجنات هم مايشاءون عند ر بهم ذلك هو الفضل الكبير . ثم المه سبحانه عن طاعة أعداء الدين ، فقال (ولا تطع الكافرين والمنافقين) أى لا تطعهم فيايشيرون عليك به من المداهنة في الدين ، وقد تقدّم تفسير هذه الآية في أوّل السورة (ودع أذاهم) أى لا تبال بما يصدر منهم اليك من الأذى بسب يصيبك في دين الله وشدتك على أعدائه ، أودع أن تؤذيهم مجازاة الهم يسوحة با ية السيف (وتوكل على الله أول مضاف الى الفاعل . وعلى الثاني مضاف الى المفعول . وهي منسوخة با ية السيف (وتوكل على الله ) في كل شؤونك (وكيفي بالله وكيلا) توكل إليه الأهور وتفوض منسوخة با ية السيف (وتوكل على الله) ، ومن وكل إليه أحواله لم يحتج فيها إلى سواه .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حانم عن ابن عباس في قوله ( اذكروا الله ذكراك شيرا) يقول: لا يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها أجلا معاوما ، ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر ، فان الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه ولم يعذر أحدا في تركه إلامغاو با على عقله ، فقال: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنو بكم بالليل والنهار في البر والبحر في السفر والحضر في الغني والفقر في الصحة والسقم في العلانية وعلى كل حال ، وقال (وسبحوه بكرة وأصيلا) اذافعلنم ذلك صلى عليكم هو وملائكته

قال الله ( هو الذي يصلي عليكم وملائكته ) .

وقد ورد فى فضل الذكر والاستكثار منه أحاديث كثيرة، وقد صنف فى الأذكار المتعلقة بالليل والنهار جاعة من الأئمة كالنسائى والنووى والجزرى وغيرهم ، وقد نطقت الآيات القرآنية بفضل الذاكرين وفضيلة الذكر ولذكر الله أكبر وقدورد أنه أفضل من الجهاد كمافى حديث أي سعيد الحدرى عندأ حد والترمذى والبيهق أن رسول الله والسياس الله ومن العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة ? قال الذاكرون الله كثيرا ، قلت يارسول الله ومن الغازى في سبيل الله ، قال لوضرب بسيفه في الكفاروالمشركين حتى ينكسر و يختضب دما لكان الذاكرون أفضل منه درجة . وأخرج أحمد عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ويختضب دما لكان الذاكرون أفضل منه درجة ، وأخرج أحمد عن أبي الدرداء قال : قال من اعطاء الذهب والورق ، وخير لكم من أن تلقوا أعداء كم ، فتضر بوا أعناقهم و يضر بوا أعناقكم ؟ قالوا وماهو يارسول الله ؟ قال ذكر الله عز وجل » . وأخرجه أيضا الترمذى وابن ماجه . وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هر يرة قال ذكر الله عز وجل » . وأخرجه أيضا الترمذى وابن ماجه . وفي صحيح مسلم الله ؟ قال الله كثيرا » وأخرج أحد وأو يعلى وابن حبان والحاكم وصحه والبيهق عن أبي الله ؟ قال رسول الله والله عن يقول المنافقون انكم مراءون » . وأورد في فضل النسيم مخصوصه أحاديث ثابته في المحروب وغيرهما ، فن ذلك حديث أبي هر يرة قال الله وورد في فضل النسيم محصوصه أحاديث ثابته في المحتى يقول المنافقون انكم مراءون » .

قال رسول الله والله الله الله الله والما الله والمحمد على الله والمحمد على الله والمحمد على الله والمحمد المحمد المحم البحر » . وأخر جأحد ومسلم والترمذي وغيرهم عن سعد بن أبي وقاص قال : كنا مع رسول الله وَالسُّكانِيُّةِ فقال لنا «أيعجز أحدكم أن يكتسب في ليوم ألف حسنة ? فقال رجل : كيف يكتسب أحدنا ألف حسنة ? قال يسبح الله مائة تسبيحة فيكتب له الفحسنة و يحط عنه الفخطيئة». وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وعبد ابن حيد وابن أبي الدنيا في ذكر الموت وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبهق في الشعب عن البراء بن عارب في قوله (تحيتهم يوم يلقونه سلام) قال يوم يلقون ملك الموت ليس من مؤمن يقبض روحه إلاسلم عليه . وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والخطيب وابن عساكر عن ابن عباس قال: لما نزلت (يأيها الذيّ أنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا) وقد كان أمر عليا ومعاذا أن يسيرا الى اليمن ، فقال انطلقا فبشرا ولاتنفرا ، ويسرا ولا تعسرا فانها قد أنزلت على « يا أيها الني اما أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا » قال: شاهدا على أمّتك ، ومبشرا بالجنة ، ونذيرا من المار ، وداعيا الى شهادة أن لا إله إلا الله باذنه ، وسراجا منيرا بالقرآن . وأخرج أحمد والبخاري وغيرهما عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص ، فقلت أخبرني عن صفة رسول الله عَاللَّهُ اللَّهِ في النوراة ، فقال : أجلوالله انه لموصوف في النوراة ببعض صفة في القرآن « ياأيها الني " انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ، وحرزا للا ميين : أنت عبدي ورسولي ، سميتك المتوكل أيس بفظ ولا غليظ ولاسخاب في الأسواق، ولا تجزى بالسيئة السيئة، ولكن تعفو وتصفح: زاد أحمد: ولن يقبضه الله حتى يقيم الملة العوجاء بأن يقولوا لاإله إلا الله ، فيفتح بها أعينا عميا ، وآذانا صما ، وقاو با غلفا» . وقد ذكر البخاري في صحيحه في البيوع هذا الحديث ، فقال وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام ، ولم يقل عبد الله بن عمرو ، وهذا أولى ، فعبد الله بن سلام هو الذي كان يسئل عن التوراة فيخبر بما فيها .

بِنَّ عِدِهُ تَمْنَدُوا إِذَا نَكَحَتُمُ الْمُؤْمِنِاتِ ثُمُّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسُوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْنِ الْمُؤْمِنِينَ عِدِهُ وَمَنَ النَّبِي الْمُؤْمِنِينَ وَمَ عَلَى وَبَنَاتِ عَمْكَ وَبَنَاتِ عَمْدِ وَ مَعَلَى وَالْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِينًا إِنْ وَهِبَتْ نَفْسَمَ اللَّهِ عِي أَزُولِ عِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ عَمْدُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتَ عَمْدِ وَمَا مَلَكَتْ عَلَيْكِ وَالْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِينًا اللهُ عَلَيْمِ فِي أَزُولِ عِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ عَلَيْهُ إِنْ أَرَادَ النَّيْمِ فَي أَزُولِ عِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ عَلَيْكِ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ وَرَا رَحِياً \* تُرْجِي مَنْ تَعْلَى عَرْبُ وَمَا مَلَكَتْ أَنْ عَلَيْكِ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِينًا عَلَيْكِ ذَلِكَ أَدْنِي الْمُؤْمِدِينَ قَدْ عَلِينًا عَلَيْهِمْ فِي أَزُولِهِمْ فِي أَزُولِهِمْ وَمَا مَلَكَتُ اللهُ عَلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ الْبُعُ مَنْ تَعْمَلُ مَا لَكُولُولُ عَلَيْكُ وَلَا يَعْرَبُ وَلَا يَعْرَبُ وَلَا اللهُ عَلَيْكَ ذَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ الْبَعْمُ لِلْكَ اللهُ عَلَيْكَ ذَلِكَ عَلَيْكَ ذَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ الْبُعُولُ اللهُ عَلَيْكَ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْكَ وَلَا لَلهُ عَلَيْكَ وَكُلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ وَكُلَ اللهُ عَلَيْكَ وَكُلَ اللهُ عَلَيْكَ وَكُلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

لما ذكر سبحانه قصة زيد وطلاقه لزين ، وكان قد دخل بها وخطبها النبي والتنافي بعد انقضاء عدّتها كانقدّم خاطب المؤمنين مبيناهم حكم الزوجة اذا طلقها زوجهاقبل الدخول ، فقال (ياأيها الذين آمنوا

اذا نكحتم المؤمنات) أى عقدتم بهن عقد النكاح ، ولم يرد لفظ النكاح فى كتاب الله الا فى معنى العقد كما قاله صاحب الكشاف والقرطبي وغيرهما .

وقد اختلف فى لفظ النكاح هل هو حقيقة فى الوطء ، أو فى العقد ، أوفيهما على طريقة الاستراك ، وكلام صاحب الكشاف فى هذا الموضع يشعر بأنه حقيقة فى الوطء ، فانه قال النكاح الوطء ، وتسمية المعقد نكاحا لملابسته له من حيث انه طريق اليه ، ونظيره تسمية الجر إثما لأنها سبب فى اقتراف الاثم . ومعنى (من قبل أن تمسوهن) من قبل أن تجامعوهن ، فكنى عن ذلك بلفظ المس (فالكم عليهن من عدة تعتدونها) . وهذا مجمع عليه كما حكى ذلك القرطبي وابن كثير ، ومعنى « تعتدونها » تستوفون عددها ، من عددت الدراهم فأنا أعتدها . واسناد ذلك الى الرجال للدلالة على أن العدة حق لهم كما يفيده « فالكم عليهن من عدة » . قرأ الجهور تعتدونها بتشديد الدال ، وقرأ ابن كثير فى رواية عنه وأهل مكة بتخفيفها . وفى هذه القراءة وجهان : أحدهما أن تكون بمعنى الأولى ، مأخوذة من الاعتداد : أى مستوفون عددها ، ولكنهم تركوا التضعيف لقصد التخفيف . قال الرازى : ولوكان من الاعتداء الذى هو الظلم لضعف ، لأن الاعتداء يتعدى بعلى ، وقيل يجوز أن يكون من الاعتداء بحذف حرف الجر " : أى تعتدون عليها ، أى على العدة مجازا ، ومثله قوله :

تحنّ فتبدى مابها من صبابة \* وأخفى الذي لولا الأسى لقضاني

أى لقضى على \* والوجه الثاني أن يكون المعنى تعتدون فيها ، والمراد بالاعتداء هذا هو مافي قوله \_ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا \_ ، فيكون معنى الآية على القراءة الآخرة فيا ليم عليهن من عدة تعتدون عليهن فيها بالمضارة . وقد أنكر ابن عطية صحة هـذه القراءة عن ابن كثير ، وقال ان البرسي غلط عليه ، وهــذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى \_ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء \_ ، و بقوله \_ واللائي يئسن من الحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة أشهر \_ . والمتعة المذكورة هنا قد تقدّم الكلام فيها في البقرة . وقال سعيد بن جبير هذه المتعة المذكورة هنا منسوخة بالآبة التي في البقرة وهي قوله \_ وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم \_ 6 وقيل المتعة هنا هي أعمّ من أن تكون نصف الصداق ، أو المتعة خاصة ان لم يكن قد سمى لها ، فع التسمية للصداق تستحق نصف المسمى عملا بقوله \_ فنصف مافرضتم \_ لهن ، ومع عدم التسمية تستحق المتعة عملا بهـ ذه الآية ، ويؤيد ذلك قوله تعالى \_ لا جناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره \_ . وهذا الجع لابد منه ، وهو مقدم على الترجيح ، وعلى دعوى النسخ ، وتخصص من هذه الآبة المتوفى عنها زوجها فانه اذا مات بعد العقد عليها وقبل الدخول بها كان الموت كالدخول فتعتد أر بعة أشهر وعشرا . قال ابن كثير بالاجاع ، فيكون الخصص هو الاجاع ، وقد استدل بهذه الآية القائلون بأنه لاطلاق قبل نكاح ، وهم الجهور ، وذهب مالك وأبوحنيفة الى صحة الطلاق قبل النكاح اذا قال ان تزوّجت فلانة فهي طالق فتطلق اذا تزوّجها . ووجه الاستدلال بالآية لما قاله الجهور أنه قال \_ اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن \_ فعقب الطلاق بالنكاح بلفظ ثم المشعرة بالترتيب والمهلة ( وسر حوهن سراحا جيلا ) أي أخرجوهن من منازلكم: اذ ليس لكم عليهن عدة ، والسراح الجيل الذي لاضرار فيه ، وقيل السراح الجيل أن لا يطالبها عاكان قد أعطاها وقيل السراح الجيل هنا كناية عن الطلاق ، وهو بعيد لأنه قد تقدّم ذكر الطلاق ، ورتب عليه التمتيع وعطف عليه السراح الجيل ، فلابدّ أن يراد به معنى غير الطلاق (ياأيها الذي إنا أحللنالك أزواجك

اللاتى آتيت أجورهن ف ذكر سبحانه فى هذه الآية أنواع الأنكحة التى أحلها لرسوله ، وبدأ بأزواجه اللاتى قد أعطاهن أجورهن : أى مهورهن ، فان المهور أجور الأبضاع ، وايتاؤها : اما تسليمها محجلة أو تسميتها فى العقد .

واختلف في معنى قوله « أحللنا لك أزواجك » : فقال ابن زيد والضحاك ان الله أحل له أن يتزوّج كل امرأة يؤتيها مهرها فتكون الآية مبيحة لجيع النساء ماعدا ذوات المحارم . وقال الجهور المراد أحللنا لك أزواجك الكائنات عندك لأنهن قد اخترنك على الدنيا وزينتها ، وهذا هو الظاهر ، لأن قوله أحللنا وآتيت ماضيان ، وتقييد الاحلال بايتاء الأجورايس لتوقف الحل عليه لأنه يصح العقد بلاتسمية و يجب مهر المثل مع الوطء والمتعة مع عدمه ، فكأنه لقصد الارشاد الى ماهو أفضل (وما ملكت يمينك مما أفاءالله عليك) أي السراري اللاتي دخلن في ملكه بالغنيمة . ومعنى « مما أفاء الله عليك » مما ردّه الله عليك من الكفار بالغنيمة لنسائهم المأخوذات على وجه القهر والغلبة ، وليس المراد بهذا القيد إخراج ماملكه بغير الغنيمة ، فانها تحل له السرية المشتراة والموهو بة ونحوهما ، ولكنه إشارة إلى ماهو أفضل كالقيد الأوّل المصرّح بايناء الأجور ، وهكذا قيد المهاجرة في قوله ( و بنات عمك و بنات عماتك و بنات خالك و بنات خالاتك اللرتي هاجرن معك ) فانه للاشارة إلى ماهو أفضل ، وللايذان بشرف الهجرة وشرف من هاجر والمراد بالمعية هنا الاشتراك في الهجرة لافي الصحبة فيها ، وقيل إن هذا القيد : أعني المهاجرة معتبر وأنها لاتحل له من لم تهاجر من هؤلاء كما في قوله « والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى مهاجروا » و يؤيد هذا حديث أمّ هانيء ، وسيأتي آخرالبحث هذا إنشاء الله ، ووجه إفراد العم والخال وجع العمة والخالة ماذكره القرطي أن الع والحال في الاطلاق اسم جنس كالشاعر والراجز ، وليس كذلك العمة والخالة . قال وهذا عرف لغوى ، فياء السكلام عليه بغاية البيان . وحكاه عن ابن العر بي . وقال ابن كثير: انه وحد لفظ الذكر لشرفه ، وجمع الأنثى كقوله « عن اليمين والشمائل » ، وقوله \_ يخرجهم من الظامات الى النور \_ وجعل الظامات والنور \_ وله نظائر كشيرة انتهى 6 وقال النيسابوري . وأنما لم يجمع العم والخال اكتفاء بجنسيتهما مع أن لجع البنات دلالة على ذلك لامتناع اجتماع أختين تحت واحد، ولم يحسن هذا الاختصار في العمة والحالة لا مكان سبق الوهم الى أن الناء فيهما للوحدة انتهى. وكل وجه من هذه الوجوه يحتمل المناقشة بالنقض والمعارضة ، وأحسنها تعليل جع العمة والخالة بسبق الوهم الى أن التاء للوحدة ، وليس في العم والخال مايسبق الوهم اليه بأنه أريد به الوحدة الا مجرّد صيغة الافراد وهي لاتقتضى ذلك بعد اضافتها لما تقرّر من عموم أسماء الأجناس المضافة ، على أنهذا الوجه الأحسن لايصفو عن شوب المناقشة ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لذي ) هو معطوف على مفعول أحللنا : أي وأحللنا لك امرأة مصدقة بالتوحيد ان وهبت نفسها منك بغير صداق . وأما من لم تكن مؤمنة فلا تحل لك بمجرّد هبتها نفسها لك ، ولكن ليس ذلك بواجب عليك بحيث يلزمك قبول ذلك ، بل مقيدا بارادتك ، ولهذا قال (ان أراد النبي أن يستنكرجها) أي يصيرها منكوحةله و يتملك بضعها بتلك الهبة بلامهر ، وقد قيل انه لم ينكح النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الواهبات أنفسهنّ أحدا ولم يكن عنده منهنّ شيء ، وقيل كان عنده منهن خولة بنت حكيم كما في صحيح البخاري عن عائشة . وقال قتادة هي ميمونة بنت الحارث. وقال الشعبي هي زينب بنت خريمة الأنصارية أمّ المساكين. وقال على بن الحسين والضحاك ومقاتل هي أم شريك بنت جابر الأسدية . وقال عروة بن الزبير : هي أمّ حكيم بنت الأوقص السامية . ثم بين سبحانه أن هذا النوع من النكاح خاص برسول الله والسَّاليُّ لا يحل لغيره من أمته فقال (خالصة

لك من دون المؤمنين ) أي هذا الاحلال الخالص هو خاص بك دون غيرك من المؤمنين ، ولفظ خالصة اما حال من امرأة . قاله الزجاج : أو مصدرمؤكد كوعدالله : أي خالص لك خاوصا . قرأ الجهور : وامرأة بالنصب. وقرأ أنوحيوة بالرفع على الابتداء . وقرأ الجهور إنوهبت بكسر إن . وقرأ أبي والحسن وعيسي ابن عمر بفتحها على أنه بدل من اصرأة بدل اشتمال . أو على حذف لام العلمة : أي لأن وهبت . وقرأ الجهور خالصة بالنصب ، وقرى الرفع على أنها صفة لامرأة على قراءة من قرأ امرأة بالرفع ، وقد أجع العلماء على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنه لا يجوز لغيره ولا ينعقد النكاح بهبة المرأة نفسها الا ماروي عن أبي حنيفة وصاحبيه أنه يصح النكاح اذاوهبت ، وأشهد هو على نفسه بهر ، وأما بدون مهر فلا خلاف في أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولهذا قال ( قد عامنا مافرضنا علمهم في أزواجهم ) أي مافرضه الله سبحانه على المؤمنين في حق "أزواجهم من شرائط العقد وحقوقه ك فان ذلكحق عليهم مفروض لايحل لهم الاخلال به ، ولا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما خصه الله به توسعة عليه وتكر عاله ، فلايتزوّجوا الا أر بعا يمهر و بينة وولى (وماملكت أيمامهم) أي وعلمنا مافرضنا عليهم فهاملكت أيمانهم من كونهن من يجوزسبيه وحربه ، لامن كان لايجوزسبيه أوكان له عهد من المسامين (لكيلا يكون عليك حرج). قال المفسرون: هذا يرجع إلى أوَّل الآية: أي أحللنا الكأزواجك وماملكت عينك والموهو به لكيلا يكون عليك حرج ، فتكون اللام متعلقة بأحللنا ، وقيل هي متعلقة نخالصة ، والأوّل أولى والحرج الضيق : أي وسعنا عليك في التحليل لك لئلا يضيق صدرك ، فتظن أنك قد أثمت في بعض المنكوحات ( وكان الله غفورا رحما ) يغفر الذنوب ويرحم العباد 6 ولذلك وسع الأمر ولم يضيقه (تُرجى من تشاء منهن ) قرئ ترجىء مهموزا وغيرمهموز ، وهمالغتان ، والارجاء التأخير ، يقال : أرجأت الأمم وأرجيته : إذا أخرته (وتؤوى إليك من تشاء) أى تضم إليك ، يقال : آواه إليه بالمد ضمه إليه ، وأوى مقصوراً : أي ضم إليه ، والمعنى أن الله وسع على رسوله ، وجعل الخيار إليه في نسائه ، فيؤخر من شاء منهنّ و يؤخر نو بتها و يتركها ولا يأتيها من غير طلاق ، و يضم إليه من شاء منهنّ ويضاجعها ويبيت عندها ، وقد كان القسم واجبا عليـــه حتى نزلت هذه الآية ، فارتفع الوجوب وصارالخيار اليه ، وكان بمن أوى اليه عائشة وحفصة وأم سامة وزينب ، وبمن أرجأ سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونة وصفية ، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يسوّى بين من آواه في القسم ، وكان يقسم لمن أرجأه ماشاء هذا قول جهور المفسر بن في معنى الآبة ، وهو الذي دلت عليه الأدلة الثابتة في الصحيح وغيره ، وقيل هذه الآبة في الواهبات أنفسهن ، لافي غيرهن من الزوجات . قاله الشعبي وغيره ، وقيل معنى الآمة في الطلاق: أي تطلق من تشاء منهنّ وتمسك من تشاء ، وقال الحسن ان المعنى تنكح من شئت من نساء أمتك وتترك نكاح من شئت منهن ، وقد قيل إن هذه الآبة ناسخة لقوله « لا حل لك النساء من بعد » وسيأتي بيان ذلك (ومن ابتغيت بمن عزلت فلاجناح عليك) الابتغاء الطلب ، والعزل الازالة والمعني أنه ان أراد أن يؤوي اليه اممأة ممن قد عزلهن من القسمة ويضمها إليه فلاحرج عليه في ذلك . والحاصل أنالله سبحانه فوض الأمر الى رسوله يصنع فى زوجانه ماشاء من تقديم وتأخير ، وعزل وامساك وضم من أرجاً ، وارجاء من ضم اليه وماشاء في أمرهن فعل توسعة عليه ونفيا للحرج عنه ، وأصل الجناح الميل ، يقال : جنحت السفينة اذا مالت ، والمعنى لاميل عليك باوم ولا عتب فيما فعلت ، والاشارة بقوله (ذلك) الى ماتقـــ قدم من التفويض الى مشيئته ، وهو مبتدأ وخبره (أن تقر أعينهن ) أى ذلك التفويض الذي فوضناك أقرب الى رضاهن لأنه حكم الله سبحانه . قال قتادة : أي ذلك التخيير الذي

خيرناك في صحبتهن أدنى الى رضاهن إذ كان من عندنا لأنهن اذا عامن أنه من الله قرت أعينهن . قرأ الجهور تقر على البناء للفاعل مسندا الى أعينهن ، وقرأ ابن محيصن : تقر بضم التاء من أقرر وفاعله ضمير المخاطب ونصب أعينهن على المفعولية ، وقرى على البناء للفعول ، وقد تقدم بيان معنى قرة العين في سورة مميم ، (و) معنى (لايحزن) لايحصل معهن حزن بتأثيرك بعضهن دون بعض (ويرضين بما تنتهن كلهن) أى يرضين جيعا بما أعطيتهن من تقريب وارجاء وعزل و إبواء . قرأ الجهور كلهن بالرفع تأكيدا لفاعل يرضين ، وقرأ أبو اياس بالنصب تأكيدا لضمير المفعول في آتيتهن (والله يعلم مافي قاوبكم) من كل ما تضمرونه ، ومن ذلك ما تضمرونه من أمور النساء (وكان الله علما) بكل شيء لا تخفي عليه خافية (حليما) لا يعاجل العصاة بالعقوبة (لايحل لك النساء من بعد) قرأ الجهور لا يحل بالتحتية للفصل بين الفعل وفاعله المؤنث ، وقرأ ابن كثير بالفوقية .

وقد اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية على أقوال: الأوّل أنها محكمة ، وأنه حرّم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوّج على نسائه مكافأة لهنّ بما فعلن من اختيار الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله ﷺ بأمم الله له بذلك ، وهـذا قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة والحسن وابن سير بن وأبي بكر بن عبد الرحن بن الحارث بن هشام وابن ز بد وابن جرير . وقال أبوأمامة ابن سهل بن حنيف لما حرّم الله عليهن أن يتزوّجن من بعده حرّم عليه أن يتزوّج غيرهن . وقال أبي ابن كعب وعكرمة وأبو رزين ان المعنى لا يحل لك النساء من بعد الأصناف التي سماها الله . قال القرطي : وهو اختيار ابن جرير ، وقيل لا يحلك الهوديات ولا النصر انيات لأنهن لا يصح أن يتصفن بأنهن أمهات المؤمنين ، وهذا القول فيه بعد لأنه يكون التقدير لا يحل لك النساء من بعد المسامات ولم يجر للسامات ذكر ، وقيل هذه الآية منسوخة بالسنة و بقوله سبحانه «ترجى من تشاء منهنّ وتؤوى اليك من تشاء» و مهذا قالت عائشة وأم سامة وعلى بن أبي طالب وعلى بن الحسين وغيرهم ، وهذا هو الراجح ، وسيأتي في آخر البحث مايدل عليه من الأدلة (ولا أن تبدّل بهنّ من أزواج) أى تتبدل فذفت احدى التاءين : أي ليس لك أن تطلق واحدة منهن أو أكثر وتتزوج بدل من طلقت منهن ، ومن في قوله من أزواج من يدة للتَّا كيد . وقال ابن زيد : هذا شيء كانت العرب تفعله يقول : خذ زوجتي وأعطني زوجتك ، وقد أنكر النحاس وابن جرير ماذ كره ابن زيد . قال ابن جرير : مافعلت العرب هذا قط ، و بدفع هذا الانكار منهما ما أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة قال : كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي 6 فأنزل الله عز وجل ( ولا أن تبدل بهن ) وأخرجه أيضا عنه البزار وابن مردويه ، وجلة ( ولو أعبك حسنهن ) في محل نصب على الحال من فاعل تبدّل ، والمعنى أنه لا يحل التبدُّل بأزواجك ولو أعجبك حسن غيرهنّ ممن أردت أن تجعلها بدلا من احداهن ، وهذا التبدُّل أيضًا من جهلة مانسخه الله في حق رسوله على القول الراجع ، وقوله ( إلا ماملكت عينك ) استثناء من النساء لأنه يتناول الحوائر والاماء.

وقد اختلف العاماء في تحليل الأمة الكافرة , القول الأوّل : أنها تحللني وَاللّه لله الله الله الله الله وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحريم . القول الثانى : أنها لاتحل له تنزيها لقدره عن مباشرة الكافرة ، ويترجح القول الأوّل بعموم هذه الآية ، وتعليل المنع بالتنزه ضعيف فلا تنزه عما أحله الله سبحانه ، فأن ما أحله فهو طيب لاخبيث باعتبار ما يتعلق بأمور النكاح ، لا باعتبار غير ذلك ، فالمشركون نجس بنص القرآن ، و يمكن ترجيح القول الثانى بقوله سبحانه \_ ولا تمسكوا بعصم الكوافر \_ فانه

نهى عام (وكان الله على كل شيء رقيبا) أي مراقبا حافظا مهيمنا لايخني عليه شيء ولا يفوته شيء. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ( اذا نكحتم المؤمنات ) قال هذا في الرجل يتزوّج المرأة ، ثم يطلقها من قبل أن يمسها ، فاذا طلقها واحدة بانت منه ولاعدّة عليها تتزوّج من شاءت ، ثم قال (فتعوهن وسرحوهن سراحا جيلا) يقول: إن كان سمى لها صداقا فليس لها الاالنصف ، وإن لم يكن سمى لهاصداقا متعها على قدر عسره و يسره ، وهوالسراح الجيل . وأخرج الن مردويه عن ابن عمر قال: « اذا تكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن » منسوخة نسختها التي في البقرة ، - فنصف مافرضتم \_ . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن سعيد بن المسيب نحوه . وأخرج عبد بن حيد عن الحسن وأبى العالية قالا: ليست بمنسوخة 6 لهانصف الصداق ولها المتاع. وأخرج عبدالرزاق عن ابن جريج قال: بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: انطلق مالم ينكح فهوجائز 6 فقال ابن عباس أخطأ في هذا ، ان الله يقول « اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » ولم يقل اذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن . وأخر جان أبي حاتم والحاكم وصححه عن ان عباس أنه تلاهذه الآية وقال لا يكون طلاق حتى يكون نكاح ، وقد وردت أحاديث : منها أنه «لاطلاق إلا بعد نكاح» وهي معروفة . وأخرج ابن سعد وابن راهو يه وعبـد بن حيد والترمذي وحسـنه وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبهق عن أم هانىء بنت أبى طالب. قالت خطبني رسول الله والله فاعتذرت اليه فعذرني ، فأنزل الله (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك) الى قوله (هاجرن معك) قالت فلم أكن أحل له لأني لم أهاجرمعه 6كنت من الطلقاء . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من وجه آخرعنها قالت نزلت في هذه الآية (و بنات عمكو بنات عماتك اللاتي هاجرن معك) أرادالنبي أن يتزوّجني ، فنهمي عنى اذلم أهاجر. وأخرج ابن جرير وابن صردويه عن ابن عباس في قوله « إنا أحللنا لك أزواجك » الحاقوله «خالصة لك» قال فر ماللة عليه سوى ذلك من النساء ، وكان قبل ذلك ينكح في أى النساء شاء لم يحرم ذلك عليه ، وكان نساؤه يجدن من ذلك وجدا شديدا أن ينكح في أي النساء أحد ، فلما أنزل اني حرمت عليك من النساء سوى ماقصصت عليك أعجب ذلك نساءه . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهق في السنن عن عائشة قالت التي وهبت نفسها للني صلى الله عليه وآله وسلم خولة بنت حكيم. وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حيد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حانم وألبهتي وابن مردويه عن عروة : أن خولة بنت حكيم كانت من اللاتي وهبن أنفسهنّ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج ابن أنى شيبة وابن أبى حانم عن محمد بن كعب وعمر بن الحسكم وعبد الله ابن عبيدة قالوا تزوّج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث عشرة امرأة: ست من قريش: خدمجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سامة ، وثلاث من بني عامم بن صعصعة ، وامرأتين من بني هلال ابن عام : ميمونة بنت الحارث ، وهي التي وهبت نفسها للني والماكين ، وزين أم المساكين ، والعام ية ، وهي التي اختارت الدنيا ، واممأة من بني الجون ، وهي التي استعاذت منه ، وزين بنت جحش الأسدية والسبيتين : صفية بنت حي ، وجوير ية بنت الحارث الخزاعية . وأخرج البخاري وابن مردويه عن أنس قال جاءت امرأة إلى الذي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقالت ياني "الله هلك بي حاجة ? فقالت ابنة أنس ما كان أقل حياءها ، فقال : هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فعرضت نفسها عليه . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد الساعدى أن امرأة جاءت إلى الني صلى الله عليه وآله وسلم فوهبت نفسها له فصمت ، الحديث بطوله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر في قوله (قدعامنا مافرضنا عليهم

فى أزواجهم ) قال فرض الله عليهم أنه لانكاح الابولى وشاهدين . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مثله وزاد ومهر . وأخرج ابن أبي شيبة عن على قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع ، والحائل حتى تستبرأ بحيضة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ( ترجى من تشاء منهن ) قال تؤخر . وأخرج ابن جرير وابن مردو يه عنه في قوله « ترجى من تشاء منهن » يقول من شئت خليت سبيله منهن 6 ومن أحببت أمسكت منهن . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهماعن عائشة قالت كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقول تهب المرأة نفسها ، فلمـــا أنزل الله : ترجى من تشاء منهن الآية قلت : ما أرى ربك الايسارع في هواك . وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حيد وابن جربر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي رزين قال هم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلق من نسائه ، فلما رأين ذلك أتينه ، فقلن لاتخلَّ سبيلنا وأنت في حلَّ فها بيننا و بينك افرض لنا من نفسك ومالك ماشئت ، فأنزل الله: ترجى من تشاء منهن ، يقول: تعزل من تشاء فارجاً منهن نسوة وآوى نسوة ، وكان بمن أرجى ميمونة وجو برية وأم حبيبة وصفية وسودة ، وكان يقسم بينهن من نفسه وماله ماشاء ، وكان ممن أوى عائشة وحفصة وأمسلمة وزينب ، فكانت قسمته من نفسه وماله بينهن سواء . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة أن رسول الله والسَّاليَّة كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآمة: ترجى من تشاء منهن فقلت لهاما كنت تقولين قالت كنت أقول ان كان ذلك إلى فاني لاأر مد أن أوثر عليك أحدا . وأخرج الروياني والدارمي وابن سعد وعبد الله بن أحد في زوائد المسند وان جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مهدويه والضياء في المختارة عن زياد رجلمن الأنصار قال قلت لأبي بن كعب أرأيت لوأن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم متن أما كان يحل له أن يتزوّج ? قال : وما يمنعه من ذلك ? قلت قوله لا يحل لك النساء من بعد ، قال : انما أحل له ضر بامن النساء ووصف له صفة فقال « ياأيها النبيّ إنا أحللنا لك أزواجك » الىقوله « وامرأة مؤمنة » ثم قال: لايحلّ لك النساء من بعــد هذه الصفة . وأخرج عبد بن حيد والترمذي وحسنه وابن أبي حانم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال نهيى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أصناف النساء الا ماكان من المؤمنات المهاجرات قال « لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدّل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن الا ماملكت عينك فأحل له الفتيات المؤمنات وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للني وحرّم كل ذات دين غيرالاسلام ، وقاليا أمها الذي أنا أحللنا لك أزواجك الى قوله خالصة لك من دون المؤمنين وحرّم ماسوى ذلك من أصناف النساء » . وأخرج ابن مردويه عنه قال « نهمي الني صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج بعد نسائه الاول شيئا». وأخرج ابن مردو به عنه أيضا في الآية قال حبسه الله عليهن كم حبسهن عليه . وأخرج أبو داود في ناسخه وابن مردويه والبيهتي في سننه عن أنس قال: الم خيرهن فاخترن الله ورسوله قصره عليهن . فقال لايحل لك النساء من بعد . وأخرج ابن سعد وابن أبي حانم عن أم سامة قالت لم يمترسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أحلَّ الله له أن يتزوج من النساء ماشاء الا ذات محرم ، وذلك قول الله ترجى من تشاء منهن وتؤوى اليك من تشاء . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وأحمد وعبد بن حيد وأبو داود في ناسخه والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهتي من طريق عطاء عن عائشة قالت : لم يمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أحلَّ الله له أن يتزوَّج من النساء ماشاء الاذات محرم لقوله: ترجىمن تشاء منهن وتؤوى اليك من تشاء. وأخرج ابن سعد عن ابن عباس مثله . وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد

وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى رزين لا يحل لك النساء من بعد قال من المشركات الاماسيت فلكت يمينك . وأخرج البزار وابن مردوية عن أبى هريرة قال كان البدل فى الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : بادانى امرأتك وأبادلك امرأتى أى تنزل لى عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتى ، فأنزل الله : ولا أن تبدّل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن قال فدخل عيينة بن حصن الفزارى الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده عائشة ، فدخل بغير اذن فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبن الاستئذان ؟ قال بارسول الله ما استأذنت على رجل من الانصار منذ أدركت ، ثم قال من هذه الجيراء الى جنبك ؟ فقال رسول الله هذه عائشة أم المؤمنين ، قال أفلا أنزل لك عن أحسن خلق الله قال ياعيينة ان الله حرّم ذلك ، فلما أن خرج قالت عائشة . من هذا ؟ قال أجق مطاع ، وانه على ماترين لسيد قومه .

يِأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتَ ٱلنَّبِيُّ إِلاَّ أَنْ يُؤَذِنَ لَكُمْ إِلَى طَمَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنْهُ وَلَكَنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِيْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيءِ فَيَسْتَخَى مِنْكُمْ وَٱللهُ لاَ يَسْتَحْى مِنَ آلِحُقِّ وَإِذَا سَأَلْنُمُوهُنَّ مَتْماً فَسَّلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءٍ حِجَابٍ فَيَسْتَحْى مِنْكُمْ وَٱللهُ لاَ يَسْتَحْى مِنَ آلَحُقِّ وَإِذَا سَأَلْنُمُوهُنَّ مَتْماً فَسَّلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءٍ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقَدُ لِكُمْ وَٱللهِ وَلاَ أَنْ تَنْكُوهُ وَإِنَّا لَكُمْ أَنْ تُوذُوا رَسُولَ ٱللهِ وَلاَ أَنْ تَنْكُوهُ وَإِنَّا أَوْ وَجَابِ ذَلِكُمْ وَاللهِ وَلاَ أَنْ تَنْكُوهُ وَإِنَّ اللهَ كَانَ بِكُوا أَزُوجَهُ مِنْ وَلَا أَنْ تَنْكُوهُ فَإِنَّ ٱللهِ وَلاَ أَنْ تَنْكُوهُ وَإِنَّ ٱللهَ كَانَ بِكُلِّ مِنْ وَلاَ إِنْ أَللهَ كَانَ عَلَى كُونَ بِكُلِّ مَنْ عَلَى كُلُ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءً عَلِياً \* لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِنَ فِي آبَائِهِنَ وَلاَ أَبْنَامُ إِذُونِينَ وَلاَ أَبْنَاهُ إِذُونِينَ وَلاَ أَبْنَاهُ إِذُونِينَ وَلاَ أَنْهُمْ كَانَ عَلَى كُلِّ شَهُو عَلَيْ أَنْهُ وَلاَ أَنْهُ كَانَ عَلَى كُلُّ شَهُونَ وَلاَ أَنْهُمْ وَلاَ أَنْهُ كَانَ عَلَى كُلُّ شَهِ وَلاَ أَنْهُ كَانَ عَلَى كُلُّ شَهُ عَلَى اللهَ كَانَ عَلَى كُلُ قَنْهُمْ وَلاَ أَنْ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَهُولِ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ شَهِيدًا \*

قوله (ياأيها الذين آمنوا لاتدخاوا بيوت الذي ) هذا نهى عام لكل مؤمن أن يدخل بيوت رسول الله البحث الا باذن منه . وسبب البزول ماوقع من بعض الصحابة في وليمة زينب ، وسيأتي بيان ذلك آخر البحث ان شاء الله . وقوله (الا أن يؤذن لكم) استثناء مفرّغ من أعم الأحوال: أي لاتدخاوها في حال من الأحوال الافي حال كونكم مأذونا لكم ، وهوفي موضع نصب على الحال أي إلامصحوبين بالاذن أو بنزع الخافض: أي إلا بأن يؤذن لكم ، أومنصوب على الظرفية: أي إلا وقت أن يؤذن لكم ، وقوله (إلى طعام ) وانتصاب (إلى طعام) متعلق بيؤذن على تضمينه معني الدعاء: أي إلا أن يؤذن لكم مدعو بن الى طعام ، وانتصاب (غير ناظر بن ) وله إلى الحال ، والعامل فيه يؤذن أومقدر: أي ادخاوا غير ناظر بن ، ومعني «ناظر بن » وأيد ناظر بن » وأي تألى على الحال ، والعامل فيه يؤذن أومقدر: أي ادخاوا غير ناظر بن ، ومعني «ناظر بن » وأي تألى على الحال ، والعامل فيه يؤذن أومقدر: أي ادخاو أغير ناظر بن المورغ من بين هم سبحانه ما ينبغي في ذلك بالنصب . وقرأ ابن ألم وله ، فكان حقه أن يقال غير ناظر بن إناه أنتم . ثم بين هم سبحانه ما ينبغي في ذلك بالاذن . قال ابن العربي : وتقدير الكلام ولكن اذا دعيتم وأذن لكم فادخاوا ، والا فنفس الدعوة اللاذن . قال ابن العربي : وتقدير الكلام ولكن اذا دعيتم وأذن لكم فادخاوا ، والا فنفس الدعوة اليه الذن كا كافيا في الدخول ، وقيل ان فيه دلالة بينة على أن المراد بالاذن الى الطعام هو الدعوة اليه (فاذا طعمتم فانتشروا) أم مهم سبحانه بالانتشار بعد الطعام ، وهو التفريق ، والمراد الالزام بالخروج من المنزل الذي وقعت الدعوة اليه عند انقضاء المقصود من الأكل (ولامستأنسين لحديث) عطف على قوله المنزل الذي وقعت الدعوة اليه عند انقضاء المقصود من الأكل (ولامستأنسين لحديث) عطف على قوله المنزل الذي وقعت الدعوة اليه عند انقضاء المقصود من الأكل (ولامستأنسين عليش على على قوله وله

غير ناظرين ، أوعلى مقدّر: أي ولاتدخاو ولا تمكنوا مستأنسين \* والمعنى النهى لهم عن أن يجلسوا بعدالطعام يتحدّثون مستأنسين بالحديث . قال الرازى في قوله « إلا أن يؤذن لكم إلى طعام » إما أن يكون فيه تقديم وتأخير، تقديره ولاتدخاوا إلى طعام إلا أن يؤذن لكم ، فلا يكون منعامن الدخول في غير وقت الطعام بغير اذن ، و إما أن لا يكون فيه تقديم وتأخير ، فيكون معناه ولاتدخاوا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام ، فيكون الاذن مشروطا بكونه إلى طعام فان لم يؤذن إلى طعام فلا يجوز الدخول ، فاو أذن لواحد في الدخول لاستماع كلام لا لأ كل طعام فلا يجوز ، فنقول المراد هو الثاني ليعمّ النهبي عن الدخول ، وأما كونه لايجوز إلا باذن إلى طعام فاما هو مذكور في سبب النزول أن الخطاب مع قوم كانوا يتحينون حين الطعام ويدخلون من غير اذن ، فنعوا من الدخول في وقتهم بغير إذن . وقال ابن عادل : الأولى أن يقال المراد هو الثاني ، لأن التقديم والتأخير خلاف الأصل ، وقوله « إلى طعام » من باب التخصيص بالذكر ، فلا يدل على نفي ماعداه ، لاسما اذا علم مثله ، فان من جاز دخول بيته باذنه الى طعامه جاز دخوله باذنه الى غمير الطعام انتهى \* والأولى في التعبير عن هذا المعنى الذي أراده أن يقال: قد دلت الأدلة على جواز دخول بيوته والتالي باذنه لغير الطعام ، وذلك معاوم لاشك فيه : فقد كان الصحابة وغيرهم يستأذنون عليه لغير الطعام فيأذن لهم ، وذلك يوجب قصر هذه الآية على السبب الذي نزلت فيه ، وهو القوم الذمن كانوايتحينون طعام النبي والسَّانيَّ فيدخاون ويقعدون منتظرين لادراكه وأمثالهم ، فلا تدلُّ على المنع من الدخول مع الاذن لغير ذلك ، و إلا لما جاز لأحد أن يدخل بيوته باذنه لغير الطعام ، واللازم باطل فالملزوم مثله . قال ابن عطية وكانت سيرة القوم إذا كان لهم طعام وليمة أونحوه أن يبكر من شاء إلى الدعوة ينتظرون طبخ الطعام ونضجه ، وكذلك اذا فرغوا منــه جلسوا كذلك ، فنهـى الله المؤمنين عن ذلك في بيت الذي وَ اللَّهِ اللَّهِ وَدَخُلُ فِي النَّهِ عِي سَائُرَ المؤمنين ، والتزم الناس أدب الله لهم في ذلك ، فنعهم من الدخول إلا باذن عند الأكل لاقبله لانتظار نضج الطعام ، والاشارة بقوله (إن ذلكم) إلى الانتظار والاستئناس للحديث، وأشير اليهما بما يشار به الى الواحد بتأو يلهما بالمذكوركما في قوله \_ عوان بين ذلك \_ : أي ان ذلك المذكور من الأمرين (كان يؤذي الني ) لأنهم كانوا يضيقون المنزل عليه وعلى أهله و يتحدثون بما لا يريده. قال الزجاج كان الذي وَ اللَّهِ عَلَيْ يَحْتَمَلُ إطالتهم كرما منه فيصبر على الأذى في ذلك، فعلم الله من يحضره الأدب فصار أدبا لهم ولمن بعدهم ( فيستحيي منكم) أى يستحيي أن يقول لـكم قوموا أواخرجوا (والله لايستحيي من الحق) أي لايترك أن يبين له كماهو الحق ولا يمتنع من بيانه واظهاره ، والتعبيرعنه بعدم الاستحياء للشاكلة . قرأ الجهور يستحيي بياءين ، وروى عن ابن كشير أنه قرأ بياء واحـــــــة ، وهي لغة تميم يقولون : استحى يستحى مثل استقى يستقى . ثم ذكر سبحانه أدبا آخر متعلقا بنساء الذي والله و فقال (و إذاساً لتموهن متاعاً) أي شيئا يمتع به ، من الماعون وغيره (فاسألوهن من وراء حجاب) أى من وراء ستر بينكم و بينهن ، والمتاع يطلق على كل مايتمتع به ، فلا وجه لما قيل من أن المراد به العارية ، أوالفتوى ، أوالمصحف ، والاشارة بقوله (ذلكم) إلى سؤال المتاع من وراء حجاب ، وقيل : الاشارة الى جيع ماذكر من عدم الدخول بغير اذن ، وعدم الاستثناس للحديث عند الدخول وسؤال المتاع ، والأوَّل أولى ، واسم الاشارة مبتدأ وخبره ( أطهر لقاو بَكم وقاوبهنَّ) أي أكثر تطهيرًا لها من الريبة ، وخواطر السوء التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال. وفي هذا أدب لكل مؤمن وتحذير له من أن يثق بنفسه في الخاوة مع من لاتحل له والمكالمة من دون حجاب لمن تحرم عليه ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ) أى ماصح لكم ولا استقام أن تؤذوه بشيء من

الأشياء كائنا ما كان ، ومن جلة ذلك دخول بيوته بغير اذن منه واللبث فيها على غير الوجه الذي يريده وتكام نسائه من دون حجاب (ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) أي ولا كان الح ذلك بعد وفاته لأنهن أمّهات المؤمنين ، ولا يحلّ للرُّولاد نكاح الأمّهات ، والاشارة بقوله ( ان ذاكم ) إلى نكاح أزواجه من بعده (كان عند الله عظما) أى ذنبا عظما وخطبا هائلا شديدا. وكان سبب نزول الآية أنه قال قائل: لوقد مات مجمد لتزوّجنا نساءه ، وسيأتي بيان ذلك ( إن تبدوا شيئا أو تخفوه فان الله كان بكل شيء علما ) يعلم كل شيء من الأشياء ، ومن جلة ذلك ما تظهرونه في شأن أزواج رسوله ، وما تكتمونه في صدوركم . وفي هذا وعيد شديد ، لأن الحاطته بالمعاومات تستازم المجازاة على خيرها وشرها . ثم بين سبحانه من لايلزم الحجاب منه ، فقال (الاجناح عليهنّ في آبائهنّ ولاأبنائهنّ ولاأخونهنّ ولاأبناء اخوانهنّ ولا أبناء أخواتهنّ) فهؤلاء لايجب على نساء رسول الله والله الله المناه من النساء الاحتجاب منهم ، ولم يذكر العمّ والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين. وقال الزجاج: العمّ والخال ربمايصفان المرأة لولديهما ، فان المرأة تحل لابن العم وابن الخال فكره هما الرؤية ، وهذا ضعيف جدّا فان تجويز وصف المرأة لمن تحل له ممكن من غيرهما بمن يجوز له النظر اليها: لاسما أبناء الاخوة وأبناء الأخوات ، واللازم باطل فالملزوم مثله: وهكذا يستلزم أن لا بجوز للنساء الأجنبيات أن ينظرن البها لأنهن يصفنها ، واللازم باطل فالملزوم مثله : وهكذا لاوجه لما قاله الشعبي وعكرمة من أنه يكره للرأة أن تضع خارها عند عمها أوخالها ٤ والأولى أن يقال انه سبحانه اقتصرههنا على بعض من ذكره من المحارم في سورة النور اكتفاء بما تقدّم (ولا نسائهن ) هذه الاضافة تقتضي أن يكون المراد بالنساء المؤمنات ، لأن الكافرات غير مأمونات على العورات ، والنساء كاهن عورة (ولا ماملكت أيمانهن) من العبيد والاماء ، وقيل: الاماء خاصة ، ومن لم يبلغ من العبيد ، والخلاف في ذلك معروف . وقد تقدّم في سورة النورمافيه كفاية . ثم أمرهن سبحانه بالتقوى التي هي ملاك الامركله ، (و) المعنى (اتقين) الله في كل الأمور التي من جلتها ماهو مذكور هنا (ان الله كان على كل شيء شهيدا) لم يغب عنه شيء من الأشياء كائنا ما كان ، فهو مجاز للحسن باحسانه وللسيء بإساءته .

وقد أخرج البخارى ومسلم عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب بارسول الله ان نساءك يدخل عليهن البر والفاج فاوجبتهن ، فأنزل الله آية الحجاب ، وفي لفظ أنه قال عمر يارسول الله : يدخل عليك البر والفاج ، فاو أمم ت أمهات المؤمنين بالحجاب ، فأنزل الله آية الحجاب . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنس قال « لما تزوّج رسول الله والمحتل واذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا ، فاما رأى ذلك قام: فاما قام من قام وقعد ثلاثة نفر ، فاء النبي واذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا ، فاما رأى ذلك قام: فاما قام من قام وقعد ثلاثة نفر ، فاء النبي والمنافقة في المنافقة أنهم قد انطلقوا ، فأنزل الله (ياأيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت بنافي وينه ، فأنزل الله والمنافقة عن يخرجن بالليل اذا تبرزن عمر بن الحطاب يقول لرسول الله والمنافقة الحجاب بنافي عمر بصوته الأعلى : قد عرفناك ياسودة بنت زمعة ليله من الليالى عشاء ، وكان المم أة طويلة ، فاداها عمر بصوته الأعلى : قد عرفناك ياسودة حرصا على أن ينزل الحجاب ، فأنزل الله الحجاب مبتنى وسول الله فناداها عمر بصوته الأعلى : قد عرفناك ياسودة حرصا على أن ينزل الحجاب ، فأنزل الله الحجاب مبتنى وسول الله فناداها عمر بصوته الذي " الآية . وأخرج ابن سعد عن أنس قال : نزل الحجاب مبتنى وسول الله وذلك سنة خس من الهجرة ، وحجب نساءه من يومئذ وأنا ابن خس

عشرة سنة : وكذا أخرج ابن سعد عن صالح بن كيسان . وقال نزل الحجاب على نسائه في ذي القعدة سنة خس من الهجرة ، و به قال قتادة والواقدى . وزعم أبوعبيدة وخليفة بن خياط أن ذلك كان في سنة ثلاث. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله) قال نزلت في رجل هم أن يتزوَّج بعض نساء الني والسيني بعده . قال سفيان : وذكروا أنها عائشة . وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّى قال: بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال: أمحجمنا مجمد عن بنات عمنا. و يتزوّج نساءنا من بعدنا ، ائن حدث به حدث لنتزوّجيّ نساءه من بعده ، فنزلت هذه الآنة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وان المنذر عن قتادة قال: قال طلحة بن عبيــد الله: لوقبض الني ﴿ عَالِكُمْ اللَّهُ اللَّ لتزوّجت عائشة ، فنزلت . وأخرج ابن سعد عن أبى بكر بن مجد بن عمرو بن خرم قال : نزلت في طلحة لأنه قال : اذا توفي النبي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَاشَمُ . قال ابن عطية : وهـذا عندي لا يصح على طلحة الصحابة وحاشاهم عن مثله ، وانما الكذب في نقله ، و إنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهال . وأخرج البهم في السنن عن ابن عباس قال: قال رجل من أصحاب النبي عَلَيْكَ إِنَّهُ لَو قد مات رسول الله عَلَيْكَ إِنَّهُ تزوّجت عائشة أوأمّ سلمة ، فأنزل الله « وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله » الآية . وأخرج ابن جرير عنه أن رجلا أتى بعض أزواج النبي ﷺ فكلمها وهو ابن عمها ، فقال النبي ﷺ « لا تقومت هذا المقام بعد نومك هذا ، فقال يارسول الله : انها ابنة عمى ، والله ماقلت لها منكرا ، ولا قالت لى ، قال الذي صَالِينَ : قد عرفت ذلك انه ليس أحد أغير من الله ، وانه ليس أحد أغير مني ، فضي ثم قال : عنعني من كلام ابنة عمى لأتزوّجنها من بعده ٤ فأنزل الله هذه الآلة ٤ فأعتق ذلك الرجل رقبة وجل على عشرة أبعرة في سبيل الله 6 وحيج ماشيا تو بة من كلته . وأخرج ابن مردويه عن أسماء بنت عميس قالت خطبني على فبلغ ذلك فاطمة فأتت رسول الله والسياني فقالت: ان أسماء متزوّجة عليا ، فقال لها الذي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان لها أن تؤذى الله ورسوله . وأخرج ابن سعد عن أنى أمامة بن سهل ابن حنيف في قوله ( ان تبدوا شيئا أوتخفوه ) قال : ان تكاموا به فتقولون نتزوّج فلانة لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أوتخفوا ذلك في أنفسكم فلا تنطقوا به يعلمه الله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله (الجناح عليهن ) إلى آخر الآية قال: أنزلت هـذه في نساء الني صلى الله عليه وآله وسلم خاصة ، وقوله : نساء الذي ، يعني نساء المسلمات (وما ملكت أيمانهن) من المماليك والاماء ورخص لهنّ أن يروهنّ بعد ماضرب الحجاب عليهنّ .

إِنَّ اللهَ وَمَلْئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِياً \* إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ يَوْ ذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنِياَ وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا \* وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ يُؤُذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنِيا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا \* وَاللَّذِينَ يُؤُذُونَ اللهُ وَاللَّهُ مِنْتِ بِغَيْرِ مَا آكْتَسَبُوا فَقَدِ أَحْتَهُ لُوا بُهُ ثِنْاً وَإِثْمَا مُبِينًا \*

قرأ الجهور ( وملائكته ) بنصب الملائكة عطفا على لفظ اسم انّ . وقرأ ابن عباس وملائكته بالرفع عطفا على محل اسم انّ ، والضمير في قوله ( يصاون ) راجع إلى الله و إلى الملائكة ، وفيه تشريف الملائكة عظيم حيث جعل الضمير لهم ولله سبحانه واحدا ، فلا يرد الاعتراض بماثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع قول الخطيب يقول : من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فقد غوى ، فقال

بئس خطيب القوم أنت ، قل ومن يعص الله ورسوله ، ووجه ذلك أنه ليس لأحــد أن يجمع ذكر الله سبحانه مع غيره في ضمير واحد ، وهذا الحديث ثابت في الصحيح . وثبت أيضا في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر مناديا ينادي يوم خيبر: ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الجرالأهلية . ولأهل العلم أبحاث في الجع بين الحديثين ليس هـذا موضع ذكرها ، والآية مؤيدة للجواز لجعل الضمير فها لله ولملائكته واحداً ، والتعليل بالتشريف لللائكة يقال مثله في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحمل الذم لذلك الخطيب الجامع بينهما على أنه صلى الله عليه وآله وسلم فهم منه إرادة التسوية بين الله سبحانه و بين رسوله ، فيختص المنع بمثل ذلك ، وهـ ذا أحسن ماقيل في الجع . وقالت طائفة في هـ ذه حذف ، والتقدير ان الله يصلى وملائكته يصلون ، وعلى هذا القول فلا تكون الآية بما جع فيــه بين ذ كرالله وذ كرغيره في ضمير واحد ، ولايرد أيضا ماقيل ان الصلاة من الله الرحمة ومن ملائكته الدعاء ، فكيف يجمع بين هذين المعنيين المختلفين في لفظ يصاون ، ويقال على القول الأوّل أنه أريد بيصاون معنى مجازى يعم المعنيين ، وذلك بأن يراد بقوله يصاون مهتمون باظهار شرفه ، أو يعظمون شأنه ، أو يعتنون بأمره . وحكى البخاري عن أبي العالية أن صلاة الله سبحانه ثناؤه عليه عند ملائكته وصلاة الملائكة الدعاء ، وروى الترمذي في سننه عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم أنهم قالوا: صلاة الرب الرجة وصلاة الملائكة الاستغفار . وحَكَّى الواحدي عن مقاتل أنه قال : أما صلاة الرب فالمغفرة ، وأما صلاة الملائكة فالاستغفار ، وقال عطاء بن أبي رباح : صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس سبقت رحتى غضى ، والقصود من هذه الآية أن الله سبحانه أخبر عباده عنزلة نبيه عنده في الملا الأعلى بأنه يثني عليه عند ملائكته وأن الملائكة تصلى عليه ، وأم عباده بأن يقتدوا بذلك و يصاوا عليه .

وقد اختلف أهل العلم فى الصلاة على الذي والسلاة على الذي السلاة على الدي السلاة على الله العلم الصلاة على العمر من أه وقد حكى هذا الاجماع القرطبي فى تفسيره ، فقال قوم من أهل العلم انها واجبة عند ذكره ، وقال قوم تجب فى كل مجلس من ، وقد وردت أحاديث مصر حة بذم من سمع ذكر الذي صلى الله عليه وآله وسلم ، فلم يصل عليه .

واختلف العلماء في الصلاة على الذي والحبة ، قال ابن المنذر: يستحب أن لا يصلى أحد صلاة الاصلى فيها الجهور الى أنها فيها سنة مؤكدة غير واجبة ، قال ابن المنذر: يستحب أن لا يصلى أحد صلاة الاصلى فيها على رسول الله والسلام الله والله والله

وقد جعت فى هذه المسألة رسالة مستقلة ذكرت فيها ما احتج به الموجبون لها وما أجاب به الجهور ، وأشف ما يستدل به على الوجوب الحديث الثابت بلفظ « ان الله أمرنا أن نصلى عليك ، فكيف نصلى عليك فى صلاتنا ، فقال قولوا » الحديث ، فان هذا الأمر يصلح للاستدلال به على الوجوب . وأما على بطلان الصلاة بالترك ووجوب الاعادة لها فلا ، لأن الواجبات لا يستازم عدمها العدم كما يستازم ذلك

الشروط والأركان.

واعلم أنه قد ورد في فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة لو جعت لجاءت في مصنف مستقل ولو لم يكن منها الا الأحاديث الثابتة في الصحيح من قوله والسياني « من صلى على صلاة صلى الله عليه مها عشرا » فناهيك مهذه الفضيلة الجليلة والمكرمة النبيلة . وأما صفة الصلاة عليه ﷺ فقد وردت فها صفات كشرة بأحاديث ثابتة في الصحيحين وغيرهما منها ماهو مقيد بصفة الصلاة عليه في الصلاة ، ومنها ماهومطلق وهي معروفة في كتب الحديث فلا نطيل بذكرها ، والذي يحصل به الامتثال لمطلق الأمم في هذه الآية هو أن يقول القائل: اللهم صلّ وسلم على رسولك ، أرعلي مجمد أوعلى النبي ٤ أو اللهم صل على مجمد وسلم ٤ ومن أراد أن يصلي عليــه و يسلم عليــه بصفة من الصفات التي ورد التعلم مها والارشاد المها فذلك أكل ، وهي صفات كثيرة قد اشتملت علمها كتب السنة المطهرة ، وسيأتي بعضها آحر البحث ، وسيأتى الكلام فىالصلاة على الآل ، وكان ظاهر هذا الأمم بالصلاة والتسليم فى الآية أن يقول القائل صليت عليه وسامت عليه ، أو الصلاة عليه والسلام عليه ، أوعليه الصلاة والتسليم لأن الله سبحانه أمرنا بايقاع الصلاة عليه والتسليم منا ، فالامتثال هو أن يكون ذلك على ماذ كرنا ، فكيف كان الامتثال لأمم الله لنا بذلك أن نقول: اللهم صل عليه وسلم بمقابلة أمم الله لنا بأمر ما له بأن يصلى عليه و يسلم عليه ، وقد أجيب عن هذا بأن هذه الصلاة والتسليم لما كانتا شعارا عظما للني ﴿ وَالسَّالِيَّ وَتَشر يفا كريمًا وكانا ذلك الى الله عز وجل وأرجعناه اليه ، وهذا الجواب ضعيف جدًا . وأحسن مايجاب به أن يقال: ان الصلاة والتسليم المأمور بهما في الآية هما أن نقول: اللهم صلَّ عليه وسلم ، أونحو ذلك مما يؤدّى معناه كما بينه رسول الله والسَّائِيَّ لنا فاقتضى ذلك البيان في الأحاديث الكثيرة أن هذه هي الصلاة الشرعية. واعلم أن هـذه الصلاة من الله على رسوله وان كان معناها الرحة فقد صارت شعارا له يختص به دون غيره فلا يجوز لنا أن نصلي على غيره من أمته كما يجوز لنا أن نقول: اللهم ارحم فلانا أو رحم الله فلانا ، وبهذا قال جهور العلماء مع اختلافهم هل هو محرّم ، أو مكروه كراهة شديدة ، أومكروه كراهة تنزيه على ثلاثة أقوال ، وقد قال ابن عباس كم رواه عنه ابن أبي شيبة والبهيق في الشعب لاتصلح الصلاة على أحد إلا على الني والكن يدعى المسامين والمسامات بالاستغفار . وقال قوم ان ذلك جائز لقوله تعالى \_ وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم \_ ولقوله \_ أولئك عليهم صاوات من ربهم ورحة \_ ولقوله \_ هو الذي يصلي عليكم وملائكته \_ ولحديث عبدالله بن أبي أوفي الثابت في الصحيحين وغيرهما قال: كان رسول الله عَلَيْكَ « إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم ، فأتاه أبي بصدقته ، فقال اللهم صل على آل أبى أوفى » و يجاب عن هذا بأن هذا الشعار الثابت لرسول الله والسي المن النص الله عن هذا عن هذا المناه عن الله عن هذا بأن هذا الشعار الثابت لرسول الله والسيلة المناه عن هذا بأن عن هذا المناه عن المنا لنا أن نطلقه على غيره ، وأما قوله تعالى « هوالذي يصلى عليكم وملائكته » وقوله « أولئك عليهم صاوات من ربهم » فهذا ليس فيه الاأن الله سبحانه يصلي على طوائف من عباده كما يصلي على من صلى على رسوله من واحدة عشر صاوات ، وليس فيذلك أممالنا ولاشرعه الله في حقنا ، بل لم يشرع لنا الاالصلاة والتسليم على رسوله . وكما أن لفظ الصلاة على رسول الله شعارله ، فكذا لفظ السلام عليه . وقد جرت عادة جهور هذه الأمة والسواد الأعظم من سلفها وخلفها على الترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم والدعاء لهم بمغفرة الله وعفوه كما أرشدنا الى ذلك بقوله سبحانه \_ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ر بنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالاعمان ولاتجعل في قاو بنا غلا للذين آمنوا \_ ثم لما ذكرسبحانه مايجب لرسوله من التعظيم ذكر الوعيد الشديد للذين يؤذونه فقال (ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ) قيل

المراد بالاذي هنا هوفعل ما يكرهانه من المعاصي لاستحالة التأذيمنه سيحانه. قال الواحدي: قال المفسرون هم المشركون والمهود والنصاري وصفوا الله بالولد فقالوا \_ عزير ابن الله ، والمسيح ابن الله ، والملائكة بنات الله ، وكذبوا رسول الله ، وشحوا وجهه وكسروا رباعيته وقالوا مجنون شاعر كذاب ساح . قال القرطي: و مهـذا قال جهور العاماء ، وقال عكرمة: الاذبة لله سبحانه بالنصو بر والتعرض لفعل مالا يفعله الا الله بنحت الصور وغيرها. وقال جاعة أن الآنة على حذف مضاف والتقدير أن الذين يؤذون أولياء الله ، وأما أذية رسوله فهيي كل ما يؤذيه من الأقوال والأفعال ، ومعنى اللعنة : الطود والابعاد من رحته ، وجعلذلك فىالدنيا والآخرة لتشملهم اللعنة فيهما بحيثلايبتي وقت منأوقات محياهم ومماتهم الإواللعنة واقعة عليهم ومصاحبة لهم (وأعدّ لهم) معذلك اللعن (عذابا مهينا) يصيرون به فى الاهانة فى الدار الآخرة لما يفيده معنى الاعداد من كونه في الدار الآخرة . ثم لما فرغ من الذم لمن آذي الله ورسوله ذكر الأذية لصالجي عباده فقال ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ) بوجه من وجوه الأذى من قول أو فعل ، ومعنى (بغير ما اكتسبوا) أنه لم يكن ذلك لسبب فعاوه يوجب عليهم الأذية ويستحقونها به 6 فأما الاذية للؤمن والمؤمنة مماكسبه مما يوجب عليه حدًّا أوتعز برا أو نحوهما ، فذلك حق أثبته الشرع وأمن أمن الله به وندبنا اليه ، وهكذا اذا وقع من المؤمنين والمؤمنات الابتداء بشتم لمؤمن أو مؤمنة أو ضرب ، فإن القصاص من الفاعل ليس من الاذية الحرّمة على أي وجمه كان مالم يجاوز ماشرعه الله ، ثم أخبر عما لهؤلاء الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقال ( فقد احتماوا بهتانا واثما مبينا ) أي ظاهرا واضحا لاشك في كونه من المهتان والاثم ، وقد تقدّم بيان حقيقة المهتان وحقيقة الاثم .

وقد أخرج ابن جوير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ( يصاون على الني") يبر كون. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه عن ابن عباس أن بني أسرائيك قالوا لموسى هل يصلى ربك ? فناداه ربه ياموسى سألوك هـل يصلى ربك ? فقل نعم أنا أصلى وملائكتي على أنبيائي ورسلي ، فأنزل الله على نبيه ( إن الله وملائكته يصاون على النبي ) الآية . وأخرج ابن مردويه عنه قال : ان صلاة الله على الني هي المغفرة ، ان الله لا يصلى ولكن يغفر ، وأما صلاة الناس على الذي فهي الاستغفار له . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه قرأ صاوا عليه كما صلى الله عليه وسلموا تسلما . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن كعب بن عجرة قال : لما نزلت « أن الله وملائكته يصاون على النبي » الآية ، قلنا يارسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك ? قال : قولوا اللهم صل على مجد وعلى آل محد كم صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حيد مجيد وبارك على مجد وعلى آل مجد كما باركت على الراهيم وعلى آل الراهيم انك حيد مجيد. وأخرجه البخارى ومسلم وغيرهما من حديثه بلفظ قال وجل يارسول الله: أما السلام عليك فقد عامناه فكيف الصلاة عليك ? قال قل اللهم صل على مجد وعلى آل مجد كم صليت على آل ابراهيم انك حيد مجيد اللهم بارك على مجد وعلى آل مجدكم باركت على آل ابراهيم انك حيد مجيد . وأخرج ابن أبي شيبة وعبدبن حيد وأحد والنسائي من حديث طلحة بن عبيد الله قال : قلت يارسول الله كيف الصلاة عليك قال قل اللهم صل على محد وعلى آل محد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حيد مجيد وبارك على محمد وعلى آل مجد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حيد مجيد ، وفي الأحاديث اختلاف ، ففي بعضها على ابراهيم فقط ، وفي بعضها على آل ابراهيم فقط ، وفي بعضها بالجع بينهما كديث طلحة هـذا . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي حيد الساعدي أنهم قالوا يارسول الله « كيف نصلي عليك ? فقال رسول

الله ﷺ قولوا اللهم صلّ على محمد وأزواجه وذرّ يته كما صليت على آل ابراهيم و بارك على محمد وأزواجه وذر يته كما باركت على آل إبراهيم إنك حيد مجيد » ، والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًّا ، وفي بعضها التقييد بالصلاة كما في حديث أبي مسعود عند ابن خر مة والحاكم وصححه والبهق في سننه أن رجلا قال: يارسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلى عليك ? اذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ، الحديث . وأخرج الشافعي في مسنده من حديث أبي هريرة مثله . وجيع التعليمات الواردة عنه ﷺ في الصلاة عليه مشتملة على الصلاة على آله معه إلا النادر اليسير من الأحاديث ، فينبغي للصلى عليه أن يضم آله اليه في صلاته عليه ، وقد قال بذلك جاعة ، ونقله إمام الحرمين والغزالي قولا عن الشافعي كما رواه عنهما ابن كثير في تفسيره ، ولا حاجة إلى التمسك بقول قائل في مثل هذا مع تصريح الأحاديث الصحيحة به ، ولا وجه لقول من قال ان هذه التعلمات الواردة عنه والسلام في صفة الصلاة عليه مقيدة بالصلاة في الصلاة حلا لمطلق الأحاديث على المقيد منها بذلك القيد لما في حديث كعب بن عجرة وغيره أن ذلك السؤال لرسول الله ﷺ كان عند نزول الآية . وأخرج عبد الرزاق وابن مردويه والبيهق فى الشعب عن أبى هريرة أن رسول الله عليه علي قال « صاوا على أنبياء الله ورسله ، فان الله بعثهم كما بعثني » وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ( ان الذين يؤذون الله ورسوله ) الآية قال نزلت في الذين طعنوا على النبي ﷺ حين اتخذ صفية بنت حي وروى عنه أنها نزلت في الذبن قذفوا عائشة .

يْأَيُّهَا ٱلنَّبِيءَ قُلْ لِأَزْوْ حِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَمْنِنَّ مِنْ جَلْمِدِينَ ذَٰلِكَ أَذْنَى أَنْ يُعْرَ فْنَ فَلَا ۖ وْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِياً \* أَنَّ كُمْ يَنْتَهِ ٱلْمُلْفَقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي تُقُو بِهِمْ مَرَضٌ وَٱلْمُ ۚ جِنُونَ فِي ٱللَّهِ بِنَةِ لَنُعْرِ يَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُ ونَكَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلًا \* مَاهُو نِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُحِذُوا وَقُتَّـٰلُوا تَقْتَدِيلًا \* سُنَّةَ ٱللهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَمْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللهِ تَمْدِيلًا \* يَسْمُلُكُ الْنَاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعْلَ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا \* إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَمُهُمْ سَعِيرًا \* خَلِدِينَ فيهَا أَبَدًا لاَ يَجِدُونَ وَليًّا وَلاَ نَصِيرًا \* يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي الْنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا آللهَ وَأَطَعْنَا آلِتَسُولاً \* وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا

وَ كُبِرَ اءِنَا فَأَضَلُونَا السَّبِيلا \* رَبُّنَا آمِم ضِنْفَيْنِ مِنَ ٱلْفَذَابِ وَٱلْفَرْمُ لَعْنَا كَثِيرًا \*

لما فرغ سبحانه من الزجر لمن يؤذي رسوله والمؤمنين والمؤمنات من عباده أمر رسوله والنائج بأن يأمر بعض من ناله الأذى ببعض مايدفع مايقع عليــه منه ، فقال ( ياأيها النبيّ قل لأزواجك و بناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهنّ من جلابيبهنّ ) من للتبعيض ، والجلابيب جع جلباب ، وهو ثوب أكبر من الخيار. قال الجوهري: الجلباب الملحفة ، وقيل القناع ، وقيل هوثوب يستر جميع بدن المرأة كماثبت فى الصحيح من حديث أم عطية أنها قالت بارسول الله احدانا لا يكون لها جلباب ، فقال لتلبسها أختها من جلبابها . قالالواحدى : قال المفسرون يغطين وجوههنّ ورؤوسهنّ إلاعينا واحدة ، فيعلم أنهنّ حرائر فلا يعرض لهنّ بأذي . وقال الحسن : تغطى نصف وجهها . وقال قتادة : تاويه فوق الجبين وتشدّه ثم تعطفه على الأنف وان طهرت عيناها لكنه يسترالصدر ومعظم الوجه ، والاشارة بقوله (ذلك) الىادناء الجلابيب، وهو مبتدأ وخبره (أدنى أن يعرفن) أى أقرب أن يعرفن فيتميزن عن الاماء و يظهر الناس أنهن حرائر (فلا يؤذين) من جهة أهل الرية بالتعرض لهن مراقبة لهن ولأهلهن ، وليس المراد بقوله « ذلك أدنى أن يعرفن » أن تعرف الواحدة منهن من هى ، بل المراد أن يعرفن أنهن حرائر لا إماء لأنهن قد لبسن لبسة تختص بالحرائر (وكان الله غفورا) لما سلف منهن من ترك إدناء الجلابيب (رحيا) بهن أو غفور الذنوب المذنيين رحيا بهم فيدخلن فى ذلك دخولا أوليا ، ثم توعد سبحانه أهل النفاق والارجاف فقال (لئن لم ينته المنافقون) عماهم عليه من النفاق (والذين فى قاوبهم مرض) أى شك وريبة عماهم عليه من الاضطراب (والمرجفون فى المدينة) عما يصدر منهم من الارجاف بذكر الأخبار الكاذبة المتضمنة لتوهين جانب المسلمين وظهور المشركين عليهم . قال القرطبى : أهل التفسير على أن الأوصاف الثلاثة لشىء واحد ، والمعنى أن المنافقين قد جعوا بين النفاق ومرض القاوب والارجاف على المسلمين ، فهو على هذا

الى الملك القرم وابن الهمام \* وليث الكتيبة في المزدحم

أى الى الملك القرم بن الهمام ليث الكتيبة ، وقال عكرمة وشهر بن حوشب: الذين فى قاو بهم من ضهم الزناة ، والارجاف فى اللغة اشاعة الكذب والباطل ، يقال أرجف بكذا إذا أخبر به على غير حقيقة لكونه خبرا متزلزلا غير ثابت ، من الرجفة وهى الزلزلة ، يقال رجفت الأرض: أى تحركت وتزلزت ترجف رجفا ، والرجفان الاضطراب الشديد ، وسمى البحر رجافا لاضطرابه ، ومنه قول الشاعر:

المطعمون اللحم كل عشية \* حتى تغيب الشمس فى الرجاف والارجاف واحد الأراجيف ، وأرجفوا فى الشيء خاضوا فيه ، ومنه قول الشاعر: فانا وان عميرتمونا بقلة \* وأرجف بالاسلام باغ وحاسد

وقول الآخر :

أبالأراجيف يابن اللؤم توعدنى \* وفى الأراجيف خلت اللؤم والخور وذلك بأن هؤلاء المرجفين كانوانجبرون عن سرايا المسلمين بأنهم هزموا ، وتارة بأنهم قتاوا ، وتارة بأنهم غلبوا ونحو ذلك مماننكسر له قاوب المسلمين من الأخبار ، فتوعدهم الله سبحانه بقوله (لغرينك بهم) أى لنسلطنك عليهم فتستأصلهم بالفتل والتشريد بأمن الك بذلك . قال المبرد: قد أغراه الله بهم فى قوله بعد هذه الآية «ملعونين أينها ثقفوا أخذوا وقتاواتقتيلا » فهذا فيه معنى الأمن بقتلهم وأخذهم: أى هذا عمهم اذا كانوا مقيمين على النفاق والارجاف . قال النحاس : وهذا من أحسن ماقيل فى الآية ، وأقول ليس هذا كسن ولا أحسن ، فان قوله ملعونين الح ، انما هو لمجرد الدعاء عليهم لا أنه أمن لرسول

بعد هده الآيه «ملعونين اينما تقفوا اخدوا وقتاواتقتيلا » فهدا فيه معنى الاحمبسلهم واحدهم ؛ اى هدا حكمهم اذا كانوا مقيمين على النفاق والارجاف . قال النحاس : وهذا من أحسن ماقيل فى الآية . وأقول ليس هذا بحسن ولا أحسن ، فان قوله ملعونين الخ ، انما هو لمجرد الدعاء عليهم لا أنه أمم لرسول الله على الله الله الله الله الله الله الله على المراف فلم يغره الله بهم ، وجلة « لغرينك بهم » جواب القسم ، وجلة ( ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ) معطوفة على جلة جواب القسم : أى لا يجاورونك فيها إلا جوارا قليلا حتى يهلكوا ، وانتصاب (ملعونين) على الحال على جلة جواب القسم : أى لا يجاورونك فيها إلا جوارا قليلا حتى يهلكوا ، وانتصاب (ملعونين) على الحال كما قال المبرد وغيره ، والمعنى مطرودين (أينما) وجدوا وأدركوا (أخذوا وقتاوا) دعاء عليهم بأن يؤخذوا ويقتاوا (نقتيلا) وقيل ان هذا هوالحكم فيهم وليس بدعاء عليهم ، والأوّل أولى ، وقيل معنى الآية أنهم ان أصروا على النفاق لم يكن هم مقام بالمدينة إلا وهم مطرودون (سنة الله فى الذين خاوا من قبل ) أى سنّ الله ذلك فى الأمم الماضية ، وهو لعن المنافقين وأخذهم وتقتيلهم ، وكذا حكم المرجفين ، وهو منتصب على ذلك فى الأمم الماضية ، وهو لعن المنافقين وأخذهم وتقتيلهم ، وكذا حكم المرجفين ، وهو منتصب على المصدر . قال الزجاج : بين الله فى الذين ينافقون الأنبياء و يرجفون بهم أن يقتاوا حيثما ثقفوا ( ولن تجد

لسنة اللة تبديلا ) أي تحويلا وتغييرا ، بلهي ثابتة دائمة في أمثال هؤلاء في الحلف والسلف ( يسألك الناس عن الساعة ) أي عن وقت قيامها وحصولها ، قيل السائلون عن الساعة هم أولئك المنافقون والمرجفون لما توعدوا بالعذاب سألوا عن الساعة استبعادا وتكذيبا ( وما يدريك ) يامجد : أي ما يعامك ويخبرك (لعل الساعة تكون قريبا) أى في زمان قريب ، وانتصاب قريبا على الظرفية ، والتذكير لكون الساعة في معنى اليوم أو الوقت مع كون تأنيث الساعة ليس محقيق ، والخطاب لرسول الله ﴿ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال كانت محجو بة عنه لايعلم وقتها ، وهو رسول الله ، فكيف بغيره من الناس ? وفي هذا تهديد لهم عظيم ( ان الله لعن الكافرين ) أى طردهم وأبعدهم من رحمته ( وأعدّ لهم ) فى الآخرة مع ذلك اللعن منه لهن في الدنيا ( سعيرا ) أي نارا شديدة التسعر ( خالدين فيها أبدا ) بلا انقطاع ( لا يجدون وليا ) يواليهم و يحفظهم من عذابها ( ولانصيرا ) ينصرهم و يخلصهم منها ، ويوم فىقوله ( يوم تقلب وجوههم فى النار ﴾ ظرف لقوله لايجدون ، وقيل لخالدين ، وقيل لنصيرا ، وقيل لفعل مقــدر ، وهو اذ كر . قرأ الجهور تقلب بضم التاء وفتح اللام على البناء للفعول . وقرأ عيسي الهمداني وابن أبي اسحاق نقلب بالنون وكسر اللام على البناء للفاعل ، وهو الله سبحانه . وقرأ عيسي أيضا بضم التاء وكسر اللام على معني تقلب السعير وجوههم . وقرأ أبو حيوة وأبوجعفر وشيبة بفتح الناء واللام على معنى تتقلب ، ومعنى هذا النقلب المذكور في الآية هو تقابها تارة على جهة منها وتارة على جهة أخرى ظهرا لبطن أو تغير ألوانهم بلفح النار فتسود تارة وتخضر أخرى ، أو تبديل جاودهم بجاود أخرى ، فينئذ (يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا) والجلة مستأنفة كأنه قيل فيا حالهم ? فقيل يقولون ، ويجوز أن يكون المعنى يقولون يوم تقلب وجوههم في النار ياليتنا الح. تمنوا أمهم أطاعوا الله والرسول وآمنوا بما جاءبه لينجوا مماهم فيه من العذاب كما نجا المؤمنون ، وهذه الألف في الرسولا ، والألف التي ستأتى في « السبيلا » هي الألف التي تقع في الفواصل ويسميها النحاة ألف الاطلاق 6 وقد سبق بيان هذا في أوّل هذه السورة ( وقلوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا ) هذه الجلة معطوفة على الجلة الأولى ، والمراد بالسادة والكبراء هم الرؤساء والقادة الذين كانوا يمتثلون أمرهم فى الدنيا ويقتدون بهم ، وفي هذا زجر عن التقليد شديد ، وكم في الكتاب العزيز من التنبيه على هذا والتحذير منه والتنفير عنه ، ولكن لمن يفهم معنى كلام الله ويقتدى به وينصف من نفسه ، لالمن هو من جنس الأنعام في سوء الفهم ومن يد البلادة وشدّة التعصب ، وقرأ الحسن وابن عام ساداتنا بكسر التاء جع سادة فهو جع الجع ، وقال مقاتل : هم المطعمون في غزوة بدر ، والأوّل أولى ، ولاوجه للتخصيص بطائفة معينة (فأضاونا السبيلا) أي عن السبيل بمازينوا لنا من الكفر بالله ورسوله ، والسبيل هو التوحيد ، ثم دعوا عليهم في ذلك الموقف ، فقالوا ( ربنا آتهم ضعفين من العذاب ) أي مشل عذابنا مرتين ، وقال قتادة : عذاب الدنيا والآخرة ، وقيل عذاب الكفر وعذاب الاضلال ( والعنهم لعنا كبيرا ) قرأ الجهور كشرا بالثلثة : أي لعنا كشر العدد عظيم القدر شديد الموقع ، واختارهذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد والنحاس ، وقرأ ابن مسعود وأصحابه و يحيى بن وثاب وعاصم بالباء الموحدة : أي كبيرا في نفسه شديدا عليهم ثقيل الموقع.

وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة قال: خرجت سودة بعد ماضرب الحجاب لحاجتها ، وكانت امرأة جسيمة لاتخفى على من يعرفها فرآها عمر ، فقال باسودة أما والله ماتخفين علينا فانظرى كيف تخرجين ? قال فانكفأت راجعة ورسول الله والتهائي في بيتى وانه ليتعشى ، وفي بده عرق فدخلت وقالت بارسول الله انى خرجت لبعض حاجتى ، فقال لى عمر كذا وكذا فأوجى اليه ، ثم رفع عنه وان العرق في الرسول الله انى خرجت لبعض حاجتى ، فقال لى عمر كذا وكذا فأوجى اليه ، ثم رفع عنه وان العرق في

لده ماوضعه ، فقال انه قد أذن لكنّ أن تخرجن لحاجتكنّ ، وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وعبد ابن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي مالك قال : كان نساء الني را الله الله عن الليل لحاجتهن وكان ناس من المنافقين يتعرضون لهن فيؤذين ، فقيل ذلك للنافقين ، فقالوا إنما نفعله بالاماء فنزلت هذه « ياأمها النبي قل لأزواجك » الآمة . وأخرج ابن سعد عن مجمد بن كعب القرظي قال : كان رجل من المنافقين يتعرض انساء المؤمنين بؤذيهن ، فاذا قيل له ، قال : كنت أحسبها أمة ، فأمرهن الله أن خالفن زيّ الاماء و مدنين علمن من جلاييمن تخمر وجهها إلاإحدى عينها « ذلك أدني أن يعرفن » يقول ذلك أحرى أن يعرفن . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في هذه الآية قال أمم الله نساء المؤمنات إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وأبو داود وابن المذر وابن أبي حاتم وابن مردو به عن أمّ سامة قالت : لما نزلت هذه الآية «يدنين عليهن من جلاييهن» خوج نساء الأنصار كأن رؤوسهن الغر بان من السكينة وعليهن أكسية سوديابسنها ، هكذا في الزوائد بلفظ من السكينة، وايس لها معنى ، فان المراد تشبيه الأكسية السود بالغربان ، لاأن المراد وصفهن بالسكينة كمايقال : كأنّ على رؤوسهم الطير . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت « رحم الله نساء الأنصار لمانزلت (يا أيها الذي قل لأزواجك ) الآية شققن مروطهن ، فاعتجرن بها وصلين خلف رسول الله ﷺ كأ بما على رؤوسهن الغربان. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال: كانت الحر"ة تابس لباس الأمة فأمرالله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن ، و إدناء الجلباب أن تقنع وتشدّه على جبينها . وأخرج ابن سعد عن مجد بن كعب في قوله ( ائن لم ينته المنافقون ) يعني المنافقين بأعيانهم ( والذين في قاوبهم مرض ) شك : يعنى المنافقين أيضا . وأخرج ابن سعد أيضا عن عبيد بن جبير قال « الذين في قاو بهم مَنْ والمرجفون في المدينة» هم المنافقون جيعا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ( لنغرينك بهم ) قال لنسلطنك عليهم .

ياً أَمُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقُولُوا حَالَّذِينَ آ ذَوْا مُوسَى فَبَرَّا أَهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا وَ كَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِها \* يَاللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَىكُمْ وَ المَانَةُ وَاللهِ وَحَها اللهُ وَمَنْ يُطِع اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِماً \* إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِماً \* إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ يُطِع اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

قوله (لاتكونوا كالذين آذوا موسى) هو قولهم : ان به أدرة أو برصا أو عيبا ، وسيأتى بيان ذلك آخر البحث ، وفيه تأديب للؤمنين رزج لهم عن أن يدخلوا فى شيء من الأمور التي تؤذى رسول الله . قال مقاتل : وعظ الله المؤمنين أن لا ؤذوا مجدا صلى الله عليه وآله وسلم كما آذى بنو إسرائيل موسى . وقد وقع الخلاف فيما أوذى به نبينا مجد وقيا عليه عنه الآية ، فدكى النقاش أن أذيتهم محمدا قولهمزيد ابن مجد ، وقال أبووائل انه والسيائي قسم قسما ، فقال رجل من الأنصار ان هذه قسمة ماأر يد بها وجه الله ،

وقيل نزلت في قصة زيد بن ثابت وزينب بنت جحش وماسمع فيها من قالة الناس ، ومعنى (وكان عند الله وجها ) وكان عند الله عظما ذا وجاهة ، والوجيه عند الله العظم القدر الرفيع المنزلة ، وقيـل في تفسير الوجاهة انه كله تكلما . قرأ الجهور وكان عندالله بالنون على الطرفية الجازية ، وقرأ ابن مسعود والأعمش وأبو حيوة عبــد الله بالباء الموحدة من العبودية ، وما فى قوله ( فبرَّأه الله ممـا قالوا ) هى الموصولة أو المصدرية: أي من الذي قالوه ، أو من قولهم ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينِ آمَنُوا انْقُوا اللَّهُ ﴾ أي في كل أمر من الأمور ( وقولوا قولا ســديدا ) أي قولا صوابا وحقا . قال قتادة ومقاتل : يعني قولوا قولا سديدا في شأن زيد وزينب ولا تنسبوا الني والله على علا يحل . وقال عكرمة : إن القول السديدلا إله إلا الله ، وقيل هو الذي يوافق ظاهره باطنه ، وقيل هو ما أريديه وجهالله دون غيره ، وقيل هوالاصلاح بين الناس ، والسديد مأخوذ من تسديد السهم ليصاب به الغرض ، والظاهر من الآية أنه أمنهم بأن يقولوا قولا سديدا في جميع مايأتونه ويذرونه فلا يخس ذلك نوعا دون نوع ، وان لم يكن في اللفظ مايقتضي العموم فالمقام يفيد هذا المعنى ، لأنه أرشد سبحانه عباده الى أن يقولوا قولا نخالف قول أهل الأذى . ثمذ كر ما لهؤلاء الذين امتثاوا الأمر بالتقوى والقول السديد من الأجر ، فقال (يصلح لكم أعمالكم) أي يجملها صالحة لافاسدة بما يهديهم اليه ويوفقهم فيه ( ويغفر لكم ذنو بكم ) أى يجملها مكنرة مغنورة ( ومن يطع الله ورسوله ) فى فعل ماهو طاعة واجتناب ماهو معصية ( فقدفاز فوزا عظما ) أى ظفر بالخير ظفراً عظما ، ونال خير الدنيا والآخرة ، وهذه الجلة مستأنفة مقرّرة لما سبقها . ثم لما فرغ سبحانه من بيان مالأهل الطاعة من الخير بعد بيان مالأهل المعصية من العذاب بين عظم شأن التكاليف الشرعية وصعوبة أممها 6 فقال (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها).

واختلف فى تفسير هذه الأمانة المذكورة هنا ، فقال الواحدى: معنى الأمانة ههنا فى قول جميع المفسرين الطاعة والفرائض التى يتعلق بأدائها الثواب و بتضييعها العقاب . قال القرطبى : والأمانة تعم جميع وصائف الدين على الصحيح من الأقوال ، وهو قول الجهور .

وقد اختلف في تفاصيل بعضها ، فقال ابن مسعود هي في أمانة الأموال كالودائع وغيرها ، وروى عنه أنها في كل الفرائض ، وأشدها أمانة المال ، وقال أي "بن كعب : من الأمانة أن اتمت المرأة على فرجها ، وقال أبو الدرداء : غسل الجنابة أمانة وان الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها . وقال ابن عمر : أوّل ماخلق الله من الانسان فرجه ، وقال هذه أمانة أستود عكها فلا تلبسها إلا بحق ، فان حفظتها حفظتك فالفرج أمانة والاذن أمانة والعين أمانة واللسان أمانة والبطن أمانة واليدأمانة والرجل أمانة ولا إعمان لمن أمانة والاذن أمانة والعين أمانة واللسان أمانة والبطن أمانة واليدأمانة والرجل أمانة ولا إعمان لمن أمانة له . وقال السدى : هي ائتمان آدم ابنه قابيل على ولده هابيل وخيانته إياه في قتله . وما أبعد هذا القول ، وليت شعرى ماهو الذي سوّغ للسدى تفسير هذا لاية بهذا ، فان كان ذلك لدليل متمسك أبعد من كل فلا دليل ، وليست هذه الآية حكاية عن الماضين من العباد حتى يكون له في ذلك متمسك أبعد من كل العرب مايقتضي هذا ويوجب حلهذه الأمانة المطلقة على شيء كان في أوّل هذا العالم ، وان كان هذا نفسير العرب مايقتضي هذا ويوجب حلهذه الأمانة المطلقة على شيء كان في أوّل هذا العالم ، وان كان هذا نفسير كتاب منه عموض الرأى ، فليس الكتاب العزيز عرضة لنلاعب آراء الرجال به ، ولهذا ورد الوعيد على من فسر القرآن برايه ، فاحذر أيها الطالب للحق عن قبول مثل هذه التفاسير واشدد يديك في تفسير كتاب الله على مان خاءك التفسير عن رسول والله على على مان خاءك التفسير عن رسول والله على ما الله على ما المتفت الى غيره ، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ، وكذلك ماجاء عن الصحابة رضي الله عنهم فاهم فلا تلتفت الى غيره ، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ، وكذلك ماجاء عن الصحابة رضي الله عنهم فاهم فلا تلاحب المنابة المنابة عنهم فاهم فاهم فلا تلقت المهر بية ، فهو قرآن عر بي كان في أول ماجاء عن الصحابة رضي الله عنهم فاهم فلا تلاحب المنابة المهر بية مهو قرآن عر بي كان في أول ماجاء عن الصحابة ورفي الله عنه والمهم الله عن الصحابة ولهد المها المهم فاله عن الصحابة ولهد المهر المه وله الله المها عن الصحابة وله المهم الله عن الصحابة عن الم

من جلة العرب ومن أهل اللغة وعمن جع الى اللغة العربية العلم بالاصطلاحات الشرعية ، ولكن اذا كان معنى اللفظ أوسع مما فسروه به فى لغـة العرب فعليـك أن تضم إلى ماذكره الصحابى ماتقتضيه لغة العرب وأسرارها ، فذ هذه كلية تنتفع بها ، وقد ذكرنا في خطبة هذا التفسير مايرشدك الى هذا . قال الحسن : انالأمانة عرضت على السموات والأرض والجبال ، فقالت ومافيها ? فقال لها ان أحسنت آجرتك وان أسأت عذبتك ، فقالت لا . قال مجاهد : فلما خلق الله آدم عرضها عليه ، وقيل له ذلك ، فقال قد تحملتها ، وروى نحو هذا عن غيرالحسن ومجاهد. قال النحاس: وهذا القول هوالذي عليه أهل التفسير ، وقيل هذه الأمانة هي ما أودعه الله في السموات والأرض والجبال وسائر المخاوقات من الدلائل على ر يو بيته أن يظهروها فأظهروها إلا الانسان فانه كتمها وجحدها كذا قال بعض المتكامين مفسرا للقرآن ترأىه الزائف ، فيكون على هذا معنى عرضنا أظهرنا . قال جاعة من العاماء : ومن المعاوم أن الجاد لايفهم ولا يجيب فلابدّ من تقدير الحياة فيها ، وهذا العرض في الآية هو عرض تخيير لاعرض إلزام. وقال القفال وغيره العرض في هذه الآية ضرب مثل: أي ان السموات والأرض والجال على كبر أجرامها لوكانت يحيث يجوز تكليفها لثقل عايها تقلد الشرائع لما فيها من الثواب والعقاب: أي ان التكليف أمم عظيم حقه أن تجز عنه السموات والأرض والجبال ، وقد كافه الانسان وهو ظاوم جهول لو عقل ، وهـذا كقوله \_ لو أنزلنا هـذا القرآن على جبل \_ ، وقيـل ان عرضنا بمعنى عارضنا: أي عارضنا الأمانة بالسموات والأرض والحمال ، فضعفت هـذه الأشباء عن الأمانة ورجحت الأمانة بثقلها علمها ، وقيل أن عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال إنما كان من آدم عليه السلام ، وأن الله أمره أن يعرض ذلك عليها ، وهـذا أيضا تحريف لاتفسير، ومعنى ( وجلها الانسان ) أي النزم بحقها ، وهو في ذلك ظلوم لنفسه جهول لما يلزمه ، أو جهول لقدر مادخل فيه كما قال سعيد بن جير ، أو جهول بر به كما قال الحسن ، وقال الزجاج: معنى حملها خان فيها ، وجعل الآية في الكفار والفساق والعصاة ، وقيـل معنى حملها كلفها وألزمها ، أو صار مستعدًا لهما بالفطرة ، أو حلها عند عرضها عليه في عالم الذر" عند خروج ذرية آدم من ظهره وأخذ الميثاق عليهم ، واللام في (ليعذبالله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات) متعلق بحملها أى حلها الانسان ليعذب الله العاصي ويثيب المطيع ، وعلى هذا فجملة « انه كان ظاوما جهولا » . معترضة بين الجلة وغايتها للإيذان بعدم وفائه بما تحمله . قال مقاتل بن سلمان ومقاتل بن حبان : ليعذبهم بما خانوا من الأمانة وكذبوا من الرسل ونقضوا من الميثاق الذي أقرّوا به حين أخرجوا من ظهر آدم. وقال الحسن وقتادة ، هؤلاء المعذبون هم الذين خانوها ، وهؤلاء الذين يتوبالله عليهم هم الذين أدّوها . وقال ابن قتيبة : أي عرضنا ذلك ليظهر نفاق المنافق وشرك المشرك فيعذبهما الله ويظهر إيمان المؤمن فيتوب الله عليه : أي يعود عليه بالغفرة والرحة إن حصل منه تقصير في بعض الطاعات ، ولذلك ذكر بلفظ التوية ، فدل على أن المؤمن العاصى خارج من العلماب ( وكان الله غفورا رحما ) أى كثير المغفرة والرحمة للؤمنين من عباده إذا قصروا في شيء مما يجب عليهم ، وقد قيل ان المواد بالأمانة العقل ، والراجع ماقدّمنا عن الجهور ، وماعداه فلا يخاو عن ضعف لعدم وروده على المعنى العر بي ولا انطباقه على ما يقتضيه الشرع ولا موافقته لمايقتضيه تعريف الأمانة .

وقد أخرج البخارى وغيره من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله والسينية « ان موسى كان رجلا حييا ستيرا لايرى من جلده شيء استحياء منه ، فأذاه من أذاه من بنى إسرائيل ، فقالوا مانستر هـذا الستر إلا من عيب مجلده ، إما برص ، و إما أدرة ، و إما آفة ، وان الله عز وجل أراد أن يبرئ

موسى مما قلوا ، فخلا يوما وحده فخلع ثيابه على الحجر ثم اغتسل ، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وان الحجر عدا بثو به ، فأخذ موسى عصاه فطل الحجر فِعل يقول: ثو بي حجر ثو بي حجر حتى انهمي إلى ملا من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ماخلق الله وأبرأه ممايةولون ، وقام الحجر فأخذ ثو به فلمسه وطفق مالحجر ضربا بعصاه ، فوالله ان بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خسا » . وأخرج نحوه المزار وابن الأنباري وان مردويه من حديث أنس . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن جر بر وابن المنذر والحاكم وصححه وان مردويه عن ابن عباس في قوله ( لانكونوا كالذين آذوا موسى ) قال قال له قومه انه آدر ، فخرج ذات يوم ليغتسل فوضع ثيابه على حجر فخرجت الصخرة تشتد بثيابه ، فخرج ، وسي ينبعها عريانا حتى انتهت به إلى مجالس بني إسرائيل فرأوه وليس با در فذلك قوله ( فبرأه الله عما قالوا وكان عند الله وجبها) . وأخرج الحاكم وصححه من طريق السدّى عن أبي مالك عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة أن الله أوحى إلى موسى إنى متوف هارون فأت به جبـل كـذا وكـذا ، فانطلقا نحو الجبل فاذا هم بشجرة و بيت فيــه سر ير عليه فرش وريح طيب ، فامــا نظر هارون الى ذلك الجبل والبيت ومافيه أعجبه قال ياموسي إني أحبُّ أن أمام على هذا السرير ، قال نم عليه . قال نم معي ، فلما ناما أخذ هارون الموت ، فاماقبض رفع ذلك البيت وذهبت الشجرة ورفع السرير إلى السماء ، فلما رجع موسى الى بني إسرائيل قالوا قتل هارون وحسده حبّ بني إسرائيل له ، وكان هرون أءلف بهم وألين ، وكان في موسى بعض الغلظة علمهم ، فلما بلغه ذلك قال و يحكم انه كان أخي أفتروني أقتــله ، فلمــا أ كثروا عليه قام فصلي ركعتين ثم دعا الله فنز ل بالسرير حتى نظروا اليه بين السماء والأرض فصدقوه . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال ، قسم رسول الله والتيني ذات يوم قسما ، فقال رجل ان هـذه لقسمة ماأر يد بها وجه الله ، فذكر ذلك للني ﴿ وَالسَّالِيُّ فَاحْرٌ وجهه ، ثم قال : رحة الله على موسى لقد أوذي أكثر من هـذا فصبر. وأخرج أحد وإن أبي حاتم والطبراني وان مردو به عن أبي موسى الأشعرى قال: صلى بنا رسول الله والسُّلِيَّانَيُّ صلاة الظهر ، ثم قال: على مكانكم اثبتوا ، ثم أتى الرجال فقال: أن الله أمرني أن آمركم أن تتقوا الله وأن تقولوا قولا سديدا ، ثم أتى النساء فقال: أن الله أمرني الأنباري في كتاب الأضداد عن ابن عباس في قوله (إنا عرضنا الأمانة) الآبة قال: الأمانة الفرائض عرضها الله على السموات والأرض والجبال ان أدّوها أثابهم وان ضيعوها عذبهم ، فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية ، ولكن تعظم الدين الله أن لايقوموا بها ، ثم عرضها على آدم فقبلها عما فيها ، وهو قوله ( وجلها الانسان انه كان ظاومًا جهولا ) يعني غرًّا بأمر الله . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنفر وابن أبي حانم وابن الأنباري في كتاب الاضداد والحاكم وصححه عنه في الآية قال : عرضت على آدم ، فقيل خـنها ما فها فان أعمت غفرت لك وان عصبت عذبتك . قال قبلتها عمافيها ، فما كان الامابين العصر إلى الليل من ذلك اليوم حتى أصاب الذنب. وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عنه أيضا من طريق أخرى نحوه .



## هي أربع وخسون آية

وهى مكية . قال القرطبي فى قول الجيع إلا آية واحدة اختلف فيها ، وهى قوله «ويرى الذين أوتوا العلم» ، فقالت فرقة هى مكية ، وقالت فرقة هى مدنية ، وسيأتى الخلاف فى معنى هذه الآية انشاء الله وفيمن نزلت . وأحزج ابن الضريس والنحاس وابن مهدويه والبيه فى الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت سورة سبأ بمكة .

## سُمْ اللهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّمْ اللهِ الرَّمْ اللهِ الرَّمْ اللهِ الرَّمْ اللهِ الرَّمْ اللهِ اللهِ

الحُمْدُ يَهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحُمْدُ فِي الاخِرَةِ وَهُو المَّاعِيمُ الْحُرْبُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُبُ فِي السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُبُ فِي الْخَيْبِ الْحَيْدِ \* يَمْ الْمُعْدَدُ \* وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَا لاَ تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ كَلَى وَرَبِّي لَمَا تَيْمَنَّكُمْ عَلَمُ الْعَيْبِ الرَّحِيمُ الْعَقُورُ \* وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَا لاَ تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ كَلَى وَرَبِّي لَمَا تُوَيَّلُ اللَّهُ فَي كِتَلَ لاَيْعَرُبُ عَنْهُ مِنْ قَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمُواتِ وَلاَ فِي اللَّهُ وَلاَ أَصْفَورَ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكُمْ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَلْمَ اللَّهِ فِي كِتَلَى مُمْورَةً فِي السَّمُواتِ وَلاَ فِي اللَّهُ السَّمَاءِ وَلاَ فِي اللَّهُ السَّمَاءِ وَلَا فَي اللَّهُ السَّمَاءِ وَلَا أَلْمُ اللَّهُ الْمَلْعُونَ وَلاَ أَصْفَورَ قُلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

قوله ( الجديلة ) تعريف الجد مع لام الاختصاص مشعران باختصاص جيع أفراد الجدباللة سبحانه على ماتقدّم تحقيقه في فاتحة الكتاب ، والموصول في محل جرّ على النعت ، أو البدل ، أو النصب على الاختصاص ، أو الرفع على تقدير مبتدأ ، ومعنى (له مافي السموات ومافي الأرض) أن جميع ماهو فيهما

في ملكه وتحت تصرفه يفعل به مايشاء ويحكم فيــه بمايريد ، وكل نعمة واصلة الى العبد فهــي ممــا خلقه له ومنّ به عليه ، فحمده على مافي السموات والأرض هو حد له على النعم التي أنعم بها على خلقه مما خلقه لهم . ولما بين أن الجد الدنيوي من عباده الحامدينله مختص به بين أن الجد الأخروي مختص به كذلك ، فقال (وله الجـد في الآخرة ) وقوله «له» متعلق بنفس الجد ، أو بما تعلق به خبر الجد أعنى في الآخرة ، فانه متعلق بمتعلق عام هو الاستقرار أو نحوه ، والمعنى أن له سبحانه على الاختصاص حد عباده الذين يحمدونه في الدار الآخرة اذا دخلوا الجنــة كما في قوله \_ وقالوا الجد الله الذي صدقنا وعده \_ ، وقوله \_ الجدية الذي هـدانا لهذا \_ ، وقوله \_ الجدية الذي أذهب عنا الحزن \_ ، وقوله \_ الجد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله \_ ، وقوله \_ وآخر دعواهم أن الجد لله ربّ العالمين \_ ، فهو سبحانه المحمود في الآخرة كما أنه المحمود في الدنيا وهو المالك الرُّخرة كما أنه المالك للدنيا (وهو الحكيم) الذي أحكم أمم الدارين (الخبير) بأمم خلقه فيهما ، قيل والفرق بين الجدين أن الجدُّ في الدنيا عبادة . وفي الآخرة تلذذ وابتهاج ، لأنه قد انقطع التكليف فيها . ثم ذكر سبحانه بعض مايحيط به علمه من أمور السموات والأرض ، فقال ( يعلم مايلج في الأرض ) أي مايدخل فيها من مطر أوكنز أو دفين (وما يخرج منها) منزرع ونبات وحيوان (وماينزل من السماء) من الأمطار والثاوج والبرد والصواعق والبركات ، ومن ذلك ما ينزل منها من ملائكته وكتبه الى أنبيائه ( وما يعرج فيها ) من الملائكة وأعمال العباد . قرأ الجهور ينزل بفتح الياء وتخفيف الزاي مسندا إلى ما ، وقرأ على بن أبي طالب والسلمي بضم الياء وتشديد الزاي مسندا إلى الله سبحانه ( وهو الرحيم ) بعباده ( الغفور ) لذنوجهم ( وقال الذين كـفروا لاتأتينا الساعة ) المراد بمؤلاء القائلين جنس الـكفرة على الاطلاق ، أو كفار مكة على الخصوص ، ومعنى : لا تأنينا الساعة أنها لا تأتى بحال من الأحوال ، الكارا منهم لوجودها لالمجرد اتيانها في حال تكامهم أو في حال حياتهم مع تحقق وجودها فيما بعد ، فردَّالله عليهم وأمر رسوله أن يقول لهم (قل بلي ور بي لتأنينكم) وهذا القسم لنأكيد الانيان ، قرأ الجهور لتأنينكم بالفوقية : أى الساعة ، وقرأ طلق المعلم بالتحتية على تأويل الساعة باليوم أوالوقت. قال طلق سمعت أشياخنا يقر، ون بالياء يعني التحتية على المعنى ، كأنه قال ليأتينكم البعث أو أمره كما قال \_ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى أمر ربك \_ قرأ مافع وابن عامر (عالم الغيب) بالرفع على أنه مبتدأ ، وخبره لا يعزب ، أوعلى تقدير مبتدأ ، وقرأ عاصم وابن كثير وأبو عمرو بالجر" على أنه نعت لر بى ، وقرأ حزة والكسائي علام بالجرّمع صيغة المبالغة ، ومعنى (الايعزب) الايغيب عنه ولايستتر عليه ولا يبعد (عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ) المثقال (ولا أكبر) منه ( إلا في كتاب مبين) وهواللوح المحفوظ. والمعنى إلا وهو مثبت في اللوح المحفوظ الذي اشتمل على معلومات الله سبحانه فهو مؤكد لنفي العزوب. قرأ الجهور يعزب بضم الزاي ، وقرأ يحي بن وناب بكسرها . قال الفراء : والكسر أحب إلى ، وهما لغتان ، يقال عزب يعزب بالضم ، و يعزب بالكسر اذا بعد وغاب. وقرأ الجهور ولا أصغر ولا أكبر بالرفع على الابتداء، والخبر إلا في كتاب، أو على العطف على مثقال ، وقرأ قتادة والأعمش بنصبهما عطمًا على ذرّة ، أو على أن لاهي لاالتـــبرئة التي يبني اسمها على الفتح ، واللام في ( ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) للتعليل لقوله « لنأ تينكم » : أي اتيان الساعة فائدته جزاء المؤمنين بالثواب والكافرين بالعقاب، والاشارة بقوله (أولئك) الى الموصول: أي أولئك الذين آمنوا وعماوا الصالحات (لهم مغفرة) الدنوجم (ورزق كريم) وهو الجنة بسبب إعانهم وعملهم الصالح مع التفضل عليهم من الله سبحانه ،

ثم ذكر فريق الكافرين الذين يعاقبون عند انيان الساعة ، فقال ( والذين سعوا في آياتنا معاجزين ) أى سعوا في إبطال آياتنا المنزلة على الرسل ، وقد حوا فيها وصدّوا الناس عنها ، ومعنى «معاجزين » مسابقين يحسبون أمهم يفوتوننا ولايدركون ، وذلك إعتقادهم أنهم لايبعثون ، يقال عاجزه وأعجزه . اذاغالبه وسبقه . قرأ الجهور معاجزين ، وقرأ ان كشير وان محيصن وحيد ومجاهد وأبو عمرو معجزين : أي مشطين للناس عن الايمان بالآيات (أولئك) أي الذين سعوا ( لهم عذاب من رجز) الرجز هوالعذاب ، فن للبيان ، وقيل الرجز هو أسوأ العذاب وأشدّه ، والأوّل أولى ، ومن ذلك قوله \_ فانزلنا على الذين ظاموا رجزا من السماء \_ . قرأ الجهور ( أليم ) بالجرّ صنة لرجز ، وقرأ ابن كـثيروحفص عن عاصم بالرفع صفة لعذاب ، والأليم الشديد الألم ( ويُرى الَّذين أوتوا العلم الذي أنزل اليك من ربك هو الحق ) لمــاذكر الذين سعوا في إبطال آيات الله ذكر الذين يؤمنون بها ، ومعنى « ويرى الذين أوتوا العلم » أي يعامون وهم الصحابة. وقال مقاتل: هم مؤمنو أهل الكتاب ، وقيل جيع المسلمين ، والموصول هو المفعول الأوّل ليرى ، والمفعول الثاني الحق" ، والضمير هو ضمير الفصل ، و بالنصب قرأ الجهور ، وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع على أنه خبر الضمير ، والجلة في محل نصب على أنها المفعول الثاني ، وهي لغة تميم ، فانهم يرفعون مابعد ضمير الفصل ، وزعم الفرّاء أن الاختيار الرفع ، وخالفه غيره وقالوا النصب أكثر ، قيل وقوله يرى معطوف على ليجزى ، وبه قال الزجاج والفراء ، واعـترض عليهما بأن قـوله ليجزى متعلق بقوله : لتأتينكم ولايقال لتأنينكم الساعة ليرى الذين أوتوا العلم أن القرآن حق ، والأولى أنه كلام مستأنف لدفع ما يقوله الذين سعوا في الآيات : أي ان ذلك السعى منهم يدل على جهلهم لأنهم مخالفون لما يعلمه أهل العلم في شأن القرآن (ويهدى الى صراط) مستقيم معطوف على الحق عطف فعل على اسم ، لأنه في تأويله كما في قوله \_ صافات و يقبضن \_ أي وقابضات كأنه قيل وهاديا ، وقيل انه مستأنف وفاعله ضمير يرجع الى فاعل أنزل: وهو القرآن والصراط: الطريق: أي ويهدى الى طريق (العزيز) في ملكه (الحيد) عند خلقه ، والمواد أنه يهدى الى دين الله وهو التوحيد . ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من كارم منكرى البعث فقال (وقال الذين كفروا) أي قال بعض لبعض (هل ندلكم) على رجل ، يعنون مجمدا واللهائة أى هل نرشدكم الى (رجل ينبئكم) أى يخبركم بأم عجيب ونبأ غريب هو أنكم (إذا مزقتم كل ممزق ) أى فرّقتم كل تفريق وقطعتم كل تقطيع وصرتم بعد موتكم رفانا وترابا (انكم افي خلق جديد) أى تخلقون خلقا جديدا وتبعثون من قبوركم أحياء وتعودون الى الصور الني كنتم عليها ، قال هذا القول بعضهم لبعض استهزاء بما وعدهم الله على لسان رسوله من البعث ، وأخرجوا الكلام مخرج التلهمي به والتضاحك يما يقوله من ذلك ، وأذا في موضع نصب بقوله من قتم . قال النحاس : ولا يجوز أن يكون العامل فيها ينبئكم لأنه ليس يخبرهم ذلك الوقت ، ولا يجوز أن يكون العامل فيها ما بعد إن لأنه لا يعمل فيما قبلها . وأجاز الزجاج أن يكون العامل فيها محذوفا ، والتقدير : اذا من قنم كل ممزق بعثتم أو نبئتم بأنكم تبعثون اذا من قتم ، وقال المهدوى : لا يجوز أن يعمل فيه من قتم لأنه مضاف اليه والمضاف اليه لا يعمل في المضاف. وأصل المزق خرق الأشياء ، يقال ثوب من يق وممزق ومتمزق وممزوق . ثم حكى سبحانه عن هؤلاء الكفار أنهم ردّدوا ماوعدهم به رسول الله والله الله على الله كذبا أم جنة) أى أهو كاذب فهاقاله أم به جنون بحيث لا يعقل ما يقوله ، والهمزة في أفترى هي همزة الاستفهام وحذفت لأجلها همزة الوصل كم تقدّم في قوله \_ أطام الغيب \_ ثم ردّ عليهم سيحانه ماقالوه في رسوله فقال ( بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد) أي ايس الأمر كماز عموا ، بل هم الذين ضلوا عن الفهم وادراك

الحقائق فكفروا بالآخرة ولم يؤمنوا بما جاءهم به فصاروا بسبب ذلك فى العذاب الدائم فى الآخرة وهم اليوم فى الضلال البعيد عن الحق غاية البعد . ثم و بحهم سبحانه بما اجترء عليــه من التكذيب مبينا للم أن ذلك لم يصدر ونهم الا لعدم التفكر والتدبر في خلق السماء والأرض وأن من قدر على هذا الخلق العظيم لا يعجزه أن يبعث من مخاوقاته ماهو دون ذلك و يعيده الى ما كان عليه من الدات والصفات ، ومعنى (الى مابين أيديهم وما خلفهم ) أنهم اذا نظروا رأوا السهاء خلفهم وقدّامهم ، وكذلك اذا نظروا فىالأرض رأُوها خلفهم وقدّامهم ، فالسهاء والأرض محيطتان بهم فهو القادر على أن ينزل بهم ماشاء من العـذاب بسبب كفرهم وتكذيبهم لرسوله وانكارهم للبعث ، فهذه الآية اشتملت على أمرين : أحدهما أن هذا الخلق الذي خلقه الله من السهاء والأرض يدل على كمال القدرة على ماهو دونه من البعث كما في قوله \_ أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادرعلي أن يخلق مثلهم \_ . والأمر الآخر : النهديد لهم بأن من خلق السهاء والأرض على هذه الهيئة التي قد أحاطت مجميع الخاوقات فيهما قادر على تحجيل العذاب لهم ( إن نشأ نخسف بهم الأرض ) كما خسف بقارون (أو نسقط عليهم كسفا) أى قطعا (من السماء) كما أسقطها على أصحاب الأيكة فكيف يأمنون ذلك . قرأ الجهور ان نشأ بنون العظمة ، وكذا نخسف ونسقط. وقرأ حزة والكسائي بالياء التحتية في الأفعال الثلاثة: أي ان يشأ الله. وقرأ الكسائي وحده بادغام الفاء في الباء في نخسف بهم . قال أبو على الفارسي وذلك غير جائز لأن الفاء من باطن الشفة السفلي وأطراف الثنايا العليا بخلاف الباء . وقرأ الجهور كسفا بسكون السين . وقرأ حفص والسامي بفتحها (إنّ في ذلك) المذكور من خلق السماء والأرض ( لآية ) واضحة ودلالة بينة ( لكل عبد منيب ) أى راجع الى ربه بالتوبة والاخلاص وخص المنيب لأنه المنتفع بالنفكر.

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله (يعلم مايلج فى الأرض) قال: من المطر (ومانحرج منها) قال: من المبات (وماينزل من السماء) قال: من الملائكة (وما يعرج فيها) قال: الملائكة ، وأخرج عبد ابن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله « من رجز أليم » قال الرجز: هو العذاب الأليم الموجع ، وفى قوله (ويرى الذين أوتوا العلم) قال أصحاب محمد . وأخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك فى الآية قال: يعنى المؤمنين من أهل الكتاب . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله ( وقال الذين كفروا ههل ندلكم على رجل ) قال: قال ذلك مشركو قريش (اذا من قتم كل محزق) يقول: اذا أكاتكم الأرض وصرتم رفاتا وعظاما وتقطعتكم السباع والطير (انكم لفى خلق جديد) انكم ستحيون وتبعثون ، قالواذلك تكذيبا به ، (أفترى على الله كذبا أم به جنة) قال : قالوا اما أن يكون يكذب على الله واما أن يكون مجنونا (أذلم يروا الى مابين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض (ان نشأ نخسف بهم الأرض) كما خسفنا بمن كان قبلهم (أونسقط عليهم كسفامن السماء) أى قطعا من السماء ان يشأ أن يعذب بسمائه فمل وان يشأ أن يعذب بأرضه فعل وكل خلقه له جند (ان فىذلك من السماء ان يشأ أن يعذب بسمائه فمل وان يشأ أن يعذب بأرضه فعل وكل خلقه له جند (ان فىذلك لا ته لكل عبد منيب ) قال : نائب مقبل الى الله .

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُرِدَ مِناً فَضْلِا لِجِبِالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَا لَهُ ٱلحُدِيدَ \* أَنِ آعُمَلْ سَيِغَاتٍ وَوَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَآعُمَلُوا صَلِحاً إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ \* وَلِسْلَيْمُنَ ٱلرِّبِحَ غُدُوهُما شَهْرُ وَرَوَاحُهَا شَهْرُ وَرَوَاحُهَا شَهْرُ وَأَعْلَمُ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَبِّةٍ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْوِنَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَنْ الْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْخِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَبِّةٍ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْوِنَا

نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ \* يَهْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ عَجْرِيبَ وَتَمْثِيلَ وَجِفَانِ كَالَجُوابِ وَقُدُورِ رَاسِيلَتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي النَّشَكُورُ \* فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَلُهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْ كُلُ مِنْسَاتَهُ فَلَمَّا خَرَ تَبَيَّنَتِ الْجُنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ عَلَى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْ كُلُ مِنْسَاتَهُ فَلَمَّا خَرَ تَبَيَّنَتِ الْجُنُ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْفَيْبَ مَالَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهُمِينِ \*

ثم ذكر سبحانه من عباده المنيدين اليه داود وسلمان كما قال فى داود \_ فاستغفر ربه وخر" راكعا وأناب \_ وقال فى سلمان \_ وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب \_ فقال ( ولقد آتينا داود منا فضلا) أى آتيناه بسبب إنابته فضلا منا على سائر الانبياء . واختلف فى هـذا الفضل على أقوال : فقيل النبوة ، وقيل الزبور ، وقيل العلم ، وقيل التوة كما فى قوله \_ واذكر عبدنا داود ذا الأيد \_ وقيل تسخير الجبال كما فى قوله : ياجبال أو بى معه ، وقيل التوبة ، وقيل الحكم بالعدل كما فى قوله \_ ياداود انا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق \_ وقيل هو إلانة الحديد كما فى قوله : وألناله الحديد ، وقيل حسن الصوت ، والأولى أن يقال : ان هذا الفضل المذكور هو ماذكره الله بعده من قوله : ياجبال الى آخر الآية ، وجلة (ياجبال أو بى معه) مقدّرة بالقول : أى قلنا ياجبال . والتأويب : التسبيح كما فى قوله \_ الم سخرنا الجبال معه يسبحن \_ . قال أبو ميسرة : هو التسبيح بلسان الحبشة . وكان اذا سبح داود سبحت معه ، من التأويب الذي هو سير النهار أجع ، ومنه قول ابن مقبل :

لحقنا بحى أو بوا السير بعد ما ﴿ دفعنا شعاع الشمس والطرف مجنح

قرأ الجهور أو بي بفتح الهمزة وتشد بدالواو على صيغة الأمن ، من التأويب: وهو الترجيع أوالتسبيح أو السير أو النوح . وقرأ ابن عباس والحسن وقتادة وابن أبي اسحق أو بي بضم الهمزة أمما من آب يتوب اذارجع : أي ارجعي معه . قرأ الجهور (والطير) بالنصب عطفاعلى فضلا على معنى وسنحرنا له الطير ، لأن ايتاءه الياها تسخيرها له ، أو عطفاعلى محل ياجبال لأنه منصوب تقديرا ، اذالمعنى ناديا الجبال والطير ، وقال سيبو به وأبو عمرو بن العلاء انتصابه بفعل مضمر على معنى وسيخرنا له الطير، وقال الزجاج والنحاس بجوز أن يكون مفعولا معه كما تقول: استوى الماء والخشبة . وقال الكسائي انه معطوف على فضلا، لكن على تقدير مضاف محذوف : أي آتيناه فضلا وتسبيح الطير . وقرأ السلمي والأعرج ويعقوب وأبو نوفل وابن أبى اسحاق ونصر بن عاصم وابن هرمن ومسلمة بن عبد الملك بالرفع عطفا على لفظ الجبال أوعلى المضمر في أوّى لوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه (وألنا له الحديد) معطوف على آتيناه أى جعلناه لينا ليعمل مه ماشاء . قال الحسن صار الحديد كالشمع يعمله من غير نار ، وقال السدّى : كان الحديد في يده كالطين المباول والعجين والشمع يصرفه كيف يشاء من غيرنار ولاضرب عطرقة 6 وكذا قال مقاتل وكان يفرغ من عمل الدرع في بعض يوم (أن اعمل سابغات) في أن هـذه وجهان : أحدهما أنها مصدرية على حذف حرف الجر" : أي بأن اعمل ، والثاني أنها المفسرة لقوله : وألنا ، وفيه نظر لأنها لاتكون الابعد القول أوماهو في معناه . وقدّر بعضهم فعلافيه معنى القول فقال التقدير وأمرناه أن اعمل. وقوله : سابغات صفة لموضوف محذوف : أي دروعا سابغات ، والسابغات الكوامل الواسعات ، يقال : سبغ الدرع والثوب وغيرهما اذا غطى كل ما هو عليه وفضل منه فضلة ( وقدّر في السرد ) السرد نسج

الدروع ، و يقال السرد والزرد كمايقال: السراد والزراد لصانع الدروع والسردأيضا الخرز ، يقال سرديسرد اذاخرز ، ومنه سرد الحديث عائشة لم يكن النبي والسياني يسرد الحديث كسردكم . قال سيمويه: ومنه سريد: أى جرى ، ومعنى سرد الدروع احكامها وأن يكون نظام حلقها ولاء غير مختلف ، ومنه قول لبيد:

سرد الدروع مضاعفا أسراده \* لينال طول العيش غير مروم وقول أبي ذؤيب الهذلي:

وعلمهما مسرودتان قضاهما \* داود إذ صنع السوابغ تبع

قال قتادة : كانت الدروع قبل دارد ثقالا ذلذلك أمم هو بالتقدير فيما بجمع الخفة والحصانة : أي قدّر ماتأخذ من هذين المعنيين بقسطه فلا تقصد الحصانة فيثقل ولا الخفة فيزيل المنعة ، وقال ابن زيد: التقدير الذي أمر به هو في قدر الحلقة: أي لا تعملها صغيرة فتضعف ولا يقوى الدرع على الدفاع ولا تعملها كبيرة فتثقل على لالسها ، وقيل أن التقدر هو في السمار: أي لا تجعل مسمار الدرع دقيقا فيقلق ولا غليظا فيفصم الحلق . ثم خاطب داود وأهله فقال (واعملوا صالحا) أى عملا صالحا كما في قوله «اعملوا آل دارد شكرا» ثم علل الأمر بالعمل الصالح بقوله ( إني بما تعملون بصير ) أي لانخفي على شيء من ذلك ( ولسلمان الريح ) قرأ الجهور الريح بالنصب على تقدير وسخرنا لسلمان الريح كما قال الزجاج ، وقوأ عاصم في رواية أبي بكر عنه بالرفع على الابتداء والخبر : أي ولسلمان الريح ثابتة أو مسخرة ، وقرأ الجهور الريح ، وقرأ الحسن وأبوحيوة وخالد بن الياس الرياح بالجع (غدوها شهر ورواحهاشهر) أى تسير بالغداة مسيرة شهر وتسير بالعشي كذلك ، والجلة اما مستأنفة لبيان تسخير لريح، أو في محل نصب على الحال ، والمعني أنها كانت تسير في اليوم الواحد مسيرة شهر من . قال الحسن : كان يغدومن دمشق فيقيل باصطخر ، و بينهما مسيرة شهر للسرع ، ثم يروح من اصطخر فيبيت بكابل ، و بينهما مسيرة شهر (وأسانا له عين القطر) القطر النحاس الذائب. قال الواحدى: قال المفسرون: أجريت له عين الصفر ثلاثة أيام بلياليهن كجرى الماء ، و إنما يعمل الناس اليوم بما أعطى سلمان 6 والمعنى أسلنا له عين النحاس كما ألنا الحديد لداود 6 وقال قتادة : أسال الله له عينا يستعملها فهاير يد (ومن الجنّ من يعمل بين بديه باذن ريه) من مبتدأ و يعمل خبرهومن الجنّ متعلق به أو عحدوف على أنه حال ، أومن يعمل معطوف على الريح ومن الجنّ حال ، والمعنى وسخرنا له من يعمل بين مدمه حال كونه من الجنّ باذن رمه: أي بأمره ، والاذن مصدر مضاف إلى فاعله والجار والمجرور في محل نصب على الحال: أي مسخرا أو ميسرا بأمر ربه (ومن بزغ منهم عن أمرنا) أي ومن يعدل من الجنّ عن أمرنا الذي أمرناه به : وهو طاعة سلمان (نذقه من عذاب السعير) قال أكثر المفسر من : وذلك في الآخرة ، وقيل في الدنيا . قال السدّى : وكل الله بالجنّ ملكا بيده سوط من نار فن زاغ عن أمر سلمان ضر مه مذلك السوط ضرية فتحرقه . ثم ذكر سيحانه ما يعمله الجنّ لسلمان فقال (يعماون له مايشاء) ومن في قوله ( من محاريب ) للبيان، والمحاريب في اللغة كل موضع مرتفع وهي الأبنية الرفيعة والقصور العالية. قال المبرد: لا يكون المحراب إلا أن ترتق اليه مدرج، ومنه قيل للذي يصلي فيه محراب لأنه ترفع و يعظم . وقال مجاهد : المحاريب دون القصور ، وقال أنو عميدة : المحراب أشرف بيوت الدار ، ومنه قول الشاعر:

وماذا عليه ان ذكرت أوانسا ﴿ كَغْزِلان رَمَلُ فِي مُحَارِيبُ أَقْيَالُ وَهُوكُلُ شَيءَ مِثْلَتُهُ بِثْنَيءَ : أَي

صوّرته بسورته من نحاس أوزجاج أورخام أو غير ذلك ، قيل كانتهذه التماثيل صور الأنبياء والملائكة والعاماء والصلحاء ، وكانوا يصوّرونها في المساجد ليراها الناس فنزدادوا عبادة واجتهادا ، وقيل هي تماثيل أشياء ليست من الحيوان . وقد استدل مهذا على أن التصوير كان مباحا في شرع سلمان ، ونسخ ذلك بشرع نبينا محمد ﷺ \* والجفان جع جفنة : وهي القصعة الكبيرة \* والجواب جع جابية وهي حفيرة كالحوض ، وقيل هي الحوض الكبير يجي الماء: أي مجمعه. قال الواحدي: قال المفسرون: يعني قصاعا في العظم كحياض الابل يجتمع على القصعة الواحدة ألف رجل يأ كلون منها. قال النحاس: الأولى اثبات الياء في الجوابي 6 ومن حذف الياء قال سبيل الألف واللام أن تدخل على السكرة فلا تغيرها عن حالها ، فاما كان يقال جواب ودخلت الألف واللام أقرّ على حاله فلف الياء . قال الكسائي : يقال جبوت الماء وجبيته في الحوض: أي جعته ، والجابية الحوض الذي يجبي فيه الماء الربل. وقال النحاس: والجابية القدر العظيمة والحوض العظيم الكبير الذي يجي فيمه الشيء: أي مجمع ، ومنه جبيت الحواج وجبيت الجراد: جعته في الكساء (وقدور راسيات) قال قتادة : هي قدور النحاس تكون بنارس 6 وقال الضحاك : هي قدور تنحت من الجبال الصم عملتها له الشياطين ، ومعنى راسيات : ثابتات لاتحمل ولاتحر"ك لعظمها . ثم أمرهم سبحانه بالعمل الصالح على العموم : أي سلمان وأهله ، فقال ( اعماوا آل داود شكرا) أي وقلنا لهم اعماوا بطاعة الله ياآل داودشكرا له على ماآناكم ، أو اعماوا عملا شكرا على أنه صفة مصدر محذوف ، أو اعماوا للشكر على أنه مفعولله أوحال: أي شاكرين أومفعول به ، وسميت الطاعة شكرا لأنها من جلة أنواعه ، أومنصوب على المصدرية بفعل مقدّر من جنسه: أي اشكروا شكراً . ثم بين بعد أمرهم بالشكر أن الشاكرين له من عباده ليسوا بالكثير فقال (وقليل من عبادى الشكور) أى العامل بطاعتي الشاكر لنعمتي قليل . وارتفاع قليل على أنه خبرمقدم . ومن عبادي صفة له . والشكور مبتدأ (فلما قضينا عليه الموت) أي حكمنا عليه به وألزمناه اياه (مادلهم على موته إلا دابة الأرض) يعني الأرضة . وقرئ الأرض بفتح الراء : أي الأكل ، يقال أرضت الخشبة أرضا اذا أكاتها الأرضة . ومعنى (تأكل منسأته) تأكل عصاه التي كان متكنا علمها ، والنسأة العصا بلغة الحبشة ، أوهي مأخوذة من نسأت الغنم: أي زجرتها. قال الزجاج: المنسأة التي ينسأ بها: أي يطود. قرأ الجهور منسأته بهمزة مفتوحة . وقرأ ابن ذ كوان بهمزة ساكنة . وقرأ نافع وأبو عمرو بألف محضة . قال المبرد : بعض العرب بيدل من همزتها ألفا وأنشد .

اذا دببت على المنساة من كبر ﴿ فقد تباعد عنك اللهو والغزل ومثل قراءة الجهور قول الشاعر:

\* ضربنا بمنسأة وجه \* فصار بذاك مهينا ذليلا ومثله: أمن أجل حبل لاأباك ضربته \* بمنسأة قد جر حبلك أحبلا ومما يدل على قراءة ابن ذكوان قول طرفة :

أمون كألواح الأران نسأتها \* على لاحب كانه ظهر برجد

(فلماخ ) أى سقط (تبينت الجن ) أى ظهرهم ، من تبينت الشيء إذاعامته : أى عامت الجن (أن لو كانوا يعلمون الغيب مالبثوا فى العذاب المهين ) أى لوصح مايز عمونه من أنهم يعلمون الغيب لعلموا عوته ولم يلبثوا بعد موته مدة طويلة فى العذاب المهين فى العمل الذى أمرهم به والطاعة له وهو اذ ذاك ميت . قال مقانل : العذاب المهين الشقاء والنصد فى العمل . قال الواحدى : قال المفسرون : كانت الناس

فى زمان سليمان يقولون ان الجنّ تعلم الغيب ، فلما مكث سليمان قائماعلى عصاه حولا ميتا ، والجنّ تعمل تلك الأعمال الشاقة الني كانت تعمل فى حياة سليمان لا يشعرون ، وته حتى أكات الأرضة عصاه فرّ ميتا فعلموا ، وعلم الناس أن الجنّ لا تعلم الغيب ، ويجوز أن يكون تبينت الجنّ من تبين الشيء ، لامن تبينت الشيء : أى ظهر وتجلى ، وأن وما فى حيزها بدل اشتمال من الجنّ مع تقدير محذوف : أى ظهر أمر الجنّ للناس أنهم لو كانوا يعلمون الغيب مالبثوا فى العذاب المهين أو ظهر أن الجنّ لو كانوا يعلمون الغيب الح . قرأ الجهور تبينت على البناء للفعول ، وقرأ ابن عباس و يعقوب تبينت على البناء للفعول ، ومعنى القراء تين يعرف مما قدّ منا .

وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ( أوّ بي معه ) قال : سبحي معه ، وروى مشله عن أبي ميسرة ومجاهد وعكرمة وقتادة وابن زيد . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله (وألنا له الحديد) قال : كالمجين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عنه أيضا في قوله ( وقدّر في السرد ) قال : حلق الحديد . وأخرج عبد الرِّزَّاق والحاكم عنه أيضا « وقدّر في السرد » قال : لا تدقّ المسامير وتوسع الحلق فنسلس ، ولا تغلظ المسامير وتضيق الحلق فتقصم ، واجعله قدرا . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عنه أيضا في قوله (وأسلنا له عين القطر) قال النحاس. وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال : القطر النحاس لم يقدر عليها أحد بعد سلمان ، وانما يعمل الناس بعده فما كان أعطى سلمان . وأخرج عبد بن حيدٌ عن مجاهد قال: القطر الصفر . وأخرج الحسكيم الترمذي في نوادر الأصول عن ابن عباس في قوله ( وتماثيل) قال: اتخذ سلمان تماثيل من نحاس ، فقال يارب انفخ فيها الروح فانها أقوى على الخدمة ، فنفخ الله فيها الروح فكانت تخدمه ، وكان اسفنديار من بقاياهم : فقيل لداود وسلمان ( اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ) . وأخرج ابن جرير وابن المنفدر وابن أبي حائم عنه في قوله (كالجواب) قال : كالجوبة من الأرض (وقدور راسيات) قال أثافيها منها . وأخرج ابن جوير وابن المنفدر وابن أي حاتم عنه أيضا في قوله ( وقليل من عبادي الشكور ) يقول قليل من عبادى الموحدين توحيدهم . وأخرج هؤلاء عنه أيضا قال : لبث سلمان على عصاه حولا بعد ما مات ثم خر على رأس الحول فأخذت الجن عصى مثل عصاه ، ودابة مثل دابته ، فأرساوها عليها فأ كاتها في سنة وكان ابن عباس يقرأ (فلما خر تبينت الانس) الآية ، قال سفيان : وفى قراءة ابن مسعود وهم يدأبون له حولا . وأخرج البزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن السني وابن مردويه عن ان عباس عن الذي والسيانية قال : كان سلمان إذا صلى رأى شيجرة نابتة بين بديه ، فيقول لها مااسمك ? فتقول كذا وكذا ، فيقول لما أنت ? فتقول لكذا وكذا ، فان كانت لغرس غرست ، وان كانت لدواء كتبت ، وصلى ذات يوم فاذاشجرة نابتة بين يديه : فقال هاما اسمك ? قالت الحروب ? قال لأى شيء أنت ? قالت لخراب هـذا البيت 6 فقال سلمان: اللهم عم عن الجن موتى حتى يعلم الانس أنّ الجنّ لايعامون الغيب ، فهيأ عصا فتوكأ عليها ، وقبضه الله وهو متكىء عليها فكث حولا مينا والجنّ تعمل فأكلتها الأرضة فسقطت ، فعاموا عند ذلك عوته : فتبينت الانس (أن) الجنّ ( لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين) وكان ابن عباس يقرؤها كذلك ، فشكرت الجنّ للا رُضة ، فأينها كانت يأتونها بالماء، وأخرجه الحاكم وصححه عن ابن عباس موقوفا ، وأخرج الديامي عن زيد بن أرقم مرفوعا يقول الله عزّ وجلّ : « إنى تفضلت على عبادى بثلاث : ألقيت الدابة على الحبة ، ولولا ذلك الكنزها

الملوك كما يكنزون الذهب والفضة ، وألقيت النة تن على الجسد ، ولو لا ذلك لم يدفن حبيب حبيبه ، واستلبت الحزن ، ولولا ذلك لذهب النسل » .

لقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسَلَمَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّهُ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالِ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاَشْكُرُوا لَهُ الْلَهَةُ طَيِّبَةٌ وَرَبُ غَفُورُ \* فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِم وَبَدَّلَنَهُمْ بِجَنَّقَهُمْ جَنَّتَيْنِ الْلَهَةَ وَرَبُ غَفُورُ \* فَقُورُ \* فَأَعْرَضُوا فَأَرْسِلا \* ذَلكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ يُجِزَى إِلاَّ ذَوَاتَى أُو كُلُ خَطْ وَأَنْلِ وَشَيْءِ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ \* ذَلكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ يُجِزَى إِلاَّ اللَّيْ سِيرُوا وَهَلَ يُجْرُهُمْ وَبَيْنَ الْقُرْمَى التِي بِرَكْنَا فِيهَا قُرَّى ظَهْرِةً وَقَدَّرُ فَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا وَهَلَ يُجْرَفُوا اللَّيْ سِيرُوا وَهَلَ يَهْنَ القُرْمَى التِي بِرَكُنَا فِيهَا قُرَّى ظَهْرِةً وَقَدَّرُ فَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فَيْهُ لَكُورُ \* وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ فَجَعَلْنَامُ بَيْنَهُمْ أَعْدُولُ اللّهُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ أَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهُمْ مِنْ سُلطُن إِلاَّ لِنَعْلَمُ مِنْ الْمُونُ مِنْ يُولُولُ اللّهُ فَي مِنْ اللّهُ فَي مِنْ اللّهُ وَمِينَا \* وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهُمْ مِنْ سُلطُن إِلاَ لِنَعْلَمُ اللّهُ وَي مِنْ اللّهُ فَرَيْقَالُوا مِنْهَا فِي شَكَ وَرَبُّكَ عَلَى كُلّ شَيْءً حَفِيظُ \*

لماذكر سبحانه حال بعض الشاكرين لنعمه عقبه بحال بعض الجاحدين لها ، فقال (لقدكان لسبأ) المراد بسبأ: القبيلة التي هي من أولاد سبأ ، وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود . قرأ الجهور لسبأ بالجر والتنوين على أنه اسم حيّ : أي الحيّ الذين هم أولاد سبأ ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو لسبأ ممنوع الصرف بتأويل القبيلة ، واختار هذه القراءة أبو عبيد ، ويقوى القراءة الاولى قوله (في مساكنهم) ولوكان على تأويل القبيلة لقال في مساكنها ، فما ورد على القراءة الأولى قول الشاعر :

الواردون وتيم في ذرى سبأ \* قد عض أعناقها جلدالجواميس ومما ورد على القراءة الثانية قول الشاعر :

من سبأ الحاضرين مأرب إذ \* يبنون من دون مسيله العرما

وقرأ قنبل وأبوحيوة والجحدرى لسباً باسكان الهمزة ، وقرئ بقلبها ألفا . وقرأ الجهور في مساكنهم على الجع ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم ، و وجه الاختيار أنها كانت لهم منازل كثيرة ، ومساكن متعددة . وقرأ حزة وحفص بالافراد مع فتح الكاف . وقرأ الكسائى بالافراد مع كسرها ، وبهذه القراءة قرأ يحيى بن وثاب والأعمش ، ووجه الافراد أنه مصدر يشمل القليل والكثير ، أو اسم مكان وأريد به معنى الجع ، وهذه المساكن التي كانت لهم هي التي يقال لها الآن مأرب ، و بينها و بين صنعه ، ثم بين عناء مسيرة ثلاث ليال ، ومعنى قوله (آية ) أى علامة دالة على كال قدرة الله و بديع صنعه ، ثم بين هذه الآية ، فقال (جنتان) وارتفاعهما على البدل من آية قاله الفراء ، أو على أنهما خبر مبتدأ محذوف قاله الزجاج ، أو على أنهما مبتدأ وخبره (عن يمين وشمال) واختار هذا الوجه ابن عطية ، وفيه أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة من غير مسوّغ ، وقرأ ابن أي عبلة جنتين بالنصب على أنهما خبر ثان واسمها الا يجوز الابتداء بالنكرة من غير مسوّغ ، وقرأ ابن أي عبلة جنتين بالنصب على أنهما خبر ثان واسمها والآية ، وهاتان الجنتان كانتا عن يمين واديهم وشهاله قدأ عاطتابه من جهتيه ، وكانت مساكنهم في الوادى ، والآية : هي الجنتان كانتا عن يمين واديهم وشهاله قدأ عاطتابه من جهتيه ، وكانت مساكنهم في الوادى ، والآية : هي الجنتان ، كانت المرأة تمثي فيهما وعلى رأسها المكتل ، فيمتليء من أنواع الفواكه التي تتساقط والآية :

من غير أن تمسها بيدها . وقال عبد الرحن بن زيد ان الآية التي كانت لأهل سبأ في مساكنهم أنهم لم يروا فيها بعوضة ولا ذبابا ولا برغوثا ولا قلة ولا عقربا ولا حية ولا غـير ذلك من الهوام واذا جاءهم الركب في ثيامهم القمل ماتت عند رؤيتهم لبيوتهم . قال القشيري ولم رد جنتين اثنتين : بل أراد من الجهتين يمنة ويسرة في كل جهة بساتين كشيرة (كلوا من رزق ربكم ) أي قيل لهم ذلك ولم يكن ثم أمر ، ولكن المراد تمكينهم من تلك النعم: وقيل امها قالت لهم الملائكة 6 والمراد بالرزق: هو ثمار الجنتين 6 وقيل انهم خوطوا بذلك على لسان نبيهم (واشكرواله) على مارزقكم من هذه النع واعملوا بطاعته واجتنبوا معاصيه ، وجلة ( بلدة طيبة وربُّ غفور ) مستأنفة ليبان موجب الشكر \* والمعني هذه بلدة طيبة ، لكثرة أشـ جارها ، وطيب تمارها . وقيل معنى كونها طيبة : أنها غـير سبخة ، وقيل ليس فيها هوام . وقال مجاهد: هي صنعاء \* و عني « ورب غفور » أن المنع عليهم رب غفور لذنو مهم . قال مقاتل : المعنى و ربكم إن شكرتم فها ر زقكم ربّ غذور للذنوب ، وقيل إنما جع لهم بين طيب الملدة والمغفرة للاشارة إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام ، وقرأ ورش (١) بنصب بلدة وربّ على المدح ، أو على تقدير اسكنوا بلدة واشكروا ربا . ثم ذكر سبحانه ما كان منهم بعد هذه النعمة التي أنع بها عليهم ، فقال ( فأعرضوا ) عن الشكر وكفروا بالله وكذبوا أبياءهم . قال السدّى بعث الله إلى أهل سبأ ثلاثة عشر نبيا فكذبوهم وكذا قال وهب ، ثم لما وقع منهم الاعراض عن شكر النعمة أرسل الله عليهم نقمة سلب بها ما أنعم به عليهم ، فقال ( فأرسلنا عليهم سيل العرم ) وذلك أن الماء كان يأتي أرض سأ من أودية اليمن ، فردموا ردما بين جبلين وحبسوا الماء ، وجه اوا في ذلك الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض ، وكانوا يسقون من الباب الأعلى ، ثم من الثاني ، ثم من الثالث فأخصبوا وكبرت أموالهم ، فلما كذبوا رسلهم بعث الله جرذا ، ففتقت ذلا الردم حتى انتقض ، فدخل الماء جنتهم فغرقها ودفن السيل بيوتهم ، فهذا هوسيل العرم ، وهو جع عرمة : وهي السكر (٢) التي تحبس الماء ، وكذا قال قتادة وغيره وقال السدّى: العرم اسم للسدّ \* والمعنى أرسلما عليهم سيل السدّ العرم . وقال عطاء: العرم اسم الوادى وقال الزجاج: العرم اسم الجرذ الذي نقب السـدّ عليهم ، وهو الذي يقال له الخلد: فنسب السيل إليـه لكونه سبب جريانه . قال ابن الأعرابي : العرم من أسماء الدأو . وقال مجاهد وابن أبي نجيح : العرمماء أحر أرسله الله في الســ فشقه وهدمه . وقيل إن العرم اسم المطو الشديد ، وقيل اسم للسيل الشديد ، والعرامة في الأصل: الشدّة والشراسة والصعوبة: يقال عرم فلان إذا تشدّد وتصعب \* وروى عن ابن الأعراني أنه قال: العرم السيل الذي لايطاق ، وقال المبرّد: العرم كل شيء حاجز بين شيئين (و بدّلناهم بجنتهم جنتين ) أي أهلكنا جنتهم اللتين كانتا مشتملتين على تلك الفواكه الطيبة والأنواع الحسنة وأعطيناهم بدلهما جنتين لاخير فيهما ولا فأئدة لهم فيم هو نابت فيهما ، ولهذا قال (ذواتي أكل خط) قرأ الجنور بتنوين أكل وعدم إضافته الى خط، وقرأ أبو عمرو بالاضافة. قال الخليل: الخط الأراك، وكذا قال كثير من المفسرين . وقال أبو عبيدة : الخط كل شجرة منة ذات شوك . وقال الزجاج : كل نبت فيه مرارة لا يمكن أكله . وقال المبرد : كل شيء تغير إلى ما لا يشتهي يقال له خط ، ومنه اللبن إذا تغير ، وقراءة الجيور أولي من قراءة أبي عمرو ، والخط نعت لأ كل أو بدل منه ، لأن الأكل هو الخط بعينه . وقال الأخفش : الاضافة أحسن في كلام العرب : مشل ثوب خرّ ودار آجر ، والأولى تفسير الخط عما ذكره الخليل ومن معه . قال الجوهرى : الخط ضرب من الأراك له حمل بؤكل ، وتسمية البدل جنتين للشاكلة أوالنهكم بهم ، والأثل هو الشجر المعروف الشبيه بالطرفاء كذا قال الفرّاء وغيره (١) قوله وقرأ ورش يعني في غير المشهور عنه الآن اهع (٢) السكر بالسكون سدّ النهر اه قاموس

قال إلا أنه أعظم من الطرفاء طولا ، الواحدة أثلة ، والجمع أثلات . وقال الحسن : الأثل الخشب . وقال أبو عبيدة : هو شجر النظار ، والأوّل أولى، ولا ثمر للا ثلّ . والسدر شجر معروف . قال الفرّ اء : هو السمر. قال الأزهري: السدر من الشحر سدران: برى لا يدفع به ولا يصلح للغسول ، وله تمرعنص لا يؤكل ، وهو الذي يسمى الضال والثاني سدر ينبت على المآء وثمره النبق ، وورقه غسول يشبه شجر العناب : قيل ورصف السدر بالقلة ، لأن منه نوعا يطيب أكله ، وهو النوع الثاني الذي ذكره الأزهري . قال قتادة : بينما شجرهم من خير شجر إذ صيره الله من شر الشجر بأعماهم ، فأهلك أشحارهم المثمرة وأنبت بدلها الأراك والطرفاء والسدر ، ويحتمل أن يرجع قوله (قليل) إلى جميع ماذكر من الخط والأثل والسيدر ، والاشارة بقوله (ذلك) إلى ما تقيدٌم من النبديل ، أو إلى مصدر (جزيناهم) والباء في ( بما كفروا ) للسبية : أي ذلك التبديل، أو ذلك الجزاء بسبب كفرهم للنعمة باعراضهم عن شكرها (وهل نجازي إلا الكفور) أي وهل نجازي هـذا الجزاء بسلب النعمة ونزول النقمة الا الشديد الكفر المنبالغ فيه . قرأ الجهور : يجازي بضم النحتية وفتح الزاي على البناء للفعول. وقرأ جزة والكسائي و يعقوب وحفص بالنون وكسر الزاي على البناء للفاعل وهو الله سبحانه ، والكفور على القراءة الأولى منفوع ، وعلى القراءة الثانية منصوب ، واختار القراءة الثانية أبو عبيد وأبو حاتم قالا: لأن قبله «جزيناهم» وظاهر الآية أنه لا يجازي إلا الكفور مع كون أهل المعاصي يجازون ، وقد قال قوم إن معنى الآية أنه لا يجازي هـذا الجزاء ، وهو الاصطلام والاهلاك الا من كفر . وقال مجاهد ان المؤمن يكفر عنه سيئاته ، والكافر يجازي بكل عمل عمله . وقال طاووس : هو المناقشة في الحساب وأما المؤمن فلايناقش. وقال الحسن: ان المعنى أنه بجازى الكافر مثلا عثل ، ورجح هذا الجواب النحاس ( وجعلنا بينهم و بين القرى التي باركنا فيها ) هذا معطوف على قوله « لقد كان لسباً » أى وكان من قصتهم : أنا جعلنا بينهم و بين القرى التي باركنا فيها بالماء والشحر ، وهي قرى الشام ( قرى ظاهرة ) أى متواصلة ، وكان متجرهم من أرضهم التي هي مأرب الى الشام ، وكانوا يديتون بقرية ويقيلون بأخرى حتى يرجعوا ، وكانوا لا يحتاجون الى زاد يحماونه من أرضهم الى الشام ، فهذا من جلة الحكاية لما أنع الله به عليهم . قال الحسن : ان هذه القرى هي بين اليمن والشام ، قيل انها كانت أر بعة آلاف وسبعهائة قرية ، وقيل هي بين المدينة والشام . وقال المرّد : القرى الظاهرة هي المعروفة ، وانما قيل لها ظاهرة لظهورها ، اذا خرجت من هذه ظهرت لك الأخرى فكانت قرى ظاهرة : أي معروفة ، يقال هذا أمر ظاهر : أي معروف (وقدّرنا فيها السير) أي جعلنا السير من القرية الى القرية مقدارا معينا واحداً ، وذلك نصف يوم كما قال المفسرون . قال الفرَّاء : أي جعلنا بين كل قريتين نصف يوم حتى يكون المقيل في قرية ، والمبيت في أخرى الى أن يصل الى الشام ، وانما يبالغ الانسان في السير لعدم الزاد والماء ولخوف الطريق ، فاذا وجــد الزاد والأمن لم محمل نفســه المشقة ، بل ينزل أينما أراد \* والحاصل أن الله سبحانه عدّد عليهم النعم ، ثم ذكر ما نزل بهم من النقم ، ثم عاد لتعديد بقية ما أنعم به عليهم مما هو خارج عن بلدهم من اتصال القرى بينهم و بين ما ير يدون السفر اليه ، ثم ذكر بعد ذلك تبديله بالمفاوز والبراري كما سيأتي ، وقوله (سيروا فيها) هو على تقدير القول: أي وقلبا لهم سيروا في تلك القرى المنصلة ، فهو أمر تمكين : أي ومكناهم من السير فيها متى شاءوا ( ليالى وأياماً آمنين ) مما يخافونه ، وانتصاب ليالي وأياما على الظرفية ، وانتصاب آمنين على الحال. قال قتادة كانوا يسيرون غير خائفين ولا جياع ولا ظمأ ، كانوا يسيرون مسيرة أر بعــة أشهر في أمان لا يحر ك بعضهم بعضا ولو

لقى الرجل قاتل أبيه لم يحرّ كه . ثم ذكر سبحانه أنهم لم يشكروا النعمة : بل طلبوا التعب والكدّ ( فقالوا ربنا باعــد بين أسفارنا ) وكان هذا القول منهم بطرا وطغيانا لما سئموا النعمة ولم يصبروا على العافيــة 6 فتمنوا طول الاسـفار والتباعد بين الديار 6 وسألوا الله تعـالي أن مجعــل بينهم و بين الشام مكان تلك القرى المتواصلة الكثيرة الماء والشجر والأمن المفاوز والقيفار والبرارى المتباعدة الأقطار فأجابهم الله الى ذلك وخرّب تلك القرى المتواصلة وذهب عما فيها من الخـير والماء والشحر ، فكانت دعوتهم هذه كدعوة بني اسرائيل حيث قالوا « ادع لنا ر بك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها » الآية مكان المنّ والساوى ، وكـقول النضر بن الحارث « اللهم ّ ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن وهشام عن ابن عام، بُعِدٌ بتشديد العين ، وقرأ ابن السميفع بضم العين فعلا ماضيا ، فيكون معنى هذه القراءة الشكوى من بعد الأسفار ، وقرأ أبوصالح ومحمدان الحنفية وأبو العالية ونصر بن عاصم و يعقوب «ر بنا » بالرفع « باعد» بفتح العين على أنه فعل ماض على الابتداء والخبر \* والمعنى : لقد باعد ربنا بين أسفارنا ، ورويت هذه القراءة عن ابن عباس ، واختارها أبو حاتم قال لأنهم ما طلبوا التبعيد أنما طلبوا أقرب من ذلك القرب الذي كان بينهم و بين الشام بالقرى المتواصلة بطرا وأشرا وكفرا للنعمة . وقرأ يحي بن يعمر وعيسى بن عمر «ربنا» بالرفع « بعد » بفتح العين مشدّدة ، فيكون معنى هذه القراءة الشكوى بأن ربهم بعد بين أسفارهم مع كونها قريبة متصلة بالقرى والشجر والماء ، فيكون هذا من جلة بطرهم ، وقرأ أخو الحسن البصرى كقراءة ابن السميفع السابقة مع رفع بين على أنه الفاعل كما قيل في قوله « لقد تقطع بينكم » وروى الفرّ اء والزجاج قراءة مثل هذه القراءة ، لكن مع نصب بين على أنه ظرف ، والتقدير بعد سيرنا بين أسفارنا . قال النحاس وهذه القراءات اذا اختلفت معانها لم يجز أن يقال احداها أجود من الأخرى كما لا يقال ذلك في أخبار الآحاد اذا اختلفت معانيها ، ولكن أخبر عنهم أنهم دعوا ربهم أن يبعد بين أسفارهم ، فلما فعل ذلك بهم شكوا وتضرّروا، ولهذا قال سبحانه (وظاموا أنفسهم) حيث كفروا بالله و بطروا نعمته وتعرّضوا لنقمته ( فِعلناهم أحاديث ) يتحدّث الناس بأخبارهم \* والمعنى جعلناهم ذوى أحاديث يتحدّث بها من بعدهم تجبا من فعلهم واعتبارا بحالهم وعاقبتهم ( ومن قناهم كل ممزق) أي فر قناهم في كل وجه من البلاد كل التفريق ، وهذه الجلة مبينة لجعلهم أحاديث ، وذلك أن الله سبحانه لما أغرق مكانهم وأذهب جنتهم ، تفرّقوا في البلاد فصارت العرب تضرب مهم الأمثال ، فتقول : تفرّقوا أبدى سما . قال الشعى : فلحقت الأنصار بيثرب ، وغسان بالشام ، والأزد بعمان ، وخزاعة بتهامة ( إن في ذلك لآيات) أى فيها ذكر من قصتهم وما فعل الله بهم لآيات بينات ، ودلالات واضحات ( لـكل صبارشـكور ) أي لكل من هو كثير الصبر والشكر ، وخص الصبار الشكور لأنهما المنتفعان بالمواعظ والآيات (ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه ) قرأ الجهور صدق بالتخفيف ورفع إبليس ونصب ظنه . قال الزجاج وهو على المصدر: أي صدق علمهم ظنا ظنه ، أو صدق في ظنه ، أو على الظرف \* والمعنى أنه ظنّ بهم أنه اذا أغواهم اتبعوه فوجدهم كذلك ، و يجوز أن يكون منتصبا على المفعولية ، أو باسقاط الخافض وقرأ حزة والكسائي ويحيى بن وأا والأعمش وعاصم : صدّق بالتشديد ، وظنه بالنصب على أنه مفعول به . قال أبو على الفارسي : أي صدّق الظنّ الذي ظنه . قال مجاهد : ظنّ ظنا فصـدّق ظنه ، فـكان كما ظنّ ، وقرأ أبو جعفر وأبو الجهجاء والرَّهري وزيد بن على ": صدق بالتحفيف و إبليس بالنصب وظنــه بالرفع

قال أنوحاتم: لا وجه لهذه القراءة عندي ، وقد أجاز هذه القراءة الفرّاء وذكرها الزحاج ، وجعل الظنّ فاعل صــــتَّق و إبليس مفعوله ﴿ والمعنى أن إبليس سوِّل له ظنه شيئًا فيهم فصـــتَّق ظنه ، فـــكأنه قال: ولقد صدّق عليهم ظنّ ابليس . وروى عن أبى عمرو أنه قرأ برفعهما مع تخفيف صدق على أن يكون ظنه بدل اشتمال من ابليس . قيل وهذه الآية خاصة بأهل سبأ \* والمعنى أنهم غيروا و بدّلوا بعد أن كانوا قد آمنوا بما جاءت به رسلهم ، وقيل هي عامة : أي صدّق ابليس ظنه على الناس كلهم الا من أطاع الله. قاله مجاهد والحسن . قال الكاي انه ظنّ أنه ان أغواهم أجابوه ، وان أضلهم أطاعوه فصدّق ظنه (فاتبعوه) قال الحسن ماضر بهم بسوط ولا بعصى 6 وانما ظنّ ظنا فكان كما ظنّ بوسوسته 6 وانتصاب ( إلا فريقا من المؤمنين ) على الاستثناء ، وفيه وجهان : أحدهما أن يراد به بعض المؤمنين ، لأن كثيرا من المؤمنين يذنب و ينقاد لا بليس في بعض المعاصي ، ولم يسلم منه الا فريق ، وهم الذين قال فيهم « إنّ عبادى ايس لك عايهم سلطان » وقيل المراد بفريقا من المؤمنين : المؤمنون كلهم على أن تكون من بيانية ( وما كان له عليهم من سلطان ) أي ما كان له تسلط عليهم : أي لم يقهرهم على الكفر ، وأنما كان منه الدعاء والوسوسة والتزيين ، وقيل : السلطان القوّة ، وقيل الحجة ، والاستثناء في قوله ( الا لنعلم من يؤمن بالآخرة بمن هو منها في شـك" ) منقطع \* والمعنى لا سلطان له عليهم ، ولكن ابتليناهم بوسوسته لنعلم ، وقيل هو متصل مفرّ غ من أعمّ العام : أي ما كان له عليهم تسلط بحال من الأحوال ولا لعلة من العلل الا ليتميز من يؤمن ، ومن لا يؤمن ، لأنه سبحانه قد علم ذلك عاما أزليا . وقال الفرّاء: المعنى الالنعلم ذلك عندكم ، وقيل الالتعاموا أنتم ، وقيل ليعلم أولياؤنا والملائكة . وقرأ الزهري الا ليعلم على البناء للمفعول ، والأولى حل العلم هنا على التمييز والاظهار كما ذكرنا ( ور بك على كل شيء حفيظ ) أى محافظ عليه . قال مقاتل : علم كل شيء من الايمان والشك .

وقد أخرج أحد والبخاري والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وغيرهم عن فروة بن مسيك المرادي قال أتيت الذي والله ألا أقاتل من أدبر من قوى عن أقبل منهم فأذن لى في قتالهم وأمرني ، فلما خرجت من عنده أرسل في أثرى فرد في ، فقال: ادع القوم: فن أسلم منهم فاقبل منه ، ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث اليك ، وأنزل في سبأ ما أنزل ، فقال رجل يارسول الله وماسباً : أرض أم امرأة ? قال ليس بأرض ولا امرأة ، ولكنه رجل ولد عشرة من العرب ، فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة ، فأما الذين تشاءموا : فلخم وجــذام وغسان وعاملة . وأما الذين تيامنوا ، فالأزد والأشعريون وحير وكندة ومذحج وأنمار ، فقال رجل يارسول الله وما أنمار ? قال الذي منهم خثيم وبجيلة . وأخرج أحد وعبد بن حيد والطبراني وابن عدى والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس نحوه بأخصر منه . وأخرج ابن جرير وابن المنــذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله (سيلالعرم) قال الشديد . وأخرج ابن جرير عنه قال : سيل العرم ، واد كان باليمن كان يسيل الى مكة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (أكل خط) قال الأراك. وأخرج ابن المنهذر عنه أيضا في قوله ( وهل نجازي الا الكنور ) قال تلك المناقشة . وأخرج اسحق بن بشر وابن عساكر عنه أيضا في قوله (وجعلنا بينهم) يعني بين مساكنهم (و بين القرى التي باركنا فيها) يعني الأرض المقدّسة ( قرى ظاهرة) يعني عامرة مخصبة ( وقدّرنا فيها السير ) يعني فما بين مساكنهم و بين أرض الشام (سيروا فيها) إذا ظعنوا من منازهم الى أرض الشام من المقدّسة . وأخرج عبد بن حيد وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله ( ولقد صدّق عليهم ابليس ظنه ) قال ابليس : ان آدم خلق من تراب ومن طين ومن حاً مسنون خلقا ضعيفا ، وانى خلقت من نار ، والنار تحرق كل شيء لأحتنكن ذرّيته الاقليلا . قال فصدّق ظنه عليهم ( فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين ) قال هم المؤمنون كلهم .

قُلُ آدْعُوا ٱلنَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ آللهِ لاَ يَمْلِ كُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمُوٰتِ وَلاَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمُ وَيَهِمَا مِنْ شِرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ \* وَلاَ تَنْفَعُ ٱلسَّفَاةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُرْتِعَ عَنْ ثُلُو بِهِمْ قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ فَالُوا آكُونَ وَهُو ٱلْمَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ \* قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ قُلُ اللهُ وَإِنَّا أَوْ إِبَّاكُمْ لَعَلَى هُدَى أَوْ فِي ضَلَلٍ مُبِينٍ \* قُلْ لاَ تُسْتَلُونَ عَمَّا اللهُ اللهُ وَإِنَّا أَوْ إِبَّا كُمْ لَعَلَى هُدَى أَوْ فِي ضَلَلٍ مُبِينٍ \* قُلْ لاَ تُسْتَلُونَ عَمَّا اللهُ الْعَلَى وَهُو ٱللهُ مَا يَعْمَلُونَ \* قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالحَقِّ وَهُو ٱللهُ الْعَلَىمُ \* قُلْ أَرُونِيَ ٱللّٰهِ مَا أَدُونِيَ ٱللّٰهِ مَا كَا اللّٰهِ مُو اللهُ الْعَلِيمُ \* قُلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَكُونَتُمْ بِهِ شُرَكَاءً كَلاّ بَلَ هُو آللهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلمُ كَيْمُ اللهُ الْعَلِيمُ \* قُلْ أَرُونِيَ ٱلّذِينَ أَكُونَةُ فِي مَا لاَ مُونِي اللهُ الْعَلِيمُ \* فَلْ أَرُونِيَ ٱللّٰهِ مِنْ أَلْمُ فَلَ اللهُ الْعَلَيمُ \* فَلَ أَرُونِيَ ٱلّذِينَ أَكُونَةُ فِهِ مُرَاكَاءً كَلاّ بَلْ هُو آللهُ ٱلْعُرِيزُ ٱللهُ الْعَلْمَ مِنْ أَلُولُوا اللهُ الْعَلِيمُ \* قُلْ أَرُونِيَ ٱلَذِينَ أَلَاهُ مَهُمَا كُلُولَ عَلَا اللّٰهُ الْعَلْمِ مُ اللّٰهُ الْعَلِيمُ \* قُلْ أَرُونِيَ ٱلذِينَ أَلَوْنِينَ أَلَوْنَهُ فِي إِلَيْهُ مَا كُلاً بَلَوْ مِنْ الللهُ الْعَلْمِ مُ اللهُ الْعَلْمِ مُ اللهُ الْعَلْمِ مُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ مُ اللّٰهُ الْعَلْمِ مُ اللّٰهُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الللهُ الْعَلْمِ مِنَا لِهُ الللهُ اللهُ الْعَلْمُ مِنْ اللهُ الْعَلَيْمُ اللّٰهُ الْعَلَى الللهُ الللهُ الللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ الللّٰهُ الْعَلَى الْعَلْمُ اللّٰهُ الْعَلَالَةُ مُونِي الللّٰهُ الْعَلَيْمُ اللّٰهُ الْعَلَالَةُ عُلَالِهُ اللّٰهُ الْعُلْمُ اللّٰهُ الْعَلَى اللْعَلَالَةُ مُنْ اللْعَلَمُ الللّٰهُ اللْعَلَالَةُ الللّٰهُ اللّٰهُ الْعَلَالَةُ مِنْ الللهُ الْعَلَالُولُوا الللّٰهُ الْعَلَالَةُ الْعُولِيْلُولُوا اللّٰهُ الْعَلَالُولُوا اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَا

قوله (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله) هذا أمر آني ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الرّ على الاطلاق هذا القول ، ومفعولا زعمتم محذوفان : أي زعمتموهم آلهة لدلالة السياق عليهما . قال مقاتل يقول ادعوهم ليكشفوا عنكم الضرّ الذي نزل بكم في سنين الجوع ، ثم أجاب سبحانه عنهم ، فقال (لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض) أي أي ايس لهم قدرة على خير ولا شر ولاعلى جلب نفع ، ولا دفع ضرر في أمر من الأمور ، وذكر السموات والأرض لقصد التعميم لكونهما ظرفا للوجودات الخارجية (ومالهم فيهما من شرك) أى ليس للرَّ لهة في السموات والأرض مشاركة لابالخلق ولا بالملك ولا بالنصر في ( وماله منهم من ظهير ) أي وما لله سبحانه من تلك الآطة من معين يعينه على شيء من أمر السموات والأرض ومن فيهما ( ولا تنفع الشفاعة عنده ) أي شفاعة من يشفع عنده من الملائكة وغيرهم ، وقوله ( إلا لمن أذن له ) استثناء مفرّغ من أعمّ الأحوال : أي لاتنفع الشفاعة في حال من الأحوال الا كائنة لمن أذن له أن يشفع من الملائكة والنبيين ونحوهم من أهل العلم والعمل ومعاوم أن هؤلاء لا يشفعون الا لمن يستحق الشفاعة ، لا للكافرين ، و يجوز أن يكون المهني لا تنفع الشفاعة من الشفعاء المناهلين لها في حال من الأحوال الا كائنة لمن أذن له: أي لأجله وفي شأنه من المستحقين للشفاعة لهم ، لامن عداهم من غير المستحقين لها ، والارم في « لمن » يجوز أن تتعلق بنفس الشفاعة . قال أبو المقاءكما تقول: شفعت له ، وبجوز أن تتعلق بتنفع ، والأولى أنها متعلقة بالمحذوف كما ذكرنا . قيل والمراد بقوله « لا تنفع الشفاعة » أنها لا توجـد أصلا إلا لمن أذن له ، وانما علق النفي بنفعها لا بوقوعها تصريحا بنفي ما هو غرضهم من رقوعها ، قرأ الجهور أذن بفتح الهمزة : أي أذن له الله سبحانه ، لأن اسمه سبحانه مذ كور قبل هذا ، وقرأ أبو عمرو وحزة والكسائي بضمها على البناء للفعول ، والآذن هو الله سبحانه ، ومثل هذه الآية قوله تعالى « من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه » وقوله « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » ثم أخبر سبحانه عن خوف هؤلاء الشفعاء والمشفوع لهم ، فقال (حتى إذا فزّع عن قاوبهم) قرأ الجهور فزع مبنيا للمفعول ، والفاعل هو الله ، والنائم مقام ال أعل هو الجار والمجرور ، وقرأ ابن عامم فزع مبنيا للفاعل ، وفاعله ضمير يرجع الى الله سبحانه ، وكلا القراءتين بتشديد الزاى ، وفعل معناه السلب ، فالتنز بع إزالة النزع . وقرأ الحسن مشل قراءة الجهور الا أنه خفف الزاى . قال قطرب: معنى فزّع عن قاو بهم أخرج ما فيها من الذرع ، وهو الخوف . وقال مجاهد

كشف عن قلوبهم الغطاء يوم القيامة ميد والمعنى أن الشفاعة لا تكون من أحد من هؤلاء المعبودين من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام ، الا أن الله سبحانه يأذن لللائكة والأنبياء ونحوهم فىالشفاعة لمن يستحقها ، وهم على غاية الزع من الله كما قال تعالى « وهم من خشيته مشفقون » فاذا أذن لهم في الشفاعة فزعوا لما يقـترن بنلك الحالة من الأمم الهـائل والخوف الشديد من أن يحـدث شيءُ من أقدار الله ، فاذا سرّى عليهم ( قالوا ) لللائكة فوقهم ، وهم الذين يوردون عليهم الوحى بالاذن (ماذا قال ربكم) أى ماذا أمر به ، فيقولون لهم قال : القول (الحق ) وهو قبول شفاء تكم للستحقين لها دون غيرهم (وهو العلى الكبير) فله أن يحكم في عباده بما يشاء ويفعل ما ير مد ، وقيل هذا الفزع يكون لللائكة في كل أمم يأمر به الرب \* والمعنى لا تىفع الشفاعة إلا من الملائكة الذين هم فزعون اليوم مطيعون لله ، دون الجادات والشياطين ، وقيل ان الذين يقولون : ماذا قال ربكم هم المشفوع لهم ، والذين أجابوهم: هم الشفعاء من الملائكة والأنبياء . وقال الحسن وابن زيد ومجاهد معنى الآية : حتى اذا كشف النزع عن قلوب المشركين في الآخرة ، قالت لهم الملائكة : ما ذا قال ربكم في الدنيا ، قالوا الحق ، فأقرّوا حين لاينفعهم الاقرار . رقرأ ان عمر وقنادة : فرغ بالراء المهملة والغين المجمة من الفراغ \* والمعنى: فرغ الله قاو بهم: أي كشف عنها الحوف. وقرأ ابن مسعود: افرنقع بعد الفاء راء مهملة ثم نون ثم قاف ثم عين مهملة من الافرنقاع : وهو النفر ق ، ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يبكت المشركين ويو بخم ، فقال ( قل من ير زقكم من السموات والأرض ) أى من ينج عليكم بهمنده الأرزاق التي تتمتعون بها ، فان آلهتكم لا يملكون مثقال ذرة ، والرّزق من السهاء: هو المطر وما ينتفع به منها من الشمس والقمر والنجوم ، والرّزق من الأرض: هو النبات والمعادن ونحو ذلك . ولما كان الكفار لا يقدرون على جواب هذا الاستفهام ، ولا تقبل عقولهم نسبة هذا الرّزق الى آلهتهم ، وربما يتوقنون في نسبته الى الله مخافة أن تقوم عليهم الحِية ، فأمرالله رسوله بأن يجيب عن ذلك ، فقال (قل الله ) أي هو الذي يرزقكم من السموات والأرض ، ثم أمره سبحانه أن يخبرهم بأنهم على ضلالة ، لكن على وجه الانصاف في الحجة بعد ماسبق تقرير من هو على الهدى ومن هو على الضلالة ، فقال (و إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ) والمعنى أن أحــد الفريقين من الذين يوحدون الله الخالق الرَّازق و يخصونه بالعبادة ، والذين يعبدون الجادات التي لا تقدر على خلق ولا رزق ولا نفع ولا ضر لعلى أحد الأمرين: من الهدى والضلالة ، ومعاوم لكل عاقل أنّ من عبد الذي يخلق ويرزق وينفع ويضر": هو الذي على الهدى ، ومن عبد الذي لا يقدر على خلق ولا رزق ولا نفع ولا ضر" : هو الذي على الضلالة ، فقـد تضمن هذا الـكلام بيان فريق الهـدى ، وهم المسامون ، وفريق الضلالة : وهم المشركون على وجه أبلغ من النصريج . قال المبرّد : ومعنى هذا الكلام معنى قول المتبصر في الحجة لصاخبه : أحدنا كاذب ، وقد عرف أنه الصادق المصيب ، وصاحبه الكاذب الخطيء. قال: وأو عند البصريين على بابها ، رئيست للشك ، لكنها على مانستعمله العرب في مثل هذا اذا لم يرد الخبر أن يبين ، وهو عالم بالمعني . وقال أبو عبيدة والفرَّاء : هي بمعني الواو ، وتقديره و إما على هدى و إياكم لفي ضلال مبين ، ومنه قول جرير :

أثعلبة الفوارس أو رباحا \* عدلت مهم طهية والربابا

أى ثعلبة ورباحا ، وكذا قول الآخر:

فلما اشتد بأس الحوفينا م تأمّلنا رباحا أو رزاما

أى ورزاماً ، وقوله : أو إياكم معطوف على اسم ان وخبرها هو المذكور ، وحذف خبر الثاني للدلالة عليه : أي إنا لعلى هدى أو في ضلال مبين ، و إنكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ، وبجوز العكس : وهوكون المذكور خبر النانى ، وخبر الأوّل محذوفا كمَّاتقدّم فى قوله « والله و رسوله أحق أن يرضوه » ثم أردف سبحانه هذا الكلام المنصف بكلام أبلغ منه فى الانصاف ، وأبعد من الجدل والمشاغبة ، فقال (قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعماون ) أى انما أدعوكم الى ما فيه خـير لـكم ونفع ، ولا ينالني من كفركم وتركم لاجابتي ضرر ، وهذا كقوله سبحانه \_ لكم دينكم ولى دين \_ وفي اسناد الجرم الى المسامين ، ونسبة مطلق العمل الى الخاطبين : مع كون أعمال المسامين من البر الحالص ، والطاعــة المحضة ، وأعمال الكفار من المعصية البينة والاثم الواضح من الانصاف ما لا يقادر قدره ، والمقصود: المهادنة والمناركة ، وقدنسخت هـذه الآنة وأمثالها بآنة السيف ، ثم أمره سـبحانه بأن يهدّدهم بعذاب الآخرة ، لكن على وجه لا تصريح فيه ، فقال (قل يجمع بيننا ربنا) أى يوم القيامة (ثم يفتح بيننا بالحق") أي يحكم ويقضى بيننا بالحق"، فيثيب المطيع، ويعاقب العاصى (وهو الفتاح) أى الحاكم بالحق : القاضي بالصواب ( العليم ) بما يتعلق بحكمه ، وقضائه من المصالح . وهذه أيضا منسوخة با ية السيف. ثم أمره سـبحانه أن يورد عليهم حجة أخرى يظهر بها ما هم عليه من الخطأ ، فقال (قل أروني الذين ألحقتم به شركاء ) أي أروني الذين ألحقتموهم بالله شركاء له ، وهذه الرؤية هي القلبية ، فيكون شركاء هوالمفعول الثالث ، لأن الفعل تعدّى بالهمزة الى ثلاثة . الأوّل الياء في : أروني ، والثاني الموصول ، والثالث شركاء ، وعائد الموصول محــذوف : أي ألحقته وهم ، و يجوز أن تـكون هي البصرية ، وتعدّى الفعل بالهمزة الى اثنين: الأوّل الياء ، والثاني الموصول ، ويكون شركاء منتصبا على الحال. ثم ردّ عليهم ما يدعونه من الشركاء وأبطل ذلك ، فقال (كلا بل هوالله العزيز الحكيم) أي ارتدعوا عن دعوى المشاركة ، بل المنفرد بالالهية ، هو الله : الدزيز بالقهر والغلبة : الحكيم بالحكمة الباهرة . وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حانم عن ابن عباس في قوله ( فزع عن قاوبم-م ) قال : جلي . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه قال: لما أوحى الجبار الى محمد ﴿ السِّحَامَةُ دَعَا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحى ، فسمعت الملائكة صوت الجباريتكام بالوحى ، فلما كشف عن قلو بهم سألوا عما قال الله ، فقالوا الحق ، وعاموا أن الله لا يقول الاحقا. قال ابن عباس : وصوت الوحي كصوت الحديد على الصفا ، فلما سمعوا خرّوا سيجدا ، فلما رفعوا رءوسهم (قالوا ماذا قال اربكم قالوا الحقّ وهو العلى الكبير). وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا قال: ينزل الأمرالي السهاء الدنيا له وقعة كوقعة السلسلة على الصخرة ، فيفزع له جيع أهل السموات ، فيقولون ماذا قال ربكم ? ثم يرجعون الى أنفسهم ، فيقولون الحق وهو العلى الكبير . وأخرج البخاري وأبوداود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي هريرة أن الني ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَالَ اذَاقَضَى اللَّهُ الأَمْنُ فِي السَّمَاءُ ضَرَّ بِتَ الملائكة بأجنحتها. خضعانا لقوله : كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك ، فاذا فزغ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير» الحـديث، وفي معناه أحاديث. وأخرج سـعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حائم عن عكرمة في قوله ( و إنا أو إياكم لعلي هدى أو فى ضلال مبين ) قال : نحن على هدى ، وانكم لنى ضلال مبين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهق في الأسهاء والصفات عن ابن عباس قال (الفتاح) القاضي . وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَلَذِيرًا وَلَكِنَ أَ كُثَرَ الْنَاسِ لاَ يَفْلَمُونَ \* وَ يَقُولُونَ مَنْيَ هَذَا آنُو عَدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمِ لاَ تَسْتَخْدِرُونَ عَنْهُ وَلَوْ تَوْلَى إِذِ الْطَلِيمُونَ مَنْتَقَدِمُونَ \* وَقَالَ آلَّذِينَ كَفَرُ وَالَنْ نُوْمِنَ بِهِذَا آلْقُولَ آنِ وَلاَ بِالَّذِينَ آسْتَضْفِفُوا لِلذِينَ آسْتَكُمْ وَاللَّهُ وَقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْ جِعْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَهْ شَا الْقُولُ الَّذِينَ آسْتَضْفِفُوا لِلذِينَ آسْتَكُمْ وَاللَّهُ وَقَالَ آلَّذِينَ آسْتَكُمْ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالل

فى انتصاب (كافة) وجوه ، فقيل انه منتصب على الحال من الكاف في (أرسلناك) قال الزجاج أى وما أرسلناك الاجامع اللناس بالانذار والابلاغ ، والحكافة: بمعنى الجامع ، والهاء فيه للبالغة كعلامة . قال أبو حيان: أما قول الزجاج: ان كافة بمعنى جامعا ، والهاء فيه للبالغة ، فان اللغة لا تساعد عليه لأن كف ليس معناه جع: بل معناه منع . يقال كف يكف : أى منع يمنع \* والمعنى الا مانعا لهم من الكفر ، ومنه الكف لأنها تمنع من خروج ما فيه ، وقيل انه منتصب على المصدرية والهاء للمالغة كالعاقبة والعافية ، والمراد أنها صفة مصدر محذوف : أى الا رسالة كافة ، وقيل انه حال من الناس والتقدير : وما أرسلناك الا للناس كافة ، ورد بأنه لا يتقدم الحال من الجرور عليه كما هو مقر ق علم الاعراب . ويجاب عنه بأنه قد جوز ذلك أبو على الفارسي وابن كيسان وابن برهان ، ومنه قول الشاعر :

إذا المرء أعيته السيادة ناشئا م فطلبها كهـ الا عليـ ه عسـ ير

وقول الآخر:

تسليت طرّ اعنكم بعد بينكم \* بذكراكم حتى كأنكم عندى

وقول الآخر:

غافــلا تعرض المنيــة للر \* ء فيــدعى ولات حــين إباء

وعمن رجح كونها حالا من المجرور بعدها ابن عطية . وقال قدمت الاهتهام والتقوى ، وقيل المغنى الا ذا كافة : أى ذا منع ، فيذف المضاف . قيل واللام فى ( الناس ) بعنى الى : أى وما أرسلناك الى الناس الا جامعا لهم بالانذار والابلاغ ، أو مانعا لهم من الكفر والمعاصى ، وانتصاب ( بشيرا ونذيرا ) على الحال : أى مبشرا لهم بالجنة ، ومنذرا لهم من المار ( ولكن أكثر الناس لا يعادون ) ما عند الله ومالهم من النفع فى إرسال الرسيل ( و يقولون ، قى هدذا الوعد إن كنتم صادقين ) أى متى يكون هذا الوعد الذى تعدونابه وهو قيام الساعة أخبر ونا به إن كنتم صادقين ، قالوا هذا على طريقة الاستهزاء برسول الله والمنافق ومن معه من المؤمنين ، فأمم الله رسوله والنافق أن يجيب عنهم ، فقال ( قل لكم ميعاد يوم ) أى ميقات يوم ، وهو يوم البعث . وقيل وقت حضور الموت ، وقيل أراد يوم بدر لأنه كان ميعاد يوم )

يوم عذابهم فى الدنيا ، وعلى كل تقدير فهذه الاضافة للبران ، و يجوز في ميعاد أن يكون مصدرا مرادا به الوعد ، وأن يكون اسم زمان . قال أبو عبيدة : الوعد والوعيد والميعاد عمني . وقوأ ابن أبي عبلة بدوين ميعاد ورفعه ، ونصب يوم على أن يكون ميعاد مبتدأ ، ويوما ذارف ، والخبر لكم . وقرأ عيسي بن عمر برفع ميعاد منوّيًا ، ونصب يوم مضافًا الى الجلة بعده . وأجاز النحو يون : ميعاد يوم برفعهما منوّنين على أن ميعاد مبتدأ ويوم بدل منه ، وجلة (لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون) صفة لميعاد : أي هذا الميعاد المضروب لكم لا تنأخرون عنه ولا تتقدُّمون عليه ، بل يكون لا محلة في الوقت الذي قد قدَّر الله وقوعه فيه . ثم ذكر سبحانه طرفا من قبائح الكفار ، ونوعا من أنواع كفرهم ، فقال ( وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ) وهي الكتب القديمة : كالتوراة والانجيل والرسل المتقدّمون ، وقيل المراد بالذي بين يديه: الدار الآخرة . ثم أخبر سبحانه عن حالهم في الآخرة ، فقال (ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند رجم) الخطاب لمحمد ﷺ ، أو لـ كل من يصلح له ، ومعنى موقوفون عند ربهم: محبوسون في موقف الحساب ( يرجع بعضهم إلى بعض القول ) أي يتراجعون الكلام فما يننهم بالوم والعتاب بعدأن كانوا في الدنيا متعاضدين متناصرين متحابين . ثم بين سبحانه تلك المراجعة ، فقال ( يقول الذين استضعفوا ) وهم الأتباع ( للذين استكبروا ) وهم الرَّؤْساء المتبوعون (لو لا أنتم) صدة تمونا عن الايمان بالله والاتباع لرسوله ( لكنا . وُمنين ) بالله مصدَّقين لرسوله وكتابه (قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ) مجيبين عليهم ، مستكرين لما قالوه (أنحن صددنا كم عن الهدى ) أى منعنا كم عن الايمان (بعد إذ جاءكم ) الهدى ، قالوا هذا منكرين لما ادَّعوه عايهم من الصدّ لهم ، وجاحدين لما نسبوه اليهم من ذلك ، ثم بدوا لهم أنهم الصادُّون لأنفسهم ، المتنعون من الهدى بعد إذ جاءهم ، فقالوا ( بلكتم مجرمين ) أي مصرين على الكاءر ، كثيري الاجرام ، عظيمي الآنام ( وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا ) ردًّا لما أجابوا به عليهم ، ودفعا لما نسبوه اليهم من صدُّهم لأنفسهم ( بل مكرالليل والنهار ) أصل المكر في كارم العرب: الخديعة والحيلة ، يقال: مُكر به اذا خــدعه واحتال عليه \* والمعنى : بل مكركم بنا الليل والنهار ، فحــذف المضاف اليه ، وأقيم الظرف مقامه اتساعاً. وقال الأخفش: هو على تقدير هذا مكر الليل والنهار. قال النحاس: المعنى والله أعلم: بل مكركم في الايل والنهار ، ودعاؤكم لنا الى الكفر: هو الذي حلنا على هذا . وقال سفيان الثورى: بل عملكم في الليل والنهار ، و يجوز أن يجعل الليل والنهار ماكرين على الاسـناد المجازى كما تقرّر في علم المعاني . قال المبرّد كما تقول العرب : نهاره صائم ، وليله قائم ، وأنشد قول جرير : لفد لمتنايا أم غيلان في السرى \* ونمت وما ليل المطي بنائم

وأسد سيبويه \* قيام ليلى وتجلى همى \* وقرأ قيادة ويحيى بن يعمر برفع مكر منوّنا ، ونصب الليل والهار ، وقرأ سيعيد بن جبير وأبو رزين ونصب الليل والهار ، وقرأ سيعيد بن جبير وأبو رزين بفتح الكاف وتشديد الرّاء مضافا عمنى الكرور ، من كرّ يكرّ إذا جاء وذهب ، وارتفاع مكر على هذه القراآت على أنه مبدأ وخبره محذوف : أى مكر الليل والنهار صدّنا ، أو على أنه فاعل لفعل محذوف : أى صدّنا مكر الليل والنهار ، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف كماتقدم عن الأخفش . وقرأ طلحة ابن راشد كما قرأ سعيد بن جبير ، ولكنه نصب مكر على المصدرية : أى بل تكرّون الاغواء مكر ادائما لاتفترون عنه ، وانتصاب (اذتأ مروننا) على أنه ظرف للكر : أى بل مكركم بنا وقت أمركم لنا (أن نكفر بالله ونجعل له أندادا) أى أشباها وأمثالا . قال المبرد : يقال ندّ فلان فلان : أى مثله وأنشد :

أتيما تجعلون الى ندّا ، وماتيم بذى حسب نديد

والضمير في قوله (وأسر واالندامة لما رأوا العذاب) راجع الى الفرية بن : أى أضمر الفريقان الندامة على مافعاوا من الكفر وأخفوها عن غيرهم أو أخفاها كل منهم عن الآخر مخافة الشماتة ، وقيل المراد بأسرواهنا أظهروا لأنه من الأضداد يكون تارة بمعنى الاخفاء ونارة بمعنى الاظهار، ومنه قول امرى التيس:

تجاوزت أحراساوأهوال معشر ﴿ على حراص لو يسرون مقتلي

وقيل معنى أسروا المدامة : تبينت المدامة فى أسرة وجوههم ( وجعلنا الأغلال فى أعناق الذين كفروا) الأغلال جع غل من على من حديد : أى جعلت الأغلال من الحديد فى أعناق هؤلاء فى المار ، والمراد بالذين كفروا : هم المذكورون سابقا والاظهار ازيد الذم ، أو للكفار على العموم فيدخل هؤلاء فيهم دخولا أوليا (هل يجزون الاما كانوا يعملون) أى الاجزاء ما كانوا يعملونه من الشرك بالله ، أوالا بما كانوا يعملون على حذف الخافض .

وقد أخرج ابن أبى شدة وابن المنفر عن مجاهد فى قوله (وما أرسلناك الا كافة للناس) قال الى الناس جيعا . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن أبى حانم عن قتادة قال : أرسل الله محمدا الى العرب والنجم فأكرمهم على الله أطوعهم له . وأخرج هؤلاء عنه فى قوله (وقال الذين كفروا ابن نؤمن بهذا القرآن) قال : هذا قول مشركى العرب كفروا بالقرآن و بالذى بين يديه من الكتب والأنبياء .

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيَةٍ مِنْ نَدِيرٍ إِلاَّقَالَ مُنْرَ فُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ \* وَقَالُوا نَحْنُ أَكْرَ أَمُولُا وَأُولُكِنَ أَنْ رَبِّى يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاهِ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَ أَكْرَ أَمُولُكَ أَمُولُكِ عَلْمَ أَمُولُكِ عَلَى الْمَنْ الْمَنْ وَعَمِلَ النَّاسِ لاَيه لَهُ وَلَا أَوْلُكَ كُمْ وَلاَ أَوْلُكُ كُمْ بِالتِّي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْنِي إِلا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ النَّاسِ لاَيه لَمُولُكَ لَمُ مَ جَزَاءِ الضِّفْ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْفَرُ فُتِ آمِنُونَ \* وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيلَنِنا مُعْلَونَ فِي آلِينِينَا مِنْ وَيَوْمَ الْمَرْفُونَ \* وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيلَنِينَا مِنْ عَمِلُونَ فِي آيلَنِينَ عَلَاهُ وَهُو مَنْ فِي آلْمَنْ اللّهِ مِنْ عَمِلَاهِ وَهُمْ فِي الْفَرْفُونَ قَلْ اللّهُ مِنْ عَمِلَاهِ وَهُمْ فِي الْمُؤْلُونَ عَلَى اللّهُ مِنْ عَمِلَاهِ وَهُمْ فِي الْمُنْ اللّهُ مِنْ عَمِلَاهِ وَهُمْ فَي الْمُؤْلُونَ فِي آلْمُنْ اللّهُ مِنْ عَلَاهُ وَهُو مَنْ أَنْ اللّهُ اللّهُ وَهُو مَنْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ عَمِلَاهُ وَهُو مَنْ أَوْلُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ عَلَاهُ وَلَا مُؤْلِلُهُ مَنْ مُؤْمِدُونَ \* فَالْمُولُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

لما قص سبحانه حال من تقدّم من الكفار أتبعه بما فيه التسلية لرسوله ربيان أن كفر الأمم السابقة بمن أرسل اليهم من الرسل هو كائن مستمر في الأعصر الأول فقال (وما أرسلنا في قربة) من القرى (من ندير) ينفذرهم ويحذرهم عقاب الله (الاقال مترفوها) أى رؤساؤها وأغنياؤها وجبابرتها وقادة الشر لرسلهم (إنا بما أرساتم به كافرون) أى بما أرساتم به من التوحيد والايمان ، وجلة : إلا قال مترفوها في محل نصب على الحال . ثم ذكر ما افتخروا به من الأموال والأولاد وقاسوا حالهم في الدار الآخرة على حالهم في هذه الدار على تقدير صحة ما أنذرهم به الرسل فقال (وقالوا نحن أكثر أموالا

وأولادا وما نحن بمعذبين ) والمعنى أن الله فضلنا عليهم بالأموال والأولاد فى الدنيا ، وذلك بدل على أنه قد رضى مانحن عليه من الدين ومانحن بمعذبين فى الآخرة بعد احسانه الينا فى الدنيا ورضاه عنا . فأم الله نبيه والته نبيه والدين بأن يجيب عنهم وقال (قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء ) أن يبسطه له (ويقدر) أى يضيق على من يشاء أن يضيقه عليه ، فهو سبحانه قد برزقالكافر والعاصى استدراجا له وقد يمتحن المؤمن المطيع بالنقتير توفيرالأجره ، وليس مجرد بسط الرزق لمن بسطه له يدل على أنه قد رضى عنه ورضى عمله ، ولاقبضه عمن قبضه عنه يدل على أنه لم يرضه ولارضى عمله ، فقياس الدار الآخرة على الدار الأولى فى مثل هذا من الغلط الدين أو المغالطة الواضحة (ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) هذا ، ومن جلة هؤلاء الأكثر من قاس أمم الآخرة على الأولى ، ثم زاد هدذا الجواب تأبيدا وتأكيدا (وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقر بكم عندنا قر بى . قال مجاهد : الزاني القر بى والزلفة القر بة . قال الأخفش : زلني اسم مصدر كأنه قال بالتي تقر بكم عندنا تقر يبا فتكون زلني منصو بة الحل . قال الفراء : ان المي تكون لهي منصو بة الحل . قال الفراء : ان الني تكون للا موال والأولاد جميعا ، وقال الزجاج : ان المعنى وما أموالكم بالتي تقر بكم عندنازاني ، ولا أولادكم بالشيء يقر بكم عندنا زلني ، ثم حذف خبر الأول لدلالة الناني عليه وأنشد : تقر بكم عندنازاني ، ولا أولادكم بالشيء يقر بكم عندنا والرأى مختلف خين عادنا وأنت بماعند في داف خبر الأول لدلالة الناني عليه وأنشد :

ويجوز في غير المقرآن باللتين و باللاتي و باللواتي و بالذي للأؤلاد خاصة : أي لاتز يدكم الأموال عندنا درجة ورفعة ولاتقر بكم تقريبا ( إلا من آمن وعمل صالحا ) هو استثناء منقطع فيكون محله النصب: أى لكن من آمن وعمل صالحًا ، أو في محل جرّ بدلا من الضمير في تقرّ بكم : كذا قال الزجاج . قال النحاس: وهذا القول غاط ، لأن الكاف والميم للخاطب فلا يجوز البدل ولوجاز هذا لجاز رأيتك زيدا. و يجاب عنــه بأن الأخفش والـكوفيين بجوّزون ذلك ، وقد قال بمثل قول الزجاج الفراء وأجاز الفراء أن يكون في موضع رفع بمعنى ماهوالا من آمن ، والاشارة بقوله (فأولئك) الى من ، والجع باعتبار معناها وهو مبتدأ وخبره (لهم جزاء الضعف) أي جزاء الزيادة : وهي المرادة بقوله \_ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها \_ وهو من إضافة المصدر الى المفعول: أي جزاء التضعيف للحسنات ، وقيل لهم جزاء الأضعاف لأن الضعف في معنى الجع ، والباء في (بما عماوا) للسببية (وهم في الغرفات آمنون) من جيع ما يكرهون ، والمراد غرفات الجنة . قرأ الجهور جزاء الضعف بالاضافة ، وقرأ الزهرى و يعقوب ونصر بن عاصم وقتادة برفعهماعلى أن الضعف بدل من جزاء ، وروى عن يعقوب أنه قرأ جزاء بالنصب منوّنا ، والضعف بالرفع على تقدير فأرائك لهم الضعف جزاء: أي حال كونه جزاء . وقرأ الجهور في الغرفات بالجع ، واختار هـذه القراءة أبو عبيد لقوله «لنبوِّئهم من الجنة غرفا» . وقرأ الأعمش ويحي بن وثاب وحزة وخلف في الغرفة بالافراد لقوله «أولئك يجزون الغرفة» . ولما ذكر سبحانه حال المؤمنين ذكر حال الـكافرين فقال (والذين يسعون في آياتنا ) بالردّ لهـا والطعن فيها حال كونهم (معاجزين ) مسابقين لنا زاعمين أنهم يفوتوننا بأنفسهم ، أومعاندين لنا بكفرهم (أولئك في العذاب محضرون) أي في عذاب جهنم تحضرهم الزبانية اليها لا بجدون عنها محيصا، ثم كرر سبحانه ما قدّم لقصد النا كيد للحجة والدفع لما قاله الكفرة فقال (قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده و يقدر له) أي يوسعه لمن يشاء و يضيقه على من يشاء ، وليس في ذلك دلالة على سعادة ولاشقاوة ( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ) أي يخلفه عليكم ، يقال : أخلف له وأخلف عليه اذا أعطاه عوضه و بدله ، وذلك البدل إما في الدنيا واما في الآخرة (وهو خير الرازقين) فان رزق العباد لبعضهم البعض أنماهو بتيسير الله وتقديره، وليسوا برازقين على الحقيقة ، بل على طريق المجاز

كما يقال في الرجل انه يرزق عياله ، وفي الأمير انه يرزق جنده ، والرازق للا مير والمأمور والكبير والصغير هو الخالق لهم 6 ومن أخرج من العباد الى غيره شيئا مما رزقه الله فهو أنما تصرُّف في رزق الله له فاستحق بما خرج منه الثواب عليه المضاعف لامتثاله لأم الله وانفاقه فها أمره الله (و يوم نحشرهم جيما) الظارف منصوب بفعل مقدّرنحو اذكر ، أوهومتصل بقوله «ولوترى اذ الظالمون موقوفون » أي ولوتراهم أيضا يوم نحشرهم جميعا للحساب العابد والمعبود والمستكبر والمستضعف ، ثم ( نقول لللائكة أهؤلاء ایا کم کانوا یعبدون) تقریعا للشرکین وتو بیخا لمن عبد غیر الله عز وجل کما فی قوله لعیسی \_ ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله \_ وأنما خصص الملائكة بالذكر مع أن بعض الكفار قد عبد غيرهم من الشياطين والأصنام لأنهم أشرف معبودات المشركين. قال النحاس: والمعني أن الملائكة اذا أكذبتهم كان في ذلك تبكيت للشركين ، وجلة ( قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم ) مستأنفة جواب سؤال مقدّر: أي تنزيها لك أنت الذي نتولاه ونطيعه ونعبده من دونهم ما اتخذناهم عابدين ولا توليناهم وليس لنا غيرك وليا ، ثم صرّحوا بما كان المشركون يعبدونه فقالوا ( بل كانوا يعبدون الجنّ ) أى الشياطين وهم ابليس وجنوده ويزعمون أنهم يرونهم وأنهم ملائكة وأنهم بنات الله ، وقيـل كانوا يدخاون أجواف الأصنام و يخاطبونهم منها (أكثرهم بهم مؤمنون) أي أكثر المشركين بالجنّ مؤمنون بهم مصدّقون لهم ، قيل والأكثر في معني الكلّ ( فاليوم لا يمك بعضكم لبعض نفعاولاضر" ) يعني العابدين والمعبودين لايملك بعضهم وهم المعبودون لبعض ، وهم العابدون نفعا: أي شفاعة ونجاة ولاضرا أى عذابا وهلا كا ، وانما قيل لهم هذا القول اظهارا لمجزهم وقصورهم وتبكيتا لعابديهم ، وقوله : ولاضرا هو على حـذف مضاف : أي لا يملكون طم دفع ضر ، وقوله (ونقول لاذين ظاموا) عطف على قوله « نقول لللائكة» أى للذين ظاموا أنفسهم بعبادة غير الله ( ذوقوا عذاب المار التي كنتم بها تكذبون ) في الدنيا.

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي رزين قال : كان رجلان شريكين خرج أحدهما الى الساحل و بق الآخر ، فلما بعث الله الذي والته الذي والته الله الذي والته الناس ومساكينهم فترك تجارته ثم أتي صاحبه فقال دلني عليه وكان يقرأ المكنب فأتي الذي والته الناس ومساكينهم فترك تجارته ثم أتي صاحبه فقال دلني عليه وكان يقرأ المكنب فأتي الذي والته أنك رسول الله ، قال وما علمك بذلك ? قال انه لم يبعث نبي الا اتبعه رذالة الناس ومساكينهم ، فنزلت هذه الآيات « وما أرسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها » الآيات ، فأرسل اليه الذي والته قل : الله قد أنزل تصديق ماقلت . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر عن مجاهد في قوله ( جزاء الضعف ) قال : تضعيف الحسنة . وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن المنذر وابن أبي عاتم عن مجد بن كعب قال : اذا كان الرجل غنيا تقيا آتاه الله أجره من تين وتلا هذه الآية « وما أموالكم ولا أولادكم » الى قوله « فأولئك هم جزاء الضعف » قال تضعيف الحسنة . وأخرج سعيد بن منصور والبخاري في الأدب المفرد وابن المنذر وابن أبي حاتم والميهق في الشعب عن بابر عن النبي والتي المنافقة في الشعب عن بابر عن النبي والتي المنافقة في بيان أومعصية » . وأخرج نحوه ابن عدى على المنافقة في بيان أومعصية » . وأخرج نحوه ابن عدى في المنافقة في المنافقة في بيان أومعصية من حديث أفي هر يرة في الكامل والميهق من وجه آخر عنه من فوعا بأطول منه ، وقد ثبت في الصحيح من حديث أفي هر يرة أن والسلالة والله والله الله عز وجل أنفق عليك » وثبت في الصحيح من حديث أفي هر يرة

حديثه أيضا قال: قال رسول الله و يقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا». وأخرج ابن مردويه عن على "بن أبى طالب اللهم أعط منفقا خلفا ، و يقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا». وأخرج ابن مردويه عن على "بن أبى طالب سمعت رسول الله ويقول « ان لكل يوم نحسا فادفعوا نحس ذلك اليوم بالصدقة » ثم قال اقرءوا مواضع الخلف ، فانى سمعت رسول الله يقول « وما أفقتم من شيء فيو يخلف » اذا لم تنفقوا كيف يخلف . وأخرح الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبى هريرة عن رسول الله والشيئة « قال ان المعونة تنزل من السماء على قدر المئونة » .

وَإِذَا نَتْلَى عَلَيْهِم آلِيَنْنَا بَيِّنْتِ قَالُوا مَاهِنَا إِلاَّرَجُلْ بُرِيدُ أَنْ يَصُدَّ كُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاوَ كُمْ وَقَالُوا مَاهِنَا إِلاَّ سِحْرْ مُبِين \* وَقَالُوا مَاهِنَا إِلاَّ سِحْرْ مُبِين \* وَقَالُوا مَاهُنَا إِلاَّ سِحْرْ مُبِين \* وَمَا آنَيْنَ مِنْ وَمَا آنَيْنَ مِنْ فَدَيْرٍ \* وَكَذَّبُ اللَّاسِم وَمَا آنَيْنَ مِنْ قَبْلُهِم وَمَا بَلَيْهُم وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِم قَبْلُهِم وَمَا بَلَيْهُم مِنْ كُتُب مِدُرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِم قَبْلُكِم مِنْ نَذِيرٍ \* وَكَذَّبُ اللَّيْنَ مِنْ قَبْلُهِم وَمَا بَلَيْهُم مِنْ كُنْ يَكِيرٍ \* قُلْ إِنْمَا أَعِظُكُم وَمَا بَلَيْهُوا مِوْسَارَ مَا آنَيْهُم وَ فَكَدَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ \* قُلْ إِنْمَا أَعِظُكُم وَمِنْ بَلْهُم وَمَا بَلْهُ مَثْنَى وَفُرَ اللَّه مُنْ مَنْ أَنْ يَرَدُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِنْ جَنَّةً إِنْ هُو إِلاَّ نَذِير لَهُ لَكُم وَلِكُ مَنْ مِنْ عَنْهُ مِنْ أَجْرِي وَمُ اللَّهُ وَهُو عَلَى اللَّه وَهُو عَلَى اللَّه وَهُو عَلَى اللَّه وَهُو عَلَى مَنْ يَعْبَلُهُم وَمَا يُبْدِى أَلْمُ لِللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّه وَمُو عَلَى مَنْ عَلَيْهُ وَمُو عَلَى مَنْ عَلَالًا مُولِلْ مُنْ اللَّه مُنْ أَنْ اللَّه مُنْ أَنْ مَنْ اللَّه مُنْ أَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّه وَهُ وَ لَكُمْ فَا يُعْلِقُولِ \* قُلْ جَاءَ آلَوْقُ وَمَا يُبْدِئُ أَنْهُ مِن عَلَى اللَّه وَعَلَى اللَّه وَمُو عَلَى اللَّه وَمُو عَلَى مَنْ عَلَيْهِ وَمِعَى إِلَى اللَّه مُنْ اللَّه مُنْ إِنْ اللَّهُ اللَّه مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّه مُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ اللَّه مُنْ اللَّه مُنْ عَلَى اللَّه مُنْ اللَّه وَمُو عَلَى اللَّه مُنْ اللَّه مُنْ اللَّه مُنْ عَلَيْهُ وَمِعِي إِلَى مَا مَا مَاللَّهُ عَلَيْهُ ولَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مَا مَا مَا مَلْكُولُ عَلَيْنَ مَنْ مُولِلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولِ الللَّهُ وَمُولُولُوا مُعْلَى اللَّهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُعْمَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من أنواع كفرهم ، فقال (واذا تتلى عليهم آياتنا) أى الآيات القرآنية حال كونها (بينات) وانحات الدلالات ، ظاهرات المعانى (قالوا ماهدا) يعنون التالى لها ، وهو النبي المحالي المحرونها (وقالوا) ثانيا (ما هدا) يعنون القرآن الكريم (إلا إفك ، فقرى) أى كذب مختلق يعبدونها (وقالوا) ثانيا (ما هدا) يعنون القرآن الكريم (إلا إفك ، فقرى) أى كذب مختلق (وقال الذين كفروا) ثالثا (للحق للمحافظ عليه بين أهل المحروميين) وهذا الانكار منهم خاص بالتوحيد ، وأما إنكار القرآن والمعجزة ، فكان منققا عليه بين أهل الكتاب والمشركين ، وقيل أريد بالأول ، وهو قولهم : إلا إفك مفترى معناه ، وبالثانى ، وهو قولهم : إن هذا إلاسحروميين نظمه المعجز ، وقيل ان طائفة منهم قالوا : انه إفك ، وطائفة قالوا : انه سحر ، وقيل انهم جيعا قالوا تارة انه إفك ، وتارة انه سحر ، والأول أولى (وما آيناهم من كتب يدرسونها) أى ما أنزلنا على العرب كتبا سماو يه يدرسون فيها (وما أرسلنا اليهم قبلك من نذير) يدعوهم قتادة : ما أنزل الله على العرب كتبا قبل القرآن و بالرسول وجه ، ولا شسمة يتشبثون بها . قال الفراء : قال من أنزل الله على العرب كتبا قبل القرآن ، ولا بعث اليهم نبيا قبل محمد وأخيم سبحانه وأخبر عن عاقبتهم وعاقبة من كان قبلهم ، فقال (وكذب الذين من قبلهم ) من القرون الخالية (وما بلغوا معشارما آيناهم) أى ما بلغ أهدل مكة من مشركى قريش وغيرهم من العرب عشر ما آينا من قبلهم من القوة ، وكثرة أى ما بلغ أهدل مكة من مشركى قريش وغيرهم من العرب عشر ما آينا من قبلهم من القوة ، وكثرة أى ما بلغ أهدل مكة من مشركى قريش وغيرهم من العرب عشر ما آينا من قبلهم من القوة ، وكثرة ألى ما بلغ أهدل مكة من مشركى قريش وغيرهم من العرب عشر ما آينا من قبلهم من القوة ، وكثرة ألى من المنه من من من أين كان قبلهم من القوة ، وكثرة من مشركى قريش وغيرهم من العرب عشر ما آينا من قبلهم من القوة ، وكثرة أله من مشركى قريش وغيرهم من العرب عشر ما آينا من قبلهم من القوة ، وكثرة أله من مشركى قريش وغيرهم من العرب عشر ما آينا من المناه المناه

المال ، وطول العمر فأهاكهم الله ، كعاد وثمود وأمثالهم ، والمعشار : هوالعشر . قال الجوهرى : معشار الشيء عشره ، وقيل المعشار : عشر العثمر ، والأوّل أولى . وقيل ان المعنى مابلغ من قبلهم معشارما آتينا هؤلاء من البينات والهدى ، وقيل ما لمغ من قبلهم معشار شكر ما أعطيناهم ، وقيل ما أعطى الله من قبلهم معشار ما أعطاهم من العلم والبيان والحجة والبرهان ، والأوّل أولى . وقيل : المعشار عشر العشير ، والعشير عشر العشر ، فيكون جزءا من ألف جزء . قال الماوردي وهو الأظهر ، لأن المراد به المالغة فى التقليل \* قلت مراعاة المبالغة في التقليل لا يسوغ لأجلها الحروج عن المعنى العربي ، وقوله (فكذبوا رسلي) عطف على «كذب الذين من قبلهم» على طريقة النفسير ، كقوله «كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا » الآية ، والأولى أن يكون من عطف الخاص على العام ، لأن التكذيب الأول لما حذف منه المتعلق للتكذيب أفاد العموم ، فعناه : كذبوا الكتب المزلة ، والرسل المرسلة ، والمجزات الواضحة ، وتـ كمذيب الرسل أخص منه ، وان كان مستلزما له ، فقد روعيت الدلالة اللفظية ، لا الدلالة الالتزامية ، ( فكيف كان نكير) أي فكيف كان إنكاري لهم بالعذاب والعقوبة ، فليحذر هؤلاء من مثل ذلك قيل وفي الكلام حذف ، والتقدير : فأهلكماهم فكيف كان نكير ، والنكير اسم بمعنى الانكار . ثم أمسيحانه رسوله أن يقيم عليهم حجة ينقطعون عندها ، فقال (قل إنما أعظم بواحدة) أى أحذركم وأنذركم سوء عافية ما أنتم فيه ، وأوصيكم بخصلة واحدة ، وهي ( أن تقوموا لله مثني وفرادي ) هذا تفسير للخصلة الواحدة ، أو بدل منها : أي هي قيامكم وتشميركم في طلب الحق بالمكرة الصادقة متفرقين اثنين اثنين ، وواحدا واحدا ، لأن الاجتماع يشوّش الفكر ، وليس المراد القيام على الرجلين ، بل المراد القيام بطلب الحق واصداق الفكر فيه 6 كمايقال قام فلان بأمم كذا (ثم تتفكروا) في أمم النبي وماجاء به من الكتاب ، فانكم عند ذلك تعامون أن (ما بصاحبكم من جنة) وذلك لأنهم كانوا يتولون: ان مجدا مجنون ، فقال الله سبحانه قل لهم اعتبروا أحمى بواحدة ، وهي أن تقو والله ، وفي ذاته مجتمعين ، فيقول الرجل لصاحبه هلم فلنتصادق ، هل رأينا بهذا الرجل من جنة : أى جنون أوجر بنا عليه كذبا ثم ينفرد كل واحد عن صاحبه فيتفكر وينظر ، فان في ذلك ما يدل على أن مجمدا بالسيكية صادق وأنه رسول من عند الله ، وأنه ليس بكاذب ، ولا ساح ولا مجنون ، وهو معنى قوله ( ان هو الا نذير لكم بين يدى عذاب شديد) أي ما هو الا نذير لكم بين يدى الساعة ، وقيل ان جلة : ما بصاحبكم من جنة مستأنفة من جهة الله سبحانه مسوقة للتنبيه على طريقه النظر والتأمل بأن هذا الأمرالعظيم والدعوى الكبيرة لا يعرُّض نفسه له الا مجنون لا يبالي بما يقال فيه وما ينسب اليه من الكذب، وقد عاموا أنه أرجح الناس عقلا ، فوجب أن يصدّقوه في دعواه ، لا سيما مع انضام المججزة الواضحة واجماعهم على أنه لم يكن ممن يفتري الكذب ، ولا قد حرَّ بوا عليه كذبا مدَّة عمره وعمرهم ، وقيل بجوزأن تكون : مافي مابصاحبكم استفهامية : أي ثم تتفكروا أي شيء به من آثار الجنون ، وقيل المراد بقوله : انماأعظ كم بواحدة : هي «لا إله إلاالله » كذا قال مجاهد والسدّى. وقيل القرآن ، لأنه يجمع المواعظ كلها ، والأولى ماذكرناه أوُّلاً . وقال الزجاج انَّ أن في قوله : أن تقوموا في موضع نصب بمعنى : لأن تقوموا . وقال السدَّى معنى : مثنى وفرادى منفردا برأيه ، ومشاورا لغيره . وقال القنيي مناظر امع عشيرته ومفكر افي نفسه ، وقيل المثني عمل المهار ، والفرادي عمل الليل ، قاله الماوردي من وما أبردهذا القول وأقل جدواه . واختار أبو عانم وابن الأنباري الوقف على قوله : ثم تتفكروا ، وعلى هذا تكون جلة « مابصاحبكم من جنة » مستأنفة كم قدّمنا ، وقيل ليس بوقف ، لأن المعني ثم تتفكروا هل جرّبتم عليه كذبا ، او رأيتم منه جنة ، أو في أحواله من

فساد . ثم أمره سبحانه أن يخـبرهم أنه لم يكن له غرض في الدنيا ولا رغبة فيها حتى تنقطع عندهم الشكوك ويرتفع الريب ، فقال (قل ماسألتكم من أجر فهو لكم) أي ماطلبت منكم من جعل تجعلونه لى إلى مقابل الرسالة فهو لكم إن سألتمكموه ، والمراد نفي السؤال بالكلية ، كما يقول القائل: ماأملكه في هذا فقد وهبته لك ، ير يد أنه لاملك له فيه أصلا ، ومثل هذه الآية قوله \_ قل لاأسألكم عليه أجرا إلا المودة في الفرى \_ ، وقوله \_ ماأساً لكم عليه من أجر إلامن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا \_ . ثم بين لهم أن أجره عند الله سبحانه ، فقال ( إن أجرى إلا على الله ) أي ما أجرى إلا على الله لاعلى غيره (وهو على كلَّ شيء شهيد) أي مطلع لايغيب عنه منه شيء (قل إِنَّ ربي يقذف بالحق ) القذف الرمي بالسهم والحصى والكلام. قال الكايى: يرمى على معنى يأتى به ، وقال مقاتل: يتكلم بالحق ، وهو القرآن والوحى : أي يلقيه إلى أنبيائه . وقال قتادة : بالحق : أي بالوحي ، والمعنى أنه يبين الحجة ويظهرها للناس على ألسن رسله ، وقيل برمي الباطل بالحق فيدمغه (علام الغيوب) قرأ الجهور برفع علام على أنه خبر ثان لان ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أو بدل من الضمير في يقذف ، أو معطوف على محل اسم ان . قال لزجاج الرفع من وجهين على الموضع ، لأن الموضع موضع رفع ، أو على البدل ، وقرأ زيد بن على وعيسى بن عمر وابن أبي اسحاق بالنصب نعتا لاسم انّ ، أو بدلا منه ، أو على المدح . قال الفراء : والرفع في مثل هذا أكثركقوله \_ إن ذلك لحق تخاصم أهـل النار \_ ، وقرئ الغيوب بالحركات الثلاث في الغين ، وهو قتادة : القرآن . وقال النحاس : التقدير صاحب الحق" : أي الكتاب الذي فيه البراهين والحجج .

وأقول لاوجه لتقدير المضاف ، فان القرآن قد جاء كاجاء صاحبه (ومايبدئ الباطل وما يعيد) أى ذهب الباطل ذهابا لم يبق منه إقبال ولا إدبار ولا إبداء ولا إعادة . قال قنادة : الباطل هو الشيطان : أى ما يحلق الشيطان ابتداء ولايبعث ، وبه قال مقاتل والكابي ، وقيل يجوز أن تكون ما استفها ية : أى أي شيء يبديه وأي شيء يعيده ? والأوّل أولى (قران ضلات) عن الطريق الحقة الواضحة (فانما أضل على نفسي ) أى إثم ضلالتي يكون على نفسي ، وذلك أن الكفار قالوا له تركت دين آبائك فضلات ، فأمره الله أن يقول لهم هذا القول (وان اهتديت فيما يوجي إلى ربى ) من الحكمة والموعظة والبيان بالقرآن (إنه سميع قريب) من ومنكم يعلم الهدى والضلالة ، قرأ الجهور ضلات بفتح اللام ، وقرأ الحسن وعلى بن وثاب بكسر اللام ، وهي لغة أهل العالية .

وقد أخرج ابن جربر وابن المنذر وابن أبى عام عن ابن عباس (وماباغوا معشارما آتيناهم) يقول من القوّة في الدنيا . وأخرج ابن المنذر عن ابن جربج نحوه . وأخرج ابن المنذر وابن أبى عاتم عن مجد ابن كعب القرظى في الآية قال : يقوم الرجل مع الرجل أو وحده فيفكر ما بصاحبه من جنة . وأخرج عبد ابن حيد وابن جربر وابن أبى عانم عن قتادة (ما بصاحبكم من جنة) يقول انه ليس بمجنون . وأخرج هؤلاء عنه أيضا في قوله (ما سألتكم من أجر) أي من جعل فهو لكم : يقول لم أسألكم على الاسلام جعلا ، وفي قوله (قل ان ربى يقذف بالحق ) قال بالوحى ، وفي قوله (وما يبدئ الباطل وما يعيد) قال الشيطان لا يبدئ ولا يعيد اذا هلك . وأخرج هؤلاء أيضا عنه في قوله « وما يبدئ الباطل وما يعيد » قال ما يخلق الميس شيئا ولا يبعثه . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر عن عمر بن سعد في قوله (إن طلت فا عا أضل على نفسي) قال : انما أوخذ بجنايتي .

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانِ قَرِيبٍ \* وَقَالُوا آمَنَا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ الْنَذَوْشُ مِنْ مَكَانِ بَمِيدٍ \* وَقَدْ كَفَرْ وا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْفَيْثِ مِنْ مَكَانِ بَمِيدٍ \* وَحِيلً بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكَّ مُريبٍ

ثم ذكر سبحانه حالا من أحوال الكفار ، فقال (ولوترى اذفزعوا) والخطاب لرسول الله ، أو لكل من يصلح له ، قيل المراد فزعهم عند نزول الموت بهم ، وقال الحسن : هو فزعهم في القبور من الصيحة ، وقال قتادة : هو فزعهم إذا خرجوا من قبورهم ، وقال السدى : هو فزعهم يوم بدر حين ضر بتأعناقهم بسيوف الملائكة فلم يستطيعوا فرارا ولا رجوعا الى النوبة ، وقال ابن مغفل : هو فزعهم اذا عاينوا عقاب الله يوم المقيامة ، وقال سعيد بن جبير : هو الحسف الذى يخسف بهم فى البيداء فيه ورجل ، نهم في خبر الناس بما لتى أصحابه فيفزعون ، وجواب لو محذوف : أى لرأيت أمرا هائلا ، ومعنى ( فلا فوت ) فلا يشوتنى أحد منهم ولا ينجو منهم ناج . قل مجاهد : فلا مهرب (وأخذوا من مكان قريب) من ظهر الأرض ، أومن القبور ، أو من موقف الحساب ، وقيل من حيث كانوا ، فهم من الله قريب لا يبعدون عنه ولا يفوتونه ، قيل و بجوز أن يكون هذا الفزع هو الفزع الذى يمنى الاجابة ، يقال فزع الرجل اذا أجاب الصارخ الذى يستغيث به كفزعهم الى الحرب يوم بدر (وقالوا آمنابه) أى بمحمد . قله قنادة ، أو بالقرآن ، وقال مجاهد : بالله عز وجل ، وقال الحسن : بالبعث (وأنى لهم النناوش) التناوش التناول ، وهو تفاعل من التناوش التناول ، والمعنى كيف لهم أن يتناولوا الايمان من بعد ، يعنى فى الآخرة وقد تركوه فى الدنيا ، وهو معنى (من مكان بعيد) وهو تمثيل لحالهم فى طلب الخلاص بعد مافات عنهم . قال ابن السكيت يقال للرجل اذا تناول رجلا ليأخذ برأسه أو بلحيته ناشه ينوشه نوشا ، وأنشد :

فهي تنوش الحوض نوشا من علا \* نوشا به تقطع أحواز الفلا

أى تناول ماء الحوض من فوق ، ومنه المناوشة فى القتال ، وقيل التناوش الرجعة : أى وأنى لهم الرجعة الى الدنيا ليؤمنوا ، ومنه قول الشاعر :

تمنى أن تئوب إلى مى \* وليس إلى تناوشها سبيل

وجلة (وقد كفروا به من قبل) في محل نصب على الحال: أى والحال أن قد كفروا بما آمنوا به الآن من قبل هذا الوقت ، وذلك حال كونهم في الدنيا ، قرأ أبو عمرو وجزة والكسائى والأعمش التناؤش بالهمز ، وقرأ الباقون بالواو ، واستبعد أبو عبيد والنحاس الفراءة الأولى ، ولا وجه للاستبعاد ، فقد ثبت ذلك في لغة العرب وأشعارها ، ومنه قول الشاعر :

قعدت زمانا عن طلابك للعلا من وجئت نئيشا بعد مافانك الخير

أى وجئت أخيرا. قال الفراء: الهمز وترك الهمز متقارب (ويقذفون بالغيب) أى يرمون بالظن فيقولون: لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار (من مكان بعيد) أى من جهة بعيدة ليس فيها مستند لظنهم الباطل، وقيل المعنى يقولون فى القرآن أقوال باطلة: انه سحر وشعر وأساطير الأوّلين، وقيل يقولون فى مجمد انه ساح شاعر كاهن مجنون، وقر أبو حيوة ومجاهد ومحبوب عن أبى عمرو يقذفون مبنيا للفعول: أى يرجون بما يسوؤهم من جواء أعمالهم من حيث لا يحتسبون، وفيه تمثيل لحاهم بحال من يرمى شيئا لا يراه من مكان بعيد لا مجال الموهم فى لحوقه، والجلة إما معطوفة على: وقد كفروا به على أنها حكاية للحال الماضية من مكان بعيد لا مجال الموهم فى لحوقه، والجلة إما معطوفة على: وقد كفروا به على أنها حكاية للحال الماضية

واستحضار لصورتها ، أومستاً نفة لبيان تمثيل حالهم (وحيل بينهم و بين ما يشتهون) من النجاة من العذاب ومنعوا من ذلك ، وقيل حيل بينهم و بين ما يشتهون في الدنيا من أموالهم وأهليهم ، أو حيل بينهم و بين ما يشتهونه من الرجوع الى لدنيا (كما فعل بأشياءهم من قبل) أى بأمثالهم ونظرائهم من كفار الأمم الماضية ، والأشياع جع شيع ، وشيع جع شيعة ، وجلة (انهم كانوا في شك مريب) تعليل لما قبلها : أى في شك موقع في الربية أوذى رية من أمم الرسل والبعث والجنة والمار ، أو في التوحيد وماجانهم به الرسل من الدين ، يقال أراب الرجل إذا صار ذا رية فهو مريب ، وقيل هو من الربب الذي هو الشك ، فهو كما يقال عجب عجيب وشعر شاعر .

وقد أخرج ابن جوير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله ( فلا فوت ) قال فلا نجاة . وأخرج ابن أبي حائم عنه في قوله ( ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخـ ذوا من مكان قريب ) قال هو جيش السفياني قيل من أبن أخذوا ? قال : من تحت أقداء هم ، وقد ثبت في الصحيح أنه يخسف بحيش في البيداء من حديث حفصة وعائشة ، وخارج الصحيح من حديث أمّ سامة وصفية وأبي هريرة وابن مسعود ، وليس في شيء منها أن ذلك سبب نزول هذه الآية ، ولكنه أخرج ابن جرير من حديث حذيفة بن اليمان قصة الخسف هذه مم فوعة ، وقال في آخرها ، فذلك قوله عز وجل في سورة سبأ «ولوترى اذ فزعوا فلافوت» الآية . وأخرج الفريابي وعبدبن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حائم والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله ( وأني لهم التناوش ) قال كيف لهم الرد ( من مكان بعيد ) قال يسالون الرد ، وليس بحين رد . وأخرج ابن المنذر عن التيمي قال : أتيت ابن عباس قلت ما التناوش ? قال تناول الشيء وليس بحين ذاك .



## هي خس وأر بعون آية

وهى مكية . قال القرطي : في قول الجيع . وأخرج البخاري وابن الضريس وابن مردويه والبيهق في الدلائل عن ابن عباس قال أنزات سورة فاطر بمكة .

## وي بسم ألله الرَّحن الرَّحيم في الله الرَّحن الرَّحيم الله الرَّحيم الله الرَّحيم الله الرَّحيم الله

آلَحْمُدُ لِللهِ فَاطِرِ السَّمَّوٰتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلْئِكَةِ رُسُلِدٌ أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلْتَ وَرُبْعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَاهِ إِنَّ ٱللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرٌ \* مَا يَفْتَح ِ ٱللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَمْنَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعَدِم وَهُو ٱلْعَرَيْنُ ٱلْحَدِيمُ \* يَاأَيُّمَا ٱلْنَّاسُ ٱذْ كُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ هَلَ مِنْ خَلِقَ غَسِيرُ اللهِ يَوْزُقُكُمْ مِنَ السَّاءِ وَالْأَرْضِ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو فَأَنَّى تَوُوْفَكُمْ مِنَ السَّاعِ وَالْأَرْضِ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو فَأَنَّى تَوُوْفَكُونَ \* وَإِنْ يُكذَّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَتْ رُسُلُ لِنْ مَنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ \* إِنَّ يَلْمُ مُورً \* إِنَّ يَلْمُ اللهِ ال

الفطر: الشق عن الشيء ، يقال فطرته فانفطر ، ومنه فطر ناب البعير إذا طلع فهو بعير فاطر ، وتفطر الشيء تشقق ، والفطر الابتداء والاختراع ، وهوالمرادهنا ، والمعني (الجد لله) مبدع (السموات والأرض) ومخترعهما ، والمقصود من هذا أن من قدر على ابتداء هذا الخلق العظيم فهوقادر على الاعادة . قرأ الجهور فاطر على صيغة اسم الفاعل ، وقرأ الزهرى والضحاك فطر على صيغة الفعل المـاضي ، فعلى القراءة الأولى هو نعت لله ، لأن أضافته محضة لكونه بمعنى الماضي ، وأن كانت غير محضة كان بدلا ، ومثله ( جاعل الملائكة رسلا) يجوز فيــه الوجهان ، وانتصاب رسلا بفعل مضمر على الوجه الأوّل ، لأن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل ، وجوّزال كسائى عمله . وأماعلى الوجه الثاني فهو منصوب بجاعل ، والرسل من الملائكة هم جبريل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل ، وقرأ الحسن جاعل الرفع ، وقرأ خليل بن نشيط ويحيى ابن يعمر جعل على صيغة الماضي ، وقرأ الحسن وحيد رسلا بسكون السين ، وهي لغة تميم (أولى أجنحة صفة لرسلا ، والأجنحة جع جناح (مثني وثلاث ورباع) صفة لأجنحة ، وقد تقدّم الكلام في مثني وثلاث ورباع في النساء. قال قتادة: بعضهم له جناحان ، و بعضهم ثلاثة ، و بعضهم أر بعة ينزلون بها من السماء إلى الأرض و يعرجون بها من الأرض الى السماء. قال يحيى بن سلام يرسلهم الله الى الأنبياء ، وقال السدّى : الى العباد بنعمه أو نقمه ، وجلة ( يزيد في الخلق مايشاء ) مستأنفة مقرّرة لماقبلها من تفاوت أحوال الملائكة ، والمعنى أنه يزيد في خلق الملائكة مايشاء ، وهو قول أكثر المفسرين ، واختاره الفراء والزجاج ، وقيل ان هـذه الزيادة في الخلق غير خاصة بالملائكة ، فقال الزهري وابن جريج : انها حسن الصوت، وقال قتادة : الملاحة في العينين والحسن في الأنف والحلاوة في الفم ، وقيل الوجه الحسن ، وقيل الخط الحسن ، وقيل الشعر الجعد ، وقيل العقل والتم يز ، وقيل العاوم والصنائع \* ولا وجه لقصر ذلك على نوع خاص، بل يتناول كل زيادة، وجلة (ان الله على كل شيء قدير ) تعليل لما قبلها من أنه يزيدفي الخلق مايشاء (مايفتح الله للناس من رحة فلامملك لها) أي ماياً تبهم الله به من مطر ورزق لا يقدرأ حد أن يمسكه (وما يمسك) من ذلك لا يتمدر أحد أن يرسله من بعدامساكه ، وقيل المعنى ان الرسل بعثوار حة للناس فلا يتمدر على ارسالهم غيرالله ، وقيل هوالدعاء ، وقيل التوبة ، وقيل التوفيق والهداية \* ولاوجه لهذا التخصيص ، بل المعنى كل ما يفتحه الله للناس من خزائن رحته فيشمل كل نعمة ينعم الله بها على خلقه ، وهكذا الامساك يتناول كل شيء ينعه الله من نعمه ، فهو سبحانه المعطى المانع القابض الباسط لامعطى سواه ولامنع غيره ، ثم أم الله سبحانه عباده أن يتذكر وانعمه الفائضة عليهم الني لا تعدّ ولاتحصى \_ وان تعدّوانعمة الله لاتحصوها \_ ، ومعني هذا

الأمر لهم بالذكر هو ارشادهم الى الشكر لاستدامتها وطلب المزيد منها (هل من خالق غير الله) من زائدة ، وخالق مبتدأ وغير الله صفة له . قال الزجاج : ورفع غير على معنى هل خالق غير الله لأن من زيادة و كدة ، ومن خفض غير جعلها صفة على اللفظ. قرأ الجهور برفع غير ، وقرأ حزة والكسائي بخفضها ، وقرأ الفضل بن ابراهيم بنصبها على الاستثناء ، وجلة (يرزقكم من السهاء والأرض) خبر المبتدأ ، أو جلة مستأنفة أو صفة أخرى لخالق ، وخبره محذوف ، والرزق من السماء بالمطر ، ومن الأرض بالنبات وغير ذلك ، وجلة ( لا إله إلا هو ) مستأنفة لتقرير النفي المستفاد من الاستفهام ( فأنى تؤفكون ) من الافك بالفتح وهو الصرف ، يقال ماأفكك عن كذا: أي ماصرفك: أي فكيف تصرفون ، وقيل هو مأخوذ من الافك بالكسر ، وهو الكذب لأنه مصروف عن الصدق. قال الزجاج: أي من أبن يقع لكم الافك والمنكذيب بتوحيدالله والبعثوأنتم مقرّون بأن الله خلقكم ورزقكم ، ثم عزّى الله سبحانه نبيه ﴿ اللَّهُ ا فقال (وان يلذبوك فقد كـذبت رسل من قبلك) ليتأسى بمن قبله من الأنبياء ويتسلى عن تكذيب كفار العرب له ( والى الله ترجع الأمور ) لاالى غـيره فيجازى كلا بما يستحقه ، قرأ الحسن والأعرج ويعقوب وابن عامر وأنو حيوة وانن محيصن وحميد والأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي وخلف ترجع بفتح الفوقية على البناء للفاعل ، وقرأ الباقون بضمها على البناء للمُعول ( يأيها الناس إن وعد الله حق") أي وعده بالبعث والنشور والحساب والعقاب والجنة والنار ، كما أشير اليه بقوله « والى الله ترجع الأمور » ( فلا تغرّ نكم الحياة الدنيا ) بزخرفها ونعيمها . قال سعيد بن جبير: غرور الحياة الدنيا أنّ يشتغل الانسان بنعيمها ولذاتها عن عمل الآخرة حتى يقول \_ ياليتني قدّمت لحياتي \_ (ولا يغرّ نكم بالله الغرور) قرأ الجهور بفتح الغين : أي المبالغ في الغرور ، وهو الشيطان . قال ابن السكيت وأبوحانم : الغرور الشيطان و يجوز أن يكون مصدراً ، واستبعده الزجاج ، لأن غرر به متعدى ومصدر المتعدى انما هو على فعل نحو ضر بته ضر با الا فىأشياء يسيرة معروفة لايقاس عليها ، ومعنىالآية لايغرنكم الشيطان بالله ، فيقول لكم ان الله يتحاوز عنه و يغفر لكم لفضلكم أو لسعة رحته لكم ، وقرأ أبو حيوة وأبو سماك ومحمد بن السميفع بضم الغين ، وهو الباطل . قال ابن السكيت : والغرور بالضم ما يغرّ من متاع الدنيا . وقال الزجاج : يجوز أن يكون الغرور جع غار ، مثل قاعد وقعود ، قيل و يجوز أن يكون مصدر غر"ه كالنزوم والنهوك ، وفيه ما تقدّم عن الزجاج من الاستبعاد . ثم حذر سبحانه عباده من الشيطان ، فقال ( أن الشيطان لكم عدق فاتخذوه عدوًا ) أي فعادره بطاعة الله ولا تطيعوه في معاصي الله . ثم بين لعباده كيفية عداوة الشيطان لهم ، فقال ( انما يدعوا حزيه ليكونوا من أصحاب السعير ) أي انما يدعو أشياعه وأنباعه والمطيعين له إلىمعاصي الله سبحانه لأجلأن يكونوا من أهل النار ، ومحل الموصول في قوله (الذين كفروا لهم عذاب شديد) الرفع على الابتداء ، وهم عذاب شديد خبره ، أو الرفع على البدل من فأعل يكونوا ، أو النصب على البدل من حزبه ، أو النعتله ، أواضار فعل يدل على الذم ، والجر على البدل من أصحاب ، أوالنعت له . والرفع على الابتداء أقوى هذه الوجوه ، لأنه سبحانه بعد ذكر عداوة الشيطان ودعائه لحز به ذكر حال الفريقين من المطيعين له والعاصين عليه فالفريق الأوّل قال « لهم عذاب شديد » والفريق الآخر قال فيه ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجركبير ) أى يغفر الله لهم بسبب الايمان والعمل الصالح ، ويعطيهم أجرا كبيرا وهو الجنة (أفن زين له سوء عمله فرآه حسنا) هذه الجلة مستأنفة لتقرير ماسبق من ذكر التفاوت بين الفريقين ٤ ومن في موضع رفع بالابتداء وخبره محذوف . قال الكسائي : والتقدير ذهبت نفسك عليهم حسرات . قال و يدل عليه قوله «فلاتذهب نفسك عليهم حسرات» قال وهذا كلام

عربي ظريف لا يعرفه الا القليل . وقال الزجاج : تقديره كن هداه ، وقدره غيرهما كن لم يزين له ، وهذا أولى لموافقته لفظا ومهني ، وقد وهم صاحب الكشاف ، في عن الزجاج ماقله الكسائي . قال النجاس : والذي قاله الكسائي أحسن ماقيل في الآية لما ذكره من الدلالة على الحذوف ، والمعني أن الله عز وجلة نهى نبيه والمناق عن شدة الاغتمام بهم والحزن عليهم كما قال و فلملك باخع نفسك و وجلة (فان الله يضل من يشاء أن يضله و يهدى من يشاء أن يهديه الله يضل من يشاء أن يضله و يهدى من يشاء أن يهديه (فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) قرأ الجهور بفتح الفوقية والهاء مسندا الى النفس ، فتكون من باب : لاأرينك هاهنا ، وقرأ أبوجعفر وشيبة وابن محيصن والأشهب بضم الناء وكسر الهاء ، ونصب نفسك وانتصاب حسرات على أنه علة : أى للحسرات ، ويجوز أن ينتصب على الحال كأنها صارت كلها حسرات لفرط التحسر كما روى عن سدويه ، وقال المبرد : انها يميز ، والحسرة شدة الحزن على مافات من الأمم (ان الله عليم عما يصنعون ) لا يخفي عليه من أفعالهم وأقوالهم خافية ، والجلة تعليل لما قبلها مع ما تضمنته من الوعيد الشديد .

وقد أخرج أبو عبيد في فضائله وعبد بن حيد وابن المندر وابن أبي حاتم والبيهق عن ابن عباس قال: كنت لاأدرى مافاطر السموات والأرض حتى أتانى أعرابان يختصان في بئر ، فقال أحدهما أنا فطرتها: يقول ابتدأتها . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال : فاطر السموات : بديع السموات . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا في قوله ( يزيد في الخلق مايشاء ) قال الصوت الحسن . وأخرج عبد بن حيد وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله ( مايفتح الله للناس من رحة ) الآية قال : مايفتح الله للناس من باب تو بة (فلا ممسل له من بعده ) وهم (فلا محسك لها) هم يتو بون ان شاءوا وان أبوا وما أمسك من باب تو بة (فلا ممسل له من بعده ) وهم لايتو بون . وأخرج ابن المندر وابن أبي حاتم في الآية قال : كل شيء في القرآن لهم مغفرة وأجركبير ، ابن المنذر عن ابن جريج في قوله (لهم فغفرة وأجركبير) قال : كل شيء في القرآن لهم مغفرة وأجركبير ، ورزق كريم فهو الجنة . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة والحسن في قوله ( أفن زين له سوء عمله ) قال الشيطان زين لهم هي والله الضلالات ( فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ) أي لا تخزن عليهم .

وَاللهُ الّذِي أَرْسَلَ الرّبِحُ فَتَثَيْرُ سَحَابًا فَسُفَنهُ إِلَى بَلِدِ مَيْتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اللّهِ يَصْعَدُ الْكَامِ الطّيّبُ وَالْمَمَلُ الْحَرَانِ لَهُ الْعَرَاةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَامِ الطّيّبُ وَالْمَمَلُ الْحَرَانِ لَلْمَاتُ اللّهُ الْعَرْقُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَامِ الطّيّبُ وَالْمَمَلُ السّلّمَ عَذَابْ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُولَئِكَ هُو يَبُورُ \* وَاللّهُ الصّلحُ يَرْفُعُهُ وَالنّهِ عَمْلُ مِنْ أُنشَى وَاللّهُ عَمْلُ مِنْ أُنثَى وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْهِ وَمَا خَلَقَ كُمْ مِنْ ثُولَا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْهِ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلاَ يَنفُقُ مِنْ عُرُومِ إِلاَّ فِي كِتَلْ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ \* \* وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ يُمْتَى مِنْ عُرُومِ إِلاَّ فِي كِتَلْ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ \* \* وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ هُمَا عَذْبُ وَرَاتُ سَارَعْ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحُ أُجَاجُ وَمِنْ كُلِ تَا لَكُ كُلُونَ عُلَمَا طَرِيًا وَتَسْتَحْرِجُونَ هُولَا عَذْبُ وَرَاتُ سَارَعْ شَرَابُهُ وَهُذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَمِنْ كُلّ تَا كُلُونَ عُلَمَا طَرِيًا وَتَسْتَحْرِجُونَ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ عُرُومَ إِلّا فِي كِتَلْ إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ \* وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ هُولَا عَذْبُ وَرَاتُ سَارِعْ شَرَابُهُ وَهُذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَمِنْ كُلّ تَا كُلُونَ عُلَمَ طَرَا فَلَا عَذْبُ مُوا إِلَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَيْ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَيْهُ عَلَى

آللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْلَكُ وَآلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ \* إِنْ تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ يَشِرُ كِكُمْ وَلاَ يُذَبِّئُكَ مِثْلُ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ يَشْبِرُ كِكُمْ وَلاَ يُذَبِّئُكَ مِثْلُ دُعَاءَكُمْ وَلَا يُذَبِّئُكَ مِثْلُ خَعَاءَكُمْ وَلَا يُذَبِّئُكَ مِثْلُ خَعَاءَكُمْ وَلَا يُذَبِّئُكَ مِثْلُ خَعِيرٍ \*

ثم أخبر سبحانه عن نوع من أنواع بديع صنعه ، وعظيم قدرته: ليتفكروا في ذلك وليعتبروا به ، فقال (والله الذي أرسل الرياح) قرأ الجهور: الرياح ، وقرأ ابن كثير وابن محيصن والأعمش ويحيى ابن وثاب وحزة والكسائي : الريح بالافراد (فتثير سيحابا) جاء بالمضارع بعد الماضي استحضارا للصورة ، لأن ذلك أدخل في اعتبار المعتبرين ، ومعني كونها : تثير السحاب أنها تزعجه من حيث هو (فسقناه إلى بلد ميت) قال أبو عبيدة : سبيله فتسوقه ، لأبه قال : فتثير سحابا . قيل النكتة في النعيبر بالماضيين بعد المضارع : الدلالة على التحقق . قال المحبرة : ميت وميت واحد ، وقال هذا قول البصريين ، وأنشد :

ليس من مات فاستراح عيت ب إنما الميت ميت الاحياء

فالسحاب مدل عليه ، أو أحيينا بالسحاب ، لأنه سبب المطو (بعدموتها ) أي بعديبسها ، استعار الاحياء للنبات، والموت لليبس (كذلك النشور) أي كذلك يحيى الله العباد بعد موتهم كما أحيا الأرض بعد موتها ، والنشور: البعث ، من نشرالانسان نشورا ، والكاف في محل رفع على الحبرية: أي مثل إحياء موات الأرض إحياء الأموات ، فكيف تنكرونه وقد شاهدتم غير مرّة ما هو مثله وشبيه به ( من كان يريد العزة ) قال الفرَّاء : معناه من كان علم العزة لمن هي ? فامها لله جيعاً . وقال قنادة : من كان يريد الهزّة 6 فليتعزز بطاعة الله 6 فجعل معنى : فلله العزّة الدعاء الى طاعة من له العزة 6 كما يقال من أراد المال ، فالمال لفلان : أي فليطلبه من عنده . وقال الزجاج تقديره : من كان يريد بعبادة الله العزَّة ، والعزَّة له سبحانه ، فإن الله عزَّ وجلَّ يعزَّه في الدنيا والآخرة . وقيــل المراد بقوله : من كان يريد العزّة : المشركون ، فانهم كانوا يتعزّزون بعبادة الأصنام : كـقوله « واتخذوا من درنالله آ لهة ليكونوا لهم عز"ًا » وقيل المراد : الذين كانوا يتعزّزون بهم من الذين آمنوا بألسنتهم « الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة » الآية ( فلله العزة جيعا ) أي فليطلبها منه لا من غيره ، والظاهر في معنى الآية : أن من كان يريد العزّة و يطلبها فليطلبها من الله عزّ وجلّ : فلله العزّة جميعًا ، ليس الهيره منها شيء ، فتشمل الآية كل من طلب العزّة ، ويكون المقصود بها التنبيه لذوي الأفدار والهمم من أين تنال العزّة ، ومن أيّ جهة تطلب ? ( اليه يصعد الكام الطيب والعمل الصالح يرفعه ) أي الله يصعد لا الى غيره ، ومعنى صعوده اليه قبوله له ، أو صعود الكتبة من الملائكة بما يكتبونه من الصحف ، وخص الكام الطيب بالذكر لبيان الثواب عليه ، وهو يتناول كل كلام يتصف بكونه طيبا من ذكر لله ، وأمم بمعروف ، ونهى عن منكر ، وتلاوة وغير ذلك ، فلا وجه لتخصيصه بكامة التوحيد ، أو بالتحميد والتمجيد ، وقيل المراد بصعوده صعوده الى سماء الدنيا ، وقيل المراد بصعوده علم الله به ، ومعنى : والعمل الصالح يرفعه أن العمل الصالح يرفع الكام الطيب كما قال الحسن وشهر ابن حوشب وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وأبو العالية والضحاك 6 ووحهه أنه لايقبل الكام الطيب الامع العمل الصالح ، وقيل ان فاعل يرفعه هو الكلم الطيب. ، ومفعوله العمل الصالح ، ووجهــه أن العمل

الصالح لا يقبل الا مع التوحيد والايمان ، وقيل ان فاعل يرفعه ضمير يعود الى الله عز وجل \* والمعنى أن الله يرفع العمل الصالح على الكلم الطيب ، لأن العمل يحقق الكلام. وقيل والعمل الصالح يرفع صاحبه ، وهو الذي أراد العزّة . وقال قتادة : المعني أن الله يرفع العمل الصالح لصاحبه : أي يقبله ، فيكون قوله : والعمل الصالح على هذا مبتدأ خبره يرفعه ، وكذَّا على قول من قال يرفع صاحِبه . قرأ الجهور: يصعد من صعد الثلاثي . والكلم الطيب بالرفع على الفاعلية . وقوأ على وابن مسعود : يصعد بضم حرف المضارعة من أصعد ، والكلم الطيب بالنصب على المفعولية . وقرأ الضحاك على البناء للفعول وقرأ الجهور: الكلم. وقرأ أبو عبد الرحن الكلام. وقرأ الجهور: والعمل الصالح بالرفع على العطف أو على الابتداء . وقرأ ابن أبي عبلة وعيسى بن عمر بالنصب على الاشتغال ( والذين يمكرون السيات لهم عذاب شديد ) انتصاب السيئات على أنها صفة لمصدر محذوف : أي يمكرون المكرات السيئات ، وذلك لان مكر لازم ، و يجوزأن يضمن يمكرون معنى يكسبون ، فتكون السيئات مفعولا به . قال مجاهد وقتادة : هم أهل الرياء . وقال أبو العالية : هم الذين مكروا بالنبي وَاللَّهُ اللَّهُ الْجَمَّعُوا في دار الندوة وقال المكلي: هم الذين يعملون السيئات في الدنيا . وقال مقاتل ، هم المشركون ، ومعنى : هم عذاب شديد هم عذاب بالغ الغاية في الشــــــــة ( ومكر أولئك هو يبور ) أي يبطل ويهلك ، ومنه « وكنتم قوما بورا » والمكر في الاصل: الخديعة والاحتيال ، والاشارة بقوله: أولئك الى الذين مكروا السيئات على اختلاف الأقوال في تفسير مكرهم ، وجلة : هو يبور خبر مكر أولئك . ثم ذكر سبحانه دليلا آخر على البعث والنشور ، فقال ( والله خلقه من تراب ) أي خلقه ابتداء في ضمن خلق أبيكم آدم من تراب . وقال قتادة يمنى آدم ، والتقدير على هذا خلق أباكم الأوّل ، وأصلكم الذي ترجعون اليه من تراب (ثم من نطفة ) أخرجها من ظهر آبائكم (ثم جملكم أزواجا ) أى زوج بعضكم ببعض ، فالذكر زوج الأنثى ، أو جعلكم أصنافا : ذكرانا و إناثا ( وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعامه ) أي لا يكون حل ولا وضع الا والله عالم به ، فلا يخرج شيء عن علمه وتدبيره ( وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ) أي ما يطول عمر أحد ، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب : أي في اللوح المحفوظ قال الفراء : يريد آخر غير الأوّل ، في عنه بالضمير كأنه الأوّل لأن لفظ الثاني لو ظهر كان كالأوّل كأنه قال : ولا ينقص من عمر معمر ، فالكناية في عمره ترجع الى آخر غير الأوَّل ، ومثله قولك عندى درهم ونصفه : أي نصف آخر . قيل انما سمى معموا باعتبار مصيره اليه به والمعنى : وما عد في عمراً حد ولا ينقص من عمر أحد ، لكن لا على معنى لا ينقص من عمره بعد كونه زائدا : بل على معنى أنه لا يجعل من الابتداء ناقصا إلا وهو في كتاب. قال سعيد بن جبير: وما يعمر من معمر الا كتب عمره: كم هو سنة ، كم هو شهرا ، كم هو يوما ، كم هو ساعة ، ثم يكتب في كتاب آخر نقص من عمره ساعة ، نقص من عمره يوم ، نقص من عمره شهر ، نقص من عمره سنة حتى يستوفى أجله ، فيا مضى من أجله فهو النقصان ، وما يستقبل ، فهو الذي يعمره . وقال قتادة : المعمر من بلغ ستين سنة ، والمقوص من عمره من يموت قبل ستين سنة ، وقيل المعنى أن الله كتب عمر الانسان كذا أن أطاع ، ودونه أن عصى فأيهما بلغ فهو في كتاب ، والضمير على هذا يرجع الى معمر . وقيل المعنى : وما يعمر من معمر الى الهرم ، ولا ينقص آخر من عمر الهرم الا في كتاب: أي بقضاء الله قاله الضحاك ، واختاره النحاس. قال وهو أشهها بظاهر التنزيل ، والأولى أن يقال ظاهر النظم القرآني أن تطويل العمر وتقصيره: هما بقضاءالله وقدره لأسباب تقتضي النطويل ، وأسباب تقتضي التقصير .

فن أسباب النطويل: ما ورد في صلة الرّحم عن الذي ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ الاستكثار من معاصي الله عز وجل ، فاذا كان العمر المضروب الرجل مثلا سبعين سنة ، فقد بزيد الله له عليها اذا فعل أسباب الزيادة ، وقد ينقصه منها اذا فعل أسباب النقصان ، والكل في كتاب مبين فلا تخالف بين هذه الآبة ، و بين قوله سبحانه « فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » و يؤيد هذا قوله سبحانه « بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب » وقد قدّمنا في تفسيرها ما يزيد ماذ كرنا هنا وضوحاً و بياناً . قرأ الجهور : ينقص مبنيا للنعول . وقرأ يعقوب وسلام ، وروى عن أبي عمرو: ينقص مبنيا للفاعل. وقرأ الجهور: من عمره بضمّ الميم. وقرأ الحسن والأعرج والزهري بسكونها ، والاشارة بقوله ( انّ ذلك ) الى ما سبق من الخلق وما بعده ( على الله يسير ) لا يصعب عليه منه شيء ، ولا يعزب عنه كشير ولا قليل ، ولا كبير ولاصغير . ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من بديع صنعه ، وعجيب قدرته ، فقال ( وما يستوى البحران هـذا عذب فرات سائغ شرابه وهـذا ملح أجاج ) فالمراد بالبحران العذب والمالح ، فالعذب الفرات الحاو ، والأجاج المرّ ، والمراد : بسائغ شرابه الذي يسهل انحداره في الحلق لعذو بته . وقرأ عيسي بن عمر : سيغ بتشديد الياء ، وروى تسكينها عنه . وقرأ طلحة وأبونهيك: ملح بفتح الميم (ومن كل") منهما (تأكاون لحاطريا) وهومايصاد منهما من حيوانانهماالتي تُو كل (وتستخرجون حلية تلبسونها) الظاهر أن المعنى: وتستخرجون منهما حلية تلبسونها. وقال المبرّد: انما تستخرج الحليــة من المالح ، وروى عن الزجاج أنه قال انما تستخرج الحلية منهما اذا اختلطاً ، لا من كل واحد منهما على انفراده ، ورجح النحاس قول المبرّد . ومعنى : تلبسونها تلبسون كل شيء منها بحسبه : كالخاتم في الأصبع ، والسوار في الذراع ، والقلادة في العنق ، والخلخال في الرجل ومما يلبس حلية السلاح الذي يحمل : كالسيف والدرع ونحوهما (وترى الفلك فيه ) أي في كل واحد من البحرين . وقال النحاس الضمير يعود الى الماء المالح خاصة ، ولولا ذلك لقال : فيهما (مواخر) يقال مخرت السفينة تمخر اذا شقت الماء \* فالمعنى : وترى السفن في البحرين شواق للماء بعضها مقبلة ، و بعضها مدبرة بريح واحدة ، وقد تقدّم الكلام على هذا في سورة النحل ، واللام في ( لتبتغوا من فضله ) متعلقة بما يدل عليه الكلام السابق: أي فعل ذلك لتبتغوا أو بمواخر. قال مجاهد: ابتغاء الفضل: هو التجارة في البحر الى البلدان البعيدة في مدّة قريبة كما تقدّم في البقرة (ولعلكم تشكرون) الله على ما أنع عليكم به من ذلك . قال أكثر المفسرين : ان المواد من الآية ضرب المثل في حق المؤمن والكافر ، والكفر والايمان ، فكما لا يستوى البحران كذلك لا يستوى المؤمن والكافر ، ولا الكفر والايمان ( يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ) أي يضيف بعض أجزائهما الى بعض، فيزيد في أحدهما بالنقص في الآخر ، وقد تقدّم تفسيره في آل عمران ، وفي مواضع من الكتاب العزيز ( وسخر الشمس والقمر كل ّ بجرى لأجل مسمى ) قدّره الله لجريانهما ، وهو يوم القيامة . وقيل هو المدّة التي يقطعان في مثلها الفلك ، وهو سنة للشمس ، وشهر للقمر . وقيل المراد به جرى الشمس في اليوم ، والقمر في الليلة . وقد تقدّم تفسير هذا مستوفى في سورة لقهان ، والاشارة بقوله ( ذلكم) الى الفاعل لهذه الأفعال وهو الله سبحانه ، واسم الاشارة مبتدأ وخبره (الله ربكم له الملك) أي هذا الذي من صنعته ما تقدّم: هو الخالق المقــدّر والقادر المقتدر المالك للعالم ، والمتصرّف فيه ، ويجوز أن يكون قوله: له الماك جـلة مستقلة في مقابلة قوله ( والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمـير ) أي لا يقدرون عليه ولا على خلقه ، والقطمير : القشرة الرّقيقة التي تكون بين التمرة والنواة وتصير على النواة

كاللفافة لها . وقال المبرد : هو شق النواة . وقال قتادة : هو القمع الذي على رأس النواة . قال الجوهري : ويقال هي النكتة البيضاء التي في ظهر النواة تنبت منها النخلة . ثم بين سبحانه حال هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله بأنهم لا ينفعون ولا يضرون ، فقال (إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء كم) أي ان تستغيثوا بهم في النوائب لا يسمعوا دعاء كم ، الكونها جادات لا تدرك شيئا من المدركات (ولو سمعوا) على طريقة الفرض ، والتقدير (ما استجابوا لكم) للجزهم عن ذلك . قال قتادة : المعنى ولو سمعوا لم ينفعوكم . وقيل المعنى: لو جعلنا لهم سهاعا وحياة فسمعوا دعاء كم لكانوا أطوع لله منكم ولم يستجيبوا لكم الى مادعوتموهم اليه من الكور (ويوم القيامة يكفرون بشرككم) أي يتبرءون من من عبادتكم لهم ، ويقولون \_ ما كنتم إيانا تعبدون \_ ويجوز أن يرجع : والذين تدعون من دونه وما بعده الى من يعقل ممن عبدهم الكفار ، وهم الملائكة والجن والشياطين \* والمعنى أنهم بججدون أن بعده الى من يعقل ممن عبدهم الكفار ، وهم الملائكة والجن والشياطين \* والمعنى أنهم بججدون أن يكون مافعلتموه حقا ، وينكرون أنهم أمموكم بعبادتهم (ولا ينبئك مثل خبير) أي لايخبرك مثل من هو خبير بالأشياء عالم بها ، وهو الله سبحانه فانه لاأحد أخبر بخلقه وأقوالهم وأفعالهم منه سبحانه ، وهو الله سبحانه فانه لاأحد أخبر بخلقه وأقوالهم وأفعالهم منه سبحانه ، وهو الله سبحانه فانه لاأحد أخبر بخلقه وأقوالهم وأفعالهم منه سبحانه ، وهو

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حانم عن ابن مسعود قال : يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض ، فينفخ فيه ، فلا يمقى خلق لله في السموات والأرض إلا من شاء الله الامات ، ثم يرسل الله من تحت العرش منيا كمني الرجال فتنبت أجسامهم ولحومهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض من الثرى . ثم قرأ عبد الله ( الله الذي أرسل الرياح ) الآية . وأخرج أبو داود والطيالسي وأحمد وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أي حاتم وابن مردويه والنيهق في الأسهاء والصفات عن أبي رزين العقيلي قال: قلت يارسول الله كيف يحيى الله الموتى ? قال : أما مررت بأرض مجدية ثم مررت بها مخصبة تهتز خضراء ، قلت بلي قال كذلك يحيى الله الموتى ، وكذلك النشور . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنفذر والطبراني والحاكم وصححه والبيهة في الأسماء والصفات عن ابن مسعود قال: إذا حدَّثنا كم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله . ان العبد المسلم اذا قال: سبحان الله و محمده والجد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله : قبض علمن ملك يضمهن تحت جناحه . ثم يصعد بهن الى السماء ، فلا عر بهن على جعم من الملائكة الا استغفر لقائلهن حتى يجيء بهن وجه الرحن . ثم قرأ ( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) قال : أداء الفرائض فن ذكر الله في أداء فرائضه حل عمله ذكر الله فصعد به الى الله ومن ذكر الله ولم يؤدّ فرائضه ردّ كالرمه على عمله ، وكان عمله أولى به . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ( وما يعمر من معمر ) الآية . قال : يقول ليس أحد قضيت له طول العمر والحياة الا وهو بالغ ما قدّرت له من العمر ، وقد قضيت له ذلك فأعما ينهى الى الكتاب الذي قدّرت له لا يزاد عليه ، وايس أحد قضيت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ العمر ، ولكن ينتهي الى الكتاب الذي كتب له ، فذلك قوله ( ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ) يقول : كل ذلك في كتاب عنده . وأخرج أحد ومسلم وأبو عوانه وابن حبان والطبراني وابن المنفدر وابن أبي حاتم عن حذيفة بن أسيد الغفارى قال : قال رسول الله وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِ الله على النطفة بعد ماتستقر في الرحم بأر بعين أو بخمسة وأر بعين ليلة ، فيقول أي ربّ أشق أم سعيد ? أذ كر أم أشي ، فيقول الله ويكتبان ، ثم يكتب عمله ورزقه وأجله وأثره ومصيبته ، ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص منها » . وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم والنسائي وأبو الشيخ عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أمّ حبيبة: اللهم أمتعني بزوجي

الذي ، و بأبى أبى سفيان ، و بأخى معاوية ، فقال الذي والنه الله سألت الله لآجال مضروبة ، وأيام معدودة ، وأرزاق مقسومة ، ولن يمجل الله شيئا قبل حله أو بؤخر شيئا ، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب فى النار ، أو عذاب فى القبر كان خيرا وأفضل ، وهذه الأحاديث مخصصة بما ورد من قبول الدعاء ، وأنه يعتلج هو والقضاء ، و بما ورد فى صلة الرحم أنها تزيد فى العمر ، فلا معارضة بين الأدلة كما قدمنا . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حانم عن ابن عباس فى قوله ( ما يملكون من قطمير ) قال : القطمير القشر ، وفى لفظ الجلد الذى يكون على ظهر النواة .

ثم ذكر سبحانه افتقار خلقه اليه ، ومن يد حاجتهم الى فضله ، فقال (يا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله ) أى المحتاجون اليه فى جميع أمور الدين والدنيا ، فهم الفقراء اليه على الاطلاق و (هو الغنى ) على الاطلاق ( الجيد ) أى المستحق للحمد من عباده بإحسانه اليهم . ثم ذكر سبحانه نوعا من الأنواع التي يتحقق عندها افتقارهم اليه واستغناؤه عنهم . فقال ( إن يشأ يذهب كم ويأت بخلق جديد ) أى ان يشأ يفنكم ويأت بخلق جديد يطيعونه ولا يعصونه ، أو يأت بنوع من أنواع الخلق وعالم من العالم غير ما تعرفون ( وما ذلك ) الا ذهاب لكم والاتيان با خرين ( على الله بعزيز ) أى بممتنع ولا متعسر ، وقد مضى تفسير هذا في سورة ابراهيم ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) أى نفس وازرة بلكل نفس تحمل وزرها ، ولا تخالف هذه الآية قوله « وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم » لأنهم الما على الله بالك يوم القيامة » فان الذى سن السنة الما جملوا أثقال اضلالهم مع أثقال ضلالهم ، والحكل من أوزارهم ، لا من أوزار غيرهم ، ومثل هذا السيئة انما حل وزر سينته السيئة ، وقد تقدّم الكلام على هذه الآية مستوفى ( و إن تدع مثقلة الله الفراء : أى نفس مثقلة ، قال وهدذ وبها ( لا يحمل منه ) أى من حلها ( شيء ولو كان ذا قر بى ) أى ولو مثقلة إنسانا الى جلها ، وهو ذنو بها ( لا يحمل منه ) أى من حلها ( شيء ولو كان ذا قر بى ) أى ولو كان الذي تدعوه ذا قرابة لها ، لم يحمل من حلها شيئا ، ومعنى الآية ، وان تدع نفس مثقلة الها الذي تدعوه ذا قرابة لها ، لم يحمل من حلها شيئا ، ومعنى الآية ، وان تدع نفس مثقلة الهاذ نون تدع نفس مثقلة الهاذ بو كان ذا قر بى ) أى ولو كان ذا قر بى ) أى دالا نها كان الذى تدعوه ذا قرابة لها ، لم يحمل من حلها شيئا ، ومعنى الآية ، وان تدع نفس مثقلة الهاذ بولو كان ذا قر بى ) أى داله كان الذى تدعوه ذا قرابة ها ، لم يحمل من حلها شيئا ، ومعنى الآية ، وان تدع نفس مثقلة الهاذ بولو كان ذا قر بى ألى ولو كان ذا قر بى كان الذي ولو كان ذا قر بى كان الذي ولو كان ذا قر به كان الذي ولو كان ذا قر به كان الذي ولو كان كان الذي

نفسا أخرى الى حل شيء من ذنو بها معها لم تحمل تلك المدعوّة من تلك الذنوب شيئًا ، ولو كانت قريبة لها في النسب ، فكيف بغيرها مما لا قرابة بينها و بين الداعية لها ? وقرى و ذوقر بي على أن كان تامة : كقوله « و إن كان ذو عسرة » وجلة ( إنما تنذر الذين يخشون رجهم بالغيب) مستأنفة مسوقة لبيان من يتعظ بالانذار ، ومعنى : يخشون ربهم بالغيب أنه يخشونه حال كونهم غائبين عن عــذابه أو يخشون عذابه ، وهوغائب عنهم ، أو يخشونه في الخلوات عن الناس. قال الزجاج تأويله : أن إنذارك انما ينفع الذين يخشون ربهم ، فكأنك تنذرهم دون غيرهم عن لا ينفعهم الانذار ، كقوله « إنما أنت منذر من يخشاها » ، وقوله « إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحن بالغيب » ومعنى (وأقاموا الصلاة) أنهم احتفاوا بأمرها ، ولم يشتغاوا عنها بشيء بما يلهيهم (ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه) التزكى: التطهر من أدناس الشرك والفواحش ، والمعنى أن من تطهر بترك المعاصى واستكثر من العمل الصالح ، فأيما يتطهر لنفسه ، لأن نفع ذلك مختص به كما أن وزر من تدنس لا يكون إلا عليه لاعلى غيره . قرأ الجهور ( ومن تزكى فانما يتزكى ) وقرأ أبو عمرو (١) فانما يزكى بادغام الناء فىالزاى . وقرأ ابن مسعود وطلحة ومن ازكى فأيما يزكى (والى الله المصير) لاإلى غيره ، ذكر سبحانه أوّلا أنه لا يحمل أحد ذنب أحد ثم ذكر ثانيا أن المذنب ان دعا غيره ولوكان من قرابته الى حل شيء من ذنو به لا يحمله ، ثم ذكر ثالثا أن ثواب الطاعة مختص بفاعلها ليس الغيره منه شيء ، ثم ضرب مثلا للؤمن والكافر ، فقال (ومايستوى الأعمى ) أى المساوب حاسة البصر ( والبصير ) الذي له ملكة البصر ، فشبه الكافر بالأعمى ، وشبه المؤمن بالبصير ( ولا الظامات ولا النور ) أي ولا تستوى الظامات ولا النور ، فشبه الباطل بالظامات وشمه الحقّ بالنور . قال الأخفش : ولا في قوله « ولا النور ولا الحرور » زائدة ، والنقدير وما يستوى الظامات والنور ولا الظلُّ والحرور ، والحرور شــدّة حرَّ الشمس . قال الأخفش : والحرور لا يكون إلا معشمس النهار ، والسموم يكون بالميـل ، وقيل عكسه ، وقال رؤ به بن العجاج : الحرور يكون بالليلخاصة والسموم يكون بالنهار خاصة . وقال الفراء : السموم لا يكون الابالنهار ، والحرور يكون فيهما . قال النحاس وهذاأصح ، وقال قطرب : الحرور الحر" ، والظل الرد ، والمعنى أنه لايستوى الظل الذي لاحر فيه ولا أذى ، والحر" الذي يؤذي ، قيل أراد الثواب والعقاب ، وسمى الحر" حرور امالغة في شدّة الحر" ، لأن زيادة المناء تدل على زيادة المعنى . وقال الكاي : أراد بالظل الجنة ، وبالحرور النار . وقال عطاء : يعني ظلَّ الليل وشمس المهار . قيل و إنما جع الظلمات وأفرد النور لتعدّد فنون الباطل واتحاد الحق . ثم ذكر سبحانه تمثيلا آخر للؤمن والكافر ، فقال (وما يستوى الأحياء ولاالأموات) فشبه المؤمنين بالأحياء ، وشبه الكافرين بالأموات ، وقيل أراد تمثيل العاماء والجهلة . وقال ابن قتيبة : الأحياء العقلاء ، والأموات الجهال . قال قتادة : هذه كلها أمثال : أي كم لاتستوى هذه الأشياء كذلك لايستوى الـكافر والمؤمن ( ان الله يسمع من يشاء ) أن يسمعه من أوليائه الذين خلقهم لجنته ووفقهم لطاعته ( وما أنت بمسمع من في القبور ) يعني الكفار الذين أمات الكفر قاومهم : أي كما لا تسمع من مات كذلك لا تسمع من مات قلبه ، قرأ الجهور بتنوين مسمع وقطعه عن الاضافة . وقرأ الحسن وعيسي الثقني وعمرو بن ميمون بإضافته ( ان أنت الانذير) أي ماأنت الا رسول منذر ليس عليك الاالاندار والتبليغ ، والهدى والضلالة بيد الله عز وجل (اما أرسلناك بالحق ) يجوز أن يكون بالحق في محل نصب على الحال من الفاعل: أي محتين ، أو من المفعول: أي محقا ، أو نعت لمصدر محذوف: أي ارسالا ملتبسا بالحق ، أو هو متعلق بيشيرا: أي بشيرا بالوعد الحق ونذيرا بالوعد الحق ، والأولى أن يكون نعتا للصدر المحذوف ، ويكون

<sup>(</sup>١) يعني في غير الشهور عنه اه ع

معنى بشيرا: بشيرا لأهل الطاعة ونذيرا لأهل المعصية (وان من أمة الاخلافيها نذير) أى مامن أمة من الأمم الماضية الا مضى فيها نذير من الأنبياء ينذرها ، واقتصر على ذكر الندير دون البشير، لأنه ألصق بالمقام ، ثم سلى نبيه والسياحية وعزاه ، فقال (وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم) أى كذب من قبلهم من الامم الماضية أنبياءهم (جاءتهم رسلهم بالمينات) أى بالمعجزات الواضحة والدلالات الظاهرة (وبالزبر) أى الكتب المكتب المكتب المكتب المراهيم (وبالكتاب المنبر) كالتوراة والانجيل ، قيل الكتاب المنبر داخل تحت الزبر وتحت البينات ، والعطف لتغاير المفهومات ، وان كانت متحدة فى الصدق ، والأولى تخصيص البينات بالمعجزات ، والزبر بالكتب التي فيها ، واعظ ، والكتاب بما فيه شرائع وأحكام ، والأولى تخصيص البينات بالمعجزات ، والزبر بالكتب التي فيها ، واعظ ، والكتاب بما فيه شرائع وأحكام ، الأخذ (فكيف كان نكير وضلا الظاهر ، وضع الضمير يفيد التصريح بذمهم بما في حيز الصلة ، ويشعر بعلة الأخذ (فكيف كان نكير وصلا لاوقفا ، وقد مضى بيان معنى هذا قريبا .

وقد أخرج أحد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله وأخرج قال في حجة الوداع « ألا لا يجني جان الا على نفسه لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده » . وأخرج سعيد بن منصور وأبو داود والترمذي والنسائي وابن مردويه والبيهتي في سننه عن أبي رمثة قال : انطلقت مع أبي نحو رسول الله والتحقيق ، فلما رأيته قال لأبي : ابنك هذا ? قال إي ورب الكعبة . قال أما أنه لا يجني عليك ولا تجنى عليه ، ثم قرأرسول الله والتحقيق ولا تزر وازرة وزر أخرى . وأخرج ابن جرير وابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله ( وان تدع مثقلة الى جلها لا يحمل منه شيء ) قال يكون عليه وزر لا يجد أحدا يحمل عنه من وزره شيئا .

أَكُمْ تُوَ أَنَّ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ عَنَ اللهُ عَا اللهُ عَمُونَ اللهُ أَلُوا أَهُ أَوْ اللهُ أَلُوا أَلَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

ثم ذكر سبحانه نوعا من أنواع قدرته الباهرة وخلقا من مخلوقاته البديعة ، فقال (ألم تر) والخطاب لرسول الله والسلطينية أو لكل من يصلح له (أن الله أنزل من السماء ماء) وهذه الرؤية هي القلبية : أي ألم تعلم ، وأن واسمها وخبرها سدّت مسدّ المفعولين (فأخرجنا به) أي بالماء ، والنكتة في هذا

الالنفات اظهار كمال العناية بالفعل لما فيه من الصنع البديع ، وانتصاب (مختلفا ألوانها) على الوصف لمثمرات ، والمراد بالألوان الأجناس والأصناف: أى بعضها أبيض ، و بعضها أحمر ، و بعضها أصفر ، و بعضها أخضر ، و بعضها أسود (ومن الجبال جدد) الجدد جع جدة ، وهي الطريق . قال الأخفش: ولو كان جع جديد لقال جدد بضم الجيم والدال ، نحو سرير وسرر . قال زهير:

كأنه أسفع الخدين ذو جدد \* طار ويرتع بعد الصيف أحيانا

وقيل الجدد القطع ، مأخوذ من جددت الشيء اذا قطعته ، حكاه ابن يحر . قال الجوهري : الجدة : الحطة التي في ظهر الجار تخالف لونه ، والجدة الطريقة ، والجع جدد وجدائد ، ومن ذلك قول أبي ذؤيب: \* جون السراة له جدائد أربع \* قال المبرد: جدد: طرائق وخطوط. قال الواحدى: ونحو هذا قال المفسرون في تفسير الجدد ، وقال الفراء : هي الطرق تكون في الجبال كالعروق بيض وسود وحمر واحدها جدة . والمعنى أن الله سبحانه أخبر عن جدد الجبال ، وهي طرائقها ، أو الخطوط التي فيها بأن لون بعضها البياض ، ولون بعضها الجرة ، وهو معنى قوله ( بيض وحر مختلف ألوانها ) ، قرأ الجهور حدد بضم الحيم وفتح الدال ، وقرأ الزهري بضمهما جع جديدة ، وروى عنه أنه قرأ بفتحهما ، وردّها أبو حاتم وصححها غيره ، وقال الجدد الطريق الواضح البين ( وغرابيب سود ) الغربيب الشديد السواد الذي يشبه لونه لون الغراب . قال الجوهري : تقول هذا أسود غربيب : أي شديد السواد ، و إذا قلت غرابيب سود جعلت السود بدلا من غرابيب . قال الفراء : في الكلام تقديم وتأخير تقديره وسود غرابيب ، لأنه يقال أسود غربيب ، وقل مايقال غربيب أسود ، وقوله « مختلف ألوانها » صفة لجدد ، وقوله « وغرابيب » معطوف على جدد على معنى ومن الجبال جدد بيض وجر ومن الجبال غراس على لون واحد ، وهو السواد ، أو على حر على معنى : ومن الجبال جدد بيض وحر وسود ، وقيل معطوف على بيض ، ولا بدّ من تقدير مضاف محذوف قبل جدد : أي ومن الجبال ذو جدد ، لأن الجدد انما هي في ألوان بعضها (ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه ) قوله مختلف صفة لموصوف محذوف ، أي ومنهم صنف ، أو نوع أو بعض مختلف ألوانه بالجرة والسواد والبياض والخضرة والصفرة . قال الفراء : أي خلق مختلف ألوانه كاختلاف الثمرات والجبال ، وانما ذكر سبحانه اختلاف الألوان في هذه الأشياء ، لأن هذا الاختلاف من أعظم الأدلة على قدرة الله و بديع صنعه ، ومعنى (كذلك) أي مختلفا مثل ذلك الاختلاف ، وهو صفة لمصدر محذوف ، والنقدير مختلف ألوانه اختلافا كائنا كذلك : أي كاختلاف الحِيال والثمار . وقرأ الزهري والدواب بتخفيف الباء . وقرأ ابن السميفع ألوانها ، وقيل ان قوله : كذلك متعلق بما بعده : أي مثل ذلك المطر والاعتبار في مخلوقات الله واختلاف ألوانها يخشى الله من عباده العلماء ، وهذا اختاره ابن عطية ، وهو مردود بأنما بعد أنما لا يعمل فها قبلها ، والراجح الوجه الأوّل ، والوقف على كـذلك تام ، ثم استؤنف الكلام وأخبر سبحانه بقوله ( انما نخشي الله من عباده العاماء ) أو هو من تمة قوله \_ انما تنذر الذين يخشون رجهم بالغيب \_ على معنى انما يخشاه سبحانه بالغيب العالمون به 6 و بما يليق به من صفاته الجليلة وأفعاله الجيلة ، وعلى كل تقدير فهو سبحانه قد عين في هذه الآية أهل خشيته ، وهم العاماء به وتعظيم قدرته . قال مجاهد : أنما العالم من خشي الله عز" وجل" . وقال مسروق : كني بخشية الله علما وكيني بالاغترار جهلا ، فن كان أعلم بالله كان أخشاهم له . قال الربيع بن أنس : من لم يخش الله فليس بعالم . وقال الشعبي : العالم من خاف الله 6 ووجــه تقديم المفعول أن المقام مقام حصر الفاعلية ولو أخر انعكس الأمر. وقرأ عمر بن عبدالعزيز برفع الاسم الشريف ونصب العلماء ، ورويت هذه القراءة عن

أى حنيفة قال في الكشاف: الخشية في هذه القراءة استعارة ، والمعني أنه يجلهم و يعظمهم كما يجل المهيب المخشى من الرجال بين الناس ، وجلة ( ان الله عزيز غفور ) تعليل لوجوب الحشية لدلالته على أنه معاقب على معصيته غافر لمن تاب من عباده (ان الذين يتلون كتاب الله) أي يستمر ون على تلاوته و يداومونها . والكتاب هو القرآن الكريم ، ولا وجـه لما قيل ان المراد به جنس كتب الله ( وأقاموا الصلاة ) أي أى فعاوها في أوقاتها مع كمال أركانها وأذ كارها (وأنفقوا مما رزقناهم سرًّا وعلانية) فيــه حثٌّ على الانفاق كيف مانهيأ ، فإن تهيأ سرًّا فهو أفضل والافعلانية ، ولا يمنعه ظنه أن يكون رياء ، و يمكن أن يراد بالسر" صدقة النفل، و بالعلانية صدقة الفرض، وجلة (يرجون تجارة لن تبور) في محل رفع على خبرية انَ كما قال ثعلب وغيره ، والمراد بالنجارة ثواب الطاعة ، ومعنى لن تبور: لن تكسد ولن تهلك ، وهي صفة للتجارة والاخبار برجائهم لثواب ماعملوا عنزلة الوعد بحصول مرجوّهم ، واللام في ( ليوفيهم أجورهم) متعلق بلن تبور، على معنى أنها لن تكسد لأجلأن يوفيهم أجور أعمالهم الصالحة ، ومثل هذه الآية قوله سبحانه \_ فأما الذين آمنوا وعمارا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله \_ وقيل ان اللام متعلقة بمحذوف دل عليه السياق: أي فعاوا ذلك ليوفيهم ، ومعنى ( ويزيدهم من فضله ) أنه يتفضل عليهم بزيادة على أجورهم التي هي جزاء أعمالهم ، وجـلة (انه غفور شكور) تعليل لما ذكر من التوفية والزيادة : أي غفور لذنو بهم شكور لطاعتهم ، وقيل ان هذه الجلة هي خبر انّ ، وتكون جلة يرجون في محل نصب على الحال ، والأوّل أولى ﴿ والذي أوحينا اليك من الكتاب ﴾ يعني القرآن ، وقيل اللوح المحفوظ على أن من تبعيضية أو ابتدائية ، وجلة ( هو الحق") خبر الموصول ( ومصدّقًا لما بين يديه ) منتصب على الحال: أي موافقًا لما تقدّمه من الكتب ( إن الله بعباده لخير بصير ) أي محيط بجميع أمورهم (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) المفعول الاوّل لأورثنا الموصول ، والمفعول الثاني الكتاب، وانما قدّم المفعول الثاني لقصد النشريف والتعظيم للسكتاب، والمعنى ثم أورثنا الذين اصطفيناهم من عبادنا الكتاب ، وهو القرآن : أي قضينا وقدّرنا بأن نورث العلماء من أمتك يامجمد هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك ، ومعنى اصطفائهم اختيارهم واستخلاصهم ، ولاشك أن علماء هذه الأمة من الصحابة فن بعدهم قد شرفهم الله على سائر العباد وجعلهم أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس ، وأكرمهم بكونهم أمة خير الأنبياء وسيد ولد آدم . قال مقاتل : يعني قرآن مجمد جعلناه ينتهـي الىالذين اصطفينا من عبادنا ، وقيل ان المعنى أورثناه من الأمم السالفة: أى أخرناه عنهم وأعطيناه الذين اصطفينا ، والأوّل أولى . ثم قسم سبحانه هؤلاء الذي أورثهم كتابه واصطفاهم من عباده الى ثلاثة أقسام ، فقال ( فنهم ظالم لنفسه ) قد استشكل كثير من أهل العلم معنى هذه الآية 6 لأنه سبحانه جعل هذا القسم الظالم لنفسه من ذلك المقسم ، وهو من اصطفاهم من العباد ، فكيف يكون من اصطفاه الله ظالما لنفسه ? فقيل أن النقسيم هو راجع الى العباد: أي فن عبادنا ظالم لنفسه ، وهو الكافر ، ويكون ضمير يدخاونها عائدا الى المقتصد والسابق، وقيل المراد بالظالم لنفسه هو المقصر في العمل به ، وهو المرجأ لأمر الله ، وليس من ضرورة ورثة الكتاب مراعاته حق رعايته ، لقوله \_ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب \_ ، وهــذا فيه نظر ، لأن ظـلم النفس لايناسب الاصطفاء . وقيل الظالم لنفسه : هو الذي عمل الصغائر ، وقد روى هذا القول عن عمر وعثمان وابن مسعود وأبي الدرداء وعائشة ، وهذا هو الراجح ، لأن عمل الصغائر لاينافي الاصطفاء ولا يمنع من دخول صاحبه مع الذين يدخهاون الجنة يحهاون فيها من أساور من ذهب إلى آخر ماسيأتي ، ووجه كونه ظالما لنفسه أنه نقصها من الثواب بما فعل من الصغائر المغفورة له ، فانه لوعمل

مكان تلك الصغائر طاعات لكان لنفسه فها من الثواب حظا عظما ، وقيل الظالم لنفسه هو صاحب الكبائر. وقد اختلف السلف في تفسير السابق والمقتصد ، فقال عكر، ة وقتادة والضحاك : ان المقتصد المؤمن العاصي ، والسابق النقي على الاطلاق ، و به قال الفراء ، وقال مجاهد في تفسير الآية فمهم ظالم لنفسه أصحاب المشأمة (ومنهم مقتصد) أصحاب الميمنة (ومنهم سابق بالخيرات) السابةون من الناس كلهم . وقل المبرد : ان المقتصد هو الذي يعطى الدنيا حقها والآخرة حقها . وقال الحسن : الظالم الذي ترجح سياته على حسنانه ، والمقتصد الذي استوت حسناته وسياته ، والسابق من رجحت حسناته على سياته . وقال مقاتل: الظالم لنفسه أصحاب الكرائر من أهل التوحيد ، والمقتصد الذي لم يصب كبيرة ، والسابق الذي سبق الى الأعمال الصالحة. وحكى النحاس أن الظالم صاحب الكبائر ، والمقتصد الذي لم يستحق الجنسة بزيادة حسناته على سياتته ، فتكون جنات عدن مدخاونها للذين سبقوا بالخيرات لاغير ، قال : وهذاقول جماعة من أهل النظر ، لأن الضمار في حقيقة النظر لما يليه أولى . وقال الضحاك : فهم ظالم لنفسه : أي من ذرّيتهم ظالم لنفسه . وقال سهل بن عبد الله : السابق العالم ، والمقتصد المتعلم ، والظالم لنفسه الجاهل ، وقال ذو النون المصري: الظالم ليفسه الذاكر لله بلسانه نقط ، والمقتصد الذاكر بقلبه ، والسابق الذي لاينساه . وقال الانطاكي : الظالم صاحب الأقوال ؛ والمقتصد صاحب الأفعال ، والسابق صاحب الأحوال . وقال ابن عطاء: الظالم الذي محت الله من أجل الدنيا ، والمقتصد الذي يحالله من أجل العقبي ، والسابق الذي أسقط مراده عراد الحق". وقيل الظالم الذي يعبد الله خوفا من النار ، والمقتصد الذي يعبده طمعا في الجنة ، والسابق الذي يعبده لالسبب ، وقيل الظالم الذي يحت نفسه ، والمقتصد الذي يحت دينه ، والسابق الذي يحبّ ربه 6 وقيل الظالم الذي ينتصف ولا ينصف ، والمقتصدالذي ينتصف وينصف 6 والسابق الذي ينصف ولا ينتصف ، وقد ذكر الثعلى وغييره أقوالا كثيرة ، ولا شك أن المعانى اللغوية للظالم والمقتصد والسابق معروفة ، وهو يصدق على الظلم للنفس بمجرّدا حرامها للحظ وتنويت ماهوخير لها ، فتارك الاستكثار من الطاعات قد ظلم نفسه باعتبار مافقتها من الثواب ، وان كان قائمًا بما أوجب الله عليه تاركا لما نهاه الله عنه ، فهو من هذه الحيثية ممن اصطفاه الله ومن أهل الجنة فلا اشكال في الآية ومن هذا قول آدم: ربنا ظامنا أنفسنا ، وقول نونس: إني كنت من الظالمين. ومعنى المقتصد هو من يتوسط في أمر الدين ولا يميل الى جانب الافراط ولا الي جانب التفريط ، وهذا من أهل الجنة ، وأما السابق فهو الذي سبق غيره في أمور الدين ، وهو خير الثلاثة .

وقد استشكل تقديم الظالم على المقتصد وتقديمهما على السابق مع كون المقتصد أفضل من الظالم لنفسه والسابق أفضل منهما ، فقيل ان التقديم لا يقتضى النشريف كما في قوله \_ لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة \_ ونحوها من الآيات القرآنية التي فيها تقديم أهدل الشر على أهل الخير وتقديم المفضولين على الناضلين ، وقيل وجه التقديم هنا أن المقتصدين بالنسبة إلى أهل المعاصى قليل ، والسابقين بالنسبة إلى الموريقين أقل قليل ، فقد الأكثر على الأقل ، والأول أولى فان الكثرة بمجردها لا تقتضى تقديم الذكر ، وقدقيل في وجه التقديم غيرماذ كرنا مم الاحاجة الى النطويل به ، والاشارة بقوله (ذلك) الى توريث الكتاب والاصطفاء ، وقيل الى السبق بالخيرات ، والأول أولى . وهو مبتدأ وخبره (هو الفضل الكبير) أى الفضل والدى لا يقادر قدره ، وارتفاع ( جنات عدن) على أنها مبتدأ وما بعدها خبرها ، أو على البدل من الفضل الذى لا يقادر قدره ، وارتفاع ( جنات عدن) على أنها مبتدأ وعلى هذا فتكون جلة ( يدخلونها ) مستأنفة لأنه لما كان هو السبب في نيل الثواب بزل منزلة المسبب ، وعلى هذا فتكون جلة ( يدخلونها ) مستأنفة وقد قدمنا أن الضمير في يدخلونها يعود إلى الأصناف الثلاثة ، فلا وجه لقصره على الصنف الأخير ، وقرأ

زرّ بن حيش والترمذي جنة بالافراد ، وقرأ الجحدري جنات بالنصب على الاشتغال ، وجوّز أبو البقاء أن تكون جنات خبرا ثانيا لاسم الاشارة ، وقرأ أبو عمرو يدخاونها على البناء للفعول ، وقوله ( يحاون ) خـر ثان لجنات عـدن ، أو حال مقدّرة ، وهو من حليت المرأة فهي حال ، وفيـه اشارة إلى سرعة الدخول ، فان في تحليمهم خارج الجنهة تأخيرا للدخول ، فلما قال « يحاون فيها » أشار أن دخولهم على وجه السرعة (من أساور من ذهب) من الأولى تبعيضية ، والثانية بيانية : أي يحاون بعض أساور كائنة من ذهب، والأساورجع أسورة جع سوار ، وانتصاب ( لؤاؤا ) بالعطف على محل : من أساور وقرئ بالجر عطفا على ذهب ( ولباسهم فيها حرير ) قد تقــدم تفسـير الآية مستوفى في سورة الحج ( وقالوا الجد لله الذي أذهب عنا الحزن ) قرأ الجهور : الحزن بفتحتين . وقرأ جناح بن حيش بضمٌّ الحاء وسكون الزاى ﴿ والمعنى : أنهم يقولون هذه المقالة اذا دخاوا الجنة . قال قنادة : حزن الموت وقال عكرمة : حزن السيئات والذنوب وخوف ردّ الطاعات وقال القاسم : حزن زوال النع وخوف العاقبة وقيل حزن أهوال يوم القيامة . وقال الكاي : ما كان يحزنهم فى الدنيا من أمر يوم القيامة . وقال سعيد ابن جبير: هم الخمز في الدنيا ، وقيل: هم المعيشة . وقال الزجاج: أذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان منها لمعاش أو معاد ، وهـذا أرجح الأقوال . فان الدنيا وان بلغ نعيمها أيّ مبلغ لا تخاو من شهوائب ونوائب تكثر لأجلها الأحزان ، وخصوصا أهل الاعمان ، فامهم لا مزالون وجلين من عذاب الله ، خائفين من عقابه ، مضطر بي القاوب في كل حين ، هل تقبل أعمالهم أو ترد ? حذرين من عاقبة السوء وخاتمـة الشر ، ثم لا تزال همومهم وأحزانهم حتى يدخاوا الجنة \* وأما أهل العصيان : فهم وان نفس عن خناقهم قليلا في حياة الدنيا التي هي دار الغرور ، وتناسوا دار القرار يوما من دهرهم فلا بدّ أن يشتدّ وجلهم ، وتعظم مصيبتهم ، وتغلى مراجل أحزانهم اذا شارفوا الموت ، وقر بوا ، ن منازلُ الآخرة ، ثم اذا قبضت أرواحهم ، ولاح لهم ما يسوؤهم من جزاء أعمالهم ازدادوا غما وحزنا ، فان تفضل الله علمهم بالمغفرة وأدخلهم الجنة ، فقد أذهب عنهم أخرانهم ، وأرال غمومهم وهمومهم ( إنّ ربنا لغفور شكور) أي غفور لمن عصاه ، شكور لمن أطاعه (الذي أحلنا دار المقامة من فضله) أي دار الاقامة التي يقام فيها أبدا ولا ينتقل عنها تفضلا منه ورجة ( لا يمسنا فيها نصب ) أي لا يصيبنا في الجنة عناء ولا تعب ولا مشقة ( ولا يمسنا فيها لغوب ) وهو الاعياء من النعب ، والـكلال من النصب .

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ثمرات مختلفا ألوانها ) قال: الأبيض والأحر والأسود ، وفى قوله ( ومن الجبال جدد ) قال: طرائق ( بيض ) يعنى الألوان . وأخرج ابن أبى حاتم عنه قال: الغربيب الأسود الشديد السواد . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى مالك فى قوله: ومن الجبال جدد قال : طرائق تكون فى الجبل بيض المنذر وابن أبى حاتم عن أبى مالك فى قوله : ومن الجبال جدد قال : طرائق تكون فى الجبل بيض (وحر) فالمان الجدد (وغرابيب سود) قال : جبال سود (ومن الناس والدواب والأنعام) قال (كذلك) الحتلاف الجبال ، ثم قال (إنما يخشى الله من عباده العلماء) قال الحلماء الحلماء المنذر عن ابن عباس فى قوله انما يخشى الله من عباده العلماء قال العلماء فصل لما قبلها . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله انما يخشى الله من عباده العلماء قال العلماء على كل شيء قدير . وأخرج ابن أبى حاتم وابن عدى عن ابن مسعود ، قال ليس العلم من كثرة الحديث ولكن العلم من الخشية . وأخرج ابن أبى حاتم وأخرج أحد فى الزهد عنه أيضا قال ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم من الخشية الله عام ا ، وكنى باغترار بالله جهلا . وأخرج أحد فى الزهد عنه أيضا قال ليس العلم بكثرة الرواية بخشية الله عاما ، وكنى باغترار بالله جهلا . وأخرج أحد فى الزهد عنه أيضا قال ليس العلم بكثرة الرواية

ولكن العلم الخشية . وأخرج ابن أبي شيبة عن حذيفة قال : بحسب المؤمن من العلم أن يخشى الله . وأخرج عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره عن ابن عباس أن حصين بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف نزلت فيه « إنّ الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة » الآية وأخرج ابن جوير وأبن المنذر وابن أبي حانم وابن مردو مه والبهق في البعث عن ابن عباس في قوله ( ثمَّ أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) قال هم أمّة محمد والسياني ورثهم الله كل كتاب أنزل ، فظالمهم مغفور له ، ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا ، وسأبقهم يدخل الجنة بغير حساب . وأخرج الطيالسي وأحمد وعبد بن حيد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهق في البعث عن أبي سعيد الحدري عن الذي وَاللَّهُ أَنه قال في هذه الآية (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ، فنهم ظالم لنفسه ، ومنهم مقتصد ، ومنهم سابق بالحيرات ) قال هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة ، وكلهم يدخلون الجنة وفي اسناده رجلان مجهولان . قال الامام أحد في مسنده قال حدّثنا شعبة عن الوليد بن العيرار أنه سمع رجلا من ثقیف یحدّث عن رجل من کنانة عن أبی سعید . وأخرج الفریابی وأحمد وعبد بن حمید وابن جوير وابن المنفذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهق في البعث عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله والسَّاليَّة يقول قال الله « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ، فنهم ظالم لنفسه ، ومنهم مقتصد ، ومنهم سابق بالخيرات باذن الله » فأما الذين سبقوا ، فأولئك الذين بدخلون الجنة بغير حساب. وأما الذين اقتصدوا ، فأولئك يحاسبون حسابا يسيرا. وأما الذين ظاموا أنفسهم ، فأولئك الذين يحبسون في طول المحشر، ثم هم الذين تلافاهم الله برجته ، فهم الذين يقولون « الحد لله الذي أذهب عنا الحزن إنّ ربنا لغفور شكور » الى آخر الآية . قال البيهةي : اذا كثرت روايات في حديث ظهر أن للحديث أصلا اه وفي إسناد أحمد مجمد بن اسحق ، وفي اسناد ابن أبي حاتم رجل مجهول ، لأنه رواه من طريق الأعمش عن رجل عن أبي ثابت عن أبي الدرداء ، ورواه ابن جرير عن الأعمش قال ذ كر أبو ثابت . وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن عوف بن مالك عن رسول الله والنائج « قال أمنى ثلاثة أثلاث: فثلث يدخلون الجنة بغير حساب ، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة ، وثلث عمصون ويكشفون ، ثم تأتى الملائكة ، فيقولون وجدناهم يقولون « لا إله إلا الله وحده » فيقول الله : أدخاوهم الجنة بقولهم « لا إله إلا الله وحده » واحلوا خطاياهم على أهل النكذيب، وهي التي قال الله « وليحملنّ أثقالهـم وأثقالا مع أثقالهم » وتصديقها في التي ذكر في الملائكة . قال الله تعالى « ثم ورثا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » فجعلهم ثلاثة أفواج . فنهم ظالم لنفسه ، فهذا الذي يكشف و يمحص . ومنهم مقتصد ، وهو الذي محاسب حسابا يسيرا . وونهم سابق بالخيرات ، فهو الذي يلج الجنة بغير حساب ولا عذاب باذن الله يدخاونها جيعا . قال ابن كثير بعد ذكر هذا الحديث غريب جدًّا اه ، وهذه الأحاديث يقوّى بعضها بعضا و يجب المصير اليها ، ويدفع بها قول من حمل الظالم لنفسه على الكافر ، و يؤيدها ما أخرجه الطبراني وابن مردويه والبهتي في البعث عن أسامة بن زيد : فنهم ظالم لنفسه الآية . قال : قال رسول الله وَ اللَّهِ عَلَيْكُ « كالهم من هذه الأمة ، وكالهم في الجنة » وما أخرجه الطيالسي وعبد بن حيد وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم وابن مردويه عن عقبة بن صهبان قال : قلت لعائشة أرأيت قول الله : ثم أورثنا الكتاب الآية ، قالت : أما السابق، فن مضى في حياة رسول الله والسَّليَّة فشهد له بالجنة . وأما المقتصد فن تبع آثارهم ، فعمل بمثل عملهم حتى لحق بهم و وأما الظالم لنفسه ، فثلي ومثلك ومن اتبعنا ، وكل في الجنة . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال :

هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القياءة : ثلث يدخلون الجنة بغير حساب ، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ، وثلث بجيئون مذنوب عظام الا انهم لم يشركوا ، فيقول الربّ أدخاوا هؤلاء في سمعة رحتي . ثم قرأ : ثم أورثنا الكتاب الآية . وأخرج سعيد بن منصور وان أبي شيبة وابن المنذر والبهيق في البعث عن عمر ابن الخطاب أنه كان اذا نزع مهذه الآمة: ثم أورثنا الكتاب. قال ألا ان سابقنا سابق ، ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له ، وأخرجه العقيلي وابن مردويه والبيهق في البعث من وجه آخر عنه مرفوعاً ، وأخرجه ابن النجار من حديث أنس مرافوعا . وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال : السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب ، والمقتصد يدخل الجنة برحة الله ، والظالم لىفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد والسياني . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حانم وابن مردويه عن عثمان بن عفان أنه نزع بهذه الآية ، ثم قال ألا ان سابقنا أهل جهادنا ، ألا و إن مقتصد ما أهل حضرنا ، ألا و إن ظالمنا أهل بدونا . وأخر ج سعيد بن منصور والبهتي في البعث عن البراء بن عازب في قوله : فنهم ظالم لنفسه الآية قال : أشهد على الله أنه يدخالهم جيعا الجنة . وأخرج الفريابي وابن جرير وابن مردويه عنه قال: قرأ رسول الله والله الله الله الله عنه الآية : ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا . قال كالهم ناج ، وهي هذه الأمة . وأخرج الفريابي وعبد بن حيد عن ابن عباس في الآية قال هي مثل الني في الواقعة : أصحاب الميمنة ، وأصحاب المشأمة . والسابقون : صنفان ناجيان ، وصنف هالك . وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وعبد ابن حيد وابن أبي حانم والبهرق عنه في قوله : فنهم ظالم لنفسم قال: هو الكافر ، والمقتصد أصحاب الىمىن ، وهـذا المروى عنه رضي الله عنه لا يطابق ما هو الظاهر من النظم القرآني ، ولا توافق ما قدّمنا من الرّوايات عن رسول الله ﷺ وعن جاعة من الصحابة . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر عن عبد الله بن الحرث أن ابن عباس سأل كعبا عن هـذه الآية ، فقال نجوا كلهم . ثم قال تحاكت مناكبهم ورب الكعبة ، ثم أعطوا الفضل بأعمالهم ، وقد قدّمنا عن ابن عباس ما يفيد أن الظالم لنفسه من الناجين ، فتعارضت الأقوال عنه . وأخرج الترمــذي والحاكم وصححه والبيهقي في البعث عن أبي ســعيد الخدري أن النبيُّ الله على الله « جنات عدن مدخاونها محاون فها من أساور من ذهب ولؤاؤا » فقال ان عايهم التيجان ان أدنى لؤلؤة منها لنضيء ما بين المشرق والمغرب . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حائم عن إبن عباس في قوله « وقالوا الجديلة » الآية قال: هم قوم في الدنيا نخافون الله و يجتهدون له في العبادة سرًّا وعلانية ، وفي قاو بهم حزن من ذنوب قد سلفت منهم ، فهم خائفون أن لا يتقبل منهم هذا الاجتهاد من الذَّنوب التي سلفت ، فعندها ﴿ قَالُوا الْجَدُ لَلَّهُ الَّذِي أَذَهُ عِنَا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّا لَغَفُو رَ شكور ) غفر لنا العظيم ، وشكر لنا القليل من أعمالنا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عنه في الآية قال : حزن النار .

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَمُمْ نَارُ جَهَنَّ لَا يُقْفَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنهُمْ مِنْ عَذَا بِهَا كَذَلكِ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ \* وَهُمْ يَصْطَرِ خُونَ فِيها رَبَّنَا أَخْرِ جْنَا نَعْمَلُ صَلِحاً غَرِيْ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَكُمْ كُلَّ كَفُورٍ \* وَهُمْ مَنْ تَذَكَرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوتُوا فَمَا لِلظَّلِمِينِ مِنْ نَصِيرٍ \* إِنَّ نَمْعَلُ أَوَلَمُ النَّذِيرُ فَذُوتُوا فَمَا لِلظَّلِمِينِ مِنْ نَصِيرٍ \* إِنَّ فَنُمَوِّ كُمْ مَا يَتَذَكَرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوتُوا فَمَا لِلظَّلِمِينِ مِنْ نَصِيرٍ \* إِنَّ لَنَا عَلَيْهِ فَي النَّذِيرُ فَذُوتُوا فَمَا لِلظَّلِمِينِ مِنْ نَصِيرٍ \* إِنَّهُ عَيْمِ فَي النَّذِيرُ فَذُوتُوا فَهَا لِلظَّلِمِينِ مِنْ نَصِيرٍ \* إِنَّهُ عَيْمِ فَي النَّذِيرُ فَلَوْتُوا فَهُ النَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ فِي اللَّهِ عَيْمٍ النَّذِيرُ فَي النَّذِي خَعَلَكُمْ خَلَيْفَ فِي اللَّهُ عَيْمِ اللَّهُ عَيْمٍ اللَّهُ عَيْمِ اللَّهُ عَيْمِ اللَّهُ عَيْمِ اللَّهُ عَيْمِ اللَّهُ عَيْمِ اللَّهُ عَيْمِ اللَّهُ عَيْمُ اللَّهُ عَيْمَ اللَّهُ عَيْمُ اللَّهُ عَيْمُ اللَّهُ عَيْمِ اللَّهُ عَيْمُ اللَّهُ عَيْمُ اللَّهُ عَيْمُ اللَّهُ عَيْمُ لِكُونَ وَالْمُ اللَّهُ عَيْمِ اللْمُ الْمُؤْنِ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُؤْنِ وَالْمُلْ الْمُعَالِمُ الْمُؤْنِ وَالْمُ الْمُؤْنِ وَلَا لِمُلَامِلُونِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُولِ الْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤُونِ فَلَالِمُ الْمِيلِمُ الْمُؤْنِ وَلَالَامِ الْمُؤْنِ وَلَا الْمُؤْنِ وَلَا فَا لَهُمْ الْمُؤْنِ وَلَامِ الْمُؤْنِ وَلَا لَهُ الْمُؤْنِ وَلَا فَا لَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْنَ وَلَا لَهُ الْمُؤْنِ وَلَا لَا الْمُؤْنِ وَلَالْمُونِ الْمُؤْنِ وَلَا فَا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ الْمُؤْنِ وَلَا لَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللْمُؤْنِ وَلَا لَهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْنِ وَلِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْنِ وَلَا الْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَلَالَامُ وَالْمُؤْنِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللْمُؤْنِ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْنِ وَلَالَامُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَا لَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْ

اَلْأَرْضِ هَنَ كَفُرُ هُمْ إِلاَّ حَسَارًا \* قُلْ أَرَا يُتُمْ شُرَكَاء كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونِي الْمُرْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ثم لما فرغ سبحاله من ذكر جزاء عباده الصالحين: ذكر جزاء عباده الطالحين ، فقال (والذين كفروا لهم نارجهنم لا يقضى عليهم فيموتوا) أى لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا و يستر يحوا من العذاب (ولا يخفف عنهم من عذابها) بل «كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب » وهذه الآية هي مثل قوله سبحانه «لا يموت فيها ولا يحيي » قرأ الجهور: فيموتوا بالنصب جوابا للنفي ، وقرأ عيسى بن عمر والحسن باثبات النون. قال المازني: على العطف على يقضى. وقال ابن عطية هي قراءة ضعيفة ، ولا وجه له ذا التضعيف ، بل هي كقوله « ولا يؤذن لهم فيعتذرون » (كذلك نجزى كل صغيفة ، ولا وهم يصطرخون فيها) من الصراخ ، وهو الصياح: أى وهم يستغيثون في النار ، رافعين أصواتهم ، والصارخ: المستغيث ، ومنه قول الشاعر:

كنا اذا ما أنانا صارخ فزع \* كان الصراخ له قرع الطنابيب

(ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل) أى وهم فيها يصطرخون يقولون: ربنا الح، قال مقاتل: هو أنهم ينادون: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل: من الشرك والمعاصى ، فنجعل الايمان منا بدل ما كنا عليه من الكفر، والطاعة بدل المعصية ، وانتصاب صالحا على أنه صفة لمصدر محذوف: أى عملا صالحا، قيل و زيادة قوله: غير الذي كنا نعمل للتحسر على ما عماوه من غير الأعمال الصالحة مع الاعتراف منهم بأن أعمالهم في الدنيا كانت غير صالحة ، فأجاب الله سبحانه عليهم بقوله (أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر) والاستفهام للتقريع والتوبيخ ، والواو للعطف على مقدركما في نظائره ، وما نكرة موصوفة: أى أولم

نعمركم عمرا يتمكن من التذكر فيه من تذكر . فقيل هو ستون سنة ، وقيل أر بعون ، وقيل ثماني عشرة سنة . قال بالأوّل جماعة من الصحابة ، وبالثاني الحسن ومسروق وغيرهما . وبالثالث عطاء وقتادة . وقرأ الأعمش : مايذ كر بالادغام (وجاءكم النذير ) قال الواحدى : قال جهور المفسرين هو النبي وقال عكرمة وسفيان بن عيينة ووكيع والحسن بن الفضل والفرّاء وابن جرير: هو الشيب ، ويكون معناه على هذا القول: أو لم نعمركم حتى شبتم ، وقيل هو القرآن ، وقيل الجي. قال الأزهرى: معناه : أن الحبي رسول الموت : أي كأنها تشعر بقدومه وتنذر بمجيئه ، والشيب نذير أيضا ، لأنه ياتي في سنّ الاكتهال ، وهو علامة لمفارقة سنّ الصبا الذي هو سنّ اللهو واللعب ، وقيل هو موت الأهل والأقارب، وقيل هو كمال العقل، وقيل الباوغ ( فذوقوا فما للظالمين من نصير ) أى فذوقوا عــذاب جهنم ، لأنكم لم تعتبروا ولم تتعظوا ، فمالكم ناصر يمنعكم من عذاب الله ، ويحول بينكم وبينه . قال مقاتل : فذوقوا العــذاب ، فما للشركين من مانع يمنعهم ( إنّ الله عالم غيب السموات والأرض ) قرأ الجهور بإضافة عالم الى غيب ، وقرأجناح بن حبيش بالتنو بن ونصب غيب \* والمعنى أنه عالم بكل شيء ومن ذلك أعمال لا تخفي عليه منها خافية ، فاوردّ كم الى الدنيا لم تعملوا صالحا كما قال سبحانه « ولو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه » ( إنه عليم بذات الصدور ) تعليل لما قبله ، لأنه اذا علم مضمرات الصدور وهي أخفى من كل شيء علم ما فوقها بالأولى ، وقيل هذه الجلة مفسرة للجملة الأولى ( هو الذي جعلكم خلائف في الأرض) أي جعلكم أمة خالفة لمن قبلها . قال قتادة : خلفا بعد خلف ، وقربا بعــد قرن ، والحلف : هو التالى للتقــدم ، وقيل جعلـكم خلفاءه في أرضه ( فمن كفر ) منـكم هذه النعمة ( فعليه كفره ) أى عليه ضرر كفره ، لا يتعدّاه الى غيره ( ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا) أى غضبا و بغضا ( ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا ) أى نقصا وهلا كا ﴿ والمعنى أَن الكفر لا ينفع عنه الله ، حيث لا يزيدهم الا المقت ، ولا ينفعهم في أنفسهم حيث لا يزيدهم الا الخسار . ثم أمره سبحانه أن يو بخهم ويبكتهم ، فقال (قل أرأيتم شركاء كم الذين تدعون من دون الله) أي أخبروني عن الشركاء الذين اتخـــذتموهم آلهة وعبدتموهم من دون الله ، وجلة (أروني ما ذا خلقوا من الأرض) بدل اشتمال من أرأيتم \* والمعني أخبروني عن شركائكم ، أروني أيّ شيء خلقوامن الأرض ؟ وقيل ان الفعلان ، وهما أرأيتم وأروني من باب التنازع. وقد أعمل الثاني على ماهو اختيار البصريين ( أم لهم شرك في السموات ) أي أم لهم شركة مع الله في خلقها أو ملكها أو التصرف فيها حتى يستحقوا بذلك الشركة في الالهية (أم آتيناهم كتابا) أي أم أنزلنا عليهم كتابا بالشركة (فهم على بينات منه) أى على حجة ظاهرة وانحة من ذلك الكتاب. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحزة وحفص عن عاصم ، بينة بالتوحيد ، وقرأ الباقون بالجع . قال مقاتل يقول هل أعطينا كفار مكة كتابا ، فهم على بيان منه بأن مع الله شريكا . ثم أضرب سبحانه عن هذا الى غيره ، فقال ( بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا) أي ما يعد الظالمون بعضهم بعضا كما يفعله الرَّوْساء والقادة من المواعيدلاً تباعهم إلا غرورا يغرونهم به ويزينونه لهم ، وهو الأباطيل التي تغرّ ولاحقيقة لها ، وذلك قولهم : ان هذه الآلهة تنفعهم وتقرّبهم الى الله ، وتشفع لهم عنده ، وقيل أن الشياطين تعد المشركين بذلك ، وقيل المراد بالوعد الذي يعد بعضهم بعضا هو أنهم ينصرون على المسامين و يغلبونهم ، وجهلة ( إنّ الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ) مستأنفة ليان قدرة الله سبحانه ، و بديع صنعه بعد بيان ضعف الأصنام وعدم قدرتها على شيء ، وقيل المعنى : ان شركهم يقتضي زوال السموات والأرض ، كقوله « تـكاد السموات يتفطرن منه وتنشق

الأرض وتخر الجبال هذا أن دعوا للرجن ولدا » (وائن زالتا إن أمسكهما من أحدمن بعده ) أى ماأمسكهما من أحد من بعد إمساكه ، أو من بعد زوالهما ، والجلة سادّة مسدّ جواب القسم والشرط ، ومعنى : أن تزولا لئــلا تزولا ، أوكراهة أن تزولا . قال الزجاج : المعنى أن الله يمنع السموات والأرض من أن نزولا ، فلا حاجة الى النقدير . قال الفرّاء : أي ولو زالنا ما أمسكهما من أحـد . قال وهو مثل قوله « ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرً" الظاوا من بعده يكفرون » وقيل المراد زوالهما يوم القيامة ، وجلة ( إنه كان حلم غفورا ) تعليل لما قبلها من إمساكه تعالى للسموات والأرض ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم) المراد قريش: أقسموا قبل أن يبعث الله محمدا والسيانية بهذ القسم حين بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم ، ومعنى : من إحدى الأمم : يعنى المكذبة للرسل ، والنذير: النبي ، والهدى: الاستقامة ، وكانت العرب تمنى أن يكون منهم رسول كما كان الرسل فى بني إسرائيل ( فلما جاءهم) ما تمنوه ، وهو رسول الله ﷺ الذي هو أشرف ( نذير ) وأكرم مرسل وكان من أنفسهم (ما زادهم) مجيئه (إلا نفورا) منهم عنه ، وتباعدا عن اجابته (استكبارا في الأرض) أى لأجل الاستكبار والعتق (و) لأجل (مكر السيء) أى مكر العمل السيء، أو مكروا المكر السيء ، والمكر هو: الحيلة والخداع والعمل القبيح ، وأضيف الى صفته ، كقوله: مسجد الجامع وصلاة الأولى ، وأنث إحدى لكون أمة ، وأنثة كما قال الأخفش ، وقيل المعنى : من إحدى الأم على العموم 6 وقيل من الأمة التي يقال لها إحدى الأمم تفضيلا لها. قرأ الجهور: ومكر السيء تخفض همزة السيء ، وقرأ الأعمش وحزة بسكونها وصلا . وقد غلط كثير من النحاة هذه القراءة ، ونزهوا الأعمش على جلالته أن يقرأ بها ، قالوا وانما كان يقف بالسكون ، فغلط من روى عنه أنه كان يقرأ بالسكون وصلا ، وتوجيه هذه القراءة ممكن ، بأن من قرأ بها أجرى الوصل مجرى الوقف كما في قول الشاعر :

فاليوم أشرب غير مستحقب \* إثما من الله ولا واغل

بسكون الباء من أشرب ، ومثله قراءة من قرأ وما يشعركم بسكون الراء ، ومثل ذلك قراءة أبى عمرو الى بارئكم بسكون الهمزة ، وغير ذلك كثير . قال أبو على الفارسى : هذاعلى اجراء الوصل مجرى الوقف ، وقرأ ابن مسعود ومكرا سيئا (ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله) أى لاتنزل عاقبة السوء إلا بمن أساء . قال الكبي : يحيق بمعنى يحيط ، والحوق الاحاطة ، يقال حاق به كذا إذا أحاط به ، وهذا هو الظاهر من معنى يحيق فى لغة العرب ، ولكن قطرب فسره هنا بينزل ، وأنشد :

وقد رفعوا المنية فاستقلت ﴿ ذراعا بعد ما كانت تحيق

أى تنزل (فهل ينظرون إلا سنة الأولين) أى فهل ينتظرون إلا سنة الأولين: أى سنة الله فيهم بأن ينزل بهولاء العداب كما نزل بأولئك (فلن تجد لسنة الله تبديلا) أى لايقدر أحد أن يبدّل سنة الله التى سنها بالأمم المكذبة من انزال عذابه بهم بأن يضع موضعه غيره بدلا عنه (ولن تجد لسنة الله تحويلا) بأن يحوّل ماجرت به سنة الله من العداب فيدفعه عنهم ويضعه على غيرهم ، وننى وجدان التبديل والتحويل عبارة عن ننى وجودهما (أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذينمن قبلهم) هذه الجلة مسوقة لتقرير معنى ماقبلها وتأكيده: أى ألم يسيروا فى الأرض فينظروا ما أنزلنا بعاد وثعود ومدين وأمثالهم من العذاب لما كذبوا الرسل ، فان ذلك هو من سنة الله فى المكذبين التى لاتبدل ولا تحوّل ، وآثار عذابهم وما أنزل الله بهم موجودة فى مساكنهم ظاهرة فى منازهم (و) الحال أن أولئك (كانوا أشد منهم قوّة) وأطول أعمارا وأكثر أموالا وأقوى أبدانا (وما كان الله ليمجزه من شيء فى السموات

ولا في الأرض) أى ما كان ليسبقه ويفوته من شيء من الأشياء كائنا ما كان فيهما (انه كان عليها قديرا) أى كثير العلم وكثير القدرة لايخفي عليه شيء ولا يصعب عليه أمن (ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا) من الذنوب وعملوا من الخطايا (ماترك على ظهرها) أى الأرض (من دابة) من الدواب التي تدب كائنة ما كانت ، أما بنو آدم فلذنو بهم ، وأما غيرهم فلشؤم معاصى بنى آدم ، وقيل المراد ماترك على ظهر الأرض من دابة تدب من بنى آدم والجن ، وقد قال بالأول ابن مسعود وقتادة ، وقال بالثانى الكابي . وقال ابن جريج والأخفش والحسين بن الفضل : أراد بالدابة هنا الناس وحدهم دون غيرهم (ولكن يؤخرهم الى أجل مسمى) وهو يوم القيامة (فاذا جاء أجلهم فان الله كان بعباده بصيرا) أى بين يستحق منهم الثواب ومن يستحق منهم العقاب ، والعامل فى إذا هو جاء ، لا بصيرا ، وفي هذا تسلية لمؤمنين ووعيد للكافرين .

وقد أخرج عبدالرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والسيهتي في السنن عن ابن عباس في قوله (أو لم نعمركم مايتذكر فيه من تذكر ) قال ستين سنة . وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهتي في الشعب عنه أن الذي والسياني قال « إذا كان يوم القيامة قيل أبن أبناء الستين ، وهو العمر الذي قال الله أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر » ، وفي إسناده ابرهيم ابن الفضل المخزومي ، وفيه مقال . وأخرج أحد وعبد بن حيد والبخاري والنسائي والبزار وابن جرير وابن أَتَى حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي عن أنى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ « أعـــذر الله إلى امرى أخر عمره حتى بلغ ستين سنة » . وأحرج عبد بن حيد والطبراني والحاكم وابن مردويه عن سهل بن سعد مرفوعا نحوه . وأخرج ابن جرير عن على بن ألى طالب قال : العمر الذي عيرهم الله به ستون سنة . وأخرج الترمذي وابن ماجــه والحاكم وابن المنــذر والبيهةي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله و أعمار أمتى ما بين الستين الى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك » . قال الترمذي : بعــــد اخراجه حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه ، ثم أخرجه في موضع آخر من كتاب الزهد ، وقال هـذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح عن أبي هريرة ، وقد روى من غير وجه عنه . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في هذه الآية قال : هو ست وأر بعون سنة . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال: العمر الذي أعذر الله الى ان آدم فيه بقوله «أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر » أر بعون سنة . وأخرج أبو يعلى وابن جرير وابن أبى حاتم والدار قطني في الافراد وابن مردويه والبيهتي في الأسماء والصفات والخطيب في تاريخه عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر « قال وقع فَى نَفْسِ مُوسَى هُلْ يَنَامُ اللَّهُ عَزَّ وَجُلَّ ? فأرسل الله إليه ملكا فأرَّقه ثلاثًا وأعطاه قارورتين في كلِّ بد قاروة ، وأمره أن يحتفظ مهما ، فعل ينام وتكاد بداه تلتقيان ثم يستيقظ فيحبس احداهما على الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت مداه وانكسرت القارورنان. قال ضرب الله له مثلا ان الله تبارك وتعالى لوكان ينام لم تستمسك السهاء والأرض. وأخرجه ابن أبي حانم من طريق عبد الله بن سلام أن موسى قال: بإجبريل هل ينام ربك ? فذكر نحوه . وأخرج أبو الشيخ في العظمة والبيهق عن سعيد بن أتى بردة عن أبيه أن موسى فذكر نحوه . وأخرج الفريابي وان المنذر والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود قَالَ : أنه كاد الجعل ليعذب في جحره بذنب ابن آدم ، ثم قرأ ( ولو يؤاخذ الله الناس بظامهم الآية ) .



## هي ثلاث وثمانون آية

وهي مكية . قال القرطي : بالأجماع الا أن فرقة قالت « ونكتب ماقدّه وا وآثارهم » نزلت في بني سامة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم وينتقاوا الى جوار مسجد رسول الله والسياني ، وسيأتي يان ذلك . وأخرج ان الضريس والنحاس وان مردو به والبهتي في الدلائل عن ابن عباس قال : سورة يس تزلت عكة . وأخرج ان مردو به عن عائشة مثله . وأخرج الدارمي والترمذي ومجمد بن نصر والبهق في الشعب عن أنس قال: قال رسول الله الله الله الله الله الما شيء قلبا وقل القرآن يس من قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر من ات » . قال الترمذي : بعد اخراجه هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث حيد بن عبد الرحن ، وفي إسناده هارون أبو محمد ، وهو شيخ مجهول ، وفي الباب عن أبي بكر ، ولا يصح لضعف اسناده . وأخرج البزار من حديث أبي هر برة قال : قال رسول الله والله والم الم الله الله والم الم الله الله والم الله الم الله والم الله والله والله والم الله والله عن حيد: يعني زيد من الخباب عن حيد المركى ولى آل علقمة . وأخرج الدارمي وأبو يعلى والطبراني في الأوسط وابن مردويه والبيهق في الشعب عن أبي هريرة عن الني والني الله المناه المناه المناه المناه وحه الله غفر له في تلك الليلة » . قال ان كشر اسناده جيـد . وأخرج ان حبان والضياء عن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله والسُّهِ عبد الله قال عبد الله قال : قال رسول الله والسُّه عنور له » ، واسناده في صحيح ابن حبان هكذا: حدثنا محدد بن اسحق بن ابرهم مولى ثقيف حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد السكو بي حدثنا أبي حدثنا زياد بن خيثمة حدثنا مجد جحادة عن الحسن عن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله والسَّاليَّة فذكره . وأخرج أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه ومحمد بن نصر وابن حبان والطبراني والحاكم والبيهتي في الشعب عن معقل بن يسار أن رسول الله ﴿ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَى « يس قلب القرآن لايقرؤها عبــ ير يد الله والدار الآخرة إلا غفر له ماتقدّم من ذنبه فاقرءوها على موتاكم » 6 وقد ذكر له أحد اسنادين : أحدهما فيه مجهول ، والآخر ذكر فيه عن أبي عثمان ، وقال وليس بالهدى عن أبيه عن معقل . وأخرج سعيد بن منصور والبهق عن حسان بن عطية أن رسول الله وان « من قرأ يس فكأ عما قرأ القرآن عشر مر"ات » . وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والخطيب والبهق عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله باللهائي « سورة يس تدعى في التوراة المعممة تعم صاحبها بخبر الدنيا والآخرة تكابد عنه بلوى الدنيا والآخرة وتدفع عنه أهاويل الآخرة وتدعى الدافعة والقاضية تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضى له كل حاجة من قرأها عدلت عشرين حجة ومن سمعها عدلت له ألف دينار في سبيل الله ومن كتبها ثم شربها أدخلت جوفه ألف دواء وألف

نور وألف يقين وألف بركة وألف رحة ونزعت عنه كل غل وداء » . قال البيهق : تفرد به عبدالرحمن ابن أبى بكر الجدعانى عن سلمان بن رافع الجندى ، وهو منكر \* قلت وهذا الحديث هو الذى تقدمت الاشارة من الترمذى إلى ضعف إسناده ، ولا يبعد أن يكون موضوعا ، فهذه الألفاظ كلها منكرة بعيدة من كلام من أوتى جوامع الكام ، وقد ذكره الثعلبي من حديث عائشة ، وذكره الخطيب من حديث أنس ، وذكر نحوه الخطيب من حديث على بأخصر منه . وأخرج البزار عن ابن عباس قال : قال الذي والني والني والني أبن عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله والني فذكره . وأخرج الطبراني وابن مهدويه قال السيوطي بسند ضعيف عن أنس قال : قال رسول الله والني فذكره . وأخرج الطبراني وابن مهدويه قال السيوطي بسند ضعيف عن أنس قال : قال رسول الله والني والني من قوأ يس حين يصبح أعطي يسر يومه حتى يمسى ، ومن قوأها في صدر ليلته أعطي يسر ليلته حتى يمسى ، ومن قوأها في صدر ليلته أعطى يسر ليلته حتى يصبح .

## هُ إِنْ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ فِي الرَّحْمِيمِ فِي الرَّحْمِيمِ فِي الرَّحْمِيمِ فِي المَّامِ

قوله ( يس ) قرأ الجهور بسكون النون ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وجزة وحفص وقالون وورش بادغام النون فى الواو الذى بعدها ، وقرأ عيسى بن عمر بفتح النون ، وقرأ ابن عباس وابن أبى اسحق ونصر بن عاصم بكسرها ، فالفتح على البناء أو على أنه مفعول فعل مقدر تقديره اتل يس ، والكسر على البناء أيضا كجبر ، وقيل الفتح والكسر الفرار من النقاء الساكنين ، وأما وجه قراءة الجهور بالسكون النون ، فلكونها مسرودة على عط التعديد فلاحظ لها من الاعراب ، وقرأ هارون الأعور ومجمد بن السميفع والكلمي بضم النون على البناء كنذ وحيث وقط ، وقيل على أنها خبر مبتدأ محذوف : أى هذه يس ، ومنعت من الصرف للعامية والتأنيث .

واختلف فى معنى هـذه اللفظة ، فقيل معناها يارجل ، أو ياإنسان . قال ابن الأنبارى : الوقف على يس حسن لمن قال هو افتتاح للسورة ، ومن قال معناه يارجل لم يقف عليه ، وقال سعيد بن جبير وغيره : هو اسم من أسماء محمد والسخين دليله «انك لمن المرسلين» ومنه قول السعد الجيرى : يانفس لا تمحضى بالنصح جاهدة \* على المودة إلا آل ياسين

ومنه قوله \_ ســـلام على آل ياسين \_ أى على آل محمد ، وسيأتى فى الصافات ما المراد با آل ياسين . قال الواحدى : قال ابن عباس والمفسرون يريد يا إنسان : يعنى محمدا والسائلي ، وقال أبو بكر الور اق : معناه ياسيد البشر . وقال مالك : هو اسم من أسماء الله تعالى ، روى ذلك عنه أشهب ، وحكى أبو عبد لرحن السامى عن جعفر الصادق أن معناه ياسيد ، وقال كعب : هو قسم أقسم الله به ، ورجح الزجاج أن معناه يا محمد .

واختلفوا هل هو عربي أو غير عربي ؟ فقال سعيد بن جبير وعكرمة حبشي ، وقال الكلي سرياني تكامت به العرب فصار من لغتهم ، وقال الشعى : هو بلغة طي ، وقال الحسن : هو بلغة كاب ، وقد تقدّم في طه وفي .فتتح سورة البقرة مايغني عن التطويل هاهنا (والقرآن الحكيم) بالجرّ على أنه مقسم به ابتداء . وقيل هو معطوف على يس على تقدير كونه مجرورا باضمار القسم . قالالنقاش : لم يقسم الله لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا لمحمد عليها تعظما له وتمجيدا ، والحكيم الحكم الذي لايتناقض ولا يتخالف ، أو الحكيم قائله ، وجواب القسم (الك لمن المرسلين) وهذا ردّ على من أنكر رسالته من الكفار بقولهم: استمرسلا ، وقوله (على صراط مستقيم) خبر آخر لان : أي أنك على صراط مستقيم ، والصراط المستقيم: الطريق القيم الموصل الى المطاوب. قال الزجاج: على طريقة الأنبياء الذين تقدّمون ك و يجوز أن يكون في محل نصب على الحال ( تنزيل العزيز الرحيم ) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر برفع تبزيل على أنه خبر مبتدأ محذوف : أي هو تبزيل ، و يجوز أن يكون خبرا لقوله يس آن جعل اسما للسورة ، وقرأ الباقون بالنصب على المصدرية : أي نز"ل الله ذلك تنزيل العزيز الرحيم ، والمعني أن لقرآن تنزيل العزيز الرحيم ، وقيل المعنى انك يامجمد تنزيل العزيز الرحيم ، والأوّل أولى ، وقيل هو . نصوب على المدح على قراءة من قرأ بالنصب ، وعبر سبحانه عن المرل بالمصدر مبالغة حتى كأنه نفس التنزيل ، وقرأ أبو حيوة والترمـذي وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة تنزيل بالجرّ على النعت للقرآن أو البدل منه ، واللام في (لتنذر قوما ماأبذر آباؤهم) يجوز أن تتعلق بتنزيل ، أو بفعل مضمر يدل عليه من المرسلين : أى أرسلناك لتنذر ، وما في ماأنذر آباؤهم هي النافية : أي لم ينذر آباؤهم ، ويجوز أن تكون موصولة أو موصوفة : أي لتنذر قوما الذي أنذره أباؤهم ، أو لتنذرهم عــذابا أنذره آباؤهم ، ويجوز أن تكون مصدرية : أي الذار آبائهم ، وعلى القول بأنها نافية يكون المعنى ماأنذر آباؤهم برسول من أنفسهم ، ويجوز أن يراد ماأنذر آباؤهم الأقر بون لنطاول مدّة الفترة ، وقوله (فهم غافلون) متعلق بنبي الانذار على الوجه الأوّل: أي لم ينذر آباؤهم فهم بسبب ذلك غافلون ، وعلى الوجوه الآخرة متعلق بقوله لتنــذر: أي فهم غافلون عما أنذرنا به آباءهم ، وقد ذهب أكثر أهل التفسير إلى أن المعنى على النبي ، وهو الظاهر من النظم لترتيب فهم غافلون على ماقبله ، واللام في قوله ( الفد حقَّ القول على أكثرهم ) هي الموطئة للقسم أى والله لقد حق القول على أكثرهم ، ومعنى حق : ثبت ووجب القول : أي العذاب على أكثرهم : أي أكثر أهل مكة ، أو أكثر الكفار على الاطلاق ، أو أكثر كفار العرب ، وهم من مات على الكفو وأصر عليه طول حياته فيتفرّع قوله (فهم لا يؤمنون) على ماقبله بهذا الاعتبار: أي لأن الله سبحانه قد علم منهم الاصرار على ماهم فيه من الكفر والموت عليه ، وقيل المراد بالقول المذكور هنا هو قوله سبحانه \_ فالحق والحق أقول لأملائن جهنم منك وممن تبعك \_ ، وجلة ( إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا ) تقرير لما قبلها مثلت حالهم بحال الذين غلت أعناقهم (فهي ) أي الأغلال منهية (الى الأذقان) فلا يقدرون عند ذلك على الالتفات ولا يمكنون من عطفها ، وهو معنى قوله ( فهم مقمحون ) أي رافعون

و وسهم غاضون أبصارهم . قال الفراء والزجاج : المقهح : الغاض بصره بعد رفع رأسه ، ومعنى الاقماح رفع الرأس وغض البصر ، يقال أقح البعير رأسه وقح إذا رفع رأسه ولم يشرب الماء . قال الأزهرى : أراد الله أن أيديهم لماغلت عند أعناقهم رفعت الأغلال الى أذقانهم وو وسهم صعداء فهم مرفوعو الرؤوس برفع الأغلال الياها . وقال قتادة : معنى مقمحون : مغاولون ، والأوّل أولى ، ومنه قول الشاعر :

ونحن على جوانبها قعود \* نغض الطرف كالابل القماح

قال الزجاج: قيل للـكاونين شهرا قباح ، لأن الابل إذا وردت الماء رفعت روسها لشدّة البرد ، وأنشد قول أبى زيد الهذلي :

فتى ما ابن الأغر إذا استوينا \* وجب الزاد في شهرى قاح

قال أبو عبيدة قمح البعير إذا رفع رأسه عن الحوض ولم يشرب . وقال أبو عبيدة أيضا : هو مثل ضربه الله هم في امتناعهم عن الهدى كامتناع المغاول كما يقال فلان جار : أي لا يبصر الهدى ، وكما قال الشاعر : \* هم عن الرشد أغلال وأقياد \* وقال الفراء : هذا ضرب ، ثل : أي حبسناهم عن الانشاق في سبيل الله ، وهو كقوله \_ ولا تجعل يدك مغاولة الى عنقك \_ ، و به قال الضحاك ، وقيل الآية اشارة الى مايفهل بقوم في النار من وضع الأغلال في أعناقهم كما قال تعالى \_ إذ الأغلال في أعناقهم وقرأ أبن عباس : انا جعلنا في أعانهم أغلالا . قال الزجاج : أي في أيديهم . قال النحاس : وهذه القراءة تفسير ولا يقرأ بما خالف المسحف . قال وفي الكلام حذف على قراءة الجاعة التقدير انا جعلنا في أعناقهم وفي أيديهم أغلالا فهي الى الأذقان ، فلفظ هي كناية عن الأيدي لاعن الأعناق ، والعرب تحذف مثل هذا ، ونظيره \_ سرابيل تقييكم البرد ، لأن المارق من الحرّ وقي من البرد ، لأن الغل اذا كان في الهنق فلا بدّ أن يكون في اليد ولاسيا ، وقد قال الله « فهي الى الأذقان » فقد علم أنه يراد به الأيدي فهم مقمحون : أي رافعو روسيم لا يستطيعون الاطراق ، لأن من غلت يداه ألى جعلنا في أيديهم أغلالا ، وعن ابن مسعود أنه قرأ الم جعلنا في أيديهم أغلالا ، وعن ابن مسعود أنه قرأ المجلنا في أيديهم أغلالا ، وعن ابن مسعود أنه قرأ المجلنا في أيديهم أغلالا ، وعن ابن مسعود أنه قرأ المجلنا في أيديهم أغلالا ، وعن ابن مسعود أنه قرأ ألى جعلنا في أيديهم أغلالا ، وعن ابن مسعود أنه قرأ با جعلنا في أيديهم أغلالا ، وعن ابن مسعود أنه قرأ با جعلنا في أيديهم أغلالا ، وعن ابن مسعود أنه قرأ با جعلنا في أيديهم أغلالا ، وعن ابن مسعود أنه قرأ با جعلنا في أيديهم أغلالا ، وعن ابن مسعود أنه قرأ با منخله بالأسداد ، والسد بضم السين وفتحها المتان ، ومن هذا المعنى في الآية قول الشاعر :

ومن الحوادث لا أبالك أنني ب ضربت على الأرض بالأسداد لا أهتدى فيها لموضع تلعة ب بين العذيب و بين أرض مراد

( فأغشيناهم ) أى غطينا أبصارهم ( فهم ) بسبب ذلك ( لا يبصرون ) أى لا يقدرون على ابصار شيء . قال الفراء : فألبسنا أبصارهم غشوة : أى عى فهم لا يبصرون سبيل الهدى ، وكذا قال قتادة : ان المعنى لا يبصرون الهدى . وقال السدى : لا يصرون مجدا حين الممروا على قتله . وقال الضحاك : وجعلنا من بين أيديهم سدة : أى الدنيا ومن خلفهم سدة : أى الآخرة فأغشيناهم فهم الضحاك : وجعلنا من بين أيديهم سدة : أى الدنيا ومن خلفهم سدة ا : أى الآخرة فأغشيناهم الآخرة لا يبصرون : أى عموا عن البعث ، وعموا عن قبول الشرائع فى الدنيا ، وقيل ما بين أيديهم الآخرة وما خلفهم الدنيا ، قرأ الجهور بالغين المجمة : أى غطينا أبصارهم ، فهو على حدف مضاف . وقرأ ابن عباس وعمر بن عبد العزيز والحسن و يحي بن يعمر وأبو رجاء وعكرمة بالهيم الهملة من العشا وهو ضعف البصر ، ومنه « ومن يعش عن ذكر الرّحن » ( وسواء عليهم و أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) أى انذارك إياعم وعدمه سواء . قل الزجاج : أى من أصله الله هذا الاضلال لم تنذرهم لا يؤمنون ) أى انذارك إياعم وعدمه سواء . قل الزجاج : أى من أصله الله هذا الاضلال لم

ينفعه الانذار ، إنما ينفع الانذار من ذكر في قوله ﴿ إَيمَا تَنذَر مِن اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب﴾ أى اتبع القرآن ، وخشى الله في الدنيا ، وجلة «لا يؤمنون» مستأنفة مبينة لما قبلها من الاستواء ، أو في محل نصب على الحال ، ، أو بدل ، و بالغيب في محل نصب على الحال من الفاعل أوالمفعول ( فبشره بمغنرة وأجركهم ) أى بشر هذا الذي اتبع الذكر ، وخشى الرحن بالغيب بمغفرة عظيمة وأجركهم أى حسن ، وهو الجنة . ثم أخبر سبحانه باحيائه الموتى ، فقال (إنا نحن نحى الموتى ) أى نبعثهم بعد الموت . وقال الحسن والضحاك : أي نحيهم بالايمان بعد الجهل ، والأوّل أولى . ثم توعدهم بكتب آثارهم ، فقال ( ونكتب ما قدّموا ) أي أسلفوا من الأعمال الصالحة والطالحة ( وآثارهم ) أي ما أبقوه من الحسنات الني لاينقطع نفعها بعــد الموت : كمن سنّ سنة حسنة أرنحو ذلك ، أو السياّت التي تبق بعد موت فاعلها : كن سنّ سنة سيئة . قال مجاهد وابن زيد ونظيره قوله « عامت نفس ماقدّمت وأخرت » ، وقوله « ينبأ الإنسان يومئذ عما قدّم وأخر » وقيل المراد بالآية آثار المشائين الى المساجد، وبه قال جماعة من الصحابة والنابعين. قال النحاس: وهو أولى ما قيل في الآية ، لأنها نزات في ذلك ، ويجاب عنه بأن الاعتبار بعموم الآية لا مخصوص سببها ، وعموم القتضي كتب جيع آثار الخير والشر ، ومن الخير: تعليم العليم وتصنيفه والوقف على القرب وعمارة المساجد والقناطر. ومن الشر ابتداع المظالم و إحداث ما يضر بالناس و يقتدى به أهل الجور و يعملون عليه من مكس أو غيره ، ولهذا قال سبحانه (وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ) أي وكل شيء من أعمال العباد وغيرها كائنا ما كان في إمام ميين : أي كتاب مقتدى به موضح لكل شيء . قال مجاهد وقتادة وابن زيد : أواد اللوح المحفوظ ، وقالت فرقة : أراد صحائف الأعمال . قرأ الجهور : ونكتب على البناء للفاعل . وقرأ زر ومسروق على البناء للفعول. وقرأ الجهور: كل شيء أحصيناه بنصب كل على الاشتغال. وقرأ أبو السمأل بالرفع على الابتداء .

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن مستود وابن عباس في قوله (يس) قالا يا همد . وأخرج ابن أبي هيمية وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حائم من طرق عن ابن عباس في قوله : يس قال : يا انسان . وأخرح عبد بن حيد عن الحسن والضحاك وعكره قد مثله . وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال : « كان النبي بيرا في المسجد فيحهر بالقراء ، حتى تأذى به ناس من قريش ، حتى قاموا ليأخذوه ، وإذا أيديهم مجموعة الى أعناقهم ، وإذا هم عمى لا ببصرون ، فاموا الى النبي والنبي والقرآن الحكيم ) الى النبي والقرآن الحكيم ) الى النبي والنبي والنبي والنبي والقرآن الحكيم ) الى الدقن ( فهم مقمحون ) قال : فلم وأمن من ذلك النفر أحد ، وفي الباب روايات في سبب نزول ذلك ، هذه الرواية أحسنها وأقر بها الى الصحة . وأخرج ابن أبي حائم عنه قال : الأغلال ما بين الصدر الى الذقن ( فهم مقمحون ) كما تقمح الدابة باللجام . وأخرج ابن مردويه عنه أيضا في قوله ( وجعلنا من بين أيديهم سدا ) الآية قال : كانوا يرسون على النبي والنبي ورجه ليؤذوه ، فشق ذاك ( وجعلنا من بين أيديهم سدا ) الآية قال : كانوا يرسون على النبي والنبي ورجه ليؤذوه ، فشق ذاك عليه ، فأناه جبر يل بسورة يس وأمره بالحروج عليهم ، فأحد كنا من تراب وخرج وهو يقرؤها ويذر النراب على رءوسهم ، فيا رأوه حتى جاز ، فعل أحدهم يامس رأسه فيجد التراب ، وجاء بعضهم فقال ما يجلسم ? قالوا ننتظر شمدا . فقال لقد رأيته داخلا المسجد ، قال قوموا فقد سحركم ، وأخرج وأخرج وأخرج وأخرج والمناه والقد سحركم ، وأخرج والمنبود والمناه و

عبد الرّزّاق والترمذى وحسنه والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهق في الشعب عن أبى سعيد الحدرى قال: كان بنو سلمة في ناحية من المدينة ، فأرادوا أن ينتقلوا الى قرب المسجد ، فأبزل الله ( إنا نحن نحبي الموتى ونكتب ما قدّموا وآثارهم) فدعاهم وسول الله والله والله والمناز الله يكتب آثاركم ، ثم قرأ عليهم الآية فتركوا . وأخرج الفريابي وأحد في في الزهد وعبد بن حيد وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس نحوه وفي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر قال: ان بني سلمة أرادوا أن يبيعوا ديارهم و يتحوّلوا قريبا من المسجد ، فقال لهم رسول الله والله والل

قوله ( واضرب لهم مثلا أصحاب القرية ) قد تقدّم الكلام على نظير هذا في سورة البقرة وسورة النمل \* والمعنى : اضرب لأجلهم مثلا ، أو اضرب لأجل نفسك أصحاب القرية مثلا : أى مثلهم عند نفسك بأصحاب القرية ، فعلى الأوّل لما قال تعالى « إنك لمن المرسلين » ، وقال « لتنذرقوما » قال قل لهم : ما أنا بدعا من الرسل فان قبلى بقليل جاء أصحاب القرية مساون ، وأنذروهم بما أنذرتكم وذكروا التوحيد ، وخوقوا بالقيامة ، و بشروا بنعيم دار الاقامة . وعلى الثاني لما قال : ان الانذار لا ينفع من أصله الله ، وكتب عليه أنه لا يؤمن . قال للنبي والمسكني « اضرب لنفسك ولقومك مثلا » : مثل هم عند نفسك مثلا بأصحاب القرية حيث جاءهم ثلاثة رسل ولم يؤمنوا وصبر الرسل على الايذاء وأنت بعثتك الى أى مثل هم عند نفسك مثلا بأصحاب القرية ، فانهم جاءوا الى أهل قرية ، وأنت بعثتك الى الناس كافة \* والمعنى : واضرب لهم مثلا مثل أصحاب القرية ، فانهم جاءوا الى الاضار ، بل المعنى : القرية ، فترك المثل ، وأقيم أصحاب القرية مقامه في الاعراب . وقيل لا حاجة الى الاضرب ، أو يكون أصحاب القرية ، ندلا من مثلا ، وقد قدمنا الكلام على المفعول الأوّل من هذين المفعولين هل هو مثلا أو صحاب القرية ، وقد قيل ان ضرب المثل يستعمل تارة في تطبيق حالة غريبة بحالة أخرى مثلها كما في قوله القرية ، وقد قيل الذين كفروا امناة نوح وامناة لوط » و يستعمل أخرى في ذكر حالة غريبة ، الله عربية ، واله غريبة ، والله غريبة ،

و بيانها للناس من غير قصد الى تطبيقها بنظيره لها كما في قوله « وضر بنا له الأمثال » أي بينا لكم أحوالا بديعة غريبة: هي في الغرابة كالأمثال ، فقوله سبحانه هنا: واضرب لهم مثلا يصح اعتبار الأمرين فيه . قال القرطى : هـذه الترية ، هي انطا كيـة في قول جيم المفسرين ، وقوله (إذ جاءها المرساون ) بدل اشتمال من أصحاب القرية ، والمرساون : هم أصحاب عيسى بعثهم الى أهل انطا كية للدّعاء الى الله ، فأضاف الله سبحانه الارسال الى نفسه في قوله « اذ أرسلنا إليهم اثنين » لأن عيسي أرسلهم بأمر الله سبحانه ، ويجوز أن يكون الله أرسلهم بعد رفع عيسى الى المهاء ، فكذبوهما في الرسالة ، وقيل ضربوهما وسجنوهما . قيل واسم الاثنين : يوحنا وشمعون . وقيل أسهاء الثلاثة : صادق ومصدوق وشلوم . قاله ابن جو ير وغيره ، وقيل شمعان و يحيى و بواس ( فعز ّزنا بثالث ) قرأ الجهور بالتشديد ، وقرأ أبو بكر عن عاصم بتخفيف الزاى . قال الجوهرى : فعز زنا يخفف و يشدد : أى قوّينا وشدّدنا فالقراءنان على هذا يمعني ، وقيل التخفيف معنى غلبنا وقهرنا ، ومنه « وعزني في الخطاب » والتشديد معنى قوّ بنا وكثرنا ، قيل وهذا الثالث: هو شمعون ، وقيل غيره ( فقالوا إنا إليكم مسلون ) أى قال الشلائة جيعا ، وجاءوا بكلامهم هذا مؤكدا لسبق التكذيب للإثنين ، والتكذيب لهما تكذيب للثالث ، لأنهم أرساوا جيعا بشيء واحد ، وهو الدعاء الى الله عز وجل ، وهذه الجلة مستأنفة جواب سؤال مقدّر: كأنه قيل ماقال هؤلاء الرَّسل بعد التعزيز لهم بثالث ? وكذلك جلة (قالوا مأأنتم إلابشر مثلنا) فانها مستأنفة جواب سؤال مقدّر : كأنه قيل فيا قال لهم أهل الطاكية ، فقيل : قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا : أي مشاركون لنا في البشرية ، فليس لكم منية علينا تختصون بها . ثم صرّحوا بجـ حود الزال الكتب السماوية ، فقالوا ( وما أنزل الرَّحن من شيء ) مما تدّعونه أنتم ويدّعيه غيركم ممن قبلكم من الرَّسل وأتباعهم ( إن أنتم إلا تكذبون ) أي ما أنتم الا تكذبون في دعوى ما تدّعون من ذلك ، فأجابوهم بأثبات رسالتهم بكلام مؤكد تأكيدا بليغا لتكرر الانكار من أهل أنطاكية ، وهو قولهم (ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ) فأكدوا الجواب بالقسم الذي يفهم من قولهم : ربنا يعلم ، وبان ، وباللام ( وماعلينا إلا البلاغ المبين ) أي ما يجب علينا من جهـة ربنا الا تبليغ رسالته على وجه الظهور والوضوح وليس علينا غير ذلك ، وهذه الجلة مستأنفة كالتي قبلها ، وكذلك جلة (قالوا إما تطيرنا بكم) فانها مستأنفة جوابا عن سؤال مقدّر: أي انا تشاءمنا بكم ، لم تجدوا جوابا تجيبون به على الرسل الا هذا الجواب المبني " على الجهل المنيُّ عن الغباوة العظيمة 6 وعدم وجود حجة تدفعون الرسل مها . قال مقاتل : حبس عنهم المطر ثلاث سنين . قيل انهم أقاموا ينذرونهم عشر سنين ، ثم رجعوا الى التجبر والتكبر لما ضاقت صدورهم وأعيتهم العلل 6 فقالوا ( لأن لم تنتهوا انرجنكم ) أي ائن لم تتركوا هذه الدعوى وتعرضوا عن هذه المقالة: النرجنكم بالحجارة ( وليمسنكم مناعذاب أليم ) أي شديد نظيع . قال الفر"اء: عامة مافي القرآن من الرجم المراد به القتل . وقال قتادة : هو على بابه من الرجم بالحجارة . قيل ومعنى العداب الأليم: القتل ، وقيل: الشتم ، وقيل: هو التعذيب الؤلم من غير تقييد بنوع خاص وهذا هو الظاهر. ثم أجاب عليهم الرسل دفعا لما زعموه من التطير بهم ف (قالوا طائركم معسكم ) أى شؤمكم معكم من جهة أنفسكم الازم في أعناقكم الاوليس هو من شؤمنا . قال الفراء : طائركم معكم : أي رزقكم وعملكم و به قال قتادة . قرأ الجهور : طائركم اسم فاعل : أي ما طار لهم من الحير والشر " ، وقرأ الحسن اطبركم أى تطيركم (أئن ذكرتم). قرأ الجهور من السبعة وغيرهم بهمزة استفهام بعدها ان الشرطية على الخلاف بينهم في التسهيل والتحقيق ، وادخال ألف بين الهمزتين وعدمه . وقرأ أبو جعفر وزر بن حبيش وابن

السميفع وطلحة بهمزتين مفتوحتين . وقرأ الأعمش وعيسى بن عمر والحسن : أين بفتح الهمزة وسكون الياء على صيغة الظرف .

واختلف سيبويه ويونس اذا اجتمع استفهام وشرط أيهما يجاب ، فذهب سيبويه الى أنه يجاب الاستفهام ، وذهب يونس الى أنه يجاب الشرط ، وعلى القولين فالجواب هنا محــذوف : أي أئن ذكرتم فطائركم معكم لدلالة ما تقدّم عليه ، وقرأ الماجشون: أن ذكرتم مهمزة مفتوحة: أي لأن ذكرتم . ثم أضر بوا عما يقتضيه الاستفهام والشرط من كون التذكير سببا للشؤم ، فقالوا ( بل أتم قوم مسرفون) أى ليس الأمركذلك: بل أنتم قوم عادتكم الاسراف في المعصية. قال قتادة: مسرفون في تطيركم. وقال يحيى من سلام: مسرفون في كفركم . وقال ابن بحر: السرف هنا الفساد ، والاسراف في الأصل: مجاوزة الحدّ في مخالفة الحق" (وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ) هو حبيب بن موسى النجار ، وكان نجارا ، وقيل اسكافا ، وقيل قصارا . وقال مجاهد ومقاتل : هو حبيب بن إسرائيل النجار ، وكان ينحت الأصنام . وقال قتادة : كان يعبد الله في غار ، فلما سمع بخبر الرسل جاء يسعى ، وجلة ( قال يا قوم البعوا المرسلين ) مستأنفة جواب سؤال مقدر : كأنه قيل فاذا قال لهم عند مجيئه ? فقيل : قال يا قوم اتبعوا المرسلين هؤلاء الذين أرساوا اليكم ، فانهم جاءوا بحق ، ثم أكد ذلك وكرَّره ، فقال ( البعوا من لا يسألكم أجرا) أي لا يسألونكم أجرا على ما جاءوكم به من الهدى (وهم مهتدون) يعني الرسل. ثم أبرز الكلام في معرض النصيحة لنفسه ، وهو يريد مناصحة قومه ، فقال ( ومالى لاأعبد الذي فطرني ) أى أى مانع من جاني يمنعني من عبادة الذي خلقني . ثم رجع الى خطابهم لبيان أنه ماأراد نفسه : بل أرادهم بكلامه ، فقال ( و إليــه ترجعون ) ولم يقل اليه أرجع ، وفيه مبالغة في التهــديد . ثم عاد الى المساق الأوَّل لقصد التأكيد ومن يد الايضاح ، فقال ( أَأْتَخذُ من دونه آلهــة ) فِعل الانكار متوجها الى نفسه ، وهم المرادون به : أي لا أتخذ من دون الله آ لهة وأعبدها ، وأترك عبادة من يستحق العبادة وهوالذي فطرني . ثم بين حال هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله سبحانه انكار اعليهم ، و بيانا لضلال عقوهم وقصور إدرا كهم 6 فقال (إن يردن الرجن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا) أي شيئا من النفع كائنا ما كان (ولا ينقــذون) من ذلك الضرّ الذي أرادني الرحن به ، وهذه الجلة صـفة لآلهة ، أو مستأنفة لبيان حالها في عدم النفع والدفع ، وقوله : لا تغن جواب الشرط ، وقرأ طلحة ابن مصرّف إن يردني بفتح الياء ، قال ( إني اذا اني ضـــلال مبين ) أي اني اذا اتخذت من دونه آلهة لني ضلال مبين واضح ، وهذا تعريض بهم كما سبق ، والضلال الخسران . ثم صرّح بإيمانه تصريحا لا يبقي بعده شك فقال ( انى آمنت بربكم فاسمعون ) خاطب بهذا الكلام المرسلين . قال المفسرون : أرادوا القوم قتله ، فأقبل هو على المرسلين ، فقال : انى آمنت بر بكم أيها الرسل فاسمعون : أى اسمعوا إيماني واشهدوا لى مه 6 وقيل انه خاطب مهذا الكلام قومه لما أرادوا قتله تصلبا في الدين وتشدّدا في الحق 6 فاما قال هذا القول وصرّح بالايمان وثبوا عليه فقتاوه ، وقيـل وطئوه بأرجلهم ، وقيل حرقوه ، وقيـل حفروا له حفيرة وألقوه فيها ، وقيل انهم لم يقتلوه : بل رفعه الله الى السماء ، فهو فى الجنة ، و به قال الحسن ، وقيل نشروه بالمنشار ( قيل ادخل الجنة ) أي قيل له ذلك تكريما له بدخولها بعد قتله كما هي سنة الله في شهداء عباده ، وعلى قول من قال انه رفع الى السهاء ، ولم يقتل يكون المعنى أنهم لما أرادوا قتله نجاه الله من القتل ، وقيل له ادخل الجنه ، فأما دخلها وشاهدها ( قال ياليت قومي يعامون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ) والجلة مستأنفة جواب سؤال مقدر: أي فيا ذا قال بعد أن قيل له ادخل الجنة

فدخلها ، فقيل : قال ياليت قومى الخ ، وما فى « بما غفرلى » هى المصدرية : أى بغفران ربى ، وقيلهى الموصولة : أى بالذى غفر لى ربى ، والعائد محفوف : أى غفره لى ربى ، واستضعف هذا لأنه لا معنى لتمنيه أن يعلم قومه بذنو به المغفورة ، وليس المراد الا التمنى منه بأن يعلم قومه بغفران ربه له . وقال الفراء انها استفهامية بمعنى التحجب : كأنه قال بأى شيء غفرلى ربى . قال الكسائى لوصح هذا لقال بم من غير ألف ، ويجاب عنه بأنه قد ورد فى لغة العرب اثباتها وان كان مكثورا بالنسبة الى حذفها ، ومنه قول الشاعر :

على ماقام يشتمني لئيم ﴿ كَانزير تمرغ في دمان

وفى معنى تمنيه قولان : أحدهما أنه تمنى أن يعلموا بحاله ليعلموا حسن ما له ، وحيد عاقبته ارغاما لهم وقيل انه تمنى أن يعلموا بذلك ليؤمنوا مثل إعمانه ، فيصير وا الى مثل حاله .

وقد أخرج الفريابي عن ابن عباس في قوله (واصرب لهم مثلا أصحاب القرية) قال هي الطاكية . وأخرج ابن أبي حاتم عن بريدة مثله . وأخرج ابن سعد وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : كان بين موسي بن عمران و بين عيسي ابن مهم ألف سنة وتسعمائة سنة ، ولم يكن بينهما فترة ، وأنه أرسل بينهما ألف نبي من بني اسرائيل سوى من أرسل من غيرهم ، وكان بين ميلاد عيسي والنبي عن المائة أنبياء ، وهو قوله « اذ أرسلنا اليهم اثنين » ( فكذبوهما فعز زنا بثالث ) والذي عزز بهشمعون ، وكان من الحواريين ، وكانت الفترة التي المنترة التي المنتوفيها رسولا أر بعمائة سنة ، وأر بع وثلاثون سنة . وأخرج ابن المنذرعنه أيضا في قوله (طائر كم معكم ) قال : شؤمكم معكم . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله ( وجاء من أقصى المدينة رجل ) قال : هو حبيب النجار ، وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله ( وجاء من أقصى المدينة حبيب ، وكان الجدام قد أسرع فيه ، وأخرج ابن أبي حاتم عنه من وجه آخر ، قال اسم صاحب يس توليقوم اتبعوا المرسلين ) خنقوه ليموت فالتفت الى الأنبياء ، فقال ( إني آمنت بر بكم فاسمعون ) أي فاشهدوا لي .

لما وقع ماوقع منهم مع حبيب النجار غضب الله له وعجل لهم النقمة وأهلكهم بالصيحة ، ومعنى ( وما أنزلنا على قومه من بعده ) أي على قوم حبيب النجار من بعد قتلهم له ، أو من بعد رفع الله له الى السموات على الاختلاف السابق (من جند من السماء) لاهلا كهم وللانتقام منهم: أي لم نحتج الى ارسال جنود من السماء لاهلا كهم كم وقع ذلك للني والسيالية يوم بدر من ارسال الملائكة لنصرته وحرب أعدائه (وما كنا منزلين) أي وماصح في قضائنا وحكمتنا أن ننزل لاهلاكهم جندا لسبق قضائنا وقدرنا بأن اهلاكهم بالصيحة لابانزال الجند . وقال قنادة ومجاهد والحسن : أي ماأنزلنا علمهم من رسالة من السماء ولا نيّ بعد قاله ، وروى عن الحسن أنه قال : هم الملائكة النازلون بالوحى على الأنبياء ، والظاهر أن معنى النظم القرآنى تحقير شأنهم وتصغير أمرهم: أى ايسوا بأحقاء بأن ننزل لاهلاكهم جندا من السماء بل أهلكناهم بصيحة واحدة كما يفيده قوله ( ان كانت الاصيحة واحــدة ) أي ان كانت العقوبة أو النقمة أو الأخذة الا صيحة واحدة صاح بها جبريل فأهلكهم . قال المفسرون : أخذ جبريل بعضادتي بأب المدينة ثم صاح بهم صيحة فاذاهم ميتون لا يسمع لهم حس كالنار اذا طفئت ، وهو معنى قوله ( فاذا هم خامدون ) أي قوم خامدون ميتون ، شبههم بالناراذاطفئت ، لأن الحياة كالنار الساطعة ، والموت كمودها . قرأ الجهور صيحة بالنصب على أن كان ناقصة ، واسمها ضمير يعود الى مايفهم من السياق كما قدّمنا . وقرأ أبو جعفر وشببة والأعرج ومعاذ القاري برفعها على أن كان تامة : أي وقع وحدث ، وأنكر هذه التواءة أبو حانم وكمثير من النحويين بسبب التأنيث في قوله: ان كانت. قال أبوحاتم: فلو كان كما قرأ أبو جعفر لقال: ان كان الاصيحة ، وقدّر الزجاج هذه القراءة بقوله ان كانت عليهم صيحة الاصيحة واحدة ، وقدّرها غيره ماوقعت علمهم الاصيحة واحدة ، وقرأ عبد الله بن مسعود ان كانت الا زقية واحدة ، والزقية الصيحة قال النحاس: وهذا مخالف المصحف ، وأيضا فان اللغة المعروفة زقا يزقو اذاصاح ، ومنه المثل «أثقل من الزواقي » فكان مجاعلي هذا أن تكون زقوة ، و مجاب عنه ماذكره الجوهري قال الزقو والزقي مصدر وقد زقا الصدا يزقو زقا: أى صاح ، وكل صائح زاق ، والزقية الصيحة (ياحسرة على العباد) قرأ الجهور بنصب حسرة على أنها منادى منكر كأنه نادى الحسرة ، وقال لها هـذا أوانك فاحضرى ، وقيل انها منصوبة على المصدرية ، والمنادي محذوف ، والتقدير ياهؤلاء تحسروا حسرة . وقرأ قتادة وأبي في رواية عنه بضم حسرة على النداء. قال الفراء: في توجيه هذه القراءة: ان الاختيار النصب وأنها لورفعت النكرة لكان صوابا ، واستشهد بأشياء نقلها عن العرب منها أنه سمع من العرب يامهتم بأمرنا لاتهتم ، وأنشد: قال النحاس: وفي هـذا ابطال باب النداء أو أكثره. قال \* يادارغيرها البلي تغييرا \* وتقدير ماذكره يأمها المهتم لاتهتم بأمرنا 6 وتقدير البيت ياأيتها الدار . وحقيقة الحسرة أن يلحق الانسان من الندم ما يصير به حسيرا. قال ابن جرير المعنى ياحسرة من العباد على أنفسهم وتندّما وتلهفا في استهزائهم رسل الله ، ويؤلد هـذا قراءة ابن عباس وعلى بن الحسين باحسرة العباد على الاضافة ، ورويت هذه القراءة عن أبي . وقال الضحاك : انها حسرة الملائكة على الكفار حين كذبوا الرسل ، وقيل هي من قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة ، وقيل ان القائل: ياحسرة على العباد هم الكفار المكذبون ، والعباد الرسل ، وذلك أنهم لما رأوا العــذاب تحسروا على قتلهم وتمنوا الايمـان . قاله أبو العالية ومجاهد ، وقيل ان التحسر عليهم هو من الله عز وجل بطريق الاستعارة لنعظيم ماجنوه ، وقرأ ابن هو من ومسلم ابن جندب وعكرمة وأبو الزناد ياحسره بسكون الهاء اجراءللوصل مجرى الوقف ، وقرى ياحسرتا كما قرى ع بذلك في سورة الزم ، وجلة ( مايأتيهم من رسول الاكانوا به يستهزئون ) مستأنفة مسوقة لبيان

ما كانوا عليه من تكذيب الرسل والاستهزاء بهم وأن ذلك هوسبب النحسر عليهم ، ثم عجب سبحانه من حالهم حيث لم يعتبروا بأمثالهم من الأمم الخالية ، فقال ( ألم يرواكم أهلكنا قبلهم من القرون ) أى ألم يعاموا كثرة من أهلكنا قبلهم من القرون التي أهلكناها من الأمم الخالية ، وجلة ( أنهم اليهم لا برجعون) بدل من كم أهلكنا على المعنى . قال سيبو يه : أنّ بدل من كم ، وهي الخبرية ، فلذلك جاز أن يبدل منها ماليس باستفهام ، والمعنى ألم تروا أنَّ القرون الذين أهلكناهم أنهم المهم لا ترجعون ، وقال الفراء : كم في موضع نصب من وجهين : أحدهما بيروا ، واستشهد على هذا بأنه في قراءة ابن مسعود ألم بروا من أهلكنا ، والوجه الآخر أن تكون كم في موضع نصب بأهلكنا . قال النحاس : القول الأوّل محال ، لأن كم لا يعمل فيها ماقبلها لأنها استفهام، ومحال أن يدخل الاستفهام في حيز ماقبله، وكذا حكمها إذا كانت خبرا، وان كان سببويه قدأوماً الى بعض هذا فعل : أنهم بدلا من كم ، وقد رد ذلك المبرد أشد رد (وان كل لما جيع لدينا محضرون ) أي محضرون لدينا يوم القيامة للجزاء. قرأ ابن عاص وعاصم وجزة لما بتشديدها وقرأ الباقون بتخفيفها . قال الفراء : من شــــــد جعل لما بمعنى إلا ، وان بمعنى ما : أي ماكل إلا جميع لدينا محضرون ، ومعنى جميع مجموعون ، فهوفعيل بمعنى مفعول ، ولدينا ظرف له ، وأما على قراءة التخفيف فان هي الخففة من الثقيلة ، وما بعدها من فوع بالابتداء ، وتنوين كل عوض عن المضاف اليه ، وما بعده الخبر ، واللام هي الفارقة بين المخففة والنافية. قال أبو عبيدة: وما على هذه القراءة زائدة ، والتقدر عنده وان كلُّ لجيع ، وقيل معنى محضرون معذبون ، والأولى أنه على معناه الحقيق من الاحضار للحساب. ثم ذكر سبحانه البرهان على التوحيد والحشر مع تعداد النع وتذكيرها . فقال ( وآية لهم الأرض الميتة ) فا ية خـبر مقدّم وتنكيرها للتفخيم ، ولهم صفتها ، أو متعلقة با يه لأنها بمعنى علامة ، والأرض مبتدأ ، ويجوز أن تكون آنة مبتدأ لكونها قد تخصصت بالصفة ، وما بعدها الخبر . قرأ أهل المدينة الميتة بالتشديد وخففها الباقون ، وجلة (أحييناها) مستأنفة مبينة لكيفية كونها آية ، وقيل هي صفة للارض فنبههم الله بهدا على احياء الموتى وذكرهم نعمه وكمال قدرته ، فانه سبحانه أحيا الأرض بالنبات وأخرج منها الحبوب التي يأ كلونها و يتغذون بها ، وهو معنى قوله ( وأخرجنا منها حبا فحنه يأ كلون ) وهو مايقتاتونه من الحبوب ، وتقديم منه للدلالة على أن الحب معظم ما يؤكل وأكثر ما يقوم به المعاس (وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب ) أي جعلنا في الأرض جنات من أنواع النخل والعنب ، وخصصهما بالذكر لأنهما أعلى الثمار وأنفعها للعباد (وفجرنا فيها من العيون) أى فجرنا في الأرض بعضا من العيون ، فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه ، أو المفعول العيون ، ومن من يدة على رأى من جوّز زيادتها في الاثبات وهو الأخفش ومن وافقه ٤ والمراد بالعيون عيون الماء . قرأ الجهور فجرنا بالتشديد ٤ وقرأ جناح من حييش بالتخفيف ، والفجر والتفجير كالفتح والتفتيح لفظا ومعنى ، واللام في ( ليأ كاوا من ثمره) متعلق بجعلنا ، والضمير في من ثمره يعود الى المذكور من الجنات والنخيل ، وقيل هو راجع الىماء العيون لأن الثمر منه ، قاله الجرجاني . قرأ الجهور عره بفتح الثاء والمم ، وقرأ جزة والكسائي بضمهما ، وقرأ الأعمش بضم الثاء واسكان الميم ، وقد تقدّم الكلام في هذا في الأنعام ، وقوله ( وما عملته أيديهم ) معطوف على عمره : أي لياً كلوا من عره وياً كلوا مماعملته أيديهم كالعصير والدبس ونحوهما ، وكذلك ماغرسوه وحفروه على أن ما موصولة ، وقيل هي نافية ، والمعني لم يعماوه ، بل العامل له هو الله : أي وجدوها معمولة ولا صنع همفها ، وهو قول الضحاك ومقاتل . قرأ الجهور عملته ، وقرأ الكوفيون عملت محذف الضمير ، والاستفهام في قوله (أفلا يشكرون) للتقريع والتوبيخ لهم لعدم شكرهم للنع ، وجلة (سبحان الذي خلق

الأزواج كلها) مستأنفة مسوقة لتنزيهه سبحانه عما وقع منهم من ترك الشكر لنعمه المذكورة والتنجب من إخلالهم بذلك ، وقد تقدّم الكلام مستوفى في معنى : سبحان ، وهو في تقدير الأمر للعباد بأن ينزهوه عما لا يليق به ، والأزواج : الأنواع والأصناف ، لان كل صنف مختلف الألوان والطعوم والأشكال، و (مما تنبت الأرض) بيان للا زُواج، والمرادكل ماينبت فيها من الأشياء المذكورة وغيرها ( ومن أنفسهم ) أي خلق الأزواج من أنفسهم ، وهم الذكور والاناث ( ومما لا يعامون ) من أصناف خلقه في البرّ والبحر والسماء والأرض ( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ) الكلام في هذا كما قدّمنا في قوله « وآنة لهم الأرض الميتة أحييناها » ﴿ والمعنى أن ذلك علامة دالة على توحيد الله وقدرته ووجوب إلهيته ، والسلخ : الكشط والبزع : يقال سلخه الله من بدنه ، ثم يستعمل بمعنى الاخراج ، فجعل سبحانه ذهاب الضوء ومجىء الظلمة كالسلخ من الشيء ، وهو استعارة بايغة ( فاذاهم مظامون ) أي داخلون في الظلام مفاجأة و بغتة ، يقال أظلمنا : أي دخلنا في ظلام الليل ، وأظهرنا دخلنا في وقت الظهر ، وكذلك أصبحنا وأمسينا ، وقيل «منه» بمعنى عنه ، والمعنى : نسلخ عنه ضياء النهار . قال الفراء : يرمى بالنهار على الليل فيأتى بالظامة ، وذلك أن الأصل هي الظامة والنهار داخل عليه ، فاذا غر بت الشمس سلخ النهار من الليــل : أي كشط وأزيل فتظهر الظلمة ( والشمس تجرى لمستقرٌّ لهـا ) يحتمل أن تـكون الواو للعظف على الليل، والتقدير: وآنة لهم الشمس، ومجوز أن تكون الواو ابتدائية، والشمس مبتدأ، ومًا بعــدها الخبر، و يكون الكارم مستأنفا مشتملا على ذكر آية مستقلة . قيل وفي الكارم حــذف ، والتقدير: تجرى لمجرى مستقرٌّ لها، فتكون اللام للعلة: أي لأجل مستقرٌّ لها، وقيــل اللام معنى الى وقد قرئ بذلك . قيل والمراد بالمستقر" : يوم القيامة ، فعنده تستقر" ولايبتي لها حركة ، وقيل مستقرها هو أبعد ما تنتهج اليه ولا تجاوزه ، وقيل نهاية ارتفاعها في الصيف ، ونهاية هبوطها في الشتاء ، وقيل مستقرّها تحت العرش ، لأنها تذهب الى هنالك فتسجد ، فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها ، وهذا هو الرَّاجِيج . وقال الحسن : أن للشمس في السنة ثلثهائة وستين مطلعا تنزل في كل يوم مطلعا ثم لاتبزل الى الحول ، فهي تجرى في تلك المنازل ، وهو مستقرّها ، وقيل غير ذلك . وقرأ ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وزين العابدين وابنه الباقر والصادق بن الباقر لا مستقرٌّ لها بلا التي لنفي الجنس ، و بناء مستقرٌّ على الفتح . وقرأ ابن أبي عبلة : لا مستقر بلا التي يمعني ليس ، ومستقر اسمها ، وهاخبرها ، والاشارة بقولة (ذلك) إلى جرى الشمس: أي ذلك الجرى (تقدير العزيز) أي الغالب القاهر (العليم): أى المحيط عامة بكل شيء ، و يحتمل أن تكون الاشارة راجعة الى المستقر": أي ذلك المستقر" تقدير الله ( والقمر قدّرناه منازل ) . قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو برفع القمر على الابتداء . وقرأ الباقون بالنصب على الاشتغال ، وانتصاب منازل على أنه مفعول ثان ، لأن قدرنا عمني صيرنا ، و يجوز أن يكون منتصبا على الحال: أي قدّرنا سره حال كونه ذا منازل ، و يجوز أن يكون منتصبا على الظرفية: أي في منازل واختار أبو عبيد النصب في القمر . قال لأن قبله فعلا ، وهو نسلخ و بعده فعلا ، وهو قدّرنا . قال النحاس: أهل العربية جيعا فما عامت على خلاف ما قال . منهم الفراء قال الرفع أعجب الى". قال وانما كان الرفع عندهم أولى لأنه معطوف على ما قبله ، ومعناه : وآية لهم القمر . قال أبو حاتم : الرفع أولى ، لأنك شغلت الفعل عنــه بالضمير فرفعته بالابتداء 6 والمنازل: هي الثمانية والعشرون التي ينزل القمر في كل ليلة في واحد منها وهي معروفة وسيأتي ذكرها ، فاذا صار القمر في آخرها عاد الى أوَّهما ، فيقطع الفلك في ثمان وعشرين ليلة ، ثم يستتر ليلتين ، ثم يطلع هلالا ، فيعود في قطع تلك المنازل من الفلك

(حتى عاد كالعرجون القديم) قال الزجاج: العرجون هو عود العذق الذي فيه الشماريخ ، وهو فعاون من الانعراج ، وهو الانعطاف : أي سار في منازله ، فاذا كان في آخرها دق واستقوس وصغر حتى صار كالعرجون القديم ، وعلى هذا فالنون زائدة . قال قتادة : وهو العذق اليابس المنحني من النخلة . قال ثعلب: العرجون الذي يمتى في النخلة اذا قطعت ، والقديم . البالي . وقال الخليل: العرجون أصل العذق وهو أصفر عريض ، يشبه به الهلال اذا انحني ، وكذا قال الجوهرى : انه أصل العذق الذي يعوج ويقطع منه الشماريخ، فيبقى على النخل يابسا، وعرجته: ضربته بالعرجون، وعلى هـذا فالنون أصلية. قرأً الجهور: العرجون بضم العين والجيم: وقرأ سلمان التيمي بكسر العين وفتح الجيم، وهما افتان، والقديم. العتيق ( لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ) الشمس منفوعة بالابتداء 6 لأنه لا يجوز أن تعمل لا في المعرفة: أي لا يصح ولا يمكن للشمس أن تدرك القمر في سرعة السير وتبزل في المنزل الذي فيه القمر ، لأن لكل واحد منهما سلطانا على انفراده ، فلا يتمكن أحدهما من الدخول على الآخر ، في ذهب سلطانه الى أن يأذن الله بالقيامة ، فتطلع الشمس من مغربها . وقال الضحاك : معناه اذا طلعت الشمس لم يكن للقمر ضوء ، واذا طلع القمر لم يكن للشمس ضوء . وقال مجاهد : أي لا يشبه ضوء أحدهما ضوء الآخر . وقال الحسن : انهما لا مجتمعان في السهاء ليلة الهلال خاصة ، وكذا قال محيى ابن سلام ، وقيل معناه : اذا اجتمعا في السهاء كان أحدهما بين يدى الآخر في منزل لا يشتركان فيَّه ، وقيل القمر في سماء الدنيا ، والشمس في السماء الرابعة . ذكره النجاس والمهدوي . قال النجاس : وأحسن ما قيل في معناه وأبينه : أن سير القمر سير سريع ، والشمس لا تدركه في السير . وأما قوله « وجع الشمس والقمر » فذلك حين حبس الشمس عن الطاوع على ماتقدّم بيانه في الأنعام ، ويأتي في سورة القيامة أيضًا ، وجعهما علامة لانقضاء الدنيا ، وقيام الساعة (ولا الليل سابق النهار) أي لا يسبقه فيفوته ، ولكن يعاقبه ، ومجيء كل واحد منهما في وقته ولا يسبق صاحبه ، وقيل المراد من الليــل والنهار آيتاهما ، وهما الشمس والقمر ، فيكون عكس قوله « لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر » أى ولا القمر سابق الشمس ، وايراد السبق مكان الادراك لسرعة سير القمر ( وكل في فلك يسبحون ) التنوين في كل عوض عن المضاف اليه : أي وكل واحد منهما ، والفلك . هو الجسم المستدير أوالسطح المستدير أو الدائرة ، والخلف في كون السماء مبسوطة أو مستديرة معروف ، والسبح : السير بانبساط وسهولة ، والجع في قوله « يسبحون » باعتبار اختلاف مطالعهما ، فكأنهما متعدّدان بتعدّدها ، أو المراد: الشمس والقمر والكواك .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبى حائم عن ابن مسعود فى قوله ( وما أنزلنا على قومه من بعده ) الآية يقول : ما كابدناهم بالجوع : أى الأمم أيسر علينا من ذلك . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حائم عن ابن عباس فى قوله ( يا حسرة على العباد ) يقول ياويلا للعباد . وأخرج ابن أبى حائم عنه فى قوله : ياحسرة على العباد قال : الندامة على العباد الذين ( ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ) يقول : الندامة عليهم يوم القيامة . وأخرج ابن أبى حائم عنه أيضا فى قوله ( وما عملته أيديهم ) قال وجدوه معمولا لم تعمله أيديهم : يعنى الفرات ودجلة ونهر باخ وأشباهها ( أفلا يشكرون ) لهذا . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى ذر قال : سألت رسول الله ويسوله في قوله ( والشمس تجرى لمستقر لها ) قال : مستقر ها تحت العرش ، وفى لفظ للبخارى وغيره من حديثه قال : كنت مع النبى السحد عند غروب الشمس ، فقال يا أبا ذر : أتدرى أبن تغرب الشمس ? قلت الله ورسوله والله والمسولة المسجد عند غروب الشمس ، فقال يا أبا ذر : أتدرى أبن تغرب الشمس ? قلت الله ورسوله والمسلم المستحد عند غروب الشمس ، فقال يا أبا ذر : أتدرى أبن تغرب الشمس ؟ قلت الله ورسوله والمسلم و

أعلم ، قال: انها تذهب حتى تسجد تحت العرش ، فذلك قوله: والشمس تجرى لمستقر ها. وفي لفظ من حديثه أيضا عند أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم قال: يا أباذر "أندرى أين تذهبهذه ? قلت الله ورسوله أعلم . قال فانها تذهب حتى تسجد بين يدى ربها فتستأذن في الرجوع فيأذن لها ، وكأنها قد قيل لها اطلعي من حيث جئت ، فتطلع من مغربها . ثم قرأ : ذلك مستقر ها ، وذلك قراءة عبد الله . وأخرج الخطيب في كتاب النجوم عن ابن عباس في قوله ( والقمر قدرناه منازل ) الآية قال : هي ثمانية وعشرون ، نزلا ينزلها القمر في كل شهر : أر بعة عشر منها شامية ، وأر بعة عشر منها يمانية ، أولها الشرطين والبطين والثريا والدبران والهقعة والهنعة والذراع والنثرة والطرف والجبهة والدبرة والصرفة والعقاء والسماك ، وهو آخر الشامية ، والغذر والزبانا والا كايل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذاج وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية ومقدر والزبانا والا كايل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذاج وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية ومقدر والزبانا والا كايل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذاج وسعد المنانية وعشر بن منزلا ( عاد كالعرجون القديم ) كما كان في أول الشهر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم منزلا ( عاد كالعرجون القديم ) كما كان في أول الشهر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم منذ في قوله : كالعرجون القديم : يعني أصل العذق العتيق .

وَآيَةُ لَهُمْ أَنَّا حَلْمَا ذُرِّيَّاتِهِمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ \* وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْدِلِهِ مَا يَرْ كَبُونَ \* وَإِذَا قَلِلَ لَهُمْ ٱلقَّوُا مَا يَنْ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ ثُوْ حُونَ \* وَمَا تَأْيِهِمْ مِنْ آيَةً مِنْ آيَٰتِهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ ثُو حُونَ \* وَمَا تَأْيِهِمْ مِنْ آيَةً مِنْ آيَٰتِ وَقِيلَ لَهُمْ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وا وَيَعْوَلُونَ مَنَى هَذَا ٱلْوَعْدُ لِلَّا فِي ضَلَلِ مُبِينِ \* وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا ٱلْوَعْدُ لِلَّا فِي ضَلَلِ مُبِينِ \* وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِلَّا فِي ضَلَلِ مُبِينِ \* وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِلَّا فِي ضَلَلِ مُبِينِ \* وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِلَّا فِي ضَلَلِ مُبِينِ \* وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِلَّا ضَعْمَةً وَحِدَةً تَأْخُذَهُمْ وَهُمْ يَخَصِّمُونَ \* فَلَا يَسْتَطِيعُونَ إِلَا صَيْحَةً وَحِدَةً تَأْخُذَهُمْ وَهُمْ يَخَصِّمُونَ \* فَلَا يَسْتَطِيعُونَ وَعِيدًا وَلاَ إِلَى أَهُمْمِ مِنْ وَنُفْتَحَ فِي الصَّوْرِ فَإِذَا هُمْ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَوْفُونَ \* وَنُفْتَحَ فِي الصَّوْرِ فَإِذَا هُمْ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَوْمُونَ \* وَنُفْتَحَ فِي الصَّوْرِ فَإِذَا هُمْ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى مَا مَنْ مَنْ مَنْ وَمُونَ \* وَنُفْتَحَ فِي الصَّوْرِ فَإِذَا هُمْ مِن الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا مَنْ يَعْمَمُونَ \* وَنُفْرَونَ \* وَالْمَوْمَ مَنَ الْمُؤْمِنَ هُولُوا يُوكِيلُنَا مَنْ بَعَمْمُا مِنْ مَنْ مَنْ قَدَا هُمْ وَقَيْقُولُونَ \* وَلَا مَا كُنْهُ وَلَا لَهُ مُنْ شَيْعًا وَلاَ الْمَوْمُ وَلَا إِلَى الْمُؤْمِنَ اللّهُ مَا كُنْهُ أَلْمُونَ اللّهُ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ شَيْعًا وَلَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ وَلَا لَهُ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مَنْ اللّهُ مُنْ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللْعُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ مَنْ اللّهُ ا

ثم ذكر سبحانه وتعالى نوعا آخر مما امتن به على عباده من النع ، فقال (وآية لهم أنا جلنا ذريانهم في الفلك المشحون) أى دلالة وعلامة ، وقيل معنى «آية» هنا: العبرة ، وقيل: النعمة ، وقيل: الندارة . وقد اختلف في معنى «أنا جلنا ذريانهم » و إلى من يرجع الضمير ، لأن الضمير الأوّل وهو قوله « وآية لهم » لأهل مكة ، أولكفار العرب ، أوللكفار على الاطلاق الكائنين في عصر محمد والمنافق ، فقيل الضمير يرجع إلى القرون الماضية . والمعنى: أن الله حل ذرّية القرون الماضية في الفلك المشحون ، والمنعيران مختلفان ، وهذا حكاه النحاس عن على بن سلمان الأخفش ، وقيل: الضميران لكفار مكة ونحوهم ، والمعنى: أن الله حل ذرّياتهم من أولادهم وضعفائهم على الفلك ، فا. تن الله عليهم بذلك : أي انهم يحملونهم معهم في السفن إذا سافروا ، أو يبعثون أولادهم للتجارة لهم فيها . وقيل الذرية الآباء والأجداد ،

والفلك هو سفينة نوح: أي ان الله حل آباء هؤلاء وأجدادهم في سفينة نوح. قال الواحدي: والذرية تقع على الآباء كما تقع على الأولاد . قال أبو عثمان : وسمى الآباء ذرية ، لأن منهم ذرء الأبناء ، وقيل : الدّرية النطف الكانّية في بطون النساء ، وشبه البطون بالعلك المشحون ، والراجم القول الثاني ثم الأوّل ثم الثالث ، وأما الرابع فني غاية البعد والنكارة . وقد تقدّم الكلام في الذرية واشتقاقها في سورة البقرة مستوفى ؛ والمشحون : المماوء الموقر ، والفلك يطلق على الواحــد والجع كما تقدّم في يونس ، وارتفاع آية على أنها خبر مقدّم ، والمبتدأ « أناحلنا » أوالعكس على ماقدّمنا . وقيل : ان الضمير في قوله « وآية لهم » يرجع الى العباد المذكورين في قوله « ياحسرة على العباد » لأنه قال بعد ذلك «وآية لهم الأرض الميتة » وقال « وآية لهم الليــل » . ثم قال « وآية لهم أنا حلنا ذرياتهم » : فــكأنه قال وآية للعباد أنا حلنا ذريات العباد ، ولا يلزم أن يكون المراد بأحد الضميرين البعض منهم ، و بالضمير الآخر البعض الآخر ، وهذا قول حسن (وخلقنا لهم من مثله مايركبون) أي وخلقنا لهم ممايمائل الفلك مايركبونة على أن ما هي الموصولة . قال مجاهد وقتادة وجماعة من أهل التفسير: وهي الابل خلتها لهم للركوب في البرّ مثـل السفن المركوبة في البحر ، والعرب تسمى الابل سفائن البر" ، وقيل المعنى : وخلقنا لهم سفنا أمثال تلك السفن يركبونها ، قاله الحسن والضحاك وأبومالك . قال النحاس : وهذا أصح لأنه متصل الاسناد عن ابن عباس ، وقيل : هي السفن المتخذة بعد سفينة نوح (وان نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون) هذا من تمام الآية التي امتن الله بها عليهم ، ووجه الامتنان أنه لم يغرقهم في لجبج البحار مع قدرته على ذلك ، والضمير يرجع إما الى أصحاب الذرية ، أوالى الذرية ، أوالى الجيع على اختلاف الأقوال ، والصريخ بمعنى المصرخ والمصرخ هو المغيث: أي فلامغيث لهم يغيثهم ان شئنا إغراقهم ، وقيل: هوالمنعة. ومعني «ينقذون»: يخلصون ، يقال أنقذه واستنقذه ، إذا خلصه من مكروه ( إلا رحة منا ) استثناء مفرَّغ من أعمَّ العلل : أى لاصريخ لهم ، ولا ينقذون لشيء من الأشياء إلا لرجمة منا ،كذا قال الكسائي والزجاج وغيرهما ، وقيل هواستثناء منقطع: أي لكن لرحة منا . وقيل: هومنصوب على المصدرية بفعل مقدّر (و) انتصاب (متاعاً ) على العطف على رحمة : أي نمتعهم بالحياة الدنيا (إلى حين) وهو الموت ، قاله قتادة . وقال يحيى ابن سلام: إلى القيامة (وإذا قيل لهم اتقوا مابين أيديكم وما خلفكم) أي مابين أيديكم من الآفات والنوازل فانها محيطة بكم ، وما خلفكم منها . قال قتادة معنى « اتقوا مابين أيديكم » : أي من الوقائع فيمن كان قبلكم من الأمم «وماخلفكم» في الآخرة . وقال سعيد بن جبير ومجاهد ما بين أيديكم : مامضي من الذنوب وما خلفكم : ما بقي منها . وقيل ما بين أيديكم : الدنيا ، وما خلفكم : الآخرة ، قاله سفيان . وحكى عكس هذا القول الثعلي عن ابن عباس. وقيل مابين أيديكم: ماظهر لكم ، وما خلفكم: ماخني عنكم ، وجواب اذا محذوف ، والنقدير إذا قيل لهمذلك أعرضوا كمايدل عليه « الا كانواعنها معرضين» ( لعلكم ترجمون ) أي رجاء أن ترجموا ، أوكى ترجموا ، أو راجين أن ترجموا ( وما تأتيهم من آية من آيات رجهم الا كانوا عنها معرضين ) ماهي النافية ، وصيغة المضارع للدلالة على النحدّد ، ومن الأولى من بدة للتوكيد ، والثانية للتبعيض . والمعنى : ماناً تيهم من آية دالة على نبوّة محمد ﴿ السَّالَيْنَ وعلى صحة مادعا اليه من النوحيد في حال من الأحوال الا كانوا عنها معرضين . وظاهره يشمل الآيات التنزيلية ، والآيات التكوينية ، وجلة « الا كانوا عنها معرضين » في محل نصب على الحال كما من تقريره في غير موضع. والمراد بالاعراض : عدم الالفات إليها ، وترك النظر الصحيح فيها : وهذه الآية متعلقة بقوله « ياحسرة على العباد ماياً تيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون » : أي إذا جاءتهم الرسل كذَّ بوا ، و إذا أتوا بالآيات

أعرضوا عنها (و إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله) أي تصدّقوا على الفقراء مما أعطاكم الله ، وأنعم به عليكم من الأموال ، قال الحسن . يعني اليهود أمروا باطعام الفقراء . وقال مقاتل : ان المؤمنين قالوا لكفار قريش : أنفقوا على المساكين مما زعمتم أنه لله من أموالكم من الحرث والأنعام كما في قوله سبحانه \_ وجعاوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا \_ فكان جوابهم ماحكاه الله عنهم بقوله ( قال الذين كفروا للذين آمنوا) استهزاء بهم ، وتهكما بقولهم ( أنطع من لو يشاء الله أطعمه ) أي من لو يشاء الله رزقه . وقد كانوا سمعوا المسلمين يقولون : ان الرزاق هو الله ، وأنه يغني من يشاء ، و يفقر من يشاء ، فكأنهم حاولوا بهذا القول الالزام للسلمين وقالوا: نحن نوافق مشيئة الله فلا نطعم من لم يطعمه الله ، وهذا غلط منهم ، ومكابرة ومجادلة بالباطل ، فان الله سبحانه أغنى بعض خلقه ، وأفقر بعضا ، وأمر الغنيّ أن يطعم الفقير وابتلاه به فما فرض له من ماله من الصدقة . وقولهم « من لو يشاء الله أطعمه » هو وان كان كلاما صحيحا في نفسه ، ولكنهم لما قصدوا به الانكار لقدرة الله ، أوانكار جوازالأمر بالانفاق مع قدرة الله كان احتجاجهم من هذه الحيثية باطلا . وقوله (انأتتم الافي ضلال مبين) من تمام كلام الكفار . والمعنى : أنكم أيها المسامون في سؤال المال ، وأمرنا باطعام الفقراء لني ضلال في غاية الوضوح والظهور . وقيل هو من كلام الله سبحانه جوابا على هذه المقالة التي قالهـا الكفار . وقال القشيري والمـاوردي : ان الآية نزلت في قوم من الزنادقة . وقد كان في كفار قر يش وغـيرهم من سائر العرب قوم يتزندقون فلا يؤمنون بالصانع ، فقالوا هـذه المقالة استهزاء بالمسلمين ، ومناقضة لهم . وحكى نحو هـذا القرطي عن ابن عباس (ويقولون متى هذا الوعد) الذي تعدونا به من العذاب والقيامة ، والمصير الى الجنة أوالنار. ( ان كنتم صادقين ) فما تقولونه وتعدونا به . قالوا ذلك استهزاء منهم ، وسخرية بالمؤمنين . و مقصودهم إنكار ذلك بالمرّة ، ونفي تحققه ، وجحد وقوعه ، فأجاب الله سبحانه عنهم بقوله ( ماينظرون إلا صيحة واحدة ) أي ماينتظرون إلا صيحة واحدة ، وهي نفخة إسرافيل في الصور ( تأخذهم وهم يخصمون) أى يختصمون في ذات بينهم في البيع والشراء ونحوهما من أمور الدنيا: وهذه هي النفخة الأولى ، وهي نفخة الصعق.

وقد اختلف القراء في مخصمون ، فقرأ جزة بسكون الخاء وتخفيف الصاد من خصم يخصم ، والمعنى : يخصم بعضهم بعضا ، فالمفعول محذوف . وقرأ أبو عمرو وقالون باخفاء فتحة الخاء وتشديد الصاد ، وقرأ نافع وابن كثير وهشام كذلك إلا أنهم أخلصوا فتحة الخاء . وقرأ الباقون بكسر الخاء وتشديد الصاد ، والأصل في القراءات الثلاث يختصمون فأد غمت التاء في الصاد ، فنافع وابن كثير وهشام نقاوا فتحة التاء الى الساكن قبلها نقلا كاملا ، وأبو عمرو وقالون اختلسا حكتها تنبيها على أن الخاء أصلها السكون ، والباقون حذفوا حركتها ، فالنقي ساكسان فكسروا أوهما . وروى عن أبي عمرو وقالون أنهما قرأا بتسكين الخاء وتشديد الصاد ، وهي قراءة مشكلة لاجتماع ساكنين فيها . وقرأ أبي تختصمون على ماهو الأصل (نلا يستطيعون توصية ) أى لا يستطيع بعضهم أن يوصي الى بعض بماله وما عليه ، أولا يستطيع أن يوصيه بالتو بة والاقلاع عن المعاصى ، بل يموتون في أسواقهم ومواضعهم ( ولا الى أهلهم يرجعون ) أى إلى منازلهم التي ماتوا خارجين عنها ، وقيل المعنى: لا يرجعون الى أهلهم قولا ، وهذا إخبار عماينزل بهم عند النفخة الثانية ، فقال (ونفخ في الصور) وهي النفخة الذي يبعثون بها من قورهم ، وهذا قال (فاذا هم من الأجداث) أى القبور ( الى ربهم ينسلون) أى التي يبعثون بها من قورهم ، وهذا قال (فاذا هم من الأجداث) أى القبور ( الى ربهم ينسلون) أى يسرعون ، و بين النفخة ين أر بعون سنة . وعبر عن المستقبل بلفظ الماضي حيث قل «ونفخ » تنبها يسرعون ، و بين النفخة ين أر بعون سنة . وعبر عن المستقبل بلفظ الماضي حيث قل «ونفخ » تنبها

على تحقق وقوعه كما ذكره أهل البيان ، وجعاوا هذه الآية مثالاً له ، والصور باسكان الوار: هو القرن الذي ينفتخ فيه إسرافيل كماوردت بذلك السنة ، و إطلاق هذا الاسم على القرن معروف في لغة العرب ، ومنه قول الشاعر:

نحن نطحناهم غداة الغورين \* نطحا شديدا لا كنطح الصورين أى نفخ فى أى الفرنين . وقد مضى هذا مستوفى فى سورة الأنعام . وقال قنادة الصور جع صورة : أى نفخ فى الصور الأرواح ، والأجداث جع جدث ، وهو القبر . وقرئ الأجداف بالفاء وهى لغة ، واللغة الفصيحة بالناء المثلثة ، والنسل والنسلان : الاسراع فى السير ، يقال نسل ينسل كضرب يضرب ، و يقال ينسل بالضم ، ومنه قول امرئ القيس : \* فسلى ثيابى من ثيابك تنسل \* وقول الآخر : عسلان الذئب أمسى قارنا \* برد الليل عليه فنسل

(قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا) أى قالوا عند بعثهم من القبور بالنفخة ياويلنا: نادوا ويلهم كأنهم قالوا له احضر فهذا أوان حضورك عوهؤلاء القائلون هم الكفار. قال ابن الأنبارى: الوقف على ياويلنا وقف حسن. ثم يبتدئ الكلام بقوله «من بعثنا من مرقدنا» ظنوا لاختلاط عقولهم بما شاهدوا من الهول عما وما داخلهم من الفزع أنهم كانوا نياما. قرأ الجهورياويلنا. وقرأ ابن أبي ليلي ياويلتنا بزيادة التاء. وقرأ الجهور من بعثنا بفتح ميم من على الاستفهام. وقرأ ابن عباس والضحاك وأبو نهيك بكسر الميم على أنها حرف جر عورويت هذه القراءة عن على بن أبي طالب عوعلى هذه القراءة تكون من متعلقة بالويل عورورا الجهور من بعثنا. وفي قراءة أبي من أهبنا عمن هب من نومه: اذا انتبه عوانشد متعلقة بالويل على هذه القراءة:

وعاذلة هبت بليل تاومني \* ولم يعتمدني قبل ذاك عذول

وقيل انهم يقولون ذلك اذا عاينوا جهنم . وقال أبوصالح : اذا نفخ النفخة الأولى رفع العذاب عن أهل القبور وهجموا هجعة الى النفخة الثانية ، وجلة (هدا ماوعد الرجمن وصدق المرساون) جواب عليهم من جهة الملائكة ، أومن جهة المؤمنين : وقيل هو من كلام الكفرة يجيب به بعضهم على بعض ، قال بالأوّل الفراء ، و بالثاني مجاهد . وقال قتادة : هي من قول الله سبحانه ، ومافي قوله «ماوعد الرحمن » وصولة وعائدها محذوف . والمعنى : هذا الذي وعده الرحمن ، وصدق فيه المرساون قد حق عليكم ، ونزل بهم ، ومفعولا الوعد والصدق محذوفان : أي وعدكوه الرحمن وصدقكموه المرساون ، والأصل وعدكم به ، وصدقكم فيه ، أو وعدناه الرحمن ، وصدقناه المرساون على أن هذا من قول المؤمنين ، أومن قول به ، وصدقكم فيه ، أو وعدناه الرحمن ، وصدقناه المرساون على أن هذا من قول المؤمنين ، أومن قول الكفار ( ان كانت إلا صيحة واحدة ) أي ما كانت تلك النفخة المذ كورة الا صيحة واحدة صاحها اسرافيل بنفخه في الصور ( فاذا هم جميع لدينا محضرون ) أي فاذاهم مجموعون محضرون لدينا بسرعة المحساب والعقاب ( فاليوم لا تظلم نفس ) من النفوس ( شيئا ) مما تستحقه : أي لاينقص من ثواب علمها شيئا من النقص ، ولا تظلم فيه بنوع من أنواع الظلم ( ولا تجزون إلا ما كنتم تعماون ) أي إلاجزاء ما كنتم تعماون ) أي بسببه ، أوفي مقابلته .

وقد أخرج عبد بن حيد وابن أبى حاتم عن أبى مالك فى قوله (أنا حلنا ذريانهم) الآية قال: فى سفينة نوح حل فيها من كل زوجين اثنين (وخلقنا لهم من مثله مايركبون) قال: السفن التى فى البحر والأنهارالتى يركب الناس فيها. وأخرج عبد بن حيد وابن المنذرعن أبى صالح نحوه . وأخرج ابن جوير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله «وخلقنا لهم من مثله مايركبون» قال: هى السفن جعلت من بعد

سفينة نوح. وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه فى الآية قال: يمنى الابل خلقها الله كما رأيت فهى سفن البر يحماون عليها و يركبونها. ومثله عن الحسن وعكرمة وعبد الله بن شدّاد ومجاهد. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حيد وابن المنذر وابن مردويه عن أبى هريرة فى قوله ( فلا يستطيعون توصية ) الآية قال: تقوم الساعة والناس فى أسواقهم ينبا يعون و يذرعون الثياب ، ويحلبون اللقاح ، وفى حوائجهم فلا يستطيعون توصية (ولا إلى أهلهم يرجعون) وأخرج عبدبن حيد وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد وابن المنذرعن الزبير بن العقام قال: ان الساعة تقوم والرجل يذرع الثوب ، والرجل يحلب الناقة ، ثم قرأ فلا يستطيعون توصية: الآية . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى هريرة قال: قال رسول الله والمنطقة وقد نشر الرجلان ثو بهما: فلا يتبايعانه ، ولا يطويانه ، ولتقوم الساعة وهو يليط حوضه فلا يستق فيه ، ولتقوم الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته ، فلا يطعمه ، ولتقوم الساعة وقد رفع أكاته إلى فيه فلا يطعمها . وأخرج الفريابي وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن الساعة وقد رفع أكاته إلى فيه فلا يطعمها . وأخرج الفريابي وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي بن كعب في قوله ( من بعثنا من مرقدنا ) قال: ينامون قبل البعث نومة .

إِنَّ أَصْحِبَ آلَجْنَةَ آلْيَوْمَ فِي شُغُلُ فَكِهُونَ \* هُمْ وَأَذُواجُهُمْ فِي ظِللَ عَلَى اَلْا َرَائِكَ مُتَكَدُّونَ \* لَمُهُمْ وَالْمَنْ وَآلَةِهُ وَالْمَنْ وَآلَةِهُ وَالْمَنْ وَآلَةُ وَالْمَنْ وَآلَةُ وَالْمَنْ وَآلَةُ وَالْمَنْ وَآلَةُ وَالْمَنْ وَآلَةُ لَكُمْ عَدُو مُمُينَ \* وَأَنْ آعْبُدُونِي هَلَا أَلْا عَبْدُونِي هَلَا أَلْا تَعْبُدُونِي هَلَا مَنْ لَا تَعْبُدُونِ اللهَ يَعْلَى اللهَ عَلَى اللهَ وَاللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ وَاللهَ عَلَى اللهُ وَاللهَ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلُولًا وَلَا مُؤْلُولًا وَلَا مُولًا وَاللّهُ وَ

لما ذكر الله سبحانه حال الكافرين أتبعه بحكاية حال عباده الصالحين ، وجعله من جلة ما يقال الكفاريومئذ زيادة لحسرتهم ، وتكميلا لجزعهم: وتتمها لما نزل بهم من البلاء وماشاهدوه من الشقاء ، فاذا رأوا ماأعده الله لهم من أنواع العذاب ، وما أعده لأوليائه من أنواع النعيم بلغ ذلك من قاوبهم مبلغا عظيما ، وزاد في ضيق صدورهم زيادة لايقادر قدرها . والمعنى (ان أصحاب الجنة) في ذلك (اليوم في شغل) عاهم فيه من اللذات التي هي مالا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر عن الاهتمام بأمم الكفار ، ومصيرهم الى النار ، وان كانوا من قراباتهم . والأولى عدم تخصيص الشغل بشيء معين . وقال قتادة ومجاهد : شغلهم ذلك اليوم بافتضاض العذارى . وقال وكيع : شغلهم بالسماع . وقال ابن كيسان بريارة بعضهم بعضا ، وقيل : شغلهم كونهم ذلك اليوم في ضيافة الله . قرأ الكوفيون وابن عامم : شغل بضمتين . وقرأ الباقون بضم الشين وسكون الغين : وهما لغتان كما قال الفراء . وقرأ مجاهد وأبو السماك بفتحتين . وقرأ يزيد النحوى وابن هيرة بفتح الشين وسكون الغين . وقرأ الجهور (فا كهون) بالرفع على بفتحتين . وقرأ يزيد النحوى وابن هيرة بفتح الشين وسكون الغين . وقرأ الجهور (فا كهون) بالرفع على بفتحتين . وقرأ يزيد النحوى وابن هيرة بفتح الشين وسكون الغين . وقرأ الجهور (فا كهون) بالرفع على بفتحتين . وقرأ يزيد النحوى وابن هيرة بفتح الشين وسكون الغين . وقرأ الجهور (فا كهون) بالرفع على

أنه خبرانٌ ، وفي شغل متعلق به ، أو في محل نصب على الحال: و يجوزأن يكون في محل رفع على أنه خبرانٌ وفاكهون خبرثان . وقرأ الأعمش وطلحة بن مصرف فاكهين بالنصب على أنه حال ، وفي شغل هوالخبر . وقرأ الحسن وأبو جعفر وأبو حيوة وأبورجاء وشيبة وقتادة ومجاهد : فَكِمَهُونَ ، قال الفراء : هما لغتان كالفاره والفره ، والحاذر والحذر. وقال الكسائي وأبوعبيدة الفاكه: ذوالفاكهة مثل تامم ولابن ، والفكه: المتفكه والمتنعم. وقال قتادة الفكهون المجبون. وقال أبو زيد يقال رجل فكه: إذا كان طيب النفس ضحوكا. وقال مجاهد والضحاك كاقال قتادة . وقال السدى كاقال السكسائي (هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون) هذه الجلة مستأنفة مسوقة لبيان كيفية شغلهم وتفكههم وتكميلها بمايز يدهم سرورا وبهجة من كون أزواجهم معهم على هذه الصفة من الاتكاءعلى الأرائك فالضمير وهوهم مبتدأ وأزواجهم معطوف عليه: والخبر متكئون و يجوز أن يكون هم تأكيدا للضمير في « فاكهون 6 وأزواجهم » معطوف على ذلك الضمير 6 واتفاع متكئون على أنه خـبر لمبتدأ محـذوف ، وفي ظلال متعلق به أو حال ، وكذا على الأرائك وجوّز أبو البقاء أن يكون: في ظـ لال هو الحبر ، وعلى الأرائك مستأنف. قرأ الجهور في ظلال بكسر الظاء وبالألف، وهو جمع ظل" . وقرأ ابن مسعود وعبيد بن عمير والأعمش ويحيى بن وثاب وحزة والكسائي وخلف: في ظلل بضم الظاء من غير ألف جع ظلة ، وعلى القراءتين فالمراد الفرش والستور التي تظلهم : كالخيام والحجال ، والأرائك جع أريكة : كسفائن جع سفينة ، والمراد بها : السرر التي في الحجال . قال أحمد بن يحيي ثعلب الأريكة لا يكون إلا سريرا في قبة . وقال مقاتل : ان المراد بالظلال أكنان القصور ، وجلة ( لهم فيها فاكهة ) مبينة لما يتمتعون به في الجنة : من الما كل والمشارب ونحوها . والمراد فاكهة كثيرة من كل نوع من أنواع الفواكه ( ولهم مايدّعون ) ماهذه هي الموصولة والعائد محذوف أو موصوفة أو مصدرية ، و يدّعون مضارع ادّعي . قال أبو عبيدة : يدّعون يتمنون ، والعرب تقول: ادّع على ما شئت: أي تمن ، وفلان في خـير ما يدّعي: أي ما يتمني . وقال الزجاج: هو من الدعاء: أي ما يدعونه أهل الجنة يأتيهم ، من دعوت غلامي ، فيكون الافتعال بمعنى الفعل: كالاحتمال بمعنى الجل ، والارتحال بمعنى الرحــل ، وقيل: افتعل بمعنى تفاعل: أي ما يتـــداعونه: كـقولهم ارتموا وتراموا ، وقيل المعنى : ان من ادعى منهم شيئا فهو له ، لأن الله قد طبعهم على أن لا يدعى أحد منهم شيئًا إلا وهو يحسن ويجمل به أن يدّعيه ، وما مبتدأ ، وخبرها لهم ، والجلة معطوفة على ما قبلها . وقرئ يدعون بالتخفيف ومعناها واضح . قال ابن الأنبارى : والوقف على يدّعون وقف حسن ، ثم يبتدى ع (سلام) على معنى لهم سلام ، وقيل ان سلام هو خبر ما : أي مسلم خالص أوذو سلامة . وقال الزجاج : سلام مرفوع على البدل من ما : أي ولهم أن يسلم الله عليهم ، وهذا مني أهل الجنة ، والأولى أن يحمل قوله : ولهم ما يدّعون على العموم ، وهذا السلام يدخل تحته دخولا أوّليا ، ولا وجه لقصره على نوع خاص ، وان كان أشرف أنواعه تحقيقا لمعنى العموم ، ورعاية لما يقتضيه النظم القرآني ، وقيل ان سلام مرتفع على أنه خـبر لمبتدأ محذوف : أي سلام يقال لهم (قولا) وقيل ان سلام مبتدأ ، وخبره الناصب لقولا: أي سلام يقال لهم قولا ، وقيل خبره من ربّ العالمين ، وقيل التقدير: سلام عليكم هذا على قراءة الجهور . وقرأ أني وابن مسعود وعيسى : سلاما بالنصب : إما على المصدرية ، أو على الحالية بمعنى خالصا ، والسلام : إما من التحية ، أومن السلامة . وقرأ مجمد بن كعب القرظي : سلم كأنه قال سلم لهم لا يتنازعون فيه ، وانتصاب قولا على المصدرية بفعل محندوف على معنى : قال الله لهم ذلك قولا ، أو يقوله لهم قولا ، أو يقال لهم قولا ( من ربّ رحيم ) أى من جهته : قيل يرسل الله سحابة

اليهم بالسلام . وقال مقاتل : ان الملائكة تدخل على أهل الجنة من كل باب يقولون : سلام عليكم يا أهل الجنـة من ربّ رحيم ( وامتاز وا اليوم أيها الجورون ) هو على إضار القول مقابل ما قيـل للؤمنين : أي ويقال للجرمين امتازوا : أي انعزلوا ، من مازه غيره : يقال منت الذيء من الذيء اذا عزلته عنه ونحيته . قال مقاتل : معناه اعتزلوا اليوم : يعني في الآخرة من الصالحين . وقال الســــــــــــــــــــ كونوا على حدة . وقال الزجاج : انفردوا عن المؤمنين . وقال قتادة : عزلوا عن كل خير . وقال الضحاك يمتاز المجرمون بعضهم من بعض ، فيمتاز اليهودفرقة ، والنصارى فرقة ، والمجوس فرقة ، والصابئون فرقة وعبدة الأوثان فرقة . وقال داود بن الجراح : يمتاز المساءون من المجرمين الا أصحاب الأهواء ، فأنهم يكونون مع الجرمين . ثم و بخهم الله سـبحاله وقرعهم بقوله ( ألم أعهد إليـكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ) وهـذا من جلة ما يقال لهم ، والعهد الوصية : أي ألم أوصكم وأبلغكم على ألسن رسلي أن لا تعبدوا الشيطان: أي لا تطيعوه . قال الزجاج: المعنى ألم أتقدّم اليكم على لسان الرسل يا بني آدم. وقال مقاتل : يعني الذين أمروا بالاعتزال . قال الكسائي لا للنهبي ، وقيل المراد بالعهد هنا : الميثاق المأخوذ عليهم حيين أخرجوا من ظهر آدم ، وقيل هو ما نصبه الله لهم من الدلائل العقاية التي في سموانه وأرضه وجلة ( إنه لكم عــ دوّ مبين ) تعليل لما قبلها من النهبي عن طاعة الشيطان وقبول وسوسته ، وجــلة ( وأن اعبدوني ) عطف على أن لا تعبدوا ، وأن في الموضعين هي المفسرة للعهد الذي فيه . عني القول ، و يجوز أن تكون مصدرية فيهما : أي لم أعهد إليكم بأن لا تعبدوا بأن اعبدوني ، أو ألم أعهد إليكم في ترك عبادة الشيطان وفي عبادتي ( هـذا صراط مستقيم ) أي عبادة الله وتوحيده ، أو الاشارة الى دين الاسلام . ثم ذكر سبحانه عداوة الشيطان لبني آدم ، فقال (ولقد أضل منكم جبلا كثيرا) اللام هي الموطئة للقسم ، والجلة مستأنفة للتقريع والتوبيخ: أي والله لقد أضل الخ. قرأ نافع وعاصم جبلا بكسر الجيم والباء وتشديد اللام ، وقرأ أبو عمرو وابن عام، بضم الجيم وسكون الباء ، وقرأ الباقون بضمتين مع تخفيف اللام ، وقرأ ابن أبي اسحق والزهري وابن هرمن بضمتين مع تشديد اللام وكذلك قرأ الحسن وعيسى بن عمر والنضر بن أنس ، وقرأ أبو يحيى وحماد بن سلمة والأشهب العقيلي بكسرالجيم واسكان الباء وتخفيف اارم . قال النحاس : وأبينها القراءة الأولى ﴿ والدليــل على ذلك أنهم قد قرءوا جيعا « والحبلة الأوّلين » بكسر الحيم والباء وتشديد اللام ، فيكون جبلا جع جبلة ، واشتقاق الكل من جبل الله الخلق : أي خلقهم ، ووهني الآية : أن الشيطان قد أغوى خلقا كثيرا كما قال مجاهد . وقال قتادة : جوعا كثيرة ، وقال الكلي : أيما كثيرة . قال الثعالي والقراءات كلها بمعنى الخلق ، وقرئ حيلا بالجيم والياء التحتية . قال الضحاك : الجيل الواحد عشرة آلاف ، والكثير ما يحصيه الااللة عز وجل ، ورويت هذه القراءة عن على بن أبي طالب ، والهمزة في قوله ( أفلم تكونوا تعقلون ) للتقريع والتوبيخ ، والفاء للعطف على مقدّر يقتضيه المقام كما تقدّم في نظائره : أي أتشاهدون آثار العـقو بات ، أفلم تكونوا تعقلون ، أو أفلم تكونوا تعقلون عداوة الشيطان الم ، أو أفلم تكونوا تعقلون شيئا أصلا قرأ الجهور: أفلم تكونواتعقاون بالحطاب. وقرأ طلحة وعيسى بالغيبة (هذه جهنم التي كنتم توعدون) أى ويقال لهم عند أن يدنوا من النار: هذه جهنم التي كنتم توعدون بها في الدنيا على ألسنة الرسل ، والقائل لهم الملائكة ، ثم يقولون لهم ( اصاوها اليوم بما كنتم تكفرون ) أي قاسوا حرّها اليوم وادخياوها وذوقوا أنواع العيذاب فيها بما كنتم تكفرون : أي بسبب كفركم بالله في الدنيا وطاعتكم لشيطان وعبادتكم للأوثان ، وهمذا الأم أم تنكيل و إهانة كقوله « ذق إنك أنت العزيز

الكريم » (اليوم نختم على أفواههم) اليوم ظرف لما بعده ، وقرئ يختم على البناء للفعول ، والنائب الجار والمجرور بعده. قال المفسرون: انهم ينكرون الشرك وتكذيب الرسل كمافى قولهم «والله ربنا ماكنا مشركين » فيختم الله على أفواههم ختما لا يقدرون معه على الكلام ، وفي هذا التفات من الخطاب الى الغيبة للريذان بأن أفعالهم القبيحة مستدعية للرعراض عن خطابهم ، ثم قال ( وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ) أي تـكلمت أيديهم بما كانوا يفعلونه ، وشهدت أرجلهم عليهم بما كانوا يعملون . قرأ الجهور تكامنا وتشهد ، وقرأ طلحة بن مصرف ولتكامنا ولتشهد بلام كي ، وقيل سبب الحتم على أفواههم ليعرفهم أهل الموقف ، وقيل ختم على أفواههم لأجل أن يكون الاقرار من جوارحهم لأن شهادة غيرالناطق أبلغ في الحجة من شهادة الناطق لخروجه مخرج الاعجاز ، وقيل ايعاموا أن أعضاءهم التي كانت أعوانا لهم في معاصي الله صارت شهودا عليهم ، وجعل ما تنطق به الأيدي كارما واقرارا لأنها كانت المباشرة الغالب المعاصي ، وجعل نطق الأرجل شهادة لأنها حاضرة عند كل معصية ، وكلام الفاعل إقرار ، وكلام الحاضر شهادة ، وهذا اعتبار بالغالب ، والا فالأرجل قدت كون مباشرة للعصية كانكون الأيدى مباشرة لها (ولو نشاء لطمسنا على أعينهم) أي أذهبنا أعينهم وجعلناها بحيث لا يبدو لها شق ولا جفن . قال الكسائي طمس يطمس ويطمس والمطموس والطميس عند أهل اللغة الذي ليس في عينيه شق كم في قوله « ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم » ومفعول المشيئة محــ ذوف : أي لو نشاء أن نطمس على أعينهم لطمسنا . قال السدّى والحسن : المعنى لتركناهم عميا يتردّدون لايبصرون طريق الهدى ، واختار هذا ابن جرير (فاستبقوا الصراط) معطوف على لطمسنا : أي تبادروا الى الطريق ليجوزوه و يمضوا فيه 6 والصراط منصوب بنزع الخافض: أي فاستبقوا اليه 6 وقال عطاء ومقاتل وقتادة : المعنى لو نشاء لفقاً نا أعينهم وأعميناهم عن غيهم ، وحوَّلنا أبصارهم من الضلالة الى الهدى ، فأبصروا رشدهم ، واهتدوا وتبادروا الى طربق الآخرة ، ومعنى ( فأنى يبصرون ) أى كيف يبصرون الطريق ويحسنون ساوكه ولا ابصار لهم . وقرأ عيسي بن عمر فاستبقوا على صيغة الأمم : أي فيقال لهم استبقوا ، وفي هذا تهديد لهم . ثم كرّر التهديد لهم ، فقال (ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم) المسخ تبديل الخلقة الى حجر أو غيره من الجاد أو بهيمة ، والمكانة المكان : أي لو شئنا لبدُّلنا خلقهم على المكان الذي هم فيه . قيل والمكانة أخص من المكان كالمقامة والمقام . قال الحسن : أي لأقعدناهم ( فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ) أي لا يقدرون على ذهاب ولا مجيء . قال الحسن : فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم ولايرجعوا وراءهم ، وكـذلك الجـاد لايتقدّم ولا يتأخر ، وقيل المعنى لونشاء لأهلـكناهم في مساكنهم ، وقيل لمسخناهم في المكان الذي فعاوا فيه المعصية . وقال يحيى بن سلام هذا كله يوم القيامة . قرأ الجهور على مكانتهم بالافراد . وقرأ الحسن والسلمي وزر بن حبيش وأبو بكر عن عاصم : مكاناتهم بالجع . وقرأ الجهور مضيا بضم الميم ، وقرأ أبو حيوة مضيا بفتحها ، وروى عنه أنه قرأ بكسرها ورويت هذه القراءة عن الكسائي . قيل والمعنى ولا يستطيعون رجوعا ، فوضع الفعل موضع المصدر لمراعاة الفاصلة ، يقال مضى يمضى مضيا: اذا ذهب في الأرض ، ورجع يرجع رجوعا اذاعاد من حيث جاء (ومن نعمره ننكسه في الخلق ) قرأ الجهور ننكسه بفتح النون الأولى وسكون الثانية وضم الكاف مخففة . وقرأ عاصم وحزة بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف مشدّدة \* والمعنى من نطل عمره نغير خلقه ، ونجعله على عكس ما كان عليه أوّلا من القوّة والطراوة . قال الزجاج : المعنى من أطلنا عمره نكسنا خلقه ، فصار بدل القوة الضعف ، و بدل الشباب الهرم ، ومثل هذه الآية قوله سبحانه « ومنكم من يردّ الى

أرذل العمرلكيلا يعلم من بعد علم شيئا » ، وقوله « ثم ردداه أسفل سافلين » و معنى (أفلا تعقلون) أفلا تعامون بعقول لم أن من قدر على ذلك قدر على البعث والنشور . قرأ الجهور يعقلون بالتحتية . وقرأ نافع وابن ذكوان بالفوقية على الخطاب . ولما قال كفار مكة : ان القرآن شعر ، وان مجمدا شاعر ردّ الله عليهم بقوله ( وما علمناه الشعر ) \* والمعنى نفى كون القرآن شعرا ، ثم نفى أن يكون النبيّ شاعرا ، فقال (وما ينبغى له ) أى لا يصح له الشعر ولا يتأتى منه ولا يسهل عليه لو طلبه وأراد أن يقوله : بل كان صلى الله عليه وآله وسلم اذا أراد أن ينشد بيتا قد قاله شاعر متمثلا به كسر و زنه ، فانه لما أنشد بيت طرفة بن العبد المشهور ، وهو قوله :

ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا \* ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد قال ويأتيك من لم تزوّده بالاخبار ، وأنشد من أخرى قول العباس بن مرداس الساسى : أتجعل نهبى ونهب العبيث بين عيينة والأقرع

فقال بين الأقرع وعيينة ، وأنشد أيضا \* كنى بالاسلام والشيب للرء ناهيا \* فقال أبو بكر يارسول الله الشاعر \* كنى الشيب والاسلام للرء ناهيا \* فقال أشهد أنك رسول الله ، يقول الله عز وجل « وما علمناه الشعر وما ينبغي له » وقد وقع منه والسلام عن كثير من مثل هذا . قال الخليل كان الشعر أحب الى رسول الله والسلام عن كثير من الكلام ، ولكن لايتأتى منه اه ، ووجه عدم تعليمه الشعر وعدم قدرته عليه : التكميل للحجة والدحض الشبهة كما جعله الله أمّيا لا يقرأ ولا يكتب وأما ما روى عنه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

هل أنت الا أصبع دميت \* وفي سبيل الله ما لقيت وقوله: أنا النهي لا كذب \* أنا ابن عبد المطلب

ونحو ذلك ، فن الاتفاق الوارد من غير قصد كما يأتى ذلك فى بعض آيات القرآن ، وليس بشعر ولا مماد به الشعر: بل اتفق ذلك اتفاقا كما يقع فى كثير من كلام الناس ، فانهم قديت كلمون بما لواعتبره معتبر لكان على وزن الشعر ولا يعدونه شعرا ، وذلك كقوله تعالى « لن تنالوا البر حتى تنفقوا بما تحبون » ، وقوله « وجفان كالجواب وقدور راسيات » على أنه قد قال الأخفش ان قوله \* أنا الذي لا كذب \* ليس بشعر . وقال الخليل فى كتاب العين ان ماجاء من المسجع على جزءين لا يكون شعرا . قال الاكذب « ليس بشعر . وقال الخليل فى كتاب العين ان ماجاء من المسجع على جزءين لا يكون شعرا . قال الناب العربي والأظهر من حاله أنه قال لا كذب برفع الباء من كذب ، و مخفضها من عبد المطلب . قال النحاس قال بعضهم : انما الرواية بالاعراب ، واذا كانت بالاعراب لم يكن شعرا ، لأنه اذا فتح الباء من الأول أوضهما أو نوتها وكسرالباء من الثاني خرج عن وزن الشعر ، وقيل ان الضمير في له عائد الى القرآن الاذكر من الأذكار وموعظة أي وما ينبني للقرآن أن يكون شعرا ( ان هو الاذكر ) أي ما القرآن الاذكر من الأذكار وموعظة من المواعظ ( وقرآن مبين ) أي كتاب من كتب الله السماوية مشتمل على الأحكام الشرعية ( لينذر من كان حيا ) أي لينذر القرآن من كان حيا : أي قلبه صحيح يقبل الحق و يأبي الباطل ، أو لينذر من كان حيا ) أي لينذر القرآن من كان حيا : قرأ الجهور بالياء التحتية ، وقرأ نافع وان عام بالفوقية ، فعلى القراءة الأولى المراد النبي وعلى الثانية المراد النبي ويتها المرتين على الكفر الممتنعين من الاعان بالله و برسله .

وقد أخرج ابن أبى شيبة وابن أبى الدنيا وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس فى قوله ( فى شغل فا كهون) قال فى افتضاض الا بكار . وأخرج عبد بن حيد وابن أبى الدنيا

وعبد الله بن أحد في زوائدالزهد وابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود في الآية قال: شغلهم افتصّاص العذارى . وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة وقتادة مثله . وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن ابن عمر قال أن المؤمن كلما أراد زوجة وجدها عذراء . وقد روى نحوه مرفوعا عن أي سعيدم موقوعاً عند الطبراني في الصغير وأبي الشيخ في العظمة ، وروى أيضانحوه عن أبي هريرة مرفوعاعند الضياء المقدسي في صفة الجنة . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : في شغل فا كهون قال : ضرب الأوتار . قال أبو حاتم هذالعله خطأمن المستمع ، وانما هو افتضاض الأبكار. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال فاكهون فرحون . وأخرج ابن ماجه وابن أبي الدنيا في صفة الجنة والبزار وابن أبي حاتم والآجرى في الرؤية وابن مردويه عن جابر قال: قال الذي عَلَيْكَ اللهُ « بينا أهل الجنة في نعيمهم اذ سطع لهم نور فرفعوا رءوسهم ، فاذا الربّ قدأشرف عليهم من فوقهم ، فقال : السلام عليه يا أهل الجنة ، وذلك قول الله : سلام قولامن ربّ رحيم . قال فينظر المهم وينظرون اليه ، فلا يلتفتون الى شيء من النعيم ماداموا ينظرون اليه حتى يحتجب عنهم ويبقي نوره و بركته عليهم في ديارهم » قال ابن كثير في اسناده نظر . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: ان الله هو يسلم علمهم. وأخرج أحد ومسلم والنسائى والبزار وابن أبى الدنيا فى التوبة واللفظ له وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهق فى الأسماء والصفات عن أنس في قوله ( اليوم نختم على أفواههم ) قال كنا عند الذي عَلِيْكَ اللهُ فضحك حتى بدت نواجذه ك قال: أتدرون مما نحكت ? قنا لايارسول الله 6 قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم فيقول بلي ، فيقول اني لا أجيز على" الا شاهدا مني ، فيقول كني بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا فيختم على فيه ، ويقال لأركانه انطق فتنطق بأعماله ثم يخلي بينه وبين الكلام، فيقول بعدا لكنّ وسحقا فعنكنّ كنت أنا ضل . وأخرج مسلم والترمذي وابن مردويه والبيهق عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله عَلَيْكَ « يلقي العبد ربه ، فيقول الله: فل ألم أكرمك وأسوّدك وأزوّجك وأسخر لك الخيل والابل وأذرك ترأس وترتع ? فيقول بلي أي رب ، فيقول أفظننت أنكملاق ? فيقول لا ، فيقول انى أنساك كمانسيتني . ثم يلقى الثاني فيقول مثل ذلك ، ثم يلتى الثالث فيقول له مثل ذلك ، فيقول آمنت بك و بكتابك و برسولك وصليت وصمت وتصدّقت و يثني نخبر ما استطاع ، فيقول ألا نبعث شاهدنا عليك ، فيفكر في نفسه من الذي يشهدعلي فيختم على فيه ، ويقال لفخذه أنطق فتنطق فذه وفه وعظامه بعمله ما كان وذلك ليعذرمن نفسه ، وذلك المنافق ، وذلك الذي يسخط عليه . وأخرج ابن جريروابن أبي حاتم من حديث أبي موسى نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبهتي في الأسهاء والصفات عن ابن عباس في قوله ( ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ) قال: أعميناهم وأضللناهم عن الهدى ( فأني يبصرون ) فكيف يهتدون . وأخرج ابن جرير وابن أبي حانم عنه في قوله (ولو نشاء لمسخناهم) قال أهلكناهم (على مكانتهم) قال في مساكنهم. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير واس المنذر وابن أبي حاتم قال: بلغني أنه قيل لعائشة هل كان رسول الله ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَيْلُ بَشَيء من الشعر ? قالت كان أبغض الحديث اليه ، غير أنه كان يتمثل ببيت أخي بني قيس فيجعل أوّله آخره يقول: ويأتيك من لم تزوّد بالأخبار، فقال أبو بكر: ليس هكذا، فقال رسول الله ﷺ « إنى والله ما أنا بشاعر ولا ينبغي لى » وهـذابرد مانقلناه عن الخليل سابقا أن الشعر كان أحب الى رسول الله والسيئة من كثير من الكلام وأخرج ابن أبي شيبة وأحد عنها قالت : كان رسول الله والسيان إذا استراث الخبر تمثل ببيت طرفة : \* ويأتيك بالأخبار من لم تروّد \* وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال : كان رسول الله ﷺ تمثل تفاءل عاتهوى يكن فلقاما م يقال لشيء كان الا تحقق

قالت عائشة : ولم يقل تحققا لئلا يعربه فيصير شعرا ، واسناده هكذا : قال أخبرنا أبوعبيد الله الحافظ : يعنى الحاكم حدّثنا أبو حقص عمر بن أحمد بن نعيم حدّثنا أبو مجمد عبد الله بن هـلال النحوى الضرير حدّثنا على بن عمرو الأنصارى حدّثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة فذكره ، وقد سئل المزتى عن هذا الحديث فقال هو منكر ولم يعرف شيخ الحاكم ولا الضرير .

ثم ذكر سبحانه قدرته العظيمة و إنعامه على عبيده وجحد الكفار لنعمه فقال (أولم يروا أنا خلقنا لهم مما علمت أيدينا أفعاما) والهمزة الانكار والتجيب من حالهم ، والواو للعطف على مقدركما في نظائره والرؤية هي الفلبية : أىأولم يعلموا بالنفكر والاعتبار أناخلقنالهم : أىلأجلهم مما عملت أيدينا : أى مما أبدعناه وعملناه من غير واسطة ولا شركة ، واسناد العمل الى الأيدى مبالغة في الاختصاص والتفرد بالخلق كما يقول الواحد منا : عملته بيدى للدلالة على تفرده بعمله ، وما بمعنى الذى ، وحذف العائد لطول الصلة ، ويجوز أن تكون مصدرية ، والأنعام جع نع : وهي البقر والغنم والابل ، وقد سبق تحقيق الكلام فيها . ثم ذكر سبحانه المنافع المترتبة على خلق الأنعام جع نع : وهي البقر والغنم والابل ، وقد سبق تحقيق الكلام فيها . بهاكيف شاءوا ، ولوخلقناها وحشية لنفرت عنهم ولم يقدروا على ضبطها ، ويجوز أن يكون المراد أنها صارت في أملاكهم ومعدودة من جلة أموالهم المنسوبة اليهم نسبة الملك (وذلاناها لهم) أى جعلناها لهم مسخوة الانتناع ممايريدون منهامن منافعهم حتى الذبح ، ويقودها الصبي فتنقاد له و يزجرها فتنزجر ، والفاء في قوله أنه كارته بها كيف منها مركوبهم الذي يركبونه كما يقال : ناقة حاوب : لا يمتنع مماير يدون منهامن منافعهم حتى الذبح ، وقرأ الأعمش والحسن وابن السميفع بضم الواء على المصدر . أي محاوبة . قرأ الجهور ركوبهم ، والركوب والركوبة واحد ، مثل الحلوب والحاوبة والجول والحول والحول والحول والحول والحول والحولة ، وقال أبل عبيدة : الركوبة تكون الواحدة والجاعة والركوب لا يكون الا للجماعة ، وزعم أبو حاتم أنه لايجوز أبو عبيدة : الركوبة تكون الواحدة والجاعة والركوب لا يكون الا للجماعة ، وزعم أبو حاتم أنه لايجوز أبو عبيدة : الركوبة تكون الواحدة والجاعة والركوب لا يكون الا للجماعة ، وزعم أبو حاتم أنه لايجوز

فنهاركو بهم بضم الراء لأنه مصدر ، والركوب مايركب ، وأجاز ذلك الفراء كمايقال : فنها أكلهم ومنها شربهم ومعنى (ومنها يأ كلون ) ماياً كلونه من لجها ، ومن للتبعيض ( ولهم فيها منافع ) أى لهم فى الأنعام منافع غير الركوب لها والأكل منها وهيماينتفعون به من أصوافها وأو بارها وأشعارها وما يتخذونه من الأدهان من شحومها ، وكذلك الجل عليها والحراثة بها (ومشارب) أى ولهم فيها مشارب مما يحصل من ألبانها (أفلا يشكرون) الله على هذه النعم و يوحدونه و يخصونه بالعبادة . ثم ذكر سبحانه جهلهم واغترارهم ووضعهم كفران النع مكان شكرها فقال (واتخذوا من دون الله آلهة ) من الأصنام ونحوها يعبدونها ولا قدرة لها على شيء ، ولم يحصل لهم منها فائدة ، ولاعاد عليهم من عبادتها عائدة ( لعلهم ينصرون ) أي أى رجاء أن ينصروا من جهتهم ان نزل بهم عذاب أودهمهم أمر من الأمور ، وجلة (لايستطيعون نصرهم) مستأنفة لبيان بطلان مارجوه منها وأماوه من نفعها ، وجعهم بالواو والنون جع العقلاء بناء على زعم المشركين أنهم ينفعون ويضرون ويعقلون ( وهم لهم جنه محضرون ) أي والكفار جند للاصنام محضرون : أى يحضرونهم في الدنيا . قال الحسن : يمنعون منهم و يدفعون عنهم ، وقال قتادة : أي يغضبون لهم في الدنيا . قال الزجاج : ينتصرون للا صنام وهي لا تستطيع نصرهم ، وقيل المعني يعبدون الآلهة ويقومون بها فهم لهم بمنزلة الجند ، هذه الأقوال على جعل ضميرهم للشركين وضمير لهمالاً لهة ، وقيل وهم : أي الآلهة لهم: أي للشركين جند محضرون معهم في النار فلا يدفع بعضهم عن بعض . وقيل معناه وهذه الأصنام لهؤلاء الكفار جند الله عليهم في جهنم لانهم يلعنونهم ويتبرءون منهم ، وقيل المعني ان الكفار يعتقدون أن الأصنام جند لهم يحضرون يوم القيامة لاعانتهم . ثم سلى سبحانه نبيه والسِّيَّانِيُّ فقال ( فلا يحزنك قولهم) هـذا القول هو ماينيده قوله « واتخذوا من دون الله آلهة » فأنهم لابد أن يقولوا هؤلاء آلهتنا وانها شركاء لله فى المعبودية ونحو ذلك ، وهو نهمى للرسول را الله عن التأثر بذلك ، وقيل انه نهمى لهم عن الأسباب الني تحزن رسول الله والله عن النهاي الله عن النائر لما يصدر منهم هومن باب « لا أرينك هاهنا » فانه يراد به نهي من خاطبه عن الحضور لديه ، لانهي نفسه عن الرؤية ، وهذا بعيد ، والأوَّل أولى والكلام من باب التسلية كما ذكرنا ، ويجوز أن يكون المراد بالقول المذكور هو قولهم: انه ساحر وشاعر ومجنون ، وجلة ( انا نعلم مايسرون ومايملنون ) لتعليل ماتقدّم من النهبي ، فان علمه سبحانه بمايظهرون و بضمرون مستازم للجازاة لهم بذلك ، وأن جيع ماصدر منهم لايوزب عنهسواء كان خافيا أو باديا سر"ا أوجهرا مظهرا أومضمرا . وتقديم السر"على الجهر للبالغة في شمول علمه لجيع المعاومات ك وجلة (أولم بر الانسان أنا خلقناه من نطفة) مستأنفة مسوقة لبيان اقامة الحجة على من أنكر البعث وللتجيب من جهله ، فإن مشاهدة خلقهم في أنفسهم على هذه الصفة من البداية الى النهاية مستلزمة للاعتراف بقدرة القادرالحكيم على ماهودون ذلك من بعث الأجسام وردّها كما كانت ، والانسان المذكور في الآية المراديه جنس الانسان كما في قوله \_ أولا يذكر الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا \_ ولا وجه لتخصيصه بانسان معين كاقيل: انه عبدالله بن أي ، وأنه قيل له ذلك لما أنكر البعث ، وقال الحسن هو أمية بن خلف ، وقال سعيد بن جبير : هو العاص بن وائل السهمي . وقال قتادة ومجاهد هو أني بن خلف الجحي ، فإن أحد هؤلاء وإن كان سببا للنزول فعني الآنة خطاب الانسان من حيثهو ، لا انسان معين ويدخل من كان سببا للمزول تحت جنس الانسان دخولا أوّليا ، والنطفة هي اليسير من الماء ، وقد تقدّم تحقيق معناها (فاذا هو خصيم مبين) هذه الجلة معطوفة على الجلة المنفية قبلها داخلة معهافى حيز الانكار المفهوم من الاستفهام ، واذا هي الفجائية : أي ألم برالانسان أنا خلقناه من أضعف الأشياء ففاجأ خصومتنا

في أمن قد قامت فيه عليه حجب الله و براهينه ، والخصيم الشديد الخصومة الكثير الجدال ، ومعني المبين المظهر لما يقوله الموضح له بقوّة عارضته وطلاقة لسانه ، وهكذا جلة (وضرب لنامثلا ونسى خلقه) معطوفة على الجلة المنفية داخلة في حيز الانكار المفهوم من الاستفهام فهبي تكميل للتحجيب من حال الانسان وبيان جهله بالحقائق واهماله للتفكر في نفسه فضلا عن التفكر في سائر مخلوقات الله ، ويجوز أن تكون جلة «فاذاهو خصيم» معطوفة على خلقنا ، وهذه معطوفة عليها: أي أورد في شأننا قصة غريبة كالمثل: وهي انكاره أحيانا للعظام ، ونسى خلقه : أي خلقنا إياه ، وهذه الجلة معطوفة على ضرب ، أو في محل نصب على الحال بتقدير قد ، وجلة (قال من يحيى العظام وهي رميم) استئناف جواباً عن سؤال مقدّر كأنه قيل ماهذا المثل الذي ضربه ? فقيل قال: من يحيى العظام وهي رميم ، وهذا الاستفهام للا نكار لأنه قاس قدرة الله على قدرة العبد فأنكر أن الله يحيى العظام البالية حيث لم يكن ذلك في مقدور البشر ، يقال رم العظم يرمّ رما أذا بلي فهو رميم ورمام ، وأنما قال رميم ولم يقل رميمة مع كونه خبرا للؤنث لأنه اسم لما بلي من العظام غيير صفة كالرمة والرفات 6 وقيل الكونه معدولا عن فاعلة وكل معدول عن وجهه يكون مصروفا عن اعرابه كما في قوله \_ وما كانت أمك بغيا \_ لأنه مصروف عن باغية ، كنذا قال البغوى والقرطبي وقال بالأوّل صاحب الكشاف \* والأولى أن يقال انه فعيل بمعنى فاعل أو مفعول وهو يستوى فيه المذكر والمؤنث كما قيل في جريح وصبور . ثم أجاب سبحانه عن الضارب لهذا المثل فقال (قل يحييها الذي أنشأها أوّل مر"ة ) أي ابتدأها وخلقها أوّل مرة من غير شيء ، ومن قدر لي النشأة الأولى قدر على النشأة الثانية (وهو بكل شيء عليم) لانخني عليه خافية ولانخرج عن عامه خارج كائنا ما كان. وقد استدل أبو حنيفة و بعض أصحاب الشافعي بهذه الآية على أن العظام مما تحله الحياة . وقال الشافعي : لاتحله الحياة وان المراد بقوله من يحبي العظام من يحبي أصحاب العظام على تقدير مضاف محذوف ، وردّ بأن هذا التقدير خلاف الظاهر (الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا) هذا رجوع منه سبحانه الى تقرير مانقدم من دفع استبعادهم ، فنبه سبحانه على وحدانيته ودل على قدرته على احياء الموات بما يشاهدونه من اخراج النَّار المحرقة من العود الندى" الرطب ، وذلك أن الشجر المعروف بالمرخ والشجر المعروف بالعفار أذا قطع منهما عودان وضرب أحدهما على الآخر انقدحت منهما النار وهما أخضران ، قيل المرخ هو الذكر والعفار هوالأنثى ، و يسمى الأوّل الزند والثانى الزندة ، وقال الأخضر ولم يقل الخضراء اعتبارا باللفظ ، وقرئ الخضر اعتبارا بالمعني ، وقد تقورأنه يجوز تذكيراسم الجنس وتأنيثه كما فى قوله \_ نخل منقعر \_ وقوله \_ نخل خاوية ، فبنوتهم ونجد يذكرونه وأهل الحجاز يؤنثونه الانادرا ، والموصول بدل من الموصول الأوّل (فاذا أنتم منه توقدون ) أي تقدحون منه النار وتوقدونها من ذلك الشجر الأخضر . ثم ذكر سبحانه ماهو أعظم خلقًا من الانسان فقال (أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم) والهمزة للإنكار، والواو للعطف على مقدّر كنظاءًه، ومعنى الآية أن من قدر على خلق السموات والأرض وهما في غاية العظم وكبر الأجزاء يقدر على اعادة خلق البشر الذي هوصغير الشكل ضعيف القوّة: كماقال سبحانه \_ لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس \_ . قرأ الجهور بقادر بصيغة اسم الفاعل . وقرأ الجحدري وابن أبي اسحاق والأعرج وسلام بن المنذر وأبو يعقوب الحضري يقدر بصيغة الفعل المضارع. ثم أجاب سبحانه عما أفاده الاستفهام من الانكار التقريريّ بقوله (بلي وهو الخلاق العليم) أي بلي هو قادر على ذلك وهو المبالغ في الخلق والعلم على أكل وجه وأتمه . وقرأ الحسن والجحدري ومالك بن دينار وهو الخالق . ثم ذكر سبحانه مايدل على كال قدرته و تيسر المبدأ والاعادة عليه ، فقال ( انما أمره اذا

أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) أى اتما شأنه سبحانه اذا تعلقت ارادته بشيء من الأشياء أن يقول له الحدث فيحدث من غير توقف على شيء آخر أصلا وقد تقدّم تفسير هذا في سورة النحل وفي البقرة . قرأ الجهور فيكون بالرفع على الاستئناف . وقرأ الكسائي بالنصب عطفا على يقول . ثم نزه سبحانه نفسه عن أن يوصف بغير القدرة فقال (فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء) والملكوت في كلام العرب لفظ مبالغة في الملك كالجبروت والرحوت كأنه قال : فسبحان الذي بيده مالكية الأشياء الكلية . قال قتادة ملكوت كل شيء : مفاتح كل شيء . قرأ الجهور ملكوت . وقرأ الأعمش وطلحة بن مصرف والراهيم التيمي ملك نزنة شحرة . وقري عملكة بزنة مفعلة ، وقرئ ملك ، والملكوت أبلغ من الجيع . وقرأ الجهور (و إليه ترجعون) بالفوقية على الخطاب مبينا للفعول . وقرأ السلمي وزر بن حبيش وأصحاب ابن مسعود بالتحتية على الغيبة مبينا للفعول أيضا . وقرأ زيد بن على على البناء للفاعل : أي ترجعون اليه لا الى غيره وذلك في الدار الآخرة بعد البعث .

وقد أخرج ابن جوير وابن المنذر وابن أبى حانم فى معجمة والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهتى فى البعث والضياء فى المختارة عن ابن عباس قال : جاء العاصبن وائل الى رسول الله والسه والمنه البعث والضياء فى المختارة عن ابن عباس قال : جاء العاصبن وائل الى رسول الله والسورة ، عيد حاك نار بيده فقال يا محمد أيحيى الله هذا بعد ما أرى ? قال نع يبعث الله هذا ثم يميتك ، ثم يحييك ، ثم يدخلك نار جهنم فنزلت الآيات من آخر يس «أولم يرالانسان أنا خلقناه من نطفة » الى آخر السورة ، وأخرج ابن جوير وابن مردويه عنه قال : جاء عبد الله بن أبى فى يده عظم حائل الى النبي و المنزلة ، وأخر ح ابن مردويه عنه أيضا قال ابن كثير : وهذا منكر ، ولأن السورة مكية وعبد الله بن أبى الما بالمدينة ، وأخر ح ابن مردويه عنه أيضا قال بن عباس قال : جاء أبى بن خلف الجحى وذكر نحوما تقدّم ، وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال بن عبل وذكر نحو ما تقدّم .



## هي مائة واثنتان وثمانون آية

وهى مكية قال القرطبي في قول الجيع . وأخرج ابن الضريس وابن النحاس وابن مردويه والبيهق في الدلائل عن ابن عباس قال نزلت بمكة . وأخرج النسائى والبيهق في سننه عن ابن عمر قال كان رسول الله والسيلة وأمرنا بالتخفيف و يؤمّنا بالصافات ، قال ابن كثير تفرّد به النسائى . وأخرج ابن أبى داود في فضائل القرآن وابن النجار في تاريخه من طويق نهشل بن سعد الورداني عن الضحاك عن ابن عباس قال : قال رسول الله والسيلة والسيلة والصافات يوم الجعة ثم سأل الله أعطاه سؤله » وأخرج أبو نعيم في الدلائل والسلف في الطيوريات عن ابن عباس أن الذي والسيلة في المنارق والمغارب » الحديث .

## مربي بيشم الله الراجل الراجيم الله الراجيم الله الراجيم الله الراجل الراجيم الله الراجل الراجيم الله الراجل الم

وَالْصَّفَّتِ صَفَّا \* فَالزَّجِرَاتِ زَجْرًا \* فَالتَّلِياتِ ذِكْرًا \* إِنَّ إِلَمَ كُمْ لَوْحِكُ \* رَبُّ السَّمُواْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ \* إِنَّا زَيِّنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكُوَاكِيِ \* وَحِفْظًا مِنْ حُلِّ شَيْطُنِ مَارِدٍ \* لاَ يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَا اللَّاعْلَى وَيُقَذْنُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ \* وَحِفْظًا مِنْ حُلُّ مِنْ مَنْ خُلَقْنَ مَنْ خُلِقْهِم أَلَّهُم وَكُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ \* إِلَّا مَنْ خَطِفِ آلَخُطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابُ ثَقَبِ \* فَاسْتَفْتِهِم أَهُم فَكُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ \* \* إِلَّا مَنْ خَطِفِ آلَخُطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابُ ثَقِبِ \* فَاسْتَفْتِهِم أَهُمُ وَلَا مَنْ خَلَقْهُم مَنْ خَلَقْنَهُم مِنْ طَينِ لاَزِبِ \* بَلْ عَبِيْتَ وَيَسْخَرُونَ \* وَإِذَا ذُكَرُوا لاَيَةً يَسْتَشْخِرُونَ \* وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ \* مَا إِذَا مِتْنَا وَكُنَا تُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَنْفُونُونَ \* أَوْ آبَاوَتْنَا ٱلْأُوّلُونَ \* قُلْ نَعَم وَأُنْتُم وَأَنْتُم فَوْنَ \* فَإِنَّا مَا اللَّهُ عَلَيْ فَا اللَّهُ مِنْ فَلَا إِلَّا لَكُونَ \* فَإِنَّا اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ وَلَوْنَ \* فَالْمُونُ وَلَ \* فَإِنَّا اللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْنَ \* قَلْ نَعَم وَأَنْتُم وَأَنْهُم فَوْنُونَ \* فَإِنَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ فَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ فَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ مَنْ فَا اللَّهُ وَلَوْنَ \* فَلَا اللَّهُ مَنْ فَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللْمَالِقُونَ \* فَاللَّالَةُ الْمُؤْلُونَ \* فَلَا اللَّهُ مَنْ فَاللَّالِولُونَ \* فَالْمَالُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمَالِقُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله (والصافات صفا) قرأ أبو عمرو وحزة ، وقيل حزة فقط بادغام الناء من الصافات في صاد صفا ، وادغام التاء من الزاجرات في زاي زجرا ، وادغام التاء من التاليات في ذال ذكرا ، وهذه القراءة قدأ نكرها أجد ابن حنبل لما سمعها . قال النحاس : وهي بعيدة في العربية من ثلاث جهات : الجهة الأولى أن التاءليست من مخرج الصاد ولامن مخرج الزاى ولامن مخرج الدال ولامن أخواتهن ، الجهة الثانية أن الناء في كلمة وما بعدها في كلة أخرى ، الثالثة أنك اذا أدغمت جعت بين ساكنين من كلتين ، وانم الجوز الجع بين ساكنين في مثل هذا اذا كانا في كلة واحدة ، وقال الواحدي ادغام التاء في الصاد حسن لمقاربة الحرفين ، ألاتري أنهما من طرف اللسان . وقوأ الباقون باظهار جميع ذلك ، والواو للقسم ، والمقسم به الملائكة : الصافات ، والزاجرات ، والتاليات . والمراد بالصافات : التي تصف في السهاء من الملائكة كصفوف الخلق في الدنيا : قاله ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة . وقيل : انها تصفّ أجنحتها في الهواء واقفة فيه حتى يأمرها الله بما يريد . وقال الحسن : صفا كصفوفهم عند ربهم في صلاتهم ، وقيل : المراد بالصافات هنا الطير كما في قوله \_ أولم يروا الى الطير فوقهم صافات \_ . والأوَّل أولى ، والصفِّ : ترتيب الجع على خطُّ كالصفُّ في الصَّلاة ، وقيل الصافات : جماعة الناس المؤمنين إذا قاموا صفا في الصلاة أوفي الجهاد : ذكره القشيري . والمراد ب(الزاجرات) الفاعلات الزجر من الملائكة ، إما لأنها تزجر السحاب كماقال السدى ، و إما لأنها تزجر عن المعاصي بالمواعظ والنصائح. وقال قتادة : المراد بالزاجرات الزواجر من القرآن ، وهي كل ماينهي ويزجرعن القبيح . والأوّل أولى . وانتصاب صفا و (زجرا) على المصدرية لتأكيد ماقبلهما . وقيل : المراد بالزاجرات العلماء ، لأنهم هم الذين يزجرون أهل المعاصى . والزجر في الأصل: الدفع بقوّة ، وهو هنا قوّة التصويت ، ومنه قول الشاعر: زجر أبي عروة السباع آذا م أشفق أن يختلطن بالغنم

ومنه زجرت الابل والغنم: اذا أفزعتها بصوتك ، والمراد ب(التاليات ذكرا) الملائكة التي تتاو القرآن كما قال ابن مسعود وابن عباس والحسن ومجاهد وابن جبير والسدّى. وقيل: المراد جبريل وحده ، فذكر بلفظ الجع تعظيما له مع أنه لايخاو من أتباع له من الملائكة . وقال قتادة: المراد كل من تلاذكر الله

وكتبه . وقيل : المراد آيات القرآن، ووصفها بالتلاوة وان كانت متلوّة كمافى قوله \_ ان هذا القرآن يقصّ على بني إسرائيل \_ ، وقيل لأن بعضها يتاو بعضا ويتبعه . وذكر الماوردي أن التاليات هم الأنبياء يتاون الذكر على أمهم ، وانتصاب ذكرا على أنه مفعول به ، وبجوز أن يكون مصدرا كما قبله من قوله « صفا وزج ا » . قيل وهذه الفاء في قوله « فالزج ات ، فالتاليات » إما لترتب الصفات أنفسها في الوجود أولترتب موصوفاتها في الفضل، وفي الحكل نظر، وقوله ( إن إله حكم لواحد) جواب القسم: أي أقسم الله مهذه الأقسام إنه واحد ليس له شريك 6 وأجاز الكسائي فتح انّ الواقعة في جواب القسم (ربّ السموات والارض) يجوز أن يكون خـبرا ثانيا ، وأن يكون بدلا من «لواحد » : وأن يكون خبر مبتدأ محذوف . قال ابن الأنبارى : الوقف على لواحد وقف حسن ، ثم يبتدى وب السموات والأرض على معنى هو ربّ السموات والأرض . قال النحاس : ويجوز أن يكون بدلا من لواحــد . والمعني في الآية أن وجود هـذه المخاوقات على هذا الشكل البديع من أوضح الدلائل على وجود الصانع وقدرته ، وأنه رت ذلك كله: أي خالقه ومالكه . و المراد عما بينهما : مابين السموات والأرض من المخافقات . والمراد ب(المشارق) مشارق الشمس . قيل ان الله سبحانه خلق للشمس كل يوم مشرقا ومغربا بعدد أيام السنة ، تطلع كل يوم من واحد منها وتغرب من واحد ، كذا قال ابن الأنباري وابن عبد البر". وأما قوله في سورة الرحن \_ رب المشرقين ورب المغربين \_ ، فالمراد بالمشرقين : أقصى مطلع تطلع منه الشمس في الأيام الطوال ، وأقصر يوم في الأيام القصار ، وكذلك في المغر بين . وأما ذكر المشرق والمغرب بالافراد فالمراد به الجهة التي تشرق منها الشمس ، والجهة التي تغرب منها : ولعله قد تقدّم لنا في هذا كلام أوسع من هذا (إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب) المراد بالسماء الدنيا التي تلي الأرض، من الدنوّ، وهو القرب ، فهي أقرب السموات إلى الأرض ، قرأ الجهور بزينة الكواك بإضافة زينة الى الكواكب . والمعنى زيناها بتزيين الكواكب: أي يحسنها ، وقرأ مسروق والأعمش والنخعي وحزة بتنوين زينة ، وخفض الكواكب على أنها بدل من الزينة على أن المواد بالزينة الاسم لاالمصدر ، والتقدير بعد طرح المبدل منه إنا زينا السماء بالكواكب ، فإن الكواكب في أنفسها زينة عظيمة ، فإنها في أعين الناظرين لها كالجواهر المتلائلة ، وقرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه بتنوين زينة ونصب الكواكب على أن الزينة مصدر وفاعله محمدوف ، والتقدير بأن الله زين الكواك بكونها مضيئة حسنة في أنفسها ، أوتكون الكواك منصوبة بإضاراعني ، أو بدلامن السماء بدل اشتمال ، وانتصاب حفظا على المصدرية بإضمار فعل: أى حفظناها حفظًا ، أو على أنه مفعول لأجله : أي زيناها بالكواكب للحفظ ، أو بالعطف على محل زينة كأنه قال : إنا خلقنا الكواكب زينة للسماء (وحفظا من كلّ شيطان مارد) أى متمرّد خارج عن الطاعة يرى الكواكب ك كقوله \_ ولقد زينا السهاء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين \_ ، وجلة ( لا يسمعون إلى الملاء الأعلى ) مستأنفة لبيان حالهم بعد حفظ السماء منهم ، وقال أبو حاتم: أي لئلا يسمعوا ، ثم حــذف أن فرفع الفعل ، وكـندا قال السكامي ، والملاء الأعلى أهل السهاء الدنيا فما فوقها ، وسمى الكل منهم أعلى بإضافته إلى ملا الأرض ، والضمير في يسمعون الى الشياطين ، وقيل ان جلة لايسمعون صفة لكل شيطان ، وقيل جوابا عن سؤال مقدّر : كأنه قيل فما كان حالهم بعد حفظ السهاء عنهم ? فقال « لا يسمعون إلى الملا الأعلى » . قرأ الجهور يسمعون بسكون السين وتخفيف الميم ، وقرأ حزة والكسائي وعاصم في رواية حفص عنه بتشديد الميم والسين ، والأصل يتسمعون فأدغم التاء في السين فالقراءة الأولى تدلُّ على انتفاء سماعهم دون استماعهم ، والقراءة الثانية تدلُّ على انتفائهما ، وفي معنى القراءة

الأولى قوله تعالى \_ انهم عن السمع لمعزولون \_ . قال مجاهد : كانوا يتسمعون ولكن لا يسمعون و واختار أبوعبيد القراءة الثانية . قاللأن العرب لا تكاد تقول : سمعت اليه ، و تقول تسمعت اليه (ويقذفون من كل جانب من جوانب السماء بالشهب إذا أرادوا الصعود لاستراق السمع ، وانتصاب دحورا على أنه مفعول لأجله ، والدحور الطرد ، تقول دحرته دحراو دحورا : طردته . قرأ الجهور دحورا بضم الدال ، وقرأ على والسامى و يعقوب الخضرى وابن أبى عبلة بفتحها ، وروى عن أبى عمرو أنه قرأ يقذفون مبنيا للفاعل ، وهي قراءة غير مطابقة المهو المراد من النظم القرآنى ، وقيل أن انتصاب دحورا على الحال : أى مدحورين ، وقيل هو جع داح نحو قاعد وقعود فيكون حالا أيضا ، وقيل انه مصدر لقدر : أى يدحون دحورا . وقال الفراء : ان المعنى يقذفون بما يدحوم : أى بدحور ، مذفت الباء فانتصب بنزع الخافض .

واختلف هل كان هــذا الرمى لهم بالشهب قبل المبعث أو بعده ، فقال بالأوّل طائفة ، و بالآخر آخرون ، وقالت طائفة بالجع بين القولين ان الشياطين لم تكن ترمى قبل المبعث رميا يقطعها عن السمع ، ولكن كانت ترمى وقتاً وَلا ترمى وقتا آخر وترمى من جانب ولا ترمى من جانب آخر ، ثم بعد المبعث رميت في كلَّ وقت ومن كل جانب حتى صارت لانقدر على استراق شيء من السمع إلا من اختطف الخطفة فأتبعه شِهَابِ ثَاقَبِ ، ومعنى ( ولهم عذاب واصب ) ولهم عذاب دائم لاينقطع ، والمراد به العذاب في الآخرة غير العذاب الذي لهم في الدنيا من الرمي بالشهب ، وقال مقاتل : يعني دائمًا إلى النفيخة الأولى ، والأوّل أولى ، وقد ذهب جهور المفسرين الى أن الواصب الدائم . وقال السدّى وأبو صالح والكاي هو الموجع الذي يصل وجعه الى القلب ، مأخوذ من الوصب ، وهو المرض ، وقيل هو الشديد ، والاستثناء في قوله (الا من خطف الخطفة ) هو من قوله «لايسمعون» أومن قوله «و يقذفون» 6 وقيل الاستثناء راجع الىغير الوحى لقوله: ـ انهم عن السمع لمعزولون ـ بل يخطف الواحد منهم خطفة مما يتفاوض فيه الملائكة ويدور بينهم مماسيكون في العالم قبل أن يعلمه أهل الأرض ، والخطف الاختلاس مسارقة وأخذ الشيء بسرعة . قرأ الجهور خطف بفتح الخاء وكسر الطاء مخففة ، وقرأ قتادة والحسن بكسرهما وتشديد الطاء ، وهي لغة تميم بن مر" و بكر ابن وائل ، وقرأ عيسى بن عمر بفتح الحاء وكسر الطاء مشدّدة ، وقرأ ابن عباس بكسرهما مع تخفيف الطاء ، وقيل ان الاستثناء منقطع (فأتبعه شهاب ثاقب) أي لحقه وتبعه شهاب ثاقب: نجم مضيء فيحرقه ور بما لايحرقه فيلقي الى اخوانه ماخطفه ، وليست الشهب التي يرجم بها هي من الكواكب الثوابت بل من غيير النواب ، وأصل الثقوب الاضاءة . قال الكسائي : ثقبت النار تنقب ثقابة وثقو با اذا انقدت ، وهذه الآية هي كقوله \_ إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين \_ ( فاستفتهم أهم أشدّ خلقا أم من خلقنا ) أي اسأل الكفار المنكرين للبعث أهم أشدّ خلقا وأقوى أجساما وأعظم أعضاء أم من خلقنا من من السموات والأرض والملائكة . قال الزجاج : المعنى فاسألهم سؤال تقرير أهم أشــ خلقا : أي أحكم صنعة أم من خلقنا قبلهم من الأمم السالفة ، يريدأنهم ليسوابأحكم خلقا من غيرهم من الأمم وقد أهلكناهم بالتكذيب في الذي يؤمّنهم من العذاب ؟ ثم ذكر خلق الانسان ، فقال (إنا خلقناهم من طين لازب) أي إنا خلقناهم في ضمن خلق أبيهم آدم من طين لازب: أي لاصق ، يقال لزب يلزب لزو با إذا لصق ، وقال قتادة وابن زيد: اللازب اللازق ، وقال عكرمة: اللازب الازج. وقال سعيد بن جبير: اللازب الجيد الذي يلصق باليد ، وقال مجاهد : هواللازم ، والعرب تقول طين لازب ولازم تبدل الباء من الميم واللازم الثابت كمايقال: صارالشيء ضربة لازب ، ومنه قول النابغة:

لاتحسبون الحير لاشر" بعده مد ولا تحسبون الشر" ضرية لازب

وحكى الفراء عن العرب: طين لاتب معنى لازم ، واللات الثابت. قال الأصمعي: واللات اللاصق مثل اللازب. والمعنى في الآية أن هؤلاء كيف يستبعدون المعاد وهم مخلقون من هذا الخلق الضعيف ولم يكره من هو مخلوق خلقا أقوى منهم وأعظم وأكل وأنم ، وقيل اللازب هو المنتن . قاله مجماهد والضحاك. قرأ الجهور أم من خلقنا بتشديد المم ، وهي أم المتصلة ، وقرأ الأعمش بالتخفيف ، وهو استفهام ثان على قراءته ، قيل وقد قرئ لازم ولات ، ولا أدرى من قرأ بذلك . ثم أضرب سبحانه عن الكلام السابق 6 فقال ( بل عجبت ) يا محمد من قدرة الله سبحانه (و يسخرون) منك بسبب تعجبك 6 أو و يسخرون منك بما تقوله من اثبات المعاد . قرأ الجهور بفتح الناء من عجبت على الخطاب للنبي ﷺ 6 وقرأ حزة والكسائي بضمها ، ورويت هذه القراءة عن على وان مسعود وابن عباس ، واختارها أبوعبيد والفراء. قال الفراء: قرأها الناس بنصب الناء ورفعها ، والرفع أحبّ الى لأنها عن على وعبد الله وابن عباس . قال : والحجب أن أسند إلى الله فليس معناه من الله كمعناه من العباد . قال الهروى : وقال بعض الأعمة معنى قوله «بل عجبت» بل جازيتهم على عجبهم ، لأن الله أخبر عنهم في غير موضع بالنجب من الخلق كماقال \_ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم ، وقالوا ان هذا لشيء عجاب ، أكان للماس عجبا أن أوحينا الى وجل منهم \_ . وقال على " بن سليمان : معنى القراءتين واحد ، والتقدير قل يامجمد : بل عجبت لأن النبي " وَالْكُولِينِ مُخَاطِبِ بِالقَوْلَنِ . قال النحاس : وهـذا قول حسن واضار القول كثير ، وقيل ان معني الاخبار من الله سبحاله عن نفسه بالجب أنه ظهر من أمره وسخطه على من كفر به مايقوم مقام الحب من الخاوقين . قال الهروى : و يقال معنى عجب ربكم : أى رضى ربكم وأثاب ، فسماه عبا ، وليس بعجب في الحقيقة ، فيكون معنى عجبت هنا عظم فعلهم عندى ، وحكى النقاش أن معنى بل عجبت: بل أنكرت. قال الحسن ابن الفضل: التجب من الله انكار الشيء وتعظيمه ، وهو لغة العرب ، وقيل معناه أنه بلغ في كمال قدرته وكنثرة مخلوقاته الى حيث عجب منها ، وهؤلاء لجهلهم يسخرون منها ، والواو في « و يسخرون » للحال : أى بل عجبت ، والحال أنهم يسخرون ، ويجوز أن تكون للاستئناف (واذا ذكروا لايذكرون) أي واذا وعظوا بموعظة من مواعظ الله أو مواعظ رسوله لابذ كرون : أي لا يتعظون بها ولا ينتفعون بمافيها . قال سعيد بن المسيب: أي اذا ذكر لهم ماحل بالمكذبين عمن كان قبلهم أعرضوا عنه ولم يتدبروا (واذا رأوا آية ) أي مجوزة من مجزات رسول الله عَلَيْكَاتُهُ ( يستسخرون ) أي يبالغون في السخرية ، قال قتادة : يسخرون و يقولون انهاسخرية ، يقال سخر واستسخر بمعنى : مثل قر" واستقر" ، وعجب واستجب ، والأوّل أولى ، لأن زيادة البناء تدلّ على زيادة المعنى ، وقيل معنى يستسخرون يستدعون السخرى من غيرهم ، وقال مجاهد : يستهزئون (وقالوا إنهذا إلاسيحر مبين) أي ماهذا الذي تأتينابه الاسحر واضح ظاهر ( عإذا متنا وكنا ترابا وعظاما ) الاستفهام للإنكار : أيأنبعث إذا متنا ? فالعامل في إذا هو مادل عليه ( عالم المعوثون ) وهو أنبعث 6 لانفس مبعوثون لتوسط ما يمنع من عمله فيه 6 وهذا الانكار البعث منهم هو السبب الذي لأجله كذبوا الرسل ومانزل عليهم واستهزءوا بما جاءوا به من المجزات ، وقد تقدّم تفسير معنى هذه الآية في مواضع ( أو آباؤنا الأوّلون ) هو مبتدأ وخبره محذوف: أي أو آباؤنا الأوّلون مبعوثون ، وقيل معطوف على محل ان واسمها ، وقيل على الضمير في مبعوثون لوقوع الفصل بينهما وَالْهُمْرَةُ لِلْانْكَارِ دَاخِلَةً عَلَى حَوْفُ الْعَطْفُ ، وَلَمْ ذَا قُرَّا الْجِهُورِ بَفْتُحَ الْوَاوِ ، وقرأ ابن عامم وقالون بسكونها على أن أوهى العاطفة ، وليست الهمزة للاستفهام . ثم أمر الله سبحانه وسوله بأن بجيب عنهم

تبكيتا لهم ، فقال (قل نع وأنتم داخرون) أى نع تبعثون وأنتم صاغرون ذلياون . قال الواحدى : والدخور أشد الصغار ، وجلة وأنتم داخرون فى محل نصب على الحال . ثم ذكر سبحانه أن بعثهم يقع بزجرة واحدة ، فقال (فاتما هى زجرة واحدة) الضمير للقصة أو البعثة المفهومة عما قبلها : أى المعاقصة البعث أو البعثة زجرة واحدة : أى صيحة واحدة من اسرافيل بنفخه فى الصور عند البعث (فاذا هم ينظرون) أى يبصرون مايفعل الله بهم من العذاب ، وقال الحسن : هى النفخة الثانية ، وسميت الصيحة زجرة ، لأن المقصود منها الزجر ، وقيل معنى ينظرون ينتظرون مايفعل بهم ، والأوّل أولى .

وقد أخرج عبد الرزاق والفرياي وعبد بن حيد وابن جرير وابن المندر وابن أبى حاتم والطبراني والحاكم وصححه من طرق عن ابن مسعود ( والصافات صفا ) قال الملائكة ( فالزاجرات زجرا ) قال الملائكة ( فالتاليات ذكرا ) قال الملائكة . وأخرج عبد بن حيد عن مجاهد وعكرمة مثله . وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس مثله . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن ممدويه عنه أنه كان يقرأ ( لايسمعون الى الملا الأعلى ) مخففة ، وقال انهم كانوا يتسمعون ولكن لايسمعون . وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير عنه أيضا في قوله (عذاب واصب ) قال دائم . وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عنه أيضا (فأ تبعه شهاب ثاقب لم يخط من رمى به وتلا : فأ نبعه شهاب ثاقب . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا (فأ تبعه شهاب ثاقب) قال لايقناون بالشهاب ولا يموتون ، ولكها تحرق وتخبل وتجرح في غير قتل : وأخرج ابن أبي حابم عبد وابن جرير وابن المنذر عنه أيضا « من طين لازب » وتجرح في غير قتل : وأخرج ابن أبي حابم عنه أيضا قال : اللازب ، والحالم ، والطين واحد كان أوله ترابا مصارحاً منتنا ، ثم صارطينا لازبا ، غلق الله منه آدم ، وأخرج ابن أبي حابم عنه أيضا قال : اللازب ، والحالم ، والطين واحد كان أوله ترابا مصارحاً منتنا ، ثم صارطينا لازبا ، غلق الله منه آدم ، وأخرج ابن أبي حابم عن ابن مسعود قال : اللازب الذي يلصق بعضه الى بعض . وأخرج الفريا ي وسعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن أبي حاتم والحالم وصححه عن ابن مسعود أنه كان يقرأ بل عجبت و يسخرون بارفع للناء من عجبت .

وَقَالُوا يُويَّلُنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ \* هَذَا يَوْمِ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ ۚ إِلَى صِرَاطِ الْجَجِيمِ \* وَقَفُوهُمْ فَلَمُوا وَأَرْواجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ \* مِنْ دُونِ اللهِ فَاهَدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَجِيمِ \* وَقَفُوهُمْ فَلَمُولُ وَاللهِ عَالَمُ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ \* مَالَكُمْ لاَتَنَاصَرُونَ \* بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْهُونَ \* وَأَقْبَلَ بِعْصُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءُلُونَ \* قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُ ثَانُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ \* قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ \* وَمَا كَانُونَا عَنِ الْيَمِينِ \* قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ \* وَمَا طَغِينَ \* فَحَقَّ عَلَيْنَا وَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَدَا إِنَّا لَدَا إِنَّ لَكُنَا عَنِ الْيَمِينِ \* قَالُوا بِلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ \* وَمَا طَغِينَ \* فَحَقَّ عَلَيْنَا وَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَدَا إِنَّ لَكُنَا عَلَى مُنْ اللهُ عَلَيْنَا وَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَدَالِكَ نَعْمَلُ وَمَا عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا وَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَدَالِكَ نَعْمَلُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ يَسْتَذَكُمْ وَلَا الْمَالُونَ أَلْ اللهُ اللهُ اللهُ يَسْتَذَكُمْ لَدَائِقُوا الْمَذَابِ اللّهُ لَيْ اللهُ الل

مِنْ مَعِينٍ \* بَيْضَاءَ لَذَةً لِلشِّرِبِينَ \* لاَ فِيها غَوْلْ وَلاَ هُمْ عَنْهَا كُينْزَفُونَ \* وَعِنْدَهُمْ قَصِراتُ الطَّرْفِ عِنْ \* كَأَنَّهُنَّ بَيْضْ مَكْنُونٌ \*

قوله ( وقالوا ياريلنا ) أي قال أرلئك المبعوثون لما عاينوا البعث الذي كانوا يكذبون به في الدنيا ياويلما ، دعوا بالويل على أنفستهم . قال الزجاج : الويل كلمة يقولها القائل وقت الهلكة ، وقال الفراء : ان أصله ياوي لما ، ووي بمعنى الحزن كأنه قال باحزن لنا . قال النجاس : ولو كان كماقال لكان منفصلا ، وهو في المصحف متصل ، ولا نعلم أحدا يكتبه إلا متصلا ، وجلة (هذا يوم الدين) تعليل لدعائهم بالويل على أنفسهم ، والدين الجزاء ، فكأنهم قالوا هذا اليوم الذي نجازي فيه بأعمالنا من الكفر والتكذيب للرسل فأجاب عليهم الملائكة بقولهم (هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون) ، ويجوز أن يكون هذا من قول بعضهم لبعض ، والفصل الحم والقضاء لأنه يفصل فيه بين المحسن والمسيء ، وقوله ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ) هو أمر من الله سبحانه لللائكة بأن يحشروا المشركين وأزواجهم ، وهم أشباههم في الشرك ، والمنابعون لهم في الكفر ، والمشايعون لهم في تكذيب الرسل ، كذا قال قتادة وأبو العالية ، وقال الحسن ومجاهد : المراد بأزواجهم نساؤهم المشركات الموافقات لهم على الكفر والظلم . وقال الضحاك : أزواجهم قرناؤهم من الشياطين يحشركل كافر مع شيطانه ، و به قال مقاتل ( وما كانوا يعبدون من دون الله) من الأصنام والشياطين ، وهذا العموم المستفاد من ما الموصولة ، فانها عبارة عن المعبودين ، لاعن العابدين كما قيل مخصوص ، لأن من طوائف الكفار من عبدالسيح ، ومنهم من عبد الملائكة فيخرجون بقوله «ان الذين سبقت لهم منا الحسني أولئك عنها مبعدون» ووجه حشر الأصنام مع كونها جمادات لا تعقل هو زيادة التبكيت لعابديها وتخجيلهم واظهار أنها لا تنفع ولا تضر (فاهدوهم إلى صراط الجيحيم ) أي عرّفوا هؤلاء المحشورين طريق النار وسوقوهم اليها ، يقال: هديته الطريق وهديته اليها : أي دللته عليها ، وفي هـذا تهـكم بهم ( وقفوهم إنهم مسئولون ) أي احبسوهم ، يقال وقفت الدابة أقفها وقفا فوقفت هي وقوفا يتعدّى ولا يتعدّى ، وهذا الحبس لهم يكون قبل السوق الى جهنم : أي وقفوهم للحساب ثم سوقوهم الى النار بعد ذلك ، وجلة « إنهم مسئولون » تعليل للجملة الأولى. قال الكاي : أي مسئولون عن أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم . وقال الضحاك عن خطاياهم ، وقيل عن لا إله إلا الله ، وقيل عن ظلم العباد ، وقيل هذا السؤال هو المذكور بعد هذا بقوله ( مالكم لاتناصرون) أي أي شيءلكم لا ينصر بعضكم بعضا كما كنتم في الدنيا ، وهذا تو بيخ لهم وتقريع وتهكم مهم ، وأصله تتناصرون فطرحت إحدى التاءين تخفيفا . قرأ الجهور : إنهم مسئولون بكسر الهمزة ، وقرأ عيسى بن عمر بفتحها . قال الكسائي : أي لأنهم أو بأنهم ، وقيل الاشارة بقوله « مالكم لاتناصرون » الى قول أبى جهل يوم بدر « نحن جيع منتصر » . ثم أضرب سبحانه عما تقدّم الى بيان الحلة التي هم عليها هنالك ، فقال ( بل هم اليوم مستسلمون ) أى منقادون المجزهم عن الحيلة . قال قتادة : مستسلمون في عــذاب الله . وقال الأخنش : ملقون بأيديهم ، يقال استسلم للشيء: اذا انقاد له وخضع ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) أى أقبل بعض الكفار على بعض يتساءلون . قيل هم الأتباع والرَّؤُساء يسأل بعضهم بعضا سؤال تو بيخ وتقر يع ومخاصمة . وقال مجاهد : هو قول الكفار للشياطين . وقال قتادة : هو قول الانس للجنّ ، والأوّل أولى لقوله ( قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين ) أى كنتم تأتوننا في الدنيا عن اليمين: أي من جهة الحق والدين والطاعة وتصدّونا عنها. قال الزجاج: كنتم

تأتوننا من قبل الدين ، فتروننا أن الدين والحق ما تضاوننا به ، واليمين عبارة عن الحق ، وهذا كقوله تعالى إخبارا عن إبليس « ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمامهم » . قال الواحدي قال أهل المهاني : ان الرَّوْساء كانوا قد حلفوا لهؤلاء الأتباع انمايدعونهم اليه هو الحق فوثقوا بأيمانهم ، فعني « تأثوننا عن اليمين » أي من ناحية الأيمان التي كنتم تحلفونها فوثفنا بها . قال والمفسرون على القول الأوَّل ، وقيل المعنى : تأتوننا عن البمـين التي نحبها ونتفاءل بها لتغرُّونا بذلك عن جهة النصح ، والعرب تفاءل بما جاء عن اليمين وتسميه السانح ، وقيل اليمين بمعنى القوّة : أي تمنعوننا بقوّة وغلبة وقهر كما في قوله « فراغ عليهم ضربا باليمين » أي بالقوّة ، وهذه الجلة مستأنفة جواب سؤال مقدّر ، وكذلك جلة ( قالوا بللم تكونوا ،ؤمنين ) فانها مستأنفة جواب سؤال مقدّر ﴿ والمعنى أنه قال الرؤساء أو الشياطين لهؤلاء القائلين : كنتم تأتوننا عن اليمين بل لم تكونوا ،ؤمنين ولم نمنعكم من الايمان \* والمعنى : أنكم لم تكونوا ، ومنين قط حتى ننقلكم عن الايمان الى الكفر بلكنتم من الأصل على الكفر فأقمَم عليه ( وما كان لنا عليكم من سلطان ) من تسلط بقهر وغلبة حتى ندخلكم في الايمان ونخرجكم من الكفر (بلكنتم قوما طاغين) أي متجاوزين الحدّ في الكفر والضلال ، وقوله ( فق علينا قول ربنا إنا لذائقون) من قول المتبوعين: أي وجب علينا وعليكم ولزمنا قول ربنا ، يعنون قوله تعالى « لأملائن جهنم منك وبمن تبعك منهم أجعين » إنا لذائقو العــذاب : أي انا جيعا لذائقو العذاب الذي ورد به الوعيد . قال الزجاج: أي ان المضلّ والضالّ في النار (فأغو يناكم) أي أضللناكم عن الهدى ، ودعونا كم الى ما كنا فيه من الغي ، وزينا لكم ما كنتم عليه من الكفر ( إما كنا غاوين ) فلاعتب علينا في تعرّضنا لاغوائكم ، لأما أردنا أن تكونوا أمثالنا في الغواية ، ومعنى الآية أقدمنا على إغوائكم لأنا كنا موصوفين في أنفسنا بالغواية ، فأقر واهاهنا بأنهم تسببوا لاغوائهم ، لكن لابطريق القهر والغلبة ، ونفوا عن أنفسهم فيما سبق أنهم قهروهم وغلبوهم ، فقالوا « وما كان لنا عليكم من سلطان» . ثم أخبر الله سبحانه عن الأتباع والمتبوعين بقوله ( فانهم يومئذ في العذاب مشتركون) كم كانوا مشتركين في الغواية ( إنا كذلك نفعل بالمجرمين ) أي إما نفعل مثل ذلك الفعل بالمجرمين : أي أهل الاجوام ، وهم المشركون كما يفيده قوله سبحانه (إنهم كانوا اذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون) أى اذا قيل لهم قولوا: لا إله إلا الله يستكبرون عن القبول ، ومحل يستكبرون النصب على أنه خـبر كان، أو الرفع على أنه خبر ان، وكان ملغاة (و يقولون أئنا لتاركوا آ لهتنا لشاعر مجنون) يعنون النيّ : أي لقول شاعر مجنون ، فرد الله سبحانه عليهم بقوله ( بل جاء بالحق ) يعني القرآن المستمل على التوحيد والوعد والوعيد ( وصدّق المرسلين ) أي صدّقهم فما جاءوا به من التوحيد والوعيد واثبات الدار الآخرة ولم يخالفهم ولا جاء بشيء لم تأت به الرسل قبله ( إنكم لذائقوا العذاب الألم ) أي إنكم بسب شركم وتكذيبكم لذائقو العذاب الشديد الألم. قرأ الجهور لذائقوا بحذف النون وخفض العذاب وقرأ أبان بن ثعلب عن عاصم وأبو السماك بحذفها ونصب العذاب ، وأنشد سيبويه في مثل هذه القراءة بالحذف للنون والنصب للعذاب قول الشاعر:

فألفيته غير مستعتب \* ولا ذا كر الله إلا قليلا

وأجاز سيبو يه أيضا « والمقيمى الصلاة » بنصب الصلاة على هذا التوجيه . وقد قرى ً باثبات النون ونصب العذاب على الأصل . ثم بين سبحانه أن ما ذاقوه من العذاب ليس الا بسبب أعمالهم ، فقال وصا تجزون إلا ماكنتم تعملون ) أى الاجزاء ماكنتم تعملون من الكفر والمعاصى ، أوالا بماكنتم

تعماون . ثم استثنى المؤمنين ، ققال ( إلا عباد الله الخلصين ) قرأ أهل المدينة والكوفة الخلصين بفتح اللام: أي الذين أخلصهم الله لطاعته وتوحيده . وقرأ الباقون بكسرها : أي الذين أخلصوا لله العبادة والتوحيد ، والاستثناء إما متصل على تقدير تعميم الخطاب في تجزون لجيع المكلفين ، أو منقطع : أي لكن عباد الله المخلصين لا مذوقون العذاب، والإشارة بقوله ( أوليْك ) الى المخلصين ، وهو مبتدأ وخبره قوله ( هم رزق معاوم ) أى هؤلاء المخلصين رزق ير زقهم الله إياه معاوم في حسنه وطيبه وعدم انقطاعه . قال قتادة : يعني الجنة 6 وقيل معاوم الوقت 6 وهو أن يعطوا منه بكرة وعشية كما في قوله « ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا » وقيل هو المذكور في قوله بعده ( فواكه ) فانه بدل من رزق أو خبر مبتدأ محذوف : أي هو فواكه ، وهذا هو الظاهر . والفواكه جع الفاكهة وهي الثماركانها رطبها. ويابسها ، وخصص الفواكه بالذكر لأن أرزاق أهل الجنة كلها فواكه كذا قيل ، والأولى أن يقال: ان تخصيصها بالذكر لأنها أطيب ما يأكاونه وألذ ما تشتهيه أنفسهم ، وقيل ان الفواكه من أتباع سائر الأطعمة ، فذكرها يغني عن ذكر غيرها ، وجلة (وهم مكرمون) في محل نصب على الحال: أي ولهم من الله عز" وجل" اكرام عظيم برفع درجاتهم عنده وسماع كلامه ولقائه في الجنة . قوأ الجهور : مكرمون بتخفيف الراء . وقرأ أبو مقسم بتشديدها ، وقوله ( في جنات النعيم ) يجوز أن يتعلق بمكرمون وأن يكون خبرا ثانيا ، وأن يكون حالا ، وقوله ( على سرر ) محتمل أن يكون حالا ، وأن يكون خبرا ثالثا ، وانتصاب (متقابلين ) على الحالية من الضمير في مكرمون ، أو من الضمير في متعلق على سرر . قال عكرمة ومجاهد معنى التقابل أنه لاينظر بعضهم في قفا بعض ، وقيل انها تدور بهم الأسرّة كيف شاءوا فلا يرى بعضهم قفا بعض . قرأ الجهور: سرر بضم الراء . وقرأ أبو السماك بفتحها ، وهي لغة بعض تميم . ثم ذكر سبحانه صفة أخرى لهم ، فقال ( يطاف عليهم بكأس من معين ) و يجوز أن تكون هذه الجلة مستأنفة جوابا عن سؤال مقدّر ، و يجوز أن تكون في محل نصب على الحالمن ضمير متقابلين ، والكأس عند أهل اللغة اسم شامل لكل إباء فيه الشراب ، فإن كان فارغا فليس بكأس . وقال الضحاك والسدى كل كأس في القرآن فهي الجر . قال النحاس وحكى من يوثني به من أهل اللغة أن العرب تقول للقدح اذا كان فيه خركاس ، فاذا لم يكن فيه خر فهو قدح كما يقال للخوان اذا كان عليه طعام مائدة ، فاذا لم يكن عليه طعام لم يقل له مائدة 6 ومن معين متعلق عحذوف هو صفة لكأس. قال الزجاج: بكأس من معين : أي من خرتجري كما تجري العيون على وجه الأرض ، والمعين الماء الجاري ، وقوله (بيضاء لذ"ة للشاريين ) صفتان لكأس . قال الزجاج : أي ذات لذ"ة فحذف المضاف ، و مجوز أن يكون الوصف بالمصدر لقصد المبالغة في كونها المَّة فلا يحتاج الى تقدير المضاف. قال الحسن: خر الجنة أشدّ بياضا من اللبن له لنه قد ندة ، يقال شراب لنه ولدند كما يقال تبات غض وغضيض ، ومنه قول الشاعر .

بحديثها اللذ الذي لوكلت \* أسد الفلاة به أتين سراعا

واللذيذ : كل شيء مستطاب ، وقيل البيضاء : هي التي لم يعتصرها الرجال . ثم وصف هذه الكأس من الخر بغير ما يتصف به خر الدنيا ، فقال ( لا فيها غول ) أى لا تعتال عقولهم فتذهب بها ولا يصببهم منها مرض ولا صداع ( ولا هم عنها ينزفون ) أى يسكرون : يقال نزف الشارب فهو منزوف ونزيف اذا سكر ، ومنه قول امرى القيس :

واذ هي تمثي كمثني النزيد في يصرعه بالكثيب البهو وقال أيضا: ﴿ وَمَنْهُ قُولُ الْآخِرُ :

فلثمت فاها آخذا بقرونها \* شرب النزيف ببرد ماء الحشرج

قال الفرّاء: العرب تقول ليس فيها غيلة وغائلة وغول سواء. وقال أبو عبيدة: الغول أن تغتال عقولهم ك وأنشد قول مطيع ابن إياس :

وما زالت الكأس تفتالهم \* وتذهب بالأوّل الأوّل

وقال الواحدى : الغول حقيقته الاهلاك ، يقال غاله غولا واغتاله : أي أهلكه ، والغولكل ما اغتالك : أي أهلكك . قرأ الجهور : ينزفون بضم الياء وفتح الزاي مبنيا للنعول . وقرأ حزة والكسائي بضم الياء وكسر الزاى من أنزف الرجل اذا ذهب عقله من السكر فهو نزيف و منزوف و منزف ، يقال أحصد الزرع اذا حان حصاده ، وأقطف الكرم اذا حان قطافه . قال الفراء : من كسر الزاي فله معنيان يقال: أبزف الرجل اذافنيت خره، وأنزف اذاذهب عقله من السكر، وتحمل هذه القراءة على معني لاينفد شرابهم لزيادة الفائدة . قال النجاس والقراءة الأولى أبين وأصح في المعني ، لأن معني : لا ينزفون عند جهور المفسرين لا تذهب عقولهم ، فنني الله عز وجل عن خر الجنة الآفات التي تلحق في الدنيا من خرها من الصداع والسكر . وقال الزجاج وأبو على الفارسي معنى : لا ينزفون بكسر الزاى لا يسكرون . قال المهدوى : لا يكون معنى ينزفون يسكرون ، لأن قبله « لافيها غول » أى لا تغتال عقولهم فيكون تكريرًا ، وهذا يقوّى ماقاله قتادة : ان الغول وجع البطن ، وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد . وقال الحسن: أن الغول الصداع . وقال ابن كيسان : هو المغص ، فيكون معنى الآية لا فيها نوع من أنواع الفساد المصاحبة لشرب الخر في الدنيا من مغص أو وجع بطن أو صداع أو عربدة أو لغو أو تأثيم ولا هم يسكرون منها ، و يؤيد هـذا أن أصل الغول الفساد الذي يلحق في خفاء ، يقال اغتاله اغتيالا اذا أفسد عليه أمره في خفية ، ومنه الغول والغيلة القتل خفية . وقرأ ابن أبي اسحق : ينزفون بفتح الياء وكسر الزاي . وقرأ طلحة بن مصرّف بفتح الياء وضم الزاي . ولما ذكر سبحانه صفة مشرو مهم ذكر عقمه صفة منكوحهم ، فقال ( وعندهم قاصرات الطوف ) أي نساء قصرن طوفهن على أز واجهن فلايردن غيرهم ، والقصر معناه الحبس ، ومنه قول امرى القيس :

من القاصرات الطرف لو دب محول \* من الذر فوق الأتب منها لأثرا

والحول الصغير من الذر ، والأتب القميص ، وقيل القاصرات : المحبوسات على أز واجهن ، والأوّل أولى لأنه قال : قاصرات الطرف ، ولم يقل مقصورات ، والعين عظام العيون جع عيناء ، وهى الواسعة العين . قال الزجاج : معنى (عين) كبار الأعين حسانها . وقال مجاهد : العين حسان العيون . وقال الحسن هن الشديدات بياض العين الشديدات سوادها ، والأوّل أولى (كأنهن بيض مكنون) قال الحسن وأبو زيد شجهين ببيض النعام تكنها النعامة بالريش من الريح والغبار . فاونه أبيض في صفرة ، وهو أحسن ألوان النساء . وقال سعيد بن جبير والسدّى : شبههن ببطن البيض قبل أن يقشر وتمسه الأيدى و به قال ابن جوير ، ومنه قول امرى القيس :

و بيضة خدر لايرام خباؤها \* تمتعت من لهو بها غير معجل

قال المبرد: وتقول العرب اذا وصفت الشيء بالحسن والنظافة كأنه بيض النعام المغطى بالريش. وقيل المكنون: المصون عن الكسر: أى الهن عذارى ، وقيل المراد بالبيض: اللؤلؤ كما فى قوله « وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون » ، ومثله قول الشاعر:

وهي بيضاء مثل اؤاؤة الغوّا \* ص ميزت من جوهر مكنون

والأوَّل أولى ، وانما قال مكنون ولم يقل مكنونات لأنه وصف البيض باعتبار اللفظ. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (احشروا الذين ظاموا وأز واجهم) قال: تقول الملائكة للزبانية هذا القول. وأخرج عبد الرّزّاق والفريابي وابن أبي شيبة وابن منيع في مسنده وعبد ابن حيد وابن جرير وان المندر وابن أبي عانم والحاكم وصححه وابن مردويه والبهق في العث من طريق المعان بن بشير عن عمر بن الخطاب في قوله « احشروا الذين ظاموا وأز واجهم » قال : أمثالهم الذين هم مثلهم : يجيء أصحاب الرّبا مع أصحاب الرّبا ، وأصحاب الزّنا مع أصحاب الزّنا ، وأصحاب الجر مع أصحاب الجر : أزواج في الجنة ، وأزواج في المار . وأخرج الفريابي وسمعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وعبد بن حيد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهق في البعث عن ابن عباس في قوله : احشروا الذين ظاموا وأز واجهم قال: أشباههم ، وفي لفظ نظراءهم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله ( فاهدوهم الى صراط الجحيم ) قال وجهوهم . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في الآية قال : دلوهم : الى صراط الجحيم ، قال طريق المار . وأخرج عنه أيضا في قوله ( وقفوهم إنه-م مسئولون ) قال : احبسوهم انهم محاسبون . وأخرج البخاري في ناريخه والدارمي والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ « ما من داع دعا الى شيء الاكان موقوفا معه يوم القيامة لازما به لا يفارقه وان دعا رجــل رجــلا ، ثم قرأ « وقفوهم إنهم مسئولون » . وأخرج ابن المذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) قال ذلك اذا بعثوا في النفخة الثانية . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه في قوله (كانوا اذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون) قال : كانوا اذا لم يشرك بالله يستنكفون ، (و يقولون أثنا لتاركوا آ لهتنا لشاعر مجنون) لا يعقل ، قال في كي الله صدقه ، فقال (بل جاء بالحق وصدّق المرسلين ) . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهتي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكَ « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فن قال لا اله الا الله فقد عصم منى ماله ونفسه الابحته وحسابه على الله » . وأنزل الله في كتابه وذكر قوما استكبروا ، فقال « إنهم كانوا اذ قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون » ، وقال « إذ جعل الذين كفروا في قاومهم الحية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها » وهي « لا إله إلا الله مجد رسول الله » استكبر عنها المشركون يوم الحديبية يوم كاتبهم رسول الله والسَّاليُّ على قضية المدّة. وأخرج ابن جرير وابن المدر وابن أبي حاتم والبيه في في البعث عن ابن عباس في قوله (يطاف عليهم بكأس من معين ) قال: الجر ( لا فيها غول ) قال ايس فيها صداع ( ولا هم عنها ينزفون ) قال لا تذهب عقوهم . وأخرج ابن أبي حائم وابن مردو به عنه قال في الخر أر بع خصال : السكر والصداع والتي ، والبول ، فيزه الله خر الجنة عنها ، فقال «لا فيها غول» لا تغول عقولهم من السكر « ولاهم عنها ينزفون » قال : يتيئون عنها كما يقء صاحب خر الدنيا عنها . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس « لافيها غول » قال: هي الجر ايس فيها وجع بطن . وأخرج ابن جربر وابن المنـــذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عنه أيضا في قوله ( وعندهم قاصرات الطرف ) يقول من غيير أز واجزي ( كأنهن بيض مكون) قال: اللؤؤ المكون. وأخرج ابن المسذر عنه في قوله « كأنهنّ بيض مكنون » قال: بياض البيضة ينزع عنها فوفها وغشاؤها .

فَأَقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ \* قَالَ قَائِلْ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينُ \* يَقُولُ أَهْنَكَ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ \* وَالْ هَلْ أَدْ مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْماً إِنَّا لَمْدِينُونَ \* قَالَ هَلْ أَدْ مُ مُظَّلِعُونَ \* فَاظَّلَعَ فَرَاهُ فِي سَوَاءِ آلجْجِيمِ \* قَلَ تَالله إِنْ كِدْتَ لَئُرْدِينِ \* وَلَوْ لاَ نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ \* أَهَا نَحْنُ بَعَيْتِينَ \* إِلاَّ مَوْتَتَنَا ٱلْأُولِي وَمَا نَحْنُ بِعُمُدَّ بِينَ \* إِنَّ هَذَا لَمُو الْمُحْضَرِينَ \* أَهُا نَحْنُ بَعَيْتِينَ \* إلاَّ مَوْتَتَنَا ٱلْأُولِي وَمَا نَحْنُ بِعُمُدَّ النَّوْمِ \* إِنَّا جَمَّانُهُ الْمُولُونَ \* أَذَاكَ خَيْرٌ ثُولًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَقُومِ \* إِنَّا جَمَّانُهَا الْمُولُونَ \* أَذَاكَ خَيْرٌ ثُولًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَقُومِ \* إِنَّا جَمَّانُهَا الْمُولُونَ \* أَذَاكَ خَيْرٌ ثُولًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَقُومِ \* إِنَّا جَمَّانُهُ فَيْتُ الْمُؤْلِينِ \* فَإِنَّ جَمِيمُ فَتَنَا اللهُ لَلْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَاكُ عَيْمَ اللهُ وَاللهُ اللّهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللّهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللّهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ الللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا الللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ الل

قوله (فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) معطوف على يطاف: أى يسأل هذا ذاك ، وذاك هذا حال شربهم عن أحواهم التي كانت في الدنيا ، وذلك من تمام نعيم الجنة ، والتقدير فيقبل بعضهم على بعض ، وانما عبر عنه بالماضي للدلالة على تحقق وقوعه (قال قائل منهم) أى قال قائل من أهل الجنة في حال اقبال بعضهم على بعض بالحديث وسؤال بعضهم لبعض (إنى كان لى قرين) أى صاحب ملازم لى في الدنيا كافر بالبعث منكر له كما يدل عليه قوله (أئلك لمن المصدقين) يعنى بالبعث والجزاء ، وهذا الاستنهام من القرين لتو بيخ ذلك المؤمن وتكيته باعانه وتصديقه بما وعد الله به من البعث ، وكان هذا القول منه في الدنيا . ثم ذكر مايدل على الاستبعاد للبعث عنده وفي زعمه ، فقال (عإذا متنا وكنا ترابا وعظاما ، وقيل ، عنى مدينون مسوسون ، يقالدانه : اذاساسه . قالسعيد بن جبير : قرينه شريكه ، وقيل أراد بالقرين الشيطان مدينون مسوسون ، يقالدانه : اذاساسه . قالسعيد بن جبير : قرينه شريكه ، وقيل أراد بالقرين الشيطان في السميهما ، قرأ الجهور لمن المصدقين بتحفيف الضاد من التصدق لا من الصدقين بالبعث ، والاختلاف في السميهما ، قرأ الجهور لمن المصدقين بتحفيف الضاد من التصدق لا من التصدق ، و عكن تأويلها بأنه أنكر عليه التصدق عماله المواب ، وعلل ذلك باستبعاد البعث .

وقد اختلف القرّاء في هذه الاستفهامات الثلاثة ، فقرأ بافع الأولى والثانية بالاستفهام بهمزة ، والثالثة بكسر الألف من غيراستفهام ، ووافقه الكسائى إلاأنه يستفهم الثالثة بهمزتين ، وابن عامر الأولى والثالثة بهمزتين ، والثانية بكسر الألف من غير استفهام ، والباقون بالاستفهام في جيعها ، ثم اختلفوا ، فابن كثير يستفهم بهمزة واحدة غير مطوّلة و بعده سا كنة خفيفة ، وأبو عمرو مطوّلة ، وعاصم وحزة بهمزتين ( قال يستفهم بهمزة واحدة غير مطوّلة و بعده سا كنة خفيفة ، وأبو عمرو مطوّلة ، وعاصم وحزة بهمزتين ( قال هل أنتم مطلعون ) القائل هو المؤمن الذى في الجنة بعد ماحكي لجلسائه فيها ماقاله له قرينه في الدنيا : أي هل أنتم مطلعون الى أهل النار لأريكم ذلك القرين الذى قال لى تلك المقالة كيف منزلته في المار . قال ابن الأعرابي : والاستفهام هو بمعنى الأمر : أي اطلعوا ، وقيل القائل هو الله سبحانه ، وقيل الملائكة ، والأوّل

أولى ( فاطلع فرآه في سواء الجحيم ) أى فاطلع على المار ذلك المؤمن الذي صار يحدث أصابه في الجنة عماقال له قرينه في الدنيا ، فرأى قرينه في وسط الجحيم . قال الزجاج : سواء كل شيء وسطه . قرأ الجهور مطلعون بتشديد الطاء مفتوحة و بفتح النون ، فاطلع ماضيا مبنيا للفاعل من الطاوع . وقرأ ابن عباس ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو مطلعون بسكون الطاء وفاته النون ، فأطلع بقطع الهمزة مضمومة وكسر اللام ماضيا مبنيا للفعول . قال النحاس : فاطلع فيه قولان على هذه القراءة . أحدهما أن يكون فعلا مستقبلا : أى فأطلع أما ، ويكون منصوبا على أنه جواب الاستفهام ، والقول الثاني أن يكون فعلا ماضيا ، وقرأ حماد بن أبي عمار مطلعون بتخفيف الطاء وكسر النون فاطلع مبنيا للفعول ، وأنكر هذه القراءة أبو حاتم وغيره . قال النحاس : هي لحن ، لأنه لا يجوز الجع بين النون والاضافة ، ولو كان مضافا لقال هل أنتم مطلعي ، وان كان سيبو به والفراء قد حكيا مثله وأنشدا :

هم القائلون الخير والآمرونه م اذا ماخشوا من محدث الدهر معظما

ولكنه شاذ خارج عن كلام العرب (قال تالله ان كدت الردين) أي قالذلك الذي من أهل الجنة لما اطلع على قرينه ورآه في النار: تالله ان كدت لتردين: أي لتهلكني بالاغواء. قال الكسائي: لتردين لتهلكني ، والردى الهلاك. قال المبرد: لو قيل لتردين لتوقعني في النار لكان جائزا. قال مقاتل: المعنى والله لقد كدت أن تغويني فأنزل منزلتك ، والمعنى متقارب ، فمن أغوى انسانا فقد أهلكه ( ولولا نعمة ر بى لكنت من المحضر من ) أى لولا رحة ر بى وانعامه على" بالاســــلام وهدايتي الى الحق" وعصمتي عن الضلال لكنت من المحضرين معك في النار . قال الفراء : أي لكنت معك في النار محضرا . قال الماوردى : وأحضر لا يستعمل إلا في الشر . ولما تم كلامه مع ذلك القرين الذي هو في النار عاد الى مخاطبة جلسائه من أهل الجنة ، فقال (أفيا نحن بميتين) ، والهمزة للاستفهام التقريري ، وفيها معنى التجيب ، والفاء للعطف على محذوف كمافي نظائره : أي أنحن مخلدون منعمون في نحن عيتين ( إلاموتتنا الأولى ) التي كانت في الدنيا ، وقوله هذا كان على طريقة الابتهاج والسرور بما أنع الله عليهم من نعيم الجنة الذي لاينقطع وأنهم مخلدون لا يموتون أبدا ، وقوله (ومانحن بمعذبين) هو من تمام كلامه: أي وما نحن بمعذبين كما يعذب الكفار . ثم قال مشيرا إلى ماهم فيه من النعيم (ان هذا لهو الفوز العظيم) أى ان هذا الأمر العظيم والنعيم المقيم والخلود الدائم الذي نحن فيه لهو الفوز العظيم الذي لايقادر قدره ولا يمكن الاحاطة بوصفه ، وقوله ( لمثل هذا فليعمل العاملون ) من تمام كلامه : أي لمثل هذا العطاء والفضل العظيم فليعمل العاماون ، فان هذه هي التجارة الرابحة ، لاالعمل للدنيا الزائلة فانها صفقة خاسرة نعيمها منقطع وخيرها زائل وصاحبها عن قريب منها راحل ، وقيل ان هذا من قول الله سبحانه ، وقيل من قول الملائكة ، والأوّل أولى . قرأ الجهور بميتين ، وقرأ زيد بن على " بمايتين ، وانتصاب إلا موتتنا على المصدرية ، والاستثناء مفرَّغ ، ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعا : أي لكن الموتة الأولى التي كانت في الدنيا (أذلك خير نزلا أمشجرة الزقوم) الاشارة بقوله ذلك الى ماذ كره من نعيم الجنة ، وهو مبتدأ وخبره خير ، ونزلا تمييز ، والنزل في اللغة الرزق الذي يصلح أن ينزلوا معه ويقيموا فيه والخيرية بالنسبة إلى ما اختاره الكفار على غيره . قال الزجاج : المعنى أذلك خير في باب الانزال التي يبقون بها نزلا أم نزل أهل النار، وهو قوله (أم شجرة الزقوم) وهوما يكره تناوله. قال الواحدى: وهوشيء مم كريه يكره أهل النار على تناوله فهم يتزقونه ، وهي على هذا مشتقة من النزقم وهو البلع على جهد لكراهتها ونتنها . واختلف فيهاهل هي من شجرالدنيا التي يعرفها العرب أم لا على قولين : أحدهما أنها معروفة من شجر الدنيا فقال قطرب: انها شجرة مرّة تكون بنهامة من أخبث الشجر. وقال غيره: بل هو كلّ نبات قاتل ، القول الثانى أنها غير معروفة فى شجر الدنيا . قال قتادة لما ذكر الله هذه الشجرة افتتن بها الظامة . فقالوا كيف تكون فى النارشجرة ، فأنزل الله تعالى ( إناجعلناهافتنة للظالمين) قال الزجاج: حين افتتنوا بها وكذبوا بوجودها ، وقيل معنى جعلها فتنة لهم أنها محنة لهم لكونهم يعذبون بها ، والمراد بالظالمين هنا الكفار أو أهل المعاصى الموجبة للنار . ثم بين سبحانه أوصاف هذه الشجرة ردّا على منكريها ، فقال ( انها شجرة تخرج فى أصل الجحيم ) أى فى قعرها قال الحسن : أصلها فى قعر جهنم وأغصانها ترفع الى دركاتها ، ثم قال ( طلعها كأنه رءوس الشياطين ) أى ثمرها وما تحمله كأنه فى تناهى قبحه وشناعة منظره رءوس الشياطين ، فقال فى تشبيه من يستحسنونه : كأنه ماك ، كافى قوله \_ ماهذا فى تشبيه من يستحسنونه : كأنه ملك ، كافى قوله \_ ماهذا بشرا ان هذا إلاملك كريم \_ ومنه قول امرى القيس :

أيقتلني والمشرفي مضاجعي \* ومسنونة زرق كأنياب أغوال

وقال الزجاج والفراء: الشياطين حيات لهما رءوس وأعراف ، وهي من أقبح الحيات وأخبثها وأخفها جسما ، وقيل انرءوس الشياطين اسم لنبت قبيح معروف باليمين يقال له الأستن ، و يقال له الشيطان . قال النحاس : وليس ذلك معروفا عند العرب ، وقيل هو شجر خشن منتن من منكر الصورة يسمى ثمره رءوس الشياطين (فانهم لا كلون منها) أي من الشجرة أومن طلعها ، والتأنيث لا كتساب الطلع التأنيث من اضافته الى الشجرة ( فعالئون منها البطون ) ، وذلك أنهم يكرهون على أ كلها حتى تمتلئ بطونهم ، فهذا طعامهم وفا كهتهم بدل رزق أهل الجنة (ثم ان لهم عليها) بعد الأكل منها (لشوبا من حيم) الشوب الخلط. قال الفواء: يقال شاب طعامه وشرابه اذا خلطهما بشيء يشو بهما شوبا وشيابة 6 والحيم الماء الحار". فأخبر سبحانه أنه يشاب لهم طعامهم من تلك الشجرة بالماء الحار ليكون أفظع لعذابهم وأشنع لحالهم كما في قوله \_ وسقوا ماء حما فقطع أمعاءهم \_ ، قرأ الجهور شو با بفتح الشين ، وهو مصدر ، وقرأ شيبان النحوى بالضم ، قال الزجاج: المفتوح مصدر ، والمضموم اسم بمعنى المشوب ، كالنقص بمعنى المنقوص (ثم ان مرجعهم لا إلى الجحيم ) أي مرجعهم بعد شرب الجيم وأكل الزقوم الى الجحيم ، وذلك أنهم يوردون الجيم الشربه ، وهو خارج الجحيم كما تورد الابل ، ثم يردّرن الى الجحيم كما في قوله سبحانه \_ يطوفون بينها وبين حيم آن \_ ، وقيـل ان الزقوم والحيم نزل يقدّم اليهم قبل دخولها . قال أبو عبيدة : ثم بمعنى الواو ، وقرأ ابن مسعود ثمان مقيلهم لا إلى الجحيم ، وجلة ( إنهم ألفوا) أى وجدوا (آباءهم ضالين) تعليل لاستحقاقهم ماتقدم ذكره أى صادفوهم كذلك فاقتدوا بهم تقليدا وضلالة لالحجة أصلا (فهم على آثارهم مرعون ) الاهراع الاسراع . قال الفراء: الاهراع الاسراع برعدة ، وقال أبو عبيدة: يهرعون: يستحثون من خلفهم ، يقال: جاءفلان يهرع إلى النار إذا استحثه البرد اليها ، وقال المفضل: يزعجون من من شدّة الاسراع . قال الزجاج : هرع وأهرع اذا استحث وانزعج ، والمعني يتبعون آباءهم في سرعة كأنهم يزعجون الى اتباع آبائهم (ولقد ضل قبلهم أكثر الأوّلين) أى ضلّ قبل هؤلاء المذكورين أكثر الأوّلين من الأمم الماضية (ولقد أرسلنا فيهم منذرين) أي أرسلنا في هؤلاء الأوّلين رسلا أنذروهم العــذاب وبينوا لهم الحق" فلم ينجع ذلك فيهم ( فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ) أى الذين أنذرتهم الرسلفانهم صاروا الى النار. قال مقاتل: يقول كان عاقبتهم العذاب، يحذر كفار مكة ، ثم استثنى عباده المؤمنين فقال ( إلا عباد الله المخلصين) أي إلامن أخلصهم الله بتوفيقهم الى الايمان والتوحيد 6 وقري المخلصين

بكسر اللام: أي الذين أخلصوا لله طاعاتهم ولم يشو بوها بشيء مما يغيرها.

وقد أخرج ابن أبي شيبة وهناد وابن المنذر عن ابن مسعود في قوله ( فاطلع فرآه في سواء الجحيم) قال اطلع ثم التفت الى أصحابه 6 فقال لقد رأيت جاجم القوم تغلى . وأخرج عبد بن حيد عن ابن عباس قال: قُول الله لأهل الجنة \_ كاوا واشر بوا هنيئا بما كنتم تعماون \_ قال هنيئا: أي لايموتون فيها فعند ذلك قالوا ( أفحا نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين ان هـذا لهو الفوز العظيم ) قال هذا قول الله ( لمثل هذا فليعمل العاملون ) . وأخرج ابن مردويه عن البراء بن عازب قال كنت أمشى مع رسول الله ﷺ بده في بدى فرأى جنازة فأسرع المشي حتى أتى القبر، مم جتى على ركبتيه فعل يبكي حتى بل الثرى ، ثم قال لمثل هذا فليعمل العاملون . وأخرج ابن مردو به عن أنس قال : دخلت مع الذي وأخرج ابن مردويه عن ما يض بجود بنفسه ، فقال لمثل هذا فليعمل العاملون . وأخرج ابن مردويه عن فأولى ثم أولى لك فأولى ، فاما سمع أبو جهل قال: من توعد يا محمد ? قال إياك ، قال بما توعدني ? قال أوعدك بالمزيز الكريم 6 فقال أبو جهل أليس أنا العزيز الكريم ? فأنزل الله « ان شجرة الزقوم طعام الأثيم الى قوله: ذق انك أنت العزيز الكريم » فلما بلغ أباجهل مانزل فيه جع أصحابه ، فأخرج اليهم زبداً وتمرا ، فقال تزقوا من هذا فوالله مايتوعدكم محمد الابهذا ، فأنزل الله ( انها شجرة تخرج في أصل الجحيم) الى قوله (ثم ان لهم عليها لشوبا من حيم) . وأخرج ابن أبي شيبة عنه قال : لوأن قطرة من زقوم جهنم أنزلت الى الأرض لأفسدت على الناس معايشهم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا «ثم أن لهم عليها لشوبا » قال لمزجا . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال في قوله لشوبا من حيم يخالط طعامهم ويشاب بالجيم . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال : لاينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء ويقيل هؤلاء أهل الجنة وأهل النار ، وقرأ ثم ان مقيلهم لاالى الجحيم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ( انهم ألفوا آباءهم ضالين ) قال وجدوا آباءهم .

وَلَقَدُ نَادَيْنَا نُوحُ فَلَنَعْمَ آ الْمُحِبُونَ \* وَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ \* وَجَعَلْنَا ذُرِيتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ \* وَتَرَكْنَا عَلَيْهُ فِي الْاخْرِينَ \* سَلَمْ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَلَمِينَ \* أَيْنَا كَذَالِكَ نَجْزِي هُمُ الْمُحْسِنِينَ \* إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ \* مُمَ أَغْرَقْنَا الْاخْرِينَ \* وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرُهِيمَ \* اللهُ عُرِينَ \* وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرُهِيمَ \* إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بَقِلْبِ سَلِيمٍ \* إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبَدُونَ \* الله حَالَ الْهَدَّ دُونَ الله تُريدُونَ \* الله تُريدُونَ \* الله تُريدُونَ \* فَمَالَ إِنِّي سَقِيمٍ \* فَمَالَ أَلَا تَأْ كُلُونَ \* مَالَكُمُ لاَ تَنْطُونَ \* فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرُبًا مَدُبُرِينَ \* فَرَاغَ عَلَيْهِمْ فَرَاغَ إِلَى الْمُعْمِعُ فَلَى اللّهِ بِينَ فَوْنَ \* وَلَاللهُ كَلُونَ \* وَاللّهُ حَلَيمِ \* وَاللّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ \* وَلَوْلَ إِنِي فَي الْمُنَامِ أَنْ أَدُولُ لِهِ إِلَيْ مِنَ الْصَلْحِينَ \* فَبَشَرْنُهُ لِيغُلِمُ حَلَيمٍ \* وَاللهُ عَلَى يَأْبُولُ مَا تُؤْمُونُ اللهُ وَلَا اللهَ عَلَى الْمُنَامِ أَنْ أَلُولُ مِنَ الْصَلْحِينَ \* فَلَمَا مَا وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ وَاللّهُ إِلَى اللّهُ عَلَى الْمُنَامِ إِنْ الْمُنَامِ أَنْ أَنْ أَنْ وَلَ الْمُنَامِ أَنْ أَنْ أَوْلُولُ مَا الْمُنْ وَلَا اللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ وَاللّهُ مُنْ وَالَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمُنْ مَا الْمُنْ وَاللّهُ اللّهُ مَلَى الْمُنْ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ وَاللّهُ الللللهُ مُنْ أَا مُرْدُا مُنْ وَاللّهُ اللللهُ الللللهُ عَلَى الْمُعْمُولُ الللّهُ مُنْ الللللهُ اللّهُ الللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ ا

سَتَجِدُنِيَ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الْصَّبِرِينَ \* فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ \* وَنَادَيْنُهُ أَنْ يَايِرُهِمُ \* وَدَ صَدَّ وَتَ الرُّوْيَا إِنَّا كَذَاكِ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ \* إِنَّ هذَا لَهُ وَ الْبَلُوْ الْمُبِينُ \* وَفَدَيْنُهُ بِذِجْعِ عَظِيمٍ \* وَتَرَكُنا عَلَيْهِ فِي الْاخِرِينَ \* سَلَمْ عَلَى إِرْهِيمَ \* كَذَلكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ \* إِنَّهُ عَلَيْمٍ \* وَتَرَكُنا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِنْ مِنْ عَبَادِنَا الْمُوْمِنِينَ \* وَبَشَرْ وَلَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ مِنْ الصَّلْحِينَ \* وَبَرَكُنا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِنْ مِنْ وَظَالِمُ لِنَهُ اللّهُ مُدِينَ \* وَبَرَكُنا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِنْ وَظَالَمُ لِللّهِ مُدِينَ \* وَبَرْ كُنَا عَلَيْهُ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِنْ وَظَالَمُ لِللّهِ مُدِينَ \* وَبَرْ كُنَا عَلَيْهُ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِنْ وَظَالَمُ لِللّهُ مُدِينَ \*

لما ذكرسبحانه أنه أرسل في الأمم الماضية منذرين ذكر تفصيل بعض ما أجله فقال (ولقدنادانا نوح) واللام هي الموطئة للقسم ، وكذا اللام في قوله ( فلنع المجيبون ) أي نحن ، والمراد أن نوحا دعا ربه على قومه لماعصوه ، فأجاب الله دعاءه وأهلك قومه بالطوفان ، فالنداء هنا هو نداء الدعاء لله والاستغاثة به ، كقوله \_ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا \_ ، وقوله \_ إنى مغاوب فانتصر \_ . قال الكسائي : أى فلنعم المجيبون له كـنا (فنجيناه وأهله من الكرب العظيم) المراد بأهله أهل دينه ، وهم من آمن معه وكانوا ثمانين ، والكرب العظيم هو الغرق ، وقيل تكذيب قومه له وما يصدر منهم اليه من أنواع الأذايا (وجعلنا ذرّيته همالباقين) وحدهم دون غيرهم كما يشعر به ضمير الفصل ، وذلك لأن الله أهلك الكفرة بدعائه ولم يبق منهم باقية ، ومن كان معه في السفينة من المؤمنين ماتوا كما قيل ولم يبق الا أولاده . قال سعيد من المسيب : كان ولد نوح ثلاثة والناس كالهم من ولد نوح ، فسام أبوالعرب وفارس والروم واليهود والنصارى ، وحام أبو السودان من المشرق إلى المغرب: السند ، والهند ، والنوب ، والزنج ، والحبشة ، والقبط ، والبربر وغيرهم ، ويافث أبوالصقالب ، والترك ، والخزر ، ويأجوج ومأجوج وغـيرهم ، وقيل انه كان لمن مع نوح ذرّية كما يدلّ عليه قوله \_ ذرّية من حملنا مع نوح \_ ، وقوله \_ قيل يانوح اهبط بسلام منا و بركات عليك وعلى أمم بمن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عــذاب أليم ــ فيكون على هذا معنى « وجعلنا ذرّيته هم الباقين » وذرّيته وذرّية من معه دون ذرّية من كـفر ، فان الله أغرقهم فلم يـق لهم ذرَّية (وتركه عليه في الآخرين) يعني في الذين يأتون بعده الى يوم القيامة من الأمم ، والمتروك هذا هو قوله (سلام على نوح) أي تركنا هـذا الكلام بعينه وارتفاعه على الحكاية ، والسلام هو الثناء الحسن : أي يثنون عليه ثناء حسنا و يدعون له و يترجمون عليه . قال الزجاج : تركمنا عليه الذكر الجيل الى يوم القيامة ، وذلك الذكر هو قوله « سلام على نوح » . قال الكسائي : في ارتفاع سلام وجهان : أحدهما وتركه عليه في الآخرين يقال سلام على نوح ، والوجه الثاني أن يكون المعنى وأبقينا عليه ، وتم " الكلام، ثم ابتدأ ، فقال : سلام على نوح : أي سلامة له من أن يذكر بسوء في الآخرين . قال المبرد : أى تركه نا عليه هـذه الكامة باقية : يعني يسامون عليه تسلما ويدعون له ، وهو من الكلام الحكي ، كقوله \_ سورة أنزلناها \_ ، وقيل انه ضمن تركنا معنى قلنا . قال الكوفيون : جلة سلام على نوح في العالمين في محل نصب مفعول تركنا ، لأنه ضمن معنى قلنا . قال الكسائي : وفي قراءة ابن مسعود سَلاما منصوب بتركنا: أي تركنا عليه ثناء حسنا ، وقيل المراد بالآخرين أمّة محمد ﴿ اللَّهِ اللَّهِ العالمين متعلق بما تعلق به الجار والمجرور الواقع خبرا ، وهو على نوح: أي سلام ثابت ، أو مستمر ، أو مستقر على نوح في العالمين من الملائكة والجنّ والانس ، وهذا يدل على عدم اختصاص ذلك بأمة محمد والسُّليَّة كماقيل (إنا كـذلك نجزى المحسنين) هذه الجلة تعليل لما قبلها من التكرمة لنوح باجابة دعائه و بقاء الثناء

من الله عليه و بقاء ذريته : أي انا كذلك تجزى من كان محسنا في أقواله وأفعاله راسخا في الاحسان معروفا به ، والكاف في كذلك نعت مصدر محذوف : أى جزاء كذلك الجزاء (انه من عبادنا المؤمنين) هذا بيان لكونه من الحسنين وتعليل له بأنه كان عبدًا ، ومنا مخلصًا لله (ثم أغرقنا الآخرين) أي الكفرة الذين لم يؤمنوا بالله ولاصدَّقوا نوحاً . ثم ذكر سبحانه قصة ابراهيم و ببن أنه ممن شايع نوحاً ، فقال (وان من شيعته لابراهيم ) أي من أهل دينه وممن شايعه ووافقه على الدعاء إلى الله والى توحيده والإيمان به . قال مجاهد: أي على منهاجه وسنته . قال الاصمعي : الشيعة الأعوان ، وهو مأخوذ من الشياع ، وهو الحطب الصغار الذي يوقد مع الكبار حتى يستوقد ، وقال الفراء : المعنى وان من شيعة مجمد لابراهيم فالهاء في شيعته على هذا لمحمد ﷺ . وكذا قال الكلي ، ولا يخني ماني هذا من الضعف والمخالفة للسياق . والظرف في قوله ( إذ جاء ربه بقلب سليم ) منصوب بفعل محذوف : أي اذكر ، وقيل بما في الشيعة من معنى المنابعة . قال أبو حيان : لا يجوز لأن فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنى ، وهو ابراهيم ، والأولى أن يقال : ان لام الابتداء تمنع ما بعدها من العمل فما قبلها 6 والقلب السايم الخلص من الشرك والشك ، وقيل هو الناصح لله في خلقه ، وقيل الذي يعلم أن الله حق" ، وأن الساعة قائمة ، وأن الله يبعث من في القبور، ومعنى مجيئه الى ربه يحتمل وجهين، أحدهما عند دعائه الى توحيده وطاعته: الثاني عند القائه في النار ، وقوله ( إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ) بدل من الجلة الأولى ، أو ظرف لسليم ، أو ظرف لجاء ، والمعنى وقت قال لأبيه آزر وقومه من الكفار : أيّ شيء تعبدون (أثفكا آلهة دون الله تريدون) انتصاب إفكا على أنه مفعول لأجله ، وانتصاب آلهـة على أنه مفعول تريدون ، والتقدير أتر يدون آلهة من دون الله لارفك ، ودون ظرف لتر يدون ، وتقديم هذه المعمولات للنعل عليه للأهتمام ، وقيل انتصاب إفكا على أنه مفعول به لتريدون ، وآلهة بدل منه ، جعلها نفس الافك مبالغة ، وهذا أولى من الوجه الأوَّل ، وقيل انتصابه على الحال من فاعل تر يدون : أي أتر يدون آلهة آفكين أو ذوى إفك . قال المبرد : الافك أسوأ الكذب ، وهو الذي لايثبت و يضطرب ، ومنه ائتفكت بهم الأرض ( فاظنكم برب العالمين) أي ماظنكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره وماترونه يصنع بكم ? وهو تحذير مثل قوله ـ ماغر ك بر بك الكريم \_ 6 وقيل المعني أيّ شيء توهمتموه بالله حتى أشركتم به غيره (فنظر نظرة في النجوم فقال إنى سقيم ) قال الواحدي : قال المفسرون : كانوا يتعاطون علم النجوم فعاملهم بذلك ائلا ينكرواعليـــه وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم لتلزمهم الحجة في أنها غير معبودة ، وكان لهم من الغديوم عيد يخرجون اليه ، وأراد أن يتخلف عنهم فاعتل بالسقم: وذلك أنهم كلفوه أن يخرج معهم إلى عيدهم فنظر الى النجوم يريهمأنه مستدل بها على حاله ، فاما نظر اليها «قال إني سقيم » أي سأسقم ، وقال الحسن: انهم لما كافوه أن يخرج معهم تفكر فها يعمل ، فالمهنى على هذا أبه نظر فها نجم له من الرأى: أي فها طلع له منه ، فعلم أن كلّ شيء يسقم « فقال إنى سقيم » . قال الخليل والمبرد : يقال الرجل اذا فكر في الشيء يدبره نظر في النجوم 6 وقيـل كانت الساعة التي دعوه الى الخروج . مهم فيها ساعة تعتاده فيها الجي. وقال الضحاك : معنى إنى سقيم سأسقم سقم الموت ، لأن من كتب عليه الموت يسقم في الغالب ثم يموت ، وهذا تورية وتعريض كما قال لللك لما سأله عن سارة هي أختى : يعني أخوّة الدين. وقال سعيد ابن جبير أشار لهم الى من ض يسقم و يعدى ، وهوالطاعون ، وكانوا يهر بون من ذلك ، ولهذا قال (فتولوا عنه مديرين ) أي تركوه وذهبوا مخافة العدوى ( فراغ الى آلهتهم ) يقال راغ بروغ روغا وروغانا : إذا مال ، ومنه طريق رائغ: أي مائل. ومنه قول الشاعر:

فيريك من طرف اللسان حلاوة ﴿ ويروغ عنك كما يروغ الثعلب

وقال السدّى: ذهب المهم ، وقال أبو مالك : جاء المهم ، وقال الكابي : أقبل علمهم ، والمعنى متقارب (فقال ألاتاً كلون) أى فقال الراهيم الرئ صنام التي راغ الها استهزاء وسخرية ألا تأكلون من الطعام الذي كانوا يصنعونه لها ، وخاطبها كما يخاطب من يعقل ، لأنهم أنزلوها بنلك المنزلة ، وكذا قوله ( مالكم لاتنطقون ) فاله خاطبهم خطاب من يعقل ، والاستفهام للنهكم بهم لأنه قد علم أنها جمادات لاتنطق ، قيل انهم تركوا عند أصنامهم طعامهم للتبرك بها وليأ كاوه إذا رجعوا من عيدهم ، وقيل تركوه للسدنة ، وقيل ان ابراهيم هو الذي قرَّب اليها الطعام مستهزئا بها (فراغ عليهم ضرباً بالمين) أي فالعليهم يضربهم ضرباً بالمين فانتصابه على أنه مصدر مؤكد لفعل محـ ندوف ، أو هو مصدر لراغ ، لأنه معنى ضرب. قال الواحدى: قال المفسرون: يعني بيده الىمني يضربهم بها . وقال السدّى : بالقوّة والقدرة ، لأن اليمين أقوى اليدين . قال الفراء وثعلب : ضربا بالقوّة ، واليمين القوّة . وقال الضحاك والربيع بن أنس : المراد باليمين اليمين التي حلفها حين قال \_ وتالله لأكيدن أصنا مكم \_ وقيل المراد باليمين هنا العدل كما في قوله \_ ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل لأخذ ما منه بالمين \_ أى بالعدل ، واليمين كناية عن العدل كما أن الشمال كناية عن الجور ، وأوّل هـذه الأقوال أولاها ( فأقباوا إليه يزفون ) أى أقبل إليه عبدة تلك الأصنام يسرعون لما علموا عما صنعه بها ، و يزفون في محل نصب على الحال من فاعل أقباوا . قرأ الجهور يزفون بفتح الياء من زف الظليم يزف " اذا عدا بسرعة ، وقرأ حزة بضم الياء من أزف " يزف" : أى دخل في الزفيف ، أو يحملون غييرهم على الزفيف. قال الأصمعي: أزففت الابل: أي حاتها على أن تزف ، وقيل هما لغتان ، يقال: زف القوم وأزفوا ، وزفت العروس وأزفهتها ، حكى ذلك عن الخليل . قال النحاس : زعم أبو حاتم أنه لايعرف هـذه اللغة: يعني يزفون بضم الياء 6 وقد عرفها جاعة من العاماء منهم الفراء 6 وشبهها بقولهم أطردت الرحل: أي صيرته الى ذلك ، وقال المبرد: الزفيف الاسراع . وقال الزجاج: الزفيف أوّل عدو النعام. وقال قتادة والسدّى: معنى بزفون مشون. وقال الضحاك: يسعون. وقال يحيى بن سلام ، يرعدون غضباً ، وقال مجاهد : مختالون : أي مشون مشي الحيلاء ، وقيل يتسللون تسللاً بين المشي والعدو ، والأولى تفسير يزفون بيسرعون ، وقرئ يزفون على البناء للفعول ، رقرئ يزفون كيرمون ، وحكى الثعلى عن الحسن ومجاهد وابن السميفع أنهم قرءوا يرفون بالراء المهملة ، وهي ركض بين المشي والعدو (قال أتعبدون ماتنحتون ) لما أنكروا على ابراهم مافعله بالأصنام ، ذكر لهم الدليل الدال على فساد عبادتها فقال مبكتا لهم ومنكرا عليهم « أنعبدون ماتنحتون » أى أتعبدون أصناما أنتم تنحتونها ، والنحت النجر والبرى ، نحته ينحته بالكسرنحتا: أىبراه ، والنحاتة البراية ، وجلة ( والله خلقكم وماتعماون) في محل نصب على الحال من فاعل تعبدون ، وما في وما تعماون موصولة : أي وخلق الذي تصنعونه على العموم ويدخلفها الأصنام التي بنحتونها دخولا أوّليا ، ويكون ، عني العمل هنا التصو الروالنحت ونحوهما ، وبجوزأن تكون مصدرية : أي خلقكم وخلق عملكم ، ويجوز أن تكون استفهامية ، ومعنى الاستفهام التو يبخ والمقريع: أي وأيّ شيء تعملون ، و يجوز أن تكون نافية : أي ان العمل في الحقيقة ايس لهم فأنتم لاتعماون شيئًا ، وقد طوّل صاحب الكشاف الكلام في ردّ قول من قال: انها مصدرية ، ولكن يما لاطائل تحته ، وجعلها موصولة أولى بالمقام وأوفق بسياق الـكارم ، وجلة ( قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم ) مسنأ نفة جواب سؤال مقــ تركالجلة الني قبلها ، قالوا هــذه المقالة لما عجزوا عن جواب مأأورده عليهم من الحجة الوضحة ، فتشاوروا فما بينهم أن يبنوا له حائطا من حجارة و عاؤه حطبا و يضر موه ، ثم يلقوه فيه ، والجحيم النار الشديدة الاتقاد . قال الزجاج : وكل نار بعضها فوق بعض فهي جحيم ، واللام في الجحيم عوض عن المضاف اليه : أى في جحيم ذلك البنيان ، ثم لما ألقوه فيها نجاه الله ، نها وجعلها عليه بردا وسلاما ، وهو معنى قوله ( فأرادوا به كيدا فجلناهم الأسفلين ) السكيد : المكر والحيلة : أى احتالوا لاهلا كه فجعلناهم الأسفلين المقهورين المغاويين ، لأنها قامت له بذلك عليهم الحجة التي لا يقدرون على دفعها ولا يمكنهم جحدها ، فان النار الشديدة الاتقاد العظيمة الاضطرام المتراكة الجلر اذا صارت بعد إلقائه عليها بردا وسلاما ، ولم تؤثر فيه أقل تأثير كان ذلك من الحجة بمكان يفهمه كل من له عقل ، وصار المذكر له سافلا ساقط الحجة ظاهر التعصب واضح التعسف ، وسسبحان من يجعل الحين لمن يدعو الى دينه منحا ، و يسوق اليهم الخير، بما هو من صور الضير . ولما انقضت من يجعل الحين لمن يدعو الى دينه منحا ، و يسوق اليهم الخير، بما هو من صور الضير . ولما انقضت من يجعل الحين لمن يدعو الى دينه منحا ، و يسوق اليهم الخير، بما هو من صور الضير . ولما انقضت أنوار محجزته ( قال إنى ذاهب الى ربى ) أى مهاجر من بلد قومي الذين فعاوا ما فعلوا تعصبا للا صنام وكفرا بالله و تكذيبا لرسله الى حيث أمرني بالمهاجرة اليه ، أو الى حيث أعكن من عبادته (سيهدين) أى سهديني الى الماكان الذي أمرني بالذهاب اليه ، أوالى مقصدى .

قيل ان الله سبحانه أمن و بالمصير الى الشام ، وقد سبق بيان هذا في سورة الكهف مستوفى . قال مقاتل : فاما قدم الأرض المقدّسة سأل ربه الولد ، فقال (رب هب لى من الصالحين) أى ولدا صالحا من الصالحين يعيني على طاعتك و يؤنسني في الغربة هكذا قال المفسرون ، وعللوا ذلك بأن الهبة قد غلب معناها في الولد ، فتحمل عند الاطلاق عليه ، واذا وردت مقيدة حملت على ما قيدت به كم في قوله « ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا » ، وعلى فرض أنها لم تغلب في طلب الولد ، فقوله ( فبشرناه بغلام حليم ) يدل على أنه ما أراد بقوله « رب هب لى من الصالحين » الا الولد ، ومعنى : حايم أن يكون حليما عند كبره ، فكأنه بشر ببقاء ذلك الغلام حتى يكبر و يصير حليما ، لأن الصغير لا يوصف بالحلم قال الزجاج : هذه البشارة تدل على أنه مبشر بابن ذكر ، وأنه يبقى حتى ينتهمى في السن و يوصف بالحلم الفيا عند عبه السعى ) في الكلام حذف كما تشعر به هذه الفاء الفصيحة ، والتقدير فوهبنا له الغلام فنشأ حتى صار الى السن التي يسعى فيها مع أبيه في أمور دنياه . قال مجاهد : فلما بلغ معه السعى الخلام فنشأ حتى صار الى السن التي يسعى فيها مع أبيه في أمور دنياه . قال الخراء : كان يومئذ ابن ثلاث عشرة أي شب وأدرك سعيه سعى المقل الذي تقوم به الحق . وقال ابن زيد : هو السعى في العبادة ، وقيل سنة . وقال الحسن : هو سعى المقل الذي تقوم به الحق . وقال ابن زيد : هو السعى في العبادة ، وقيل رأيت في المنام هذه الرؤيا . قال مقاتل : رأى ابراهيم ذلك ثلاث ليال متنابعات . قال قتادة : رؤيا الأنبياء حق اذا رأوا شئا فعاوه .

وقداختلف أهل العلم فى الذبيح ? هل هواسحق أواسمعيل . قال القرطى : فقال أكثرهم : الذبيح اسحق ، وعمن قال بذلك العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله ، وهو الصحيح عن عبد الله بن مسعود ورواه أيضا عن جابر وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب ، قال فيؤلاء سجعة من الصحابة . قال ومن التابعين وغيرهم علقمة والشعى ومجاهد وسعيد بن جبير وكعب الأحبار وقتادة ومسروق وعكرمة والقاسم بن أبى برزة وعطاء ومقاتل وعبد الرحن بن سابط والزهرى والدتى وعبد الله ابن أبى الهذيل ومالك بن أنس كاهم قالوا الذبيح اسحق ، وعليه أهل الكتابين : اليهود والنصارى ، واختاره غيرواحد : منهم النحاس وابن جرير الطبرى وغيرهما \* قال وقال آخرون هو اسمعيل ، وعن

قال بذلك أبو هو يرة وأبو الطفيل عامم بن واثلة ، وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس أيضا . ومن النابعين سعيد بن المسيب والشعبي ويوسف بن مهران ومجاهد والربيع بن أنس وحجد بن كعب القرظي والكابي وعلقمة ، وعن الأصمعي قال : سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح ، فقال يا أصمعي أين عزب عنك عقلك ، ومتي كان اسحق عمكة ? واعما كان اسمعيل بمكة . قل ابن كثير في تفسيره وقد ذهب جماعة من أهل العلم الى أن الذبيح هواسحق ، وحكى ذلك عن طائفة من الساف حتى يقال عن بعض الصحابة وليس في ذلك كتاب ولا سنة ، وما أظن ذلك تلقي الا عن أخبار أهل الكتاب ، وأخذ مسلما من غمير حجة ، وكتاب الله شاهد وممرشد الى أنه اسمعيل ، فانه ذكر البشارة بالغلام الحايم ، وذكر أنه الله الذبيح ، وقال بعد ذلك « و بشرناه باسحق نبيا من الصالحين» اه .

واحتج القائلون بأنه اسحق بأن الله عز وجل قد أخبرهم عن ابراهيم حين فارق قومه ، فهاجر الى الشام مع امم أنه سارة وابن أخيه لوط ، فقال « إنى ذاهب إلى ربى سيهدين » أنه دعا ، فقال « رب هب لى من الصالحين » ، فقال تعالى « فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحق و يعقوب » ، ولأن الله قال « وفديناه بذبح عظيم » فذكر أنه فى الغلام الحليم الذى بشر به ابراهيم ، وأنما بشر باسحق ، لأنه قال « و بشرناه باسحق » ، وقال هنا « بغلام حليم » وذلك قبل أن يعرف هاجر ، وقبل أن يصير له اسمعيل ، وليس فى القرآن أنه بشر بولد الا اسحق ، قال الزجاج : الله أعلم أمهما الذبيح اه ، وما استدل به الفريقان يمكن الجواب عنه والمناقشة له .

ومن جهلة ما احتج به من قال انه اسمعيل بأن الله وصفه بالصدر دون استحق كما في قوله « واسمعيل واليسع وذا الكفل كلّ من الصابرين » وهو صبره على الذبح ، ووصفه بصدق الوعد في قوله « إنه كان صادق الوعد » لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح 6 فوفى مه 6 ولأنالله سيحانه قال « و بشرناه باسحاق نبيا » فكيف يأمره مذبحه ، وقد وعده أن يكون نبيا ، وأيضا فان الله قال « فبشرناها باسحاق ومن وراء إسحق يعقوب » فكيف يؤمم لذبح اسحاق قبل انجاز الوعد في يعقوب ، وأيضا ورد في الأخبار تعليق قرن الكبش في الكعبة ، فدل على أن الذبيح اسمعيل ، ولو كان اسحاق لـكان الذبح واقعا ببيت المقــدس ، وكل هذا أيضا محتمل المناقشة ( فانظر ما ذا ترى ) قرأ حزة والكسائى ترى بضم الفوقية وكسر الراء ، والمفعولان محذوفان : أى انظر مأذا تريني إياه من صبرك واحتمالك . وقرأ الباقون من السبعة بفتح التاء والراء من الرأى ، وهو مضارع رأيت ، وقوأ الضحاك والأعمش ترى بضم الناء وفتح الراء مبنيا للفعول: أي ما ذا يخيل اليك ويسنح لخاطرك . قال الفراء في بيان معنى القراءة الأولى: انظر ما ذا ترى من صرك وجزعك . قال الزجاج لم يقل هذا أحد غـمره ، وانما قال العاماء ما ذا تشير: أي ما تريك نفسك من الرأى ، وقال أبو عبيد انما يكون هذا من رؤية العين خاصة وكذا قال أبو حاتم ، وغلطهما النحاس ، وقال هذا يكون من رؤية العين وغيرها ، ومعنى القراءة الثانية ظاهر واضح ، وأنما شاوره ليعلم صبره لأمم الله ، والا فرؤيا الأنبياء وحي ، وامتثالها لازم لهم متحتم عليهم ( قال يا أبت افعل ما تؤمر ) أي ما نؤمر به مما أوجي اليك من ذبحي ، وماموصولة ، وقيل مصدرية على معنى افعل أمرك ، والمصدر مضاف الى المفعول ، وتسمية المأمور به أمرا ، والأوّل أولى (ستجدني ان شاء الله من الصابرين ) على ما ابتلاني به من الذبح ، والتعليق بمشيئة الله سبحانه تبركا بها منه (فلما أسلما) أي استسلما لأم الله وأطاعاه وانقادا له . قرأ الجهور أسلما ، وقرأ على وابن مسعود وابن عباس فلما سلما: أي فوّضا أمرهما الى الله ، وروى عن ابن عباس أنه قرأ استسلما . قال قتادة: أسلم أحدهما نفسه لله ، وأسلم الآخر ابنه ، يقال: سلم لأمم الله وأسلم واستسلم بمعنى واحد . وقد اختلف فى جواب لما ما ذا هو ? فقيل هو محذوف ، وتقديره ظهر صبرهما أوأجزلنا لهما أجرهما أو فديناه بكبش هكذا قال البصريون . وقال الكوفيون الجواب هو: ناديناه ، والواو زائدة مقحمة ، واعترض عليهم النحاس بأن الواو من حروف المعانى ولا يجوز أن تزاد ، وقال الأخفش الجواب «وتله للجبين» والواو زائدة ، وروى هذا أيضا عن الكوفيين ، واعتراض النحاس يرد عليه كما ورد على الأوّل (وتله للجبين) اللتل : الصرع والدفع ، يقال تللت الرجل اذا ألقيته ، والمراد أنه أضجعه على جبينه على الأرض ، والجبين أحد جانبي الجبهة ، فللوجه جبينان والجبهة بينهما ، وقيل كبه على وجهه كيلا يرى منه ما يؤثر الرّقة لقلبه .

واختلف في الموضع الذي أراد ذبحه فيه ، فقيل هو مكة في المقام ، وقيل في المنحر بني عندالجار ، وقيل على الصخرة التي بأصل جبل ثبير ، وقيل بالشام ( وناديناه أن يا ابراهيم قد صدّقت الرّؤيا ) أي عزمت على الاتيان بما رأيته . قال المفسرون : لما أضجعه للذبح نودى من الجبل يا ابراهيم قد صدّقت الرؤيا ، وجعله مصدّقا بمجرّد العزم وان لم يذبحه لأنه قد أتى بما أ مكنه ، والمطاوب استسلامهما لأممالله وقد فعلا . قال القرطي قال أهل السنة : ان نفس الذبح لم يقع ، ولو وقع لم يتصوّر رفعه ، فكان هذا من باب النسخ قبل الفعل 6 لأنه لو حصل الفراغ من امتثال الأمر بالذبح ما تحقق الفداء . قال ومعنى : صدّقت الرؤيا فعلت ما أمكنك ثم امتنعت لمامنعناك ؛ هذا أصح ماقيل في هذا الباب. وقالت طائفة ليس هـذا مما ينسخ بوجه ، لأن معنى ذبحت الشيء قطعته ، وقد كان ابراهيم يأخـذ السكين فيمر بها على حلقه فتنقلب كما قال مجاهد . وقال بعضهم : كان كلما قطع جزءا التأم . وقالت طائفة منهم السدّى ضرب الله على عنقه صفيحة نحاس ، فجعل ابراهيم يحزّ ولا يقطع شيئًا . وقال بعضهم : ان ابراهيم ما أمر بالذبح الحقيقي الذي هو فرى الأوداج و إنهار الدم ، وانما رأى أنه أضجعه للذبح ، فتوهم أنه أمربالذبح الحقيقي فلما أتى بما أمر به من الاضجاع قيل له قد صدّقت الرؤيا ( إنا كذلك نجزى الحسنين ) أينجزيهم بالخلاص من الشدائد والسلامة من المحن ، فالجلة كالتعليل لما قبلها . قال مقاتل : جزاه الله سبحانه باحسانه في طاعته العفو عن ذبح ابنه ( إنّ هذا لهو البلاء المبين ) البلاء والابتلاء: الاختبار \* والمعني ان هذا هو الاختبار الظاهر حيث اختبره الله في طاعته بذبح ولده ، وقيل المعنى : ان هذا لهو النعمة الظاهرة حيث سلم الله ولده من الذبح وفداه بالكبش ، يقال أبلاه الله ابلاء و بلاء: اذا أنع عليه ، والأوّل أولى ، وان كان الابتلاء يستعمل في الاختبار بالخير والشر" ، ومنه « ونساوكم بالشر" والخير فتنة » ولكن المناسب للقام المعنى الأوّل. قال أبو زيد: هذا في البلاء الذي نزل به في أن يذبح ولده. قال وهـذا من البلاء المكروه ( وفديناه بذبح عظيم ) الذبح : اسم المذبوح ، وجعه ذبوح : كالطحن اسم للطحون ، وبالفتح المصدر ، ومعنى : عظيم عظيم القدر ، ولم يرد عظم الجثة ، وأيما عظم قدره لأنه فدى به الذبيح ، أو لأنه متقبل . قال النحاس : العظيم في اللغة يكون للكبير وللشريف، وأهل التفسير على أنه هاهنا للشريف: أي المتقبل. قال الواحدي قال أكثر المفسرين: أنزل عليه كبش قد رعى في الجنة أر بعين خريفا . وقال الحسن : مافدي الا بتيس من الأروى أهبط عليه من ثبير فذبحه ابراهيم فداء عن ابنه . قال الزجاج : قد قيل انه فدى بوعل ، والوعل التيس الجبلي ، ومعنى الآية : جعلنا الذبح فداء له وخلصناه به من الذبح (وتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراهيم) أي في الأمم الآخرة التي تأتى بعده 6 والسلام الثناء الجيل . وقال عكرمة : سلام منا 6 وقيل سلامة من الآفات 6

والـكلام في هذا كالـكلام في قوله « ســلام على نوح في العالمين » وقد تقــدّم في هذه السورة بيان معناه ، ووجه اعرامه (كذلك نجزى الحسنين) أي مثل ذلك الجزاء العظيم نجزي من انقاد لأمماللة (إنه من عبادنا المؤمنين) أي الذين أعطوا العبودية حقها ورسخوا في الايمان بالله وتوحيده (و بشرناه باسحق نبيا من الصالحين ﴾ أي بشرنا ابراهيم بولد يولد له و يصير نبيا بعد أن يبلغ السنّ التي يتأهل فيها لذلك ، وانتصاب نبيا على الحال ، وهي حال مقدّرة . قال الزجاج : ان كان الذبيح اسحق فيظهر كونها مقدّرة النبوّة تعظيم لشأنه 6 ولا حاجة الى وجود المبشر به وقت البشارة 6 فان وجود ذى الحال ليس بشرط 6 وانما الشرط المقارنة للفعل ، ومن الصالحين كما يجوز أن يكون صفة لنبيا يجوز أن يكون حالا من الضمير المستتر فيه ، فتكون أحوالا متداخلة ( وباركنا عليه وعلى اســحق) أى على ابراهيم وعلى اسحق بمرادفة نع الله عليهما ، وقيل كثرنا ولدهما ، وقيل ان الضمير في عليه يعود الى اسمعيل وهو بعيد ، وقيل المراد بالمباركة هنا: هي الثناء الحسن عليهما الى يوم القيامة ( ومن ذرّ يتهما محسن وظالم لنفسه مبين ﴾ أي محسن في عمله بالايمان والتوحيد ، وظالم لها بالكفر والمعاصي . لما ذكر سـبحانه البركة فى النَّرَّية بين أن كون النَّرّية من هذا العنصر الشريف والمحتد المبارك ليس بنافع لهم ، بل أنما ينتفعون بأعمالهم ، لا باتبائهم ، فان المهود والنصاري وان كانوامن ولد اسحق فقد صاروا الى ما صاروا اليه من الضلال المبين ، والعرب وان كانوا من ولد اسمعيل فقد ماتوا على الشرك الا من أنقذه الله بالاسلام . وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله ( وجعلنا ذرّيته هم الباقين ) يقول لم يدق الا ذرَّية نوح ( وتركنا عليه في الآخرين ) يقول يذكر نخير . وأخرج الترمذي وحسنه وابن جرير وأبن أبي حاتم وابن مردويه عن سمرة بن جندب عن الني ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَم الرّبيتُ هم الباقين قال : حام وسام و يافث . وأخرج ابن سعد وأحــد والترمذي وحسنه وأبو يعلى وابن المنــذر وابن أبي حانم والطبراني والحاكم وصححه عن سمرة أيضا أن النبي ﷺ قال « سام أبو العرب ، وحام أبو الحبش 6 ويافث أبو الرّوم » والحديثان هما من سماع الحسن عن سمرة 6 وفي سماعه منه مقال معروف ، وقد قيل انه لم يسمع منه الاحديث العقيقة فقط وماعداه فبواسطة . قال ابن عبد البرّ وقد روى عن عمران بن حصين عن الذي ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْهُ . وأخر ح البزار وابن أبي حاتم والخطيب في تالى سام العرب وفارس والروم والخــير فيهم ، وولد يافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم ، وولد حام القبط والبربر والسودان » وهو من حديث اسمعيل بن عياش عن يحيي بن سعيد عن سعيد ابن المسيب عنه . وأخرج ابن جرير وابن المنفر وابن أبي حائم عن ابن عباس في قوله ( و إنّ من شيعته لابراهيم) قال : من أهل دينه . وأخرج عبد بن حيد عنه في قوله ( إني سقيم ) قال : مريض . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : مطعون . وأخرج ابن جرير وابن المنــذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله ( فأقبلوا إليه يزفون ) قال: يخرجون . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا في قوله ( قال إنى ذاهب إلى ربى ) قال : حـين هاجر . وأخرج ابن جرير وابن المنــذر وابن أبى حاتم عنه أيضا ( فلما بلغ معه السمى ) قال : العمل . وأخرج الطبراني عنه أيضا قال : لما أراد ابراهيم أن يذبح اسحق قال لأبيه : اذا ذبحتني فاعتزل لا أضطرب فينتضح عليك دمى فشده ، فاما أخه الشفرة وأراد أن يذبحه نودي من خلفه (أن يا ابراهيم قد صدّقت الرؤيا) وأخرج أحمد عنه أيضا مرفوعا مثله مع

زيادة وأخرجه عنه موقوفا . وأخرج ابن المنفذر والحاكم وصححه من طريق مجاهد عنه أيضا في قوله « و إنّ من شيعته لابراهيم » قال : من شيعة نوح على منهاجه وسننه « فلما بلغ معه السعي » قال شب حتى بلغ سعيه سعى أبيه في العمل ( فلما أسلما ) سلما ما أمرابه ( وتله ) وضع وجهه الى الأرض ، فقال : لا تذبحني وأنت تنظر عسى أن ترحني ، فلا تجهز على ، وان أجزع فانكم فأمتنع منك ، ولكن اربط يدى الى رقبتي ثمضع وجهبي الى الأرض ، فلما أدخل يده ليـذبحه فلم تحل المدية حتى نودى : أن يا ابراهيم قد صدّقت الرؤيا فأمسك يده ، قوله ( وفديناه بذبح عظيم ) بكبش عظيم متقبل ، وزعم ابن عباس أن الذبيح اسمعيل . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا قال : قال رسول الله « رؤيا الأنبياء وحي » وأخرجه البخاري وغيره من قول عبيد بن عمير واستدل بهذه الآية . وأخرج ابن جرير والحاكم من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: المفدى اسمعيل ، وزعمت اليهود أنه اسحق وكذبت اليهود . وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق الشعبي عن ابن عباس قال: الذبيح اسمعيل . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنــذر وابن أبي حاتم من طريق مجاهد ويوسف بن ماهك عن ابن عباس قال: الذبيح اسمعيل . وأخرج عبد ابن حيد وابن جرير من طريق يوسف بن ماهك وأبي الطفيل عن ابن عباس قال: الذبيح اسمعيل. وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المندر والحاكم وصححه عن ابن عمر في قوله « وفديناه بذبح عظيم » قال : اسمعيل ذبح عنه ابراهيم الكبش . وأخرج عبد بن حيد من طريق الفرزدق الشاعر قال: رأيت أباهر يرة يخطب على منبر رسول الله والسياقي و يقول ان الذي أمن بذبحه اسمعيل. وأخرج البرار وابن جوير وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله « قال ني الله داود : يارب أسمع الناس يقولون : رب ابر اهيم واسحق و يعقوب فأجعلني را بعا قال ان ابراهيم ألتي في النار فصبر من أجلي ، وان اسحق جاد لي بنفسه ، وان يعقوب غاب عنه يوسف ، وتلك بلية لم تملك » وفي استناده الحسن بن دينار البصري ، وهو متروك عن على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . وأخرج الديامي عن أبي سعيد الخدري من فوعا نحوه . وأخرج الدارقطني في الافراد والديامي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عليه الديم الديم الديم الديم وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب عن الذي والتي « قال الذبيح اسحق » . وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة مرافوعا مثله . وأخرج ابن مردويه عن بهار وكانت له صحبة . قال : اسحق ذبيح الله . وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن مسعود قال: سئل الذي والسيائي من أكرم الناس ? قال «يوسف ابن يعـقوب بن اسحق ذبيح الله » . وأخرج عبـد الرّزاق والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : الذبيح اسحق . وأخرج عبد بن حميـ والبخاري في تاريخه وابن جرير وابن المنــذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب قال: الذبيح اسحق . وأخرج عبد بن حيد وابن المنه ذر والحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الذبيح اسحاق. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله ( وتله للجبين ) قال : أكبه على وجهه . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حانم عنه قال : صرعه للذبح . وأخرج ابن جرير وابن أني حاتم وابن مردو به عن على بن أبي طالب في قوله ( وفديناه بذبح عظيم ) قال : كبش أعين أبيض أقرن قد ربط بسمرة في أصل ثبير . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حانم عن ابن عباس في قوله : وفديناه بذبح عظيم ، قال : كبش قد رعي في الجنة أر بعين خريفا . وأخرج عبدبن حيد عنه قال : فدى اسماعيل بكبشين أملحين أقرنين أعينين . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس أن وجلا قال: نذرت لأنحر نفسي ، فقال ابن عباس: لقد كان الم في رسول الله أسوة حسنة ، ثم تلا « وفديناه بذبح عظيم » فأمره بكبش فذبحه . وأخرج الطبراني من طريق أخرى عنه نحوه . وأخرج ابن جرير عنه أيضا في قوله ( و بشرناه باسحاق نبيا من الصالحين ) قال: إنما بشر به نبيا حين فداه الله من الذبح ولم تكن البشارة بالنبوة عند مولده .

و بما سقناه من الاختلاف في الذبيح هل هو اسحق أو اسماعيل ، وما استدل به الختلفون في ذلك تعلم أنه لم يكن في المقام مايوجب القطع أو يتعين رجيحابه تعينا ظاهرا ، وقد رجيح كل قول طائفة من المحققين المنصفين : كابن جرير فابه رجيح أنه اسحق ، ولكنه لم يستدل على ذلك إلا ببعض مما سقناه هاهنا ، وكابن كثير فانه رجيح أنه اسماعيل ، وجعل الأدلة على ذلك أقوى وأصح . وليس عا سقناه هاهنا ، وكابن كثير فانه رجيح أنه اسماعيل ، وجعل الأدلة على ذلك أقوى وأصح . وليس الأمم كما ذكره ، فأنها ان لم تكن دون أدلة القائلين بأن الذبيح اسحاق لم تكن فوقها ولا أرجيح منها ، ولم يصح عن رسول الله والله القائلين بأن الذبيح السحاق لم تكن فوقها ولا أرجيح منها ، ولم يصح عن رسول الله والقول شيء ، وماروى عنه فهو إما ، وضوع أوضعيف جدّا ، ولم يبق إلا مجرد استنباطات من القرآن كما أشرنا إلى ذلك فيا سبق ، وهي محتملة ولا تقوم حجة بمحتمل ، فالوقف هوالذي لاينبني مجاوزته ، وفيه السلامة من الترجيح بلام جيح ، ومن الاستدلال بماهو محتمل ،

وَلَقَدُ مَنَمُنَا عَلَى مُوسَى وَهَرُونَ \* وَجَيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ \* وَنَصَرَبُهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَلِمِينَ \* وَهَدَيْهُمَا الْعَشْرِطَ الْمُسْتَقِيمَ \* وَتَرَكُنا عَلَيْهِما فَي الْمُخْسِنِينَ \* وَآ تَيْهُما الْكِتَابِ الْمُسْتَقِينِ \* وَهَدَيْهُمَا الْعَرْبِينَ \* اللهُ عَلَى مُوسَلَى وَهَرُونَ \* إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ \* إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُومْمِنِينَ \* وَإِنَّ إِلْيَاسَ لِمَنَ الْمُوسَلِينِ \* إِذْ قَالَ لِقَوْمِهُ أَلاَ تَتَقُونَ \* أَتَدُونَ بَهُلاَ وَتَذَرُونَ اللهُ وَاللهُ وَال

لما فرغ ببحانه من ذكر إنجاء الذبيح من الذبح ، وما من عليه بعد ذلك من النبوّة ذكر مامن به على موسى وهرون ، فقال (ولقد مننا على موسى وهرون) يعنى بالنبوّة وغيرها من النعم العظيمة التي أنعم الله بهاعليهما (ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم) المراد بقومهماهم المؤمنون من بني اسرائيل ، والمراد بالكرب العظيم هو ما كانوا فيه من استعباد فرعون إياهم ، وما كان نصيبهم من جهته من البلاء ،

وقيل هوالغرق الذي أهلك فرعون وقومه ، والأوّل أولى (ونصرناهم) جاء بضمير الجاعة . قال الفراء: الضمير لموسى وهرون وقومهما ، لأن قبله ونجيناهما وقومهما ، والمراد بالنصر التأييد لهم على عدوهم ( فكانوا ) بسبب ذلك ( هم الغالبين ) على عدوّهم بعد أن كانوا تحت أسرهم وقهرهم ، وقيل الضميرُ في نصرناهم عائد على الاثنين موسى وهرون تعظما لهما ، والأوّل أولى ( وآتيناهما الكتاب المستبين ) المراد بالكتاب التوراة والمستبين البين الظاهر: يقال استبان كذا: أى صار بينا ( وهديناهما الصراط المستقيم ) أي القيم الذي لااعوجاج فيه ، وهو دين الاسلام فانه الطريق الموصلة إلى المطاوب (وتركينا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهرون ) أي أبقينا عليهما في الأم المتأخرة الثناء الجيل ، وقد قدّمنا الكلام في السلام ، وفي وجه اعرابه بالرفع ، وكذلك تقدّم تفسير ( انا كذلك نجزى المحسئين انهما من عبادنا المؤمنين ) في هذه السورة ( و إن الياس لمن المرسلين ) قال المفسرون : هو ني من أنبياء بني اسرائيل ، وقصته مشهورة معقومه ، قيل وهوالياس بن يس من سبط هرون أخي موسى . قال ابن اسحق وغيره : كان الياس هو القم بأمم بني اسرائيل بعد بوشع ، وقيل هوادريس ، والأوّل أولى . قرأ الجهور الياس بهمزة مكسورة مقطوعة ، وقرأ ابنذ كوان بوصلها ، ورويت هذه القراءة عن ابن عام ، وقرأ ابن مسعود والأعمش و يحيى بن وثاب : وإن ادر يس لمن المرسلين ، وقرأ أبي وإن إبليس بهمزة مكسورة ثم تحتية ساكنة ثم لام مكسورة ثم تحتية ساكنة ثم سين مهملة مفتوحة ( إذ قال لقومه ألا تتقون) هو ظرف لقوله من المرسلين ، أو متعلق بمحذوف : أي اذكر يا مجمد إذ قال ، والمعنى ألا تتقون عذاب الله ، ثم أنكرعليهم بقوله (أندعون بعلا) هو اسم لصنم كانوا يعبدونه : أي أتعبدون صنما وتطلبون الخيرمنه . قال ثعلب: اختلف الناس في قوله سبحانه « بعلا » 6 فقالت طائفة: البعل هنا الصنم 6 وقالت طائفة البعل هنا ملك ، وقال ابن اسحق : امرأة كانوا يعبدونها . قالالواحدى : والمفسرون يقولون وبا ، وهو بلغة اليمن ، يقولون للسيد والرب البعل. قال النحاس: القولان صحيحان: أي أتدعون صما عملتوه ربا (وتذرون أحسن الخالقين ) أي وتتركون عبادة أحسن من يقال له خالق ، وانتصاب الاسم الشريف في قوله (الله ربكم ورب آبائكم الأوّلين) على أنه بدل من أحسن ، هذا على قراءة جزة والكسائي والربيع بن خثيم وابن أبي اسحق ويحيى بن وثاب والأعمش ، فانهم قرءوا بنصب الثلاثة الأسماء ، وقيل النصب على المدح ، وقيل على عطف البيان ، وحكى أبو عبيد أن النصب على النعت . قال النحاس: وهو غلط وانما هو بدل ، ولايجوز النعت لأنه ليس بتحلية ، واختار هــذه القراءة أبو عبيد وأبوحاتم . وقرأ ابن كشير وأبوعمرو وعاصم وأبوجمفر وشيبة ونافع بالرفع . قال أبوحانم : بمعنى هو الله ربكم . قال النحاس : وأولى ماقيل انه مبتدأ وخبر بغير اضمار ولا حذف ، وحكى عن الأخفش أن الرفع أولى وأحسن. قال، ابن الأنباري : من رفع أو نصب لم يقف على أحسن الخالقين على جهة التمام ، لأن الله مترجم عن أحسن الخالقين على الوجهين جيعًا ، والمعنى أنه خالفكم وخالق من قبلكم فهو الذي تحق له العبادة ( فكذبوه فانهم لمحضرون ) أي فانهم بسبب تكذيبه لمحضرون في العذاب ، وقد تقدّم أن الاحضار المطلق مخصوص بالشر" ( الا عباد الله المخلصين ) أي من كان مؤمنا به من قومه ، قرئ بكسر اللام وفتحها كما تقدّم ، والمعنى على قراءة الكسر أنهم أخلصوا لله ، وعلى قراءة الفتح أن الله استخلصهم من عباده ، وقد تقدّم تفسير (وتركنا عليه في الآخرين سلام على آلياسين ) قرأ نافع وابن عام والأعرج وشيبة على آل ياسين بلضافة آل بمعنى آل ياسين ، وقرأ الباقون بكسر الهمزة وسكون اللام موصولة بياسين الاالحسن ، فانه قرأ الياسين بادخال آلة التعريف على ياسين ، قيل المراد على هذه القراءات كلها الياس ، وعليه وقع التسليم ،

ولكنه اسم أعجمي ﴾ والعرب تضطرب في هذه الأسماء الأعجمية ويكثر تغييرهم لها. قال ابن جني : العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية تلاعبا ، فياسين ، والياس ، والياسين شيء واحد . قال الأخفش : العرب تسمى قوم الرجل باسم الرجل الجليل منهم ، فيقولون المهالبة على أنهم سموا كل رجل منهم بالمهلب. قال فعلى هـذا أنه سمى كل رجل منهم بالياسين . قال الفراء : يذهب بالياسين إلى أن يجعله جعا فيجعل أصحابه داخلين معه في اسمه . قال أبو على الفارسي : تقديره الياسيين إلا أن الياءين للنسبة حــــذفتا كما حذفتا فى الأشعرين والأعجمين ورجح الفرّاء وأبو عبيدة قراءة الجهور قالا لأنه نم يذل في شيء من السور على آل فلان انما جاء بالاسم كذلك الياسين ، لأنه انما هو يمعني الياس ، أو يمني الياس وأنباعه . وقال الكلمي : المراد بالله ياسين آل محمد . قال الواحدى : وهذا بعيد لأن ما بعده من الكلام وما قبله لايدل عليه ، وقد تقدّم تفسير (إما كذلك نجزى الحسنين إمه من عبادنا المؤمنين) مستوفى (وان لوطا لمن المرسلين) قد تقدّمذ كر قصة لوط مستوفاة ( إذ نجيناه وأهله أجعين) الظرف متعلق بمحذوف هواذ كر ، ولا يصح تعلقه بالمرسلين ، لأنه لم يرســل رقت تنجيته ( إلا عجوزا في الغابرين) قد تقدّم أن الغابر يكون بمعنى الماضي ، ويكون بمعنى الباقى ، فالمعنى الا عجوزا في الباقين في العــــذاب ، أو المــاضين الذين قد هلكوا ( ثم دمّرنا الآخرين ) أي أهلكناهم بالمقوية ، والمعنى أن في نجاته وأهله جيما إلا المجوز وتدمير الباقين من قومه الذين لم يؤمنوا به دلالة بينة على ثبوت كونه من المرسلين (وانكم لتمرّون عليهم مصبحين ) خاطب بهذا العرب أو أهل مكة على الخصوص: أى تمرّون على منازلهم التي فيها آثار العذاب وقت الصباح (وبالليل) ، والمعني تمرُّون على منازلهم في ذها بكم الى الشام ورجوعكم منــه نهارا وليلا (أفلا تعقلون) ماتشاهدونه في ديارهم من آثار عقوبة الله النازلة بهم ، فان في ذلك عـبرة للعتبرين وموعظة للتدبرين (وان يونس لمن المرسلين) يونس هوذو النون؛ وهو ابن متى . قال المفسرون : وكان يونس قد وعد قومه العذاب ، فاما تأخر عنهم العذاب خرج عنهم وقصد البحر وركب السفينة ، فكان بذهابه الى البحر كالفار من مولاه ، فوصف بالاباق ، وهو معنى قوله ( إذ أبق إلى الفلك المشحون) وأصل الاباق الهرب من السيد ، لكن لما كان هر به من قومه بغير اذن ربه وصف به ، وقال المبرد: تأويل أبق بباعد: أي ذهب اليه ، ومن ذلك قولهم عبد آبق .

وقد اختلف أهل العلم هل كانت رسالته قبل النقام الحوت إياه أو بعده ? ومعنى المشحون : المماوء (فساهم فكان من المدحضين) المساهمة أصلها المغالبة ، وهى الاقتراع ، وهو أن يخرج السهم على من غلب . قال المبرد : أى فقارع . قال وأصله من السهام التي تجال ، ومعنى « فكان من المدحضين » فصار من المغاو بين . قال يتمال : دحضت جمته وأدحضها الله ، وأصله من الزلق عن مقام الظفر ، ومنه قول الشاعر :

قيلنا المدحضين بكل فج \* فقد قرت بقتلهم العيون

أى الغاو بين (فالقمه الحوت وهو مايم) يقال لقمت اللقمة والتقميما: إذا ابتاءيها: أى فابتلعه الحوت ، ومعنى « وهو مليم » وهو مستحق للوم ، يقال: رجل مليم إذا أتى بما يلام عليه ، وأما الملام فهو الذى يلام سواء أتى بما يستحق أن يلام عليه أملا ، وقيل المليم المعيب ، يقال ألام الرجل إذا عمل شيئا صار به معيبا ، ومعنى هذه المساهمة أن يونس لما ركب السفينة احتبست ، فقال الملاحون هاهنا عبد أبق من سيده ، وهذا رسم السفينة إذا كان فيها آبق لا تجرى ، فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس فقال أنا الآبق وزج نفسه في الماء . قال سعيد بن جبير: لما استهموا جاء حوت إلى السفينة فاغرا فاه ينتظر أمم ربه حتى اذا ألق نفسه في الماء أخذه الحوت (فاولا أنه كان من المسبحين ) أى الذا كرين

للة ، أوالمصلين له (للبث في بطنه الى يوم يبعثون) أي لصار بطن الحوت له قبرا الى يوم البعث ، وقيـل للبث في بطنه حيا .

واختلف المفسرون كم أقام فى بطن الحوت ? فقال السدّى والسكاى ومقاتل بن سليمان أر بعين يوما . وقال الضحاك : عشر بن يوما . وقال عطاء : سبعة أيام . وقال مقاتل بن حبان : ثلاثة أيام ، وقيل ساعة واحدة ، وفي هذه الآية ترغيب فى ذكر الله وتنشيط للذاكر بن له (فنبذناه بالعراء وهو سقيم) النبذ الطرح والعراء قال ابن الأعرابي : هو الصحراء . وقال الأخفش : الفضاء ، وقال أبوعبيدة : الواسع من الأرض ، وقال الفراء : المكان الخالى ، وروى عن أبى عبيدة أيضا أنه قال : هو وجه الأرض ، وأنشد لرجل من خزاعة :

ورفعت رجلا لاأخاف عثارها م ونبذت بالبلد العراء ثيابي

والمعنى أن الله طرحه من بطن الحوت في الصحراء الواسعة التي لانبات فيها ، وهو عند إلقائه سقيم لما ناله في بطن الحوت من الضرر ، قيل صار بدنه كبدن الطفل حين يولد .

وقد استشكل بعض المفسرين الجع بين ماوقع هنا من قوله « فنبذناه بالعراء » ، وقوله في موضع آخر \_ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم \_ ، فان هذه الآية تدل على أنه لم ينبذ بالعراء ، وأجاب النحاس وغيره بأن الله سبحانه أخبر هاهنا أنه نبذ بالعراء وهو غير مذموم ولولا رحمته عز وجل لنبذبالعراء وهو مذ، وم (وأنبتنا عليه شجرة من يقطين) أى شجرة فوقه تظلل عليه ، وقيل معنى عليه عنده 6 وقيل معنى عليه له 6 واليقطين هي شجرة الدباء 6 وقال المبرد: اليقطين يقال لكل شجرة ليس لها ساق ، بل تمتد على وجه الأرض نحو الدباء والبطيخ والحنظل ، فان كان لها ساق يقلها ، فيقلل لها شجرة فقط، وهذا قول الحسن ومقاتل وغيرهما ، وقال سعيد بن جبير: هو كلّ شيء ينبت ثم يموت من عامه . قال الجوهري : اليقطين مالاساق له من الشجر كشجر القرع ونحوه . قال الزجاج : اشتقاق اليقطين من قطن بالمكان: أي أقام به فهو يفعيل ، وقيل هو اسم أعجمي. قال المفسرون: كان يستظل بظلها من الشمس وقيض الله له أروية من الوحش تروح عليه بكرة وعشية ، فكان يشرب من لبنها حتى اشتدّ لجه وندت شعره ثم أرسله الله بعد ذلك ، وهو معنى قوله ( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) هم قومه الذين هوب منهم الى البحر وجرى له ماجرى بعد هر به كما قصه الله علينا في هدده السورة ، وهم أهل نينوى . قال قتادة : أرسل إلى أهل نينوى من أرض الموصل ، وقد من الكلام على قصته في سورة يونس مستوفى 6 وأو فى « أو يزيدون » قيل هي يمعني الواو 6 والمعنى ويزيدون 6 وقال الفراء: أو هاهنا عمني بل ، وهو قول مقاتل والكلمي ، وقال المبرد والزجاج والأخفش : أو هنا على أصله ، والمعني أو يزيدون في تقديركم إذارآهم الرائي قال : هؤلاء مائة ألف أريزيدون ، فالشك إنما دخل على حكاية قول المخاوقين . قال مقاتل والكلمي : كانوا يز يدون عشرين ألفا . وقال الحسن : بضعا وثلاثين ألفا . وقال سعيد بن جبير: سبعين ألفا. وقرأ جعفر بن مجمد ويزيدون بدون ألف الشك .

وقدوقع الخلاف بين المفسر بن هلهذا الارسال المذكور هوالذي كان قبل التقام الحوت له ، و تكون الواوف وأرسلناه لمجرد الجع بين ماوقع له مع الحوت و بين ارساله الى قومه من غير اعتبار تقديم ما تقدّم فى السياق وتأخير ما تأخر ، أو هوارسال له بعد ماوقع له مع الحوت ماوقع على قواين ، وقدقد منا الاشارة الى الاختلاف بين أهل العلم هل كان قد أرسل قبل أن يهرب من قومه الى البحر أولم يرسل الا بعد ذلك ? والراجح أنه كان رسولا قبل أن يذهب الى البحر كما يدل عليه ماقد منا في سورة يونس و بقي مستمرا على الرسالة ، وهذا الارسال

المذكور هنا هو بعــد تقدّم نبوّته ورسالته ( فا منوا فتعناهم الى حين ) أى وقع منهم الايمان بعــد ماشاهدوا أعلام نبوّته فتعهم الله فى الدنيا الى حين انقضاء آجالهم ومنتهـى أعجـارهم.

وقد أخرج عبد بن حيد وابن جر بر وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر عن ابن مسعود قال: الياس هو ادريس . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن قتادة مثله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال عَلَيْتُ الخضر هو الياس. وأخرج الحاكم وصححه والبيهة في الدلائل وضعفه عن أنس قال كنا مع رسول الله عَلَيْكُنَّهُ في سفر 6 فنزل منزلا فاذا رجل في الوادي يقول: اللهم اجعلني من أمّة مجمد ﷺ الموحومة المغفور المثاب لها ، فأشرفت على الوادي فاذاطوله ثمانون ذراعا وأكثر، فقال من أنت ? فقلت أنس خادم رسول الله ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَ فأنه وأقرئه منى السلام وقل له أخوك الياس يقرئك الســـلام ، فأنيت النيُّ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ عَالَمُهُ عَالمُهُ وقعدا يتحدّثان ، فقال له يارسول الله إنى إنما آكل في كلّ سنة يوما وهذا يوم فطرى فا كل أنا وأنت فَنزلت علمهما المائدة من السهاء خبز وحوت وكرفس فأكلا وأطعماني وصليا العصر ، ثم ودّعه ، ثم رأيته من على السَّحَابُ نحو السَّماء . قال الذهبي متعقبًا لتصحيح الحاكم له ، بل موضوع قبح الله من وضعه . وأخرج عبد بن حيد وابن جوير عن ابن عباس في قوله (أتدعون بعلا) قال صنا . وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عنه في قوله ( سلام على الياسين ) قال نحن آل مجمد آل ياسين . وأخرج ابن جوير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: بعث الله يونس إلى أهل قريته فردّوا عليه ماجاءهم به فامتنعوامنه فلما فعلوا ذلك أوجى الله اليهم إنى مرسلءليهم العذاب في يوم كذا وكذا فاخرج من بين أظهرهم فألم قومه الذي وعد الله من عذابه إياهم ، فقالوا ارمقوه فان خرج من بين أظهركم فهو والله كائن ماوعدكم ، فلما كانت الليلة التي وعدوا بالعذاب في صبيحتها أدلج فرآه القوم فذروا . فوجوا من القرية الى براز من أرضهم وفرَّقوا بين كلِّ داية وولدها ، ثم عجوا إلى الله وأنابوا واستقالوا فأقالهم الله وانتظر بونس الخبر عن القرية وأهلها حتى من به مار" ، فقال مافعل أهل القرية ، قال ان نبيهم لما خرج من بين أظهرهم عرفوا أنه قد صدقهم ماوعدهم من العذاب 6 فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرض 6 ثم فرقوا بين كلُّ ذات ولد وولدها ثم عجوا الى الله وتابوا اليه فتقبل منهم وأخر عنهم العذاب ، فقال يونس عندذلك لاأرجع اليهم كذابا أبدا ، ومضى على وجهه . وقد قدّمنا الكلام على قصته وماروى فيها في سورة يونس فلانكرره . وأخرج ابن جربر وابن المنهذر والبيهق عن ابن عباس في قوله (فساهم) قال: اقترع (فكان من المدحضين) قال المقروعين . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله (وهو مليم) قال مسيء أوأخرج عبد الرزاق والفرياني وأحد في الزهد وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله ( فاولا أنه كان من المسبحين ) قال : من المصلين . وأخرج ابن جرير وابن المنــذر وابن أنى حائم عنه أيضًا (فنبذناه بالعراء) قال ألقيناه بالساحل. وأخرج هؤلاء عنه أيضًا (شجرة من يقطين) قال القرع . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنه لمن طريق سعيد بن جبير عنه أيضا قال: اليقطبن كلّ شيء يذهب على وجه الأرض . وأخرج أحد في الزهد وعبد بن حيد وابن جر بر وابن مردو به عنه أيضا قال: انما كانت رسالة يونس بعد مانبذه الحوت ، ثم تلا فنبذناه بالعراء الى قوله وأرسلناه الى مائة ألف ، وقد تقدِّم عنه مايدل على أن رسالته كانت من قبل ذلك : وليس في الآية مايدل على ماذ كره كما قدَّمنًا . وأخرج الترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن صردويه عن أبي بن كعب قال : سألت رسول الله ﷺ عن قول الله ( وأرسلناه الى مائة ألف أو يزيدون ) قال : يزيدون عشرين ألفا . قال

الترمذى غريب. وأخرج ابن جوير وابن المنذر وابن أبي حائم عن ابن عباس قال بيزيدون ثلاثين ألفا ، وروى عنه أنهم يزيدون بضعة وأربعين ألفا ، ولا يتعلق بالخلاف فى هذا كثير فائدة .

فاستَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَمَاتُ وَلَهُمُ الْبَدُونَ \* أَمْ حَاقَنْا الْمَائِيكَةَ إِنَانًا وَهُمْ شٰهِدُونَ \* أَلاَ إِجَّهُمْ مِنْ إِفْكِمِهِ لَيَقُولُونَ \* وَلَدَ اللهُ وَإِجَّهُمْ لَكُنْ بُونَ \* أَصْطَفَى الْبَمَاتِ عَلَى الْبَدَينِ \* مَالَكُمْ مُنْ إِفْكَ تَحْدُدُونَ \* أَفَلا اللهُ وَإِجَّهُمْ لَكُمْ سُلُطْنَ مُبِينٌ \* فَأْتُوا بِكِتْمِكُمْ إِنْ مُنْتُمُ صَادِقِينَ \* وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلَمَتِ الْجِنَةُ إِجَّهُمْ لَمُحْنَوُونَ \* سَبُحْنَ اللهِ عَمَّا وَلَقَدْ عَلَمَتِ الْجِنَةُ إِنَّهُ لَمُحْمَورُونَ \* سَبُحْنَ اللهِ عَمَّا وَلَقَدْ عَلَمَتِ الْجِنَةُ لِجَهُمْ لَوْمَا وَلَقَدْ عَلَمَ الْجَنَّةُ وَبَيْنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا لَمَعْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَمُ مَعْلُومٌ \* وَإِنَّ لَنَعْنَ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا عَمْهُمْ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَوْنَ \* وَإِنَّ لَكُونَ \* وَإِنَّ لَهُ مَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَ

لما كانت قريش وقبائل من العرب يزعمون أن الملائكة بنات الله أمم الله سبحانه وسوله والتحليق المستفتائهم على طريقة النقريع والنوبيخ ، فقال (فاستفتهم) ياتحمد : أى استخبرهم (ألربك البنات ولهم البنون) أى كيف يجعلون لله على تقدير صدق مازعموه من الكذب أدنى الجنسين وأوضعهما ، وهو الأناث ، وهم أعلاهما وأرفعهما ، وهم الذكور ، وهل هذا الاحيف فى القسمة لضعف عقولهم وسوء ادراكهم ومثله قوله \_ ألكم الذكر وله الأنثى تلك اذا قسمة ضيرى \_ . ثم زاد فى تو بيخهم وتقريعهم ، فقال (أم خلقنا الملائكة إبائا وهم شاهدون) فأضرب عن الكلام الأوّل إلى ماهو أشد منه فى النبكيت والنهم بهم . أى كيف جعلوهم إنائا وهم لم يحضروا عند خلقنا لهم ، وهدذا كيقوله \_ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحن إبائا أشهدوا خلقهم \_ ، فبين سبحانه أن مثل ذلك لايعلم إلابلشاهدة ولم يشهدوا ولادل دليل على قولهم من السمع ، ولا هو مما يدرك بالعقل حتى ينسبوا ادراكه إلى عقولهم . ثم أخبر سبحانه أن سبحانه عن كذبهم ، فقال (ألا انهم من إفكهم ليقولون ولد الله وانهم لكاذبون) فيين سبحانه أن مضيا مسندا الى الله . وقرئ باصافة ولد الى الله على أنه خبرمبتدأ محذوف : أى يقولون الملائكة ولد الله والولد بمعنى مفعول يستوى فيه المفرد ، والمثنى ، والجموع ، والمذكر ، والمؤنث . ثم كرر سبحانه تقريعهم والولد بمعنى مفعول يستوى فيه المفرد ، والمثنى ، والجموع ، والمذكر ، والمؤنث على أنه أنه المهم الإستفهام الانكادى ، وتو بيخهم ، فقال (أصطفى البنات على البنين) قرأ الجهور بفتح الهمزة على أنها الإستفهام الانكارى ،

وقد حذف معها همزة الوصل استغناء به عنها . وقرأ نافع في رواية عنه وأبو جعفر وشيبة والأعمش بهمزة وصل تثبت ابتداء وتسقط درجاً 6 ويكون الاستفهام منوياً . قاله الفراء 6 وحذف حرفه للعلم به من المقام 6 أو على أن اصطفى وما بعده بدل من الجلة المحكية بالقول ، وعلى تقدير عدم الاستفهام والبدل فقد حكى جماعة من المحققين منهم الفراء أن التو بيخ يكون باستفهام و بغير استفهام كما في قوله \_ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا \_ ، وقيل هو على اضهار القول ( مالكم كيف تحكمون ) جلتان استفهاميتان ليس لأحدهما تعلق بالأخرى من حيث الاعراب. استفهمهم أوّلا عما استقرّ لهم وثبت استفهام انكار ، وثانيا استفهام تجب من هذا الحسكم الذي حكموا به ، والمعنى أيّ شيء ثبت لسكم كيف تحكمون لله بالبنات وهم القسم الذي تكرهونه ، ولكم بالبنين ، وهم القسم الذي تحبونه ( أفلا نذكرون ) أي تتذكرون ، فذفت إحدى التاءين ، والمعنى ألاتعتبرون وتنفكرون فتتذكرون بطلان قولكم (أملكم سلطان مين) أى حجة وانحة ظاهرة على هذا الذي تقولونه ، وهو اضراب عن تو بيخ الى تو بيخ وانتقال من تقريع الى تقريع ( فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين ) أي فأتوا بحجة كم الواضحة على هذا ان كنتم صادقين فها تقولونه ، أو فأتوا بالكتاب الذي ينطق لكم بالحجة ويشتمل عليها (وجعلوا بينه وبين الجنــة نسبا) قال أكثر المفسرين: ان المراد بالجنـة هنا الملائكة ، قيل لهم جنة لأنهم لايرون. وقال مجاهد: هم بطن من بطون الملائكة يقال لهم الجنة ، وقال أبومالك : انماقيل لهم الجنة ، لأنهم خرَّان على الجنان . والنسب الصهر. قال قتادة والكلمي: قالوا لعنهم الله: إن الله صاهرالجنّ ، فكانت الملائكة من أولادهم ، قالا: والقائل بهـذه المقالة اليهود، وقال مجاهد والسدّى ومقاتل: ان القائل بذلك كنانة وخزاعة قالوا: ان الله خطب إلى سادات الجن فزوّجوه من سروات بناتهم ، فالملائكة بنات الله من سروات بنات الجن وقال الحسن: أشركوا الشيطان في عبادة الله ، فهوالنسب الذي جعاوه . ثم ردَّ الله سبحانه عليهم بقوله (ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون ) أي علموا أن هؤلاء الكفار الذين قالوا هذا القول يحضرون النار ويعذبون فيها ، وقيل علمت الجنة أنهم أنفسهم يحضرون للحساب ، والأوّل أولى ، لأن الاحضار اذا أطلق ، فالمراد العذاب، وقيل المعنى « ولقد عامت الجنة انهم لمحضرون » إلى الجنــة. ثم نزه سبحانه نفســه، فقال (سبحان الله عما يصفون) أو هو حكاية لنهزيه الملك لله عز وجل عما وصفه به المشركون ، والاستثناء فى قوله ( إلا عباد الله المخلصين ) منقطع ، والنقدير لكن عباد الله المخلصين بريئون عن أن يصفوا الله بشيء من ذلك . وقد قرىء بفتح اللام وكسرها ومعناهما مابيناه قريبا ، وقيل هو استثناء من الحضرين أى انهم محضرون النار إلامن أخلص ، فيكون متصلا لامنقطعا ، وعلى هذا تكون جلة التسبيح معترضة . بفاتنين ) أي فانكم وآلهتكم التي تعبدون من دون الله استم بفاتنين على الله بافساد عباده واضلالهم، وعلى متعلقة بفاتنين ، والواو فى وما تعبدون اما للعطف على اسم إن ، أوهو بمعنى مع ، وماموصولة أومصدرية أى فانكم والذي تعبدون ، أو وعبادتكم ، ومعنى فاتنين مضلين ، يقال فتنت الرجــل وأفتنته ، ويقال فتنه على الشيء و بالشيء : كم يقال أضله على الشيء وأضله به . قال الفواء : أهل الحجاز يقولون فتنته، وأهل نجد يقولون أفتنته ، ويقال فتن فلان على فلان امرأته : أي أفسدها عليه ، فالفتنة هنا بمعنى الاضلال والافساد . قال مقاتل : يقول ما أنتم بمضلين أحدا با ٓ له تــكم إلا من قدّر الله له أن يصلي الجحيم ، ومافى « وما أنتم » نافية وأنتم خطاب لهم ولمن يعبدونه على التغليب . قال الزجاج : أهل التفسير مجمعون فهاعلمت أن المعنى ما أنتم عضلين أحدا إلا من قدّر الله عز وجل عليه أن يضل 6 ومنه قول الشاعر:

فرد بفتنته كيده ب عليه وكان لنا فاتنا

أى مضلا ( إلا من هو صال الجحيم ) قرأ الجهور صال بكسر اللام لأنه منقوص مضاف حذفت الياء لالتقاء الساكنين وحل على لفظ من 6 وأفرد كما أفرد هو . وقرأ الحسن وابن أبي عبلة بضم اللام مع واو بعدها ، وروى عنهما أنهما قرآ بضم الارم بدون واو ، فأما مع الواو فعلى أنه جع سلامة بالواو حملا على معنى من ، وحذفت نون الجم للإضافة ، وأمابدون الواوفيحتمل أن يكون جمعا ، و إيما حذفت الواو خطا كم حذفت لفظاً 6 ويحتمل أن يكون مفرداً 6 وحقه على هذا كسر اللام. قال النحاس: وجماعة أهل النفسير يقولون : انه لحن لأنه لا يجوز هذا قاض المدينة ، والمعنى أن الكفار وما يعبدونه لا يقدرون على اضلال أحد من عباد الله إلا من هو من أهل البار وهم المصرّون على الكفر، و إنما يصرّ على الكفر من سبق القضاء عليه بالشقاوة ؛ وانه بمن يصلى النار: أي يدخلها . ثم قال الملائكة مخبرين للنبي والسَّائية كم حكاه الله سبحانه عنهم ( وما منا إلا له مقام معاوم ) وفي الـكلام حذف ، والتقدير وما منا أحد ، أو ومامنا ملك إلا له مقام معاوم في عبادة الله ، وقيل التقدير ومامنا إلا من له مقام معاوم ، رجح البصر يون التقدير الأوّل ، ورجح الكوفيون الثاني . قال الزجاج : هذاقول الملائكة وفيه مضمر ، المعنى ومامنا ملك إلا له مقام معاوم . ثم قالوا ( واما لنحن الصافون ) أي في مواقف الطاعة . قال قتادة : هم الملائكة صفوا أقدامهم . وقال الكلي : صفوف الملائكة في السهاء كصفوف أهل الدنيا في الأرض ( واما لنحن المسبحون ) أي المنزهون لله المقدّسون له عما أضافه إليه المشركون ، وقيل المصاون ، وقيل المراد بقولهم المسبحون مجموع التسبيح باللسان و بالصلاة ، والمقصود أن هذه الصفات هي صفات الملائكة ، وليسوأ كما وصفهم به الكفار من أنهم بنات الله (وان كانوا ليقولون) هذا رجوع إلى الاخبار عن المشركين : أي كانوا قبل المبعث المحمدي إذا عيروا بالجهل قالوا ( لو أن عندنا ذكرا من الأوّلين ) أي كتابا من كتب الأوَّلين كالتوراة والانجيل ( لكنا عباد الله المخلصين ) أي لأخلصنا العبادة له ولم نكفر به ، و إن في قوله : وإن كانوا هي المخففة من الثقيلة ، وفيهاضمير شأن محذوف ، واللام هي الفارقة بينها و بين النافية : أي وان الشأن كان كيفار العرب ليقولون الخ ، والفاء في قوله ( فكفروابه ) هي الفصيحة الدالة على محذوف مقدّر في الكلام. قال الفراء: تقديره فجاءهم محمد بالذكر فكفروا به ، وهذا على طريق التجب منهم ( فسوف يعامون ) أى عاقبــة كـفرهم ومغبته ، وفي هذا تهديد لهم شديد ، وجلة ( ولقد سبقت كلتنا لعبادنا المرسلين ) مستأنفة مقررة للوعيد ، والمراد بالكامة ماوعدهم الله به من النصر والظفر على الكفار. قال مقاتل : عني بالكامة قوله سبحانه «كتب الله لأغلبن أنا ورسلي » وقال الفراء : سبقت كلتنا بالسعادة لهم ، والأولى تفسير هذه الكامة بما هو مذكور هنا ، فانه قال ( انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون) فهذه هي الكلمة المذكورة سابقًا ، وهذا تفسير لها ، والمراد بجند الله حزبه ، وهم الرسل وأتباعهم . قال الشيباني جاء هنا على الجع: يعني قوله لهم الغالبون من أجل أنه رأس آية ، وهذا الوعد لهم بالبصر والغلبة لاينافيه انهزامهم في بعض المواطن وغلبة الكفارهم ، فإن الغالب في كل موطن هوا نتصارهم على الأعداء وغلبتهم لهم ، فرج الكلام مخرج الغالب ، على أن العاقبة المحمودة لهم على كل حال وفي كل موطن كما قال سبحانه \_ والعاقبة للتقين \_ ثم أمر الله سبحانه رسوله بالاعراض عنهم والاغماض عما يصدر منهم من الجهالات والضلالات ، فقال ( فتول عنهم حتى حين ) أى أعرض عنهم إلى مدة معلومة عندالله سبحانه ، وهي مدة الكف عن القتال . قال السدى ومجاهد : حتى نأم لك بالقتال . وقال قتادة : الى الموت ، وقيل الى يوم بدر ، وقيل الى يوم فتح مكة ، وقيل هذه الآية منسوخة با منه السيف (وأبصرهم

فسوف يبصرون ) أي وأبصرهم اذائزل بهم العداب بالفتل والأسر فسوف يبصرون حين لاينفعهم الابصار ، وعبر بالابصار عن قرب الأمر: أي فسوف يصرون عن قريب ، وقيل المعنى فسوف يبصرون العذاب يوم القيامة . ثم هددهم بقوله سبحانه (أفعذابنا يستجلون) كانوا يقولون من فرط تكذيبهم: متى هذا العذاب ? (فاذا نزل بساحتهم) أي اذا نزل عذاب الله لهم بفنائهم ، والساحة في اللغة فناء الدار الواسع . قال الفواء : نزل بساحتهم ونزل بهم سواء . قال الزجاج : وكان عذاب هؤلاء بالقتل ، قيل المرادبه نزول رسول الله عليه الله المناحجم يوم فتح مكة . قرأ الجهور نزل منيا للفاعل . وقرأ عبد الله بن مسعود على البناء للفعول ، والجار والمجرور قائم مقام الفاعل (فساء صباح المنذرين) أي بئس صباح الذين أنذروا بالعذاب، والمخصوص بالذم محذوف: أىصباحهم. وخص الصباح بالذكر، لأن العذاب كان يأتيهم فيه. ثم كرر سبحانه ماسبق تأكيدا للوعد بالعذاب 6 فقال ( وتولُّ عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون ) وحذف مفعول أبصر هاهنا وذكره أوّلا اما لدلالة الأوّل عليه فتركه هنا اختصارا ، أوقصدا إلى التعميم للايذان بأن مايبصره من أنواع عذابهم لا يحيط به الوصف ، وقيل هذه الجلة المراد بها أحوال القيامة ، والجله الأولى المراد بها عذابهم في الدنيا ، وعلى هذا فلا يكون من باب التأكيد ، بل من باب التأسيس. ثم نزه سبحانه نفسه عن قبيح ما يصدر منهم ، فقال (سبحان ربك رب العزة عما يصفون ) العزة الغلبة والقوّة ، والمراد تنزيهه عن كل ما يصفونه به مما لا يليق مجنابه الشريف ، وربّ العزة بدل من ربك . ثم ذكر مايدل على تشريف رسله وتكريمهم ، فقال ( وسلام على المرسلين ) أى الذين أرسلهم الى عباده و بلغوا رسالاته ، وهو من السلام الذي هو التحية ، وقيل معناه أمن لهم وسلامة من المكاره ( والجدللة رب العالمين ) ارشاد لعباده إلى جده على ارسال رسله إليهم مبشرين ومنذرين ، وتعليم لهم كيف يصنعون عند انعامه علمهم وما يثنون عليه به ، وقيل انه الجد على هلاك المشركين ونصر الرسل علمهم ، والأولى أنه حد لله سبحانه على كل ما أنعم به على خلقه أجمين كم يفيده حذف المحمود عليه ، فان حذفه مشعر بالتعميم كما تقرّر في علم المعاني ، والجد هو الثناء الجيل بقصد النعظيم .

وقد أخرج ابن جربر عن ابن عباس فی قوله (وجعلوا بینه و بین الجنة نسبا) قال زعم أعداءالله أنه تبارك وتعالى هو وابلیس أخوان . وأخرج ابن أبی حانم عنه فی قوله (فانكم وما تعبدون) قال : فانكم يامعشر المشركين وما تعبدون : يعنی الآطمة (ما أنتم عليه بفاتين) قال : بمضاين (الا من هو فانكم يامعشر المشركين وما تعبدون : يعنی الآطمة (ما أنتم عليه بفاتين) قال : بمضاين (الا من هو صال الجحيم) يقول : انكم لا نضاون أنتم ولا أضل منكم إلامن قضيت عليه أنه صال الجحيم . وأخرج عبد أيضا فی الآية قال : لا تفتنون إلا من هو صال الجحيم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن مرد و يه عنه أيضا فی الآية قال : لا تفتنون إلا من هو صال الجحيم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جربر عنه أيضا فی قوله (وما منا إلا له مقام معلوم) قال الملائكة (وإنا لنحن المسبحون) قال الملائكة . وأخرج مجمد بن نصر المروزى في كتاب الصدلاة وابن جربر وابن أبی حاتم وأبو الشيخ وابن مردو يه عن عائشة قال : قال رسول الله في كتاب الصدلاة وابن جربر وابن أبی عاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن العلاء بن سعد أن رسول الله مقام معلوم وابا لنحن الصافون » . وأخرج مجمد بن نصر وابن عساكر عن العلاء بن سعد أن رسول الله مقام معلوم وابا لنحن الصافون وابا لنحن المسبحون » . وأخرج عبد الرزاق والفربابي وسعيد بن شاجد ، ثم قرأ : وابا لنحن الصافون وابا لنحن المسبحون » . وأخرج عبد الرزاق والفربابي وسعيد بن مسعود من حيد وابن جربر وابن المنذر وابن أبي حائم والطبرابي والبهق في الشعب عن ابن مسعود منصور وعبد بن حيد وابن جربر وابن المنذر وابن أبي حائم والطبرابي والبهق في الشعب عن ابن مسعود منصور وعبد بن حيد وابن جربر وابن المنذر وابن أبي حائم والطبرابي والبهق في الشعب عن ابن مسعود من وحيد بن حيد وابن جربر وابن المنذر وابن أبي حائم والطبرابي والبهق في الشعب عن ابن مسعود من وبد بن حيد وبن جربر وابن المنذر وابن أبي حائم والطبرابي والبهق في الشعب عن ابن مسعود

قال: « ان من السموات اسماء مافيها موضع شبر الا وعليه جبهة ملك أو قدماه قائمًا أو ساجدا ، ثم قرأ وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون » . وأخرج الترمذي وحسنه وابن جرير وابن مردويه عن أبي ذر قال : قال رسول الله ﷺ « اني أرى مالا ترون وأسمع مالا تسمعون ان الماء أطت وحق لها أن تئط مافيها موضع أربع أصابع الا وملك واضع جبهته ساجدًا لله » وقد ثبت في الصحيح وغيره أن الذي وَالسَّالِيَّةِ «أمر الصحابة أن يصفوا كما تصف الملائكة عند رجم ، فقالوا وكيف تصف الملائكة عند ربهم ? قال يقيمون الصفوف المقدّمة و يتراصون فى الصف » . وأخرج ابن جوير وابن مردويه عن ابن عباس في قوله ( لوأن عندنا ذكرا من الأوّابن ) قال: لماجاء المشركين من أهل مكة ذكر الأوّابن وعلم الآخرين كفروا بالكتاب (فسوف يعلمون) . وأخرج البيخارى ومسلم وغيرهما عن أنس قال «صبح رسول الله عَالِيَّا فَيْهِ خِير وقد خرجوا بالمساحي ، فلما نظروا اليه قالوا : مجمد والجيس ، فقال الله أكر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » الحديث . وأخرج ابن سعد وابن مردويه من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله ﴿ وَالسَّالِيُّ قَالَ ﴿ اذَاسَاهُ تُم عَلَى المُرسَلِينَ فَسَاهُ وَا عَلَى ۖ فانما أنا بشر من المرساين » . وأخرج ابن مردويه من طريق أبي العوام عن قتادة عن أنس مرفوعا نحوه بأطول منه . وأخر ج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حيد وأبو يعلى وابن مردويه عن أبي سنعيد عن رسول الله ﷺ أنه كان اذا أراد أن يسلم من صلاته قال ( سبحان ر بك رب العزة عما يصفون وسلام على المرساين والحد لله ربّ العالمين ) . وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال : كنا نعرف الصراف رسول الله عَلَيْكُنَّ من الصلاة بقوله: سبحان ربك الى آخر الآلة. وأخرج الخطيب نحوه من حديث أبي سعيد . وأخرج الطبراني عن زيد بن أرقم عن رسول الله والسيانية قال « من قال دبر كل صلاة: سبحان ربك رب الهزة عما يصفون وسلام على المرساين والحد لله رب العالمين ثلاث مرات فقد اكتال بالمكيال الأوفى من الأجر » . وأخرج حيد بن زنجويه في ترغيبه من طريق الأصبغ بن نباتة عن على بن أبي طالب نحوه .

والى هذا انتهى الجزء الثاث (١) من هذا التفسير المبارك بمعونة الله ، المقبول بفضل الله ، بقلم مصنفه الحقير « محمد بن على الشوكاني » غفرالله طما ، في نهار الجيس الحادي والعشرين من شهر محرم الحرام من شهور سنة تسع وعشرين ومائتين وألف من الهجرة النبوية ، حامدا لله شاكرا له مصليا مسلماعلى رسوله وآله ، ويتاوه ان شاء الله (٢) تفسير سورة ص .

انتهى سماع هذا الجزء على مؤلفه حفظه الله في يوم الاثنين غرة شهر جمادى الآخرة سنة ١٢٣٩ هـ ؟ كتبه

يحيي بن على الشوكاني غنر الله لهما

<sup>(</sup>١) [من تجزئة المؤلف] اله محمه

<sup>(</sup>٢) [الجزء الرابع من تجزئة المؤلف وأوّله ] اه مصححه



آیانها ست و ثمانون ، وقیل خس و ثمانون ، وقیل ثمان و ثمانون آمة

وهى مكية قال القرطبى فى قول الجيع . وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردو به والبيه فى فى الدلائل عناب عباس فال : نزلت سورة «ص » بمكة . وأخرج ابن أبى شيبة وأحمد وعبد بن حيد والترمذى وصححه والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه وابن مردو به والبيه فى الدلائل عن ابن عباس قال : لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل ، فقال : ان ابن أخيك يشتم آلمتنا ، ويفعل ويفعل ، ويقول ويقول ، فاو بعثت اليه فنهيته فيعث اليه ، فجاء الذي ألي المنتخ فدخل البيت ، وينهم و بين أبى طالب قدر مجلس رجل ، فشى أبو جهل أن يجلس الى أبى طالب ويكون أرقى عليه ، فوثب فجلس فى ذلك المجلس ، فلم يجد رسول الله ويسلم عليه ، فوثب فجلس فى ذلك المجلس ، فلم يجد رسول الله ويسلم عليه المنهم ، وتنول وتقول ، قال له أبو طالب : أى ابن أخى ما بال قومك يشكونك : يزعمون أنك تشتم آلمتهم ، وتنول وتقول ، قال : بأكثر وا عليه من القول ، وتكام رسول الله والحدة يتولونها تدين لهم مها العرب وتؤدي اليهم بها المجم الحزية ، ففزعوا لكامته ولقوله ، فقال القوم : كلة واحدة يتولونها تدين لهم مها العرب وتؤدي اليهم بها اللهم الحزية ، ففزعوا لكامته ولقوله ، فقال وهم يتولون « أجعل الآلمة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب » فنزل فيهم «ص والقرآن ذى الذكر» وهم يتولون « أجعل الآلمة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب » فنزل فيهم «ص والقرآن ذى الذكر» .

## 

صَ وَالْقُرُ آنِ ذِى النَّرِ \* بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ \* كَمْ أَهْلَكُمْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرَن فَنَادَوْ اوَلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ \* وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِر مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَوْرُونَ هَذَا سَجِر مَنْ فَرَابُ \* أَجْعَلَ اللَّهُ مِنْهُمْ أَنِ اَمْشُوا كَذَّابٌ \* وَانْطَلَقَ اللَّهُ مِنْهُمْ أَنِ اَمْشُوا كَذَّابٌ \* وَانْطَلَقَ اللَّهُ مِنْهُمْ أَنِ اَمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٍ يُوادُ \* مَاسِمِمْنَا بِهِذَا فِي الْمِلَّةِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْهُمْ أَنِ اَمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْهُمْ أَنْ اللَّهُ مِنْهُمْ أَنْ اللَّهُ مِنْهُمْ أَنْ اللَّهُ مِنْهُمْ أَنْ اللَّهُ مِنْ وَكُورَةٍ إِنْ هَذَا إِلاَّ اَخْتَلْقُ \* الْمَنْولَ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَكُورَةً إِنْ هَذَا إِلاَّ اَخْتَلْقُ \* الْمَنْولَ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ وَكُورِي بَلُ لَلَّ مَنْ وَكُورَةً إِنْ هَذَا إِلاَّ الْمَالِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَاهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ مُلْكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّقُ مَالَاكُ مَهُمُ مِنَ الْأَخْورَابِ \*

قوله (ص) قرأ الجهور بسكون الدال كسائر حروف النهجى فى أوائل السور فانها ساكنة الأواخر على الوقف . وقرأ أبى " بن كعب والحسن وابن أبى اسحق ونصر بن عاصم وابن أبى عبلة وأبوالسماك بكسر الدال من غيرتنوين ، و وجه الكسر أبه لالتقاء الساكنين ، وقيل وجه الكسر أبه من صادى يصادى اذا عارض \* والمعنى : صادالقرآن بعملك أى عارضه بعملك وقابله فاعمل به ، وهذا حكاه النحاس عن الحسن البصرى ، وقال انه فسر قراءته هذه بهذا ، وعنه أن المعنى : اتله وتعر ض لقراءته . وقرأ عيسى بن عمر : الله وتتح الدال ، والفتح لالتقاء الساكنين ، وقيدل نصب على الاغراء ، وقيل معناه صاد محمد قاوب الخلق واستها لها حتى آمنوا به ، ورويت هذه القراءة عن أبى عمرو ، وروى عن ابن أبى اسحاق أيضا أنه قرأ «صاد » بالكسر والتنوين تشبها لهذا الحرف بما هو غير متمكن من الأصوات . وقرأ هارون الأعور وابن السميفع «صاد » بالضم من غير تنوين على البناء نحو منذ وحيث .

وقد اختلف فى معنى «صاد» فقال الضحاك : معناه صدق الله . وقال عطاء : صدق محمد . وقال سعيد بن جير : هو بحر يحيى الله به الموتى بين النفختين . وقال محمد بن كعب : هو مفتاح اسم الله . وقال قتادة هو اسم من أسماء الله ، وروى عنه أبه قال : هو اسم من أسماء الرحن . وقال مجاهد : هو فاتحة السورة ، وقيل هو مما استأثر الله بعامه ، وهذا هو الحق كما قدمنا فى فاتحة سورة البقرة . قيل وهو إما اسم للحروف مسرودا على نمط التعبد ، أواسم للسورة ، أوخبر مبتدأ محذوف ، أومنصوب بإضهار اذكر أو اقرأ ، والواو فى قوله ( والقرآن ذى الذكر ) هى واو القسم ، والاقسام بالقرآن فيه تنبيه على شرف قدره وعلق محله ، ومعنى « ذى الذكر » أنه ، شتمل على الذكر الذى فيه بيان كل شيء . قال مقاتل : معنى «ذى الذكر » ذى البيان . وقال الضحاك : ذى الشرف كما فى قوله « لقد أنزلنا إليه مقاتل : معنى «ذى الذكر » أى شرف كم ، وقيل : أى ذى الموعظة .

واختلف فى جواب هـذا القسم ما هو ? فقال الزجاج والكسائى والكوفيون غير الفراء: انه قوله « إن ذلك لحق" » وقال الفراء: لانجده مستقيما لنأخره جدّا عن قوله « والقرآن » ورجح هو راهلب أن الجواب قوله « كم أهلكنا» وقال الأخفش: الجواب هو « إن كل إلا كذب الرسل فق عقاب » وقيل الجواب قوله « كم أهلكنا» وقال الأخفش: الجواب هو « والقرآن » كما تقول حقا والله ، وجب والله ذكره ان الأنبارى ، وروى أيضا عن أهلب والفراء ، وهومنى على أن جواب القسم يجوز تقدّمه وهو ضعيف ، وقيل الجواب محذوف ، والقول بالحذف أولى . وقيل ان قوله « ص » مقسم به ، وعلى تقدره ما الأمركم كما يزعم الكفار ، والقول بالحذف أولى . وقيل ان قوله « ص » مقسم به ، وعلى هذا القول تكون الواو فى « والقرآن » للعطف عليه ، ولما كان الاقسام بالقرآن دالا على صدقه ، وأنه هذا القول تكون الواو فى « والقرآن » للعطف عليه ، ولما كان الاقسام بالقرآن دالا على صدقه ، وأنه وكأبه قال لا ريب فيه قطعا ، ولم يكن عدم قبول المشركين له لريب فيه . بل هم فى عزة عن قبول الحق" : أى تكبر وتجبر . وشقاق : أى وامتناع عن قبول الحق" ، والمزة عند العرب : الغلبة والقهر ، وغر بن عن ناك ، من عز بن تا كل من عز بن تا على الطريق عنكسيه « وعز نى فى الحطاب » أى غلبى ، ومنه قول الشاعر : يقال : من عن الطريق عنه الطريق عنكسيه « كما انترك الخليع على القداح يهز على الطريق عنكسيه « كما انترك الخليع على القداح يهز على الطريق عنكسيه « كما انترك الخليع على القداح

والشقاق: مأخوذ من الشق وقد تقدم بيانه . ثم خوفهم سبحانه وهددهم بما فعله بمن قبلهم من الكفار ، فقال (كم أهلكنا من قبلهم من قرن) يعنى الأمم الخالية المهلكة بتكذيب الرسل: أى كم أهلكنا من الأمم الخالية المهلكة ولم هى الخبرية الدالة كم أهلكنا من الأمم الخالية الذين كانوا أمنع من هؤلاء وأشد قوة وأكثر أموالا ، وكم هى الخبرية الدالة

على النكثير، وهي في محل نصب بأهلكما على أنها مفعول به ، ومن قرن تمييز، ومن في «من قبلهم» هي لابتداء الغاية (فنادوا ولات حين مناص) النداء هنا: هو نداء الاستغاثة منهم عند نزول العذاب بهم ، وايس الحين حين مناص . قال الحسن: نادوا بالتوبة ، وايس حين التوبة ولا حين ينفع العمل ، والمناص مصدر ناص ينوص ، وهو الفوت والتأخر ، ولات بمعنى ايس بلغة أهل اليمن . وقال النحويون: هي لا التي بمعنى ايس زيدت عليها التاء كما في قولهم : رب وربت ، وثم وثمت . قال الفراء: النوص التأخر ، وأنشد قول امرى القيس : \* أمن ذكر ليلي إذ نأتك تنوص \*

قال: يقال ناص عن قرنه ينوص نوصا: أى فر" وزاغ. قال الفراء: ويقال ناص ينوص اذا تقدّم وقيل المعنى أنه قال بعضهم لبعض مناص: أى عليكم بالفرار والهزيمة ، فاما أناهم العذاب قالوا مناص ، فقال الله « ولات حدين مناص » . قال سيبويه: لات مشبهة بايس ، والاسم فيها مضمر: أى ليس حيننا حين مناص. قال الزجاج: التقدير وليس أراننا. قال ابن كيسان ، والقول كما قال سيبويه والوقف عليها عند الكسائى بالهاء ، وبه قال المبرد والأخفش . قال الكسائى والفر"اء والخليل وسيبويه والأخفش والناء تكتب متصلة بحين ، والناء تكتب متصلة بحين ، وقال أبو عبيد: تكتب متصلة بحين ، فيقال « ولا تحين » ، ومنه قول أنى وج ة السعدى :

العاطفون تحين ما من عاطف ﴿ والمطعمون زمان ما من مطع وقد يستغني محين عن المضاف اليه كما قال الشاعر :

تذكر حبّ ليلي لات حينا ﴿ وأمسى الشيب قد قطع القرينا

قال أبو عبيد : لم نجد العرب تزيد هذه الناء الا في حين وأوان والآن ﴿ قلت بلقد يزيدونها في غير ذلك كما في قول الشاعر :

فلتعرفق خلائقا مشمولة \* ولتندمق ولات ساعة مندم

وقد أنشد الفراء هذا البيت مستدلا به على أن من العرب من يخفض بها ، وجلة « ولات حين مناص » في محل نصب على الحال من ضمير نادوا . قرأ الجهور لات بفتح التاء ، وقرئ : لات بالكسر كير ( وعجوا أن جاءهم مندر منهم ) أى عجب الكفار الذين وصفهم الله سبحانه بأنهم في عزة وشقاق أن جاءهم منذر منهم : أى رسول من أنفسهم ينذرهم بالعذاب ان استمروا على الكفر ، وأن ومافي حيزها في محل نصب بنزع الخافض : أى من أن جاءهم ، وهو كلام مستأنف مشتمل على ذكر نوع من أنواع كفرهم ( وقال الكافرون هذا ساحركذاب ) قالوا هذا القول لما شاهدوا ما جاء به من المعجزات كفرهم ( وقال الكافرون هذا المدعى للرسالة ساحر فيا يظهره من المحجزات كذاب فيا يدعيه من الخارجة عن قدرة البشر : أى هذا المدعى للرسالة ساحر فيا يظهره من المحجزات كذاب فيا يدعيه من الاللم الله أرسله ، قبل ووضع المظاهر موضع المضمر لاظهار الغضب عليهم ، وأن ماقالوه لا يتجاسر على مثله الا المتوغلون في المكفر . ثم أنكروا ما جاء به والتحقيق من التوحيد وما نفاه من الشركاء لله ، فقالوا ( إن هذا لشيء عجاب ) أي صيرها إلها واحدا وقصرها على الله سبحانه ( إن هذا لشيء عجاب ) أي طرف ما الجب المناهم ، والمجب الأمم الذي يتجب منه ، وكذلك المحاب أي لأمم بالغ في المجب الى الغاية . قال الجهور عجاب مخففا . وقرأ على والسامي وعيسي بن عمر وابن مقسم بتشديد الجم ، قال مقاتل : عجاب يعني بالتحقيف لغة أزدشنوه ، كيات والحوال الذي قد مقسم بتشديد يدلان على أنه قد تجاوز الحد في المحب : كايقال الطويل الذي فيه طول ، والطوال الذي قد مقان تجاوز الحد في المحب : كايقال الطويل الذي فيه طول ، والطوال الذي قد مناه من المناه وقد قد ما المناه وقد المحب المدلان على أنه قد تجاوز الحد في المحب : كايقال الطويل الذي فيه طول ، والطول الذي وقد قد مناه مناه المناه وقد مناه من المحب المناه المحب المحب عناه المحب عناه وقد قد مناه المحب المحب على المحب المحب المحب المحب المحب على المحب على المحب المحب على المحب المحب

في صدر هذه السورة سبب نزول هذه الآيات ( وانطلق الملاء منهم ) المراد بالملاءُ: الأشراف كما هو مقرر في غير موضع من تفسير الكتاب العزيز: أي الطلقوا من مجلسهم الذي كانوا فيه عند أبي طالب كما تقدّم قائلين (أن امشوا) أي قائلين لبعضهم بعضا امضوا على ماكنتم عليه ولا تدخلوا في دينه ( واصبروا على آ لهتكم ) أي اثبتوا على عبادتها ، وقيل المعنى : والطلق الأشراف منهم ، فقالوا للعوام " امشوا واصبر وا على آلهتكم ، وأن في قوله « أن امشوا » هي المفسرة للقول المقدّر ، أولقوله «وانطلق» لأنه مَضَمَن معنى القول ، ويجوز أن تكون مصدرية معمولة للقـدر أو للذكور: أي بأن إمشوا ، وقيل المراد بالانطلاق: الاندفاع في القول ، وامشوا من مشت المرأة اذا كثرت ولادتها: أي اجتمعوا وأكثروا ، وهو بعيدجدًا ، وخلاف مايدلعليه الانطلاق والمشي بحقيقتهما ، وخلاف ما تقدم في سبب النزول ، وجلة ( إنّ هـذا لشيء يراد ) تعليل لما تقدمه من الأمر بالصـبر: أي ير بده مجد بنا وبا همتنا ، ويود تمامه ليعلو علينا ، ونكون له أتباعا فيتحكم فينا بمايريد ، فيكون هذا الكلامخارجا مخرج التحذير منه والننفير عنه ، وقيل المعنى ان هـذا الأمن بريده الله سبحانه ، وما أراده فهو كائن لا محالة ، فاصبروا على عبادة آ لهتكم ، وقيل المعنى : ان دينكم لشيء يراد : أي يطلب ليؤخذ منكم وتغلبوا عليه ، والأوّل أولى ( ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ) أي ما سمعنا بهدذا الذي يقوله مجد من التوحيد في الملة الآخرة ، وهي ملة النصرانية فالها آخر الملل قبل ملة الاسلام: كذا قال محمد بن كعب القرظي وقتادة ومقاتل والكلمي والسدّى . وقال مجاهد يعنون ملة قريش ، وروى مثله عن قتادة أيضاً . وقال الحسن: المعنى ما سمعنا أن هذا يكون آخر الزمان ، وقيل المعنى: ما سمعنا من اليهود والنصاري أن محمداً رسول ( إن هذا إلا اختلاق ) أي ما هذا الاكذب اختلقه محمد وافتراه ، ثم استنكروا أن يخص الله رسوله بمزية النبوّة دونهم ، فقالوا ( أأنزل عليه الذكر من بيننا ) والاستفهام للإنكار: أي كيف يكون ذلك ونحن الرؤساء والأشراف. قال الزجاج: قالوا كيف أنزل على محمد القرآن من بيننا ونحن أ كبر سنا وأعظم شرفا منه ، وهذا مثل قولهم \_ لو لا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم \_ فأنكروا أن يتفضل الله سبحاله على من يشاء من عباده بما شاء. ولما ذكر استنكارهم لنز ول القرآن فقال ( بل هم في شك من ذكري ) أي من القرآن أو الوجي لاعراضهم عن النظر الموجب لتصديقه و إهما لهم للا دلة الدالة على أنه حق منزل من عند الله ( بل لما يذوقوا عذاب ) أي بل السبب أنهم لم يذوقوا عذابي فاغتر وا بطول المهلة ، ولو ذاقوا عذابي على ماهم عليه من الشرك والشك لصد قوا مأجئت به من الفرآن ولم يشكوا فيه (أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب) أي مفاتيح فع ربك وهي النبوّة وما هو دونها من النع حتى يعطوها من شاءوا 6 فما لهم ولانكار ما تفضل الله به على هذا النبيُّ واختاره له واصطفاه لرسالته ﴿ والمعنى : بل أعندهم ، لأن أم هي المنقطعة المقدّرة ببل والهمزة . والعزيز: الغالب القاهر. والوهاب: المعطى بغير حساب (أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما) أى بل ألهم ملك هذه الأشياء حتى يعطوا من شاءوا و يمنعوا من شاءوا ، و يعترضوا على اعطاء الله سبحانه ما شاء لمن شاء ، وقوله ( فليرتقوا في الأسباب ) جواب شرط محذوف : أي ان كان لهم ذلك فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم الى السهاء ، أوالى العرش حتى يحكموا عمار بدون من عطاء ومنع ويدبروا أم العالم بما يشتهون ، أو فليصعدوا ، و لمنعوا الملائكة من نزولهم بالوحي على محمد ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا السَّابِ : أنواب السموات التي تنزل الملائكة منها قاله مجاهد وقتادة ، ومنه قول زهير: ﴿ ولو رام أسباب السماء بسلم \* قال الربيع بن أنس: الأسباب أدق من الشعر ، وأشد من الحديد ولكن لا ترى . وقال السدى في الأسباب في المفضل والدين ، وقيل فليعملوا في أسباب القوة ان ظنوا أنها مانعة وهو قول أبي عبيدة ، وقيل الأسباب الحبال: يعنى ان وجدوا حبالا يصعدون فيها الى السهاء فعلوا ، والأسباب عند أهل اللغة كل شيء يتوصل به الى المطاوب كائنا ما كان . وفي هذا الكلام تهديم بهم وتجيز لهم ( جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ) هذا وعد من الله سبحانه لنبيه والسيم النه النصر عليهم والظفر بهم ، وجند من نفع على أنه خبرمبتدأ محذوف: أي هم جند ، يعنى الكفار مهزوم مكسور عما قريب ، فلا تبال بهم ولا تظن أنهم يصاون الى شيء مما يضمرونه بك من الكيد ، وما في قوله: ما هنالك هي صفة لجند لأفادة التعظيم والتحقير: أي جند أي جند ، وقيل هي زائدة: يقال هزمت الجيش كسرته ، وتهدزمت القرية اذا والتحقير: أي جند أي تعند ، وهو قوله « بل الذين كفروا في عزة وشقاق » وهم جند من الأخراب مهزومون ، فلا تحزن لعزتهم وشقاقهم ، فاني أسلب عزهم وأهزم جعهم ، وقد وقع ذلك وللة الحد في يوم بدر وفيا بعده من مواطن الله .

وقد أخرج عبد بن حيد عن أبى صالح قال: سئل جابر بن عبد الله وابن عباس عن (ص ) فقال لا ندرى ما هو . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: ص محمد والسيالي . وأخرج ابن جرير عنه (والقرآن ذى الذكر) قال: ذى الشرف . وأخرج أبو دارد الطيالسي وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن التميمي قال: سألت ابن عباس عن قول الله تعالى (فنادوا ولات حين مناص) قال: ليس بحين نز و ولافرار . وأخرج ابن أبى حانم من طريق عكرمة عنه في الآنة قال: نادوا النداء حين لا ينفعهم ، وأنشد:

تذكرت ليلي لات حين تذكر ﴿ وقد بنت منها والمناص بعيد

وأخرج عنه أيضا في الآية قال: ليس هذا حين زوال. وأخرج ابن المنذر من طريق عطية عنه أيضا قال: لا حين فرار. وأخرج ابن جرير وابن ممدويه عن ابن عباس في قوله (وانطلق الملائم منهم) الآية قال: نزلت حين انطلق أشراف قريش الى أبى طالب فكاموه في النبي وأخرج ابن ممدويه عنه «وانطلق الملائمنهم» قال أبو جهل. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا في قوله (ماسمعنا بهذا في الملة الآخرة) قال: النصرانية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا في قوله (فليرتقوا في الأسباب) قال: في السماء .

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَفِرْ عَوْنُ ذُو الْأُوْتَادِ \* وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحِبُ لَيْكَةً أُولَئِكَ الْأَخْزَابُ \* إِنْ كُلُّ إِلا كَنتَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ \* وَمَا يَنظُرُ هُولُاه إِلاَّ صَبِيْحَةً وَالْمِيْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْلُهُ الللْلُهُ الللْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلُهُ اللَّهُ اللللْمُولُولُولُ الللْمُعُلِيلُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولُولُولُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُو

بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلاَ تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الْصِّرَاطِ \* إِنَّ هٰذَا أَخِي لَهُ يَسْعُ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِى نَعْجَةُ وَاحِدَةٌ وَقَالَ أَكْفِلْنِيها وَعَزَّنِي فِي آلِخُطَابِ \* قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ لَهُ يَسْعُ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِى نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ وَقَالَ أَكْفِلْنِيها وَعَزَّنِي فِي الْخُطَابِ \* قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ يَسُوالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثَيرًا مِنَ ٱلْخُلَطَاءِ لَيَبغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِبنَ آمَنُوا يَسُوالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثَيرًا مِنَ ٱلْخُلْطَاءِ لَيَبغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِبنَ آمَنُوا وَعَلَى اللَّهُ وَخَرًّ رَاكِعًا وَأَنَابَ \* وَعَلْوا النَّالِيَاتِ وَقَلْمِلُ مَاهُمْ وَظَنَّ دَاوُرُودَ أَنَّهَا فَنَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ \*

لما ذكر سبحانه أحوال الكفار المعاصرين لرسول الله والتنافي ذكر أمثالهم بمن تقديمهم وعمل علهم من الكفر والتكذيب ، فقال (كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذوالأوتاد) قال المفسرون كانت له أوتاد يعدب بها الناس ، وذلك أنه كان اذا غضب على أحد وتد يديه و رجليه ورأسه على الأرض ، وقيل المراد بالأوتاد : الجوع والجنود الكثيرة : يعنى أنهم كانوا يقوّون أمم، و يشدّون سلطانه كا تقوى الأوتاد ما ضربت عليه ، فالكلام خارج مخرج الاستعارة على هذا . قال ابن قتيبة : العرب تقول هم في عز ثابت الأوتاد ، وملك ثابت الأوتاد ، ير يدون ملكا دائم الديدا ، وأصل هذا أن البيت من بيوت الشعر انما يثبت و يقوم بالأوتاد ، وقيل المراد بالأوتاد هنا البناء الحكم : أى وفرعون ذو الأبنية المحكمة . قال الضحاك والبنيان يسمى أوثادا ، والأوتاد جع وتد أفصحها فتح الواو وكسر الناء ، ويقال وتد بفتحهما وود بادغام الناء في الدال وودت . قال الأصمى : و يقال وتد واتد مثل شغل شاغل وأنشد وتد بفتحهما ود بادغام الناء على الما جديلا واتدا \* ولم يكن يخلفها المواعدا

( وتُعود وقوم لوط وأصحاب الأيكة ) الأيكة الغيضة ، وقد تقدّم تفسيرها واختلاف القرّاء في قراءتها في سورة الشعراء ، ومعنى (أولئك الأحزاب) أنهم الموصوفون بالقوّة والكثرة كقولهم: فلان هوالرجل وقريش وان كانوا حزيا كما قال الله سبحانه فما تقدّم « جند ماهنالك مهزوم من الأحزاب » ولكن هؤلاء الذين قصهم الله علينامن الأمم السالفة هم أكثره نهم عددا ، وأقوى أبدانا ، وأوسع أموالاوأعمارا ، وهذه الجلة بجوز أن تكون مستأنفة ، و بجوز أن تكون خبرا ، والمبتدأ قوله « وعاد » كذا قال أبو المقاء وهو ضعيف ، بل الظاهر أن عاد وما بعده معطوفات على قوم نوح ، والأولى أن تكون هذه الجلة خبرا لمبتدأ محذوف ، أو بدلا من الأمم المذكورة ( ان كلَّ إلا كذب الرسل ) إن هي النافية ، والمعني ما كلُّ حزب من هذه الأحزاب إلا كذب الرسل ، لأن تكذيب الحزب لرسوله المرسل اليه تمكذيب لجيع الرسل أو هو من مقابلة الجع بالجع ، والمراد تكذيب كل حزب لرسوله ، والاستثناء مفر ع من أعم الأحوال: أىما كل " أحد من الأحزاب في جميع أحواله إلا وقع منه تكذيب الرسل ( فق عقاب ) أي فق عليهم عقابی بتکذیبهم ، ومعنی حق ثبت ووجب ، وان تأخر فکأنه واقع بهم ، وکل ماهو آت قریب . قرأ يعقوب باثبات الياء في عقاب ، وحذفها الباقون مطابقة لرؤوس الآي ( وماينظرهؤلاء إلاصيحة واحدة ) أى ماينتظرون إلا صيحة ، وهي النفخة الكائنة عنه قيام الساعة ، وقيل هي النفخة الثانية ، وعلى الأوّل المراد من عاصر نبينا وَالسَّانِيُّ من الكفار ، وعلى الثاني المراد كفار الأمم المذكورة : أي ليس بينهم و بين حاول ما أعــ الله لهم من عــ ذاب النار إلا أن ينفخ في الصور النفخة الثانية ، وقيل المراد بالصيحة عداب يفجؤهم في الدنيا كما قال الشاعر: صاح الزمان بال مرمك صيحة من خروا لشدتها على الأذقان

وجلة (مالها من فواق) في محل نصب صفة لصيحة . قال الزجاج : فواق وفواق بفتح الفاء وضمها أي مالها من رجوع ، والفواق ما بين حلبتي الناقة ، وهو مشتق من الرجوع أيضا ، لأنه يعود اللبن الى الضرع بين الحلبتين ، وأفاق من ممضه : أي رجع الى الصحة ، ولهذا قال مجاهد ومقاتل : ان الفواق الرجوع ، وقال قتادة : مالها من مثنوية . وقل السدى : مالها من افاقة ، وقيل مالها من ممرد . قال الجوهري : مالها من نظرة وراحة وافاقة ، ومعنى الآية أن نلك الصيحة هي ميعاد عذابهم ، فاذا جاءت لم ترجع ولا ترد عنهم ولا تصرف منهم ولا تتوقف مقدار فواق ناقة ، وهي ما بين حلتي الحالب لها ، ومنه قول الأعشى :

حتى إذا فيقة في ضرعها اجتمعت \* جاءت لترضع شق النفس لو رضعا

والفيقة اسم اللبن الذي يجتمع بين الحلبتين ، وجعها فيق وأفواق . قرأ حزة والكسائي مالها من فواق بضم الفاء . وقرأ الباقون بفتحها . قال الفراء وأبو عبيدة : الفواق بفتح الفاء الراحة : أى لا يفيقون فيها كما يفيق المريض والمغشى عليه ، وبالضم الانتظار (وقالوا ربنا عجل قطنا قبل يوم الحساب) لماسمعوا ما توعدهم الله به من العذاب قالواهذه المقالة استهزاء وسخرية ، والقط فى اللغة النصيب ، من القط ، وهو القطع ، وبهذا قال قتادة وسعيد بن جبير . قال الفراء : القط فى كلام العرب الحظ والنصيب ، ومنه قيل المصك قط . قال أبو عبيدة والكسائي : القط الكتاب بالجوائز ، والجع القطوط ، ومنه قول الأعشى :

ومعنى يأفق يصلح ، ومعنى الآنة سؤالهم لرجهم أن يتجل لهم نصيبهم وحظهم من العذاب ، وهو مثل قوله \_ و يستجاونك بالعذاب \_ . وقال السدّى : سألوا ربهم أن يمثل لهم منازلهم من الجنة ليعاموا حقيقة ما وعدون له . وقال اسهاعيل بن أبي خالد : المعنى عجل لنا أرزاقنا 6 و به قال سـعيد بن جبير والسدّى ، وقال أبوالعالية والكلى ومقاتل: لما نزل \_ وأما من أوتى كتابه بيمينه ، وأما من أوتى كتابه بشماله \_ قالت قريش: زعمت يامحد أما نؤتى كتابنا بشمالنا فعجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ثم أمن الله سبحانه نبيه أن يصبر على مايسمعه من أقواهم ، فقال : (اصبرعلى ما يقولون) من أقواهم الباطلة التي هذا القول المحكيّ عنهم من جلتها ، وهذه الآية منسوخة باتية السيف (واذكر عبدنا داود ذا الأيد) لما فرغ من ذكر قرون الضلالة ، وأمم الكفر والتكذيب ، وأمن نبيه والسَّاني بالصبر على مايسمعه زاد في تسليته وتأسيته بذكر قصة داود وما بعدها . ومعنى « اذكر عبدنا داود » : اذكر قصته فانك تجد فيها ماتتسلى به ، والأيد : القوّة . ومنه رجل أيد : أي قوى "، وتأيد الشيء : تقوّى . والمراد : ما كان فيه عليه السلام من القوّة على العبادة . قال الزجاج : وكانت قوّة داود على العبادة أتم قوّة ، ومن قوّنه ماأخبرنا به نبينا والسَّائِيَّةِ أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما ، وكان يصلى نصف الليل ، وكان لا يفرّ إذا لا قي العدَّوْ ، وجلة ( إنه أوَّاب) تعايل لكونه ذا الأيد ، والأوَّاب : الرجاع عن كل ما يكرهه الله سبحانه الى مايحبه ، ولا يستطيع ذلك إلا من كان قويا في دينه . وقيل : معناه كليا ذكر ذنبه استغفر منه ، وناب عنه: وهذا داخل تحت المعنى الأوَّل ٤ يقال آب يئوب: إذا رجع (إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي " والاشراق) أي يقدّسن الله سيحانه و ينزهنه عما لايليق به . وجلة « يسبحن » في محل نصب على الحال: وفي هذا بيان مأأعطاه الله من البرهان والمحجزة ، وهو تسبيح الجبال معه . قال مقاتل : كان داود اذا ذكر الله ذكرت الجبال معه ، وكان يفقه تسبيح الجبال . وقال محمد بن اسحق : أوتى داود من

حسن الصوت ما يكون له في الجبال دوى حسن : فهذا معنى تسبيح الجبال ، والأوّل أولى . وقيل : معنى « يسمحن » : يصلمن 6 و «معه » متعلق بسخونا . ومعني « بالعثني والاشراق» . قال الكاي : غدوة وعشمة ، يقال أشرقت الشمس: اذا أضاءت ، وذلك وقت الضحى. وأما شروقها فطاوعها. قال الزجاج: شرقت الشمس: اذا طلعت ، وأشرقت: اذا أضاءت (والطير محشورة) معطوف على الجبال ، وانتصاب محشورة على الحال من الطير: أي وسخرنا الطير حال كونها محشورة: أي جموعة اليه تسبخ الله معه. قيل كانت تجمعها اليه الملائكة . وقيل : كانت تجمعها الريح (كل له أوّاب) أى كل واحد من داود والجيال والطير رجاع الى طاعة الله وأمره ، والضمير في له راجع الى الله عز وجل . وقيل الضمير لداود : أي لأجل تسبيح داود مسبح ، فوضع أوّاب موضع مسبح ، والأوّل أولى . وقد قدّمنا أن الأوّاب : الكثير الرجوع الى الله سبحانه (وشددنا ملكه) قويناه وثبتناه بالنصر في المواطن على أعدائه و إلقاء الرعب منه في قلوبهم . وقيل : بَكْثُرة الجِنُود ( وآتيناه الحُكُمة وفصل الخطاب ) . المراد بالحُكُمة : النبوّة والمعرفة بكل مايحكم به . وقال مقاتل: الفهم والعلم . وقال مجاهد: العدل . وقال أبو العالية: العلم بكتاب الله . وقال شريح : السنة . والمراد بفصل الخطاب : الفصل في القضاء ، و به قال الحسن والكايي ومقاتل: وحكى الواحدي عن الأكثر أن فصل الخطاب: الشهود والايمان ، لأنها انما تنقطع الخصومة بهذا . وقيل : هو الايجاز بجعل المعنى الكثير في اللفظ القليل (وهل أتاك نبأ الحصم إذ تسوّروا المحراب) لما مدحه الله سبحانه عاقدم ذكره أردف ذلك بذكرهذه القصة الواقعة له لما فيها من الأخبار الجيبة. قال مقاتل : بعث الله الى داود ملكين : جبريل وميكائيل لينبهه على التوبة ، فأنياه وهو في محرامه . قال النحاس : ولاخلاف بين أهل التفسير أن المراد بالخصم هاهنا الملكان ، والخصم مصدر يقع على الواحد والاثنين والجاعة . ومعنى «تسوّروا الحراب» : أتوه من أعلى سوره ونزلوا اليه ، والسور : الحائط المرتفع وجاء بلفظ الجع في تسوّروا مع كونهم اثنين نظرا الى ما يحتمله لفظ الخصم من الجع. ومنه قول الشاعر: وخصم غضاب قد نفضت لحاهم \* كـنفض البراذين العراب الخاليا

والحراب: الغرفة ، لأنهم تسوّروا عليه وهو فيها ، كذا قال يحيى بن سلام . وقال أبو عبيدة: انه صدر المجلس ، ومنه محراب المسجد . وقيل: انهما كانا إنسيين ولم يكونا ملكين ، والعامل في اذ في قوله (اذ دخلوا عليه ) النبأ: أى هل أتاك الخير الواقع في وقت تسوّرهم ، و بهذا قال ابن عطية ومكي وأبو البقاء . وقيل: العامل فيه أتاك . وقيل: معمول المخصم . وقيل: معمول لحذوف: أى وهل أتاك نبأ تحاكم الخصم . وقيل المعامل فيه أتاك . وقيل المسوّروا . وقيل: هو بدل مما قبله . وقال الفراء: ان أحد الظرفين المذ كورين بمعني لما (فهزع منهم) وذلك الأنهما أتياه ليلا في غير وقت دخول الخصوم ، ودخلوا عليه بغير إذنه ولم يدخلوا من الباب الذي يدخل منه الناس . قال ابن الأعرابي : وكان محراب داود من الامتناع بالارتفاع محيث الابرتني إليه آدمي بحيلة ، وجلة (قالوا الاتخف) مستأنفة جواب سؤال داود من الامتناع بالارتفاع محيث الابرتني إليه آدمي بحيلة كرنا : من أن لفظ الخصم يحتمل المفرد مقدر كأنه قيل : فاذا قالوا الداود لما فزع منهم ? وارتفاع (خصان) على أنه خبر مبتدأ محذوف : أي خن خصمان ، وجاء فيما سبق بلفظ الجع ، وهنا بلفظ النثية لما ذكرنا : من أن لفظ الخصم يحتمل المفرد والمثني والمجموع ، فالكل جائز . قال الخليل : هو كما تقول نحن فعلنا كذا : إذا كنما اثنين . وقال الكسائدي : جع لما كان خبرا فلما انقضي الخبر وجاءت الخاطبة أخبر الاثنان عن أنفسهما فقالا خصمان ، وقوله ( بغي بعضنا على بعض ) هو على سبيل الفرض والتقدير ، وعلى سبيل التعريض : لأن من المعلوم وقوله ( نبي بعضنا على بعض ) هو على سبيل الفرض والتقدير ، وعلى سبيل التعريف : لأن من المعلوم أن الملكين لا يبغيان . ثم طلبا منه أن يحكم بينهما بالحق ونهياه عن الجور ، فقالا ( فاحكم ببننا بالحق ولا اللكين لا يبغيان . ثم طلبا منه أن يحكم بينهما بالحق ونهياه عن الجور ، فقالا ( فاحكم ببننا بالحق ولا المورى فقالا ( فاحكم ببننا بالحق ولا المناركة عن الحور ، فقالا ( فاحكم ببننا بالحق ولا المناركة عن الحور ، فقالا ( فاحكم ببننا بالحق ولا المناركة المناركة عن الحور ، فقالا ( فاحكم ببننا بالحق ولا المناركة عن الحور ، فقالا ( فاحكم ببننا بالحق ولا المناركة عن الحور ، فقالا ( فاحكم ببننا بالحق ولا المناركة عن الحور ، فقالا ( فاحكم ببننا بالمور ) المناركة عن الحور ، فقالا ( فاحكم ببننا بالماله المناركة المناركة عن المناركة عناركة عنا

تشطط) أي لاتجر في حكمك ، يقال شط الرجل وأشط شططا و إشطاطا : اذاجار في حكمه . قال : أبوعسد شططت عليه وأشططت: أي جوت . وقال الأخفش : معناه لاتسرف ، وقيل : لاتفرط ، وقيل لاتمل . والمعنى متقارب ، والأصل فيه المعد ، من شطت الدار : إذا بعدت . قال أبو عمرو : الشطط مجاوزة القدر في كل شيء (واهـدنا إلى سواء الصراط) سواء الصراط: وسطه . والمعني : أرشدنا إلى الحق ، واحلنا عليه . ثم لما أخبراه عن الخصومة إجالا شرعا في تفصيلها وشرحها ، فقالا ( إن هـذا أخى له تسع وتسعون نجمة ) . المراد بالاخوة هنا : أخوّة الدين أو الصحبة ، والنجمة هي الأنثى من الضأن ، وقد يقال لبقر الوحش نعجة (ولى نحجة واحدة) . قال الواحدى : النحجة البقرة الوحشية ، والعرب تكني عن المرأة مها 6 وتشبه النساء بالنعاج من البقر . قرأ الجهور : تسع وتسعون بكسر التاء الفوقية . وقرأ الحسن وزيد بن على بفتحها . قال النحاس : وهي لغة شاذة ، وانماعني برهذا» داود لأنه كان له تسع وتسعون امرأة ، وعني بقوله « ولى نحجة واحدة » [ أوريا] زوج المرأة التي أراد أن يتزوّجها داود كما سيأتي بيان ذلك (فقال أكفلنيها) أي ضمها الى وانزل لى عنها حتى أكفلها وأصير بعلالها. قال ابن كيسان: اجعلها كفلي ونصيبي ( وعز ني في الخطاب ) أي غلبني ، يقال عز م يعز م عزاً: اذا غلبه . وفي المثل « من عز بز » : أي من غلب سلب ، والاسم العزة : وهي القوّة . قال عطاء : المعني ان تكام كان أفصح مني . وقرأ ابن مسعود وعبيد بن عمير : وعازّني في الخطاب : أي غالبني من المعازّة وهي المغالبة (قال لقد ظامك بسؤال نجتك إلى نعاجه) أي بسؤاله نجتك ليضمها إلى نعاجه التسع والتسعين ان كان الأمر على ما تقول ، واللام هي الموطئة للقسم : وهي وما بعدها جواب القسم المقدّر ، وجاء بالقسم في كلامه مبالغة في إنكار ماسمعه من طلب صاحب التسع والتسعين النجحة أن يضم ۖ إليـــه النججة الواحدة التي مع صاحبه ولم يكن معه غـيرها ، و يمكن أنه انما قال بهذا بعد أن سمع الاعتراف من الآخر . قال النحاس : ويقال ان خطيئة داود هي قوله « لقد ظامك » لأنه قال ذلك قبلأن يتثبت (وان كثيرا من الخلطاء) وهم الشركاء ، واحدهم خليط : وهو الخالط في المال (ليبغي بعضهم على بعض) أى يتعدّى بعضهم على بعض و يظامه غير مراع لحقه (الاالذين آمنوا وعماوا الصالحات) فانهم يتحامون ذلك ، ولا يظامون خليطا ولاغيره (وقليل ماهم) أى وقليل هم ، وما زائدة للتوكيد والتجيب. وقيل: هي موصولة ، وهم مبتدأ ، وقليل خبره (وظنّ دارد أنما فتناه) . قال أبوعمرو والفراء : ظنّ يعني أيقن . ومعنى « فتناه » : ابتليناه ، والمعنى أنه عنــد أن تخاصها اليه وقال ماقال علم عنــد ذلك أنه المراد : وأن مقصودهما التعريض به و بصاحبه الذي أراد أن ينزل له عن امرأته . قال الواحدي : قال المفسرون فلما قضي بينهما داود نظر أحدهما الى صاحبه فضحك ، فعند ذلك علم داود بما أراداه . قرأ الجهور : فتناه بالتخفيف للتاء وتشديد النون . وقرأ عمر بن الخطاب والحسن وأبو رجاء بالتشديد للتاء والنون ، وهي مبالغة في الفتنـة . وقرأ الضحاك : افتنّاه . وقرأ قتادة وعبيـد بن عمير وابن السميفع : فتناه بتخفيفهما ، واسنادالفعل الى الملكين ، ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو ( فاستغفر ربه) لذنبه (وخرّ واكما) أي ساجدا وعـبر بالركوع عن السجود . قال ابن العربي : لاخلاف بين العامـاء أن المراد بالركوع هنا السجود ، فإن السجود هوالميل ، والركوع هو الانحناء : وأحدهما يدخل في الآخر ولكنه قد يختص كل واحد منهما جهيئة . ثم جاءهذا على تسمية أحدهما بالآخر . وقيل المعنى للسجود را كعا أى مصليا . وقيل : بل كان ركوعهم سجودا ، وقيل : بل كان شجودهم ركوعا (وأناب) أى رجع الى الله بالتو به من ذنبه . وقد اختلف المفسرون في ذنب داود الذي استغفر له وتاب عنه على أقوال: الأوّل أنه نظر الى امرأة الرجل التي أراد أن تكون زوجة له ، كذا قال سعيد بن جبير وغيره. قال الزجاج: ولم يتعمد داود النظر الى المرأة لكنه عارد النظر اليها ، وصارت الأولى له والثانية عليه. القول الثانى أنه أرسل زوجها في جلة الغزاة. الثالث أنه نوى ان مات زوجها أن يتزوجها. الرابع أن أوريا كان خطب تلك المرأة فلما غاب خطبها داود فزوجت منه لجلالته ، فاغتم لذلك أوريا: فعتب الله عليه حيث لم يتركها لخاطبها. الخامس أنه لم يجزع على قتل أوريا كما كان يجزع على من هلك من الجند ، ثم تزوج امرأته فعاتبه الله على ذلك ، لأن ذنوب الأنبياء وان صغرت فهي عظيمة. السادس أنه حكم لأحدالخصمين قبل أن يسمع من الآخر كما قدمنا.

وأقول: الظاهرمن الخصومة التي وقعت بين الملكين تعريضا لدارد عليه السلام أنه طلب من زوج المرأة الواحدة أن ينزل له عنها ويضمها إلى نسائه ، ولا ينافي هذا العصمة الكائنة للا نبياء: فقد نبهه الله على ذلك وعرس له بارسال ملائكته إليه ليتخاصموا في مثل قصته حتى يستغفر لذنبه ويتوب منه فاستغفر وتاب. وقد قال سبحانه \_ وعصى آدم ربه فغوى \_ : وهو أبو البشر وأول الأنبياء ، ووقع لغيره من الأنبياء ماقصه الله علينا في كتابه . ثم أخبر سبحانه أنه قبل استغفاره وتو بته ، فقال (فغفرناله فلك) أى ذلك الذنب الذي استغفر منه . قال عطاء الخراساني وغيره : إن داود بقي ساجدا أربعين يوما حتى نبت الرعى حول وجهه وغمر وأسه . قال ابن الأنبارى : الوقف على قوله «فغفرنا له ذلك» تام من يعتم يات الكلام بقوله (وإن له عندنا لزلني وحسن ما ب) الزلني : القربة والكرامة بعد المغفرة لذنبه . قال مجاهد : الزلني الدنق من الله عز وجل يوم القيامة ، والمراد بحسن الما ب عسن المرجع وهو الجنة .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حانم عن ابن عباس في قوله « مالها من فواق » : قال من رجعة . ( وقالوا ربنا عجل لنا قطنا ) قال : سألوا الله أن يعجل لهم . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الزبير ابن عدى عنه «عجل لنا قطنا » : قال نصيبنا من الجنة . وأخرج ابن جرير عنه أيضا في قوله « ذا الأبد » قال : القوّة . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : الأوّاب المسبح . وأخرج الديامي عن مجاهد قال : سألت ابن عمر عن الأوَّاب ، فقال سألت الذي ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ ، فقال : هو الذي يذكر ذنو به في الخلاء فيستغفر الله . وأخرج عبد بن حيد عن ابن عباس قال : الأوّاب الموقن . وأخرج عبد الرزاق وعبد ابن حيد عن عطاء الخراساني عنه قال: لم يزل في نفسي من صلاة الضحى حتى قرأت هذه الآية « إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والاشراق » . وأخوج ابن المنذر وابن مردويه عنه أيضا قال : لقد أتى على ومان وما أدرى وجه هذه الآية: يسبحن بالعشي والاشراق حتى رأيت الناس يصاون الضحي. وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عنه قال : كنت أمر بهذه الآية : يسبحن بالعشي والاشراق فيا أدرى ماهي ? حتى حدّثتني أمّ هاني ً بنت أبي طالب أن الني ﴿ النَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَا يُومُ الفَتَح فَدْعَا بوضوء فتوضأ ثم صلى الضحي ثم قال يائم هاني : هذه صلاة الاشراق . وأخرج ابن جرير وابن مردويه من وجه آخر عنه نحوه . والأحاديث في صلاة الضحي كشيرة جدًّا قد ذكر ناها في شرحنا للنتني . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: استعدى رجل من بني إسرائيل عند داود على رجل من عظمائهم ، فقال: ان هـذا غصبني بقرا لى ، فسأل داود الرجل عن ذلك فحده ، فسأل الآخر البينة فلم يكن له بينة ، فقال لهما داود : قوما حتى أنظر في أمركها ، فقاما من عنده فأتى داود

تَى مَنَامَهُ ، فقيل له : اقتل الرجل الذي استعدى ، فقال : ان هذه رؤيا ولست أعجل حتى أتثبت ، فأتى الليلة الثانيــة في منامه و فأص أن يقتل الرجل فلم يفعل ، ثم أتى الليلة الثالثة ، فقيل له : اقتل الرجل أوتأتيك العقوية من الله 6 فأرسل داود الى الرجل فقال: أن الله أمرني أنأقتاك. قال تقتلني بغير بينة ولاتثبت ? قال نعم ، والله لأنفذن أمر الله فيك ، فقال الرجل : لا تجل على حتى أخبرك اني والله ماأخذت مهذا النَّهَ وَلَكُنَّى كِنتَ اغتلت والدُّهذا فقتلته فيذلك أخذت 6 فأمر به داود فقتل فاشتدّت هيبته في بني إسرائيل وشدّد به ملكه ، فهو قول الله (وشددنا ملكه) . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنــه (وآنيناه الحكمة) قال: أعطى الفهم . وأخرج ابن أبي حاتم والديامي عن أبي موسى الأشعري قال: أوَّل من قال أما بعد داود عليه السلام (و) هو (فصل الخطاب) . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن سعد وعبدين حيد وابن المنذر عن الشعبي أنه سمع زياد ابن أبيه يقول: فصل الخطاب الذي أوتى داود أما بعد . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن داود حدّث نفسه إذا ابتلي أنه يعتصم: فقيل له : انك ستبتلي وستعلم اليوم الذي تبتلي فيه ، فذ حذرك ، فقيل له هـذا اليوم الذي تبتلي فيه ، فأخذ الزبور، ودخل المحراب، وأغلق باب المحراب، وأخذ الزبور في حجره، وأقعد منصفا: يعني خادما على اللياب ، وقال : لاتأذن لأحد على" اليوم ، فبينها هو يقرأ الزبور اذجاء طائر مذهب كأحسن ما يكون الط<mark>ير</mark> فيه من كل لون فجعل يدور بين يديه فدنا منه فأ مكن أن يأخذه ، فتناوله بيده ليأخذه فاستوفز من خلّفه فأطبق الزبور وقام اليه ليأخذه فطار فوقع على كوة الحراب ، فدنا منه ليأخذه فأفضى فوقع على خص" فأشرف عليه لينظر أين وقع ? فاذا هو بامرأة عند بركتها تغتسل من الحيض ، فاما رأت ظله حركت وأسها ، فغطت جسدها أجع بشعرها ، وكان زوجها غازيا في سبيل الله ، فكتب داود إلى رأس الغزاة أنظر أوريا فاجعله في حلة التابوت ، وكان حلة التابوت اما أن يفتح عليهم واما أن يقتلوا فقدّمه في حلة التابوت فقتل: فلما انقضت عدّتها خطبها داود فاشترطت عليه ان ولدت غلاما أن يكون الخليفة من بعده وأشهدت عليه خسين من بني اسرائيل وكتب عليه بذلك كتاباً فماشعر بفتنته أنه افتتن حتى ولدت سلمان وشب فتسوّر عليه الملكان الحراب وكان شأنهما ماقص" الله في كتابه وخر" داود ساجدا فغفر الله له وناب عليه . وأخرج الحاكم وصححه والبيهتي في الشعب قال : ما أصاب داود بعد ما أصابه بعدالقدر الا من عجب عجب بنفسه ، وذلك أنه قال: يارب مامن ساعة من ليل ولانهار إلا وعابد من آل داود يعبدك يصلي الك أو يسبح أو يكبر وذكرأشياء فكره الله ذلك ، فقال بإداود ان ذلك لم يكن الابي فلولا عوني ماقويت عليه ، وعزتي وجلالي لأ كانك الى نفسك يوما قال يارب فأخبرني به فأخبر به فأصابته الفتنة ذلك اليوم. وأخرج أصل القصة الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير وابن أبي حاتم عن أنس مرفوعا بإسناد ضعيف. وأخرجها ابن جريرمن وجه آخر عن ابن عباس مطوّلة . وأخرجها جماعة عن جاعة من التابعين . وأخرج ابن أبي حانم عن ابن مسعود في قوله ( إن هـذا أخي ) قال على ديني . وأخرج عبد الرزاق والفريابي وأحد في الزهد وابن جرير والطبراني عنه قال : مازاد داود على أن ( قال أكفلنها) . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : اكفلنها قال مازاد داود على أن قال : تحوّل لى عنها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله ( وقليل ماهم ) يقول : قليل الذي هم فيه ، وفي قوله ( وظنّ داود أنما فتناه ) قال اختبرناه . وأخرج أحد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن مردويه والبهتي في سننه عنه أيضا أنه قال في السحود في ص ليست من عزائم السحود ، وقد رأيت رسول الله والسائي يسجد فيها . وأخر جالنسائي

وابن مردويه بسند جيد عنه أيضا أن الذي والسجد في ص وقال: سجدها داود ونسجدها شكرا. وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة أن الذي والسجد في ص . وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة أن الذي والسجد في ص . وأخرج ابن مردويه عن أنس مثله مرافوعا . وأخرج الداري وأبو داود وابن خريمة وابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه وابن مردويه والميهتي في سننه عن أبي سعيد قال : قرأ رسول الله والسجدة نزل فسجد وسجد الناس مهه ، فلما كان يوم آخر قرأها ، فلما بلغ السجدة تهيأ الناس بلغ السجدة نزل فسجد . وأخرج ابن مردويه للسجود ، فقال : إنما هي تو به ولكني رأيت كم تهيأتم للسجود ، فنزل فسجد . وأخرج ابن مردويه عن عمر بن الخطاب عن الذي والسيقي أنه ذكر يوم القيامة فعظم شأنه وشدته قال : و يقول الرحن عن وجل لداود عليه السلام من بين يدى ، فيقول داود : يارب أخاف أن تدحضني خطيئتي ، فيقول خذ بقدمي فيأخذ بقدمه عز وجل فيمر ، قال فتلك الزاني التي قال الله (وان له عندنا لزاني وحسن ما ب) .

بِلْمَاوُودُ إِنَّا جَمَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالحَقِّ وَلاَ تَدَبِّعِ الْهُولَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الدِّينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدُ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الحِسَابِ \* وَمَا عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَمْ اللهِ لَمْ عَذَابُ شَدِيدُ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الحِسَابِ \* وَمَا خَامَنُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

لما تم سبحانه قصة داود أردفها ببيان تفويض أم خلافة الأرض اليه ، والجلة مقولة لنول مقدّر معظوف على غفرنا: أى وقلنا له (ياداود انا) استخلفناك على الأرض ، أو (جعلناك خليفة) لمن قبلك من الأنبياء لتأمم بالمعروف وتنهي عن المنكر (فاحكم بين الناس بالحق) أى بالعدل الذي هو حكم الله بين عباده (ولا تتبع الهوى) أى هوى النفس في الحكم بين العباد ، وفيه تنبيه لداود عليه السلام أن الذي عوت عليه ليس بعدل وأن فيه شائبة من اتباع هوى النفس (فيضلك عن سبيل الله) بالنصب على أنه جواب النهى وفاعل يضلك هو الهوى ، ويجوز أن يحكون الفعل مجزوما بالعطف على النهي ، و إنما حرك لالتقاء الساكنين ، فعلى الوجه الأول يكون المنهي عن كل الساكنين ، فعلى الوجه الأول يكون المنهي عن كل واحد منهما على حدة ، وسبيل الله : هو طريق الحق ، أو طريق الجنة ، وجلة (إن الذين يضاون عن سبيل الله لهم عذاب شديد) تعليل النهي عن اتباع الهوى والوقوع في الضلال ، والباء في ( بما نسوا يوم الحساب ) للسببية ، ومعني النسيان الترك : أى بسبب تركهم العمل لذلك اليوم . قال الزجاج : أى بسبب تركهم العمل لذلك اليوم . قال الزجاج : أى بسبب تركهم العمل لذلك اليوم والوقل عمون النسيان الترك : أى بسبب تركهم العمل لذلك اليوم . قال الزجاج : أى بسبب تركهم العمل لذلك اليوم عنوال المنام والأول أله الناسين وان كانوا ينذرون ويذ كرون . وقال عكرمة والمستى في وجلة ( وما خلقنا الساء والأرض وما بينهما باطلا ) مستأنفة مقرّرة لما قبلها من أمم البعث والحساب أله على ماخلقنا هذه الأشياء حلقا باطلا غارجا عن الحكمة الباهرة ، بل خلقناها للدلالة على قدرتنا ، فانتصاب باطلاعلى المصدرية ، أوعلى الحالة ، أوعلى أنه مفعول لأجله ، والاشارة بقوله (ذلك ) الى المذيق فانتصاب باطلاعلى المصدرية ، أوعلى الحالة ، أوعلى أنه مفعول لأجله ، والاشارة بقوله (ذلك ) الى المذيق فانتصاب باطلاعلى المصدرية ، أوعلى الحالة ) أوعلى أنه مفعول لأجله ، والاشارة بقوله (ذلك ) الى المذيق

قبله وهو مبتدأ ، وخبره (ظنّ الذين كـ فروا) أي مظنونهم فانهم يظنون أن هذه الأشياء خلقت لالغرض ويقولون : انه لاقيامة ولا بعث ولا حساب . وذلك يستلزم أن يكون خلق هذه المخلوقات باطلا ( فو يل للذين كفروا من النار) والفاء لافادة ترتب ثبوت الويل لهم على ظنهم الباطل: أي فويل لهم بسبب المار المترتبة على ظنهم وكفرهم. ثم و بخهم و بكنهم ، فقال (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض) قال مقاتل : قال كـفار قريش للؤمنين الا نعطى في الآخرة كم تعطون فنزلت ، وأم هي المنقطعة المقدّرة بـل والهمزة : أي بل أنجعل الذين آنوا بالله وصدّقوا رسله وعملوا بفرائضه كالمفسدين في الأرض بالمعاصي . ثم أضرب سبحانه اضرابا آخر وانتقل عن الأوّل الى ماهو أظهر استحالة منه فقال ( أم نجعل المتقين كالفجار) أي بل أنجمل أتقياء المؤمنين كأشقياء الـكافرين والمنافقين والمهمكين في معاصي الله سبحانه من المسلمين ، وقيل ان الفحار هنا خاص بالكافرين ، وقيل المراد بالمتقين : الصحابة ، ولا وجه للتخصيص بغير مخصص 6 والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (كتاب أنزلناه اليك مبارك) ارفاع كتاب على أنه خبر مبتدأ محذوف ، وأنزلناه اليك صفة له ، ومبارك خبر ثان للبتدأ ، ولا يجوزأن يكون صفة أخرى لكتاب لما تقرّر من أنه لا يجوز تأخير الوصف الصريح عن غير الصريح : وقد جوّزه بعض النحاة والتقدير: القرآن كتاب أنزلناه إليك يا محمد كثير الخير والبركة . وقرىء مباركا على الحال ، وقوله (ليدّبروا) أصله المتدبروا فأدغمت التاء في الدال وهو متعلق بأنزلناه ، وفي الآبة دايل على أن الله سبحانه إنما أنزل النرآن للتدبر والتفكر في معانيه ، لالمجرّد النلاوة بدون تدبر. قرأ الجهور ليدّبروا بالادغام. وقرأ أبوجعفر وشيبة : لتدبروا بالناء النوقية على الخطاب ، ورويت هذه القراءة عن عاصم والكسائي : وهي قراءة على رضى الله عنه ، والأصل لتتدبروا بتاءين فُدف احداهما تخفيفا (وليتذكر أولوا الألباب) أى ليتعظ أهل العقول 6 والألب جع ل وهو العقل ( ووهبنالداودسلمان نعم العبد انه أوَّاب ) أخبر سبحانه بأن من جلة نعمه على داود أنه وهب له سلمان ولدا ، ثم مدح سلمان ، فقال (نع العبد) والمخصوص بالمدح محذوف : أي نع العبد سلمان ، وقيل ان المدح هنا بقوله : نعم العبد هولداود ، والأوّل أولى ، وجلة (انه أوَّاب) تعليل لما قبلها من المدح ، والأوَّاب : الرجاع الى الله بالنوبة كما تندّم بيانه ، والظرف في قوله (اذ عرض عليه ) متعلق بمحذوف : وهو اذكر : أي اذكر ماصدر عنه وقت عرض « السافيات الجياد» عليه (بالعشي) وقيل هو متعلق بنع ، وهو مع كونه غير متصرف لاوجه لتقييده بذلك الوقت ، وقيل متعلق بأوَّابٍ ، ولاوجه لتقييد كونه أوَّابا بذلك الوقت ، والعشيُّ من الطهر أوالعصر الى آخر النهار ، والصافنات جع صافن.

وقد اختلف أهل اللغة فى معناه فقال القتيبي والفراء : الصافن فى كلام العرب الواقف من الحيل أوغيرها ، و به قال قتادة ، ومنه الحديث « من أحب أن يتمثل له الباس صفونا فليتبوأ مقعده من النار » أى مد عون القيام له ، واستدلوا بقول النابغة :

لما قبة مضروبة بفنائها م عتاق المهاري والجياد الصوافن

ولا حجة لهم في هذا فانه استدلال بمحل النزاع ، وهو مصادرة ، لأن النزاع في الصافن ماذا هو ? وقل الزجاج : هو الذي يقف على احدى اليدين و يرفع الأخرى و يجعل على الأرض طرف الحافر منها حتى كأنه يقوم على ثلاث : وهي الرجلان واحدى اليدين ، وقد يفعل ذلك باحدى رجليه وهي علامة الفراهة ، وأنشد الزجاج قول الشاعر :

ألف الصفون في يزال كأنه \* مما يقوم على الثلاث كسير

ومن هذا قول عمرو بن كاثوم:

تركنا الخيل عاكفة عليه به مقلدة أعنتها صفونا

فان قوله صفونا لابد أن يحمل على معنى غيير مجرّد القيام 6 لأن مجرّد القيام قد استفيد من قوله: عاكفة عليه . وقال أنو عبيد : الصافن هو الذي بجمع بديه ويسوّمهما ، وأما الذي يقف على سنبكه فاسمه المتخيم ، والجياد جع جواد ، يقال للفرس اذا كان شديد العدو ، وقيل انها الطوال الأعناق ، مأخوذ من الجيد وهو العنق ، قيل كانت مائة فرس ، وقيل كانت عشر من ألفا ، وقيل كانت عشر من فرسا ، وقيل انها خرجت له من البحر وكانت لها أجنحة (فقال اني أحببت حبّ الخير عن ذكر ربي) انتصاب حبّ الخير على أنه مفعول أحبت بعد تضمينه معنى آثرت . قال الفراء : يقول آثرت حبّ الخير ، وكل من أحب شيئا فقد آثره ، وقيل انتصابه على المصدرية محذف الزوائد والناص له أحببت ، وقيل هو مصدر تشبههي : أي حيامثل حبّ الخبر ، والأوّل أولى ، والمراد بالخبرهنا الخيل . قال الزجاج : الخبرهنا الخيل . وقال الفراء: الخير والخيل في كلام العرب واحد. قال النحاس: وفي الحديث «الخيل معقود بنواصها الخير» فكأمهاسميت خيرا لهذا ، وقيل انهاسميت خيرا لمافيها من المنافع . وعن في «عن ذكر ربي » بعني على والمعنى آثرت حبّ الخيل على ذكر ربى: يعني صلاة العصر (حتى توارت بالحجاب) يعني الشمس ولم يتقدّم لها ذكر ولكن المقام مدل على ذلك . قال الزجاج: أنما يجوز الأضار اذا جرى ذكر الشيء أو دليل الذكر ، وقد جرى هنا الدليل: وهو قوله بالعشي . والتوارى: الاستتار عن الأبصار. والحجاب ما يحجبها عن الأبصار . قال قنادة وكعب : الحجاب جبل أخضر محيط بالخلائق وهو جبل قاف 6 وسمى الليل حجابا لأنه يستر مافيه ، وقيل الضمير في قوله : حتى توارت للخيل : أي حتى توارت في المسابقة عن الأعين . والأوّل أولى ، وقوله (ردّوها على") من تمام قول سلمان : أي أعيدوا عرضها على ممرّة أخرى . قال الحسن : ان سلمان لما شغله عرض الحيل حتى فانته صلاة العصر غضب لله وقال ردّوها على " : أي أعيدوها ، وقيل الضمير في ردّوها يعود الى الشمس ويكون ذلك معجزة له ، وأنما أم بارجاعها بعد مغيمًا لأجلأن يصلى المصر ، والأوّل أولى ، والفاء في قوله (فطفق مسحا بالسوق والأعناق) هي الفصيحة الني تدل على محذوف في الكلام ، والتقدير هنا فردّوها عليه . قال أبو عبيدة : طفق يفعل مثل مازال يفعل، وهومثل ظل و بات ، وانتصاب مسحا على المصدرية بفعل مقدّر ، أي عسح مسحا لأن خبرطفق لا يكون الا فعلا مضارعاً ، وقيل هو مصدر في موضع الحال ، والأول أولى ، والسوق جع ساق ، والأعناق جع عنق ، والمراد أنه طفق يضرب أعناقها وسوقها يقال: مسح علاوته أى ضرب عنقه. قال الفراء: المسح هنا القطع ، قال والمعنى أنه أقبل يضرب سوقها وأعناقها لأنها كانت سبب فوت صلاته ، وكذا قال أبو عبيدة . قال الزجاج : ولم يكن يفعل ذلك إلا وقد أباحه الله له ، وجائز أن يباح ذلك لسلمان ويحضر في ه\_ذا الوقت .

وقد اختلف المفسرون فى تفسير هذه الآية ، فقال قوم المراد بالمسح ماتقدّم ، وقال آخرون منهم الزهرى وقتادة ان المراد به المسح على سوقها وأعناقها لكشف الغبار عنها حبا لها ، والقول الأوّل أولى بسياق الكلام فاله ذكر أنه آثرها على ذكر ربه حتى فاتته صلاة العصر ، ثم أمرهم بردّها عليه ليعاقب نفسه بافساد ما ألها ، عن ذلك وما صدّه عن عبادة ربه وشغله عن القيام بما فرضه الله عليه ، ولا يناسب هذا أن يكون الغرض من ردّها عليه هو كشف الغبار عن سوقها وأعناقها بالمسح عليها بيده أو بثو به ، ولا متمسك لمن قال: ان افساد المال لا يصدر عن الذي فان هذا مجرد استبعاد باعتبار ماهو المتقرر في شرعنا

مع جواز أن يكون فى شرع سليمان أن مثل هذا مباح ، على أن افساد المال المنهى عنه فى شرعنا إعا هو مجرد اضاعته لغير غرض صحيح ، وأمالغرض صحيح فقد جاز مثله فى شرعنا كماوقع منه والسليمية ، ومن ذلك ماوقع اكفاء القدور التي طبخت من الغنيمة قبل القسمة ، ولهذا نظائر كثيرة فى الشريعة ، ومن ذلك ماوقع من الصحابة من احراق طعام المحتكر .

وقد أخرج ابن عساكر عن ابن عباس فى قوله (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض) قال الذين آمنوا على وجزة وعبيدة بن الحارث ، والمفسدين فى الأرض عتبة وشببة والوليد . وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى هريرة قال (الصافنات الجياد) خيل خلقت على ماشاء . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر عن مجاهد فى قوله الصافنات قال : صفون الفرس رفع احدى يديه حتى يكون على أطراف الحافر ، وفى قوله : الجياد السراع . وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن ابن عباس فى قوله أطراف الحافر ) قال : الماء ، وفى قوله ردّوها على قال : الخيل (فطفق مسحا) قال : عقرا بالسيف . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن على بن أبى طالب قال : الصلاة التي فرسط فيها سايمان صلاة العصر . وأخرج الفريا في وعبد بن حيد وابن جرير وابن أبى عابراهيم التيمى فى قوله : اذ عرض عليه بالعثبي الصافنات الجياد قال : كانت عشرين ألف فرس ذات أجنحة فعقرها . وأخرج ابن اسحاق وابن جرير عن ابن المسعود بقوله (حتى توارت بالحجاب) قال : توارت من وراء ياقوتة خضراء ، خضرة الساء منها . وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف عن ابن عباس قال : كان سلمان لا يكلم اعظاما له فلقد فاتته صلاة العصر وما استطاع أحد أن يكلمه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى قوله عن ذكر ربى يقول استطاع أحد أن يكلمه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى قوله عن ذكر ربى يقول من ذكر ربى (فطفق مسحوا بالسوق والأعناق) قال : قطع سوقها وأعناقها بالسيف .

وَلَقَدْ فَتَنَا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُوْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمُّ أَنَابَ \* قَالَ رَبِّ آغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَا لَا يَذْبَنِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ \* فَسَخَرْ نَا لَهُ آرِّيجَ تَجْرِي بِأَمْرِ مِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ \* وَالشَّيْطِينَ كُلَّ بَنَاء وَعَوَّاصِ \* وَآخرِ بِنَ مُقَرَّ نِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ \* هٰذَا عَطَاوُ نَا فَامْنُنْ أَصَابَ \* وَالشَّيْطِينَ كُلَّ بَنَاء وَعَوَّاصِ \* وَآخرِ بِنَ مُقرَّ نِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ \* هٰذَا عَطَاوُ نَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ \* وَإِن لَهُ عِنْدَنَا لَوْ لَهٰ وَحُسْنَ مَآبٍ \*

قوله (ولقد فتنا سليان) أى ابتليناه واختبرناه . قال الواحدى . قال أكثر المفسرين : تروّج سليان اممأة من بنات الملوك فعبدت الصنم فى داره ولم يعلم بذلك سليان فاستحن بسبب غفلته عن ذلك ، وقيل : ان سبب الفتنة أنه تروّج سليان اممأة يقال له اجرادة وكان يحبها حباشديدا فاختصم اليه فريقان : ان سبب الفتنة أيام لايقضى بين أحد ، وقيل انه تروّج جرادة هذه وهي مشركة لأنه عرض عليها عن الناس ثلاثة أيام لايقضى بين أحد ، وقيل انه تروّج جرادة هذه وهي مشركة لأنه عرض عليها الاسلام ، فقالت : اقتلني ولاأسلم . وقال كعب الأحبار : انه لماظلم الخيل بالقتل سلب ملكه . وقال الحسن : انه قال بني السرائيل انه قارب بعض نسائه في شيء من حيض أو غيره ، وقيل انه أمم أن لا يتروّج اممأة إلا من بني إسرائيل فنزوّج اممأة من غيرهم ، وقيل ان سبب فتنته ماثبت في الحديث الصحيح أنه قال : لأطوفن الليلة على شيعين اممأة تأتي كل واحدة بفارس يقاتل في سبيل الله ولم يقل ان شاء الله ، وقيل ألقينا ، وقيل انتصاب جسدا على أنه مفعول ألقينا ، وقيل انتصاب على تأويله بالمشتق : أي ضعيفا أوفارغا ، والأوّل أولى . قال أكثر المفسرين : هذا الجسد الذي على الحال على تأويله بالمشتق : أي ضعيفا أوفارغا ، والأوّل أولى . قال أكثر المفسرين : هذا الجسد الذي

ألقاه الله على كرسي سلمان هو شيطان اسمه صخر وكان متمردا عليه غير داخل في طاعته ألق الله شمه سلمان عليه وما زال محتال حتى ظفر نختم سلمان ، وذلك عند دخول سلمان الكنف لأنه كان يلقيه إذا دخل الكنيف فجاء صخر في صورة سلمان فأخـذ الخاتم من امرأة من نساء سلمان فقعد على سر بر سلمان وأقام أر بعين يوما على ملكه وسلمان هارب. وقال مجاهد: ان شيطانا قال له سلمان كيف تفتنون الناس ? قال أرنى خاتمك أخبرك ، فلما أعطاه إياه نبذه في البحر فذهب ملكه وقعد الشيطان على كرسيه ومنعه الله نساء سلمان فلم يقربهنّ وكان سلمان يستطع فيقول: أتعرفونني أطعموني ? فيكذبوه حتى أعطته امرأة يوما حوتا فشق بطنه فوجد خاتمه في بطنه فرجع اليه ملكه: وهو معنى قوله (ثم أناب) أى رجع الى ملك بعد أر بعين يوما ، وقيل معنى أناب : رجع الى الله بالنوبة من ذنبه : وهذا هو الصواب وتكون جلة (قال ربّ اغفرلي) بدلا من جلة أناب وتفسيرا لها: أي اغفرلي ماصدر عني من الذنب الذي ابتليتني لأجله . ثم لما قدّم النوبة والاستغفار جعلها وسيلة الى اجابة طلبته فقال (وهب لى ملكا لاينبغي لأحد من بعدي ) . قال أبو عبيدة : معنى لاينبغي لأحد من بعده لا يكون لأحد من بعدي ك وقيل المعنى لاينبغي لأحد أن يسلبه مني بعد هذه السلبة أولايصح لأحد من بعدى لعظمته ، وليس هذا من سؤال ني " الله سلمان عليه السلام للدنيا وملكها والشرف بين أهلها ، بل المراد بسؤاله الملك أن تمكن به من انفاذ أحكام الله سبحانه والأخــذ على يد المتمرّدين من عباده من الجنّ والانس ولو لم يكن من المقتضيات هذا السؤال منه إلا مارآه عند قعود الشيطان على كرسيه من الأحكام الشيطانية الجارية في عباد الله ، وجلة ( إنك أنت الوهاب) تعليل لما قبلها مما طلبه من مغفرة الله له وهبة الملك الذي لاينبغي لأحد من بعده: أي فانك كثير الهبات عظيم الموهو بات. ثم ذكر سبحانه اجابته لدعوته واعطاءه لمسألته فقال (فسخرنا له الريح) أى ذللناها له وجعلناها منقادة لأمره . ثم بين كيفية التسخير لها بقوله (تجرى بأمره رخاء) أى لينة اله وب ايست بالعاصف ، مأخوذ من الرخاوة ، والمعنى أنها ريح لينة لاتزعزع ولا تعصف مع قوّة هبو بها وسرعة جريها ، ولاينافي هذا قوله في آية أخرى \_ واسلمان الربح عاصفة تجرى بأمره \_ لأن المرادأنها في قوة العاصفة ولا تعصف ، وقيل انها كانت تارة رخاء، وتارة عاصفة على ماس مده سلمان ويشتهيه ، وهذا أولى في الجع ببن الآيتين (حيث أصاب) أي حيث أراد. قال الزجاج: إجاع أهل اللغة والمفسرين أن معنى حيث أصاب : حيث أراد 6 وحقيقته حيث قصد . وقال الأصمعي وابن الأعرابي : العرب تقول : أصاب الصواب وأخطأ الجواب ، وقيل ان معنى أصاب باغة جير أراد ، وليس من اغة العرب ، وقيل هو يلسان هجر 6 والأوّل أولى : وهومأخوذ من اصابة السهم للغرض (والشياطين) معطوف على الريح : أي وسخرنا له الشياطين ، وقوله ( كل بناء وغوّاص ) بدل من الشياطين : أي كل بناء منهم وغوّاص منهم يبنون له ما يشاء من المباني ، ك و يغوصون في البحر فيستخرجون له الدر منه ، ومن هذا قول الشاعر :

الاسلمان اذا قال الجليل له \* قم فى البرية فاحدها عن الفند وخبر الجنّ أنى قد أذنت لهم \* يبنون تذم بالصفاح والعمد

(وآخرين مقر نين في الأصفاد) معطوف على كل داخل في حكم البدل ، وهم مردة الشياطين سيخروا له حتى قرنهم في الأصفاد: يقال قرنهم في الحبال اذا كانوا جماعة كثيرة ، والأصفاد: الأغلال واحدها صفد. قال الزجاج: هي السلاسل، فكل ماشد دته شدّا وثيقا بالحديد وغيره فقد صفدته. قال أبو عبيدة: صفدت الرجل فهو مصفود ، وصفدته فهو مصفد ، ومن هذا قول عمرو بن كاثوم في معلقته. فا وا بالنهاب وبالسبايا \* وأبنا بالماك مصفدينا

قال يحيى بن سلام: ولم يكن يفعل ذلك الا بكفارهم، فاذا آمنوا أطلقهم ولم يسخرهم، والاشارة بقوله «هدا» الى ما تقدّم من تسخير الريح والشياطين له، وهو بتقدير القول: أى وقلنا له (هذا عطاؤنا) الذي أعطينا كه من الملك العظيم الذي طلبته (فا من أوأمسك) قال الحسن والضحاك وغيرهما أى فأعظ من شئت وامنع من شئت ( بغير حساب ) لاحساب عليك في ذلك الاعطاء أو الامساك، أو عطاؤنا لك بغير حساب لكثرته وعظمته. وقال قتادة: ان قوله «هذا عطاؤنا» اشارة الى ما أعطيه من قوة الجاع، وهذا لا وجه لقصر الآية عليه لو قدرنا أنه قد تقدم ذكره من جلة تلك المذكورات، فكيف يدعى اختصاص الآية به مع عدم ذكره (و إن له عندنا لزلني) أى قربة في الآخرة (وحسن مرجع، وهو الجنة.

وقد أخرج الفريابي والحكيم الترمذي والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله ( ولقد فتنا سلمان وألقينا على كرسيه جسدا ) قال : هو الشيطان الذي كان على كرسيه يقضي بين الناس أر بعـين يوما ، وكان لسلمان امرأة يقال لها جرادة ، وكان بين بعض أهلها و بين قوم خصومة فقضي بينهم بالحقّ الا أنه ودّ أن الحق كان لأهلها ، فأوجى الله اليه أن سيصيبك بلاء ، فكان لايدرى أيأتيه من السماء أم من الأرض ? . وأخرج النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم قال السيوطي بسند قوي عن ابن عباس قال : أراد سلمان أن بدخل الخلاء فأعطى لجرادة خاتمه ، وكانت جرادة امرأنه وكانت أحب نسائه اليه ، فياء الشيطان في صورة سلمان ، فقال لها هاتي خاتمي فأعطته ، فاما لبسه دانت له الانس والحنّ والشياطين . فلما خرج سلمان من الخلاء قال هاتي خاتمي ، قالت قد أعطيته سلمان . قال أنا سلمان ، قالت كذبت لست سلمان، فجعل لا يأتي أحدا يقول أما سلمان الاكذبه، حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة، فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله وقام الشيطان يحكم بين الناس ، فلما أراد الله أن يردّ على سلمان سلطانه ألقى في قاوب الناس إنكار ذلك الشيطان فأرسلوا الى نساء سلمان ، فقالوا لهنّ تنكرن من أمر سلمان شيئًا . قلن نعم انه يأتينا ونحن نحيض وما كان يأتينا قبل ذلك ، فلمارأي الشيطان أنه قدفطن له ظنَّ أن أمرِه، قد انقطع، فكتبوا كتبا فيها سحر وكفر فدفنوها تحت كرسي سلمان ثم أثاروها وقرءوها على الياس ، وقالوا بهذا كان يظهر سليمان على الناس و يغلبهم فأ كـفر الناس سلمان فلم يزالوا يكفرونه ، و بعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر فتلقته سمكة فأخذته ، وكان سلمان يعمل على شط البحر بالأجر فِياء رجل فاشترى سمكا فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم ، فدعا سلمان ، فقال : تحمل لى هذا السمك قال نعم . قال بكم ، قال بسمكة من هذا السمك ، فمل سلمان السمك ثم انطلق به الى منزله ، فلما انتهى الرجل الى باب داره أعطاه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم فأخذها سلمان فشق بطنها ، فاذا الخاتم في جوفها فأخذه فلبسه ، فلما لبسه دانت له الجنّ والانس والشياطين وعاد الى حاله وهرب الشيطان حتى لحق بجزيرة من جزائر البحر، فأرسل سلمان في طلبه ، وكان شيطانا مريدا ، فجعاوا يطلبونه ولايقدرون عليه حتى وجدوه يوما نائمًا فجاءوا فبنوا عليه بنيانا من رصاص فاستيقظ فوثب ، فجعل لا يثب في مكان من البيت الا انباط معه الرصاص فأخذوه فأوثقوه وجاءوا به الى سلمان فأمر به فنقر له تخت من رخام ثم أدخله في جوفه ثم شدّ بالنحاس ثم أمم به فطرح في البحر ، فذلك قوله « ولقد فتناسلهان وألقينا على كرسيه جسدا » يعني الشيطان الذي كان سلط عليه . وأخرج ابن جرير وابن المنفر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله « وألقينا على كرسيه جسدا » قال صخر الجني تمثل على كرسيه على صورته . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله والله الله الله على عن الحق من الحق جعل يتفلت على المبارحة ليقطع على صلاتى وان الله أمكنى منه ، فلقد هممت أن أر بطه الى سارية من سوارى المسجد حتى تصبحوا فتنظروا اليه كالم ، فذ كرت قول أخى سليمان (وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى) فردة الله خاسئا » . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله (فامنن) يقول اعتق من الجن من شئت ، وأمسك منهم من شئت .

وَآذْ كُرْ عَبْدَنَا أَيُوبِ إِذْ نَادَى رَبَّهَ أَنِّي مَسَنِيَ الشَّيْطَانُ بِنَصْبِ وَعَذَابٍ \* ارْ كُفَى بِرِ جُلِكِ هَذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابُ \* وَوَهَبَنْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْعَةً مِنَا وَذِكُرْ لَى لِأُولِى ٱلْأَلْبِ \* وَخُدُ بِيدَكِ ضِغْنَا فَاضْرِبْ بِهِ وَلاَ تَحَنْتُ إِنَّا وَجَدْ نَا صَابِرًا نِهُمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أُوالِى ٱلْأَلْبِ \* وَخُدُ نَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَنَى وَيعَقُوبَ أُولِى ٱلْأَبْدِي وَٱلْأَبْصِ \* إِنَّا أَحْلَصَهُمْ بِخَالِصَة ذِكْرَى ٱلدَّارِ \* وَإِنْ المُصْطَفَيْنَ ٱلْأَحْبَارِ \* وَآذْ كُر وَالْأَبْصِ وَأَلْبَسِعَ وَذَا ٱلْكُولُ وَكُلُ مِنَ وَإِلَّ لِلْمُتَّامِ \* وَآذْ كُر وَالْمَعْمِلَ وَٱلْبَسِعَ وَذَا ٱلْكُولُ وَكُلُ مِنَ الْأَخْبِينَ فِيهَا يَدْ عُونَ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِبِنَ خُسُنَ مَآلِ \* جَنْتِ عَدْنِ مُفَتَدَّةً لَهُمُ ٱلْأَبُولِ \* وَكُلُ مُنَ مَنَ عَدْنِ فَعَلَا مَا لُو عُونَ وَإِنَّ لِلْمُتَّافِقِ كَثَيْرَ مِي وَشَرَابٍ \* وَعِنْدَهُمْ قُصِراتُ ٱلطَرْفُ أَلْأَبُولِ \* مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ فَعَلَ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمَرَابُ \* وَهُ إِنَّ اللَّهُ مُنْ الْمَوْلُ فَعَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ أَلِهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلَو اللَّهُ مُونَ وَلِيَا لِمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْمَالًا الللَّهُ مِنْ الْمَالَةُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّ

قوله (واذكر عبدنا أيوب) معطوف على قوله «واذكر عبدنا داود» وأيوب عطف بيان ، و (إذ نادى ربه) بدل اشهال من عبدنا (أني مسنى الشيطان) قرأ الجهور بفتح الهمزة على أنه حكاية لكلامه الذي نارى ربه به ، ولو لم يحكه لقال انه مسه . وقرأ عيسي بن عمر بكسرها على اضمار القول ، وفي ذكر قصة أيوب إرشاد لرسول الله والله الله الاقنداء به في الصير على المكاره . قرأ الجهور بضم النون من قوله ( بنصب) وسكون الصاد ، فقيل هو جع نصب بنتحتين ، نحوأسد وأسد ، وقيل هو الخة في النصب ، نحو رشد ورشد . وقرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة وحفص ونافع في رواية عنه بضمتين ، ورويت هذه القراءة عن الحسن . وقرأ أبوحيوة ويعقوبوحفص في رواية بنتج وسكون ، وهذه القراءات كلها بمعنى واحــد ، وأنما اختلفت القراءات باختــلاف اللغات . وقال أبو عبيــدة : ان النصب بفتحتين : التعب والاعياء 6 وعلى بقية القراءات الشرّ والبلاء 6 ومعنى قوله ( وعــذاب ) أي ألم. قال قنادة ومقاتل: النصب في الجسد ، والعذاب في المال. قال النحاس وفيه بعد كذا قال ، والأرلى تفسير النصب بالمعنى اللغوى ، وهو النعب والاعياء . وتفسير العذاب بما يصدق عليه مسمى العذاب وهو الألم ، وكارهما راجع الى البدن ( اركض برجلك) هو بتقدير القول: أي قلما له : اركض برجلك كذا فل الكسائي ، والركض: الدفع بالرجل ، يقال ركض الدابة برجله اذا ضربها بها. وقال المبرد: الركض التحريك. قال الأصمعي: يقال ركضت الدابة ، ولا يقال ركضت هي ، لأن الركض انما هو تحريك راكبها رجليه ، ولا فعل لها في ذلك ، وحكى سيويه : ركضت الدابة فركضت ، مثل جبرت العظم فير ( هذا مغتسل بارد وشراب) هذا أيضا من مقول القول المقدّر: المغتسل هو الماء الذي يغتسل به ، والشراب الذي يشرب منه ، وقيل أن المغتسل: هو المكان الذي يغتسل فيه . قال قنادة : هما عينان بأرض الشام في أرض يقال ها الجابية فاغتسل من احداهما فأذهب الله ظاهردائه ، وشرب من الأخرى فأذهب

الله باطن دائه ، وكذا قال الحسن . وقال مقاتل : نبعت عين جارية فاغتسل فيها فخرج صحيحا ثم نبعت عين أُخرى فشرب منها ماء عذبا باردا ، وفي الكارم حذف ، والتقدير : فركض برجله فنبعت عين ، فقلنا له هذا مغتسل الخ 6 وأسند المس الى الشيطان مع أن الله سبحانه هو الذي مسه بذلك: إما لكونه لما عمل بوسوسته عوقب علىذلك بذلك النصب والعذاب . فقد قيل انه أعجب بكثرة ماله ، وقيل استغاثه مظاوم فلم يغثه ، وقيل انه قال ذلك على طريقة الأدب ، وقيـل انه قال ذلك لأن الشيطان وسوس الى أتباعه فرفضوه وأخرجوه من ديارهم ، وقيل المراد به ما كان بوسوسه الشيطان اليه حال محرضه وابتلائه من تحسين الجزع وعدم الصبر على المصيبة ، وقيل غير ذلك . وقوله ( ووهبنا له أهله ) معطوف على مقدّر كأنه قيل : فاغتسلوشرب 6 فكشفنا بذلك ما به من ضرّ ووهبنا له أهله . قيل أحياهم الله بعــد أن أمانهم ، وقيل جعهم بعد تفرقهم ، وقيل غيرهم مثلهم ، شمزاده مثلهم معهم ، وهو معني قوله (ومثلهم معهم) فكانوا مشلى ما كانوا من قبل ابتلائه ، وانتصاب قوله (رحمة منا وذكرى لأولى الألباب) على أنه مفعول لأجله: أي وهبناهم له لأجل رحتنا إياه ، وليتذكر محاله أولو الألباب فيصبروا على الشدائد كما صبر ، وقد تقـدّم في سورة الأنبياء تفسير هذه الآية مستوفى فلا نعيده ( وخذ ببدك ضغثا ) معطوف على اركض ، أو على وهينا ، أو التقدير وقلنًا له «خيذ يبدك ضغنًا » والضغث: عثكال النخل بشماريخه ، وقيل هو قبضة من حشيش مختلط رطمها بيابسها ، وقيل الحزمة الكبيرة من القضبان وأصل المادّة تدلّ على جع المختلطات. قال الواحدي: الضغث ملء الكفّ من الشحر والحشيش والشماريخ ( فاضرب به ولا تحث ) أي اضرب بذلك الضغث ولا تحنث في يمينــك ، والحنث : الاثم ، و يطلق على فعل ماحلف على تركه ، وكان أيوب قد حلف فى صمضه أن يضرب امرأته مائة جلدة .

واختلف فى سبب ذلك ، فقال سعيد بن المسيب انها جاءته بزيادة على ما كات تأتيه به من الخيبر فاف خيانها فلف ليضر بنها . وقال يحيى بن سلام وغيره : ان الشيطان أغواها أن تحمل أيوب على أن يذبح سيخلة تقرّبا اليه ، فانه اذا فعل ذلك برئ ، فلف ليضر بنها ان عوفى مائة جلدة ، وقيل باعت ذوًا بنها برغيفين اذ لم تجد شيئا ، وكان أيوب يتعلق بها اذا أراد القيام ، فلهذا حلف ليضر بنها . وقيل جاءها إبليس فى صورة طبيب فدعته لمداواة أيوب ، فقال أداويه على أنه اذا برئ قال أنت شيفيتن لا أريد جزاء سواه ? قالت نع ، فأشارت على أيوب بذلك فلف ليضر بنها .

وقد اختلف العلماء هل هذا خاص بأيوب أو عام للناس كلهم ? وأن من حلف خرج من يمينه بمثل ذلك . قال الشافعي : اذا حلف ليضربن فلانا مائة جلدة أو ضربا ولم يقل ضربا شديدا و لم ينو بقلبه فيكفيه مثل هذا الضرب المذكور في الآية حكاه ابن المنذر عنه وعن أبي ثور وأصحاب الرأى . وقال عطاء : هو خاص بأيوب ورواه ابن القاسم عن مالك . ثم أثني الله سبحانه على أيوب ، فقال ( إنا وجدناه صابرا) أي على البلاء الذي ابتليناه به ، فانه ابتلى بالداء العظيم في جسده وذهاب ماله وأهله وولده فصبر ( نع العبد) أي أيوب ( إنه أوّاب ) أي رجاع الى الله بالاستغفار والنوبة ( واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق و يعقوب ) قرأ الجهور : عبادنا بالجع . وقرأ ابن عباس ومجاهد وحيد وابن محيصن وابن كثير : عبدنا بالافراد ، فعلى قراءة الجهور يكون ابراهيم واسحق و يعقوب عطف ببان ، وعلى وابن كثير : عبدنا بالافراد ، فعلى قراءة الجهور يكون ابراهيم واسحق و يعقوب عطف ببان ، وقد يقال لما القراءة الأخرى يكون ابراهيم عطف بيان ، وما بعده عطف على عبدنا ، لا على ابراهيم . وقد يقال لما كان المراد بعبدنا الجنس جاز ابدال الجاعة منه ، وقيل ان ابراهيم وما بعده بدل ، أوالنصب باضهاراً عني وعطف البيان أظهر ، وقراءة الجهور أبين ، وقد اختارها أبو عبيد وأبو حاتم ( أولى الأبدى والأبصار)

الأيدى جع اليـد التي بمعنى القوّة والقـدرة. قال قتادة: أعطوا قوّة في العبادة ونصرا في الدين. قال الواحدي وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير والمفسرون . قال النيحاس : أما الأبصار فتفق على أنها البصائر في الدين والعلم . وأما الأيدى فخلتف في تأويلها ، فأهل التفسير يقولون انها القوّة في الدين ، وقوم يقولون : الأيدى جع يد وهي النعمة : أي هم أصحاب النعم : أي الذين أنع الله عز وجل عليهم ، وقيل هم أصحاب النعم على الناس والاحسان اليهم لأنهم قد أحسنوا وقدّموا خيرا واختار هذا ابن جرير . قرأ الجهور « أولى الأيدى » باثبات الياء في الأبدى . وقرأ ابن مسعود والأعمش والحسن وعيسى : الأيد بغيرياء ، فقيل معناها معنى القراءة الأولى ، وأنما حــذفت الياء لدلالة كسرة الدال علمها ، وقيل الأيد: القوّة ، وجلة ( إنا أخلصناهم بخالصة ذكري الدار ) تعليل لما وصفوا به . قرا الجهور: بخالصة بالتنوين وعدم الاضافة على أنها مصدر معنى الاخلاص ، فيكون ذكري منصوبًا له ، أو معنى الخلوص فیکون ذکری مرفوعاً به ، أو یکون خالصة اسم فاعل علی بابه ، وذکری بدل منها أو بیان لها أو باضهار أعنى أوم م فوعة باضار مبتدأ ، والدار يجوز أن تكون مفعولا به للذكري وأن تكون ظرفا: إما على الاتساع ، أو على اسقاط الخافض ، وعلى كل تقدير ، فالصة صفة لموصوف محذوف والباء للسببية : أي بسبب خصلة خالصة . وقرأ نافع وشيبة وأبو جعفر وهشام عن ابن عامر باضافة خالصة الى ذكرى على أن الاضافة للبيان ، لأن الخالصة تكون ذكرى وغير ذكرى ، أو على أن خالصة مصدر مضاف الى مفعوله والفاعل محــ ذوف : أي بأن أخلصوا ذكري الدار ، أومصدر بمعني الخلوص مضافا الى فاعله . قال مجاهد : معنى الآية استصفيناهم بذكر الآخرة فأخلصناهم بذكرها . وقال قتادة : كانوا يدعون الى الآخرة والى الله . وقال السـدى : أخلصوا نخوف الآخرة . قال الواحـدى : فن قرأ بالتنوين في خالصة كان المعنى جعلناهم لنا خالصين بأن خلصت لهم ذكري الدار ، والخالصة مصدر معنى الخاوص والذكرى عمنى النهذكر : أي خلص لهم تذكر الدار ، وهو أنهم يذكرون التأهب لها ويزهدون في الدنيا ، وذلك من شأن الأنبياء ، وأما من أضاف فالمعنى : أخلصنا لهم بأن خلصت لهم ذكري الدار ، والحالصة مصدر مضاف الى الفاعل ، والذكري على هذا المعنى الذكر ( و إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار) الاصطفاء: الاختيار 6 والأخيار جع خير بالتشديد والتخفيف كأموات في جع ميت مشددا ومخففا والمعنى : إنهم عندنا لمن المختارين من أبناء جنسهم من الأخيار ( واذكر اسمعيل ) قيل وجه إفراده بالذكر بعد ذكر أبيه وأخيه وان أخيه للاشعار بأنه عريق في الصهر الذي هو المقصود بالنه كر هنا (واليسع وذا الكفل) قد تقدّم ذكر اليسع ، والكلام فيه في الأنعام ، وتقدّم ذكرذا الكفل والكلام فيه في سورة الأنبياء ، والمراد من ذكر هؤلاء أنهم من جلة من صبر من الأنبياء وتحملوا الشدائد في دين الله . أمر الله رسوله والسيالية بأن يذكرهم ليسلك مسلكهم في الصبر ( وكل من الأخيار ) يعني الذين اختارهم الله لنبوته واصطفاهم من خلقه (هـذا ذكر) الاشارة الى ما تقـدم من ذكر أوصافهم: أي هذا ذكر جيل في الدنيا وشرف يذكرون به أبدا ( و إنّ للتقين لحسن ما آب ) أي لهم مع هذا الذكر الجيل حسن ما َّب في الآخرة 6 والما َّب المرجع ﴿ والمعنى : أنهم يرجعون في الآخرة الى مفـفرة الله ورضوانه ونعيم جنته . ثم بين حسن المرجع ، فقال ( جنات عدن ) قرأ الجهور : جنات بالنصب بدلا من حسن ما ب ، سواء كان جنات عدن معرفة أو نكرة لأن المعرفة تبدل من النكرة و بالعكس و يجوز أن يكون جنات عطف بيان ان كانت نكرة ، ولا يجوز ذلك فيها ان كانت معرفة على مذهب جهور النحاة وقد جوّزه بعضهم ، و يجوز أن يكون نصب جنات باضمار فعل ، والعدن في الأصل الاقامة ،

يقال عمدن بالمكان: اذا أقام فيه ، وقيل هو اسم لقصر في الجنة ، وقرئ برفع جنات على أنها مبتدأ ، وخبرها مفتحة ، أو على أنها خبر مبتدأ محذوف : أي هي جنات عدن ، وقوله (مفتحة لهم الأبواب) حال من جنات ، والعامل فيها ما في المتقين من معنى الفـعل ، والأبواب مرتفعة باسم المفـعول: كـقوله « وفتحت أبوابها » والرّابط بين الحال وصاحبها ضمير مقـدّر: أي منها ، أو الألف واللام لقيامه مقام الضمير ، أذ الأصل أبوابها ، وقيل أن ارتفاع الأبواب على البدل من الضمير في مفتحة العائد على جنات وبه قال أبو على الفارسي : أي مفتحة هي الأبواب. قال الفراء : المعنى مفتحة لهم أبوابها ، والعرب تجعل الألف واللام خلفا من الاضافة . وقال الزجاج : المعنى مفتحة لهم الأبواب منها . قال الحسن : ان الأبواب يقال لها. انفتحي فتنفتح الغلقي فتنغلق ، وقيل تفتح لهم الملائكة الأبواب ، وانتصاب (متكئين فيها) على الحال من ضمير لهم ، والعامل فيه مفتحة ، وقيل هو حال من ( يدعون ) قدّمت على العامل (فيها) أي يدعون في الجنات حال كونهم متكئين فيها ( بفاكهة كثيرة ) أي بألوان متنوّعة متكثرة من الفواكه (وشراب) كثير، فذف كثير لدلالة الأوّل عليه ، وعلى جعل « متكئين » حالا من ضمير لهم ، والعامل فيه : مفتحة ، فتكون جلة « يدعون » مستأنفة لبيان حالهم ، وقيل ان يدعون في محل نصب على الحال من ضمير متكئين ( وعندهم قاصرات الطوف أتراب ) أي قاصرات طرفهن على أزواجهن لا ينظرن الى غيرهم 6 وقد مضى بيانه في سورة الصافات 6 والأتراب: المتحدات في السن 6 أو المتساويات في الحسن . وقال مجاهــد : معنى أتراب أنهنّ متواخيات لايتباغضن ولا يتغايرن ، وقيــل أترابا للا زُرواج، والأتراب جع ترب، واشتقاقه من التراب لأنه يمسهنّ في وقت واحـــد لاتحاد مولدهنّ ( هذا ما توعدون ليوم الحساب) أي هذا الجزاء الذي وعدتم به لأجل يوم الحساب ، فإن الحساب علة للوصول الى الجزاء ، أو المعني في يوم الحساب. قرأ الجهور « ماتوعدون » بالفوقية على الخطاب. وقرأ ابن كشير وأبو عمرو وابن محيصن و يعقوب بالتحتية على الخبر، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم لقوله « و إنّ للتقين » فانه خبر ( إنّ هذا لرزقنا ) أى ان هذا المذكور من النعم والكرامات لرزقنا الذي أنعمنا به عليكم (ماله من نفاد) أي انقطاع ولا يفني أبدا ، ومثله قوله «عطاء غـبر مجذوذ» فنع الجنة لا تنقطع عن أهلها .

وقد أخرج أحد في الزهد وابن أبي حاتم وابن عساكر عن ابن عباس قال: ان الشيطان عرج الى السهاء ، فقال: يا رب سلطني على أيوب. قال الله لقد سلطنك على ماله وولده ولم أسلطك على جسده فنزل فجمع جنوده ، فقال لهم قد سلطت على أيوب فأر وني سلطانكم ، فصار وا نيرانا ثم صار وا ماء ، فيناهم في المشرق اذا هم بالمغرب ، و بيناهم بالمغرب اذا هم بالمشرق ، فأرسل طائفة منهم الى زرعه ، وطائفة الى أهله ، وطائفة الى بقره ، وطائفة الى غنمه . وقال: انه لا يعتصم منكم الا بالمعروف فأتوه بالمصائب بعضها على بعض ، فجاء صاحب الزرع ، فقال: يا أيوب ألم تر الى ربك أرسل الى إبلك عدوّا فذهب بها ، نم جاء صاحب الابل فقال: يا أيوب ألم تر الى ربك أرسل الى إبلك عدوّا فذهب بها ، ثم جاء صاحب الغنم ما على غنمك عدوّا فذهب بها ، ثم جاء صاحب الغنم فقال: يا أيوب ألم تر الى ربك أرسل الى بقرك عدوّا فذهب بها ، ثم جاء صاحب الغنم غنال و يشر بون إذ هبت ربح فأخذت بأركان البيت فألقته عليهم ، فاء الشيطان إلى أيوب بصورة غلام بأذنيه قرطان ، فقال يا يوب ألم تر الى ربك جع بنيك في بيت أكرهم ، فينها هم يأكلون ويشر بون إذ هبت ربح فأخذت بأركان البيت فألقته عليهم ، فاو رأيتهم حين اختلطت دماؤهم ولحومهم ويشربون إذ هبت ربح فأخذت بأركان البيت فألقته عليهم ، فاو رأيتهم حين اختلطت دماؤهم ولحومهم ويشربون إذ هبت ربح فأخذت بأركان البيت فألقته عليهم ، فاو رأيتهم حين اختلطت دماؤهم ولحومهم ويشربون إذ هبت ربح فأخذت بأركان البيت فألقته عليهم ، فاو رأيتهم حين اختلطت دماؤهم ولحومهم ويشربون إذ هبت ربح فأخذت بأركان البيت فألقته عليهم ، فاو رأيتهم حين اختلطت دماؤهم ولحومهم

بطعامهم وشرامهم 6 فقال له أبوب فأبن كنت ? قال كنت معهم 6 قال فكيف إنفلت ? قال انفلت . قال أيوب أنت الشيطان ، ثم قال أيوب أنا اليوم كيوم ولدتني أمي ، فقام فحلق رأسه وقام يصلي فرنّ ابليس رنة سمعها أهل السماء وأهل الأرض ، ثم عرج الى السماء ، فقال أى رب انه قد اعتصم فسلطني عليه ، فانى لاأستطيعه الا بسلطانك ، قال قد سلطتك على جسده ولم أسلطك على قلبه ، فنزل فنفخ تحت قدمه نفخة قرح مابين قدمه الى قرنه ، فصار قرحة واحدة وألق على الرماد حتى بدا حجاب قلبه ، فكانت امرأته تسعى عليه ، حتى قالت له ألا ترى ياأبوب قد نزل والله بي من الجهد والفاقة ما ان بعت قروني برغيف فأطعمتك فادع الله أن يشفيك و يريحك ، قال ويحك كينا فى النعيم سبعين عاما فاصبرى حتى نكون فى الضر"اء سبعين عاما ، فكان في البلاء سبع سنين ودعا ، فجاء جبريل يوما فدعا بيده ، ثم قال قم فقام فنحاه عن مكانه ، وقال اركض برجلك هـذا مغتسل بارد وشراب ، فركض برجله فنبعت عين ، فقال اغتسل فاغتسل منها ، ثم جاء أيضا ، فقال : اركض سرجلك فنبعت عين أخرى ، فقال له اشرب منها ، وهو قوله « اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب » ، وألبسه الله حلة من الجنة ، فتنحى أبوب فبلس في ناحية وجاءت امرأته فرتعرفه ، فقالت ياعبد الله أمن المبتلى الذي كان هاهنا ? لعل الكارب قددهبت به أوالذئاب وجعلت تـ كامه ساعة ، فقال و يحك أنا أنوب قد ردّ الله على جسدى وردّ عليه ماله وولده عيانا ومثلهم معهم وأمطر عليه جرادا من ذهب ، فعل يأخذ الجراد بيده ثم يجعله في ثو به وينشر كساءه ويأخذه فيجعل فيه 6 فأوحى الله اليه ياأيوب أما شبعت ? قال يارب من ذا الذى يشبع من فضلك ورحتك . وفي هذا نكارة شديدة ، فأن الله سبحانه لا عكن الشيطان من ني من أنبيائه و يسلطه عليه هذا التسليط العظيم . وأخرج أحد في الزهد وعبد بن حيد وابن أبي حاتم وابن عساكر عن ابن عباس قال: ان الميس قعد على الطريق وأخذ تابوتا بداوي الناس ، فقالت امرأة أبوب ياعبد الله ان هاهنا مبتلي من أمره كذا وكذا فهل لك أن تداويه ? قال نع بشرط ان أنا شفيته أن يقول أنت شفيتني لاأريد منه أجرا غيره . فأتتأبوب فذكرته ذلك ، فقال: ومحك ذاك الشيطان ، لله على انشفاني الله أن أجلدك مائة جلدة ، فلما شفاه الله أمره أن يأخذ ضغثا فيضربها به 6 فأخذ عذقا فيه مائة شمراخ فضربها ضربة واحدة . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر عنه في قوله « وخذ بيدك ضغثا » قال هو الأسل . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال: الضغث القبضة من المرعى الرطب. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا قال: الضغث الحزمة . وأخرج أحمد وعبد بن حيد وابن جرير والطبراني وابن عساكر من طريق أفي أمامة ابن سهل بن حنيف قال : حلت وليدة في بني ساعدة من زنا 6 فقيل ها ممن حلك ? قالت من فلان المقعد فسئل المفعد ، فقال صدقت ، فرفع ذلك الى رسول الله والسَّاليَّة ، فقال خذوا عشكولا فيه مائة شمراخ فاضر بوه به ضربة واحدة . وأخرج أحد وعبد بن حيد وابن جرير والطبراني وابن عساكر نحوه من طريق أخرى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة . وأخرج الطبراني عن سهل بن سعد نحوه . وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود قال : أيوب رأس الصابرين يوم القيامة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (أولى الأيدى) قال القوّة في العبادة ( والأبصار ) قال الفقه في الدين . وأخرج ابن أبي حاتم عنه « أولى الأيدى » قال النعمة . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله (انا أخلصناهم نخالصة ذكرى الدار) قال أخلصوا بذكر دار الآخرة أن يعملوالها.

هٰذَا وَإِنَّ لِلطُّفِينَ لَشَرٌّ مَآبٍ \* جَهُنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِيْسَ ٱلْمِهَادُ \* هٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ تَحِيمٌ وَغَسَاقٌ \*

قوله (هذا) قال الزجاج: هذا خبرمبتدأ محذرف ، أى الأمرهذا فيوقف على هذا . قال إن الأنبارى: وهذا وقف حسن 6 ثم يبتدئ « وان للطاغين » و بجوزأن يكون هذا مبتدأ وخبره محذوف : أى هذا كما ذكر ، أو هذا ذكر . ثم ذكر سبحانه مالأهل الشرّ بعد أن ذكر مالأهل الخير ، فقال ( وان الطاغين لشر ما آب) أي الذين طغوا على الله وكذبوا رسله «لشر ما آب» لشر منقل ينقلبون اليه ، ثم بين ذلك فقال ( جهنم يصاونها ) وانتصاب جهنم على أنها بدل من شرّ ما ّب ، أو منصوبة بأعنى ، وبجوز أن يكون عطف بيان على قول البعض كما سلف قريبا ، و يجوز أن يكون منصوبا على الاشتغال: أى يصاون جهنم يصاونها ، ومعنى يصاونها يدخاونها . وهو في محل نصب على الحالية ( فبئس المهاد ) أي بئس مامهدوا لأنفسهم ، وهوالفراش ، مأخوذ من مهدالصي ، ويجوز أن يكون المراد بالمهد الموضع ، والخصوص بالذم محذوف : أي بئس المهاد هي كما في قوله \_ لهم من جهنم مهاد \_ شبه الله سبحاله ماتحتهم من نار جهنم بالمهاد (هذا فليذوقوه حيم وغساق) هذا فيموضع رفع بالابتداء وخبره حيم وغساق على التقديم والتأخير: أي هذا حيم وغساق فليذوقوه . قال الفراء والزجاج : تقدير الآية هذا حيم وغساق فليذوقوه أى يقال لهم فى ذلك اليوم هــذه المقالة ، والجيم المـاء الحارّ الذى قد انتهـى حرّه ، والغساق ماسال من جاود أهل النارمن القيح والصديد ، من قولهم غسقت عينه إذا انصبت ، والغسقان الانصباب . قال النحاس : و يجوز أن يكون المعنى الأمر هذا ، وارتفاع حيم وغساق على أنهما خبران لمبتدأ محذوف : أى هو حيم وغساق ، و بجوز أن يكون هذا في موضع نصب باضمار فعل يفسره ما بعده : أي ليذوقوا هذا فليذوقوه ، و يحوز أن بكون حيم مرتفع على الابتداء وخبره مقدّر قبله : أى منه حيم ومنه غساق ، ومثله قول الشاعر : حتى مااذا أضاء البرق في غلس مل وغودر البقل ماوى ومخضود

أى منه ماوى ومنه مخضود ، وقيل الغساق ماقتل ببرده ، ومنه قيل لليل غاسق ، لأنه أبرد من النهار وقيل هو الزمهر ير ، وقيل الغساق المنتن ، وقيل الغساق عين فى جهنم يسيل منه كل ذوب حية وعقرب وقال قتادة : هو ما يسيل من فروج النساء الزوانى ومن نتن لحوم الكفرة وجاودهم . وقال مجمد بن كعب : هو عصارة أهل النار ، وقال السدى : الغساق الذى يسيل من دموع أهل النار يسقونه مع الجيم ، وكذا قال ابن زيد . وقال مجاهد ومقاتل : هو الثلج البارد الذى قد انتهمى برده ، وتفسير الغساق بالبارد النس عا تقتضيه لغة العرب ، ومنه قول الشاء . :

إذا مانذ كرت الحياة وطيبها \* الى جرى دمع من الليل غاسق

أى بارد ، وأنس أيضا عقابلة الجم ، وقرأ أهل المدينة وأهل البصرة و بعض الكوفيين بتخفيف السين من غساق ، وقرأ يحيي بن وثاب والأعمش وحزة بالتشديد ، وهما لغتان بمعنى واحدكما قال الأخفش : وقيل معناهما مختلف ، فن خفف فهو اسم مثل عذاب وجواب وصواب ، ومن شدّد قال : هو اسم فاعل للبالغة نحوضر "ابرقتال ( وآخر من شكله ) قرأ الجهور وآخر مفرد مذكر ، وقرأ أبو عمرو وأخر بضم الهمزة على أنه جع ، وأنكر قراءة الجهور لفوله أزواج ، وأنكر عاصم الجحدري قراءة أبي عمرو ، وقال لوكانت كما قرأ لقال من شكلها ، وارتفاع آخر على أنه مبتدأ وخبره أزواج ، و بجوزأن يكون من شكله خبرا مقدّما وأزواج مبتدأمو خوا ، والجلة خبر آخر ، و يجوز أن يكون خبر آخرمقدرا : أي وآخرهم ، و «من شكله أزواج » جلة مستقلة ومعنى الآية على قراءة الجهور ، وعذاب آخر أو مذوق آخر ، أونوع آخر من شكل العندات ، أو المذوق ، أو النوع الأوّل ، والشكل المثل ، وعلى القواءة الثانية يكون معنى الآبة ومذوقات أخر ، أوأنواع أخر من شكل ذلك المذوق ، أو النوع المتقدّم ، وافراد الضمير في شكله على تأويل المذكور: أي من شكل المذكور ، ومعنى (أزواج) أجناس وأنواع وأشباه \* وحاصل معنى الآية أن لأهل النار حما وغساقا وأنواعا من العــذاب من مثل الجيم والغساق . قال الواحدى : قال المفسرون هو الزمهر مر 6 ولايتم" هذا الذي حكاه عن المفسر من إلا على تقدير أنالزمهر مر أنواع مختلفة وأجناس متفاوتة ليطابق معنى أزواج ، أو على تقدير أن لكل فرد من أهل النار زمهريرا (هـذا فوج مقتحم معكم) الفوج الجاعة ، والاقتحام الدخول ، وهذا حكامة لقول الملائكة الذين هم خزنة النار ، وذلك أن القادة والرؤساء اذا دخاوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع. قالت الخزنة للقادة هذا فوج يعنون الأتباع مقتحم معكم: أى داخل معكم الى النار ، وقوله ( لا مرحبا بهم ) من قول القادة والرؤساء لماقالت لهم الخزنة ذلك قالوا لامرحبا بهم : أي لااتسعت منازلهم في النار ، والرحب السعة ، والمعنى لا كرامة لهم ، وهذا اخبار من الله سيحانه بانقطاع المودة بين الكفار ، وأن المودّة التي كانت بينهم تصير عداوة ، وجلة لا مرحبا بهم دعائية لا من الاعراب ، أو صفة للفوج ، أو حال منه أو بتقدير القول : أي مقولا في حقهم لا مرحبا بهم ، وقيل انها من تمام قول الخزنة ، والأوّل أولى كمايدل عليه جواب الأتباع الآتي ، وجلة ( انهم صالوا النار ) تعليل من جهة القائلين لامرحبا بهم: أي انهم صالوا النار كاصليناها ومستحقون ها كم استحقيناها ، وجلة ( قالوا بل أنتم لامرحبا بكم ) مستأنفة جواب سؤال مقدر : أي قال الأتباع عند سماع ماقاله الرؤساء لهم بل أنتم لا مرحبا بكم: أي لا كرامة لكم ، ثم علاوا ذلك بقولهم (أنتم قدّمتموه لنا) أي أنتم قدّمتم العذاب أو الصلى لنا وأوقعتمونا فيه ودعوتمونا اليه عما كنتم تقولون لنا من أن الحق ما أنتم عليه وأن الأنبياء غير صادقين فما جاءوا به (فبئس القرار) أي بئس المقرّ جهنم لنا ولكم . ثم حكى عن الأتباع أيضا أنهم أردفوا هذا القول بقول آخر ، وهو (قالوا ربنا من قدّم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار ) أي زده عذابا ذا ضعف 6 والضعف بأن يز مد عليه مثله 6 ومعني من قدّم لنا هـذا من دعانا اليه وسوَّغه لنا . قال الفراء : المعنى من سوَّغ لنا هذا وسنه 6 وقيل معناه من قدّم لنا هذا العذاب بدعائه إيانا إلى الكفر فزده عذابا ضعفا في النار: أي عذابا بكفره وعذابا بدعائه إيانا ، فصار ذلك ضعفا ، ومثله قوله سبحانه \_ ربنا هؤلاء أضاونا فا تهم عذا باضعفا من النار \_ 6 وقوله \_ ربنا آتهم ضعفين من العذاب 6 وقيــل المراد بالضعف هنا الحيات والعقارب (وقالوا مالنا لانرى رجالا كـنا نعدهم من الأشرار) قيل هو من قول الرؤساء ، وقيل من قول الطاغين المذكورين سابقا . قال الكاي : ينظرون في النار فلا يرون من كان يخالفهم من المؤمنين معهم فيها ، فعند ذلك قالوا مالنا لانرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار ، وقيل

يعنون فقراء المؤمنين كعمار وخباب وصهيب و بلال وسالم وسلمان ، وقيل أرادوا أصحاب مجمد على العموم ( أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار ) قال مجاهد : المعنى أتخذناهم سخريا في الدنيا فأخطأنا أم زاغت عنهم الأبصار فلم نعلم مكانهم ، والانكار المفهوم من الاستفهام متوجه الى كل واحــد من الأمرين قال الحسن : كل ذلك قد فعلوا : اتخذوهم سخريا ، وزاغت عنهم أبصارهم . قال الفواء : والاستفهام هنا بمعني التو بيخوالتجب. قرأ أبو عمرو وجزة والكسائي (١) وابن كثير والأعمش محذف همزة اتخذناهم في الوصل ، وهذه القراءة تحتمل أن يكون الكلام خبرا محضا ، وتكون الجلة في محل نصب صفة ثانية لرجالا ، وأن يكون المراد الاستفهام ، وحذفت أداته لدلالة أم عليها ، فتـكون أم على الوجه الأوّل منقطعة بمعنى بل والهمزة: أي بل أزاغت عنهم الأبصار على معني تو بيخ أنفسهم على الاستسخار ، ثم الاضراب والانتقال منه الى النو بيخ على الازدراء والتحقير ، وعلى الثانى أم هي المتصلة . وقرأ الباقون بهمزة استفهام سقطت لأجلها همزة الوصل 6 ولا محل المحملة حينئذ 6 وفيه التو بيخ لأ نفسهم على الأمرين جيعا لأن أم على هذه القراءة هي للتسوية . وقرأ أبو جعفر ونافع وشيبة والمفضل وهبيرة و يحيى بن وثاب والأعمش وحزة والكسائى ( سخريا ) بضم السين ، وقرأ الباقون بكسرها . قال أبو عبيدة : من كسر جعله من الهزء ، ومن ضم جعله من التسخير ، والاشارة بقوله ( إن ذلك ) الى ما تقــــــ من حكاية حالهم ، وخبر انّ قوله ( لحق" ) أي لواقع ثابت في الدار الآخرة لا يتخلف ألبتة ، و ( تخاصم أهل النار ) خبر مبتدأ محدوف ، والجلة بيان لذلك ، وقيل بيان لحق ، وقيل بدلمنه ، وقيل بدل من محل ذلك ، ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر، وهذا على قراءة الجهور برفع تخاصم ﴿ والمَّنِّي: ان ذلك الذي حكاه الله عنهم لحق لابد أن يتكلموا به ، وهو تخاصم أهل النار فيها ، وما قالته الرؤساء للر تباع ، وماقالته الأتباع لهم وقرأ ابن أبي عبلة بنصب تخاصم على أنه بدل من ذلك أو بإضمار أعني . وقرأ ابن السميفع تخاصم بصيغة الفعل الماضي فتكون جلة مستأنفة . ثم أمم الله سبحانه رسوله والسيائي أن يقول قولا جامعا بين التخويف والأرشادالي النوحيد ، فقال (قل إنما أنامنذر ) أي مخوّف اكم من عقاب الله وعذابه (ومامن إله) يستحق العبادة (إلاالله الواحد) الذي لاشريك له (القهار) لكل شيء سواه (ربّ السموات والأرض ومايينهما) من المخاوقات ( العزيز ) الذي لا يغالبه مغالب ( الغفار ) لمن أطاعه ، وقيل معنى « العزيز » المنبع الذي لا مثل له 6 ومعنى « الغفار » الستار لذنوب خلقه . ثم أمره سيجانه أن ينالغ في انذارهم ويبين لهم عظم الأمر وجلالته ، فقال (قل هو نبأ عظيم ) أى ما أنذرتكم به من العقاب وما بينته لكم من التوحيد : هو خبر عظيم ونبأجليل ، من شأنه العناية به والتعظيم له وعدم الاستخفاف به ، ومثل هذه الآية قوله « عم يتساءلون عن النبأ العظيم » . وقال مجاهد وقتادة ومقاتل : هو القرآن ، فانه نبأ عظيم لأنه كلام الله . قال الزجاج : قل النبأ الذي أنبأ تلكم به عن الله نبأ عظيم : يعني ما أنبأهم به من قصص الأوَّلين ، وذلك دليل على صدقه ونبوَّته لأنه لم يعلم ذلك الا بوحى من الله ، وجلة ( أنتم عنه معرضون) تو بيخ لهم وتقريع لكونهم أعرضوا عنه ولم يتفكروا فيه فيعلموا صدقه ويستدلوا به على ما أنكروه من البعث ، وقوله (ما كان لى من علم بالملاء الأعلى ) استئناف مسوق لتقرير أنه نبأ عظيم ، والملاء الأعلى هم الملائكة ( إذ يختصمون ) أي وقت اختصابهم ، فقوله « بالملا ً الأعلى » متعلق بعلم على تضمينه معنى الاحاطة ، وقوله « إذ يخ صمون » متعلق عحذوف : أي ما كان لى فهاسبق علم بوجه من الوجوه بحال الملا الأعلى وقت اختصامهم ، والضمير في : يختصمون راجع الى الملا الأعلى ، والخصومة الكائنة بينهم : هي في أمر آدم كما يفيده ما سيأتي قريبا ، وجلة ( إن يوحي الى ۖ إلا أنما أنا نذير مبين)

معترضة بين اختصامهم المجمل و بين تفصيله مقوله « إذ قال ر بك لللائكة » \* والمعنى : ما نوحىالى " إلا أنما أنا نذير مبين . قال الفراء : المعنى ما يوجى الى و إلا أنني نذير مبين أبين لسكم ما تأتون من الفرائض والسنن وما تدعون من الحرام والمعصية . قال : كأنك قلت ما يوجي الى الانذار . قال النحاس: ويجوز أن تكون في محل نصب بمعنى ما يوجي الى " إلا لأنما أنا نذير مبين . قرأ الجهور بفتح همزة أنما على أنها وما في حيزها في محل رفع لقيامها مقام الفاعل: أي ما يوحي الى" الا الانذار ، أو الا كوني نذيرا مبينا ، أو في محل نصب ، أو جرّ بعــد اسقاط لام العلة ، والقائم مقام الفاعل على هــذا الجار والمجرور . وقرأ أبو جعفر بكسر الهمزة لأن في الوحي معنى القول ، وهي القائمية مقام الفاعل على سبيل الحكاية : كأنه قيل ما يوحي الى " الا هـذه الجلة المتضمنة لهـذا الاخبار ، وهو أن أقول لـكم إنما أنا نذير مبين ، وقيل أن الضمير في يختصمون عائد الى قريش : يعني قول من قال منهم الملائكة بنات الله والمعنى : ما كان لى علم بالملائكة إذ تختصم فيهم قريش ، والأوّل أولى .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله ( وغساق ) قال : الزمهرير ( وآخر من شكله) قال : من نحوه (أزواج) قال : ألوان من العذاب . وأخرج أحمد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهق في البعث عن أبي سعيد قال: قال رسول الله « لو أن دلوا من غساق مهرق في الدنيا لأ تن أهل الدنيا » . قال الترمذي بعد إخراجه لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد . قلت : ورشدين فيه مقال معروف . وأخرج عبد بن حيد وابن أبي حائم والطبراني عن ابن مسعود في قوله ( فزده عذابا ضعفا في النار ) قال : أفاعي وحيات . وأخرج ابن جرير وابن أبي حانم عن ابن عباس في قوله ( بالملاءُ الأعلى ) قال الملائكة حين شوروا في خلق آدم فاختصموا فيه ، وقالوا: لاتجعل في الأرض خليفة . وأخرج مجمد بن نصر في كتاب الصلاة وابن المنه ذر وابن أبى حاتم عنه في قوله (ما كان لي من علم بالملاء الأعلى إذ يختصمون) قال: هي الخصومة في شأن آدم حيث قالوا « أتجعل فيها من يفسد فيها » . وأخرج عبد الرزاق وأحد وعبد بن حيد والترمذي وحسنه وابن نصر في كـتاب الصلاة قال : قال رسول الله ﷺ « أتاني الليلة ربي في أحسن صورة أحسبه . قال في المنام ? قال يا مجدد هل تدري فيم يختصم الملاء الأعلى ? قلت لا ، فوضع بده بين كنتفي حتى وجدت بردها بين تدبي أو في نحرى ، فعامت مافي السموات والأرض ، ثم قال لي يامجد هل تدري فيم يختصم الملاء الأعلى. قلت نعم في الكفارات ، والكفارات : المكث في المساجد بعد الصاوات ، والمشي على الأقدام الى الجاعات ، و إبلاغ الوضوء في المكاره الحديث » . وأخرج الترمذي وصححه ومحمد بن نصر والطبراني والحاكم وابن مردويه من حديث معاذ بن جبل نحوه بأطول منه ، وقال « وإسباغ الوضوء في السبرات » . وأخرج الطبراني وابن مردويه من حديث جابر بن سمرة نحوه بأخصر منه . وأخرجا أيضا من حديث أبي هريرة نحوه ، وفي الباب آحاديث .

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُكَذِيكَةِ إِنِّي خُلِقَ بَشَرًا مِنْ طِينٍ \* فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سُجِدِينَ \* فَسَجَدَ ٱلْمَانِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمُونَ \* إِلَّا إِبْلِيسَ آسْتَكُبْرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ \* وَلَ يَإِنْلِينُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُرَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى أَسْتَكُبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ \* قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَنْتَهُ مِنْ طِينٍ \* قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ \* وَإِنَّ عَلَمْكَ

لَعْنَتِيَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ \* قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبُعَثُونَ \* قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ المُنْظَرِينَ \* إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ \* إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ \* إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ \* قَالَ فَالْحُقَ وَيَنَّهُمْ أَجْمِعِينَ \* إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ \* قَالَ فَالْحُقَ وَاللَّهُ وَيَنَّ تَبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمِعِينَ \* قُلْ مَا أَسْتَلُكُمُ قَالَ فَالْحُقَ وَاللَّهُ مِنْ أَجُو وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَافِّينِ \* إِنْ هُو إِلاَّذِكُنُ الْمُلْمِينِ \* وَلَتَعْلَمُنَ أَنَا مِنَ آلْمُتَكَافِينَ \* إِنْ هُو إِلاَّذِكُنُ الْمُلْمِينِ \* وَلَتَعْلَمُنَ أَنَا مِنَ آلْمُتَكَافِينَ \* إِنْ هُو إِلاَّذِكُنُ المُعْلَمِينِ \* وَلَتَعْلَمُنَ أَنَا مِنَ آلْمُتَكَافِينَ \* إِنْ هُو إِلاَّذِكُنَ الْمُعْلَمِينِ \* وَلَتَعْلَمُنَ أَنَا مِنَ آلْمُتَكَافِينَ \* إِنْ هُو إِلاَّذِكُنُ الْمُعْلَمِينِ \* وَلَتَعْلَمُنَ أَنَا مِنَ آلْمُتَكَافِينَ \* إِنْ هُو إِلاَّذِكُنُ الْمُعْلِينِ \* وَلَتَعْلَمُنَ أَنَا مِنَ آلْمُتَكَافِينَ \* إِنْ هُو إِلاَّذِكُنَ الْمُعَلِينِ \* وَلَمَعْلَى اللَّهُ مِنْ أَجْرُونَ وَمَا أَنَا مِنَ آلْمُتَكَافِينَ \* إِنْ هُو إِلاَّذِكُونَ الْمُعْلِينَ \* وَمَا أَنَا مِنَ آلْمُتُكَافِينَ \* إِنْ هُو إِلاَّذِكُونَ الْمُعَلِينَ \* وَلَمُ اللَّهُ مِنَ أَجُرُونَ وَمَا أَنَا مِنَ آلْمُتَكَافِينَ \* إِنْ هُو إِلاَّذِكُونَ الْمُعَلِينَ \* وَلَمُعَلَى اللَّهُ مِنَ أَجُولُونَ \* الْمُعَلِينَ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلَلُونَ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَاقِ الْمُؤْمِنَ وَمَا أَنَا مِنَ آلْمُعَلِينَ الْمُعْلِيقِ اللْمُؤْمِ وَمِنْ أَنْ مِنَ آلْمُعْلِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِيقِينَ الْمُعْلِيقِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْم

لما ذكر سبحانه خصومة الملائكة إجمالا فما تقدّم ، ذكرها هنا تفصيلا ، فقال ( إذ قال ربك للائكة ) إذ هذه هي بدل من « إذ تختصمون » لاشتهال مافي حمز هــنه على الخصومة . وقيل : هي منصوبة بإضار اذكر ، والأوّل أولى إذا كانت خصومة الملائكة في شأن من يستخلف في الأرض. وأما إذا كانت في غير ذلك مما تقدّم ذكره فالثاني أولى (إني خالق بشرا من طين) أي خالق فهاسيأتي من الزمن « بشرا » : أي جسمامن جنس البشر ، مأخوذمن مباشرته للا رض ، أومن كونه بادي البشرة . وقوله « من طين » متعلق بمحذوف هو صفة لبشر أو بخالق . ومعنى (فاذا سوّيته) صوّرته على صورة البشر وصارت أجزاؤه مستوية (ونفخت فيه منروحي) أي من الروح الذي أملكه ولايملكه غيري . وقيل: هو تمثيل ، ولا نفخ ولا منفوخ فيه . والمراد جعله حيا بعد أن كان جادا لاحياة فيه . وقد من الكلام في هذا في سورة النساء ( فقعوا له ساجدين ) هو أمر من وقع يقع ، وانتصاب ساجدين على الحال ، والسجود هنا هو سجود التحية ، لاسجود العبادة ، وقد مضى تحقيقه في سورة البقرة (فسحد الملائكة) في الكلام حذف تدلُّ عليه الفاء ، والتقدير : فخلقه فسوَّاه ونفخ فيه من روحه فسجد له الملائكة . وقوله (كاهم) يفيد أنهم سجدوا جيعا ولم يبق منهم أحد . وقوله (أجعون) يفيد أنهم اجتمعوا على السجود في وقت واحد: فالأوّل لقصد الاحاطة ، والثاني لقصد الاجتماع. قال في الكشاف فأفاداً معا أنهم سجدوا عن آخرهم ما بقي منهم ملك إلا سجد ، وأنهم سجدوا جيعاً في وقت واحــد غير متفرَّقين في أوقات . وقيل: انه أكد بتأكيدين للبالغة في التعميم ( إلا إبليس ) الاستثناء متصل على تقدير أنه كان متصفا بصفات الملائكة داخلا في عدادهم فغلبوا عليه ، أومنقطع على ماهو الظاهر من عدم دخوله فيهم: أي لكن إبليس (استكبر) أي أنف من السجود جهلا منه بأنه طاعة لله ، (و) كان استكباره استكباركفو ، فلذلك (كان من الكافرين) أى صارمنهم عنالفته لأمرالله واستكباره عن طاعته ، أوكان من الكافرين في علم الله سبحانه ، وقد تقدّم الكلام على هذا مستوفي في سورة البقرة ، والأعراف ، و بني إسرائيل ، والكهف ، وطه . ثم ان الله سبحانه سأله عن سبب تر كه للسجود الذي أمن ه و ف (قال ياإبليس مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدى") أي ماصرفك وصدّك عن السجود لما توليت خلقه من غير واسطة ، وأضاف خلقه إلى نفسه تكريما له وتشريفا ، مع أنه سبحانه خالق كل شيء كما أضاف إلى نفسه الروح ، والبيت ، والناقة ، والمساجد . قال مجاهد : اليد هنا بمعنى النأكيد والصلة مجازا كقوله \_ ويبقى وجمه ربك \_ . وقيل: أراد باليدالقدرة ، يقال: مالى بهذا الأمريد ، ومالى به بدان: أي قدرة ، ومنه قول الشاعر:

تحملت من ذلفاء مأليس لى يد \* ولا للجبال الراسيات يدان

وقيل الثنية فى اليد للدلالة على أنها ليس بمعنى القوّة والقدرة ، بل للدلالة على أنهما صفّان من صفات ذاته سبحانه ، ومافى قوله «لما خلقت» هي المصدرية أوالموصولة . وقرأ الجحدري : لما بالتشديد مع فتح

اللام على أنها ظرف بمعنى حين كما قال أبو على الفارسى . وقرئ بيدى على الافراد (أستكبرت) . قرأ الجمهور بهمزة الاستفهام ، وهواستفهام تو بيخوتقر يع و (أم) متصلة . وقرأ ابن كثير فى رواية عنه وأهل مكة بألف وصل ، و يجوز أن يكون الاستفهام مم ادا فيوافق القراءة الأولى كما فى قول الشاعر :

تروح من الحي أم تبتكر \* وقول الآخر \* بسبع رمين الجر أم بمانيا \* و يحتمل أن يكون خبرا محضا من غير ارادة الاستفهام فتكون أم منقطعة ، والمعنى استكبرت عن السحود الذي أمرت به بل أ (كنت من العالمين) أي المستحقين للترفع عن طاعة أمرالله المتعالين عن ذلك ، وقيل المعنى استكبرت عن السجود الآن أم لم تزل من القوم الذين يتكبرون عن ذلك ، وجلة ( قال أنا خير منه ) مستأنفة جواب سؤال مقدّر، ادّعي اللعين لنفسه أنه خير من آدم ، وفي ضمن كارمه هذا أن سجود الفاضل للفضول لايحسن ، ثم علل ما ادّعاه من كونه خيرا منه بقوله (خلقتني من نار وخلقته من طبن ) وفي زعمه أن عنصر النارأشرف من عنصر الطين ، وذهب عنه أن النار انما هي عنزلة الخادم العنصر الطبن ان احتيج اليها استدعيت كما يستدعي الخادم وان استغنى عنها طردت ، وأيضا فالطين يستولى على النار فيطفئها ، وأيضا فهي التوجد الا بما أصله من عنصر الأرض ، وعلى كل حال فقد شرَّف آدم بشرف وكرَّم بكوامة لا بوازيها شيء من شرف العناصر ، وذلك أن الله خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه ، والجواهر في أنفسها متجانسة ، وأنما تشرف بعارض من عوارضها ، وجلة ( قال فاخرج منها ) مستأنفة كالتي قبلها : أي فاخرج من الجنة أومن زمرة الملائكة ، ثم عللأمره بالخروج بقوله (فانك رجيم) أى مرجوم بالكواك مطرود من كل خير (وان عليك لعنتي الى يوم الدين ) أي طودي لك عن الرحة وابعادي لك منها ، ويوم الدين يوم الجزاء فأخبر سبحانه وتعالى أن تلك اللعنة مستمرّة له دائمة عليــه مادامت الدنيا ثم في الآخرة يلتي من أنواع عذاب الله وعقو بته وسخطه ماهو به حقيق ، وليس المراد أن اللعنة تزول عنه في الآخرة ، بل هوملعون أبدا ولكن لما كان له في الآخرة ماينسي عنده اللعنة و بذهل عند الوقوع فيه منها صارت كأنها لم تمكن بجنب ما يكون فيه ، وجلة ( قال رب فأنظرني الى يوم يبعثون ) مستأنفة كم تقدّم فما قبلها : أي أمهلني ولا تعاجلني الى غاية هي يوم يبعثون : يعني آدم وذريته (قال فانك من المنظرين) أى الممهلين ( الى يوم الوقت المعاوم ) الذي قدّره الله لفناء الخلائق: وهو عند النفخة الآخرة ، وقيل هو النفخة الأولى: قيل أنما طلب إبليس الانظار الى يوم البعث ليتخلص من الموت ، لأنه إذا أنظر الى يوم البعث لم يمت قبل البعث ، وعند مجيء البعث لا يوت : فينتذيتخلص من الموت ، فأجيب بما يبطل مراده ، وينقض عليه مقصده . وهوالانظار إلى يوم الوقت المعلوم ، وهو الذي يعلمه الله ولا يعلمه غيره ، فلما سمع اللعين إنظار الله له إلى ذلك الوقت (قالفيعز تك لأغوينهم أجعين) فأقسم بعزة الله أنه يضل بني آدم بتزيين الشهوات لهم ، و إدخال الشبه علمهم حتى بصيروا غاو بن جيما . ثم لما علم أن كيده لاينجم إلا في أتباعه وأخرابه من أهل الكفر والمعاصي استثنى من لايقدرعلى إضلاله ولا يجد السبيل إلى إغوائه ، فقال (إلا عبادك منهم المخلصين) أي الذين أخلصتهم لطاعتك وعصمتهم من الشيطان الرجيم ، وقد تقدّم تفسير هذه الآيات في سورة الحجر وغيرها . وقد أقسم ههنا بعزة الله ، وأقسم في موضع آخر بقوله \_ فها أغويتني \_ ولا تنافي بين القسمين ، فإن إغواءه إياه من آثار عزّته سبحانه ، وجلة (قال فالحق والحق أقول) مستأنفة كالجل التي قبلها . قرأ الجهور بنصب الحق في الموضعين على أنه مقسم به حذف منه حرف القسم فانتصب ، أوهما منصوبان على الاغراء: أي الزموا الحق ، أومصدران ، و كدان لمضمون قوله ( لأملائن جهنم ) . وقرأ ابن عباس ومجاهـد والأعمش وعاصم وحزة برفع الأوّل ونصب الثاني ، فرفع

الأوَّل على أنه مبتدأ وخـبره مقدّر : أي فالحق مني ، أوفالحق أنا ، أوخبره لأملائن ، أوهو خـبر مبتدأ محذوف ، وأما نصب الثاني فبالغعل المذكور بعده : أي وأنا أقول الحق ، وأجاز الفراء وأبوعبيد أن يكون منصو بابمعنى حقا لأملائن جهنم، واعترض عليهما بأن مابعد اللام مقطوع عما قبلها، وروى عن سيبويه والفراء أيضا أن المعنى : فالحق أن إملاء جهنم ، وروى عن ابن عباس ومجاهد أنهما قرآ برفعها ، فرفع الأوَّل على ما نقدُّم ، ورفع الثاني بالابتـداء ، وخبره الجلة المذكورة بعـده ، والعائد محذوف. وقرأ ابن السميفع وطلحة بن مصرف بخفضهما على تقدير حرف القسم. قال الفراء كما يقول الله عز" وجل لأفعلن ، كذا ، وغلطه أبوالعباس ثعلب وقال: لا بجوز الخفض يحرف مضمر ، وجلة «لأملائن جهنم» جواب القسم على قراءة الجهور ، وجلة « والحق أقول » معترضة بين القسم وجوابه ، ومعنى (منك) أي من جنسك من الشياطين (وممن تبعك منهم) أي من ذر"ية آدم فأطاعوك اذ دعوتهم الى الضلال والغواية ، و ( أجعين ) تأكيد للمطوف والمعطوف عليه: أي لأملائنها من الشياطين وأتباعهم أجعين . ثم أص الله سبحانه وسوله أن يخبرهم بأنه إنماير يد بالدعوة إلى الله امتثال أمره ، لاعرض الدنيا الزائل ، فقال (قل ماأسأ ل عليـه من أجر ) : والضمير في عليـه راجع إلى تبليغ الوحى ولم يتقدّم له ذكر ، ولكنه مفهوم من السياق . وقيل : هوعائد إلى ماتقدّم من قوله \_ أعزل عليه الذكر من بيننا \_ . وقيل الضمير راجع إلى القرآن . وقيل إلى الدّعاء إلى الله على العموم ، فيشمل القرآن وغيره من الوحي ومن قول الرسول ﷺ . والمعنى : ماأطلب منهم من جعل تعطونيه عليه (وما أنا من المتكافين) حتى أقول مالا أعلم إذ أدعوكم إلى غير ماأم ني الله بالسّعوة إليه ، والتكلف: التصنع ( إن هو إلا ذكر للعالمين ) أى ماهذا القرآن ، أوالوجي ، أوماأدعوكم إليه إلا ذكر من الله عز وجل للجن والانس . قال الأعمش : ماالقرآن إلاموعظة للخلق أجمعين (ولتعلمنّ ) أيها الكفار (نبأه) أي ماأنباً عنه ، وأخبربه من الدّعاء إلى الله وتوحيده ، والترغيب إلى الجنة ، والتحذير من النار (بعد حين) . قال قتادة والزجاج والفراء: بعد الموت . وقال عكرمة وابن زيد: يوم القيامة . وقال الكلى : من بقي علم ذلك لما ظهر أمن وعلا ومن مات عامه بعد الموت . وقال السدّى وذلك يوم بدر .



## هي اثنتان وسبعون آية ، وقيل خس وسبعون

وهى مكية فى قول الحسن وعكرمة وجابر بن زيد . وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والبيهق فى الدلائل عن ابن عباس قال : أنزلت سورة الزمر بمكة . وأخرج النحاس فى السخه عنه قال نزلت بمكة سورة الزمر سوى ثلاث آيات نزلن بالمدينة فى وحشى قاتل حزة \_ ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم \_ الثلاث الآيات . وقال آخرون : الى سبع آيات من قوله (قل ياعبادى الذين أسرفواعلى أنفسهم) الى آخر السبع . وأخرج النسائى عن عائشة قالت : كان رسول الله ويفطر حتى نقول ما يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم ، وكان يقرأ فى كل ليلة بنى إسرائيل والزمر ، وأخرجه الترمذي عنها بلفظ كان رسول الله والزمر و بنى إسرائيل .

## وي بسم الله الرحمن الرحمي الرحمي

تَنْزِيلُ ٱلْكَتِّبِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلحُلْكِيمِ \* إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكَتِّبِ بِالحُقِّ فَاعْبُدُ ٱللهِ مُخْلِطاً لَهُ ٱلدِّينَ \* أَلاَ لِلهِ ٱلدِّينُ ٱلخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱلخَّذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ مَانَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ وَرُفِهِ أَوْلِياءَ مَانَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ وَرُفِهِ أَوْلِياءَ مَانَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ وَرُفِهِ عَنْ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ الدِّينَ اللهَ يَعْلَمُهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَعْتَلَفُونَ \* إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُو كَذَبُ كَفَّارُ \* خَلَقَ السَّمَاوِتِ اللهَ اللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لاَصْطَفَى مِنَا يَعْلُقُ مَا يَشَاهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ \* خَلَقَ السَّمَاوُتِ أَنْ اللهُ وَسَخَرَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلُّ وَالْمُونَ اللهُ اللهُ

قوله (تنزيل الكتاب) ارتفاعه على أنه خرر مبتدأ محذوف هو اسم اشارة: أى هذا تنزيل ، وقال أبو حيان: ان المبتدأ المقدّر لفظ هو ليعود على قوله \_ إن هو إلا ذكر العالمين \_ ، كأنه قيل: وهذا الذكر ماهو? فقيل هو تنزيل الكتاب ، وقيل ارتفاعه على أنه مبتدأ وخبره الجار والمجرور بعده: أى تنزيل كأن من الله ، والى هذا ذهب الزجاج والفراء. قال الفراء: و يجوز أن يكون مرفوعا بمعنى هذا تنزيل ، وأجاز الفراء والكسائي النص على أنه مفعول به لفعل مقدّر: أى اتبعوا أو اقرءوا تنزيل الكتاب ،

وقال الفراء: يجوز نصبه على الاغراء: أي الزموا ، والكتاب هو القرآن ، وقوله (من الله العزيز الحكيم) على الوجه الأوّل صلة للتنزيل ، أو خبر بعد خبر ، أو خـبر مبتدأ محذوف ، أو متعلق بمحذوف على أنه حال عمل فيه اسم الاشارة المقدّر (إِما أنزلنا إليك الكتاب بالحق") الباء سبية متعلقة بالانزال: أي أنزلناه بسبب الحق" ، و يجوز أن تتعلق بمحذوف هو حال من الفاعل: أي ملتبسين بالحق" ، أو من المفعول أى ملتبسا بالحق ، والمراد كلّ مافيه من اثبات التوحيد والنبوّة والمعاد وأنواع التكاليف. قال مقاتل: يقول لم ننزله باطلا الهيرشيء ( فاعيد الله مخلصا له الدين ) الهاء الترتيب ما بعدها على ماقبلها ، وانتصاب مخلصا على الحال من فاعل اعبد ، والاخلاص أن يقصد العبد بعمله وجه الله سبحانه ، والدين العبادة والطاعة ، ورأسها توحيد الله وأنه لاشريكله . قرأ الجهور الدين بالنصب على أنه مفعول مخلصا ، وقرأ ابن أبي عملة رفعه على أن مخلصا مسند إلى الدين على طريقة المجاز ، قيل وكان عليه أن يقرأ مخلصا بفتح اللام \* وفي الآية دليل على وجوب النية واخلاصها عن الشوائب ، لأن الاخلاص من الأمور القلبية التي لاتكون إلا بأعمال القلب، وقد جاءت السنة الصحيحة أن ملاك الأمر في الأقوال والأفعال النية، كما في حديث « إنما الأعمال بالنيات » ، وحديث « لاقول ولاعمل إلا بنية » ، وجلة ( ألا لله الدين الخالص ) مستأنفة مقرّرة لما قباها من الأمر بالاخـلاص : أي ان الدين الخالص من شوائب الشرك وغيره هو لله ، وما سواه من الأديان فليس مدين الله الخالص الذي أمر به . قال قتادة : الدين الخالص شهادة أن لا إله إلا الله (والذين اتخذوا من دونه أولياء) لما أمر سبحانه بعبادته على وجه الاخلاص وأن الدين الخالص له لالغيره بين بطلان الشرك الذي هو مخالف للإخلاص ، والموصول عبارة عن المشركين ، ومحله الرفع على الابتداء ، وخـبره قوله \_ ان الله يحكم بينهم \_ ، وجلة ( مانعبدهم إلا ليقرُّ بونا إلى الله زلني) في محل نصب على الحال بتقدير القول ، والاستثناء مفرَّغ من أعمَّ العلل ، والمعنى والذين لم يخلصوا العبادة لله ، بل شابوها بعبادة غيره قائلين ما نعبدهم لشيء من الأشياء إلا ليقرّ بونا الى الله تقريباً ﴾ والضمير في نعبـدهم راجع الى الأشياء التي كانوا يعبدونها من الملائكة وعيسي والأصنام ، وهم المرادون بالأولياء ، والمراد بقولهم: إلا ليقرّ بونا إلى الله زلني الشفاعة ، كما حكاه الواحدي عن المفسرين قال قتادة : كانوا إذا قيل لهم من ربكم وخالقكم ومن خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء ? قالوا الله ، فيقال لهم مامعني عبادتكم للأُصنام ? قالوا ليقرُّ بونا إلى الله زلني و يشفعوا لنا عنده . قال الكابي : حواب هذا الكلام قوله في سورة الأحقاف \_ فاولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قر بانا آلهة \_ 6 والزلفي اسم أقيم مقام المصدر ، كأنه قال: إلا ليقرّ بونا إلى الله تقريبا. وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس ومجاهد قالوا مانعبدهم ، ومعنى ( إنّ الله يحكم بينهم ) أي بين أهــل الأديان يوم القيامة فيجازى كلا عما يستحقه ، وقيل بين المخلصين للدين و بين الذين لم مخلصوا ، وحذف الأوّل لدلالة الحال عليه ، ومعنى ( فما هم فيه نختلفون ) في الذي اختلفوا فيه من الدين بالتوحيد والشرك ، فان كلَّ طائفة تدّعي أن الحقّ معها ( إنّ الله لامهدي من هو كاذب كفار ) أي لابرشد لدينه ولا يوفق للرهنداء إلى الحقّ من هوكاذب في زعمه أن الآلهة تقرَّبه إلى الله وكفر باتخاذها آلهة وجعلها شركاء لله ، والكفار صيغة مبالغة تدلُّ على أن كـفر هؤلاء قــد بلغ إلى الغاية ، وقرأ الحسن والأعرج كـذاب على صيغة المبالغة كـكفار ، ورويت هذه القراءة عن أنس (لوأرادالله أن يتخذ ولدالااصطفى) هذامقر ركماسبق من ابطال قول المشركين نأن الملائكة بنات الله لتضمنه استحالة الولد في حقه سبحانه على الاطلاق 6 فاواراد أن يتخذ ولدا لامتنع اتخاذ الولد حقيقة ولم يتأت ذلك إلا بأن يصطفى (مما يخلق مايشاء) أى يختار من جلة خلقه مايشاء أن

يصطفيه إذ لاموجود سواه إلا وهو مخاوق له ، ولا يصح أن يكون الخاوق ولدا للخالق لعدم المجانسة بينهما 6 فلم يبق إلا أن يصطفيه عبدا كما يفيده التعبير بالاصطفاء مكان الاتخاذ 6 فعني الآبة لو أراد أن بتخذ ولدا لوقع منه شيء ليس هومن اتخاذ الولد، بل انماهومن الاصطفاء لبعض مخاوقاته ، ولهذا نز"ه سبحانه نفسه عن اتخاذ الولد على الاطلاق ، فقال ( سبحانه ) أي تنزمها له عن ذلك ، وجلة (هوالله الواحد القهار) مبينة لتنزهه بحسب الصفات بعد تنزهه محسب الذات: أي هو المستجمع لصفات المكال المتوحد في ذاته فلا مماثل له القهار لحكل مخلوقاته ، ومن كان متصفا مهذه الصفات استحال وجود الولد في حقه لأن الولد مماثل لوالده ولا مماثل له سبيحانه ، ومثل هـذه الآبة قوله سبيحانه \_ لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا \_ . ثم لما ذكر سبيحانه كونه منزها عن الولد بكونه إلها واحدا قهارا ذكر مايدل على ذلك من صفاته ، فقال (خلق السموات والأرض بالحق") أى لم يخلقهما باطلا لغير شيء ، ومن كان هذا الخلق العظيم خلقه استحال أن يكون له شريك أو صاحبة أو ولد . ثم بين كيفية تصرفه في السموات والأرض ، فقال ( يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل) التكوير في اللغة طرح الشيء بعضه على بعض: يقال كوّر المتاع اذا ألق بعضه على بعض ، ومنه كور العمامة ، فمني تكوير الليل على النهار تغشيته إياه حتى بذهب ضوؤه ، ومعنى تكوير النهار على الليل تغشيته إياه حتى تذهب ظامته ، وهو معنى قوله تعالى « يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا » هكذا قال قتادة وغيره . وقال الضحاك . أي يافي هذا على هذا ، وهذا على هذا ، وهو مقارب للقول الأوّل ، وقيل معنى الآمة أن ما نقص من الليل دخل في النهار ، وما نقص من النهار دخل في الليل ، وهو معنى قوله « يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» ، وقيل المعنى : ان هذا يكر على هذا كرورا متتابعا. قال الراغب: تكوير الشيء إدارته وضم بعضه الى بعض ككور العمامة اه . والاشارة بهذا التكوير المذكور في الآية الى جريان الشمس في مطالعها وانتقاص الليــل والنهار وازديادهما . قال الرازي : ان النور والظامة عسكران عظمان ، وفي كل يوم يغلب هذا ذاك ، وذاك هـذا ، ثم ذكر تسخيره لسلطان النهار وسلطان الليل 6 وهما الشمس والقمر 6 فقال (وسيخر الشمس والقمر) أي جعلهما منقادين لأمره بالطاوع والغروب لمنافع العباد ، ثم بين كيفية هذا التسخير ، فقال (كلّ يجرى لأجل مسمى) أى يجرى في فلكه الى أن تنصرم الدنيا ، وذلك نوم القيامة ، وقد تقدّم الكلام على الأجل المسمى لجر بهما مستوفى في سورة « يس " » ( ألا هو العزيز الغفار ) ألا حرف تنبيه \* والمعنى : تنبهوا أيها العباد ، فالله هو الغالب الساتر لذنوب خلقه بالمعفرة . ثم بين سبحانه نوعا آحر من قدرته و بديع صنعه ، فقال (خلقـكم من نفس واحـدة) وهي نفس آدم ، (ثم جعـل منها زوجها) جاء بثم للدّلالة على ترتب خلق حواء على خلق آدم ، وتراخيه عنه لأنها خلقت منه ، والعطف: إما على مقدّر هو صفة لنفس . قال الفراء والزجاج : التقدير خلقكم من نفس خلقها واحدة ثم جعل منها ز وجها ، ويجوز أن يكون العطف على معنى واحدة : أي من نفس انفردت ثم جعل الح ، والتعبير بالجعل دون الخلق مع العطف بثم للدَّلالة على أن خلق حـوّاء من ضلع آدم أدخل في كونه آية باهرة دالة على كمال القـدرة لأن خلق آدم هو على عادة الله المستمرة في خلقه ، وخلقها على الصفة المذكورة لم تجر به عادة الكونه لم يخلق سبحاله أيي من ضلع رجل غيرها 6 وقد تقدّم تفسير هذه الآية مستوفى في سورة الأعراف. ثم بين سبحانه نوعا آخر من قدرته الباهرة ، فقال ( وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أز واج ) وهو معطوف على خلقكم ، وعبر بالانزال لما يروى أنه خلقها في الجنة ثم أنزلها ، فيكون الانزال حقيقة ، ويحتمل

أن يكون مجازا ، لأنها لم تعش الا بالنبات ، والنبات انما يعيش بالماء ، والماء منزل من السهاء ، كانت الأنعام كأنها منزلة ، لأن سبب سببها منزل كما أطلق على السبب في قوله :

اذا نزل السماء بأرض قوم \* رعيناه وان كانوا غضابا

وقيل ان أنزل بمعنى أنشأ وجعل ، أو بمعنى أعطى ، وقيل جعل الخلق انزالا ، لأن الخلق أنما يكون بأم ينزل من الدياء ، والثمانية الأزواج : هي ما في قوله « من الابل اثنين ومن البقر اثنيني » و يعنى بالاثنين في الأر بعة المواضع : لذكر والأنثى ، وقد تقدّم تفسير النية في سورة الأنعام . ثم بين سبحانه نرعا آخر من قدرته البديعة ، فتال ( يخاقهم ، وخلقا مصدر خلقا من بعد خلق ) والجلة استثنافية لبيان ما تضمنته من الأطوار المختلفة في خلقهم ، وخلقا مصدر والسدى : نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم لجا . وقال ابن زيد : خلق كم خلقا في بطون أتمهائه من بعد خلق م قادة والسدى : نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم لجا . وقال ابن زيد : خلقهم » وهذه الظلمات والسدى : هي ظامة البطن ، وظامة الرسم ، وظامة المشيمة قاله مجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك . وقال الثلاث : هي ظامة المسيمة ، وظامة الرسم ، وظامة الليل . وقال أبو عبيدة : ظامة صلب الرجل ، الثلاث : هي ظامة المسيمة ، والاشارة بقوله (ذا كم الله اليه سبحانه باعتبار أفعاله السابقة ، والاسم وظامة بين خبر ، الربك ) الحقيق في الدنيا والآخرة لا شركة الحيره فيه ، وهو خبر ثالث ، وقوله ( لا إله إلا هو ) خبر راج ( فاني تصرفون ) أي فكيف تنصرفون عن عبادته وتقابون عنها الى عبادة غيره . قرأ حزة أمهانكم بكسر الهمزة والميم . وقرأ الكسائي بكسر الهمزة وفتح الميم .

وقد أخرج ابن مهدويه عن يزيد الرقاشي أن رجلا قال يارسول الله انا نعطى أموالنا التماس الذكر فهل لما في ذلك من أجر ? فقال رسول الله والله والله والله والذكر فهل لما في ذلك من أجر ؟ فقال رسول الله والله والل

 اَلَّذِينَ آمَنُوا آتَقُوا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللهِ واسِمة إِنَّمَا يُوَفَّى النَّذِينَ آمَنُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأُرْضُ ٱللهِ واسِمة إِنَّمَا يُوَفَّى النَّانِ اللهَ عَلْمِهِ اللهِ الدِّينَ \* وَأُمِرْتُ اللهَ عَبْدَ اللهَ مُخْلِطًا لَهُ الدِّينَ \* وَأُمِرْتُ اللهَ عَبْدَ اللهَ مُخْلِطًا لَهُ الدِّينَ \* وَأُمِرْتُ اللهُ الدِّينَ \* وَأُمِرْتُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

لما ذكر سبحانه النعم التي أنعم بها على عباده و بين لهم من بديع صنعه وعجيب فعله مايوجب على كل عاقل أن يؤمن به عقبه بقوله ( ان تكفروا فان الله غنى عنه ) أى غير محتاج إليكم ولا إلى إعانكم ولا إلى عبادتكم له فانه الغنى المطلق ، (و) مع كون كفر الكافرلا يضره كما أنه لا ينفعه إعمان المؤمن فهوأ يضا (لا يرضى لعباده الكفر) أى لا يرضى لأحد من عباده الكفر ولا يحبه ولا يأمم به ، ومثل هذه الآية قوله من ان تكفروا أنتم ومن في الأرض جيعا فان الله لغنى حيد ومثلها ماثبت في صحيح مسلم من قوله والتحليق « ياعبادى لوأن أولكم وآخركم و إنسكم وجنكم كانوا على قاب أفر رجل منكم ما قص من ملكي شيئا » .

وقد اختلف المفسرون في هذه الآية هل هي على عجومها ، وإن الكفر غير ممرضي للةسبحانه على كل حال كماهو الظاهر ، أوهى خاصة \* والمعنى لايرضى لعباده المؤمنين الكفر ، وقد ذهب إلى التخصيص حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه كماسيأتي بيانه آخرالبحث ، وتابعه على ذلك عكرمة والسدّى وغيرهما ثم اختلفوا في الآية اختلافا آخر ، فقال قوم انه ير يدكفر الكافر ولا يرضاه ، وقال آخرون انه لايريد، ولا يرضاه ، والكارم في تحقيق مثل هذا يطول جدا ، وقد استدل القائلون بتخصيص هذه الآية ، والمثبتون الارادة مع عدم الرضا بما ثبت في آيات كثيرة من الكتاب العزيز أنه سبحانه يضل من يشاء و مهدى من يشاء كه ومانشاءون إلا أن يشاء الله ك ونحو هذا مما يؤدى معناه كثير في الكتاب العزيز. ثم لماذكر سبحانه أنه لا يرضي لعباده الكفر بين أنه يرضي لهم الشكر ، فقال ( وان تشكروا يرضه لكم ) أى يرض لكم الشكر المدلول عليه بقوله وان تشكروا و يُثبكم عليه ، و إنما رضي لهم سبحانه الشكر لأنه سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه \_ ائن شكرتم لأزيدنكم \_ قرأ أبو جعفر وأبو عمرو وشيبة وهبيرة عن عاصم باسكان الهاء من يرضه ، وأشبع الضمة على الهاء ابن ذكوان وابن كثير والكسائي وابن محيصن وورش عن نافع ، واختلس الباقون (ولا تزر وازرة وزرأخرى) أى لاتحمل نفس حاملة للوزر حمل نفس أخرى ، وقد تقدُّم تفسير هذه الآية مستوفى (ثم إلى ربكم مرجعكم) يوم القيامة (فينبئكم عاكتم تعملون) من خير وشر ، وفيه تهديدشديد (انه عليم بذات الصدور) أي عاتضمره القاوب وتستره ، فكيف بما تظهره وتبديه (واذا مس الانسان ضر) أيّ ضركان من مرض أوفقر أوخوف (دعار به منيبا إليه ) أى راجها إليه مستغيثا به في د فع ما يزل به ناركالما كان يدعوه و بستغيث به من ميت أو حيّ أو صنم أر غير ذلك ( ثم إذاخوّله نعمة منه ) أي أعطاه وملكه ، يقال خوّله الشيء أي ملكه إياه 6 وكان أبو عمرو بن العلاء ينشد:

هنا لك أن يستخولوا المال يخولوا \* وأن يسألوا يعطوا وأن ييسروا يغاوا

ومنه قول أبي النجم:

أعطى ولم يمخل ولم يمخل \* كوم الذرى من خول الخوّل ( نسى ما كان يدعو إليه من قبل ) أى نسى الضر الذي كان يدعو الله الى كشفه عنه من قبل

أن يخوله ماخوله ، وقيل نسى الدعاء الذي كان يتضرع به وتركه أونسي ربه الذي كان يدعوه ويتضرع اليه ، ثم جاوز ذلك الى الشرك بالله ، وهو معنى قوله ( وجعل لله أندادا ) أي شركاء من الأصنام أوغيرها يستغيث بها و يعبدها (ليضل عن سبيله) أي ليضل الناس عن طريق الله التي هي الاسلام والنوحيد وقال السدّى : يعني أندادا من الرجال يعتمد عليهم في جميع أموره . ثم أمر الله سبحانه رسوله والنَّفِيَّة أن يهدّد من كان متصفا بنلك الصفة ، فقال (قل تمتع بكفرك قليلا) أي تمتعا قليلا أو زماما قليلا ، فتاع الدنيا قليل ، ثم علل ذلك بقوله ( إنك من أصحاب النار ) أي مصيرك اليها عن قريب ، وفيه من النهديد أمر عظيم . قال الزجاج : لفظه لفظ الأمر ، ومعناه النهديد والوعيد . قرأ الجهور ليصل بضم الياء. وقرأ ابن كثير وأبوعمرو بفتحها . ثم لما ذكر سبحانه صفات المشركين وتمسكهم بغـير الله عند اندفاع المكروهات عنهم ذكر صفات المؤمنين ، فقال (أمّن هو قانت آناء الليل) وهذا الى آخره من تمام الكلام المأمور به رسول الله ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْكَ ﴾ والمعنى : ذلك الكافر أحسن حالا وما لا ، أمّن هو قائم بطاعات الله في السراء والضراء في ساعات الليل ، مستمر على ذلك ، غير مقتصر على دعاء الله سبحانه عند نزول الضرر به . قرأ الحسن وأبو عمرو وابن عامروعاصم والكسائي : أمّن بالتشديد ، وقرأ نافع وابن كثير وحزة ويحي بن وثاب والأعمش بالتخفيف ، فعلى القراءة الأولى أم داخلة على من الموصولة وأدغمت الميم في الميم ، وأم هي المتصلة ومعادلها محذوف تقديره : الكافر خير ، أم الذي هو قانت . وقيل هي المنقطعة المقدّرة ببل والهمزة: أي بل أمّن هو قانت كالكافر ، وأما على القراءة الثانية ، فقيل الهمزة للاستفهام دخلت على من ، والاستفهام للتقرير ، ومقابله محذوف : أي أمّن هو قانت كن كفر . وقال الفراء : أن الهمزة في هذه القراءة للنداء ومن منادى ، وهي عبارة عن الني والله المأمور بقوله « قل تمتع » 6 والتقدير : يا من هو قانت 6 قل كيت وكيت 6 وقيل القدير : يا من هو قانت إنك من أصحاب الجنة ، ومن القائلين بأن الهمزة للنداءالفرّاء ، وضعف ذلك أبو حيان ، وقال : هو أجني عما قبله وعما بعده ، وقد سبقه الى هذا التضعيف أبو على" الفارسي ، واعترض على هذه النراءة من أصلها أبو حاتم والأخفش ولا وجه الذلك فانها اذا ثبتت الرواية بطلت الدّراية .

وقد اختلف في تفسير القانت هذا ، فقيل المطبع ، وقيل الخاشع في صلاته ، وقيل الفائم في صلاته ، وقيل الداعي لربه . قال النحاس : أصل القنوت الطاعة ، فكل ما قيل فيه فهوداخل في الطاعة ، والمراد با ماء الليل ساعاته ، وقيل جوفه ، وقيل ما بين المغرب والعشاء ، وانتصاب (ساجدا وقائما) على الحال أي جامعا بين السجود والقيام ، وقدم السجود على القيام لكونه أدخل في العبادة ، ومحمل (يحمد الآخرة) النصب على الحال أيضا : أي يحذر عذاب الآخرة قاله سعيد بن جبير ومقاتل (ويرجوا رحمة الآخرة) النصب على الحال أيضا : أي يحذر عذاب الآخرة قاله سعيد بن جبير ومقاتل (ويرجوا رحمة وبه ) فيجمع بين الرجاء والخوف ، وما اجتمعا في قلب رجل الافاز . قيل وفي الكلام حذف ، والتقدير كن لا ينعل شيئا من ذلك كما يدل عليه السياق . ثم أم الله سبحانه رسوله والشيئة أن يقول هم قولا آخر يقيين به الحق من الباطل ، فقال (قل هل يستوى الذين يعامون و لذين لا يعامون) أي الذين يعامون أن ما وعد الله به من البعث والثواب والعقاب حق ، والذين لا يعامون ذلك ، أو المراد العاماء والجهال ، ومعاوم عند كل من له يعلمون ما أنزل الله على رسله والذين لا يعامون ذلك ، أو المراد العاماء والجهال ، ومعاوم عند كل من له يعامون : كذلك لا يستوى الذين يعامون : هم العاماون بعامهم والذين لا يعامون : كذلك لا يستوى المناع والجاهل . قال الزجاج : أي كما لايستوى الذين يعامون والذين لا يعامون : هم العاماون بعامهم والذين لا يعامون : كذلك لا يستوى المناع والعامل ، وقيل المراد بالذين يعامون : هم العاماون بعامهم فانهم المنتفعون به ، لأن من لم يعمل بمنزلة من لم يعمل ، يعمل بمنزلة من لم يعمل ، يعمل بمنزلة من لم يعمل ، يعمل عمل ، يعمل عمل عمل عمل المناه والمناه وال

و يتدبر و يتفكر أصحاب العقول ، وهم المؤمنون لا الكفار ، فأنهم وان زعموا أن لهم عقولا فهمي كالعدم وهذه الجلة ليست من جلة الكارم المأموريه ، بل من جهة الله سبحانه (قل ياعبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم) لما نفي سبحانه المساواة بين من يعلم ومن لا يعلم ، و بين أنه « إنمايتذ كرأولوا الألباب » أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يأمر المؤمنين من عباده بالثبات على تقواه والاعمان به \* والمعنى : يا أيها الذين صدّقوا بتوحيد الله اتقوا ربكم بطاعته ، واجتناب معاصيه ، واخلاص الايمان له ، ونفي الشركاء عنه ، والمراذ قل لهم قولى هذا بعينه . ثم لما أص الله سبحانه المؤمنين بالتقوى بين لهم مافي هذه التقوى من الفوائد ، فقال ( للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ) أي للذين عملوا الأعمال الحسنة في هذه الدنيا على وجه الاخلاص حسنة عظيمة وهي الجنة ، وقوله « في هذه الدنيا » متعلق بأحسنوا ، وقيل هو متعلق بحسنة على أنه بيان لمـكانها ، فيكون المعنى : للذين أحسنوا في العمل حسنة في الدنيا بالصحة والعافية والظفر والغنيمة 6 والأوّل أولى . ثم لما كان بعض العباد قد يتعسر عليه فعل الطاعات والاحسان في وطنه أرشد الله سبحانه من كان كـذلك الى الهجرة 6 فقال ( وأرض الله واسـهة ) أي فليهاج الىحيث عكنه طاعة الله ، والعمل عا أمن مه ، والترك لما نهيي عنه ، ومثل ذلك قوله سبحانه « لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » 6 وقد مضى الكلام في الهجرة مستوفى في سورة النساء 6 وقيل المراد بالأرض هنا : أرض الجنة ، رغبهم في سعتها وسعة نعيمها كمافي قوله « جنة عرضها السموات والأرض » والأوّل أولى . ثم لما بين سبحانه ما للحسنين اذا أحسنوا ، وكان لا بدّ في ذلك من الصبر على فعل الطاعة وعلى كفّ النفس عن الشهوات أشار الى فضيلة الصـبر وعظيم مقداره ، فقال (إنما يوني الصابر ون أجرهم بغير حساب ) أي يوفيهم الله أجرهم في مقابلة صرهم بغير حساب : أي عالا يقدر على حصره حاصر 6 ولا يستطيع حسبانه حاسب . قال عطاء : بما لا يهتدى اليه عقل ولا وصف . وقال مقاتل : أجرهم الجنه ، وأرزاقهم فيها بغيير حساب \* والحاصل أن الآية تدلُّ على أن نواب الصابرين وأجرهم لا نهاية له ، لأن كل شيء يدخل تحت الحساب فهو متناه ، وما كان لا يدخل تحت الحساب فهوغير متناه ، وهذه فضيلة عظيمة ومثوبة جليلة تقتضي أن على كل راغب في ثواب الله ، وطامع فما عنـــده من الخــير أن يتوفر على الصــبر ويزم نفسه بزمامه ويقيدها بقيده 6 فان الجزع لايرد قضاء قد نزل ، ولا يجلب خيرا قد سلب ، ولا يدفع مكروها قد وقع ، واذا تصوّر العاقل هذا حق تصوّره ، وتعقله حقَّ تعـقله علم أن الصابر على ما نزل به قد فاز مهذا الأجر العظم ، وظفر مهـذا الجزاء الخطير ، وغيير الصابر قد نزل به القضاء شاء أم أبي ، ومع ذلك فاته من الأجر ما لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه ، فضم الى مصيبته مصيبة أخرى ولم يظفر بغير الجزع ، وما أحسن قول من قال :

أرى الصبر مجودا وعنه مذاهب \* فكيف اذا ما لم يكن عنه مذهب هناك يحق الصبر والصبر واجب \* وما كان منه للضرورة أوجب

ثم أمر الله سبحانه رسوله والسين أن يخبرهم بما أمر به من التوحيد والاخلاص ، فقال (قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين) أى أعبده عبادة خالصة من الشرك والرياء وغير ذلك . قال مقاتل : ان كفار قريش قالوا للنبي والسين ما يحملك على الذي أتيتنا به ، ألا تنظر الى ملة أبيك وجد ك وسادات قومك يعبدون اللات والعزى فتأخذ بها فأنزل الله الآية ، وقد تقدّم بيان معنى الآية في أوّل هذه السورة (وأمرت لأن أكون أوّل المسلمين) أى من هذه الأمة ، وكذلك كان وأسين فانه أوّل من خالف دين آبائه ودعا الى التوحيد ، واللام للتعليل: أى وأمرت بما أمرت به لأجل أن أكون ، وقيل انها من يدة للتأكيد ، والأوّل أولى .

وقد أخرج ابن جوير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهيق في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله (ان تكفروا فان الله غنى عنكم) يعنى الكفار الذين لم برد الله أن يطهر قلوبهم ، فيةولون لا إله الاالله عملهم سلطان » مقال (ولا يرضى لعباده الكفر) وهم عباده المخلصون الذين قال « ان عبادى ليس لك عليهم سلطان » فأزمهم شهادة أن لا إله الااللة وحببها اليهم . وأخرج عبد بن حيد عن قدادة قال : والله مارضى الله لعبد ضلالة قال : لا يرضى لعباده المسلمين الكفر . وأخرج عبد بن حيد عن قدادة قال : والله مارضى الله لعبد ضلالة ولا أمره بها ولا دعا اليها ، ولكن رضى لكم طاعته وأمم كم بها ونها كم عن معصيته . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن محدويه وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر عن ابن عمر أنه تلا هذه الآية « أمن هو قان آناء الليل ساجدا وقاً بما يحذر الآخرة » قال : ذاك علمان بن عباس في قوله ( أمن هو قان ) الآية قال نزلت في عمار بن ياسر . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله ( أمن هو قان ) الآية قال نزلت في عمار بن ياسر . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله ( يحذر الآخرة ) يقول يحذر وهو في الموت ، فقال كيف تجدك ؟ قال أرجو الله وأخاف ذنو بي ، فقال رسول الله والمناق الموطن الا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه الذي يخاف ، أخرجوه من طريق سيار بن عام عن جعفر بن سليان عن ثابت عن أنس . قال التره ذي غريب ، وقدرواه بعضهم عن ثابت عن أنس عن أله عليه وآله وسلم ممسلا .

قوله (قل إنى أخاف ان عصيت ربى ) أى بترك اخلاص العبادة له وتوحيده والدعاء الى ترك الشرك وتضليل أهله (عذاب يوم عظيم) وهو يوم القياءة . قال أكثر المفسر بن : المعنى انى أخاف ان عصيت ربى باجابة المشركين الى مادعونى اليه من عبادة غير الله . قال أبو جزة اليمانى وابن المسيب : هذه الآية منسوخة بقوله « ليغفر اك الله ماتقدتم من ذنبك وما تأخر » وفى هذه الآية دليل على أن الأم للوجوب ، لأن قبله « إنما أمرت أن أعبد الله » فالمراد عصيان هذا الأمر (قل الله أعبد) التقديم مشعر بالاختصاص : أى لا أعبد غيره لا استقلالا ولا على جهة الشركة ، ومعنى ( مخلصاله دينى ) أنه خالص لله غير مشوب بشرك ولا رياء ولا غيرهما ، وقد تقدّم تحقيقه فى أول السورة . قال الرازى : فان قيل مامعنى التكرير فى قوله « قل انى أمرت أن أعبد الله مأمور من جهة الله بالايمان والعبادة ، والثانى قيل مامعنى التكرير فى قوله « قل ان الأول اخبار بأنه مأمور من جهة الله بالايمان والعبادة ، والثانى

اخبار بأنه أمر أن لا يعبد أحدا غير الله (فاعبدوا ماشئتم ) أن تعبدوه (من دونه) هذا الأمر لاتهديد والتقريع والنوبيخ كقوله \_ اعماوا ماشئتم \_ ، وقيل ان الأمر على حقيقته ، وهو منسوخ با ية السيف ، والأوّل أولى (قل ان الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ) أي ان المكاملين في الحسران هم هؤلاء ، لأن من دخل النار فقد خسر نفسه وأهله . قال الزجاج : وهذا يعني به الكفار فالهم خسروا أنفسهم بالنخليد في النار ، وخسروا أهايهم ، لأنهم لم يدخلوا ، دخل المؤ، نين الذين لهم أهل في الجنة ، وجلة (ألا ذلك هو الخسران المبين) مستأنفة لنأ كيد ماقبلها ، وتصديرها بحرف التنبيه للرشعار بأن هذا الخسران الذي حـل بهم قد بلغ من العظم الى غاية ليس فوقها غاية ، وكذلك تعريف الخسران ووصفه بكونه مدينا ، فانه يدل على أنه الفرد الكامل من أفراد الخسران ، وأنه لاخسران يساويه ، ولا عقوبة تدانيه . ثم بين سبحانه هذا الخسران الذي حلّ بهم والبلاء النازل علمهم بقوله ( لهم من نوقهم ظلل من النار) الظلل عبارة عن أطباق النار: أي لهم من فوقهم أطباق من النار تاتهب عليهم (ومن تحتهم ظلل) أى أطباق من النار ، وسمى ماتحتهم ظللا لأنها تظل من تحتها من أهـل النار ، لأن طبقات النار صار في كل " طبقة منها طائفة من طوائف الكفار ، ومثل هـذه الآية قوله \_ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش \_ ، وقوله \_ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم \_ والاشارة بقوله ( ذلك ) الى ماتقدّم ذكره من وصف عدابهم في النار ، وهو مبتدأ وخبره قوله ( يخوّف الله به عباده ) أي يحذرهم بما توعد به الكفار من العذاب ليخافوه فيتقوه ، وهو معنى ( باعباد فاتةون ) أي اتقوا هذه المعاصي الموجبة لمثل هذا العـذاب على الـكفار ، ووجه تخصيص العباد بالمؤمنين أن الغالب في القرآن اطلاق لفظ العباد عليهم ، وقيل هو للكفار وأهل المعاصي ، وقيل هو عام للسلمين والكفار (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ) الموصول مبتدأ وخسره قوله : لهم البشرى ، والطاغوت باء مبالغة في المصدر كالرجوت والعظموت ، وهو الأوثان والشيطان ، وقال مجاهد وابن زيد : هو الشيطان . وقال الضحاك والسدّى : هو الأوثان ، وقيل انه الكاهن ، رقيل هو اسم أعجمي مثل طالوت وجالوت ، وقيل انه اسم عربي مشتق من الطغيان. قال الأخفش: الطاغوت جع ، و يجوز أن يكون واحده مؤنثا ، ومعنى اجتنبوا الطاغوت: أعرضوا عن عبادته وخصوا عبادتهم بالله عز" وجلله ، وقوله : أن يعبدوها في محل نصب على المدل من الطاغوت بدل اشتمال ، كأنه قال : احتذوا عبادة الطاغوت ، وقد تقدّم الكلام على تفسير الطاغوت مستوفى في سورة البقرة ، وقوله (وأنابوا إلى الله) معطوف على اجتنبوا ، والمعنى : رجعوا اليه وأقبلوا على عبادته معرضين عماسواه ( لهم البشرى ) بالنواب الجزيل وهو الجنة ، وهذه البشرى إماعلى ألسنة الرسل ، أوعند حضور الموت ، أوعند البعث (فبشرعباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) المراد بالعباد هنا العموم ، فيدخل الموصوفون بالاجتناب والانابة اليه دخولا أوَّليا ، والمعنى يستمعون القول الحق من كتاب الله وسنة رسوله فيتبعون أحسنه : أي محكمه ، و يعملون به . قال السدّى يتبعون أحسن مايؤمرون به فيعملون بما فيـه ، وقيـل هو الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدّث بالحسن و ينكف عن القبيح فلا يتحدّث به ، وقيل يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن ، وقيل يستمعون الرخص والمزائم فيتبعون المزائم ويتركون الرخص ، وقيل يأخــذون بالعفو ويتركون العقوبة . ثم أثنى ســـحانه على هؤلاء المذكورين ، فقال ( أولئك الذين هــداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب) أي هم الذين أوصلهم الله إلى الحق وهم أصحاب العقول الصحيحة ، لأنهم الذين انتفهوا بعقوهم ولم ينتفع من عداهم بعقولهم. ثم ذكر سبحانه من سبقت له الشقاوة وحرم السعادة ، فقال (أفن حق

عليه كلة العذاب ) من هذه يحتمل أن تـ كمون ، وصولة في محل رفع بالابتداء وخبرها محذوف : أي كن يخاف ، أوفأنت تخلصه أوتتأسف عليه ، و يحتمل أن تكون شرطية ، وجوابه ( أفأنت تنقذ من في النار ) فالفاء فاء الجواب دخلت على جلة الجزاء ، وأعيدت الهمزة الانكارية لتأكيد معنى الانكار . وقال سيبويه : الله كرر الاستفهام لطول الكلام . وقال الفراء : المعنى أفأنت تنقذ من حقت عليه كلة العذاب والراد بكلمة العذاب هناهي قوله تعالى لابليس \_ لأملائن جهنم منك وممن تبعك منهم اجعين \_ ، وقوله ـ لمن تبعك منهم لأملائن جهنم منكم أجعين \_ ومعنى الآية التسلية لرسول الله ﷺ ، لأنه كان حريصا على إيمان قومه ، فأعامه الله أن من سبق عليه القضاء وحقت عليه كلة الله لا يقدر رسول الله ﷺ أن ونقذه من النار بأن مجعله مؤمنا . قال عطاء : ير بد أبا لهب وولده ومن تخلف من عشيرة النبي الله الله الم عن الايمان ، وفي الآية تنزيل لمن يستحق العذاب عن قد صار فيه ، وتنزيل دعائه الى الأيمان ، نزلة الاخراج له من عــذاب النار . ولما ذكر سبحانه فما سبق أن لأهل الشقاوة ظللا من فوقهم النار ومن تحتهم ظلل استدرك عنهم من كان من أهل السعادة ، فقال ( لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية) وذلك لأن الجنة درجات بعضها فوق بعض ، ومعنى «مبنية» أنها مبنية بناء المنازل في احكام أساسها وقوّة بنائها ، وان كانت منازل الدنيا ليست بشيء بالنسبة اليها ( تجرى من تحتها الأنهار ) أي من تحت تلك الغرف ، وفي ذلك كمال لبهجتها وزيادة لرونقها ، وانتصاب ( وعــد الله ) على المصدرية المؤكدة لمضمون الجلة ، لأن قوله « لهم غرف » في معنى وعدهم الله ذلك ، وجلة ( لا يُحلف الله الميعاد) مقرّرة للوعد: أي لايخلف الله ماوعد به الفريقين من الخير والشر ".

وقد أخرج ابن جوير عن ابن عباس في قوله (قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم) الآية . قال هم الكفار الذين خلقهم الله للنار زالت عنهم الدنيا وحرمت عليهم الجنة . وأخرج ابن المندر عنه في قوله «خسروا أنفسهم وأهليهم» قال : أهليهم من أهل الجنة كانوا أعدوا لهم لو عملوا بطاعة الله فغيبوهم . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال : كانسعيد بن زيد وأبو ذر وسلمان يتبعون في الجاهلية أحسن القول والكلام لا إله إلا الله قالوا بها ، فأنزل الله على نبيه (يستمعون القول فيتبعون أحسنه) الآية . وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد : قال لما نزل «فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) أرسل رسول الله والله وا

أَكُمْ تَوَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّاءِ مَاءَ فَسَلَكَهُ يَنْدِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يَخْرِجُ بِهِ زَرْعاً كُخْتَلِفاً أَلْواللهُ ثُمَّ يَجِيدُ فَتَرَايهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجِعَدُهُ حُطْماً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِ كُرْى لِأُولِى الْأَلْبِ \* أَفَنْ شَرَحَ أَمَّ يَجِعَدُهُ حُطْماً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِ كُرْى لِأُولِى الْأَلْبِ \* أَفَنْ شَرَحَ اللهُ مَدْرَهُ لِلإِسْلَمِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلُ لِلْقُسِيَةِ ثُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَلْ مُنْ يَشَاهُ وَمَنْ يَشَاهُ وَمَنْ يَشَاهُ وَمَنْ يَشَاهُ وَمَنْ يَشَاهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَيَالُهُ مَنْ اللهِ يَهْ مَنْ يَشَاهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَيَالُهُ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ فَيَالُهُ مَنْ يَشَاهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَيَالُهُ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ فَيَالُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فَيَالُهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ يَشَاهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَيَالُهُ اللهِ اللهِ اللهُ فَي أَلْهُ مِنْ يَشَاهُ وَمَنْ يَشَاهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَيَالُهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ إِلَيْهُ مِنْ يَشَاهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَيَالُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ يَشَاهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُل

مِنْ هَادٍ \* أَ هَنَ يَتَّقِى بِوَجْهِهِ سُوءَ الْهَذَابِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكُسِبُونَ \* مَنْ هَادٍ \* أَهُمُ اللهُ الْخُونَ \* فَأَذَاتِهُمُ اللهُ الْخُونَ فِي كَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُ وَنَ \* فَأَذَاقَهُمُ اللهُ الْخُونَ فِي اللهُ اللهُ

لما ذكر سبحانه الآخرة ووصفها بوصف يوجب الرغبة فيها والشوق اليها أتبعه بذكر الدنيا ووصفها بوصف يوجب الرغبة عنها والنفرة منها ، فذكر تمثيلا لها في سرعة زوالها وقرب اضمحلالها مع مافى ذلك من ذكر نوع من أنواع قدرته الباهرة وصنعه البديع ، فقال ( ألم تر أنَّ الله أنزل من السماء ماء ) أي من السحاب مطرا ( فسلكه ينابيع في الأرض ) أي فأدخله وأسكنه فيها ، والينابيع جع ينبوع من نبع الماء ينبع ، والينبوع عين الماء والأمكنة التي ينبع منها الماء ، والمعنى أدخل الماء النازل من السماء في الأرض وجعله فيها عيونا جارية ، أو جعله في ينابيع: أي في أمكنة ينبع منها الماء ، فهو على الوجه الثاني منصوب بنزع الخافض. قال مقاتل: فِعله عيو وركايا في الأرض (ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه) أى يخرج بذلك الماء من الأرض زرعا مختلفا ألوانه من أصفر وأخضر وأبيض وأحمر ، أو من بر" وشعير وغيرهما إذا كان المراد بالألوان الأصناف (ثم يهيج) يقال هاج النبت يهيج هيجا إذا تم جفافه. قال الجوهرى : يقال هاج النبت هياجا إذا يبس ، وأرض هائجة يبس بقلها أو اصفر" ، وأهاجت الربح النبت أييسته . قال المبرد : قال الأصمعي : يقال هاجت الأرض تهيج اذا أدبر نبتها وولى . قال وكذلك هاج النبت (فتراه مصفر"ا) أي تراه بعد خضرته ونضارته وحسن رونقه مصفر"ا قد ذهبت خضرته ونضارته (ثم يجعله حطاما) أى متفتتامتكسرا ، من تحطم العود إذا تفتت من اليبس (ان في ذلك لذكرى لأولى الألباب) أى فما تقدّم ذكر ولنذكيرا لأهل المقول الصحيحة ، فانهم الذين يتعقاون الأشياء على حقيقتها فيتفكرون ويعتبرون ويعلمون بأن الحياة الدّنيا حالها كحال هذا الزرع في سرعة التصرم وقرب النقضي، وذهاب بهجتها، وزوال رونقها ونضارتها ، فاذا أنتج لهم التفكر والاعتبار العلم بذلك لم يحصل منهم الاغترار بها والميل اليها وابثارها على دار النعيم الدائم ، والحياة المستمرّة ، واللذة الخالصة ، ولم يبق معهم شك في أن الله قادر على البعث والحشر ، لأن من قدر على هذا قدر على ذلك ، وقيل هو مثل ضربه الله للقرآن ولصدور من في الارض ، والمعني أنزل من السماء قرآنا فسلكه في قاوب المؤمنين ثم يخرج به دينا بعضه أفضل من بعض ، فأما المؤمن فيزداد إعانا ويقينا وأما الذي في قلبه مرض فانه يهيج كما يهيج الزرع ، وهذا بالتغيير أشبه منه بالتفسير. قرأ الجهور « ثم يجعله » بالرفع عطفا على ماقبله ، وقرأ أبو بشر بالنصب باضمار أن ، ولا وجه لذلك . ثم لما ذكر سبحانه ان في ذلك لذكري لأولى الألباب، ذكر شرح الصدر للرسلام، لأن الانتفاع الكامل لا يحصل الابه فقال (أفن شرح الله صدره للإسلام) أي وسعه لقبول الحق وفتحه للإهتداء الى سبيل الخير. قال السدّى : وسع صدره للرسلام للفرح به والطمأ نينة اليه ، والكلام في الهمزة والفاء كما تقدّم في « أفن حق عليه كلة العذاب » ومن مبتدأ وخـ برها محذوف تقديره كن قسا قلبه وحرج صدره ، ودل على هذا الخبر المحذوف قوله : فو يل للقاسية قاوبهم . والمعنى أفن وسع الله صدره للاسلام فقبله واهتدى بهديه (فهو) بسبب ذلك الشرح (على نور من ربه) يفيض عليـه كن قسا قلبه لسوء اختياره 6 فصار في ظامات الصلالة و بليات الجهالة . قال قتادة : النوركتاب الله به يؤخذ واليه يننهي . قال الزجاج : تقدير الآية أفن شرح الله صدره كن طبع على قلبه فلم يهتد لقسوته (فويل للقاسية قلوجهم من ذكر الله)

قال الفراء والزحاج: أي عن ذكر الله كما تقول اتخمت عن طعام أكاته ومن طعام أكاته ، والمعنى أنه غلظ قلمه وجفا عن قبول ذكر الله ، يقال قسا القلب إذا صلب ، وقلب قاس : أي صلب لا يرق ولا يلين ، وقيل معني من ذكر الله من أجل ذكره الذي حقه أن تنشرح له الصدور وتطمأن به القاوب ﴿ والمعني أنه اذا ذكر الله النهائزوا ، والأوّل أولى ، و يؤيده قراءة من قرأ عن ذكر الله ، والاشارة بقوله (أولئك) الى الفاسية قلوبهم ، وهو مبتدأ وخبره ( في ضلال مبين) أي ظاهر واضح . ثم ذكر سبحامه بعض أرصاف كتامه العزيز ، فقال ( الله نزل أحسن الحديث ) يدني القرآن ، وسماه حديثًا لأنَّ الذي ﴿ اللَّهِ عَالِيكُ كَانَ محدّث به قومه و نخبرهم بما ينزل عليه منه ، وفيـه بيان أن أحسن القول المدكرر سابقا هو القرآن ، وانتصاب (كتابا) على البدل من أحسن الحديث ، و محتمل أن يكون حالامنه (متشابها) صفة لكتابا: أي يشبه بعضه بعضا في الحسن والاحكام وصحة المعاني ، وقوّة المباني، و بلوغه إلى أعلى درجات البلاغة . وقال قتادة : يشبه بعضه بعضا في الآي والحروف ، وقيل يشبه كـتب الله المنزلة على أنبيائه ، و (مثاني) صفة أخرى اكتاباً: أي تثني فيه القصص وتتكرر فيه المواعظ والأحكام. وقيل يثني في التلاوة فلا يملّ سامعه ولا يسأم قارئه . قرأ الجهور مثاني بفتحالياء ، وقرأهشام عن ابن عام، و بشر بسكونها تخنيفا واستنقالا لنحر يكها ، أو على أنها خبر مبتدأ محذوف : أي هو مثاني ، وقال الرازي في تبيين مثاني ان أكثر الأشياء المذكورة فى القرآن متكررة زوجين زوجين مثل الأمر والمهي والعام والخاص والمجمل والمفصل وأحوال السموات والأرض والجنسة والمار والنور والظامة واللوح والقطم والملائكة والشياطين والعرش والكرسي والوعمد والوعيد والرجاء والخوف ، والمقصود من ذلك البيان بأن كلّ ماسوى الحقّ زوج ، وأن الفرد الأحــد الحق هو الله ، ولايخني مافي كلامه هذا من التكلف والبعد عن مقصود الننزيل ( تقشعر منه جاود الذين يخشون ربهم) هذه الجلة بجوز أن تكون صفة اكتابا ، وأن تكون حالا منه ، لأنه وان كان نكرة فقد تخصص بالصفة ، أو مستأنفة لبيان ما يحصل عند سهاعه من التأثر لسامعيه ، والاقشعرار التقبض ، يقال اقشعر جلده إذا تقبض وتجمع من الخوف ، والمعني أنها تأخذهم منه قشعريرة . قال الزجاج : إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله ( ثم تلين جلودهم وقلوبهم) إذا ذكرت آيات الرحة . قال الواحدى : وهذا قول جيع المفسر من ، ومن ذلك قول امرى النيس:

فبت أكابد ليل التمام من خشية مقشعر

وقيل المعنى أن القرآن لما كان فى غاية الجزالة والبلاغة ، فكانوا اذا رأوا عجوهم عن معارضته اقشعرت الجلود منه اعظاما له وتجبا من حسنه و بلاغته ثم تلين جلودهم وقلو بهم ( إلى ذكر الله) عدى تلين بالى لتضمينه فعلايتعدى بها ، كأنه قيل: سكنت واطمأنت إلى ذكر الله لينة غير منقبضة ، ومفعول ذكر الله محذوف ، والنقدير إلى ذكر الله رحته وثوابه وجنته ، وحذف للعلم به . قال قتادة : هذا نعت أولياء الله نعتهم بأنها تقشعر جلودهم وتطمئن قلو بهم إلى ذكر الله ، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم إنما ذلك فى أهل البدع ، وهو من الشيطان ، والاشارة بقوله ( ذلك ) الى الكتاب الموصوف بنلك الصفات ، وهو مبتدأ ، و (هدى الله) خبره : أى ذلك الكتاب هدى الله ( بهدى به الموصوف بنلك الصفات ، وهو مبتدأ ، و (هدى الله) خبره : أى ذلك الكتاب هدى الله ( بهدى به ورجاء ثوابه ( ومن يضلل الله ) أى يجمل قلبه قاسيا مظاما غير قابل لاحق ( فاله من هاد ) يهديه إلى الحق و يخلصه من الضلال . قرأ الجهور من هاد بغيرياء . وقرأ ابن كثير وابن محيصن بالياء ثم لما حكم عليهم فى الآخرة بحكم آخر ، وهو العذاب ، فقال على القاسية قاو بهم بحكم فى الدنيا ، وهو الضلال . حكم عليهم فى الآخرة بحكم آخر ، وهو العذاب ، فقال على القاسية قاو بهم بحكم فى الدنيا ، وهو الضلال . حكم عليهم فى الآخرة بحكم آخر ، وهو العذاب ، فقال على القاسية قاو بهم بحكم فى الدنيا ، وهو الضلال . حكم عليهم فى الآخرة بحكم آخر ، وهو العذاب ، فقال

(أفن يتقى بوجهه سوء العلماب يوم القيامة ) والاستفهام للانكار ، وقد تقلم الكلام فيه وفي هذه الفاء الداخلة على من في قوله « أفن حقت عليه كلة العذاب » ، ومن مبتدأ وخبرها محذوف لدلالة المقام عليه ٤ والمعني أفن شأنه أن يق نفسه توجهه الذي هو أشرف أعضائه سوء العذاب توم القيامة الكون يده قد صارت مغاولة الى عنقه كن هو آمن لايعتريه شيء من ذلك ولا يحتاج الى الانقاء. قال الزجاج: المعنى أفن يتقى بوجهه سوء العذاب كن يدخل الجنة . قال عطاء وابن زيد : يرمى به مكتوفا في المار ، فأوّل شيء تمس النارمنه وجهه . وقال مجاهد : يجرّ على وجهه فى المار . قال الأخفش : المعنى أفهن يتتى بوجهه سوء العذاب أفضل أم من سعد: مثل قوله « أفن يلق في النارخيرام من يأتي آمنا يوم الفيامة » 6 ثم أخبر سبحانه عما تقوله الخزنة للكفار ، فقال ( وقيل للظالمين ذرقوا ما كنتم تكسبون ) وهو معطوف على يتقى : أى ويقال لهم ، وجاء بصيغة الماضي للدّلالة على التحقيق . قال عطاء : أي جزاء ما كنتم تعملون ، ومثل هذه الآية قوله « هـذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » وقد تقـدّم الكارم على معنى الذوق في غير موضع . ثم أخبر سيحانه عن حال من قبلهم من الكفار ، فقال (كذَّ الذين من قبلهم) أي من قبل الكفار المعاصرين لمحمد ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ الْعَذَابُ من حيث لا يشعرون ) أي من جهة لا محتسبون إتيان العـذاب منها ، وذلك عنـد أمنهم وغفلتهم عن عقوبة الله لهم بتكذيبهم (فأذ قهم الله الخزى) أي الذل والهوان (في الحياة الدنيا) بالمسخ والحسف والقتل والأسر وغير ذلك ( ولعذاب الآخرة أكبر ) لكونه في غاية الشدّة مع دوامه ( لو كانوا يعلمون ) أى لو كانوا ممن يعلم الأشياء و يتفكر فيها و يعمل بمقتضى عامه . قال المرّد : يقال لكل ما نال الجارحة من شيء قد ذاقته : أي وصل اليها كما تصل الحلاوة والمرارة الى الذائق لهما . قال : والخزى المكروه . وقد أخرج ابن أبي حائم عن ابن عباس في قوله ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ) الآية قال : ما في الأرض ماء إلا نزل من السماء ، ولكن عروق في الأرض تغيره ، فذلك قوله ( فسلكه ينابيع في الأرض) فن سرته أن يعود الملح عذبا فليصعده . وأخرج ابن مردويه عنه في قوله ( أفن شرح الله صدره للرسلام) قال أبو بكر الصدّيق . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : تلا الذي مَا اللَّهُ هذه الآلة « أفن شرح الله صدره » قلما يا نيّ الله كيف انشراح صدره ? قال : اذا دخل النور القلب أنشرح وانفسيح . قلنا فيا علامة ذلك يا رسول الله ? فقال : الانابة الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والتأهب للوت قبلنز ول الموت. وأخرجه ابن مردو به عن محمد بن كعب القرظي مرفوعا مرسلا . وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن ابن عمر أن رجلا قال : ياني الله أي المؤمنين أكس ? قال: أكثرهم ذكر اللوت ، وأحسنهم له استعدادا ، واذا دخل النور في القلب انفسح واستوسع ، فقالوا ما آنة ذلك ياني " الله ? قال : الانامة الى دار الخاود ، والتجافي عن دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. وأخرجه عن أبي جعفرعبدالله بن المسور عن رسول الله وَاللَّيْكَانَةُ بنحوه ، وزاد فيه . ثم قرأ « أفن شرح الله صدره الرسلام فهو على نور من ربه » . وأخرح الترمذي وابن مردويه وابن شاهيين في الترغيب في الذكر ، والبهم-تي في الشعب عن ابن عمر قال: قال رسول الله والسَّلِيَّة « لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله 6 فانكثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب 6 وان أبعد الناس من الله القلب القاسي » . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : قالوا يارسول الله لوحد ثننا ، فنزل (الله نزلأحسن الحديث) الآية . وأخرج ابن مردويه عنه في قوله (مثاني ) قال: القرآن كله مثاني . وأخرج ابن أبي حانم عنه أيضا في الآية قال: القرآن يشبه بعضه بعضا و بردّ بعضه الى بعض. وأخرج

ابن جویر وابن مردویه عنه أیضا فی الآیة قال : كتاب الله مثانی ثنی فیه الأمر مرارا . وأخر جسم عید بن منصور وابن المندر وابن مردویه وابن عساكر عن عبد الله بن عروة بن الزبیر قال : قلت لجست فی أسماء كیف كان یصنع أصحاب رسول الله و الله و القرآن ? قالت : كانوا كما نعتهم الله تدمع أعینهم و تقشعر جاودهم ، قلت : فان ناسا هاهنا اذا سمعوا ذلك تأخذهم علیه غشیة ، قالت أعوذ بالله من الشیطان . وأخرج ابن جویر عن ابن عباس فی قوله ( أفن یتقی بوجهه سوء العداب ) قال ینطلق به الی النار مكتوفا ثم یرمی به فیها ، فأوّل ما نمس وجهه النار .

وَلَقَدْ ضَرَ بُنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْ آنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُ وَنَ \* قُرْ آنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عَوج لَعَلَّهُمْ يَتَقَوُنَ \* ضَرَب اللهُ مَثَلًا رَجُلاً فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُل عَوج لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ \* فَي شُرَكَاء مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُل هَلَ يَعْلَمُونَ \* إِنَّكَ مَيَّتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ \* ثُمَّ هَلُ يَعْدَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ \* فَي اللّهِ وَكَذَّبَ بِالصَّدْقِ إِنَّ مُمَّالًا مَيْنَ كَذَب عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصَّدْقِ إِنَّ مُمَّالًا مُعْمَلُونَ \* فَنَ أَظْلَمُ مِينً كُذَب عَلَى اللهِ وَكَذَّب بِالصَّدْقِ إِنَّ مَمْ اللهِ وَكَذَّب بِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولِئِكَ هُمُ إِنَّ مَنْ أَلْلَمُ مِينَ \* لِيسَكُمْ وَضَدَّقَ بِهِ أُولِئِكَ هُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَكَذَّب بِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولِئِكَ هُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَكَذَّب بِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولِئِكَ هُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَكَذَّب بِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولِئِكَ هُمُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قوله (ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل) قد قدّمنا تحقيق المثل وكيفية ضربه في غير موضع ، ومعنى «من كل مثل » ما يحتاجون اليه ، وليس المراد ما هو أعم من ذلك ، فهو هنا كا في قوله «ما فر طنا في الكتاب من شيء » أي من شيء يحتاجون اليه في أمر دينهم ، وقيل المعنى : ماذ كرنا من إهلاك الأمم السالفة مشل لهؤلاء (لعلهم يتذكرون) يتعظون فيعتبرون ، وانتصاب ماذكرنا عربيا) على الحال من هذا وهي حال ، وكدة ، وتسمى هذه حالا موطئة ، لأن الحال في الحقيقة هو عربيا ، وقرآنا توطئة له ، نحوجاء في زيد رجلا صالحا : كذا قال الأخفش ، ويجوز أن ينتصب على المدح . قال الزجاج : عربيا منتصب على الحال ، وقرآنا توكيد ، ومعنى (غير ذي ءوج) لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه . قال الضحاك : أي غير ختلف . قال النحاس : أحسن ما قيل في معناه قول الضحاك ، وقيل غير ذي لبس ، وقيل غير ذي لحن ، وقيل غير ذي شك كما الشاع . :

وقد أتاك مين غير ذي عوج \* من الاله وقول غير مكذوب

(لعلهم ينقون) علة أخرى بعد العلة الأولى ، وهى «لعلهم يتذكرون» أى لكى ينقوا الكفر والكذب. ثم ذكر سبحانه مثلا من الأمثال القرآنية للتذكير والايقاظ ، فقال (ضربالله مثلا) أى تمثيل حالة عجيبة بأخرى مثلها . ثم بين المثل ، فقال (رجلا فيه شركاء متشاكسون) قال الكسائى : نصب رجلا لأنه تفسير للمثل ، وقيل هو منصوب بنزع الخافض : أى ضرب الله مثلا برجل ، وقيل ان رجلا هو المفعول الأوّل ، ومثلا هو المفعول الثانى ، وأخر المفعول الأوّل ليتصل عما هو من تمامه ، وقد تقدّم تحقيق هذا فى سورة « يس آ » ، وجلة « فيه شركاء » فى محل نصب صفة لرجل ، والتشاكس تقدّم تحقيق هذا فى سورة « يس آ » ، وجلة « فيه شركاء » فى محل نصب صفة لرجل ، والتشاكس

التخالف . قال الفراء : أي مختلفون . وقال المبرد : أي متعاسرون من شكس يشكس شكسا فهو شكس ، مثل عسر يعسر عسرا فهو عسر. قال الجوهرى : النشا كس الاختلاف. قال : ويقال رجل شكس بالتسكين : أي صعب الخلق ، وهذا مثل من أشرك بالله وعبد آ لهة كشرة . ثم قال ( ورجلا سلماً لرجل ) أي خالصا له ، وهذا مثل من يعبد الله وحده . قرأ الجهور: سلما يفتح السين واللام ، وقرأ سعيد بن جبير وعكرمة وأبوالعالية بكسرالسين وسكون اللام. وقرأ ابن عباس ومجاهد والجحدري وأبوعمرو وابن كشير و يعقوب سالما بالألف وكسر اللام اسم فاعل من سلم له فهو سالم ، واختار هذه القراءة أبوعبيد قال: لأن السالم الخالص ضدّ المشترك ، والسلم ضدّ الحرب ولا موضع للحرب هاهنا \* وأجيب عنه بأن الحرف اذا كان له معنيان لم يحمل الا على أولاهما ، فالسلم وان كأن ضدّ الحرب فله معنى آخر بمعنى سالم من سلم له كذا اذا خلص له ، وأيضا يلزمه في سالم ما ألزم به ، لأنه يقال شيء سالم : أي لا عاهة به ، واختار أبو حانم القراءة الأولى \* والحاصل أن قراءة الجهور هي على الوصف بالمصدر للبالغة ، أو على حذف مضاف : أي ذا سلم 6 ومثلها قراءة سعيد من جبير ومن معه . ثم جاء سمحانه بما مدل على التفاوت بين الرجلين ، فقال ( هل يستويان مثلا) وهذا الاستفهام للانكار والاستبعاد م والمعنى : هل يستوى هـ ذا الذي يخدم جاعة شركاء أخلاقهم مختلفة ونياتهم متباينة يستخدمه كل واحـد منهم فيتعب وينصب مع كون كل واحد منهم غير راض بخدمته ، وهذا الذي يخدم واحدا لا ينازعه غيره اذا أطاعه رضي عنه ، واذا عصاه عفا عنه . فان بين هذين من الاختلاف الظاهر الواضح ما لا يقدر عاقل أن يتفوّه باستوائهما . لأن أحدهما في أعلى المنازل ، والآخر في أدناها ، وانتصاب مثلا على التمييز المحوّل عن الفاعل ، لأن الأصل : هل يستوى مثلهما ، وأفرد التمييز ولم يثنه ، لان الأصل في التمييز الافراد لكونه مبينا للجنس ، وجلة ( الحديثة ) تقرير لما قبلها من أفي الاستواء ، وللايذان للوحدين عما في توحيدهم لله من النعمة العظيمة المستحقة لتخصيص الجديه . ثم أضرب سبحانه من نفي الاستواء المفهوم من الاستفهام الانكاري الى بيان أن أكثر الناس لا يعلمون ، فقال ( بل أكثرهم لا يعلمون) وهم المشركون فانهم لا يعلمون ذلك مع ظهوره و وضوحه . قال الواحــدى والبغوى : والمراد بالأكثر الحكلُّ والظاهر خــلاف ما قالاه ، فإن المؤمنين بالله يعلمون ما في النوحيد من رفعة شأنه وعلق مكانه ، وأن الشرك لا يماثله نوجه من الوجوه ، ولا يساو نه في وصف من الأوصاف ، و يعلمون أنالله سبحانه يستحق الحد على هذه النعمة ، وأن الحـد مختص به . ثم أخبر سـبحانه رسوله مَطَالِلَهُ بأن الموت يدركه و يدركهم لا محالة ، فقال ( إنك ميت و إنهم ميتون ) . قرأ الجهور : ميت وميتون بالتشديد . وقوأ ابن محيصن وابن أبي عبلة وعيسي بن عمر وابن أبي اسحق والعماني : مائت ومائتون ، وبها قرأ عبد الله بن الزبير ، وقد استحسن هذه القراءة بعض المفسرين لكون موته وموتهم مستقبلا ، ولا وجه للاستحسان ، فان قراءة الجهور تفيد هذا المعنى . قال الفراء والكسائى : الميت بالتشديد من لم يمت وسيموت ، والميت بالتخفيف من قد مات وفارقته الرّوح. قال قتادة: نعيت الى النيّ ﷺ فسه ونعيت اليهم أنفسهم ، ووجه هــذا الاخبار الاعلام للصحابة بأنه يموت ، فقد كان بعضهم يعتقد أنه لا يموت مع كونه توطئة وتمهيدا لما بعده حيث قال (ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) أى تخاصمهم يامجمد وتحتيج عليهم بأنك قد بلغتهم وأنذرتهم وهم يخاصمونك ، أو يخاصم المؤمن الكافر والظالم المظاوم. ثم بين سبحانه حال كل فريق من المختصمين ، فقال ( فن أظلم ممن كذب على الله ) أى لا أحد أظلم بمن كذب على الله ، فزعم أن له ولدا أو شريكا أو صاحبة (وكذَّب بالصدق إذ جاءه) وهو ما جاء به رسول الله والته المسلم من دعاء الناس الى التوحيد ، وأمرهم بالقيام بفرائض الشرع ونهيهم عن محرّماته و إخبارهم بالبعث والنشور ، وما أعدّ الله للطيع والعاصى . ثم استفهم سمحانه استفهاما تقريريا ، فقال ( أليس فى جهنم مثوى للكافرين ) أى أليس لهؤلاء المفترين المكذّ بين بالصدق ، والمثوى المقام ، وهو مشتق من ثوى بالمكان اذا أقام به يثوى ثواء وثويا ، مشل مضى مضاء ومضيا . وحكى أبو عبيد أنه يقال أثوى ، وأنشد قول الأعشى :

أثوى وأقصر ليله ليرودا \* فضت وأخلف من قبيلة موعدا

(والذي جاء بالصدق وصدّق به ) الموصول في موضع رفع بالابتداء ، وهو عبارة عن رسول الله ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ومن تابعه ، وخبره (أولئك هم المتقون) وقيل الذي جاء بالصدق رسول الله ﷺ ، والذي صدّق مه أبو بكر . وقال مجاهد : الذي جاء بالصدق رسول الله ﷺ ، والذي صــ تـق به على بن أبي طالب . وقال السدّى : الذي جاء بالصدق جبريل ، والذي صـدّق به رسول الله ﷺ . وقال قتادة ومقاتل وابن زيد الذي جاء بالصــدق النبي ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ والذي صــدّق به المؤمنون . وقال النخعي : الذي جاء بالصدق وصدّق به هم المؤمنون الذين يجيئون بالقرآن يوم القيامة ، وقيل ان ذلك عام في كل من دعا الى توحيد الله وأرشد الى ما شرعه لعباده ، واختار هـذا ابن جرير وهو الذي اختاره من هذه الأقوال و يؤيده قراءة ابن مسعود ، والذين جاءوا بالصدق وصدّقوا به ، ولفظ الذي كما وقع فى قراءة الجهور وان كان مفردا فعناه الجع لأنه يراد به الجنس كما يفيده قوله « أولئك هم المتقون » أى المتصفون بالتقوى التي هي عنوان النجاة . وقرأ أبو صالح : وصدق به مخففا : أي صدق به الناس . ثم ذكر سمحانه ما لهؤلاء الصادقين المصدّقين في الآخرة ، فقال ( لهم ما يشاءون عند رجهم ) أي لهم كل ما يشاءونه من رفع الدرجات ودفع المضرّات وَتَكفير السيئات ، وفي هذا ترغيب عظيم وتشويق بالغ ، والاشارة بقوله ( ذلك ) الى ما تقدّم ذكره من جزائهم وهو مبتدأ ، وخبره قوله ( جزاء المحسنين ) أى الذين أحسنوا فى أعمالهم . وقد ثبت فى الصحيح عن رسول الله ﴿ إِلَيْكُمْ إِنَّ اللَّهِ اللهَ كَأَنَّكُ تراه فان لم تكن تراه فانه يراك . ثم بين سبحانه ما هو الغاية ممالهم عند رجهم ، فقال ( ليكفوالله عنهم أسوأ الذي عملوا) فان ذلك هو أعظم ما يرجونه من دفع الضرر عنهم ، لأن الله سبحانه اذا غفر لهم ما هو الأسوأ من أعمالهم غفر لهم مادونه بطريقة الأولى ، واللام متعلقة بيشاءون أو بالمحسنين أو بمحذوف. قرأ الجهور أسوأ على أنه أفعل تفضيل . وقيل ليست للتفضيل بل معني سيء الذي عملوا . وقرأ ابن كشير في رواية عنــه أسواء بألف بين الهمزة والواو ، بزنة أجمال جع سوء ، (و يجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعماون ) لما ذكر سبيحانه ما يدل على دفع المضار عنهم ذكر ما يدل على جلب أعظم المنافع اليهم واضافة الأحسن الى ما بعده ليست من اضافة المفضل الى المفضل عليه 6 بل من اضافة الشيء الى بعضه قصدًا الى التوضيح من غير اعتبار تفضيل . قال مقاتل يجزيهم بالمحاسن من أعمالهم ولا ي مهم بالمساوى .

وقد أخرج الآجر مى والبيه بقى عن ابن عباس فى قوله (غير ذى عوج) قال : غير مخلوق . وأخرج ابن جوير وابن أبى حاتم عنه فى قوله (ضرب الله مثلا رجلا) الآية . قال : الرجل يعبد آلهة شتى ، فهذا مثل ضربه الله لأهل الأوثان (ورجلا سالما) يعبد إلها واحدا ضرب لنفسه مثلا . وأخرجا عنه أيضا فى قوله (ورجلا سالما) قال : ليس لأحد فيه شيء . وأخرج عبد بن حميد والنسائى وابن أبى

حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عمر قال: لقد لبثنا برهة من دهرنا ونحن نرى أن هذه الآبة نزات فينا وفي أهـل الـكتابين من قبلنا ( إلك ميت و إنهم ميتون ) الآية ، حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف ، فعرفت أنها نزلت فينا . وأخرج نعيم بن حماد في الفتن والحاكم وصححه وابن مردويه عنه نحوه بأطول منه . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن مردويه عنه أيضا قال: نزلت علينا الآية (ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) وما ندرى ما تفسيرها حتى وقعت الفتنة ، فقلناهذا الذي وعدنا ربنا أن نختصم فيه . وأخرج عبد الرّزاق وأحد وابن منيع وعبد بن حيد والترمذي وصححه وابن أبي حاتم والحاكم وصحيحه وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والبيهق" في البعث والنشور عن الزبير ابن العوّام قال : لما نزلت « إنك ميت و إنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عندر بكم تختصمون » قلت بارسول الله أيكر ّر علينا ما يكون بيننا في الدنيا مع خواص ّ الذنوب . قال نع ليكر ّرنّ عليكم ذلك حتى يؤدّى الى كل ذي حق حقه . قال الزبير : فو الله ان الأمر لشديد . وأخرج سعيد بن منصور عن أبي سعيد الخدري قال : لما نزلت « ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون » كنانقول ربنا واحد وديننا واحــد ونبينا واحــد فما هذه الخصومة ? فلما كان يوم صفين وشــد بعضنا على بعض بالسيوف ، قلنا نع هو هذا . وأخرج ابن جرير وابن المنهذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والميهتي في الأسهاء والصفات عن ابن عباس في قوله ( والذي جاء بالصدق ) يعني بلا إله إلا الله ( وصدَّق به ) يعني برسول الله والسلام والله المنافي المنافي الله المنافي الم في معرفة الصحابة وابن عساكر من طريق أسيد بن صفوان ، وله صحبة عن على بن أبي طالب قال . الذي جاء بالصدق مجمد والسَّانيِّ ، وصدَّق به أبو بكر . وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة مثله .

أَلَيْسَ اللهُ بِكَافِ عَبْدَهُ وَ يُحَوِّ فُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ هَالَهُ مِنْ هَادٍ \* وَمَنْ يَهُدُ اللهُ عَلَىٰهُ مِنْ حُلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ اللهُ عَلَىٰهُ مَنْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ لَللهُ عَلَىٰهُ مَنْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ لَللهُ عَلَىٰهُ مَنْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ لَيْهُ فَلَ اللهُ بِضَرِّ هَلَ هُنَّ كُشِفْتُ ضُرِّهِ أَوْ لَيَقُولُنَ اللهُ وَلَ أَوْرَاهُ فَلَ عَلَىٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكُلُ اللهُ يَوْمُ مَنْ عَلَيْهِ يَتَوَكُلُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ عَلَيْهِ عَلَىٰهُ عَلَيْهِ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ عَلَيْهِ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ عَلَيْهِ عَلَىٰهُ عَلَيْهِ عَلَىٰهُ عَلَيْهُ عَلَىٰهُ عَلَيْهُ عَلَى مَكَانَةِكُمُ إِنِّ لَيْعَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ عَلَيْهِ عَلَىٰهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُه

قوله (أليس الله بكاف عبده) قرأ الجهور عبده بالافراد . وقرأ حزة والكسائي عباده بالجع ، فعلى القراءة الأولى المراد الذي والمسائي عباده بالجهور عبدخل فيه رسول الله والمسائي عباده بالجع ، واختار أبو عبيد قراءة الجهور اقوله عقبه «و يخوّفونك» واختار أبو عبيد قراءة الجهور اقوله عقبه «و يخوّفونك» والاستفهام للانكار لعدم كفايته سبحانه على أبلغ وجه كأنها بمكان من الظهور لا يتيسر لأحد أن ينكره ، وقيل المراد بالعبد والعباد ما يع المسلم والكافر . قال الجرجاني : ان الله كاف عبده المؤمن

وعبده الكافر: هذا بالثواب ، وهـذا بالعقاب . وقرئ بكافي عباده بالاضافة ، وقرئ يكافي بصيغة المضارع ، وقوله ( و يخوّفونك بالذين من دونه ) يجوز أن يكون في محـل نصب على الحال ، إذالمعني أليس كافيـك حال تخويفهم إياك ، ويجوز أن تكون مستأنفة ، والذين من دونه عبارة عن المعبودات التي يعبدونها (ومن يضلل الله في الله من هاد) أي من حقٌّ عليه القضاء بضلاله في الله من هاد مهديه الى الرَّشد و يخرجه من الضلالة ، (ومن يهدالله في اله من مضل ) يُخرجه من الهداية و يوقعه في الضلالة (أليس الله بعزيز) أي غالب لكل شيء قاهر له (ذي انتقام) ينتقم من عصاته بما يصبه عليهم من عــذابه وما ينزله بهم من سوط عقابه ( وائن سألتهـم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) ذكر سبحانه اعترافهم اذا سئاوا عن الخالق بأن الله سبحانه مع عبادتهم للا وثان ، واتخاذهم الآلهة من دون الله ، وفي هذا أعظم دليل على أنهم كانوا في غفلة شــديدة وجهالة عظيمة لأنهم اذا علموا أن الخالق لهم ولمايعبدون من دون الله هو الله سبحانه ، فكيف استحسنت عقولهم عبادة غير خالق الكل وتشريك مخاوق مع خالقه في العبادة ? وقد كانوا لذكرون بحسن العقول وكمال الادراك والفطنة التامة ، ولكنهم لما قلدوا أسلافهم وأحسنوا الظنّ بهم هجروا ما يقتضيه العـقل ، وعملوا بما هو محض الجهل . ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يبكتهم بعد هذا الاعتراف ويو بخهم ، فقال ( قل أفرأيتم ماندعون من دون الله إِن أرادني الله بضرّ هل هنّ كاشفات ضرّه ﴾ أى أخبروني عن آ لهتكم هذه هل تقــدر على كشف ما أراده الله في من الضرّ ، والضرّ هو الشدّة أو أعلى ( أو أرادني برحمة هل هنّ ممسكات رحمه) عني بحيث لا تصل الى" ، والرَّحة النعمة والرّخاء . قرأ الجهور بمسكات وكاشفات في الموضعين بالاضافة وقرأهما أبو عمرو بالتنوين . قال مقانل : لما نزلت هـذه الآية سألهم الذي وَالْكُلُومُ فسكتوا ، وقال غيره قالوا: لاتدفع شيئًا من قدر الله ولكنها تشفع ، فنزل (قل حسى الله) في جيع أموري في جلب النفع ودفع الضر" (عليه يتوكل المتوكلون) أي عليه ، لا على غيره يعتمد المعتمدون ، واختار أبو عبيك وأبو حاتم قراءة أبي عمرو ، لأن كاشفات اسم فاعل في معنى الاستقبال ، وما كان كذلك فتنوينه أجود ، وبها قرأ الحسن وعاصم . ثم أمره سبحانه أن يهـ دهم و يتوعدهم ، فقال ( قل يا قوم اعمـ اوا على مكانتكم ) أى على حالتكم التي أنتم عليها وتمكنتم منها ( إنى عامل ) أى على حالتي التي أنا عليها وتمكنت منها ، وحــذف ذلك للعلم به بما قبله ( فسوف تعلمون من يأتيه عــذاب يحزيه ) أي يهينه ويذله في الدنيا ، فيظهر عنه ذلك أنه المبطل وخصمه المحق" ، والمراد بهذا العهذاب عذاب الدنيا وما حلّ بهم من القتــل والأسر والقهر والذلة . ثم ذكر عــذاب الآخرة ، فقال ( ويحلّ عليه عــذاب مقيم ) أي دائم مستمر في الدار الآخرة ، وهو عذاب البار . ثم لما كان يعظم على رسول الله والسَّفيانيُّ إصرارهم على الكفر أخبره بأنه لم يكلف الا بالبيان ، لا بأن يهدى من ضل ، فقال ( إنا أنزانا عليك الكتاب للناس ) أي لأجلهم ولبيان ما كافوا به ، و ( بالحـق ) حال من الفاعل أو المفـعول : أي محقين أو ملتبسا بالحق" ( فمن اهتمدي) طريق الحق وسلكها ( فلنفسه ومن ضل ) عنها ( فانما يضل عليها) أي على نفسه ، فضرر ذلك عليه لايتعدّى إلى غيره ( وما أنت علمهم نوكيل) أي مكلف بهدايتهم مخاطب بها ، بل ليس عليك إلا البلاغ ، وقد فعلت ، وهذه الآيات هي منسوخة با مه السيف ، فقد أمم الله رسوله بعد هذا أن يقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلاالله و يعملوا بأحكام الاسلام. ثمذ كر سيحانه نوعاً من أنواع قدرته البالغة وصنعته الحجيبة ، فقال (الله يتوفى الأنفس حين ،وتها) أي يقبضها عند حضور أجلها ونخرجها من الأبدان (والتي لم تمت في منامها) أي ويتوفى الأنفس التي لم تمت : أي لم

عضر أجلها في منامها:

وقد اختلف في هذا ، فقيل يقبضها عن التصرّف مع بقاء الروح في الجسد . وقال الفراء: المعنى ويقبض التي لم تمت عند انقضاء أجلها قال: وقد يكون توفيها نومها ، فيكون المقدير على هذا والتي لم تمت وفاتها نومها . قالازجاج: لكل إنسان نفسان : أحدهم انفس التميز ، وهي التي تفارقه إذا نام فلا يعقل ، والأخرى نفس الحياة إذا زالت زال معها النفس والنائم يتنفس : قال القشيرى : في هذا بعد إذ المفهوم من الآية أن النفس المقبوضة في الحالين شيء واحد ، ولهذا قال (فيمسك التي قضي عليها الموت و يرسل الأخرى ) أى النائمة (إلى أجل مسمى) وهو الوقت المضروب لموته ، وقد قال بمثل قول الزجاج ابن الا نبارى . وقال سعيد بن جبير إن الله يقبض أرواح الأموات إذاماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا فتتعارف الا نبائمة ولي التي قضى عليها الموت و يرسل الأخرى » فيعيدها ، والأولى أن يقال النوم بازالة الاحساس وحصول الآفة به في محل الحس ، فيمسك التي قضى عليها الموت ولا يردها إلى الجسد الذي كانت فيه و يرسل الأخرى بأن يعيد عليها إحساسها ، قبل ومعني يتوفى المؤنف عند موتها هو على حذف مضاف : أى عند موت أجسادها .

وقد اختلف العقلاء فى النفس والروح هل هما شىء واحد أوشيئان ? والكلام فى ذلك يطول جدّا وهو معروف فى الكتب الموضوعة لهذا الشأن . قرأ الجهور قضى مبنيا للفاعل : أى قضى الله عليها الموت وقرأ حزة والكسائى والأعمش و يحيى بن وثاب على البناء للفعول ، واختار أبو عبيد وأبو حاتم القراءة الأولى لموافقتها لقوله : الله يتوفى الأنفس ، والاشارة بقوله (إن فى ذلك) الى مانقدم من التوفى والامساك والارسال للنفوس (لآيات) أى لآيات عجيبة بديعة دالة على القدرة الباهرة ، ولكن ليس كون ذلك والارسال للنفوس (لآيات) أى لآيات عجيبة بديعة دالة على القدرة الباهرة ، ولكن ليس كون ذلك ويتدبرونه ويستدلون به على توحيد الله وكمال قدرته ، فان فى هذا التوفى والامساك والارسال موعظة للتعظين وتذكرة للتذكرين .

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله (الله يتوفى الأنفس حين موتها) الآية قال نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس ، فيتوفى الله النفس فى منامه و يدع الروح فى جوفه تتقلب وتعيش ، فان بداله أن يقبضه قبض الروح فات ، وان أخر أجله ردّ النفس الى مكانها من جوفه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبرانى فى الأوسط وأبو الشيخ فى العظمة وابن مردويه والضياء فى المختارة عنه فى الآية قال : تلتق أرواح الأحياء وأرواح الأموات فى المنام فينساءلون بينهم ماشاء الله ، ثم يمسك الله أرواح الأموات ويرسل أرواح الأحياء الى أجسادها (إلى أجل مسمى) لا يغلط بشىء منها فذلك قوله (ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون) . وأخرج عبد بن حيد عنه أيضا فى الآية قال : كل ففلك قوله (ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون) . وأخرج عبد بن حيد عنه أيضا فى الآية قال : كل ففلك سبب تجرى فيه ، فاذا قضى عليها الموت نامت حتى ينقطع السبب والتي لم تمت فى منامها تترك . وأخرج البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله والتي الم تمت فى منامها تترك . وأخرج البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله والتي الم تمت فى وباسمك أرفعه إن فلينفضه بداخلة إزاره فانه لايدرى مأخلفه عليه ، ثم ليقل باسمك ربى وضعت جنبى و باسمك أرفعه إن فلينفضه بداخلة إزاره فانه لايدرى مأخلفه عليه ، ثم ليقل باسمك ربى وضعت جنبى و باسمك أرفعه إن

أَمِ آتَّخَذُوا مِنْ دُونِ آللهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لاَ يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلاَ يَمْقِـلُونَ \* قُلْ لِلهِ الشَّفَاةُ عَلَى اللهِ السَّفَاةُ اللهُ مُلكُ السَّمَاوَاتِ وَآلاً رَضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ \* وَإِذَا ذُكِرَ آللهُ وَحْدَهُ آشَمَأَزَّتْ ثَوْلُوبُ

أمسكت نفسي فارجها وان أرسلتها فاحفظها عما تحفظ به عبادك الصالحين ».

قوله ( أم انخذوا من دون الله شفعاء) أم هي المقطعة المقدّرة ببل والهمزة : أي بل انخذوا من دون الله آلهة شفعاء تشفع لهم عنــد الله ( قل أولو كانوا لايملكون شيئًا ولا يعقلون ) الهمزة للإنــكار والتو بيخ والواو للعطف على محذوف مقــدّر : أي أيشفعون ولوكانوا الح ، وجواب لو محذوف تقديره تتخذونهم : أي وان كانوا بهذه الصفة تنخذونهم ، ومعنى لا يملكون شيئًا أنهم غير مالكين لشيء من الأشياء وتدخل الشفاعة فىذلك دخولا أوليا ، ولا يعقلون شيئامن الأشياء لأنهاجادات لاعقل لها ، وجعهم بالواو والنون لاعتقاد الكفارفيهم أنهم يعقلون. ثم أصره سبحانه بأن يخبرهم أن الشفاعة لله وحده 6 فقال (قل لله السفاعة جيعا) فليس لأحد منها شيء إلا أن يكون باذنه لمن ارتضي ، كما في قوله \_ منذا الذي يشفع عنـــده إلا باذنه \_ ، وقوله \_ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى \_ وانتصاب جيعا على الحال ، وانمــا أكد الشفاعة بما يؤكد به الاثبان فصاعدا لأمها مصدر يطلق على الواحد والاثنين والجاعة . ثم وصفه بسعة الملك ، فقال ( له ملك السموات والأرض ) أي يملكهما و يملك مافيهما و يتصرّف فىذلك كيف يشاء ويفعل ماير يد (ثم اليه ترجعون ) لاإلى غيره ، وذلك بعد البعث (واذا ذكر الله وحده اشهارُت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة ) انتصاب وحده على الحال عند يونس ، وعلى المصدر عند الخليل وسيبو يه ، والاشمئزاز في اللغمة النفور. قال أبو عبيدة اشمأزت نفرت ، وقال المهرد: انقبضت ، و بالأوَّل قال قتادة ، و بالثاني قال مجماهد ، والمعني متقارب ، وقال المؤرِّج : أنكرت ، وقال أبو زيد : اشمأز الرجل ذعر من الفزع ، والماس للقام تفسير اشمأزت با قبضت ، وهو في الأصل الازورار ، وكان المشركون إذا قيل لهم لا إله إلا الله انقبضوا ، كما حكاه الله عنهم في قوله \_ واذا ذكرت ربك في القرآن وحــده ولوا على أدبارهم نفورا \_ ، ثم ذكر سبحانه استبشارهم بذكر أصنامهم ، فقال ( واذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ) أي يفرحون بذلك و يبتهجون به 6 والعامل في اذا في قوله « واذا ذكر الله » الفعل الذي بعدها ، وهو اشمأزت ، والعامل في اذا في قوله « و إذا ذكر الذين من دونه » الفعل العامل في إذا الفجائية ، والتقدير فاجنوا الاستبشار وقت ذكر الذين من دونه . ولما لم يقبل المتمر دون من الكذار ماجاءهم به والسَّاليِّ من الدعاء إلى الخير وصمموا على كـفرهم ، أمره الله سبحانه أن يردّ الأمر اليه ، فقال (قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فها كانوا يخ لمفون ) وقد تقدّم تفسير فاطر السموات ، وتفسير عالم الغيب والشهادة ، وهما منصو بان على النداء ، ومعنى تحكم بين عبادك : تجازى المحسن باحسانه وتعاقب المسيء باساءته ، فانه بذلك يظهر من هو المحقّ ومن هو المبطل ، ويرتفع عنده خلاف المختلفين وتخاصم المتخاصمين . ثم لما حكى عن الكفار ماحكاه من الاشمئزاز عند ذكر الله والاستسار عند ذكر الأصنام ذكر مايدل على شدّة عذابهم وعظم عقو بتهم ، فقال (ولو أنّ للذين ظاموا مافي الأرض جيما) أي جيع مافي الدنيا من الأموال والذخار (ومثله

معه) أى منضها اليه (الافتدوا به من سوء العداب يوم القيامة) أى من سوء عذاب ذلك اليوم وقد مضى تفسير هدا في آل عمران (وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون) أى ظهر لهم من عقو بات الله وسخطه وشدة عذابه مالم يكن في حسابهم ، وفي هذا وعيد عظيم وتهديد بالغ ، وقال مجاهد عماوا أعمالا توهموا أمها حسنات فاذاهي سيئات ، وكذا قال السدتى . وقال سفيان الثورى : ويل الأهل الرياء ويل الأهل الرياء ويل الأهل الرياء هذه آيتهم وقصتهم . وقال عكرمة بن عمار : جزع محمد بن المذكدر عند موته جزعا شديدا فقيل له ماهذا الجزع ? قال أخاف آية من كتاب الله «و بدا الهم من الله مالم يكونوا يحتسبون » وأنا أخشى أن يبدو لى مالم أكن أحتسب (وبدا الهم سيئات ما كسبوا) أى مساوى أعمالهم من الشرك وظلم أولياء الله ، وما يحتمل أن تكون مصدرية : أى سيئات كسبهم ، وأن تكون موصولة : أى سيئات الذي كسبوه (وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ) أى أحاط بهم ونزل بهم ما كانوا يستهزئون به من الانذار الذي كان ينذرهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

وقد أخرج أبن مردويه عن ابن عباس فى قوله (واذا ذكر الله وحده اشمأزت) الآية قال قست ونفرت (قاوب) هؤلاء الأربعة (الذين لا يؤمنون بالآخرة) أبوجهل بن هشام والوليد بن عقبة وصفوان وأبي ابن خلف (واذا ذكر الذين من دونه) اللات والغزى (إذا هم يستبشرون). وأخرج مسلم وأبو دارد والميهق فى الأسماء والصفات عن عائشة قالت «كان رسول الله والله والسماء والصفات عن عائشة قالت «كان رسول الله والله والسموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فلم كانوا فيه يختلفون اهدنى لما أختلف فيه من الحق باذك انك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم .

فَإِذَا مَسَ الْإِنْسُنَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خُوسَّلَنهُ لِهِمَةً مِنَا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمَ بَلَ هِي فِينْنَةٌ وَلَكِنَ \* فَالَمَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلُهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ \* وَأَصَابَهُمْ سَيِّاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هُولُا عِسَيْصِيبُهُمْ سَيِّاتُ مَا كَسَبُوا وَمَاهُمْ بِمُعْجِزِينَ \* وَأَصَابَهُمْ سَيِّاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هُولُا عِسَيْصِيبُهُمْ سَيِّاتُ مَا كَسَبُوا وَمَاهُمْ بِمُعْجِزِينَ \* أَوَلَمْ يَعْهُمُ مَنَ اللَّهُ يَعْهُمُ اللَّرْقَ لَمْ يَعْهُمُ اللَّهُ يَعْهُمُ اللَّهُ يَعْهُمُ اللَّهُ يَعْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللْ عَلَى الللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللْ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَ

قوله ( فاذا مس الانسان ) المراد بالانسان هنا الجنس باعتبار بعض أفراده أو غالبها ، وقيل المراد

به الكفار فقط ، والأوّل أولى ، ولا يمنع من حله على الجنس خصوص سببه ، لأن الاعتبار بعموم اللفظ وفاء بحق النظم القرآني ووفاء بمدلوله ، والمعني أن شأن غالب نوع الانسان أنه اذا مسه ضرّ من مرض أو فقر أو غيرهما دعا الله وتضرّع اليه في رفعه ودفعه (ثم اذا خوّلناه نعمة منا) أيأعطيناه نعمة كائنة من عندنا (قال انما أوتيته على علم ) مني بوجوه المكاسب ، أو على خـير عندى ، أو على علم من الله بفضلي . وقال الحسن : على علم عامني الله إياه ، وقيل قد عامت أنى إذا أوتيت هذا في الدنيا أن لى عند الله منزلة ، وجاء بالضمير في أوتيته مذكرا مع كونه راجعا إلى النعمة ، لأنها بمعنى الانعام ، وقيل ان الضمير عائد إلى ما ، وهي موصولة ، والأوّل أولى ﴿ إِن هي فتنة ﴾ هذا ردّ لماقاله : أي ليس ذلك الذي أعطيناك لما ذكرت ، بل هو محنة لك واختبار لحالك أتشكر أم تكفر ? قال الفراء : أنث الضمير في قوله «هي » لتأنيث الفتنة ، ولو قال بل هو فتنة لجاز . وقال النحاس : بل عطيته فتنة ، وقيل تأنيث الضمير باعتبار لفظ الفتنة ، وتذكير الأوّل في قوله «أوتيته » باعتبار معناها (ولكن أكثرهم لايعامون) أن ذلك استدراج لهم من الله وامتحان لما عندهم من الشكر أو الكفر (قد قالها الذين من قبلهم) أي قال هذه الكلمة التي قالوها وهي قولهم: أنما أوتيته على علم الذين من قبلهم كقارون وغيره ، فإن قارون قال إنما أوتيته على علم عندى ( فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون ) يجوز أن تكون ماهذه نافية : أي لم يغن عنهم ما كسبوا من متاع الدنيا شيئا ، وأن تكون استفهامية : أى أى شيء أغني عنهم ذلك (فأصابهم سيئات ما كسبوا) أي جزاء سيئات كسبهم ، أو أصابهم سيئات هي جزاء كسبهم ، وسمى الجزاء سيئات لوقوعها فى مقابلة سيئاتهم ، فيكون ذلك من باب المشاكلة كقوله \_ وجزاء سيئة سيئة مثلها \_ ، ثم أوعد سبحانه الكفار في عصره ، فقال (والذين ظلموا من هؤلاء) الموجودين من الكفار (سيصيبهم سيئات ماكسبوا ) كما أصاب من قبلهم 6 وقد أصابهم في الدنيا ماأصابهم من القحط والقتل والأسر والقهر (وماهم بمجزين) أي بفائتين على الله بل مرجعهم اليه يصنع بهم ماشاء من العقوبة (أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ) أي يوسع الرزق لمن يشاء أن يوسعه له (ويقدر ) أي يقبضه لمن يشاء أن يقبضه و يضيقه عليه . قال مقاتل : وعظهم الله ليعتبروا في توحيده ، وذلك حين مطروا بعد سبع سنين ، فقال أو لم يعاموا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء ويقتر على من يشاء ( ان في ذلك لآيات ) أي في ذلك المذكور لدلالات عظيمة وعـ الامات جليلة (لقوم بؤمنون) ، وخص المؤمنين لأنهم المنتفعون بالآيات المتفكرون فيها . ثم لماذكر سبحانه ماذكره من الوعيد عقبه بذكر سعة رحته وعظيم مغفرته وأمر رسوله المراد بالاسراف الافراط في المعاصي والاستكثار منها ، ومعنى لانقنطوا لاتيأسوا من رحمة الله من مغنرته ، ثم لما نهاهم عن القنوط أخبرهم بما يدفع ذلك و يرفعه و يجعل الرجاء مكان القنوط ، فقال ( ان الله يغفر الذنوب جيعا) .

واعلم أن هده الآية أرجا آية في كتاب الله سبحانه لاشتالها على أعظم بشارة ، فانه أوّلا أضاف العباد الى نفسه اقصد تشريفهم ومنيد تبشيرهم ، ثم وصفهم بالاسراف في المعاصى والاستكثار من الذنوب ، ثم عقب ذلك بالنهى عن القنوط من الرجة لهؤلاء المستكثرين من الذنوب فالنهى عن القنوط للذنيين غير المسرفين من باب الأولى و بفحوى الخطاب ، ثم جاء بما لايبتى بعده شك ولا يتخالج القلب عند سماعه ظنّ ، فقال « ان الله يغفر الذنوب » فالألف واللام قد صيرت الجعالذي دخلت عليه للجنس عند سائم استغراق أفراده ، فهو في قوّة انالله يغفر كلّ ذنك كائنا ما كان إلا ما أخرجه النص القرآني

وهو الشرك \_ ان الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء \_ ثم لم يكتف بما أخبر عباده به من مغفرة كل ذنب ، بل أكد ذلك بقوله (جيعا) فيالها من بشارة ترتاح لها قاوب المؤمنين المحسنين ظنهم برجهم الصادة ين في رجائه ، الخالعين لثياب القنوط الرافضين لسوء الظنّ بمن لا يتعاظمه ذنب ، ولا يبخل بمغفرته ورجته على عباده المتوجهين اليه في طلب العنو الملتجئين به في مغفرة ذنو بهم ، وماأحسن ماعلل سبحانه به هذا الكلام قائلا (انه هو الغنور الرحيم) أي كثير المغفرة والرحة عظيمهما بليغهما واسعهما ، فن أبي هذا التفضل العظيم والعطاء الجسيم وظنّ أن تقنيط عباد الله وتأييسهم من رحمته أولى بهم مما بشرهم الله به فقد ركب أعظم الشطط ، وغلط أقبح الغلط ، فان النبشير وعدم القنيط الذي جاءت به مواعيد الله في كتابه العزيز ، والمسلك الذي سلكه رسوله والسيائي كما صح عنه من قوله يسروا ولا تعسروا و بشروا ولا تنفروا .

واذا تقرَّر لك هــذا فاعلم أن الجع بين هذه الآية و بين قوله \_ ان الله لا يغفر أن يشرك به و يغنمو مادون ذلك لمن يشاء \_ هو أن كل في ذنب كائما ما كان ماعدا الشرك بالله مغفور لمن شاء الله أن يغفر له ، على أنه عكن أن يقال: ان اخباره لنا بأنه يغفر الذنوب جيما يدل على أنه يشاء غفرانها جيعا ، وذلك يستلزم أنه يشاء المغفرة اكل المذنبين من المسامين فلم يبق بين الآيتين تعارض من هذه الحيثية. وأماما يزعمه جاعة من المفسر بن من تقييد هذه الآبة بالتوية ، وأنها لا تعفر الاذنوب التائبين وزعموا أنهم قالوا ذلك للجمع بين الآيات ، فهو جع بين الضب والنون ، و بين الملاح والحادى ، وعلى نفسها براقش تجني ، ولو كانت هذه البشارة العظيمة مقيدة بالتو بة لم يكن لها كثير موقع ، فإن التو بة من المشرك يغفر الله له مها مافعله من الشرك باجماع المسلمين ، وقد قال \_ ان الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاء \_ ، فلوكانت التو بة قيدا في المغفرة لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة ، وقد قال سبحانه \_ وان ربك لذو مغفرة على الماس على ظامهم \_ قال الواحدى : المفسرون كلهم قالوا ان هذه الآية في قوم خافوا ان أسلموا أن لا يغفر لهم ماجنوا من الذنوب العظام كالشرك ، وقتل النفس ومعاداة الذي وَالسَّالِيُّةِ . قلت هد أنها في هؤلاء القوم ، فكان ماذا ? فإن الاعتبار عما اشتملت عليه من العموم لا بخصوص السبب كما هو متفق عليه بين أهل العلم ، ولو كانت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، قيدة بأسبابها غير متجاوزة لها لارتفعت أكثر التكاليف عن الأمة ان لم ترتفع كلها ، واللازم باطل بالاجماع ، فالملزوم مثله . وفي السنة المطهرة من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما فيهذا الباب ماان عرفه المطلع عليه حقٌّ معرفته وقدره حق قدره علم صحة ماذ كرناه وعرف حقية ماحررناه . قرأ الجهور ياعبادى باثبات الياء وصلا ووقفا ، وروى أبو بكر عن عاصم أنه يقف بغـيرياء ، وقرأ الجهور تقنطوا بفتح النون ، وقرأ أبو عمرو والكسائي بكسرها (وأنيبوا إلى ربكم وأساموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لاتنصرون) أي ارجعوا اليه بالطاعة 6 لما بشرهم سبحانه بأنه يغفر الذنوب جيعا 6 أمرهم بالرجوع اليه بفعل الطاعات واجتناب المعاصي ، وليس في هــــذا ما مدلَّ على تقييد الآنة الأولى بالتو بة لا يمطابقة ولاتضمن ولا التزام ، بل غاية مافيها أنه بشرهم بتلك البشارة العظمي ، ثم دعاهم الى الخير وخوَّفهم من الشرّ على أنه يمكن أن يقال ان هذه الجلة مستأنفة خطابا للكفار الذين لم يسلموا بدليل قوله: وأسلموا له 6 جاء بها لتحذير الكفار و إبذارهم بعد ترغيب المسلمين بالآية الأولى وتبشيرهم ﴾ وهذا وان كان بعيدا ولكنه يمكن أن يقال به . والمعنى على ماهو الظاهر أن الله جع لعباده بين النبشير العظيم ، والأمر بالانابة اليــه ، والاخــلاص له والاستسلام لأمره ، والخضوع لحكمه ، وقوله « من قبل أن يأتيكم العلاب » أي عذاب الدنياكما

يفيده قوله: من قبل أن يأتيكم ، فليس فيذلك مايدل على مازعمه الزاعمون وتمسك به القانطون المقنطون والجديلة ربالعالمين (واتبعوا أحسن ماأنزل اليكم من ربكم) يعني القرآن 6 يقول: أحاوا حلاله وحرموا حرامه ، والقرآن كله حسن . قال الحسن : التزموا طاعته واجتنبوا معاصيه . وقال السدّى : الأحسن ماأم الله به في كمتابه . وقال ابن زيد : يعني المحكمات ، وكاوا علم المتشابه الى عالمه ، وقيل الناسخ دون المنسوخ وقيـل العفو دون الانتقام بما يحق فيه الانتقام ، وقيـل أحسن ما أنزل اليكم من أخبار الأمم الماضية (من قبل أن يأنيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون ) أى من قبل أن يفاجئكم العذاب وأنتم غافلون عنه لا تشعرون به ، وقيل أراد أنهم يموتون بغتة فيقعون في العذاب ، والأوّل أولى لأن الذي يأتيهم بغتة هو العذاب في الدنيا بالقتل والأسر والقهر والخوف والجــدب ، لا عــذاب الآخرة ولا الموت لأنه لم يسند الاتيان اليه ( أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ) قال البصريون: أي حذرا أن تقول. وقال الكوفيون: لئلا تقول. قال المبرد: بادروا خوف أن تقول ، أو حذرا من أن نقول نفس . وقال الزجاج : خوف أن تصيروا الى حال تقولون فيها يا حسرنا على ما فرَّطت في جنب الله 6 قيل والمراد بالنفس هنا النفس الـكافرة ، وقيـل المراد به التـكثيركما في قوله « عامت نفس ما أحضرت » قرأ الجهور: ياحسرتا بالألف بدلا من الياء المضاف المها ، والأصل: ياحسرتي. وقرأ ان كثير: ياحسرتاه بهاء السكت وقفا . وقرأ أبو جعفر : يا حسرتي بالياء على الأصل . والحسرة : الندامة ، ومعنى « على ما فرَّطت في جنب الله » على ما فرَّطت في طاعة الله قاله الحسن . وقال الضحاك : على مافرَّطت في ذكر الله ، و يعني به القرآن والعمل به . وقال أبو عبيدة : في جنب الله : أي في ثواب الله . وقال الفراء : الجنب القرب والجوار: أي في قرب الله وجواره 6 ومنه قوله « والصاحب بالجنب » \* والمعني على هذا القول على مافرَّطت في طلب جنب الله: أي في طلب جواره وقريه ، وهو الجنة ، ويه قال ابن الأعرابي . وقال الزجاج: أي فرَّطت في الطريق الذي هو طريق الله من توحيده والاقرار بنبوّة رسول الله ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وعلى هذا فالجنب بمعنى الجانب: أي قصرت في الجانب الذي يؤدّى الى رضا الله ، ومنه قول الشاعر: \* للناس جنب والأمير جنب \* أي الناس من جانب والأمير من جانب ( و إن كنت لمن الساخرين ) أي وما كنت الا من المستهزئين مدين الله في الدنيا ، ومحل الجلة النصب على الحال . قال قتادة : لم يكنه أن ضيع طاعة الله حتى سخر من أهلها (أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين) أي لو أن الله أرشدني الى دينه لكنت بمن يتقي الشرك والمعاصي ، وهذا من جلة مايحتج به المشركون من الحجج الزائفة ، ويتعللون به من العلل الباطلة ، كما في قوله « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا» فهي كلة حقّ ير يدون بها باطلا . ثم ذكر سـبحانه مقالة أخرى مما قالوا ، فقال ( أو تقول حين ترى العــذاب لو أن لى كرّة ) أى رجعة الى الدنيا ( فأ كون من الحسنين ) المؤمنين بالله الموحدين له ، المحسنين في أعمالهم ، وانتصاب أكون إما لكونه معطوفا على كرّة فانهامصدر ، وأكون في تأويل المصدر: كما في قول الشاعر:

للبس عباءة وتقرر عيني \* أحب الى من لبس الشفوف

وأنشد الفرّاء على هذا:

فالك منها غيرذ كرى وخشية \* وتسأل عن ركبانها أين عموا

واما لكونه جواب التمنى المفهوم من قوله « لو أن لى كرّة » . ثم ذكر سبحانه جوابه على هذه النفس المتمنية المتعللة بغير علة ، فقال ( بلى قد جاءتك آياتى فكذبت بها واستكبرت وكنت من

الكافرين ) المراد بالآيات : هي الآيات النهزيلية وهو القرآن ، ومعنى النكذيب بها قوله : انها ليس من عند الله وتكبر عن الاعمان مها ، وكان مع ذلك التكذيب والاستكبار من الكافرين بالله . وجاء سبحانه نخطاب المذكر في قوله: جاءتك وكذّبت واستكبرت وكنت ، لأن النفس تطلق على المذكر والمؤنث. قال المبرد: تقول العرب نفس واحد: أي انسان واحد ، و بفتح الناء في هذه المواضع قرأ الجهور . وقرأ الجحدري وأبو حيوة ويحيى بن يعمر بكسرها في جيعها ، وهي قراءة أبي بكر وابنته عائشة وأمّ سلمة ، ورويت عن ابن كيثير ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) أى ترى الذين كذبوا على الله بأن له شركاء وصاحبة وولدا وجوههم مسودة لما أحاط بهم من العــذاب ، وشاهــدوه من غضب الله ونقمته ، وجـلة « وجوههم مسودة » في محل نصب على الحال. قال الأخفش: ترى غير عامل في وجوههم مسودة ، انما هو مبتدأ وخبر ، والأولى أن ترى ان كانت من الرؤية البصرية ، فجملة « وجوههم مسودة » حالية ، وأن كانت قلبية فهي في محل نصب على أنها المفعول الثاني لترى ، والاستفهام في قوله (أليس في جهنم مثوى للتكبرين) للتقرير: أي أليس فيها مقام للتكبرين عن طاعة الله ، والكبر: هو بطر الحق وغيط الناس كما ثبت في الحديث الصحيح ( وينجى الله الذين اتقوا ) أى اتقوا الشرك ومعاصى الله ، والباء في ( بمفارتهم ) متعلقة عحـ فرف هو حال من الموصول: أي ملتبسين بمفارتهم . قرأ الجهور بمفارتهم بالافراد على أنها مصـدر ميمي " ، والفوز: الظفر بالحمير والنجاة من الشر". قال المبرد: المفازة مفعلة من الفوز وهو السعادة ، وان جع فسن : كقولك السعادة والسعادات \* والمعنى ينجيهم الله بفوزهم : أى بنجاتهم من النار وفو زهم بالجنة . وقرأ حزة والكسائي وأبو بكر بمفازاتهم جع مفازة ، وجعها مع كونها مصدرا لاختلاف الأنواع ، وجلة ( لا يمسهم السوء ) في محل نصب على الحال من الموصول ، وكذلك جلة ( ولا هم يحزنون ) في محل نصب على الحال : أي ينفي السوء والحزن عنهم ، ويجوز أن تكون الباء في بمفارتهم للسببية : أي بسبب فوزهم مع انتفاء مساس السوء لهم ، وعدم وصول الحزن الى قاوبهم لأنهم رضوا بثواب الله وأمنوا من عقابه .

وقد أخرج ابن أبي حاتم قال السيوطى بسند صحيح وابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت ( قل يا عبادى الذين أسرفوا ) الآية في مشركي أهل مكة . وأخرج ابن جوير وابن المبذر والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والديه في في الدلائل عن ابن عمر قال: كنا نقول ليس لمفتن تو بة وما الله بقابل منه شيئا عرفوا الله وآمنوا به وصد قوا رسوله . ثم رجعوا عن ذلك لبلاء أصابهم ، وكانوا يقولونه لأنفسهم فلما قدم رسول الله وسدقوا رسوله . ثم رجعوا عن ذلك لبلاء أصابهم ، وكانوا يقولونه لأنفسهم فلما قدم رسول الله وسدى ثم بعث أبل الله فيهم « يا عبادى الذين أسرفوا » الآيات . قال ابن عمر فك بنها يسعيد فك بنها الى هشام بن العاصى . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد قال : لما أسلم وحدى أنزل الله « والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله الآية . وأخرج البخارى في الأدب المفرد عن أبي هريرة قال : « حرج الذي والذي الذين أسرفوا » الآية وأخرج البخارى في الأدب المفرد عن أبي هريرة قال : « حرج الذي والذي المنافقة على رهط من أصحابه وهم يضحكون و يتحدثون ، فقول : والذي نفسي بيده لو تعامون ماأعلم لضحكم قليلا ولبكتم كثيرا ، ثم انصرف وأبكي القوم ، وأوحى الله اليه : يا محد لم تقنط عبادى ? فرجع الذي والني والموا » . وأخرج ابن مردويه واليه عن عباس أنها نزلت في مشركي مكه لما قالوا زلت في من أفتن . وأخرج ابن جويو وابن مردويه واليه عباس أنها نزلت في مشركي مكه لما قالوا زلت في من أفتن . وأخرج ابن جويروان مردويه عن ابن عباس أنها نزلت في مشركي مكه لما قالوا

ان الله لا يغفر لهم ما قد اقترفوه من الشرك وقتـل الأنفس وغير ذلك . وأخرج أحـد وابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهتي في الشعب عن ثو بان سمعت رسول الله والله عليه على يقول « ما أحب أن لى الدنيا وما فيها بهــذه الآية : يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم الى آخر الآية ، فقال رجل ومن أشرك ? فسكت الني والسياني و قال ألا ومن أشرك ثلاث من ات » . وأخرج أحمد وعبد بن حمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وابن مردو به عن أسهاء بنت يزيد سمعت رسول الله والسُّه عَلَيْكُ يقورُ « ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لانقطوا من رحة الله ان الله يغفرالذنوب جيعا ولايبالى انه هو الغفور الرحم » وأخرج ابنأىي شيبة وعبد بن حيد وابنأىي الدنيا في حسن الظن بالله وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني والبهتي في الشعب عن ابن مسعود أنه مم على قاض يذكر الناس ، فقال يامذكر الناس لاتقنط الناس ، ثم قرأ ياعبادى الذبن أسرفوا الآمة . وأحرج ابن جرير عن ابن سيرين قال : قال على " أى " آية أوسع ? فِعلوايذ كرون آيات من القرآن « من يعمل سوءا أو يظلم نفسه » الآية ونحوها ، فقال على ما فى القرآن أوسع من ياء بادى الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله « ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم » الآية قال : قد دعا الله إلى مغفرته من زعمأن المسيح ابن الله ، ومن زعم أن عزيرا ابن الله ، ومن زعمأن الله فقير ، ومنزعمأن يدالله مغلولة ، ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة يقول لهؤلاء \_ أفلا يتو بون إلى الله و يستغفرونه والله غفور رحيم \_ شمدعا إلى تو بته من هو أعظم قولا من هؤلاء من \_ قال أنا ربكم الأعلى ، وقال ماعامت لكم من إله غيرى \_ قال ابن عباس : ومن آيس العباد من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله ، ولكن لايقــدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قُولُه ( أن تقول نفس ) قال أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولوا ، وعامهم قبل أن يعاموا .

اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءُ وَكِيلٌ \* لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

قوله (الله خالق كل شيء) من الأشياء الموجودة في الدنيا والآخرة كائنا ما كان من غير أرق بين شيء وشيء ، وقد تقدّم تفسير هذه الآية في الأنعام (وهو على كل شيء وكيل) أي الأشياء كلها موكولة إليه فهوالقائم بحفظها وتدبيرها من غير مشارك له (لهمقاليد السموات والأرض) المقاليد واحدها مقليد ومقلاد أو لاواحد له من لفظه كأساطير ، وهي مفاتيح السموات والأرض والرزق والرحة . قاله مقاتل وقتادة وغيرهما . وقال الليث : المقلاد الخزانة ، ومعنى الآبةله خزائن السموات والأرض ، و به قال الضحاك والسدّى ، رقيل خزائن السموات المطر ، وخزائن الأرض النبات ، وقيل هي عبارة عن قدرته سبحاته وحفظه لها ، والأوَّا أولى . قال الجوهرى :الا قليد المفتاح ، ثم قال والجع المقاليد ، وقيل هي لا إله إلاالله والله أكر ، وسبحان الله و محمده ، وأستغفر الله ، ولاحول ولاقوة إلا بالله ، وقيل غيرذاك (والذين كفروا با آيات الله أولئك هم الخاسرون) أى بالقرآن وسائر الآيات الدالة على الله سبحانه وتوحيده 6 ومعنى الحاسرون الكاماون في الحسران لأنهم صاروا بهذا الكفر الى النار (قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجلهاون) الاستفهام للإنكار التوبيخي ، والفاء للعطف على مقدّر كنظائره ، وغير منصوب بأعبد ، وأعبد معمول لتأمروني على تقدير أن المصدرية ، فاما حذفت بطل عملها ، والأصل أفتأمروني أن أعبد غيرالله . قاله الكسائي وغيره ، ويجوزأن يكون غيرمنصوبا بتأمروني ، وأعبد بدل منه بدل اشتمال ، وأن مضمرة معه أيضًا ، و بجوزأن يكون غير منصوبة بفعل مقدر: أي أفتاز ، وني غير الله: أي عبادة غير الله أو أعد غير الله أعبد ، أمره الله سبحانه أن يقول هذا للكفار لما دعوه الى ماهم عليه من عبادة الأصنام ، وقالواهو دين آبائك . قرأ الجهور تأمروني بادغام نون الرفع في نون الوقاية على خلاف بينهم في فتح الياء وتسكينها . وقرأ نافع تأمروني بنون خفيفة وفتح الياء ، وقرأ ابن عام تأمرونني بالفك وسكون الياء ( ولقد أوحى إليك و إلى الذين من قبلك) أي من الرسل ( لأن أشركت ليحبطن عملك ولنكون من الخاسرين) هذا الكلام من باب التعريض لغير الرسل ، لأن الله سبحانه قد عصمهم عن الشرك ، ووجه الراده على هذا الوجمه التحذير والالذار للعباد من الشرك لأنه اذا كان موجبا لاحباط عمل الأنبياء على الفرض ، والتقدير فهو محبط لعمل غيرهم من أممهم بطريق الأولى ، قيل وفي الكلام نقدم وتأخير ، والتقدير ولقد أوحى اليك لئن أشركت وأوحى الى الذين من قبلك كذلك . قال مقاتل : أي أوحى اليــك والى الأنبياء قبلك بالتوحيد والتوحيد محذوف ، ثم قال : لأن أشركت يامجمد ليحبطن عملك ، وهو خطاب للنبي والسَّاليَّة خاصة ، وقيل افراد الحطاب في قوله ائن أشركت باعتبار كل واحد من الأنبياء : كأنه قيل أوجى إليك و إلى كل واحد من الأنبياء هذا الكلام ، وهو ائن أشركت ، وهذه الآية مقيدة بالموت على الشرك كما فى الآية الأخرى \_ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهم \_ وقيل هذاخاص بالأنبياء بتوحيده ، فقال ( بل الله فاعبد ) وفي هـذا ردّ على المشركين حيث أمروه بعبادة الأصنام ، ووجه الردّ مايفيده التقديم من القصر. قال الزجاج: اغظ اسم الله منصوب باعبد ، قال ولا اختلاف في هذا بين البصريين والكوفيين . وقال الفراء : هو منصوب بإضار فعل ، وروى مثله عن الكسائي ، والأوّل أولى . قال الزحاج: والفاء في فاعمد للحازاة. وقال الأخفش: زائدة. قال عطاء ومقاتل: معنى فاعبد وحد ، لأن عبادته لا تصح إلا بتوحيده (وكن من الشاكرين) لانعامه عليك عاهداك إليه من التوحيد والدعاء إلى دينيه واختصك به من الرسالة ( وما قدروا الله حق قدره ) قال المبرد : أي ماعظموه حق عظمته ، من قولك فلان عظم القدر ، و إنما وصفهم بهذا لأنهم عبدوا غير الله وأمروا رسوله بأن يكون مثلهم

فى الشرك. وقرأ الحسن وأبو حيوة وعيدى بن عمر قدّروا بالتشديد (والأرض جيعا قبضته يوم القيامة) القبضة فى اللغة ماقبضت عليه بجميع كفك ، فأخبر سبحانه عن عظيم قدرته بأن الأرض كلها مع عظمها وكثافتها فى مقدوره كالشيء الذى يقبض عليه القابض بكفه كمايقولون: هو فى يد فلان وفى قبضته للشيء الذى يهون عليه النصرة فى هوان لم يقبض عليه ، وكذاقوله (والسموات مطويات بمينه) فان ذكر المين للبالغة فى كمال القدرة كما يطوى الواحد منا الشيء القدور له طيه بمينه ، واليمين فى كلام العرب قد تكون بمعنى القدرة والملك. قال الأخفش: بمينه يقول فى قدرته ، نحو قوله \_ أو ماملكت أيمانكم \_ أى ما كانت لكم قدرة عليه ، وايس الملك لليمين دون الشمال وسائر الجسد ، ومنه قوله سبحانه \_ لأخذنا منه باليمين \_ أى بالقوّة والقدرة ، ومنه قول الشاعر:

اذا ماراية نصبت لمجد \* تلقاها عرابة بالمين

وقول الآخر:

ولمارأيت الشمس أشرق نورها \* تناولت منها حاجتي بيمين وقول الآخر: عطست بأنف شامخ وتناولت \* يداى الثريا قاعدا غير قائم

وجلة « والأرض جيعا قبضته » في محل نصب على الحال: أي ماعظموه حق تعظيمه ، والحال أنه متصف بهذه الصفة الدالة على كمال القدرة . قرأ الجهور برفع قبضته على أنها خبر المبتدأ ، وقرأ الحسن بنصها ، ووجهه ان خالو مه بأنه على الظرفية : أي في قبضته ، وقرأ الجهور مطويات بالرفع على أنها خبر المبتدأ ، والجلة في محل نصب على الحال كالتي قبلها ، و بمينه متعلق بمطويات ، أوحال من الضمير في مطويات أو خبر ثان ، وقرأ عيسي والجحدري بنصب مطويات ، ووجه ذلك أن السموات معطوفة على الأرض وتكون قبضته خبرا عن الأرض والسموات وتكون مطويات حالا أو تكون مطويات منصوبة بفعل مقدّر ، و بمينه الخبر ، وخص يوم القيامة بالذكر وانكانت قدرته شاملة لأن الدعارى تنقطع فيه كما قال سبحانه \_ الملك بومئذيلة \_ وقال \_ مالك بوم الدين \_ ثم نز"ه سبحانه نفسه ، فقال (سبحانه وتعالى عما يشركون) مهمن المعبودات الني مجعلونها شركاء له معهذه القدرة العظيمة والحكمة الباهرة (ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض) هذه هي النفخة الأولى ، والصور هو الترن الذي ينفخ فيه إسرافيل ، وقد تقدّم غير مرة ، ومعنى صعق زالت عقولهم فورّوا مغشيا عليهم ، وقيل ماتوا . قال الواحدي : قال المفسرون مات من الفزع وشدة الصوت أهل السموات والأرض . قرأ الجهور الصور بسكون الواو ، وقوأ قتادة وزيد بن على فتحها جع صورة ، والاستثناء فى قوله ( إلامن شاء الله ) متصل ، والمستثنى جبريل وميكائيل وإسرافيل ، وقيل رضوان وجلة العرش وخزنة الجنةوالنار (ثم نفخ فيه أخرى ) بجوز أن يكون أخرى في محـل رفع على النيابة وهي صفة لمصدر محذوف : أي نفخة أخرى ، ويجوز أن يكون فى محل نصب والقائم مقام الفاعل فيه ( فاذا هم قيام ينظرون ) يهنى الحلق كلهم قيام على أرجلهم ينظرون مايقال لهم أو ينتظرون ذلك . قرأ الجهور قيام بالرفع على أنه خــبر ، وينظرون في محل نصب على الحال. وقرأ زيد بن على بالنصب على أنه حال ، والخبر ينظرون ، والعامل في الحال ماعمل في إذا الفحائية. قال الكسائي : كما تقول خرجت فاذا زيد جالسا ( وأشرقت الأرض بنور ربها ) الاشراق الاضاءة ، يقال أشرقت الشمس إذا أضاءت وشرقت إذاطلعت ، ومعنى بنور ربها بعدل ربها ، قاله الحسن وغيره . وقال الضحاك : بحكم ربها ، والمعنى أن الأرض أضاءت وأنارت بما أقامه الله من العدل بين أهلها وما قضى به من الحق فيهم ، فالعدل نور والظلم ظلمات ، وقيل إن الله يخلق نورا يوم القيامة يلبسه وجه الأرض فتشرق به غير نور الشمس والقمر ، ولا مانع من الجل على المعنى الحقيق ، فان الله سبحانه هو نور السموات والأرض . قرأ الجهور أشرقت مبنيا للفاعل . وقرأ ابن عباس وأبو الجوزاء وعيد بن عمير على البناء المفعول ( ووضع الكتاب ) قيل هو اللوح المحفوظ . وقال قتادة : يعنى الكتب والصحف التي فيها أعمال بنى آدم فا خد بمينه وآخذ بشماله ، وكذا قال مقاتل ، وقيل هو من وضع الحاسب كتاب المحسب بن يديه : أى وضع الكتاب للحساب ( وجيء بالندين ) أى جيء بهم إلى الموقف فسئلوا عما أجابتهم به أمهم (والشهداء) الذين يشهدون على الأمم من أمة محمد والسهداء الذين استشهدوا في سبيل الله ، فيشهدون يوم وسطا لتكونوا شهداء على الله ، وقيل هم الحفظة كاقال تعالى \_ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد \_ وقضى بينهم بالحق وهم لايظامون ) أى وقضى بين العباد بالعدل والصدق ، والحال أنهم لايظامون : أى الاينقصون من ثوابهم ولا يزاد على ما يستحقونه من عقابهم ( ووفيت كل نفس ماعملت ) من خير وشر وهو أعلم عما يفعلون ) في الدنيا لايحتاج الى كاتب ولا حاسب ولا شاهد ، والحال أنهم لايظامون : أى بالنبيين والشهداء لتكميل الحجة وقطع المهذرة . ثم ذكر سبحانه تفصيل ماذكره من توفية كل نفس ماكست ، فقال ( وسيق الذين كفروا الى جهام زمرا ) أى سيق الكافرون الى النار حال كونهم زمرا ) أى سيق الكافرون الى النار حال كونهم زمرا ) أى سيق الكافرون الى النار حال كونهم زمرا ) أى جاعات متفرقة بعضها اثر بعض ، ومنه قول الشاعر :

وترى الناس الى أبواله \* زمرا تنتاله بعد رمر

واشتقاقه من الزم ، وهو الصوت ، اذ الجاعة لاتخاو عنه (حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها ) أى فتحت أبواب النار المدخاوها ، وهى سبعة أبواب ، وقد مضى بيان ذلك فى سورة الحجر (وقال لهم خزنتها) جع خازن : نحو سدنة وسادن (ألم يأتكم رسل منكم) أى من أفسكم (يتاون عليكم آيات ربكم) التى أنزلها عليهم (وينذرونكم لقاء يومكم هذا) أى يخوفونكم لقاء هذا اليوم الذي صرتم فيه ، قالوا لهم هذا القول تقريعا وتو بيخا ، فأجابوا بالاعتراف ولم يقدروا على الجدل الذي كانوا يتعللون به فى الدنيا لانكشاف الأمم وظهوره ، ولهذا (قالوا بلى ) أى قد أتتنا الرسل با ياتالله وأنذرونا بما سنلقاه (ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ) ، وهى للملائن جهنم من الجنة والناس أجعين \_ ، فلما اء ترفوا هذا الاعتراف (قيل ادخاوا أبواب جهنم ) التي قد فتحت لكم للدخلوها ، وانتصاب (خالدين ) على الحال : أى مقدرين الخاود (فبئس مثوى المتكبرين) المخصوص بالذم محذوف : أى بئس مثواهم جهنم ، وقد تقدم تحقيق المثوى فى غير موضع .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله (مقاليد السموات والأرض) قال مفاتيحها . وأخرج أبو يعلى ويوسف القاضى فى سننه وأبو الحسن القطان وابن السنى وابن المندر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن عثمان بن عفان قال : سألت رسول الله والله والنه هذه السموات والأرض » ، فقال لى ياعثمان لقد سألتى عن مسأله لم يسألنى عنها أحد قبلك مقاليد السموات والأرض لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحدد لله وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن يحيى و يميت وهو حى لا يموت بيده الحدير وهو على كل شيء قدير ، ثم ذكر فضل هذه الكمات . وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس عن عثمان قال : جاء الى الذي والناسموات والأرض فذكره . وأخرجه الحارث بن أبى أسامة وابن مردويه عن أبى هريرة عن عن مقاليد السموات والأرض فذكره . وأخرجه الحارث بن أبى أسامة وابن مردويه عن أبى هريرة عن

عثمان . وأخرجه العقيلي والبهرق في الأسماء والصفات عن ابن عمر عن عثمان . وأخر ح ابن مردويه عن ابن عباس أن قريشا دعت رسول الله ﷺ أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة ويز وّجوه ماأراد من النساء و يطنُّون عقبه 6 فقالوا له هذا لك يامجمد وتكف عن شتم آلهتنا ولاتذكرها بسوء . قال حتى أنظر أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون) إلى قوله (من الخاسرين) . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله والنَّالِيَّةِ ، فقال يامجد إنا نجد أن الله يحمل السموات يوم القيامة على أصبع ، والشجر على أصع ، والماء والثرى على أصبع ، وسائر الخلق على رسول الله عَالِيُّكُونَ (وما قدروا الله حق قدره والأرض جيعا قيضته يوم القيامة ) وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هو يرة سمعت رسول الله والله الله الأرض يوم القيامة و يطوى السماء بمينه ثم يقول أما الملك أين ملوك الأرض ? » وفىالباب أحاديث وآثار تقتضي حل الآية على ظاهرها من دون تكلف لتأويل ولا تعسف اقال وقيل . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رجل من الهود بسوق المدينة: والذي اصطفى موسى على البشر ، فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه ، فقال: أتقول هذا وفينا رسول الله والسَّاليُّ ! فذكرت ذلك لرسول الله والسَّاليُّ ، فقال: قال الله ( ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون ) 6 فأكون أوّل من يرفع رأسه 6 فاذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم المرش فلا أدرى أرفع رأسه قبلي ، أو كان بمن استثنى الله . وأخرج أبو يعلى والدارة عانى فى الافراد وابن المنهذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبهق في البعث عن أبي هريرة عن الني راي الله في قوله ( إلا من شاء الله ) قال هم الشهداء متقلدون أسيافهم حول عرشه تتلقاهم الملائكة يوم القيامة الحديث. وأخرجه سعید بن منصور وعبد بن حید من قول أبی هریرة . وأخرج الفریابی وابن جریر وأبو نصر السیجزی في الابانة وابن مردويه عن أنس أنه سأل رسول الله ﷺ عن قوله « إلا من شاء 'لله » ﴾ فقال جبريل وميكائيل وملك الموت واسرافيل وحلة العرش . وأخرج ابن المنذر عن جابر في قوله : الا من شاء الله . قال موسى ، لأنه كان صعق قبل ، والأحاديث الواردة في كيفية نفخ الصور كثيرة . وأخرج عبد بن حيد عن ابن عباس في قوله ( وجيء بالنبيين والشهداء ) قال النبيين الرسل ، والشهداء الذين يشهدون لهم بالبلاغ ليس فيهم طعان ولا لعان . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه في لآية قال : يشهدون بتبايغ الرسالة وتكذيب الأمم إياهم .

وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْ ارَبَّهُمْ إِلَى ٱلجُنَّةِ زُمْرًا حَتَى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتَّحَتْ أَبُولُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَ آتُهَا سَلَمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِدِينَ \* وَقَالُوا ٱلحُدْدُ لِلهِ ٱلَّذِي صَدَّقَنَا وَعْدَهُ وَأُوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَاذْخُلُوهَا خَلِدِينَ \* وَقَالُوا ٱلحُدْدُ لِلهِ ٱلَّذِي صَدَّقَنَا وَعْدَهُ وَأُوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ عَلَيْكُمْ فَا فَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمْلِينَ \* وَتَرَى ٱلْلَئِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّعُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُمْ إِلَاقَ وقيلَ ٱلحُمْدُ لِلهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ \* يُسَبِّعُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُمْ إِلَاقَ وقيلَ ٱلحُمْدُ لِلهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ \*

لما ذكر فيما تقدّم حال الذين كفروا وسوقهم إلى جهنم ، ذكر هنا حال المنقين وسوقهم إلى الجنة فقال

(وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمما) أى ساقنهم الملائكة سوق إعزاز وتشريف وتكريم . وقد سبق بيان معنى الزمم (حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها) جواب اذا محذوف . قال المبرد تقديره سعدوا وفتحت ، وأنشد قول الشاعر :

فلو أنها نفس تموت جيعة م ولكنها نفس تساقط أنفسا

فذف جواب لو ، والتقدير لكان أروح ، وقال الزجاج: القول عندى أن الجواب محذوف على تقدير حتى اذاجا وها ، وكانتهذه الأشياء التيذكرت دخاوهافالجواب دخوها ، وحذف لأن في الكلام دليلاعليه ، وقال الأخفش والكوفيون: الجواب فتحت والواو زائدة ، وهوخطأ عندالبصريين ، لأن الواو من حوف المعانى فلا تزاد ، وقيل ان زيادة الواو دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا لكرامتهم على الله والتقادير حتى اذا جاءوها وأبوابها مفتحة بدليل قوله \_ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب \_ ، وحذفت الواو في قصة أهل النار ، لأنهم وقنوا على النار وفتحت بعد وقونهم إذلالا وترو يعا ، ذكر معناه النحاس منسو با الى بعض أهل العلم ، قال ولا أعلم أنه سبقه اليه أحد ، وعلى هـذا القول تكون الوار واو الحال بنقدير قد: أي جاءوها وقد فتحت لهم الأبواب ، وقيل انها واو الثمانية ، وذلك أن من عادة العرب أنهم كأنوا يقولون في العدد: خمسة ستة سبعة وثمانية ، وقد . ضي القول في هـذا في سورة براءة مستوفي وفي سورة الكهف أيضًا ، ثم أخبر سبحانه أن خزنة الجنة يسلمون على المؤمنين ، فقال (وقال لهم خزنتها سلام عليكم ) أي سلامة لكم من كل آفة (طبتم ) في الدنيا فلم تتدنسوا بالشرك والمعاصي . قال مجاهد : طبتم بطاعة الله ، وقيل بالعمل الصالح ، والمعنى واحد . قال ، قاتل : اذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم حتى اذا هذبوا وطيبوا. قال لهم رضوان وأصحابه « سلام عليكم » الآية (فادخلوها) أي ادخلوا الجنة (خالدين) أي مقدّرين الخلود فعند ذلك قال أهل الجنة (الجد لله الذي صدقنا وعده) بالبعث والثواب بالجنسة ( وأورثنا الأرض ) أي أرض الجنة كأنها صارت من غيرهم اليهم فلكوها وتصرفوا فيها ، وقيـل انهم ورثوا الأرض التي كانت لأهل المارلوكانوا ،ؤمنين . قاله أكثر المفسرين ، وقيل انها أرض الدنيا ، وفي الكلام تقدم وتأخير ( ندوّاً من الجنبة حيث نشاء) أي نتخذ فيها من المازل مانشاء حيث نشاء (فنعم أجر العاملين) الخصوص بالمدح محذوف : أي فنعم أجر العاملين الجنة ، وهذا من تمام قول أهل الجنــة ، وقيل هو من قول الله سبحانه (وترى الملائكة حافين من حول العرش) أي محيطين محدقين به ، يقال حف القوم بفلان اذا أطافوا به ، ومن مزيدة . قاله الأحفش ، أوللا بتداء ، والمعنى : أن الرائى يراهم بهذه الصفة في ذلك اليوم وجلة (يسبحون محمد ربهم) في محل نصب على الحال: أي حال كونهم مسبحين لله ملتبسين محمده 6 وقيل معنى يسبحون يصلون حول العرش شكر الربهم ، والحافين جع حاف". قاله الأخفش ، وقال الفراء: لاواحـد له إذ لايقع لهم هـذا الاسم إلا مجتمعين (وقضى بينهم بالحق") أي بين العباد بادخال بعضهم الجنة ، و بعضهم النار ، وقيل بين النبيين الذين جيء بهم مع الشهداء و بين أعمهم بالحق ، وقيل بين الملائكة باقامتهم في منازلهم على حسب درجاتهم ، والأوّل أولى (وقيل الحديثة ربّ العالمين) القائلون هم المؤمنون حدوا الله على قضائه بينهم و بين أهل النار بالحق ، وقيل القائلون هم الملائكة حدوا الله تعالى على عدله في الحكم وقضائه من عماده بالحق.

 وأخرجا وغيرهما عن سهل بن سعد أن رسول الله والته الله عن الجنة ثمانية أبواب منهما بابيسمى باب الريان لا يدخله إلا الصائمون ، وقد ورد فى كون أبواب الجنة ثمانية أبواب أحاديث فى الصحيحين وغيرهما . وأخرج عبد بن حيد وابن المنسذر عن قتادة فى قوله (وأورثنا الأرض) قال أرض الجنة . وأخرج هناد عن أبى العالية مثله .



## وهي سورة المؤمن 6 وتسمى سورة الطول

وهي مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر . قال الحسن : إلاقوله «وسبح بحمدر بك» لأن الصاوات نزلت بالمدينة . وقال ابن عباس وقتادة : إلا آيتين نزلتا بالمدينة ، وهما \_ ان الذين بجادلون في آيات الله \_ والتي بعدها ، وهي خسو ثمانون آية ، وقيل اثنتان وثمانون آية . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : أنزلت سوروة حم المؤمن بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج ابن الضريس والنحاس والبيهتي في الدلائل عن ابن عباس قال : أنزلت الحواميم السبع عَكَة . وأخرج ابن مردويه والديامي عن سمرة بن جندب قال: نزلت الحواميم جيعا بمكة . وأخرج محمد بن نصر وابن مردويه عن أنس بن مالك سمعت رسول الله والله الله الله الله الله أعطاني السبع الحواميم مكان النوراة وأعطاني الراءات الى الطواسين مكان الانجيل وأعطاني مابين الطواسين إلى الحواميم مكان الزبور وفضلني بالحواميم والمفصل ماقرأهن بني قبلي » . وأخرج أبو عبيــد في فضائله عن ابن عباس قال : ان لــكل شيء لبابا وان لباب القرآن آل حم . وأخرج أبو عبيد وابن الضريس وابن المنذر والحاكم والبيهق في الشعب عن ابن مسعود قال: الحوامم ديباج القرآن. وأخرج أبو عبيد ومحمد بن نصر وابن المنذر عنه قال: اذاوقعت في آل حم وقعت في روضات دمثات أتأنق فيهنّ . وأخرج أبو الشيخ وأبو نعيم والديامي عن أنس قال : قال رسول الله والله والحواميم ديباج القرآن » . وأخرج البيهق في الشعب عن خليل بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال «الحواميم سبع وأبواب النارسيع تجيء كل حم منها تقف على باب من هذه الأبواب تقول اللهم لاندخل من هذا الباب من كان يؤمن بي ويقرؤني » . وأخرج أبو عبيد وابن سعد ومجمد بن نصر وابن مردويه والبهتي في الشعب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « من قرأ حم المؤمن الى اليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسى ومن قرأهما حين عسى حفظ مهما حتى يصبح » .

## وي بسم الله الرسمان الرسمي الله الرسم

حامة \* تَهْزِيلُ الْمَالَوْ لِلَّالِهُ الْمُحْتِفِ مِنَ اللهِ الْمُويِرُ \* مَا يُجْدِلُ فِي آيْتِ اللهِ إِلاَّ اللهِ اللهُ اللهِ ال

قوله (حم) قرأ الجهور بفتح الحاء مشبعا ، وقرأ جزة والكسائى بامالته إمالة محضة . وقرأ أبو عمرو بامالته بين بين . وقرأ الجهور حم بسكون الميم كسائر الحروف المقطعة . وقرأ الزهرى بضمها على أنها خبر مبتدأ مضمر أو مبتدأ و الخبر مابعده . وقرأ عيسى بن عمر الثقنى بفتحها على أنها منصوبة بفعل مقدر أوعلى أنها حركة بناء لاحركة إعراب . وقرأ ابن أبى أسحق وأبو السماك بكسرها لالتقاء الساكنين ، أو بتقدير القسم . وقرأ الجهور بوصل الحاء بالميم . وقرأ أبو جعفر بقطعها .

وبوبا ، وقيل هو جع توبة ، وقيل غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله ، وقابل التوب من الشرك ، وشديد العقاب لمن لا يوحده ، وقوله ( ذي الطول ) يجوز أن يكون صفة ، لأنه معرفة وأن يكون بدلا ، وأصل الطول الانعام والتفضل: أي ذي الانعام على عباده والنفضل عليهم . وقال مجاهد: ذي الغني والسعة ، ومنه قوله \_ ومن لم يستطع منكم طولا \_ أى غنى وسعة ، وقال عكرمة : ذى الطول ذى المنّ . قال الجوهري . والطول بالفتح المن ، يقال منه طال عليه و يطول عليه إذا ، أن عليه . وقال محمد بن كعب : ذي الطول ذي التفضل . قال الماوردي : والفرق بين المنّ والتفضل أن المنّ عفو عن ذنب ، والتفضل إحسان غـيرمستحقُّ . ثم ذكر مايدلُّ على توحيده 6 وأنه الحقيق بالعبادة 6 فقال ( لا إله إلا هو اليه المصير) لا إلى غيره ، وذلك في اليوم الآخر . ثم لما ذكر أن القرآن كتاب الله أنزله ليهتدي به في الدين ذكر أحوال من يجادل فيه لقصد ابطاله ، فقال (ما يجادل في آيات الله الا الذين كفروا) أي ما يخاصم في دفع آيات الله وتكذيبها إلا الذين كـفروا ، والمراد الجدال بالباطل والقصد الى دحض الحق كما في قوله \_ وحادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق" \_ 6 فأما الجدال لاستيضاح الحق ورفع اللبس والبحث عن الراجح والمرجوح وعن المحكم والمتشابه ودفع مايتعلق به المبطلون من متشابهات القرآن ، وردّهم بالجــدال الى المحكم فهو من أعظم ما يتقرّ بالمتقرّ بون ، و بذلك أخذالله الميثاق على الذين أوتوا الكتاب ، فقال \_ و إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه \_ ، وقال \_ إنّ الذين يكتمون مأنزلنا من البينات والهــدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون \_ ، وقال \_ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن \_ ( فلا يغررك تقلبهم في البلاد ) لما حكم سبحانه على المجادلين في آيات الله بالكفر ، نهمي رسوله ﴿ اللَّهِ عَن أَن يَغْتُرُ بَشَّي مَن حَظُوظُهُم الدُّنيوية ، فقال: فلا يغررك ما يفعاونه من التجارة في البلاد وما يحصاونه من الأرباح و يجمعونه من الأموال فأنهم معاقبون عما قليل وان أمهاوا فانهم لام ماون . قال الزجاج : لايفررك سلامتهم بعد كفرهم ، فان عاقبتهم الهلاك . قرأ الجهور لا يغررك بفك الادغام . وقرأ زيد بن على وعبيد بن عمير بالادغام ثم بين حال من كان قبلهم ، وأن هؤلاء سلكوا سبيل أولئك في التكذيب ، فقال (كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم) الضمير في من بعدهم يرجع إلى قوم نوح: أي وكذبت الأحزاب الذين تحز بوا على الرسل من بعــد قوم نوح كعاد وثمود (وهمت كلّ أمّة برسولهم ليأخــذوه) أي همت كلّ أمّة من تلك الأمم المكذبة برسولهمالذي أرسل اليهم ليأخذوه ليتمكنوا منه فيحبسوه و يعذبوه و يصيبوا منه ماأرادوا . وقال قتادة والسدى ليقتاوه ، والأخذ قديرد بمعنى الاهلاك ، كقوله \_ فأخذتهم فكيف كان نكير \_ والعرب تسمى الأسير الأخيــ ( وجادلوا بالباطل ليــدحضوا به الحق" ) أي خاصموا رسولهم بالباطل من القول ليدحضوا به الحق ليزياوه ، ومنه مكان دحض: أي من لقة ومن له أقدام ، والباطل داحض لأنه يزلق ويزول فلا يستقر . قال يحيى من ســــلام : جادلوا الأنبياء بالشرك ليبطلوا به الايمــان (فأخذتهم فــكيف كان عقاب) أى فأخذت هؤلاء الجاداين بالباطل فكيف كان عقابي الذي عاقبتهم به ، وحذف ياء المتكلم من عقاب أجتزاء بالكسرة عنها وصلا ووقفا لأنها رأس آية (وكذلك حقت كلة ربك على الذين كفروا) أى وجبت وثبتت ولزمت : يقال حقّ الشيء إذا لزم وثبت ، والمعنى : وكما حقت كلمة العــــذاب على الأمم المكذبة لرسلهم حقت على الذين كفروا به وجادلوك بالباطل وتحز بوا عليك ، وجلة ( أنهم أصحاب النار ) للتعليل: أى لأجل أنهم مستحقون للنار. قال الأخفش: أى لأنهم ، أو بأنهم ، ويجوز أن تكون في محل رفع بدلا من كلة . قرأ الجهور كلة بالتوحيــد ، وقرأ نافع وابن عام كلمات بالجع . ثم ذكر أحوال حلة

العرش ومن حوله ، فقال (الذين محملون العرش ومن حوله) والموصول مبتدأ ، وخبره يسبحون محمد أعلى طبقانهم يضمون الى تسبيحهم لله والإيمان به الاستغفار للذين آمنوا بالله ورسوله وصدّقوا ، والمراد عن حول العرش هم الملائكة الذين يطوفون به مهللين مكبرين ، وهو في محارفع عطفا على الذين يحماون العرش ، وهذا هو الظاهر ، وقيل يجوز أن تكون في محل نصب عطفا على العرش ، والأوّل أولى ، والمعنى أن الملائكة الذين يحملون العرش ، وكذلك الملائكة الذين هم حول العرش ينزهون الله ملتبسين بحمده على نعمه و يؤمنون بالله و يستغفرون الله لعباده المؤمنين مه . ثم بين سبحانه كيفية استغفارهم للؤمنين ، فقال حاكيا عنهم (ربنا وسعت كل شيء رحة وعاما) وهو بقدير القول: أي يقولون ربنا ، أو قائلين: ر منا وسعت كل شيء رجمة وعاما انتصاب رجمة وعاما على التمييز المحوّل عن الفاعل ، والأصل وسعت رجتك وعامك كل شيء ( فاغفر للذين نابوا واتبعواسيلك ) أي أوقعوا التوبة عن الذنوب واتبعوا سبيل الله ، وهو دين الاسلام ( وقهم عذاب الجحيم ) أي احفظهم منه (ربنا وأدخلهم جنات عدن ) وأدخلهم معطوف على قوله: قهم ، و وسط الجلة الندائية لقصدالمبالغة بالتكرير ، ووصف جنات عدن بأنها ( التي وغدتهم ) إياها ( ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرتياتهم ) أي وأدخل من صلح ، والمواد بالصلاح ها هنا: الايمان بالله والعمل بما شرعه الله ، فن فعل ذلك فقد صلح لدخول الجنة ، ويجوز عطف ومن صلح على الضمير في وعدتهم: أي ووعدت من صلح ، والأولى عطفه على الضمير الأوّل في وأدخلهم . قال الفراء والزجاج : نصبه من مكانين ان شئت على الضمير في أدخلهم ، وان شئت على الضمير في وعدتهم . قرأ الجهور بفتح اللام من صلح . وقرأ ان أبي عبلة بضمها . وقرأ الجهور : وذر "يانه-م على الجع . وقرأ عيسى بن عمر على الافراد (إك أنت العزيز الحكيم) أى الغالب القاهر الكثير الحكمة الباهرة ( وقهم السيئات ) أي العقو بات ، أو جزاء السيئات على تقدير مضاف محذوف. قال قتادة : وقهم ما يسوؤهم من العذاب (ومن تق السيئات يومئذ) أي يوم القيامة (فقد رحته) يقال وقاه يقيه وقاية : أي حفظه ، ومعنى « فقد رحته » أي رحته من عـذابك وأدخلته جنتك ، والاشارة بقوله ( وذلك ) الى ما تقــ تم من إدخالهم الجنات ، ووقايتهم السيئات وهو مبتدأ ، وخــ بره ( هو الفوز العظيم ) أي الظفر الذي لا ظفر مثله 6 والنجاة الني لا تساويها نجاة .

وقد أخرج ابن مردو به عن أبى أمامة قال (حم) اسم من أسماء الله . وأخرج عبد الرزاق فى المصنف وأبو عبيد وابن سعد وابن أبى شيبة وأبو داود والترميذي والحاكم وصححه وابن مردو به عن المهلب بن أبى صفرة قال : حدّ نبى من سمع النبي والحاكم وابن مردو به عن البراء بن عازب أن رسول الله والحرون . وأخرج ابن أبى شيبة والنسائي والحاكم وابن مردو به عن البراء بن عازب أن رسول الله والحرون قال « إنكم تلقون عدق كم فليكن شعاركم حم لا ينصرون » . وأخرج ابن المناخر وابن أبى عام والبيهة قل الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( ذى الطول ) قال : وي المديد وابن أبى عام والبيهة قل الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله ( غافر الذنب ) في الأوسط وابن مردو به عن ابن عمر فى قوله ( غافر الذنب ) الآية ، قال : غافر الذنب لمن يقول لا إله إلا الله ( قابل التوب ) عن يقول لا إله إلا الله ( شديد العقاب ) لمن يقول لا إله إلا الله ويدخله الجنة ، ومصير من لا يوحدونه فوحد نفسه ( إليه المصير ) مصير من يقول لا إله إلا الله فيدخله الجنة ، ومصير من لا يقول اله إلا الله فيدخله الجنة ، ومصير من لا يقول اله إلا الله فيدخله المنب والنبي والمناس والمناس

جدالا في القرآن كفر » . وأخرج عبد بن حيد وأبو داود عنه قال : قال رسول الله وأنسي « مراء في القرآن كفر » .

لما ذكر سبيحانه حال أصحاب النار ، وأنها حقت عليهم كلة العذاب ، وأنهم أصحاب النار ذكر أحوالهم بعد دخول النار ، فقال ( إِنَّ الذين كـ فروا ينادون ) . قال الواحدى قال المفسر ون : انهم لما رأوا أعمالهم ونظروا فى كتابهم وأدخلوا النار ومقتوا أنفسهم بسوء صنيعهم ناداهم حين عاينوا عذاب الله مناد ( لمقت الله ) إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الايمان فتكفرون ( أكبر من مقتكم أنفسكم ) اليوم . قال الأخفش : هذه اللام في لقت هي لام الابتداء أوقعت بعمد ينادون ، لأن معناه يقال لهم ، والنداء قول. قال الكاي : يتمول كل إنسان لنفسه من أهل النار مقتك يا نفس ، فتقول الملائكة لهم وهم في النار لمقت الله إياكم في الدنيا أشــ من مقتـكم أنفسكم اليــوم . وقال الحسن : يعطون كتابهم ، فاذ انظروا الى سيئاتهم مقتوا أنفسهم ، فينادون : لمقت الله إياكم في الدنيا ( إذ تدعون إلى الايمان) أكبر من مقتكم أنفسكم إذ عاينتم النار، والطرف في « إذ تدعون » منصوب بمقدّر محذوف دل عليه المذكور: أي مقتكم وقتدعائكم ، وقيل بمحذوف هو اذكروا ، وقيل بالمقت المذكور والمقت أشــــــ البغض . ثم أخـــبر سبحانه عمــا يقولون في النار ، فقال ( قالوا ر بنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) اثنتين في الموضعين نعتان لمصدر محذوف : أي أمتنا إماتتين اثنتين ، وأحييتنا إحياءتين اثنتين والمراد بالإمانتين : أنهم كانوا نطفا لا حياة لهم في أصلاب آبائهم ، ثم أماتهم بعد أنصاروا أحياء في الدنيا ، والمراد بالاحياءتين : أنه أحياهم الحياة الأولى فى الدنيا ثم أحياهم عنـــد البعث ، ومثل هـــذه الآية قوله « وكنتم أموانا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم » ، وقيل معنى الآية : أنهم أميتوا في الدنيا عند انقضاء آجالهم ثم أحياهم الله فى قبورهم للسؤال ثم أميتوا ثم أحياهم الله فىالآخرة ، ووجه هذا القول: أن الوت سلب الحياة ولا حياة للنطفة 6 ووجه القول الأوّل: أن الموت قد يطلق على عادم الحياة من الأصل 6

وقد ذهب الى التفسير الأوّل جهور السلف. وقال ابن زيد المواد بالآية أنه خلقهم في ظهر آدم واستخرجهم وأحياهم وأخذ عليهم الميثاق ثم أماتهم ثم أحياهم في الدنيا ثم أمانهم . ثم ذكر سبحانه اعترافهم بعد أن صاروا في النار بما كذبوا به في الدنيا ، فقال حاكيا عنهم ( فاعترفنا بذنو بنا ) التي أسلفناها في الدنيا من تكذيب الرّسل والاشراك بالله وترك توحيده ، فاعترفوا حيث لا ينفعهم الاعتراف ، وندموا حيث لا ينفعهم الندم ، وقد جعاوا اعترافهم هذا مقدّمة لقوطم ( فهل إلى خروج من سبيل ) أي هل الى خروج لنا من النار و رجوع لنا الى الدنيا من سبيل ، ومثل هذا قولهم الذي حكاه الله عنهم « فهل الى مردّ من سبيل » 6 وقوله « فارجعنا نعمل صالحا » 6 وقوله « يا ليتنا نردّ » الآية . ثم أجاب الله سبحانه عن قولهم هذا بقوله ( ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم ) أى ذلك الذي أنتم فيه من العذاب بسبب أنه اذا دعى الله في الدنيا وحده دون غيره كفرتم به وتركتم توحيده (وان يشرك به) غيره من الأصنام أوغيرها ( تؤمنوا ) بالاشراك به وتجيبوا الدّاعي اليه ، فبين سبحانه لهم السبب الباعث على عدم إجابتهم الى الخروج من النار ، وهوما كانوافيه من ترك توحيدالله و إشراك غيره به في العبادة التي رأسها الدّعاء ، ومحلذا كم الرفع على أنه خبرمبتدأ محذوف : أى الأمر ذا كم أرمبتدأ خبره محذوف أى ذا كم العذاب الذي أنتم فيه بذلك السبب، وفي الكلام حذف ، والتقدير فأجيبوا بأن لاسبيل الى الرّد ، وذلك لأنكم كنتم اذادعي الله الخ (فالحكم لله) وحده دون غيره ، وهوالذي حكم عليكم بالخاود في النار وعدم الخروج منها و (العلى") المتعالى عن أن يكون له مماثل في ذاته ولاصفاته ، و (الكبير) الذي كبر عن أن يكون له مثلُ أو صاحبة أو ولد أو شريك ( هو الذي يريكم آياته ) أي دلائل توحيده وعلامات قدرته (و ينزل لكم من السماء رزقا ) يعني المطر 6 فانه سبب الأرزاق . جع سبحانه بين اظهار الآيات وانزال الأرزاق لأن باظهار الآيات قوام الأديان ، وبالأرزاق فوام الأبدان ، وهذه الآيات هي النكوينية التي جعلها الله سبحانه في سمواته وأرضه وما فيهما وما بينهما . قرأ الجهور ينزل بالتشديد . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالنخفيف (وما يتــذكر إلا من ينيب) أي ما يتــذكر ويتعظ بنلك الآيات الباهرة فيستدل بهاعلى النوحيد وصدق الوعد والوعيد الا من ينيب: أي يرجع الى طاعة الله بما يستفيده من النظر في آيات الله . ثم لما ذكر سبحانه مانصبه من الأدلة على التوحيد أم عباده بدعائه و إخلاص الدين له ، فقال ( فادعوا الله مخلصين له الدّين ) أي اذا كان الأمركم ذكر من ذلك فادعوا الله وحده مخلصين له العبادة التي أمركم بها (ولوكره الـكافرون) ذلك ، فلاتلتفتوا الى كراهتهم ، ودعوهم يموتوا بغيظهم ويهلكوا بحسرتهم (رفيع الدرجات) وارتفاع رفيع الدرجات على أنه خبر آخر عن المبتدأ المتقــدم: أى هو الذي يريكم آيانه ، وهو رفيع الدرجات ، وكذلك ( ذوالعرش ) خبر ثالث ، و يجوز أن يكون رفيع الدرجات مبتدأ ، وخبره « ذوالعرش» ، و يجوز أن يكونا خبرين لمبتدأ محذوف ، ورفيع صفة مشبهة . والمعنى: رفيع الصفات ، أورفيع درجات ملائكته: أي معارجهم ، أورفيع درجات أنبيائه وأوليائه في الجنة . وقال الكلبي وسعيد بن جبير: رفيع السموات السبع ، وعلى هذا الوجه يكون رفيع بمعنى رافع ، ومعنى « ذوالعرش » مالكه وخالقه والمتصرف فيه ، وذلك يقتضي علق شأنه وعظم سلطانه ، ومن كانكذلك فهوالذي يحق له العبادة ويجبله الاخلاص ، وجلة ( يلقى الروح من أمر، ) في محل رفع على أنها خبر آخر للبندأ المتقدّم أولاقدر ، ومعنى ذلك أنه سبحانه يلتي الوحى (على من يشاءمن عباده) ، وسمى الوحى روحا ، لأن الناس يحيون به من موت الكفركم تحيا الأبدان بالأرواح وقوله «من أمره» متعلق بيلتي ، ومن لا بتداء الغاية ، و يجوز أن يكون متعلقا بمحذوف على أنه حال من الروح ، ومثل هذه الآية قوله تعالى « وكذلك أوحينا إليك روحا من

أمنا» وقيل الروح جبريل كما في قوله « نزل به الروح الأمين على قلبك » ، وقوله « نزله روح القدس من ر بك بالحق » 6 وقوله « على من يشاء من عباده » هم الأنبياء ، ومعنى « من أمره » من قضائه (لينذر يوم النلاق ) قرأ الجهور لينذرمبنيا للفاعلونصب اليوم ، والفاعل هوالله سبحانه أو الرسول أو من يشاء ، والمنذر به محذوف تقديره لينذرالعذاب يوم التلاق. وقرأ أبي وجماعة كذلك الا أنه رفع اليوم على الفاعلية مجازاً. وقرأ ابن عباس والحسن وابن السميفع لتنذر بالفوقية على أن الفاعل ضميرالمخاطب ، وهوالرسول ، أو ضمير يرجع الى الرّوح ، لأنه يجوز تأنيثها . وقرأ اليماني : لينذر على البناء للفعول ، ورفع يوم على النيابة ، ومعنى « يوم النـــلاق » يوم يلتقي أهل السموات والأرض في المحشر ، و به قال قتادة . وقال أبو العالية ومقاتل : يوم يلتقي العابدون والمعبودون ، وقيل الظالم والمظلوم ، وقيل الأوَّلون والآخرون ، وقيل جزاء الأعمالوالعاملون، وقوله (يومهم بارزون) بدل من يوم النلاق. وقال ابن عطية: هو منتصب بقوله : لا يخفي على الله ، وقيـل منتصب بإضهار اذكر ، والأوّل أولى ، ومعنى « بار زون » خارجون من قورهم لا يسترهم شيء ، وجلة ( لا يخفي على الله منهم شيء) مستأنفة مبينة لبروزهم ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من ضمير بار زون ، وبجوز أن تكون خبر ثانيا للبندأ : أي لا يخفى عليه سبحانه شيء منهم ولا من أعمالهم التي عماوها في الدنيا ، رجلة ( لمن اللك اليوم ) مستأنفة جواب عن سؤال مقدّر كأنه قيل فيا ذا يقال عنه بروز الخلائق في ذلك اليوم ? فقيل يقال لمن الملك اليـوم . قال المفسرون : اذا هلك كل من في السموات والأرض ، فيقول الرّب تبارك وتعالى « لن الملك اليوم » يعني يوم القيامة فلا يجيبه أحد فيجيب تعالى نفسه ، فيقول ( لله الواحد القهار ) قال الحسن : هو السائل تعالى ، وهو المجيب حين لا أحد بجيبه فيحيب نفسه ، وقيل انه سبحانه يأم مناديا ينادى بذلك ، فيقول أهل الحشر ، ومنهم وكافرهم « لله الواحد القهار » وقيل انه يجيب المنادي مهذا الجواب أهل الجنة دون أهل المار ، وقيل هو حكاية لما ينطق به لسان الحال في ذلك اليوم لا قطاع دعارى المبطلين ، كما في قوله تعالى « وما أدراك ما يوم الدّين ثمّ ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا والأمر يومئذ لله » ، وقوله ( اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لاظلم اليوم إن الله سريع الحساب ) من تمام الجواب على القول بأن المجيب هو الله سبحاله ، وأما على القول بأن المجيب هم العباد كلهم أو بعضهم فهو مستأنف لبيان مايقوله الله سبحانه بعد جوابهم: أي اليوم تجزي كل نفس بما كسبت من خير وشر لا لم اليوم على أحد منهم بنقص من ثوابه أو بزيادة في عقابه « ان الله سريع الحساب » أي سريع حسابه لأنه سبحانه لايحتاج الى تفكر في ذلك كم يحتاجه غيره لاطلة علمه بكل شيء فلا يعزب عنه مثقال ذرة ، ثم أمم الله سبحانه رسوله بانذار عباده ، فقال ( وأنذرهم يوم الآزفة ) أى يوم القيامة سميت بذلك لقربها ، يقال أزف فلان: أي قرب يأزف أزفا ، ومنه قول النابغة: أزف الترحل غير أن ركابنا \* لما نزل بركابنا وكأن قد

ومنه قوله تعالى « أزفة الآزفة » أى قربت الساعة ، وقيل ان يوم الآزفة هو يوم حضور الموت ، والأوّل أولى . قال الزجاج : وقيل لهما آزفة لأنها قريبة وان استبعد الناس أمرها ، وماهو كائن فهو قريب ( إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ) وذلك أنها تزول عن مواضعها من الخوف حتى تصيير إلى الحنجرة كقوله ـ و بلغت القلوب الحناجر - « كاظمين » مغمومين مكرو بين ممتلئين غما . قال الزجاج : المعنى إذقاوب الناس لدى الحناجر في حال كظمهم قال قتادة : وقعت قاوبهم في الحناجر من الخيافة ، فهي لا تخرج ولا تعود في أكنتها ، وقيل هو اخبار عن نهاية الجزع ، و إنما قال كاظمين باعتبار أهل القاوب ، لأن المعنى تعود في أكنتها ، وقيل هو اخبار عن نهاية الجزع ، و إنما قال كاظمين باعتبار أهل القاوب ، لأن المعنى

إذ قاوب الناس لدى حناجرهم ، فيكون حالا منهم ، وقيل حالا من القاوب ، وجع الحال منها جع العقلاء لأنه أسند إليها مايسند إلى العقلاء ، فمعت جعه . ثم بين سبحانه أنه لاينفع الكافرين في ذلك اليوم أحد ، فقال (مالظالمين من حيم) أى قريب ينفعهم (ولاشفيع يطاع) في شفاعته لهم ، ومحل يطاع الجرعلى أنه صفة لشفيع . ثم وصف سبحانه شمول عامه لكل شيء وان كان في غاية الخفاء ، فقال (يعلم خائنة الأعين) وهي مسارقة النظر الى مالايحل النظر اليه ، والجلة خبر آخر لقوله «هو الذي يريكم » قال المؤرج : فيه تقديم وتأخير : أى يعلم الأعين الحائنة . وقال قتادة : خائنة الأعين الهمز بالعين فيما لايحب اللهر . وقال الضحاك : هو قول الانسان مارأيت وقد رأى ، ورأيت ومارأى . وقال سفيان : هي النظرة بعد النظرة ، والأول أولى ، و به قال مجاهد (وما تخني الصدور) من الضائر وتسره من معاصي الله (والله يقضي بالحق) فيجازي كل أحد بما يستحقه من خير وشر (والذين تدعون من دونه) أى تعبدونهم من دون الله (لايقضون بشيء) لانهم لا يعلمون شيئا ولايقدرون على شيء : قرأ الجهور يدعون بالتحتية من دون الله (والسميع البصير) فلا يخي عليه من المسموعات والمبصرات خافية .

وقد أخرج الفريابي وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود في قوله (أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين) قال هي مثل التي في البقرة «كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميت كم معييكم » كانوا أموانا في صلب آبائهم ثم أخرجهم فأحياهم ثم أماتهم ثم يحييهم بعدالموت . وأخرج ابن جوير وابن أبي حانم وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال : كنتم ترابا قبل أن يخلقكم ، فهذه ميتة ثم أحياكم فلق كم ، فهذه حياة ثم عيتكم فترجعون الى القبور ، فهذه ميتة أخرى ، ثم يبعثكم يوم القيامة ، فهذه حياة ، فهما موتتان وحياتان كـقوله «كيف تـكفرون بالله وكـنتم أموانا فأحياكم » الآية . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله ( يوم التلاق ) قال يوم القيامة يلتتي فيــه آدم وآخر ولده . وأخرج عنه أيضا قال : يوم التلاق يوم الأزفة ، ونحو هذا من أسماء يوم القيامة عظمه اللهوحذره عباده . وأخرج عبد الله بن أحد في زوائد الزهد وابن أبى حاتم والحاكم وصححه وأبو نعيم في الحليـة عنه أيضا قال: ينادى مناد بين يدى الساعة: يا أيها الناس أتتكم الساعة ، فيسمعها الأحياء والأموات و ينزل الله إلى السماء الدنيا ، فيقول (لمن الملك اليوم لله الواحد القهار). وأخرج ابن أبى الدنيا في البعث والديامي عن أبي سعيد عن النبي رَا الله مثله . وأخرج عبد بن حيد عن ابن مسعود قال « يجمع الله الحلق يوم القيامة بصعيد واحد بأرض بيضاء كأنها سبيكة فضة لم يعص الله فيها قط ، فأوّل مايتكلم أن ينادى مناد \_ لمن الملك اليوم لله الواحدالقهار . اليوم تجزى كل نفس عما كسبت لاظلم اليوم ان الله سريع الحساب \_ فأول مايبدأ به من الخصومات الدماء » . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ( يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ) قال الرجل يكون في القوم فتمر بهم المرأة فيريهم أنه يغض " بصره عنها ، وإذا غفاوا لحظ الها ، وإذا نظروا غض بصره عنها ، وقد اطلع الله من قلبه إنه ود أن ينظر الى عورتها . وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية والبيهتي في الشعب عنه في الآية قال : اذا نظر اليها ير يد الحيانة أم لا « وما تخفي الصــدور » قال اذا قدر عليها أيزني بها أم لا ألا أخبركم بالتي تليها (والله يقضي بالحق) قادر على أن يجزى بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة . وأخرج أبو داود والنسائى وابن مردويه عن سعد قال : لما كان يوم فتح مكة أمّن الذي ﴿ اللَّهِ النَّاسِ إِلاَّار بعة نفر وامرأتين . وقال اقتاوهم وان وجد عوهم متعلقين بأستار الكعبة منهم عبدالله بن سعد بن أبي سرح فاختبأ عند عمان من عفان ، فلما دعا رسول الله والسُّليَّة الناس الى البيعة جاء به ، فقال يارسول الله بايع عبد الله ، فرفع رأسه فنظراليه ثلاثا كل ذلك يأبي بيعته ، ثم بايعه ، ثم أقبل على أصحابه ، فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدى عن بيعته فيقتله ? فقالوا مايدرينا يارسول الله مانى نفسك هلا أومأت إلينا بعينك ، فقال إنه لاينبغي لنيّ أن يكون له خائنة الأعين .

أَوَكُمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَمْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةٌ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَ هُمُ ٱللَّهُ بِذُنُو بِهِمْ وَمَا كَانَ لَمُمْ مِنَ ٱللهِ مِنْ وَاقٍ \* ذَلاكِ إِنَّا ﴾ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْمِيِّناتِ فَكَلَوْرُوا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ \* وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَلْتِنَا وَسُلْطُن مُبِينٍ \* إِلَى فِرْعَوْنَ وَلَهُنَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سلجِرْ كَذَّابُ \* فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحُقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا آقْتُدُلُوا أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَٱسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكُنْوِينَ إِلَّا فِي ضَالَ \* وَقَالَ فِرْ عَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّى أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ وَأَنْ يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ الْفَسَادَ \* وَقَالَ مُولَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لاَ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ آلِدْسَابِ \* وَقَالَ رَجُلْ مُؤْمِن مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكُنُّمُ إِيمَنَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي آللهُ وَوَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كُذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُ كُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَندَّابٌ \* يَهَوْم لَـكُمُ ٱلْمُاكُ ٱلْيَوْمَ ظهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَنَ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرْى وَمَا

أَهْدِيكُم إلا سبيل ألو شاد \*

لماخوَّفهم سبحانه بأحوال الآخرة أردفه ببيان تخويفهم بأحوال الدنيا ، فقال (أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم ) أرشدهم سبحانه إلى الاعتبار بغيرهم ، فان الذين مضوا من الكفار (كانواهم أشدّ منهمقوّة) من هؤلاء الحاضرين من الكفار وأقوى (آثارافي الأرض) بما عمروا فيها من الحصون والقصور ، و بما لهم من العدد والعدّة ، فاما كذبوا رسلهم أهلكهم الله ، وقوله « فينظروا » إمامجزوم بالعطفعلى يسيروا ، أومنصوب بجواب الاستفهام ، وقوله «كانواهم أشدّمنهم قوّة » بيان للنفاوت بين حال هؤلاء وألئك ، وقوله « وآثارا » عطف على قوّة . قرأ الجهور أشـــــّــ منهم ، وقرأ ابن عام أشدّ منهم على الالتفات ( فأخذهم الله بذنوبهم ) أى بسبب ذنوبهم (وما كان لهم من الله من واق) أى من دافع يدفع عنهم العذاب ، وقد من تفسيرهذه الآية في مواضع ، والاشارة بقوله (ذلك) الى مانقدم من الأخذ ( بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ) أي بالحجيج الواضحة ( فكفروا ) بما جاءوهم به (فأخذهم الله انه قوى") يفعل كل مايريده لا يجيزه شيء (شديد العقاب) لمن عصاه ولم يرجع إليه . ثم ذكر سبحانه قصة موسى وفرعون ليعتبروا ، فقال (ولقــد أرسلنا موسى با ّياتنا) هي التسع الآيات الني قد تقدّم ذكرها في غـير موضع ( وسلطان مبين) أي حجة بينة وانحة ، وهي التوراة (إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا) انه (ساحر كذاب) أى فهاجاء به ، وخصهم بالذكر لأنهم رؤساء المكذبين

عوسى ، ففرعون الملك ، وهامان الوزير ، وقارون صاحب الأموال والكنوز ( فلماجاء هم الحق من عندنا) وهي معجزاته الظاهرة الوانحة ( قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم) . قال قتادة : هذا قتل غمير القتل الأوّل ، لأن فرعون قد كان أمسك عن قتل الولدان وقت ولادة موسى ، فلما بعث الله موسى أعاد القتل على بني إسرائيل ، فكان يأم بقتل الذكور وترك النساء ، ومثل هذا قول فرعون \_ سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم \_ ( وما كيد الكافرين إلا في ضلال ) أي في خسران وو بال ، لأنه يذهب باطلا ويحيق بهم مايريده الله عز وجل ( وقال فرعون ذرونى أقتل موسى ) انما قال هذا لأنه كان في خاصة قومه من يمنعه من قتل موسى مخافة أن ينزل بهم العذاب ، والمعنى اتركوني أقتله (وليدع ربه ) الذي يزعم أنه أرسله الينا فليمنعه من القتل ان قدر على ذلك . أي لا بهولنكم ذلك فامه لارب له حقيقة ، بل أنا ربكم الأعلى ، ثم ذكر العلة التي لأجلها أراد أن يقتله ، فقال (إني أخاف أن يبدّل دينكم) الذي أنتم عليه من عبادة غير الله و يدخلهم في دينه الذي هو عبادة الله وحده (أو أن يظهر في الأرض الفساد) أي توقع بين الناس الخلاف والفتنة ، جعل اللعين ظهور ما دعا اليه موسى وانتشاره في الأرض واهتداء الناس به فسادا ، وليس الفساد إلا ماهو عليه هو ومن تابعه . قرأ الكوفيون و يعقوب أو أن يظهر بأو التي للابهام ، والمعنى أنه لابد من وقوع أحد الأمرين . وقرأ الباقون وأن يظهر بدون ألف على معنى وقوع الأمرين جيعا ، وقرأ نافع وابن كشير وأبو عمرو بفتح الياء من انى أخاف ، وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص يظهر بضم الياء وكسر الهاء من أظهر ، وفاعله ضمير موسى ، والفساد نصبا على أنه مفعول به ، وقرأ الباقون بفتح الياء والهماء ، ورفع النساد على الفاعلية (وقال موسى إنى عذت بر بى وربكم من كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب ) قرأ أبو عمرو وجزة والكسائي عـذت بادغام الذال ، وقرأ الباقون بالاظهار ، لماهده فرعون بالقتل استعاذ بالله عز وجل من كل متعظم عن الاعمان بالله غير مؤمن بالبعث والنشور، ويدخل فرعون في هذا العموم دخولا أوّليا ( وقال رجل، ؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه) قال الحسن ومقاتل والسدّى : كان قبطيا وهو ابن عم فرعون ، وهو الذي نجامع موسى ، وهو المراد قوله \_ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال ياموسى \_ الآمة ، وقيل كان من بني إسرائيل ولم يكن من آل فرعون وهو خـلاف ما في الآية ، وقد تمحل لذلك بأن في الآية تقديمًا وتأخيرًا ، والتقـدير وقال رجل مؤمن من بني إسرائيل يكنم إيمانه من آل فرعون . قال القشيري ومن جعله إسرائيليا ففيه بعد ، لأنه يقال كتمه أم كذا ولا يقال كتم منه كما قال سبحانه \_ ولا يكتمون الله حديثا \_ ، وأيضا ما كان فرعون يحتمل من بني إسرائيل مثل هذا القول.

وقد اختلف في اسم هذا الرجل ، فقيل حبيب ، وقيل خوقيل ، وقيل غير ذلك ، قرأ الجهور رجل يضم الجيم ، وقرأ الأعمش وعبد الوارث بسكونها ، وهي لغة تمم ونجد ، والأولى هي الفصيحة ، وقرئ كسر الجيم ، و، وأمن صفة لرجل ، ومن آل فرعون صفة أخرى ، ويكنم إعانه صفة ثالثة ، والاستفهام في (أتقتاون رجلا) للانكار ، و (أن يقول ربي الله) في موضع نصب بنزع الحافض : أى لأن يقول أو كراهة أن يقول ، وجلة (وقد جاء كم بالمينات من ربكم) في محل نصب على الحال : أي والحال أنه قد جاء كم بالمجزات الواضحات والدلالات الظاهرات على نبوته وصحة رسالته ، ثم تلطف لهم في الدفع عنه ، فقال (وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ) ولم يكن قوله هذا لشك منه ، فانه كان مؤمنا كا وصفه الله ، ولا يشك المؤمن ، ومعنى «يصبكم بعض الذي يعدكم » أنه اذا لم يصبكم كله فلا أقل من أن يصيبكم بعضه ، وحذف النون من يكن في الموضعين تخفيفا لكثرة الاستعمال : كما قال سيبويه ، وقال

أبوعبيدة وأبوالهيثم بعض هنا بمعنى كل ": أى يصبكم كل الذى يعدكم ، وأنشد أبو عبيــدة على هــذا قول لبيــد :

تراك أمكنة إذا لم أرضها ﴿ أُو يُرتبط بعض النفوس حامها أَى كُلِّ النفوس العَمْ العرب بمعنى الكلَّ أَى كُلِّ النفوس ، وقداعترض عليه ، وأجيب بأن البعض قد يستعمل فى لغة العرب بمعنى الكلَّ كَمَا فَى قول الشاعر :

قد يدرك المتأنى بعض حاجته \* وقد يكون مع المستعجل الزلل وقول الآخر:

ان الأمور اذا الأحــداث دبرها ، دون الشيوخ ترى فى بعضها خللا وليس فى البيتين مايدل على مازعموه ، وأما بيت لبيد فقيل انه أراد ببعض النفوس نفسه ، ولاضرورة

تلجئ الى حل مافى الآية على ذلك ، لأنه أراد التنزل معهم وايهامهم أنه لايعتقد صحة نبوّته كما يفيده قوله « يكتم إيمانه » . قال أهل المعانى : وهذا على المظاهرة فى الحجاج ، كأنه قال لهم أقلَّ ما يكون فى صدقه أن يصيبكم بعض الذي يعددكم ، وفي بعض ذلك هلا ككم ، فكأن الحاصل بالبعض هو الحاصل بالكلّ وقال الليث: بعض هاهنا صلة بر بد يصبكم الذي يعدكم ، وقيل يصبكم هذا العذاب الذي يقوله في الدنيا وهو بعض مايتوعدكم به من العذاب ، وقيل انه وعدهم بالثواب والعقاب ، فاذا كفروا أصابهم العقاب ، وهو بعض ماوعدهم به ( ان الله لايهدى من هو مسرف كذاب ) هذا من تمام كلام الرجل المؤمن ، وهو احتجاج آخر ذو وجهين : أحدهما أنه لوكان مسرفا كذابا لما هـداه الله إلى البينات ولا أيده بالمجزات ، وثانيهما أنه إذا كان كذلك خذله الله وأهلكه ، فلاحاجة لكم الىقتله ، والمسرف المقيم على المعاصى المستكثر منها ، والكذاب المفترى ( ياقوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى الأرض ) ذكرهم ذلك الرجل المؤمن ماهم فيه من الملك ليشكروا الله ولايتهادوا في كفرهم ، ومعنى ظاهر من الظهور على الناس والغلبة لهم والاستعلاء عليهم ، والأرض أرض مصر ، وانتصاب ظاهرين على الحال ( فن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا ) أي من يمنعنا من عــذابه ويحول بيننا و بينه عند مجيئه ، وفي هذا تحذير منه لهم من نقمة الله بهم وانزال عذابه عليهم ، فاما سمع فرعون ماقاله هــذا الرجل من النصح الصحيح جاء بمراوغة يوهم بها قومه أنه لهم من النصيحة والرعاية بمكان مكين ، وأنه لايسلك بهم الامسلكا يكون فيه جلب الىفع لهم ودفع الضر عنهم ، ولهذا قال ( ماأريكم إلا ماأرى ) قال ابن زيد : أي ماأشير عليكم إلا بما أرى لنفسي ، وقال الضحاك : ماأعامكم إلا ماأعلم ، والرؤية هنا هي القلبية لاالبصرية ، والمفعول الثانى هو إلا ماأرى ( وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ) أى ماأهــديكم بهذا الرأى إلا طريق الحق" ، قرأ الجهور الرشاد بتخفيف الشين ، وقرأ معاذ بن حب بتشديدها على أنها صيغة مبالغة كضر اب ، وقال النحاس: هي لحن ، ولا وجه لذلك.

شديدا ، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي والنبي المحابة والبزارعن على بن أبي طالب أنه الله وقد جاء كم بالبينات من ربكم) . وأخرج أبو نعيم في فضائل الصحابة والبزارعن على بن أبي طالب أنه قال : أيها الناس أخبروني من أشجع الناس ? قالوا أنت . قال أما أني مابارزت أحدا إلاانتصفت منه ، ولكن أخبر وني بأشجع الناس ؟ قالوا لانعلم فن ? قال أبو بكر رأيت رسول الله والنه مادنا منا أحد إلا أبو بكر يجنبه وهذا يتلتله ، وهم يقولون أنت الذي جعلت الآطة إلها واحدا . قال فوالله مادنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا و يجئ هذا و يتلتل هذا ، وهو يقول : و يلكم أتقتاون رجلا أن يقول ربي الله ، ثم رفع بردة يضرب هذا و يجئ هذا و يتلتل هذا ، وهو يقول : و يلكم أتقتاون رجلا أن يقول ربي الله ، ثم رفع بردة كانت عليه ، فبكي حتى اخضلت لحيته ، ثم قال : أنشد كم أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر ? فسكت القوم ، فقال ألا تجيبون فوالله لساعة من أبي بكر خير من مثل مؤمن آل فرعون ، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه .

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَلْمُوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِيْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ \* مِيْلَ دَأْبِ قَوْمٍ وَعَادٍ وَمَعُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا الْمِعبَادِ \* وَيَقُومُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ \* وَيَعْوَمُ الْمَنْ اللهُ مِنْ عَاصِم وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ هَالَهُ مِنْ هَادٍ \* وَلَقَدْ جَاءَكُمْ فِي مَنْ مُوسُفُ مِنْ قَبْلُ إِللّهِ يِّنْ مَا لَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عَاصِم وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ هَنْ يَعْدُ اللّهَ يَعْدُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللهُ عَنْ الله يَعْدُ الله يَعْدُ الله يَعْدُ مِنْ مَا لَكُمْ مَنْ اللهُ مَنْ هُو مُشْرِفَ مُو مَنْ قَالُ عَلْمَ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبُ مُنَا اللهِ مَوْمُ مُشْرِفَ مُو مَنْ قَالُ اللّهُ عَلَى كُلّ قَلْب مُتَكَمِّر مَنْ مَلْمُ اللهُ عَلَى كُلّ قَلْمِ مُتَكَمِّر مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلّ قَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَ

ثم كرر ذلك الرجل المؤمن تذكيرهم وحـ فرهم أن ينزل بهم مانزل بمن قبلهم ، فقال الله حاكيا عنه (وقال الذي آمن ياقوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب) أي مثل يوم عـ فاب الأمم الماضية الذين تحز بوا على أنبيائهم ، وأفرد اليوم لأن جع الأحزاب قد أغنى عن جعه ، ثم فسر الأحزاب ، فقال (مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم) أي مثل حالهم في العذاب ، أو مثل عادتهم في الاقامة على التكذيب ، أو مثل جزاء ما كانوا عليه من الكفر والتكذيب (وما الله يريد ظلما للعباد) أي لا يعذبهم بغير ذنب ، ونفي الارادة للظلم يستلزم نفي الظلم بفحوى الخطاب . ثم زاد في الوعظ والتذكير ، فقال (وياقوم إلى أخاف عليكم يوم التناد) . قرأ الجهور التناد بتخفيف الدال وحذف الياء ، والأصل التنادي ، وهو التفاعل من النداء ، يقال تنادى القوم : أي نادى بعضهم بعضا ، وقرأ الحسن وابن السميفع و يعقوب وابن كثير ومجاهد بائبات الياء على الأصل ، وقرأ ابن عباس والضحاك وعكرمة بتشديد الدال . قال بعض أهل

اللغة هولحن ، لأنه من ندّيند اذا من على وجهه هار با . قال النحاس : وهذا غلط والقراءة حسنة على معنى التنافى. قال الضحاك: في معناه انهم اذا سمعوا بزفير جهنم ندّوا هر با فلا يأتون قطرا من أقطار الأرض إلا وجدوا صفوفا من الملائكة فيرجعون الى المكان الذي كانوا فيه ، فذلك قوله « يوم التناد » ، وعلى قراءة الجهور المعنى يوم ينادى بعضهم بعضا ، أو ينادى أهل الـار أهل الجنـــة وأهل الجنــة أهل النار ، أو ينادي فيه بسعادة السعداء ، و شقارة الأشقياء ، أو يوم ينادي فيه كلُّ أناس بامامهم ، ولا مانع من الجل على جيع هذه المعاني ، وقوله ( يوم تولون مديرين) بدل من يوم التناد : أي منصرفين عن الموقف إلى النار، أو فارسين منها . قال قتادة ومقاتل : المعنى الى البار بعد الحساب ، وجلة ( مالكم من الله من عاصم) في محل نصب على الحال: أي مالكم من يعصمكم من عــذاب الله و يمنعكم منه (ومن يضلل الله فـا له من هاد ) يهديه إلى طريق الرشاد . ثم زاد في وعظهم وتذكيرهم ، فقال ( ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات) أي يوسف بن يعقوب ، والمعنى أن يوسف بن يعقوب جاءهم بالمعجزات والآيات الواضحات من قبل مجيء موسى اليهم: أي جاء إلى آبائكم ، فعل المجيء إلى الآباء مجيئًا إلى الأبناء ، وقيل المراد بوسف هنا يوسف بن افراثيم بن يوسف بن يعقوب ، وكان أقام فيهم نبيا عشر بن سنة ، وحكى النقاش عن الضحاك أن الله بعث اليهم رسولا من الجنّ يقال له يوسف ، والأوّل أرلى ، وقد قيل ان فرعون موسى أدرك أيام يوسف بن يعقوب لطول عمره (فما زلنم في شك مما جاءكم به) من البينات ولم تؤمنوا به (حتى اذا هلك ) يوسف (قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا ) فكفروا به في حياته وكـفروا بمن بعده من الرسل بعد موته (كذلك يضل الله من هو مسرف من تاب ) أى مثل ذلك الضـ لال الواضح يضل الله من هو مسرف في معاصي الله مستكثر منها ص تاب في دين الله شاك في وحدانيته ووعده ووعيده ، والموصول في قوله ( الذين يجادلون في آيات الله ) بدل من من ، والجع باعتبار معناها ، أو بيان لهما ، أو صفة ، أو في محل نصب باضار أعنى ، أوخبر مبتدأ محذوف : أي هم الذين ، أو مبتدأ وخبره يطبع ، و (بغيرسلطان) متعلق بيجادلون : أي يجادلون في آيات الله بغير حجة وانحة ، و ( أتاهم ) صفة لسلطان ( كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا ) يحتمل أن يراد به التجب ، وأن يراد به الذم كبئس ، وفاعل كبر ضمير يعود الى الجدال المفهوم من يجادلون ، وقيل فاعله ضمير يعود إلى من في من هو مسرف ، والأوّل أولى ، وقوله « عند الله » متعلق بكبر ، وكذلك «عندالذين آمنوا » قيل هذا من كلام الرجل المؤمن ، وقيل ابتداء كلام من الله سبحانه (كنذلك يطبع الله على كل" قلب متكبر جبار) أى كما طبع على قاوب هؤلاء المجادلين فكذلك يطبع : أي يختم على كل قلب متكبر جبار . قرأ الجهور بأضافة قلب إلى متكبر ، واختار هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد ، وفي الكلام حــذف وتقديره كـذلك يطبع الله على كلَّ قلبكل متــكبر ، فخذفكلُّ الثانية لدلالة الأولى عليها ، والمعنى أنه سبحانه يطبع على قاوب جميع المتكبرين الجبارين ، وقرأ أبو عمرو وان محيصن وان ذكوان عن أهل الشام بتنوين قلب على أن متكبر صفة له ، فيكون القلب مرادا به الجلة ، لأن القل هو محل التكبر وسائر الأعضاء تبع له فىذلك ، وقرأ ابن مسعود على قلب كلّ متكبر. ثم لماسمع فرعون هذا رجع إلى تكبره وتجبره معرضا عن الموعظة نافرا من قبولها وقال ( ياهامان ابن لي صرحاً ) أى قصرا مشيدا كما تقدّم بيان تفسيره ( لعلى أبلغ الأسباب ) أى الطرق . قال قتادة والزهرى والســــتى والأخفش : هي الأبواب ، وقوله (أسباب السموات) بيان للرئسباب ، لأن الشيء إذا أبهم ثم فسركان أو قع في النفوس ، وأنشد الأخفش عندتفسيره للرَّمة بيت زهير: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه \* ولو رام أسباب السماء بسلم

وقيل أسباب السموات الأمور التي يستمسك بها (فأطلع الى إله موسى) قرأ الجور بالرفع عطفا على أبلغ ، فهو على هـذا داخل في حيز الترجي. وقرأ الأعرج والسلمي وعيسي بن عمر وحفص بالنصب على جواب الأمم في قوله: ابن لي ، أو على جواب الترجي ، كما قال أبوعبيد وغييره . قال النحاس: ومعني النصب خلاف معنى الرفع ، لأن معنى النصب متى بلغت الأسباب اطلعت ، ومعنى الرفع لعلى أبلغ الأسباب ولعلى أطلع بعد ذلك ، وفي هذا دليل على أن فرعون كان بمكان من الجهل عظيم ، و بمنزلة من فهم حقائق الأشياء سافلة جدًّا (واني لأظنه كاذبا) أي واني لأظنّ موسى كاذبا في ادَّعائه بأن له إلها ، أو فها يدّعيه من الرسالة (وكذلك زين لفرعون سوء عمله) أى ومثل ذلك التزيين زين الشيطان لفرعون سوء عمله من الشرك والتكذيب فتمادى في الغي واستمر على الطغيان (وصد عن السبيل) أي سبيل الرشاد . قرأ الجهور وصدّ بفتح الصاد والدال: أي صدّ فرعون الناس عن السبيل ، وقرأ الكوفيون وصدّ بضم الصاد مبنيا للفعول ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حانم ، ولعل وجه الاختيار لهما منهما كونها مطابقة لما أجعوا عليه في زين من البناء للفعول ، وقرأ يحيى بن وثاب وعلقمة صـدّ بكسر الصاد ، وقرأ ابن أبي اسحق وعبد الرحن بن أبي بكرة بفتح الصاد وضم الدال منونا على أنه مصدر معطوف على سوء عمله: أي زين له الشيطان سوء العمل والصدّ ( وما كيد فرعون الافي تباب ) النباب الحسار والهلاك ، ومنه \_ تبت مدا أبي لهب \_ ، ثم ان ذلك الرجل المؤمن أعاد التذكير والتحذير كما حكى الله عنه بقوله ( وقال الذي آمن ياقوم انبعون أهدكم سبيل الرشاد ) أى اقتدوا بى فى الدين أهدكم طريق الرشاد ، وهو الجنة ، وقيل هذا من قول موسى ، والأول أولى ، وقرأ معاذين جبل الرشاد بتشديد الشين كم تقدّم قريبا في قول فرعون ووقع في المصحف اتبعون بدون ياء ، وكذلك قرأ أبو عمرو ونافع بحذفها فى الوقف واثباتها فى الوصل ، وقرأ يعقوب وابن كشير بإثباتها وصلا ووقفا ، وقرأ الباقون بحذفها وصلا ووقفا ، فن أثبتها فعلى ماهو الأصل ، ومن حذفها فلكونها حذفت في المصحف (ياقوم أنم اهذه الحياة الدنيامتاع) يتمتع بهاأياما ثم تنقطع وتزول (وان الآخرة هي دار القرار) أى الاستقرار لكونها دائمـة لا تنقطع ومستمرة لا تزول ( من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ) أى من عمل في دار الدنيا معصية من المعاصي كائنة ما كانت فلا بجزى إلا مثلها ولا يعــذب الا بقدرها كا والظاهر شمول الآية لكل ما يطلق عليه اسم السيئة ، وقيل هي خاصة بالشرك ، ولاوجه لذلك (ومن عمل صالحا من ذكر أوأنتي وهو وقمن ) أي من عمل صالحا مع كونه وقمنا بالله و بما جاءت به رسله (فأولئك) الذين جعوا بين العمل الصالح والايمان ( بدخاون الجنة برزقون فيها بغير حساب) أى بغير تقدير ومحاسبة . قال مقاتل : يقول لا تبعة عليهم فما يعطون في الجنة من الخير ، وقيل العمل الصالح ، هو لا إله إلا الله . قرأ الجهور : يدخلون بفتح التحتية مبنيا للفاعل . وقرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو عمرو و يعقوب وأبو بكر عن عاصم بضمها مبنيا للفعول .

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس (مثل دأب) قال: مثل حال. وأخرج عبد الرّز"اق وعبد ابن حيد عن قتادة (مثل دأب قوم نوح) قال: هم الأحزاب: قوم نوح وعاد وثمود. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله (ولقد جاء كم يوسف من قبل بالبينات) قال: رؤيا يوسف ، وفي قوله (الذين يجادلون في آيات الله) قال: يهود. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (إلا في تباب) قال: خسران. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (إلا في تباب) قال: الدنيا متاع) قال: الدنيا جعة من جع الآخرة سبعة آلاف سنة. وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال:

وليس من متاعها شيء أفضل من المرأة الصالحة : التي اذا نظرت اليها سرتك ، واذا غبت عنها حفظك في نفسها ومالها .

وَيَهُوْمِ مَالِيَ أَدْعُوكُمْ ۚ إِلَى النَّجُوةِ وَتَدَّعُو َنِي إِلَى الْنَارِ \* تَدْعُو َنِي لِأَ كُفُرَ لِللهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُم ۚ إِلَى الْمَرْيِزِ الْمَفَارِ \* لاَ جَرَمَ أَنَّكَ تَدْعُو نَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةً فِي الدُّنْيَا وَلاَ فِي الْاحْرِةِ وَأَنَّ مَرَدَنَا إِلَى اللهِ وَأَنَّ الْمُسْرِ فِينَ هُمْ أَصْحِبُ النَّارِ \* فَسَتَذْ كُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُم وَأُفُوضُ أَمْرِيَ إِلَى اللهِ إِنَّ اللهِ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ \* فَوَقْيهُ اللهُ سَيَّاتِ مَامَكُرُ وا وَحَاقَ مَا أَقُولُ لَكُم وَأُفُوضَ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ الله بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ \* فَوَقْيهُ اللهُ سَيَّاتِ مَامَكُرُ وا وَحَاقَ بَالِي وَعُونَ سُوءِ الْعَذَابِ \* النَّارُ لَي مُرْتُونَ عَلَيْهَا عُدُوا اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي اللهُ اللهُ

كرّر ذلك الرجل المؤمن دعاءهم إلى الله وصرّح بايمانه ، ولم يسلك المسالك المتقدّمة من إيهامه لهم أنه منهم ، وأنه إنما تصدّى النذ كيركراهة أن يصيبهم بعض ما توعدهم به موسى كما يقوله الرجل المحبّ لقومه من التحمذير عن الوقوع فيما يخاف عليهم الوقوع فيه ، فقال ( ويا قوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعونني الى النار ) أي أخــبروني عنــكم كيف هــذه الحال : أدعوكم الى النجاة من النار ودخول الجنة بالإيمان بالله و إجابة رسله ، وتدعونني إلى النار بما تر مدونه مني من الشرك ، قيل معني « مالي أدعوكم » ما لكم أدعوكم ، كما تقول: مالى أراك حزينا: أى مالك . ثم فسر الدعوتين ، فقال (تدعونني لأ كفر بالله وأشرك به ما ليس لى به عـلم) ، فقوله : تدعونني بدل من تدعونني الأولى أو بيان لها « ما ليس لى به علم » أى ما لا علم لى بكونه شريكا لله ، ( وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار) أى الى العزيز في انتقامه عن كفر « الغفار » لذنب من آمن به ( لا جرم ) قد تقدّم تفسير هذا في سبورة هود ، وجرم فعل ماض عمني حق ، ولا الداخلة عليه لنفي ما ادَّعوه و ردّ ما زعموه ، وفاعل هذا الفعل هو قوله (أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة) أي حقّ و وجب بطلان دعوته . قال الزجاج : معناه ليس له استجابة دعوة تنفع ، وقيل ليس له دعوة توجبله الألوهية في الدنيا ولا فى الآخرة . وقال الكلبي : ليس له شـفاعة ﴿ وَأَن مردّنا إِلَى الله ﴾ أى مرجعنا ومصـيرنا إليه بالموت أوّلا ، وبالبعث آخرا ، فيجازي كل أحد بما يستحقه من خير وشر" ( وأن المسرفين هم أصحاب النار) أي المستكثرين من معاصي الله . قال قتادة وابن سيرين : يعني المشركين . وقال مجاهد والشعى هم السفهاء السفاكون للدّماء بغير حقها . وقال عكرمة : الجبارون والمتكبرون ، وقيل هم الذين تعدّوا حدود الله ، وأن في الموضعين عطف على أن في قوله « أنما تدعونني إليه » \* والمعنى : وحق أن مردّنا إلى الله ، وحق أن المسرفين الخ ( فستذكرون ما أقول لكم ) اذا نزل بكم العذاب وتعلمون أني قد بالغت في نصحه وتذكيركم ، وفي هذا الابهام من التخويف والتهديد ما لا يخفي ( وأفوض أمرى إلى الله ) أي أتوكل عليه وأسلم أمرى اليه ، قيل انه قال هذا لما أرادوا الايقاع مه . قال مقاتل : هرب هذا المؤمن الى الجبل فلم يقدروا عليه ، وقيل القائل هو موسى ، والأوّل أولى ( فوقاه الله سيئات مامكروا ) أي وقاه الله ما أرادوا به من المكرالسيء ، وما أرادوه به من الشرّ . قال قتادة : نجاه الله مع بني إسرائيل (وحاق بال فرعون سوء العذاب) أي أحاط بهم ونزل عليهم سوء العذاب. قال الكسائي يقال حاق يحيق حيقا وحيوقا اذا نزل ولزم . قال الكلمي : غرقوا في البحر ودخاوا النار ، والمراد بال فرعون : فرعون وقومه ، وترك التصريح به الاستغناء بذكرهم عن ذكره لكونه أولى بذلك منهم ، أو المراد بالله فرعون فرعون نفسه ، والأوّل أولى لأنهم قد عذبوا في الدنيا جيعا بالغرق ، وسيعذبون في الآخرة بالنار . ثم بين سبحانه ما أجله من سوء العذاب ، فقال ( النار يعرضون عليها غدوًا وعشيا ) فارتفاع النار على أنها مدل من سوء العذاب ، وقيل على أنها خـبر مبتدأ محـذوف ، أو مبتدأ وخـبره يعرضون ، والأوّل أولى و رجحه الزجاج ، وعلى الوجهين الأخيرين تكون الجلة مستأنفة جواب سؤال مقدّر . وقرئ بالنصب على تقدير فعل يفسره يعرضون من حيث المعنى : أي يصلون النار يعرضون علمها ، أو على الاختصاص ، وأجاز الفر"اء الخفض على البدل من العـذاب ، وذهب الجهور ان هذا العرض هو في البرزخ ، وقيل هو في الآخرة . قال الفراء : ويكون في الآبة تقدم وتأخير: أي أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب النار يعرضون عليها غدوًّا وعشيا ولا ملجىء الى هذا التكلف ، فان قوله ( و يوم تقوم الساعة أدخاوا آل فرعون أشدّ العذاب ) يدل دلالة واضحة على أن ذلك العرض هو العذاب » هو عذاب النار . قرأ حزة والكسائي ونافع وحفص : أدخلوا بقطع الهمزة وكسرالخاء ، وهو على تقدير القول كما ذكر . وقرأ الباقون : ادخاوا بهمزة وصل من دخل يدخل أمما لآل فرعون بالدخول بتقدير حرف النداء: أي ادخاوا يا آل فرعون أشدّ العداب ( و إذ يتحاجون في النار) الظرف منصوب باضار اذكر \* والمعنى : اذكر لقومك وقت تخاصمهم فى النار . ثم بين سبحانه هذا التخاصم ، فقال ( فيقول الضعفاء للذين استكبروا ) عن الانقياد للر نبياء والاتباع لهم ، وهم رؤساء الكفر (إناكنا لكم تبعا) جع لتابع ، كحدم وخادم ، أو مصدر واقع موقع اسم الفاعل: أى تابعين أو على حــذف مضاف : أى ذوى تبع . قال البصريون : التبع يكون واحــدا ويكون جعا . وقال الكوفيون : هو جع لا واحد له ( فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار ) أي هل تدفعون عنا نصيبا منها أو تحماونه معنا ، وانتصاب نصيبا بفعل مقــدر يدل عليه مغنون : أي هل تدفعون عنا نصيبا ، أو تمنعون على تضمينه معنى حاملين : أي هـل أنتم حاملون معنا نصيبا ، أو على المصـدرية (قال الذين استكبروا إناكل فيها ) هذه الجلة مستأنفة جواب سؤال مقدّر ، والمعنى : إنا نحن وأنتم جيعا في جهنم ، فكيف نغني عنكم . قرأ الجهور « كل" » بالرّفع على الابتداء ، وخبره « فيها » ، والجلة. خـ بر إن ، قاله الأخفش . وقرأ ابن السميفع وعيسى بن عمر : كلا بالنصب . قال الكسائي والفراء على التأكيد لاسم ان بمعنى كلنا ، وتنوينه عوض عن المضاف اليه ، وقيل على الحال ورجحه ابن مالك ( إن الله قدحكم بين العباد ) أي قضي بينهم بأن فريقا في الجنة ، وفريقا في السعير ( وقال الذين في النار )

من الأمم الكافرة ، مستكبرهم وضعيفهم ( لخزنة جهنم ) جع خازن ، وهم القوّام بتعذيب أهل النار (ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب) يوما ظرف ليخفف ، ومفعول يخفف محذوف: أي يخفف عنا شيئًا من العذاب مقدار يوم أو في يوم ، وجلة ( قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات ) مستأنفة جواب سؤال مقدّر ، والاستفهام للتو بيخ والتقريع ( قالوا بلي ) أي أتونا بها فكذبناهم ولم نؤمن بهم ولا بما جاءوا به من الحجج الواضحة ، فلما اعـترفوا ( قالوا) أي قال لهم الملائكة الذين هم خزية جهنم ( فادعوا ) أي اذا كان الأمركذلك فادعوا أنتم ، فانا لا ندعو لمن كفر بالله وكذب رسله بعد مجيئهم بألحجج الواضحة . ثم أخسروهم بأن دعاءهم لا يفيد شيئًا ، فقالوا ( وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ) أى في ضياع و بطلان وخسار وتبار ، وجهلة ( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ) مستأنفة من جهته سبحانه : أي نجعلهم الغالبين لأعدائهم القاهرين لهم ، والموصول في محل نصب عطفا على رسلنا : أي لننصر رسلنا ، وننصر الذين آمنـوا معهـم ( في الحياة الدنيا ) بما عــوّدهم الله من الانتقام منهم بالقتل والسلب والأسر والقهر ( و يوم يقوم الأشهاد ) وهو يومالقيامة . قال زيد بن أسلم : الأشهاد هم الملائكة والنبيون . وقال مجاهد والسدّى : الأشهاد الملائكة تشهد للرُّنبياء بالابلاغ ، وعلى الأمم بالتكذيب . قال الزجاج . الاشهاد جع شاهد ، مثل صاحب وأصحاب . قال النحاس . ليس باب فاعل أن يجمع على أفعال ولا يقاس عليه ، ولكن ما جاء منه مسموعا أدّى على ما يسمع ، فهو على هذا جع شهيد ، مثل شريف وأشراف ، ومعنى نصرهم يوم يقوم الأشهاد أن الله يجازيهم بأعمالهم فيدخلهم الجنة ويكرمهم بكرامانه ويجازى الكفار بأعمالهم فيلعنهم ويدخلهم النار ، وهو معنى قوله (يوم لاينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ) أي البعد عن الرّحمة (ولهم سوء الدار) أي النار ويوم بدل من يوم يقوم الأشهاد ، وأنما لم تنفعهم المعــذرة لأنها معذرة باطلة وتعلة داحضة وشــبهة زائغة . قرأ الجهور تنفع بالفوقية . وقرأ نافع والكوفيون بالتحتية ، والكل جائز في اللغة .

وقد أخرج البخارى في تاريخه وابن المنسذر عن ابن مسعود في قوله (وأن المسرفين هم أصحاب النار) قال : السفاكين للدماء بغير حقها . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عمر قال : قال رسول الله والله والمنته الله والمنته والمنته والمنته والمنته والمنته والمنته والله والمنته والم

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى آلْمُدَى وَأُورَ ثَنَا كَبِي إِسْرَائِيلَ ٱلْكِتِبَ \* هُدًى وَذِكُو لَى لِأُولِى ٱلْأَلْبِ \* فَاصْبِرْ ۚ إِنَّ وَءُدَ ٱللهِ حَقَّ وَٱسْتَغْفِرْ ۚ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْمَشِيِّ وَٱلْإِبْكُو ِ \* إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجِادِلُونَ فِي آيَتِ آللهِ بِنَيْرِ سُلْطَنِ أَتَيْهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كَبْرُ مَاهُمْ بِبِلْفِيهِ فَاسْتَعِدْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ \* خَلْقُ السَّوْلِ وَالْأَرْضِ أَ كُبْرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكُنَّ أَ كُبْرَ الْبَاعِيمُ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَمُوا وَعِمُوا الصَّلِعِتِ وَلاَ المُسِيمُ قَلِيلاً النَّاسِ لاَ يُوْمِنُونَ \* وَقَالَ النَّاسِ لاَ يُوْمِنُونَ \* وَقَالَ مَا يَتَذَكَّرُونَ \* إِنَّ السَّاعَةَ لاَتِيةٌ لاَ رَيْبَ فِيها وَلَكِنَّ أَ كُثَرَ النَّاسِ لاَ يُوْمِنُونَ \* وَقَالَ رَبُّكُمُ النَّهُ اللهِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَ كُثَرَ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَ كُثَرَ النَّاسِ وَلَكُنَّ اللهُ اللهِ وَقَالَ اللهُ اللهِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ هُو وَالْمَنِينَ \* وَالنَّهَ رَبُّكُمُ خَلُونَ \* كُلِّ شَيْءَ لاَ إِللهَ إِلاَّ هُو فَأَنِّي اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهِ وَلَا اللهُ اللهِ وَالْمُهُ وَالنَّهَ وَالْمَهُ وَالْمَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْمَاسِ وَلَكُنَّ اللهُ اللهِ وَالْمَاسِ وَلَكُنَّ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله (ولقد آنينا موسى الهدى) هذا من جلة ما قصه الله سبحانه قريبا من نصره لرسله: أي آتيناه التوراة والنبوّة ، كما في قوله سبحانه \_ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور \_ قالمقاتل: الهدى من الضلالة : يعنى النوراة (وأورثنا بني اسرائيل الكتاب هـدى وذكرى لأولى الألباب) المراد بالكتاب النوراة ، ومعنى أورثنا أن الله سبحاله لما أنزل التوراة على موسى بقيت بعده فيهم وتوارثوها خلفا عن سلف ، وقيل المراد بالكتاب سائر الكتب المزلة على أنبياء بني اسرائيل بعد موت موسى وهدى وذكرى في محل نصب على أنهما مفعول لأجله: أي لأجل الهدى والذكر ، أوعلى أنهما مصدران في موضع الحال أى هاديا ومذكرا ، والمراد بأولى الألباب أهل العقول السليمة ، ثم أمر الله رسوله وَاللَّيْكَانَ السَّاب على الأذى ، فقال ( فاصبر إن وعد الله حق ) أى اصبر على أذى المشركين كما صبر من قبلك من الرسل إن وعد الله الذي وعد به رسله حق لاخلف فيه ولا شك في وقوعه كما في قوله « إنا لننصر رسلنا » وقوله \_ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وانجندنالهم الغالبون \_ قال الـكلبي: نسخ هذا با ية السيف ، ثم أمره سبحانه بالاستغفار لذنبه ، فقال ( واستغفر لذنبك ) قيل المراد ذنب أمتك فهو على حذف مضاف ، وقيل المراد الصغائر عند من يجوّزها على الأنبياء ، وقيل هو مجرد تعبد له والسَّلِيَّةِ بالاستغفارلز يادة الثواب ، وقدغفرالله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ( وسبح بحمدر بك بالعشى والا بكار ) أي دم على تنزيه الله ملتبسا بحمده ، وقيل المراد صل في الوقتين صلاة العصر وصلاة الفجر . قاله الحسن وقتادة ، وقيل هما صلاتان ركعتان غدوة وركعتان عشية ، وذلك قبل أن تفرض الصاوات الجس (ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ) أي بغير حجة ظاهرة وانحة جاءتهم من جهة الله سبحانه (ان في صدورهم الاكبر) أي مافي قاوبهم الاتكبرا عن الحق يحملهم على تكذيبك ، وجلة (ماهم ببالغيه ) صفة لكبر. قال الزجاج: المعنى مافى صدورهم الاكبر ماهم ببالني ارادتهم فيــه ، فجعله على

حذف المضاف. وقال غيره ماهم ببالغي الكبر. وقال ابن قتيبة : المعنى ان في صدورهم إلا كبر : أي تكبر على محمد والنصية وطمع أن يغلبوه وما هم ببالغي ذلك . وقيل المواد بالكبر الأمر الكبير: أي يطلبون النبوّة ، أو يطلبون أمم اكبيرا يصلون به إليك من القتل ونحوه ولا يبلغون ذلك . وقال مجاهد : معناه في صدورهم عظمة ما هم ببالغيها ، والمراد بهذه الآية المشركون ، وقيل اليهود كما سيأتي بيانه آخر البحث إن شاء الله . ثم أمره الله سبحانه بأن يستعيذ بالله من شرورهم ، فقال ( فاستعذ بالله انه هو السميع البصير) أي فالنجيء إليه من شرهم وكيدهم و بغيهم عليك إنه السميع لأقوالهم البصير بأفعالهم لا تخفي عليه من ذلك خافية . ثم بين سبحانه عظيم قدرته ، فقال ( لخلق السموات والأرض أكبرمن خلق الناس) أى أعظم في النفوس ، وأجل في الصدور لعظم أجرامهما ، واستقرارهما من غير عمد وجريان الأفلاك بالكواك من غير سبب 6 فكيف ينكرون البعث واحياء ماهو دونهما من كل وجه كمافي قوله \_ أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم \_ . قال أبو العالية : المعنى لخلق السموات والأرض أعظم من خلق الدجال حين عظمته الهود . وقال يحيى بن سلام : هو احتجاج على منكري البعث: أي هما أكبر من اعادة خلق الناس ( ولكن أكثر الناس لا يعامون ) بعظيم قدرة الله وانه لايعجزه شيء . ثم لما ذكر سبحانه الجـدال بالباطل ذكر مثالا للباطل والحق وأنهما لايستويان ، فقال ( وما يستوى الأعمى والبصير ) أي الذي يجادل بالباطل ، والذي يجادل بالحق ( ولا الذين آمنوا وعماوا الصالحات ولا المسيء) أي ولا يستوى المحسن بالايمان والعمل الصالح والمسيء بالكفر والمعاصي ، وزيادة لافى ولا المسىء للتأكيد (قليلا مايتذكرون) قرأ الجهوريتذكرون بالتحتية على الغيبة ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حانم ، لأن قبلها و بعدها على الغيبة لاعلى الخطاب ، وقرأ الكوفيون بالفوقية على الخطاب بطريقة الالتفات : أي تذكرا قليلا ماتتذكرون ( ان الساعة لآتية لاريب فيها ) : أي لاشك في مجيئها وحصولها ( ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ) بذلك ولا يصدقونه لقصور أفهامهم وضعف عقولهم عن ادراك الحجِمة ، والمراد باكثر الناس الكفار الذين ينكرون البعث . ثم لما بين سبحانه أن قيام الساعة حق لاشك فيه ولا شهة أرشد عباده الى ماهو الوسيلة الى السعادة في دار الخاود ، فأمر رسوله علي أن يحكي عنه ما أمره بابلاغه وهو ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ) قال أكثر المفسرين : المعنى وحدونى واعبدونى أتقبل عبادتكم وأغفر لكم ، وقيــل المراد بالدعاء السؤال بجلب النفع ودفع الضر ، قيل الأوّل أولى ، لأن الدعاء في أكثر استعمالات الكتاب العزيز هو العبادة \* قلت بل الثاني أولى ، لأن معني الدعاء حقيقة وشرعا هو الطلب ، فان استعمل في غير ذلك فهومجاز ، على أن الدعاء في نفسه باعتبار معناه الحقيق هو عبادة ، بل مخ العبادة كما ورد بذلك الحمديث الصحيح ، فالله سبحانه قدأم عباده بدعائه ووعدهم بالاجابة ووعده الحق ، ومايبدّل القول لديه ولايخلف الميعاد . ثم صرّح سبحانه بأن هذا الدعاء باعتبار معناه الحقبتي وهو الطلب هو من عبادته ، فقال (ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخاون جهنم داخرين ) أي ذليلين صاغرين ، وهذا وعيد شديد لمن استكبر عن دعاء الله ، وفيه لطف بعباده عظيم واحسان اليهم جليل حيث توعد من ترك طلب الخير منه واستدفاع الشرّ به بهذا الوعيد البالغ وعاقبه بهذه العقو بة العظيمة ، فياعباد الله وجهوا رغباتكم وعوّلوا فى كل طلباتكم على من أمركم بتوجيهها اليه وأرشدكم الى التعويل عليه وكفل لكم الاجابة به باعطاء الطلبة ، فهو الكريم المطلق الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاء ويغضب على من لم يطلب من فضله العظيم وملكه الواسع مايحتاجه من أمور الدنيا والدين ، قيل وهذا الوعــد بالاجابة مقيد بالمشيئة : أي

أستجب لكم ان شئت كقوله سبحانه \_ فيكشف ماتدعون اليه انشاء \_ الله ، قرأ الجهورسيدخاون بفتح الياء وضم الخاء مبنيا للفاعل ، وقرأ ابن كثير وابن محيصن ويسمى وأبو جعفر بضم الياء وفتح الخاء مبنيا للفعول. ثم ذكر سبحانه بعض ما أنع به على عباده ، فقال (الله الذي جعل الحم الليل لتسكنوا فيه) من الحركات في طلب الكسب لكونه جعله مظاماً باردا تناسبه الراحة بالسكون والنوم (والنهار مبصراً) أى مضيئًا لتبصروا فيه حوائجكم وتتصرفوا في طلب معايشكم ( ان الله لذو فضل على الناس ) يتفضل عليهم بنعمه التي لاتحصى ( ولكنّ أكثر الناس لايشكرون ) النعم ولايعترفون بها ، إما لجحودهم لها وكفرهم بها كما هو شأن الكفار ، أو لاغفالهم للنظر واهمالهم لما يجب من شكر المنعم ، وهم الجاهاون (ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلاهو) بين سبحانه في هذا كمال قدرته المقتضية لوجوب توحيده قرأ الجهور خالق بالرفع على أنه خبر بعد الخبر الأوّل عن المبتدأ ، وقرأ زيد بن على بنصبه على الاختصاص ( فأنى تؤفكون ) أى فكيف تنقلبون عن عبادته وتنصرفون عن توحيده ( كذلك يؤفك الذين كانوا با آيات الله يجحدون ) أى مثل الافك يؤفك الجاحدون لآيات الله المنكرون لتوحيده . ثم ذكر لهم سبحانه نوعا آخر من نعمه التي أنع بها عليهم معمافي ذلك من الدلالة على كمال قدرته وتفرّده بالألهية ، فقال (الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء) أيموضع قرار فيها تحيون وفيها تموتون (والسماء بناء): أي سقفا قائمًا ثابتا . ثم بين بعض نعمه المتعلقة بأنفس العباد ، فقال (وصوّركم فأحسن صوركم) أى خلقكم في أحسن صورة . قال الزجاج : خلقكم أحسن الحيوان كله ، قرأ الجهور صوركم بضم الصاد وقرأ الأعمش وأبو رزين بكسرها . قال الجوهرى : والصور بكسر الصاد لغة في الصور بضمها (ورزقكم من الطيبات ) أى المستلذات (ذلكم ) المبعوث بهذه النعوت الجليلة ( الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ) أى كثرة خيره و بركته (هوالحي لا إله إلاهو) أى الباقي الذي لايفني المنفرد بالالوهية (فادعوه مخلصين له الدين ) أي الطاعة والعبادة ( الجديلة رب العالمين) قال الفراء هو خبر وفيه إضار أمن : أي احدوم وقد أخرج عبد بن حيد وابن أبي حاتم . قال السيوطي بسند صحيح عن أبي العالية قال : ان اليهود أتوا النبي ﴿ وَالنَّهِ اللَّهُ فَقَالُوا إِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الزَّمَانِ ، ويكون في أمره فعظموا أمره ، وقالوا نصنع كذا ونصنع كذا ، فأنزل الله ( ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ان في صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه ) قال لايبلغ الذي يقول (فاستعذ بالله) فأص نبيه أن يتعوّذ من فتنة الدجال لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الدجال . وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار في الآية قال : هم اليهود نزلت فيهم فها ينتظرونه من أمر الدجال. وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر عن مجاهد في قوله ( ان في صدورهم الا كبر) قال عظمة قريش . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحد وعبد بن حيد والبخارى في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والبيهتي في الشعب عن النعمان بن بشير يستكبرون عن عبادتي . قال عن دعائي سيدخاون جهنم داخرين » . قال الترمذي حسن صحيح . وأخرج ابن مردويه والخطيب عن البراء أن رسول الله والسياقية قال « ان الدعاء هو العبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لـكم » . وأخرج ابن جرير وابن مردويه وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس في قوله « ادعوني أستجب لكم » قال وحدوني أغفر لكم . وأخرج الحاكم وصححه عن جرير بن عبد الله في الآية قال: اعبدوني . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: قال رسول الله عَلَيْكُمْ إِنَّ الدعاء الاستغفار .

وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم وأجهد عن أبي هو برة قال: قال رسول الله والحابر المن من لم يدع الله يغضب عليه ». وأخرج أحمد والحكيم الترمذي وأبو يعلى والطبراني عن معاذ بن جبل عن النبي والنبي قال « لاينفع حذر من قدر ؛ ولكن الدعاء ينفع عما نزل وعما لم ينزل فعليكم بالدعاء ». وأخرج الترمذي والحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله والتي الدعاء مح العبادة ». وأخرج ابن المنذر والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: أفضل العبادة الدعاء ، وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم والحرج البخاري في الأدب عن عائشة قالت: سئل النبي والتي أي العبادة أفضل أفضل أفقال دعاء المرء لنفسه . وأخرج ابن جو بر وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردو به والمهق أفضل أفقال دعاء المرء لنفسه . وأخرج ابن جو بر وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردو به والمهق في الأسماء والصفات عن ابن عباس قال : من قال لا إله إلاالله فليقل على أثرها الجديلة رب العالمين ، وذلك قوله ( فادعوه مخلصين له الدين الجديلة رب العالمين ) .

قُلْ إِنِّي نُمْ بِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللهِ كَلَّا جَاءَنِيَ ٱلْبِيِّنْتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْمُلِّمِينَ \* هُوَ ٱلَّذِي حَلَقَكُم مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةً ثُمَّ يُخْرِ جُكُم طِفْلًا مُمَّ لِتَبِالْغُوا أَشُدَّ كُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَباْغُوا أَجَلَّا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْفِيلُونَ \* هُوَ ٱلَّذِي يُحِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ أَنْ فَيَكُونُ \* أَكُمْ تُرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجِدْ لُونَ فِي آيْتِ ٱللهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ \* ٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا بِالْكِيْبِ وَ بِمَا أَرْسَلْنَا بِهِم رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ \* إِذِ ٱلْأَغْلُلُ فِي أَعْنَتْهِمْ وَالسَّلْسِلُ لِسْحَبُونَ \* فِي ٱلحْمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُ ونَ \* ثُمَّ قِيلَ لَمُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِ كُونَ \* مِنْ دُونِ اللهِ قَالُوا صَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْنًا كَدَالِكَ يُضِـلُ ٱللهُ ٱلْكَفِرِينَ \* ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَ بَمَا كُنْتُمْ مَرْحُونَ \* ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خُلِدِينَ فِيهَا فَيِثْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ \* فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُر يَنَّكَ بَمْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَ فَيَنلَّكَ فَإِلَيْمَا يُرْجَعُونَ \* وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ ٱللهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللهِ قُضِيَ بِالحْقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ \* اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَنْهُمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ \* وَلَـكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُ ورَكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْسَلُونَ \* وَيُرِيكُمْ آيتِهِ وَأَىَّ آياتِ اللهِ تُنْكِرُونَ \* أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُ واكَيْفَ كَانَ عَقِيةٌ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِيمٍ ۚ كَانُوا أَ كُثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَأَنُوا يَكْسِبُونَ \* فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَانَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْ دُونَ \* فَلَكَا رَأُوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَا بِاللَّهِ وَحَدَّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ \* فَهُ يَكُ يَيْفَنُهُمْ إِيمْنِهُمْ لَكَ رَأُوا بَأْسَنَا سُنَتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكُفِرُونَ \*

أمر الله سبحانه رسوله أن يخبر المشركين بأن الله نهاه عن عبادة غيره وأمره بالتوحيد ، فقال (قل اني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ) وهي الأصنام . ثم بين وجه النهيي ، فقال (لما جاءني البينات من ربى ) وهي الأدلة العقلية والنقلية 6 فانها توجب التوحيد ( وأمرت أن أسلم لربّ العالمين ) أى أستسلم له بالانقياد والخضوع . ثم أردف هذا بذكر دليل من الأدلة الدالة على التوحيد ، فقال ( هو الذي خلق من تراب أي خلق أما كم الأوّل ، وهو آدم ، وخلقه من تراب يستازم خلق ذر يته منه (ثم من نطفة ثم من علقة ) قد تقدّم تفسير هذا في غير موضع (ثم يخرجكم طفلا) أي أطفالا ، وأفرده لكونه اسم جنس ، أوعلى معنى بخرج كل واحد منكم طفلا (ثم لتبلغوا أشد كم) وهي الحالة التي تجتمع فيها القوّة والعقل ، وقد سبق بيان الأشدّ مستوفى في الأنعام ، واللّزم التعليلية في لتباغوا معطوفة على علم الخرى ليخرجكم مناسبة لها ، والنقدير لتكبروا شيئا فشيئا ، ثم لتبلغوا غاية الكال ، وقوله (ثم لتكونوا شيوخًا ) معطوف على لتبلغوا ، قرأ نافع وحفص وأبو عمرو وابن محيصن وهشام شيوخًا بضم الشين ، وقرأ الباقون بكسرهاوقرى وشيخا على الافرادلقوله طفلا ، والشيخ منجاوز أربعين سنة (ومنكم من يتوفى من قبل) أي من قبل الشيخوخة (ولتباغوا أجلامسمي) أي وقت الموت أو يوم القيامة ، واللام هي لام العاقبة (ولعلكم تعقاون) أى لكي تعقاوا توحيد ربكم وقدرته البالغة في خلقكم على هذه الأطوار المختلفة (هوالذي يحيى ويميت) أي يقدر على الاحياء والامانة (فاذا قضي أمرا) من الأمور التي يريدها (فانما يقول له كن فيكون ) من غير توقف 6 وهو تمثيل لتأثير قدرته في المقدورات عند تعلق ارادته بها 6 وقد تقدّم نحقيق معناه في البقرة وفها بعدها . ثم عجب سبحانه من أحوال المجادلين في آيات الله ، فقال ( ألم تر الى الذين يجادلون في آيات الله ) وقد سبق بيان معنى المجادلة ( أني يصرفون ) أي كيف يصرفون عنها مع قيام الأدلة الدلة على صحتها ، وأنها في أنفسها موجبة للتوحيد . قال ابن ريد : هم المشركون بدليل قوله (الذين كذبوا بالكتاب و بما أرسلنابه رسلنا) . قال القرطي : وقال أكثر المفسرين نزلت في القدرية . قال ابن سيرين : ان لم تكن هذه الآبة نزلت في القدر بة فلا أدرى فيمن نزلت ، و بجاب عن هذا بأن الله سبحانه قد وصف هؤلاء بصفة تدل على غير ماقالوه ، فقال « الذين كذبوا بالكتاب » أي بالقرآن ، وهذا وصف لا يصح أن يطلق على فرقة من فرق الاسلام ، والموصول إما في محل جر على أنه نعت للوصول الأوّل ، أو بدل منه ، وبجوز أن يكون فى محل نصب على الذمّ ، والمراد بالكتاب إما القرآن أو جنس الكتب المنزلة من عند الله ، وقوله « و بما أرسلنا به رسلنا » معطوف على قوله بالكتاب ، ويراد به مايوجي الى الرسل من غيركتاب ان كانت اللام في الكتاب للجنس أو سائر الكتب ان كان المراد بالكتاب القرآن (فسوف يعلمون) عاقبة أمرهم ووبال كفرهم ، وفي هذا وعيد شديد ، والظرف في قوله ( إذ الأغلال في أعناقهم) متعلق بيعامون: أي فسوف يعامون وقت كون الأغلال في أعناقهم ( والسلاسل ) معطوف على الأغلال ، والتقدير إذ الأغلال والســــلاسل في أعناقهم ، ويجوز أن يرتفع السلاسل على أنه مبتدأ وخبره محذوف لدلالة في أعناقهم عليه ، و يجوز أن يكون خبره ( يسحبون في الجيم ) بحذف العائد : أي يسحبون بها في الجيم ، وهـ ذا على قراءة الجهور برفع السـ الاسل، وقرأ ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وأبو الجوزاء بنصبها ، وقرءوا « يسحبون » بفتح الياء مبنيا للفاعيل ، فتكون السيلاسل مفعولا ،قيدما ، وقرأ بعضهم بجرّ السيلاسل . قال الفراء : وهــذه القراءة مجولة على المعنى إذ المعنى أعناقهم في الأغلال والسلاسل. وقال الزجاج: المعنى على هــذه القراءة : وفي السلاسل يسحبون ، واعترضه ابن الأنباري بأن ذلك لايجوز في العربية ، ومحل

يسحبون على تقدير عطف السلاسل على الأغلال ، وعلى تقدير كونها مبتدأ وخبرها في أعناقهم النصب على الحال ، أولامحلله ، بلهو مستأنف جواب سؤال مقدّر ، والجيم هو المتناهي في الحرّ ، وقيل الصديد ، وقد تقدّم تفسيره (ثم في النار يسجرون) يقال سحرت التنور: أي أوقدته وسحرته ملائته بالوقود ، ومنه \_ والبحر المسيجور \_ أي المماوء ، فالمعنى توقد بهم النار ، أو تملاً بهم . قال مجاهد ومقاتل : توقد بهم النار فصاروا وقودها (ثم قيـل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله) هـذا تو بيخ وتقريع لهم: أي أين الشركاء الذين كنتم تعبدونهم من دون الله (قالوا ضاوا عنا) أي ذهبوا وفقدناهم فلا نراهم ، ثم أضر بوا عن ذلك وانتقاوا إلى الاخبار بعدمهم ، وأنه لاوجود لهم ، فقالوا ( بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا ) أي لم نكن نعبد شيئا ، قالوا هـذا لماتبين لهم ما كانوا فيه من الضلالة والجهالة وأنهم كانوا يعبدون مالا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع ، وليس هذا انكارا منهم لوجود الأصنام التي كانوا يعبدونها ، بل اعتراف منهم بأن عبادتهم إياها كانت باطلة (كذلك يضل الله الكافرين) أي مثل ذلك الضلال يضل الله الكافرين حيث عبدوا هـ ذه الأصنام التي أوصلتهم إلى النار ، والاشارة بقوله (ذلكم) إلى الاضلال المدلول عليه بالفعل: أىذلك الاضلال (!)سبب (ما كنتم تفرحون في الأرض) أى بماكنتم تظهرون في الدنيا من الفرح بمعاصي الله والسرور بمخالفة رسله وكتبه ، وقيل بماكنتم تفرحون به من المال والأتباع والصحة ، وقيل بماكنتم تفرحون به من انكار البعث ، وقيل المراد بالفرح هنا البطر والتكبر، و بالمرح الزيادة في البطر، وقال مجاهد وغيره: تمرحون: أي تبطرون وتأشرون. وقال الضحاك : الفرح السرور ، والمرح العدوان ، وقال مقاتل : المرح البطر والحيلاء ( ادخلوا أبواب جهنم) حال كونكم (خالدين فيها) أي مقدّرين الخاود فيها (فبئس مثوى المتكبرين) عن قبول الحق جهنم . مُ أمر الله سبحانه رسوله والسيئة بالصبر ، فقال (فاصبر ان وعد الله حق") أي وعده بالانتقام منهم كائن لامحالة ، إما في الدنيا ، أوفي الآخرة ، ولهذا قال ( فاما نرينك بعض الذي نعدهم ) من العذاب في الدنيا مالقتل والأسر والقهر ، ومافى « فاما » زائدة علىمذهب المبرد والزجاج ، والأصل فان نرك ، ولحقت بالفعل نون التأكيد ، وقوله (أو تتوفينك) معطوف على نرينك : أي أو تتوفينك قبل انزال العذاب بهم (فالينا يرجعون) يوم القيامة فنعذبهم (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك) أي أنبأناك باخبارهم وما لقوه من قومهم ( ومنهم من لم نقصص عليك ) خبره ولا أوصلنا إليك علم ما كان بينه و بين قومه ( وما كان لرسول أن يأتي با ية إلا باذن الله) لامن قبل نفسه ، والمراد بالآية المعجزة الدالة على نبوته (فاذا جاء أمر الله) أي إذا جاء الوقت المعين لعذابهم في الدنيا أوفي الآخرة (قضي بالحق) فما بينهم فينجى الله بقضائه الحق عباده المحقين (وخسر هنالك) أي في ذلك الوقت (المبطاون) الذين يتبعون الباطل و يعماون به . ثم امتن سبحانه على عباده بنوع من أنواع نعمه التي لاتحصي ، فقال (الله الذي جعل لكم الأنعام) أي خلقها لأجلكم ، قال الزجاج الأنعام هاهنا الابل ، وقيل الأزواج الثمانية (التركبوا منها) من التبعيض ، وكذلك في قوله (ومنها تأكلون) ويجوز أن تـكون لابتداء الغاية في الموضعين ، ومعناها ابتداء الركوب وابتداء الأكل ، والأوَّل أولى ، والمعنى : لتركبوا بعضها وتأ كلوا بعضها (ولكم فيها منافع) أخر غير الركوب والأكل من الوبر والصوف والشعر والزبد والسمن والجبن وغير ذلك (ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم) قال مجاهد ومقاتل وقتادة تحمل أثقالكم من بلد إلى بلد ، وقد تقدم بيان هذا مستوفى في سورة النحل (وعليها وعلى الفلك تحملون) أي على الابل في البر" ، وعلى السفن في البحر ، وقيل المراد بالجل على الأنعام هنا حل الولدان والنساء بالهوادج ( ويريكم آياته) أي دلالاته الدالة على كمال قدرته ووحدانيته ( فأيّ آيات الله تنكرون) فانها كلها من الظهور وعدم الخفاء بحيث لاينكرها منكر ، ولا يجحدها جاحد ، وفيه تقريع هم وتو بيخ عظيم ، ونصب أي بتنكرون ، و إيما قدّم على العامل فيه ، لأن له صدر الكلام . ثم أرشدهم سبحامه الى الاعتبار والتفكر في آيات الله ، فقال (أفسلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) من الأمم التي عصت الله ، وكذبت رسلها ، فإن الآثار الموجودة في ديارهم تدل على مانزل بهم من العقوبة وماصاروا اليه من سوء العاقبة . ثم بين سبحانه أن تلك الأمم كانوا فوق هؤلاء في الكثرة والقوّة ، فقال (كانوا أكثر منهم وأشد قوة ) أى أكثر منهم عددا ، وأقوى منهم أجسادا ، وأوسع منهم أموالا ، (و ) أظهر منهم (آثارا في الأرض) بالعمائر والمصانع والحرث ( فيا أغني عنهم ما كانوا يكسبون) يجوز أن تكون ما الأولى استفهامية : أي أي شيء أغني عنهم ، أو نافية : أي لم يغن عنهم ، وما الثانية يجوز أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية (فلما جاءتهم رسلهم بالبينات) أي بالحجج الواضحات والمجزات الظاهرات (فرحوا بما عندهم من العلم) أي أظهروا الفرح بما عندهم ممايدّ عون أنه من العلم من الشبه الداحضة والدعاوي الرائغة ، وسماه عاماً تهكما بهم ، أو على ما يعتقدونه . وقال مجاهد : قالوا نحن أعلم منهم لن نعذب ولن نبعث ، وقيل المراد من علم أحوال الدنيا لا الدين كما في قوله \_ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا \_ ، وقيل الذين فرحوا عما عندهم من العمل هم الرسل ، وذلك أنه لما كذبهم قومهم أعلمهم الله بأنه مهلك الكافرين ومنجى المؤمنين ففرحوا بذلك (وحاقبهم ما كانوا به يستهزئون) أى أحاط بهم جزاء استهزائهم ( فلما رأوا بأسنا ) أي عاينوا عذابنا النازل بهم ( قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بماكنا به مشركين ) وهي الأصنام التي كانوا يعبدونها ( فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ) أي عند معاينة عذابنا ، لأن ذلك الايمان ليس بالايمان النافع لصاحبه ، فأنه أنما ينفع الايمان الاختياري لاالاعمان الاضطراري (سنةالله التي قدخلت في عباده) أي التي قد مضت في عباده ، والمعني : أن الله سبحانه سنّ هذه السنة في الأمم كاها أنه لا ينفعهم الايمان إذا رأوا العذاب ، وقد مضى بيان هذا في سورة النساء وسورة التو مة ، وانتصاب سنة على أنها مصدر مؤكد لفعل محذوف بمنزلة وعدالله وما أشبهه من المصادر المؤكدة ، وقيل هو منصوب على التحذير: أي احذروا يا أهل مكة سنة الله في الامم الماضية ، والأوّل أولى ( وخسر هنالك الكافرون) أي وقت رؤيتهم بأس الله ومعاينتهم لعذابه . قال الزجاج : الكافر خاسر في كل وقت ، ولكنه يتبين لهم خسرانهم اذا رأوا العذاب.

وقد أخرج أحد والتر مذى وحسنه والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهتي في البعث والنشور عن عبد الله بن عمرو قال «تلا وسول الله والمالية عن الساء إلى الأرض ، وهي مسيرة خسمائة سنة لبلغت رصاصة مثل هذه ، وأشار إلى جحمة أرسلت من الساء إلى الأرض ، وهي مسيرة خسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل ، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أر بعين خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها ، أوقال قعرها » . وأخرج ابن أبي الدنيا في صفة النار عن ابن عباس قال : يسحبون في الحيم في نسلخ كل شيء عليهم من جلد ولحم وعرق حتى يصير في عقبه حتى إن لجه قدر طوله ، وطوله ستون ذراعا ، ثم يسجر في الحيم . وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن على "بن أبي طالب في يكسا جلدا آخر ، ثم يسجر في الحيم . وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن على "بن أبي طالب في قوله ( ومنهم من لم نقصص عليك ) قال : بعث الله عبدا حبشيا فهو عن لم يقصص على محمد .



## وتسمى سورة فصلت ، وهي أر بع وخسون آية ، وقيل ثلاث وخسون

قال القرطي : وهي مكية في قول الجيع . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير أنها نزلت يمكة . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حيد وأبو يعلى والحاكم وصحيحه وابن مردويه وأبو نعيم والبهتي كلاهما في الدلائل وابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال « اجتمع قريش يوماً ، فقالوا انظروا أعامكم بالسحر والكهانة والشعر ، فليأت هذا الرجل الذي قدفرق جاعتنا ، وشتت أمرنا ، وعاب ديننا فليكامه ولينظر ماذا يردّ عليه ? فقالوا مانعم أحدا غير عتبة بن ربيعة ، فقالوا ائت يا أبا الوليد فأتاه ، فقال يامحمد أنت خير أم عبد الله 6 أنت خير أم عبد المطلب ? فسكت رسول الله والله المالية على: فان كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت ، وان كنت تزعم أنك خير منهم ، فتكلم حتى نسمع قولك ، أما والله مارأينا سخلة قط أشأم على قومك منك فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حتى لقدطار فيهم أن في قريش ساحرا وان في قريش كاهنا والله ماتنتظر الا مثل صيحة الحبلي أن يقوم بعضنا الى بعض بالسيوف ، يارجل ان كان أيما بك الحاجة جعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا ، وان كان أيما بك الباءة فاختر أيّ نساء قريش شئت فلمزوجنك عشراً ، فقال رسول الله وَالسَّالِيَّةُ فرغت قال نعم ، فقال رسول الله عليه الله الرحن الرحيم حمّ تنزيل من الرحيم كتاب فصلت آياته » حتى بلغ «فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » فقال عتبة حسبك حسبك ماعندك غير هذا ? قال لا فرجع الى قريش ، فقالوا ماوراءك ، قال ماتركت شيئًا أرى أ نكم تكلمونه مه الا كلته ، فقالوا فهل أجابك . قال والذي نصبها بنية مافهت شيئًا مماقال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ، قالوا ويلك يكلمك الرجل بالعربية وما تدرى ماقال ? قال : لا والله مافهمت شيئا مماقال غـ مر ذكر الصاعقة » . وأخرج أبو نعيم والبيهق كلاهما في الدلائل عن ابن عمر قال : لما قرأ الني والسيالية على عتبة بن ربيعة « حمّ تنزيل من الرحن الرحيم » أتى أصحابه فقال ياقوم أطيعوني في هذا اليوم وا صوني بعده 6 فوالله لقد سمعت من هذا الرحل كلاما ماسمعت أذني قط كلاما مثله وما دريت ما أرد عليمه ، وفي هذا الباب روايات تدلُّ على اجتماع قريش وارسالهم عتبة بن ربيعة وتلاوته ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللّه هذه السورة عليه .

## 

حُمَّ \* تَنْزِيلُ مِنَ الرَّعْنِ الرَّحِيمِ \* كِتْبُ فُصِّلَتْ آيَّتُهُ قُرُ \* آيًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَمْلَمُونَ \* وَقَالُوا قُلُو بُنَا فِي أَكْنَهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَقَالُوا قُلُو بُنَا فِي أَكْنَ الْمَنْ مِنْ اللَّهُ مِنَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قوله (حمّ) قد تقدّم الكلام على اعرابه ومعناه فى السورة التى قبل هذه السورة فلا نعيده ، وكذلك تقدّم الكلام على معنى (تنزيل) واعرابه . قال الزجاج والأخفش : تنزيل مم فوع بالابتداء وخبره «كتاب فصلت » وقال الفراء : يجوز أن يكون على اضمار هذا ويجوز أن يقال كتاب بدل من قوله تنزيل ، و (من الرحمن الرحم) متعلق بتنزيل ، ومعنى (فصلت آيانه ) بينت أوجعلت أساليب مختلفة . قال قتادة : فصلت ببيان حلاله من حرامه وطاعته من معصيته . وقال الحسن : بالوعد والوعيد . وقال سفيان : بالثواب والعقاب ولا مانع من الجل على المكل ، والجلة فى محل نصب صفة لكتاب . وقرئ فصلت بالتخفيف : أى فوقت بين الحق والباطل ، وانتصاب (قرآنا عربيا) على الحال أى فصلت آياته حال كونه بالتخفيف : أى فوقت بين الحق والمباطل ، وانتصاب (قرآنا عربيا) على الحال أى فصلت آياته حال كونه للمصدرية : أى يقرؤه قرآنا ، وقيل مفعول ثان لفصلت ، وقال الملاح ، وقيل على المصدرية : أى يقرؤه قرآنا ، وقيل مفعول ثان لفصلت ، وقال الملاح ، وقيل على المحاد أن يعامون ) أى يعامون معانيه و يفهمونها : وهم أهل اللسان العربي . قال الضحاك : أى يعامون أن القرآن منزل من عند الله . وقال كائنا لقوم أومتعلق بفيرا لأولياء الله والدوراة والانجبل ، واللام متعلقة بمحذوف صفة أخرى لقرآن : أى كائنا لقوم أومتعلق بشيرا لأولياء الله ونذيرا لأعدائه . وقرىء بشير ونذير بالرفع على أنهما صفة لكتاب أو خبره بتدأ محذوف (فأعرض أكثرهم) المراد بالأكثرهنا الكفار : أى فأعرض الكفارعما اشتمل عليه خبره بتدأ محذوف (فأعرض أكثرهم) المراد بالأكثرهنا الكفار : أى فأعرض الكفارعما اشتمل عليه من الذارة (فهم لا يسمعون ) ساعا ينتفعون به لاعراضهم عنه (وقالوا قاو بنا فى أكنة ) أى فى أغطية من الذارة (فهم لا يسمعون ) ساعا ينتفعون به لاعراضهم عنه (وقالوا قاو بنا فى أكنة ) أى فى أغطية

مثل الكنانة التي فيها السهام فهيي لاتعقه ماتقول ولا يصل اليها قولك ، والأكنة جع كنان وهو الغطاء قال مجاهد : الكنان للقلب كالجنة للنبل ، وقد تقدّم بيان هذا في البقرة ( وفي آذاننا وقر ) أي صمم وأصل الوقر الثقل . وقرأطلحة بن مصرف وقر بكسر الواو . وقرئ بفتح الواو والقاف ، و « من » في (ومن بيننا و بينك حجاب) لابتداء الغاية ، والمعنى أن الحجاب ابتدأ منا وابتدأ منك ، فالمسافة المتوسطة بين جهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لافراغ فيها ، وهذه تمثيلات لنبوّ قاومهم عن ادراك الحق ومجأسهاعهم له وامتناع المواصلة بينهم و بين رسول الله علي الله على اننا عاملون ) أي اعمل على دينك اننا عاملون على ديننا . وقال الكلي : اعجل في هلا كنا فانا عاملون في هلا كك . وقال مقاتل : اعجل لالاهك الذي أرسلك فانا نعمل لآلهتنا التي نعبدها ، وقيل اعمل لآخرتك فاما عاماون لدنيانا . ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عن قولهم هـذا، فقال (قل إنما أنا بشر مثلـكم يوحى إلى أنما إلهـكم إله واحـد) أي انما أنا كواحد منكم لولا الوحى ولم أكن من جنس مغاير لكم حتى تكون قاوبكم في أكنة مما أدعوكم إليــه وفي آذانكم وقر ومن بيني وبينكم حجاب ولم أدعكم إلى مانخالف العقل ، وإنما أدعوكم إلى التوحيد .قرأ الجهور يوحي مبنيا للفعول. وقرأه الأعمش والنخعي مبنيا للفاعل: أي يوحي الله إلى 6 قيل ومعني الآية اني لا أقدر على أن أجلكم على الايمان قسرا فاني بشر مثاكم ولا امتياز لي عنكم إلا أني أوحى إلى" التوحيد والأمم به ، فعلى البلاغ وحده فان قبلتم رشدتم وان أبيتم هلكتم ، وقيـل المعني أني لست علك و إنما أما بشر مثلكم وقد أوجى الى دونكم فصرت بالوجى بيا ووجب عليكم اتباعى . وقال الحسن في معنى الآية : ان الله سبحانه علم رسوله والسلام كيف يتواضع ( فاستقيموا اليه ) عدّاه بالى لتضمنه معنى توجهوا ، والمعنى وجهوا استقامتكم اليه بالطاعة ولا تميلوا عن سبيله (واستغفروه) لما فرط منكم من الذنوب. ثم هدّد المشركين وتوعدهم ، فقال (وويل للشركين) ثم وصفهم بقوله ( الذين لايؤتون الزكاة ) أي يمنعونها ولا يخرجونها الى الفقراء . وقال الحسن وقتادة : لايقرّون بوجوبها . وقال الضحاك ومقاتل: لايتصدّقون ولا ينفقون في الطاعة ، وقيل معنى الآية لايشهدون أن لا إله إلا الله لأنها زكاة الأنفس وتطهيرها . وقال الفراء : كان المشركون ينفقون النفقات و يسقون الحجيج و يطعمونهم فرسموا ذلك على من آمن بمحمد ﷺ فنزلت فيهم هـذه الآية (وهم بالآخرة هم كافرون) معطوف على لا يؤتون داخل معه في حسر الصلة: أي منكرون للرّخرة جاحدون لها والجييء بضمير الفصل لقصد الحصر ( ان الذين آمنوا وعماوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ) أي غير مقطوع عنهم ، يقال مننت الحبل إذا قطعته ، ومنه قول الأصبغ الأودى :

انى لعمرك ما آبى بذى علق \* على الصديق ولا خيرى بممنون وقيل الممنون المنقوص قاله قطرب وأنشد قول زهير:

فضل الجواد على الخيل البطاقا \* يعطى بذلك ممنونا ولا مرقا

قال الجوهرى: المنّ القطع و يقال النقص ، ومنه قوله تعالى ( هم أجر غير ممنون ) وقال لبيد: 

ه عنسا كواسب لا يمنّ طعامها 
وقال مجاهد غير ممنون: غير محسوب ، وقيل معنى الآية لا يمنّ عليهم به لأنه انما يمنّ بالتفضل ، فاما الأجر في أداؤه . وقال السدّى: نزلت في المرضى والزمني والهرمى عليهم به لأنه انما يمنّ بالتفضل ، فاما الأجر في أداؤه . وقال السدّى: نزلت في المرضى والزمني والهرمى الذا ضعفوا عن الطاعة كتب لهم من الأجر كأصح ما كانوا يعملون فيسه . ثم أمم الله سبحانه رسوله والمنتج أن يو بخهم و يقرعهم ، فقال (قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ) أي لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ) أي لتكفرون بالذي شأنه هدا الشأن العظيم وقدرته هذه القدرة الباهرة ، قيل اليومان هما يوم الأحد و يوم الاثنين ،

وقيـل المراد مقدار يومين لأن اليوم الحقيق انما يتحقق بعد وجود الأرض والسماء . قرأ الجهور أثنك بهمزتين الثانية بين بين . وقرأ ابن كثير بهمزة و بعدها ياء خفيفة ( وتجعلون له أندادا) أي أضدادا وشركاء ، والجلة معطوفة على تكفرون داخلة تحت الاستفهام ، والاشارة بقوله (ذلك) الى الموصول المتصف بما ذكر وهو مبتدأ وخبره (ربّ العالمين) ومن جلة العالمين ماتجملونها أندادا لله فكيف تجملون بعض مخلوقاته شركاء له في عبادته ، وقوله (وجعل فيها رواسي) معطوف على خلق : أي كيف تكفرون بالذي خلق الأرض وجعل فيها رواسي : أي جبالا ثوابت من فوقها ، وقيل جلة وجعل فيها رواسي مستأنفة غير معطوفة على خلق لوقوع الفصل بينهما بالأجنى ، والأوّل أولى ، لأن الجلة الفاصلة هي مقررة لمضمون ماقبلها فكانت بمنزلة التأكيد ، ومعنى (من فوقها) أنها من تفعة علمها لأنهامن أجزاء الأرض ، وانماخالفتها باعتبار الارتفاع ، فكانت من هذه الحيثية كالمغايرة لها (وبارك فيها) أي جعلها مباركة كثيرة الخير يما خلق فيها من المنافع للعباد ، قال السدى : أنبت فيها شجرها (وقدر فيها أقواتها ) . قال قتادة ومجاهد خلق فيها أنهارها وأشيحارها ودوامها وقال الحسن وعكرمة والضحاك : قدّر فيها أرزاق أهلها ومايصلح لمعايشهم من التجارات والأشجار والمنافع ، جعل في كلُّ بلد مالم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالنجارة والأسفار من بلد إلى بلد ، ومعنى ( في أر بعة أيام ) أي في تتمة أر بعة أيام باليومين المتقدّمين . قاله الزجاج وغيره . قال ابن الأنباري : ومثاله قول القائل خرجت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام من خلق الأرض وما بعدها في أربعة أيام . وانتصاب (سواء) على أنه مصدر ، و كد لفعل محذوف هو صفة للائيام: أي استوت سواء عمني استواء ، و يجوز أن يكون منتصبا على الحال من الأرض ، أو من الضائر الراجعة إليها . قرأ الجهور بنصب سواء ، وقرأ زيد بن على والحسن وابن أبي اسحق وعيسي ويعقوب وعمرو بن عبيد بخفضه على أنه صفة لأيام ، وقرأ أبو جعفر برفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف . قال الحسن . المعنى في أر بعة أيام مستوية تامة ، وقوله (للسائلين) متعلق بسواء: أي مستويات للسائلين ، أو بمحذوف كأنه قيل هذا الحصر للسائلين في كم خلقت الأرض ومافيها ? أومتعلق بقدّر: أي قدّر فيها أقواتها لأجل الطالبين المحتاجين اليها. قال الفراء: في الكلام تقديم وتأخير ، والمعنى وقدّر فها أقواتها سواء للحتاجين في أربعة أيام ، واختارهذا ابن جرير . ثم لماذ كرسبحانه خلق الأرض ومافيها ذكر كيفية خاقه للسموات فقال (ثم استوى إلى السماء) أي عمد وقصد نحوها قصدا سويا . قال الرازي : هو من قوطم : استوى الى مكان كذا إذاتوجه اليه توجها لايلتفت معه إلى عمل آخر ، وهومن الاستواء الذي هوضد الاعوجاج ، ونظيره قولهم استقام اليه ، ومنه قوله تعالى \_ فاستقيموا إليه \_ ، والمعنى ثم دعاه داعى الحكمة إلى خلق السموات بعد خلق الأرض ومافيها . قال الحسن : معنى الآنة صعد أمره إلى السماء (وهي دخان) الدخان ماارتفع من لهب النار ، و يستعار لمايري من بخار الأرض. قال المفسرون: هذا الدخان هو بخار الماء ، وخص سبحانه الاستواء إلى السماء مع كون الخطاب المترتب على ذلك متوجها اليها والى الأرض كما يفيده قوله ( فقال لهما وللا رُض ائتيا طوعا أو كرها ) استغناء بماتقدتم من ذكر تقديرها وتقدير مافيها ، ومعنى ائتيا افعلا ما آمركما به وحيئًا به ، كما يقال ائت ماهو الأحسن : أي افعله . قال الواحدي : قال المفسرون : ان الله سبحانه قال : أما أنت ياسهاء فاطلعي شمسك وقرك ونجومك ، وأما أنت ياأرض فشقق أنهارك وأخرجي تمارك ونباتك ، قرأ الجهور ائتيا أمما من الاتيان ، وقرأ ابن عباس وابن جبير ومجاهد آتيا ، قالنا آتينا بالله فيهما ، وهو إما من الوَّاناة ، وهي الموافقة : أي لتوافق كلُّ منكما

الأخرى ، أو من الايتاء ، وهو الاعطاء فوزنه على الأوّل فاعلا كقاتلا ، وعلى الثاني افعلا كأكرما طوعا أو كرها مصدران في موضع الحال: أي طائعتين أو مكرهتين ، وقرأ الأعمش كرها بالضم . قال الزجاج: أطيعا طاعة أو تكرهان كرها ، قيل و عني هذا الأمر لهما التسخير : أي كونا فكانتا ، كما قال تعمالي \_ انما قولما لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون \_ ، فالكلام من باب التمثيل لتأثيرقدرته واستحالة امتناعها (قالتا أنينا طائعين) أي أنينا أمرك منقادين ، وجمهما جمع من يعقل لخطابهما بما يخاطب به العقلاء. قال القرطي: قال أكثر أهل العلم ان الله سبحانه خلق فهما الكلام فتكامنا كما أراد سبحانه وقيل هوتمثيل اظهور الطاعة منهما وتأثير القدرة الربانية فيهما (فقضاهن سبع سموات) أى خلقهن وأحكمهن وفرغ منهن ، كما في قول الشاعر:

وعليهما مسرودتان قضاهما \* داود اذصبغ السوابغ تبغ

والضمير في قضاهنّ إما راجع إلى السهاء على المعنى لأنها سبع سموات ، أومبهم مفسر بسبع سموات ، وانتصاب سبع سموات على التفسير أو على البدل من الضمير ، وقيــل ان انتصابه على أنه المفعول الثاني لقضاهن ، لأنه مضمن معني صيرهن ، وقيل على الحال : أي قضاهن حال كونهن معدودات بسبع ويكون قضى بمعنى صنع ، وقيل على التمييز ، ومعني (في يومين) كماسبق فى قوله \_ خلق الأرض في يومين \_ فالجلة ستة أيام ، كما في قوله سبحانه \_ خلق السموات والأرض في ستة أيام \_ وقد تقدّم بيانه في سورة الأعراف. قال مجاهد: و يوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدُّون. قال عبدالله بن سلام خلق الأرض في يوم الأحد ويوم الاثنين وقدّر فيها أقواتها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وخلق السموات في يوم الجيس ويوم الجعة ، وقوله (وأوحى في كل سماء أمرها ) عطف على قضاهنّ . قال قنادة والسدّى : أي خلق فيها شمسها وقرها ونجومها وأفلا كها وما فيها من الملائكة والبحار والبرد والثاوج ، وقيل المعنى أوحى فيها ماأراده وما أمر به 6 والايحاء قد يكون بمعنى الأمركما في قوله \_ بأن ربك أوحى \_ وقوله \_ واذ

أوحيت إلى الحواريين \_ أى أمهم.

وقد استشكل الجع بين هذه الآية و بين قوله \_ والأرض بعد ذلك دحاها \_ فان مافي هذه الآية من قوله « ثم استوى الى السماء » مشعر بأن خلقها متأخر عن خلق الأرض ، وظاهره يخالف قوله \_ والأرض بعد ذلك دحاها \_ فقيل أن ثم في ثم استوى إلى السهاء ليست للتراخي الزماني بل للتراخي الرتبي ، فيندفع الاشكال من أصله ، وعلى تقدير أنها للتراخي الزماني فالجع يمكن بأن الأرض خلقها متقدّم على خلق السماء ، ودحوها بمعنى بسطها هو أمر زائد على مجرّد خلقها فهي متقدّمة خلقا متأخرة دحوا وهذا ظاهر ، ولعله يأتى عند تفسيرنا لقوله \_ والأرض بعد ذلك دحاها \_ زيادة إيضاح للقام انشاء الله (وزينا السماء الدنيا عصابيح) أى بكواك مضيئة متلا لئة عليها كتلا أو المصابيح ، (و) انتصاب (حفظا) على أنه مصدر مؤكد لفعل محذوف : أي وحفظناها حفظا ، أو على أنه مفعول لأجله على تقدير وخلقنا المصابيح زينة وحفظا ، والأوّل أولى . قال أبو حبان : في الوجه الثاني هو تكلف وعدول عن السهل البين ، والمراد بالحفظ حفظها من الشياطين الذين يسترقون السمع ، والاشارة بقوله (ذلك) الى ما تقدّمذ كره ( تقدير العزيز العليم ) أي البليغ القدرة الكثير العلم (فان أعرضوا) عن الندبر والتفكر في هذه المخلوقات ( فقل أنذرتكم ) أى فقل لهم يا محمد أنذرتكم خوّفتكم ( صاعقة مثل صاعقة عاد و عود ) أى عذابا مثل عذابهم 6 والمراد بالصاعقة العذاب المهلك من كل شيء . قال المبرد : الصاعقة المر"ة المهلكة لأي شيء كان . قرأ الجهور صاعقة في الموضعين بالألف ، وقرأ ابن الزبير والنخعي والسلمي وابن محيصن صعقة في الموضعين ، وقد تقدّم بيان معنى الصاعقة والصعقة في البقرة ، وقوله (إذ جاءتهم الرسل) ظرف لأنذرتكم ، أو لصاعقة ، لأنها بمعنى العذاب: أى أنذرتكم العذاب الواقع وقت مجيىء الرسل ، أو حال من صاعقة عاد ، وهذا أولى من الوجهين الأوّلين ، لأن الانذار لم يقع وقت مجيىء الرسل فلا يصح أن يكون ظرفا له ، وكذلك الصاعقة لا يصح أن يكون الوقت ظرفا لها ، ووقيله (من بين أيديهم ومن خلفهم) متعلق بجاءتهم : أى جاءتهم من جميع جوانبهم ، وقيل المعنى جاءتهم الرسل المتقد، ون والمتأخرون على تنزيل محيىء كلامهم منزلة مجيئهم أنفسهم ، فكأن الرسل قد جاءوهم وخاطبوهم بقولهم (أن لا تعبدوا إلا الله) أى بأن لا تعبدوا على أنها المصدرية ، ويجوز أن تكون التفسيرية أو المخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير شأن لا تعبدوا على أنها المصدرية ، ويجوز أن تكون التفسيرية أو المخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير شأن لا تعبدوا على أنها المسدرية من أن الله أرسل ، فقال (قالوا لوشاء ربنا لأنزل ملائكة ) أى لأرسلهم الينا ولم يرسل الينا بشرا من جنسنا ، ثم صر حوا بالكفر ولم يتلعثموا ، فقالوا (فانا بما أرسلتم الينا ولم يرسل الينا بشرا من جنسنا ، ثم صر حوا بالكفر ولم يتلعثموا ، فقالوا (فانا بما أرسلتم الينا ولم يرسالته دوننا ، وقد تقدّم دفع هذه الشبهة الداحضة التي جاءوا بها في غير موضع .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حانم والبيهق في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله (وويل للشركين الذين لايؤتون الزكاة ) قاللايشهدون أن لا إله إلاالله ، وفي قوله ( لهم أجرغير ممنون ) قال غير منقوص. وأخرج ابن جرير والنحاس في ناسخه وأبو الشيخ في العظمة والحاكم وصححه وابن مردويه والبهق في الأسماء والصفات عنه « أن اليهود أنت الذي والبهق فسألته عن خلق السموات والأرض ، فقال : خلق الله الأرض في يوم الأحد والاثنين وخلق الجبال ومافيهنّ من منافع يوم الثلاثاء وخلق نوم الأربعاء الشجر والحجر والماء والمدائن والعمران والخراب فهذه أربعة أيام ، فقال تعالى (قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك ربّ العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها و بارك فيها وقدّر فيها أقوانها في أر بعة أيام سواء للسائلين) وخلق يوم الخيس السهاء وخلق يوم الجعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقين منه ، فلق من أوَّل ساعة من هذه الثلاث الآجال حين يموت من مات ، وفي الثانية ألقي فيها من كل شيء مماينتفع به ، وفي الثالثة خلق آدم وأسكنه الجنة وأمر ابليس بالسجود له وأخرجه منها في آخر ساعة ، قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد ? قال ثم استوى على العرش ، قالوا قد أصبت لو أتممت ، قالوا ثم استراح ، فغضب الذي والتياني غضبا شديدا ، فنزل \_ ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة وما مسنا من لغوب فاصبر على مايقولون \_ » . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله « وقدّر فيها أقواتها » قال شق الأنهار ، وغرس الأشجار ، ووضع الجبال ، وأجرى البحار ، وجعل في هذه ماليس في هذه وفي هذه ماليس في هذه . وأخرج أبو الشيخ عنه أيضا قال : إن الله تعالى خلق يوما فسماه الأحد ، ثم خلق ثانيا فسماه الاثنين ، ثم خلق ثالثا فسماه الثلاثاء ، ثم خلق رابعا فسماء الأر بعاء ، ثم خلق خامسا فسماه الخيس وذكر نحر ماتقدّم . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر عن الذي والسيالي قال « ان الله فرغ من خلقه في ستة أيام وذكر نحو مانقدم » . وأخرج ابن جرير عن أبي بكرنحو ماتقدّم عن ابن عباس . وأخرج ابن المنذر والحاكم وصححه والبهقي في الأسهاء والصفات عن ابن عباس في قوله ( فقال لها وللر رض ائتيا طوعاً أو كرها ) قال : قال السهاء أخرجي شمسك وقرك ونجومك ، وللا رض شقق أنهارك وأخرجي تمارك ( قالنا أنينا طائعين ) وأخرج ابن جوير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله « ائتيا » قال أعطيا وفي قوله «قالتا أتينا» قال: أعطينا.

لماذكر سبحانه عادا وثمود إجمالا ذكر مايختص بكل طائفة من الطائفتين تفصيلا ، فقال ( فأما عادفاست كبروا في الأرض بغير الحق ) أى تكبروا عن الإيمان بالله وتصديق رسله واستعلوا على من في الأرض بغير الحق : أى بغير استحقاق ذلك الذى وقع منهم من التكبر والتجبر . ثم ذكر سبحانه بعض ماصدر عنهم من الأقوال الدالة على الاستكبار ، فقال ( وقالوا من أشد منا قوّة ) وكانوا ذوى أجسام طوال وقوّة شديدة ، فاغتروا بأجسامهم حين تهددهم هود بالهذاب ، ومرادهم بهذا القول أنهم قادرون على دفع ما ينزل بهم من العذاب ، فرد الله عليهم بقوله ( أولم يروا أن الله الذى خلقهم هوأشد منهمقوة ) والاستفهام للاستنكار عليهم وللتو بيخ لهم : أى أولم يعلموا بأن الله أشد منهم قدرة ، فهو قادر على أن ينزل بهم من أنواع عقابه ماشاء بقوله كن فيكون ( وكانوا با ياتنا يجحدون ) أى بمجزات الرسل التي ينزل بهم من أنواع عقابه ماشاء بقوله كن فيكون ( وكانوا با ياتنا يجحدون ) أى بمجزات الرسل التي نول بهم وجعلها دليلا على نبوتهم ، أو با ياتنا التي أنزلناها على رسلنا ، أو با ياتنا التكوينية التي نصيما الله بها وجعلها دليلا على نبوتهم ، أو با ياتنا التي أنزلناها على رسلنا ، أو با ياتنا التكوينية التي نسيناها لهم وجعلناها حجة عليهم ، أو بجميع ذلك . ثم ذكر سبحانه ما أنزل عليهم من عذابه ، فقال نوستناها لهم وجعلناها حجة عليهم ، أو بجميع ذلك . ثم ذكر سبحانه ما أنزل عليهم من عذابه ، فقال غيدة : معني صرصر شديدة عاصفة . وقال الفراء : هي الباردة تحرق كما تحرق النار . وقال عكرمة وسعيد ابن جبير وقتادة : هي الباردة ، وأنشد قطرب قول الحطيئة :

المطعمون إذا هبت بصرصرة \* والحاماون إذا استودوا عن الناس

أى إذا ستَّاوا الدية . وقال مجاهد : هي الشديدة السموم ، والأولى تفسيرها بالبرد ، لأن الصرُّ في كلام العرب البرد ، ومنه قول الشاعر :

لها غدر كقرون النسا \* مركبن في يوم ريح وصر"

قال ابن السكيت: صرصر يجوز أن يكون من الصر وهو البرد ، ويجوز أن يكون من صرصر الباب ومن الصرة وهي الصيحة ، ومنه « فأقبلت امرأته في صرة » . ثم بين سبحانه وقت نزول ذلك العذاب عليهم ، فقال ( في أيام نحسات ) أي مشئومات ذوات نحوس . قال مجاهد وقتادة : كنّ آخر شوّال من

يوم الأر بعاء إلى يوم الأر بعاء ، وذلك سبع ليال وثمانية أيام حسوما ، وقيل نحسات باردات ، وقيل متتابعات ، وقيل شداد ، وقيل ذوات غبار . قوأ نافع وابن كثير وأبو عمرو نحسات باسكان الحاء على أنه جع نحس وقرأ الباقون بكسرها ، واختار أبو حانم القراءة الأولى لقوله \_ في يوم نحس مستمر " \_ ، واختار أبو عبيد الفراءة الثانية (لنذيقهم عذاب الخزى في الحياة الدنيا) أي لكي نذيقهم ، والخزى هو الذل والهوان بسبب ذلك الاستكبار ( ولعذاب الآخرة أخزى ) أى أشدّ اهانة وذلا ، ووصف العذاب بذلك ، وهو في الحقيقة وصف للعدربين ، لأنهم الذين صاروا متصفين بالخزى ( وهم لاينصرون ) أي لا يمنعون من العذاب النازل بهم ولايد فعه عنهم دافع ، ثم ذكر حال الطائفة الأخرى ، فقال ( وأما تمود فهديناهم ) أي بينا هم سبيل النجاة ودللناهم على طريق الحق بارسال الرسل اليهم ، ونصب الدلالات هم من مخاوقات الله ، فأنها توجب على كل عاقل أن وُمن بالله و يصدّق رسله . قال الفراء : معنى الآية دالناهم على مذهب الخير بارسال الرسل . قرأ الجهور وأما عود بالرفع ومنع الصرف . وقرأ الأعمش وابن وثاب بالرفع والصرف وقرأ ابن عباس وابن أبي اسحق وعاصم في رواية بالنصب والصرف . وقرأ الحسن وابن هرمن وعاصم في رواية بالنصب والمنع ، فأما الرفع فعلى الابتداء والجلة بعده الخبر ، وأما النصب فعلى الاشتغال ، وأما الصرف فعلى تفسير الاسم بالأب أوالحي ، وأما المنع فعلى تأويله بالقبيلة (فاستحبوا العمى على الهدى) أى اختاروا الكفر على الايمان ، وقال أبو العالية : اختاروا العمى على البيان ، وقال السدّى : اختاروا المعصية على الطاعة ( فأخذتهم صاعقة العداب الهون ) قد تقدّم أن الصاعقة اسم الشيء المهلك الأيّ شي مكان ، والهون الهوان والاهانة ، فكأنه قال: أصابهم مهلك العذاب ذي الهوان أو الاهانة ، ويقال عذاب هون: أي مهين ، كقوله \_ مالبثوا في العذاب المهين \_ ، والباء في ( بما كانوا يكسبون ) للسببية : أي بسبب الذي كانوا يكسبونه ، أو بسبب كسبهم (رنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون) وهم صالح ومن معه من المؤمنين فان الله نجاهم من ذلك المذاب . ثم لما ذكر سبحانه ماعاقبهم به في الدنيا ذكر ماعاقبهم به في الآخرة ، فقال ( و يوم يحشر أعداء الله الى النار ) وفي وصفهم بكونهم أعداء الله مبالغة في ذمهم ، والعامل في الظرف محذوف دل عليه ما بعده تقديره يساق الناس يوم يحشر ، أو باذكر : أى اذكر يوم بحشرهم ، قرأ الجهور يحشر بتحتية مضمومة ورفع أعداء على النيابة 6 وقرأ بافع نحشر بالنون ونصب أعداء 6 ومعنى حشرهم إلى النار سوقهم اليها ، أو الى موقف الحساب ، لأنه يتبين عنـــده فريق الجنة وفريق النار ( فهم بوزعون ) أي يحبس أوّهم على آخرهم ليتلاحقوا و يجتمعوا ، كذا قال قنادة والسدّى وغيرهما ، وقد سيبق تحقيق معناه في سورة النميل مستوفي (حتى إذا ماجا وها) أي جاءوا النار التي حشروا إليها ، أو موقف الحساب ، وما من يدة للتوكيد (شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجاودهم بما كانوا يعملون ) في الدنيا من المعاصى . قال ، قاتل : تنطق جوارحهم عما كتمت الألسن من عماهم بالشرك ، والمراد بالجلود هي جلودهم المعروفة في قول أكثر المفسرين. وقال السدّى وعبيدالله بن أبي جعفر والفراء أراد بالجلود الفروج ، والأوّل أرلى ( وقالوا لجلودهم لمشهدتم علينا ) وجه تخصيص الثلاثة بالشهادة دون غيرها ماذكره الرازى أن الحواس الجس : وهي السمع والبصر والشم والذوق واللس ، وآلة اللس هي الجلد فالله سبحانه ذكر هنا ثلاثة أنواع من الحواس ، وهي السمع والبصر واللس ، وأهمل ذكر نوعين وهما الذوق والشم ، فالدوق داخل في اللس من بعض الوجوه ، لأن إدراك الدوق إنما يتأتى بأن تصير جلدة اللسان عماسة لجرم الطعام ، وكذلك الشم لايتأتى حتى تصير جلدة الحنك عماسة لجرم المشموم ، فكانا

داخلين في جنس اللس ، و إذا عرفت من كلامه هذا وجه تخصيص الثلاثة بالذكر عرفت منــه وجه تخصيص الجاود بالسؤال لأنها قد اشتملت على ثلاث حواس ، فكان تأتي المعصية من جهتها أكثر ، وأما على قول من فسر الجاود بالفروج فوجه تخصيصها بالسؤال ظاهر ، لأن مايشهد به الفرج من الزنا أعظم قبحاً ، وأجلب للخزى والعقوبة ، وقد قدّمنا وجه إفراد السمع وجع الأبصار ( قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء) أي أنطق كل شيء مما ينطق من مخاوقاته فشهدنا عليكم بماعملتم من القبائح ، وقيل المعنى مانطقنا باختيارنا ، بل أنطقنا الله ، والأوّل أولى ﴿ وهو خلقكُم أوّل مُرّة و إليه ترجعون ﴾ قيل هذا من تمام كلام الجلود ، وقيل مستأنف من كلام الله ، والمعنى أن من قدر على خلقكم وانشائكم ابتداء قدر على اعادتكم ورجعكم اليه ( وماكنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جاودكم) هـذا تقريع لهـم وتو بيخ من جهة الله سـبحانه ، أو من كارم الجاود: أي ماكنتم تستخفون عند الأعمال القبيحة حذرا من شهادة الجوارح عليكم ، ولما كان الانسان لايقدر على أن يستخفي من جوارحه عند مباشرة المعصية كان معنى الاستخفاء هنا ترك المعصية ، وقيل معنى الاستتار الاتقاء : أي ما كنتم تتقون في الدنيا أن تشهد عليكم جوارحكم في الآخرة فتتركوا المعاصي خوفا من هـذه الشهادة ، وأن في قوله « أن تشهد » في محل نصب على العلة : أي لأجل أن تشهد ، أو مخافة أن تشهد ، وقيل منصوبة بنزع الخافض ، وهو الباء ، أو عن ، أو من ، وقيل ان الاستتار مضمن معنى الظنّ : أي وماكنتم تظنون أن تشهد ، وهو بعيد (ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون) من المماصي فاجـترأتم على فعلها ، قيـل كان الـكفار يقولون : ان الله لا يعلم ما في أنفسنا ولكن يعلم مانظهر دون مانسر" . قال قتادة : الظنّ هنا بمعنى العلم ، وقيل أريد بالظنّ معنى مجازى يعم معناه الحقيق وماهوفوقه من العلم ، (و) الاشارة بقوله (ذلكم) الى ماذكر من ظهم ، وهومبتدأ وخبره (ظنكم الذي طننتم بربكم) وقوله (أرداكم) خبر آخر للبندأ ، وقيل إن أرداكم في محل نصب على الحال المقدّرة ، وقيل ان ظنكم بدل من ذلكم ، والذي ظننتم خبره ، وأرداكم خبر آخر ، أوحال ، وقيل انظنكم خبرأوّل ، والموصول وصلته خبرثان ، وأرداكم خبر ثالث ، والمعنى أن ظنكم بأن الله لا يعلم كثيرا مما تعماون أهلكم وطرحكم في النار ( فأصبحتم من الخاسرين ) أي الكالمين في الخسران . ثم أخبر عن حالهم ، فقال ( فان يصبروا فالنار مثوى لهم ) أىفان يصبروا على النار فالنار مثواهم : أى محل استقرارهم واقامتهم لاخروج لهم منها 6 وقيل المعني « فان يصبروا » في الدنيا على أعمال أهل النار « فالنار مثوى لهم» (وان يستعتبوا فماهم من المعتبين) يقال أعتبني فلان: أي أرضاني بهـد إسخاطه إياي واستعتبته طلبت منه أن يرضي 6 والمعني أنهم إن يسألوا أن يرجع بهم إلى ما يحبون لم يرجع لأنهم لايستحقون ذلك. قال الخليل: تقول استعتبته فأعتبني: أي استرضيته فأرضاني ، ومعنى الآية ان يطلبوا الرضي لم يتع الرضى عنهم 6 بللابد هم من النار . قرأ الجهور يستعتبوا بفتح التحتية وكسر الناء الفوقية الثانية مبنيا للفاعل. وقرءوا من المعتمين بفتح الفوقية اسم مفعول. وقرأ الحسن وعبيد بن عمير وأبو العالية يستعتبوا مبنيا للفعول « فماهم من المعتبين » اسم فاعل أى إنهم إن أقاهم الله وردهم إلى الدنيا لم يعملوا بطاعته كما في قوله سيحانه « ولو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه » .

وقد أخرج الطبرانى عن ابن عباس فى قوله (فهم يوزعون) قال : يحبس أوّلهم على آخرهم . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حانم عنه فى الآية قال : يدفعون . وأخرج البيخارى ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال : كنت مستترا بأستار الكعبة ، فجاء ثلاثة نفر قرشى وثقفيان أو ثننى وقرشيان ، كشير لحم

بطونهم قليل فقه قاوبهم ، فتكاموا بكلام لمأسمعه ، فقال أحدهم أترون أن الله يسمع كلامنا هذا ؟ فقال الآخران: انا اذارفعنا أصواتنا سمعه وانا إذا لم نرفعه لم يسمعه ، فقال الآخران: ان سمع منه شيئا سمعه كله . قال فذكرت ذلك لذي والتي والتي الله (وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم) إلى قوله (من الحاسرين) . وأخرج عبد الرزاق وأحد والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهق في البعث عن معاوية بن حيدة قال: قال رسول الله والتي والتي المنذر وابن أبي حاتم والحاكم في الشام مشاة وركبانا وعلى وجوهكم وتعرضون على الله وعلى أفواهكم الفدام ، وأول ما يعرب عن أحدكم فذه وكلا رسول الله والتي والتي وعبد بن حيد ومسلم وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وابن مهدويه وأخرج أحد وأبو داود الطيالسي وعبد بن حيد ومسلم وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وابن مهدويه عن جابر قال : قال رسول الله وذا كم ظنكم الذي ظنكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى ، فان قوما قد أرداهم سوء ظهم بالله ، فقال الله « وذا كم ظنكم الذي ظنكم الذي ظنكم بربكم أرداكم فأصبحتم من الحاسرين » .

قوله (وقيضنا لهم قرناء) أى هيأ ما قرناء من الشياطين . وقال الزجاج : سبينالهم قرناء حتى أضاوهم وقيل سلطنا عليهم قرناء ، وقيل قدرنا ، والمعانى متقاربة ، وأصل التقييض التيسير والتهيئة ، والقرناء جع قرين ، وهم الشياطين ، جعلهم بمنزلة الأخلاء لهم ، وقيل إن الله قيض لهم قرناء فى النار ، والأولى أن ذلك فى الدنيا لقوله (فزينوا لهم مابين أيديهم وما خلفهم ) فان المعنى زينوا لهم مابين أيديهم من أمور الدنيا وشهواتها وحاوهم على الوقوع فى معاصى الله بانهما كهم فيها وزينوا لهم ماخلفهم من أمور الآخرة ، فقالوا لا بعث ولا حساب ولاجنة ولانار . وقال الزجاج : مابين أيديهم ما هماوه وماخلفهم ماعزموا على أن يعملوه وروى عن الزجاج أيضا أنه قال : مابين أيديهم من أمر الآخرة أنه لا بعث ولا جنة ولانار ، وما خلفهم من أمر الآخرة أنه لا بعث ولا جنة ولانار ، وما خلفهم من أمر الآخرة أنه لا بعث ولا جنة ولانار ، وما خلفهم من

أمر الدنيا (وحق عليهم القول) أي وجب وثبت عليهم العذاب ، وهو قوله سبحانه \_ لأملائن جهنم منك ويمن تبعك منهم أجعين \_ 6 و (في أمم) في محل نصب على الحال من الضمير في علمهم ، والمعنى كائنين في جلة أمم ، وقيل في بمعني مع : أي مع أمم من الأمم الكافرة التي (قد خلت) ومضت (من قبلهم من الجنّ والانس) على الكفر 6 وجلة ( انهم كانوا خاسرين ) تعليل لاستحقاقهم العـذاب ( وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهـ ذا القرآن ) أي قال بعضهم لبعض لاتسمعوه ولا تنصتوا له ، وقيل معني لاتسمعوا لاتطيعوا ، يقال سمعت لك : أي أطعتك ( والغوا فيه ) أيعارضوه باللغو والباطل ، أو ارفعوا أصواتكم ليتشوّش القارئ له ، وقال مجاهد: الغوا فيه بالمكاء والتصدية والتصفيق والتخليط في الكلام حتى يصير لغوا ، وقال الضحاك : أكثروا الكلام ليختلط عليه مايقول ، وقال أبو العالية : قعوا فيه وعيموه . قرأ الجهور والغوابفتح الغين ، من لغا إذا تكلم باللغو ، وهومالافائدة فيه ، أومن لغي بالفتح يلغي بالفتح أيضاكم حكاه الأخفش ، وقرأ عيسي بن عمر والجحدري وابن أبي اسحق وأبوحيوة و بكر بن حبيب السهمي وقتادة والسماك والزعفراني بضم الغين ، وقد تقـدّم الكلام في اللغو في سورة البقرة ( لعلـكم تغلبون ) أي الحكى تغلبوهم فيسكتوا . ثم توعدهم سبحاله على ذلك 6 فقال (فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا) وهذا وعيد لجيع الكفار ، ويدخل فيهم الذين السياق معهم دخولا أوَّليا ( ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ) أي ولنجزينهم في الآخرة جزاء أقبح أعمالهم التي عملوها في الدنيا. قال مقاتل : وهو الشرك وقيل المعنى أنه يجازيهم بمساوى أعمالهم لا بمحاسنها كما يقع منهم من صلة الأرحام و إكرام الضيف ، جزاء أعداء الله ، أوخبر مبتدأ محذوف : أى الأمر ذلك ، وجلة (جزاء أعداء الله النار) مبينة للجملة الني قبلها ، والأوَّل أولى ، وتكون النار عطف بيان للجزاء ، أو بدلامنه ، أوخبرمبتدأ محذوف ، أومبتدأ والخبر ( لهم فيها دار الخلد ) وعلى الثلاثة الوجوه الأولى تكون جلة لهم فيها دارالخلد مستأنفة مقرَّرة لماقبلها ، ومعنى دارالخلد دارالاقامة المستمرة التي لا انقطاع ها (جزاء عما كانوابا آياننا مجحدون) أي بجزون جزاء بسبب جحدهم با"ياتالله. قال مقاتل: يعني القرآن يجحدون أنه من عندالله ، وعلى هذا يكون التعبير عن اللغو بالجحود لكونه سبباله ، إقامة للسبب مقام المسبب (وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلاما من الجن والانس) فالوا هذا وهم في النار ، وذكره بلفظ الماضي تنبيها على تحقق وقوعه ، والمراد أنهم طلبوا من الله سبحانه أن يريهم من أضلهم من فريقي الجن والانس من الشياطين الذين كانوا يســوّلون لهم و محملونهم على المعاصى ، ومن الرؤساء الذين كانوا يزينون لهم الكفر ، وقيل المراد ابليس وقابيل لأنهما سنا المعصية لبني آدم. قرأ الجهور أرنا بكسر الراء . وقرأ ابن محيصن والسوسي عن أبي عمرو وابن عام، بسكون الراء ، و بها قرأ أبو بكر والمفضل وهما لغتان بمعنى واحــد . وقال الخليل: إذا قلت أرنى ثو بك بالـكسر فعناه بصرنيه و بالسكون أعطنيه ( نجعلهما تحت أقدامنا ) أي ندسهما بأقدامنا لنشتغي منهم ، وقيل نجعلهم أسفل منا في النار (ليكونا من الأسفلين) فيها مكانا، أوليكونا من الأذاين المهانين، وقيل ليكوبا أشد عذابامنا. ثم لما ذكر عقاب الكافرين وما أعده لهم ذكر حال المؤمنين وما أنع عليهم به ، فقال ( ان الذين قالوا ر بنا الله ) أي وحده لاشريك له (ثم استقاموا) على التوحيد ولم يلتفتوا إلى إله غيرالله. قال جماعة من الصحابة والتابعين معنى الاستقامة إخلاص العمل لله . وقال قتادة وان زيد : ثم استقاموا على طاعة الله. وقال الحسن: استقاموا على أمرالله ، فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال مجاهد وعكرمة: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى ماتوا. وقال الثورى: عماوا على وفاق ماقالوا. وقال الربيع: أعرضوا

عما سوى الله ، وقال الفضيل بن عماض : زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقية ( تتنزل عليهم الملائكة ) من عند الله سبحانه بالبشري التي ير يدونها من جلب نفع أودفع ضرر أورفع حزن . قال ابن زيد ومجاهد تتنزل عليهم عند الموت . وقال مقاتل وقتادة : إذا قاموا من قبورهم للبعث ، وقال وكيع : البشرى في ثلاثة مواطن: عندالموت وفي القبر وعندالبعث (أ) ن (الاتخافوا ولاتحزنوا) ان هي المخففة أوالمفسرة أوالناصبة ، و «لا» على الوجهين الأوّلين ناهية ، وعلى الثالث نافية ، والمعنى لاتخافوا مما تقدمون عليه من أمور الآخرة ولا تحزنوا على مافاتكم من أمور لدنيا من أهل وولد ومال. قال مجاهد: لاتخافوا الموت ولا تحزنوا على أولادكم ، فإن الله خليفتكم عليهم . وقال عطاء : لاتخافوا ردّ ثوابكم فإنه مقول ولاتحزنوا على ذنو بكم فاني أغفرها لكم ، والظاهر عدم تخصيص تنزل الملائكة عليهم بوقت معين ، وعدم تقييد نفي الخوف والحزن بحالة مخصوصة كما يشعر به حذف المتعلق في الجيع ( وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ) بها في الدنيا فانكم واصاون اليها مستقرّون بها خالدون في نعيمها . ثم بشرهم سبحانه بما هو أعظم من ذلك كله ، فقال ( نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة) أى نحن المتولون لحفظكم ومعونتكم فى أمور الدنيا وأمور الآخرة ، ومن كان الله وليه فاز بكل مطلب ونجا من كل مخ افة ، وقيل ان هذا من قول الملائكة. قال مجاهد : يقولون لهم نحن قرباؤكم الذين كنا معكم في الدنيا ، فاذا كان يوم القيامة قالوا لانفارقكم حتى تدخلوا الجنة ، وقال السدّى : نحن الحفظة لأعمالكم في الدنيا وأولياؤ كم في الآخرة ، وقيل انهم يشفعون لهم في الآخرة ويتلقونهم بالكرامة ( ولكم فيها ماتشتهي أنفسكم ) من صنوف اللذات وأنواع النعم ( ولكم فيها ماندّعون) أي ماتمنون ، افتعال من الدعاء بمعنى الطلب ، وقد تقدّم بيان معنى هذا في قوله « ولهم مايدّعون » مستوفى والفرق بين الجلتين أن الأولى باعتبار شهوات أنفسهم ، والثانية باعتبار ما يطلبونه أعم من أن يكون مما تشتهيه أنفسهم أولا . وقال الرازى : الأقرب عندى أن قوله «ولكم فيها ماتشتهي أنفسكم » إشارة إلى الجنة الروحانية المذكورة في قوله \_ دعواهم فيها سبحانك اللهم \_ الآية ، وانتصاب ( نزلا من غفور رحيم ) على الحال من الموصول ، أو من عائده ، أو من فاعل تدّعون ، أو هو مصدر مؤكد لفعل محذوف: أي أنزلناه نزلا ، والنزل ما يعدّ لهم حال نزولهم من الرزق والضيافة ، وقد تقدّم تحقيقه في سورة آل عمران ( ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ) أي الى توحيد الله وطاعته قال الحسن : هو المؤمن أجاب الله في دعوته ودعا الناس الى ما أجاب الله فيه من طاعته (وعمل صالحا) في اجابته ( وقال ا ني من المسلمين ) لر بي . وقال ابن سيرين والسدّى وابن زيد هو رسول الله ﷺ وروى هذا أيضا عن الحسن . وقال عكرمة وقيس بن أبي حازم ومجاهد: نزلت في المؤذنين ، ويجاب عن هذا بأن الآية مكية ، والأذان إنما شرع بالمدينة ، والأولى حل الآية على العموم كما يقتضيه اللفظ، و مدخل فيها من كان سببا لنزولها دخولا أوَّليا ، فكلُّ من جم بين دعاء العباد الى ماشرعه الله وعمل عملا صالحا ، وهو تأدية مافرضه الله عليه مع اجتناب ماحرّمه عليه ، وكان من المسامين دينا لامن غيرهم فلا شيء أحسن منه ولا أوضح من طريقته ولا أكثر ثوابا من عمله . ثم بين سبحانه الفرق بين محاسن الاعمال ومساويها ، فقال ( ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ) أى لانستوى الحسنة التي يرضي الله بها ويثيب عليها ، ولاالسيئة الني يكرهها الله ويعاقب عليها ، ولا وجه لتخصيص الحسنة بنوع من أنواع الطاعات ، وتخصيص السيئة بنوع من أنواع المعاصى ، فإن اللفظ أوسع من ذلك ، وقيل الحسنة التوحيد والسيئة الشرك ، وقيل الحسنة المداراة ، والسيئة الغلظة ، وقيل الحسنة العفو ، والسيئة الانتصار ، وقيل الحسنة العلم ، والسيئة الفحش . قال الفراء : لا في قوله ولا السيئة زائدة ( ادفع بالتي هي أحسن ) أي

ادفع السيئة إذا جاءتك من المسيء بأحسن ما مكن دفعها به من الحسنات ، ومنه مقابلة الاساءة بالاحسان والدُّنِ بالعَفُو ، والغضب بالصبر ، والاغضاء عن الهفوات ، والاحتمال للكروهات ، وقال مجاهد وعطاء : بالتي هي أحسن : يعني بالسلام إذا لتي من يعاديه 6 وقيل بالمصافحة عند التلاقي ( فاذا الذي بينك و بينه عداوة كأنه ولى حيم ) هذه هي الفائدة الحاصلة من الدفع بالتي هي أحسن ، والمعنى أنك اذا فعلت ذلك الدفع صار العدو كالصديق ، والبعيد عنك كالقريب منك . وقال مقاتل : نزلت في أبي سفيان بن حرب كان معاديا للنبي والسُّمَّانِيُّ فصار له وليا بالمصاهرة التي وقعت بينه و بينه ، ثم أسلم ، فصار وليا في الاسلام حما بالصهارة ، وقيل غير ذلك ، والأولى حل الآية على العموم (وما يلقاها إلا الذين صبروا). قال الزجاج: مايلتي هذه الفعلة وهذه الحالة ، وهي دفع السيئة بالحسنة إلا الَّذين صبروا على كظم الغيظ واحتمال المكروه (وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) في الثواب والخير ، وقال قتادة : الحظ العظيم الجنة : أيمايلقاها إلا من وجبت له الجنة ، وقيل الضمير في يلقاها عائد إلى الجنة ، وقيل راجع الى كلمة التوحيد . قرأ الجهور يلقاها من التلقية ، وقوأ طلحة بن مصرف وابن كثير في رواية عنه يلاقاها من الملاقاة . ثمأم، سبحانه بالاستعادة من الشيطان 6 فقال ( و إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله ) النزغ شبيه النخس شبه به الوسوسة 6 لأنها تبعث على الشر" ، والمعنى وان صرفك الشيطان عن شيء مما شرعه الله لك 6 أو عن الدفع بالتي هي أحسن فاستعذ بالله من شرَّه 6 وجعل البزغ نازغًا على الججاز العقلي كـقولهم: جدُّ جدّه ، وجلة ( إنه هو السميع العليم ) تعليل لما قبلها : أي السميع لكلّ مايسمع ، والعليم بكلّ ما يعلم ، ومن كان كذلك فهو يعيذ من استعاذ به .

صوته 6 فكان المشركون يطردون الناس عنه ويقولون (لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون) وكان اذا أخنى قراءته لم يسمع من يحب أن يسمع القرآن ، فأنزل الله \_ لاتجهر بصلاتك ولاتخافت بها \_ وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حانم والحاكم وصححه وان مردو به وان عساكر عن على " بن أبي طالب أنه سئل عن قوله (ربنا أربا اللذين أضلاما من الجنّ والانس ) قال هو ابن آدم الذي قتل أخاه و إبليس . وأخرج الترمذي والنسائي والمزار وأبو يعلى وان جرير وابن أبي حاتم وابن عدّى وابن مردو به عن أنس قال: قرأ علينا رسول الله ﷺ هـذه الآية ( ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) قال قد قالها ناس من الناس ، ثم كفر أكثرهم ، فن قالها حين عوت فهو ممن استقام علمها . وأخرج ابن المبارك وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور ومسدد وابن سعد وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن عمران عن أبي بكر الصديق في قوله ( ان الذين قالوا ر بنا الله ثم استقاموا ) قال : الاستقامة أن لايشركوا بالله شيئا . وأخرج ابن راهو به وعبد بن حيد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول والحاكم وصححه وابن مردويه وأبونعيم في الحلية من طريق الأسود بن هلال عن أبي بكر الصديق أنه قال: ما تقولون في هاتين الآيتين « ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » 6 و ـ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ـ قالوا : الذين قالوار بنا الله ثم عماوا بها واستقاموا على أمره فلم يذنبوا ، ولم يلبسوا إعانهم بظلم لم يذنبوا . قال لقد حلتموهما على أمر شديد . الذين آمنو ولم يلبسوا إيمانهم بظلم . يقول بشرك ، والذين قالوار بنا الله ثم استقاموا فلم ترجعوا الى عبادة الأوثان. وأخرج ابن مردويه عن بعض الصحابة ثم استقاءوا على فرائض الله. وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس ثم استقاموا قال : على شهادة أن لا إله إلا الله . وأخرج ابن المبارك

وسعيد بن منصور وأحد فى الزهد وعبد بن حيد والحكيم الترمذي وابن المنذر عن عمر بن الخطاب ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال: استقاموا بطاعة الله ولم يروغوا روغان الثعلب. وأخرج أحد وعبد ابن حيد والدارمي والبخاري في تاريخه ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن سفيان الثقني أن رجلا قال : يارسول الله من في بأمر في الاسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك . قالقل آمنت بالله مم استقم ، قلت فيا أتقى ? فا وى إلى لسانه . قال الترمذي : حسن صحيح . وأخرج عبد بن حيد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عائشة في قوله ( ومن أحسن قولا بمن دعا إلى الله ) قالت المؤذن ( وعمل صالحاً ) قالت ركعتان فيها بين الأذان والاقامة . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنسذر وابن مردويه من وجه آخر عنها قالت : ماأرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين . وأخرج ابن جو ير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهة في سننه عن ابن عباس في قوله (ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن) قال أمر المسلمين بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الاساءة ، فاذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوّهم (كأنه ولى حيم). وأخرج ابن مردويه عنه « ادفع بالتي هي أحسن » قال ألقه بالسلام فاذا الذي بينك و بينه عداوة كأنه ولى حيم . وأخرج ابن المنه ذر عن أنس في قوله ( وما يلقاها إلا الذين صبروا ) قال الرجل يشتمه أخوه ، فيقول ان كنت صادقا فغفر الله لي ، وان كنت كاذبا فغفر الله لك . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن سلمان بن صرد قال : استب وجلان عنـــد الني " صلى الله عليه وآله وسلم فاشتد غضب أحدهما ، فقال الذي صلى الله عليه وآله وسلم إنى لأعلم كلة لوقالها لذهب عنه الغضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فقال الرجل أمجنون ترانى ? فتلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (و إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم).

شرع سبحانه في بيان بعض آيانه البديعة الدالة على كمال قدرته وقوة تصرفه للاستدلال بها على توحيده ، فقال (ومن آيانه الليل والنهار والشمس والقمر) ثم لما بين أن ذلك من آيانه نهاهم عن

عبادة الشمس والقمر ، وأصمهم بأن يسجدوا لله عز وجل ، فقال ( لاتسجدوا للشمس ولا للقمر ) لأنهما محلوقان من محلوقانه ، فلا يسمح أن يكونا شريكين له في ربو بيته ( واسجدوا لله الذي خلقيق) أي خلق هذه الأربعة المذكورة ، لأن جع مالا يعقل حكمه حكم جع الأناث ، أو الآيات ، أو الشمس والقمر ، لأن الاثنين جع عند جاعة من الأعمة (ان كنتم إياه تعبدون) قيل كان ناس يسجدون للشمس والقمر كالصابئين في عبادتهم الكواكب، ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود لهما السجود لله فنهوا عن ذلك ، فهذا وجه تخصيص ذكر السجود بالهي عنه ، وقيل وجه تخصيصه أنه أقصى مراتب العبادة ، وهذه الآية من آيات السجود بلاخلاف ، وأعما اختلفوا في موضع السجدة ، فقيل موضعه عند أوله : « الكنتم إياه تعبدون » لأنه متصل بالأم ، وقيل عند قوله « وهم لا يسأمون » لأنه تمام الكلام ولها السبكروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ) أي ان استكبر هؤلاء عن أي الامتثال ، فالملائكة يديمون التسبيح لله سبحانه بالليل والنهار وهم لا يماون ولا ينترون (ومن آيانه ألك ترى الأرض خاشعة) الخطاب هنا لكل من يصلح له أولرسول الله والنهار قد خشعت ( فاذا أنزلنا علها ترى الغراض خاشعة) الخطاب هنا لكل من يصلح له أولرسول الله وقيل قد خشعت ( فاذا أنزلنا علها الماء الهترت وربت ) أي ماء المطر ، ومعني اهتزت تحركت بالنبات : يقال اهتز الانسان اذا تحر ك المنه قول الشاء, :

تراه كنصل السيف بهتر" للندى م إذا لم تجد عند امرى السوء مطعما

ومعنى ربت: انتفخت وعلت قبل أن تنبت: قاله مجاهد وغيره ، وعلى هـذا ففي الكلام تقديم وتأخير ، وتقديره ر بتواهنزت ، وقيل الاهنزاز والربو قد يكونان قبل خروج النبات وقد يكونان بعده ، ومعنى الربو الغة الارتفاع ، كما يقال للموضع المرتفع ربوة ورابية ، وقد تقدّم تفسير هذه الآية مستوفى في سورة الحج ، وقيل اهتزت استبشرت بالمطر ، وربت انتفخت بالنبات . وقرأ أبو جعفر وخالد وربأت (ان الذي أحياها لمحيي الموتى ) بالبعث والنشور (انه على كل شيء قدير ) لا يججزه شيء كائنا ما كان ( ان الذين يلحدون في آياننا ) أي يميلون عن الحق ، والالحاد الميل والعدول ، ومـنه اللحد في القـمر لأنه أميل إلى ناحية منه : يقال ألحد في دين الله : أي مال وعدل عنه ، ويقال لحد ، وقد تقدّم تفسير الالحاد . قال مجاهد : معنى الآية عياون عن الاعان بالقرآن . وقال مجاهد : عماون عند تلاوة القرآن بالمكاء والتصدية واللغو والغناء . وقال قتادة : يكذبون في آياننا . وقال السدّى : يعاندون ويشاقون . وقال ابن زيد يشركون (لايخفون علينا) بل نحن نعامهم فنجازيهم بمايعملون . ثم بين كيفية الجزاء والتفاوت بين المؤمن والسكافر ، فقال ( أفن يلقي في المار خسير أمّن يأتي آمنا يوم الفيامة ) هذا الاستفهام للتقرير ، والغرض منه الننبيه على أن الملحدين في الآيات ياقون في النار ، وأن المؤمنين بها يأتون آمنين يوم القيامة . وظاهر الآية العموم اعتبارا بعموم اللفظ لابخصوص السبب ، وقيل المراد بمن يلقى في النار: أبوجهل ، ومن يأتي آمنا : الذي والسيني ، وقيل حزة ، وقيل عمر بن الخطاب ، وقيل أبوسلمة بن عبد الأسود الخزومي ( اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير ) هذا أمر تهديد : أي اعملوا من أعمالكم التي تلقيكم في النار ماشئتم انه بما تعملون بصير ، فهو مجازيكم على كل ماتعملون . قال الزجاج لفظه لفظ الأمر ، ومعناه الوعيد ( ان الذين كـفروا بالذكرلما جاءهم ) الجلة مستأنفة مقرّرة لما قبلها ، وخبر إن محذوف : أي ان الذين كفروا بالقرآن لما جاءهم يجازون كفرهم ، أوهالكون ، أو يعذ بون ، وقيل هو قوله « ينادون من مكان بعيد» وهذا بعيد وأن رجحه أبو عمرو بن العلاء. وقال الكسائي : أنه سدّ مسدّه الخبر السابق ، وهو « لا يخفون علينا » . وقيل : أن الجلة بدل من الجلة الأولى وهي : الذين يلحدون في آياتنا ، وخبر ان هوالخبر السابق (وانه لكتاب عزيز) أي القرآن الذي كانوا يلحدون فيه ، أي عزيز عن أن يعارض أو يطعن فيه الطاعنون منيع عن كل عيب . ثم وصفه بأنه حق لاسبيل للباطل اليه بوجه من الوجوه ، فقال (لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه) . قال الزجاج معناه أنه محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه ، أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه ، وبه قال قتادة والسدّى . ومعنى الباطل على هذا : الزيادة والنقصان . وقال مقاتل : لايأتيه التكذيب من الكتب التي قبله ، ولا يجبيء من بعده كتاب فيبطله ، و به قال الكاي وسعيد بن جبير، وقيل: الباطل هو الشيطان : أي لايستطيع أن يزيد فيه ولاينقص منه ، وقيل : لايزاد فيه ولاينقص منه لامن جبريل ولامن مجمد والتعليق ( تنزيل من حكيم حيد ) هو خبر مبتدأ محذوف أوصفة أخرى لكتاب عند من يجوّز تقديم غير الصريح من الصفات على الصريح ، وقيل: انه الصفة لكتاب ، وجلة لايأنيــه معترضة بين الموصوف والصفة . ثم سلى سبحانه رسوله على الله عن ما كان يتأثر له من أذبة الكفار ، فقال (مايقال لك الاماقد قيل للرسل من قبلك) أي مايقال لك من هؤلاء الكفار من وصفك بالسحر والكذب والجنون الامثل ماقيل للرسل من قبلك ، فان قومهم كانوا يقولون لهم مثل مايقول لك هؤلاء ، وقيل: المعنى مايقال لك من التوحيــ واخلاص العبادة لله الاماقد قيل للرسل من قبلك ، فان الشرائع كلها متفقة على ذلك ، وقيل هواستفهام : أي أي شيء يقال لك الا ماقد قيل للرسل من قبلك ( ان ربك لذوم فرة) لمن يستحق مغفرته من الموحدين الذين بايعوك وبايعوا من قبلك من الأنبياء (وذو عقاب أليم) للكفار المكذَّ بين المعادين لرسل الله ، وقيل: لذو مغفرة الأنبياء ، وذو عقاب لأعدائهم (ولوجعلناه قرآنا أعجميا) أى لوجعلنا هذا القرآن الذي تقرؤه على الناس بغير لغة العرب ( لقالوا لولا فصلت آيانه) أي بينت بلغتنا فاننا عرب لانفهم لغــة الحجم ، والاستفهام في قوله ( ءأعجميّ وعربيٌّ ) للإنكار ، وهو من جلة قول المشركين : أي لقالوا أكارم أعجمي ورسول عربي. والأعجمي : الذي لايفصح سواءكان من العرب أومن العجم ، والأعجم ضد الفصيح : وهو الذي لايبين كلامه ، ويقال للحيوان غير الناطق أعجم . قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وأعجمي به وزين محققتين ، وقرأ الحسن وأبو العالية ونصر بن عاصم وهشام مهمزة واحدة على الخبر، وقرأ الباقون بتسهيل الثانية بين بين ، وقيل المراد هلا فصلت آيانه فجعل بعضها أعجميا لافهام الجم و بعضها عربيا لافهام العرب. ثم أمم الله سبحانه رسوله ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ﴿ قُلَ هو للذين آمنوا هدى وشفاء ) أى يهتدون به الى الحق و يشتفون به من كل شك وشبهة ، ومن الأسقام والآلام (والذين لايؤمنون في آذانهم وقر) أي صمم عن سماعه وفهم معانيه ، ولهذا تواصوا باللغو فيـــه ( وهو عليهم عمى ) ، قال قتادة : عموا عن القرآن وصموا عنه . وقال السدّى : عميت قاوبهم عنه . والمعنى : وهو عليهم ذوعمي ، أو وصف بالمصدر للبالغة ، والموصول في قوله « والذين لا يؤمنون » مبتدأ وخبره في آذانهم وقر ، أوالموصول الثاني عطف على الموصول الأوّل ، ووقر عطف على هدى عند من جوّز العطف على عاملين مختلفين ، والتقدير هو للأوّلين هدى وشفاء ، وللا ٓخرين وقر في آذانهم . قرأ الجهور عمى بفتح المم منوّنة على أنه مصدر ، وقرأ ابن عباس وعبد الله بن الزبر وعمرو بن العاص وابن عمر بكسر الميم منوّنة على انه اسم منقوص على أنه وصف به مجازا . وقرأعمرو بن دينار بكسراليم وفتح الياء على أنه فعل ماض ، واختار أبو عميد القراءة الأولى لقوله أوّلا «هدى وشفاء» ولم يقل هاد وشاف ، وقيل : المعنى والوقر عليهم عمى ، والاشارة بقوله (أولئك) الى الذين لايومنون وما في حيزه ، وخبره

لئلا يقولوا فكانت حجة علمهم.

(ينادون من مكان بعيد) مثل حاهم باعتبار عدم فهمهم للقرآن بحال من ينادى من مسافة بعيدة لا يسمع صوت من يناديه منها . قال الفراء: تقول لرجل الذى لا يفهم كلامك أنت تنادى من مكان بعيد . وقال الضحاك: ينادون يوم القيامة بأقبح أسمائهم من مكان بعيد . وقال مجاهد من مكان بعيد من قاوبهم . وقدأ خرج ابن أبي شيبة والحاكم وصححه والبيهقي في سننه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يسجد بالخولى منهما . وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يسجد بالأولى ، وأخرج سعيد بن منصور عنه أنه كان يسجد في الآية الأخيرة . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ( إن الذين يلحدون في آياتنا) قال هو أن يضع الكلام على غير موضعه . وأخرج ابن محدويه عنه في قوله ( أفن يلقي في النار ) قال : أبوجهل بن هشام ( أمن يأتي آمنا يوم القيامة ) قال : أبو بكر الصديق . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن المنذر وابن عساكر عن بشير بن تهم قال : نزلت هذه الآية في أبي جهل وعمار ابن ياسر . وأخرج ابن عباس في قوله ( اعماوا ابن ياسر . وأخرج ابن عباس في قوله ( اعماوا ابن ياسر . وأخرج ابن عباس في قوله ( اعماوا ابن ياسر . وأخرج ابن عباس في قوله ( اعماوا ابن ياسر . وأخرج ابن عباس في قوله ( اعماوا ابن ياسر . وأخرج ابن عباس في قوله ( اعماوا ابن عباس في قوله ( اعماوا ابن ياسر . وأخرج ابن عباس في قوله ( اعماوا ابن ياسر . وأخرج ابن عباس في قوله ( اعماوا ابن ياسر . وأخرج ابن عباس في قوله ( اعماوا ابن ياسر . وأخرج ابن عباس في قوله ( اعماوا

ماشئتم) قال : هذا لأهل بدر خاصة . وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردو يه عن ابن عباس فى قوله (ولو جعلناه قرآ با أعجميا ) الآية ، يقول : لو جعلنا الفرآن أعجميا ولسائك يامجمد عربى لقالوا أعجمي وعربي تأتينا به مختلفا أومختلطا (لولا فصلت آياته) هلا بينت آياته فكان القرآن مشل اللسان : يقول فلم نفعل

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابِ فَاخْتُلُفَ فِيهِ وَلَوْ لاَ كَامِةَ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَنِيهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ يَظَلَّمُ لِلْعَمِيدِ \* إلَيْهِ شَكَ مِنْ مَهُ رَبِ \* مَنْ عَمِلَ طَلِيحاً فَلَنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ يَظَلَّمُ لِلْعَمِيدِ \* إلَيْهِ يَرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ مَهُ رَاتٍ مِنْ أَكْامِها وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنُ وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ يَهِمُهِ وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَا عَلَى قَالُوا آذَنْكَ مَامِنًا مِنْ شَهِيدِ \* وَضَلَّ عَنْهُمْ مَنْ كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ يَنْ شُرَكَا عَلَى قَالُوا آذَنْكَ مَامِنًا مِنْ شَهِيدِ \* وَضَلَّ عَنْهُمْ مَنْ عَيْسَ \* لَا يَسْتَمُ الْإِنْسُنُ مِنْ دُعَا الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُ فَيَـوْنَ مِنْ قَبُلُ وَلَئُنْ السَّاعَةَ قَامَةً وَالنَّ رُجِعْتُ إِلَى وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَامَةً وَالنَّ رُجِعْتُ إِلَى وَلَمَ أَلْفُنُ السَّاعَةَ قَامَةً وَالنَّ رُجِعْتُ إِلَى وَلَكُ مِنْ فَدُو دُعَاءَ عَرِيضٍ \* قَلُ أَرَاثَيْمُ فَلَى الْمَنْكُ فَلَانَالُمُ مِنْ أَلَدُينَ كَفَرُوا مَا عَلَى الْإِنْسُ إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَا يُعْمَى وَنَا يَهِانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ النَّشُرُ فَذُو دُعَاءَ عَرِيضٍ \* قُلُ أَرَاثَيْمُ فَلَ اللَّهُ مِنْ عَذَالِ عَلَى الْإِنْسُ إِنَّ لَكُونُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّامِ وَلَنَا عَلَى الْإِنْسُ عَلَى الْإِنْسُ إِعْمَ فِي مِنْ يَقَاقٍ بَعِيدٍ \* سَمُر مِهُمْ آلِيْقِ الْمُولِ وَلَنَاقٍ بَعْمَلُوا وَلَنَانُ مِنْ عَنْدُ اللهُ مُمَّ كَالْمَاقِ مَنْ أَنْهُ عَلَى كُلِ شَيْءَ شَهِمِ مُ عَنْ اللَّهُ مَلْ فَلَكُ مِنْ عَلَى اللْهِ اللَّهُ مَنْ عَلَى مُنْ أَنْهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ شَهِمِيدُ \* عَلَى كُلِ شَيْعَ مِنْ الْمُ اللَّهُ مِنْ الْمَالِقُ مَنْ الْمَاقِ الْمَالِقُ مَنْ الْمَالِقُ مِنْ الْمَالُولُ وَلَوْ الْمَالُولُ وَلَا الْمَلِلَ مُنْ أَلْمُ اللْمُ الْمُ الْمُولُ وَلَوْ الْمَالِقُ مَا الْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَوْلُولُوا اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُولُ وَلَيْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَى الللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤُ

قوله (ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه) هذا كلام مستانف يتضمن تسليمة رسول الله على الله الله على المناب المنا

اليه ، وقيل : يرجع الى موسى ، والأوّل أولى ( ولولا كلة سبقت من ربك ) في تأخير العذاب عن المكنة بين من أمتك كما في قوله \_ ولكن بؤخرهم إلى أجل مسمى \_ . (لقضى بينهـم) بتعجيل العذاب لمن كذَّب منهم (وانهم لغي شك منه مريب) أي من كتابك المنز َّل عليك وهو القرآن ، ومعني الشك المريب: الموقع في الريبة ، أو الشديد الريبة ، وقيل: ان المراد اليهود وأنهم في شك من التوراة مريب ، والأوّل أولى (من عمل صالحا فلنفسه) أي من أطاع الله وآمن برسوله ولم يكذّبهم فثواب ذلك راجع اليه ونفعه خاص به (ومن أساء فعليها) أي عقاب إساءته عليه لاعلى غيره (وما ربك بظلام للجبيد ، فلا يعذَّب أحدا الابذنبه ، ولايقع منه الظلم لأحد كما في قوله سبحانه \_ ان الله لايظلم الناس شيئا \_ وقد تقدّم الكلام على معنى هذه الآية في سورة آل عمران عند قوله \_ وأن الله ليس بظلام للعبيد \_ وفي سورة الأنفال أيضا . ثم أخبر سبحانه أن علم القيامة ورقت قيامها لايعلمه غيره ، فقال ﴿ إِليه بِردّ علم الساعة ) فاذا وقع السؤال عنها وجب على المسئول أن يردّ علمها اليه لاالى غيره ، وقد روى أن المشركين قالوا يا محمد ان كمنت نبيا فجرنا متى تقوم الساعة ? فنزلت ، ومافى قوله (وما تخرج من ثمرات من أكمامها) نافية ، ومن الأولى للاستغراق ، ومن الثانية لابتداء الغاية ، وقيل : هي موصولة في محل جرّ عطفا على الساعة : أي علم الساعة وعلم التي تخرج، والأول أولى ، والأكمام جع كم بكسر الكاف ، وهو وعاء الثمرة ويطلق على كل ظرف لمال أوغيره . قال أبوعميدة أكمامها : أوعيتها ، وهي ما كانت فيه الثمرة واحدها كم " وكمة . قال الراغب الكم": ما يغطى اليد من القميص ، وما يغطى الثمرة ، وجعه أكمام: وهذا يدل على أن الكم " بضم الكاف لأنه جعله مشتركا بين كم " القميص وكم " الثمرة ، ولاخلاف في كم " القميص أنه بالضم " ، و يمكن أن يقال ان في الـكم " الذي هو وعاء الثمر لغتين . قرأ الجهور من ثمرة بالافراد ، وقرأ نافع وابن عامر وحفص بالجع ( وما تحمل من أنثى ولاتضع إلا بعلمه) أى ماتحمل أنثى حملا فى بطنها ولا تضع ذلك الحل إلا بعلم الله سبحاله ، والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال: أي مايحدث شيء من خووج ثمرة ، ولا جل حامل ، ولا وضع واضع في حال من الأحوال الا كائنا بعلم الله فاليه يردّ علم الساعة كما اليه يرد علم هــنه الأمور (ويوم يناديمم) أي ينادي الله سبحانه المشركين ، وذلك يوم القيامة فيقول لهم ( أين شركائي ) الذين كنتم تزعمون أنهم شركائي في الدنيا من الأصنام وغيرها فادعوهم الآن فليشفعوا لكم أو بدفعوا عنــكم العذاب ، وهــذاعلي طريقة النهــكم مهم ، قرأ الجهور شركائي بسكون الياء ، وقرأ ابن كشير بفتحها ، والعامل في يوم محذوف : أي اذكر (قالوا آذناك مامنا من شهيد) يقال آذن يأذن : اذا أعلى ، ومنه قول الشاعر:

\* آذنتنا بينها أسماء \* ربّ ثاو عل منه الثواء

والمعنى: أعامناك مامنا أحد يشهد بأن لك شريكا ، وذلك أنهم لما عاينوا القيامة تبرءوا من الشركاء وتبر أت منهم تلك الأصنام التي كانوا يعبدونها ، وقيل: ان القائل بهذا هي المعبودات التي كانوا يعبدونها: أي مامنا من شهيد يشهد لهم بأنهم كانوا محقين ، والأوّل أولى (وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل) أي زال و بطل في الآخرة ما كانوا يعبدون في الدنيا من الأصنام ونحوها (وظنوا مالهم من محيص) أي أيقنوا وعلموا أنه لامحيص لهم ، يقال حاص يحيص حيصا: اذا هرب ، وقيل الظن على معناه الحقيق ، أيقنوا وعلموا أنه لامحيص لهم ، يقال حاص يحيص حيصا: ذا هرب ، وقيل الظن على معناه الحقيق ، لأنه بق لهم في تلك الحال ظن ورجاء ، والأوّل أولى . ثم ذكر سبحانه بعض أحوال الانسان ، فقال (لايسأم الانسان من دعاء الخير لنفسه وجلبه اليه ، والخير هنا: المال والصحة والسلطان والرفعة . قال السدى : والانسان هنا يراد به الكافر ، وقيل : الوليد بن المغيرة ، وقيل

عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف ، والأولى حل الآية على العموم باعتبار الغالب فلا ينافيه خروج خلص العباد . وقرأ عبدالله بن مسعود : لا يسأم الانسان من دعاء المال (وان مسه الشر فيئوس قنوط) أى وان مسه البلاء والشدّة والفقر والمرض فيئوس من روح الله قنوط من رحته ، وقيل يئوس من إجالة دعائه قنوط بسوء الظنّ بر به ، وقيل : يئوس من زوال مابه من المكروه قنوط بما يحصل له من ظنّ دوامه ، وهمـا صيغتا مبالغة يدلان على أنه شــديد اليأس عظيم القنوط ( وائن أذقناه رحــة منا من بعد ضرّاء مسته) أي ولئن آتيناه خيرا وعافية وغني من بعد شدّة ومرض وفقر (ليقولنّ هذا لي) أي هذا شيء أستحقه على الله لرضاه بعملي ، فظنّ أن تلك النعمة التي صار فيها وصلت إليه باستحقاقه لهما ولم يعلم أن الله يبتلي عباده بالخير والشر ليتبين له الشاكر من الجاحد ، والصابر من الجزع. قال مجاهد : معناه هذا بعملي وأما محقوق به ( وما أظنّ الساعة قائمة ) أي ماأظنها تقوم كما يخبرنا به الأنبياء ، أولست على يقين من البعث ، وهذا خاص " بالـكافرين والمنافقين ، فيكون المراد بالانسان المذكور في صــدر الآية الجنس باعتبار غالب أفراده ، لأن اليأس من رحمة الله ، والقنوط من خيره ، والشك في البعث لا تكون إلا من الـكافرين أوالمتزلزلين في الدين المتظهرين بالاسلام المبطنين للكفر ( ولئن رجعت الى رني ) على تقدير صدق مايخبرنا به الأنبياء من قيام الساعة وحصول البعث والنشور ( ان لى عنـــده للحسني) أي للحالة الحسني من الكرامة ، فظنّ أنه استحق خير الدنيا بما فيه من الخير ، واستحق خير الآخرة بذلك الذي اعتقده في نفسه وأثبته لها ، وهو اعتقاد باطل وظنّ فاسد (فلننبئن "الذين كفروا بماعماوا) أي لنخبرنهم بها يوم القيامة (ولنذيقنهم من عذاب غليظ) شديد بسبب ذنو بهم ، واللام هذه والتي قبلها هي الموطئة للقسم (واذا أنعمنا على الانسان) أي على هذا الجنس باعتبار غالب أفراده (أعرض) عن الشكر (ونأى بجانبه) أى ترفع عن الانقياد للحق و تكبر وتجبر ، والجانب هنا مجاز عن النفس ، ويقال نأيت وتناءيت : أي بعدت وتباعدت ، والمنتأى : الموضع البعيد . ومنه قول النابغة :

فانك كالليل الذي هو مدركي \* وان خلت أن المنتأى عنك واسع

وقرأ يزيد بن القعقاع وناء بجانبه بالألف قبل الهمزة (واذا مسه الشر") أى البلاء والجهد والفقر والمرض (فذو دعاء عريض) أى كثير ، والعرب تستعمل الطول والعرض فى الكثرة مجازا ، يقال أطال فلان فى الكلام وأعرض فى الدعاء اذا أكثر ، والمعنى أنه إذا مسه الشر" تضر"ع الى الله واستغاث به أن يكشف عنه مانزل به واستكثر من ذلك ، فذكره فى الشدة ونسيه فى الرغاء واستغاث به عند نزول النقمة وتركه عند حصول النعمة ، وهدا صنيع الكافرين ومن كان غير ثابت القدم من المسلمين . ثم وجع سبحانه إلى مخاطبة الكفار ومحاجتهم ، فقال (قل أرأيتم) أى أخرونى (ان كان من عند الله) أى كذبتم به ولم تقباوه ولا عملتم بما فيه (من أضل من هو فى شقاق بعيد) أى لا أحد أضل من منه لموط شقاوت مح وشدة عداوت كم ، والأصل أى شيء أضل من من هو فى شقاق من هو فى شقاق موضع الضمير لبيان حالهم فى المشاقة ، وأنها السبب الأعظم فى ضلالهم (سنريهم آياتنا فى الأواق بضم الهمزة والفاء ، كذا قال أهل اللغة ، ونقل الراغب أنه يقال أفق فى الآفاق أى سنريهم دلالات صدق القرآن وعلامات كونه من عند الله فى الآفاق (وفى أنفسهم) الآفاق عن بعريهم آياننا فى النواحي وفى أنفسهم . قال ابن زيد : فى الآفاق آيات الساء ، وفى أنفسهم حوادث الأرض ، وقال مجاهد : فى الآفاق فتح القرى التي يسرالله فتحها لرسوله وللخلفاء من بعده ونصار دينه فى آفاق الدنيا شرقا وغربا ، ومن الظهور على الجبابرة والأكاسرة ، وفى أنفسهم فتح مكة ، ورجح حدينه فى آفاق الدنيا شرقا وغربا ، ومن الظهور على الجبابرة والأكاسرة ، وفى أنفسهم فتح مكة ، ورجح

هذا ابن جوير . وقال قنادة والضحاك : فى الآفاق وقائع الله فى الأمم ، وفى أنفسهم فى يوم بدر . وقال عطاء : فى الآفاق : يعنى أقطار السموات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات والأشجار والجبال والبحار وغير ذلك ، وفى أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة ، كما فى قوله \_ وفى أنفسكم أفلا تبصرون \_ (حتى يتبين لهم أنه الحق ) الضمير راجع الى القرآن ، وقيل إلى الاسلام الذى جاءهم به رسول الله ، وقيل الى مايريهم الله ويفعل من ذلك ، وقيل الى مغير بك أنه الرسول الحق من عند الله ، والأوّل أولى ( أولم يكف بر بك أنه على كل شيء شهيد) الجلة مسوقة لتو بيخهم وتقريعهم ، و بر بك فى موضع رفع على أنه الفاعل ليكف ، والباء زائدة ، و و رأنه » بدل من ربك ، والهمزة للانكار ، والمهنى ألم يغنهم عن الآيات الموعودة المدينة لحقية القرآن أنه سبحانه شهيد على جميع الأشياء ، وقيل المعنى : أولم يكف بر بك يامجد أنه شاهد على أعمال الكفار ، وقيل أولم يكف بر بك يامجد أنه شاهد على أعمال الكفار ، ولمنى أولم يكف ربك في موضع رفع على أنه المؤلمة فى الدلالة ، وقيل أولم يكف ربك أى فى شك من البعن وعنى الكناية هاهنا أن الله عز وجل قد بين لهم مافيه كفاية فى الدلالة ، والمهنى أولم يكف ربك أن فى شك من البعث والحساب والثواب والعقاب ( ألا إنه بكل شيء محيط ) أعاط عامه لقاء ربهم ) أى فى شك من البعث والحساب والثواب والعقاب ( ألا إنه بكل شيء محيط ) أعاط عامه بعميع المعاومات وأعاطت قد رته بجميع المقدورات ، يقال أعاط يحيط إعاطة وحيطة ، وفي هذا وعيد شديد بخميع المعاومات وأعاط تكل شيء محيث المهني عليه شيء جازى الحسن باحسانه والمديء باساء ته .

وقد أخرج عبد بن حيد عن قتادة قال: في قوله (ولولا كلة سبقت من ربك) سبق لهم من الله حين وأجل هم بالغوه . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر عن مجاهد في قوله (وماتخرج من ثمرات من أكمامها) قال حين تطلع . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حائم عن ابن عباس في قوله (آذماك) قال أعلمناك . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر عن عكرمة في قوله (لايسام الانسان) قال لايمل . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير عن مجاهد في قوله (سنريهم آياننا في الآفاق) قال محمدا وأسلام . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عنه في الآية قال : مايفتح الله من النرى ، وفي أنفسهم . قال البلايا التي تكون ابن المنذر عن ابن جريم في الآية قال : أمسك المطر عن الأرض كامها ، وفي أنفسهم . قال البلايا التي تكون في أجسامهم . وأخرج عبد بن حيد عن ابن عباس في الآية قال : كانوا يسافرون فيرون آثار عاد وثمود ، في قولون والله لقد صدق محمد وماأراهم في أنفسهم . قال الأمراض .



## هي ثلاث وخسون آية ، وهي مكية كلها

أحرج ابن مردويه عن ابن عباس قال نزلت (حم عسق) عَمَة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله ، وكذا قال الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . وروى عن ابن عباس وقتادة أنها مكية الا أربع آيات منها أنزلت بالمدينة «قل لا أسألكم عليه أجرا الا المودّة في القربي» الى آخرها ، وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم ونعيم بن حاد والخطيب عن أرطاة بن المنذر قال : جاء رجل الى ابن عباس وعنده حذيفة ابن اليمان فقال أخبرني عن تفسير حم عسق فأعرض عنه ثم كرر مقالته فأعرض عنه وكره مقالته ، ثم كرُّوها الثالثة فلم يجمه ، فقالله حذيفة : أنا أنبئك بها لم كرهها ? نزلت في رجل من أهل بيته يقال له عبد إله أو عبد الله تنزل على نهر من أنهار المشرق يبني عليه مدينتين يشق النهر بينهما شقا يجتمع فيهما كل جبار عنيد ، فاذا أذن الله في زوال ملكهم وانقطاع دولنهم ومدتهم بعث الله على احداهما نارا ليلا فتصبح سوداء مظامة قد احترقت كأمها لم تكن مكانها وتصبح صاحبتها متجبة كيف افتلتت فيا هو الابياض يومها ذلك حتى يجتمع فيها كل جبار عنيد منهم ، ثم يخسف الله بها و مهم جيعا ، فذلك قوله «حمّ عسق» يعني عزيمة من الله وفتنة وقضاء جع : يعني عدلامنه ، سين : يعني سيكون ، ق ﴿ لَمَا تَيْنَ المُدينَتِينَ ، أقول هذا الحديث لايصح ولايثبت وما أظنه الامن الموضوعات المكذوبات ، والحامل لواضعه عليه مايقع لكثير من الناس من عداوة الدول والحط من شأنهم والازراء عليهم . وأخرج أبو يعلى وابن عساكر . قال السيوطي بسند ضعيف ، قلت بل بسند موضوع ومتن مكذوب عن أبي معاوية قال : صعد عمر بن الخطاب المنبر فقال: أيها الناس هل سمع منكم أحد رسول الله والله والله المنبر عمر عسق فوثب ابن عباس فقال: ان حم اسم من أسماء الله ، قال فعين ، قال عاين المذكور عذاب يوم بدر ، قال فسين : قال فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . قال فقاف فسكت ، فقام أبو ذر ففسر كما قال ابن عياس وقال : قاف قارعة من السماء تصيب الناس . قال ابن كشير في الحديث الأوّل انه غريب عجيب منكر ، وفي الحديث الثاني انه أغرب من الحديث الأوّل. وعندى أنهما موضوعان مكذو بان.

## 

حُمرٌ \* عَسَقَ \* كَذَاكِ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى اللّهِ مَنْ قَبْلِكَ اللّهُ الْمَارِنُ اللّهُ الْمَارِنُ اللّهُ الْمَارِنُ اللّهُ الْمَارِنُ اللّهُ الْمَارِنُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ \* يَكَادُ النّسَمُونَ يَعَمْدِ رَبِّهِ \* وَيَسْتَغْفِرُ وَنَ لَنْ فِي الْأَرْضِ أَلاَ إِنَّ اللّهُ هُوَ الْفَفُورُ الرّحِيمُ \* وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهُ ﴿ بِوَ كِيلٍ \* وَكَذَالِكَ أُوحَيْنًا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ ﴿ وَكِيلًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ ﴿ وَكَيلًا اللّهُ اللّهُ وَكَانُولِكَ أَوْرَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ ﴿ وَمَا اللّهُ اللّهُ فَو اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَهُو اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ مُنَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قوله (حم عسق) قد تقدّم الكلام في أمثال هذه الفواتح وسئل الحسن بن الفضل لم قطع حم عسق ولم يقطع كهيعص فقال: لأنها سور أوّهاحم فرت مجرى نظائرها فكان حم مبتدأ وعسق خبره ، ولأنهما عدا آيتين وأخواتهما مثل: كهيمص والمر والمص آية واحدة ، وقيل لأن أهل النَّاويل لم يختلفوا في كهيعص وأخواتها أنها حروف التهجيي لاغير ، واختلفوا في حمَّ فقيل معناها حمٌّ: أي قضي كما تقدّم، وقيل ان ح حامه ، وم مجده ، وع عامه ، وس سناه ، وق قدرته ، أقسم الله بها ، وقيل غير ذلك مما هو متكلف متعسف لم يدل عليه دليل ولاجاءت به حجة ولاشبهة حجة ، وقد ذكرنا قبل هذا ماروى في ذلك ممالاأصل له ، والحق ماقدّمناه لك في فاتحة سورة البقرة ، وقيل هما اسمان للسورة ، وقيل اسم واحد لهما، فعلى الأوّل يكونان خبرين لمبتدأ محذوف ، وعلى الثاني يكون خبرا لذلك المبتدأ المحذوف ، وقوأ ابن مسعود وابن عباس حم سق (كذلك يوحى اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم) هذا كلام مستأنف غير متعلق بما قبله : أي مثل ذلك الايحاء الذي أوجى الى سائر الأنبياء من كتب الله المنزلة عليهم المشتملة على الدعوة الى التوحيد والبعث يوحى اليك يامجد في هذه السورة ، وقيل ان حم عسق أوحيت الى من قبله من الأنبياء ، فتكون الاشارة بقوله «كذلك» اليها. قرأ الجهور يوسى بكسرالحاء مبنيا للفاعل وهو الله . وقرأ مجاهد وابن كثير وابن محيصن بفتحها مبنيا للفعول ، والقائم مقام الفاعل ضمير مستتر يعود على كذلك والتقدير مثل ذلك الايحاء يوحى هواليك ، أوالقائم مقام الفاعل اليك ، أوالجلة المذكورة: أي يوحى اليك هذا اللفظ أو القرآن أو مصدر يوحي ، وارتفاع الاسم الشريف على أنه فاعل لفعل محذوف كأنه قيل : من يوجى ? فقيل الله العزيز الحكيم ، وأماقراءة الجهور فهـي واضحة اللفظ والمعني ، وقد تقدّم مثل هذا

في قوله \_ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال \_ . وقرأ أبو حيوة والأعمش وأبان نوحي بالنون فيكون قوله : الله العزيز الحكيم في محل نصب 6 والمعنى نوحي اليك هذا اللفظ (له مافي السموات وما في الأرض وهوالعلى العظيم ) ذكر سبحانه لنفسه هذا الوصف وهو الك جيع مافي السموات والأرض لدلالته على كمال قدرته ونفوذ تصرّفه في جميع مخاوقانه ( تـكاد السموات يتفطرن من فوقهن ) . قرأ الجهور تـكاد بالفوقية وكذلك تتفطرن قرءوه بالفوقية مع تشديد الطاء . وقرأ نافع والكسائي وابن وثاب يكاد يتفطرن بالتحتية فيهما ، وقوأ أبو عمرو والمفضل وأبو بكر وأبو عبيد ينفطون بالتحتية والنون من الانفطار كقوله \_ اذا السماء انفطرت \_ والتفطر : التشقق . قال الضحاك والسدّى يتفطرن يتشققن من عظمة الله وجلاله من فوقهن ، وقيل المعنى تـكاد كلُّ واحدة منها تتفطر فوق التي تلبها من قول المشركين اتخذ الله ولدا وقيل من فوقهن : من فوق الأرضين ، والأوّل أولى ، ومن في من فوقهن لابتداء الغاية : أي يبتدي التفطر من جهة الفوق . وقال الأخفش الصغير : ان الضمير يعود الى جماعات الكفار : أي من فوق جماعات الكفار وهو بعيد جدا ، ووجه تخصيص جهة الفوق أنها أقرب الىالآيات العظيمة والمصنوعات الباهرة ، أو على طريق المبالغة كأن كلة الكفار مع كونها جاءت من جهة النحت أثرت في جهة الفوق ، فتأثيرها في جهة التحت بالأولى (والملائكة يسبحون بحمد ربهم) أي ينزهونه عما لايليق به ولا يجوز عليه متلبسين بحمده ، وقيل أن التسبيح موضوع موضع التجب: أي يتجبون من جراءة المشركين على الله ، وقيل معنى بحمد ربهم بأمر ربهم قله السدّى (ويستغفرون لمن في الأرض) من عباد الله المؤمنين كمافي قوله \_ ويستغفرون للذين آمنوا \_ وقيل الاستغفار منهم بمعنى السعى فيما يستدعى المغفرة لهم وتأخير عقو بتهم طمعا في ايمان الكافر وتو بة الفاسق فتكون الآية عامة كما هو ظاهر اللفظ غير خاصة بالمؤمنين وان كانوا داخلين فيها دخولا أوّليا ( ألا ان الله هوالغفور الرحيم ) أيكثير المغفرة والرحمة لأهـلطاعته وأوليائه أو لجيع عباده فان تأخير عقو بة الكفار والعصاة نوع من أنواع مغفرته ورحته ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ) أي أصناما يعبدونها (الله حفيظ عليهم) أي يحفظ أعمالهم ليجازيهم بها (وماأنت عليهم بوكيل) أى لم يوكاك بهم حتى تؤاخذ بذنو بهم ، ولا وكل اليك هدايتهم ، وإنما عليك البلاغ ، قيل وهذه الآمة منسوخة با ية السيف (وكذلك أوحينا اليك قرآنا عربيا) أي مثل ذلك الايحاء أوحينا اليك ، وقرآنا مفعول أوحينا ، والمعنى أنزلنا عليك قرآ نا عربيا بلسان قومك كما أرسلنا كلّ رسول بلسان قومه (لتنذر أمّ القرى ) وهي مكة والمراد أهلها (ومن حولها ) من الناس والمفعول الثاني محذوف : أي لتنذرهم العذاب (وتنذر يوم الجع) أي ولتنذر بيوم الجع : وهو يوم القيامة لأنه مجمع الخلائق ، وقيل المراد جع الأرواح بالاجساد ، وقيل جمع الظالم والمظاوم ، وقيل جمع العامل والعمل ( لاريب فيه ) أي لاشك فيه ، والجلة معترضه مقررة لما قبلها أوصفة ليوم الجع أوحال منــه ( فريق في الجنة وفريق في السعير ) . قرأ الجهور برفع فريق في الموضعين اما على أنه مبتدأ وخبره الجار والمجرور وشاع الابتداء بالنكرة ، لأن المقام مقام تفصيل ، أوعلىأن الخبر مقدّر قبله : أي منهم فريق في الجنة ومنهم فريق في السعير ، أوأنه خبر مبتدأ محذوف وهوضمير عائد الى المجموعين المدلول عليهم بذكر الجع: أيهم فريق في الجنة وفريق في السعير. وقرأ زيد بن على فريقا بالنصب في الموضعين على الحال من جلة محذوفة : أي افترقوا حال كونهم كذلك، وأجاز الفراء والكسائي النصب على تقدير لتنذر فريقا ( ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ) قال الضحاك أهل دين واحد اما على هدى واما على ضلالة ، ولكنهم افترقوا على أديان مختلفة بالمشيئة الأزلية ، وهو معنى قوله ( ولكن يدخل من يشاء في رحته ) في الدين الحق : وهو الاسلام (والظالمون مالهم من ولي

ولانصير) أي المشركون مالهم من ولى" يدفع عنهم العذاب، ولانصير ينصرهم في ذلك المقام، ومثل هذا قوله \_ ولو شاء الله لجعهم على الهدى \_ ، وقوله \_ ولو شئنا لآتينا كل " نفس هداها \_ وهاهنا مخاصمات بين المنمذهبين المحامين على مادرج عليه أسلافهم فدبوا عليه من بعدهم وليس بنا الى ذكر شيء من ذلك فائدة كما هو عادتنا في تفسيرنا هذا فهوتفسيرسلني يمشي معالحق و يدور مع مدلولات النظم الشريف 6 وانما يعرف ذلك من رسخ قدمه وتبرأ من التعصب قلبه ولجه ودمه ، وجلة ( أم اتخذوا من دونه أولياء) مستأنفة مقرّرة لما قبلها من انتفاء كون للظالمين وليا ونصيرا ، وأم هذه هي المنقطعة المقدّرة ببل المفيدة للانتقال و بالهمزة المفيدة للانكار: أي بل أأتخذ الكافرون من دون الله أولياء من الأصنام يعبدونها (فالله هو الولى" ) أي هو الحقيق بأن يتخذوه وليا ، فانه الخالق الرازق الضار" النافع ، وقيل الفاء جواب شرط محذوف : أي ان أرادوا أن يتخذوا وليا في الحقيقة فالله هوالولى" (وهو) أي ومن شأنه أنه (يحيى الموتى وهو على كلَّ شيء قدير ) أي يقدر على كل مقدور ، فهو الحقيق بتخصيصه بالالوهية وافراده بالعبادة (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ) هذا عام في كل مااختلف فيه العباد من أمر الدين ، فان حكمه ومرجعه الى الله يحكم فيه يوم القيامة بحكمه ويفصل خصومة المختصمين فيه ، وعند ذلك يظهر المحق من المبطل ويتميز فريق الجنة وفريق النار. قال السكلي : وما اختلفتم فيه من شيء : أي من أمم الدين فحكمه الى الله يقضي فيه . وقال مقاتل ان أهل مكة كـ فر بعضهم بالقرآن وآمن به بعضهم فنزات ، والاعتبار بعموم اللفظ لا نخصوص السبب ، و عكن أن يقال معنى حكمه الى الله أنه مردود الى كتابه فانه قد اشتمل على الحكم بين عباده فما يختلفون فيه فتكون الآية عامة في كل اختلاف يتعلق بأمر الدين أنه يردّ الى كتاب الله 6 ومثله قوله \_ وان تنازعتم في شيء فردّوه الى الله والرسول \_ وقد حكم سبحانه بأن الدين هو الاسلام ، وأن القرآن حق ، وأن المؤمنين في الجنة والكافرين في النار ، ولكن لما كان الكفار لايذعنون لكون ذلك حقا الا في الدار الآخرة وعدهم الله بذلك يوم القيامة (ذلكم) الحاكم بهذا الحكم ( الله ربى عليه تو كات ) اعتمدت عليه في جيع أمورى ، لاعلى غيره وفوّضته في كلّ شؤوني ( واليه أنيب ) أي أرجع في كل شيء يعرض لي لا الى غيره ( فاطر السموات والأرض ) قرأ الجهور بالرفع على أنه خبر آخر لذلكم ، أوخبر مبتدأ محذوف ، أو مبتدأ وخبره مابعده ، أو نعت لر بي لأن الاضافة محضة ، ويكون « عليه توكات وإليه أنيب » معترضا بين الصفة والموصوف. وقرأ زيد بن على ": فاطر بالجر" على أنه نعت الرسم الشريف في قوله « الى الله » وما بينهما اعتراض أو بدل من الهاء في عليه أو اليه ، وأجاز الكسائي النصب على النداء وأجازه غيره على المدح. والفاطر: الخالق المبدع ، وقد تقدّم تحقيقه (جعل لكم من أنفسكم أز واجا) أى خلق لكم من جنسكم نساء ، أو المراد حوّاء لكونها خلقت من ضلع آدم . وقال مجاهد : نسلا بعد نسل ( ومن الأنعام أز واجا ) أى وخلق للانعام من جنسها إناثا 6 أ و وخلق لَـكُم من الأنعام أصنافا من الذكور والاناث ، وهي الثمانية التي ذكرها في الأنعام (يذرؤكم فيه) أي يبشكم ، من الذرء ، وهو البث ، أو يخلقكم و ينشئكم ، والضمير في يذر و كم للمخاطبين والأنعام الا أنه غلب فيه العقلاء ، وضميرفيه راجع الى الجعل المدلول عليه بالفعل ، وقيل راجع الىماذكر من التدبير. وقال الفراء والزجاج وابن كيسان معنى يذرو كم فيه يكثركم به : أي يكثركم بجعله أز واجا لأن ذلك سبب النسل. وقال ابن قتيبة بذر و كم فيه: أي في الزوج، وقيل في البطن، وقيل في الرحم ( ليس كمثله شيء) المراد بذكر المثل هنا المبالغة في النفي بطريق الكناية ، فانه اذا نفي عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى: كقوطم مثلك لايبخل ، وغيرك لا يجود ، وقيل ان الكاف زائدة للتوكيد: أي ليس مثله شيء ، وقيل ان مثل زائدة قاله ثعلب وغيره كما فى قوله « فان آمنوا بمثل ما آمنتم به » أى بما آمنتم به ، ومنه قول أوس بن حجر :

وقتلي كمثل جذوع النخي \* ل يغشاهم مطر منهمر

أى كَخْذُوع ، والأوّل أولى ، فان الكناية باب مساوك للعرب ومهيع مألوف لهم ، ومنه قول الشاعر: ليس كمشل الفتى زهير \* خلق واز به فىالفضائل

وقال آخر على مثل ليلي يقتل المرء نفسه ﴿ وَانْ بَاتَ مِنْ لَيْلِي عَلَى الْيَأْسُ طَاوِياً

وقال آخر سعدبن زيداذا أبصرت فضلهم \* في كثلهم في الناس من أحد

قال ابن قتيبة: العرب تقيم المشال مقام النفس ، فتقول مثلي لا يقال له هذا: أى أنا لا يقال لى . وقال أبو البقاء مرجحا لزيادة الكاف انها لو لم تكن زائدة لأفضى ذلك الى المحال ، اذ يكون المعنى أن له مثلا وليس لمثله مثل ، وفي ذلك تناقض ، لأنه اذا كان له مثل فامثله مثل ، وهو هو مع أن اثبات المثل لله سبحانه محال ، وهذا تقرير حسن ، ولكنه يندفع ما أورده بما ذكرنا من كون الكلام خارجا مخرج الكناية ، ومن فهم هذه الآية الحكريمة حق فهمها وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على طريقة بيضاء واضحة ، ويزداد بصيرة اذا تأمل معنى قوله ( وهو السميع الجتلاف المختلفين في الصفات على طريقة بيضاء واضحة ، ويزداد بصيرة اذا تأمل معنى قوله ( وهو السميع البصير) فان هذا الاثبات بعد ذلك النفي للمائل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القول ، فاقدر يا طالب الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوى " ، فانك تحطم بها كثيرا من البدع وتهشم بها ره وسا من الضلالة ، وترغم بها آناف طوائف من المتكافين ، ولاسيما اذا ضممت اليه قول الله سبحانه « ولا يحيطون به علما » فانك حينئذ قد أخذت بطرفي حبل ما يسمونه علم الكلام وعلم أصول الدين :

ودع عنك نهاصيح في حجراته \* ولكن حديث ماحديث الرواحل

(له مقاليد السموات والأرض) أى خزائهما أومفاتيحهما ، وقد نقدّم تحقيقه في سورة الزمر ، وهي جع إقليد ، وهو المفتاح جع على خلاف القياس . قال النحاس : والذي يملك المفاتيح يملك الخزائن . ثم لما ذكر سب حانه أن بيده مقاليد السموات والأرض ذكر بعده البسط والقبض ، فقال (يبسط الرّق لمن يشاء ويقدر) أى يوسعه لمن يشاء من خلقه ويضيقه على من يشاء (إنه بكل شيء) من الأشياء (عليم) فلا تخفى عليه خافية ، وإحاطة علمه بكل شيء يندرج تحتها علمه بطاعة المطيع ومعصية العاصى ، فهو يجازى كلا بما يستحقه من خير وشر" .

وقد أخرج أحد والترمذي وصححه والنسائي وابن جوير وابن المنسذر وابن مردويه عن عبد الله ابن عمرو. قال: خرج علينا رسول الله والله وفيده كتابان ، فقال « أتدرون ما هذان الكنابان ؟ قلنا لا الا أن تخبرنا يا رسول الله ، قال للذي في يده اليمني هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ، ثم قال للذي في شماله : هدا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجل على آخرهم فلا يزاد فيهم هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا ، فقال أصحابه ففيم العمل يا رسول الله ان كان أم قد فرغ منه ، فقال سددوا وقار بوا ، فان صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وان عمل أي عمل ، وان صاحب النار يختم له بعمل أهل الجنة وان عمل أي تعمل ، وان صاحب النار يختم له بعمل أهل الجنة وان عمل أي تعمل أه فنا فرغ ربكم من العباد فريق في السعير » قال الترمذي بعد إخراجه حديث حسن صحيح غريه ، وروى فريق في السعير » قال الترمذي بعد إخراجه حديث حسن صحيح غريه ، وروى

ابن جرير طرفا منه عن ابن غمرو موقوفا عليه . قال ابن جرير : وهذا الموقوف أشبه بالصواب . قلت بل المرفوع أشبه بالصواب ، فقد رفعه الثقة و رفعه زيادة ثابتة من وجه صحيح ، ويقوى الرّفع ما أخرجه ابن مردويه عن البراء . قال : خرج علينا رسول الله والله الله عليه وآله وسلم ، « فقال : هذا كتاب من رب كيف وهو أمى لا يقرأ . قال فعلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، « فقال : هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء قبائلهم لا يزاد منهم ولا ينقص منهم ، وقال : فريق في الجنة ، وفريق في السعير فرغ ربكم من أعمال العباد » .

الخطاب في قوله (شرع لـ كم من الدين) لأمة مجمد والتنافية أى بين وأوضح لكم من الدين (ماوصى به نوحا) من التوحيد ودين الاسلام وأصول الشرائع التي لم يختلف فيها الرسل وتوافقت عليها الكتب (والذي أوحينا إليك) من القرآن وشرائع الاسلام والبراءة من الشرك ، والتعبير عنه بالموصول لتفخيم شأنه ، وخص ماشرعه لنينا والتي بالايحاء مع كون ما بعده وماقبله مذكورا بالتوصية المنصر يح برسالته (وماوصينابه ابراهيم وموسى وعيسى) بما نطابقت عليه الشرائع . ثم بين ماوصى به هؤلاء ، فقال (أن أقيموا الدين) أى توحيدالله والايمان به وطاعة رسله وقبول شرائعه ، وأن هي المصدرية ، وهي وما بعدها في محل رفع على الخبرية لمبتدأ محذوف بكانه قيل ماذاك الذي شرعه الله ? فقيل هو إقامة الدين ، أو هي في محل نصب بدلا من الموصول ، أو في محل جرّ بدلا من الدين ، أو هي المفسرة ، لأنه قد تقدّمها مافيه معني القول . قال مقاتل : يعني أنه شرع لحل بعث الله نبيا كم ولمن قبلكم من الأنبياء دينا واحدا . قال مقاتل : يعني التوحيد . قال مجاهد : لم يبعث الله نبيا قط إلا وصاه باقامة الصلاة و إيتاء الزكاة والاقرار لله بالطاعة ، فذلك دينه الذي شرع لهم . وقال قتادة : يعني تحليل الحلال وتحريم الحرام ، وخص ابراهيم وموسي وعيسي بالذكر مع نبينا والتنفر قوا فيه ) أي يعني تعليل الحلال وتحريم الحرام ، وخص ابراهيم وموسي وعيسي بالذكر مع نبينا والمناقرة واليمان بالله وطاعة رسله وقبول شرائعه ، فقال (ولا تتفر قوا فيه ) أي لا تختلفوا في التوحيد والايمان بالله وطاعة رسله وقبول شرائعه ، فان هده الأمور قد تطابقت عليها أي لا تختلوا في التوحيد والايمان بالله وطاعة رسله وقبول شرائعه ، فان هده الأمور قد تطابقت عليها

الشرّائع وتوافقت فيها الأديان ، فلا ينبغي الخلاف في مثلها ، وليس من هذا فروع المسائل التي تختلف فيها الأدلة وتتعارض فيها الأمارات وتتباين فيها الأفهام ، فأنها من مطارح الاجتهاد ومواطن الخــلاف. ثم ذكرسبحانه أنماشرعه من الدين شق على المشركين 6 فقال (كبرعلى المشركين ماندعوهم اليه) أي عظم وشق عليهم ماتدعوهم اليه من التوحيد ورفض الأوثان. قال قتادة : كبرعلى المشركين واشتد عليهم شهادة أن لاإله إلاالله وحده وضاق بها ابليس وجنوده ، فأى الله إلا أن ينصرها و يعليها و يظهرها و يظفرها على من ناوأها . ثم خص ولياء فقال (الله بحتى إليه من يشاء) أي يختار ، والاجتباء الاختيار ، والمعنى يختار لتوحيده والدخول في دينه من يشاء من عباده (و يهدى إليه من بنيب) أي يوفق لدينه و يستخلص لعبادته من يرجع الى طاعته ويقبل إلى عبادته. ثم لما ذكر سبحاله ماشرعه لهم من إقامة الدين وعدم التفرق فيه ذكر ماوقع من التفرّق والاختلاف ، فقال (وما تفرّقوا إلا من بعد ماجاءهم العلم) أي ماتفرّقوا إلاعن علم بأن الفرقة ضلالة ، ففعاوا ذلك التفرّق للبغي بينهم بطلب الرياسة وشدّة الجية ، قيل المراد قريش هم الذين تفرّقوا بعدماجاءهم العلم ، وهو محمد والسَّماية ( بغيا ) منهم عليه ، وقد كانوايقولون ماحكاه الله عنهم بقوله \_ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير \_ الآية ، و بقوله \_ فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به ، وقيــل المراد أمم الأنبياء المتقدّمين ، وأنهم فيما ( بينهم ) اختلفوا لما طال بهم المدى فا من قوم وكـفر قوم ، وقيل اليهود والنصارى خاصة كما في قوله \_ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلامن بعد ماجاءتهم البينة \_ (ولولا كلة سبقت من ربك) وهي تأخير العقوبة (إلى أجل مسمى) وهو يوم القيامة كما في قوله \_ والساعة موعدهم \_ وقيل الى الأجل الذي قضاه الله لعذابهم في الدنيا بالقتل والأسر والذل والقهر (لقضي بينهم) أى لوقع القضاء بينهم بانزال العقوية بهم معجلة ، وقيل لقضي بين من آمن منهم ومن كـفر بنزول العذاب بالكافرين ونجاة المؤمنين (وإنّ الذين أورثوا الكتاب) من الهود والنصاري (من بعــدهم) من بعد من قبلهم من اليهود والنصاري ( لغي شك منه ) أي من القرآن ، أو من مجد ( مريب ) موقع في الريب ولذلك لم يؤمنوا 6 6 وقال مجاهد : معني من بعدهم من قبلهم : يعني من قبل مشركي مكة 6 وهم اليهود والنصارى ، وقيل المراد كفار المشركين من العرب الذين أورثوا القرآن من بعد ماأورث أهل الكناب كتابهم ، وصفهم بأنه في شك من القرآن صريب . قرأ الجهور أورثوا . وقرأ زيد بن على ور ثوا بالتشديد ( فلذلك فادع واستقم) أى فلا جل ماذ كر من النفر ق والشك ، أو فلا جل أنه شرع من الدين ماشرع فادع واستقم : أي فادع الى الله والى توحيده واستقم على مادعوت اليه . قال الفراء والزجاج : المعنى فالى ذلك فادع كما تقول: دعوت الى فلان ولفلان ، وذلك إشارة الى ماوصى به الأنبياء من التوحيد ، وقيل في الكلام تقديم وتأخير ، والمعنى : كبر على المشركين ماندعوهم اليه فلذلك فادع . قال قتادة : استقم على أمر الله. وقال سفيان: استقم على القرآن. وقال الضحاك: استقم على تبليغ الرسالة (كما أصرت) بذلك من جهة الله (ولاتتبع أهواءهم) الباطلة وتعصباتهم الزائعة ، ولا تنظر الى خلاف من خالفك في ذ كرالله (وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب) أي بجميع الكتب التي أنزلها الله على رسله ، لا كالذين آمنوا ببعض منها وكفروا ببعض (وأمرت لأعـدل بينـكم) في أحكام الله اذا ترافعتم الى" ولا أحيف عليكم بزيادة على ماشرعه الله أو بنقصان منه ، وأبلغ اليكم ماأم ني الله بتبليغه كما هو ، والارم لامكي : أى أمرت بذلك الذي أمرت به لكي أعدل بينكم ، وقيل هي زائدة ، والمعنى : أمرت أن أعدل . والأوَّل أولى. قال أبو العالية: أممت لأسوّى بينكم في الدين فأومن بكل كناب و بكل رسول. والظاهر أن الآبة عامّة في كل شيء ، والمعنى : أمرت لأعـدل بينـكم في كل شيء (الله ربنا وربكم) أي إلهنا

و إله كم ، وخالقنا وخالقكم ( لنا أعمالنا ) أى ثوابها وعقابها خاص بنا (ولكم أعمالكم ) أى ثوابها وعقابها خاص بكم ( لا حجمة بيننا و بينكم ) أى لاخصومة بيننا و بينكم ، لأن الحق قد ظهر ووضح (الله يجمع بيننا) في المحشر (و إليه المصير) أي المرجع يوم القيامة فيجازي كلا بعمله: وهذا منسوخ بأتية السيف. قيل: الخطاب لليهود ، وقيل: للكفار على العموم ( والذين يحاجون في الله من بعد مااستجيب له) أي يخاصمون في دين الله من بعد مااستجاب الناس له ودخلوا فيه . قال مجاهد : من بعد ما أسلم الناس . قال وهؤلاء قوم توهموا أن الجاهلية تعود . وقال قتادة : هم اليهود والنصاري ومحاجتهم قولهم: نبينا قبل نبيكم ، وكتابنا قبل كتابكم . وكانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم أهل كتاب وأنهم أولاد الأنبياء ، وكان المشركون يقولون \_ أى الفريقين خير مقاما وأحسن نديا \_ ? فنزلت هـذه الآية ، والموصول مبتدأ ، وخبره الجلة بعده وهي ( حجتهم داحضة عند ربهم ) أي لاثبات لها كالشيء الذي يزول عن موضعه ، يقال : دحضت حجنه دحوضا : بطلت ، والادحاض : الازلاق ، ومكان دحض : أي زلق ، ودحضت رجله : زلقت . وقيل الضمير في له راجع الى الله . وقيل راجع الى مجمد والسكانية . والأوّل أولى (وعليهم غضب) أي غضب عظيم من الله لمجادلنهم بالباطل (ولهم عذاب شديد) في الآخرة (الله الذي أنزل الكتاب بالحق) المراد بالكتاب: الجنس فيشمل جيع الكتب المنز"لة على الرسل. وقيل المرادية القرآن خاصة ، و بالحق متعلق محذوف: أي ملتبسابالحق وهو الصدق (و) المراد برالميزان) العدل ، كذا قال أكثر المفسرين: قالوا وسمى العدل ميزانا لأن الميزان آلة الأنصاف والتسوية بين الخلق. وقيل: المنزان مابين في الكنب المنز"لة مما مجب على كل انسان أن يعمل مه . وقيل: هو الجزاء على الطاعة بالثواب ، وعلى المعصية بالعقاب ، وقيل : أنه المنزان نفسه أنزله الله من السماء وعلم العباد الوزن له لئلا يكون بينهم تظالم وتباخس كما في قوله \_ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط . . وقيل : هو محمد والسيانية ( وما يدريك لعل الساعة قريب ) أى أى أى شيء يجعلك داريا مها ، عالما توقنها لعلها شيء قريب أوقريب مجيئها أوذات قرب . وقال قريب ولم يقل قريبة ، لأن تأنيثها غير حقيق . قال الزجاج: المعنى لعل البعث أولعل مجيء الساعة قريب . وقال الكسائي: قريب نعت ينعت به المؤنث والمذكركما في قوله \_ ان رحمة الله قريب من المحسنين \_ . ومنه قول الشاعر: وكنا قريبا والديار بعيدة مد فلما وصلنا نصب أعينهم غبنا

قيل ان الذي ويدل على هذا قوله (يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها) استعجال استهزاء منهم لها فأنزل الله الآية ، ويدل على هذا قوله (يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها) استعجال استهزاء منهم بها وتكذيبا بمجيئها (والذين آمنوا مشفقون منها) أى خائفون وجاون من مجيئها . قال مقاتل : لأنهم لايدرون على مايه جمون عليه . وقال الزجاج : لأنهم يعلمون أنهم محاسبون ومجزيون (ويعلمون أنها الحق) أى أنها آتية لاريب فيها ، ومثل هذا قوله \_ والذين يؤتون ما آتوا وقاوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون \_ . ثم بين ضلال الممارين فيها ، فقال (ألا إن الذين عارون في الساعة) أى مخاصمون فيها مخاصمة مناهدة هم منصوب الخاصمة شك وريبة ، من المماراة وهي المخاصمة والمجادلة ، أومن المرية وهي الشك والريبة (لني ضلال بعيد) عن الحق لأنهم لم يتفكروا في الموجات الإيمان بها من الدلائل التي هي مشاهدة هم منصوبة لعقولهم ، ولو تفكروا لعلموا أن الذي خلقهم ابتداء قادر على الاعادة .

وقد أخرج ابن جرير عن السدى (أن أقيموا الدين ) قال : اعملوا به . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله (أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) قال : ألا تعلموا أن الفرقة

هلكة وأن الجاعة ثقة (كبر على المشركين ماندعوهم اليه). قال: استكبر المشركون أن قيل لهم: لا إله إلا الله . وأخرج عبد بن جيد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد (الله يجتبي اليه من يشاء) قال يخلص لنفسه من يشاء . وأخرج ابن جرير وابن أبى حائم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله (والذين يحاجون في الله من بعد مااستجيب له) قال: هم أهل الكتاب كانوا يجادلون المسلمين و يصدّونهم عن الهدى من بعد مااستجابوا لله . وقال: هم قوم من أهل الضلالة وكانوا يتر بصون بأن تأتيهم الجاهلية . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله (والذين يحاجون في الله) الآية قال: هم اليهود والنصارى . وأخرج عبد بن حيد عن الحسن نحوه . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: لما ترلت اذا جاء نصر الله والفتح قال المشركون لمن بين أظهرهم من المؤمنين: قد دخل الناس في دين الله أفواجا فاخرجوا من بين أظهرنا فنزلت « والذين يحاجون في الله » الآية .

اللهُ لَطِيفَ بِعِبَادِه يَرْ زُقُ مَنْ يَشَاء وَهُوَ الْقَوِيُّ الْفَرِيرُ \* مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْأَخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ \* أَمْ لَمُمْ شُرَكُوا فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ \* أَمْ لَمُمْ شُرَكُوا شَرَعُوا لَمُمْ مِنَ الدِّينِ مَالَمُ يَلْذُنْ بِهِ اللهُ وَنَو لاَ كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِي بَيْهَمْ وَ إِذَ الطَّلِمِينَ لَمُمُ عَذَابُ أَلِيمِ \* فَالدِّينِ مَالمُ يَلْذُنْ بِهِ اللهُ وَنَو لاَ كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِي بَيْهَمْ وَ إِذَ الطَّلِمِينَ لَمُمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ السَّلِحُتِ فَلُو كَلَيْهُ وَاقِعْ وَاقِعْ الْفَصْلِ الْفَصْلِ الْقَصْلِ المَوْتِينَ عَلَى اللهِ السَّلِحُتِ فَلُو السَّلِحُتِ فَلُو اللهُ اللهِ السَّلِحُتِ وَلُو لاَ أَسْلَمُ مُو وَاقَعْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ كَذِي اللهُ الله

قوله (الله لطيف بعباده) أى كثير اللطف بهم بالغ الرأفة لهم . قال مقاتل: لطيف بالبار والفاجر حيث لم يقتلهم جوعا بمعاصيهم . قال عكرمة : بار بهم . وقال السدى : رفيق بهم ، وقيه نهم ، وقيه وقيه عباده وقال القرطبي : لطيف بهم في العرض والمحاسبة ، وقيل غيير ذلك . والمعنى : أنه يجرى لطفه على عباده في كل أمورهم ، ومن جلة ذلك الرزق الذي يعيشون به في الدنيا ، وهومعنى قوله (يرزق من يشاء) منهم في كل أمورهم ، فيوسع على هذا ويضيق على هذا (وهو القوى ) العظيم القوة الباهر القدرة (العزيز) كيف يشاء ، فيوسع على هذا ويضيق على هذا (وهو القوى ) العظيم القوة الباهر القدرة (العزيز) الذي يغلب كل شيء ولا يغلبه شيء (من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ) الحرث في اللغه : الكسب ، يقال هو يحرث لعياله و يحترث : أي يكتسب . ومنه سمى الرجل حارثا ، وأصل معنى لحرث : إلقاء البذر في الأرض ، فأطلق على ثمرات الأعمال وفوائدها بطريق الاستعارة . والمعنى : من كان يريد

بأعماله وكسبه ثواب الآخرة يضاعف الله له ذلك الحسنة بعشرة أمثالها الى سبعمائة ضعف. وقيل: معناه يزيد في توفيقه و إعانته وتسهيل سبل الخـيرله ( ومن كان يريد حرث الدنيا نؤنه منها ) أي من كان يريد بأعماله وكسيه ثواب الدنيا وهو متاعها وما يرزق الله به عباده منها نعطه منها ماقضت به مشيئتنا وقسم له في قضائنا . قال قتادة : معني « نؤته منها » نقدّرله ماقسم له كما قال \_ عجلنا له فيها مانشاء \_ . وقال قتادة أيضا: ان الله يعطى على نية الآخرة ماشاء من أمر الدنيا ولا يعطى على نية الدنيا الا الدنيا. قال القشيرى: والظاهر أن الآية في الكافر، وهو تخصيص بغير مخصص. ثم بين سبحانه أن هذا الذي يريد بعمله الدنيا لانصيب له في الآخرة ، فقال ( وما له في الآخرة من نصيب ) لأنه لم يعمل للآخرة فلا نصيب له فيها 6 وقد تقدّم تفسير هذه الآية في سورة الاسراء ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ) لما بين سبحانه الفانون في أمر الدنيا والآخرة أردفه ببيان ماهو الذنب العظيم الموجب للنار ، والهمزة لاستفهام التقرير والتقريع ، وضمير شرعوا عائد الى الشركاء ، وضمير لهم الى الكفار ، وقيل العكس ، والأوّل أولى . ومعنى « مالم يأذن به الله » مالم يأذن به من الشرك والمعاصى (ولولا كلمة الفصل) وهي تأخير عذابهم حيث قال \_ بل الساعة موعدهم \_ . (لقضى بينهم) في الدنيا فعوجاوا بالعقوبة ، والضمير في بينهم راجع الى المؤمنين والمشركين ، أوالى المشركين وشركائهم ( وان الظالمين لهم عذاب أليم ) أى المشركين والمـكذُّ بين لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قرأ الجهور وأن الظالمين بكسر الهمزة على الاستئناف . وقرأمسلم والأعرج وابن هرمن بفتحها عطفاعلى كلة الفصل (ترى الظالمين مشفقين يما كسبوا ) أي خائفين وجلين بما كسبوا من السيئات ، وذلك الخوف والوجل يوم القيامة (وهو واقع بهم ) الضمير راجع الى ما كسبوا بتقدير مضاف ، قاله الزجاج: أي وجزاء ما كسبوا واقع منهم نازل عليهم لامحالة أشفقوا أولم يشفقوا ، والجلة في محل نصب على الحال . ولما ذكر حال الظالمين ذكر حال المؤمنين فقال (والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات) روضات جع روضة . قال أبو حيان : اللغــة الكثيرة تسكين الواو ، ولغة هذيل فتحها ، والروضة : الموضع النزه الكثير الخضرة ، وقد مضى بيان هذا في سورة الروم ، وروضة الجنة : أطيب مساكنها كما أنها في الدنيا لأحسن أمكنتها ( هم مايشاءون عند ربهم) من صنوف النع وأنواع المستلذ"ات ، والعامل في عند ربهم يشاءون ، أوالعامل في روضات الجنات وهو الاستقرار ، والاشارة بقوله (ذلك) الى ما ذكر للؤمنين قبله ، وخبره الجلة المذكورة بعمام وهي (هو الفضل الكبير) أي الذي لايوصف ولاتهتيدي العقول الى معرفة حقيقته ، والاشارة بقوله (ذلك الذي يبشر الله عباده) الى الفضل الكبير: أي يبشرهم به . ثم وصف العباد بقوله (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) فهؤلاء الجامعون بين الايمان والعمل بما أمر الله به وترك مانهي عنه هم المشرون بتلك البشارة . قرأ الجهور : يبشر مشدّدا من بشر . وقرأ مجاهد وحميد بن قيس بضم التحتية وسكون الموحدة وكسر الشين من أبشر . وقرأ بفتح التحتية وضم الشين بعض السبعة ، وقد تقدّم بيان القراءات في هذه اللفظة. ثم لما ذكر سبحانه ما أخبر به نبيه والسَّاليُّ من هذه الأحكام الشريفة التي اشتمل عليها كتابه أمره بأنه يخبرهم بأنه لايطلب منهم بسبب هذا التبليغ ثوابا منهم 6 فقال (قللاأسألكم عليه أجرا) أي قل يامجد : لاأطلب منكم على تبليغ الرسالة جعلا ولانفعا ( إلا المودّة في القربي) هذا الاستثناء بجوزأن يكون متصلا: أي الا أن تودّوني لقرابتي بينكم أوتودّوا أهل قرابتي ، و يجوز أن يكون منقطعا . قال الزجاج : إلا المودة استثناء ليس من الأوّل : أي الا أن تودّوني لقرابتي فتحفظوني ، والخطاب لقريش ، وهذا قول عكرمة ومجاهد وأبي مالك والشعبي ، فيكون المعني على الانقطاع : لاأسألكم أجرا

قط ، ولكن أسألكم المودّة في القر بي التي بيني و بينكم ارقبوني فيها ولا تتجاوا الي ودعوني والناس وبه قال قتادة ومقاتل والسدّى والضحاك وابن زيد وغيرهم ، وهو الثابت عن ابن عباس كما سيأتي . وقال سعيد بن جبير وغيره : هم آل مجمد ، وسيأتي ما استدل به القائلون بهذا . وقال الحسن وغيره : معنى الآية : إلا التودّد إلى الله عزّ وجلّ والنقرّب بطاعت. وقال الحسن بن الفضل: ورواه ابن جرس عن الضحاك ان هــذه الآية منسوخة ، وأنما نزات بمكة . وكان المشركون يؤذون رسول الله عَلَيْكَانَةُ فأمرهم الله بمودّته ، فاما هاجر أوته الأنصار ونصروه ، فأنزل الله عليه \_ وما أسألكم عليــه من أجر ان أجرى إلا على ربّ العالمين \_ . وأنزل عليه \_ قل ماسألنكم من أجر فهو اكم ان أجرى الا على الله \_ . وسيأتي في آخر البحث مايتضح به الصواب ويظهر به معنى الآية ان شاء الله ( ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ) أصل القرف الكسب ، يقال فلان يقرف لعياله: أي يكتسب ، والاقتراف: الاكتساب، مأخوذ من قولهم رجل قرفة: اذا كان محتالا. والمعنى: من يكتسب حسنة نزد له هـذه بالواحدة عشرا فصاعدا ، وقيل: المراد بهذه الحسنة هي المودّة في القر بي ، والجل على العموم أولى ، ويدخل تحتـه المودّة في القربي دخولا أوّليا ( ان الله غفور شكور ) أي كثير المغفرة للذنبين كثير الشكر للطيعين. قال قتادة: غفور للذُّنوب شكور للحسنات. وقال السيدّى: غفور لذنوب آل مجمد (أم يقولون افترى على الله كذبا) أم هي المقطعة : أي بل أيقولون افترى محد على الله كذبا مدعوى النبوّة ، والانكار للتو ببخ . ومعنى افتراء الكذب : اختلاقه . ثم أجاب سبحانه عن قولم هذا ، فقال ( فان يشأ الله يختم على قلبك) أي لوافتري على الله الكذب لشاء عدم صدوره منه وختم على قلبه بحيث لا يخطر بباله شيئا مما كذب فيه كما تزعمون . قال قتادة : مختم على قلبك فينسيك القرآن ، فأخبرهم أنه لو افترى عليــه لفعل به ما أخبرهم به في هذه الآية . وقال مجاهد ومقاتل : ان يشأ ير بط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لايدخل قلبك مشقة من قولهم . وقيل : الخطاب له ، والمراد الكفار : أي ان تفترى على الله كذبا لطع على قليك ، فأنه لا يجترى على الكذب الا من كان مطبوعا على قليه ، رالأوّل أولى ، وقوله ( و يمحو الله الباطل ) استئناف مقرّر لما قبه له من نفي الافتراء . قال ابن الأنباري يختم على قلبك تام ، يعني وما بعده مستأنف. وقال الكسائي فيه تقديم وتأخير: أي والله يمحوالباطل. وقال الزجاج: أم يقولون افــترى على الله كـذبا نام". وقوله: و هحو الله الباطل احتجاج على من أنــكو الحق ) أي الاسلام فيبينه ( بكلماته ) أي عا أنزله من القرآن ( انه عليم بذات الصدور ) عالم عافى قاوب العباد ، وقد سقطت الوار من و محو في بعض المصاحف كما حكاه الـكسائي (وهو الذي يقبل التو به عن عباده) أي يقبل من المذنبين من عباده تو بتهم اليه مما عملوا من المعاصي و قترفوا من السيئات ، والنوبة الندم على المعصية والعزم على عدم المعاودة لها. وقيل يقبل التوبة عن أوليائه وأهل طاعته ، والأوّل أولى فان التوبة مقبولة من جيع العباد مسامهم وكافرهم اذا كانت صيحة صادرة عن خاوص نية وعزيمة صيحة (و يعفو عن السيئات) على العموم لمن تاب عن سيئته (و يعلم ماتفعلون) من خير وشر فيجازي كلا بما يستحقه . قرأ جزة والكسائي وحفص وخلف تفعلون بالفوقيــة على الخطاب . وقرأ الباقون بالنحتية على الخبر ، واختار القراءة الثانية أبو عبيد وأبو حاتم ، لأن هذا الفعل وقع بين خبر بن (ويستحيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات) الوصول في موضع نصب: أي يستجيب الله الذين آمنوا و يعطيهم ماطلبوه منه ، يقال أجاب واستجاب بمعنى ، وقيل المعنى يقبل عبادة المخلصين ، وقيل التقدير و يستجيب لهم ، فذف اللام كاحـذف في قوله « واذا كالوهم » أي كالوا لهم ، وقيل إن الموصول في محل رفع: أي يجيبون رجهم إذا دعاهم كقوله « استجيبوا لله وللرسول إذادعاكم » قال المبرد : معني و يستجيب الذين آمنوا ، و يستدعي الذين آمنوا الاجابة : هكذا حقيقة معنى استفعل ، فالذين في موضع رفع ، والأوّل أولى ( و يزيدهم من فضله ) أي يزيدهم على ماطلبوه منه ، أو على مايستحقونه من الثواب تفضلا منه ، وقيل يشفعهم في إخوانهم ( والكافرون لهم عذاب شديد ) هذا للكافرين مقابلا ماذ كره للؤمنين فيما قبله ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ) أي لو وسع الله لهم رزقهم لبغوا في الأرض لعصوا فيها و بطروا النعمة وتكبروا وطلبوا ماليس لهم طلبه ، وقيل المعنى لو جعلهم سواء في الرزق لما انقاد بعضهم لبعض ولتعطلت الصنائع ، والأوّل أولى ، والظاهر عموم أنواع الرزق ، وقيل هو المطر خاصة ( ولكن ينزل بقدر مايشاء ) أي ينزل من الرزق لعباده بتقدير على حسب مشيئته وما تقتضيه حكمته البالغة (انه بعباده خبير) بأحواهم (بصير) بما يصلحهم من توسيع الرزق وتضييقه ، فيقدر لكل أحد منهم ما يصلحه ويكفه عن الفساد بالبغي في الأرض ( وهو الذي ينزل الغيث ) أي المطر الذي هو أنفع أنواع الرزق وأعمها فائدة وأكثرها مصلحة (من بعد ماقنطوا) أي من بعد ما أيسوا عن ذلك فيعرفون بهذا الانزال للمطر بعد القنوط مقدار رحمته لهم ، و يشكرون له مايجب الشكر عليه (وهو الولى") للصالحين من عباده بالاحسان إليهم وجلب المنافع لهم ، ودفع الشرور عنهم (الحيد) المستحق للحمد منهم على انعامه in especial.

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله ( من كان يريد حرث الآخرة ) قال: عيش الآخرة ( نزد له في حرثه ومن كان ير يد حرث الدنيا نؤته منها ) الآية قال : من يؤثر دنياه على آخرته لم يجمل الله له نصيبًا في الآخرة إلا النار ، ولم يزدد بذلك من الدنيا شيئًا إلا رزقًا فرغ منه وقسم له . وأخرج أحد والحا كم وصححه وابن مردويه وابن حبان عن أبي بن كب أنرسول الله والسَّاليَّ قال « بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض مالم يطلبوا الدنيا بعمل الآخرة ، فن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب » . وأخرج الحاكم وصححه والبهتي في الشعب عن أبي هريرة قال تلا رسول الله ﷺ من كان بريد حرث الآخرة الآية ، ثم قال « يقول الله : ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملاً صدرك غنى وأسدّ فقرك ، وان لا تفعل ملائت صدرك شغلا ولم أسدّ فقرك . وأخرج ابن أبي الدنيا وابن عساكر عن على قال: الحرث حرثان ، فرث الدنيا المال والبنون ، وحرث الآخرة الباقيات الصالحات. وأخرج أحد وعبد بن حيد والبخاري ومسلم والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه من طريق طاوس عن ابن عباس أنه سئل عن قوله ( إلا المودة في القربي ) قال سعيد بن جبير: قربي آل مجمد تصلوا مابيني وبينكم من القرابة . وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عنه قال : قال لهمرسول الله ﷺ «لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني في نفسي لقرابتي وتحظوا القرابة التي بيني و بينكم . وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن حيد والحاكم وصحه وابن مردويه والميهة في الدلائل عن الشعى قال: أكثر الناس علينا في هذه الآية « قل لا أسألكم عليه أجرا إلا لمودة في القربي » فكنبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك ، فقال ان رسول الله والتاليكية كان واسط النسب في قريش ليس بطن من بطونهم إلا وله فيه قرابة ، فقال الله « قل لاأسألكم عليه أجرا » على ما أدعوكم

إليه « إلا المودّة في القربي » أن تودوني لقرابتي منكم وتحفظوني بها . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية قال : كان لرسول الله وَ الله عَالِيْكَانِيَ قرابة من جميع قريش ، فلما كذبوه وأبوا أن يبايعوه قال: « ياقوم إذا أبيتم أن تبايعوني ، فاحفظواقرابتي فيكم ولا يكون غيركم من العرب أولى محفظي ونصرتي منكم » . وأخرج عبد ابن حيد وابن مردويه عنه نحوه . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أيضا نحوه . وأخرج ابن مردویه عنه أیضا نحوه . وأخرج ابن مردویه عنه أیضا من طریق أخری نحوه . وأخرج ابن جریر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق مقسم عن ابن عباس قال: قالت الأنصار فعلما وفعلما وكأنهم فووا فقال العباس: لنا الفضل عليكم ، فبلغ ذلك رسول الله والله المنافقية فأتاهم في مجالسهم ، فقال يامعشر الأنصار ألم تكونوا أذله فأعزكم الله ? قالوا بلي يارسول الله قال أفلا تجيبون ? قالوا ما نقول يارسول الله ? قال ألا تقولون ألم يخرجك قومك فا ويناك ? ألم يكذبوك فصدّقناك ؟ ألم يخذلوك فنصرناك ? فما زال يقول حتى جثوا على الركب. وقالوا أموالنا وما في أيدينا لله ورسوله ، فنزلت « قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودّة في القربي . وفي إسناده يزيد بن أبي زياد ، وهو ضعيف ، والأولى أن الآبة مكية لامدنية ، وقدأشرنا في أوّل السورة إلى قول من قال إن هذه الآية وما بعدها مدنية ، وهذا متمسكهم . وأخرج أبونعيم والدياسي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله والله الله عليه أجرا إلا المودة في القر بي : أي تحفظوني في أهل بيتي وتودونهم بي . وأخرج ابن المنه ذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه . قال السيوطي : بسند ضعيف من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية قل لا أسأل كم عليه أجرا إلا المودّة في القربي قالوا يأرسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّ تهم قال : على وفاطمة وولداهما . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية بمكة ، وكان المشركون يودون رسول الله عليه وأنزل الله قل لهم يا مجمد لاأسألكم عليه: يعني على ما أدعوكم إليه أجرا عرضا من الدنيا إلا المودة في القربي الاالحفظ لى فقرابتي فيكم ، فاما هاجر إلى المدينة أحب أن يلحقه باخوته من الأنبياء ، فقال \_قل ماسألتكم من أجر فهولكم إِن أَجرى إِلا على الله \_ يعني ثوابه وكرامته في الآخرة كما قال نوح \_ وما أسألكم عليــه من أجر إِن أجرى إلا على وب العالمين \_ وكما قال هود وصالح وشعيب لم يستثنوا أجرا كما استثنى النبي والنافي فرده عليهم وهي منسوخة . وأخرج أحمد وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه من طريق مجاهد عن ابن عباس عن الذي السيالية في الآية قل لا أسأل على ما أتيت كم به من البينات والهدى أجرا إلاأن تودوا الله وأن تتقر بوا إليه بطاعته . هذا حاصل ماروى عن حبرالأمة ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية ، والمعنى الأوّل هو الذي صح عنه ، ورواه عنه الجع الجمّ من تلامذته ، فن بعدهم ولا ينافيه ماروي عنه من النسخ ، فلا مانع من أن يكون قد نزل القرآن في مكة بأن يودّه كفار قريش لما بينه و بينهم من القربي و يحفظوه بها ، ثم ينسخ ذلك و يذهب هذا الاستثناء من أصله كما يدل عليــه ماذ كرنا مما يدل على أنه لم يسأل على التبليغ أجرا على الاطلاق ، ولا يقوى ماروى من حلها على آل هذا عالهم من الفضائل الجليلة والمزايا الجيلة 6 وقد بينا بعض ذلك عند تفسيرنا لقوله \_ إنما بر بد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت \_ وكما لايقوى هذا على المعارضة ، فكذلك لايقوى ماروى عنه أن المراد بالمودّة في القر بي أن يودوا الله وأن يتقرّبوا إليه بطاعته ، ولكنه يشد من عضد هذا أنه تفسير

مرفوع إلى رسول الله والسلام عن السنده عند أحد في المسند هكذا: حدّثنا حسن بن موسى حدّثنا قزعة ابن سويد عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي والسلام فذ كره ، ورواه ابن أبى حاتم عن أبيه عن مسلم بن ابراهيم عن قزعة به . وأخرج ابن المبارك وسعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والبيهتي في الشعب . قال السيوطي: بسند صحيح عن أبى هانيء الخولاني قال: سمعت عمر بن حريث وغيره يقولون: إنما نزلت هذه الأية في أصحاب الصفة (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض) وذلك أنهم قالوا لو أن لنا ، فتمنوا الدنيا . وأخرج الحاكم وصححه والبيهتي في الشعب عن على مثله .

وَمِنْ آيَّتِهِ خُلْقُ السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثُّ فِيهِما مِنْ دَابَةً وَهُوَ عَلَى جُهِمِم إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ \* وَمَا أَيْتُمْ مِنْ مُصِيبَةً بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَهُ فُوا عَنْ كَثِيرٍ \* وَمَا أَنْتُمْ بِمَهُ مِنْ مُصِيبَةً بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَهُ فُوا عَنْ آيَٰتِهِ آلَجُوارِ فِي الْبَعْرِ كَالْأَغْمِ \* الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونَ اللهِ مِنْ وَلِي وَلاَ نَصِيرٍ \* وَمِنْ آيَٰتِهِ آلَجُوارِ فِي الْبَعْرِ كَالاَّ عَمَارٍ شَكُورٍ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايت لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ \* إِنْ يَشَا يُهُ يَعْمُ مِنْ اللَّيْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَيْمِ اللَّهُ مِنْ عَيْمِ اللَّهُ مِنْ عَيْمِ اللَّهُ مِنْ عَيْمِ اللَّهُ عَنْ كَثِيرٍ \* وَيَعْلَى اللَّيْنِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّيْ اللَّهُمْ مِنْ عَيْمِ اللَّهُمُ مِنْ عَيْمِ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّهُمْ مِنْ عَيْمِ اللَّهُمْ وَالْفَوْحِينَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغُورُونَ \* وَاللَّذِينَ اللَّيْ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّهُ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

ذكر سبحانه بعض آياته الدالة على كال قدرته الموجبة لتوحيده وصدق ماوعد به من البعث ، فقال ( ومن آياته خلق السموات والأرض ) أى خلقهما على هذه الكيفية المجيبة والصنعة الغريبة ( ومابث فيهما من دابة ) يجوز عطفه على خلق ، ويجوز عطفه على السموات ، والدابة اسم لكل مادب . قال الفراء : أراد مابث في الأرض دون السماء كقوله « يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان » و إنما يخرج من الملح دون العذب . وقال أبو على الفارسي : تقديره ومابث في أحدهما ، فذف المضاف . قال مجاهد : يدخل في هذا الملائكة والناس ، وقد قال تعالى « ويخلق مالا تعالمون » ( وهو على جعهم ) أى حشرهم يوم القيامة (إذا يشاء قدير) الظرف متعلق بجمعهم لا بقدير . قال أبو البقاء : لأن ذلك يؤدي ، وهو على جعهم قدير اذا يشاء فدير) الظرف متعلق بجمعهم لا بقدير . قال أبو البقاء : لأن ذلك يؤدي ، وهو على جعهم قدير اذا يشاء فتتعلق القدرة بالمشيئة وهو محال . قال شهاب الدين ولا أدرى ماوجه كونه محالا على مذهب ودىء أهل السنة فان كان يقول بقول المعتزلة وهو أن القدرة تتعلق بمالم يشأ الله مشي كلامه ولكنه مذهب ردىء لا يجوز اعتقاده ( وما أصابكم من المصائب كائنة ما كانت

فسبب ما كسبت أبديكم من المعاصى . قرأ نافع وابن عامم بماكسبت بغير فاء ، وقرأ الباقون بالفاء ، وما في وما أصابكم هي الشرطية ، ولهذا دخلت الفاء في جوابها على قراءة الجهور ولا يجوز حذفها عند سيو به والجهور ، وجوّز الأخفش الحذف كما في قوله \_ وان أطعتموهم انكم لمشركون \_ ، وقول الشاعر : من يفعل الحسنات الله يشكرها \* والشر بالشر عند الله مثلان

وقيل هي الموصولة فيكون الحذف والاثبات جائزين ، والأوَّل أولى . قال الزجاج : اثبات الفاء أجود لأن الفاء مجازاة جواب الشرط ومن حــذف الفاء فعلى أن مافى معنى الذى ، والمعنى الذى أصابكم وقع عما كسبت أيديكم . قال الحسن : المصيبة هنا الحدود على المعاصى ، والأولى الحل على العموم كما يفيده وقوع النكرة في سياقالنني ودخول من الاستغراقية عليها (و يعفو عن كثير) من المعاصي التي يفعلها العباد فلا يعاقب علمها 6 فعني الآنة أنه يكفر عن العبد بما يصيبه من المصائب و يعفو عن كثير من الذنوب، وقد ثبتت الأدلة الصحيحة أن جيع مايصاب به الانسان في الدنيا يؤجر عليه أو يكفر عنه من ذنو به ، وقيل هذه الآية مختصة بالكافرين على معنى أن ما يصابون به بسبب ذنو بهم من غير أن يكون ذلك مكفرا عنهم لذنب ولا محصلا لثواب ويترك عقو بتهم عن كثير من ذنو بهم فلا يعاجلهم في الدنيا بل عهلهم الى الدار الآخرة ، والأولى حل الآية على العموم ، والعنو يصدق على تأخير العقوبة كمايصدق على محو الذنب ورفع الخطاب به . قال الواحدى : وهذه أرجى آنة في كتاب الله لأنه جعل ذنوب المؤمنين صنفين : صنف كَفره عنهم بالمصائب ، وصنف عفا عنه في الدنيا وهوكر تم لايرجع في عفوه ، فهذه سنة الله مع المؤمنين . وأما الـكافر فانه لا يعجل له عقو له ذنبه حتى بوافي به يوم القيامة ( وما أنتم بمعجزين في الأرض ) أي بفائتين عليه هر با في الأرض ولا في السهاء لو كانوا فيها بل ماقضاه عليهم من المصائب واقع عليهم نازل بهم ( ومالكم من دون الله من ولى" ) يوالميكم فيمنع عنكم ماقضاه الله ( ولا نصير ) ينصركم من عذاب الله في الدنيا ولا في الآخرة . ثم ذكر سبحانه آية أخرى من آيانه العظيمة الدالة على توحيده وصدق ماوعد به فقال ( ومن آياته الجوار ) . قرأ نافع وأبو عمرو الجوارى باثبات الياء في الوصل وأمافى الوقف فاثبانها على الأصل وحذفها للتخفيف ، وهي السفن واحدتها جارية : أي سائرة (في البحر كالأعلام) أى الجبال جع علم وهو الجبل ، ومنه قول الخنساء:

وان مخرا لتأثم الهداة به ﴿ كأنه علم في رأسه نار

قال الخليل: كلّ شيء مرتفع عند العرب فهو علم وقال مجاهد: الأعلام القصور واحدها علم (ان يشأ يسكن الربح) قرأ الجهور بهمزيشاً ، وقرأ ورش عن نافع بلا همز ، وقرأ الجهور الربح بالافراد ، وقرأ نافع الرياح على الجع : أي يسكن الربح التي تجرى بها السفن (فيظلان) أى السفن (رواكد) أي سواكن ثوابت (على ظهر) البحر ، يقال ركد الماء ركودا : سكن ، وكذلك ركدت الربح وركدت السفينة وكل ثابت في مكان فهو راكد . قرأ الجهور فيظلن بفتح اللام الأولى ، وقرأ قتادة بكسرها وهي لغة قليلة (ان في ذلك) الذي ذكر من أمم السفن (لآيات) دلالات عظيمة (لكل صبار شكور) أي لكل من كان كثير الصبر على الباوي كثير الشكر على النعماء . قال قطرب : الصبار الشكور الذي اذا أعطى شكر واذا ابتلى صبر . قال عون بن عبد الله :

فكم من منع عليه غير شاكر \* وكم من مبتلي غير صابر

(أو يو بقهن عما كسبوا) معطوف على سكن: أى يهلكهن بالغرق، والمراد أهلهن عما كسبوا من الدنوب، وقيل عما أشركوا، والأوّل أولى ، فانه يهلك في البحر المشرك وغير المشرك، يقال أو بقه: أي أهلكه

(ويعف عن كثير) من أهلها بالتجاوز عن ذنو بهم فينجيهم من الغرق. قرأ الجهور يعف بالجزم عطفا على جواب الشرط. قال القشيرى: وفي هذه القراءة اشكال لأن المعنى ان يشأ يسكن الريح فتبق تلك السفن رواكد أو يهلكها بذنوب أهلها فلا يحسن عطف يعف على هذا ، لأنه يصير المعنى ان يشأ يعن وليس المعنى ذلك ، بل المعنى الاخبار عن العفو من غير شرط المشيئة فهو اذن عطف على المجزوم من حيث اللفظ لامن حيث المعنى ، وقد قرأ قوم و يعفو بالرفع وهي جيدة في المعنى . قال أبوحيان وماقاله ليس بجيد إذ لم يفهم مدلول التركيب ، والمعنى الا أنه تعالى أهلك ناسا وأنجى ناسا على طريق العفو عنهم ، وقرأ الأعمش و يعفو بالرفع ، وقرأ بعض أهل المدينة بالنصب بإضار أن بعدالواو كما في قول النابغة :

فان يهلك أبو قابوس يهلك \* ربيع الناس والشهر الحرام ونأخذ بعده بذناب عيش \* أجت الظهر ليس له سنام

ينصب ونأخذ (ويعلم الذين مجادلون في آياننا مالهم من محيص) قرأ الجهور بنصب يعلم . قال الزجاج: على الصرف قال ومعنى الصرف صرف العطف على اللفظ الى العطف على المعنى ، قال وذلك أنه لمالم يحسن عطف و يعلم مجزوما على ماقبله إذ يكون المعنى ان يشأ يعلم عدل الى العطف على مصدر الفعل الذي قبله ، ولايتأتى ذلك الا بإضهار أن لتكون مع الفعل في تأو يل اسم ، ومن هذا بيتا النابغة المذكوران قريباً ، وكما قال الزجاج. قال المبرد وأبو على" الفارسي واعترض على هذا الوجه بما لاطائل تحته ، وقيل النصب على العطف على تعليل محذوف والتقدير لينتقم منهم ويعلم ، واعترضه أبو حيان بأنه ترتب على الشرط اهلاك قوم ونجاة قوم فلا يحسن تقدير لينتقم منهم ، وقرأ نافع وابن عام، برفع بعلم على الاستئناف وهي قراءة ظاهرة المعنى وانحجة اللفظ. وقرىء بالجزم عطفا على المجزوم قبله على معنى وان يشأ يجمع بين الاهلاك والنجاة والتحذير ، ومعنى مالهم محيص مالهم من فرار ولا مهرب : قاله قطرب ، وقال السدى : مالهم من ملجاً ، وهو مأخوذ من قولهم حاص به البعير حيصة اذارى به ، ومنه قولهم فلان محيص عن الحق : أي يميل عنه ( فما أوتيتم من شيء فتاع الحياة الدنيا ) لماذكر سبحانه دلائل التوحيد ذكر التنفير عن الدنيا: أي ما أعطيتم من الغني والسعة في الرزق فأنما هو متاع قليل في أيام قليلة ينقضي ويذهب. ثم رغبهم في ثواب الآخرة وما عند الله من النعيم المقيم فقال ( وما عند الله خير وأبـقي ) أي ماعندالله من ثواب الطاعات والجزاء عليها بالجنات خير من متاع الدنيا وأبيق لأنه دائم لاينقطع ، ومتاع الدنيا ينقطع بسرعة . ثم بين سبحانه لمن هـذا فقال (للذين آمنوا) أي صدقوا وعماوا على مايوجبه الايمان ( وعلى رجم يتوكلون ) أي يفوضون اليه أمورهم و يعتمدون عليه في كل شؤونهم لاعلى غيره ( والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش ) الموصول في محل جر معطوف على الذين آمنوا أو بدلا منه أو في محل نصب باضار : أعنى والأوّل أولى ، والمعنى أن ماعند الله خير وأبـقى للذين آمنوا وللذين يجتنبون والمراد بكبائر الاثم: الكبائر من الذنوب وقد قدّمنا تحقيقها في سورة النساء . قرأ الجهور كبائر بالجع ، وقرأ حزة والكسائي كبير بالافراد وهو يفيد مفاد الكبائر ، لأن الاضافة للجنس كاللام ، والفواحش هي من الكبائر ولكنها مع وصف كونها فاحشة كأنها فوقها ، وذلك كالقتل والزبا ونحو ذلك . وقال مقاتل الفواحش موجبات الحدود ، وقال السدى : هي الزنا ( واذا ماغضبوا هم يغفرون ) أي يتجاوزون عن الذنب الذي أغضبهم و يكظمون الغيظ و يحلمون على من ظلمهم ، وخص الغضب بالغفران لأن استيلاءه على طبع الانسان وغلبته عليه شديدة فلا يغفر عند سورة الغصب إلا من شرح الله صدره وخصه عزية الحلم ، ولهذا أثنى الله سبحانه عليهم بقوله في آل عمران \_ والكاظمين الغيظ \_ قال ابن زيد : جعل

الله المؤمنين صنفين: صنفا يعفون عن ظالمهم فبدأ بذكرهم ، وصنفا ينتصرون من ظالمهم: وهم الذين سيأنى ذكرهم (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة) أى أجابوه الى مادعاهم اليه وأقاموا ما أوجبه عليهم من فريضة الصلاة. قال ابن زيد: هم الأنصار بالمدينة استجابو الى الايمان بالرسول حين أنفذ اليهم اثنى عشر نقيبا منهم قبل الهجرة وأقاموا الصلاة لمواقيتها بشروطها وهيئاتها (وأمم هم شورى بينهم) أى يتشاورون فيابينهم ولا يمجلون ولاينفردون بالرأى ، والشورى مصدر شاورته مثل البشرى والذكرى. قال الضحاك: هو تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول الله ورود النقباء اليهم حين اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على الايمان به والنصرة له ، وقيل المراد تشاورهم في كل أمر يعرض لهم فلايستأثر بعضهم على بعض برأى ، وما أحسن ماقاله بشار بن برد:

اذا بلغ الرأى المشورة فاستعن \* برأى نصيح أونصيحة حازم ولاتجعل الشورى عليك غضاضة \* فريش الخوافي قوّة للقوادم

وقد كان رسول الله والسيائي يشاور أصحابه في أموره وأمره الله سبحانه بذلك فقال \_ وشاورهم في الأمر \_ ، وقد قدّمنا في آل عمران كلاما في الشورى (ويما رزقناهم ينفقون) أي ينفقونه في سبيل الخير و يتصدّقون به على المحاويج . ثم ذكر سبحانه الطائفة التي تنتصر عن ظامها فقال ( والذين اذا أصابهم البغي هم ينتصرون) أي أصابهم بغي من بغي علمهم بغير الحق ، ذكر سبحانه هؤلاء المنتصر بن في معرض المدح كماذ كر المغفرة عند الغضب في معرض المدح لأن التذلل لمن بغي ليس من صفات من جعل الله له العزة حيث قال \_ العزة لله ولرسوله وللؤمنين \_ فالانتصار عند البغي فضيلة ، كما أن العفو عند الغضب فضيلة. قال النجعي : كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم السفهاء 6 ولكن هذا الانتصار مشروط بالاقتصار على ماجعلهالله له وعدم مجاوزته كما بينه سيحانه عقب هذا يقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلها ) فبين سبحانه أن العدل في الانتصار هو الاقتصار على المساواة ، وظاهر هذا العموم ، وقال مقاتل والشافعي وأبو حنيفة وسفيان ان هذا خاص بالجروح ينتقم من الجارج بالقصاص دون غيره ، وقال مجاهد والسدى هو جواب القبيح اذاقال أخزاك الله يقول أخزاك الله من غير أن يعتدى ، وتسمية الجزاء سيئة اما لكونها تسوء من وقعت عليه أو على طريق المشاكلة لتشامهما في الصورة . ثم لما بين سيحانه أن جزاء السيئة بمثلها حق جائز بين فضيلة العفو فقال ( فمن عفا وأصلح فأجره على الله ) أي من عفا عمن ظلمه وأصلح بالعفو بينه و بين ظالمه : أي انالله سبحانه يأجره على ذلك ، وأبهم الأجر تعظما لشأنه وتنبيها على جلالته . قال مقاتل فكان العفو من الأعمال الصالحة وقد بينا هذا في سورة آل عمران . ثم ذكر سبحانه خروج الظامة عن محبته التي هي سبب الفوز والنجاة فقال ( انه لايحب الظالمين ) أي المبتدئين بالظلم . قال مقاتل : يعني من يبدأ بالظلم ، و به قال سعيد بن جبير ، وقيل لا يحب من يتعدّى في الاقتصاص ويجاوز الحدّ فيه لأن الجاوزة ظلم ( ولمن انتصر بعد ظامه ) مصدر مضاف الى المفعول : أي بعد أنظامه الظالم له ، واللام هي لام الابتداء ، وقال ابن عطية : هي لام القسم ، والأوّل أولى ، ومن هي الشرطية وجوابه (فأولئك ماعليهم من سبيل) عواحدة وعقوبة ، وبجوز أن تكون من هي الموصولة ودخلت الفاء في جوابها تشبيها للوصولة بالشرطية ، والأوّل أولى . ولما نفي سبحانه السبيل على من انتصر بعد ظامه بين من عليه السبيل ، فقال (إنما السبيل على الذين يظامون الناس) أي يتعدّون عليهم ابتداء كذا قال الأكثر . وقال ابن جريج : أي يظامونهم بالشرك الخالف لدينهم ( ويبغون في الأرض بغير الحق") أي يعماون في النفوس والأموال بغير الحق كذا قال الأكثر. وقال مقاتل: بغمهم عملهم

بالمعاصى ، وقيل يتكبرون و يتجبرون . وقال أبو مالك : هو ما يرجوه أهل مكة أن يكون بمكة غير الاسلام دينا ، والاشارة بقوله (أولئك) الى الذين يظامون الناس وهو مبتدأ ، وخبره (هم عداب أليم) أى هم بهذا السبب عذاب شديد الألم . ثم رغب سبحانه فى الصبر والعفو ، فقال (ولمن صبر وغفر) أى صبر على الأذى ، وغفر لمن ظامه ولم ينتصر ، والكلام فى هذه اللام ومن كالكلام فى ولمن انتصر (إن ذلك) الصبر والمعفوة (لمن عزم الأمور) أى ان ذلك منه فدف نظهوره ، كما فى قوهم \* السمن منوان بدرهم \* قال مقاتل : من الأمور التي أمم الله بها . وقال الزجاج : الصابر بؤتى بصبره ثوابا ، فالرغبة فى الثواب أتم عزما . قال ابن زيد : ان هذا كله منسوخ بالجهاد وأنه خاص بالمشركين . وقال قادة : انه عام ، وهو ظاهر النظم القرآنى (ومن يضلل الله فى اله من ولى من بعده) أى فى اله من أحد يلى هدايته و ينصره ، وظاهر الآية العموم ، وقيل هى خاصة بمن أعرض عن الذي قرى يعمل بما دعاه اليه من الايمان بالله والعمل بما شرعه ، والأوّل أولى .

وقد أخرح أحد وابن راهو يه وابن منيع وعبد بن حيد والحكيم الترمذي وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم عن على بن أبي طالب قال : ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدّ ثنا بهارسول الله والته وما أصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم و يعفو عن كثير » وسأفسرها لك ياعلى" ما أصابكم من محن أو عقو بة أو بلاء في الدنيا فها كسبت أيديكم ، والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة ، وما عفا الله عنه في الدنيا ، فالله أكرم من أن يعود بعد عفوه . وأخرج عبد بن حيد والترمذي عن أبي موسى أن رسول الله عليها ﴿ قال لا يصيب عبدا نكبة فيا فوقها أو دونها الا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر ، وقرأ : وما أصا بكم الآية » . وأخرج عبد بن حيد وابن أبي الدنيا في الكفارات وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهق" في الشعب عن عمران بن حصين أنه دخل عليه بعض أصحابه ، وكان قد ابتلى في جسده ، فقال : اما لنبتئس لك لما نرى فيك . قال فلا تبتئس لما ترى ، فان ما ترى بذنب ، وما يعفو الله عنه أكثر ، ثم تلا هذه الآية « وما أصا بكم من مصيبة » الى آخرها . وأخرج أحمد عن معاوية بن أبى سفيان سمعت رسول الله عليه الحراب بقول « مامن شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفرالله عنه به من سيئاته » . وأخرج ابن مردويه عن البراء قال: قال رسول الله على الله على « ماعثرة قدم ولا اختلاج عرق ولاخدش عود الا بما قدّمت أيديكم وما يعفوالله أ كثر». وأخرج ابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله ( فيظللن روا كد على ظهره ) قال : يتحركن ولا يجرين في البحر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله : رواكد قال : وقوفا (أو يو بقهن ) قال : يهلكهن . وأخرج النسائي وابن ماجه وابن مردويه عن عائشة . قال دخلت على وعندى رسول الله والله والله والله والمناقبة فأقبلت على فسبتني ، فردعها الني والمناقبة فلم تنته ، فقال لى سبمها فسببتها حتى جف ريقها في فها ، ووجه رسول الله على الله المسرورا . وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﴿ اللَّهِ عَالِكُ اللَّهُ مَا الله وَالْوَالِيُّ ﴿ المسنبان ماقالا من شيء فعلى البادئ حتى يعتدى المظلوم » ثم قرأ ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله والله الله عن إذا كان يوم القيامة أمرالله منادياينادي ألاليقم من كان له على الله أجر فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا » وذلك قوله ( فن عفا وأصلح فأجره على الله ) . وأخرج البيهتي عن أنس عن النبي ﷺ قال « ينادي مناد من كان له أجر على الله فليدخل الجنة مرتين ، فيقوم من عفا عن أخيه . قال الله : فن عفا وأصلح فأجره على الله .

وَتَرَى الطَّلِمِينَ مَنَ النَّالِ مَنْ الْمَدَابِ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدِّ مِنْ سَبِيلِ \* وَتَرَايهُمْ فَيْوَ صُونَ عَلَيْهَا خَشِونِ مِنَ النَّالِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفِ خَفِي وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخُسِرِينَ النَّيْنَ خَسِرُوا أَنْهُسُهُمْ وَأَهْلِهُمْ فَوْمَ الْقَيمَةِ أَلاَ إِنَّ الْظَلِمِينَ فَى عَذَابٍ مُقِيمٍ \* وَمَا كَانَ لَمُهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْضُرُ وَنَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَنْ يُصْلِلِ اللهُ هَالَهُ مِنْ سَبِيلِ \* اَسْتَجيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَانْنِي يَوْمُ لَا لَا اللهُ مَنْ سَبِيلِ \* اَسْتَجيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَانْنِي يَوْمُ لَلهُ مَنْ سَبِيلِ \* اَسْتَجيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَانَّيْ يَوْمُ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَا رَحْمَةً فَرَحَ بِهَا وَإِنْ يُصِبُهُمْ سَيِنَةٌ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكُ مِنْ الْإِنْسَانَ كَفُورُ \* لِلهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهِمَ لِنَ يَشَاءُ عَقِياً إِنَّهُ يَعْمَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ مُورً \* لِلهُ مُلكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ عَقِياً إِنَّ يَشَاءُ عَقِياً إِنَّا وَيَهْمَ لِنَ يُسَاءُ اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْونِ عَلَى مَنْ أَوْرًا مَنْ يَكَامُ اللهُ وَيْعَلِمُ اللهُ وَيْوَا الْمُعَلِمُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله (وترى الظالمين) أي المشركين المكذبين بالبعث ( لما رأوا العذاب ) أي حين نظروا النار، وقيل نظروا ماأعده الله لهم عند الموت (يقولون هل الى مردّ من سبيل) أي هل الى الرجعة الى الدنيا من طريق (وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل") أي ساكنين متواضعين عند أن يعرضوا على النار لما لحقهم من الذلّ والهوان ، والضمير في عليها راجع الى العذاب وأنثه ، لأن العذاب هو النار وقوله يعرضون في محل نصب على الحال ، لأن الرؤية بصرية ، وكذلك خاشعين ، ومن الذل يتعلق بخاشعين أى من أجله ( ينظرون من طرف خفي ) من هي التي لا بتــداء الغاية : أي يبتدئ نظرهم إلى النار ، ويجوزأن تكون تبعيضية ، والطرف الخفي الذي يخفي نظره كالمصبور ينظر إلى السيف لمالحقهم من الذل والخوف والوجل . قال مجاهد « من طرف خني " أي ذليل . قال وانما ينظرون بقاوبهم ، لأنهم يحشرون عميا ، وعين القلب طرف خني . وقال قتادة وسعيد بن جبير والسدّى والقرظي : يسارقون النظر من شــدّة الخوف . وقال يونس : ان من في من طرف بمعــني الباء : أي ينظرون بطرف ضعيف من الذل والخوف وبه قال الأخفش ( وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ) أي ان الكاملين في الحسران : هم هؤلاء الذين جعوا بين خسران الأنفس والأهلين في يوم القيامة . أما خسرانهم لأنفسهم فلكونهم صاروا في النار معـنة بين بها ، وأما خسرانهم لأهليهم فلا مهم ان كانوا معهم في النار فلا ينتفعون بهم ، وان كانوا في الجنه فقد حيل بينهم و بينهم ، وقيل خسران الأهل: أنهم لو آمنوا لكان لهم في الجنة أهل من الحور العين ( ألا إن الظالمين في عذاب مقيم ) هذا يجوز أن يكون من تمام كلام المؤمنين ، ويجوز أن يكون من كلام الله سبحانه : أى هم في عــذاب دائم لا ينقطع ( وما كان لهم من أولياء ينصروهم من دون الله ) أي لم يكمن لهم

أعوان يدفعون عنهم العداب ، وأنصار ينصرونهم في ذلك الموطن من دون الله ، بل هو المتصرّف سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ( ومن يضلل الله فاله من سبيل ) أى من طريق يسلكها الى النجاة . ثم أمر سبحانه عباده بالاستجابة له وحذرهم ، فقال (استجيبوا لربكم من قبل أن يأتى يوم لا مردّ له من الله ) أي استجيبوا دعوته لكم الى الأيمان به وبكتبه ورسله من قبل أن يأتى يوم لا يقدر أحد على ردّه ودفعه على معنى من قبل أن يأتى من الله يوم لا يردّه أحد ، أولا يردّه الله بعد أن حكم به على عباده و وعدهم به ، والمراد به يوم القيامة ، أو يوم الموت (مالكم من ملحأ يومئذ) تلجئون اليه ، ( ومالكم من نكير ) أى انكار \* والمعنى : مالكم من انكار يومئذ ، بل تعترفون بدنو بكم . وقال مجاهد « مالكم من نكير » أي ناصر ينصركم ، وقيل النكر بعني المنكر ، كالأليم بمعنى المؤلم : أي لا تجدون يومئذ منكرا لما ينزل بكم من العذاب قاله الكاي وغيره ، والأوَّل أولى أ قال الزجاج : معناه أنهم لا يقدرون أن ينكروا الذنوب التي يوقفون عليها ( فان أعرضوا فيا أرسلناك عليهم حفيظا) أي حافظا تحفظ أعمالهم حتى تحاسبهم عليها ، ولا موكلا بهم رقيبا عليهم (إن عليك إلا البلاغ) أي ما عليك إلا البلاغ لما أمرت بابلاغه ، وليس عليك غير ذلك ، وهذا منسوخ بآية السيف (و إنا إذا أذقنا الانسان منا رحة فرح بها) أي اذا أعطيناه رخاء وصحة وغني فرح بها بطوا ، والمراد بالانسان الجنس ، ولهــذا قال ( و إن تصبهم سـيئة ) أى بلاء وشــدّة وممض ( بمـا قدّمت أيديهم ) من الذنوب ( فان الانسان كفور ) أى كثير الكفر لما أنع به عليه من نعمه ، غير شكور له عليها ، وهذا باعتبار غالب جنس الانسان . ثم ذكر سبحانه سعة ملكه ونفاذ تصرّفه ، فقال ( لله ملك السموات والأرض ) أي له التصر"ف فيهما بما يريد ، لا مانع لما أعطى ، ولا معطى لما منع ( يخلق ما يشاء ) من الحلق ( يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ) . قال مجاهـ والحسن والضحاك وأبو مالك وأبو عبيدة : يهب لمن يشاء إناثا لا ذكور معهن ، ويهب لمن يشاء ذ كورا لا إناث معهم . قيل وتعريف الذكور بالألف واللام للدّلالة على شرفهم على الاناث ، ويمكن أن يقال أن التقديم للزناث قد عارض ذلك ، فلا دلالة في الآية على المفاضلة ، بل هي مسوقة لمعني آخر وقد دل على شرف الذكور قوله سبحانه « الرّجال قوّامون على النساء بما فضل الله » وغير ذلك من الأدلة الدَّالة على شرف الذكور على الاناث ، وقيل تقديم الاناث الكثرتهنَّ بالنسبة الى الذكور، وقيل لتطييب قاوب آبائهن ، وقيل لغير ذلك مما لا حاجة الى التطويل بذكره ( أو يزوّجهم ذكرانا و إناثًا ﴾ أي يقرن بين الاناث والذكور ويجعلهم أزواجاً فيههما جيعًا لبعض خلقه . قال مجاهد: هو أن تلد المرأة غلاما ثم تلد جارية ثم تلد غلاما ثم تلد جارية . وقال محمد ابن الحنفية : هو أن تلد توعما غلاما وجارية . وقال القتيبي : التزويج هنا هو الجع بين البنين والبنات : تقول العرب زوّجت إبلي اذا جعت بين الصغار والكبار ، ومعنى الآية أوضح من أن يختلف فى مثله ، فانه سبحانه أخبر أنه يهب لبعض خلقه إناثًا ، ويهب لبعض ذكورًا ، ويجمع لبعض بين الذكور والاناث ( ويجعل من يشاء عقما ) لا يولد له ذكر ولا أنثى ، والعقيم الذي لا يولد له ، يقال رجل عقيم وامرأةً عقيم ، وعقمت المرأة تعقم عقما ، وأصله القطع ، ويقال نساء عقم ، ومنه قول الشاعر :

عقم النساء في يلدن شبيهه \* ان النساء عثله عقم

( إنه عليم قدير ) أى بليغ العلم عظيم القدرة ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلاوحيا ) أى ماصح لفرد من أفراد البشر أن يكلمه الله بوجه من الوجوه إلا بأن يوجى اليه فيلهمه ويقذف ذلك في قلبه

قال مجاهد: نفث ينفث فى قلبه ، فيكون إلهاما منه كما أوجى الى أم موسى والى ابراهيم فى ذبح ولده (أومن وراء حجاب) كما كلم موسى ، يريد أن كلامه يسمع من حيث لا يرى ، وهو تمثيل بحال الملك المحتجب الذى يكلم خواصه من وراء حجاب (أو يرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء) أى يرسل ملكا ، فيوحى ذلك الملك الحقد بلا الرسول من البشر بأمم الله و تيسيره ما يشاء أن يوحى اليه . قال الزجاج: المعنى أن كلام الله للبشر: إما أن يكلمه ما أو يكلمهم من وراء حجاب كما كلم موسى ، أو برسالة ملك اليهم ، وتقدير السكلام: ما كان لبشر أن يكلمه الله الا أن يوحى وحيا ، أو يكلمه من وراء حجاب أو يرسل رسولا ، ومن قرأ الجهور بنصب أو يرسل وبنصب فيوحى على تقدير أن ، وتكون أن وما دخلت عليه معطوفين على وحيا ، ووحيا فى محل وبنصب فيوحى على تقدير أن ، وتكون أن وما دخلت عليه معطوفين على وحيا ، ووحيا فى محل الحال ، والتقدير إلا موحيا أو مرسلا ، ولا يصح عطف أو يرسل على أن يكلمه لأنه يصير التقدير: وما كان لبشر أن يرسل الله رسولا ، وهو فاسد لفظا ومعنى ، وقد قيل فى توجيه قراءة الجهور غيرهذا عما لا يخاو عن ضعف . وقرأ نافع أو يرسل بالرفع ، وكذلك فيوحى باسكان الياء على أنه خبر مبتدأ عما كان لبشر أن يرسل الله وهو يرسل كما قال الزجاج وغيره ، وجلة (إنه على حكيم) تعليل لما قبلها : عموف و والتقدير : أو هو يرسل كما قال الزجاج وغيره ، وجلة (إنه على حكيم) تعليل لما قبلها : أى متعال عن صفات النقص ، حكيم فى كل أحكامه .

قال المفسرون: سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا للني واللَّيْ الله تحكم الله وتنظر اليه ان كنت نبيا كما كله موسى ، ننزلت . ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ) أى وكالوحي الذيأوحينا الى الأنبياء قبلك أوحينا إليك روحا من أصرنا ، الموادبه القرآن ، وقيل النبوّة . قال مقاتل : يعني الوحي بأمرنا ومعناه القرآن ، لأنه يهتدى به ، ففيه حياة من موت الكفر . ثم ذكرسبحانه صفة رسوله قبل أن يوحى اليه ، فقال (ما كنت تدرى ما الكتاب) أى أى شيء هو ، لأنه والسياني كان أميا لا يقرأ ولا يكتب وذلك أدخل في الاعجاز وأدل على صحة نبوته ، ومعنى (ولا الايمان) أنه كان والسيان لا يعرف تفاصيل الشرائع ولا يهتدى الى معالمها ، وخص الايمان لأنه رأسها وأساسها ، وقيل أراد بالايمان هنا الصلاة . قال بهذا جماعة من أهل العلم : منهم إمام الأئمة محمد بن اسحق بن خريمة ، واحتج بقوله تعالى « وما كان الله ليضيع إيمانكم » يعني الصلاة ، فسماها إيمانا . وذهب جماعة الى أن الله سبحانه لم يبعث نبيا الا وقد كان مؤمنا به 6 وقالوا معنى الآية : ما كنت تدرى قبل الوحى كيف تقرأ القرآن ولا كيف تدعو الخلق الى الاعمان ، وقيل كان هذا قبل الباوغ حين كان طفلا وفي المهد. وقال الحسين بن الفضل انه على حذف مضاف : أي ولا أهل الايمان ، وقيل المراد بالايمان دين الاسلام ، وقيل الاعمان هنا عمارة عن الاقرار بكل ما كلف الله به العباد ( والكن جعلناه نو را نهدى به من نشاء ) أي ولسكن جعلنا الروح الذي أوحيناه اليك ضياء ودليلا على التوحيد والإيمان نهدى به من نشاء هدايته ( من عبادنا ) ونرشده الى الدين الحق ( و إنك لتهدى إلى صراط مستقيم ) قال قتادة والسدّى ومقاتل : و إنك لتدعو الى الاسلام ، فهو الصراط المستقيم . قرأ الجهور اتهدى على البناء للفاعل . وقرأ ابن حوشب على البناء للفعول . وقرأ ابن السميفع بضم الناء وكسر الدل من أهدى ، وفي قواءة أبي : و إنك لتـدعو . ثم بين الصراط المستقيم بقوله ( صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ) وفي هذه الاضافة للصراط الى الاسم الشريف من التعظيم له والتفخيم لشأنه ما لا يخفي ، ومعنى « له ما فى السموات وما فى الأرض » أنه المالك لذلك والمتصرّف فيه ( ألا إلى الله تصيرالأمور ) أى تصير اليه يوم القيامة لا الى غيره جيع أمور الخلائق ، وفيه وعيد بالبعث المستلزم للجازاة .



## هي تسع وثمانون آية

قال القرطبي : هي مكية بالاجماع . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال نزلت سورة حم الزخرف عكة . قال مقاتل الا قوله « واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا » يعني فانها نزلت بالمدينة .

## و الله الله الرحيم الله الرحيم

خد \* وَٱلْكِتِبِ لَدَيْنَا لَعَلِي ۚ حَكَيْمِ \* إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْ آنًا عَرَبِيًّا لَعَلَـكُمْ ثَعَقْلُونَ \* وَإِنَّهُ فِي أُمّ الْدَّرَبِ لَدَيْنَا لَعَلِي حَكَيْمِ \* أَفَنَصْرِبُ عَنْكُمُ الذّ كُرَ صَفْحًا إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ \* وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِي \* فِي الْأُوّلِينَ \* وَمَا يَأْنِيهِمْ مِنْ نَبِي \* إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْ فُونَ \* وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِي \* إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْ فُونَ \* وَأَمَنَ مَنْهُ الْأُولِينَ \* وَاللَّهُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَاللَّرْضَ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ عَلَقَ السَّمُواتِ وَاللَّوْنَ فَيَ اللَّهُ وَمَنَى مَثَلُ الْأُولِينَ \* وَاللَّهُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ مِلْمَا وَجَعَلَ لَكُمْ فَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْأَنْفُ وَالْأَنْفُ وَالْأَنْفُ وَالْأَنْفُ وَالْأَنْفُ وَالْأَنْفُ مَا تَرْ كَبُونَ \* لِمُسَاتُولُوا عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنَا وَعَمَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلُكُ وَالْأَنْفُ وَالْأَنْفُ مَا تُونَ \* لَيَشْتُولُوا عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْأَنْفُ وَالْمُؤْوا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْوا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْولُونَ \* لِنَسْتُولُوا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالِمُوالِمُوالَعُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُو

ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْ كُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا آسْتَوَ ثِنَمْ عَلَيهِ وَتَقُولُوا سُبْعَلَى آلَّذِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِ نِينَ \* وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلَبُونَ \* وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ ٱلْإِنسُنَ لَكَفُورُ مُبِينٌ \* أَمُ اتْخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتَ وَأَصْفَيكُم ۚ بِالْبَنِينَ \* وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم ۚ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْنِ مَثَلًا ظَلَ وَجُهُهُ مُسُودً وَهُو فِي آخِلُهُم مَنْ الْمَالِكَة وَهُو فِي آخِلُهُم مَنْ عَبْرُهُ مُبِينِ \* وَجَعَلُوا الْمِلْيَكَة وَجُهُهُ مُسُودً قَالُوا لَوْ شَاءَ الْرَحْمَٰ لَا اللَّهُ مَنْ عَلْمُ مِنْ عِلْمَ إِنْ هُم وَيُسْتَلُونَ \* وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الْرَحْمَٰ لَا اللَّهُ عَلْمُ مُونِ اللَّهُ عَلْمُ مُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَبْدُ اللَّهُ مَنْ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ مُولَ اللَّهُ عَلَى إِلَّا يَخْرُ صُونَ \* مَا عَبَدَتْهُم مُ اللَّهُ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُم وَ إِلّا يَخْرُ صُونَ \*

قوله (حم والكتاب المبين) الكلام هاهنا في الاعراب كالكلام الذي قدّمناه في « يس والقرآن الحكيم » فأن جعلت حمّ قسما كانت الواو عاطفة ، وإن لم تجعل قسما فالواو للقسم ، وجواب القسم ( إنا جعلناه ) وقال ابن الأنبارى : منجعل جواب والكتاب حم كما تقول : نزل والله ، وجب والله وقف على الكتاب المبين ، ومعنى جعلناه : أي سميناه ووصفناه ، ولذلك تعدّى إلى مفعولين ، وقال السدّى : المعنى أنزلناه (قرآنا) وقال مجاهد: قلناه ، وقال سفيان الثورى: بيناه (عربيا) وكذا قال الزجاج: أي أنزل بلسان العرب ، لأن كل نبي أنزل كتابه بلسان قومه ، وقال مقاتل : لأن لسان أهل الجنة عربي ( لعلكم تعقلون ) أي جعلنا ذلك الكتاب قرآنا عربيا لكي تفهموه وتتعقاوا معانيه وتحيطوا بما فيله قال ابن زيد : لعلكم تتفكرون (وانه في أمّ الكتاب) أي وان القرآن في اللوح المحفوظ (لدينا) أى عندنا ( لعلى حكيم ) رفيع القدر محكم النظم لايوجد فيه اختلاف ولا تناقض ، والجلة عطف على الجلة المقسم بها داخلة تحت معنى القسم ، أو مستأنفة مقرّرة لما قبلها . قال الزجاج : أمّ الكتاب أصل الكتاب، وأصل كلَّ شيء أمه ، والقرآن مثبت عند الله في اللوح المحفوظ ، كما قال \_ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ \_ ، وقال ابن جريج : المراد بقوله « وانه » أعمال الخلق من ايمان وكفر وطاعة ومعصية . قال قتادة : أخبر عن منزلته وشرفه وفضله : أى ان كذبتم به ياأهل مكة فانه عندنا شريف رفيع محكم من الباطل (أفنضرب عنه الذكر صفحا) يقال ضربت عنه وأضربت عنه اذا تركته وأمسكت عنه ، كذا قال الفراء والزجاج وغيرهما ، وانتصاب صفحا على المصدرية ، وقيل على الحال على معنى: أفنضرب عنكم الذكر صافين ، والصفح مصدر قوطم: صفحت عنه اذا أغرضت عنــه ، وذلك أنك توليه صفحة وجهك وعنقك ، والمراد بالذكر هنا القرآن ، والاستفهام للإنكار والتوبيخ . قال الكسائى : المعنى أفنضرب عنكم الذكر طيا فلا توعظون ولا تؤمرون ، وقال مجاهد وأبو صالح والسدّى: أفنضرب عنكم العلناب ولانعاقبكم على إسرافكم وكفركم. وقال قتادة : المعنى أفنها كم لل فأمركم ولانهاكم ، وروى عنه أنه قال : المعنى أفنمسك عن انزال القرآن من قبل أنه لا تؤمنون به ، وقيل إلذكر التذكير كأنه قال أنترك تذكيركم (ان كنتم قوما مسرفين). قرأ نافع وحمزة والـكسائى انكنتم بكسر إن على أنها الشرطية والجزاء محذوف لدلالة ماقبله عليــه . وقرأ الباقون بفتحها على التعليل: أي لأن كنتم قومامنه مكين في الاسراف مصر"ين عليه ، و اختار أبو عبيد قراءة الفتح . ثم سلى سبحانه رسوله والسَّلِيَّةِ ، فقال (وكم أرسلنا من ني في الأوَّلين) كم هي الخبرية التي معناها التكثير \* والمعنى : ماأكثر ما أرسلنا من الأنبياء في الأمم السابقة ( وما يأنيهم من نيّ

إلا كانوا به يستهز ون ) كاستهزاء قومك بك (فأهلكنا أشدّ منهم بطشا) أي أهلكنا قوما أشدّ قوّة من هؤلاء القوم ، وانتصاب بطشا على التمين أو الحال: أي باطشين ( ومضى مثل الأوّلين ) أي سلف في القرآن ذكرهم غير من . وقال قتادة عقو بتهم ، وقيل صفتهم ، والمثل الوصف والحبر . وفي هذا تهديد شديد ، لأنه يتضمن أن الأولين أهلكوا بتكذيب الرسل ، وهؤلاء ان استمروا على تكذيبك والكفو بما جثت به هلكوا مثلهم (ولئن سألنهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم) أى لئن سألت هؤلاء الكفار من قومك من خلق هذه الأجرام العاوية والسفلية أقر وا بأن الله خالقين ولم ينكروا ، وذلك أسوأ لحالهم وأشدّ لعقو بتهم لأنهم عبدوا بعض مخاوقات الله وحعاوه شريكا له بل عمدوا إلى مالايسمع ولايبصر ولا ينفع ولا يضر " من المخاوقات ، وهي الأصنام فجعاوها شركاء لله . ثم وصف سبحانه نفسه بما يدل على عظيم نعمته على عباده وكمال قدرته في مخلوقاته ، فقال (الذي جعل لـكم الأرض مهادا) وهذا كلام مبتدأ غير متصل بما قبله ، ولو كان متصلا بما قبله من جلة مقول الكفار لقالوا الذي جعل لنا الأرض مهادا ، والمهاد الفراش والبساط، وقد تقـــدّم بيانه ، قرأ الجهور مهادا . وقرأ الكوفيون مهدا (وجعل لكم فيها سبلا) أي طرقا تسلكونها الى حيث تر يدون ، وقيل معايش تعيشون بها ( لعلكم تهتدون ) بساوكها الى مقاصدكم ومنافعكم ( والذي نز"ل من السهاء ماء بقدر ) أي بقدر الحاحة وحسما نقتضه المصلحة ولم ينزل عليكم منه فوق حاجتكم حتى بهلك زرائعكم ويهدم منازلكم ومهلك كم بالغرق، ولادونها حتى تحتاجوا الى الزيادة، وعلى حسب ما تقتضيه مشيئته في أرزاق عباده بالتوسيع تارة والنقتير أخرى ( فأنشرنا به بلدة ميتا ) أي أحيينا بذلك الماء بلدة مقفرة من النبات. قرأ الجهور ميتا بالتخفيف . وقرأ عيسي وأبوجعفر بالتشديد (كذلك تخرجون) من قوركم : أي مثل ذلك الاحياء الدُّرض باخراج نباتها بعد أن كانت لانبات بها تبعثون من قبوركم أحياء ، فان من قدر على هذا قدر على ذلك ، وقد مضى بيان هذا في آل عمران والأعراف. قرأ الجهور تخرجون مبنيا للفعول ، وقرأ الأعمش و يحيى بن وأب و جزة والكسائي وابن ذكوان عن ابن عاص مبنيا للفاعل ( والذي خلق الأزواج كلها) المراد بالأزواج هنا الأصناف، قال سعيد بن جبير: الأصناف كلها. وقال الحُسن: الشتاء والصيف والليل والنهار والسموات والأرض والجنة والنار ، وقيل أزواج الحيوان من ذكر وأشي ، وقيل أزواج النبات ، كقوله \_ وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج - و - من كل زوج كريم - وقيلما : قلفيه الانسان من خير وشر" و إيمان وكفر ، والأوّل أولى ( وجعل لكم من الفلك والأنعام ماتركبون ) في البحر والبر : أي مانركبونه ( لتستووا على ظهوره ) الضمير راجع الى ماقاله أبو عبيد ، وقال الفراء : أضاف الظهور إلى واحد، لأن المراد به الجنس، فصار الواحد في معنى الجع عنزلة الجنس، فلذلك ذكر، وجم الظهر ، لأن المراد ظهور هذا الجنس والاستواء الاستعلاء : أي لتستعلوا على ظهور ماتركبون من الفلك والأنعام ( ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه ) أي هذه النعمة التي أنع بها عليكم من تسخير ذلك المركب في البحر والبرّ . وقال مقاتل والكاني : هو أن يقول الجديلة الذي رزقني هذا وحلني عليه ( وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا ) أي ذلل لنا هذا المرك ، رقراً على " بن أبي طالب سبحان من سخر لنا هذا . قال قتادة : قد عامكم كيف تقولون اذا ركبتم ، ومعنى ( وما كنا له ، قرنين ) ما كنا له مطيقين ، يقال أفرن هذا البعير إذا أطاقه ، وقال الأخفش وأبو عبيدة : مقرنين ضابطين ، وقيل مماثلين له في النوّة ، من قولهم هوقرن فلان إذا كان مثله في القوّة ، وأنشد قطرب قول عمرو من معدى كرب: لقد علم القبائل ماعقيل ب لنا في النائبات عقرنينا

وقال آخر: ركبتم صعبتي أشر وجبن ﴿ ولستم للصعاب بمقرنينا

والمراد بالأنعام هنا الابل خاصة ، وقيل الابل والبقر ، والأوّل أولى ( و إنا الى ر بنا لمنقلبون ) أى راجعون اليه ، وهذا تمام مايقال عند ركوب الدابة أو السفينة . ثم رجع سبحانه إلى ذكر الكفار الذين تقدّم ذكرهم ، فقال ( وجعلوا له من عباده جزءا ) قال قنادة : أى عدلا : يعنى ماعبد من دون الله ، وقال الزجاج والمبرد : الجزء هنا البنات ، والجزء عندأهل العربية البنات ، يقال قد أجزأت المرأة إذا ولدت البنات ، ومنه قول الشاعر :

ان أجزأت حرّة يوما فلا عجب \* قد تجزى الحرّة المذكار أحيانا

وقد جعل صاحب الكشاف تفسير الجزء بالبنات من بدع النفسير، وصرح بأنه مكذوب على العرب، ومجاب عنه بأنه قد رواه الزجاج والمرد ، وهما اماما اللغة العربية وحافظاها ومن المهما المنتهي في معرفتها ويؤيد تفسير الجزء بالبنات ماسيأتي من قوله « أم اتخذ مما يخلق بنات » وقوله « واذا بشر أحدكم عما ضرب للرجن » وقوله « وجعاوا الملائكة الذين هم عباد الرجن الأنا » وقيل المراد بالجزء هنا الملائكة فانهم جعاوهم أولادا لله سبحانه ، قاله مجاهد والحسن . قال الأزهرى : ومعنى الآية أنهم جعاوا لله من عباده نصيبًا على معنى أنهم جعاوا نصيب الله من الولدان ( ان الانسان لكفور مبين ) أى ظاهر الكفران مبالغ فيه ، قيل المراد بالانسان هنا الكافر ، فانه الذي يجدد نع الله عليه جدودا بينا . ثم أنكر عليهم هذا ، فقال (أم اتخذ مما يخلق بنات) ، وهذا استفهام تقريع وتو بيخ ، وأم هي المقطعة والمعنى أتخذ ربكم لنفسه البنات ( وأصفاكم بالبنين ) ، فجعل لنفسه المفضول من الصنفين ولكم الفاضل منهما ، يقال أصفيته بكذا: أي آثرته به ، وأصفيته الود : أخلصته له ، ومثل هذه الآية قوله \_ ألكم الذكر وله الأنثى تلك اذا قسمة ضيزى \_ ، وقوله \_ أفأصفاكم ربكم بالبنين \_ ، وجلة وأصفاكم معطوفة على اتخذ داخلة معها تحت الانكار . ثم زاد في تقريعهم وتو بيخهم ، فقال ( واذا بشر أحدهم بماضرب للرحن مثلا ) أي بما جعله للرحن سبحانه من كونه جعل لنفسه البنات ، والمعنى أنه اذا بشر أحدهم بأنها ولدت له بنت اغتم لذلك وظهر عليه أثره ، وهو معنى قوله ( ظل وجهه مسود ا) أى صار وجهه مسودًا بسبب حدوث الأشي له حيث لم يكن الحادث له ذكرا مكانها (وهو كظيم) أي شديد الحزن كثير الكرب مماوء منه . قال قيادة : حزين ، وقال عكرمة : مكروب ، وقيل ساكت ، وجلة وهو كيظيم في محل نصب على الحال . ثم زاد في تو بيخهم وتقريعهم ، فقال ( أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ﴾ معنى ينشأ بر بي ، والنشوءالتربية ، والحلية الزينة ، ومن في محل نصب بتقدير مقدّر معطوف على جعاوا 6 والمعنى أو جعاوا له سبحانه من شأنه أن ير بى في الزينة وهو عاجز عن أن يقوم بأمور نفسه واذا خوصم لايقدر على إقامة حجته ودفع ما بجادله به خصمه لنقصان عقله وضعف رأيه. قال المبرد: تقدير الآية : أو بجعلون له من ينشأ في الحلية : أي ينبت في الزبنة . قرأ الجهور ينشأ بفتح الياء واسكان النون ، وقرأ ابن عباس والضحاك وابن وثاب وحفص وحزة والكسائي وخلف بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين ، واختار القراءة الأولى أبو حانم ، واختار الثانيـة أبو عبيـد. قال الهروى: الفعل على القراءة الأولى لازم ، وعلى الثانيـة متعدّ ﴿ والمعنى بر بى و يكبر في الحلية . قال قنادة : قاما تشكام اممأة بحجتها إلا تكامت بالحجة عليها . وقال ابن زيد والضحاك : الذي ينشأ في الحلية أصنامهم التي صاغوها من ذهب وفصة (وجعاوا الملائكة الذين هم عند الرحن إناثا) الجعل هنا بمعنى القول والحسكم على الشيء كما تقول جعلت زيدا أفضل الناس: أي قلت بذلك وحكمت له به. قرأ

الكوفيون عباد بالجع ، ومها قرأ ابن عباس. وقرأ الباقون عند الرحن بنون ساكنة ، واختار القراءة الأولى أبوعبيد ، لأن الاسناد فيها أعلى ، ولأن الله انما كذبهم فى قوله انهم بنات الله ، فأخبرهم أنهم عباده ، و يؤيدهذه القراءة قوله \_ بل عباد مكرمون \_ واختار أبوحانم القراءة الثانية ، قال وتصديق هذه القراءة قوله « ان الذين عند ربك » . ثم و بخهم وقرعهم ، فقال (أشهدوا خلقهم) أى أحضروا خلق الله اياهم فهو من الشهادة التي هي الحضور ، وفي هذا تهكم بهم وتجهيل لهم . قرأ الجهور أشهدوا على الاستفهام بدون واو . وقرأ نافع أو شهدوا . وقرأ الجهور (ستكتب شهادتهم) بضم الناء الفوقية و بناء الفعل للمفعول ورفع شهادتهم ، وقرأ السامي وابن السميفع وهبيرة عن حفص بالنون و بناء النعل للفاعل ونصب شهادتهم ، وقرأ أبورجاء شهاداتهم بالجع ، والمعنى سنكتب هذه الشهادة التي شهدوا بها في ديوان أعمالهم لنجازيهم على ذلك (ويسألون) عنها يوم القيامة (وقالوا لوشاء الرجن ماعبدناهم) هذا فنّ آخر من فنون كـفرهم بالله جاءوا به للرستهزاء والسخرية ، ومعناه لوشاء الرجن في زعمكم ماعبدنا هذه الملائكة ، وهذا كلام حق يراد به باطل ، وقد مضى بيانه في الأنعام ، فبين سبحانه جهاهم بقوله ( مالهم بذلك من علم ) أي مالهم بما قالوه من أن الله لو شاء عدم عبادتهم لللائكة ماء ـ دوهم من علم ، بل تكلموا بذلك جهلا ، وأرادوا بما صورته صورة الحق باطلا ، وزعموا أنه إذا شاء فقد رضي . ثم بين انتفاء علمهم بقوله (إن هم إلا يخرصون) أى ماهم إلا يكذبون فما قالوا ويتمحلون تمحلا باطلا ، وقيل الاشارة بقوله « ذلك » إلى قوله « وجعاوا الملائكة الذين هم عباد الرحن انانا » . قاله قتادة ومقاتل والكلى ، وقال مجاهد وابن جريج: أي مالهم بعبادة الأوثان من علم .

وقد أخرج ابن جوير وابن أبى حائم عن ابن عباس قال: ان أوّل ماخلق الله من شيء القلم وأمره أن يكتب ماهو كأن إلى يوم القيامة والكتاب عنده ، ثم قرأ « وانه فى أمّ الكتاب لدينا لعلى حكيم » . وأخرج ابن مردويه نحوه عن أنس مرفوعا . وأخرج ابن جوير عن ابن عباس فى قوله ( أفنضرب عنكم الذكر صفحا ) قال أحبتم أن يصفح عنكم ولم تفعلوا ماأمرتم به . وأخرج مسلم وأبوداود والترمذى والنسائى والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر أن رسول الله والنسائى والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر أن رسول الله والمرب المنافر وكبر احلته ثم كبر ثلاثا ثم قال (سبحان الذى سحرلنا هذا وما كناله مقرنين و إما إلى ربنا لمنقلبون) . وأخرج عبد بن جيد عنه ( أومن وابن أبى حائم عن ابن عباس فى قوله (وما كناله مقرنين) قال مطرقين . وأخرج عبد بن حيد عنه ( أومن ينشأ فى الحلية ) قال : هو النساء فرق بين زيهن وزى الرجال ونقصهن من الميراث و بالشهادة وأمرهن بالقعدة وسماهن الخوالف . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبى حائم والحاكم وصححه عن سعيد بن حير قال : كنت أقرأ هذا الحرف ( الذين هم عند الرحن المانا) فسألت ابن عباس فقال : عباد الرحن ؟ قلت فانها فى مصحفى عند الرحن . قال فامحها واكتبها عباد الرحن .

أُمْ آ تَدْيَنَهُمْ كَتِبًا مِنْ قَبْدِلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ \* بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْ نَا آبَاء نَا عَلَى أُمَّةً وَإِنَّا عَلَى اللهُ وَكُولَا عَلَى أُمَّةً وَإِنَّا عَلَى اللهُ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْ نَا آثِرِ هِمْ مُقْتَدُونَ \* قُلْ أُولَوْ جِئْتُكُمُ فِي أَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمُ اللهُ عَلَى أُمَّةً وَإِنَّا عَلَى آثِر هِمْ مُقْتَدُونَ \* قُلْ أُولَوْ جِئْتُكُمُ فِي أَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمُ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَلْوَرُونَ \* فَانْفَقُومُ فَانْظُو كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ \* قَالُوا إِنَّا يَعْبُدُ فَالْمُو كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذَّبِينَ \* وَإِذْ قَالَ إِبْرِهِمِ وَقَوْمِهِ إِنَى بَرَالِهِ مِمَّا تَعْبُدُونَ \* إِلاَ ٱلَّذِى فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهُ دِينِ \* وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ فَانْفُلُو كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ لَلْمُكَذَّبِينَ \*

وَجَعَلَهَا كَلِهُ أَ بَاقِيةً فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِهُونَ \* بَلْ مَتَعْتُ هُولُا وَ آبَاءَهُمْ حَتَى جَاءَهُمُ آلَوْقُ وَرَسُولُ مُبِينَ \* وَلَّ جَاءَهُمُ آلَوْقُ قَالُوا هَلَا سِحْرُ وَإِنَّا بِهِ الْمَوْرُونَ \* وَقَالُوا لَوْ لاَ نُزِل هَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى رَجُل مِن آلْقَرْ يَتَيْنِ عَظِيمٍ \* أَهُمْ يَقْسِهُونَ رَحْمَت رَبِّكَ نَعْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهِمْ مَويشَتَهُمْ فَوْقَ بَعْضَ وَرَجْت لِيتَخْذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ فِي آلحَيْوةِ آللهُ نِياً يَحْمَعُونَ \* وَلَوْ لاَ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُونَ البِيوَتِهِمْ فَوْقَ مَعْرُونَ \* وَلِهِ لاَ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ وَمُونَ \* وَلَوْ لاَ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُونُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَرُوا عَلَيْهَا يَتَكُرُ وَلَ \* وَلَوْ لاَ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدةً لَخَعَلْنَا لِمَنْ يَكُونُ اللهُ عَلَى وَالْمَوْمِ فَي فَلَا عَلَيْهَا يَتَكُونَ الْمَاسُ أَمَّةً واحِدةً وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا فَوْلَا وَاللّهُ و

قوله (أم آتيناهم كتابا من قبله) أم هى المنقطعة: أى بل اعطيناهم كتابا من قبل القرآن بأن يعدوا غير الله (فهم به مستمسكون) يأخذون بما فيه ويحتجون به و يجعلونه لهم دليلا ، ويحتمل أن تيكون أم معادلة لقوله «أشهدوا» ، فتكون متصلة ، والمعنى أحضروا خلقهم أم آتيناهم كتابا الخ ، وقيل أن الضمير في من قبله يعود إلى ادعائهم : أى أم آتيناهم كتابا من قبل ادعائهم ينطق بصحة مايدعونه ، والأوّل أولى . ثم بين سبحانة أنه لا حجة بأيديهم ولا شبهة ، ولكنهم اتبعوا آباءهم في الضلالة ، فقال ( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمّة و إنا على آثارهم مهتدون ) فاعترفوا بأنه لامستند لهم سوى تقليد آبائهم ، ومعنى على أمّة : على طريقة ومذهب قال أبوعييد : هى الطريقة والدين ، و به قال قتادة وغيره . قال الجوهرى : والأمّة الطريقة والدين ، ومنه قول قيس بن الحطيم : الجوهرى : والأمّة الطريقة والدين ، يقال فلان لا أمة له : أى لادين له ولا نحله ، ومنه قول قيس بن الحطيم :

وقول الآخر: \* وهل يستوى ذا أمّة وكفور \* وقال الفراء وقطرب على قبلة ، وقال الأحفش: على استقامة ، وأنشد قول النابغة:

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة ﴿ وهل يَأْمَن ذُوأُمَّة وهو طائع

قرأ الجهور أمّة بضم الهمزة ، وقرأ مجاهد وقتادة وعمر بن عبد العزيز بكسرها . قال الجوهرى : والامّة بالسكسر النعمة ، والامة أيضا لغة في الأمة ، ومنه قول عدى بن زيد :

ثم بعد الفلاح والملك والأمّة في وارتهم هناك قبور

ثُمُ أخبر سبحانه أن غير هؤلاء من الكفار قد سبقهم إلى هذه المقالة وقال بها ، فقال (وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة و إنا على آثارهم مقتدون مترفوها أغنياؤها ورؤساؤها ، قال قتادة : مقتدون متبعون ، ومعنى الاهتداء والاقتداء متقارب ، وخصص المترفين تنبيها على أن التنع هوسبب إهمال النظر . ثم أمرالله سبحانه رسوله والسيائي أن يرد عليهم ، فقال (قل أو لو جئنكم بله على من دين أهدى من دين آباء كم ) أى أتتبعون آباء كم ولو جئنكم بدين أهدى من دين آبائكم ، قال الزجاج : المعنى قل لهم أتتبعون ما وجدتم عليه آباء كم وان جئنكم بأهدى منه ، قرأ الجهور

قل أولو جئت كم . وقرأ ابن عام وحفص قال أولو جئتكم ، وهو حكاية لما جرى بين المنذرين وقو مهم : أى قال كل منذر من أولئك المنذرين لأمته ، وقيل ان كلا القراءتين حكاية لما جرى بين الأنبياء وقومهم كأنه قال : لكل نبي قل بدليل قوله (قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون) وهذا من أعظم الأدلة الدالة

على بطلان التقليد وقبحه ، فإن هؤلاء المقلدة في الاسلام أنما يعملون بقول أسلافهم ويتبعون آثارهم ويقتدون بهم فاذا رام الداعي الى الحق أن يخرجهم من ضلالة أو يدفعهم عن بدعة قد تمسكوا بها وورثوها عن أسلافهم بغير دليل نير ولا حجبة وانحة ، بل بمجرَّد قال وقيــل اشبهة داحضة وحجة زائفــة ومقالة باطلة ، قالوا بما قاله المترفون من هـــذه الملل إنا وجـــدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون، ، أو عما يلاقي معناه معنى ذلك ، فإن قال لهم الداعي إلى الحقّ قد جعتنا الملة الاسلامية وشملنا هذا الدين المحمدي ولم يتعبدنا الله ولا تعبدكم وتعبــد آباءكم من قبلـكم إلا بكتابه الذي أنزله على رسوله ، و يما صح عن رسوله ، فانه المين لكتاب الله الموضح لمعانيه ، الفارق بين محكمه ومتشابهه فتعالوا نرد ماتنازعنا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله كما أمرنا الله بذلك في كتابه بقوله \_ فإن تنازعتم فىشىء فردوه إلى الله والرسول \_ فان الردّ إليهما أهدى لنا ولكم من الردّ إلى ماقاله أسلافكم ودرج عليه آباؤكم نفروا نفور الوحش ، ورموا الداعي لهم إلىذلك بكل حجر ومدر ، كأنهم لم يسمعوا قول الله سبحانه \_ إنما كان قول المؤمنين إذادعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا\_ ولا قوله \_ فلا ور بك لا يؤمنون حتى يحكموك فما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلما \_ فان قال لهم القائل هذا العالم الذي تقتدون به وتتبعون أقواله هو مثلكم في كونه متعبدا بكتاب الله وسنة رسوله مطاويا منه ماهو مطاوب منكم ، و إذا عمل برأيه عند عدم وجدانه للدليل ، فذلك رخصة له لايحل أن يتبعه غيره عليها ، ولا يجوز له العمل بها ، وقدوجد الدليل الذي لم يجده ، وها أنا أوجدكوه في كتاب الله ، أو فيماصح من سنة رسوله ، وذلك أهدى لكم مما وجدتم عليــه آباءكم قالوا لانعمل بهذا ولا سمع لك ولاطاعة ووجدوا في صدورهم أعظم الحرج من حكم الكتاب والسنة ولم يساموا ذلك ولا أذعنوا له ، وقد وهب لهم الشيطان عصى يتوكؤن عليها عند أن يسمعوا من يدعوهم إلى الكتاب والسنة ، وهي أنهم يقولون : إن إمامنا الذي قلدناه واقتدينابه أعلم منك بكتابالله وسنة رسوله ، وذلك لأن أذهانهم قد تصوّرت من يقتدون به تصوّرا عظيما بسبب تقدّم العصر وكثرة الأتباع ، وماعاه وا أنهذا منقوض عليهم مدفوع به في وجوههم ، فانه لوقيل لهم إن في التابعين من هو أعظم قدرا ، وأقدم عصرا من صاحبكم ، فان كان لتقدم العصر وجلالة القدر منه حتى توجب الاقتداء ، فتعالوا حتى أريكم من هو أقدم عصرا وأجل قدرا ، فان أبيتم ذلك ، فني الصحابة رضي الله عنهم من هو أعظم قدرا من صاحبكم علما وفضلا وجلالة قدر ، فإن أبيتم ذلك ، فها أنا أدلكم على من هو أعظم قدرا وأجل خطرا ، وأكثراً تباعا وأقدم عصراً ، وهو محمد بن عبد الله نبينا ونبيكم ورسول الله إلينا و إليكم ، فتعالوا فهذه سنته موجودة فى دفاتر الاسلام ودواوينه التي تلقتها جميع هذه الأمة قرنا بعدقرن وعصرا بعد عصر ، وهذا كتاب ربنا خالق الكل ورازق الكل وموجد الكل بين أظهرنا موجود في كل بيت ، و بيدكل مسلم لم يلحقه تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقص ولا تحريف ولا تصحيف ٤ ونحن وأنتم ممن يفهم ألفاظه ويتعقل معانيه ٤ فتعالوا لنأخذ الحق من معدنه ونشرب صفو الماء من منبعه ، فهوأهدى مماوجدتم عليه آباءكم قالوا لاسمع ولا طاعة ، إما بلسان المقال أو بلسان الحال ، فتدبر هذا وتأمله إن بتي فيك بقية من إنصاف وشعبة من خير ومنه عن حياء وحصة من دين ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلى " العظيم . وقـد أونيحت هذا غاية الايضاح في كتابي الذي سميته « أدب الطلب ومنتهى الأرب» فارجع إليه إن رمت أن تنجلي عنيك ظلمات التعصب وتنقشع لك سحائب النقليد (فانتقمنا منهم) وذلك الانتقام ما أوقعه الله بقوم نوح وعاد وتمود ( فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ) من تلك الأمم ، فان آثارهم ، وجودة ( و إذقال ابراهيم لأبيه

وقومه ) أى واذكر لهم وقت قوله لأبيه وقومه الذين قلدوا آباءهم وعبدوا الأصنام ( انني براء مماتعبدون) البراء مصدر نعت به للبالغة ، وهو يستعمل للواحد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث . قال الجوهرى : وتبرأت من كذا وأنا منه براء وخلاء ، لا يثني ولا مجمع لأنه مصدر في الأصل ، ثم استثنى خالقه من البراءة فقال (الاالذي فطرني) أي خلقني (فانه سيهدين) سيرشدني لدينه ويثبتني على الحق ، والاستثناء إما منقطع : أي لكن الذي فطرني ، أومتصل من عموم ما ، لأنهم كانوايعبدون الله والأصنام ، واخباره بأنه سيهديه جزما لثقته بالله سيحانه وقوّة يقينه (وجعلها كله باقية في عقبه) الضمير في جعلها عائد إلى قوله إلا الذي فطرني ، وهي بمعنى التوحيد كأنه قال : وجعل كلة التوحيد باقية في عقب ابراهيم وهمذريته فلايزال فيهم من يوحد الله سبحانه ، وفاعل جعلها ابراهيم ، وذلك حيث وصاهم بالتوحيد وأصهم بأن يدينوا به كَمَا فَي قُولِه \_ وأوصى بها إبراهيم بنيه و يعقوب \_ الآية ، وقيل الفاعل هو الله عز" وجل": أي وجعل الله عزّ وجلّ كلمة النوحيد باقية في عقب ابراهيم ، والعقب من بعد . قال مجاهد وقتادة : الكامة لا إله إلا الله لايزال من عقبه من يعبد الله إلى يوم القيامة . وقال عكرمة : هي الاسلام . قال ابن زيد : الكامة هي قوله « أسامت لرب العالمين » وجلة ( لعاهم يرجعون ) تعليل للجعل : أي جعلها باقية رجاء أن يرجع إليها من يشرك منهم بدعاء من يوحد ، وقيل الضمير في لعلهم راجع إلى أهل مكة : أي لعل أهل مكة يرجعون إلى دينك الذي هو دين ابراهيم ، وقيل في الـكلام تقديم وتأخير ، والتقدير فانه سيهدين لعلهم يرجعون وجعلها الخ. قال السدّى : لعلهم يتو بون ، فيرجعون عماهم عليه إلى عبادة الله . ثم ذكر سبحانه نعمته على قريش ومن وافقهم من الكفار المعاصرين لهم ، فقال ( بل متعت هؤلاء وآباءهم ) أضرب عن الكلام الأوَّل إلى ذكر مامتهم به من الأنفس والأهل والأموال وأنواع المع ومامتع به آباءهم ولم يعاجلهم بالعقوبة ، فاغترّوا بالمهلة وأكبوا على الشهوات (حتى جاءهم الحق ) يعنى القرآن (ورسول مبين ) يعني مجمدا ﷺ 6 ومعني مبين ظاهر الرسالة وانسحها 6 أو مبين لهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين فلم يجيبوه ولم يعملوا بما أنزل عليه . ثم بين سبحانه ماصنعوه عند مجيء الحق" ، فقال ( ولما جاءهم الحق" قالوا هذا سحر واما به كافرون ) أي جاحدون ، فسموا القرآن سحرا وجحدوه . واستحقروا رسول الله وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ) المراد بالقريتين مكة والطائف ، و بالرجلين الوليد بن المغيرة من مكة ، وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف كذا قال قتادة رغيره . وقال مجاهد وغيره : عتبة بن ربيعة من مكة وعمير بن عبد باليل النقني من الطائف ، وقيل غير ذلك ، وظاهر النظم أن المراد رجل من إحدى القريتين عظيم الجاه واسع المال مسوّد في قومه ، والمعنى أنهلو كان قرآنا لنزل على رجل عظيم من عظماء القريتين ، فأجاب الله سبحانه عنهم بقوله (أهم يقسمون رحمة ربك) يعني النبوّة أو ماهو أعم منها ، والاستفهام للا نكار . ثم بين أنه سبحانه هو الذي قسم بينهم ما يعيشون به من أمور الدنيا ، فقال ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ) ولم نفوّض ذلك اليهم ، وليس لأحد من العباد أن يتحكم في شيء بل الحكم لله وحده ، وإذا كان الله سبحانه هو الذي قسم بينهم أرزاقهم ورفع درجات بعضهم على بعض في كيف لا يقنعون بقسمته في أمر السوة وتفو يضها الى من يشاء من خلقه . قال مقاتل : يقول أبأيديهم مفاتيح الرسالة فيضعونها حيث شاءوا . قرأ الجهور معيشتهم بالافراد ، وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن محيصن معايشهم بالجع (و) معنى (رفعنا بعضهم فوق بعض درجات) أنه فاضل بينهم فجعل بعضهم أفضل من بعض في الدنيا بالرزق والرياسة والقوّة والحرية والعقل والعلم . ثم ذكر العلة لرفع درجات بعضهم على بعض ، فقال (ليتخذ بعضهم بعضا سخريا) أي المستخدم بعضهم بعضا فيستخدم الغني

الفقير والرئيس المرءوس والقوى" الضعيف والحرّ العبد والعاقل من هو دونه في العقل ، والعالم الجاهل ، وهذا في غالب أحوال أهل الدنيا و به تتم مصالحهم وينتظم معاشهم ويصل كل واحد منهم الى مطاويه ، فان كل صناعة دنيوية يحسنها قوم دون آخرين ، فعل البعض محتاجا الى البعض لتحصل المواساة بينهم في متاع الدنيا ويحتاج هذا الى هذا ويصنع هذا لهذا ويعطى هذا هذا . قال السدي وابن زيد : سخرنا خولا وخدما يسخر الأغنياء الفقراء فيكون بعضهم سببا لمعاش بعض ، وقال قتادة والضحاك : لملك بعضهم بعضا 6 وقيل هو من السخرية التي يمعني الاستهزاء 6 وهذا وان كان مطابقا للعني اللغوى: ولكنه بعيد من معنى القرآن ومناف لما هومقصود السياق (ورحمة ربك خير مما يجمعون) يعني بالرحمة ما أعدّه الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة ، وقيل هي النبوّة لأنها المرادة بالرحة المتقدّمة في قوله «أهم يقسمون رحة ربك » ولامانع من أن يراد كل مايطلق عليه اسم الرحة اما شمولا أو بدلا ، ومعنى مما يجمعون ما يجمعونه من الأموال وسائر متاع الدنيا . ثم بين سبحانه حقارة الدنيا عنده ، فقال (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ) أي لولا أن يجتمعوا على الكفر ميلا الى الدنيا وزخرفها ( لجعلنا لمن يكفر بالرحن لبيوتهم سقفا من فضة ) جع الضمير في بيوتهم وأفرده في يكفر باعتبار معني من ولفظها ، ولبيوتهم بدل اشتمال من الموصول ، والسقف جع سقف . قرأ الجهور بضم السين والقاف كرهن ورهن . قال أبوعبيدة : ولاثالث لهما ، وقال الفراء : هو جع سقيف نحوكثيب وكثب ورغيف ورغف ، وقيل هو جع سقوف فيكون جمعا للجمع . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح السين واسكان القاف على الافواد ومعناه الجم لكونه للجنس. قال الحسن: معنى الآية لولا أن يكفر الناس جيعا بسبب ميلهم الى الدنيا وتركهم الآخرة لأعطيناهم في الدنيا ماوصفناه لهوان الدنيا عند الله . وقال بهذا أكثر المفسرين . وقال ابن زيد : لولا أن يكون الناس أمة واحدة في طلب الدنيا واختيارهم لها على الآخرة . وقال الكسائي : المعنى لولا أن يكون في الكفار غني وفقير ، وفي المسلمين مثل ذلك لأعطينا الكفار من الدنيا هـذا لهوانها ( ومعارج عليها يظهرون) المعارج: الدرج جع معراج ، والمعراج السلم. قال الأخفش: ان شئت جعلت الواحدة معرج ومعرج مثــل : ممقاة وحمقاة ، والمعنى جعلنا لهم معارج من فضــة عليها يظهرون : أى على المعارج يرتقون و يصعدون ، يقال ظهرت على البيت: أي عاوت سطحه ، ومنه قول النابغة .

بلغنا السماء مجدا وفرا وسوددا م وانا لنرجو فوق ذلك مظهرا

أى مصعدا (ولبيوتهم أبوابا وسررا) : أي وجعلنا لبيوتهم أبوابا من فضة وسررا من فضة (عليها يتكئون) أي على السرر وهو جع سرير ، وقيل جع أسرة فيكون جعا للجمع ، والاتكاء والتوكؤ : التحامل على الشيء ، ومنه \_ أتوكأ عليها \_ واتكأ على الشيء فهو متكيء ، والموضع متكأ ، والزخرف : الذهب ، وقيل الزينة أعم من أن تكون ذهبا أو غيره . قال ابن ز بد هو مايتخذه الناس في منازلهم من الأمتعة والأثاث ، وقال الحسن : النقوش وأصله الزينية ، يقال زخوفت الدار : أي زينتها ، (و) انتصاب (زخرفا) بفعل مقدّر: أى وجعلنا لهم مع ذلك زخرفا ، أو بنزع الخافض: أى أبو ابا وسررا من فضة ومن ذهب ، فاما حـذف الخافض انتصب . ثم أخبر سبحانه أن جيع ذلك انما يمتع به في الدنيا ، فقال ( وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا) . قرأ الجهور لما بالتخفيف وقرأ عاصم وجزة وهاشم عن ابن عام بالتشديد ، فعلى القراءة الأولى تكون ان هي المخففة من الثقيلة ، وعلى القراءة الثانية هي النافية ، ولما بمعنى إلا: أي ما كل ذلك إلا شيء يتمتع به في الدنيا ، وقرأ أبو رجاء بكسر اللام من لما على أن اللام للعلة وما موصولة والعائد محذوف : أي للذي هو متاع ( والآخرة عنه د ربك للتقين ) أي لمن اتقي الشرك والمعاصى وآمن بالله وحده وعمل بطاعته فانها الباقية التي لاتفني ونعيمها الدائم الذي لايزول.

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس (الموجدنا آباءنا على أمة) قال على دين . وأخرج عبد بن حيد عنه (وجعلها كلة باقية) قال : لا إله إلا الله (في عقبه) قال عقب ابر اهيم ولده . وأخرج عبد بن حيد وابن المنذر وابن مردويه عنه أيضا أنه سئل عن قول الله (لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) ما القريتان ? قال الطائف ومكة ، قيل فن الرجلان ? قال عمير بن مسعود وخيار قريش . وأخرج ابن جرير وابن أبى حائم وابن مردويه عنه أيضا قال : يعنى بالقريتين مكة والطائف ، والعظيم الوليد بن المغيرة القرشي وحبيب بن عمير النقني . وأخرج ابن أبى حائم عنه أيضا في الآية قال : يعنون أشرف من مجد الوليد بن المغيرة من أهل مكة ومسعود بن عمرو الثقني من أهل الطائف . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حائم عنه أيضا في قوله لولا أن يكون الناس أمة واحدة الآية يقول : لولا أن نفعل الماس كاهم وسرر فضة وزخوفا : وهو الذهب ، وأخرج الترمذي وصححه وابن ماجه عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله علي الله عنها يا عنه الدنيا ترن عند الله جناح بعوضة ماستي منها كافرا شرية ماء » .

وَمَنْ يَمْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطُنَا قَهْقَ لَهُ قَرِينَ \* وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ وَنَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ \* حَتَّى إِذَا جَاءَانَا قَالَ يلينَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِ قَيْنِ فَبَيْسَ الْقَرِينُ \* وَلَىٰ يَنْفَعَلَمُ الْيُومَ إِذْ ظَلَمْتُمُ أَنَّكُمُ فِي الْعَدَابِ مُشْتَر كُونَ \* أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ اللَّهُمَ أَوْ تَهْدِي وَلَنْ يَنْفَعَلَمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ أَوْ تَهْدِي وَاللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ اللَّهُ

قوله (ومن يعش عن ذكر الرحن) يقال عشوت الى النار قصدتها وعشوت عنها أعرضت عنها كم تقول: عدلت الى فلان وعدلت عنه وملت اليه وملت عنه ، كذا قال الفراء والزجاج وأبو الهيثم والأزهرى ، فالمعنى ومن يعرض عن ذكر الرحن ، قال الزجاج: معنى الآية أن من أعرض عن القرآن ومافيه من الحكمة الى أباطيل المضلين يعاقبه الله بشيطان يقيضه له حتى يضله و يلازمه قرينا له فلا يهتدى مجازاة له حين آثر الباطل على الحق البين ، وقال الخليل العشو النظر الضعيف ، ومنه:

أنعم الفتى تعشو الى ضوء ناره م اذا الريح هبت والمكان جديب

والظاهر أن معنى البيت القصد الى النار لا النظر اليها ببصر ضعيف كما قال الحليل فيكون دليلا على ماقدّمنا من أنه يأتى بمعنى القصد و بمعنى الاعراض ، وهكذا ماأنشده الخليل مستشهدا به على ماقاله من قول الحطيئة :

متى تأنه تعشو الى ضوء ناره \* تجد خير نار عندها خير موقد فان الظاهر أن معناه تقصد الى ضوء ناره ، لا تنظر اليها ببصر ضعيف ، و يمكن أن يقال ان المعنى فى البيتين المبالغة فى ضوء النار وسطوعها بحيث لا ينظرها الناظر إلا كما ينظر من هو معشى البصر لما يلحق

بصره من الضعف عند مايشاهده من عظم وقودها . وقال أبو عبيدة والأخفش : ان معنى ومن يعش ومن تعشل عينه وهو نحو قول الخليل : وهذا على قراءة الجهور ، ومن يعش بضم الشين من عشا يعشو . وقرأ ابن عباس وعكرمة ومن يعش بفتح الشين ، يقال عشى الرجل يعشى عشيا اذا عمى ، ومنه قول الأعشى : وحتاف الخلق أعشى ضر را

وقال الجوهرى : والعشا مقصور مصدر الأعشى : وهو الذي لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار والمرأة عشواء . وقرى عشو بالواوعلى أن من موصولة عيرمتضمنة معنى الشرط . قرأ الجهور (نقيض له شيطانا) بالنون وقرأ السامي وابن أبي اسحاق و يعقوب وعصمة عن عاصم والأعمش بالتحتية مبنيا للفاعل ، وقرأ ابن عباس بالتحتية مبنيا للفعول ورفع شيطان على النيابة (فهو له قرين) أي ملازم له لا يفارقه أو هو ملازم للشيطان لايفارقه بليتبعه في جميع أموره ويطيعه في كلّ مايوسوس به اليه (و إنهم ليصدّونهم عن السبيل) أى وان الشياطين الذين يقيضهم الله لكل أحد من يعشو عن ذكر الرجن كماهو معني من ليصدّونهم : أي يحولون بينهم وبين سبيل الحق ويمنعونهم منه ويوسوسون لهم أنهم على الهدى حتى يظنون صدق مايوسوسون به وهو معنى قوله ( ويحسبون أنهم مهتدون ) أي يحسب الكفار أن الشياطين مهتدون فيطيعونهم ، أو يحسب الكفار بسبب تلك الوسوسة أنهم في أنفسهم مهتدون (حتى اذا جاءنا) قرأ الجهور بالنَّذية : أي الكافر والشيطان المقارن له ، وقرأ أبو عمرو وحزة والكسائي وحفص بالافراد : أي الكافر أو جاء كلّ واحد منها (قال) الـكافر مخاطباً للشيطان (ياليت بيني و بينك بعد المشرقين) أي بعد ما بين المشرق والمغرب فغلب المشرق على المغرب. قال مقاتل: يتمنى الكافر أن بينهما بعد مشرق أطول يوم في السنة من مشرق أقصر يوم في السنة ، والأوّل أولى ، و به قال الفراء ( فبئس القرين ) المخصوص بالذم محذوف أي أنت أيها الشيطان (ولن ينفعكم اليوم) هذا حكاية لما سيقال لهم يوم القيامة (إذ ظامتم) أى لأجل ظامكم أنفسكم في الدنيا ، وقيل ان إذ بدل من اليوم لأنه تبين في ذلك اليوم أنهم ظاموا أنفسهم في الدنيا. قوأ الجهور ( أنكم في العذاب مشتركون ) بفتح أن على أنها وما بعدها في محل رفع على الفاعلية : أي لن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب . قال المفسرون : لا يخفف عنهم بسبب الاشتراك شيء من العذاب لأن لكلّ أحد من الكفار والشياطين الحظ الأوفر منه ، وقيل انها للتعليل لنفي النفع: أى لأن حقكم أن تشتركوا أنتم وقرناؤكم في العذاب كما كنتم مشتركين في سببه في الدنيا ويقوى هذا المعنى قراءة ابن عاص على اختلاف عليه فيها بكسر أن . ثم ذكر سبحانه أنها لاتنفع الدعوة والوعظ من سبقت له الشقاوة فقال (أفأنت تسمع الصم أو تهتدى العمى) الهمزة لانكار التجيب: أي ليس لك ذلك فلا يضيق صدرك ان كفروا ، وفيه تسلية لرسول الله على النبي واخبارله أنه لايقدرعلى ذلك إلا الله عز وجل ، وقوله ( ومن كان في ضلال مبين ) عطف على العمى : أي انك لاتهدى من كان كذلك ومعنى الآية أن هولاء الكفار عنزلة الصم الذين لا يعقلون ماجئت له ، و عنزلة العمى الذين لا يبصرونه لافراطهم في الضلالة وتمكنهم من الجهالة ( فاما مذهبن بك ) بالموت قبل أن ينزل العذاب بهم ( فانا منهم منتقمون ) إما في الدنيا أو في الآخرة ، وقيل المعنى نخرجنك من مكة (أونرينك الذي وعدناهم) من العذاب قبل موتك ( فانا عليهم مقتدرون ) متى شئنا عذبناهم . قال كثير من المفسرين : قد أراه الله ذلك يوم بدر ، وقال الحسن وقتادة : هي في أهـل الاسلام يريد ما كان بعد الني السلام يريد ما الفتن : وقد كان بعد الذي والسَّانَ فتنة شديدة فأكرم الله نبيه والسَّانَةُ وذهب به فلم يره في أمته شيئًا من ذلك ، والأوّل أولى ( فاستمسك بالذي أوجى اليك ) أي من القرآن وان كذّب به من كذات ( انك على صراط مستقيم ) أى طريق واضح ، والجلة تعليل لقوله « فاستمسك » ( وانه لدكر لك ولقو،ك ) أى وان القرآن لشرف لك ولقو،ك من قريش اذ نزل عليك وأنت منهم باغتك ولغتهم ، ومثله قوله \_ لقد أنزلما اليم كتابا فيه ذكر كم \_ . وقيل بيان لك ولأمتك فيما لكم اليه عاجة . وقيل تذكرة تذكرون بها أمم الدين وتعملون به ( وسوف تسئلون) عما جعله الله لكم من الشرف ، كذا قال الزجاج والكلمي وغيرهما ، وقيل : يسئلون عما يلزمهم من القيام بما فيه والعمل به ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرجن آ لهة يعبدون ) . قال الزهرى وسعيد ابن جبير وابن زيد ان جبريل قال ذلك للنبي وقال المرى به ، فالمراد سؤال الأنبياء في ذلك الوقت عند ملاقاته لهم ، و به قال جماعة من السلف . وقال المبرد والزجاج وجماعة من العلماء : ان المعنى واسأل أمم من قد أرسلنا ، و به قال مجاعة من السلف . وقال المبرد والزجاج وجماعة من العلماء : ان المعنى واسأل سؤالهم هل أذن الله بعمادة الأوثان في ملة من الملل وهل سق غ ذلك لأحد منهم ، والمقصود تقريع مشركى قريش بأن ماهم عليه لم يأت في شريعة من الشرائع .

وقد أخرج ابن أبي حام عن مجمد بن عثمان المخزوى أن قريشا قالت قيضوا لكل رجل من أصحاب محمد رجلا يأخذه ، فقال أبو بكر إلام تدعوني به عبد رجلا يأخذه ، فقال أبو بكر إلام تدعوني به قال أدعوك الى عبادة اللات والعزى . قال أبو بكر وما اللات به قال أولاد الله . قال وما العزى به قال بنات الله . قال أبو بكر فن أمّهم به فسكت القوم فقال طلحة قم يأبا بكر أشهد أن لا إله إلا الله وأن مجمدا رسول الله فأنزل الله (ومن يعش عن ذكر الرحن) الآية . وثبت في صحيح مسلم وغيره أن مع كل إنسان قرينا من الجنّ . وأخرج ابن مردويه عن على في قوله وثبت في صحيح مسلم وغيره أن مع كل إنسان قرينا من الجنّ . وأخرج ابن مردويه عن على في قوله عباس في قوله (أونرينك الذي وعدناهم) قال : يوم بدر . وأحرج ابن جربر وابن المنذر وابن أبي حام والطبراني وابن مردويه وابن عباس في قوله (وانه لذكر لك ولقوهك) قال : شرف لك ولقوهك . وأخرج ابن عدى وابن مردويه عن على قوله ولقوهك . وأخرج ابن عدى وابن المنذر وابن أبي حام ولقوه ك . وأخرج ابن عدى وابن مردويه عن على قال الله ويتونك بعدك في ألسك فلم يجبهم بشيء لأنه لم يؤمر في في الأنصار على ذلك بشيء حتى نزلت (وانه لذكر لك ولقوه في الكلي عن ابن عباس في قوله (واسأل من أرسلنا الأنصار على ذلك . وأخرج عبد بن حيد من طريق الكلي عن ابن عباس في قوله (واسأل من أرسلنا المنه من وسلنا ) قال : اسأل الذين أرسلنا اليهم قبلك من رسلنا .

وَاَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بَآيِلِيَنَا إِلَى فِرْ عَوْنَ وَمَلاَئُهِ فَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ \* فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَٰتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ \* وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةً إِلاَّ هِى أَكْبَرُ مِنْ أُخْتُهَا وَأَحَدْنَهُمْ بِالْعَذَابِ لِمَا يَهُمْ بَرْ جِعُونَ \* وَقَالُوا يِنَا يَهُ ٱلسِّحِرُ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَهُمْ يَذُكُونَ \* فَلَمَّا لَعَلَهُمْ بَرْ جِعُونَ \* وَقَالُوا يِنَا يَهُ ٱلسِّحِرُ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْ يَذُكُونَ \* فَلَمَّ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهُمْ يَنْكُدُونَ \* وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقُومُ أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مَصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ هَذَا اللَّذِي هُو مَهِينَ وَلاَ يَعْنُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ هَذَا اللَّذِي هُو مَهِينَ وَلاَ يَعْنُ لَكُهُ مُقْتَرِ ذِينَ \* فَاسْنَعَفَ يُعَلِيهُ أَسُورَةٌ مِنْ ذَهَبِ أَوْ جَاءَ مَعَهُ اللَّذِيكَةُ مُقْتَر ذِينَ \* فَاسْنَعَفَ يَكُادُ يُعِينُ وَلاَ يَعْنُ لَا أَلْفِيكَةُ مُقْتَر ذِينَ \* فَاسْنَعَفَ يَكُونُ وَهُ جَاءَ مَعَهُ اللَّذِيكَةُ مُقْتَر ذِينَ \* فَاسْنَعَفَ الْمَانِكَةُ مُعْمُ اللَّهُ فَي فَوْمِهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ أَسُورَةٌ مِنْ وَهُ جَاءٍ مَعَهُ اللَّذِيكَةُ مُقْتَر ذِينَ \* فَاسْنَعَفَى اللَّهُ عَلَيْهُ أَلْهُ وَلَا أَلْقِقَ عَلَيْهُ أَسُورَةٌ مِنْ ذَهِبِ أَوْ جَاءَ مَعَهُ اللَّذِيكَةُ مُعْمَالًا لَكَانَا عَلَيْهُ الْمُؤْتِلُ وَلَا أَلْقِقَ عَلَيْهُ أَسُورَةٌ مِنْ ذَهِبِ أَوْ جَاءَ مَعَهُ اللَّلَيْكَةُ مُعْتَر ذِينَ \* فَاسْنَعَفَا لَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْتَلِقُ الْعَلَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِيكَةُ لَا اللَّهُ وَلَا أَلَوْ عَلَى اللَّهُ وَالْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُلْكِلِيلُكُونَا الْمُؤْلِقِ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا أَلَقِلَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْعُلُولُ اللْفُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

## قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ \* فَلَّ آسَفُونَا آنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَ وْنَهُمْ أَجْمِعِينَ \* فَحَمَّا لِلْأُخِرِينَ \*

لما أعلم الله سيحانه نبيه بأنه منتقم له من عدوّه وذكر اتفاق الأنبياء على التوحيد أتبعه بذكر قصة موسى وفرعون و بيان مانزل بفرعون وقومه من النقمة ، فقال ( ولقد أرسلنا موسى با آياننا ) وهي التسع التي تقدّم بيانها ( الى فرعون وملائه ) الملائ : الأشراف ( فقال انى رسول رب العالمين ) أرسلنى اليكم ( فاما جاءهم با آياننا اذا هم منها يضحكون ) استهزاء وسخرية ، وجواب لما هو اذا الفجائية ، لأن التقدير فاجئوا وقت محكهم ( وما نريهم من آية الا هي أكبر من أختها ) أى كل واحدة من آيات موسى أكبر مما قبلها ، وقيل المعنى ان الأولى نقضى موسى أكبر مما فاذا ضمت الثانية الى الأولى ازداد الوضوح ، ومعنى الاخوّة بين الآيات أنها علما والثانية تقتضى علما ، فاذا ضمت الثانية الى الأولى ازداد الوضوح ، ومعنى الاخوّة بين الآيات أنها متناسبة في دلالتها على صحة نوّة موسى كما يقال هذه صاحبة هذه : أى هما قرينتان في المعنى ، وجلة « الا هي أكبر من أختها » في محل جرّ صفة لآية ، وقيل المعنى : أن كل واحدة من الآيات اذا انفردت ظنّ الظان أنها أكبر من سائر الآيات ، ومثل هذا قول القائل :

من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم \* مثل النجوم التي يسرى بها السارى

(وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون) أي بسبب تكذيبهم بتلك الآيات ، والعذاب هو المذكور في قوله \_ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات \_ الآية ، وبين سبحانه أن العلة في أخذه لهم بالعذاب هو رجاء رجوعهم ، ولما عاينوا ماجاءهم به من الآيات البينات والدلالات الواضحات ظنوا أن ذلك من قبيل السحر (وقالوا ياأيه الساحر) وكانوا يسمون العاماء سحرة ويوقرون السحرة ويعظمونهم ولم يكن السحر صفة ذم عندهم . قال الزجاج : خاطبوه بما تقدّم له عندهم من التسمية بالساح ( ادع لنا ربك عاعهد عندك ) أي عا أخبرتنا من عهده اليك انا اذا آمنا كشف عنا العذاب ، وقيل: المراد بالعهد النبوّة ، وقيل استجابة الدعوة على العموم (اننا لمهتدون) أي اذا كشف عنا العذاب الذي نزل بنا فنحن مهتدون فيما يستقبل من الزمان ، ومؤمنون بما جئت به ( فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون) في الكارم حذف ، والتقدير فدعا موسى ربه فكشف عنهم العذاب فلما كشف عنهم العذاب فاجئوا وقت نكثهم للعهد الذي جعاوه على أنفسهم من الاهتداء ، والنكث: النقض ( ونادى فرعون في قومه ) قيل لما رأى تلك الآيات خاف ميـل القوم الى موسى ، فجمعهم وبادى بصوته فما بينهم أوأمر مناديا ينادى بقوله ( ياقوم أليس لى ملك مصر ) لاينازعني فيه أحد ولا يخالفني مخالف ( وهذه الأنهار تجرى من تحتى ) أي من تحت قصرى ، والمراد أنهار النيل . وقال قتادة : المهنى تجري بين مدى" . وقال الحسن تجرى بأمرى: أي تجرى تحت أمرى . وقال الضحاك: أراد بالأنهار القوّاد والرؤساء والجبارة وأنهم يسيرون تحتلوائه ، وقيل: أراد بالأنهار الأموال ، والأوّل أولى ، والواو في وهذه عاطفة على ملك مصر ، وتجرى فى محل نصب على الحال أو هي واد الحال ، واسم الاشارة مبتدأ ، والأمهار صفة له ، وتجرى خبره ، والجلة في محل نصب (أفلا تبصرون) ذلك وتستدلون به على قوّة ما كي وعظيم قدري وضعف وسي عن مقاومتي (أمأنا خبر من هذا الذي هومهين) أم هي المنقطعة المقدّرة بل التي الإضراب دون الهمزة التي للإنكار : أي بل أنا خير . قال أبو عبيدة : أم يمعني بل ، والمعنى قال فرعون لقومه : بل أنا خير. وقال الفواء: ان شئت جعلتها من الاستنهام الذي جعل بأم لا تصاله بكلام قبله ، رقيل هي زائدة ، وحكى أبو زيد عن العرب أنهم يجعلون أم زائدة ، والمعنى : أنا خير من هذا . وقال الأخفش في الكلام حذف : والمعنى أفلا تبصرون أم تبصرون ? ثم ابتدأ فقال «أنا خير » وروى عن الخليل وسيبويه نحو قول الأخفش ، ويؤيد هـذا أن عيسى الثقني ويعقوب الحضرى وقفا على أم على تقدير أم تبصرون ، فذف لدلالة الأوّل عليه ، وعلى هذا فتكون أم متصلة لامنقطعة ، والأوّل أولى ، ومثلة قول الشاعر الذي أنشده الفراء :

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى ﴿ وصورتها أم أنت في العين أملح أى بلأنت. وحكى الفراء أن بعض القراء قرأ أما أنا خبر: أي ألست خبرا من هذا الذي هو مهين: أىضعيف حقير ممتهن في نفسه لاعز له (ولا يكاديبين) الكلام لما في لسانه من العقدة ، وقد تقدّم بيانه في سورة طه ( فاولا ألتي عليه أساورة من ذهب) أي فهلا حلى بأساورة الدهب ان كان عظما ، وكان الرجـل فيهم اذا سوّدوه سوّروه بسوار من ذهب ، وطوّقوه بطوق من ذهب . قرأ الجهور : أساورة جع أسورة جع سوار . وقال أبو عمرو بن العلاء : واحد الأساورة والأساور والأساوير اسوار ، وهي لغة في سوار ، وقرأ حفص أسورة جع سوار ، وقرأ أبي : أساور ، وابن مسعودأساوير . قال مجاهد : كانوا اذا سوَّدُوا رجلاسوّروه بسوارين وطوّقوه بطوق ذهب علامة لسيادته (أوجاء معه الملائكة مقترنين) معطوف على ألقي ، والمعنى : هلا جاء معه الملائكة متنابعين متقارنين ان كان صادقا يعينونه على أمره ويشهدون له بالنبوّة ، فأوهم اللعين قومه أن الرسل لابدّ أن يكونوا على هيئة الجبابرة ومحفوفين بالملائكة (فاستخف قومه فأطاعوه ) أى حلهم على خفة الجهل والسفه بقوله وكيده وغروره ، فأطاعوه فها أمرهم به ، وقبلوا قوله وكذَّ بوا موسى ( انهم كانوا قوما فاسقين ) أي خارجين عن طاعة الله . قال أبن الأعرابي : المعنى فاستجهل قومه فأطاعوه بخفة أحلامهم وقلة عقولهم ، يقال استخفه الفرح: أي أزعجه ، واستخفه: أي حله ، ومنه \_ ولا يستخفنك الذين لا يوقنون \_ . وقيل استخف قومه : أي وجدهم خفاف العقول ، وقد استخف بقومه وقهرهم حتى اتبعوه (فاما آسفونا انتقمنا منهم) . قال المفسرون: أغْضبونا ، والأسف الغضب ، وقيل : أشد الغضب ، وقيل : السخط ، وقيل المعنى : أغضبوا رسلنا . ثم بين العذاب الذي وقع به الانتقام ، فقال (فأغرقناهم أجعين) في البحر (فجملناهم سلفا) أي قدوة لمن عمل بعماهم من الكفار في استحقاق العذاب . قرأ الجهور : سلفا بفتح السين واللام جع سالف كحدم وخادم ، ورصد وراصد ، وحرس وحارس 6 يقال سلف يسلف : إذا تقدّم و.ضي . قال الفراء والزجاج : جعلناهم متقدّمين ليتعظ بهم الآخرون ، وقرأ حزة والكسائي : سلفا بضم السين والام . قال الفراء : هو جع سليف ، نحو سرر وسرير . وقال أبو حانم : هو جع سلف نحو خشب وخشب ، وقرأ على وابن مسعود وعلقمة وأبو وائل والنخعي وحميد بن قيس بضم السين وفتح اللام جع سلفة وهي الفرقة المتقدّمة نحو غرف وغرفة ،كذا قال النضر بن شميل (ومثلا للآخرين) أي عبرة وموعظة لمن يأتى بعدهم ، أوقصة عجيبة تجرى مجرى الأمثال.

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( ولا يكاد يبين) قال : كانت بموسى لثغة فى لسانه . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه ( فلما آسفونا ) قال : أسخطونا . وأخرجا عنه أيضا آسفونا قال : أغضونا ، وفى قوله ( سلفا ) قال : أهواء مختلفة . وأخرج أحد والطبرانى والبيهتى فى الشعب وابن أي حاتم عن عقبة بن عامم أن رسول الله والسيالية قال « اذا رأيت الله يعطى العد ماشاء وهو مقيم على معاصيه فاعا ذلك استدراج منه له ، وقرأ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقاهم أجعين » . وأخرج ابن المنذر

وابن أبى حانم عن طارق بن شهاب قال : كنت عند عبد الله فذ كرعنده موت الفجأة فقال تخفيف على المؤمن وحسرة على الكافر فاما آسفونا انتقمنا منهم .

لما قال سبحانه \_ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون \_ تعلق المشركون بأصم عيسى وقالوا مايريد مجمد الا أن نتخذه إلها كما اتخذت النصارى عيسى ابن مميم مثلا ) كذا قال قتادة ومجاهد . وقال الواحدى : أكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت في مجادلة ابن الزبعرى معالني والمسلكية لما نزل قوله تعالى \_ انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم \_ ، فقال ابن الزبعرى ، عالمي والمي ورب الكعبة أليست النصارى يعبدون المسيح والمهود عزيرا و بنو مليح الملائكة ففرح بذلك من قوله ، فأنزل الله \_ ان الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون \_ : ونزلت هذه الآية المذكورة هنا وقد مضى هذا في سورة الأنبياء \* ولا يخفاك أن ماقاله ابن الزبعرى مندفع من أصله و باطل برمته ، فأن الله سبحانه قال \_ انكم وما تعبدون \_ ولم يقل ومن تعبدون حتى يدخل في ذلك المقداء كالمسيح وعزير والملائكة (اذا قومك منه يصدون) أى اذاقومك يا محد من ذلك المثل المضروب يصدون : أى يضحون و يصيحون فوحا بذلك المثل المضروب والمحدون و يصيحون فوحا بذلك المثل المضروب ، قرأ الجهور : يصدون بكسر الصاد ، وقرأ نافع وابن عام والكسائى بضمها . قال الكسائى والفراء والزجاج والأخفش : هما لغتان ومعناهما : يضحون . قال الجوهرى : صديدا : أى ضج ، وقيل انه بالضم : الاعراض ، وبالكسر من الضجيح : قاله قطرب . قال أبو عبيد : لو كانت من الصدود عن الحق ، لقال اذا قومك عنه يصدون . وقال الفراء : هما سواء منه وعنه . وقال أبو عبيد : أبو عبيدة : من ضم هفناه يعدلون ، ومن كسر فعناه يضجون (وقالواء آهمنا خير أمهو) أى ء آلمتنا أبو عبيد :

خـير أم المسيح ? . قال السدّى وابن زيد : خاصموه وقالوا ان كان كل من عبد غير الله في النار فنحن نرضي أن تكون آ لهتنا مع عيسي وعزير والملائكة . وقال قتادة يعنون محمدا : أي ءآ لهتنا خير أم محمد ? ويقوّىهذا قراءة ابن مسعود : ءآ لهتنا خــير أم هذا . قرأ الجهور بتسهيل الهمزة الثانية بين بين ، وقرأ الكوفيون و بعقوب بتحقيقها ( ماضر بوه لك إلا جــدلا ) أي ماضر بوا لك هــذا المثل في عيسي إلا ليجادلوك على أن جدلا منتصب على العلة ، أومجادلين على أنه مصدر في موضع الحال ، وقرأ ابن مقسم حدالا (بل هم قوم خصمون ) أى شديدو الحصومة كشيرو للدد عظيمو الجدل . ثم بين سبحامه أن عيسى ليس ربّ وانما هو عبد من عباده اختصه بنبوّته 6 فقال (ان هو إلا عبد أنعمنا عليه) عا أكرمناه به (وجعلناه مثلا لبني اسرائيل) أي آية وعبرة لهم يعرفون به قدرة الله سبحانه ، فانه كان من غير أب ، وكان يحيى الموتى ، و يبرى الأكه والأبرص ، وكل مريض ( ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون ) أي لو نشاء أهلكناكم وجعلنا بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلفون : أي يخلفونكم فيها . قال الأزهرى : ومن قد تكون للبدل كقوله « لجعلنا منكم » ير يد بدلا منكم ، وقيل المعنى: لونشاء لجعلنا من بني آدم «ملائكة » والأوّل أولى: ومقصود الآية أنالونشاء لأسكنا الملائكة الأرض وليس في إسكاننا إياهم السماء شرف حتى يعبدوا 6 وقيل : معنى « يخلفون » يخلف بعضهم بعضا (وانه لعلم للساعة) . قال مجاهد والضحاك والسدّى وقتادة : إن المراد المسيح ، وان خروجه ممايعلم به قيام الساعة الكونه شرطا من أشراطها ، لأن الله سبحانه ينز له من السهاء قبيل قيام الساعة كما أن خروج الدّجال من أعلام الساعة . وقال الحسن وسعيد بن جبير: المراد القرآن ، لأنه يدل على قرب مجيء الساعة ، و له يعلم وقتها وأهوالها وأحوالها ، وقيل : المعنى أن حدوث المسيح من غير أب و إحياء، للوتى دليل على صحة البعث ، وقيل : الضمير لحمد عَلَيْكَانَ ، والأوّل أولى . قرأ الجهور لعلم بصيغة المصدر جعل المسيح علما مبالغة لما يحصل من العلم محصولها عندنزوله . وقرأ ابن عباس وأبوهر برة وأبومالك الغفاري وقتادة ومالك بن دينار والضحاك وزيد بن على بفتح العين واللام : أى خروجه علم من أعلامها ، وشرط من شروطها ، وقرأ أبو نضرة وعكرمة : وانه للعلم بلامين مع فتح العين واللام : أى للعلامة التي يعرف بها قيام الساعة (فلا تمترنّ بها) أى فلا تشكنّ فى وقوعها ولانكذّ بن بها، فامها كائنة لامحالة (واتبعون هذا صراط مستقيم) أى اتبعوني فما آممكم به من التوحيد ، و بطلان الشرك ، وفرائض الله التي فرضها عليكم : هذا الذي آمركم به وأدعوكم اليه طريق قيم موصل الى الحق . قرأ الجهور محذف الياء من اتبعون وصلا ووقفا ، وكذلك قرءوا محذفها في الحالين في أطيعون ، وقرأ يعقوب باثباتها وصلا ووقفا فيهما ، وقرأ أبو عمرو وهي رواية عن نافع بحذفها في الوصل دون الوقف (ولا يصدّنكم الشيطان) أي لا تغتروا بوساوسه وشبهه التي يوقعها في قاو بهم فيمنعكم ذلك من اتباعي ، فان الذي دعوته اليه هو دين الله الذي اتفق عليه رسله وكتبه . ثم علل نهيهم عن أن يصدّهم الشيطان ببيان عداوته لهم ، فقال ( انه لكم عدوّ مين) أى مظهر لعداوته لكم غير متحاش عن ذلك ولامتكتم به كما يدل على ذلك ماوقع بينه و بين آدم وما ألزم به نفسه من إغواء جيع بني آدم الا عباد الله المخلصين (ولما جاء عيسي بالبينات) أي جاء الى بني اسرائيل بالمعجزات الوانحة والشرائع. قال قتادة: البينات هنا الانجيل (قال قد جئتكم بالحكمة) أى النبوّة ، وقيل : الانجيل ، وقيل : مايرغب في الجيل ويكفّ عن القبيح ( ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه ) من أحكام التوراة . وقال قتادة : يعني اختــلاف الفرق الذين تحزُّ بوا في أمر عيسي . قال الزجاج: الذي جاء به عيسي في الانجيل أنما هو بعض الذي اختلفوا فيه فبين لهم في غير الانجيل

مااحتاجوا إليه ، وقيل ان بني اسرائيل اختلفوا بعد موت موسى في أشياء من أمن دينهم . وقال أبوعبيدة ان البعض هنا بمعنى الكل كما في قوله \_ يصبكم بعض الذي يعدكم \_ . وقال مقاتل : هو كقوله - ولأحلُّ لَـكُم بعض الذي حرَّم عليكم \_ : يعني ماأحل في الانجيل بما كان محرَّما في التوراة كاحم الابل والشحم من كل حيوان ، وصيد السمك يوم السبت ، واللام في « ولأبين لكم » معطوفة على مقدّر كأنه قال قد جئتكم بالحكمة لأعلمكم إياها ولأبين لكم . ثم أمرهم بالتقوى والطاعة ، فقال (فاتقوا الله) أي انقوا معاصيه (وأطيعون) فيما آمركم به من النوحيد والشرائع ( ان الله هو ر بي ور بكم فاعبدوه) هذا بيان لما أمرهم بأن يطيعوه فيه (هذا صراط مستقيم ) أي عبادة الله وحده والعمل بشرائعه (فاختلف الأحزاب من بينهم ). قال مجاهد والسدّى الأحزاب همأهل الكتاب من اليهود والنصارى. وقال الكاي ومقائل هم فرق النصاري اختلفوا في أمر عيسي . قال قتادة ومعنى من بينهم أنهم اختلفوا فما بينهم ، وقيل اختلفوا من بين من بعث اليهم من اليهود والنصارى ، والأحزاب هي الفرق المتحز بة (فو يل للذين ظاموا ) من هؤلاء المختلفين ، وهم الذين أشركوا بالله ولم يعملوا بشرائعه (من عذاب يوم أليم) أي أليم عذابه وهو يوم القيامة ( هل ينظرون إلا الساعة ) أي هل يرتقب هؤلاء الأحزاب وينتظرون إلا الساعة ( أن تأتيهم بغتة ) أى فِأَة (وهم لايشعرون) أى لايفطنون بذلك ، وقيل المراد بالأحزابالذين تحز بوا على النهي صلى الله عليه وآله وسلم وكذبوه ، وهم المرادون بقوله « هل ينظرون إلا الساعة » ، والأوّل أولى ( الأخـلاء يومئذ بعضهم لبعض عدق) أي الأخلاء في الدنيا المتحابون فيها يوم تأتيهم الساعة بعضهم لبعض عدق: أى يعادى بعضهم بعضا ، لأنها قدانقطعت بينهم العلائق واشتغل كل واحد منهم بنفسه ووجدوا تلك الأمور التي كانوا فيها أخلاء أسبابا للعذاب ، فصاروا أعداء . ثم استثنى المتقين ، فقال ( إلا المتقين ) فانهم أخلاء فى الدنيا والآخرة ، لأنهم وجد وا تلك الخلة التي كانت بينهم من أسباب الخمير والثواب فبقيت خاتهم على حالها ( ياعبادى لاخوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ) أى يقال لهؤلاء المتقين المتحابين في الله بهذه المقالة فيذهب عند ذلك خوفهم ويرتفع خزنهم (الذين آمنوا باكياننا وكانوا مسامين) الموصول يجوز أن يكون نعتا لعبادي ، أو بدلا منه ، أو عطف بيان له ، أو مقطوعا عنه في محل نصب على المدح ، أو في محل رفع بالا بتداء وخبره « ادخلوا الجنة » على تقدير يقال لهم ادخلوا الجنة ، والأوّل أولى ، و مه قال الزجاج. قال مقاتل : إذا وقع الخوف يوم القيامة نادي مناد ياعبادي لاخوف عليكم ، فاذا سمعوا النداء رفع الخلائق رؤوسهم ، فيقال الذين آمنوا با ياتنا وكانوا مسلمين ، فينكس أهل الأوثان رؤوسهم غيير المسلمين . قرأ نافع وابن عام وأبو عمرو ياعبادي باثبات الياء ساكنة وصلا ووقفا ، وقرأ أبو بكر وزر بن حيش باثباتها وفتحها في الحالين ، وقوأ الباقون بحذفها في الحالين ( ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم ) المراد بالأز واج نساؤهم المؤمنات ، وقيل قرناؤهم من المؤمنين ، وقيل زوجاتهم من الحور العين ( تحبرون ) تكرمون ، وقيل تنعمون ، وقيل تفرحون ، وقيل تسرّون ، وقيل تجبون ، وقيل لذذون بالسماع ، والأولى تفسيرذلك بالفرح والسرور الناشئين عن الكرامة والنعمة ( يطاف عليهم بصحاف من ذهب ) الصحاف جع صحفة وهي القصعة الواسعة العريضة . قال الكسائي : أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة ، وهي تشبع عشرة ، ثم الصحفة ، وهي تشبع خسة ، ثم المكيلة ، وهي تشبع الرجلين والثلاثة ، والمعنى أن لهم في الجنة أطعمة يطاف عليهم بها في صحاف الذهب (و) لهم فيها أشربة يطاف عليهم بها في ال(أكواب) وهي جع كوب. قال الجوهرى : الكوب كوز لاعروة له ، والجع أكواب . قال الأعشى :

صريفية طيب طعمها م لها زيد بين كوب ودن

وقال آخر متكئا تصفق أبوابه به يسعى عليه العبد بالكوب

قال الأخفش: الكوب المدوّر القصير العنق القصير العروة ، والابريق المستطيل العنق الطويل العروة . وقال الأخفش: الأكواب الأباريق التي لاخواطيم لها . وقال قطرب: هي الأباريق التي ليست لها عرى (وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين) قرأ الجهور تشتهي . وقرأ نافع وابن عامم وحفص تشتهيه باثبات الضمير العائد على الموصول ، والمعنى: ماتشتهيه أنفس أهل الجنة من فنون الأطعمة والأشربة ونحوهما عما تطلبه النفس وتهواه كائنا ما كان ، وتلذ الأعين من كل المستلذات التي تستلذ بها وتطلب مشاهدتها ، تقول: لذ الشيء يلذ لذاذا ولذاذة إذاوجده لذيذا والتذبه ، وفي مصحف عبدالله بن مسعود تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين (وأنتم فيها خالدون) لا تموتون ولا تخرجون منها (وتلك الجنة التي أور تتموها بما تعملون ) أي يقال لهم يوم القيامة هذه المقالة: أي صارت اليكم كما يصير الميراث الي الوارث بما كنتم تعملون ) أي يقال لهم يوم القيامة هذه المقالة: أي صارت اليكم كما يصير الميراث الي الوارث بما كنتم تعملون ، وقيل الخبرالموصول مع صلته ، والأول أولى (لكم فيها فاكهة كثيرة) الفاكهة معروفة ، عملونه في الممارك الها رطبها ويابسها: أي لهم في الجنة سوى الطعام والشراب فاكهة كثيرة الأنواع والأصناف وهي الممارك) من تبعيضية أو ابتدائية ، وقدّم الجار لأجل الفاصلة .

وقد أخرج أحمد وان أبي حاتم والطبراني وان مرد و يه عن ابن عباس أن رسول الله والله قال لقريش : انه ايس أحد يعبد من دون الله فيه خير ، قالوا ألست تزعم أن عيسي كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحا ، وقد عبدته النصاري ، فإن كنت صادقا ، فإنه كالمهم ، فأنزل الله ( ولما ضرب ان مريم مثلا إذا قومك منه يصدّون ) قلت : وما يصدّون قال يضجون ( وانه لعلم للساعة ) . قالخروج عيسي ابن مريم قبل يوم القيامة . وأخرج سعيد بن منصور وأحد وعبد بن حيد والترمذي وصححه وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي أمامة قال : قال رسول الله عَلَيْكُ مَا صَل قوم بعــد هدى كانوا علـــه الا أُوتُوا الجدال ، ثم تلا هذه الآية (ماضر بوه لك إلا جدلا) . وقد ورد في ذم الجدال بالباطل أحاديث كثيرة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن المشركين أنوا رسولالله ﷺ فقالوا أرأيت مانعبد من دون الله أين هم ? قال في النار قالوا والشمس والقمر ? قال والشمس والقمر ، قالوا فعيسى ابن مريم ، قال : قال الله ( ان هو إلاعبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل). وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور ومسدّد وعبد بن حيد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق عنه في قوله « وانه لعلم للساعة » قال خروج عيسى قبل يوم القيامة . وأخرجه الحاكم وابن مردويه عنه مرفوعا . وأخرج عبد بن حيد عن أبي هريرة نحوه . وأخرج ابن مردويه عن سعد ابن معاذ قال : قال رسول الله والله والمناب وذهبت الأرحام ، وقلت الأنساب وذهبت الاخوة الا الاخوة في الله ، وذلك قوله ( الأخـلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوّ الا المتقين ) . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حيد وحيد بن زنجو به في ترغيبه وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن على بن أبي طالب في قوله « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين » قال خليلان مؤمنان وخليلان كافران توفى أحد المؤمنين فبشر بالجنة ، فذكر خليله وقال: اللهم ان خليلي فلانا كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر وينبئني أنى ملاقيك اللهم لاتضله بعدى حتى تريه مثل ما أريتني وترضى عنه كم رضيت عني ، فيقال له اذهب فاو تعمل ماله عندي لضحكت كشيرا ولبكيت قليلا ، ثم يموت الآخر فيجمع بين أرواحهما فيقال ليثن كل واحد منكما على صاحبه . فيقول

كل واحد منهما لصاحبه نع الأخ ونع الصاحب ونع الخليل ، و إذا مات أحد الكافرين بشر بالنار ، فيذ كر خليله ، فيقول: اللهم ان خليلي فلانا كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك و يأمرني بالشر و ينهاني عن الخير و ينبئني أنى غير ملاقيك: اللهم فلا تهده بعدى حتى تريه مثل ماأريتني وتسخط عليه كاسخطت على فيموت الآخر ، فيجمع بين أرواحهما ، فيقال ليثن كل واحدمنكا على صاحبه ، فيقول كل منهما لصاحبه بئس الأخ و بئس الصاحب و بئس الخليل . وأخرج ابن جريرعن ابن باس قال: الأكواب الجرار من الفضة . وأخرج ابن أبى حاتم وابن ممدويه عن أبى هريرة أن رسول الله والمؤمن يرث الكافر أحد إلا وله منزل في الجندة ومنزل في النار ، فالكافر يرث المؤمن منزله من النار ، والمؤمن يرث الكافر منزله في الجند ، وذلك قوله ( وتلك الجنة التي أور تموها ) .

إِنَّ ٱ أَجْوِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّ خَلِدُونَ \* لاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِيُّونَ \* وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكُنُ وَلَكُنُ كُمْ الْمُؤْلِنَ \* وَنَادَوْا أَيْلِكُ لِيهَ فْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَلَكُونَ \* لَقَدْ جَمْنَكُمْ بِالحُقِّ وَلَكِنَ أَلْمُ مُونَ \* أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنّا مُبْرِمُونَ \* أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لِالمَّنْ سِرَّهُمْ وَنَجُولِهُمْ عَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُمْبُونَ \* قُلُ إِنْ كَانَ لِلرَّحْنِ وَلَكُ فَأَنا أُولًا لَا نَسْمَعُ سِرَهُمْ وَنَجُولِهُمْ عَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُمْبُونَ \* قُلُ إِنْ كَانَ لِلرَّحْنِ وَلَكُ فَأَنا أُولًا لَا لَمْعُ سِرَهُمْ وَنَجُولِهُمْ عَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ وَكُلُونَ \* قُلُ إِنْ كَانَ لِلرَّحْنِ وَلَكُ فَأَنا أُولًا اللّهُ اللّهُ وَفِي اللّهُ وَلَى اللّهَ وَلَيْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا يَوْمُ لَلْ يُومُونَ \* وَلَا يَعْمُونَ \* وَلَا يَوْمُ لَا يُؤْمُونَ \* وَلَا يَوْمُ لَا يُؤْمُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَوْمُ لا يُولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْمُ لا يُؤْمِنُونَ \* وَقِيلًا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللله

قوله (ان الجروين) أى أهل الاجرام الكفرية ، كما يدل عليه ايرادهم فى مقابلة المؤونين الذين هم ماذكره الله سبحانه قبل هذا (فى عذاب جهنم خالدون) لا ينقطع عنهم العذاب أبدا (لا يفترعنهم) أى لا يخفف عنهم ذلك العذاب ، والجلة فى محل نصب على الحال (وهم فيه وبلسون) أى آيسون من النجاة ، وقيل ساكتون سكوت يأس ، وقد وضى تحقيق معناه فى الا نعام (رما ظامناهم) أى ماعذ بناهم بغير ذنب ولا بزيادة على ما يستحقونه (ولكن كانوا هم الظالمين) لأنفسهم بما فعاوا من الذنوب . قرأ الجهور الظالمين بالنصب على أنه خبر كان ، والضمير ضمير فصل . وقرأ أبو زيد النجوى الظالمون بالرفع على أن الضمير مبتدأ وما بعده خبره ، والجلة خبركان (ونادوا يا بالك) أى نادى الجرون هذا النداء ، ومالك هو خازن النار . قرأ الجهور يامالك بدون ترخيم . وقرأ على وابن مسعود و يحيى بن وثاب والأعمش عامال بالترخيم (ليقض عليار بك) بالموت توسلوا بمالك الى الله سبحامه ليسأله لهم أن يقضى عليهم بالموت ليستر يحوا من العداب (قال انكم ما كثون) أى مقيمون فى العذاب ، قيل سكت عن اجابتهم المستر عوامن العداب ، وقيل مائة سنة ، ثم أجامهم بهذا الجواب ، وقيل سكت عنهم ألف عام ، وقيل مائة سنة ، وقيل أن يكون من كلام مالك ، ولمد جئا كم بالحق ) يحتمل أن يكون هذا من كلام الله سرحانه ، ويحتمل أن يكون من كلام مالك ،

والأوّل أظهر ، والمعنى أنا أرسلنا اليكم الرسل وأنزلنا عليهم الكتب فدعوكم فلم تقبلوا ولم تصدّقوا ، وهو معنى قوله ( واكمن أكثركم للحق كارهون) لايقباونه ، والمراد بالحق كل ما أمر الله به على ألسن رسله وأنزله في كتبه ، وقيل هو خاص بالقرآن ، قيل ومعني أكثركم : كالم ، وقيل أراد الرؤساء والقادة ، ومن عداهم أتباع لهم (أم أبر موا أمرا فانا مبرمون) أم هي المنقطعة التي بمعني بلوا لهمزة: أي بل وأبرموا أمرا ، وفي ذلك انتقال من توجع أهل النار الى حكاية مايقع من هؤلاء ، والابرام: الاتقان والاحكام ، يقال أبرمت الشيء أحكمته وأتقنته ، وأبرم الحبل اذا أحكم فنله ، والمعنى بلأأحكموا كيدا للنبي ﴿ اللَّهِ عَالَمُ فَانا مُحكمون لهمكيدا . قاله مجاهد وقتادة وابن زيد ، ومثل هذا قوله تعالى \_ أم ير يدون كيدا فالدين كفرواهم المكيدون \_ وقيل المعنى أم قضوا أمرا فانا قاضون عليهم أمرنا بالعذاب: قاله الكلبي (أم يحسبون أنا لانسمع سرّهم ونجواهم) أي بل أيحسبون أنا لا نسمع مايسر ون به في أنفسهم ، أو مايتحادثون به سر ا في مكان خال ومايتناجون به فيابينهم (بلي) نسمع ذلك ونعلم به (ورسلنا لديهم يكتبون) أى الحفظة عندهم يكتبون جميع ما يصدر عنهم من قول أوفعل ، والجلة في محل نصب على الحال ، أو معطوفة على الجلة التي تدل عليها بلي . ثم أمم الله سبحانه رسوله ﷺ أن يقول للكفار قولاً يلزمهم به الحجة و يقطع مايوردونه من الشبهة فقال ( قل إن كان للرحمن ولد فأنا أوّل العابدين ) أي ان كان له ولد في قولكم وعلى زعمكم فأنا أوّل من عبد الله وحده ، لأن من عبد الله وحده فقد دفع أن يكون له ولد ، كذا قال ابن قتيبة ، وقال الحسن والسدّى : أن المعنى ما كان للرجن ولد ، ويكون قوله فأنا أول العابدين ابتداء كارم ، وقبل المعنى قل يامجد أن ثبت لله ولد فأنا أوّل من يعبد هذا الولد الذي تزعمون ثبوته ولكنه يستحيل أن يكون له ولد، وفيه نفي للولد على أبلغ وجه وأتم عبارة وأحسن أسلوب ، وهذا هو الظاهر من النظم القرآني ، ومن هذا القبيل قوله تعالى \_ انا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين \_ ومثل هذا قول الرجل لمن يناظره ان ثبت ما تقوله بالدليل فاما أوّل من يعتقده و يقول به ، فتكون «إن» في ان كان شرطية ، ورجع هذا ابن جرير وغيره ، وقيل معنى العابدين : الآنفين من العبادة وهو تكلف لاملجيء اليه ، ولكنه قرأ أبو عبدالرجن اليماني العبدين بغير ألف ، يقال عبد يعبد عبدا بالنحريك اذا أنف وغضب فهوعبد ، والاسم العبدة مثل الأنفة ، ولعل الحامل لمن قرأهذه القراءة الشاذة البعيدة هو استبعاد معنى فانا أوّل العابدين ، وليس بمستبعد ولامستكر ، وقد حكى الجوهري عن أبي عمرو في قوله فأنا أوّل العامدين أنه من الأنف والغضب ، وحكاه الماوردي عن الكسائي والفتيي ، ويه قال الفراء ، وكذا قال أبن الأعرابي : ان معنى العامد بن الغضاب الأنفين ، وقال أبو عبيدة معناه الجاحدين وحكى عبدني حقى : أي جحدني ، وقد انشدوا على هذا المعني الذي قالوه قول الفرزدق:

أولئك أحـــلاسي فِئني بمثلهم \* وأعبد أن أهجو كليبا بدارم وقوله أيضا:

أولاك أناس لوهجوني هجوتهم \* وأعبد أن يهجي كليب بدارم

ولاشك أن عبد وأعبد بمعنى أنف أوغضب ثابت فى لغة العرب وكنى بنقل هؤلاء الأئمة حجة ولكن جعل مافى القرآن من هذا من التكلف الذى لاملجىء اليه ومن التعسف الواضح ، وقد رد ابن عرفة ماقالوه فقال: انما يقال عبد يعبد فهو عبد ، وقل مايقال عابد والقرآن لايأتى بالقليل من اللغة ولاالشاذ . قرأ الجهور ولد بالافراد ، وقرأ أهل الكوفة الاعاصما ولد بضم الواو وسكون اللام (سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون) أى تنزيها له وتقديسا عما يقولون من الكذب بأن له ولدا و يفترون

عليه سبحانه مالايليق بجنابه ، وهذا ان كان من كارم الله سبحانه فقد نزه نفسه عماقالوه ، وان كان من تعام كارم رسوله الذي أمره بأن يقوله فقد أمره بأن يضم الى ماحكاه عنهم بزعمهم الباطل تهزيه ربه وتقديسه (فذرهم يخوضوا ويلعوا) أى اترك الكفار حيث لميهتدوا بما هديتهم به ولا أجابوك فها دعوتهم اليه يخوضوا في أباطيلهم ويلهوا في دنياهم (حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) وهو يوم القيامة ، وقيل العذاب في الدنيا ، قيل وهـ ذا منسوخ با منه السيف ، وقيل هو غير منسوخ وانما أخرج مخرج النهديد . قرأ الجهور يلاقوا ، وقرأ مجاهد وابن محيصن وحميد وابن السميفع حتى يلقوا بفتح الياء واسكان اللام من غيرًا لف ، ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ) الجار والمجرور في الموضعين متعلق باله لأنه بمعنى معبود أومستحق للعبادة ، والمعنى وهو الذي معبود في السماء ومعبود في الأرض أو مستحق للعبادة في السماء والعبادة في الأرض. قال أبو على الفارسي و إله في الموضعين مرفوع على أنه خـبر مبتدأ محذوف : أي وهو الذي في السهاء هو إله وفي الأرض هو إله وحسن حذفه لطول الكلام ، قال والمعنى على الاخبار بالاهيته ، لاعلى الكون فيهما . قال قنادة يعبد في السهاء والأرض ، وقيل في بمهنى على: أي هو القادر على السماء والأرض كما في قوله \_ ولأصلبنكم في جذوع النحل ، وقرأ عمر ان الخطاب وعلى " بن أبي طالب وابن مسعود وهو الذي في السماء الله وفي الأرض الله على تضمين العلم معنى المشتق فيتعلق به الجار والمجرور من هذه الحيثية (وهو الحكيم العليم) أى البليغ الحكمة الكثير العلم (وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينها) تبارك تفاعل من البركة وهي كثرة الخيرات ، والمراد بما بينهما الهواء وما فيه من الحيوانات ( وعنده علم الساعة ) أي علم الوقت الذي يكون قيامها فيــه ( واليه ترجعون ) فيجازي كل أحد بما يستحقه من خير وشر ، وفيه وعيد شديد . قرأ الجهور ترجعون بالفوقية ، وقرأ ابن كثير وحزة والكسائي بالتحتية ( ولا علك الذين يدعون من دونه الشفاعة) أى لا يملك من يدعونه من دون الله من الأصنام ونحوها الشفاعة عند الله كما يزعمون أمهم يشفعون لهم. قرأ الجهور يدعون بالتحتية ، وقرأ السلمي وابن وثاب بالفوقية (الا من شهد بالحق) أي التوحيد (وهم يعلمون ) أي هم على علم و بصيرة بما شهدوا به ، والاستثناء يحتمل أن يكون متصلا ، والمعني الامن شهد بالحق : وهم المسيح وعزير والملائكة فانهم يملكون الشفاعة لمن يستحقها ، وقيل هو منقطع ، والمعنى لكن من شهد بالحق يشفع فيه هؤلاء ، و بجوز أن يكون المستثنى منه محذوفا : أى لا علكون الشفاعة في أحد الافيمن شهد بالحق . قال سعيد بن جبير وغسره : معنى الآبة أنه لا ملك هؤلاء الشفاعة الالمن شهد بالحق وآمن على علم و بصيرة ، وقال قتادة لا يشفعون لعا بديها بل يشفعون لمن شهد بالوحدانية ، وقيل مدار الاتصال في هذا الاستثناء على جعل الذين يدعون عاما لكل مايعبد من دون الله ، ومدار الانقطاع على جعله خاصا بالأصنام (وائن سألتهم من خلقهم ليقولنّ الله ) اللام هي الموطئة للقسم 6 والمعني ائن سألت هؤلاء المشركين العابدين للأصنام من خلقهم أقرّوا واعترفوا بأن خالقهم الله ولايقدرون على الانكار ولا يستطيعون الجحود لظهور الأمر وجلائه ( فأني يؤفكون ) أي فكيف ينقلبون عن عبادة الله الى عبادة غيره وينصرفون عنها مع هذا الاعتراف ، فإن المعترف بأن الله خالقه اذا عمد الى صنم أو حيوان وعبده مع الله أو عبده وحده فقد عبد بعض مخاوقات الله ، وفي هـذا من الجهل مالا يقادر قدره ، يقال أفكه يأفكه افكا اذا قلبه وصرفه عن الشيء ، وقيـل المعنى وائن سألت المسيح وعزيرا والملائكة من خلقهم ليقولنّ الله فأنى يؤفك هؤلاء الكفار في اتخاذهم لها آلهة ، وقيل المعنى وائن سألت العابدين والمعبودين جيعاً . قرأ الجهور (وقيله) بالنصب عطفا على محل الساعة كأنه قيل : انه يعلم الساعة و يعلم قيله

أوعطفا على سرتهم ونجواهم : أي يعلم سرتهم ونجواهم و يعلم قيله ، أوعطفا على مفعول يكتبون المحذوف : أي يكنبون ذلك ويكتبون قيله ، أوعطفا على مفعول يعلمون المحذوف: أي يعلمون ذلك و يعلمون قيله أوهو مصدر: أى قال قيله ، أو منصوب بإضهار فعل : أى الله يعلم قيل رسوله ، أوهو معطوف على محل بالحق : أى شهد بالحق و بقيله ، أومنصوب على حذف حرف القسم ، ومن الجوّز بن للوجه الأوّل المبرد و'بن الأنباري ، ومن المجوّز بن للثانى الفرّاء والأخفش ، ومن المجوّز بن للنصب على المصدرية الفراء والأخفش أيضا، وقرأ حزة وعاصم وقيله بالجرّ عطفا على انظ الساعة : أي وعنــده علم الساعة وعــلم قيله ، والقول والفال والفيل بمعنى واحد ، أرعلي أن الواو للقسم . وقرأ قتادة ومجاهد والحسن وأبو قلابة والأعرج وابن هرمن ومسلم بن جندب : وقيله بالرفع عطفا على عـلم الساعة : أي وعنده علم الساعة وعنـده قيله ، أوعلى الا بتماء ، وخبره الجلة المذكورة بعمده ، أرخبره محذوف تقديره وقيله كيت وكيت ، أو وقيله مسموع . قال أبوعبيد : يقال قلت قولا رقيلا وقالا ، والضمير في وقيله راجع الى التي والناتي . قال قتادة : هذا نبيكم يشكو قومه الى ربه ، وقيل : الضمير عائد الى المسيح ، وعلى الوجهين فالمعنى أنه قال مناديا لربه (يارب ان هؤلاء) الذين أرسلتني اليهم (قوم لايؤمنون) . ثم لما نادي ربه بهذا أجابه قوله (فاصفح عنهم) أى أعرض عن دعوتهم (وقل سلام) أى أمرى تسليم منكم ومتاركة لكم . قال عطاء: يريد مداراة حتى ينزل حكمي ، ومعناه المتاركة كقوله \_ سلام عليكم لانبتغي الجاهلين \_ . وقال قتادة : أمره بالصفح عنهم ثم أمره بقتالهم فصار الصفح منسوخا بالسيف ، وقيل : هي محكمة لم تنسخ (فسوف تعامون) فيه تهديد شديد ، ووعيــد عظيم من الله عز وجل ، قرأ الجهور: يعلمون بالتحتية ، وقرأ نافع وابن عام بالفوقية . قال الفراء : ان سلام مرفوع باضمار عليكم .

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبى حانم والحاكم وصححه والبيهق فى البعث والنشور عن ابن عباس فى قوله (ونادوا يامالك) قال : يمكث عنهم ألف سنة ثم يجيبهم (انكم ماكثون) . وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظى قال : بينا ثلاثة بين الكعبة ، وأستارها قرشيان ، وثقنى ، أوثقفيان وقرشى ، فقال واحد منهم : ترون أن الله يسمع كلامنا ? فقال واحد منهم اذا جهرتم سمع ، واذا أسررتم لم يسمع ، فنزلت (أم يحسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم) الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله (ان كان للرجن ولد) يقول ان يكن للرجن ولد (فأنا أوّل العابدين) قال : الشاهدين . وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم فى قوله «ان كان للرجن ولد» قال هذا معروف من كلام العرب ان كان هذا الأم وقط: أى ما كان . وأخرج ابن جرير عن قتادة نحوه .





#### هي تسع وخسون ، وقيل سبع وخسون آية

قال القرطبي هي مكية باتفاق إلا قوله « إنا كاشفوا العذاب » . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير أن سورة الدخان نزلت بمكة . وأخرج الترمذي والبيه في في الشعب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله والسيم الله والمن هذا الوجه ، وعمرو بن أبي خثع ضعيف . قال البخاري : الترمذي بعد إخراجه غريب لا نعرفه إلامن هذا الوجه ، وعمرو بن أبي خثع ضعيف . قال البخاري : من كر الحديث . وأخرج الترمذي ومجمد بن نصر وابن مردويه والبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وألم من قرأ حم » : الدخان في ليلة جعة أصبح مغفورا له . قال الترمذي بعد إخراجه غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وهشام بن المقدام بضعف ، والحسن لم يسمع من أبي هريرة قال أبوب ويونس بن عبيد وعلى بن زيد ، و يشهد له ماأخرجه ابن الضريس والبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله والمن في ليلة الجعة أصبح مغفورا له وزق بحرسول الله والمن وحمد بن نصر عن أبي رافع قال : من قرأ الدخان في ليلة الجعة أصبح مغفورا له وزق بمن الحر العين . وأخرج ابن مردويه عن أبي أمامة قال : قال رسول الله والمنت وأبعة أو يوم الجعة بني الله له بها بينا في الجنة .

#### 

حَمَّ \* وَالْكَتِبِ الْمُمُينِ \* إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبْرَ كَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ \* فِيها يُهْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ \* أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ \* رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُو السَّبِيعُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ \* أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ \* رَجْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُو السَّبِيعُ الْمَالِمِيمُ الْمُعْرَفِينَ \* لاَ إِللهَ إِلاَّ هُو يُمِيتُ الْمَالِمِينَ \* بَلُ هُمْ فِي شَكَّ يَلْعَبُونَ \* فَارْتَقَبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءِ بِدُخَانِ رَبُّكَ أَلْا وَالِينَ \* بَلُ هُمْ فِي شَكَّ يَلْعَبُونَ \* فَارْتَقَبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءِ بِدُخَانِ مُمْرِينٍ \* يَمْشَى النَّاسَ هُذَا عَذَابُ أَلِيمٌ \* رَبُّنَا آكَشُوفُ عَنَّ الْعَذَابِ إِنَّا مُؤْمِنُونَ \* إِنَّا مُؤْمِنُونَ \* إِنَّا مَالْمُونَ \* أَنَّ كُونَى \* إِنَّا مُؤْمِنُونَ \* إِنَّا مُؤْمِنُونَ \* إِنَّا مُؤْمِنُونَ \* إِنَّا مُؤْمِنُونَ \* أَنْ مُؤْمِنُونَ \* إِنَّا مُؤْمِنُونَ \* وَلَيْ أَلُولُونَ \* يَوْمَ نَبُطِشُ الْبُطْشَةَ الْكُرُّ فَى إِنَّا مُؤْمِنُونَ \* إِنَّا مُؤْمَنُونَ \* وَلَيْ الْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُؤْمِنَ \* وَلَكُلِلَا إِنَّ كُمْ أُمُونَ \* يَوْمَ نَبُطِشُ الْبُطْشَةَ الْكُرُّ فَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ \* وَلَيلًا إِنَّا مُؤْمِنُ فَي اللَّهُ الْمُؤْمِنَ \* وَلَيلًا إِنَّا مُؤْمِنُ وَلَا لَهُ عُلِيلًا إِنَّا مُؤْمِنَ \* وَلَالُوا مُعَلِيلًا إِنَّا مُؤْمِنَ الْقَالِمُ وَلَا الْمُؤْمِنَ \* وَلَالْمُؤْمِنَ \* وَلَالُوا مُعَلِيلًا إِنَّا مُؤْمِنَ \* وَلَالْمُؤْمِنَ \* وَلَقَالِمُ الْمُؤْمِنَ \* وَلَالْمُؤْمِنَ \* وَلَالِمُ الْمُؤْمِنَ \* وَلَالِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ \* وَلَالِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ \* وَلَالْمُؤُمِنَ \* وَلَالْمُولُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ \* وَلَالِمُولُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ وَلَا مُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الللّهُ الْمُؤْمِنَ الللّهُ الْمُؤْمِنَ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قوله (حم والكتاب المبين) قد تقدّم في السورتين المتقدّمتين قبل هذه السورة الكلام على هـذا معنى و إعرابًا ، وقوله ( انا أنزلناه في ايلة مباركة ) جواب القسم ، وانجعلت الجواب حم كانت هذه الجلة مستأنفة ، وقد أنكر بعض النحويين أن تكون هذه الجلة جوابا للقسم لأنها صفة للقسم به ولا تكون صفة المقسم به جوابا للقسم ، وقال الجواب ( انا كنا منذرين ) واختاره ابن عطية ، وقيل ان قوله : إنا كنا منذر بن جواب ثان ، أوجلة مستأنفة مقرّرة للايزال ، وفي حكم العلة له كأنه قال انا أنزلناه لأن من شأننا الانذار ، والضمير في أنزلناه راجع الى الكتاب المبين وهو القرآن ، وقيل: المراد بالكتاب سائر الكتب المنز"لة ، والضمير في أنزلناه راجع الى القرآن على معنى أنه سبحانه أقسم بسائر الكتب المنزلة أنه أنزل القرآن ، والأوّل أولى ، والليلة المباركة : ليلة القدر كما في قوله \_ انا أنزلناه في ليلة القدر \_ ولها أر بعة أسماء : الليلة المباركة ، وليلة البراءة ، وليلة الصك ، وليلة القدر . قال عكومة : الليلة المباركة هنا للة النصف من شعبان. وقال قتادة : أنزل القرآن كله في ليلة القدر من أمَّ الكتاب وهو اللوح المحفوظ الى بيت العزة في سماء الدنيا ثم أنزله الله سبحانه على نبيه والسُّحانيُّ في الليالي والأيام في ثلاث وعشرين سنة ، وقد تقدّم تحقيق الكلام في هذا في البقرة عند قوله \_ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن \_ وقال مقاتل كان ينزل من اللوح كل ليلة قدر من الوحى على مقدار ماينزل به جبريل في السنة إلى مثلها من العام ، ووصف الله سيحانه هذه الليلة بأنها مباركة انزول القرآن فها وهو مشتمل على مصالح الدين والدنيا ، ولـكونها تتنز ّل فيها الملائكة والروح كما سيأتى في سورة القدر ، ومن جلة بركتها ماذ كره الله سبحانه هاهنا بقوله (فيها يفرق كل أمرحكيم). ومعنى يفرق يفصل ويبين من قولهم: فرقت الشيء أفرقه فرقا. والأمر الحكيم : المحكم ، وذلك أن الله سبحانه يكتب فيها ما يكون في السينة من حياة وموت و بسط ، وقبض ، وخير وشر" ، وغير ذلك ، كذا قال مجاهد وقتادة والحسن وغيرهم ، وهـذه الجلة إما صفة أخرى لليلة وما بينهما اعتراض ، أومستأ نفة لتقرير ماقبلها . قرأ الجهور : يفوق بضم الياء وفتح الراء مخففًا 6 وقرأ الحسن والأعمش والأعرج بفتح الياء وضم الراء ونصب كل أمن ورفع حكيم على أنه الفاعل. والحق ماذهب اليه الجهور من أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر لاليلة النصف من شعبان ، لأن الله سبحانه أجلها هنا وبينها في سورة البقرة بقوله \_ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن \_ : و بقوله في سورة القدر \_ انا أنزلناه في ليلة القدر \_ فلم يبق بعد هذا البيان الواضح مايوجب الخلاف ولا مايقتضي الاشتباه (أمما من عندنا) . قال الزجاج والفراء انتصاب أمما بيفرق : أي يفرق فرقا ، لأن أمما بمعنى فرقاً والمعنى: أنا نأمم ببيان ذلك ونسخه من اللوح المحفوظ، فهوعلى هذا منتصب على المصدرية مثل قولك يضرب ضربا . قال المبرد ، أمم ا في موضع المصدر ، والتقدير أبزلناه إنزالا . وقال الأخنش انتصابه على الحال: أي آمرين ، وقيل هو منصوب على الاختصاص: أي أعنى بهذا الأمر أمرا عاصلا من عندنا ، وفيه تفخيم لشأن القرآن وتعظيم له ، وقد ذكر بعض أهل العلم في انتصاب أمرا اثني عشر وجها أظهرها ماذكرناه . وقرأ زيدبن على أصر بالرفع : أي هوأمر (اناكنامرسلين) هذه الجلة اما بدل من قوله اناكنا منذرين أوجواب ثالث للقسم أومستأنفة . قال الرازى المعنى انافعلنا ذلك الانذارلأجل اناكنا ممسلين للرُّ نبياء (رحة من ربك) انتصاب رحة على العلة: أي أنزلناه للرحة ، قاله الزجاج . وقال المبرد انها منتصبة على أنها مفعول لمرسلين: أي أنا كنا مرسلين رحة ، وقيل هي مصدر في ، وضع الحال: أى راجين ، قاله الأخفش ، وقرأ الحسن : رحة بالرفع على تقدير هي رحة (انه هو السميع) لمن دعاه (العلم) بكل شيء. ثم وصف سبحانه نفسه بما يدل على عظيم قدرته الباهرة ، فقال (ربّ السموات

والأرض وما ينهما) قرأ الجهور رب بالرفع عطفا على السميع العليم ، أوعلى أنه مبتدأ وخبره لا إله إلا هو ، أوعلى أنه خبر لمبتدأ محذوف: أى هو رب ، وقرأ الكوفيون رب بالجرعلى أنه بدل من ربك ، أو بيان له أونعت (ان كنتم موقنين) بأنه رب السموات والأرض وما بينهما ، وقد أقر وا بذلك كما حكاه الله عنهم فى غير موضع ، وجلة ( لا إله إلاهو ) مستأنفة مقر رة لما قبلها ، أوخبر رب السموات كما من ، وكذلك جلة ( يحي و يميت ) فانها مستأنفة مقر رة لما قبلها ( ربكم ورب آ بائكم الأولين ) . قرأ الجهور بالرفع على الاستئناف بتقدير مبتدأ : أى هو ربكم ، أوعلى أنه بدل من رب السموات ، أو بيان أونعت له ، وقرأ الكسائي فى رواية الشيرازى عنه وابن محيصن وابن أبى اسحق وأبو حيوة والحسن بالجر ، ووجه وقرأ الكسائي فى رواية الشيرازى عنه وابن محيصن وابن أبى اسحق وأبو حيوة والحسن بالجر ، ووجه الجر ماذ كرناه فى قراءة من قرأ بالجر فى رب السموات ( بل هم فى شك يلعبون ) أضرب عن كونهم موقنين الى كونهم فى شك من التوحيد والبعث ، وفى إقرارهم بأن الله خالقهم وخالق سائر الخاوقات وأن فرقين الى كونهم على طريقة اللعب والهزو ، ومحل يلعبون الرفع على أنه خبر ثان أوالنصب على الحال (فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين) الفاء لترتيب مابعدها على ماقبلها ، لأن كونهم فى شك ولعب يقتضى ذلك . والمعنى : فانتظر لهم يامجد يوم تأتى السماء بدخان مبين) الفاء لترتيب مابعدها على ماقبلها ، لأن كونهم فى شك ولعب يقتضى ذلك . والمعنى : فانتظر لهم يامجد يوم تأتى السماء بدخان مبين ، وقيل المهنى : احفظ قولهم هذا لتشهد عليهم يوم تأتى السماء بدخان مبين ، وقيل المهنى : احفظ قولهم هذا لتشهد عليهم يوم تأتى السماء بدخان مبين ، وقيل المهنى : احفظ قولهم هذا لتشهد عليهم يوم

وقد اختلف في هـذا الدخان المذكور في الآية متى يأتى ? فقيل انه من أشراط الساعة ، وأنه يمكث في الأرض أربعين يوما . وقد ثبت في الصحيح أنه من جلة العشر الآيات التي تكون قبل قيام الساعة ، وقيل انه أمر قد مضي ، وهو ماأصاب قريشا بدعاء الذي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى كَانَ الرَّجِلُّ برى بين السَّاء والأرض دخانا ، وهـذا ثابت في الصحيحين وغيرهما: وذلك حـين دعا عليهم الني السايق الساين كسني يوسف 6 فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام 6 وكان الرجل ينظر الى السماء فيرى مابينه وبينها كهيئة الدّخان من الجهد ، وقيل انه يوم فتح مكة ، وسيأتى في آخر البحث بيان مايدل على هذه الأقوال . وقوله (يغشى الناس) صفة ثانية لدخان: أي يشملهم ويحيط بهم (هذا عذاب أليم) أي يقولون هذا عذاب أليم ، أوقائلين ذلك ، أو يقول الله لهم ذلك (ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون) أي يقولون ذلك ، وقد روى أنهم أتوا الني عَلَيْ اللَّهُ وقالوا: ان كشف الله عنا هذا العذاب أسلمنا ، والمراد بالعذاب الجوع الذي كان بسببه مايرونه من الدخان ، أو يقولونه اذا رأوا الدخان الذي هو من آيات الساعة ، أو اذا رأوه يوم فتح مكة على اختلاف الأقوال ، والراجح منها أنه الدخان الذي كانوا يتخيلونه مما نزل بهم من الجهد وشدّة الجوع ، ولاينافي ترجيح هذا ماورد أن الدخان من آيات الساعة ، فان ذلك دخان آخر ولا ينافيــه أيضا ماقيل انه الذي كان يوم فتح مكة ، فانه دخان آخر على تقدير صحة وقوعــه ( أنى لهم الذكرى) أى كيف يتذكرون و يتعظون بما نزل بهم (و) الحال أن (قد جاءهم رسول مبين) يبين لهم كل شيء يحتاجون اليه من أمر الدين والدنيا (ثم تولوا عنه ) أي أعرضوا عن ذلك الرسول الذي جاءهم ولم يكتفوا بمجرّد الاعراض عنه ، بل جاوزوه ( وقالوا معلم مجنون ) أى قالوا: انما يعلمه القرآن بشر وقالوا انه مجنون ، فكيف يتذكر هؤلاء وأني لهم الذكرى . ثم لما دعوا الله بأن يكشف عنهم العذاب وأنه اذا كشفه عنهم آمنوا أجاب سبحانه عليهم بقوله (انا كاشفوا العذاب قليلا) أى انانكشفه عنهم كشفا قليلا أو زمانا قليلا . ثم أخبر الله سبحانه عنهم أنهم لا ينزجرون عما كانوا عليه من الشرك ، ولا يفون عا وعدوا به من الايمان ، فقال ( انكم عائدون) أى الى ما كنتم عليه من الشرك وقد كان الأمن هكذا ٤ فان الله سبحانه لما كشف عنهم ذلك العذاب رجعوا الى ما كانوا عليه من الكفر والعناد ٤

وقيل: المعنى انكم عائدون الينا بالبعث والنشور ، والأوّل أولى ( يوم نبطش البطشة الكبرى) الظرف منصوب بإضمار اذكر ، وقيل : هو بدل من يوم تأتى السهاء ، وقيل : هو متعلق بمنتقمون ، وقيل : بما دل عليه منتقمون وهو ننتقم ، والبطشة الكبرى: هي يوم بدر ، قاله الأكثر . والمعني أنهم لما عادوا الى التكذيب والكفر بعد رفع العذاب عنهم انتقم الله منهم بوقعة بدر . وقال الحسن وعكرمة المراد بها عذاب النار ، واختار هذا الزجاج ، والأوّل أولى . قوأ الجهور : نبطش بفتح النون وكسر الطاء : أي نبطش بهم ، وقرأ الحسن وأبوجعفر بضم الطاء وهي الغة ، وقرأ أبو رجاء وطلحة بضم النون وكسر الطاء . وقد أُحَرِج ابن مردو به عن ابن عباس (في ليلة مباركة) قال: أنزل القرآن في ليلة القدر ونزل به جبريل على رسول الله ﷺ نجوما لجواب الناس. وأخرج محمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله ( فيها يفوق كل أمم حكيم ) قال : يكتب من أمّ الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق وموت ، وحياة ومطرحتي يكتب الحاج : يحج فلان ، ويحج فلان . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر ( فيها يفرق كل أمر حكيم ) قال : أمم السنة الى السنة إلا الشقاء والسعادة ، فأنه في كتاب الله لايبدّل ولايغير. وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهي في الشعب قال انك الترى الرجل يمشى في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى ثم قرأ: انا أنزلناه في ليلة مباركة الآية ، يعنى ليلة القدر ، قال ففي تلك الليلة يفرق أمم الدنيا الى مثلها من قابل من موت أوحياة أو رزق ، كل أمم الدنيايفرق تلك الليلة الى مثلها . وأخرج ابن زنجو يه والدياسي عن أبى هريرة قال : قال رسول الله « تقطع الآجال من شعبان الى شعبان حتى ان الرجل لينكح و يولد له وقد خرج اسمه في الموتى». وأخرجه ابن أبى الدنيا وابن جرير عن عثمان بن مجمد بن المغيرة بن الأخنس ، وهذا مرسل ولا تقوم به حجة ولا تعارض عمله صرائح القرآن ، وماروى في هذا فهو إمام، سل أوغير صحيح ، وقد أورد ذلك صاحب الدر المنثور ، وأورد ماورد في فضل ليله النصف من شعبان ، وذلك لا يستلزم أنها المراد بقوله في ليله مباركة . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود أن قر يشا لما استعصت على رسول الله والله والله الم وأبطؤا عن الاسلام قال اللهم" أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف ، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام ، فجعل الرجل ينظر الى السماء فيرى مابينه و بينها كهيئة الدخان من الجوع فأنزل الله ( فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين) الآية ، فأتى الذي ﴿ وَاللَّهُ فَقَيل بِارسول الله استسق الله لمضر فاستسق لهم فسقوا فأنزل الله ( إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون ) فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم، فأنزل الله (يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون) فانتقم الله منهم يوم بدر ، فقد مضى البطشة والدخان واللزام وقد روى عن ابن مسعود نحو هذا من غير وجه ، وروى نحوه عن جماعة من التابعين ، وأخرج عبد ابن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن أبي مليكة قال : دخلت على ابن عباس فقال لم أنم هذه الليلة ، فقلت لم ? قال طلع الكوكب فشيت أن يطرق الدخان . قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح ، وكذا صححه السيوطي ولكن ليس فيه أنه سبب نزول الآبة ، وقد عر فناك أنه لامنافاة بين كون هـ ذه الآية نازلة في الدّخان الذي كان يتراءي لقريش من الجوع و بين كون الدّخان من آيات الساعة وعلاماتها وأشراطها 6 فقد وردت أحاديث صحاح وحسان وضعاف بذلك وليس فيها أنه سبب نزول الآية فلا حاجة بنا الى التطويل بذكرها ، والواجب التمسك بما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن دخان قريش عند الجهد والجوع هو سبب النزول ، وبهذا تعرف اندفاع ترجيح من رجح أنه الدّخان الذي هو من أشراط الساعة كابن كثير في تفسيره وغيره ، وهكذا يندفع قول من قال انه السّخان الكائن يوم

فتح مكة متمسكا بما أخرجه ابن سعد عن أبى هريرة قال كان يوم فتح مكة دخان وهو قول الله فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين ، فان هذا لا يعارض مافى الصحيحين على تقدير صحة إسناده مع احتمال أن يكون أبوهريرة رضى الله عنه ظنّ من وقوع ذلك الدخان يوم الفتح أنه المراد بالآية ، ولهذا لم يصر حبانه سبب نزولها . وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال : قال ابن عباس قال ابن مسعود : البطشة الكبرى يوم بدر وأنا أقول هي يوم القيامة . قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح . وقال ابن كثير قبل هذا فسر يوم بدر وأنا أقول هي يوم القيامة . قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح . وقال ابن كثير قبل هذا فسر ذلك ابن مسعود بيوم بدر ، وهذا قول جاعة بمن وافق ابن مسعود على تفسيره الدخان بما تقدم ، وروى أيضا عن ابن عباس من رواية العوفى عنه وعن أبى بن كعب وجاعة وهو محتمل . والظاهر أن ذلك يوم القيامة وان كان يوم بدر يوم بطشة كبرى أيضا انهيى .

قلت بل الظاهر أنه يوم بدر وان كان يوم القيامة يوم بطشة أكبر من كل بطشة ، فان السياق مع قر يش ، فتفسيره بالبطشة الذي تكون يوم القيامة لكل عاص من الانس والجن .

وَلَقَدُ فَتَنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْ عَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمٌ \* أَنْ أَذُوا إِلَى عِبَادَ اللهِ إِنِّى لَكُمْ رَسُولُ مَبِينِ \* وَإِنِّى عُدْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُمْ أَنْ أَمِينِ \* وَإِنِّى عُدْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُمْ أَنْ أَمْنِ بِعِبادِى تَرْ مُحُونِ \* وَإِنْ لَمْ ثُوْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ \* فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هِوْلاً عِقَوْمٌ بُحْدِمُونَ \* فَاسْرِ بِعِبادِى لَيْكُونِ \* وَآثُرُ لُكِ الْبَحْرَ رَهُوا إِنَّهُمْ خُنْدُ مُفْرَقُونَ \* كَمْ تَوَكُوا مِنْ جَنَّتُ لَيْكُونِ \* وَرَدُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ \* وَنَعْمَة كَانُوا فِيهَا فَكِيمِينَ \* كَذَلكَ وَأُور ثَنْهَا قَوْمًا لَيْكُونِ \* وَرُدُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ \* وَنَعْمَة كَانُوا فِيهَا فَكَيمِينَ \* كَذَلكَ وَأُور ثَنْهَا قَوْمًا لَيْكُونِ \* وَرَدُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ \* وَنَعْمَة كَانُوا فِيهَا فَكَيمِينَ \* كَذَلكَ وَأُور ثَنْهَا وَوْمًا كَانُوا فِيهَا فَكَيمِينَ \* وَلَقَدْ آخَـتَرْ نَهُمْ عَلَى إِسْرَاءِيلَ وَعُيْونِ \* وَلَقَدْ آخَـتَرْ نَهُمْ عَلَى إِللَّهُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ \* وَلَقَدْ آخَـتَرْ نَهُمْ عَلَى إِلْمُ وَمَا كَانُوا مُمْهِنَ \* وَلَقَدَ آخَـتَرْ نَهُمْ عَلَى إِلْمُ مِنَ الْمُدَابِ الْمُهِمِينِ \* وَلَقَدْ آخَـتَرْ نَهُمْ عَلَى إِلَّا عَلَى إِلَّهُمْ كَانُوا مِنْ الْمُدَابِ الْمُهُمْ فَلَى الْمُونِ \* وَلَقَدْ آخَـتَرْ نَهُمْ عَلَى عِلْمُ مَنَ الْالْمُونِ \* فَوْمُ إِلَيْهُ مَنَ الْمُؤْلُونِ \* إِلَّ الْمُؤْلُونِ \* إِلَّهُمْ كُنْدُ وَمَا نَعْنَ هُومُ مُنِ الْمُؤْلُونِ \* أَنْ أَنُوا بَا بَائِمَ لَوْلُولُ مُؤْلُومُ فَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ مُولِي عَلَى عَلْمُ وَمَا نَعْنَ عَلَى عَلْمُ وَمُونَ \* إِنَّهُ وَمُونَ \* إِلَيْنَا إِلَوْ كُنْهُمْ خُومُ مِنَ الْمُؤْلُومُ مُنَ الْمُومِ مُ فَالْمُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَمُونَ \* إِلَيْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ وَالَذِينَ مِنْ قَدْمُ أَمُولُومُ اللْمُ الْمُؤْلُومُ اللّهُ الْمُؤْلُومُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُومُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

قوله (ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون) أى ابتليناهم ، ومعنى الفتنة هنا أن الله سبحانه أرسل اليهم رسله وأمروهم بماشرعه لهم فكذبوهم ، أو وسع عليهم الأرزاق فطغوا و بغوا . قال الزجاج : بلوناهم ، والمعنى عاملناهم معاملة المختبر ببعث الرسل اليهم ، وقرئ فتنا بالنشديد (وجاءهم رسول كريم ) أى كريم على الله كريم في قومه ، وقال مقاتل : حسن الخلق بالتجاوز والصفح ، وقال الفراء : كريم على ربه إذاختصه بالنبوة (أن أدوا إلى عباد الله) أن هذه هي المفسرة لنقدم ماهو بمعنى القول ، ويجوز أن تكون المخففة من الثقيلة ، والمعنى أن الشأن والحديث أدوا إلى عباد الله ، ويجوز أن تكون مصدرية : أى بأن أدوا والمعنى أنه طلب منهم أن يسلموا اليه بني إسرائيل . قال مجاهد : المعنى أرساوا معى عباد الله وأطلقوهم من العذاب ، فعباد الله على هذا مفعول به ، وقيل المعنى أدوا إلى عباد الله ماوجب عليكم من حقوق الله ، فيكون منصو با على أنه منادى مضاف ، وقيل أدوا إلى سمعكم حتى أبلغكم رسالة ربكم (إنى

لكم رسول أسين ) هو تعليل لما تقدّم: أي رسول من الله إليكم أمين على الرسالة غير متهم ( وأن لا تعاوا على الله ) أي لاتتجبروا وتتكبروا عليه بترفعكم عن طاعتــه ومتابعة رسله ، وقيــل لاتبغوا على الله ، وقيل لا تفتروا عليه ، والأوّل أولى ، و به قال ابن جريج و يحيى بن سلام ، وجلة ( إني آتيكم بسلطان والأوَّل أولى ، و به قال يحيى بن سلام . قرأ الجهور بكسر همزة إنى ، وقرى اللفتح بتقدير اللام ( و إنى عذت بر بي ور بكم أن ترجون ) استعاد بالله سبحاله لما توعدوه بالقتل ، والمعني من أن ترجون . قال قتادة : ترجوني بالحجارة ، وقيل تشتمون ، وقيل تقتاون ( وان لم تؤمنوالى فاعتزلون) أي ان لم تصدّقوني وتقرُّوا بنبوّتى فاتركونى ولا تتعرَّضوا لى بأذى . قال مقاتل : دعونى كـفافا لاعلى ولا لى ، وقيــل كونوا بمعول عني وأنا بمعول منكم إلى أن يحكم الله بيننا ، وقيل فاوا سبيلي ، والمعنى متقارب ، ثم لما لم يصدّقوه ولم يجيبوا دعوته ، رجع إلى ربه بالدعاء كما حكى الله عنه بتوله ( فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون ) قرأ الجهور بفتح الهمزة على اضمار حرف الجر": أي دعاه بأن هؤلاء ، وقرأ الحسن وابن ألى اسحق وعيسي ابن عمر بكسرها على اضمار القول ، وفي الكلام حذف : أي فكفروا فدعا ربه ، والمجرمون الكافرون ، وسهاه دعاء مع أنه لم يذكر إلا مجرّد كونهم مجرمين ، لأنهم قد استحقوا بذلك الدعاء عليهم (فاسر بعبادي ليلاً ﴾ أجاب الله سبحانه دعاءه 6 فأمره أن يسرى ببني إسرائيل ليلاً 6 يقال سرى وأسرى الختان 6 قرأ الجهورفأسر بالقطع ، وقرأ أهل الحجاز بالوصل ، ووافقهم انكثير ، فالقراءة الأولى من أسرى ، والثانية من سرى ، والجلة بتقدير القول: أي فقال الله لموسى أسر بعبادي ( إنكم متبعون ) أي يتبعكم فرعون وجنوده ، وقد تقدّم في غير موضع خروج فرعون بعدهم (واترك البحر رهوا) أي ساكنا ، يقال رها يرهو رهوا إذاكن لايتحرّك . قال الجوهري : يقال افعل ذلك رهوا : أي ساكنا على هيئتك ، وعيش راه : أي ساكن ، ورها البحر سكن ، وكذا قال الهروى وغيره ، وهو المعروف في اللغة ، ومنه قول الشاعر : والحيل تمرح رهوا في أعنتها \* كالطير تنجو من الشرنوب ذي الوبر

أى والخيل تمرح فى أعنتها ساكنة ، والمعنى : اترك البحر ساكنا على صفته بعد أن ضربته بعصاك ولا تأمره أن يرجع كما كان ليدخله آل فرعون بعدك و بعد بنى إسرائيل فينطبق عليهم فيغرقون . وقال أبو عبيدة رها بين رجليه يرهو رهوا : أى فتح . قال ، ومنه قوله « واترك البحر رهوا » والمعنى : اتركه منفرجا كما كان بعد دخولكم فيه ، وكذا قال أبو عبيد : و به قال مجاهد وغيره . قال ابن عرفة : وهما يرجعان الى معنى واحد ، وان اختلف لفظاهما ، لأن البحراذا سكن جو به انفرج . قال الهروى : ويجوز أن يكون رهوا نعتا لموسى : أى سر ساكنا على هيئتك . وقال كعب والحسن رهوا طريقا . وقال المنحاك : والربيع سهلا . وقال عكرمة : يبسا كقوله \_ فاضرب هم طريقا فى البحر يبسا \_ وعلى المنافقة فى الوصف بالمصدر (انهم جند مغرقون) أى الفتحاك : والربيع سهلا . وقال كالمروى : أخبر سبحانه موسى بذلك ليسكن قلبه و يطمئن جأشه . قرأ الجهور كسر كل تقدير لأنهم (كم) هى الخبرية المفيدة المتكثر ، انعلى الاستئاف لقصد الاخبار بذلك ، وقرئ بالفتح على تقدير لأنهم (كم) هى الخبرية المفيدة المتكثر ، وقد مضى السكلام فى معنى الآية فى سورة الشعراء . قرأ الجهور (ومقام) بفتح الم على أنه اسم مكان القيام ، وقد مضى السكلام فى معنى الآية فى سورة الشعراء . قرأ الجهور (ومقام) بفتح الم على أنه اسم مكان القيام ، وقياء المنوا فيها فا كهين النعمة بالفتح التنع : يقال نعمه اللة وناعمه فتنع ، وبالكسر المنة ، وماأنع به عليك ، وفلان واسع الما ذكر معنى هذا الجوهرى . قرأ الجهور فا كهين بالألف . وقرأ أبو رجاء والحسن المنعة : أى واسع المال ذكر معنى هذا الجوهرى . قرأ الجهور فا كهين بالألف . وقرأ أبو رجاء والحسن

وأبو الأشهب والأعرج وأبو جعفر وشيبه فكهين بغير ألف ، والمعنى على القراءة الأولى متنعمين طيبة أنفسهم ، وعلى القراءة الثانية : أشرين بطرين . قال الجوهرى : فكه الرجل بالكسر فهو فكه إذا كان طيب النفس مناحا ، والفكه أيضا الأشر البطر . قال وفا كهين : أى ناعمين . وقال الثعلى : هما لغتان كالحاذر والحذر والفاره والفره ، وقيل ان الفا كه هوالمستمتع بأنواع اللذة كما يتمتع الرجل بأنواع الفاكهة (كذلك وأورثناها قوما آخرين ) الكاف في محل رفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف . قال الزجاج : أى الأمركذلك ، ويجوزأن تكون في محل نصب ، والاشارة إلى مصدر فعل يدل عليه تركوا : أى مثل ذلك السلب الأول يكون قوله «وأورثناها » معطوفا على تركوا ، وعلى الوجوه الآخرة يكون معطوفا على الفعل المقدر ، والمراد الأول يكون قوله «وأورثناها » معطوفا على تركوا ، وعلى الوجوه الآخرة يكون معطوفا على الفعل المقدر ، والمراد وارثين : أى انها وصلت اليهم كما يصل الميراث إلى الوارث ، ومثل هذا قوله \_ وأورثنا القوم الذين كانوا وارثين : أى انها وصلت اليهم كما يصل الميراث إلى الوارث ، ومثل هذا قوله \_ وأورثنا القوم الذين كانوا بستضعفون مشارق الأرض ومغاربها \_ ( في بحت عليهم السماء والأرض ) هذا بيان لعدم الاكتراث بهلا كهم . قال المفسرون : أى انهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملا صالحا تبكي عليهم به ولم يصعد هم إلى السماء عمل طيب يبكي عليهم به ، والمعنى أنه لم يصب بفقدهم وهلا كهم أحد من أهل السماء ولا من أهل الأرض ، وكات العرب تقول عند موت السيد منهم : بكت له السماء والأرض : أى عمت مصيبته ، أهل الأرض ، وكات العرب تقول عند موت السيد منهم : بكت له السماء والأرض : أى عمت مصيبته ، ومن ذلك قول جر بر :

لما أتى خبر الزبير تواضعت ، سور المدينة والجبال الخشع ومنه قول النابغة:

بكى حارث الحولان من فقد ربه \* وحوران منه خاشع متضائل

وقال الحسن في الكلام مضاف محذوف: أيما بكي عليهم أهل السهاء والأرض من الملائكة والناس. وقال مجاهد : ان السهاء والأرض تبكيان على المؤمن أر بعين صباحاً ، وقيل انه يبكي على المؤمن مواضّع صلاته ومصاعد عمله (وما كانو منظرين) أى ممهلين الى وقت آخر بل عوجاوا بالعقو بة لفرط كـفرهم وشدّة عنادهم (ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين ) أي خلصناهم باهلاك عدوّهم مما كانوا فيه من الاستعباد ، وقتل الأبناء واستحياء النساء وتكليفهم للرعمال الشاقة ، وقوله (من فرعون) بدل من العذاب إما على حذف مضاف: أي من عذاب فرعون ، وإما على المبالغة كأنه نفس العذاب فأبدل منه أو على أنه حال من العمداب تقديره صادرا من فرعون ، وقرأ ابن عباس من فرعون بفتح المم على الاستفهام النحتميري كمايقال لمن افتخر بحسبه أونسبه من أنت . ثم بين سبحانه حاله ، فقال ( انه كان عاليا من المسرفين ) أي عالياً في التكبر والتجبر من المسرفين في الكفر بالله وارتكاب معاصيه كما في قوله \_ أن فرعون علا في الأرض \_ ولما بين سبحانه كيفية دفعه للضر عن بني إسرائيل بين ما أكرمهم به ، فقال ( ولقد اخـتر اهم على عـلم على عـلم على العالمين ) أي اختارهم الله على عالمي زمانهم على عـلم منه باستحقاقهم لذلك ، وليس المراد أنه اختارهم على جميع العالمين بدليل قوله في هذه الأمة \_كنتم خير أمّة أخرجت للناس \_ ، وقيل على كل العالمين لكثرة الأنبياء فهم ، ومحل على علم النصب على الحال من فاعل اخترناهم: أي حال كون اختيارنا لهم على علم منا ، وعلى العالمين متعلق باخترناهم (وآتيناهم من الآيات) أى مجزات موسى (مافيه بلاء مبين) أي اختبار ظاهر وامتحان واضح لننظر كيف يعماون ، وقال قتادة : الآيات انجاؤهم من الغرق وفلق البحر لهم وتظليل الغمام عليهم وانزال المنّ والسلوى لهم ، وقال ابن زيد الآيات هي الشر الذي كفهم عنه والخيرالذي أم هم به . وقال الحسن وقتادة : البلاء المبين النعمة الظاهرة كما في وقوله \_ وليلي المؤمنين منه بلاء حسنا \_ ، ومنه قول زهير \* فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو \* والاشارة بقوله (انهؤلاء) الى كفار قريش ، لأن الكلام فيهم ، وقصة فرعون مسوقة للدلالة على استوائهم في الاصرار على الكفر (ليقولون ان هي إلاموتتنا الأولى) أي ماهي إلا موتتنا الأولى التي نموتها في الدنيا ولا حياة بعدها ولا بعث ، وهومه في قوله (ومانحن بمنشرين) أي بمبعوثين ، وليس في الكلام قصد الى إثبات موتة أخرى ، بل المراد ما العاقبة ونهاية الأمل إلا الموتة الأولى المزيلة للحياة الدنيوية ، قال الرازى : المعنى أنه لا يأتينا من الأحوال الشديدة إلا الموتة الأولى ، ثم أوردوا على من وعدهم بالبعث ماظنوه دليلا ، في القوة والمنعة أم قوم تبع الجيرى الذي دار في الدنيا بجيوشه وغل أهم خير أم قوم تبع ) أي أهم خير في القوة والمنعة أم قوم تبع الجيرى الذي دار في الدنيا بجيوشه وغل أهلها وقهرهم ، وفيه وعيد شديد ، وقيل المراد بقوم تبع جميع أتباعه لاواحد بعينه ، وقال الفراء : الخطاب في قوله : فأتوا با آبائنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحده كقوله — رب ارجعون — ، والأولى أنه خطاب له ولاتباعة من المسلمين صلى الله عليه مانوا مجرمين ) تعليل لاهلا كهم ، وقله (أهلكناهم) جلة مستأنفة لبيان علهم وعاقبة أم هم وجلة (انهم كانوا مجرمين ) تعليل لاهلا كهم ، والمعنى أن الله سسبحانه قد أهاك هؤلاء بسبب كونهم وجلة (انهم كانوا مجرمين ) تعليل لاهلا كهم ، والمعنى أن الله سسبحانه قد أهاك هؤلاء بسبب كونهم وجمين ، فاهلا كه لمن هو دونهم بسبب كونه مخرمين ، فاهلا كه لمن هو دونهم بسبب كونه م وصور قدرته بالأدلى .

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (ولقدفتنا) قال ابتلينا (قبلهمقوم فرعون وجاءهم رسول كريم ) قال هو موسى (أن أدّوا إلى عباد الله) أرساوا معى بنى إسرائيل (وأن لا تعلوا على الله) قال لاتعثوا ( انی آتیکم بسلطان مبین ) قال بعذر مبین ( وانی عذت بر بی ور بکم أن ترجون ) قال بالحجارة (وان لم تؤمنوا لى فاعتزلون) أى خلواسبيلى . وأخرج ان جوبر وان أبي حاتم وان مردو به عنه في قوله : أن أدُّواإلى عباد الله قال يقول اتبعوني الى ماأدعوكم اليه من الحق ، وفي قوله \_ وأن لا تعلوا على الله \_ قال لا تفتروا وفى قوله « أن ترجمون » قال تشتمون . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه أيضا فى قوله (رهوا) قالسمتا. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا رهوا قال كهيئته وامضه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا أنه سأل كعبا عن قوله (واترك البحر رهوا) قال طريقا . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أيضا قال: الرَّهو أن يترك كما كان . وأخرج ابن أبي حانم عنه أيضا في قوله (ومقام كريم) قال المنابر. وأخرج ابن مردويه عن جابر مثله. وأخرج الترمذي وابن أبي الدنيا وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والخطيب عن أنس قال: قال رسول الله والعلم الله والعلم الله عبد إلا وله بابان باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه ، فاذا مات فقداه و بكيا عليه وتلاهذه الآية ( في بكت عليهم السماء والأرض) وذكر أنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملا صالحا تبكي عليهم ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام صالح فتفقدهم فتبكي عليهم . وأخرج عبد بن حيد وابن جرير وابن المنذو والبيهتي في الشعب نحوه من قول ابن عباس . وأخرج أبو الشيخ عنه قال : يقال الأرض تبكي على المؤمن أر بعين صباحاً . وأخرج ابن أبي الدنيا وابن جرير عن شريح بن عبيد الحضرى مرسلا قال : قالرسول عَابِت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السهاء والأرض ، ثم قرأ رسول الله عليهم إلىهاء والأرض ، ثم قال : انهما لا يبكيان على كافر . وأخرج ابن المبارك وعبد بن حيد وابن أبي الدنيا وابن

المنذر من طريق المسيب بن رافع عن على بن أبي طالب قال : ان المؤمن إذا مات بكي عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء ، ثم تلا الآية . وأخرج ابن المبارك وعبد بن حيد وابن أبي الدنيا والحاكم وصححه والبيهي في الشعب عن ابن عباس قال : ان الأرض لنبكي على ابن آدم أر بعين صباحا ثم قرأ الآية . وأخرج الطبراني وابن مردويه عنه عن النبي والمن على الساعدي قال « لا تسبوا تبعا فانه قد أسلم » . وأخرجه أحد والطبراني وابن ماجه وابن مردويه عن سهل بن سعد الساعدي قال : قالرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر مثله ، وروى نحو هذا عن غيرهما من الصحابة والتابهين .

وَمَا خَلَقْنَا السَّاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمْ الْمِينَ \* مَا خَلَقْهُمْ الِلَّ بِالْحَقِّ وَالْجَنِ أَلَّمُهُمْ الْمَبْوَنَ \* يَوْمَ لَا يُدْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلاَ هُمْ الْمَنْ رَحِمَ اللهُ إِنَّهُ هُو الْمَزِيزُ الرَّحِمُ \* إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ \* طَعَامُ الْأَرْمِمِ \* كَالْمُونَ \* لِلَّهُ مَنْ رَحِمَ اللهُ إِنَّهُ هُو الْمَزِيزُ الرَّحِمُ \* إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ \* طَعَامُ الْأَرْمِمِ \* كَالْمُونَ \* كَالْمُ اللهُ عَنْ رَحِمَ اللهُ إِنَّهُ هُو الْمَزِيزُ الرَّحِمُ \* إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ \* مَعْمُ الْأَرْمِمِ \* كَالْمُ اللهُ اللهُ

قوله (وماخلقنا السموات والأرض ومابينهما) أى بين جنسى السماء والأرض (لاعبين) أى لغير غرض صحيح. قال مقاتل : لم نخلقهما عابثين لغير شيء . وقال الكابي : لاهين ، وقيل غافلين . قرأ الجهور ومابينهما . وقرأ عمرو بن عبيد ومابينهي ، لأن السموات والأرض جع ، وانتصاب لاعبين على الحال ( ماخلقناهما ) أى وما بينهما ( إلا بالحق ) أى إلا بالأمم الحق ، والاستثناء مفرخ من أعم الأحوال . وقال الكابي : إلا للحق ، وكذا قال الحسن ، وقيل إلا لاقامة الحق و إظهاره (والكن أكثرهم لا يعامون) وقال الكابي : إلا للحق ، وكذا قال الحسن ، وقيل إلا لاقامة الحق و إظهاره (والكن أكثرهم لا يعامون) أن الأمم كذلك وهم المشركون ( إن يوم الفصل ميقاتهم أجعين ) أى ان يوم القيامة الذي يفصل فيه الحق عن الباطل ميقاتهم : أى الوقت المجعول لتمييز الحسن من المسيء والمحق من المبطل ، أجعين لا يخرج عنهم أحد من ذلك . وقد اتفق القراء على رفع ميقاتهم على أنه خبر إن واسمها يوم الفصل ، وأجاز الكسائي والفراء نصبه على أنه اسمها و يوم الفصل خبرها . ثم وصف سبحانه ذلك اليوم ، فقال ( يوم لا يغني مولى عن ولي يجوز أن يكون معمولا الفصل ، أو منتصب بفعل مضمر يدل عليه الفصل : أي يفصل بينهم يوم لا يغني ، ولي شريب قريبا ، ولا يدفع عنه شيئا ، و يطلق المولى على الولى ، وهو القريب والناصر ( ولاهم ينصرون ) قريب قريبا ، ولا يدفع عنه شيئا ، و يطلق المولى على الولى ، وهو القريب والناصر ( ولاهم ينصرون ) من عذاب الله ( إلا من رحم الله ) قال الكسائى : الاستثناء منقطع : أى لكن من رحم الله ، وكذا قال الفراء ، وقيل هو متصل ، والمهنى لا يغني قريب إلا المؤمنين ، فانهم يؤذن لهم في الشفاعة قال الفراء ، وقيل هو متصل ، والمهنى لا يغني قريب عن قريب إلا المؤمنين ، فانهم يؤذن لهم في الشفاعة قال الله فالمؤلولة عنه المؤلى المعنى المهنى قريد المؤلى المؤلى المؤلى المؤلى المهنى المؤلى ال

فيشفعون ، و يجوز أن يكون مرفوعا على البدل من مولى الأوَّل ، أو من الضمير في ينصرون ( انه هو العزيز الرحيم ) أي الغالب الذي لاينصر من أراد عذابه الرحيم لعباده المؤمنين . ثم لما وصف اليوم ذكر بعده وعيد الكفار ، فقال ( ان شجرت الزقوم طعام الأثيم ) شجرة الزقوم هي الشجرة التي خلقها الله في جهنم وسماها الشجرة الملعونة ، فاذا جاع أهل النار التجوُّا اليها فأ كلوا منها ، وقد مضى الكلام على شجرة الزقوم في سورة الصافات ، والأثيم الكثير الاثم . قال في الصحاح أثم الرجل بالكسر أعما ومأثما اذا وقع في الاثم فهو آثم وأثيم وأثوم ، فعني طعام الأثيم ذي الاثم (كالهل) وهو دردي الزيت وعكر القطران ، وقيـل هو النحاس المذاب ، وقيل كلّ مايذوب في النار ( تعلى في البطون كغلي الجيم ) قرأ الجهور تغلي بالفوقية على أن الفاعل ضمير يعود الى الشجرة ، والجلة خبر ثان ، أو حال ، أو خــبر مبتدأ محذوف: أي تغلى غليا مثل غلى الجيم ، وهو الماء الشديد الحرارة . وقرأ ابن كثير وحفص وابن محيصن رويسي عن يعقوب يغلي بالتحتية على أن الفاعل ضمير يعود الى الطعام ، وهو في معنى الشجرة ، ولا يصح أن يكون الضمير عائدا إلى المهل ، لأنه مشبه به ، وانما يغلى مايشبه بالمهل ، وقوله «كغلى الجيم» صفة مصدر محذوف : أي غليا كغلى الجيم (خذوه فاعتاوه إلى سواء الجحيم) أي يقال لللائكة الذين هم خزنة النار خذوه : أي الأثيم فاعتلوه ، العتل القود بالعنف : يقال عتله يعتله إذا جرَّه وذهب به إلى مكروه وقيل العتل أن يأخذ بتلابيب الرجل ومجامعه فيجره ، ومنه قول الشاعر يصف فرسا: \* نقرعه قرعاً ولسنا نعتله \* ومنه قول الفرزدق يهجو جريرا : \* حتى تردّ الى عطية تعتل \* قرأ الجهور فاعتلوه بكسرالناه . وقرأ نافع وابن كثير وابن عام بضمها ، وهمالغتان « إلى سواء الجحيم » أي إلى وسطه ، كقوله \_ فرآه في سواء الجحيم \_ (ثم صبوافوق رأسه من عذاب الجيم) من هي التبعيضية : أي صبوا فوق رأسه بعض هذا النوع ، واضافة العذاب إلى الجيم البيان: أي عذاب هو الجيم ، وهو الماء الشديد الحرارة كما تقدّم (ذق إنكأنت العزيز الكريم) أي وقولوا له تهكما وتقريعا وتوبيخا ذق العذاب انكأنت العزيز الكريم ، وقيل أن أبا جهل كان يزعم أنه أعز أهل الوادي وأكرمهم ، فيقولون له ذق العذاب أيها المتعز زالمتكرم فى زعمك وفيما كنت تقوله . قرأ الجهور : انك بكسر الهـمزة ، وقرأ الكسائى ، وروى ذلك عن على بفتحها : أي لأنك . قال الفراء : أي بهذا القول الذي قلته في الدنيا ، والاشارة بقوله ( إن هذا ) الى العذاب (ما كنتم به تمترون) أي تشكون فيه حين كنتم في الدنيا ، والجع باعتبار جنس الأثيم. ثم ذكر سبحانه مستقرّ المتقين ، فقال ( إن المتقين في مقام أمين ) أي الذين اتقوا الكفر والمعاصي . قرأ الجهور: مقام بفتح الميم ، وقرأ نافع وابن عاص بضمها ، فعلى القراءة الأولى هو موضع القيام ، وعلى القراءة الثانية هو موضع الاقامة قاله السَّمسائي وغيره . وقال الجوهري : قد يَكُون كل واحد منهما عمني الاقامة ، وقد يكون بمعنى موضع القيام . ثم وصف المقام بأنه أمين يأمن صاحبه من جميع المخاوف ( فى جنات وعيون ) بدل من مقام أمين ، أو بيان له ، أو خبر ثان ( يلبسون من سندس و إستبرق ) خبر ثان أو ثالث أوحال من الضمير المستكنّ في الجار والجرور ، والسندس مارق من الديباج ، والاستبرق ما غلظ منه ، وقد تقدّم بيانه في سورة الكهف ، وانتصاب (متقابلين) على الحال من فاعل يلبسون : أى متقابلين في مجالسهم ينظر بعضهم الى بعض ، والكاف في قوله (كذلك) اما نعت مصدر محذوف أى نفعل بالمتقين فعلا كذلك ، أومرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف : أى الأمركذلك (وزوّجناهم بحور عين) أي أكرمناهم بأن زوّجناهم بحور عين ، والحور جع حوراء وهي البيضاء ، والعين جع عيناء وهي الواسعة العينين. وقال مجاهد: انما سميت الحوراء حوراء ، لأنه يحار الطرف في حسنها ، وقيل هو

من حور العين ، وهو شدّة بياض العين في شدّة سوادها كذا قال أبو عبيدة . وقال الأصمعي : ماأدري ما الحور في العين . قال أبو عمرو : الحور أن تسود العين كالها ، مثل أعين الظباء والبقر . قال وليس في بني آدم حور ، وانما قيل للنساء حور ، لأنهنّ شبهن بالظباء والبقر . قيــل والمراد بقوله « زوّجناهم » قرناهم وليس من عقد التزويج ، لأنه لا يقال زوّجته بامرأة . وقال أبو عبيدة : وجعلناهم أزواجا لْهُنَّ كَايِزُوِّجِ البعل بالبعل: أي جعلناهم اثنين اثنين ، وكذا قال الأخفش (يدعون فيها بكل فاكهة آمنين ) أي يأمرون باحضار ما يشتهون من الفواكه حال كونهم آمنين من التخم والأسقام والآلام . قال قتادة : آمنين من الموت والوصب والشيطان ، وقيل من انقطاع ما هم فيه من النعيم (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ) أى لا يموتون فيها أبدا الا الموتة التي ذاقوها في الدنيا ، والاستنثاء منقطع : أى لكن الموتة الني قد ذاقوها في الدنيا كذا قال الرّجاج والفراء وغيرهما ، ومثل هذه الآية قوله \_ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف \_ ، وقيل ان الا بمعنى بعــد ، كقولك : ما كلت رجلا اليوم الا رجلا عندك : أي بعد رجل عندك ، وقيل هي عيني سوى : أي سوى الموتة الأولى. وقال ابن قتيبة : انما استثنى المونة الأولى وهي في الدنيا ، لأن السعداء حين يموتون يصيرون بلطف الله وقدرته الى أسباب من الجنة يلقون الروح والريحان ، ويرون منازلهم من الجنة ، وتفتح لهم أبوابها ، فاذا ماتوا فى الدنيا فكأنهم ماتوا فى الجنة لاتصالهم بأسبابها ومشاهدتهم اياها ، فيكون الاستثناء على هذا متصلا ، واختار ابن جرير أن الا يمعني بعد ، واختار كونها بمعني ســوى ابن عطية (ووقاهم عــذاب الجحيم ) . قرأ الجهور : وقاهم بالتخفيف ، وقرأ أبو حيوة بالتشــديد على المبالغة ( فضلا من ر بك ) أى لأجل الفضل منه ، أو أعطاهم ذلك عطاء فضلا منه ( ذلك هو الفوز العظيم ) أى ذلك الذي تقدّم ذكره هو الفو ز الذي لا فوز بعده المتناهي في العظم . ثم لما بين سبحانه الدلائل وذكر الوعد والوعيد ، قال ( فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ) أي انما أنزلنا الفرآن بلغتك كي يفهمه قومك ، فيتذكروا و يعتبروا و يعملوا بما فيه ، أو سهلناه بلغتك عليك وعلى من يقرؤه لعلهم يتذكرون (فارتقب إنهم مرتقبون) أي فانتظر ما وعدناك من النصر عليهم واهلا كهم على يدك فانهم منتظرون ما ينزل بك من موت أو غـيره ، وقيل انتظر أن يحـكم الله بينك و بينهم ، فأنهـم منتظرون بك نوائب الدهر ، والمعنى متقارب .

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) يقول: لست بعزيز ولا كريم . وأخرج الأموى فى مغازيه عن عكرمة قال: لتى رسول الله والحريم ، وأخرج الأموى فى مغازيه عن عكرمة قال: لتى رسول الله والحريم ، وأخرج الأموى فى مغازيه عن أولى الك فأولى \_ قال فنزع يده من يده ، وقال: « ان الله أممن فى أنت ولا صاحبك من شىء لقد عامت أنى أمنع أهل بطحاء ، وأنا العزيز الكريم ، فقتله الله يوم بدر وأذله وعيره بكامته وأنزل: ذق انك أنت الكريم » . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ( إن شجرت الرقوم طعام الأثيم ) قال: المهل . وأخرج عنه أيضا: ذق إنك أنت العزيز الكريم قال: هو أبو جهل بن هشام .

بحمد الله تعالى تم طبع الجزء الرّابع من التفسير المسمى « فتح القدير » تأليف: الامام مجمد بن على بن مجمد الشوكاني و يليه الجزء الخامس ، وأوّله تفسير سورة الجاثية

### فإثرس

# \$100 | 9910 | Signature | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

من كتاب تفسير فتح القدير للعلامة مجد بن على بن مجد الشوكاني البياني الصنعاني رجه الله

صحفة

البغاء بشرط ارادتهن التحصن

٩٧ ماهوالخير المشروط عامه فى القن ليتوجه علينا
 الأمر بكتابته

به الكارم على قوله تعالى \_ الله نور السموات والأرض \_ الآبة

٣٧ معنى قوله تعالى \_ فى بيوت أذن الله أن ترفع \_ الآية

٧٧ مثلان لأعمال الكفار

هم الكلام على قوله تعالى \_ ألم تر أن الله يزجى سحابا \_ الآنة

٢٤ أوصاف للنافقين

٣٤ ڪيف يکون المؤمنون اذا دعوا لحكم الله ورسوله

٨٤ بيان آية استئذان المماليك والصغار

٠٠ الكارم على القواعد من النساء

٠٥ فى أى شىء رفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض

١٥ البيوت التي لاحرج على المرء أن يأكل منها.
 بلا اذن أهلها اذا كان الطعام مبذولا له غير محرز ولا عنوع

هفة الؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه
 وسلم اذا كانوا معه على أمر جامع

٥٦ كيف يكون المؤمنون مع الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دعوه

صيفة

٢ تفسير سورة النور

ب هلهي مدنية وهل أمرنا أن نعلم نساءنا هذه السورة

٣ اعراب أوّل السورة

م ماهو الزنا وماحد الزاني البكر البالغ الحر وما حد الأرقاء وما حد الأحرار المحصنين

ع الكلام على قوله تعالى \_ الزانى لاينكح الازانية أومشركة \_

٢ أحكام القذف

٨ أحكام اللعان

ه ماهي التوبة من القذف

١٠ قصة الافك

١١ من الذي تولى كبر الافك

١٦ ما المراد بالخبيثات والطيبات

١٨ الكارم على الاستئذان

١٩ ماهي البيوت الغير المسكونة

٠٠ الكلام على أدب غض" البصر للنساء والرجال

٧٠ النهبي عن ابداء المرأة الزينة الا ماظهر منها والمراد من هذا الظاهر

٢٢ من يباح للرأة أن تبدى زينتها أمامهم

۲۷ لمن الخطاب فی قوله تعالی \_ وأنکحوا الأیامی \_ وحکم النكاح

٨٨ معنى تقييد النهى عن اكراه الفتيات على

صيفة

صيفة

عن كذب به

١٢٠ تفسير سورة النمل

۱۲۲ ما كانمن سيدنا موسى وله وهو عائد بأهله من مدين الى مصرحينا رأى نارا ، والمراد من هـذه النار

۱۲۳ من هو المستثنى فى قوله تعالى \_ إلا من طلم ثم بدّل حسنا \_ الح

١٣٤ ماذا فعل فرعون وقومه لمارأوا هذه الآيات وماذا فعل الله بهم

۱۲۵ امتنان الله تعالى على داود وسلمان بايتائهما العلم

ه ۱۲۰ فی أی شیء ورث سلیمان داود وهل علم سیدنا سلیمان منطق الطیر فقط أم کان یعلم لغة کل الحیوانات

١٢٦ خطبة النملة للنمل وماكان من سيدنا سليان الماليان الما سمع هذه الخطبة

١٢٧ قصة سيدنا سلمان مع الهدهد لما تفقد الطر وصادفه غائبا

١٣٧ قصة سيدنا سليمان مع بلقيس وما كأن منها مع قومها لما ألق الهدهد كتاب سيدنا سلمان إلها

١٣٨ قصة سيدنا صالح مع قومه

٠٤٠ قصة سيدنا لوط مع قومه

١٤١ آيات على قدرته تعالى ووحدانيته وعلى أنه لانعمة للإنسان إلا وهو المنع بها

١٤٢ هل استأثر الله وحده بعلم الغيب ولا يعلم أحد سواه من ذلك شيئا

١٤٥ معنى قوله \_ انك لا تسمع الموتى \_ الح

١٤٦ الكلام على قوله عز وجل \_ واذا وقع القول عليهم \_ الخ

هسير سورة الفرقان
 وأنها مكية في قول الجهور

۱۱ کلام علی مادة تبارك وهل لا تطلق الا علی الله سیحانه و تعالی

الرد على طوائف المشركين ومبلغ آلهتهم
 من المجز

ه ماقاله الكافرون فيه صلى الله عليه وسلم ورد الله عليهم ووعيده لهم على ذلك القول ووعده تعالى لرسوله وللؤمنين عا أعده لهم في جنته

٦٤ تكذيب المعبودين لمن كانوايعبدونهم حيما يسألهم الله عز وجل يوم القيامة أهم الذين أضاوا أولئك المشركين

٧٧ ما المراد بقول المجروبين عنــد مشاهدتهم الملائكة حجرا محجورا

٦٩ معنى تشقق السماء بالغمام

جه حسرات الكفار يوم القيامة على أن فاتهم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم

٧٣ أمم أهلكهم الله تعالى لماكذبوا رسلهم

٧٦ آيات على قدرته تعالى

٨٢ صفات صالحي عباد الله عز وجل

٨٩ تفسير سورة الشعراء

و بيان أنها مكية و بيان فضل الطواسين

٩٢ قصة سيدنا موسى وهارون مع فرعون وقومه

۱۰۰ « ابراهیم مع قومه ·

۱۰0 « نوح مع قومه

۱۰۷ « هود مع قومه

۱۰۸ « صالح مع قومه

۱۱۰ « لوطمع قومه

« « شعب مع قومه

١١٣ التنويه بقدر القرآن الكريم وما يفعله الله

صيفة

النافي له

١٧٥ هل لم يهلك الله قرية إلا بعــد أن يرسل اليها رسولا

« أيهما أفضل من وعد جنات النعيم ، وهو لابد داخلها أم من متع أياما قليلة ممصيره إلى النار

١٧٦ هل الصحيح أن ما نافية في قوله تعالى \_ ما كان لهم الخيرة \_

۱۷۸ هل من منن الله علينا أنه لم يجعل الزمن ليلا كله ولانهارا دائما

۱۷۹ قصة قارون مع سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم

۱۸۱ هل جعل الله الجنة لمن لاير يد علوا في الأرض ولا فسادا

١٨٤ تفسير سورة العنكبوت

١٨٥ هل لا بدّ من ابتلاء الناس ليتبين حالهم

١٨٦ الوصية ببرالوالدين وطاعتهما إلافي المعصية

۱۸۷ هل الـكافر هو الذي يسوّى فتنة الناس وايذاءهم بعذاب الله ، وأما المؤمن فيصبر

« هل لا محمل أحد الا وزر نفسه

۱۸۹ قصة سيدنا نوح مع قومه ، وقصة سيدنا ابراهيم مع قومه

١٩٣ قصة سيدنا لوط مع قومه

١٩٥ قصة سيدنا شعيب مع قومه

۱۹۷ ماهو ذکر الله الذي حکم ربنا عليــه رأنه أکبر

۱۹۸ الكارم على قوله تعالى « ولا تجادلو اأهل الكتاب » الآية

وسلم برهان الله عليه وسلم برهان على صدق رسالته على صدق رسالته

« الردّ على من اقترحوا آيات على الرسول بأن معجزة القرآن تكفيهم

محفة

١٤٩ من هم المستثنون من الفزع حيمًا ينفخ في الصور

١٥٢ تفسير سورة القصص

١٥٣ كلة للزجاج تبين مبلغ حق فرعون فى قتله لأبناء بنى اسرائيل

١٥٤ هل لم تكن أم موسى نبية وان الوحى إليها
 وحى إلهام

« معنى كون اللام للعاقبة فى مثل \_ ليكون المرابعة المرابع

١٥٥ من أى شيء كان فارغا قلب أم موسى لما ألقته في اليم

« الوسيلة التي بها ردّ ر بناسيدنا موسى إلى أمه

۱۵۷ بعد كم سنة يبلغ الانسان الأشد ، و بعد كم يستوى

۱۰۸ الكلام على قتل سيدنا موسى القبطى كما استغاثه الاسرائيلي

١٥٩ هل الاسرائيلي هوالذي قال أتريد أن تقتلني كا قتلت نفسا بالأمس

« من الذي نصح سيدناه وسي بالخروج لا تنمار الملاء على قتله

۱۹۰ قصة سيدناموسي مع بنتي سيدناشعيب 6 ومع سيدنا شعيب

١٦٤ قصته وهو راجع من مدين إلى مصر

۱۲۹ امتنان الله على نبيه باخباره بحوادث لم يكن في زمنها

• ١٧ هل أهل مكة لم يأتهم رسول قبل نبينا صلى الله عليه وسلم

١٧١ ماذا قال المشركون لما أرسل اليهم نبينا ، وماذا عامه الله أن يقول لهم

۱۷۲ هل لؤمني أهل الكتاب أجرهم مر تين لايمانهم عوسي ومجد وكتابهما

äà

٣٠٧ هل تجب الهجرة من أرض لا يمكن للعبد أن يعبدر به فيها ، ولا يمكنه أن يغير مابها من المعاصى

« الوعد بالجنة على الهجرة

٢٠٥ طعن وجيه في حديث

٢٠٦ تفسير سورة الروم

۲۰۷ منجزة من منجزات القرآن تبرهن على أنه من عند الله

۲۰۸ التحريض على السير فى الأرض للاعتبار على أيّ حال يكون الـكافرون والمؤمنون

نوم القيامة

٢١١ آية تتضمن الأمر بالصلوات الجس

« دلائل على قدرة ربنا ووحدانيته

٢١٥ مثل يبرهن على توحيد الله تعالى

٢١٦ بحث في الفطرة ماهي

٧١٧ حال الناس في الشدّة والرخاء

۲۱۹ لتحريض على مواساة الفقراء 6 والتحذير من الربا عمنيه هنا

۲۲۰ الكلام على قوله تعالى « ظهر الفساد فى البروالبحر » الآية

٢٢٥ هل يسمع الكفار الميتون من يخاطبهم

٢٢٥ تفسير سورة لقمان

٢٢٦ ماهو لهو الحديث وشيء من صفات الكافر

٧٢٧ مقارنة يتمين منها أن الله هو الآله وأن الله عام الأصنام لاشيء

٩٢٧ الكارم على لفظ لقان وعلى شخصه

« وصايا لقمان لابنه

٧٣٧ امتنان من الله بأنه سخر لنا مافى السموات وما فى الأرض

« وصف المشركين بأنهم يتكامون في ربنا بغير علم يقلدون آباءهم

عيده

۲۳۶ ماهی کمات الله التی لاتنفد ? ۲۳۵ دلائل علی قدرة الله ووحدانیته ۲۳۷ وصیة الانسان بالنقوی وخشیة یوم القیامة «مفاتیح الغیب الجس التی لایعامها إلا الله

٢٣٨ تفسير سورة السجدة

وهل لها فضل ?

٠٤٠ الـكلام على قوله تعالى: ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدّون

٧٤٢ لم أفرد الله السمع دون الأبصار والأفئدة

٧٤٥ من هو المؤمن با يات الله حقا وماجزاؤه ؟

« هـل بين المؤمن والكافر فرق وما هو هذا الفرق ?

٢٤٨ معنى : فلا تسكن في مرية من لقائه

• ٢٥ هل يوم الفتح هو يوم القيامة ?

٢٥١ تفسير سورة الأحزاب

۲۵۳ هل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وما ينبغى أن يكون عليه المؤمنون معه صلى الله عليه وسلم إزاء ذلك

٢٥٤ هل نساؤه صلى الله عليــه وسلم أمهات للؤمنين فقط أو وللؤمنات أيضا

« سبب نزول قوله تعالى ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه

٢٥٦ غزوة الخندق وما كان فيها للؤمنين والكافرين

٧٦٧ الكارم على قوله تعالى ياأيها الذي قل لأزواجك الآبة

۲۹۷ هـل يضاعف ثواب أمّهات المؤمنين ان عملن الصالحات ، و يضاعف عذابهن أن لم يستقمن

۲۹۸ تأدیب ر بنا لنساء رسوله صلی الله علیه وسلم وهو یشمل سواهن

عفي ع

الأمانة \_ الآبة

۲۹۹ رجوع إلى ما أرذى به سيدنا ،وسي

۱ ۲۰۱ تفسیر سورة سیا

و به الله على سيدنا داود وسيدنا سلمان عليهما الصلاة والسلام

٩٠٧ قصة سأ

٣١٤ إفهام الكافرين أن القيمة الآلهتهم التي يدعونها

٣١٧ إعراب لفظ كافة من قوله تعالى \_ وماأرسلناك إلا كافة للناس \_

« استعجال الكفار بيوم القيامة وجواجهم على ذلك

٣١٨ مجادلة المستضعفين والمستكبرين من الكفاريوم القيامة

٣١٩ كفر المترفين في كل زمان بالرسل فهما منهم أنهم أفضل من الرسل بكثرة المال و إفهامهم قدر المال وأنه لاينفع عند الله إلاصالحات الأعمال مع الايمان

٣٢١ جواب الملائكة عن سؤال الله إياهم هل كان الكفار يعبدونهم

« فضل الانفاق فى غير إسراف ولاتقتيروأن الله نخلفه

۳۲۷ مایقوله الکافرون \_ إذا تنلی علیهم آیات الله \_ سهر الکلام علی قوله تعالی \_ قل إنما أعظكم واحدة \_ الآبة

٢٢٦ تفسير سورة فاطر

٣٢٧ من هم الرسل من الملاء كمة

« لايستطيع أحدأن يمسك رحمة فتحها ربنا أو يرسل رجمة أمسكها

٣٢٨ تحذير الناس من الدنيا ومن الشياطين

• ٣٣٠ الكلام على قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه صيفة

٩ ٢٦ ماهي الجاهلية الأولى

٧٠٠ من هم أهل البيت والافاضة في ذلك

٧٧٣ صفات من اتصف بها من المؤمنين والمؤمنات عفر له ونال أجرا عظما

٢٧٤ هل يحرم على المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يخالف

۲۷۵ قصة سيدنا زيد وزوجه السيدة زينب ومايتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك

۲۷۹ فضل ذکر ربنا عز " وجــل " وأنه أفضل الطاعات الطاعات

و ٨٠ عدة الطلقة قبل الدخول

۲۸۲ من أحـل الله لنبيه من النساء ولماذا أحل ذلك

٢٨٣ رفع الوجوب عن النيّ صلى الله عليه وسلم في القسم بين نسائه

٢٨٤ الكلام على قوله تعالى : لا يحل لك النساء من بعدالآية

۲۸۷ آداب للؤمنين معــه صلى الله عليه وســلم ومع أزواجه

۲۸۹ من لایجب علی نسائه أن یحتجبن منه من الرجال

• ٢٩ افاضة فى الصلاة والسـلام عليه صلى الله عليه وسلم

٢٩٤ أدب النساء إذا خرجن

٢٩٥ تهديد المنافقين ان لم ينتهوا عن نفاقهم الماغراء الذي صلى الله عليه وسلم بهم

۲۹۳ تمنى الكفار وهم فى النار أن لو كانوا اتبعوا الرسول وند، هم على اتباع كبرائهم

« سَبْبُ نزول آية الحجاب والأمر باردناء نساء المؤمنين علمين من جلابيهين

۲۹۷ بأی شیء آذی بنو إسرائيل موسى

۲۹۸ الکلام علی قوله تعالی \_ إنا عرضنا

صيفة

الفلك المشحون \_

٣٦٣ هلينفخ في الصور نفخة للوت ونفخة للبعث سربه ماذا يقول الكافرون إذا قاموا من القبور « من يقول هذاماوعد الرحن وصدق المرسلون ٣٦٤ حال أهل الجنة فيها

۳۹۸ لماذا لم يعلم الله نبينا الشعر وتوجيه ماروى عنه يشابه الشعر

ومنافعها الله تعالى فى الأنعام ومنافعها
 ومنافعها على البعث تلجم منكريه وتفحمهم

٣٧٣ تفسير سورة والصافات

وهل لها فضل وماورد فی ذلك و الساء الساء الدنيا و التاليات و الكواكب ومنافعها فی الساء الدنيا و ۳۷۳ الكلام مع منكرى البعث

٣٧٩ مجادلة الكفار رؤسائهم وضعفائهم وجزاؤهم ٣٨١ المؤمنون وجزاؤهم

٣٨٤ مؤمن في الجنة يتذكرصديقا له كان منكرا للبعث فيطلع في النار فيراه ويكلمه

٣٨٥ شجرة الزقوم ووصفها وكونها طعام أهــل النار مع شوب من الجيم

٣٨٨ قصة سيدنا نوح مع قومه

٩٨٣ قصة سيدنا إبراهيم مع قومه

٢٩٨ قصة سيدنا ابراهيم مع ولده الذبيح ، ومن هو اسماعيل أم اسحق

٢٩٦ سيدنا موسى وسيدنا هرون مع قومهما

٢٩٧ سيدنا إلياس مع قومه

٨٩٨ سيدنا لوط مع قومه

« سيدنا يونس مع قومه وماكان له حينا أبق إلى الفلك المشحون

١٠٤ الكلام مع من يعتقدون أن الملائكة بنات الله

۲۰۶ الكلام على قوله تعالى \_ وجعاوا بينه و بين الخنة نسا \_

۱۳۷۱ هل يز يدااهمر و ينقص ، الكلام في ذلك سسس إفهام المشركين مبلغ اقتداره تعالى ومبلغ ضعف آ لهتهم ليؤمنوا

هل ربنا الغنى ونحن الفقراء إليه وهل ان شاء أذهبنا و أتى بسوانا وهـل لاتحمل نفس شيئا من وزر غيرها ولو كان ذا قربى

وسه أمثال للؤمن والكافر والايمان والكفر تدرك بالحس

مسهم شيء يدل على باهر قدرته تعالى

سس هل خشية الله تعالى مختص بها العلماء به و ما ما ته

٣٤١ الكلام على قوله تعالى : ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآيات ، وهو مهم "

سهس الذين كفروا وجزاؤهم وحالهم فى النار ونداؤهم والردّ عليهم

ع ٣٤٤ آية من آيات قدرته عز وجـل وهي من البدائع

٢٤٣ هل لو آخذ ألله الناس بظامهم كان يهلكهم ويهلك كل دابة بشؤم معاصيهم

٧٤٧ تفسير سورة يس

وما ورد فی فضلها

۱۹۶۸ معنی لفظ یس ، وهل هو عربی أمغیر عربی

به به والله بالقرآن على أن نبينا من المرسلين ليندر قوما ما أنذر آباؤهم

« هـل حق القول على أكثر هؤلاء الذين لم ينذر آباؤهم فلا بؤمنون بحال

٣٥٧ هل يحيى الله الموتى للجزاء ويكتب ماقدّموا وآثارهم

٢٥٣ قصة قرية انطاكية مع الرسل الثلاثة الذين أرساوا الها

وهو ينصحهم الباع الرسل معهم وهو ينصحهم الباع الرسل وهو ينصحهم الباع الرسل وحدانيته

. ٢٧ معنى قوله تعالى \_ وآية لهم أنا حلناذر يتهم في

عفف

٢٣٤ هل يجب الاخلاص في العبادة

« تكذيب ربنا للكفار فى قولهم: ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلنى وأنهم جعاوهاماله « ماذا كان ينبغى لوأراد ربنا أن يتخذ ولدا

٤٣٧ براهين على أنه تعالى الاله الواحد القهار

۳۹ الكلام فى كفرالعباد وشكرهم وماذا يرضاه تعالى منهما

٢٣٩ حال الانسان اذامسه الضر واذا نال نعمة

٤٤٠ هـل من يخشى الله تعالى و يطيعه كن
 لا يكون منه ذلك وهل يستوى العالم
 والجاهل

ا على أجر الصابرين وعظمه عظما فوق العقول وهل يهاجر الانسان من وطنه اذا لم يتمكن من احسان عمله

٣٤٤ هل أهل النار مغمورون فيها لهم من فوقهم ظلل منها ومن تحتهم ظلل

٤٤٤ هل أهل الجنة لهم غرف من فوقها غرف

ه ٤٤ العبرة بالماء النازل من السماء و يما يخرجه من الزرع

٨٤٤ مثل للتوحيد والشرك وتوضيحه

207 الكلام على قوله تعالى \_ الله يتوفى الأنفس \_ الآبة

٤٥٦ كلام جليل على قوله تعالى \_ ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم \_ الآية

وج و من المستثنى حين نفخة الصعق

٢٥٥ المؤمنون والكافرون في سوق كل الحداره

٢٦٤ تفسير سورة غافر وماورد

فى الحواميم عامة وفى غافر خاصة

وج على الملائكة يدعون للتائبين التابهين سبيل رجهم

٤٧٠ ماهما الموتتان والحياتان اللتان اعترف بهما
 الكفار

٧٤ قصة سيدنا موسى مع فرعون وقومه

صيفة

٣٠٠ هل يمكن الكفار وآ لهتهم أن يضاوا من لم
 يسبق له الشقاء

> ۲۰۶ تفسير سورة ص وسب نزول أوّلها

٤٠٧ كلام عن كفار قريش لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم

٤١١ أمم كذبت قبل هؤلاء وما نزل بهم من العذاب لتكذيبهم رسلهم

۱۲ ﴾ سيدنا داود ونعمة الله عليه وقصته معمن تسوروا عليه المحراب

٧١٤ وصية ربنا لسيدنا داود في حكمه بين الناس

٤١٨ هليحوز أن يسوّى ربنا بين المتةين والفجار

١٩ قصة سيدنا سليان مع الخيل لما شغلته عن الصلاة

٤٢٠ فتنة سيدنا سلمان و إلقاء الجسدعلى كرسيه
 وما هو هذا الجسد ?

٤٢١ مبلغ نعمة مولانا تعالى على سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام

٢٣٤ قصة سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام

٤٢٤ قدر سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب عندر ننا

وجع قدر سيدنا إسهاعيل واليسع وذي الكفل « ما للنقين عند رجم

٢٨٤ ماللطاغين عند ربهم وخصامهم في النار

٤٣٩ رأيهم فى المؤمنين الذين كانو ايسخرون منهم لمالم يروهم معهم فى النار

٤٣٢ قصة إبليس لما أمن مع الملائكة بالسجود لسيدنا آدم

٢٥٥ تفسير سورة الزمر

وماورد فيها من الفضل

٨٠٥ حالهم في الدنيا

٥٠٥ جهة الدلالة في الآفاق والأنفس على أن القرآن حقى

٠١٠ تفسير سورة الشوري

١١٥ الكلام في فاتحة هذه السورة

١١٥ الكارم على قوله تعالى \_ ليس كمثله شيء \_

٥١٥ الكارم على قوله تعالى \_ شرع لكم من الدين \_ الآية

٥١٧ أي فرق بين من يؤمن بالساعة ومن لا يؤمن

٥١٨ ماذا يفعل الله مع من يريد ثواب الدنيا ومن بر بد ثواب الآخرة

٥١٩ ما المواد من قوله تعالى \_ قل لاأسألكم عليه أجرا الا المودة في القربي \_

٠٠٠ هل يقبل الله تو له المذنبين وماهي التو له

٧٢٥ هـل كل ما يصيبنا بسبب مافعلناه من المعاصي وما عفا الله عنه كشر

٢٤ آلة الجواري على قدرة ربنا عز وجل

٥٢٥ لمن ماعند الله خير وأبقى ، وهو موضوع يتعلن النظر فيه

٥٧٨ حال الكفار حينًا بر ن العذاب بوم القيامة

٥٢٩ تصرّف الله تعالى فى نعمة الأبناء وتنو يعها

٥٢٥ أنواع تكليم الله تعالى للبشر

. ٣٠ هل الوحى يسمى روحا

٥٣١ تفسيرسورة الزخرف

٣٢ هل القرآن في اللوح المحفوظ

١٣٥٥ آيات على قدرته تعالى وتوحيده

٤٣٥ الكارم مع من قالوا ان الملائكة بنات الله

٢٣٥ هل كل أمة كذبت رسولها بتقليد آبائها والردّ عايم في تقليدهم ذلك

٧٧٥ حلة من الوَّلف على المقلدين

٥٣٨ كلام سيدنا ابراهيم مع قومه لما أرسل لهم ٥٣٨ هـل قسم الله الأرزاق بين الناس ولماذا

٧٥٤ نصائح المؤمن الذي كان يكتم اعانه لفرعون وقومه ومااسمه ومنأى فريقهو

٨١٤ محاجة الكفارفي النارضعفائهم ومستكبريهم

١٨٤ الكلام على قوله تعالى \_ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم \_ الآية

٤٨٧ برهان عظيم على قدرته تعالى ووحدانيته ووعيد شديد للكافرين المشركين

٨٨٤ منافع الأنعام وتقريع المشركين بأنه وحده الذي حعلها

٨٩٤ هـل الاعان الاختياري هو الذي ينفع دون الاضطراري

٩٠٠ تفسير سورة حمّ السجدة

وقصة عتبة بنر بيعةمعه صلى الله عليه وسلم

٢٩٤ الانكار على المشركين الذين ينكرون توحيده تعالى مخلقه السموات والأرض والافاضة في بيان هذا الخلق

٩٩٦ مافعله تعالى بعاد وثمود ومافعاوه سببا لذلك

٩٧٤ شهادة جاودأعداء الله تعالى علمهم والمحاورة بينهم و بان تلك الجاود

٥٠٠ من اللذان أضلا الانس والجنّ

... ماهي الاستقامة وما لأهلها

٥٠١ هل المؤمن الداعي الى الله أحسن الناس قولا

٥٠٧ كيف تدفع السيئة ، وأى درجة العاملين بهذا الأدب

٥٠٠ عاذا يغلب الانسان الشيطان اذا وسوس له

٥٠٠ هل الليل والنهار والشمس والقمر والأرض عند نزول الماء علمها آيات على قدرته تعالى

٤٠٥ وعد للؤمن وتهديد شديد للكافر

٥٠٥ أي قدر قدر القرآن الكرم

٥٠٥ أثر القرآن فيمن آمن به ومن كفر به

٥٠٧ هل اختص وبنا بعلم الساعة

٥٠٧ حال الكفاريوم القيامة

عمفة

۳۵۰ تفسیر سورة الدخان وما ورد فیها

٥٥٤ هل الليلة المباركة هي ليلة القدر ، وأي معنى لفرق كل أمر حكيم فيها

٥٥٦ هل البطشة الكبرى مانزل بالكفار يوم بدر وهل الدخان الجوع الذى أصاب قريشا حتى كانوا يتراءى لهم دخان أمامهم من شدّة ماهم فيه

٥٥٩ قصة سيدنا موسى مع قومه

٥٦٠ انكار قريش البعث وتهديد ربنا لهم على ذلك

٥٦٢ ما يكون فيه الكافر والمؤمن يوم القيامة

صفة

رفع بعضهم على بعض

٥٣٥ مبلغ حقارة الدنياولينظر بامعان هذا الموضوع

• ٥٤ مأذاً يفعل الله عن يعرض عن الايمان بالقرآن

مع و مع قومه سیدنا موسی مع قومه

ووه جدل قریش فیسیدنا عیسی ورد ر بنا عز وجل علیهم

وعلاماتها عيسى من أشراط الساعة وعلاماتها

ونون الأخلاء يوم القيامة كلهم يكونون أعداء لبعضهم الا المتقين

٧٤٥ المتقون يوم القيامة ومالهم والكافرون ومالهم

• ٥٥ الكلام على قوله تعالى \_ قل ان كان للرحن ولد \_ الآية

﴿ عَتْ ﴾









